



## Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

Digitale Bibliothek des Sondersammelgebietes Vorderer Orient

Kitāb al- Fāriq baina 'l-maḥlūq wa-'l-ḥāliq

Bāğačīzāda, ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Salīm Miṣr, 1904

urn:nbn:de:gbv:3:5-9077





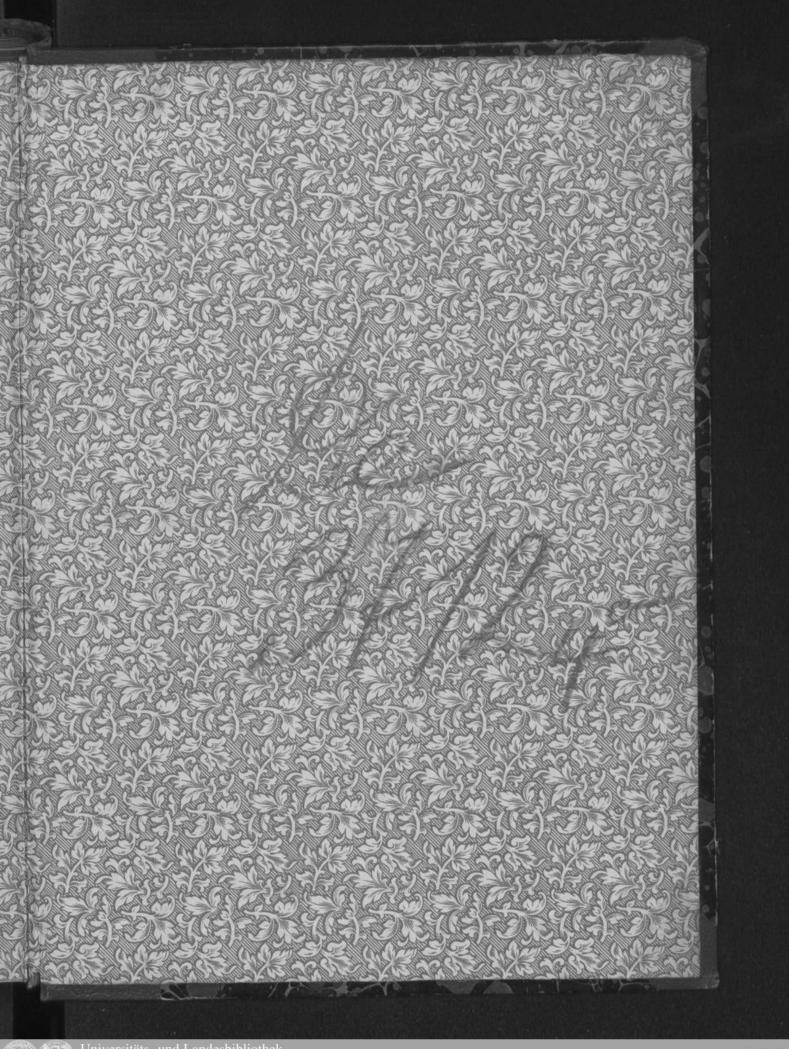



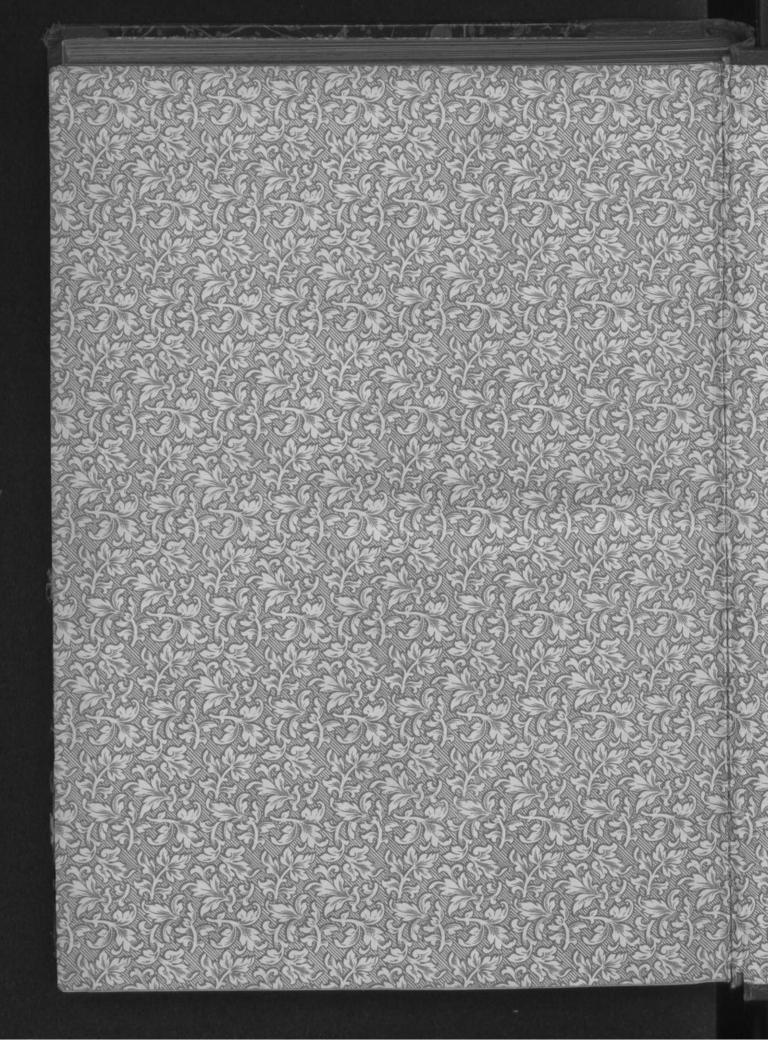



De 3712 JH 1622





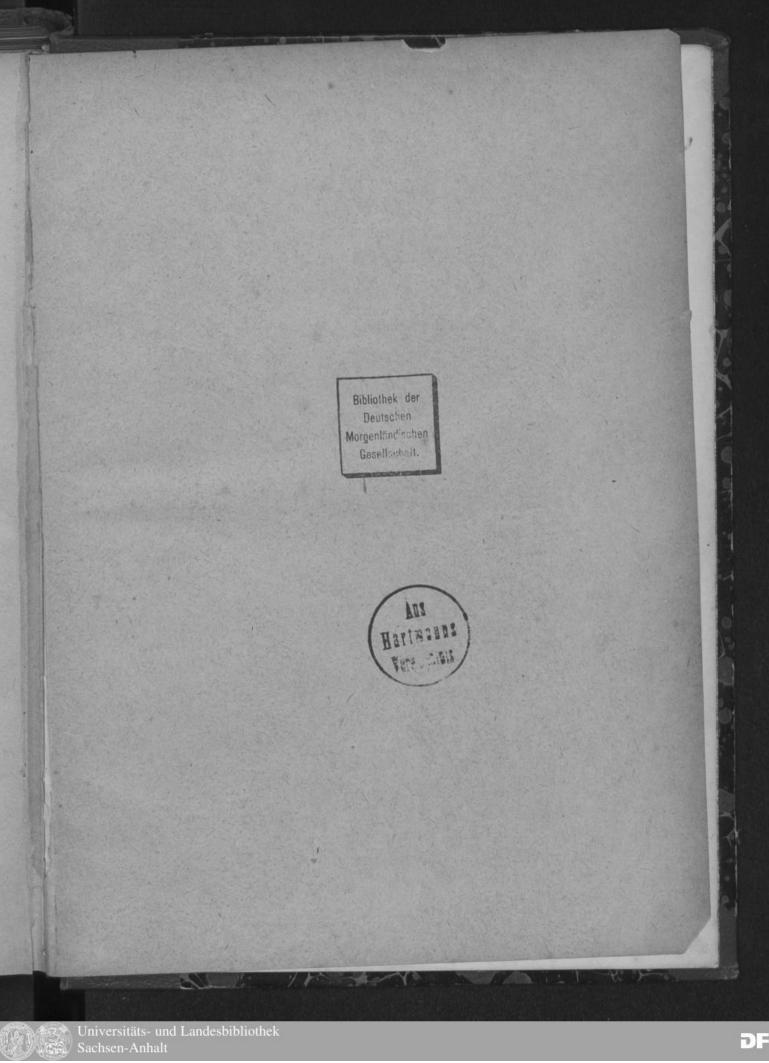



#### 🥌 فهرس الفارق 🦫

المقدمةوفها أنالاستدلال على نبوة عيسى بالطرق ١٩ بحث في أن أنجيله كتب أولا بالعبرانية وانبات ذلك القطعية وانتشار دينه

كلام دروى (وزير معارف فرانسا) على تقدم · ٢ « في سبب تأليف هذا الانجيل

فصل يتضمن ذكرالعقيدة النصرانيةعلى اختلاف

ذكر (شريعة الايمان أو التسبيحة ) والفروع الاصلة للنصرانية

وأثبات التحريف فها احمالا

دون البعض

« فيان هذه الأناحيل غير الأنجيل المنزل على عدى (عليه السلام)

١٠ استطراد لذكر سبب الالتباس الذي أدي الى تعدد الاناجل

١٢ بحث في ذكر أنجيل الصوة

في الاشارة الى مافي الاناجيل من التناقض ٢٩

١٤ « في سرد المقالات الدالة على تعدد الأناجيل

١٥ « في ذكر الاضطهادات التي تسب عنها انشقاق ٣٠

الصاب والفداء من مخترعات بولس

« في البدع وسبب انعقاد المجامع

١٧ ﴿ فِي ذَكُرُ أَقُوالُ غَيْرِ الْكَتَابِينِ فِي انْ هَذَهُ ٣١ الاناحيل مبدلة

# خطبةالكتابوفاتحته وسبب تأليفه وتقسيمه على ١٩ (المقصــد الأول) في انجيــل متى وترجمته وترحمة انحله

الظنية وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالطرق ٢٠ « في ان مترجمه لم يمثر على اسمه ولا على حاله حتى الآن

٢١ ﴿ فِي انْ هَذَا الْأَنْجِيلُ مُشْتَمِلُ عَلَى مَاهُو كَذَبِ وكلام نورتن في ذلك

٢٢ كلامللمصنف على هــــذا البحث ومثل أورده على النصرانية

( الاسحام الأول)

فصل يتضمن اختلاف علمائهم في هذه الاناجيل ٢٣ بحث في ابراد قصة النسب وانه متناقض من وجوه ستة واقرار علماء النصرانية بهذا التناقض

بحث فيه ذكر الكتب التي رفضها بعض الفرق ٢٧ « في تسمية عيسي ( عمانوئيل ) وما في ذلك من الغاط

( الاسحاح الثاني )

في مجيء المجوس من المشرق بقصدالسحود للمسيح حال طفوليته

﴿ فِي رَحَلَةُ يُونِّفُ النَّجَارُ بِالْمُسِيحِ وأمْهُ لا رض مصر

« في غضب هيرودس الملك على المجوسوقتله جميع الصبيان الذين في بيت لم

« في ماتضمنه هـ ذا الاصحاح من المناقضة لاعبل لوقا

« في قول الفاضل ارنست الالماني انروايات ٣١ « في استشهاد المترجم بقوله (من مصر دعوت ابني) وبيان ان هــذا النص لاينطبق على

- Ihmman

« في ان الهود تنكر بان نبياً يأتي من الناصرة وذلك ضد المترجم

|                                                    | . 3.6 | عيا |                                                          | عيف |
|----------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| وأعمال الحير                                       |       |     | (الاصحاح الثالث)                                         |     |
| ، في أن وصاياً بولس مناقضة لوصايا الانجيل          | ٠٤.   | 20  | بحث في تفسير لفظ الرب بالمملم                            | 22  |
| في أحكام الصوم                                     |       | 27  |                                                          | 44  |
| في ان البريز المبتدع خلاف أمر المسيح               | »     | ٤٦  | « في تعميد يوحنا المعمدان للمسيح وان ذلك                 | 44  |
| في المسخرة التي يتريض بها النصارى قبيل             | 0     | ٤٧  | مناقضاً لزعمهم انه إله                                   |     |
| أيام الصوم                                         |       |     | ( الاصحاح الرابع)                                        |     |
| في عملهم البالوفي ليالى البهريز والتصدق            | »     | ٤٧  | « في مجربة الشيطان للمسيح وما فى ذلك من                  | 45  |
| بواردات المتحصل منه                                |       |     | وجوه النقبيح                                             |     |
| في اقــرار المسيح بالعبودية لمولاه وايراد          | >     |     | (الاصحاح الخامس)                                         |     |
| جملة من النصوص                                     |       |     | <ul> <li>فى وجوب متابعة التوراة بمقتضي نص هذا</li> </ul> | 40  |
| في ضرب الارغون حالة الصلاة                         |       | 29  | الانجيل عن عيسي                                          |     |
| في ذكر جملة مناقضات بين المترجم ولوقاً             | ,     | 29  | « فيــه التعريض بتأويل نص ( وأعطيــك                     | 41  |
| في مضمون هذا الاصحاح                               |       |     | مفاتيح السموات)                                          |     |
| ( الاصحاح السابع )                                 |       |     | « في ان حكم النظر إلى الاجنبية بمقتضي نص                 | 44  |
| فى بعض المناقضات بين المترجم ولوقا                 |       | 0.  | الانجيل ممنوع                                            |     |
| في حمل اوردها المترجم بطريق الايهام                |       |     | « في أن النظر مفتاح الشهوة وشرح حال                      | 44  |
| وقصدبها اضلال العوام                               |       |     | القسيس حال خــلوته بالممترفين وفضائح                     |     |
| فياقرار بطرس ويهوذا الحورايين بحريف                | 3     | 01  |                                                          |     |
| الأناجيل وانالنصاري عداء الله ثم صالحهم            |       |     | « فى حجاب المرأة وما فيه من الفوائد                      | 44  |
| بصاب ابنه                                          |       |     | « في ان و جوب الاحتجاب في النصر الية مقتضى ا             | 1,  |
| (الاصحاح الثامن)                                   | ,     |     | نصوص الاسفار والقديس بولس ٠                              | ٤١  |
| في معجزة تطهير الابرس وتضارب المترجم               |       | 01  | « في حكم القصاص بمقتضى الانجيـــل وترك النهــاء الهــــا | - 1 |
| ولوقا في أيرادها                                   | 9     |     | النصاري له<br>« في تناقض الانجيل في قضية القصاص ورد      | ٤١  |
| فى ان المشيئة لله وحد و نصوص الانحيل في ذلك        |       |     | توجيه المغالين من النصرانية في ذلك                       |     |
| في حكمة نخصيص المسيح بمعجزة إبراء<br>الاكه والابرص |       |     | « في أن مفهوم نصوص التوراة والانجيل جواز                 | 24  |
| في معجزة أحياء غلام قائد المائة واختلاف            |       | 04  | اطلاق لفظ ابن الله على المؤمن الطائع                     |     |
| الاناجيل فيذلك                                     |       |     | « في المناقضات بين المترجم ولوقا في خطبة                 | 24  |
| في قول المنزج (وكثيرون سيأتون من                   |       | 0 2 |                                                          |     |
| المشارق) وان المراد بهم الامة المحمدية             |       |     |                                                          |     |
|                                                    |       |     | بحث في ان الانجيـــل يحث على تلك الرياء                  | 20  |
|                                                    |       |     |                                                          |     |

| 1 | ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF |                                                                   | 150 |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|   | محيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | 4   | محيفا |
|   | المعجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وخبر المجنونين                                                    |     |       |
|   | ٧٥ بحث في غاط ماأشاراليه المترجم من كتاب ملاخيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، في ذكر قطيع الختازير وما في هذا النقلمن                         | يحث | 00    |
|   | واعتذار هورن عن ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الكذب والأراجيف                                                   |     |       |
|   | <ul> <li>٧٥ » فيه الالزام بتقدم رسالة إيلياء على المسيح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في تضارب الاناجيل بحجارة تلك الرواية                              | «   | 07    |
|   | والتناقض الوارد في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وتسمية المجنون بلجئون                                             |     |       |
|   | ٧٦ » في وصفهمالمسيح بأنه أكول وشريب خر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( الاصحاح التاء ع )                                               |     |       |
|   | ٧٧ » في اقرار المسيح بوحدانية الله تعالى والتبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | في معجزة المفلوج وادلائه من السقف ومافي                           | α   | 09    |
|   | من حوله الى حول الله وقوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هذه الحكاية من غرائب المجائب                                      |     |       |
|   | ( الاسحاح الثاني عشر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في ايمـــان متي العشار واختلافهم فيه                              | «   | 11    |
|   | <ul> <li>٧٨ » فها يتعلق بإحكام السبت وقطع التلاميذ سنابل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | في مثل العريس وما في مشل ذلك من                                   | Œ   | 77    |
|   | الزرع وما في ذلك من التناقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التدليس لرفع أحكام الصوم .                                        |     |       |
|   | ٧٩ » في جواب المسيح على اعتراض قطع سنابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | في معجزة أحيا، بنتالرئيس وما في ذلك                               | «   | 77    |
|   | الزرع واختلاف الاناجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من التليس                                                         |     |       |
|   | ٧٩ » في جواب المترجم عن النوراة وخطأه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | في معجزة الاعميين وماتضمنته تلك الحكاية                           | «   | 75    |
|   | ذلك وان مراده فيه اطلاقحرية الرؤساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من البهتان                                                        |     |       |
| 1 | <ul> <li>٨٠ » في ذكر معجزة اليد اليابسة وتعنت اليهود</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( الاصحاح العاشر )                                                |     |       |
| ì | - على المسيح في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | K   | 70    |
| i | ۸۱ » في افراط اليهود وتفريط النصارى واضاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | للبشارة بملكوت الله والمناقضات في ذلك                             |     |       |
| 8 | أحكام التوراة بسبب ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | في تناقض الاناجيل في وصية المسيح للمرسلين                         | «   | 77    |
| ı | <ul> <li>٨٢ » في تحقيق مانقله المترجم عن نبوة أشعياء وان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | في مفهوم مضمون هذه الوصية والمراد منها                            | a   | 7.1   |
|   | هذا النص صادق على صاحب الرسالة محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | في نص الانجيل (ليس التلميذ أفضل من معلمه)                         | "   | 79    |
| i | صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وما ارادها البرجم من ذلك                                          |     |       |
|   | ۸۳ » في معجزة المجنون الاعبى الاخرسوقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | في ان عيسي كان لايكتم من أمره شيئاً                               | ď   | 79    |
| ì | اليهود أن المسيح يخرج الشيطان ببعلزبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | في نص الانجيل بانالمسيح برئ من دعوي                               | u   | ٧٠    |
| i | ٨٤ » في معنى قول المسيح ( من ليسمعي فهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الالوهية                                                          |     |       |
|   | على) والاستدلال على أن المسيحيين قاطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المفهوم من نص لوقا جواز عقوق الوالدين                             |     | ٧٠    |
|   | مخالفين أوامرالمسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | في قول الانجيل ( ماجئت لالق ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | «   | 11    |
|   | ٨٥ ٧ في طلب اليهود من المسيح المعجزة واعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 0                                                               |     | 3     |
|   | المفسرين ( بالش وشائران ) بان بعض هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( الاصحاح الحادي عشر )                                            |     |       |
|   | الفقرات من كلام المترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | في تناقض الاناحيل بخبر يوحنا المعمدان                             | Œ   | 74    |
|   | ( الاصحاح التالث عشر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في مغالاة الاناجيــل فيما يذكرونه من                              | «   | 14    |
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |     |       |

| عويفة                                                                   | عينة                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٩٩ تنيه على أن يوحنا الانجيلي لم يذكرقصة رقص                            | ٨٧ قصــة ركوب المسيح السفينة واختلافهم فيها                  |
| ابنة هبروديا                                                            | ٨٧ بحث في مثل الزارع وما فيه من التناقض                      |
|                                                                         | ٨٨ » في قول المسيح ( من له سيعطي ومن ليس                     |
| وتوضيح مناقضاتهم فمها                                                   | له سيؤخذ منه )                                               |
| ١٠٠ بحث في معجزة تكثيراً لطعام وتناقض الاناجيل                          | ٨٨ " في توبيخه بني اسرائيل                                   |
| في إيرادها زمانا ومكانا وسببا وسيانها على                               | ٨٨ " في مدحه التلاميذ وما في ذلك من المغالطات                |
| ما في الآناجيل الاربعة انجيلا انجيلا                                    | ٨٩ ، في مثل زوان الحقلوانفرادالمترجم في ايراده               |
| ١٠١ ايضاح للتناقض الوارد بينالرواة فىذلك                                | ٨٩ " في مثل حبة الخردل ومافي ذلك المغالاة                    |
| ١٠٢ تنبيه علي اقرار يوحنا الانجيلي بنبوة المسيح                         | ٨٩ " في مثل الحنيرة وانفراد المترجم بذكره                    |
| وشهادة المؤمنين به في ذلك                                               | ٩٠ " في شرح مثـــل الزوان من رواية المبرجم                   |
| ١٠٢ تنديد على قول يوحنا الانجيلي (مزمعون على                            |                                                              |
| أن يخطفوه )ومافىذلك من المضحك المبكي                                    | ٩٠ " في ردكلام المترجم بالادلة النقلية والشواهدأ             |
| ١٠٣ بحث في عود المسيح الى السفينةومشيه على الماء                        | العقلية                                                      |
| وبان بطرس شاك في إيمانه                                                 | ٩١ " في أنضرب الامثال للخواص دون العوام                      |
| ١٠٤ إحمال لايراد ما في هذه الحكاية من التناقض                           | مناف للحكمة                                                  |
| (الاصحاح الحامس عشر)                                                    | ٩٢ " في قول المسيح ( ليس نبي بلا كرامةالا في                 |
| ١٠٠ بحث في اعتراض الكتبة والفريسيين على رعونة                           | وطنه )والتخالف في هذا النص بين المرجم ا                      |
| التلاميذواخلالهمباداب التوراة                                           | ومرقس                                                        |
|                                                                         | ٩٣ ، في الزام النصاري تكذيب المسيحوان هذه ١                  |
|                                                                         | الأناجيل لايجوز الاستدلال بها لاشتمالها على ال               |
|                                                                         | التحريف والغلط                                               |
| الى الضالة من بني اسرائيل                                               | ٩٤ " في انقسام النصارى في زماننا الى ثلاث فرق                |
|                                                                         | ٩٤ حكاية اوردها المؤلف عن حالة النصرائية الآن                |
|                                                                         | ( الاصحاح الرابع عشر )                                       |
| من النقض والابرام                                                       | ٩٥ بحث في قصة هيرودس وقتله يو حناو مناقضة المبرجم            |
| (الاصحاح السادس عشر)                                                    | نفسه وتحالف الاناجيل في ذلك                                  |
|                                                                         | ٩٨ تنبيه على مااعتاده البسوعيون من حذف القصص ا               |
| ۱۱۱ بحث فی ذکر یونان النبی مرة ثانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                              |
| المترجم في ذلك                                                          | من هذا القبيل                                                |
|                                                                         | ٩٩ بحث في انصراف المسبح بعـــد إخباره بقتل<br>يوحنا المعمدان |
| ١١١ بحث في ان المراد من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | Older Lag                                                    |
|                                                                         |                                                              |

| عجيفة                                                                     | عيفة                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| الموت ) وما في ذلك من الكذبالذي                                           | حديث القيام                                      |
| اقرت به عاماء المسيحية                                                    | ١١٣ بحث يتضمن شهادة المسيح بان التلاميذ قليلوا   |
| ١٢٦ بحث فيما ارتكب صاحب أتحاف الحيل في تفسير                              | الايمان وانهم عرفوا اسرار الملكوت                |
| ذلك من الغلط والشطط                                                       | وتناقض ذلك                                       |
| (الاصحاح السابع عشر)                                                      | ۱۱۶ « فىذكر مساحة البيت الذي يسعر بوات من        |
| ۱۲۷ » فى ايراد المترجم معجزة التجلى والكلام علمها                         | العالم مقتضي رواية لوقا                          |
| ۱۲۹ » في امر المسيح لتلاميذه بكتمان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱۱۰ » في ذكر أم ين عجيبين أوردها المترجم         |
| المعجزة                                                                   | الأول ربط مفاتيح السموات ببطرس                   |
| ١٣٠ » في الاشكال الواقع ُعـن مجيُّ ايليا. وما                             | والثانى وصية المسيح لتلاميذه بانلايقولوا         |
| فى ذلك من التناقض                                                         | عنه أنه المسيح                                   |
| ۱۳۱ » في معجزة المصروع وعجزالتلاميـــــــذ عن                             | ١١٥ استلفات للمتأمل في هذا البحث وتناقض رواة     |
| الاتيان عنل ذلك لقلة إيمانهم                                              | الاناجيل في نقله                                 |
| ١٣٢ دقيقة في ختم هذا الاصحاح بان المسيح دفع                               | ١١٥ تفسير وايضاح لما اورده المترجم               |
| الحزية عن يد                                                              | ١١٦ بحث في إيراد برهان الوحدانية وا.تناع الولد   |
| (الاصحاح الثامن عشر)                                                      | على الله تعالى عقلا                              |
| ١٣١ افتتاح هذا الاصحاح ووصيةالمسيح لتلاميذه                               | ١١٨ » في ذكر نصوص تدل على امتناع الولد ٢         |
| في عدم التخالف فيما بيتهم                                                 | عليــه تعالى                                     |
|                                                                           | ١١٩ سر التفويض بالوصية لبطرس وفيه ما فيه من      |
|                                                                           | موافقة اغراض أرباب الاغراض                       |
| ١٣٠ » في نص ( ان اتفق اثنان الخ )وان المترجم                              | ١٢١ دقيقة في معني نص الأنجيل ان المسيح أوصى ع    |
| انفرد بذكره                                                               | تلاميذه بكتهان انهالمسيح                         |
| ( الاصحاح التاسع عشر)                                                     | ١٢٢ تنبيه على المفاتيح التي تسلمها بطرس وتقسيمها |
| ١٣٠ بحث في مسئلة الطلاق                                                   |                                                  |
|                                                                           | ١٢٢ بحث في اول نص صدر عن المسبح بشأن الصاب       |
| <ul> <li>١٤ » في محسنات الطلاق وحكمه في الاسلام</li> </ul>                |                                                  |
| ١٤ » في أن أوروبا أخذت بهوجملته قانو المدنيتها                            | ١٢٣ بحث في قول المسيح لبطرس ( اذهب عني ١         |
| ١٤ ذيل لهذا البحث في تمدد الزوجات في الاسلام                              |                                                  |
| واليهودية وسر الحكمة في ذلك                                               | ١٢٤ بحث في نص (من أرادني فليحمل صليبه ويتبعني)   |
| ١٤ بحث في ذكر بعض ما أورده صاحب كتاب                                      |                                                  |
| الفارياق عن فجور رؤساء النصرانيــة                                        | وما فيه من التناقض للعقيدة النصرانية             |
| بسبب ترهبهم                                                               | ١٢٥ » في نص( ان من القيام هاهناقو مألايذوقون ا   |
|                                                                           |                                                  |

|                                                                              | عيفة |                                                                     | عيفة |
|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
| بحث في بدءأمرالصل ومناظرة المسمح لليهو د                                     | 17.  | استطرادلذكر ميزانية الزنى في باربز                                  | 124  |
|                                                                              |      | بحث في الاستشهاد بكلام بولس على قبيح الرهبانية                      |      |
|                                                                              |      | « في نص ( أتم الذين تبعتموني في التجديد)                            | 124  |
| وصل لهذا البحث في تفسير هذا المثل                                            | 172  | وما في ذلك من الحلط                                                 |      |
| بحث في ان المراد من الحجر المرفوض المهاعيل                                   | 170  | « في نص ومن ترك بيوتاً واخوة الح وما                                | 122  |
| عليه السلام                                                                  |      | في ذلك من التناقض                                                   |      |
| ( الاصحاح الثاني والمشرون )                                                  |      | « في نص كثيرون أولون يكونون آخرين                                   | 120  |
| بحث في مثل ( الوليمة ) واختلاف المترجم                                       | 177  | (الاصحاح العشرون)                                                   |      |
| ولوقا فيه                                                                    |      | « فى مثل رب البيت وانه يصدق على الامه                               | 120  |
| « فى مفاوضة اليهود لامساك المسيح وما في                                      | 179  |                                                                     |      |
| ذلك من الاختلاف                                                              |      | « فى قول الانجيل ( وفياكان يسوع صاعدا                               | 124  |
| « في سؤال الصدوقيين من المسيح في رجل                                         | 14.  |                                                                     |      |
| مات عن زوجة وأخــــذها أخ له فلمن                                            |      | « فى قول الأنحيل ( وتقــدمت اليه أم ابني                            | 129  |
| تكون في الاخرة                                                               |      | زيدي ) وبيان تنازع الآناحيل فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      |
| " في تناقض الانجيل والتورّاة في هذه المسألة                                  | 111  |                                                                     |      |
| " في ان هذا النص يتضمن انكار المعاد                                          | 111  | « فى معجزة الاعميين و تفنن المترجم بتكرار                           | 101  |
| الجمهاني وهو مخالف للنصرانية                                                 |      | هذهالمجزة                                                           |      |
| " في نص اعظم وصايا الناموس وتضمنه                                            | 111  |                                                                     |      |
| التوحيدالمحض                                                                 |      | » فى ركوب المسيح الجحش والآنان معاً                                 |      |
| وصل لهذا البحث بان لوقا ويوحنا سكتا عن                                       | 144  |                                                                     |      |
| ايراده في الجيلهما                                                           |      | بحث فيافي احتياج المسيح الي الركوب من الاسرار                       |      |
|                                                                              | 114  | بحث يتضمن تصوير هانيك الركوبة مقتضي<br>ا ترات                       | 102  |
| وما في ذلك من الحبط                                                          |      | رواية المترجم                                                       |      |
|                                                                              |      | عود على بده فى اتمام مناقضات هذه الركوبة                            | 100  |
|                                                                              | 1172 | بحث في أنبات التحريف بين نسـختين من                                 |      |
| يكن مسيحاً ١١٤١ م ال م ١٠٠٠                                                  |      | الانجيل اختلف تاريخ طبعهما                                          | 104  |
| ( الاصحاح الثالث والعشرون )<br>المحمد في مد قبال حداث المعادد المعادد المحاد | 11/6 | بحث في دخول يسوع الى هيكل أورشايم وقلبه<br>موائدالصيارف             | 101  |
| بحث في وصية المسيح للمؤمنين به في الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |      | وصل لهذاالفصل على نص (غيرة بيَّتك اكلتني)                           | 101  |
|                                                                              |      | محث في تهافت التلاميذ لالتقاط در اهم الصيارف                        |      |
|                                                                              |      | بحث في ممجزة شجرة التين واعتراء الجوع المسيح                        |      |
| ناليه في الماطاري فقط الأب عي القسيس عا                                      | ,,,  | Gir. Gir. 12 20 Gir. 2 Jun. 2 Go.                                   |      |



|                                                 | عيفة |                                             | محيفه |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------|
| كتاب الله                                       |      | فوقه مخالف لأمر المسيح                      |       |
| بحث في الكلام على مثل شجرة التين و تطبيق        | 194  | بحث في نص (ها أنا أرسل اليكم أنبياء) وما    | 177   |
| التّحريف الوارد في ذلك                          |      | تأبط المترجم من الشر في ايراده ذلك          |       |
| • في مضى التسعة عشر جيلاعلى علامات الساعة       | 197  | دقيقة في قول المسيح (كيف تهر بون من دينونة  | 144   |
| التي ذكر المسيح أنها تكون في عصره               |      | جهنم ) مع اعتقاد النصاري فيه أنه صلب        |       |
| • في قول المسيح ( هاأنا آت سريعا )              | 194  | كفارة لخطاياالعالم                          |       |
| وصل في اقرار علماء بروتستنت بأن ذلكمن           | 198  | بحث في نص (لارونى من الآن)                  | 177   |
| غلط الانجيليين                                  |      | ( الاصحاح الرابع والعشرون )                 |       |
| بحث في قول المسيح انكم لاتعلمون الساعــــة      | 190  | بحث في نص الانجيل على خراب بيت المقدس       | 144   |
| ( الاصحاح الخامس والعشرون )                     |      | أبدياونقل مؤرخيهم الحكايات المؤيدة لهذاالنص | 23.0  |
|                                                 | 197  | نقد أو نقض لهذا النقل بان الهيكل عمره عمر   | 149   |
|                                                 |      | ابن الخطاب واثبات ذلك عن مؤرخي              |       |
| الائم الاول مثل الجواري وانفر ادالمترج بايراده  | 194  | الافرنج وان الهيكل عامر حتى الآن            |       |
| الاعمرالثاني مثل المسافر وبيان مناقضةلوقاله فيه | 194  | بحث في إخبار المسيح عن بعض المغيبات وتناقض  | 14.   |
| الأثمر الثالث الاخبار عن مجي المسيح نانيـــة    | 191  | الاناجيل في ذلك                             |       |
| الامرالرابع تقييح أهل اليسار المرادبهمأهل الذار | 194  | بحث في تفسير هذهالاخبار ومافيهامن التناقض   | 141   |
| تفريع لهذا البحث بمنطوق الانجيلان لابليس        | 191  | تعريض بانمن الأنبياء الكذبة الذين نص عايهم  | 114   |
| ملائكة                                          |      | المسيح بولس                                 |       |
| ( الاصحاح السادس والعشرون )                     |      | بحث يتضمن وقوع الغلط من بولس وإفراره        | ١٨٤   |
| بحث يتضمن موت المسيح بالصاب وقيامه من           | 199  | 4.3                                         |       |
| الاجداث                                         |      | فصل في وصل ماأخبر به المسيح من المغيبات     | 112   |
| • في شورى الكهنة والكتبة لامسال المسيح          | ۲    | وما في ذلك من التناقض                       |       |
| وتناقض الاناجيل في ذلك                          |      | تنبيه علىمانقله صاحب إظهارالحق من ازروح     | 144   |
| • في كسر قارورة الطيب على المسيح وما            | 7.1  | القدس خير الانجيليين بالقاء مضمون           | 30    |
| في هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | -    | الأنجيـــل باللفظ الذي يشاؤبه               | 13/9  |
| • في حكم يوحنا الانجيلي على يهوذا الاسخر        | 7.7  | بحث فيه استثناف قضية رجسة الخراب وهي        | 144   |
| يوطي بأنه سارق ومآفى ذلك من التناقض             |      | إحدىالاخبار عن المغيبات                     |       |
| ذيل لبحث كسر القارورة ومَّا في تلك المسئلة      | 7.7  | • في أن الذبيحة معتبرة الحكم في اليهودية    | 114   |
| من الخبط والخلط                                 |      | ٠ في أن نصر جسة الخراب محرف والتطبيق        | 19.   |
| بحث في ان ليس للحواري ان يعين حكما شرعياً       | 4.0  | بين النسخ فيه                               |       |
| • فياً ورد في الاناجيل من تقبيح الحسن           |      |                                             | 191   |
|                                                 |      |                                             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محفة | Aå.                                                   | 20   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|
| مقتضي رواية يوحنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ومحسين القبيح تبعاً لما ذهب اليه بولس                 |      |
| بحث في ذكر ماورد فى الآناجيل من جوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.  | ٢٠ استطراد لما ذكره صاحب القول الصحيح من              | ٠٦   |
| والتجائه الى الله تعالى ومافي هذه النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | مساوي كنيسة الروس                                     |      |
| من التناقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0 , 0 , 1 0 .                                         | • ٧  |
| تمة فى ذكر ستة أمور نحجتءن هذا التناقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ذلك من غريب الأمر                                     | 330  |
| محث فى القاء القبض على المسيح وما فىحكايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 772  | v C                                                   | • ٧  |
| الأناجيل من الأباطيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | يهوذا بالدلالة عليه                                   | - 53 |
| » في أيضاح هذه المناقضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770  | 9 0                                                   | ٠٨   |
| <ul> <li>في التناقض الوارد بين قول المسيح ( الذين الدين الدين</li></ul> | 777  | شأن يموذا                                             |      |
| يأخذون بالسيف يهلكون)وقوله ( جئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                       | ٠٨.  |
| لالقي سيفاً )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ومابين الأناجيل من الاختلاف في ذلك                    |      |
| » صرح في تحفة الحيل انماعن الملترجم الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 771  | · ٣ » في ان يوحنا لم يذكر العشاء الالهي وذكر          | ٠٩   |
| النبوات في حكاية القبض على المسيح من زياداته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | عوضه غسل المسيح لاقدام تلاميذه                        |      |
| » في هروب بوحنا عرباناً وفرار التلاميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ۲۱ » في قولهم باســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 11   |
| تميم لهذا البحث في اختــــلاف النصاري بحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 779  | خر وخبز المسمى عندهم بالانخارستيا                     |      |
| فرار التلاميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | واختلافهم في ذلك                                      |      |
| » في اخذ المسيح بعد القبض عليه واختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 779  | ۲۱ استطراد لذكر سبت النور ووجوب القول                 | 14   |
| الآناجيل في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | بالقاء الشبه على الصلوب                               |      |
| » في بسط القول على نبوة قيافا القائل بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.  | ٢١ عود على بدء لقضية الخمر والخبز وفساد هذه           | 12   |
| يوحناوان القول بذلك قول بكفرالمسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | الدعوى عقلا                                           |      |
| » فيُحاكمة المسيح امام شعب اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ٢١ تنبيه يتضمن التبكيت على هذا التحويل المزعوم        |      |
| قرير في خاتمة هذه المحاكمة مقتضي الاناجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777  | ٢١ بحث في تأويل ماورد في انجيـــل يوحنا من            | 10   |
| الاربعة ومافي ذلك من الامر المضحك المبكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | هذا المني                                             |      |
| » في قوله عليه السلام أنَّا قد غلبت العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1. 0 , 0.5 . 5. 56                                    | 17   |
| » أن اليهود سخروا بالمسيح وجعلوه لعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 747  |                                                       |      |
| لاسافائهم كما تلعب الصبيان في سوريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                       | 17   |
| ( نعوذ بالله من غضب الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                       | 1    |
| » في انكار بطرس للمسيح وحلف كاذبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 747  |                                                       | 14   |
| ونخالف الاناجيل في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ٢١ » في قول المسيح من ايس له فليسع ثوبه ويشتري        | 19   |
| » في بسط المناقضات التي تضمنت قضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 749  | سيفأ ومافي ذلك من التناقض للعقيدة النصر أنية          |      |
| . انكار بطرس وايرادها على ثمانية وجو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ٢٢ بحث في دخول المسيح البستان واختفائه فيــه          | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                       |      |

|                                             | عفة |                                                          | عيفة   |
|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------|
| محث في تقدير الاناحيل عند أخذه للصلب وما    |     | خاتمة لحتام هذا الاجحاح في تكذيب قضية الصلب              |        |
|                                             |     | بحث فها روته الأناجيل عن المسيح من أن أبدى               | 100000 |
| وصل فيقول المترجم (واقترعوا ثيابي) واقرار   |     | المود لم تمسه                                            | 33000  |
| المفسرين بغلطه                              |     |                                                          |        |
| بحث في احامل خشبة الصلب وما في ذلك من       |     | (الاسحاح السابع والعشرون)                                |        |
| الكذب                                       |     | فاتحة الاصحاح وما المراد منه                             | 722    |
| « في وعظ المسيح النساء وهو ذاهب             | 47. |                                                          |        |
| للصلب                                       |     | الروماني واختلاف الأناجيل في ذلك                         |        |
| « في وعد المصلوب أحــد المصلوبين معه        | 177 | « في انفراد المترجم بايراده قضية حقل                     | 720    |
| بالفردوس وما فى ذلك من نقض العقيدة          |     | الفخاري ومافيذلك منالمشاكل ومناقضته                      |        |
| النصرانية                                   |     | للابر كسيس                                               |        |
| « في ايراد قضية الصلب على رواية يوحنا       | 777 | تنديد على ماوردفي الإبركسيس بشأن يهوذا                   | 720    |
| وما في ذلك من مخالفته للإناحيل الثلاثة      |     | تنبيه على ماذكره في أنحاف الحيل « «                      | 727    |
| « - في ذكر أحد عشر اختلافا في الصليب        | 774 | بحث في انماعزاه المترجم لسفر أرمياء في قضية              | 454    |
| وحامله والمصلوب وحاله                       |     | حقل الدم مختلف فيه عند مفسري أنجيله                      |        |
| « في ذكر اختلافهم في موت المصلوب على        | 777 | « فيما أورده صاحب البراهين الساباطية .ن                  | YEA    |
| الصايب                                      |     | غلطات المترحم                                            |        |
| « فيذكر أربعة أمور انفرد بإيرادهاالمترجم    |     | « في ذكر عبارة حقل الدم من سفر زكريا                     | YEA    |
| تقرير فيان هذه الامور الاربعة كذب بشهادة    |     | وتطبيقها على اختلاف النسخ                                |        |
| prilate                                     |     | فكاهة للمطالع في تأويل النص على ماحكاه                   | 454    |
| ذيل لهذا التقرير في نقض حكاية انشقاق الهيكل |     |                                                          |        |
| لموت المصلوب وردها                          |     | بحث عجيب في تدرج الألمام وترقيه عندالنصاري               | 20025  |
| بحث يتضمن التناقض ببن المترجم وبولس بحكاية  | 419 | ﴿ فِيذَكُرُ مَاأُورُدُهُ صَاحِبُ إِظْهَارُ الْحُقُّ مِنَ | 101    |
| البيماث الموتي                              |     | الوجوء لهذا الغلط                                        |        |
| « يتضمن تناقض الاناجيل في أحوال آخر         | 44. | عود على بدء في اتمام الحاكمة بحضرة بيلاطس                | 707    |
| ساعة من حياة المصلوب                        |     | وايراد مناقضات الاناحيل                                  |        |
| « في أنزال المصلوب من الصلب ودفئه           | 777 | بحث في ختم الحجاكمة وذكر مدافعة بيلاطس                   | 707    |
| واختلاف الاناجيل فيه                        |     | عن المسيح                                                | V      |
|                                             | 777 | « في تقرير خلاصة هذه المحاكمة وتناقض                     | 707    |
| والطيب                                      |     | روايات الاناحيل فيها                                     | Y04    |
| « بحث في تخالف الاناجيل في آخر كلام المصلوب | 444 | تقرير وتقريع في خلاصة هذه المناقضات                      | 101    |

(٢- فهرس الفارق)

|                                                             | عيفة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيفة |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وأخبارهم عن قيام المسيح والرد عليه                          |        | فصل من الكلام يشتمل على نتيجة قضية الصلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440  |
| في ذلك                                                      |        | مرتبعلى مقدمة وثلاث قضايا وفيه تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3334 |
| وصل في انطلاق التلاميذ الى الجليــــل وخاتمة                | ٣٠٧    | بشهادة علمائهم على صحة القرآن المجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| أنجيل المترجم                                               |        | المقدمة في ذكر آيات قرآنية دالة على عـــدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440  |
| بحت في تناقض حديث القيام بمقتضي باقى الروايات               | 4.4    | صلب ذات المسيح وكيفية جمع القسرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| « في ظهور المسيح لتلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4.4    | وحفظه من الزلل والخلل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| وتناقض الآناجيل في ذلك                                      |        | القضية الاولى في استحالة صلب ذات المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444  |
| « في مناقضة الابركسيس لروايات الاناجيل                      | 4.9    | بفرض الوهيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                             |        | القضية الثانية في زد دعوي صلب ذات المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44.  |
| <ul> <li>« في ذكر أحد عشر وجهاً من مناقضات</li> </ul>       | 41.    | بالاخبار الناريخية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| الظهور والصعود                                              |        | القضية الثالثة في رد دعوي صلب ذات المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440  |
| ا خاتمة في رددعوي صلب ذات المسيح بعشرة براهين               | 411    | بالادلةالنقلية وهيمشتملة على احد وعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| (ختم لهذه الحانمة وفيه فصلان)                               |        | كلياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| الفصل الاول فى ردما حاوله بعض المسيحيين من                  | 410    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| اثبات صلب ذات المسيح بخبر القران                            |        | بحث في النطبيق نسخة من الانجيل طبعت في لندن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191  |
| ا الفصل الثاني في رد من تشبث في الرد على                    | 410    | وبين اخري طبعت في بيروت في جملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| المسلمين بان جواز إلقاء الشبه سفسطة                         |        | واحدة وبيان مابيهما من الاختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| (المقصد الثاني) في الحيل مرقس                               |        | « في ان الجملة التي اوردها المترجم تشتمل على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444  |
| المجث في الكلام على نبذة من احواله                          | 100000 | التحريف بأنواعه الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ( الاصحاح الأول )                                           |        | « في معارضة مااتى به المترجم من حــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444  |
| ١ بحث في ان أول آية من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 2000   | القيام لباقى الروايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| وكلام علمائهم في ذلك                                        |        | « في ان خــبر الأنبعاث مقصور على إخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 799  |
| ۱ « فی نص (ها آنامرسل اماموجهك ملاکی)                       | LIV    | مريم المجدلية فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| وما فی ذلك من وجوه التحریف                                  | -      | « يشتمل على حصر التناقض في خبر رؤيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    |
| 2. 9. 4                                                     | 44.    | للملك في خمسة أمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| الاناحيل في ذلك<br>و ه فرا ب الفرال والقر والناقيزات        |        | « في قول المؤلف ومما يزيد القارى بصيرة<br>ف تأريب تريب الدينة الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.5  |
|                                                             | 777    | فى تابيد وقوع الشبه على المصلوب<br>في درا مرا مراه ما الرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | w. 4 |
| من الحط من شأنه                                             | , , ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٠٤  |
| ا بحث في نص ان المسيح مع الوحوش وان                         |        | <ul> <li>في اخبار حمريم للتلاميذ عن قيام المصلوب</li> <li>وتكذيهم لها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.0  |
| الملائكة تخدمه                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.7  |
|                                                             |        | و المواد المواج المواج المواج المواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                             | 4/61   | The state of the s |      |

على ذلك ٣٢٣ بحث في قول المسيح (آ.نوا بالأنحيل) (الاصحاح الرابع) (الاعام التاسع) ٣٣٤ بحث في رجوع يسوع من الاردن ممثلنًا من ٣٢٣ « على قوله ( من ليس علينا فهو معنا ) الروح القدس (الاسحام الحادي عشر) ٣٧٤ بحث في اختلاف الاناحيال في تاريخ مباحثة ٣٣٤ بحث في الرهبانية وتجربة الشيطان لعيسى ٣٣٥ « في ان الشيطان كان يحار بالمسيح ليعرف أنه الهود مع عسى ٣٢٤ ﴿ فِي بَعضَ نَبَذَ مَنِ الاصحاحِ الثاني عشر الى اللهِ أَو نبي ومافيهذا البحث من التناقض ٣٣٦ « في مجي المسيح الى الناصرة الخامس عشر ( الاصحاح السادس عشر ) ٣٣٧ « في الكلام على الشاه دالذي أور دهمن نبوة السعياء ٣٧٤ بحث في ان المسيح أخرج من مريم المجدليـة ٣٣٨ ﴿ في قوله ( ان أرامل كثيرة )وتبيين وجه افترائه فيه سعة شاطين ٣٢٥ « في نص خاتمة انجيله وانفراد. بذكر ذلك (الاصحام الخاب والسادس) ( المقصد الثالث في أنجيل لوقا ) بـ ٣٣٩ بحث في قوله ( وقضى الايل كله في الصلاة ) ٣٢٥ بحث في الكلام على حاله وان أنجيــــله ايس (الاحجاج السابع) بالمامي ٣٣٩ بحث في ذكره معجزة احباءالميت وانفراده بها ٣٢٦ « في ذكر ثلاثة احتلافات في فاتحة هذا الأنجيل (المقصد الرابع في أنجيل يوحنا ) ٣٢٧ تنبيه في ان لوقا انفرد بذكر أشاء لم يوردها ٣٤٠ بحث في أحوال يوحنا والكلام على هذاالانجيل وماقبل فيه وأن تضفه كان بالتماس الاساقفة المترح في نيف وعشرين محلا ( الاصحاح الاول) ( الاصحاح الاول) ٣٢٧ بحث في فاتحته وانها ليست من الالهام جع « في قوله ان الكامــة وهي الله وزعم ٣٢٧ « في مدح الملائكة ليحي بن زكريا (علمما مفسرهم ان هذه الرواية تلقاهاعلى الجبل السلام) لاجتنابه شرب الحر من الرعد والبرق. ٣٢٩ " في قوطم ويعطيه الرب الآله كرسي أسهداود ٣٤٤ بحث في قوله ( والكامة صارت جسداً ) ٣٣٠ « في قصة ولادة يحيى بنزكرياو انفراء مذكرها ٣٤٤ « في أن الصفات التي اتصف بها عيسي واطلقت عليه اتصف بها غيره من الانساء وفي قولهم أقام لنا قرنخلاص مع ايراد الدلائل على ذلك (الاعمام الثاني) ٣٣٢ بحث في اصدار أمر أو غسطس باكتتاب كل ٣٤٦ و في ايرادالشوا هدالانحيلية الدالة على التوحيد وغبودية المسيح وإبطال التثليث والحلول المسكونة وانفراده بذكرها فصل أورده شيخ الاسلام ابن تمية ٣٣٢ « في رد هذا الاكنتاب من خسة أوجه ٣٣١ قدس الله روحه في رد التثلث وابطاله (الاصحاح الثالث) ٣٣٣ بحث في غلطه في أول فقرة منه وتنسه بوسيفس مشتمل على وجوه

|                                                 | حيفة  | a di seco                                         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ( الاصحاح الثامن )                              |       | ٣٦١ الوجه الاول من هذا الفصل "                    |
| محث في قول البهود للمسيح من أنت وما في ا        | - 444 |                                                   |
| هذا النص من التحريف                             |       | ٣٦٤ الوجه الثالث منه                              |
| (الاصحاح العاشر)                                |       | ٣٦٤ الوجه الرابع منه                              |
| محث فى أقرار هذا الانجيبلي بأن الانبياء الذين   | 2 475 |                                                   |
| تقدموا المسيحكانوا سراقا ولصوصا                 |       | ٣٧٠ بحث في أول معجز التالمسيح تحويله الماء خرا    |
| « في ذكره السبب الذي أزّاد الهود رجم            | 440   | وذكر تبديد دراهم الصيارفة في الهيكل               |
| المسيح من أجله ومناضلته عن نفسه وما             |       | (الاسحاح الثالث)                                  |
| في طي ذلك من اقراره بالعبودية لله               |       | ٣٧٠ بحث في قضيتين متناقضتين انفرد بذكرها          |
| (الاصحاح الحاديء شر)                            |       | ٣٧١ ﴿ فِي قوله لا يصعد الى السماء الا النازل منها |
| محث في معجزة احياء العاذر                       |       |                                                   |
| « في تنبؤ قيافا بموت المسيح عن الامة ومن        | 477   |                                                   |
| كان ذالب فليتعجب من هذا البحث                   |       | ٣٧١ بحث في أخبار المسيح عن خلوبيت المقدس بمن      |
| ( الاصحاح الرابع عشر الى السادس عشر )           |       | يسجد لله فيه                                      |
| كحث فىالفار قليــط وإبراد النصوص الواردة        | ***   | (الاصحاح الخامس)                                  |
| في هذا الأنجيل بخبره                            |       | ٣٧١ بحث في أن أفعال الحسير ليست من الاعسال        |
| « في أن المراد بالفار قايط محمد صلي الله عليه   | **    | المحرمة في السبت                                  |
| وسلم والشروع في تأويل هذه النصوص                |       | ٣٧١ ﴿ فِي ايراد نصوص من هذا الاصحاح تدل           |
| « فی ذکر ماورد فی اسفار أشعیاء وغیرها           | 441   | على واحدانية الله تعالى وان عيسي عليه             |
| من الشواهد الدالة على نبو ته صلى الله عليه وسلم |       | السيلام) رسول الله                                |
| كحث فيها جا. عن مــتي من الامثال الدالة على     | 474   |                                                   |
| نبوته عليه الصلاة والسلام                       |       | ٣٧٣ بحث في التناقض الوارد بين قولي المسيحإن       |
| « فيما جا، عن موسي من سفر التكوين               |       | اشهدانفسي فشهادتي حق (وان اشهد انفسي              |
| « فيما جاء عن موسي عليه السلام من اسفار         | 474   | فشهادتي ليست حقاً )                               |
| التثنية وما في ذلك للمتبصر مـن العجائب          |       | ( الأصحاح السادس )                                |
| « فيما جاء عن حبقوق                             | 471   | ٣٧٣ بحث فى شهادة المؤمنين بعيسى بأنه رسول الله    |
| « فيما جاء في سفر ملاخي ،                       | 471   | و نص الاعجيل في ذلك                               |
| « فيا جاءمن اسفار ملاخي ايضاً و نقل نصهمن       | 444   | C C                                               |
| النسيخة العبرانية                               | RE    | ٣٧٣ بحث في أن المسيح كان يطلب من المؤمنين به      |
| « غريب في تطبيق لفظ احمد على إيليا بحساب        | 444   | الشهادة لهانه رسول اللهطبق أخبار الانبياء         |
| أبجد وانالمراد بايلياء أحمد صلى الله عليه وسلم  |       | التي بشرت بقدومه                                  |



| The state of the s |      | 000   |                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | محفة  | ,                                                                          | عيفه |
| في ذكر طرف من سيرنه وأحواله صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    | 2 . 2 | بحث فيما ورد عن بولس مشيراً إلى النبي صلى الله                             | 477  |
| عليه وسلم وهو خاتمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | عليه وسلم                                                                  |      |
| → → → → → · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | « فيما وردعن أشمياء في ذلك                                                 | 444  |
| ﴿ فَهُرُسُ ذَمِلُ الْفَارِقِ ﴾و-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    |       | « فيما ورد عن أشعياء أيضاً مشيرا اليه                                      | 444  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | « - فيما وردعن أشمياء أيضاً مشيراً اليه                                    |      |
| ( المشتمل على أربغة الجاث )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | « فيما ورد عن صفنيا أيضاً مشيراً اليه                                      | 474  |
| ث الاول في رد رسالة شرح التعليم المسيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 4     | « فيما ورد في المزامير ،شيرااليه                                           | 44.  |
| فيان من النصاري من ارخ بالتجمد الألمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يحث. | 7     | « فيا ورد عن اشعياء ايضاً مشيرااليه                                        | 44.  |
| بدل الميلاد وما في ذلك من العجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | « فيما ورد عن أشعياءأيضا مشيراً اليه                                       | 444  |
| في رد ان يوم الاحد من الوصايا العشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | *     | « فيماورد عن أشعيا أيضاً مشيرا اليه                                        | 494  |
| في رد قوله عن المسيح احتمل الآلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 4     | « فَهَا وَرِدُ عَنْ مَتَى أَيْضًا مِشْيِرا اليَّهِ                         | 497  |
| والموت الاختيارى وقوله حكموا علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | « فيما ورد عن اشعباءاً يضاً مشير اليه                                      | 497  |
| بالموت ظلماً وبيان مابينهما من التناقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       | « فيما ورد من التثنية أيضاً مشيرا اليه                                     | 497  |
| في ان الاقانيم الثلاثة متمايزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )    | ٧     | <ul> <li>فيما ورد عن اشعيا أيضاً مشيراً اليه</li> </ul>                    | 497  |
| فى رد قوله ان الابن وروح القدس قادران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *    | ٨     | « فيما ورد عن دانيال في تعبيره رؤيا بخت نصر                                | 441  |
| نظير الأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | « فيما ورد عن اشعياء أيضاً<br>                                             | 494  |
| في المكلام على قوله ان القدرة إنما تنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,    | ٨     | « فباورد من وصية نبي الله يعقوب من التكوين                                 | 491  |
| الى الأب دون الاقنومين الآخرين لانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | « فيما ورد من سفر حزقيال النبي<br>" : عالم ال                              | 499  |
| مبدؤها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       | « في رؤيا يوحنا<br>« ذاذ تراج الرائن الرائن الرائن                         | ٤٠٠  |
| في قوله ان هذه الاسرار يجب الايمان بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,    | 4     | « فيما في قوله تعالى (وماقتلوه وماصابوه ولكن                               | 2.1  |
| وان عكن فهمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | شبه لهم) ن القرائن الدالة على صدق دعوته                                    | ٤٠٢  |
| في الكلام على القضية الثانية من قانون الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,    |       | « فيما في قوله تعالى (ولكن رسول اللهوخاتم ا<br>النب » الالترات من الترات   | 2.1  |
| في تفسير معني يسوع ومسيح وابن الله<br>في الكلام على القضية الثالثة من قانون الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "    | 11    | النبيين) من الادلة على صدقه صلى الله                                       |      |
| في الرد عليه في تفسيره النزول من الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 11    | عليه وسلم<br>« فمافيقوله تعالى( الانحن نزلنا الذكر وانا له                 | 4.4  |
| وصيرورة ابن الآله انساناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 1.    | طافظون) من الادلة على شوت ان القرآن<br>طافظون) من الادلة على شوت ان القرآن |      |
| في قوله ان الأقانيم الثلاثة كونت جســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 12    |                                                                            |      |
| المسيح وما في ذلك من مخالفة النصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 200   | وحي من الله<br>« فحان قوله تعالى(والله يعصمك من الناس)                     | ٧٠٤  |
| في السبب الذي من أجله تألم المسيح ومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0    | 14    | قرينة دالة على صدقه ا                                                      |      |
| وبيان أنه لم ينتفع بذلك غير نفر يسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | « منقول من كتاب أعلام النبوة للامام الماوردي                               | ٤٠٠  |
| في قوله ان اللاهوت لم ينفصل عن جسده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D    | 4.    | في هذا الخصوص                                                              |      |
| . 0 0 7 7 0 7 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 0,2                                                                        |      |

عيفة

الصادق بمدم وقوعه

٥٢ البحث السادس في امتياز المسيح في القرآن على سائر الأنساء

٥٥ البحث السابع في استدلاله على التثليث

٦١ بحث في أنه أبطل أن يكون الفارقليط هو محمد بخمسة وحده

نسخ الانحيل قالوا إن الانحيل الحقيق مفقود ٦١ الاول ان الفارقليط روح الحق ليس جمها ومحمد

جسم و بان مافیه

٦٢ الثاني ان الفار قايط يجب أن يكون في زمن التلاميذ

ويمكث معهم الى الأبد ومحمدصلي الله عليه وسلم جاء بعد ستمانة سنةولم يمكث إلا يسمرأ

٦٢ الوجه الثالث كالوجه الثاني

التلاميذ عشرة أيام بأمر المسيح

فلوكان هو محمداً لكان المسيح هو الذي

أرسله فان التزمه المسلمون أقروا بالوهية

المسيح لان محمداً وسول الله

٧٧ بحث في إبطال قوله ان اسهاعيل لم يكن أخا شرعياً

لاستحاق لانه ولد حارية

٦٨ ومن العجيب اعتقاده المساواة بين عيسي وموسي دون اسحاق واسماعيل

٦٩ الوجه الثاني الوساطة

٤٧ ﴿ فِي ابطال قوله ان المسلمين يستدلون على ٧٠ الوجه الثالث قيادة موسى لبني اسرائيل من أرض مصر وقيادة عيسي للمؤمنين واخراجهم

من عبودية الشيطان

前空

بعد الموت وذكرمافي ذلك من الفساد

٧٠ بحث فيقوله أن نفس المسيح صارت الى الحجم ٤٨ البحث الخامس في عصمة المسيح ولاهوته ونبوته مدة بقاء الجسد في القبر

> ٢١ البحث الثاني في رد الرسالة الممهاة بالأقاويل القرآنيه في كتب المسيحيه

في انكارهُ نسخ التوراة والانجيــل والرد ٥٩ البحث الثامن في الباركايت ومحمد عله في ذلك

٢٨ بحث في ابطال قوله ان المسلمين لما عجزوا عن محقيق

٣٠ البحث الثالث في رد رسالة أبحاث المجتهدين وفيه تسعةأكاث

٣٠ البحث الاول في اعتراف صاحب الأبحاث بإن التوراة والانجيل ركن عقائد الدين المسيحي وبيان ان عمل النصاري على خلاف مافيهما

٣٥ بحث في استشهاده ببعض آيات من القرآن على ان ٦٦ الوجه الرابيع ان الفارقليط جاء بعد ان انتظره التوراة والأنجيل لم يقع فهما تحريف

٣٩ ﴿ فِي ابطال قوله أنه يُوجِد فِي خزائن الملوك ٦٤ الوجه الخامس أن المسيح هو الذي أرسل الفارقليط نسخمن التوراة والانجيل كتبت قبل الهجرة بقرونوانها لاتخالف النسخ الموجودة الآز

٠٤ البحث الثاني في أنه هل ندخ القرآن التوراة و الانحيل

٤١ مطاب في تعريف النسخ وبيان مايصع نسخه ٧٧ البحث التاسع في النبوات وما لا يصح

٣٤ البحث الثالث في هتكه عصمة الأنبياء

٣٤ البحث الرابع في قضية الصلب

٣٤ بحث في قوله ان هذه الاهانات لا تصلح إلاللمسيح

٤٦ ﴿ فَيَانَ الْتُوارِيخُ شَاهِدَة بُوقُوعَ الصَّابِ وِبِيانَ ٦٩ بَحْثُفَى ذَكُرُهُ خَسَةً أُوجِهُ للنسبة بين عيسي وموسى انه لأنزاع فيذلك وأنما النزاع في انالمصلوب ٦٩ الوجه الاولى القربي وبيان ان محمداً يساويه فيها هو عسى أو غيره

ابطال الصلب بإن المسيح من أولى العرم وبيانان المسلمين آنما أنكروه لورود الخبر

الينا فلا يجبءلينا اتباعه والحوابءن ذلك في قوله أن القرآن ورد بتعظم عيسي وأمه ٧٠ الوجه الرابع أن موسى حارب حربا جـــمية ١٥ « فلماذا ينكر المسلمون علمنا ذلك والحواب وعيسى حارب حربا روحية ٧١ الوجه الحامس أن كلا منهما ذو شريعة عن ذلك في قوله إن القرآن صرح بان عيسي روح ٨٤ البحث الرابع في رد الرسالة الرعائيه المشتملة على ١٦ « الله وكانه وبيان المراد من ذلك اثني عشر اعتراضاً ٨٤ الاعتراض الاول من اعتراضات الاميركاني على ٢٠ « في قوله تعالى ( وجاعل الذين السعوك فوق الديانة المسجمة وجواب صاحب الرسالة الذين كفروا) وسان متعه في تقديم الله تعالى بالذكر بيع النصاري عنه وبيان فساد جوابه ٨٧ الاغتراض الثاني وجوابه ورده وكنائسهم علىالمساجد والجواب عن ذلك ٩٢ الاعتراض الثالت وجوابه ورده في أن القرآن دل على تعظم الحواريين » YO ٩٢ الاعتراض الرابع وجوابه ورده والانجيل وأنه غير مبدلوالكلام على ذلك ع الاعتراض الحامل وجوابه ورده في أذكر خمسة عشر مناقضة وردت في » 49 ٩٤ الاعتراض السادس وجوابه ورده كتهم دالة على التغيير والتبديل ٩٧ الاعتراض السابع وجوابه ورده ٣٨ ﴿ فِي قُولُهُ أَنْ القَرآنَ أَنْنَى عَلَى أَهُلُ الْكَتَّابُ ٩٨ الاعتراض الثامن وجوابه ورده والكلام على ذلك ٩٩ الاعتراض التاسع وجوابه ورده ۳۹ « في قوله تعالى ( ونحن له مسلمون ) ٩٩ الاعتراض العاشر وجوابه ورده ٤٧ « في قوله تعالى وان منأهل الكتاب ايؤمنن ١٠٠ الاعتراض الحادي عشر وجوابه ورده به وتفسر ذلك ١٠٢ الاعتراض الثاني عشر وجوابه ورده في قوله ليس من عدل الله أن يطالبنا باتباع رسول لم يرسل الينا والجواب عن ذلك في قوله لو علم المسلمون مرادنًا من الاب (فهرس كتاب الاجوية الفاخره) والابن وروح القدس الخ وفيه الكلام على عقيدتهم فقرة فقرة للقرافي ٥٧ « في قوله اذا احتججناب عض القرآن لا تلز منابقيته الموضوع بهامش كتاب الفارق ٥٨ بحث في اطلاق الحوهر عندهم على الله تعالى والكلام على ذلك خطبة الكتابوسب تأليفه وتبو بمعلى أربعة أبواب ٦٠ « في قوله ان الله عدل وفضل الخ وفيه بيان ٠٣ الباب الاول في الجواب عن الرسالة الباعثة على ترتيب الشرائع على طبق ترقى الامم ٦٩ آلباب الثاني في الجواب عن أسئلة عبثوا بها وفيه التألف ٣٠ بحث في تعدا د بعض غفلات النصاري و خز عبلاتهم خسة عشر سؤالا ١٠ \* في قول صاحب الرسالة أن محمداً لم يبعث ٦٩ السؤال الاول في أن أهل الكتاب أمتان طبقتاً

والاستدلال بذلك على عبوديته من خسة أوجه ٩٥ الوجه الثامن ذكر ولادة المسيح

الربوبية وأنه عند الله

واجماعنا معهم على صحة شريعة موسى

٩٨ الحواب عن شــمة المهود في ذلك واثبات نبوة عدى من وجوه

يشتمل على ماليس بصحيح والجواب عن ذلك ١٠٠ السؤ ل النامن في انكارهم على المسلمين الذيم الجسماني

١٠١١ لجواب عن ذلك في الرد على النصاري خاصــة من وجوه سمعة

المسلمين إطلاقهم على مريم أنها أخت هارون ١٠٥ الجواب عن ذلك في الرد على النصاري خاصة من وجوه الانة

١٠١ تنبيه فيمان التنبيه على أحوال الآخرة فيشرعنا أكثر مما ورد فىالتوراة والانجيل لوجوه خسة

المسيح باحيائه الموتى وان المسلمين مشركوزفي ١٠٩ السؤال التاسع في انانتوراة غير محرفة وانأخيار الله لنا بالنحريف غير مسلم

١٧٤ السؤال العاشر في دعوي الطَّائفتين ان الاسلام

قام بالقهر والغلبة والحو أبءن ذلك من تلاث وجوه

١٢٧ السوال الحادي عشر دعوي النصاري ان القرآن ناطق بجواز الآبحاد وأوردوا على ذلك قصة تعلم الله موسى

بغير حرف ولأ صوت

٩٣ الوجه الخامس جزع المسيح لمقتل يوحنا ووجه ١٣٣ السؤال الناني عشر أن القرآن دل على الاتحاد من وجه آخروأوردواعلى ذلكقول الله تعالى

في حق عيسى (وسلام على الآية) ١٣٣ الجواب عن ذلك بتقرير أن هذا وقع حكاية

عن لسان عسى

وجبه الارض فلا يجوز أن يتواطؤا على ماهو كذب والجواب عن ذلك

٧٦ السؤال الثاني في قولهـم أن القول بجواز القاء ٩٦ الوجه الناسع تسمية نفسه ابن الانسان الشبه على غير عيسى في قضية الصاب يفضي الى ٩٧ الوجه العاشر صلاته لله تمالى وتمجيده الله بلفظ السفسطة والجواب عن ذلك

٨٢ السؤال الثالث في قولهم أن القول مجواز النسخ ٩٧ السؤال السابع في أنكار الهود نبوة عيدي قول بحبويز البدءأو الندم على الله تعالى والخبواب

> ٨٦ السؤال الرابع في قول الهود والنصاري ان القرآن من وجهان

> ٨٧ السؤال الحامس في قولهـما ومما يسـتدرك على وبينهما من بعد للزمن ماهو معلوم والجواب عن ذلك من وجهين أيضا

٨٨ السؤال السادس استدلال النصاري على إلوهية عدم هذا الاعتقاد والجواب عن ذلك من وجوه

٨٩ الوجه الاول ان النصاري لم تفهم قول المسامين ١٠٩ الجواب عن ذلك من ثمانية عشر وجهاً ولا قول كتابهم

٩٠ الوجه الثاني في ان غير عيسى قد شاركه في احياء الموتي كما ورد في التوراة والانجل

٩١ الوجه الثالث ال التوراة والأنجيل صرحتا بعبودية

٩٢ الوحهالرابع تحيرية أبايس له وتصريحه بعبوديته ١٢٨ الجواب عن ذلك وتقرير إسماع الكلام النفسي لله تعالى

الاستدلال بذلك على عبوديته

٩٤ الوجه السادس انكار المسيح على من سمادصالحاً وان الصلاح لله تعالى وحده

٩٤ الوجه السابع دعاء المسيح على شيجرة فلم شمر

| f |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ì | المحيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عيفه |
|   | السؤال الثالث عشر قولهم ان المسلمين علىغير على مقتضي قاعدة التحسين والتقبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145  |
|   | ثقة من دينهم لاختـــلاف القراء في قرائتهم ١٥١ السؤال الثالث عشر فى در دعوى ألوهيته بناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|   | والجواب عنه على قولهم بالفداء وبطلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|   | السوال الرابع عشرقولهم مثل ذلك وأوردوا ١٥٢ السؤال الرابع عشرفي رددعوى ألوهيته لثبوت موته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141  |
|   | عليهم منازعةالصحابة في الكتاب الذي استدعي ١٥٣٠ ٠ الخامس عشر مثله في المعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|   | رسول الله كتبه عند موته صلى الله عليه وسلم ١٥٣ ٠ السادس عشر في رددعوى الوهيته لقولهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|   | والجواب عنه المالية ال |      |
|   | السو الدالخامس عشر قولهم ان القرآن يتعدد بتعدد ١٥٤ . السابع عشر يتضمن ابطال الصلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147  |
| 1 | القرآآت والجواب عن ذلك بتقرير معنى القرآآت ودعوى انه أوجب على نفسه الصلب لخلاص أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1 | الباب الثالث في أسئلة على الفريقين معارضة ١٥٤ . الثامن عشر في ابطال قولهم بالأتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.  |
| 1 | لاسئلتهم ودامغة لكلمتهم ١٥٧ • التاسع عشر في ابطال قو لهم بالتثليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|   | السؤال الأول يتضمن مااورده لوقاعن المسيح/١٥٨ السوءال العشرون وفي الكلام على امانتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121  |
| ı | بانه رسول الله<br>السؤال الثاني مثله في المهنى المسابق السابع عقيص نصر امانسه<br>السؤال الثاني مثله في المهنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121  |
|   | السؤال الثالث بأنه رسول ويشكلم من قبل الله ١٦٠ • الثاني والعشر و زفي وجو التناقض بنص امانتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121  |
| 1 | السؤال الرابع بأنه عبد وفيه الكلام على الابوة ١٦١ • انتالت والعشرون في اقرارهم بنص الامانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154  |
| 1 | والبنوة بعبودية المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ١ | السوء ال الحامس فى رد دعوى ألوهيت من ١٦١ ٠ الرابع والعشرون في وجود التناقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120  |
|   | حيث انه انسان لالوهيــة المسيح بقولهــم انه بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161  |
| ١ | السؤال السادس يتضمن ردالوهية المسيح الحلائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YZY  |
| ۱ | لمناقضة امانتهم الحرارهم باز الخامس والعشرون في اقــرارهم باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ۱ | السؤال السابع فيما هو من معناه المسيح جوهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121  |
| 1 | السؤال الثامن يتضمن ود دعوي الوهيته لقولهم ١٦٢ ٠ السادس والعشرون يتضمن ابطال الوهيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127  |
| 1 | بطبه بكونه خالق أمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160  |
|   | المؤال التاسع يتضمن رد دعوى الوهية لمدم ١٦٣ • السابع والعشرون في اثباتهم صفة النزول له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127  |
| 1 | أخبار من تقدمه من الانبياء لذلك ١٦٣ • الثامن والعشرون في قولهم بانه ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100  |
|   | السوال العاشر يتضمن رددعويالوهيته لنولهم • اسما للكلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|   | بنبوت توبة آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| - | السوال الحادي عشر يتضمن رددعوى الوهيته ١٦٤ • الثلاثون والعشرون في التجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101  |
|   | لعدم علمه بالمغيبات ١٦٤ • الحادى والعشرون في تجسد روح القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101  |
|   | السوَّال الثاني عشر يتضمن رد دعوى الوهيته ١٦٤ • الثاني والعشرون في الاستحالة أن تكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101  |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |

(٣ – فهرس الفارق)

|                                         | 6 11    | مح.فه |                                                               | -   |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|
| ل الثامن والاربعون في حـكاية تلبسه.     |         | 14.   |                                                               |     |
| بالقاذورات واستقباحذلك                  |         |       | السؤال الثالث والنلاثون في ردالوهيته لدعوي الحلول             |     |
| التاسع والاربعون فيالاءتراف وما فيه     |         |       | « الرابع والثلاثون فيه الزام التناقض من حيث                   |     |
| الحمسون في صيامهم وما زادوا فيه         | a       | 174   |                                                               |     |
| الحادى والخسون في ابتداعهم عيد ميكائيل  | *       |       | <ul> <li>الحامس والثلاثون فيه الزامهم الكذب بقولهم</li> </ul> |     |
| الثاني والخسونفي ابتداعهم عيدالصليب     | «       |       | جلسعن يمين أبيه                                               |     |
| وعيد النور 💌                            |         |       | السؤال السادس والثلاثون في إلزامهم التناقض من                 | 110 |
| الثالث والخببون فى سجودهم للتصاوبر      | *       |       | وجه ماقالوه                                                   |     |
| الرابع والخمسون فى وصفهم الله تمالى     | «       | 144   | السو الالسابع والثلاثون في ابطال الوهيته للمجيء               |     |
| بصفات الحدوث                            |         |       | مرة أخري                                                      |     |
| الخامس والحسون في محليلهم لحمالحنزير    | «       | 119   | السؤال الثامن والتلانون في ابطال الوهية المسيح                |     |
| السادس والخسون في انقطاع رهبانه.        | «       | 119   | لقولهم أنه وروح القدس أخوان                                   |     |
| عن الزواج                               |         |       | السؤال التاسع والثــــلانون في الزامهم بالتناقض               |     |
| السابع والخسون في ان النصاري كلهم       |         | 191   | بين قاعدة الغفران وبين علة الصلب                              |     |
| عصاة لمخالفتهم الأنجيل                  |         |       | السؤال الاربعون في تسفيه أرائهم من حيث                        |     |
| الثامن والحمسون في الهـم متفقون على     | •       | 197   | مناقضة أمانتهم للانجيل                                        |     |
| الحكم بغير ماأنزل الله                  |         |       | السؤال الحادي والاربعون في تعداد تناقض                        | 171 |
| التاسع والحمسون في ادعائهم على يوحنا    | ď       | 194   | الامانة لسائر كتبهم                                           |     |
| مايثبت جهله                             |         |       | السؤال الثاني والاربعون في تسفيه ارائهم لقولهم                | 17/ |
| الستون في انكارهم نطق المسيح بالمهد     | «       | 194   | بالتليث                                                       |     |
| الحادي والستون في ان مذهبهمان الخير     |         | 195   | السؤال الثالث والاربعون في دعوى الوهيــة                      | 170 |
| من الله والشرمن الشيطان                 |         |       | المسيح من حيث أنه كان يحيي الموتى ورد ذلك                     |     |
| الثاني والستون يتضمن رد قولهم بإن       |         | 190   | السؤال الرابع والاربمون في تسفيه أراثهم                       | 170 |
| سيحصلب لاجل خطاياالعالم بنوع غير ماتقدم | الم     |       | بقضية أكل لحمه وشرب دمه                                       |     |
| الثالث والســـتون في تسبيحتهم وما فيها  | «       | 190   | السوءال الخامس والاربعون في تسفيه أرائهم                      | 14  |
| فاحكات                                  | من الم  |       | بترك الحتانوان ذلك اصلالكتبالتي يعتقدون                       |     |
| الرابع والستون في تسبيحتهم يوم الاحد    |         | 197   | أنها الهامية وفيه قصة فولس                                    |     |
| الخامس والستوزفي تسبيحتهم بعد تقريب     |         | 197   | السوال السادس والاربعون في تسفيه ارائهم                       | 14  |
|                                         | القربار |       | بدعوى نزول مريم في يومملوم ومكان معلوم                        |     |
| السّادس والستون في تسبيحتهم ثاني جمعة   | «       | 197   | السوال السابع والأربعون في مخالفتهم للمسيح                    | 14  |
| من الفطر                                |         |       | في قبلة صلاتهم                                                |     |



|                                                         | محيفه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيفة |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| السوءال الرابع والبانون في اعتراف عقلاءاليهود           | 711   | السؤالالسابع والستون في تسبيحتهم في صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197  |
| بنبوة نبينا ولكن يقولون للمرب خاصة                      |       | السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| السوال الخامس والهانون في ان اليهود پثبتون              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197  |
| لله الجسمية                                             |       | الساعة الاولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| السوءال السادس والنانون في قولهم أن الله على            | 717   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194  |
| صورة آدم                                                |       | الساعة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| السوال السابع والمانون في قولهم بطرو الضعف              | 714   | <ul> <li>السبعون فيا يقرؤنه في صلاة الساعـــة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99   |
| عليه تعالى                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| السوال النامن والمانون في تناقض التوراة في              | 415   | » الحادي والسبعون فيما يقرؤنه في صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    |
| موت آدم عليه السلام                                     |       | الساعه التاسعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| السوءال التاسع والنمانون في قولهم بعدم الملاذ           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1  |
|                                                         |       | » الثالث والسبعون فيما يقرؤنه في صلاة الوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.1  |
| السوال التمون في قولهم بنزول الله الى                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7-7  |
| الارض لهدم صرح النمرود                                  |       | نصف الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.4  |
| » الثاني والتسعون في كذبهــم على لوط                    | 410   | " الحامس والسبعون في اختلافهم في سوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1  |
| عليه السلام                                             |       | المسيح المالة ال | Y.0  |
| » الثالث والتسعون في كذبهم على ابراهيم                  |       | السؤال السادس والسبعون في تسمية جبريل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| عليه السلام                                             |       | للمسيح بابن داود<br>السئال السمال من فرق اللمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.7  |
| » الرابع والتسعون في كذبهم على يعقوب                    | 717   | السؤال السابع والسبعون في قول اليهود ان حققة المحرِّ تُلاتِّعَانُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ |      |
| عليه السلام التناا الا الله الله الله الله الله الله ال | ~     | حقيقة المعجزة لآنختلف وفيه اثبات معجزات<br>نبينا محمد صلي الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.4  |
| السوال الحامس والتسعول في ديد بهم على الله تعالى        | 717   | السوءال الثامن والسبعون في الزام البهود نبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| هارون عليه السلام                                       |       | نينا عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| السؤال السابع والتسعم ن في نفسالما عن القرتمالي         | 714   | السو ال التاسع والسبعون في الزام اليهو دبنبوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.9  |
|                                                         |       | عليه السلام بمقتضى أص التوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                         |       | السُّو ال الثمانون في الزام اليهود بمسئلة النسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.  |
|                                                         |       | السوءال الحادي والثمانون في تبيين أن اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| تعالى أيضاً                                             |       | على ضلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71.  |
|                                                         |       | السوءَال الثاني والمانون في ان التوراة مبدلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| في مصارعتهالملك                                         |       | السؤال الثالث والمانون في ان بخت نصر حرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111  |
| السوال الحادي والمائة في مخالفتهم للتوراة مع            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |



|                                              | صف                 |                                                | عيفه |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------|
| البشارةالسابعة عشر في الانجيل                | 720                | ان عيسي أتى مو يداً لها                        |      |
|                                              |                    | السوءال الثاني والمائة في المعمودية وانه لاأصل | 774  |
|                                              | 727                |                                                |      |
|                                              | 727                | السوءُال الثالث والمائة في ان النصاري. وضعت    | 775  |
|                                              |                    | قوانين لا أصل لها في الدين وانهـــم يدعون      |      |
|                                              | Y 2 Y              |                                                |      |
|                                              | 727                | السوء ال الرابع والمائة في أعيادهم وابتداعها   | 777  |
|                                              | 0000               | السوال الخامس والمائة فيمسئلة القربان          |      |
|                                              |                    | السوال السادس والمألة في تقديس دورهم بالملح    |      |
| ٠ السادسة والعشرون عن اشعيا • في نبوته       | 137                | السوال السابع والمائة في تصليهم على وجوههم     | 747  |
| ٠ • السابعة والعشرون عنه ايضا                | 729                | الباب الرابع فها يدل من كتب القوم على صحة      | 740  |
|                                              | 40.                | ديننا ونبوة نبينا عليه الصلاة والسلاة وفي      |      |
| البشارةالتاسعة والعشرونعن اشعيافي نبوته ايضا | 101                | خسون بشارة                                     |      |
| ٠ - الثلاثون والعشرون كذا                    | 101                | البشارة الاولى في السفر الاول من الفصل         | 440  |
| ٠ ٠ الحادية والثلاثون عنه ايضافي نبوته       | 404                | العاشر من التوراة                              |      |
| ٠ ٠ الثانيه والثلاثون عنه ايضا في نبوته      | 405                | * « الثانية فيالتوراة                          | 747  |
| ٠ الثالثة والثلاثون عنه ايضا في سوته إ       | 307                | « الثالثة في السفر الخامس منها                 | 747  |
| • الرابعة « عنه أيضا في نبوته                |                    | « الرابعة فيــه                                | 444  |
| · • الخامسة « عنه أيضا في نبوته              | 400                | « الحامسة في السفر الاول من الفصل              | 747  |
| • السادسة « عنه ايضا في نبوته                |                    | التاسع منها                                    |      |
| ٠ • السابعة « عنه ايضا في نبوته              | 700                | • السادسة في السفر الاول من التوراة            | 747  |
| · • الثامنة « عنه أيضا في نبوته              | 700                | » السابعة في السفر الخامس من التوراة           | 747  |
| • التاسعة « عنه أيضًا في نبوته ا             | 707                | « الثامنه في إنجيل يو حنافي الفصل الخامس عشر   | 749  |
| البشارة الاربعون « عن هوشاع                  | 107                | « التاسعة في أنحيل يوحنا                       | 444  |
| • الحادية « عن ميخا النبي •                  | 107                | « العاشرة في أنحيل يوحنا                       | 137  |
| <ul> <li>الثانية « عن حبقوق النبي</li> </ul> | 404                | « الحادية عشر في أنجيل يوحنا                   | 137  |
| · • الثالثة « عن حزقيال النبي                | No. of Concession, | » الثانية عشر في انجيل يوحنا أيضا              | 727  |
| ٠ • الرابعة « عنه ايضا                       | 10000              | « الثالثة عشرفيــه ايضاً                       | 454  |
| ٠ ٠ الخامسة « عن دانيال النبي                | 1000               | « الرابعةعشر في الأنجيل                        | 454  |
| ۱ • السادسة « عنه ايضاً • ١                  | 10000              | « الحامسة عشر في انحيل متي                     | 422  |
| ۱ • السابعة » عنه ايضا                       | 109                | « السادسة عشر في انجيل يوحنا                   | 455  |
|                                              |                    |                                                |      |



| محقه                                                                              | عفيفه المام المام المام                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| دانيال ايضا عليه وسلم                                                             | ٢٦١البشارة التامنة والاربعون عن                                                    |
| الانجيلي في الرسائل ٣٢٩ قصل في ايمان إبنًا الجاندي ملكا عمان                      |                                                                                    |
| ميا في نبوته                                                                      | ٣٦٣ « الخسون عن أر                                                                 |
| و ججوده ضنامنه                                                                    | —erera                                                                             |
| - • ۳۳۳ » خبر الحارث بن أبي شمر<br>لحماري كلاه • ۳۳۶ » ذكر من آمن من ملوك الطوائف |                                                                                    |
| لحياري کام من                                 | - م الله فهرس كتاب هداية اـ                                                        |
|                                                                                   | ١٠٠٠ المالكة ٢٦٥                                                                   |
|                                                                                   | ٢٦٥ خطبة الكتاب وقد ضمنها                                                          |
| غ عن التوحيد صح بحث في التحريف وأقسامه وبيان الوجوهالتي                           | وضلالات المخالفين للاسلام                                                          |
|                                                                                   | ۲۷۳ فصل يتضمن التهديد لمن زا<br>۲۷۰ » في تقسيم العالم حدد المدية                   |
|                                                                                   | <ul> <li>٢٧٥ » في تقسيم العالم حين البعثة</li> <li>كتاب وان أهل التكتاب</li> </ul> |
|                                                                                   | اليهودوالمثلثة وهم النصا                                                           |
| ري<br>وبيان حاله ما حالا ٣٦٧ » الثاني قال في التوراة ( أقبل الله من سيناء         | المحالفة وم الصالكتاب و م الصالكتاب                                                |
|                                                                                   | ٧٧٩ » في أن من حقوق الله                                                           |
| به تقسم مسائل ۳۶٤ » الثالث قال في التوراة ( أن الملك ظهرا                         | الطاعنين على كتابه وفي                                                             |
| ماجرأم اسماعيل)                                                                   | الكتاب                                                                             |
|                                                                                   | ٢٨١ المسئلة الإولى في ايراد مااشته                                                 |
| 1 1 10:                                                                           | الكتاب عن قبول الأسلام الرياس                                                      |
|                                                                                   | ٢٩١ بحث فيأن من الاسباب المانعة ل                                                  |
| نوا بعر فون النبي ا                                                               | ٢٩٢ بحث في أن علماء اليهود كا                                                      |
| ون أبناءهم البارقليط)                                                             | ( صلى الله علمه وسلم ) كما يه, ؤ                                                   |
| على المسئلة الاولى ٣٨٥ فصل في قول المسيح ( انأركون العالم سيأنيكم )               | ٣٠٤ المسئلة الثانية في اتمام الكلام                                                |
| لى الله عليه وسلم) ١٨٥ فصــل في قول المســيح ( وليس لي من                         | وفيه بيان من آمن بالنبي (صا                                                        |
| الامرشيّ)                                                                         | من رؤساء النصرانية                                                                 |
| ارى عدى بن حاتم ١٣٨٧ « « المسيح (اذاا نطلقت ارسلته الكم)                          | ٣١٣ فصل وكان من وؤساء النصا                                                        |
| « « « ( انی است ادعکم ایتاما)                                                     | الطائي                                                                             |
|                                                                                   | ٣٢٢ * يتضمن اعتراف هرقل                                                            |
| ( وأشرق من ساعير )                                                                | عليه وسلم)                                                                         |
|                                                                                   | ٣٢٦ ، ، ذكر أيمان النجا                                                            |
| برسالته صلى الله  به صريحة                                                        | ٣٢٧ ، ، اعتراف المقوقس                                                             |

|                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيفا |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| و الالمال من في والمال و                                 | في التوراة من البشارة بتكثير -    | الوجه السادس ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498   |
| « الرابع والعشرون في نبوة شعيا ( اشكر                    |                                   | ذرية هاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| حبيبي ونبيي احمد)                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490   |
| « الخامس والعشرون في نبوة حبقوق                          | قول الزبور (سبحوا الله<br>دآ)     | تسبيحاجدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ( لقد اضاءت السهاء من بهاء محمد )                        | قول الزبور ( فتقلد ايها           | « الشامن في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497   |
| « السادس والعشرون ماجاء في نبوة حز قبل                   | قول الزبور ( فتقلد ايها )         | الجبار السيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ( من وصف أمته صلى الله عليه وسلم )                       | ل الزيور أظهر منصيون              | « التاسع في قو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 491   |
| " السابع والعشرون ما جاء في نبوةدانيال                   | ^ ( la                            | اكليلا محود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ( من ذكر اسمه صريحا )                                    | ول الزبور ( لترتاح البوادي        | « العاشر في قا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 499   |
| • النامن والعشرون ما جاء في نبوة دانيال                  | ں قیدار )                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (من ذکر نبی بنی اسماعیل )                                | سر فىقول الزبور ( ان ربنا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 499   |
| • التاسع والعشرون ما ورد عن كعب من                       | . (                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| نعته في التوراة                                          | ما ورد في الزبور من البشارة       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| • الثلاثون ما ورد عن ابن أبي الزياد من                   | د عليهما الصلاة والسلام           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| خبر الورقة                                               | ما ورد في نبوة شعيا ( من          | the state of the s | 5     |
| الوجه الحادى والثلاثون عن اشعيا (وفيها قصة               | ، راكبي الحار والجمل وانهما ١٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| العرب)                                                   | و صلى الله عليهما وسلم            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| الوجه الثاني والثلاثون عن انجيل يوحنا (في روح<br>القسط ) | في نبوة شعيافيا اخبر به عن مكم ١١ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1   |
| الوجه الثالث والثلاثون فيه ( في ذكر المبارك )            |                                   | • السادس عثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.4   |
| الوجه الرابع والثلاثون عن انجيل متى (في ذكر              | 17                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.4   |
| ايل وانه هو الله )                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠٣   |
| الوجه الخامسوالثلاثون في نبوة أرميا (في وصفه             | ٠٠٠ مصرحا باسمه ١٣                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠٣   |
| نبياً للاجناس كلهم)                                      | به وسلم                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| الوجهالسادسوالثلاثون في الانحيل (مثل الكرم)              | بوة شعيا في ذكر الحجر الاسود ١٣١  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠٣   |
| الوجه السابع والثلانون في نبوة شعيا ( لتفرح              | شرون فيه في ذكر الوفود ١٣         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.4   |
| أرض البادية باحمد )                                      | لارض الى الحج                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| الوجه الثامن والثلاثون في نبوة حزقيل(ماجاء               | رون فيه في ذكر الطواف ١٣          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2   |
| في وصف أرض مكة )                                         | . ذلك من اعمال الحيج              | والسعي وغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| الوجه التاسع والثلاثون عن صحف دانيال ( في                | رون فيه في وصفه صلي الله ١٤       | • الثالث والعش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.2   |
| اقسام الربان لايظهر الباطل ولايقوملدع كاذب               | وشرح ذلك بالايات القرآنية         | عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

بحث في مناظرة جرت بين المؤلف واحد كبار ٨٤ (فصل) قال السائل اذا كان كما رويتم عن عبدالله الهود عصر الله بن سلام وكعب واشباههما انهذه الكتب فصل في أيراد ماجاء عن ابن عباس عن كعب التي بايدينا مبدلة فهل لا أتوكم بالكتب الصحيحة فى نعته صلى الله عليهوسلم علىمافيالتوراة أيضاً التي تصدق مدعاكم وتقرير الجواب في وجوه بحث وذكر أبو نعيم في دلائل النبوة عن يوشع ٥١ (فصل) قال السائل انكم نسبتم هاتين الامتين الى بحث في حديث عن المقوقس إختيار الكفر للغرض فهل لأيثت ذلك على ابن بحث في خبر زيد بن عمــرو وورقة بن نوفل سلام وكعب وأمثالهماوتقرير الجواب من وجوه بحث في خبر تبع حين قدم المدينة (فصل) قال السائل يدخل علينا الريبة من جهة بحث في خبر يهود قريظة والنضير عبد الله بن سلام وأصحابه الى الخ والجواب من بحث خبر عبد الله بن صوريا وجوه وفيه بيان أفاضل الصحابة وعلمائهم بحث في حديث عمرو بن عبسة (فصل)قال السائل تري في دينكم أكثر الفواحش بحث في حديث سهل مولى عثمة النصراني فيمن هو أعلم الخ والجواب من وجوه وفيه بحث في حديث وهب عن الزبور 40 ذكر بعض ألقبائح التي كان علمها بنو اسرائيل بحث في خبر الحجر الذي وجد في قبر دانيال ٧٦ 40 (فصل) وانكان المغير للمسلمين من أمة الضلال الح بحث في حديث أمية ابن أبي الصلت 77 وفيه ذكر بعض قبائح النصرانية بحث في خبر الطائر XY (فصل) فهذا اصل أساس دينهم وأما فروعه بحث في حديث أبي طالب وبحيرا الراهب وشرائعه الح YA بحث في خبر عن مرقل أيضا (فصل)وان جعلتموه إلها الخوفيه ردشبهم في 17 فصل في تقرير هذه الدلائل وصرف اليهود دعوى الوهية المسيح من سائر الوجو والتي تأولوها والنصاري لها استكبارا (فصل) في أنه لولم يظهر محمد بن عبدالله صلى الله بحث في اقرار البهود بان سبعين كاهنا اجتمعت عليه وسلم لبطلت نبوة سائر الانسا. على تبديل ثلاثة عشر حرفًا من التوراة (فصل) ويحن سبين فيه انهم لا يكنهم ان يثدوا بحث في تطرق التحريف على الانجيل وايراد للمسيح فضيلة ولا نبوة الخ عمل من كفريات اليهود والنصاري (فصل ) في ذكر استنادهم الى أصحاب المجامع بحث في المسيح المنتظر وفيه بيان تعدد المجامع ولعن بمضهم بعضا بحث في الانجيل وذكر بعض المناقضات التي فيه ١١٦ (فصل) في الهلايمكن الايمان بنبي من الانبيا. مع ٨٤ } فصل وأما أمة الضلال وفيه ذكر مثالبهم جحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

﴿ تم فهرس الكتاب ﴾

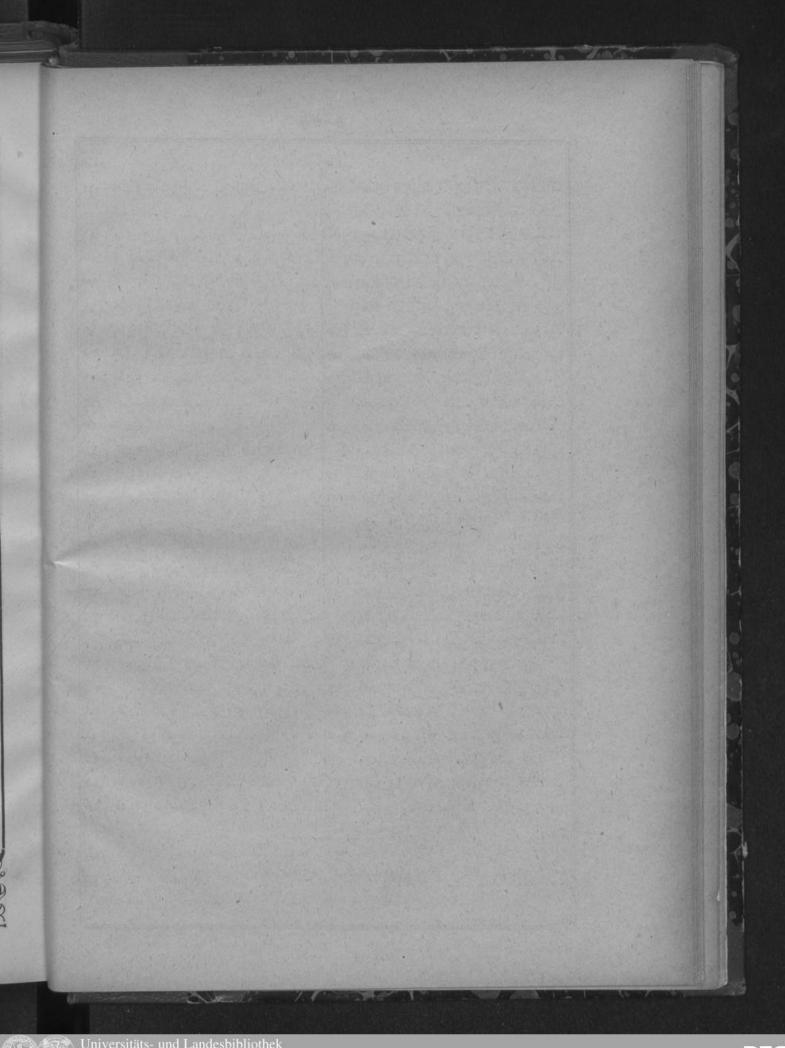







الحمد لله المعروف بالقدم ووجوب الوجود؛ المنزه عن الحبر والحهة والحدوث والحلول والحدود \* المقدس عن الصاحبة والصاحب والشريك والنظير والولد والمولود \* المتمالي في ذاته وصفاته وأفعاله عما يقول المعاند الجيحود \* أنزل الكتب القدسية والاسفار الآلهية مسفرة عن أنباء البررة الاخيار وكاشفة حال كل عات عنود \*وجاحد ملحدحقود \*خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه وخلق عيسي مثيل آدم وأرسله نبياً الى بني اسرائيل مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشراً بأحمد صاحب المقام المحمود؛ ثم رفعه الله اليه مكاناً علياً ولم تمسه بسوء يد البهود؛ أحمده حمد أهل المرفان والشهود \* وأشهد أن لاإله الا الله وحده لاشريك له وأن سيدنا محمداً عبده ورسوله شهادة يجو قائلها من عذاب النار ذات الوقود؛ وأصلى وأسلم على ســيدنا محمد الذي نسخ بشهريمته شرائع من تقدمه من الانبياء والمرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في اليوم الموعود \* صلى الله عليه وعلى اخوانه النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين والتابمين لهم ماخضع خاضع لله وخفقتأعلامالركع السجود ﴿ أما بعد ﴾ فيقول العبد الذليل\*المفتقر الى رحمة مولاه الجليل؛ عبد الرحمن بن سلم البغدادي الشهير بياجه حيى زاده، الراجي من كرم الله الحسني وزياده ٥ انني لما توجهت من بغـــداد سنة ١٣١٢ هجرية الكاطريق البحر الى البصرة ومنها للقاهرة والاسكندرية ، قاصداً دار الخلافة الاسلامية \* ومركز السلطنة العلية \* المحروسة قسطنطينية \*وكنت أروح النفس أثناء الطريق بمطالعة مالدي من الكتب الدينية \* الى أن استطرد الحال لقراءة مالفقه رؤساء الملة النصرائية ، في الطعن على الملة الحنيفية السمحاء ، وانكار نبوة خاتم الانبياء وما تضمنت كتبهم من تكذيب المسيح وتحقيره والقول

كتاب الاجوبة الفاخرة للقرافي

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ الحمد لله المظم من غير عدد \* الباقي من غير مدد ، الكبر من غير حسد المنز عن الصاحبة والولد ، المتعالى في ذاته وصفاته عما يقوله من عند وحجد الواحد الصمدالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احده وأشهد أن لااله الاالله وحده لا شريك له شهادة يسمد قائلها الى الابد \* واشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بالتفضيل على جميع الملائكة والشر انفرد \* صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أعن الله بهماانوحيد وشيدهو وفقهم لنفائس العلوم الربانية وايد \* شهادة أنجو بها في الدارين واسعد ﴿ أَمَا بِعد ﴾ فان بعد النصاري قد انشأ رسالة على لسان النصاري مشيراً ان غيره هو القائل؛وانه هو السائل؛مشتملة على الاحتجاج بالقرآن الكريم على صحة مذهب النصرانية فوجدته قد التبس عليه المنقول ، واظلمت لديه قضايا العقول \* فان كتابت العزيز وكتهم دالة على صحة مذهبنا وابطال مذهبه الله ابين ذلك ان شاء الله تمالي في أربعة أبواب \*

(الباب الأول) في بيان ما النبس عليه من القرآن الكريم منتبعاً فيه رسالته حرفاً حرفاً الى آخرها \* (الباب الناني) في أسئلة لاهل

بالوهيته

بألوهيته وسلبه وتشهيره \* فكنت أعجب من تلك الخرافات وصرت أكرر ما بأيديهم من اصحاحات الانجيل واسفار التوراة لعلى أقف على سردق عن الادراك فهما أحاطوا به من بين الايم علماً فاذا القوم سكاري وما هم بسكاري لكنهم في ظلمة من الضلال حيارى لايملمون مايقولون ولايلتمسون الحق فيهتـــدون حججهم مرفوضة \*وبيناتهم منقوضة \*وليس الا جبحود وعناد وطغيان والحاد \* أسأل الله تمالي لهم الهداية عبوالنجاة من الغواية عبولما وصلت الى دار السمادةوم كر الخلافة والسيادة كنت أزداد عجباً من أمة يربو عددها على الملايين أنتشرت في جوانب الارض شرقاً وغرباً وهم على ماهم عليه لابهتدون لمعرفة الحقائـق-تى يفرقوا ( بين المخلوق والخالق ) ثم اذا بالامر قد تفاقم والخطب عم وتعاظم وظهرت هناك مقالات في أنحاء العالم لرجل كبر بين قومه يسمي موسيو هانوتو يسفه فها أراء الأمة الاسلامية وينسها للتوغل في الجهل بخضوعها للملة الحنيفية وركب فيها متن عمياء وخبط خبط عشواء فنارى على نفسه بضعف رأيه وسخافة عقله وعدم درايته وسوء معرفته واني أشكر من انتدب فوراً ولله الحمد من السادات المسلمين لاجابته وافحامه على الاثر وأرجو له كمال المجد المفتخر ومما يقضي منه العجب أن بعض حملة الاقلام من النصارى في هذا العصر أخذوا يلفقون كتبأ مملوءة من الهذيان ويظهرون أنها مؤلفة من سالف الاعصار أوينسبونها الى: جل من المسلمين في اسم مختلق ولقب مستعاركما فعلوا في الرسالة المنسوبة الى عبد المسيح الكندي التي ردها العلامة المرحوم السميد نعمان أفندي آلوسي زاده رحمه الله تمالى بكتابه الجواب الفسيح لما لفقه عبدالمسيح وقد طبع في لاهور من بلاد الهندوكما فعلوا في الاجوبة السنية عنالشهات النصرانية المطبوع في مصر فالظاهر أنه من دسائسهم أيضاً الى غير ذلك من الرسائل والمقالات التي يطبعونها ويفرقونها في البلاد يريدون بزعمهم تقويم المعوج من عودهم وأين هم من عقيدتهم و مذهبهم مما سنسرده لديك ونشرحه لك حتى يحاولوا الاعتراض على الشريعة الاسلامية المطهرة البيضاء النقية من الشرك والكفر والرياء القامعة للمنكر والبغي والفجور والفحشاءفهل من مساغ لعاقلأن يوجه علمها الطمن وينسب المتدين بها للتوحش في العادات وهـــذه أوروبا على اختلاف مذاهمها وتباين مسالكها ومشاربها أتخذت أحكام الشهريعة الاسلامية أساسأ لاحكامها القانونية والسياسية وما ذلك الا المتحساناً منهم لهذه الشريعة دون ماسواها ولولا أشراق بهجه الاسلام على سطح المعمورة لرأيت الغربيــين وهم عاكفون الى الآن على فقرهم المعلوم وتوحشهم المفهوم وهل شم الغربيون رائحة المدنية الامن أربج الاسلاموهاهي صفحات التاريخ تشهد بفضل علمانه وتنشر في المسكونة من مآثرهم درر العملوم ومن آثارهم غرر المعارف ولو أصبحنا نعدد مآثر الاسلام وما أدخل علىالمالم

الكتاب النصارى والبهود عادمهم يتولمون بايرادها غير اسئله الرسالة المذكورة والجواب عهاليكون الواقف على هذا الكتاب قد أحاط مجميع مايساً ل عنه أهل الكتاب وأجوبته الحقيقة النقيفية \*

(الباب الثالث) في معارضة أسئلتهم عامة سؤال أوردتها على الفريقين يتمذر عليهم الجواب عنها \*
د الباب الرابع)في ابداء مافي كتبهم على بحدة ديننا واثبات نبوة نبينا عليه السلام ليكون استدلالهم الباطل معارضاً باستدلالنا الصحيح على ماتقف عليه ان شاءاللة الله والنصوس المستخرجة من نعالى فتيهم وسميت الكتاب \* (بالاجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة ) \*
د مستمينا بالله تعالى في الامركله وهو حسي ونع الوكيل \*

في الجواب عن الرسالة على وجه الاختصار \* دون الاكثار في الانتصار \* فان النصارى أمة عميا وطائفة جهلا \* قد غلب عليهم التقليد فونجبوا محجة النظر السديد حتى لا يبحثون عن صحة ما يلقيه اليم أسافقهم \* ولا يتأملون ما يعتمده في ديهم أكارهم وطفاتهم \* ولولا ذلك لم يبق لدين النصرانية وجود لظهور فساده و ناهيك من ورم يستقدون ان الحهم خلق أمه وران أمه قد ولدتخالقها \* من تلك

الغفلات مافد حكى المسيحى في تاريخه وغيره ان أكابرهم اجتمعوا على تميين مايمتقدونه في دينهم عشر مرات بالقسطنطنية والاسكندرية ومتي اجتمعواعلي ان هذا المتقدهو الحق أنكروه بعد مدة وكفروامن يمتقدونه وأثبتوا غبره فهم حينثذ متبعو زلوساوس أساقفتهم لالرسالات ربهم ومنها أنهم في بلاد الروم باسم ها كبرشلونة وبركونة ومرسيلية وفرنسه وسائر مدن الفرنج لهم ثلاثه أيام في السنة معلومة يقول فيها الاساقفة" للعامة سرقت البهود دينكم والبهود ساكنون معهم فيالبلاد فتنطلق العامه وأهل البلد بجملتهم يطلمون اليهود فمروجدو، قتلو، وأي دار قدروا عليها نهبوها واليهود تعلم تلك الايام فتتحصن وتستمد لهافاذا فرغت تلك الايام خرج الاسقف الكبر الى ظاهر المدين فدخل الى سراب هناك فقعد ساعه ثم خرج بحق عظيم محاط بالحلى والطب يزعم أن الدين فيه وهول لهم قد وجدت دينكم فيتركون اليهود ويعاشرونهم بالمعروف الى تلك الايام بعينها عاد الحال بحاله وهذا مما أطبق عليه الفرنج لاينكرونه أبدأ ونما أطبق عليه النصاري في احكامهم في كرسي مملكتهم بمكا ان احدهم اذا ادعى على آخر قتلاحلقوا رأس الاثنين ودفعوا لكل واحد منهما باسليقياً وقرناً محدد الطرف وخرجا مع نائب ولى الامر اليباب تورا بجنهد كل واحدمنهما ازيضرب

بظهوره منالتمدن وحسن الانتظام اضاق بنا نطاق النأايف كل هذاو دعاة أهل التثلث يستزلون بسطاء الايم لقبولدين النصرانية ويتوسلون الى غرضهم بالطرق الشيطانية يأمرونهم بالتثليث وأكل لح الخنزبر الخبيث والسجود للخمرة والفطيرة والصليب والدعوة للاقرار بألوهية المسيح ولعنه بلفظ صريح والاعتراض على الحق الممن والاعراض عن الدين المتين بما افتروه بغياً على الله تمالى من النصوص وعلاوة على ماطبعوه في ديارهم من الكتب الخرافية دعوة خرستفورس جباره لتوحيد الاديان والتوفيق بين النصر انية والقرآن وهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يرتفعان وكنت اشناء تلك الحال و مشاهدة الفظيم من هاتيك الاحوال كشرا ما يختلج في صدري الذود والذب عن حوزة الاسلام واستخلاص الأنحيل وسدنا المسم من لعن هؤلا. الاقوام كما هو الواحب على من يؤمن بالله تعالى وأنبيائه العظام غير اني كنت أقدم لذلك رجلا واؤخرأخرى لعلمي ان هذا مقام باهل العلماحرى ثم رأيت الصواب الدخول في هذا الباب والتماق بتلك الاساب اذ لا يخلو ذلك عن فائدة ومصلحة للدين عائدة والنزمت خدمة نوع الانسان على العموم بتأليف كتاب يتضمن شرح الأناجيل وبيان ما فعله أهل الضلال بن الاباطيل في شأن المسيح عليه السلام ومقام الرب الجليل فاستمنت بالله تعالى فهاقصدت وعلىه سيحانه توكلت فها اعتمدت ورتبته على مقدمة وأربع مقاصد وسميته

# ۔ ﷺ الفارق بین المخلوق والخالق گا⊸

واقتصرت في نقل نصوص المهدين على نسختين احداها المطبوعة في اندن قديماً سنة ١٨٨٨ فالذى انقله من نسخة سنة ١٨٨٨ فالذى انقله من نسخة لندن اصرح بانه منقول من النسخة القديمة والذى لم أقيده بشئ فهو من نسخة بروت وجملت حرف (ص) علامة الاصحاح وحرف (ف) علامة الفقرة وجملت عدد كل من الاصحاح والفقرة رقا في الوسط وكلا ذكرت لفظ المترجم فالمراد به مترجم أنحيل متى دون سائر المترجمين للاناجيل لانه انفر دباخفاء الاصل العبراني وكتمه واظهار ترجمته فقط كما ستطلع عليه ان شاء الله تمالى و ها اناأ شرع في القصود مستمدا من فيض الخالق المعبود فاقول

### - المفرد: كان

أطلب منكأيها الكتابي بحق معبودك كال الانصاف وترك التعصب والاعتساف ثم أسألك بالله بماذا اعترفت بحقية امر المسيح او موسى وبأى دليل أذعنت له وبأي برهان خضعت اليه ولا أظن جوابك يخلوعن أحداً مرين الاول القول بالك تابع أبويك في هذا الدين كما قال أسلافكم من قبل الله الا وجدنا آ باءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون الله ولا أحب أن يكون هذا فعتك اذ من هذا حاله لا حاجة الى الحجدال معهولا توجيه الحطاب اليه بل يعد من القوم العمين الثاني

ادعا، انك اذعنت له بالبرهان القاطع والدليل الساطع أعني المعجزات الفعلية المنقولة اليكم بطرق ظنية على ما سنبينه فان اعتبرتها لزمك اعتبار معجزات سيدنا محد الفعلية المنقولة الينا بالطرق القطعية فحيث انك اعتبرت الاول واذعنت اليه فالواجب عليك الخضوع للثاني والانقياد له ولا أظنك تأبى فنرضى لنفسك أن تعدد من المعاندين الذين طبع الله على قلو بهم فلا يعقلون ثم التفت وافهم أيها العاقل كيف علمك المسيح كيفية الاستدلال على صدق الداعى حيث قال في ص ٧ \_ ف ١٦ من أنجيل متى

(احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهـم من داخل ذئاب خاطفة من تمارهم تعرفونهـم هل تجننون من الشوك عنباً اومن الحسك تيناً هكذا كل شجرة حيدة ان تصنع أتمارا رديثة ولا شجرة رديثة ان تصنع أنمار الحبيدة كلشجرة رديثة تقطع وتلقى في النار فاذا من تمارهم تعرفونهم ) \* فتأمل أيها البصير في هذه العلامة الواضحة االحيدة البينة المؤيدة بمافي القرآن العظم \* والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خن لا يخرج الا نكدا \* وقال عن وجل \* كشجيرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهاء تؤتى أكلها كل حين \* الى أن قال عن وجل \* كشجرة خينة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار\* وانظر بالله عليك بعين الانصاف في اتمار الشجرة المحمدية هل هي جيدة أمرديثة فان كابرت في المحسوس وقلت بالثاني الحمتك بقوله (كل شجرة رديثه لا تصنع ثمرا حيدا تقطع وتلتي في النار ) وما قطعت بل نمت وبوركت وعلت الي أن وصلت الدرجة القصوى والغاية العليا اذ عمالنــدا. الشرق والغرب وانتشرت الدعوة في اقطار الارض وكان لناس اذذاك منقسمين اقساما وطوائف على اختسلافهم في الاديان والمقائد والطبائع والعوائد وكلحزب بمالديهم فرحون يموج بمضهم في بمض القوى يستعبد الضعيف والغني يستذل الفقير فجاءالاسلام والامة المربية أشدالاعم توحشاوأ كثرهم فرقة وأعظمهم همجية فنفذ شعاعه في قلوب الكثير منهم حتى غلبوا من سواهم من العرب والعجم وفتحوا البلاد والممالك وأخضعوا الانم والشعوب وانقادت لعزتهم حميع الرؤساء ودانت لسطوتهم سائر الامراء حتى علت راياتهــم وظهرت أعلامهم وأخذوا نهابة الشوكة والقوة ومهروا في الفنون والصنائع وكان منهــم العلماء والحكماء والاطباء والشعراء والخطباء وأصحاب اليسد الطولى في التجارة والسياسة حتي ساسوا نصف الكرة تقريبا مع قصر المـدة وقرب العهد فقــد كانذلك في أقل من قرن من الهجرة النبوية مع ماوقف في السبيل من الحوادث الجمة والصروف المدلهمة والمصائب العميمة وقد شهد أبناء جنسك على جودتها التامة وفضائلها العامة والفضل ما شهدت به الاعداء فهذا ( دروي ) أحد وزراء

صاحبه بالباسليق في قرعته فمن ظفر بصاحبه فصرعه برك على صدره وغرس ذلك القرن فيءينه ثم ياخذهما ولى الامرويعتقدون ان المغلوب أبدأ هو المطل الظالم وأن الغالب هو الصادق فيأخذ الراهبذلك المغلوب ويقرره بذنوبه ويقول له أي شئ أقررت به من ذنوبك غفر لك وأي شئ أخفيته عاقبك السيد المسيح عليه فدحتمدذلك الرحل بقلة عقله أنيدى له جميع عوراته وزلاته ثم يؤمر به ويقنل فانظر هـذه الاحكام هل تنصور ان مجري بين قوم لهـم من العـقل شيُّ ويستمر ذلك مع الايام ولايخطر ببالهم أن المظلوم قد تضمف قو تهعندما وقاة الظالم فتجتمع الاحكام لايجدونها في الأنجيل ولا في التوراة بل هم على قاعدتهم في اختراع دينهم برأيهم كاحكاه المسيحي وغيره من المؤرخين

(ومما أطبق عليه) النصاري الاسقف اذا لم يوافقه شخص على هواه حرَّم عليه (ومعنى حرم عليه) ان الرب تعالى غضب عليه وان الحلائق يمتنع عليهم بعد ذلك معاشرته وموالفته بل يتمين عليهم هجرانه وتركه عليه تنتزع منه البركة وتموت دوابه ويهلك رزقه وان مات فها ذهب المي السخط الدائم والمذاب المقيم ويتخيلون ان الاساقفة قد صاروافي الارض يتصرفون في العاد تصرف



معارف فرانسا السابقين قال في كلامه عن الامة العربية وبعد ظهور محمد الذي جمع قبائل العرب أمة واحدة تقصد مقصدا واحدا ظهرت للعيان أمة كبيرةمدت جناح ملكها من نهر تاج في اسبانيا الى نهر الحانج في الهند ورفعت على منار الاشادة اعــــلام التمــــدن في اقطار الارض أيام كانت أوربا مظلمه بجهالات أهلها في القرون المتوسطة\_ الى آخر كلامه فاشار الى ان الاسلام هو السبب الوحيدفي على الفارقليط من انجيل يوحنا شيئا من الملامات والبشارات الواردة في التوراة والزبور والانجيل الدالة على نبوة هذا انهي الجليـــل مع بمض الدلائل القاطعـــة والآثار الواضحة في كون مقالته حقا ورسالته صدقا صلى الله عليه وسلم فانظر هداك الله الى الحق بمين الحقيقة ولا تكن بمن اتبع هواه فضل طريق هداه ترى ان هاتبك العلامات وتلك البشارات قد أوردناها عن كتبكم اطمئنانا لقـــلوبكم والا فدلائل نبوة هــذا التي الجليــل ومعجزاته الباهرة واضحة السبيل من المــقول والمنقول لاحاجة لائباتها من كتبكم وترى ان البارى جات عظمته وعمت قدرته وعلامة هذا الرسول الفخيم معلومتا زمن الكتب المقدسة مع كونها محرفة فبقيت تلك النصوص محفوظة المضمون ناطقة بصفته وعلامته افحامالاهل الباطل والفساد وارغاما لاهل البغي والعناد الذين أرادوا اخفاء ما أراد الله اظهاره من حل هذا الرسول على أن التوراة والأنجيل لولم تلعب سهما أفكار المماندين والحلسة المحرفين لما احتاج النهار الى دايل ومع هذا كله فهي مشحونة بذكر صفاته ونعونه وهـم لايشــمرون وســتطلع على هـــذا جميعه فها أشرنا اليــه ومن أراد زيادة التسان والاطمثنان فليراجع ماكتبه الملامة والحبر الفهامة الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى في الجزء التاني من كتابهالمسمى ( اظهار الحق )ففيه غنية المحتاج اذ قد أشبع القول في ذكر الدلائل المقلية والبراهين النقلية من كتب علمائهم ورؤساء دينهم وكذاك الفاضل الكامل فريد العصر الشيخ حسين أفندي الجسر جزاه الله خير الجزاء في رسالته ( الحميدية )وسنوافيك انشاء الله تعالى بما يشفيك من مرضك وينفعك في دنياك وآخرتك ـان كنت بمن أراد الهدى والصلاح والفوز بالفلاح وبمد ذلك فارجع الى الحق بالله عليك ولا تكن من المعاندين وافتح بصرك وبصيرتك لتفوز بنور اليقين وتسقى من الماء المعين وترى عياناً الانوار المحمدية ظاهرة ظهوو الشمس في رابعة النهار كما رأينا وشاهدنا والحمد لله رب العالمين

#### ﴿ فصل في عفيرة النصاري ﴾

على اختلاف مشاربهم وتباين مذاهبهم وقد نقلتها برمنها من كتاب ( الفاصل بين الحق والباطل) ليحيط القارئ علما بها فيكون على بصيرة مما سأذ كرم فان

رب الارباب وان بيدهم السمادة والشقاء مع أنهم أقل من قليل واحقر من ذليل عبيت الواحد من الاساقفه وعذرته على فخديه طول عمره ياكل الرشا في الاحكام، ويتغذى بالحرام & وهو في الحيالة اشد من الانعام \* لايفرق بين كوعه وبوعه هولا بيان هي دوبره م الكن اللسان ، أغلف القلب ، سي السمع \* مشكل الرأي \* يمعزل عن الاشتغال بالفضائل \* ناء عن رياضات العاوم فهـم واتباعهم لايزالون في هذه الغفلة ٥ مستمرين على هذه النوبة \* حتى يأتى احدهم الموت فيستيقظ فيجد نفسه لامع بني آدم في اتباع الحق ولامع الهائم في الراحة من التكليف \* فعض كفيه ندماً \* وتذوب نفسه أسفاً \* نسأل الله العفو والعافية \*في الدنيا والاخرة

( ولما علم حذاقهم ) ان دينهم ليس له قاعدة بني عليه \* ولاأصل برجع اليه \* موهمة \* مواعقول العامة \* بتخيالات موهمة \* فوأباطيل مزخرفة \* فوضموها في الكنائس والمزارات \* فمن ذلك ان وضعو صوراً من الحجارة اذا قرئ عليها الانجيل تبكي وتجرى دموعها يشاهدها الخاص والمام فيمتقدونان ذلك لما علمته من أمر الموافها من ورائها متصلة بزق مملوء المحاري وتنصل بعيون من الماء في المجاري \* ويتصل بعيون الماء في المجاري \* ويتصل بعيون

مؤلفه

الاسنام وكذلك يصنعون اصنامأ يخرج اللبن من تديها عند قراءة الأنجيل وذلك بصقلية وغيرهاومن ذلك الاصنام من حديد وقناديل وصليان عظام معلقة بين السهاء والارض لايمس شيّ منها ولا يمسما شيّ ويقولون ان ذلك سبب بركة ذلك المكان وأنه برهان على عظمه الدين فان ذلك لم يوجد لغيرهم من الملل وبكونسب ذلك حجارةمن مغنطيس عملت فيستجهات فوق الصنم ومحته ويمينه ويساره وخلفه وامامه فيجذبه كل حجر الى جهته وليس البعض اولى من البعض فيقع التمانع فيقف الحديد في الوسط ولذلك لما دخل اليه بعض وسل المسلمين أم بهدم ماحوله من البناء فسقط وذلك بقسطنطينية كرسي مملكتهم ومجتمع عظمائهم وعقلائهم وهذا حالمه ومن ذلك النور الذي ينزل بالقمامة في البيت المقدس على قنديل مملق هناك فيشرق من غير انصال نار به في رأى المين فيوهمون العامة انالانوار تنزل على ذلك الموضع من قبل الله تعالى لأنه موضع قبر المسيح عندهم الذي دفن فيهوصمدمنه وهو بشئ مشاهد بالحس واصله أن النفط أذا ديرعلي كفية مخصوصةومسح بهشريطرقيق في غاية الرقة من الحديد ومد ذلك الشريط وعمل في آخره فتلة فان النار أذا مس بها أول ذلك الشريط فانها مجرى مع ذلك الشريط بسب النفط الملاصق له الى ان ينتهي الى

مؤلفه حفظه الله استخرجها من كتب القوم لئلا يتوجه العتب عايه واللوم اعلم هداك الله الى المنهج القويم والصراط المستقيمان صاحب كتاب الفاصل ضمن كتابه محاورة بين مسم إ و نصراني تصادقا فأوجبت بينهـما عقود الصحمة ان يكتب النصراني ما يعتقده أصاحبه المسلم على سبيل النصيحة ( فقال ) ان عقيدتنا ان تؤمن بالله وازالمسيح ابن الله الذي هو الله والروح القدس ثلائة أقانم أقنوم واحد أحيا الموتى وأيد بمض الحواريين فأحيوا الموتى كمثل مافعل أرسلهم المسيح الى جميع الاجناس وأمرهم بافشاء أمره بعد ان كان هو يدل لهم شرائعه بنفسه ورآه الناس بأعينهم وهو يتواضع فيجب عليهم أن يفعلوا كما رأوا خالقهم يفمل لانه عن وجل لماكلم العالم على ألسنه أنبيانه الذين جعلهم رسسله ووسائطه الى خلقه ليملموهم الاقرار بربوبيته وشرعوا لهم ترك أوثانهم وأصنامهم الفاشيه ضلالتها في جميع الارض فنزل هو سبحانه وتمالى بعد ذلك من السهاء ليكلم الخلق بذاته حتى لاتكون لهم حجة عليه فتنقطع حجتهم بعد ان كلهم بذاته لابواسطة بينهم وبينه فترتفع المعاذير عمن ضبع عهده بمد ماكله بذاته أعماماً لرحمته على الناس فهبط بذاته من السماء والتحم في بطن مرىم العذراء البتول أمالتورفأخذ منها حجاباً كما قد سبق في حكمته الأزلية لأنه في البد. كانت الكلمة والكلمة هو الله وهو مخلوق من طريق إلجسم وخالق من طريق النفس وهو خلق جسمه وخلق أمه وأمه كانت من قبله بالناسوت وهو كانمن قبلها باللاهوت وهو الإله التام وهو الانسان الكامل ومن تمام رحمته على الناس أنه رضي بإهراق دمه عنهم في خشبة الصليب فمكن الهود أعداء من نفســه ليتم سخطه عليهم فأخـــذوه وصلبوه وغار دمه لانه لو وقع منه شئ في الارض ايبست الا شئ وقع فيها فنبت في موضعه النوار لانه لما لم يكن في الحكمة الازلية أن ينتقم الله من عبده العاصي آدم الذي استهان بقدرته فلم يرد الله الانتقام منه لاعتلاء منزلة السيد وســقوط مَثَرُلَةُ العبد أراد أن ينتصف من الانسان الذي هو إله مثله فانتصف من خطيئة آ دم بصلب عيسي المسيح الذي هو متساو معه فصلب ابن الله عن وحسل الذي هو الله في الساعة التاسعة من يوم الجمدة صلبته اليهود واليهود تقر أنها صلبته وانكار الصلوبية كفر الى أن قالـوأركان ديننا خمسة التغطيس والايمان.التثليث والاعتقاد بأن أقنوم الابن قد التحـم بعيسي في بطن مرم والايمان بالقربان والأفرار للقسيس ثم انالعلامة الفاضل صاحب كتاب الفاصل أدرج عقب العقيدة المذكورة الامأنة التي يسمونها ( شريعه الابمانأو التسبيحة ) غير انني وجدت العالم الملامة البحر الفهامة المرحوم السيد نعمان أفدى آلوسي زاده في كتابه القــول الفســيح ذكرها برمتهــا مع زيادات وتلك الزيادات ناشئة عن اختــ الفالكنائس التي هي الفروع الاصليــة للأمــة النصرانية فأحبب أن يقف المطالع على تلك الزيادات فآثرت نقلها عنه قال ان المسيحيين ينقسمون الى ثلاثة فروع أصلية (الاول) الكنيسة الكانوليكة وم تبها بابا وومية (الثاني) الكنيسة الانجيلية وهي البونانية (الثالث) الكنيسة الانجيلية وهي البونانية (الثالث) الكنيسة الانجيلية وهي البونانية والمداد من الكنيسة العقيدة والمدهب والدين يجمعهم في الاعتقاد دستور ايمانهم المخلص من الانجيل وهو هذا ( نؤمن بالهواحد أبواحد ضابط الكل خالق السهاء والارض كل مايرى ومالا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الوحيد المولود من الاب قبل الدهور نور من نور اله حق من الهحق مولود غير مخلوق مساو للاب في الجوهر الذي به كان كل شئ الذى من أجلنا العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس وتأثم وقبر وقام من الاموات في اليوم الثالث على مافي الكتب وصعد الى السهاء وجلس على يمين الرب وأيضاً يأتي اليوم الثالث على مافي الكتب وصعد الى الداء وجلس على يمين الرب وأيضاً يأتي المبشق من الاب الذى هو مع الاب والابن يسجد له ويعجد الناطق بالانبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجي قيامة الموتي والحياة في الدهر العتيد آمين)

الما عن كتاب سوسنة سايان لمؤلفة نوفل بن نعمة الله بن جر جيس النصر انى المؤلف الما عن كتاب سوسنة سايان لمؤلفة نوفل بن نعمة الله بن جر جيس النصر انى المؤلف المطبوع في بيروت سنة ١٨٧٧ (ولا خلاف بين هذه الفروع الثلاثة في مضامين هذا الدستور سوى ما بين الكانوليكيين والروم في قضية ابناق الروح القدس واصحاب المعقيدة الاولى يقولون ذلك واصحاب الثالثة لا يتعرضون للمنا كفة في شئ من ذلك ويقولون ان اصل الدستور الذي ألفه المجمع النيقاوني المسكوني هدا الفاضل في الفاصل ولنعد لكلام فواه قلت وهو مطابق لما نقله الملامة الفاضل في كتابه الفاصل ولنعد لكلام هذه (أبانا الذي في السموات لينقدس اسمك ليأت ما كوتك ولتكن ارادتك في الساء مثام افي الارض اعطنا خيرنا واغفر لنا ذنوبنا كا نغفر نحن لمن أذنب لنا ولا توقعنا في الحرب اعطنا خيرنا واغفر لنا ذنوبنا كا نغفر نحن لمن أذنب لنا ولا توقعنا في الحرب اعطنا من الشهر تر آمين السلام عليك يام م ياعتلئة نعمة الرب معك مباركة انت في الساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع يا قديسة مرم يا والدة الله صلى لا حليا نحن الحطاة الآنوفي ساعة موتنا آمين

#### ﴿ فصل ﴾

فى اختسلاف علمائكم في هـذه الاناجيل التي بأيديكم و.تي الفت ولفقت والبات التحريف فيها اجمالا وانها ليست واجبة التسليم وذكر ما وقع بينكم من الشقاق الذي تسبب عن الاختلاف حتى بنيتم هذا الدين على قواعدالشك مخالفين

آخره فتشتمل في ذلك الجسم الذي للفتيلة من القطن أوغيره • ولذلك يراهن النفطيون على انهم يقمدون في صدر بیت ویشعلون سراجا فی طاق في الجهة الاخري من غير مباشرة فاذا راهنه أحدمد شريطاً مع طول الحائط بدائر البيت متصلاً بذلك السراج ويمسه بالنار فتسرى النارالي السراج ولا يشعر الناس الحالسون من اين القد السراج \* وكذلك النصارى أنخذوا شريطاً رقيقاً لهذا القنديل يشعلونه من أعلى القبة التي في المكان فيشتعل القنديل من غير نار مشاهدة وقد أطلع على ذلك جماعة منهم الملك المعظم اخو الملك الكامل وأواد المنع منه فقالوالهانك يحصل لك بهذا جملة من المال فان بطلت بطلت فتركهم على حالهم ا وكذلك الامراء المتولون لتلك الحهة يطلعون على ذلك ويخبرون بهوهذه الكيفية مذكورة في كتب النفط والرماية رأيتها أنامع معزيات صفاعات هذا الشان (ومنذلك)ان لهم كنيسة كانوايز عمونان يدالله تمالي تظهر من الهيكل بها يوماً معلوماً من السنة" يصافحه الناس فدخل الما بمض ملوكهم فصافح البد ومسكها مسكا شديداً وقال والله لاتركت هذه اليد حتى أرى وجهصاحها فقال له الاساقفة اما نخشى الرب اخرجت من دين النصرانية فايي ان يتركها بكثرة تهويلهم حتى يرى صاحب اليد قلما اعياهم امره اخبروه انها يدراهدمنهم

للمعقول

للمعقول والمنقول فاضللتم أنفسكم بما يمجه ذوق العقول ناقلاذلك كله عن احباركم فيما نقلوه الينا من أخباركم فاقول وبالله المستمان وعليه التكلان )

اولا أنت تعلم ان الكتاب السهاوي الذي مجب الحضوع له والاثمار باوامره والانتها، بنواهيه لأيكني في المناده الى شخص ذي الهام مجرد الظن والوهم لا في وجوب اعتقاده ولا في النمسك به في مقابلة طمن المخالف كما ان مجرد ادعاء فرقة أو فرق غير كافوهذا مسلم عندكم فاذاً لا بدأن يثبت ذلك الكناب وانه كتاب الله الذي أنزله على الني الفلاني بسند متصل في جميع طبقاته متواتر في عامة مراتبه بحيث يكون قدرواه الجم الغفيرعن الجم الغفيرالذي يؤمن تواطؤهم على الكذب بلا تغيير ولاتبديل ولا زيادةولا نقصان بأن تمكون كالطبقة بكثرة عظيمة مختلفة الامكنة خالية عن الغرض والعلة والجهل وقد طلب علماؤنا من علمائكم السند فاعتذروا بفقدهوأن سبب فقدانه توالي وقوع المصائب والفتن عني المسيحيين الى أثناء القرنالرابع من بعد المسيح قائلين في اعتذارهم اننا تفحصنا كتب الاسناد فمارأينا فيها مايوجب القطع بشيُّ مما ننقله عن المسيح و نسنده اليه بل كلما وجدناه لايفيد أكثر من الظن والتوهم بأن ماجملنا ، ديناً وارتضينا ممذهباً هو عين ماجا، به المسيح فاقتنعناجذا القـــدر الطفيف والــند الضعيف الذي جرت العادة بالتمــك به فما لايترتب على اعتقاده ضرر كأ خبارالايم الغابرة والحوادث الواقعة لا لانه كاف في الاعتقاد ونقلالاديان بل لعدم وجودغيره مما يفيد القطع ويوجب الجزم وأظنكم لأترضون ذلك عذرأ ازطالبكم مطالب بسند رواة دينكم اوأستشهدكم على صدق أقوال مؤسسي مذهبكم وتأنفون أن لايكون عندكم شئ من الادلة على دينكم وأن تكون تُقتكم في دينكم ثقة المتمسك بخيط العنكبوت في عدم السقوط الى الارض ولقد فتشنأ كتبكم من جهتي المقل والنقل فوجدناها من جهه العقل لايسلمهاعاقل لما فيهامن التناقض والمغالطات التي تمنع أن تكوز من صحيح الكتب التاريخية فضلاعن أن تكون من الكتب الالهية وأنت ترى ان نيفاً وسبمين كناباً من كتب العهد الجديد منسوبة الى عيسى ومريم والحواريين وتابعهم قد رفضها كنيمه كريك وكاتوليك وبروتستنت وادعت أن كلا من هذه الكتب من الاكاذيب المصطنعة ومثل ذلك كتب العهد العتبق ككتاب المشاهد ات والسفر الصغير للتكوين وكتاب المعراج وكتاب الاسرار وكتاب تستمنت وكتاب الافرار المنسوب جميع ذلك الى موسى عليه السلام فان تلك الفرق أيضاً رفضتها بدعوى أنها من الاكاذيب المصطنعة وان هناك كتبا من كتب العهدين رفضتها بمض الفرق وسلمت بمضها وفرقه أخرى عكست فنفت ما أثبتتـــه الفرقه الأولى وأثبتت مانفته فلم تتفـــق كلنكم على كتاب وهذاكله يعلمهالمطلع المنصف منكم وأما المكابر المعاندفيكفيه جهله وعناده وعدم اذعانه للحق والحق أحق أن يتبع فانظر بعين الحق فيالقسم

فقاله ومنعهم من العودلذلك فلريعودوا (وبالجملة) الاسهاب في هذا الياب يضيع الزمان لكثرته وانما أردت التنبيه على انهم يمشون ماهم عليه من الضلال بنوع من الشعبدة واصناف من الحيال لما عدموا الحق الذي يصدع القلوب وتقبله المقول وأنا أنهك على أن القوم ليس لهم حظ من النظر القويم \*والاالعقل المستقيم بل وجدوا أباهم على الصلال فهم على آثارهم يُهرعون ﷺ قد غمرهم الجول وعمهم العمى، فلذلك لم نمظ العزيمة الى بسط القول في الحديث معهم فان مخاطبة الهايم من السفه بل اقتصرت على بيان غلطالقائل بهذه الرسالة ومعارضتها بالاسئلة والنصوص من كتهم لعل الله تعالى بجمل ذلك تنبها لبعض الغافلين فيستيقظ لرؤية هذه المساوى القبيحة (واماسلوك) طريق الانظار العقلية وبيان المدارك القطمية فليس القوم أهلا لذلك ولقد اجتمع في بعض اعانهم المبرز في حلبة ساقهم ليتحدث في امر دين النصرانية فقلت محضرة جُماءة من العدول أمّا لاأكلف النصاري اقامة دليل على صحة دينهم بل اطالهم كلهم بان يصوروا دينهم تصويرأ يقبله العقل فاذا صوروء اكتفيتمهم بذلك منغير مطالبهم بدليل على صحته فحاول هو في نفسه تصور دينهم فمجز عنه فلما عجز عنه قال ما كلفنا بالتصوير بل كلفنا السيد المسيح بالاعتقاد فلا نلتزم

**خ**القارق، (۲)

الذي يخبر عن الاحوال التاريخية كالتواريخ الواردة في الاسفار الحمس وكتاب يوشع وكتاب القضاة وكتابي صموئيل وكتاب الملوك وكتابي أخبار الايام وكتاب عنهرا وكتاب نحمياوأمثالها اذمن يعرف مقدار اختلاف العلماءمنهم في تعيين من استندت هذه الكتب اليه يمرف عدم جواز الركون الي صحه ماورد فها مثالا الاسفار الحمسة اعتقد بعض العلماء النسويين لمعرفة التوراة والانجيل أنها لموسى عليه السلام ويبطله ماور دفي آخر هذا الكتاب من ذكر وفاة موسى وكفية اقامة بي اسرائيل مناحة له بعد وفاته وان ذهب بمضهم بلا دليل الى أن الفصلين الاخبرين من سفر التثنية ليوشع بن نون أضافهما على الاسفار الحسة تميماً وقال بعضهمان هذهالاسفار من مصنفات يرميا ولا دليل له وبعضهم انها من مصنفات عزرا الذي عبر عنه في القرآن الشريف بمزير وانه بعد ماوجع القوم من جلاء بابل بأمر الملك الكبير ازدشير وني القدس وجمع شمل الهود طلب الشعب منه نسخة التوراة فكتب عزرا اجابة لطلب الشعب الاسفار الخمسة على مقدار مابلغت اليهسعة المعارف في ذلك الوقت وعلى هذا القياس فاذا أمعنت النظر وأنصفت وجدتها من حيث النقل منقطمة لاسند لهايمول عليه ولا مستنديركن اليه والظن والتخمين لايفيدان فيهذا الباب شيئاً ومجرد المجز منكم عن ابراز الدليل الكافي باقراركم يكفي في ان تكون لنا الحجة عليكم وأنا أذكر لك على سبيل النصح مالو نظرت اليه بمين الناقد البصير وتأملته تأمل العاقل الليب الذي يهمه أمر دينه لكفاك في الخلوص من الشقاء الى السعادة فأقول أنت تعلم بقيناً ان الله تعالى انزل على المسيح انجيلا واحداً ونحن نرى بايديكم أربعة بل خمسة بل خمسين بل أزيد ويديهي انها ليستكاما من عند الله تعالى بل وأحد منها ولا يمكن تعينه بعينه لمكان الاختلاط واشتباء المنزل منها بغيره فلا يصلح اعتماد شيٌّ منها اذكل واحدكما يحتمل ان يكون هو المنزل يحتمل ان يكون غيره واذا قلت ان الاربعة التي اتفقتم علمها هي كلام الله تعالى فانت خبيربان كلام الله لايناقض بعضه بعضاً ونحن نرى أن مابهذا الانحيل مناقض لما بالانحيال الآخر وايس التناقض في اللفظ والتعبير بل التناقض في المفهوم والمعنى معاً والتناقض مستذكر من المخلوقات فكيف به من العالم الذي لايمزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السهاء فاذا جوزت عليه التناقض نفيت عنه صفات الكمال من الحكمة والعلم وجوزت عليه سبحانه ماتترفع عنه الحوادث وتنفر منه فلا تكون اذاً من أسحاب الاديان لان الاديان ماجاءت الابتنزيه الباري وتقديسه فاذاً يجب أن يكون الأنجيل واحداً من هذه الاناحيل ومادمت في شك من صحة أحدها فانت على غير اساس من دينك وها أنا اذكر لك الالتباس الذي وقع في انجيلكم على مانقسله علماؤكم لتكون الحجة عليكم اما التحريف فأنه أمرثابت باقراركم به فيالمناظرات الملنية فيا أيها المسيحيون أتتم تعلمون باليقين وتقرون مع الناس أجمعين ان رسالة

مالاً يلزمنــا وما ليس من ديننا 🛊 فجنع الى ماقدمته لك من السكون الى التقليد وعــدم النظر فما يصح وبفسد ، فقلت له الاعتقاد لابدفه من أن يثبت شيئاً لشيءِ أو ينفيه عنه فهو مركب من تصويرين تصورالمحكوم عليه وتصورالمحكوم به وأنم على ماقلت مكلفون بالاعتقاد ومن كلف بمرك كلف بمفرداته فمتى كلفت بالاعتقاد كلفت بالتصوير فأنتم حنئيذ مكلفون بالتصوير فصور لی دینك فانقطع ورأی انه فد اصيب من مأمنه "ولزمه السؤال من قوله ﴿ فقال امهاني ثنيَّة أيام حتى اجتمع بابن العسال وهو كان مشهورا عندهم بالفضيلة على زعمهم فلم أره بعد ذلك فانظر الى قوم عاجزين عن تصوير دينهم فضلا عن اقامة الدليل عليه فكيف يليق بالعاقل ان يؤ هلهم للحديث معهم فلذلك سلكت مسلك الاقتصادفي بيان هذه الكلمات ( فنها ) أنه قال أن محداً صلى الله عليه وسلم لم يبعث الينا فلا بجب علينا اتباعه وأنما قلنا أنه لم ير-ل الينا لقوله تمالى في الكتاب العزيز ( إنا انزلناه قراناً عربياً ) ولقوله تمالى (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) ولقوله تعالى ( بعث في الاميين رسولا منهم ) ولقوله تعالى (لتنذر قوماً مااتاهم من نذير من قبلك ) ولقوله تعالى ( والذر عشيرتك الاقريين) ولا يلزمنا الا من جاءنا باساننا وآنانا بالتوراة



6110

والانحل بلغاتنا (فالجواب) من وجوه (احدما) ان الحكمة في ان الله تعالى اعما يبعث رسله بالسنة قومهم ليكونذلك اباغ في الفهم عنه ومنه وهو أيضاً يكون أقرب لفهمه عنهم جميع مقاصدهم فيالموافقة والمخللفة وازاحة الشهات المارضة ته وايضاح البراهين القاطمه \* فانمقصو دالرسالة في اول وهلة أنما هؤ البيان والأرشاد وهو مع أتحاد اللغة أقربوانأم جاعة من الرسل علمم السلام بمدالياً س من النفع بالسان فاذا تقررت سوة النبي في قومه قامت الحجة على غيرهم فان أقارب الانسان ومخالطـــه المطامين على حاله والعارفين بوجوه الطمن عليه أكثر من غيرهم اذا سلموا ووافقوا فغيرهم أولى انيسل ويوافق فهذه هي الحكمة في ارسال الرسول بلسان قومه ومن قومه لاان المقصود لايتعدى برسالته لغبر قومه ( وفرق) بين قول الله تعالى (وما أرسلنا من رسول الا باسان قومه) وبين قوله وما أرسلنا من رسول الالقومه فالقول الثاني هو المفيد لاختصاص الرسالة مم لا الاول بل لافرق بين قوله وما أرسلنا من رسول الالقومه وبين قوله وما أرسانا من رسول الا مكلفا مدامة قومه فكما ان الثاني لااشمار له بأنه لم يكلف مداية غير هم فكذلك الاول فمن لم يكن له معرفة بدلالة

عيسى عليه السلام عبارة عن مدة يسيرة من الزمن لم تزد عن ثلاثين شهراً وعلى ماتزعمون لم يأخذ القلم بنفسه ولم يكتب من كلامه حرفا واحداً ولم يكلف احداً بجمع أقواله ولا تكلف أحد من معاصريه وتلامذته تسجيل احواله بل كلفهم انباع الانجيل الذي كان يكرز به في ذلك الوقت ويحث الناس على العمل بمقتضاه وذلك الأنحيل غير الأناجيل الموجودة بايديكم الآن والدليل علىذلك ان المسيح لما رجع من تجربة الشيطان وصعد للهيكل ليباخ رسالته لليهود كانأول لفظ تكلم به كما في - ص - ١-ف-٥٠٠ن انجيل مرقس ونصه (قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالأنجيل)ومن البديهي انه في مبدأ رسالته لم يكنشئ من الوقائع المحررة بالأناحيل الموجودة الآن بالايدى فعلم ان هذه الأناجيل ايست بالأنجيل الذي كان بيد المسيح في بداية رسالته ولو فرض وجود بعض من الأنجيل الحقيقي في خلال سطور هذه الأناجيل فتعيينه مستحيل وعصمته من التحريف غير ثابتة فلذلك كانت هذه الاناحيل الموجودة غير صالحة للاحتجاج بها لانه لاحجة مع الاحمال وأما أحاديثه ومواعظه عليه السلام فكانت شفاهية لم تحصرهاالدفاتر ولأسطرتها الاقلام في زمنه عليه السلام ولا في زمن متقارب منه لان دينكم نشأ في الناصرة بين جماعة من صيادي الاسماك قليلي المدد والسبب الداعي امدم لتمكن من تسطير أقواله وتحرير أحواله اختلاط عددهم القليل مع استيلاء الجهل على الاكثربين أمة النهود الكثيري العدد وماهم عليه من العتو والحبروت والسلطة والمسيحعليه السلام أنما أرسله الله تعالى البهم مؤيداً للتوراة التي أنز لهاعلى نبيه موسى عليهالسلام فخذلوه ورفضوه وهكذا اقتضت حكمة الله في أنسانه ايتم أمره وتكون له الحجة البالغة على الناس وقد كان المسيح عليه السلام يبالغ في الموعظة والتشديد بالنصيحة طبقاً لما أمره الله تمالي بتبليغه لهم وهم بزدادوزحنقاً عليه وغيظاً.نه حتى تجمعت جموعهم لقتله وصلبه فرفعه الله اليه مكرماً ولم بتمكن أصحابه من كتابة شئ يقارله انجيل غير فقرات قليلة كانت محفوظة في صدور الآحاد منهم ولم يتفكروا اذذاك في تحرير شيُّ من أصل دينكم حتى اشــتعلت بينكم نار المنازعات والمــدافعات فأهرقت دماء الالوف من عوامكم بتلك المقاومات الدينية وبقي هذا النزر من تلك الفقرات القليلة من الأنجيل في هذه المدة في الاذهان تلمب به أهل الاهواء وهو يتقلب بين مايمحوه النسيان وبين مآثبته وتزيد فيه تلك العصابة التي قبلم ذلك مها بمجرد الدعوى حتى آل الامرالي نفرق مذهبكم شيعاً وتعدده بدعاً فصارعندكم بسبب ذلك أ كثر من مائة أنجيل وقد كتب في تمسدد الاناجب ل من عظمائكم و،ؤرخيكم أورشين واذيب والقديس شيروم وغيرهم ثم أخذ الاختلاف يزداد يوماً فيوماً ويتطاير شرره في العالم حتى أوجب أن تنقلب بمض فرقكم على بمض الى أن أَنفَقتُم بعد الحيل الرابع من رفع عيسى عليه السلام على خمسه أناحيـــل

الالفاظ ومواقع المخاطبات سوى بين المختلفات وفرق بين المؤتلفات ( وثانها ) ان التوراة نزات باللسان المبراني والأنجيل بالرومي، فلوصح ما قاله لكانت النصاري كلهم مخطئين في اتباع أحكام التوراة فان جميع فرقهم لا يملمون هذا اللسان الا كما يملم الروم اللسان المري بطريق التعليم \* وان تكون القبط كالهـم والحبشة مخطؤن في اتباعهم التوراة والانجيل لان الفريقين غير المبراني والرومي ولولم ينقل هذانالكتابان بلسان القبط وترجما كاترجما بالمريي لم يفهم قبطي ولا حبشي ولا رومي شيئاً من التوراة ولافيطي ولاحبثي شيئاً من الأنجيل الاان يتعلمو اذلك اللسان كا يتعامون العربي

(ونالمها) أنه أذا سلم أنه عليه الملام رسول لقومه ورسال الله تمالى خاصـة خاقه وخبرة عباده معصومون عن الذلل م مبرؤزين الخطل \* وهو عليه السلام قدقاتل الهرود وبعث الى الروم ينذرهم وكتابه عليه السلام محفوظ عندهم الى اليوم في بلاد الروم عند ملكهم يفتخرون به وكتب الى المقوقس عصر لانذار القبطولكسرى بفارس وهو الصادق البركم سلم أنه رسول لقومه فيكوزرسولا للجميع ولان في جملة ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم ( وماأر لناك الاكافة للناس) فصرح بالتفهيم والدفعت شهة من يدعى التخصيص فان كانت النصارى

اخترعتموها تعرفون منها أربه مشهورة والخامس لايعرفه الا القليل منكم وهو المسمي بأنجيل الصبوة ذكرت فيه الاشياء التي صدرت من المسبح فى حال طفوليته وهو منسوب لبطرس عن مربم عليها السلام وفيه مافيه من الزيادة والنقصان وقد أهمل فيه كثير من أعلام المسبح عليه السلام ومعجزاته وذكر فيه قدوم المسبح وأمه ويوسف النجار الى صعيد مصر نم عوده الى الناصرة

وأما الأناجيل الاربعة المشهورة عندكم التي عليها مدار عقيدتكم فسأوافيك بالكلام على كل منها وترجم حالها وحال المنسوبة اليه في أول شروعي في شرحها أن شاء الله تعالى لتكون هناك العلاقة متصلة بين الشرح وحال المشروح فلايطول عليك المهد نم لعلك تقول ان هذه الاناجيل الاربعة انجيل واحداً ولعلك تقول ان هذا ان ذكرت لنا ان هناك عدداً من الاناجيل كل فرد منها ينافى الآخر وان هذا العدد يجاوز الاربعة بل الخسه بل الخسسين فاما أن تبرهن بحجة قاطعة وبينة ساطعة من كتينا تثبت بها هذا التعدد والا فدعواك غير مسلمة

فأقول أما كونها ليست انجيلا واحداً فإن التناقض اللفظي والممنوي أرشدنا الى المنقول عن مرقس المالمنقول عن مرقس والمنقول عن مرقس والمنقول عن مرقس المهم المنقول عن يوحنا حتى أوجب الامر عدم الوثوق بشيء من هذه الاناجيل اذ ليس البعض بأولى من البعض وها أنا أسرد عليك هنا بعضاً من هذا التناقض الذي أعيى أقلام شراح الاناجيل من علمائكم فأقر المحققون منهم ان هذا التناقض الذي أعيى أقلام شراح الاناجيل من علمائكم من المتمصين الى ان هذا خبط بغير دليل عقلي ولا ذوق علمي والتجأ غيرهم من المتمصين الى التشبث بالاعذار ولم يأتوا بطائل ومن ذلك التناقض تعلم أن دعواك هذه عليك لالك و تطلع أن شاء الله في أثناء الشرح على جمل من مثل هدا التناقض غير الذي أذكره هنا ثم أورد عليك النصوص الدالة على التمدد لانبت لك فيها أن هناك أناجيل كنتم تعتقدونها غير هذه الاربعة

أما التناقض فهاك بيانه قال فى الأنجيل المنسوب الى متى عن المسيح عليه السلام مخبراً عن يوحنا المعمدان كما في ـس-١١ ـف ـ ١٤ ( هذا هو ايلياء) وحكى خلافه في انجيل بوحنا كما في ـس ـ ١ ـ ف ـ ٢١ سأل البهو دمن بوحنا المعمدان هل أنت ايليا فأجابهم (أنالست ايلياء) فهذا ولاشك تناقض فان قيل لا يبعد ان يكون يوحنا المعمدان قد كذب عليهم فأنكر ان يكون ايلياء

قلت تجويز الكذب على الانبياء واسقاط المصمة منهم محال وذلك لارتفاع الوثوق بالشرائع ولمدمالفرق ببين خبرالنبي والعامي وقال متى في ـصـ ٧ ـفـ٣٥ ( أتى وسكن في مدينة تدعي ناصرة لكى يتم ماقيل بالانبياء انه سيدعي ناصريا ) ولم تنقل الاناجيل الثلاثة مثل هذا البتة ولم يوجـد لهذا النص أساس في سائر كتب الانبياء لاصراحة ولا اشارة واليهود ينكرون ذلك أشـد الانكار وما

تكلف

تكلف بالاعتدار به عن ذلك صاحب كتاب السوالات المطبوع سنة ١٨٤٣ بلوندن وذلك ماأورده بالسؤال الثاني بقوله • كتب الانبياء التي كان فها يدعي ناصريا المتحتلان كتب الانبياء الموجودة الآن لايوجد فها ان عيسى يدعى ناصريا فهو غبر كاف لان يكون دليلا على صحة النص المذكور بل يعتبر دليلا قويما على ان ترجة ذلك الانجيل كانت تجازف بذكر العبارات الواهية بدون تأمل وليس للمعاند المكابر حجة سوى ان يقول ان اليهود رفعوا من كتبهم تلك الآية عناداً بالمسيحيين فترتفع الثقة بكتبهم لتمكن شبهة الزيادة والنقصان بتسلط أعدائهم الهود علها

وقال لوقا ـصـ ١ ـفـ ـ ٣١ في خطاب جبرائيل لمريم( وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظها وابن العلى يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي النقل يوحنا وغــيره فقــال بل حمل يسوع هــذا الذي وعــده الله بالملك الى القائد بيلاطس وقد ألبسه شهرة وتوجه بتاج من الشوك وصفعوه وسخروا به وفاوضه بيلاطس طويلا فلم يتكلم فقال له ( اما تعلم ان لي عليك سلطان ان شئت صلبتك وان شئت أطلقتك الى ان ذكر انه صابه بعد ذلك) وهذا لاشك تناقض فاحش فان أنجيلا بجمله ملكا عظما لبني اسرائيل وآخر يصفه بهذه الذلة والمهانة فكيف بمكن اعتقاد ان مثل هذا الانجيل كتاب منزل من عند الله حتى ان المنقول عن لوقا نفسه منقوض في بمض هذه القضية بمـا ذكره في ـص ٢٣٠ فارجع اليه وقال لوقاءص- ٢٣ ماملخصه( لما نزل بيسوع الجزع من اليهود ظهر ملك من السماء ليقويه وكان يصلى متواتراً وصار عرقه كمبيط الدم) ولم يذكر ذلك متى ولا مرقس ولا يوحنا فاذا تركوا ذلك لايؤمن ان يتركوا ماهو الاهم من ذكر الاحكام وان كان النرك صحيحاً فتكون الزيادة كذما محضاً وهـــذا قد أوردناه عليك وأن كان ليس من شرطنا في هذه القضية غـير أنه يناقض نفس مانقله لوقا من انه يكون ملكا وعجلس على كرسي أبيه داود

وقال بوحنا ـصـ ١ ( ،ضى المسيح الى بوحنا المعمدان ليتعمد منه فقال له المعمدان حين رآه هذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم وهو الذي قلت لكم يأتى بعدي وهو أقوى منى وقال متى فى ـصـ ٣ لما رآه المعمدان قال ( انبي لمحتاج ان أعمد منك وأنت تأتي الى لتعمد على يدى ) كل ذلك يدل على ان يوحنا المعمدان كان يعرف حقيقة المسيح مع ان متى ذاته نقل في ـصـ ١١ عن يوحنا المعمدان انه لم يكن عالماً بالمسيح حتى سأله وهو في السجن قائلا (أنت هو الآتي أم ننتظر غيرك) أفي يكن عالماً بلدي الحرفين المجزم بان هذه الاناجيل امتدت المها أيدي المحرفين ومن هذا التناقض تذكرت ماروى في متى ـصـ ٢٨ ـف ـ ٢٩ من قول المسيح (فاذهبوا

لايعتقدون أصل الرسالة لالقومة ولالفهره فقولون أوضحوا لناصدق دعوا كمولا يقولون كتابكم يقتضي تخصص الرسالة وانكانوا يمتقدون أصل الرسالة لكنها مخصوصة لزمهم التعميم لما تقدم وكذلك قوله تعالى ( بمث في الامين رسولامنهم) لايقتضى أنه لم يبعثه لغيرهم فأن الملك العظيم اذا قال بعثت الى مصر رسولا من أهاما لابدل ذلك على أنه ليس على يده رسالة أخرى لغيرهم ولاانه لا وأمر قوما آخرين بفير تلك الرسالة وكذلك قوله تعالى التنذر قوما ما أنذر آباؤهم ) ليس فيه اله لاينذر غيرهم بل لماكان الذي يتاقي عليه بالنة علم بالهـداية أولى من غيرهم واذا قال السيد لعيده بعثتك التشتري ثوبا لاينافي أنه أمره بشراء الطعام بل تخصيص الثوب بالذكر لمني اقتضاه ويسكت عن الطعام لأن المقصد الآن لايتعلق به وما زالت المقلاء في مخاطباتهم يشكلمون فما يوجد سبيه ويسكتون عمالم يتعين سيه وان كان المذكور والمسكوت عنه حقين واقعين فكذلك الرسالة عامة ولماكان المقضود اظهار المنة على المربخصو ابالذكر ولما كان أيضاً المقصود تنيه بني اسرائيل وارشادهم خصوا بالذكر وخصصت كل فرقة من الهود والنصاري بالذكرولم بذكر معها غير هافي القرآن في تلك 

6113

وتلمذوا جميع الايم وعمدوهم باسم الاب والابن وروح القدس) وأنت تعلم ان التعميد هو من الاركان الحمسة الدين النصرانية ولم يذكر تلك العبارة غيره والعجب انهم نسبوا هذا القول المفتري الى المسيح بعد الصلب مع ان التعميد من مهمات دينهم فلم لم يباغهم المسيح ذلك قبل الصلب حيما كان يمظهم في الهيكل واذا كان كا زعمت رواة متى ان تلك الوصية كانت بحضور التلامذة الاحد عشر ويوحنا كان من جملتهم فلماذا لم يذكرها في انجيله وهي من أعظم أركان دينه ولا ريب في أنه من دسائس مدعى مذهب التثليث حيث ان رواة الاناجيل الشلائة اتفقت كلم على ان نص هذه الوصية بان يعمدوا بروح القدس فقط بدور ذكر الاب والابن بل في انجيل متي نفسه قبل ان يأتي بالعبارة التي يريد منها اثبات التنايث قال في بل في انجيل متي نفسه قبل ان يأتي بالعبارة التي يريد منها اثبات التنايث قال في يس على الله عند الله القدس) فقط

فانظر هداك الله الى هذاالتهافت الذى لايصدر ممن له أدني شعور وذوق ولكن يابي الله الا ان يحق الحق ولوكر المشركون وفي متى ـصـ ١ ـف. ١٦ سيأتي بحث في نسب المسيح فينقض بعضه بعضاً ويعقبه بحث من أنجيل لوقا بان يسوع أقام ثلاثين سنة وهو يظن آنه ابن يوسف فكيف يخفي على عيسى عليه السلام ذلك ثلاثين سنة وفي مرقس من ـصـ ١٦ ( ان النساء أتين القبر اذ طلعت الشمس) وقال في يوحنا من ص ٢٠ ( ان الظلام كان باقياً والآني امرأة واحدة )وبينهما تناف لان الاول عين الوقت في النهاروالآتي جمع والثاني عينـــ في الليل والآتية واحدة ثم أن في قضية قيام المسيح تناقضاً قامت فيه سوق النصر أنية على ساق وقد استوفيناه في محله و نطوى لك بساط التناقض الآن خوفا عليك من الملل فيصدك عما وراءه ويفوت الغرض ولنذكر لك النصوص التي تثبت [تعدد الأناجيل] ففي رسالة بولس الى غلاطية ص ١ ف ٦ ( اني أتمجب انكم تنتقلون هكذا سربهاً عن الذي دعاكم بنعمة المسبح الى أنجيل آخر ) فمن الضروري ان يكون هذا الأنجيل غبر الاربعة ومخالفاً لهـا وهي حجتنا عليكم وقال جرجس زوين الفتوحي اللبناني أحد تلاميذالرهبان اليسوعية في ترجته العربية المطبوعة في بيروت سنة ١٨٧٣ مانصه ( فاغسطينوس أخبر عن الاحد عشر رئيساً المبشر بن الآخرين انهم كانوا أصحاب أناجيل اتبعوا المسيح باعتقادهم به انساناً ليس لاهوتيا وأخبروا بانجياءم عن اعمال المسيح بحال حياته وذكر في اظهار الحق ان أصحاب مرقيون وأصحاب ابن ويصان لكل منهم أنجيل يخالف بمضه هذه الاناجيل الاربعة ولاصحاب مأني كيز أنجيل على حدة يخالف من أوله الى آ خره ما عليه أصحاب تلك الاناجيل على اختلاف فرقهم وهم يدعون أنه هو الصحيح وماعداه باطل وثم أيضاً أنجيل آخر يسمى انجيل السيمين ينسب الى الامس يقول به من تابعه وعموم النصرانية تنكره وتعده من الاناجيل الكاذبة وهناك أيضا انجيل بيد الفرقة الابيونية التي كانت معاصرة لبولس ومنكرة

الخطاب أبدا فلا يغتر جاهل بازذكر زيدبالحكم يقتضي نفيه عن عمر وكذلك قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الاقربين) ليس فيه دليل على الهلاينذرغيرهم كما أنه اذا قال القائل لنيره أدب ولدك لا يدل عـــلى أنه أراد انه لا يؤدب غلامه بل ذلك يدل على ان مراد المتكلم في هذا المقام تأديب الولد لان المقصود مختص به ولمـــله اذا فرغ من الوصية على الولديقول له وغلامك أيضا أدبه وانمــا بدأت بالولد لاهتمامي به ولا يقول عافـــل ان كلامه الثاني مناقض للاول وكذلك قراسة عليه السلام هم أولى الناس ببره عليه السلام واحسانه وأنقاذه من الملكات فخصهم بالذكر كذلك لان غيرهم غير مرادكا ذكرنا في صورة الولد والعبد اله وبالجملة فهذه الالفاظ الفاظ لغتنا ونحن أعلم س واذاكان عليه السلام هو المتكلم بها ولم يفهم مخصيص الرسالة ولاارادته بل أنذر الروم والفرس وسائر الايم والعرب لم تفهم ذلك وأعداؤُ. من أهل زمانه لم يدعوا ذلك ولافهموه وأو فهموه لاقاموا به الحجة علمهم وتحن أيضاً لم نفهم ذلك فما فهمه الاحدا النصراني الذي ساء سمعاً فساء اجابة فمن أراد الهـ دى فطريقه وانححة فليأخد سبب النجاة قبل الموت او يستدرك السعادة قبل الفوت الله الدنيا دار الا الحنة أو النار وليس عند العاقل أهم من سعادة نفسه عافليحصلها قبل حلول عليه أشد الانكار تنسب ذلك الانجيل الى متى غير اله مخالف لهذا الانجيل الموجود الآن عند معتقدي بولس في كثير من مواضعه وعند فرقة المارسيونية أنجيل يسمونه لوقا موافق للنسخة الموجودة الآن سوى الاصحاحين الاولين فان تلك الفرقة تنكرهما وبالجملة فان مسئلة تعدد الاناجيل لاينكرها المكابر المعاند وهذا آدم كلارك من متأخري علماء المسيح بن يقول في المجلد السادس من تفسيره في شرح هذا المقام وتحريره مانصه مذا الامر محقق أن الاناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول القرون المسيحية وكثرة هــــذه الاحوال هيجت لوقا على نحرير الأنجيل ويوجد ذكراً كثر من سبعين من هــذه الاناجيل الكاذبة والاجزاء الكثيرة من هذه الاناجيل باقية وكان فابرى سيوس جمع هذه الاناحيل الكاذبة وطبعها فيثلاثة مجلدات وبين فى مضها وجوب اطاعة الشريمة الموسوية ووجوب الحتان مع اطاعة الانجيل ويعلم اشارة الحواري الي واحد من هذه الاناحيل انتهي فانظر أيها المنصف الىكلام مذا الفاضل المسيحي فاله نطق بالحق بقوله أن هذا الامر محقق ثم أقول ان الاضطهادات التي جرت على الأمة النصرانية هي التي أنتجت ضياع الأنجيل الصحيح وتركتهم في مشكل من تعدد الاناحيل وتجدد الاباطيل وقد ذكرها العاماء منكم الواقفون على علم التاريخ وقوقاً لاتنكرونه علمهم كالمملم فروان والمعلم بولون والحكيم كرسون والمعلم قبريس لادوك والمعلم ستروس والمعلم جالوليون والمعلم بيار فانهم صرحوا في كتنهم المتعددة التي ألفوها بذلكوأوضحوا فيهاأحوال النصرانية وما جرىعليها منالفساد وأعلنوا فساد عقائدها وان تلك الاضطهادات التيأوجيت ذلك الفساد بداء ظهورها في سنة ١٤ وتكرر وقوعها في سنة ٢٥ و ٩٥ و ۱۰۷ و ۱۱۸ و ۲۱۲ و ۲۲۰ و ۲۰۰ و ۲۷۲ و ۳۰۳ الی سنة ۵۰۰ حتى استقر الحال على هذه الاناجيل والاعظم من ذلك ان ارنست دي يونس الألماني قال في كتابه ( الاسلام) أن روايات الصلب والفدا. من مخترعات بولس ومن شابهه من المنافقين ولا بأس ان أخبَّم لك هذا البحث بذكر مانقله العلامـــة صاحب الجواب الفسيح رحمه الله تعالى عن كتاب سوسنة سلمان لمؤلف نوفل النصراني المتقدم ذكره ومنه يتضح لك حال تلك الاضطهادات لعلك تسلم للحق فتسلم قال المؤلف ( فصل في البدع ) • التي ظهرت بين المسيحيين وسبب العقاد المجامع وانقسام الكنائس (أي المذاهب) وذلك أنهم لما اختلفوا في التفاسير التيءولوا عليها ( المراد من التفاسير شروح الآناجيل ) أوجب صيرورة هذا الدين عرضة لأراء الناس ومجادلاتهم وسببأ لظهور البدع التي ينوِّعها البعض الى خمسة أقسام متباينة (١) بدع الفلسفة (٢) بدع الاخلاق (٣) البدع المتعلقه بطبيعتي المسيح (٤) بدع الحجادلة (٥) البدع انصورية أو العادية ثم ان هذه البدع كانت سبياً في المقاد المجامع وتعاليم تلك المجامع سبباً لانقسام الكنائس الى تقليدية وانجيلية

رمسه الله تعالى هو الممين على الحير كله ﴿ ومنها ﴾ أنه قال ان القرآن الكريمورد شعظيم عيسي عليه السلام ويتعظيم أمه مريم رضي الله عنها وهـــذا هو رأبنا واعتقادنا فهــما فالدينان واحد فلا ينكر المسلمون علنا (والجواب) من وجوه أحدها تعظيمهما لانزاع فيه ولم يكفروا النصارى بالتعظيم أنما كفرت منسبة أمور أخرى الهما لايليق مجلال الربوبية ولا بدئاءة البشرية من الابوة والنبوة والحيلول والالحاد وأتخاذ الصاحبة والاولاد تعال الله عما يقول الكافرون عملوا كبيرا فهذه مغالطة في قوله موافق لاعتقادنا ليس هذا هو الاعتقاد المتنازعف نع لو ورد القرآن الكريم سده الأمور الفاسدة المتقدم ذكرها وحاشاه كان موافقا لاعتقادهم فاين أحد البابين من الآخر

(وثانيها) انه اذا اعترف بأن القرآن الكريم ورد بمايمتقدانه حق فهذا دليل على ان القرآن الكريم حق فان الباطل لا يؤكد الحق بل المؤكدلاحق حق جزمافيكون القرآن الكريم حقاً قطعاً وهذا هو سبب الكريم حقاً قطعاً وهذا هو سبب النصارى وهو انهم اختبروا ماجاءبه السلام فوجدوه موافقاً لما كانوا يمتقدونه من الحق في رموا كانوا يمتقدونه من الحق في رموا بأنه حق وأسلموا واتبعوه ومازال بأنه حق وأسلموا واتبعوه ومازال المتكلم فان وجدوه على وفق

فأما بدع الفلسفة فظهرت في عهد الرسل أى الحواريين وبولس وأول تلك البدع بدعة الفنوسيين وقد من جن هذه الطائفة الفلسفة بأصول الدين حق جملوها شيئاً واحداً ورفضت شريعة موسي عليه السلام وكثير منهم رفض جزء من الاسفار المقدسة ويقولون المسيح الذي اعتبروه منبثةاً من اللاهوت على انسان بسوع عند معموديته دام معه الى وقت صلبه وحينئذ تركه ورجع الى السهاء

قلت يفهم منه ان القائلين بهذا المذهب اعتبروا المسيح غير اليسوع وان المسيح حل باليسوع وهذا مذهب الزنادقة القائلين بالحلول وقد نبهتك عليه هنا لئسلا تنكره اذا مر عليك ( وأما بدع الاخلاق) فمن اصحابها النقلاويون الذين ظهروا في القرن الاول بعد الميلاد وكانوا يقربون الذبائح الاوثان ويتمرغون في أقبح الفواحش لأنهم زعموا ان كل من عرف الله والمسبح مجاوفاز

قلت لعل اصحاب هذا المذهب تبعوا بولس فانه قال في رسائله( الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس ) ومنها فرقة المونتانوسية اصحاب مونتانوس الزاعم انه بعث ليكل للناس الآداب التي جاء بها المسبح

قلت هذا يؤيد ما أشرنا اليهمن عدم تمكن اصحاب المسيح من تحريراً قو الهو تسطير احواله فاحفظ ذلك [ وأما البدع المتعلقة بطبيعتي المسيح ]فقد كان منشئوها بين القدماء من المسيحة بن وأهم مباحثهم كانت في تأبيدالتنليث [ واما بدع المجادلة ] فن اصحابها البيلاجيون اصحاب ببلاجيوس البريطاني ورفقه سلستيوس الارلندي وكانا راهبين في رومة وكانا يقولان ان مما يمنع السعادة الابدية القول بسريان الخطيئة الجدية الى نسل آدم وان الانسان بحتاج الى تجديد القلب بنعمة من الله تعمالي تمنعه من الاقدام على الخطيئة وتقبل به الي التوبة ومن ثم شرعا في إبطال ما ينافي هاتين العقيدتين وتعليم الناس ان خطيئة آدم وحواء لا يؤاخذها أحدمن ذريتهما وان الانسان موكول في الاعمال الى اختياره فمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلمها وأما البدع الصورية فملخص ما تكلم فها نوفل ان النصاري وقع بنهمالنزاع في اعتقادات اخر مبسوطة في محلها وقسم النصارى الى ثلاثة مجامع عامة ويقال لها مسكونية وخاصة ويقال لها ملية وأقليمية اى خاصة باقليم مخصوص وعدّد من العامة عشر ن مجما آخرها المجمع المنفقد في رومية سنة ١٨٦٩ ولم يزل مفتوحا الى الآن ومن الدليل الواضح في ان باب هذا الاختلاف مفتوح ولم يغلق شره مسألة الطلاق كما ترى فأنهم بعد أن حرموه ظلما لانفسهم وافتراء على الله تعالى كما هو مذكور في الأنجيل قامت الآن اوربا تطلب اباحة هذا التحريم وافترقت فيه أمراؤهم فمنهم من اعتمد الاباحة ومنهم من توقف ونفسه تطالبه باتباعهومنهم من تمسك والجرائد تسمعنا من أخبارهم جملا وترينا أمورا تشهد بأنالاختلاف قد تمكن فيما ينهم وبلغنا أنهم أباحوا للنساء ان يطلقن ازواجهن عنــــد ما يشهين مايعتقدونه من الحق انبعوه والارفضوه (وثالثها) ان هذا برهان قاطع على وجحان الاسلام على سائر الملل والاديان فأنه مشتمل على تعظيم جملة الرسل وجميع الكتب المنزلة فالمسلم على أمان من حميم الأنبياءعلم السلام على كل تقدير اما النصراني فليس على أمان من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فتمين رجحان الاسلام على غيره ولو سلمنا تحرير صحة ما يقوله النصراني من النسوة وغيرها يكون المسلم قد اعـــترف الميسى عليه السلام ولامه رضي الله عنها بالفضل العظم والشرف المنيف وجهل بعض أحوالهما على تقدير تسليم صحة ما ادعاء النصاري والجهل ببعض فضائل مسن وجب تمظيمه لا يوجب خطرا أما النصراني فهو منكر لاصل تعظيم التي محمد صلى الله عليه وسلم بل ينسب للكذب والرذائل والجراءة غلى سفك الدماء بغير أذن من الله ولا خفاء في أن هذا خطر عظيم وكفركير فيظهر من هذاالقطع بنجاةالمسلم قطعاً ويتعين غيره للغرر والخطر قطعا فليبادركل عاقل حينئذ للاسلام فيدخل الجنية بسلام (ومنها) أنه قال أن القرآن الكريم ورد بإن عيسى عليه السلام روح الله تعالى وكلته وهو اعتقادنا (والجواب)من وجوه أحدها انمن المحال أن يكون المراد الروح والكلمة على ما تدعيه النصاري وكيف يليق بادني العقلاء ان يصف عسى علمه

غيرهم

غيرهم \*فاقول لو انهم ظلوا عاكفين على منع الطلاق لكان اهون شراً من اباحة الطلاق للنساء ثم أنه قد صرح بتبديل الأناجيل في القرون الماضية من كافة الملل التي كانت معاصرة اكم ولم تقدروا على رد هذا التصريح وقد أعلن سلوس قائلا في اعلانه في القرن الثاني وكان من علماء الونيين المشركين أن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربيع مرات بل أزيد من هـذا تبديلا محا الشريمة الميسوية وقضي علمها بالاضمحالال واعلن فاستس الذي هو من أعظم عاماء فرقة ماني كنز في القرن الرابع قائلا ان هذا الامر محقق وان هــــذا العهد الجديد ماصنفه السبح ولاالحواريون بل صنفه رجل مجهول الاسم ونسبه الى الحواربين ليعتبره الناس وآذي المريدين لعيسي ايذاة بليغا بأن الف الكتب التي فها الاغلاط والتناقضات وقال في مرشد الطالبين في الفصــل السادس من الجزء الاول ماخلاصة ( في القرن الثاني من الميلاد كانت الاناجيــل والرسائل نحت بد كنائس بميدة وقد ألحق بها زوراً ودسيسة كتب أخرى اشهرت واستعملت جداً فلذلك وسوست بعض الكنائس في شأن قبول الرسالة الى العبرانيين ورسالة بطرس الثانيــة ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة ورسالة بهوذا واعمال الرسل) الى أن قال فيه من الفصل المذكور ﴿ انَّهُ لَا يُوجِدُ فِي الْآنَاجِيلُ تَحْرِيفُ فِي تعاليم التاريخ ولا في قضاياه المهمة قصـ داً بل قد يكون ذلك سهواً ) وقال فيه أيضاً منهذا الفصل ( ولا تمجبن من وجود اختلافات في نسخالكتب المقدسة لان قبل ظهور صناعـــه الطبع في القرن الحامس عشر من الميلاد كانت تنسخ بالحط فكان بمض النساخ جاهلا وبمضهم غافلا وساهياً ) الى أن قال فيه أيضاً (وربما ان كلا من النسخ يوجد فيها غلطة خاصية لانوجد في الأخرى) وهذا الاختلاف هو السبب الوحيد للتحريف في مقتضى تباين الآرا، والاهواء إلى أن قال فيه ( لربما ان النساخ بجهالتهـم ينيبون حرفاً مكان آخر أو كلـة مقام كلة أوربما بغفاتهم أسقطوا أو نقصوا خطاً أو محطاً ) الى أن قال في نهاية هذا الفصل (ولا ريب فيما قاله بعض الملماء أنه وانكان المهـــد الجديد قد فقد فمضامينه كانت تسعف بالاقتباسات منه التي وجـــدت في تآليف أباء الدهور الأولىالاربعـــة من دهور الكنيسة النصرانية) اه انظر هداك الله الى شهادة هذا المنصف وهو من أ كابر علمائهم بقوله ان أصل الانجيل فقد والاناجيل الموجودة الآن هي التآليف الاربمة مع هذا فياحبذا لوأبقوها على علاتها بل حرفوها أيضاً وبدلوا وغميروا وزوروا فيها كما أشار هذا الفاضل آ نفأ ولكن من الاسف مع أنصافه وبيانه الحق خال كلامه ببعض الاعذار الباردةماذا يفعل المسكين كا قيل (ولا بدللخسر ان من بارد العذر )ويصدق عليه قوله تعالى (خلطوا عملا صالحاً وآخر سيثاً ) وذلك كقوله من عدم وجود صناعة الطبع ومن جهل النساخ حصل هذا الاختلاف في

(4.)

6119

السلام بصفة وينا ديها على رؤس الاشهادويطبق بها الآفاق ثم يكفر من اعتقد تلك الصفة في عسىعليه السلام ويامر بقتالهم وقتلهم وسفك دمامم وسي ذراريهم وسلب اموالمم بل هو بالكفر أولى لأنه يمتقد ذلك مضافًا الى تكفير غيره والسمى في وجوه ضروه وقد أتفقت الملل كلها ،ؤ،نها وكافرها على أنه عليه السلام من أكمل الناس في الصفات البشرية خلقأ وخلقأ وعقلأورأيأ فانهاأمور محسوسة انما النزاع فى الرسالة لربانية فكيف يليق به عليه السلام أن يأتى بكلام هذا معناه ثم يقاتل معتقده ويكفره وكذلك أسحابه رضي الله عنهم والفضلاء من الحلفاء من بعده وهذا برهان قاطع على اناارادعلي غير ما فهمه هذا القائل وغير ما تعتقده النصاري

﴿ وَنَانَهَا ﴾ أن الروح أسم الريح الذي بين الخافقيين يقال لها ريح وروح لغتان وكذلك في الجمع رياح وأرواح واسم لجبريل عليه السلام وهو المسمى بروح القدس والروح اسم للنفس المقومة للجسم الحيواني والكلمة اسم للفظة المفيدة من الاصوات واسمللخبر من الكلام النفساني ولذلك يقال

ان الكلام افي الفؤاد وأنما

جمل اللسان على الفؤ اددليلا والعالم مطبق على ان نفس الانسان محدثه بالخبر والشر وتطلق الكلمة على الحروف الدالة على اللفظة من

والفارق،

الكتب سهواً لاعمدا على انه قال في أثناء كلامه ( ور مما توجد غلطة خاصة لاتوجد أوهن من بيت العنكبوت لان السهويدرك فوراً من الرسلالذين عرفوا أسرار ملكوت الله وبيدهم مفاتيح السموات كاصرحت به الاناجيل ولاسها الملهمين منهم والمؤلفين لما والتابعين لهم كمرقس ولوقا وبولس وغيرهم من الرؤسا، والحق ان الاختلاف في كتبهم قصَّد وعمَّد لاسهواً من النساخ المساكين والدليـــل على ذلك أن علماء النصارى بعد أتقان صناعة الطبع وذوقهم طع العملم والعرفان فضحوا الكتب من التحريف والزيادة والنقصان ولا سما في زماننا وهاهي مملوءة من التناقض فعند المطابقة والمقابلة بين نصوص النسخ المطبوعة قديماً وحديثاً يظهر التحريف علنا وبداهة فراجعها ولا تكن من قوم عمين على أسنا سنورد عليك انشاء الله تعالى في الفارق بعض نصوص منقولة من النسخة المطبوعة سنة ١٨٤٨ في لندن ومن النسخة المطبوعة حريثة في بيروت حتى يتبين التباين والتخالف والزيادة والنقصان بين الطبعتين ونكررها لنطمئن فانكنت متذكرا لاتنسي أيهاالمسيحي الرشيدبالله عليك لم لم يتغير حرف واحد من القرآن الكريم قبل ظهور صناعة الطبع وبعده وأغلب النساخ في صدر الاسلام كانوا من سكنة البادية وعلى كل فان هذا الاختلاف والتناقض سواءكان من سهو اومن تعمد فهو يثبت بالبداهة ان هـــذه الكتب لم تكن أصلية ولا الهامية باقرار علمائكم وهو غرضنا وقال هاورن في الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد الرابع من تفسير المطبوع سنة ١٨٢٧ مانصه ( الحالات التي وصلت الينا في بادى زمان تأليف الاناجيل من قدماءمؤرخي الكنيسة بتراء وغير معينة لاتوصلنا الى أمر معين والمشايخ القدماءالاولون صدقوا الروايات الواهية وكتبوها وقبل الذين جاؤا من بعدهم مكتوبهم تعظيما لهموهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من كاتب ألى كاتب آخر وتعـــذر نقدها بمد انقضاء المدة وقال لاردنر في تفسيره في المجلد الحامس هكذا حكم على الأناجيل المقدسة لاجل جهالة مصنفها بأنها ليست حسنة بامر السلطان أنا سطيوس في الايام التي كان حاكماً في القسطنطينية فصححت مرة اخرى) فقد ثبت لك أيما المسيحي من هذا أن تلك الاناجيل لم يثبت الى عهد هـــذا السلطان أنها الهية ولوكانت ألهية نابتة بالسندالصحيحلم يبق معني لنسبة مصنفها الى الجهالة وتصحيحها مرة اخري وبطل مايدعيه علماء البر وتستنت من ان سلطانًا من السلاطين أو حاكما من الحكام ماتمرض لهذه الكتب ولاتصرف فها وهكذا حال هـذه الفرقة تغالط عوام النصرانية بمثل هذه العبارات مع بطلان حجبها عني ماتذكره أيهاما ومغالطة وهذا القول من لاردنر يمضد مانقاناه لك عن ساوس أحد علماء الوثنيين منأن المسيحيين بدلوا أنا حيلهم ونقل اكهارن أحد عاماء بلاد الجر من قول سلوس

الاصوات ولهذا يقال هذه الكلمة خط حسن ومكتوبة بالحير واذا كانت الزوح والكلمة لهما ممان عديدة فعلى أسما يحمل هذا اللفظ وحمل النصراني اللفظ على معتقده محكم بمجرد الموى المحض ( وثالثها ) وهو الجواب بحسب الاعتقاد لابحسب الالزام ان معني الروح المذكور في القرآن الكريم في حق عيسي عليه السلام هو الروح الذى بمعنى النفس المقوم لمدن الانسان ومعنى نفخ الله تعالى في عيسي عليه السلام من روحه أنه خلق روحا نفخها فيه فان جميع ارواح النــاس يصــدق انها روح الله وروح كل حيــوان هي روح الله تمــالي فان الاضافة في لسازالعرب تصدق حقيقة بادنى الملابسة كقول أحــد حا.لي الحشبة للآخر شال طرفك يريد طرف الخشبة فجمــله طرفا للحامل ويقــول طلع كوكب زيد اذا كان نجم عند طلوعه يسرى بالليل ونسية الكوكب اليه نسبة المقارنة فقط فكيف لايضاف كل روح الى الله تعالى وهو خالقها ومدبرهافي جميع أحوالها وكذلك نقول بمضالفضلاء لما سئل عن هذه الآية فقال نفخالله تعالى في عيسى عليــــه السلام روحا من أرواحه أي جيم أرواح الحيوان أرواحه وأمانخصيصعيسي عليه السلام بالذكر فللتنبيه على شرف عيسى عليه السلام وعلو منزلته بذكر الاضافة اليه يقال كا قال ولا بأس أيضاً أن أذكر لك نقلا واحداً من هـذا الباب عن الفرقة التي تسميها علماء البر وتستنت بالملحدين لان هذه الفرقة كاد الان عدد نفوسها يكون نصف بلاد أوربا بل أكثر من ذلك وكتبها منتشرة في أقطار المسكونة

فاقول قال الفاضل باركز الذي هو أشهر علماء تلك الفرقة مانصة قالت ملة بروتستنت المالم المالية والابدية حفظت العهد العتيق والجديد على ان تصل البها صدمة خفية لكن هذه المسألة لاتقدر ان تقو في مقابلة عسكر اختلاف العبار ات التي هي الاثون الفاً اه

فانظر كيف أورد الدليل القاطع على علماء برو تستنت فقطع ألسنهم عن معارضته في تعيين عدد الثلاثين ألفاً لكنه بع تحقيق القسيس ميل ولو أمعن النظر لوجد من الاختيالافات نيفاً ومائة وخمسين الفا بل فوق ذلك بمرات كاذكره بعض الفضلاء من الفرقة المذكورة التي تسميها ملة البر وتستنت بالملحدين ومن طالع التوراة والانجيل الموجودين الآزمن أذكاء المسيحيين بشرط طرح التعقب ظهر له مافيها من التحريف ويكفيك أيهلوا المسيحي الفطن في هذا الباب مافقلته لك من أقوال اخوانك من أهل التثليث ومخالفيكم من الوشيين والملحدين في تحريف الاناجيل على وجه المعوم وأنت تعلم ان اليهود أيضاً يقولون بذلك وأما ماجاء في هذا الباب عن المؤرخين من أهل الدين الاسلامي فلنصرف النظر عن ماجاء في هذا الباب عن المؤرخين من أهل الدين الاسلامي فلنصرف النظر عن ذكره لاشهاره و تواتره و كفي بنصوص القر آن العظيم الشان برهانا ساطعاً على و قوع النفير والتبديل في التوراة و الانجيل وسيتضح لك الدليل عند شرح الاناجيل والله تعالى المادي الحسواء المسهيل

## ﴿المقصر الاول في أنجيل متى ﴾

اتفقت كلة النصاري على ان، في من الحواريين الاثنى عشر وقالوا ان انجيلة أول مابشر به بعدر فع المسيح بثمانية أعوام وكان باللغة العبرانية وهذا مذهب القدماء كافة والكثير من المتأخرين وها أنا أورد عليك شواهد ذلك منها كما في المجلد ١٩ من السأي كلوبيد يابر بينكاه (كتب كل كتاب من العهد الجديد في اللسان اليوناني الا انجيل متى والرسالة العبرانية فان تأليفهما باللسان العبراني أمر يقيني بالبدلا ثل وقال لاردنوفي صفحة ١٩٩ من المجلد الثاني من الكليات (كتب بي بيس أن متى كتب انجيله بالعبرانية وفي صحيفة و١٧٠ من المجلد المسطور كتب ارينوس ان متى كتب انجيله للمود بلسانهم في الايام التي كان بولس و بطرس يعظان في الروم وفي صحيفة ٤٧٥ من المجلد المذكور قال لارجن في ذلك ثلاث فقرات

(الاولى) نقلها بوسى بيسان متى أعطي الانجيل للمؤمنين من اليهود باللسان العبراني (والثانية)روي ان متى كتب أولا وأعطي الانجيل لاسبرانيين (والثالثة) ان متى كتب الانجيل للمبرانيين الذين كانوا ينتظرون شخصا موعوداً

تعالى (وما أنزلنا على عدنا) (وان عادى ليس لك علم سلطان) مع ان الجميع عيده وانما التخصيص لمان منزلة المخصص وأما الكلمة فمناها ان الله تعالى اذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون فما من موجود ألى وهو منسوب الى كلة كن فلما أوجد الله تعال عيسي عليه السلام قال له ڪن في بطن أمــه فكان وتخصصه بذلك للشرف كا تقدم فهذا معنى معقول متصور ليس فيه شي كما يعتقده النصاري من ان صفة من صفات الله حلت في ناسوت المسمح عليه السلام وكيف يمكن في المقل ان تفارق الصفة الموصوف إل لو قبل لاحدنا ان علمك او حياتك انتقات لزيد لا نكر ذلك كل عاقل بل الذي يمكن ان يوجد في الغير مثل الصفة وأما أنها هي في نفسها تنحرك من محل الى محل فمحال لان الحركات من صفات الاجسام والصفة لدست جسما فان كانت النصارى تعتقد ان الاجسام صفات والصفات اجسام وان احكام المختلفات وان تباينت شئ واحد سقطت مكالمتهم وذلك هو الظن بهم بل يقطع بانهم ابعد من ذلك عن موارد المقل ومدارك النظ وبالجلة فهذه كلات عربية في كتاب عربي فمن كان يمرف لسان العرب حق ممر فته في اضافاته و تعريفاته وتخصيصاته وتعمماته واطلاقاته وتقييداته وسائر انواع استعمالاته

من نسل ابراهيم وداود ثم قال لاردنر في الصفحة ٩٥ من المجلد الرابع كتب بوسي بيس ان متى لما أراد أن يذهب الى أقوام أخر بعدماوعظ العبر انيين كتب الأنجيل في لسانهم وأعطاهم ثمقال فيالصحفة ١٧٤ منهقال سرلكشيمتي الأنجيل بالعبرانيثم قال في الصفحة ١٨٧ منه كتب أبي فأنيس ازمتي كنب الانجيل باللسان المبراني و هو الذي انفرد باستعمال هذا اللسان في تحرير المهد الجديد ثم قال في الصفحة ٢٩٩ من المجلد المذكوركتب جيروم ان متى كتب الأنجيل باللسان المبراني في أرض يهودية المؤمنين من اليهود ثم قال في الصحفة ٤٤١ منه أيضا كتب جيرو ، في فهرسة المؤرخين ان متى كتب نحيله في الارض الهوديه باللسان العبراتي والحروف العبرانية للمؤمنين من اليهود اولم يحقق هذا الآمر بترجمته باليونانية ولا هذا المترجم من هو تم قال في الصحيفة ١٠٥من المجلد الرابع المذكور أيضاً كتب اكستائن قيل ان ، في وحده من الاربع كتب انجيله باللسان المبراني للمؤمنين من اليهود باستدعامهم ثم قال لاردنو المذكور في الصفحة ١٣٧١ من المجلد الخامس كتب اسى دوران متى وحده من بين الاربع كتب باللسان المـبراني والباقون كتبوا باليوناني وقال هورن في المجلد الرابع من تفسيره اخبار بلومن ١ وكروتيس ٢ واكساين ٣ ووانتن ٤ وتاملائن ٥ وكيوا ٣وهمند ٧ ومل ٨ وهارود ٩ واودن ١٠ وكين بل ١١ وأي كلارك ١٢ وسائمن ۱۳ وتلی منت ۱۶ و پری تس ۱۰ ودو بن ۱۲ وکامت ۱۷ومیکایلس ۱۸ واری نیس ۱۹ وارجن ۲۰ وسرل ۲۱ وای فانیس ۲۲ و کر نراستم ۲۳ و حیروم ٢٤وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين قول بي بيس ان هذا الانجيل كتب باللسان المبراني قلت وأواد بغيرهم أي مثل كرى كرى ناز بن زن وايد جسوا وتهيوا فلکت ولوتهی میس و پوسی بیس واتهانی سیش واکستان واسی دور وغیرهم أیضا ممن صرح باسهائهم لاردنر واتسن وغيرها في كتبهم وفي تفسير دوالى ورجر دمنيت وقع اختلاف عظم في الزمان المتأخر ان هذا الانجيل كتب باي لسان لكن صرح كثير من القدماء أن متى كتب انجيله باللسان العبراني الذي كان لسان أهل فلسطين فليمد القول الذي أنفق عليه القدماء قولا فصلا في مثل هذا القسم قلت وقد نقل أيضاً العالم جرجس زوين الفتوحي اللبناني في كنابهالمطبوع في سنه ١٣٧٨ بالمطبعة اليسوعية في بيروت المترجم من اللغه الافرنسية الىالمربية أن متي قدكتب بشارته أى أنجيله فيأورشليم في سنة ٣٩ للمسبح على ماذهب اليه القديس أيرونيموس والسبب فيذلك على ماذهب اليه القديس أبيفانيوس انه اماا جابة للهود الذين آمنو ابالمسيح أو اجابه الامرالرسل ولم يكتب انجيله باليو نانية بل بالعبر انية على زعم اوسيبيوس في تاريخه وقدو افق أوسيبيوس القديس ايرونيموس ان بانتيوس اذكان قد ذهب لكرز بالاعان المسيحى في الهند وجد انجيلا لمتى الرسول مكتوبا بالعبرانية فجاء به الى الاسكندرية وبقى محفوظاً في مكتبة قيصرية الى أيامه لكن هذه النسيخة العبرانيــة قد فقدت

فليتحدث فيه ويستدل به ومن ليس كذلك فليقلد أهله العاماءبه ويترك الخوض فما لا يعنيه ولا يعرفه (ومنها )انه قال في الكتاب العزيز انه (جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا الى يوم القيامة) ( والحبواب)ان الذين اتبموه ايسوا النصاري الذين اعتقدوا انه ابن الله وسلكوامسلك هؤلاءالد برافاناتباع الانسان موافقته فما جاء به وكون هؤلاء المتاخرين اتبعوه محل النزاع بل متموه هم الحواريون ومن تابعهم قبل ظهور القول بالتثليث وأولئك هم الذين رفعهم الله في الدنياوالآخرة ونحن منهم وهم منا ونحن انمانطال هؤلاء بالرجوع الى ماكان أوائك عليه فأنهم قدس الله أرواحهم آمنوا بعيدى ومجملة النبيين صلوات الله علمم أجمرين وكان عيسي علم السلام بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كا تقف على نصوصه آ خر هذا الكتاب أن شاء الله تعالى فكانوا ينتظرون ظهوره ليؤمنوا به عليــه السلام وكذلك لماظهر عليه السلام جاءه أربعون راهباً مــن نجــران فتأملوه فوجدوه هوالموعودبه فآمنوا به في ساعــة واحدة بمحرد النظر والتأمل لملاماته فهؤلاء هم الذين آجموه وهم المسرفوعون المعظمون وأماهؤلاء النصاريهم الذين كفروا يه مع من كفر وجعلوه سياً لانهاك حرمة الربوبية بنسبة واجب الوجود المقدس عن صفات البشر الى الساحمة

وبمد فقدها ظهرت ترجمها في اليونانية فلم يعرف الذيكان ترجمها أتنهي وقال جيروم وهو من علماء النصارى المتقدمين في حق ترجمة أنجيل متى لابوجد اسناد هذه الترجمة وحتى الى الآن لم يعلم باليقين اسم المسترجم وفي انسائي كلويديابوبي كتب هذا الانجيل في السنة الحادية والاربمين باللسان العـــبراني لكن الموجود منه الترجمة اليونانية والتي توجد الآن فهي ترجمة الترجمة اليونانيـــة أنتهى ومن هذه النقول الكثيرة عن الج الغفير من أهل التقة والقبول عند المسيحيين تعملم انجيل متى كان بالمبرانية لا اليونانية وان نسخته الاصلية فقدت ثم ظهرت ترجمها ولم يعلم الى الآن كيف ترجم هذا الانجيل ومن هو المترجم وما هو حاله في القوة والضعف في الدين وهل هو من المسيحيين أو الهود أو غيرهم واذا كان كذلك فكيف تجزمون بهذا الانجيل وتخذونه دستورأ مقدساً ترجمون اليــه في عقائد الدين وأصوله وكيف جزمتم بانه لمتي وأنتم لانعلمون الذي ترجمــه ولا تدرون هل أدخل فيه من الضلالات مالا يرضي به متى ولا المسيح ولم لايجوز ان تكون النسخة العبرانية قد وقعت في يد احد المهود أو الدخلاء في المسيحية فترجمها بما وافق غرضه ولائم هواه ودس فها من المقائد مايغضب الحيار ويوجب الخلود في المار ويدلك على حقيقة هذه الملاحظات ماقاله نورتين المحامي للانجيل بتفسيره ف- ٥٧ من يس. ٧٧ من ترحة هذا الأنحيل عند قوله الارض تزلزات وتشققت الصخور وتفتحت القبور وكثير من أجساد القديسيين الراقدين قاموا وخرجوا من قبورهم بعد قيامته ودخلوا الى المدينة المقدســـة وظهروا لكثيرين وعبارته ان هذه الفقرة مناقضة لقول يولس بأن عدى أول القائمين وباكورة الراقدين الحكاية كاذبة والغالب انأمثال هذه الحكايات كانت رائحة في الهود بعد ماصارت اورشليم خراباً فلعل أحداً كتب في حاشية النسخة العبرانية لأنجيل متى هــذه الجُملة وأدخالها الكتاب في المتن وهذا المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه) \*فانظر أيها الماقل كيف اقرنورتن بوجود التحريف في هذه الترجمــة وكيف عزى التلاعب بها الى الهود بعــد ماصارت أورشلم خراباً وتمكن البهود من التلاعب على حسب عداوتهم الشديدة للمسيحيين فاذا ضممنا هذا الى ماسلف من التحريف والتبديل حصل لك التصديق الحازم بأن جميع مافيه مما خالف العقل والشرائع هو من تضليلات المترجم المجهول قصد بها ادخال الفساد في مذهب المسيح عليه السلام وقد صرح أيضاً بالسشانتر في تفسيره لهذه الترجمية بما يدل على أن ذلك المترج كان لايميز بين الخبيث والطيب فقال عنـــد تفسيره ف- ٣٩ و٤٠ من .ص . ١٧ من هذه الترجمة المهود طلبوا آية من المسيح فاجامهم

والولد الذي ينفر منها اقل رهبانهم حتى أنه قــد ورد إن الله تعالى أذا قال لمدسى عليه السلام يوم القيامة" الهبن من دون الله ) يسكت أربعين سنة خيدلا من الله تمالي حيث جمل سيبا للكفر به وانتهاك حرمه" جلاله فخواص الله تعالى يألمون ويخجلون من اطلاعهم على انتهاك الحرمة وان لم يكن لهم فها مدخل ولالهـم فيها تعلق فكف اذاكان لهم فها تعلق من حيت الجملة ومن عاشر أماثل الناس ورؤائهم وله عقل قويم وطبع مستقيم غبر طبيع النصاري أدرك هذا في آذي أحد عيسى عليه السلام ما أذته هؤلاء النصاري نسأل الله العفو والمافعة sis e Zos

(ومنها) انه قال ان القرآن الكريم شهد بتقديم بيع النصارى وكنايسهم على مساجد المسلمين بقوله تعالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لهده ت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) فقد جمل الصوامع والبيع مقدمات على المساجد وجعل فيها ذكر الله كثيرا وذلك يدل على ان النصارى في زعهم على الحق فلا يذبى لهم العدول عن الحق زعهم على الحق فلا يذبى لهم العدول عن الحق الما يكون للباطل

(والجواب) من وجوه(أحدها)ان المراد بهذه الآية ان الله تعالى يدفع المكارِه،عن الاشرار بوجودالاخيار



(تمدد الاناجيل)

قائلاً حيل شرير فاسق يطلب آية فلا يعطي آية الا آية يونان الني كماكاز في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال كذلك يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاثة ليال بانها ليست من أقوال المسيح عليه السلام بل من الغير وصدقه الفاضل نورتن على ذلك وقال ان مترجم أنحيل متى كان حاطب ليل ما كان يميز بين الرطب والنابس فما في المتن من الصحيح والغلط ترجمه أنتهي وقال جامعو تفسير هنري واسكات ان الفرقة الابيونية التي كانت تنكر الوهية المسيح حرفت هذه النسخة وضاعت بعــد فتنة بورشالم وقال البعض أن الناصريين أو البهود الذين دخلوا في الملة المسيحية حرفوا الأنجيل العبراني وأخرجت الفرقة الابيونية فقر أت كثرة منه ) انتهى

أقول على مايظهر للمتأمل من قرائن الحال ان صاحب هذه الترجمة بعد الدائس والفضاغ ولاعجب من ذلك فانه لاشك عدو يريد الفتك بمدوه انما العجب من أمة مثل النصر البية على كثرة عددها قبلت تلك الترجمة من مجهول الاسم والحال والدين مع مخالفتها للاناحيال الثلاثة واشتمالها على هـذه الخزعيلات المخالفة للمعقول والمنقول وأنا أضرب للقوم مثلا علهم يهتدون وهو انه لو فرض ان رجلا مجهول الاسم والنسب والدين حضر عند أهل قرية منكم وبيده كتاب يزعم انه صورة كتاب كان أرسله لهم ملكهم وفقد منه قبل وصوله اليهم وايس على ذلك الكتاب علامة الملك ولا طابعه فقرؤه فوجدوا فيه أمراً بخالف مايمهدونه من أوامر ملكهم وفي خلال ذلك الكتاب مايدل على ان الرجل محتال يربد بذلك أن ينال مطلوبا منهم باسم الملك ثم حضر الى هذه القرية ثلاثة رجال من خواص الملك يعرفونهم حق المعرفة باسمائهم وأشخاصهم وسيرتهم وأنهم يمن نشأ في قصره وتربوا في مهاد نعمته وصدقوا في خدمته حتى اصطفاهم لنفسه وأظهرهم على سره وبيدكل واحد من الثلاثة كتاب عليه علامة اللك والكتب الثلاثة متفقة المضمون وليس فيها من الاوام مايخالف عادة الملك في أمره ونهيه بلكل مافيها موافق لما عهدوه منه فيأمره ونهيه لكنها تخالف مضمون ماأتي به الرجل الاول المجهول الاسم والحال والدين وقد سبق من وزير الملك اشعاراً هل القرية واعلامهم بما يدل على صدق الكتب الثلاثة وتكذيب بعض مضمون تلك الصورةفهل يتصور ان أهل القرية يصدقون الواحد المجهول الذي تمددت الشواهد والآيات على كذبه وتزويره فيعملون بمضمون كتابه المخالف لمضمون الثلاثة ويمرضون عن الثلاثة التي توفرت الدلائل على صدقهم واذا لم يكن هذا من أهل قرية قد لايكون فيها نبيه فكيف كان مثله من أمة يبلغ عددها الملايين وجملوا تلك النرجمة دستور العمل فيأمرالدين هذاوانشرع، هو المقصود فنقول

فكون وجود الاخيار سببأ لسلامة الاشرار من الفة تن والمحن فزمان موسى عليه السلام يسلم فيه أهل الارض من بلاء يعمهم بسبب من فيه من أهل الاستقامة على الشريعة الموسوية وزمان عيسي عليه السلام يسلم فيه أهل الارض بسب من فيه من أهل الاستقامة على الشريعة المسوية وزمان محمد صلى الله عليه وسلم يسلم فيه أهمل الارض بسبب من في أهل الاستقامة على الشريمة المحمدية وكذلك سائر الازمان الكائنة بمد الانباء عليهم السلام كلمن كان مستقماعلى الشريمة الماضة هو سب لسلامة القه فاولا أهل الاستقامة في زمن موسى عليه السلاملييق صوامع يعبدالله تعالى فها على الدين الصحيح العموم الهـــــلاك فينقطع الخـير بالكلية وكذلك في سار الازمان فلولا أهـــل الخير في زماننا لم يبق مسجد يمب الله فيه على الدين الصحيح ولغضب الله تعالى على أهل الارض. والصوامع امكنة الرهبان في زمن الاستقامة خيث يميد الله تعالى فيها على دين صحيح وكذلك البيعة والصلاة والمسجد وليس المراد هذه المواطن اذكفر بالله تمالىفها وبدلت شرائعه وكانت محل العصيان والطغيان لامحل التوحيد والايمان وهذه المواطن في أزمنــه" ألاستقامه لانزاع فيها انما النزاع لما تغيرت أحوالها وذهبالتوحيدوجاء التثليت وكذبت الرسل والانساء

الاسحاح

## ﴿ الاصحاح الاول ﴾

قال فيه ( اكتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود بن ابراهيم ٢ ابراهيم ولد اسحق واسحق ولد بمقوب ويمقوب ولديهوذا واخونه ٣ ويهوذا ولد فارص وزارح من تاما روفارص ولد حصرون وحصرون ولد ارام ٤ وارام ولد عميناداب وعمينا داب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون ٥ وسلمون ولد بو عزمن راحاب وبوعن ولدعوبيد من راعوث وعوبيد ولد يسي ويسي ولد داود الملك وداود الملك ولد سلمان من التي لاوريا ٧ وسلمان ولد رجعام ورجعام ولدابيا وأبيا ولد اسا ٨ واسا ولد يهوشا فاط ويهوشا فاط ولد يورام ويورام ولد عزبا ٩ وعزبا ولد يوثام ويوثام ولد احاز واحاز ولد حزقيا ١٠ وحزقيا ولد منسي ومنسيولد أمون وأمون وأد يوشيا ١١ ويوشيا ولد يكنيا وأخوته عند سي بأبل ١٢ وبـــد سبي بابل يكنيا ولد شالتيل وشالتيل ولد زربابل ١٣ وزربابل ولدا يهود وأيهود ولدالياقيم والياقيم ولد عازور ١٤ وعازور ولد صادوق وصادوق ولد اخيم واخيم ولد اليود ١٥ واليود ولد اليمازر واليمازر ولد متان ومتان ولد يمقوب ١٦ ويعقوبولد يوسف رجل مربم التي ولدمنها يسوع الذي يدغي المسيح ١٧ فجميع الاحيال من ابراهيم الى داوداً ربعة عشر جيلاومن داود الى سى بابل أربعة عشر جيلاو من سي بابل الى المسيح أربعة عشر حيلا ١٨ أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مربم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلي من الروح القدس ١٩ فيوسف رجلها اذ كان باراً ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليبها سراً ٢٠ ولكن فيما هو متفكر في هــــذه الامور اذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يايوسف ابن داود لاتخف ان تأخذ مربم امرأتك لان الذي حبل به فها هو من الروح القدس ٢١ فستلد ابناً وتدعواسمه يسوعلانه يخلص شعبه من خطاياهم ٢٧ وهذا كله كار لكي يَم ماقيــل من الرب بالنبي القائل ٢٣هـوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا ٢٤ فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الربوأخذ امرأنه ٢٥ ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا

أقول انهذا الاصحاح عبارة عن نسب يوسف النجار وكيفية ولادة المسيح عليه السلام وهذاالنسب الذي ترعمونه الهامياً وفائحة الكتاب السهاوي عبارة عن مناقضات ومباينات واغلاط وقد ذكره لوقا في ص ٣٠ ف ٣٠ من انجيله وينهما خلف فاضح وتباين واضح بحيث لو تأل الجاهل النبي فضلا عن العاقل الزكى لظهر له خبطهما في نسب واحد وهذا نص لوقا (ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ماكان يظن ابن يوسف ابن هالى ٢٤ ابن متناث بن لاوي ابن ملكى بن ينا بن يوسف بن متاثيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلى بن نجاي

علهم السلام وصار ذلك يتلي في الصاح والمساء فحينثذ هي أقبح بقعه على وجه الارض والعن مكان يوجد فلا تحمل هذه الآ بة داملاعل تفضلها ( وثانيها ) أن الله تمالى قال صوامع وبدع وصلوات بالتنكيروا لجمع المنكر لامدل عندالمربعلى أكثرون ثلاثة من ذلك المجموع بالأنفاق ونحن نقول أنه قد وقع في الدنيا الاثمن البيع وثلاثمن الصوامع كانتأ فضل مواضع العبادات بالنسبة الى ثلاثة مساجد وذلك اناليعالتي كازعسى علمه السلام وخواصه من الحواريين يسدون الله تعالى فيهاهي أفضل من حمع المساجد ثلاث أو أربعه لميصل فيها الاالسفلة من المسلمين وهذا لانزاع فيها تماالنزاع في السع والصوامع على العموم واللفظ لايقتضيه لانه جمع منكر وانما يقتضيه أن لوكان معرفا كقولنا السع باللام

( و النها ) ان هذه الآية تقنضي ان المساجد أفضل بيت عند الله تعالى على عكس ماقاله هذا الحاهد ل بلغة المرب و تقريره ان الصنف القليل المنزلة عند الله تعالى أقرب الهلاك من العظيم المنزلة والقاعدة العربية ان الترقي في الخطاب الى الاعلى فالاعلى أبدا في في الخطاب الى الاعلى فالاعلى أبدا في قول في المدح الشجاع البطل و المتنان يقول البطل الشجاع البطل و المناف و الأول و في االذم العاصي الفاسق و لا يقول الفاق العامي و في النفخيم والا يقول الفاق العامي و في النفخيم في النفخيم و الا يقول الفاق العامي و في النفخيم و الا يقول الفاق العامي و في النفخيم في النفخيم و الا يقول الفاق العامي و في النفخيم و الا يقول الفاق العامي و في النفخيم و الا يقول الفاق و الالف و لا يقول الفاق و الالف و لا يقول الفاق و الالف و الا يقول الفاق و الالف و الفاق و المنافق و الله المنافق و الله يقول الفاق و الله يقول الفاق و الله يقول الفاق و الله يقول الفاق و الله يقول و الفاق و الله يقول و الفاق و الله يقول الفاق و الله يقول الفاق و الله يقول و الفاق و الله يقول و الفاق و الفاق و الله يقول و الفاق و الفا



يغلب الالف والمهائة وفي الامتنان لا أبخل عليك بالدرهم ولا بالدينار ولايقول بالدينار والدرهم والسرفي الجميع انك تعد واجعا عن الاول كقهقرتك عما كنت فيه الى ما هو ادنى منه اذا تقرر ذلك ظهرت فضيلة المساجد ومزيد شرفها على غيرها وان هدمها اعظم من هدم غيرها لا يوصل اليهالا بمد تجاوز مايقتضي هدم غيرها كم نقول لولا السلطان لملك الصبيان والرجال والامراء فترتقي أبدآ للاعلى فالاعلي لتفخيم أمر عنم السلطان وان وجوده سب عصمة هـذه الطوائف أما لو قلت لولا السلطان لحلك الإيطال والصدان لعد كلاما مهافتا

(ورابعها) ان الآية تدل على ان الساجد أفضل بيت وضع علي وجه الارض للعابدين من وجه آخر وذلك ان القاعدة العربية ان الضائر أيما يحكم بمودها على أقرب مذكور فاذا قلت جاء زيد وخالد وأكرمته فالاكرام خاص بخالد لانه الاقرب فقوله تعالى يختص بالاخير الذى هو المساجد فقد اختصت بكثرة ذكر الله تعالى وهو يقتضي ان غيرها لم يساوها في كثرة الذكر فتكون أفضل وهو المطلوب

( فأبدة ) الصومعة موضع الرهبان وسميت بذلك لحدة اعلاها ودقته ومنه قول العرب أصمعت التربدة اذا رفعت أعلاها ومنه قولهم رجل

۲۶ بن ماث بن متأتیا بن سمی بن یوسف بن یمو ذا ۲۷ بن یو حنابن ریسا بن زر بابل ابن شال شیل بن نیری ۲۸ بن ملکی بن أدی بن قصم بن المو دام بن عیر ۲۹ بن بوسی بن الیما ذرابن یوریم بن متئات بن لاوی بن شمعون بن یمو ذا بن یوسف بن یونان بن الباقیم ۳۱ بن ملیا بن مینان بن متأنا بن نانان بن داود ۳۲ بن یسی بن عوبید بن یوعن بن سلمون بن محشون ۳۳ بن عینا داب بن ارام بن حصرون بن فارس ابن یمو ذا ۳۶ بن یمقوب بن اسحق بن ابراهیم بن تارح بن ناحور ۳۰ بن سروج ابن رعو بن فالج بن عابر بن شالح ۳۳ بن قینان بن أرف کشاد بن سام بن نوح بن لامك ۲۷ بن متوشا بخ بن احتواج بن یارد بن مهالئیل بن قینان ۳۸ بن أنوش بن شعت بن آدم ابن الله)

تأمل أيها النبيه في هـذا الخبص في قضية النسب وهي من أعظم القضايا فان فيها أنواع الاختلافات من حيث اللفظ والمعني والتقديم والتأخير وتغيير الامها، ولم يكفهما هذا بل تخالفا بسلسلة الانساب المحفوظة عنـد اليهود أيضاً وضم على هذا الخبط تخالف الانجيل المطبوع قديماً في لندن سنة ١٨٤٨ مع الانجيل المطبوع حديثاً في بيروت وبحق لي أن أقول اتسع الخرق على الراقع ولنذكر هنا من الاختـلافات ستة وجوه و نترك البي قي للمتبصر لاسها المسيحي فليراجع كتبه التي يعتقد أنها الهامية

الوجه الاول أنه قال المترجم ف. ١٦ أن يوسف بن يعقوب و خالفه لوقا فقال ف. ٣٣ انه يوسف ابن هالي ﴿ الثاني ﴾ انه قال المترجم. ف. ٦ أن عيسي من أو لاد سليمان بن داود ولوقا قال في ٣١ بأنه من أولاد نائان بن داود ﴿ الثالث ﴾ أنه يملم من المترجم ان حميم آيا، المسيح من داو دالي جلاء بابل سلاطين مشهورون و خالفه لوقا بأنهم ليسوا بسلاطين ولامشهورين غير داودونائان الرابع أنه ذكر المترجم ـف. ١٧ ان شلتائيل ابن يوحانيا ولوقايقول في ٧٧ انه ابن نيري ﴿ الحامس ﴾ انه قال المترجم أنه اسم ابن زور بابل أبيهو دولوقا قال .ف. ٧٧ أن اسمه ديسا مع أن أسماء بني زور بابل مكتوبة فيالباب الثالثءشر من السفر الاول من أخبار الايام وليس فها أبهود ولاديسا ﴿السادس ﴾ انهقال المترجم ان بين داود والمسبح ستة عشم حيلا ولوقا قال ان ينهما واحدوأربيين جيلاولما كان هذا التباين يظهر بأدنى تأمل تحيرفيه فضلاؤكم من زمن ظهور هذين الانجيلين الى اليوموقد ارتكب بمض ضعفاء العقول عند ما ارتبك عليه الامر التوجهات السخيفة وأما المحققون مثل اكهارن وكسم وهيسروديوت ووي نروفش وغسيرهم فانصفوا وقالوا بأنهما مختلفان اختلافاً معنوياً وانه كما صدر عن الانجيليين أغلاط واختلافات في مواضع أخر كذلك صدر الاختلاف ههنا ونقل آدم كلارك فيذيل شرح .ص. ١٣ .ن انجيل لوقا عن مسترهار مرسي في الصفحة ٤٠٨ من المجلد الحامس هكذا (كان

ا اوراق

أوراق النسب تحفظ في الهود حفظاً جيداً ويعلم كل ذي علم أن متى ولوقا اختلفافي بيان نسب الرب اختلافاً تحير فيه المحققون من القدماء والمتأخرين ) فاذا كان الحال كذلك فهل يؤمن على تلك الترجة أن يكون أكثر مافها من هذا القبيل ثم ان المتأمل في عنوان هذا الاصحاح وخاتمة النسب يجد ان هذا المترجم أحد الرجلين اما أن يكون رجلا منافقاً وغاشاً للملة النصرانية لأنهابتدأ عنوان انجيله بميلاد يسوع المسيح ابن داود بن ابراهيم ثم لم يلبث حتى ختم النسب بقوله ( مأنان ولديعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مربم التي ولد منها يسوع ) اذ بأدنى تأمل تري انه لا ارتباط بين المسيح ويوسف النجار حتى يأتي منسب هذا الرجل مع أنه عنون أنجيله بميلاد المسبح وهو ليس بابن ليوسف النجار كم إن هذه عقيدتنا فيه فلمل المترجم أراد بهذا التمويه والتلفيق تأكيد مـــا أتى به من الحلط والتـــدايس بمـــا افتراء على المسيح عليه السلام من أنه حين ولد الى أن جاوز الاثين سنة من عمره يمتقد أنه أن يوسف النجار نعوذ بالله من الجهل المؤدى الى جمل نبي الهأ لايمرف نسبه ثم أن المتأخرين من عاماتهم أنوا تجريف لم تستطعه الاوائل حيث قال في -س- ٣ من أنجيل لوقا نقلا عن النسيخة القديمة المطبوعة في لندنسنة ١٨٤٨ و نصه ف ٢٣٠ وكان بيداً يسوع نحوثلاثين سنة وهو على ما كان يُظِّن انه ابن يوسف) وهذه النسفخة ليست معربة وربما يتبادر الى الذهن أن قوله بظن مبنى للمعاوم فراجِمت النسيخة المعربة المطبوعة حدثًا في ببروت فوجدت المصحح حرَّف وغير وهذا نصها ( ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ماكان يُظُن ان يوسف ) فانظر هداك الله الى الاختلاف بين الطبعتين وقد أعرب لفظ ( يُظُن ) وضيطها بالبناء للمجهول ثم راجعت تفسير تحفة الحيل فوجدته زاد افظ ( به ) وهذا نصه ( واذا صار يسوع ابن نحو ثلاثين سنة كان ُيظن به انه ابن يوسف ) أنتمي فانظر في مثل هـــذه الزيادة والنغـــبر فان مصحح نسخة ببروت زاد على النسخة القديمة (وهو على ما)واعرب (يظن) لنحويل الضمير من المسيح الى الغير ولم يكفهم هذا التحريف فان المفسر الخورى يوسف الدبس أيضاً زاد من عنده لفظ ( به ) ليثبت الضميرلنير المسيح حتى لأتختل صفة العلم من هذا الآله وهلم حَرّا من التدليس والدس على ان أهالي تلك النواحي يعرفون عيسى حق المعرفة وقضية حمله ومولده مشهورة بينهـم ويعلمون أنه ليس بن يوسف النجار وان مترجم متى نفسه أيضاً ذكر في الاصحاح الناني من هــذا الانجيــل أن المجوس أتت من المشرق لتسجد للمسيح لما عرفوه ورأوا من علامة نبوته وانه يولد من غير أب حتى انه قال ان هيردوس قتل كافة الاطفال من ابن ســنتين فمــا دون

لزعمه أنه يظفر بالمسيح من جملة الاطفال أن التشهد بأسفار أرميا بقوله ( صوت

سمع في الرامة نوح وبكا، وعويل كثير راحيــل تبكي على أولادها ) الح انظر

اصمع انقلب اذا كان حاد الفعائمة والصلاة: اسم لمتعبد البهود واصلها بالمبراني صلونا فعربت والبيع اسم مشتق والمسجد اسم لمكان السجود فأن مفعلا في لسان العرب اسم للمكان واسم للزمان الذي يقع فيه الفعل نحو المضرب لمكان الضرب

(ومنها) أنه قال القرآن دل على تمظيم الحواريين والانجيل وآنه غير مبدل بقوله تعالى وانزلنا اليك الكتاب الحق مصدقا لمابين يديه من الكتاب واذا قصدها لا تكون مبدلة ولا يطرأ التغيير علمها بعسد ذلك لشهرتها في الاعصار والامصار فتمذر تغيرها ولقوله تمالي في القرآن \*الم ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين والكتاب هو الأنجيل لقوله تمالي، وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاؤا بالمنات والزير والكتاب المنير \* والكتاب هاهنا هو الانجيل ولانه تمالى لو أراد القر آن لمقل ذلك بل قال هذا ولقوله تعالى ا منت عاائزل الله من كتاب،

﴿ والحواب ﴾ ان تعظيم الحواريين لا نزاع فيه وانهم من خواص عباد الله الذين اتبعوا عيسى عليه السلام ولم يبدلوا وكانوا معتقدين لظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان على ما دلت عليه كتبم على ما أذ كره في الباب الرابع انشاء الله

﴿ الفارق ﴾

(100)

أيها الليب الى هذا الخلط والخبط بغيرضبط ولاربط وعلماؤكم أيضاً لمانظروا لمثل هــذا الغلط الواضع والميب الفاضع في فاتحة هذا الانحيل أخذوا في التوجهات التي لأتخرج عن كونها من التمويهات فقالوا أنه يجوز أن يكون متى كتب نسب بوسف ولوقا كتب نسب مربم ويكون يوسف ختن هالي ولا يكون لهالى ابن فنسب الحتن اليه وأدخل في سلسلة النسب فهذا التوجيه مردود لان المسيح عليه السلام على هذا التقدير يكون من أولاد نائان لامن اولاد سلمان لان نسبه الحقيقي من جانب أمه ولا اعتبار انسب يوسف النجار في حقمة فيلزم ان لايبتي المسيح مسيحاً كما قال مقتدى فرقة بروتستنت كالون في رده من أخرج سلمان عن نسب المسيح علمهما السلام فقد أخرج المسيح عن كونه مسيحاً وأيضاً ان هذا التوجيه لايصح الا اذا ثبت من التواريخ المعتبرة ان مربم علها السلام بنت هالي من أولاد نانان ومجرد الاحتمال لايكني لهذا سها وقد رده المحققون منكم مثل آدم كلارك وكالون وهذا يعقوب الحواري قد صرح في أنجيله أن اسم أبوي مربم بهوياقيم وهانا فان هذا الانجيل وأن لم يكن الهـــامياً عند أهل التثايث المعاصرين لنا لكن لاشك أنه من جمل بمض اسلافهم وقديم جداً ومؤلفه من القدماء الذين كانوا في القرون الاولى فلا تحط رتبته عن رتبة التواريخ الممتبرة عندهم ولا يقاومـــه الاصحاح بغض النظر عن خبصهم في النسب لا يصدق عليه أنه أنجيل لانه بجرد حكاية لمــا وقع على زعمهم قبل ظهور المسيح عليه السلام والبمض بعد ظهوره والكل قبل نزول الروح عليه بصفة حمامة ينتهي سندها الى يوسف النجار فيكون بمد نبوت صحته من باب البشارة برسالة عيسي عليه السلام وارهاصاً لنبوَّته فلايلزم منه ان يكون من الانجيل وأنت تعلم ان الكتب المقدسة يشترط ان يكون نزولها من الله تعالى على رسوله المبعوث لأعلى غيره والمتأخرون يزعمون أنهم أصلحوا مأفسدته اسلافهم حال كونهم زادوا على الفساد فسادا وهم بمنزل عن الحق وكيف بمكنهم اصلاحه وغلطه أكثر من صوابه وهل يتصحح قول الاله وهو الغني عن سواه ولنذكر لك أيها المسيحي المنصف نبيذة من مساوي المتأخرين حتى لاتكون دعوانا عارية عن الدليل قال في آخر الاصحاح الثالث نقلا عن النسخة المطبوعة قعيما في أندن سنة ١٨٤٨ مانصه (آدم الذي من آلة) وهو الحق لانه لم يكن له أب ولا أم فلذا قال عنه من الله فبدلوه حديثًا في طبع بيروت فقالوا (آدم ابن الله) وقد أفسدوا عقيدتهم الباطلة بأيديهم لانالنصاري جعلوا ابن الله عنوانا لعيسى عليه السلام علما لثبوت ألوهيته وهنا أبطلوا قولهم بقولهم لاتهم أثبتوا ان آدم أيضاً بن الله كميسى فان قالوا بالوهية عيسى وانه ابن الله حقيقة بسبب كونه من دون أب قلنا فآ دم أولى مذلك لانه بكر الخليقة وهو بغير أب ولا أم كما هو مسلم

تعالى: وأنماكفر وخالف الحادثون بمدهم: وأما تصديق القر آزلمايين يديه فمناه أن الكتب المتقدمة عند نزولها قبل تغيرها وتخسطها كانت حقاً موافقة القرآن والقرآن موافق لها وليس المراد الكتب الموجودة اليوم فان لفظ التوراة والأنجيل انما ينصرفان الى المنزلين وسأ بين ان الموجود الآن غيرهما في كثير من المعاني والوجود: واما قوله تمالى ذلك الكتاب وانه المراد به الأنجيل: فمن الافتراء المحيب والتخيل الغريب بل أجمع المسلمون قاطبة على ان المراد به القرآن ليس الأواذا اخبر الناطق بذا اللفظوهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراد هذا الكتاب كيف يليق ان يحمل على غيره فان كل أحد،صدق فها يدعيه في قول نفسه أنما ينازع في تفسير قول غـ بره ان امكنت منازعته واما الاشارة بذلك التي اغتربها هـذا السائل فاعـلم ان للإشارة ثلاثة احوال ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد لكن البعد والقرب يكون تارة بالزمان وتارة بالمكان وتارة بالشرف وتارة بالاستحالة ولذلك قالت زليخا فيحق يوسف عليه السلام بالحضرة وقد قطمن أيديهن من الدهش بحسنه فذالكن الذي لمتنني فيه اشارة لبعده عليه السلام في شرف الحسن وكذلك القرآن الكريم لما عظمت رتبته في الشرف اشير اليه بذلك

عند الجميع فياأيها المسيحيون اذا جوز المنأخرون من علمائكم سبديل من الله بابن الله في مثل هذا القرن الذي بلغ فيه التمدن غايته فوقوع مثل هذا من اسلافكم في زمن الجهل أولي وهل يبعد مثل هذا منهم وهم الذي التمسوا من يوحنا ان ينادي بالوهية عيسي ثم انه يلزم من قول علماء بيروت ان يكون آدم أولى بالالوهية من بشر مولود من امرأة مصلوب على خشية فهو أقرب للمقل من هذياتهم في عيسى بقولهم أنه الله وابن الله وان الله التحم في رحم المذراء والكلمة نجسدت او أقنوم اوصفة أو حل فيه الآله ﴿ تُمالَى الله عما يقولون علواً كَبِراً \* وانرجم إلى البحث في ولادة المسيح فانه قال آ نفاً في الجلة الاخيرة وخلاصها ( ان الملك أخبر يوسف بحلم قائلا ان حبل المذرا، من الروح القدس وستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع) تم لم يليث حتى أردف كلامه بمد سطر بقوله (ويدعون اسمه عمانوئيل) ثم ندم فقال بمد قوليه بسطر (ولدت ابنها الكرودعا اسمه يسوع )فتأول في تلونه الائة مرات على عدد التثليث وهي عبارة عن ستة أسطر فأما قوله حبل به فها هو من الروح القدس أي هذا الحيل هو يمحر د أم من الله تعالى وكان الواسطة لتبشير المذراء جبريل علهما السلام الموكل بالتبليغات الالهية بإن نفخ في جيب درعها وهي منفردة عن أهلها فحملت بالمسيح عليه السلام ومن هذا سمى كلة الله فان الله خلقه بكلمته اي بقوله كن فكان والله تعالى جلت حكمته وعلت قدرته لما أراد ان بب بن لعباده عموم قدرته في خلق النوع البشرى على سائر الوجوه خلق بعض البشر من غير ذكر ولا أني وهو آدم عليه السلام وخلق البعض بلا أنثي وهو حوًّا، وخلق بعضه من أنني بلا ذكر وهو المسيح عليه السلام وسخلق بقيــة الحلق من الزوجين الذكر والاتي فتمت حينشة أنواع الخلق والايجاد ولا دلالة في كونه خلق من روح أو من روح القدس على أنه اله أو ابن الله حقيقة ولا على انهأ فضل من غيره من المرسلين واستدلالكم بمثل هذا لاتقبله الصيبان لأنه خلق آدم من التراب ثم قال له كن فكان بلا والطة أب ولا أم وهو أباغ في القدرة من خلق عيسى من أم بلا واسطة أب وليس هناك الا ان اقتضتُّ حكمة الله تمالى فخلق المسيح عليه السلام على هذا الوجه ليجمله آية من آياته و-يأتي لهذا المبحث زيادة محقيق أن شاء الله تمالي في الاصحاح الاول من يوحنا فراجمه وأما قوله في.ف- ٢٢ ونصه (وهذا كله كان لكي بتم ماقيل من الرب بالني القائل هو ذا المذراء تحبل وتلد أبنا ويدعون اسمه عمانوثيل الذي تفسيره الله معنا )

فأقول ان هذه الجملة أيضاً من افترآءت المترجم لان المراد بهذا النبي عند علمائكم هو أشمياء عليه السلام حيث ذكر في سفره من ـصـ٧ ـفـ ١٤ و نصه (لاجل هذا يعطيكم الرب عينه علامتها العذراء تحيل وتلد ابنا وتدعوا اسمه عمانوشل) والمسيح عليه السلام ماسماه أحد بعمانوشيل أصلا لا أبوه ولا أمه بل كان مسمى

وقد أشير اليه بذلك لبعد مكافه لانه مكتوب في اللوح المحفوظ وقيل لبعد زمانه لانه وعد به في الكتب المنزلة قديمًا وقيل لما كان الصواتاً والصوت يستحيل بقاؤه فصار بسبب هذه الاستحالة في غاية البعد لان المستحيل أبلغ من البعيد واما قوله تعالى \* جاؤا بالينات وبالزبر والكتاب المنبر\*

﴿ فَاعْلِم ﴾ ان اللام في لسان المرب تكون لاستغراق الجنس نحو حرم الله الخنزبر والظلم وللمهدنحو قولك لمن رآكأهنت رجلا اكرمت الرجل بمداهانته ولها محامل كثيرة ليس هـ ذا موضعها فتحمل في كل مكان على ما يليق بها فهي في قوله تمالى ذلك الكتاب لا ريب فيه Unac Via ne sec us at Tecals السنة الانبياء عليهم السالام فصار معلوماً فأشر اليه بلام العهد وهي في قوله تمالي بالمينات والزبر والكتاب للحنس اشارة الى جميع الكتب المنزلة المتقدمة فايس ههنا المتقدمة ولا يمكن ان يفهم القرآن الكريم الا من فهم لسان العرب فهمأ متقنأ وقوله تعالى أثنيه عليه السلام فهو امر له بان يقول " آمنت عِمَا أَنْزِلُ اللهِ مِن كَتَابٍ \* فَالمراد الكتب المنزلة لا المبدلة ومدالا عترى فيه عاقل ونحن ننازعهم في ان ما بأيديهم منزلة بل هي مبدلة منبرة في غابة الوها والضعف وسقم الحفظ والرواية والسند بحيث لا



(m)

يسوع والملك قال ليوسف في الرؤيا (وتدعوا اسمه يسوع) كما مر المحث آ فقاً حتى ان جبريل قال لامه ( ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع) كما هو مصرح في -ص-١٠ من انحيل لوقا ولم يُدع عيسى عليه السلام باسم عمانوسل في حين من الاحيان وقال رحمة الله الهندى عليه الرحمة والقصة التي وقع فيها هذا القول في السفر المذكور تأبي ان تكون مصداقا على عيسى عليه السلام لأنها مكذا ان راصين ملك آرام وفاقاح ملك اسرأتيل جاءا الى أورشليم لمحاربة احازين يونان ملك يهوذا فخاف خوفا شدمداً من اتفاقهما فاوحى الله الى أشمياء ان يقول السلية احاز لاتخف فانهما لايقدران عليك وستزول سلطنتهما وببن علامة خراب ملكهما ان امرأة شابة تحبل وتلدابناً وتصير أرض هذين الملكين خربة قبل ان يميز هذا الابن الخير عن الشر وقد ثبت أن أرض فاقاح قد خربت في مدة احدى وعشر ن سنة من هذا الحبر فلابد أن يتولد هذا الابن قبل هذه المدة وتخرب قبل تميزه وعيسي عليــه اهل الكتاب في مصداق هذا الخبر فاختار البعض ان اشعياء عليــــــ السلام يريد بالامرأة زوجته ويقول آنها ستحبل وتلد ابنأ وتصير أرض الملكين اللذبن نخاف منهما خربة قبل أن يمبز هذا الابن الحير عن الشركما صرح داكتر بنسن وهو القول الحرى بالقبول والقريب من القياس) انتهى وحكى بعض العلماء أن اللفظ الذي ترجمه مترجم أنجيل متى ومترجم كتاب أشعيا. بالمنذراء هو علمة مؤنث علم والها، فيه للتأنيث ومعناه عند علماء الهود المرأة الشابة سواء كانت عذرا، أو غيرًا عذراء ويقولون أن هذا اللفظ وقع في الباب الثلاثين من سفر الامثال ومعناه ههنا المراة الشابة التي زوجت وفسر هذا اللفظ في كلامأشمياء بالمرأة الشابة في التراحم البونانية الثلاثة أعني ترجمة ايكوئلا المترجة منة ١٢٩ وترجمة تهيودوشن المترجمة سنة ١٧٥ وترجمة سميكس المترجمة سنة ٢٠٠ وهذه التراجم عندهم قدعة على مايزعمون وكانت معتبرة عند القدماء المسيحيين سما ترجمة تهيودوشن فعلى تفسير علماء البهود والتراجم الثلاثة فساد مافي ترجمة متى ظاهر والله تعالى أعلم

﴿ الاصحام الثاني ﴾

\*افتتح المترجم هذا الاصحاح بقصة انفرد بذكر هاوحده دون باقي الاناحيل الثلاثة فهي أحق أن تلجق بسياقة النسب الذي قضى على علماء النصر الله بالمحب وليعلم القارئ أن الطائفة التي تسميها فرقة بروتمـــتنت بالملحدين أنكروا رحلة يوسف النجار بالمسيح وأمه لارض مصر وسيأتي في هذا الانجيل مايكون حجة لانكارهم وقد وافقهم على ذلك جل المؤرخين من المتأخرين و لهذااور دت الاصحاح برمته ليشهد المطالع دسائس هذا المترجم في هذه القصة مع دعوى انها من الالهام قال مانصه ( ولما ولد يسوع في بيت لحم الهودية في أيام هيرودس الملك اذا مجوس

يوثق بشي منهاو بيانه أن الأناجيل خمسة يمرف النصاري منها أربعة مشهورة والخامس لايعرفه الاالقلل منهم فالاربعة الاول انجيل متىوهو من الحواريين الاثنى عشر وبشر بانجيله باللغة السريانيه بارض فاسطين بعد صعود المسيح عليه السلام الي الماء بثمان سنين وعدة اصحاحاته نممانية وستون اصحاحأ وانجيل مرقس وهو من السمين وبشر بانجيله باللغة الفرنجية بمدينة رومية بعد صعود المسيح عليه السلام باثني عشر سنة وعدة اصحاحاته تمانية واربمون اصحاحا وانحل لوقا وهو من السيمين ويشم بانحله بالاسكندرية باللغة البوناسة وعدة اصحاحاته ثلاثة وتممانون اسحاحأ وأنجيل يوحنا وهو من الاثني عشر بشر بانجيله في مدنة أقسسمن بالاد رومية بعد صعود المسيح عليه السلام بثلاثين سنة وعدة اصحاحاته في النسخ القبطية ثلاثة وثلاثون اصحاحاً الأنجيل الحامس يسمى أنجيل الصبوة ذكر فيه الاشياء التي صدرت من المسيح في حال طفوليه ينسب ليطرس عن مرج علماالسلام وفيه زيادة ونقصان وقد ترك فيـــه كثيرا من أعلام المسيح عليه السلام ومشاهيرممجزاته ويذكر فيهقدوم المسيح عليه السلام وأمه رضي الله عنها ويو-ف النجار الى صعيدمصر ثم عودته الى ناصرة قرية عند المقدس واليها ينسب النصاري وفي

هذه الاناجيل الاربعة من التناقض والتعارض والتكاذب ومصادمة بعضها ليمض امر عظيم حتى انمن وقف عليها يشهد بصرع عقله أنها لست الأنجل المنزل من عند الله تمالى وان أكثره من أقوال الرواة وأقاصيصهم وان نقلته أفسدوه بما الحقوا فيه من حكايات وامور غير مسموعة من المسيح علىهالسلامولا من أصحابه مثـال حكاية صورة الصلب والقتل واسوداد الشمس وتغيير لون القمر وانشقاق المياكل وهذه الامور انما جرت فيزعمهم يمد المسيح عليه السلام بسب قتله فكف تجعل من الأنجيل والأنجيل الحق انما هو الذي نطق به المسيح عله السلام واذا كان كذلك انخرمت الثقة بهذا الانجيل لاسما الارسة املت في أقطار متباعدة بلفات مختلفة وأقلام متباينة مع ان كل واحد منها ذكر من الاقاصص والحكايات ما لم يذكره الآخر فلیت شعری أی شی منها أو فها هو المنزل من عندالله تمالي والمنزل واحد باغة واحدة على نظام واحدثم ان لوقا ومرقس ليسامن الحواريين بل نقلا عن غيرها عن المسيح عليه السلام فهما نقلا كلام غير المسيح عليه السلاموالحجة أنماهي في كلامه علمه السلام فلا حجة في هذين الانجلين المة وقد قال لوقا فيصدر أنجيله ان اناساً راموا ترتيب الامور

من المشرق قد جاؤا إلى أو رشليم قائلين ابن هو المولود ملك اليهود فاننا رأينا نجمه في المشرق وأبينا لنسجد له فلما سمع هيردوس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له فى بيت لم الهودية لأنه هكذا مكتوب النبي (وأنت يابيت لحمأرض يهوذا لستالصغرى بين رؤساء يهوذا لانمنك بخر جمدبر يرعي شعبي اسرائيل)حينئذ دعا هيردوس المجوس سراً وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم أرسلهم الى بيت لحم وقال اذهبوا وأفحصوا بالندقيق عن الصي ومتى وجـدتمو. فأخــبروني لكي آني انا ايضاً واسجد له فلما سمموا من الملك ذهبوا واذا النجم الذي رأو. في المشرق يتقدمهم حتى جا، ووقف فوق حـث كان الصي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيا جــداً وأنوا الى البيت ورأوا الصي مع مربم أمه فخروا وسجــدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولباناً ومِراً ثم اذ أوحى الهم في حلم أن لايرجموا الى هيردوس انصرفوا في طريق أخرى الىكورتهم وبعد ماانصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلاً فم وخذ الصبي وأمـــه وأهرب الى مصر وكن هناك حتى أقول لك لان هيردوس مزمع أن يطلب الصبي لبهلكه فقام واخذ الصي وأمه ليلا وانصرف الى مصر وكان هناك الى وفاة هيردوس لكي يم ماقيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني حينئذ لمـــا رأى هيردوس ان الحجوس سخروا به غضب حداً فأرسل وقتل حميم الصديان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من الحجوس حينئذ تم ماقيـــل بارمياء النبي القائل صوت سمع في الرامـــة نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين فلما مات هيردوس اذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر • قائلا قم وخذالصي وأمه واذهب الى أرض المراشل لانه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي فقام بملك على الهودية عوضاً عن هبردوس أبيه خاف أن يذهب الى هناك واذأوحى اليه في حلم انصرف الى نواحى الجليل وأتي وسكن في مدينة بقال لها ناصرة لكي يم ماقيل بالانساء انه سيدعى ناصريا

ر أقول) هذا الاصحاح يفيد أن أبوي المسيح بمد ولادته كانا يقيان في بيت لحم وان هذه الاقامة فيه كانت الى قريب سنتين من عمر المسيح وجاءت الحجوس وهواذ ذاك في بيت لحم ثم بمد ذلك ذهبا به الى مصر وأقاما مدة حياة هيرودس في مصر وبعد موته رجعا وأقاما في ناصرة ويفهم أيضاً من هذا الاصحاح أن هيرودس هذا وأهل أورشليم لم يكونوا عالمين بولادة المسيح قبل أخبار الحجوس لهم بذلك وكانوا أضداداً للمسبح كايعلم من قوله أن هيرودس ذبح الاطفال واذا علمت هذا فاعلم

ان لوقا خالفه في جميع هذه الاحوال حيث أن مضمون اصحاجه الثاني هكذا أنه بعد ان تم مدة نفاس من م ذهبا (أى من م ويوسف النجار) الى أور شليم و بعد تقديم الذبيحة فسمعان الذي كان رجلا صالحاً ممتلئاً بروح القدس وكان قد أو حي اليه أنه لا برى الموت قبل رؤية المسيح أخذ عيسى عليه السلام على ذراعيه في الحيكل و بين أوصافه وكذلك حنة النبية وقفت تسبح الرب في تلك الساعة وأخبرت عنه جميع المنظرين في اور شايم ولما المكوا عوائد الناموس رجموا الى الجليل واقاموا في مدينهم الناصرة وكانا يذهبان كل سنة الى اور شايم في عيد الفصح ولما تم له اثنتا عشرة سنة من المعر صعدا به الى اور شايم كعادة العيد ولما رجم ابواه مسيرة يوم عشرة سنة من المعر صعدا به الى اور شايم فوجداه في الحيكل بين المعلمين لم يجدا الصبي بالرفقة فرحما الى اور شايم فوجداه في الحيكل بين المعلمين يسمعهم ويسألهم وقالت له أمه يابني لماذا عذبتنا بطلبك فأ عامما الم تعلما انه ينبني

اقول فاذا فهمت مضمون هذين الاصحاحين تعلمان مجى المجوس مى المسرق وانصراف المسيح وأمه الى مصر من الكذب الصريح الذى انفرد به المترج ولم يوافقه أحد من رواة الاناحيسل السلاقة ولا أسحاب الزسائل ولا أحد من المؤرخين الذين يعتبر ضبطهم للوقائع فاذا علمت هذا وضممت اليه قول لوقا انه بعد تمام النفاس ذهب يوسف النجار ومهم بالصبى الى أورشام ولم يقيما في بيت لحم لم يكن مجال لنصديق هذا المترجم البت ثم ان المجوس لم يكونوا تابمين لملك الهود ولا يدينون بشريعة نبي حتى ينظروا مجى المسيح تم ان ماحكاه من أم هيرودس بذيج الاطفال يقتضى أن هيرودس وأهل اورشليم كانوا اضداداً للمسيح ولوقا لم يذكر ذلك وسياق عبارته عن سممان الذي كانرجلا صالحاً واخبار النية ولوقا لم يذكر ذلك وسياق عبارته عن سممان الذي كانرجلا صالحاً واخبار النية المترجم ومثل هدده الحادثة ظلم عظيم على اهالى تلك التحوم وعيب جسيم على هيرودس فلو وقعت وهو ملك اورشليم لكتبها المؤرخون من الهودوغيرهم الذبن كانوا يكتبون ذمائم هيرودس ويتصفحون عيوبه وجراعه نعم ربما يقال ان أحد مؤرخي المسيح كتب ذلك

فأقول لااعتاد على نحريره لانه مقتبس من ترجمة هـذا الانحيل وكيف لا للمتجاسر المؤرخ من النصرانية على ذلك وقد نجاسر عظماء ملته على نحريف الكتب الساوية كالتوراة وغيرها توفيقا لما تعمدوا نحريفه من الانحيل ثم هناك شاهد عقلي وهو أن بيت لحم بلدة صغيرة قريبة من أورشايم وهي في تسلط هيرودس وتحت سيطرته وبأمهل وحه كان عكنه أن يحقق أن المجوس جاؤا الى المسيح وفعلوا ما أنوا لاجله ويقف على جمع ذلك بلا تكلف الى قتل هؤلاء اللطفال المعدومين ومن خرافات المترجم حكايته عن هيرودس أنه دعا المجوس

التي نحن بها عارفون كما عهد الينا أولئك الصفوة الذين كانوا خداما للكلمة فرأيت انا اذا كنت تابعاً أن أكثب البك أيها الاخ العزيز تأويلا تمرف به حقائق الامر الذي وعظت به فقد اعترف آنه لم يلق المسيح عليه السلام ولا خدمه وأعاكتابه تأويلات جمها مما وعظ به خدام الكلمة وها أنا أسردعدة من تناقضاتها ليعلم تغييرها وتبديلها وعدم الوثوق بشي منها فانه ليس البعض أولى من البعض \* التناقض الاول قال يوحنامن يوسف خطيب مريم علىهاالسلام وعوالمسمى يوسف التجار الى ابراهيم عليه السلام اشان واربعون ولادة وقال لوقا أربعة وخسون، التناقض الثماني قال لوقا قال جبريل الملك لمريم بناصرة (انك متلد نولد اسمه يسوع يجلسه الرب على كرسي أبيه داود وبملكه على بيت يمةوب) وأكذبه بوحنا الذي وعده الله بالملك الى القايد بيلاطيس وقد ألبسه شهرة الثياب وتوجه بثاج من الشوك وصفعوه وسخر وامنه ففاوضه بيلاطيس طويلا فلم يتكلم فقال له أما تعلم أن لى عليك سلطاناً أن شئت صلبتك وأن شئت اطلقتك قاحايه يسوع عايه السلام لولا انك أعطيت ذلك من المهاء لم يكن لك على سلطاناً ومن اجل ذلك خطيئتي القياسلمتني اليك عظيمة) وصله بعد ذلك وهو تناقض

فاحش أحدها يجمل يسوع عليه السلام ملكا عظم لبني اسرائيل والآخر يصفه بهذه الذلة والمهانة ثم ان هذا الملك لم يتفق قط أما على رأيهم فلانه صلب وهو في غاية الخول وأما على رأينا فلان الله تمالي رفعه من غير ملك ولا مهانة فهذا لا أصل له ثم ان محاورة نجر ي بين حبار وعيسي عليه السلام أى شي ادخلها في الانجيل المنزل من السهاء بل نقطع بأن هذا غير منزل \* التناقض الثالث قال لوقا (لما تزل بيسوع عليه السلام الجزع من الهود ظهر له ملك من السما. لقويه وكان يصلي متواتراً وصار عرقه كميط الدم اولم يذكر ذلك متى ولامرقس ولا يوحنا واذا تركوا ذلك لميؤمن أن يتركو اماهو اهم منه من الفرائض والاحكام وان كان النزك صحيحاً فتكون الزيادة كذبا في النسخ الاخرى وهذاهوالتحريف والتبديل مم ان نقل لوقا يقتضي رفع المسيح عليه السلام الى السماء لأن الملك لاتفله البهود وما نزل الالمصمة من الاذي والرفع هذا ظاهرالحال وهو مبطل معتقد النصارى في الصلب ثم تقوية الملك ان كانت للاهو تالمتحد بالناسوت فمحال لان الله تمالي لامحتاج الى تقوية بنهره وان كان للناسوت فينئذ هو غير اللاهوت فما حصل الأنحاد الذي يقولونه \* التناقض الرابع قال يوحذا وهو أصفر الاربعة ان أول آية

سرا وتحقق منهم أمر الصي وقال لهم متى وجدتموه أخبروني لكي آتي أنا أيضاً وأسجد له فهل بناسب هذا مع قوله أنه عناداً بالجوس أمر بقتل جميع الصدان الذين في بيت لحم ولم تكفه هذه المقالة حتى ضم الها قوله وفي كل تخومها مع أنه محقق منهم انالمولود في بيت لحم نم ان مقتضى الحكاية ان أبويه ذهبا به الى مصر وأقاما فيها الى ان هلك هيرودس ولوقا يكذبه وهوالحق الصريح الذي عليه عموم المؤرخين لان يوسف لم يسافر قط من أرض الهودية لاالى مصر ولا الى غيرها كَا تَقْدُمُ وَالظَّاهِمِ أَنَّ المُتَرْجِمِ مُعْمَدُ هَذَا الكَذَبِ الصَّرِيحِ تَمْهِداً لما أَرَادُ أَنْ يُدْسَهُ في تلك الترجمة وهو قوله ف. ١٥ من اهذا الاصحاح (ليكي يتم ماقيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني ) ولم يعلم ان كذبه لايروج الا على سخيفي العقول من أمثاله لان المراد بالنبي القائل هو يوشع عليه السلام وأشار بذلك الى الفقرة الاولى من الاصحاح الحادي عشر من كتاب يوشع والنص هكذا (اناسرائيل منه ذكان طفلا أنا أحيه ومن مصر دعوت أولاده ) كما هو في الترجمة العربيــة الطبوعة سنة ١٨١١ فلا علاقة لهـذه الفقرة بعيسى عليه السلام بل هي في بيان الاحسان الذي فعله الله في عهد موسى عليه السلام على بني اسرائيل وحرف هذا المترجم صيفة الجمع بالمفرد وضمير الغائب بالمتكلم فقال ماقال وتبعه مترجم العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ فليراجع ثم ان هناك اختلافا أنكرته عليه اليهود أشد الانكار وهو عندهم من الزور والبهتان وذلك قولاللترجم لف ٢٣٠ منه( وأني وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء أنه سيدعي ناصريا) فإن هذا مع عَض النظرعن كون لوقا خالفه فيه لم يوجدله أثر ولا اشارة في كتاب من كتب الانبياء البتة والهود يمتقدون انه لم يقم نبي من الجليل فضلا عن ناصرة كما هو مصرح في للالتفات على إن نورتن الحامي للانجيل سلم في جميع هذا الاصحاح الاحتلاف الحقبقي وحكم بان متى غلط وان ماحكاه لوقا في هــــذا البحث صحيح فيا أبها المقلاء من التصارى لماذا لم تسألوا رؤساء دينكم عن السبب الذي أجبر المجوس لشد الرحال في اليبس والاوحال مع صرف دراهمهم وتقديم كنوزهم لان يسجدوا لمن يقدح في دينهم ويسفه اعتقادهم فهل يقبل هــذا عافل أو يرضاه جاهل ليت شمري وحساب هؤلاء المنجمين من المجوسهل استنبطوه من عقولهم او ورثوا علمه من اسلافهم فان قلت استنبطوه من عقولهم وجب عليك ان تتفكر بعقلك فيما وسعه عقولهم وان قلت ورثوه عن آبائهم فالمجبانه لم يصلالينا خبر أحد من قدمائهم أنهم سجدوا لملوك اليهود الذين أتوا قبسل المسيح ولا أشار بذلك أحد من مؤرخيكم أو من المخالفين لكم وخلاصة القول ان كان من هـــــــــذا الاصحاح كلمات ليست مفتريات فليست الا قوله ف. ٦ ( وانت يابيت لحم أرض يهوذا لست العفرى

يين رؤساه يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعي شعبي اسرائيل) لان هـذه الفقرة من التوراة تبشير برسالة المسبح عليه السلام وهي برهان وحجة على ان المسبح نبي مرسل لبني اسرائيل مؤيد للتوراة واذا كان نبيا مرسلا كان بشرا مخلوقا كسائر المخلوقات ومن قال غير ذلك فهو أعمى البصيرة جا حد لانجيله

#### ﴿ الاصحام الثالث ﴾

ليس في هذا الاصحاح مما يقتضي الايضاح غير قوله فيه في عن يوحنا المعمدان (فان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرباصنعوا سبله مستقيمة)

أقول ان الصوت الصارخ في البرية اشارة الى تنبيه العباد بان يستَمَدُوا لطريق الرب باعمالهمالصالحة وان يصنعوا سبله أي أو امره المستقيمة في الاحوال والاقوال والاستمداد ليومالممادوليس هناك مايدل على ان المراد الاستمداد لحجئ عيسي وآنه هو الرب ومن فهمذلك فقد وهم وأن سلم فلا مانع لأنه لاشك في كونه عليه السلام هاديامن اتبعه الى طريق مولاه الذي أرسله ويكون لفظ استعمال الربعلى معناه اللغوي وقد فسر في ـصـ ١ ـفـ٣٨ من أنجيل يوحنا لفظ الرب بالمملم فيكون هنا بمعنى معلمهم ومرشدهم وأنت خير بان رئيس البيت ربه وصاحب الابل ربها والمسيح هو رئيس بيت يعقو بوس بهم بارشاده فالذي يسمى المسيح ربأ بهذا المهنى فهو غير مشرك ومن يعتقده رباً بمنى الحالق فهو مكذب لأنجيله مشرك ومعاند بلا شبهة عند كافة الملل الالهية على ان الاناجيل الموجودة الآن حالكونها محرفة تشهد بكون المسيم عليه السلام عبداً لله تعالى منها مافي هذه الترجمة ص ١٩٠ ـف- ١٦ قوله قال واحد للمسيح ( أيها المعلم الصالح أي صلاح اعمل فأجابه لماذا تدعونني صالحاً ليس أحد صالحاً الا واحد وهو الله )فعلى هذا كيف لايشرك من يطلق عليه اسم الرب بمعنى الحالق وهو يمنع من ان يسميه صالحاًمع الهلاشك في الله من عبادالله الصالحين بل من خواصهم عليه السلام وأما قوله .ف. ٩ عن يوحنا المعمدان ( لاتفتكروا ان تقولوا في نفسكم لنا ابراهيم أبا لاني أفول لكم انالله قادران يقيم من هذه الحجارة أولاداً لا براهم ) فعلوم أن هـ ذا الكلام من يوحنا انذار لبني اسرائيل مخاطبهم وينبئهم بان لاتفتر وا بكون النبوة فيكم بل اذا لم ترجعوا عن طفيانكم واستكباركم وتعززكم بقولكم ان لنا ابراهيم أبا اذا أقول لكم انالله قادر على ان يخلق من الحجارة أولاداً لابراهيم ويجملهم الوارثين للنبوَّة والملك بعـــد نزعهما منكم وقد جرى كما ذكر يوحنا بان نزعالله الملك والنبؤة من بني اسرائيل وأرسل خاتم الرسل والنبيين محمد صلى الله عليه وسلم وآناه النبوَّة والملك وهومن ولد اسماعيل بن ابر اهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما هو مذكور في سفر التكوين من خطاب الله تمالي لابراهم في اسحق ( يدعى لك زرع وابن الامة

أظهرها المسيح عليه السلام تحويل الماءخمرا ولم يذكرها الثلاثواذا اغفلوا مثل هذا كانوامتهاونين بالدين وانكانت لم تصحعندهم فكيف ينقل الدين عن شخص واحد وهو يوحنا وشرط ثبوت أصل الاديان التواتر \* التناقض الخامس قال يوحنا ان المسيح عليه السلام غسل اقدام تلاميذه ومسحها بمنديل كان في وسطه وأمرهم ان يقتدوا به في التواضع لم يذكر ذلك الثلاثة الاخر فان كان كذباً دخل الحلل وان كان صدقاً فلم اغفلوه فدخــل الحلله التناقض السادس قال يوحنا قال اليسوع عليه السيلام ( اني لو كنت أنا الشاهد لنفسى لكانت شهادتي باطلة ولكن غيري يشهدلي فانااشهد لنفسي وأبي أيضاً يشهد لي انه ارسلني)وقد قالت توراتكمان شهادة رجلين صحيحة فجملوا الله تعالى رجلا واثنتوا شهادته لنفسه مع القول ببطلانها وهذا كلام ينزه عنه المسيح عليه السلام وأضحابه ، التناقض السادع قال يوحنا المضي المسيح عليه السلام ليوحنا) المعمد اني ليتعمد منه خروف الله الذي بحمل خطاياالعالم وهو الذي قلت لكمانه يأتي به بعدي وانهاقوي منى وقال متى لمار آمالمعمداني قال اني المحتاج الى أن انصبغ على يدك فكيف جئتني تنصبغ على يدى وارسل اليه بعد ذلك أنت الآتي أو ننظر غيرك ومرقس لم يقل شاأ

ايضا

أيضاً فانى سأجعله لشعب عظيم لانه زرعك ) وقوله ف. ١٣ .ن حكاية مجى المسيح الى يوحنا المعمدان (حيئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج ان أعتمد منك وأنت تأتي الي فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآنياً عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو الني الحبيب الذي به سررت)

أقول هذا صريح في ان المسيح سلام الله عليه بشرٌ مخلوق لله تعالى وانه قبل ان يأنى الى يوحنا المعمدان لم يكن الوحى ينزل عليهوان أول مانزل عليه الوحي بواسطة روحاللة أى جبريل لانالله تعالى سماه بذلك كانشهد به كتهم وأول مابلُّغه عناللة تمالى أنه هو الابن الحبيب الذي به كان سرور الله تمالى ولكن أبي هذا المترجم الا أن يداس في كلما يكتبه حيث أسند الكلام الى غير جبريل وأراد ان يسند الكلام الى الله تمالى بقوله وصوت من السموات بعد قوله ( فرأى روح الله نازلا مثل حمامة و اتباعليه) وليس هنااحمال في المدارة أراده غيرماذ كرناه لان هذا الصوت عبارة عن الكلمات التي هي. (هذا هو ابني الحبيب الذي به سروت) فلا يفهم القارئ الا ان الكلام صدر من الله تعالى فأنت خبير أيها المتأمل المنصف بأن هذا المترجم خالف النصارى فانهم يقولون ان الاب هو الابن والابن هو الاب فاذاكان كذلك فمن الضروري أن يكون هذا الصوت من الابن وهذا خبط بلا شك وباقي الاناجيل لم تذكر هذه الحكاية ويوحنا ذكر في الاصحاح الاول خلاف ماذكر هذا المترجم فقد جمل الشاهد على نزول الوحى يوحنا المعمدان وعلى أى احمال كان لا يُم جميع ماقيل في أنحيل يوحنا منأن المسيح هو الكلمة والكلمة تجسدت مسيحاً في بطن امه وانه من جهة الجسد هو ابن داود ومن جهة الروح هو ابن الله اذ بكل هذا يثبت التناقض والتضارب ولوكان الامر خـــلاف ماذكرته لوجب عليكم أيهـــا المسيحيون اما أن تجملوه إلها وتمجدوه تمحيد المخلوق لخالقه وتنفوا عنهما أوجبتم عليه من شوائب النقص كالصلب واللمن أو ان تعتبروا صحة مافى هذا الاصحاح بعد اسقاط الحشو الزائد وتقفوا على انه نبي ورسولكم اعترفهو بنفسه هناوتكلف الذهاب من الحِليل ألى الاردن ليتعمد من يوحنا وهو نبي من أنبياء بني اسراسيل فيكون من الضروري أن تعميده للمسيح هو تلقينه الاقرار بالوحدانية لله تعالى ولرسل الله بالرسالة وسائر مايجب الايمان به من أحوال القيامة كالحشر والنشر ولا يظن الممترض علينا في هذا تجهيل المسيح عليه السلام في تلك المقيدة قبل أن يتعمد فانا معاشر المسلمين نقول بوجوب العصمة للانساء من الجهل والكفروكل مايقدح في النبوة الا أن سنة الله في خلقه اقتضت أن يرشد عباده بتعليم بعضهــم

من ذلك فاختلفت الثلاثة فجز مالأول وجمله الثاني غير عالم حتى يسأله وحكت الثالث بالكلية ﴿ التَّافض الثامن قال متى يوسف خطيب مرسم علمها السلام اسم أبيه يعقوب وقال لوقا أقام يسوع ثلث بن سنة يظن أنه ابن بوسف ابن هال فحمل اسم أبسه هال والاول جماله يمقوب وهو تكاذب ثم انقضة عسى عليه السلام في كونه ولد من غير اب كانت في غاية الشهرة عند بني اسرائيل حـتى آذوا مريم علمها السلام اذاة عظما برمها بالزنا ووصلت القضية الى أقطار الأرض فكيف يخفي على عيسى عليه السلام ذلك ثلاثين سنة \* التناقض التاسع قال متى صلب مع المسيح عليه السلام لصان عن عينه وعن شاله كانا يهزءان به جمعاو يعترانه وقال لوقا انما هزأ به أحدها وكان الآخر يقول لصاحه اما تتقي الله تعالى اما نحن فبالعدل جوزينا واما هــذا فلم يعمل قييحاً ثم قال للمسيح عليه السلام اذكرني في ملكونك فقال حقاً الله تكون معي اليوم في الفردوس فكذب قول متى أنهما بهزأن به واغفل هذه القضية مرقس ويوحنا ومن المحال ان يحدث مثل هـ ذا ولايشيع في ذلك الوقت فانكان صحيحاً فلم تركاه أوكدنا فلم اختلقه الآخر ﴿ التناقض العاشر قال لوقا ان ابن الانسان لم يأت لهلك نفوس الناس ولكن لينجى وقال الباقون ابن الانسان لميأت ليلقى

منطلق الي ابي ويغفلون عن قوله

بعضاً وهذا دليل قوى على اقرار المسيح بالعبودية لمولاه فلوكان الها كما تزعمون لما تعمد من بوحنا وهو الخالق ليوحنا وفعله فهل يعقل أن يستكمل البر الذى هو التعميد من رسوله ومخلوقه يوحنا فالقول بهذا من سفه الرأي ولو سئلنا الاطفال الذين لاتميز لهم لأ نكروه فن البديهي اذاً بطلان دعواكم بأن المسيح آله والا لزمكم القول بإنكار الاناجيل الاربمة وغير هامن أعمال الرسل والرسائل لكونها صرحت بتعميد المسيح من يوحنا وهذه رؤساء الكنائس جعلته من أهم وظائفها الملية تقليداً لعميد المسيح عليه السلام

# ~ ﴿ الاصحاح الرابع ﴾~

قال ف- ١ ( ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليحرب من ابلدس فعد ماصام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبراً فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلة تخرج من فم الله ثم أخذه ابليس الى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت أبن الله فأطرح نفسك الى أسفل ٠ لانه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لاتصدم بحبجر رجلك • قال له يسوع مكتوب أيضاً لأنجرب الرب الهك • ثم أخده أيضاً المدس الى حبل عال جداً وأراه جميع ممالك العالم ومجدها . وقال له أعطيك هذه جميعها ان خروت وسجدت لي • حيثند قال له يسوع اذهب ياشــيطان • لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ثم تركه ابليس واذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمـ ) انتهى فلقــد أنبت عبودية المسيح بكونه يصوم أحياناً ويمتريه الجوع وهذه صفات البشر ثم ان في عرضه على ابليس ليحرب أقوى شاهد على عبوديته وهل يصدق الصغير الذي لم يباغ الحلم ان من يكون الها يعرض نفسه على المطرود من رحمته ليجربه ولوكان كما تزعمون فما معنى جواب المسبح عليه السلام بقوله لا بليس مكتوب أيضاً لأتجرب الرب الهك وأين أنت من دعواك انه آله ومن قول ابليس له بعد انأواه ممالك العالم ومجدها اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي فهل بتصور في فكر من عنده ذرة من العقل ان ابليس الذي هو أحقر مخلوق لله تعالى يجاسر على الآله بأن يطلب منه السجود لنفسه لقد ضاع رشدك أيها المسيحي المسكين في خضوعك الهـذه الترهات الذي دلسها عليك مترجم هذا الأنجيل فتنبه وتأمل قول المسيح وخطابه لمجربه بقوله اذهب باشيطان مكتوب للرب الهك تسجد فلوكان المسيح سلام الله عليه يشم من نفسه وائحة ماتصفه أنت به من البهتان لاجاب ابليس بحو اذهب يامطرود من رحمتي أو بحو مكتوب أن تسجد لي وتعبدني فنبصر أيها المسيحي وأنصف

الاصحاح

## - الاصحاح الخامس كان

قال من. ١٧ حكاية عن المسيح ( لانظنوا أبي جئت لانقض الناموسأوالأنبياء ماجئت لانقض بل لا كمل • فاني الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والارض لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل • فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغرفي ملكوت السموات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظما في ملكوت السموات وفاني أقول لكم أنكم ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات • ) انتهى أقول المراد منالناموس التوراةعلى ماهومعلوم لدي علمائكم وقولهأوالانسياء أى ماجئت لا كذبهم فها حاوًا به من العقائد والاحكام المنزلة علمهم من الله تعالى كما قاللكنمانية في يص. ١٥ .ف. ٢٤ من هذا الأنجيل ( لمأرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ) ومفهومه لم أرسل للابرار الخاضمين لأحكام التوراة ويؤيده أيضاً قوله من هذا الأنجيل في . ص. ٩ . ف. ١٣ و نصه ( لم آت لادعوا أبراراً بل خطأة للتوبة) وقال متى أيضاً في ـصـ ١٠ ـف. ٥ مانصه ( وهؤلاء الاثنا عشر ارسسامهم يسوع وأوصاهم قائسلا الى طريق أنم لأتمضوا والى مدينة للسامريين لاندخـ اوا بل اذهبوا بالجرى الى خراف بيت اسرائيـ ل الضالة ) انتهى يا ايما المسيحيون انظروا هداكم الله الى صراحة أحاديث المسيح عليه السلام المسجلة في أناجيلكم فانها متظافرة تؤبد بعضها بعضا بأن النصاري كانوا مجبورين لاتباع التوراة والتكرار في قوله ماجئت لانقض نوكيدو توطئة لقوله بلجئت لاكمل فان الله تمالي جلت قدرته يشرع الشرائع ويعطى الأنباء الاحكام على حسب ماتقتضيه حكمته البالغة من مراعاة حال العالم في كل زمان فيكان عيسى عليه السلام أتى مو يدا للتوراة كبقيةالكذب الالهية وناصرا لها ومكملا اشرائع من قبله على حسب مايناسهم في زمانه من الفروع التي أوحي الله بها اليه وقوله فمن نقض هذه الوصايا الصغرى أي الهينة اللينة التي لاشدة ولا غلو في الممل بمقتضاها بل هي وسط بالنسبة لما وصل اليــــه العالم من ناموس الارتقاء وقوله يدعى أصغر أى أحقر خلق الله ولا صراحة أوضح من ذلك في انه عليه السلام وجميع من تبعه من المكلفين مأمورون بتأييد التوراة وتكميلها ولكن ماالحيلة حيث أن المسيحيين ابتدعوا عقيدة جديدة واخـترعوا معاملات غيير مسموعة ولا مسبوقة (كصوم الحمية) ويوم الاحد واباحــة كافة المحرمات ورفع التكليفات ورفض ذبح الحيوانات واباحة أكلها منخنقة ومقتولة بغير جارحة وموؤدة كما رأيتها بعيني فآنهم يأنون بالحيوان حيا ويضربونه باللطارق على رأسه حتى يموت وهذا مناف للشفقة الانسانية فضلا عن تحربمه لأنه مندلة في الحيوان وتعذيب له مع ازالله تعالى نهي عن المثلة والتعذيب في ذلك في كال الشرائع وامر بالاحسان في كل شيءوالتوراة أمرت بحد السكين حتى لايتعذب الحيوانوما

وابيكم وعن قوله الهي ويقبلون في أصل دينهم قول امرأة واحدة مع ان هدا الكلام لو وجد في كلام المغفلين لم يقبل واستهجن ولا يظهر في مرآة عقلهم كيف يعيدون من ولد في رطوبات الارحام ودمامها ونشأ في ضعف الطفولية ولاولاؤها تعتوره الامراض والاسقام والانكاد والالام والحاجة الى الشراب والطعام والمنام نم يصفع على زعمهم و يصلب ويهان ثم يكي عليه ويندب بالتكلان ويلتس على من راه بناطور البستان فلوان اليهود بالغوافي الهزءوالسخرية بالنصاري ماقــدروا ان يقو لوا اكثر من هدا الهديان \* التناقض الثاني عشر صدود المسيح عليه السلام الى السهاء أغفله يوحنا ومتى وهامن الحواربين الاثني عشر وذكر لوقا ومرقس وايسا منالحواريبين واختافا فقال مرقس أن سيدنا يسوع لما قام كلم تلاميد ، تكلما تم صعد من يومه وخالفه لوقا فقال أنما صعد بعد قيامه باريمين يوما مع ان الصمود أمر عظم لاينبغي ان يخفي على التلاميذ ويعلمه غيرهم التناقض الثالث عثم قال متى قال يسوع حقاً اقول لكمان قوما من القيام همنا لاُندُوقُونَ المُوتَ حَـِتَى يُرُوا ابن الالسان آساً في ملكوته وقد مضي نحو ألف سنة ولم يأت في ملكوته ومات القيام ومن بمدهم فدل على ان هذاالكلام كذب وافتراء وهو يحرم النقة بجميع ما تقولونه \* التناقض



هذا الا من نبذ أقوالالمسيح وراء الظهور واتباع ماأدخله المدلسون خلال السطور من التأويلات الوهمية والوساوس الشيطانية واعتقده السيحيون من الله وهو برىء منهوذلك كتأويلهمقولالمترحم ـفـ ١٩ من ـصـ ١٦ ( واعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكلما تربطه على الارض يكون مربوطاً في السموات وكلاتحله لحكم رؤسائهم فيه فان حللوه كان حلالا عند الله وان حرموه كان حراما عنده وان خالف الناموس الالهي وكاستدلالهم أيضاً في ابطال السبت باكل التلاميذ سنابل الزرع واخراج الشياطين في يوم السبت وكاستنادهم أيضاً في تحليل الحيوانات المحرمة الى مافي اعمال الرسل من رؤيا بطرس عند ماجاع ونزل له آ نية من السماء فيها من كل الوحوش وصوت من السماء يقول يابطرس اذبحوكل فأجاب بطرس انني لم آكل نجساً في عمري ولا دنساً فأجابه الصوت من السماء مكرواً ماطهره الله لاتدنسه انت كما في خاتمة -ص. ١٥ من أعمال الرسل ان بطرس ويعقوب وبولس ومعهم جملة من رؤساء الملة حرموا الميتة وما ذبح للاصنام والدم والزنا واحلوا ماورا. ذلك من المحرمات وأكتفوا بمجرد الاعمان بدون الاعمال الى غير ذلك من الامور المنكرة المخالفة للناموس مع أن لو سلمنا لصحة تلك الروايات فممني قوله كلا تربطه أو تحله في الارض بنعقد و ينحل بالسهاء ايس ماأر دتم من تحليل لحم الخنزر ورفع التكليفات ونسخ التوراة بل المراد من قوله هذا أنه كلا يقع اشكال لهم في الدين ولم يكن له نص صريح في التوراة تجتمع التلاميذ يحت رياسة بطرس الوصي وبمد الشورى فكلما يتقرر يكون حكما جاريا بشرط عدم مخالفته صريح ألكتاب وهذا الحل والربط لاينتقل الى غــير الحواريين بل هو منوط بخلفة المسيح بطرس الموصى بذلك مع بقية التلاميذ الذين عينهم المسيحوهم الذين ثبتوا على الاعمان وماتوا عليه ثم ان قطع سنابل الزرع يوم السبت كانعن ضرورة التلاميذ لانهم حياع والضرورات تبيح المحظورات كا أجابهم المسيح وصرح بذلك وشفاء الامراض واخراج الشياطين من المجانين في يوم السبت ليس محرما في التوراة كيف لا وهو يوم مخصوص لفـــمل الحبر على ماجاءت به التوراة وما تراه من التشديدات عند اليهود فهو من تكليف الانسان فوق طاقته لانهم فسروا النوراة نصورة شديدة والله لايكلف العباد التكليف الخارج عن طاقتهم فلايكون ذلك حكما لنسخ التوراة وأما رؤيا بطرس فلا يصح الاستدلال بها عني محليل الخنزير وغيره من الحيوانات الخبيثة المحرمة بالتوراة لعدم التصريح بشيء منها مع ان الطرس جمل ذلك اشارة الى طهارة الانسان كا قال في مجلس كرنيلوس واما أمَّا فقد أراني الله أن الأأقول عن انسان ما أنه دنس أو نحس على ان الرؤيامن غير الأندا، لاتكون شريعة ناسخة لناموس منزل من عند الله تمالي على أن الفاضل

الرابع عشر قالمتي قال المسيح عليه السلام للتلاميذ الأثي عشر أنم الذين تڪونون في الزمن الآتي على اثنى عشر كرسياً ندينون اثنا عشر سبطا بني اسرائيل فشهدللكل بالفوز والزعامة ثم نقض ذلك متى سنفسه فقال مضى أحدد التلاميد ألاثني عشر وهو مهوذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع بثلثين در همأو جاء بالشرط اليه فقال له السوع الويل لك خير لك ان لاتولد \* التناقض الحامس عشر قال متى لما حمل يسوع الى فيلاطس القائد قال أي شرعمل هدا فصرخ الهود وقالوا يصل فأخذ القائد ماء وغسل يده وقال أنا برى، من دم هذاالصديق وأنتم ابصروا ٠٠ كذبه يوحنا فقال بلضربيسوع تمسلمه البهم وهو تناقض صريح ولنقتصر على هذه النبذة من تهافت الأناحيل وما اشتملت عليه مين الذلل والاباطيال ومن طالع كتهم وأناجيلهم وجد فيها من العجائب ما يقضي له بأن القوم تفرقت شرائمهم وأحكامهم ونقولهم نفرق أبدي سبا وان القوملا يالزمون مذهباً والعجب ان أناجيله\_م حكايات وتواريخ وماجريات وكلام كفرة وكهنسة وتلاميذه وغيرهم حتى أني أحلف بالله الذي لا اله الاهو أن تاريخ الطبرى عند المسلمين أصحفالا من الأنجيل ويعتمد العاقل عليه أكثر مع ان التاريخ لابجوز عند المسلمين أنيني

عليه شئ من أمر الدين وأيما هو حكايات في المجالس ويقولون مع ذلك الأنجيل كتاب الله أنزله اليف وامر السيد المسيح بأتساعه فليت شمرى أين هذا الأنجيل المنزل من عند الله تعالى وابن كلماته من بين هذه الكلمات ثم الذي ينقلونه عن عيسى عليه السالام من لفظه وهو القليل لايلزم أن يكون منزلا من عند الله تعالى لان المسيح عليه السلام كان بتكلم باشاء على وجه النصيحة ومن مقتضي الطباع البشرية وغير ذلك فهـ ذاكله ليس من عند الله ولذلك لا يقول المسلمون كلما تكلم به محمد عليه السلام من القرآن ونقل عنه القرآن نقلامتواتراً يقطع بصحنه خلفاً وسلفاً واما النصاري فلا يتمين لهم شيٌّ مما تزل الله تعالى ابدأ فضارعن نقله بعد تعيينه فانظر هذه الحال ما اشديعدها عن الصوابو مااخلصه اللشك والارتياب ومع ذلك لا يستحبون ويجاهرون بقولهم نحن متمسكون بالانجيل المنزل من عند الله تعالى وهو مضوطعن الخلل بري من الذلل فهم جديرون بأن يضحك علمم ابد الدهر وان شئت قلت يبكي علمهم واعجب من ذلك صومهم الذي يتكرر علمهم في كل عام يصومون نحو الشهرين والشهران فها واجب وغير واجب باجاعهم واذا سألمنم ماعدد الواجب لم تجد من يعرفه فلا حول ولا قوة الا بالله العليّ العظيم ولقد

لوطر امام فرقة برتيسنت صرح بقوله ( ان الحوارى ايسله أن يعين حكماشرعيا من جانب نفسه لان هد المنصب كان لعيسي فقط ) انتهى و أما رواياتهم عن بطرس ويعقوب وبولس بأنهم أباحوا المحرمات ونسخوا حكم التوراة فدلك محض افتراء ومحن نجل التلاميد عن ان تنقل عنهمثل هذا الحبط في دينهم وهم برآاء من ذلك وان قلتم بوجوب تسليم ذلك عنهم الترمتم القول بتدايس التلاميذ وغشهم للاسرائيليين ونفاقهم لانانجد فها رويتم عنهم انهم أيدوا التوراة قولا وفعلا بان تعبدوا بموجها وأمروا بذلك وقد قال بولس نفسه في رسالته الي أهالي روميـــة من-ص- ٢ -ف- ١٣ ( ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون) . أفما يكفيكم هذا برهاناً جلياً ودليلا قوياً على بطلان عقيدتكم ولنعد الي اتمام الاسحاح الخامس قال ف- ٢١ ( قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فاقول لكم ان كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم الي أن قال .ف. ٧٧ وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأفول ان كل من ينظر امرأة ليشتهما فقد زني) أقول ان المسيح سلام الله عليه قد بين ان من يغضب على أخيه بالباطل يكمون مستوجباً للحكم أي القتل كماان قاتل أخيه ظلما يستوجب القتل قصاصاً وهذا من باب المبالغة في العظة والتشديد في الزجر وليس المراد ان من يغضب يقتـــل حقيقة كما أنه عليه السلام جمل النظر الي النساء المقرون بالشهوة من حكم الزنا اذ هو من مقدماته بل من أعظم المقدمات وايس المراد منه أن يكون حكم الزنا الحقيق بل هو على سديل التهديد فقط فنناقشكم ايها المسيحيون بهــذا الحكم وتطالبكم بالعمل به لانا تري في هذه العصور المتمدنة قد فشا بينكم التهتك حتى أصبحت نساء كباركم وبنات خواصكم يتراقصن باحضان الشبان وهن متعانقات بهم بيين الوف من عظماء الرجال وأسافلهم وكلذلك نشأ من اعطائكم الحرية المطلقة للنساء ومنعكم الحيحاب واعدادكم اياه منهن عيبا وتوحشأ وربما أسقطتم المحتجبة مهن عن مراتب المدنية فتعطل بهدا السبب عن الزواج الذي جيبرتها الفطرة الانسانية اليهوبالجلة فقد أصبحن مجبورات على كشف أستارهن متزينات بالملابس الفاخرة حتى تغالبن في أنواع الزينــة فصرن لاترضيهن الا الملابس التي تتشكل من لبسها أعضاؤ هن فان قلتم لا يكون زانيا بمجر دالنظر اذ مشروط باقتران الشهوة على مقتضى هدا النص قانا انصفوا ان النساء من الغانيات والعسداري اذا خرجن يتمايلن بأفخر النباب وأحسن الزينة وهن متطيبات باطيب الطيب يمشين في الاسواق بدون ستر ويجتمعن في حاناتالسكر ومنتزهاتاللهو وخلوات المعابد بالشبان والكهول وهن مخصورات الخصرين ظاهرات النهدين كيف لايشهيهن الاطفال فضلا عن الرجال الا من صانه الله تعالى بعنايته وقليل ماهم ولعمري

انكم خرقتم سياج الدين وهتكتم ستر الآداب وما جركم الى هذا البلاءوأرما كم في هــذا المماء الا تلاعب الرؤساء في أحكام الدين لان من أمعن النظر في تلك الفقرات يعلم يقيناً أنها ليست حكما ناسخاً للتوراة كما ناولتها هذه الامة الواقفة في دينها على مأتحكم فيه النفس والشيطان بل هي نصوص تقضى بوجوب تأبيدالتوراة بإحكام التوراة وقد خالفوا ذلك بإن أبطلوا العادات القديمةالتي كانت في بني اسرائيل الى زمن المسبح وبعده الى آخر زمن الحواريين مماكسة للحق وضدا للتوراة ونبذا لاوام المسبح ولم يكتفوا بذلك حتى تهتكوا وصاروا سببأ لاتساع دائرة الزنا ولم يبالوا بهذا التهتك حتى وجهوا العيب على مخالفهم وذكروهم بسمةالتوحش ويقولون أنهم القائمون بإحكام الانجيل ولقد قابلوا المسيح عليه السلام بالجور في الهتك حين شدد علمهم الزجر عن الزنا وجعل حكم الناظر للنساء بشهوة حكم الزاني حقيقة سدا لباب الفساد فكما أنه عليه السلام بالغ في النهي بالغوا بمخالفته وانظر أيها العاقل المسيحي الى قول المسيح عليه السلام في هذا الاصحاح.ف. ٢٩ من النظر الي المرأة الاجنبية المنهى عنه في كافة الملل والاديان ولا شك ان النظر هومفتاح الشهوة المهمية المتسلطة على نوع الانسان فالواجب على كل فر د من هذاالنوع الانساني غض اليظر عمامحر معليه ولوكان بغير شهوة ففي كلام الحكمة مع كل امرأة شيطان أظنوا من أنفسهم العصمة وهم بنكرونها على الانبياء واني لاعجب من أرباب المروءة منهموأين هم كيف تسمح نفوسهم لنسائهم وبناتهم يذهبن الى القسيس ويدخلن نحت القاعدة التي يسمونها الغفران فيخلوا من وهن مكشوفات الستر وعلمهن الزينة الكاملة وقد تطيبن بالطيب وتحلين بانواع الحلى نختلي الواحدة منهن مذا القسيس وهي مهذه الحالة وتبدي له ذنها وتشرح عنده خطيئها وما وقع بينهاو بين صاحبها من اللثم والعناق والتفاف الساق بالساق الى أمور تستخرج شهوة الفحل من اعماق العروق وهو يسمع صوتها الرقيق ويخيل ما جرى بينها وبين العشبق مع انه رجل بشر استحكمت فيه الطبيعة الانسانية بزيادة عن بني جنسه من البشر لما انهم حرموا عليه الزواج ظلما فاصبحت الشهوة محكمة فيه يخيل له الزنا في كل لحظة فلا تصل اليـه شابة بل ولا عجوز منهن الا وقـد أعمـل ضروب انشاء الله و نمود الآزالي بحث الحجاب فان المسيح عليه السلام كان ولاشك الامة من الناصحين فصدرت منه تلك الوصية على صحة اسنادها اليهمن بابالتشديد وهذا اللائق بمقامه والملائم للمقل والموافق للنقل وياليت المسيحيين تمسكوا بظاهر هذا الممنى وحكمواعلى كل ناظرمهم لامرأة اجنبية بقلع عينه أو عينيه وان كنا حينئذ

عذرت بعض الفضلاء لما سمعته يومأ يقول النصاري عرة على ولد آدم؛ ومنها أنه قال القرآن الكريم اثني على أهل الكتاب بقوله تعالى اقل . ياام الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون مااعبد الى قوله تعالى لكم دينكم ولى دين الو بقوله تمالى \* ولأنجادلوا اهل الكتاب الابالق هي احسن الاالذين ظاموا منهم والظالمون انماهم الهودعدة العحل وقتلة الأنبياء وبقوله تعالى ، وقولوا آمنا بالذي انزل البناو انزل البكم والهنا والهكمواحدونجن له مسلموز ولم يقل كونوا بهمسلمين وبقوله تمالي لتجدن اشدالناس عداوة للذبن آمنوا الهودوالذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للــذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون فذكر حبد صفاتنا وحبل نياتنا ونفا عنا الشرك بقوله والذبن اشركوا وسوا بيننا وبين غير نابقوله تعالى ان الذين آه: \_وا والذين هادوا والنصاري والصابئين من آمن بالله والبوم الآخر وعمل صالحأ فلهم اجرهم عندربهم ولا خوف علمم ولاهم يحزنون\* ( والجواب ) اما قوله تعالى قــل ياايها الكافرون الى آخر هافمناهاان قريشاً قالت له علب السلام اعد آلهتناعاما ونعبد الهكعاما فامره الله تمالى أن يقول لهم ذلك فليس المراد النصاري ولو كان المراد النصاري لم ينتفعوا بذلك لان قوله تمالي اكم

دسكم ولي دن معناه الموادعة والمتاركة فإن الله تعالى أول مابعث ندبه علبه السلام امرهاولا بالارشاد بالبان لهتدى من قصده الاهتداء فلما قويت شوكت الاسالام امره بالقتال بقوله تمالي بالهاالني جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ علمهم ومأويهم جهم وبئس المصير \* قال العلماء نسيخت هذه الابة تيفاً وعشرين آية منها \* لكم دينكم ولي دنولا يضركم من ضل اذا اهتديم ولست علم عسبطر الله وغير ذلك وليس في المتاركة والاقتصار على الموعظة دلبل على صحة الدين المتروك وقوله تعالى\* ولا تجادلوا اعل الكتاب الابالي هي احسين دلبل على انهم على الباطل فأنهـم لوكانوا على الحق ما احتجنا للجدال معهم فهي مدل على عكس ماقالوا وقوله تعالى الا الذين ظاموا منهم المراد من طغى ولم يقصد الاسترشاد من كلطائفة ولا مختص ذلك بالهود فانا نعدل معه عن الدلبل والبرهان الى السيف والسنان وامره تعالى لنا بأن نؤمن لما انزل على اهل الكتاب صحيح ولكن ابن ذلك المنزل والله انوجودهاعزمن عنقاً مغرب وقد تقدم سانه في تناقض الاناحـــل ﴿ وَأَمَا قُولُهُ ﴾ ونحن له مسلمون فخاص بناام أاتعالى أن نقول ذلك لنتبع فيه فهو دليل امرهم بالاسلام عكس ما قاله ولولم يكن لهم أمراً لكانوامأمورين بآيات غير هذه الآية كقوله تعالى الالها

لا نجد منهم الا اعمى او أعور لكان خيرا لهم مما هم عليه الآن فقد استمرت نار تلك الداهية العظمي واستحر حمرها في الشرقيين عدوة من أخسلاق الغربيين الفاسدة واعلم ايهاالقائل بان حجاب المرأة ظلم لهافاعرني انصافك وغيرتك واسمع لمااتلوه عليكان المرأة غير واجب عليها الخروج الاعنــد الاضطرار اليه والحجاب هو خــير لها لان الياري حِلت حكمته فرض في سائر الشرائع النفقة على الزوج لانه اقدر على الكسب من المرأة بحسب قبوله لتجشم اعباء المكاسب واستحسن للمرأة القيام بمصالح البيت الداخلية وتربية الاولاد وحيث أصبحت بذلك غير مضطرة الى الحروج من بدتها وهي محل الشهوة ومطمح نظر الرجال فلاجــل سد باب الفتنه وكف دواعي الزنا الممقوت شرعا وعقلا أمرتها سائر الشرائع بالحجاب والســـتر وكان ذلك من أشرف نعوتها وأكرم مفاخرها تتباهى به كلما استكمل فيها فالحجاب صيانة لهما ومحافظة علمها كالثبئ النفسر الذي يضن به بالتحفظ والتستر وهكذا يظن بالمرأة المتسترة بالحشمة والمفة والوقاروليس كإيظن الجهلاء أنه لظن السوء مها فان ذلك يقال لو أمرت بكف بصرها عن رؤية الرجال ولم يؤمر الرجل الاجنبي عنها بمثل ذلك وليس أيضاً كما بزعم الاغبياء ان حجامهاهو حبس وظلم لها وملاشاة لحريتها فان المرأة عندنا معاشر المسلمين تشب على الحجاب من بادي فطرتها فتجده كاللازم لطبيمتها وتعتاده اعتياداً محبــوبا مألوفا وتمير من تتساهل فيه وتنسمها للطيش والوقاحة على أنها تقبله بأنه حكم الشهريمة" الالهيــة فترجوا به الثواب فكيف بعد ذلك يقال ان المرأة في الاسلام مظلومة" او محبوسه حاشا لله وهذه شيرائع من قبلنا فانظر فها هل نجــدها الا أحكمت مَا أَحَكُمُنَاهُ فِي هَذَا البَّابِ وَلَا يُعْرَبُ عَنْ فَكُرُكُ أَيُّهَا المَنَّامُلُ البِّصِيرِ أن المسرأة في حجابها مصونة عن انظار الفسقة وأميال الفجاروالسنة السفهاء وعلى انهلا يخلوا الامر من وجود امرأة غيركاملة في الآداب والتدين فبالحجاب لاترتاب النفوس في أمانتها ولا يدخل الشك على زوجها فيعلم ان ما تلده هو ولده مطمـــئن القلب لذلك ليس للشيطان عليه سبيل في الوسوسة التي تطرأ عليه فيا لوكانت تخرج غير مستترة فيحفظ بذلك نسبه وأنت تعلم ان حفظ النسب تتوقف عليه سعادة الانسان بيين أبناء جنسه وقد شاهدنا أحوال الغربيين والسكوت الآن اليق في هذا المقام لأننا لو أطلقنا عنان القلم في احصاء الفضائح التي تسببت من خرق ناموس الحجاب عندهم لسودنا الصحائف بما يسوء المطالع وعلى العموم فان الحجاب أنفع الوسائل لمصالح الزوجية بل لعموم الامة بقطع مادة الفساد والافانت سنظر بعينك مايقع عند الغربيين من القبائح حتى استحكم ذلك بالمسيحبين الشرقيبين وعلى كل فهو مخالف لنصوص التوراة والانجيل وأين أنت مماكتبه معتمدكم بولس برسالته الاولى الى تيموناوس من ص-٧ ف ( و كذلك ان النساء يزّ بن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع



وتعقل لابضفائر أو ذهب أوك لى أوملابس كثيرة الثمن كما يليق بنسا، متعاهدات بتقوي الله باعمال صالحة لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون فى سكوت لان آدم حبل أولا ثم حوى و آدم لم يغو لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي)

فان بولس هنا نصح الحق في هذه المسئلة وكلامه هذا كالتمرح لنص الانجيل الذي نحن بصدده وذلك ظاهر من أن النساء لاينبغي لهن اذا خرجن لقضاء أغراضهن عند الحاء الضرورة لذلك الابلياس الحشمة مع الورع والتعقل وهذا لاينصرف الا الى الحجاب خلاف ماعليهن الآزفاننا نرى نساء المسيحسن حين وجودهن في بيوتهن يلبسن اللباس الخلق الذي لايعتد به فاذا أردن الخروج يظهرن بما نراهن من لباس الزينة والتزين الصناعي وأنت خبير اذا كانا الناس سكاري وبينهم الغواني والعـــذاري كما هو العادة عندهم في مماسح الرقص والمجتمعات العمومية والحانات فلا تســــ ثل عن بكر أصبحت ثيباً وعن خال أصبح هاماً ويفهم من ذلك الوصية أن الرجسل قوّام على المرأة كما هو ناموس جميع الشرائع وكما في قول بولس المذكور أيضاً في رسالته الأولى اليكور نئوس من ـصـ١١ ـفـ٣ (الرجل رأس المرأة) ونرى الآن بالعكس فان نساء المسيحيين هن القوّامات على الرجال فكانهم تحالفوا واتفقوا على مخالفة أحكام التوراة والأنجيل ثم انه يذبني لك أن تلتفت لقول بولس ( وآدم لم يغولكن المرأة أغويت) مع القول بان علة صلب عيسى هي خطيئة آدم فقد برأه هذا الرجل العظيم في دينكم فتأملوا وانرجع الى بحث النساء أيها المسيحي فقدروينا في سفر أشعيا من صـ ٣ ف- ١٦ الى ف- ٢٥ بحثاً في خدر النساء مستوفياً فراجعه ان شئت وقد كتب بولس برسالته الثانية الي تيمو ناوس ماخلاصته كما في ص-٣ف٥ (ستأتي أزمنة رؤساء الملة يدخلون السوت ويسبون نسات مخملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة بتعامن فيكل حين ولايستطعن ان يقبلن الى معرفة الحق أبداً) فان من أمعن النظر في مثل ذلك يعلم ان بولس أصاب المرمى فيها نقل عنه مع ان ماأوردناه عليك من هذه الشواهد نقطة من محر والا فالتوراة والأنجيل مملوأ أمان من ذلك وفي رسائل بطرس بحث يعلن بفساد أخلاق الامة عن عوائدها القديمة فاذاً من الغريب اعتراض المسيحيين على المسلمين في أمر الحجاب وقولهم ان أمر امتناع النساء عن اختلاطهن بالرجال توحش مخالف لامر الله وظلم لهم مع أن نساء المسلمين تقدم فها مجتناه عنهن أنهن يعلمن أن ذلك الحجاب من الاوامر الالهية وهو لهنأصبح محبوباً مألوفاً ولو انصف المسيحيون لوجدوا نساء المسلمين قد تمسكن باجراء أوامر التوراة والانجيــــل والقرآن جميعاً وأين وصايا المسيح على سديل الموعظة الحسنة فتحنبن مخالطة الرحال الاباعد وفي هذا الاصحاحمن قوله ف- ٣١ وقيل من طابق امرأته فليعطها كتاب طلاق وما أنا فاقول لكم ان من الكتاب تعالوا الى كلة ــوا، بننا وبينكم \* الآيه وبقوله تعالى «ياأهل الكتاب لا تغلوافي دينكم غيرالحق \* وغير ذلك وهو كنير وأما مدح النصارى بانهم اقرب مودة وأنهم ان يكونوا كفرة مخلدين في النار وغضب الديان لان السحايا الحلملة والآداب الكسية تجتمع مع الكفر والايمان كالامانة والشجاعة والظرف واللطف وجودة العقل فليس فيه دليل على صحة دينهم وأما نفي الشرك عنهم فالمراد الشرك بمسادة الاصنام لاالشرك بعيادة الولد واعتقاد التثليث وسبيه أنهم مع التثليث يقولون الثلائة واحد فاشاروا الى التوحيد بزعمهم بوجه من الوجوه ويقولون نحن لا نمبد الاالله تعالى لكن الله تمالى هو المسيح ونعبد المسيح والمسيح هو الله تمالى الله عن قولهم فهذا وجه التوحيد منحيث الجملة نم يمكسون ذلك فيقولون الله ثالث ثلاثة واما عبدة الاوثان فيصرحون بتعددالالهةمنكل وجه ولا يقول أحد منهم ان الضم هو الله تمالى وكانوا باسم الشرك أولى من النصاري وكان النصاري باسم الكفر أولى حيث جملوا الله تمالي بعض مخلوقاته وعبدوااللة تعالى وذلك المخلوق فساوواعيدةالاوثان في عيادة والصاحبة والاولاد فلايفيدهمكون الله تعالى خصص كل طائفة من الكفار باسم هو أولى بهـا في اللغة مدحاً ولا تصويباً لماهم عليه ومنها آنه قال مدح قرباننا وتواعدنا أن اهملنا ما متعنا بقوله تمالي اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل عليف مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منهـــا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علمامن الشاهدين الى قوله تمالى \* اني منز لهاعليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذاباً لاأعذبه أحدا من العالمين فالمائدة عي القربان الذي يتقرب به في كلّ قداس(والجواب) ان من العجائب ان يدعي ان المائدة التي نزلت من الساء هي القربان الذي يتقربون به مع الذين يتقربون به من مصنوعات الارضوأين المائدة من القربان نعوذ بالله تعالى من الخــذلان بل معنى الآية ان الله تعالى طرد عادته واجرى سنته أنه متى بعث للعباد أمراً قاهرا للإيمان لا يمكن الميد معه الشك فمن لم يؤمن بعد عجل له المذاب لقوة ظهور الحجة كمان قوم صالح لما اخرج الله تعالى لهم الناقة من الحجر فلم يؤمنوا عجل لهم العذاب وكانت هـــذه المائدة جسما كينونياً عليه خبر وسمك نزل من السماء يقوت القليل من الخلق العظيم العدد فامرهم أن يأكلوا ولا يدخسروا

طلق إمرأته الا لعلة الزنا بجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فآنه يزنى أقول المفهوم من هذا أن مقصد المسبح هو التحذير عن مخالفة التوراة وزجر الشعب عن وقوع الطلاق منهم لغير علة وليس مقصده تحريم الطلاق مطلقاً كما زعموا لأن الطلاق وان كان مباحاً لكنه فعل مذموم الالعلة عند كافة الملل على ان الأعيل الله عن المتوراة وانما هذا القول على سبيل الزجر والتهديد من المسيح كمام في مسئلة النظرالي النساء بالشهوة ليتمسكوا باجراء حكم الناموس ويجنبوا المواد التي تفسد الاخلاق وتخل بالاداب ومن أنصف لوأى مانظمته بنان الشهريمة المحمدية والطريقة الاحمدية في سلك العقود من درر جواهر الاحكام المتعلقة بالزوجية على أكمل نظام وتبينها حقوق الزوجين على بمضهما عند الاجتماع وعند ارادة الافتراق واجازة الافتراق لدفع ماعسي أن يحصل لهما من الضرر المؤدي لنحو النفور الشديد لسبب من الاسباب كمشاهدة ارتكاب الزنا والوقوع في الديامة اذا غلبت الشهوة على أحدها وكحرمان النسل لاحدالزوجين اذاكان العقممن الآخر مع ان الباري تعالى حلت حكمته ربط العــــلائق بين الازواج لبقاء النوع الانساني الى ماشاء ان يبقى ويؤيد ماقدمناه ان التلاميذ على مايظهر لك في ـصـ ١٩ الآتي من هذه الترجمة قد اعترضوا على المسيح في هذا الحكم واستمظموا قوله هذا بجوابهم له ان كان حكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق ان يتزوج فاجابهم بمد بحث طويل بقوله ( من استطاع ان يقبل فليقبل)

فتأمل فى ذلك يظهر لك أن ليس مراد المسيح اطلاق تحريم الطلاق أو منعه الم المراد طبق ما شرحناه وهو الحق الذي لاشك فيه وفي هذا الاسحاح نقلا عن المسيح في السيح في السيح في السيح في السيح في السيح في المستح في المن المحمد الله قبل عين بدين وسن بسن واما أنا فأقول الكم لا تقاوموا الشر بالشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الآخر ايضاً) وأول أن رؤساء النصارى فهموا من ظاهم هذه الفقرات ابطال حكم القصاص والحال أن مقصد المسيح ليس كذلك بل مراده أن يوفق بين العباد ويرفع من قلوبهم المعداوة والبغضاء وذلك بحثه لهم على مسامحة بعضهم لبعض عن طيب نفس بعد أن يتمكن المقتص من المقتص منه أذ لاشك أن القصاص روح الحياة المدنية والا لفسد العالم باسره وقد الجمع العالم على وحابهم المقدس قد تبعوا نظام العالم والا للسك في أنهم يعلمون أن الانجيل هو كتابهم المقدس قد تبعوا نظام العالم ودانوا لاحكام القصاص نع أن حصل العفو من رب القصاص فيكون ذلك العفو ودانوا لاحكام القصاص نع أن حصل العفو من رب القصاص فيكون ذلك العفو اقرب للتقوى والا لم يظهر معني قول المسيح المار ذكره من يفضب على اخيه يستوجب الحكم أذ لو اخذنا بظاهر قوله لا تقاوموا الشر بالشر لكان منافياً ومنافضاً لقوله من يغضب الح وبالجلماة فالقصد من قوله من يغضب الح حنها على التباعد ومنافضاً لقوله من يغضب الحد بالعفو في محله ومن قوله من ينضب الحد عام العفو في محله ومن قوله من ينضب الحريات على التباعد حن النفس على الاخذ بالعفو في محله ومن قوله من ينضب الحروب التفس على الاخذ بالعفو في محله ومن قوله من ينضب الحروب التفاع التباعد

والفارق

فخالفوا وادخروا فمسخهم الله تعالى

ونزول مثل هذا من السماء كحروج

عنسورة الغضبحتي لايغضب احدعلى احد بالباطل فقدام بالمسامحة وعدم المقابلة بالشرحتي يحسم الجدال وينقطع الخصام وتحصل الالفة وتجتمع الكلمه فحينثذ لايكون قوله في المسئلتين مخالفاً لحكم التوراة كما هو صريح قوله ماجئت لانقض التوراة بل لا كمله الى آخر ه واعلم ان المغالين منكم أو ادا التوجيه بين قولي المسيح أي قوله من يغضب علىأخيه يستوحب الحكم وقوله لاتقاوموا الشر فجملوا القول الاول حكم التوراة والثاني حكم الانجيل فراراً من إن يلزمهم التناقض بين قولي المسيح وقالوا ان الحكم الأنجيل أفضل وقد أشرنا لك بان كلا قوليه على صحة صدورها منه يراد باحدها الزجر الشديد وبالآخر الاخذ بالاقرب للمفو هذاهو القول الفصل والا فالاخذ باحدها فقط يأتى ضد الانسانية ويخالف ماأجمت عليه القوانين المقلية والنقلية ومن تأمل سير الشريعة الاسلامية في هذه المسئلة وجد العدل المحض لان من أخذ بحكم التوراة فقط فقد ينزل بالناس خطب لايصاح فيه الاقتصاص والانتقام فيكون أخذ الحاكم به غير صالح وربما ينزل بهم خطب لايصلح فيه الا الاقتصاص والانتقام فان أخــذ الحاكم بالحكم الانجيــلي ربما جرأهم على ذنب آخر وأما الشريمة الاسلامية فانها حكمت ان يماقب الانسان بمثل ماعوقب به وأن المفو أقرب للتقوى فالحاكم اذا يأخــذ بمايراه صالحاً للمقام ولا يكون خارجا بذلك عن الشريمة بخلاف ما أذا بدا له عدم أنباع أحد حكمي التوراة والأنجيل فأنه يكون خارجًا عن الشريمة والله الموفق وهذا البحث لم يتابع فيه المترجم سوى لوقًا وقد أورده .بص. ٦ .ف. ٢٧ ولكن خالفه بتوجيه الخطاب كما خالفه بحكاية الالفاظ حيث ان المترجم وجه الخطاب فيه للتلاميذ فقط ولوقا جمل توجيه الخطاب عموميا ومن أراد الوقوف على ما بينهما من الاختلاف فليراجمهما معا وفي هذا الاصحاح المذكور ف. ٤٣ ( سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك واما أنا فأقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيؤن اليكم ويطردونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السموات فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين لأنه أن احبيتم الذين يحيونكم فاى اجر لكم اليس المشارون ايضاً يفعلون ذلك وان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون اليس العشارون ايضاً يفعلون هكذا فكونوا انتم كاملين كما ان اباكم الذي في السموات هو كامل)

اقول الذي يظهر من هـذه الجمل ان في الزمن الاول كانوا يسمون المؤمن الطائع ابن الله كما هو الواضح من نصوص النوراة وابناء الله بصيغة الجمع المؤمنون الطائمونكما ان الاب يستعمل بمعنى الموجد الحقيقي وهو الله تعالى فلا اشكال ولا بأس اذا باطلاق لفظ ابن الله على المسيح بالمعنى المذكور والالزم ان يكون جميع المؤمنين أبناء الله حقيقة كالمسيح اذ صرح بقوله كونوا أبنا، الله فلا بد من حمل

الناقة من الصخرة الصاء فاخبر الله تعالى ان من لم يؤمن بعسد نزول المائدة عجلت له العـقوبة ولا تعلق المائدة بقرباتهم البية بل المائدة معجزة عظيم خارق والقربان أم ممتاد ليس فيه شي من الاعجاز البتة فاين أحــد المابين من الآخر لولا الممي والضلال \* ومنها أنه قال ان الله تعالى أخبر خبراً جازماً أنا نؤمن بميسى عليه السلام بقوله تعالى ١ وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته \* فكيف نتبع من أخبر الله تعالى عنه انهشاك فيأمره بقوله زمالي الوانا أو اياكم لعلى هــدى أو في ضلال مين \* وأمره في سورة الفائحة ان يسأل الهداية الى صراط مستقيم \*صراط الذين أنممت عليهم غـير المغضوب عليهمولا الضالين \* والمنع عليهم هم النصاري والمغضوب عليهم الهود والضالون عبدة الاصنام (والحواب) أن النصاري لمالعبوا في كتابهم بالتحريف والتخليط صار ذلك لهم سحية وأصبح الضلال والاضلال لهـم طوية فسهل عليهم تحريف القرآن وتغيير معاني لاغراضهم الفاسدة والقرآن الكريم برىء من ذلك وكيف يخطر لهم هذه التحكمات بغير دليل ولا برهان بل بمجرد الاوهام والوسواس اماقوله تعالى وان من أهمل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ففيه تفسير ان (أحدم) ان كل كافر اذا عاين الملائكة عند قبض روحه ساعة

معنى كلامه على ماقدمناه ومن الضروري ان اسمعك أيها الانجيلي المسيحي الاختلافات الواردة في هـذا الاصحاح عسى ان ينكشف الحجاب عن مرآة فكرك وترجع عن قولك بانهذا الانجيل الهامي وانه لا تعارض في نظمه ولا تخالف في حكمه وأنت تعلم انهن أحكام التناقض بطلان احد النقيضين واذا ثبت بطلان أحدها ولا مرجح اللآخر سقطت الحجة بهما معا ووجب عليك ان كنت كتابياً ان تلتمس لك كتاباً تقوم به الحجة امام خصمك

فاقول قال المترجم .ف. ١ (ولما رأى الجموع صعد الى الحب ل فلما جلس تقدم اليه تلاميذه الخ) وقد اشتهرت تلك الموعظة بأنها خطبة الحبيل وهي من أحكم خطب المسيح وليس فيها الاالنصح المحض فلم يذكرها مرقس ولا يوحنا ولكن أوردها لوقا في الاصحاح الســادس وهناك من الاختلاف في الناريخ وغيره مالا يخفي على المطلع فقال لوقا ف- ١٧ من -ص- ٦ (ونزل معهم (أيمن الحبل) ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهوركثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا الذين جاؤا ليسمعوه ويشفوا من امراضهم ) يكفيك ايها المسيحي ان المترجم ذكر ان الخطبة كانت بعد ان صعد الحبل ولوقا جملها بعــد نزوله من الجبل والمترجم حصر المستمعين في التلاميذ ولوقًا جمع لها الجموع من اورشليم وبلاد الساحل وانهم كانوا من سائر طوائف اليهودية وهو من الاختـــالاف البين وفي ـفــ ١٨ منــه ( والمذبون من أرواح عجسة وكأنوا يبرؤن وكل الجمع طلبوا ان يلمسوه لان قوة كانت تخرج منه وتشفى الجيع ) مع أن لوقا ذكر في ابتداء القصة أن المسيح اختار التلاميذ الأثني عشر بعد أن قضى الليل كله بالصــــلاة لله تعالى ثم نزل معهم والمترجم أنف أن يذكر المسيح صلى الليل كله او بعضه فحكى ماذكر أاه ثم قال ف. ٧ (ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبي للمساكين بالروح لان لهـم ملكوت السموات) وقال لوقا ـف- ٢٠ (ورفع عيفيه الى تلاميذه وقال طوبا كمأبهاالمساكين لأن لكم ملكوت الله) انظر الى قول الاول ففتح فاموالى قول الثاني فرفع عينيه فهل تصدق ان معني فتح فاء بالعبرانية تأتي بمعنى رفع عينيه بالسريانية أو اللاتينية وزاد المترجم قوله بالروح دون لوقا ثم قال المترج ـ ف ـ ١٤ الى ـ ف ـ ١١ ( طو بي للحزاني لأبه يتعزون ) الح(وقال لوقا ف ٢١و٢٢ (طوبا كمأيها الجياع) الخفافظر بين الحزاني وبين الجياع وهكذاجيع الخطبة لاتوافق فهابين الكلامين والمترجم ذكر لفظ طوبى عشرمرات ولوقاذ كرها أربع مرات فقال طوباكموزاد على المترجم قوله ويل لكموذ كرها أربع مرات أيضاً والمترجم لم يذكر الويل مطلقاً وقال المترجم خطاباً للتلاميذ .ف. ١٣ ( أنتم ملح الارض ولكن ان فسد الملح فهاذا يملح لا يصلح بعد لشيُّ الا لأن يطرح خارجاً ويداس من الناس) وخالفه لوقا فذكر ذلك في .ص. ١٤ .ف. ٣٤ بقوله

الموت ظهر لهم منه الانكار عليه بسبب ماكان عليه من الكفر فيقطع حنئذ بفساد ما كان عليه ويؤمن بالحق على ماهو عليه فان الدار الآخرة لابية فها تشكك ولا ضلال بل يموت الناس كلمم مؤمنين موحدين على قدم الصدق ومنهاج الحق وكذلك يوم القيامة بمدالموت لكنه اعان لاينفع ولا يمتدبه وأعا يقبل الايمان من المبدحيث يكون متمكناً من الكفر فاذا عدل عنه وآمن بالحق كان ايمانه من كسبه وسميه فيؤجر عليــه اما اذا اضطر البه فليس فيه أجر فما من أحد من أهل الكتاب الايؤمن بنبوة عيسي عليه السلام وعبوديته لله تعالى قبــل موته لكن قهراً لاينفعه في الخلوص من النيران وغضب الديان ﴿ التفسير الثاني ﴾ ان عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان عند ظهورالمهدي بعدان يفتح المسلمون قسطنطينية من الفرنج فيكسر الصليب ويقتل الخنزر ولا يبقى على الارض الاالمسلمون ويستأصل اليهود بالقتل ويصرح بأنه عبد الله وندبه فتضطر النصاري الى تصديقه حيننذلاخباره لهم بذلك وعلى التفسيرين ليس فيه دلالة على أن النصاري الأن على خير واما قوله تمالي وأنا وأياكم لعلى هدى او في ضلال مين فهو من عاسن القرآن الكريم لأبه من تلطف الخطاب وحسن الارشاد فالك اذا قلت لغيرك انت كافر فآ من ربما



(000)

ادركته الانفة فاشتد اعراضه عن الحق فاذا قلت له أحدنا كافر ينبغي ان يسعى في خلاص نفسه منعذاب الله تمالي فهلم بنا نبحث عن الكافر منا فنخلصه فان ذلك أوفر لداعيته في الرجوع الى الحق والفحص عن الصواب فاذا نظر فوجد نفسه هو الكافر فر من الكفر من غير منافرة منك عنده ويفرح بالسلامة ويسر منك بالنصيحة هكذا هذه الآية سهلت الخطاب على الكفار ليكون ذلك أقرب لهدايتهم ومنه قول صاحب فرعون المؤمن لموسى عليه السلام عيا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان حاءناهالي قوله وازيك كاذبأ فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يمدكم \* فضهم أولا بالملك والظهو رلتنبسط نفوسهم مععلمه بانه وبال عليهم وسبب طغيانهم ولم يجزم في ظاهر اللفظ بصدق موسى عليه السلام مع قطمه بصدقه بل جمله معلقاعلى شرط لثلابنفرهم فيحتجبوا عن الصواب فكل من صحقصده في هداية الخلق سلك معهم ما هو أقرب لهدايتهم وكذلك قوله تعالى لموسى وهرون فيحق فرعون افقولاله قولا ليناً لعله يتذكراً ويخشى اوقوله لمحمد صلوات الله علمهم أجمين اولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضو امن حولك، ولا تجادلواأ هل الكتاب الا بالتيهي أحسن الخطاب لا من موجبات الشك والارتياب

(الملح جيد ولكن أذا فسد الملح فهاذا يصلح لا يصلح لارض ولالمزبلة فيطرحونه خارجاً من له أذنان للسمع فليسمع ) وبينهما اختــــلاف ظاهر والمترجم ذكر ان المسيح سمى التلاميذ نور العالمومثاهم بالسراج ولوقا اقتصر في ـصـ ٨ ـف- ١٦عل ذكر المثل ولم يجمل له تعلقاً بالتلاميذ والمترج قال في ـفـ ٤٣ ( سمعتم أنه قبل تحب قريبك وسنفض عدوك ) الخ وقوله قيــل اشارة الى أنه مكتوب في أحــد اسفار الهود على ما قالوا وليس كذلك وانما ورد في سفر الاحبار ـصـ ١٩ ف ١٨ من النسخة المطبوعة سنة ١٨٤٨ في لوندن وهـ ذا نصه ( ولا تحقـ دن على أحد من شعبك بل حب صاحبك كنفسك ) وهذا لايطابق مانقله لوقا في انجيله وقد تكرر تحريف هذا النص في النسخة المطبوعة في بيروت سنة ١٨٧٠ وقد سهاه سفر اللاوين وهذا نصه فيها (لاتنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك ) فقد ثلثوا التحريف بجملة واحدة بالأصل والنقل كما حملوا اله المالمين ثالث ثلاثة وهو اله واحد

يا أيها المسيحي أنت ترى التغيير والتحريف متعاقباً بهذه المدةالقصيرة في مثل هذا الزمان المتمدن المملوء من المعارف والعدل والحرية فكيف حال أناحيلكم في الازمان السالفة المشتملة على الجهــل والاعتساف والاستبداد وتلاعب أيدي الاغراض تتقلب في تسمة عشر جيلا بين تصحيف وتحريف ونقص وزيادة وأنت تسمعه باذنك وتنظره بعينك فهل بعدظهور هذا التحريف والمناقضات يقال لهذه الكتب الموجودة بأيديكم أنها مقدسةمن التحريف والذلل استغفر الله بل هي أقاويل وتصانيف ابتدعها المترجمون ومن تابعهم من الرهبان الذين تجمعوا في بادئ الامر في قسطنطينية ورومية وببروت كما هو مسطور في كتب التاريخ ثم ان لوقا ابتدأ بالخطبة من ـفـ ١٧ الى آخر الاصحاح السادس وحجلة فقراتها عنده ٣٧ وأما المترجم فقد بلغت عنده ١١١ فقرة حيث تخلل في خطبته أمور علمها شيد المسيحيون اركان النصرانية وابتدأفها من أول اصحاحه الخامس وألحقه بالسادس والسابع الى أن ختم الخطبة بالفقرة الاخبرة من ـصـ ١٣ فشأنك أيها المسيحي وهذه الاناجيل في مما حكاتها ومضارباتها وأنت تناضل عنها بأنها كلام الله المنزه عن التحريف والغلط والتناقض والاعجب من جميع ذلك فان مرقس يمجبه أن يتنبع حكايات المترجم فلم يذكر من هذه الخطبة شيئًا غير أنه ذكر في ـصـ ٣ بأنه تبع المسيح جمع كثير من الجليل ومن الهوديةومن أورشلم وعدد أسماء المدن الى أن أمر التلاميذ أن يقدموا له سفينة من أجل الجموع ثم قال انه صعد الحبل ودعا الذين أحهم ولم يذكر من خطبة الحبل على ماذهب اليه المترجم ولا من خطبة السهل على رواية لوقا شيئاً ويوحنا لميذكر من ذلك شيئاً البتة

# - الامحاح السادس كا⊸

-ف. ١ (احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى ينظروكم والا فليس لكم اجر عند ابيكم الذى في السموات فمق صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤن في المجامع وفي الازقة لكى يمجدوا من الناس الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فمتي صنعت صدقة فلا تعرف الخفاء هو يجازيك عينك لكى تكون صدقتك في الحفاء فأبوك الذى يرى في الحفاء هو يجازيك علانية ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع علانية ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا السوارع لكى يظهروا للناس والحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فهتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصل الى ابيك اجرهم واما انت فهتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصل الى ابيك الذي في السهاء فأبوك الذي يرى في الحفاء يجازيك علانية وحينا تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالايم فانهم يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم الكلام باطلا كالايم فانهم يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لان اباكم يعلم ماتحتاجون اليه قبل ان تسألوه)

اقول أن هـذا الاصحاح من اوله الى آخره محتمل ان يكون من الانجيل الحقيق لما فيه من النصائع والحث على البر واعمال الخير وبه تثبت ألوهية الواحد الازلى ويصرح بأن المسيح عبدالله ورسوله الي بني اسرائيل وليس بخالق نفسه وأمه كما تزعمون ويحرض فيه بنى اسرائيل على صالح الاعمال والاخلاص من شوائب الرياء لوجه الله الكريم لينالوا بذلك الحياة الابدية في الآخرة ولم يسند لنفسه شيئاً مما نسبوه اليه لاصراحة ولا اشارة بوجه ما فأين هذا هداك الله من تصنيعات المترجم وتدليسات المخترعين الذين أبطلوا شريعته وخالفوه وعبدوه من دون الله و بعد قضية الصلب جعلوه فداء ولعنة

فيا أيها العلماء من المسيحيين لأى حكمة رفضتم أعمال المسيح عليه السلام وهذه أقواله ولأى علة أهملتم أوامره وأمامكم أفعاله ومن أمركم بنسخ التوراة والانجيل ليت شعرى هل أخذتم بظاهر قول بولس في رسالته الى اهالى رومية في ص ٣-ف ٢٠ (الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس) وفي ص ص ٥- ١٠ من الرسالة المذكورة ( واما الآن فقد تحررنا من الناموس اذ مات الذى كنا بمسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لابعنق الحرف) فأي ايمان يكون الا بالكتب السهاوية وتصديق أنبياء الله وهل عرفنا الايمان الا بالناموس الذى هو من أوامر الله تعالى فعلى فرض ما ذكر فالمراد انه بعد أزغابت الشمس المسيحية برفع المسيح عليه السلام رجع الناس لما كانوا عليه من الخطايا وغلبت عليم الشهوة فتركوا الناموس الالهى في الباطن وتمسكوا به بظاهم الحرف والجسد لا بالروح والقلب ويدل على ذلك سابق الكلام ولاحقه فالاخذ بظاهره من اتباع الشهوات

وأما أمره تعالى لمحمذ عليه السلام ولامته بالدعاء بالهداية الى الصراط المستقيم فلا يدل على عدم حصول الهداية في الحالان القاعدة اللغوية ان الامروالنهي والدعاء والوعد والشرط وجزاءها عايتعلق بالمستقبل من الزمان دون الماضي والحاضر فلا يطلب الا المستقبل لان ما عداه قد تمين وقوعه أو عدم وقوعه فالامعني لطلبه والانسان باعتبار المستقبل لا يدري ماذا قضى عليه فيسأل المداية في المستقبل ليأمن من سوء الخاتمة كما ان النصر اني اذا قال اللهم امتني على ديني لايدل على أنه غير نصراني وقت الدعاء ولا أنه غير مصمم على صحة دينه وكذالك سأتر الادعية وأحمع المسلمون والمفسرون علىان المغضوب علمم المهود وان الضالين النصاري فتديل ذلك عا قاله مصادمة ومكابرة ومغالطة ونحريف وتبديل فلا يسمع من مدعيه (ومنها) أنه قال ليس من عدل الله تعالى ان يطالبنا باتباع رسول لم يرسله الينا ولاوقفناعلى كتابه بلساسا ( والحواب ) أنه عليه السلام لو لم يرسل الهم فليت شعرى من كتب الى قيصر هرقل ملك الروم والي المقوقس أمير القبط يدعوهم الي الاسلام ولولا ذلك لم يسلط السيف على دين النصر الية اليومستمائة سنة وليس يقر في الأذهان شي

اذا احتاج النهار الي دليل (ومنها)انهقال لوعلم السلمون مرادنا



ورفض احكام التوراة فنسأل الذي يأخذ بالظواهي وما سولت له نفسه من الاوهام ولم يجمع اطراف الكلام هل ترضى التوراة كتاباً لك ام لا فان قال لا حكمنا بكفره وانه لاايمان له بللسيح واقواله وان قال نع كذلك يكون قداوجب على نفسه الكفر وانه لاايمان له لانه رفض احكامها وفي هذا الاصحاح .ف. ٩ قال المسيح عليه السلام (فصلوا انتم هكذا ابانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضاً للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لان لك الملك والقوة والحجد الى الابد آمين)

اقول لاشك ان العاقل المنصف لايفهم من قوله كانففر نحن للمذنبين ايضاً الا معنى التجاوز والسماح من العبد لعبد مثله عما ارتكبه في حقه من العبوب لاعما ارتكبه من الجريمة والذنوب بالنسبة لخالقه فان مثل هذا لايتصوره الا احمق والجملة بخامها اقرار بالعبودية من المسبح ودليل على أنه مخلوق لله تعالى وفيه .ف. ١٦ قال المسبح (ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين)

أقول يفهم من قوله هذا أن الصيامكان على طبق ماهو محرر في التوراة وهو الامساك عن الأكل والشرب والجماع في مدة محدودة كما قال الله تعالى في القر آن الجيد \* ياايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبل كم لملكم تتقون اياماً ممدودات؛ الى آخر الآ ماتولما علم ان نفوسهم بشرية تأنف ن صعوبة تلك الرياضة النورانية وإن أخلاقهم تحول من البشاشة الى العبوسة قال لاتكونوا عابسين أى لاتكونواساخطين ولوكان يقصدالبهريز الذي اخترعته رؤساء النصاري في مجامعهم الذي هو عبارة عن ترك اكل اللحوم الاالسمك بسائر أنواعه وأكل الزيت معكافة المأكولات وشرب الماء والدخان والقهوة والحمرة لم يكن هذا لزوم لان يقول لهم لاتكونوا عابسين لان تلك الحالة لاتسمى صوماً وليس فيها صعوبة تقضى عليهم بتغيير أخلاقهم وأنت تعلم ان هذا البهريز محض تلاعب بالدين وخروجءن امتثال اوامر رب العالمين الصريحة بالتوراة ولم نر في الأناجيل الاربعة لاصراحة ولا اشارة أن الصوم بهذا المعنى الذي تعتادونه ايها المسيحيون فلاشك انكم قبلتم رشوة معتمدكم بولس في رسائله فاعتبرتموهافي تغيير أحكام التوراة بهذه الرخصة وعرضتم انفسكم لان تكونوا اضحوكة للعالم اذ جعلتم هذا المهريز في زمن غلاءاللحم كما هو مشاهد في كل قطر واذا سألكم سائل عن وجوب هذا البهريز وبأى اصحاح من أناجيلكم شبت مشروعيته لم تجدوا لذلك جواباً كأ نسكم لم تفهموا خطاباً ولو تأملتم حال متبوعكم المسبح عليه السلام لوجدتموه يصوم ويصلي ويتعبد طبق أحكام التوراة والدليل على ذلك أنه أجرى عوائد عبد الفصح كعادة بني اسرائيل وقد صرح بذلك انجيل متى في - ص- ٢٦ - ف- ١٧ و أنجيل مرقس من - ١٤ .ف- ١٢ و أنجيل

بالأب والابن وروح القدس لما أنكروا علينا فان مرادنا بالاب الذات وبالابن النطق الذي هوالقائم بتلك الذاتوروح القدس الحيوة الثائة اله واحد وهذمالثلثة يمتقدها المسلمون ونحن لم نطلق ذلك من قبل أنفسنا بل في الانجيل قال عيسيعليه السلام (اذهبواالى سائر الايم وعمدوهم باسم الاب والابنوروح القدس)وفي أولالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاقتصر على هذه الثلث الاب والابن وروح القدس ونريد بقولنا المسيح ابن مولود من الله تعالى بلا حدث قبل الدهوروانه لميزل نطقاً ولميزل الله تمالى ناطقاً ثم أرسل الله تمالي نطقه من غير مفارقة الاب الوالد له كا يرسل الشمس ضوءها من غير مفارقة القرص الوالد له وكما يرسل الانسان كلامه الى غير. من غير مفارقة العقل الوالد له فتجسم النطق انساناً من الروح القدس ومن مريم رضي الله عنها وولد منها بالطبيمة البشرية لابالالهية فاذا قلنا المسيح ابن الله تعالى لاتريد بنوة بشرية وان له ولداً من صاحبةوقد أثبت القرآن الولد بممنى النطق كقوله تعالى، ووالدوماولد ، وسبب تجسم كلة الله تمالي انساناً ان الله تمالى لابخاطب الا بحجاب لان اللطايف لاتظهر الافي الكتايف فظهر فيالانسان لانه اشرف خلقه كا خاطب موسى عليه السلام من الموسعجة ففمل المعجز بالاهوته واظهر المعجز بناسوته والفعلان للمسيح عليه السلام كم تقول زيد ميت بجسده باق بنفسه ولذلك صلب الناسوت دون اللاهوت كما أن الحديد المحماه يطرق حديدها أو يقطع دون ناريها وكذلك سمى القرآن عيسي عليه السلام روح الله وكلتهواسمه عيسي فيكون الخالق واحدأوه والاب ونطقه وحاته ولا يلزم من تمددها تمدد الخالقين كا تقول الخاط خط الثوب ويد الخاط خطة الثوب ولا يلزم ان مقال خيط الثوب خياطان بل خياط واحدكذلك قولنا الله تعالى وروحه وكلنه اله واحد ولا يلزمنا أنا عبدنا ثلثة كما لايلزم اذا قلنا عقل الانسان و نطقه وحاله ثلثة الاسي (والحواب) اما قوله نريد بالاب الذات وبالابن النطق وبروح القدس الحيوة فسلا كفر فيه وأنما الاطلاق منكر واما مااعتمد عليه من نص الانجيل فقد تقدم ان انجيلهم ليس شيئاً يعتمد عليه ولا هو مضبوط النقل ولا مضبوط العين ولا يوثق منه بشيء في الدين وقد تقدم ذلك في تناقضه واما مافي القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم فتفسيركم له غلط وتحريف كما فعلتم في الأنجيل لان الله تمالى عندنا في البسملة ممناه الذات الموصوفة بصفات الكال ونعوت الجلال والرحمن الرحيم وصفان له سيحانه وتعالى باعتبار الخروالاخسان الصادرين عن قدرته

لوقا ص ٢٢ ف ١٧ و هو العيد المشهور، عند بني اسرائيل بميدالفطير ولم يجر المسيح عوائد هذا المهريز لانه عبث ولعب بالدين من بولس وأمثاله الذين ابتدعوا من اللعب بالدين ماهو أمر وأدهى مثــل قضــية غفران القس لمن يأتيــه من الغانيات والمذاري والشبان مقرين له مخلوة عن الناس عمــا اقترفوه من الذنوب فنقول للمعتقد لمثل هذا الهذيان اذا كان هذا الغفران على ماتز عمونه يخلصكم من الخطايا فلماذا تصومون وان معتمدكم بولس الذي هو أعلى رتبة من الأنبياء بزعمكم قد حصر الاعمال في مجرد الايمان فما الحاجة اذا لهذا الصيام وما الفائدة للصلاة والقيام وقد زعمتم ان الاله المسيح قد أهان نفسه بالصلب وصار خروفا ولمنسة لاجل غفران خطايا العالم فلا مزبة اذا للتعبد بشيء كالهريز وغيره فقد حسيرتم الأفكار بمثل هذه الاحوال فلاحول ولا قوّة الابالله وليتأمل المنصف فها ذهبت اليه الملة النصرانية في مثل التزامها في مبادئ الهريز من العادات التي يسمونها ( مسخرة ) ويقولون ان ذلك يسمى ترفيعاً بمعنى ترويضاً للنفس أفلا يحق لمخالفهم ان يسموا من يفعل ذلك بالمجانبن والمتوحشين وهل بحق لعظماء تلك الملةكموسيو هَانُوتُو مِن الآَّمَةِ الفرنساوية والمستر وليم منالاَّمَةُ الانكليزيةأن يعيبوا المسلمين في عاداتهم التي منها أيام صومهـم يحبسون أنفسهـم عن الشرب والجماع والطعام ويجتنبون عن فحش الكلام ويلازمون التوبة والاستغفار فى المعابد الى الغروب وبعد العشاء يبادرون الى الصلاة التي يسمونها (تراويح) ويتهجدون ليلا الى أن ينفجر النهار وهم مشغولون بالعبادة للواحد القهار أمن الانصاف القدح في مثل هذه العادات ومدح رقص إلنسا. مع الرجال في ليالي المسخرة والبهريز وعد هذا الرقص والسخرية من العادات الحسنة ومن أغرب عاداتهم في ليالى البهريز انهم أذا أرادوا الصدقة علىقوم والاحسان البهم يجتمع جمعمنهم تحترياسه منيرضون تقدمه في ذلك ويرتبون ليلة لهو ورقص في أحــد الحانات العموميــة وتعلن تلك الليلة للمموم ويرسم على من أراد الدخول شئ يدفعه بحسب ترتيب الجمية فيحضر كل من يرغب الاجباع بالغانيات ومشارب القوم شتى ولا تسمُّل عما يكون في تلك الليلة حيث يكون الاجباع عموميا فلا مؤنب ولا رقيب ويسمى ذلك (بالو) ومن الضروري ان تمين الجمية جماعة يضر بون بالآلات المطربة ويجتمع في هذا المحفل العظيم المئات من المذاري والغانبات والشبان وتأخذالا لات حينئذ تضرب الأنغام والقوم يشربون المدام مع تلك الملاح فتقوم احدي العذارى أو الغانيات وتحضن من تشاء من الشبان ويتعانقان معانقة العشاق ويتراقصان تراقص الفساق ولا تسئل عما يكون لتأثير نشأة الشرب وحرارة لحم الخنزير ولواعج الشوق ولا يزالان كذلك الى أن يقمدها التعب فلتقدم الاخرى ويقومالآخر ويتقاسان هذا النصب وهكذا بالمناومة يتراقصون الى الفجر والذي تفوق أختها بمسا تبديه



من أنواع الغنج يكون لها الفخر والمبلغ الذي يجتمع من فضلات هذه المعصية تعطى لمن تخصصت له هذه الصدقة باسمه فما أحق القوم بقول الشاعر تصدقت الزناء من كد فرجها لها الويل لاتزني ولا تتصدق

会 生人 多

فاني أسأل موسيو هانوتوا بالشرف والناموس هل يعد هذا القبيح من الاعمال حسناً وهذا الملغ الذي يجتمع من تلك المعصية صدقة فأبن هو اذا من قول المسيح ( فتى صنعت صدقه فلا تصوت ) الخ أنصفونا أمن المرؤة ان يمدح هذا التهتك المخالف للدين المنافي للغيرة ويقــدح في محاسن عــوالد الاسلام وحسنا الله و نع الو كيل

وفي هذا الاصحاح .ف. ٢٤ قال المسيح (التقدرون انتخدمو االله والمال) وفيه.ف. ٢٦ قال المسيح (وأبوكم السهاوي يقوتها) وفيه أيضاً في ٢٣قال المسيح (أبا كم السهاوي يعلم انكم محتاجون الى هذه كلهالكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم) أقول يظهر من هــذه الجلل ان المسيح سلام الله عليه صرح ان له الْمَأَ هو اله العالمــين وبيده الخير والشركله وأنه المعطى المانع الضار النافع خلق الحلق وتكفل باقواتهم فيجب على العاقل البصير أن يرفض الدنيا وزخرفهاولا بهتم بها فانها لاتساوي عند الله جناح بموضة أذ هي التي تشفله عن عبادة ربه وخالقه وانكم أيها المخلوقون لاتقدرون انتقوموا بخدمته وأنتم منهمكون علىالدنيا وقوله وأبوكم أي خالقكم ومربيكم في أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم وقوله أباكم الساوي يقوتها أي الهكم الذي علا على السموات عرشه خلقكم وقدر أقواتكم ويعلم انكم تحتاجون الى الطعام والشراب وما يتعلق بهما من الضروريات فاخبركم بقوله انه يملم ذلك فاطلبوه بالعبادة وحده ولاتشركوا به شيئأ واشكروه على أن وفقكم لعبادته وطاعته لانه خلقكم لكي توحدوه وتنزهوه عما يخل بعظمته فهو من كرمه ورأفته يدر عليكم بره وائن شكرتم ايزندنكم ومن تأمــل تلك السطور يعلم منها انالمسيح عليهالسلاممبعوث لنصيحة الخلق وارشادهم وارجاعهم العبادة الواحد الازلى ليس لعبادة التثليث

فيا أيها النبيهان كنت مسيحيا يلزمك ان تصدقه وتتبع نصيحته وان كنت تعتقد خلاف،مابلغك فلما ذا تغالط بقولك انك مسيحي من أهل الكتاب وموحد ليت شعري أي شيُّ جبرك على قبول قول المترجم المجهول وبولس الرسول فها يوافق هواك من التثليث ولم تقبل قول بولس نفسه في رسالته الاولى الى تيموناوس ـصـ ٢ ـف ٥ حيثقال ( توجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس) الانسان يسوع المسيح وقد صدقه انجيل يوحناعلى ذلك كما في ـصـ ٦ ـفـ ٣٨ قال المسبح ( ايس لاعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرساني ) فلو سألنا الاطفال وربات الحجال عن هـذا الوسيط الذي لايعمل بمشيئة نفسه هل يكون الها خالقاً أمه

فان صفات الله تعالى منها سلبية نحو الازلى اى لاأول له والصمد أى لاجوف له ومنها ثبوتية قائمة بذاته وهي سبعة العلم والارادة والقدرة والحيوة والكلام والسمع والبصر ومنها فعلية خارجة عن ذاته تعالى يستحيل قيامهابه نحو الرزق والهيات والخلق والاحسان فسميته الرازق الوهاب الحالق المحسن باعتبار افعاله لأباعتمار صفة قديمة بذاته فالرحمن معناه المحسن في الدنيا والآخرة لخلقه بفضله والرحم معناه المحسن في الآخرة خاصة لحخلقه بفضله وكذلك يقال يارحمن الدنيا والآخرة فالرحمن أبلغ من الرحيم لشموله الدارين وأما النطق والحيوة فلا مدخل لهما في الرحمن الرحيم بل هو تحريف منه. للقـر آن واذا بطل المستند مـن الاناجيل والقرآن حرم هذاالاطلاق قال اطلاق الموهمات لما لا يليق بالربوبية يتوقف على نقل صحيح تابت عن الله تعالى وليس هوعندكم فكنتم عصاة بهدذا الاطلاق وأما قولكم ان النطق موجد فغلط فان الموجد أنما هو القدرة دون غيرها وكل صفة من صفات الله تعالى لها خاصية لا توجد لغيرهما فالقدرة توجيد والارادة تخصص المكن بازمانه وأحواله والعملم يكشف الواجيات والمكنات والمستحيلات على ماهي عليه والسمع ادراك يختص بالكلام النفسي والصوت الاساني والبصرادراك خاص يختص بالموجود

ونفسه

دون المعدوم بخلاف العلم فأنه يسمها والكلام النفسي الذي هو النطق يكون من الام والنهى والخـبر والاستخبار دون التأثير فلايجوزان يعتقد أن الايجاد الاللقدرة ليس الا والبراهين على هذه المطالب في كتينا الكلامية ليس هذا موضعها وقولهو زيدبينوة المسيح وولادتهمن الله تمالي بلا حدث أنه لم يزل نطقاً ولم يزل الله تمالى فاطفأ قلت هذا كلام غير معقول اصلا الاعلى وجــ لايبقي لدين النصرانية اثر وتقرير. ان النطق صفة قائمة بذات الله تمالى وقد سلمتم ذلك فهو من المعاني لامن الاجسام بل هو كالعلم والحيوة والارادة فان أردتم أن عيسى عليه الس\_الام المتحسد أنه لم يزل هذه الصفة المنوية فهو من باب قلب الحقائق الذي يستحيل وقوعه في زمن من الازمان فضلا عن كونه لم يزل كذلك كا يستحيل ان السواد يكون بياضاً والعلم يكون طممأ أوالرائحة لوناكذلك يستحيل ان يكون الناطق انسامًا فهذا التفسير غر معقول ولا متصور وان اردتم انه لم يزل نطقاً أي لم يزل الله تعالى يخبر عن وجود عسى عليه السلام في ازله فهو صحيح مقصود لانخبر الله تعالى يتعلق بجميع الأشياء الموجو دات والمعدومات الماضيات والحاضرات والمستقبلات لكن هذا التفسيرلاسي معه لدين النصر انة وجو دفان خرالله تعالى كابتعلق بوجود عيسى عليه

ونفسه كما تزعم النصارى أورسول بشر مخلوق كسائر المخلوقات لاشك انهم بجيبون من دون تردد بصر احة القول وفصيح اللسان ان هذا الوسيط رسول ومخلوق يعبد رب الأرض والسموات ولا بأس ان نذكر لك المناقضات الواقعة في هذا الاصحاح وقد تقــدم قول المترجم ـف. ١ (احــترزوا من ان تصنعوا صدقتكم الى آخر قوله ف. ٤ لكي تكون صدقتك في الحفاء) وقد انفرد بذلك دون الآناحيل الثلاثة والمجب لهم في تواطئهم على مثل ركوب الحبحش الآتي حكايته وسكوتهم عن مشل هذه الوصية ثم ذكر المسترج ف. ٥ وهو قوله ومتى صليت الخ الفــقرة الثامنة فهـــذا أيضاً مما انفرد به ورغماً عن أنفه قد خالفتـــه عموم النصرانية فانهم لايصلون الاعلى غرف الآلة التي يسمونها ( ارغون ) كما نعهده في الكنائس وحث ان تلك الآلة من مخترعات الغربيين فمن الضروري يكون استعمالها عندهم مقدماً على الشرقيين ثم قال المترجم ـفـ ٩ (فصلو أأنتم هكذا أبانًا الذي في السموات لتقدس اسمك) الى آخر ماأمنا على من الفاظ الصلاة ولوقا ذكر تلك الصلاة في ـصـ١١ـف١ مانصه (واذكان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يارب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا أيضاً تلاميذه فقال لهم متى صليتم فقالوا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأت ملكونك لتكن مشيئتك كما في السهاء كذلك على الارض خبرنا كفافنا أعطنا كل يوم واغفر لن خَطَايَانَا لانتَا نحن أيضاً نغفر لكل من يذَّب الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا •ن الشهرير) ومرقس ويوحنا لم يذكرا شيئاً من هـــذه الصــــلاة فلم يكن الالوقا والمترج ويابعد مابيهما في التاريخ لان المترج أثبت تعليمهم الصلاة أثناء الحطب ولوقا ذكرها بمد بزمن بميد وآفاد انهايعلمهم المسيح ذلك الابمد-ؤال التلميذ له ومنه يفهم انالتلاميذفي هذا الزمن الطويل لم يعلموا الصلاة وهومن أبعد اليميد والمترجم قال اعطنا كفافنا اليوم ولوقا يقول كل يوم والمترجم قال لان لك الملك والقوة والحجد الى الابد أمين ولوقا لم بذكر ذلك أبداً فيكنى تلك المخالفات في الصلاة التي هي من أهم العبادات ثم من المخالفات في ذلك الاصحاح قول المترجم ف - ٢٦ (انظروا الى طيور السهاء أنها لاتزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخسازن وأبوكم السماوي يقوتها الستم اتتم بالحرى أفضل منها) فأنه ذكر طيوراً وزاد قوله الى مخازن ولوقا حصر نوع الطيور في الغربان والمترجم قال أبوكم السماوي ولوقا قال الله يقيتها ثم من تأمل الي ـ ف ـ ١٩ و ـ ف ـ ٢٥ و ـ ف ـ ٢٨ و ـ ف ـ ٣٣من هذا الاصحاح وقابله مع ـ ف ـ ٣٣ و.ف ٢٠ و.ف ٢٧ من ـس ١٠٠ من أنجيل لوقا يظهر له مابطن من المخالفات ومغ هذا تسمونه انجيلا ملهما فلا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

(Y)

والفارق

# -مى الاصحاح السابع كا⊸

تقدمت اليك الاشارات الى أن هذا الاصحاح في هذه الترجمة برمته من خطبة الحبل وهو منالكلام الذى لا بأس ببعضه لولا مافي البعض الآخر من المخالفات وقد أعلمناك ان هد ما لخطبة لم يذكرها سوى المترجم ولوقا ولكن يابغد ما بنهما لان المترجم قال ان المسيح خطبها في الجبل وأطال فيها وأطنب بمحضر من تلاميذه فقط ولوقا روى أنه خطبها في السمهل وأقنصر وأوجز وجملها بمحضر الوف من الايم اليهودية الذين مجمعوا اليه من اطراف البلاد وأغلبهـم مصابون بانواع الامراض ولا بأس ان نتلو عليك أبها المطالع بمض هذا التخالف ونشرح اثناء ذلك بعض الكلام الذي يسمونه الهاميا قال المسترجم ف. ١ ( لا تدينوا الي لا تدانوا لانكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم) ولوقا اقتصر على صدر الفقرة في ص. ٦ ف. ٣٧ فقال (لاتدينو افلاتدانوا) واكنه قال ف. ٣٨ ( اعطوا تعطوا كلا حيداً ملدا مهزوزا فاتضا يعطون في احضائكم لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم) فقــد تخالفا كما ان المترجم زاد في لاندينوا ولوقا جمل الكيل ملبداً مهزوزاً في الاحضان وهكذا في سائر هذا الاصحاح وقع التخالف بـين المترجم ولوقا فلم يتفقا في الفاظ الفقر التي توارداعليها وفيه ف. ١٥ (احترزوا من الاندياء الكذَّبة الذين ياتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) ولم بوافقه على هذا النص احدالا تحملين وفيه .ف. ٢١ (ايس كل من يقول لي يارب يارب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفمل ارادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يارب يارب أليس باسمك تنيثنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كشرة فحينئذ اصرح لهـم انى لم أعرفكم قط اذهبوا عنى يافاعلى الاثم فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها اشبهه برجلءاقل بني بيته على الصخر ) انتهمي وعبارة لوقا كا في اس- ١٣ .ف - ٢٥ ( من بعد ما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يارب يارب افتح لنا يجب ويقول الحكم لا اعرفكم من اين أنتم حينئذ تبتدئون تقولون أكلناقدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا فيقول أقول لكم لااعرفكم من اين أنتم تباعدوا عني ياجميع فاعلى الظلم) انتهى والحطاب بلفظ يارب في عبارتهما مع سياق الحكاية المنيُّ عن كون ذلك يكون يوم القيامة مما يقصدون به اضلال الموام لما في من الأيهام لان اسم الرب مخنص بالله تمالي في المرف العام وأن كان معناه المعلم كما في ـ ص-١ ـ فـ ٣٨ من يوحنا ثم لايخني مافي المبارتين من المخالفة في الالفاظ التي أدت الى التغاير في المعنى مع بعد الواقعة بين الانجيليين مع أن العبارتين صدرنا منه في مجلس وأحد فهل تتوهمون أمها المسيحيون ان الوحي يصح فيه هذا الاختسلاف حاشا وايس

السلام يتعلق بوجودكل واحد من الهودوغيرهم في الازل ولم يزل كل واحد من اليهود نطقاً بهذا التفسير فيذنى ان يكون كل واحد من الهود ابن الله تعالى ولامن ية لعدسي عليه السلام على أحد من المود في ذلك بل ولا على أحد من الحشرات وان أردتم تفسيرا أالثا فقولوه فانه غير معقولمن قولكم لميزل المسيح عليه السلام نطقأ فظهر أن أحد الامرين لازموهواما ايطال مـ ذهب النصاري أو يكون كلامهم غبر معقول فضلاعن اقامة الدليل عليه فأنهم لايتكلمون بكلام الا مثل هذا لا يحصل منه شي (قوله) ثم ارسل الله نطقه من غير مفارقة (قلت) هذا غلط وعمر وعدم بصييرة فان ارسال الثي اتصاله بغيره المباين له وهو غير معقول في كل صفة من الصفات النطق وغبره فستحل ارسال الالوان والطموم والروايح والملوم والظنون الا مع انتقال محالها اما بمفردها فمحال بيديهة المقل ومن شك فيذلك فليس بماقل ومحل هذ االنطق يستحبل عليه الحركة والاتصال والانفصال فأنه ليس بجسم بأنفاق الفريقين واما ارسال الشمس لضوءها فليس معناءان صفه قائمه بالشمس اتصلت بالغير بلالله تعالى بخلق الأنوار والاضواء في اجرام الهواء الكائن بين السماء والارض فالضوء الحاصل في كل جزء من الهواءغير الضوء الحاصل في الجزء الآخر وغيرالضوء القائم بجرم

هناك الا أن تقول أن الوحي الذي نزل على المترجم خلاف الوحي النازل على لوقا ولا يبعد من عقولكم مثل هذا لانكم تلاعبتم بالدين الى درجة أصبح فيها عموم عقلاء الشعب الاورياوي يهزأ بكم ولو أنصفتم وجردتم تلك الفقرات من الحشو الزائد لصح أن تكون هذه الاخبارات من معجزات عيمي عليه السلام اذ قد أخـ بر بأنه سيوحـ ند مثل هؤلاء المتنين بن والمترجين وقد كتب بطرس رئيس الحواريين في آخر وسالنه التانية ما معناه ان بولس حرر برسالته الفاظا عسرة الفهم وتحرفت بواسطة أناس غير ثابتين كما حرفوا باقي الكتب أى الأناجيل وقد ذكر يهودا الحواري أيضاً برسالنه مثل ذلك فلم يبق شك في التحريف كما هو ظاهر من افترا. مؤلاء المحرفين على الله تعالى ورسوله وقد أضاوا مئات من اللايين في كل حيل من بدء ظهورهم إلى الآن بمجرد ادعامم أنهم أمناء الوحى وهم أعداؤه فهم ذئاب خاطفة لابسون ساب الحملان كاقال عليه السلام لأنهم أدخلوا بالانجيل ماليس منه وصنفوالرائل وملؤها من الخرافات التي تقشمر منها الجلود كقولهم باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد الذي لا يفهم منه الا محض الشرك وكقولهم ان المسبح أعطى مفاتيح ملكوت السموات لبطرس وازمايعقده الرهبان في الارض ينعقد في السهاء وكقولهم بان صورة الله كصورة المسيح وأنه معادل له تعالى الله عن ذلك

(تنبيه) يستلزم من هذا الهذيان انصورة الوثني كصورة الله لان له رجلبن ويدين وفاً وشفتين ومنخراً وعنين وشعراً وأذنين وجسداً وأحشاء كميسى) وكتقولهم ان الانبياء سراق ولصوص وان لوطا زنى في بناته وان المسيح خلق نفسه وأمه وان المسيحيين شركاء الله ثم قالوا ان المسيح والتوراة لعنة والانجيل أحذية وان المسيح هو الله ثم نزلوه درجة وقالوا انه ابن الله وأمه امرأة الله وتارة ام الله ثم قالوا اتها تزوجت يوسف النجارولها منه اولاد غير الله فيستلزم من خرافاتهم انه كان لله اخوة واخوات نعوذ بالله من غضب الله وانهم على ماذكره بولس في ـس- ٥ من رسالة رومية كانوا اعـداء الله ثم صالحهم بموت ابنه يسوع ولله در العلامة صالح افندى زكي حيث قال

(انی لاعجب من ملیك قادر) (قد اصبحت كل الحلایق جنده) (ویجل عن حق فکیف یقال قد) (صلب ابنه حتی یصالح عبده)

وهكذا من الخرافات والاكاذيب التي نشأت من تلك الانبياء الكذبة المار ذكرهم والمسيحيون أيضاً بنوا قواعد دينهم على هذا الهذيان وأسسو على شفا جرف هار فاتهار بهم في النار والاقبح من هذه الاباطيل انهم يسمون هذا الحبط بالانجيل المقدس وهذه عبدة الاوثان يقرون انهم لم يسبدوها لذاتها بل لنقربهم من الله فقد جعلوها غير الله وأنتم تقولون واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد فيقال لكم

الشمس فههناصفات عديدة وروصوفات كثرة لم يرسل منهاصفة واحدة بل كل صفة لازمه لحلها لم تفارقه فان أردتم ان الله تعالى خاق فيعيسي عليه السلام نطقاً عاطليه الله تعالى من العباد أو بغيره فكذلك سأئر الانبياء عليهم السلام بل العلماء والمشروعون كذلك خلق اللةتعالى في نفوسهم الاخبار عن أحكامه تمالي فان كان عيسى عليه السلام بهذا ابناً فالعلماء كلهم كذلك والا فلا أحد من خلق الله تعالى ابناًوهو الحق واما ارسال الانسان كلامه لغيره عن فكره فذلك اما بالكتابة فالمرسل حينئذ أجسام ورقوم سود فيأجسام بيض ونطقه القائم بنفسه لم يرسله بل أرسل مايدل عليه واما ان يوصي من يخبره بمقاصده مشافهة فهو صوت صدر على اسانه سمعه رسوله فقال ذلك الرسول أصواتا اخر لذلك النبر والاصوات من خواص الانسان وقصية الرنة لاتكون الا في الاجسام ولذلك احلناها على الله تمالي لأنه ليس بجيم بل الثابت للة تمالى أنما هو الكلام النفسي الذي المس باصوات والاصوات دالة عليه وعلى كل تقدير فلم يرسل الانسان كلامه النفسي ولا الصوني بلالنفسي قائم سفسه والصوني سمعه رسوله وعدم لحينه لم يأخذه الرسول معه فعلم أن هذا المثيل غير مطابق لدعواكم بل جهل بالحقائق وأحكامها وماهى عليه فان قلم أن الله تعالى أمر عيسي علبه

السلام فقال مامدل على أحكام الله تمالى للخلق فهو والأندا. سواء في ذلك فلا معنى باختصاصه بالنبوة (قوله) فتجم النطق انساناً من الروح القدسومن مرم رضي الله عنهاالي آخر كلامه (قلت) هذاموضع الخبط والجهل والكفر وعدم الانسانية بالكلية كيف يتخيل عاقل أن النطق يصير جسما وذلك كقول القائل الالوان والطعوم والروايح صارت جمالا وبراذين فمن قام به لونقام به برذون ومن قام به رائحةقام به حمل أوفرس وكيف يتخيل عاقل أن المعاني تنقلب اجساما مع أن الماني مفتقرة للمحال لذاتها والاجسام مستغشةعن المحال لذاتها فكيف ينقلب المفتقر لذاته مستغنياً لذاته وذلك كانقلاب الممكن واجب لذاته والزوج فردأ والفرد زوجاً والسواد بياضا فإن كنتم نجوزون هذا كله وليس لكم من العقول ما تدركوابه هذه الاحكام وهو الظن بكم سقطت مكالمتكم لان الكلام مع الهائم عيث وسفه وان كنتم تعقلونها فارجعواعن قولكم تجسم النطق الربائي في عسى ابن مريم واعترفوا بطلان النوة المنة عليه وان عيسى عليه السلام فيه وجهان واعتبار ان هو من وجهاله ومن وجه السان فالأفات والصلب ترد على الوجه الانساني ويصرهذا الكلامكله كفراوجنو نألان المني على الاصل الفاسد فاسد (قوله) ازالقر آن

الكريم أثبت هذه النوة بقوله تعالى

يوم الدينونة اذهبوا يافاعلي الانم كما نص المسيح آنفاً وان عارض المعاند منكم بقوله ان الذين ذكرهم المسيح ليسوا من تعنيه طلبنامنكم تعيين اسماء الذين تنبؤا وأخرجوا الشياطين باسم المسيح وكانوا لابسين ثياب الحملان وهم ذئاب خاطفة ومن تدون عن الدين فليس المراد بهم سوى من ذكرناهم لانهم موصوفون بهذه الصفات وقد شهد المؤرخون على المترجم بانه افتري بترجمته واختلس الانجيل العبراني وعلى بولس بانه ارتدعن الدين هذا ونحتم الكلام على هذا الاصحاب النجيل العبراني وعلى بولس بانه ارتدعن الدين هذا ونحم الكلام على هذا الاصحاب في ذكر آخر فقرة منه قال المترجم .ف . ٢٨ ( فلما أكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجموع من تعليمه لانه كان يعامهم كن له سلطان وليس كالكتبة ) وهو يخالف مافي لوقا .ص . ٧ ف ١ ( ولما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفرناحوم) فتبصر

### - ﴿ الاصحاح النامم كا

قال ف ١ (ولما نزل من الحبل تبعته جموع كثيرة واذا أبرس قد جاء وسجدله قائلاً ياسيد ان أردت تقدر ان تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلاً أربد فاطهر وللوقت طهر برصه فقال له يسوع انظر ان لاتقول لاحدد بل اذهب أرنفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم)

أقول لم بوافقه من الانجيليين في رواية هذه المعجزة غير لوقا لكنهاضطرب في روايته واختلف في الالفاظ والتاريخ وهذا نصه في ـصـ ٥ ـفـ ١٧ (وكان في احدي المدن فاذا رجل مملوه برصاً فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب اليه قائلا ياسيد انأردت تقدر ان تطهر ني فمد يده ولمسه قائلا اربد فاطهر ولاوقت ذهب عنه البرص فاوصاه ان لايقول الى أحد بل امض وأر نفسك للكاهن وقدم عن تطهرك كما أمم موسى شهادة لهم)

فاما الاضطراب الحاصل في روايته فانه قال في احدى المدن ولوقا هذا وعد فيأول انجيله ان بتبع الحق فيقوله وعبارته تدل على ان من روى له تلك المعجزة نسى مكان وقوعها والمترجم عين المحلوانه عقب نزوله من العجبل وأما الاختلاف في الالفاظ فظاهم والروايتان أمامك والنبيه تكفيه الاشارة وأما بعد التاريخ فأن المسترجم ذكر ذلك بعد خطبة الحيل ولوقا قبل ذلك وعلى كل فان تلك المعجزة مسلمة عندنا من غير جحود ولكن نذكر على هذا المترجم ولوقا الذي نزاق بأثره كيف ساغ لهدما ان يلبسا الحق بالباطل ويثبتا السجود للعبد دون المعبود وقد ثبت عنهم أن المسيح منع أن يقال له يا صالح ثم أوها بقولهما ولمسه قائلا أريد فاطهر فجملا له الارادة في ذلك وعميت عناهاعن قول المسيح عليه السلم بلفظ صربح بين كافي انجيل بوحنا عس. ٦ عف ٣٨ ( لا أعمل مشيئتي بل بمشيئة الذي أرسلني) وصمت آذانهما عما هو مسطور بانجيل لوقا بل بمشيئة الذي أرسلني) وصمت آذانهما عما هو مسطور بانجيل لوقا

ووالد وما ولد (قلت) هذا افتراء على الله تعالى وعلى كتابه وعلى المسلمين أنما اقسم الله تمالي بآدم وذريته فليس للنصراني ازيتسلط بالتحريف على كتابنا كانسلط على كتابه (قوله) وسبب تجسم الكلمة ان اللطف لا يظهر الافي الكثيف كما خاطب الله موسى عليه السلام من الموسحة (قلت) هذاأ يضاً من الجهالات النصرانية ولم قلتم أن اللطيف لا يظهر الافي الكشف بل مجوز أن يخلق الله تعالى لنا علماً ضرورياً لكل لطيفعليما هو عليه من غير ان يحــل ذلك اللطيف في غيره ولا يتحد بسواه كاان الخلق يملمون وجودالله تمالي وصفاته العسلا بدلالة صنعته عليه قبل ما يدعونه من الانحادالحادث في زمن عسى عليه السلام ويلزم النصاري في هذا المقام أمور شنيعة اما بطلان مذهبهم أن صبح ظهور اللطيف مع الغنا عن الكثيف أو يكون الخلائق آدمعليه السلاموغيره من الأنبياء علم السلام وحميع الخلائق لم يظهر لهم من صفات الله تمالي وكمال ذاته شي قب ل عبسي عليه السلام أن لم يكن قبله أتحادلان هذا الأعجادشرط للظهور عندهموان كان الظهور حاصل قبله كان الاتحاد الحاصل لعيسى عليه السلام حاصلا لجميع الخيلائق العالمين بالله تعالى وبصفاته الذين ظهرت الهم الصفات الربانية والمعارف الالهية وحينئذ لا اختصاص لميسى عليه السلامولا.

ص-٢٢ .ف. ٢٢ من قوله (يا أبتاه ان شئت ان تجيز عني هـذا الكأس ولكن لتَكُنَ لا ارادتي بل ارادتك ) وحكاية المترجم بص- ١٢-ف- ٢٨ -قوله ( انا بروح الله أخرج الشاطين) والمصـنف يستدل بذلك على أنبات نبوة المسيح عليــه السملام باظهار المعجزات على أنه متابع لاحكام التوراة من قوله أذهب وأر نَفْسَكُ للسَكَاهِنِ وقدم القربان الذي أمر به موسى شكرا لمولاك اذ جمسل شفاءك على يدي وقولهما شهادة لهـم أى اعلاماً لبني اسرائيــل انني رــول وصاحب معجزات ومؤيد للتوراة واعلم ان تخصيص المسيح عليه السلام بابراء الاكمه والابرص لحكمة هي ان الزمن الذي أرســـل فيه المسيح زمن ترقى فيه الطب الى درجية الكال فأبده الله تمالي بتلك المعجزات ليقسروا بعجزهم فبما يدعونه ويعاموا ان ذلك شي خارق للعادة وخارج عن طوق قدرتهم لايدخل محت قانون أحكموه ولا اختراع ابتدعوه فيعلموا انه من عند الله كما أن معجزات موسي عليه السلام مثل قلب العصا ثعياناوانقلاق البيحرله ولقومه وهكذا لحكمة هي أن السجر في زمنه أخـــذ دوراً عظيما في النرقي ولهـــذا آمنت السحرة عند ماشهدوا ذلك اذ علموا ان هـذا لابدخل تحت الاعمال السحرية وهذا معلوم عندكم بالضرورة ومسطور في التوراة والحاصل ان البارى جلت حكمته يؤيد كل نبي بالمعجزات التي تكون حجة على الامة المرسل اليها ذلك الني ومن تأمل وانصف رأي ان باب التأويـ ل أنم وأكمل في نصوص الانجيل بل في التوراة وأغلب آي التنزيل بان يقال ان عيسي عليه السلام قد أحيا القلوب الميتة وأخرج اصحابها من صمم الجهالة وعمى المصرة وبرص الذل الى نور العلموالهداية وعز الدين أَلَى غَيرِ ذَلَكُ مَا يُختَصِيها وهذا التَّأُويل واحِب في مِعض آياتُ الأنجيل أذُّ فيهانهم لما طلبوا منه مائدة من السهاء قال هاأنا ذا ولا يخفى على بصير ان عيسي ليس طعاماً يؤكل ولا شرايا يشرب فأراد انههو المأكلة المعنوية والهداية الربانية قال المترجم نف. ٥ (ولما دخل يسوع كفرنا حوم جاء اليه قائد مانة يطلب اليــه ويقول ياسيدي غـــــلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا حِداً فقال له يسوع انا ا تى وأشفيه فأحاب قائد المــائة وقال ياسيد لست مستحقاً ان تدخل تحت سقفي ف- ٢ وكان عبداً لقائد مأنة مريضاً مشرفا على الموت وكان عن نزاً عنده فلما سمع عن يسوع أرسل اليه شيوخ اليهود يسأله ان يأتي ويشني عبده فلما جاؤا لى يسوع طلبوا اليه ماجتهاد قائلين انه مستحق ان يفــمل له هذا لانه محب امتنا وهو بني لنا المجمع فــــذهب يسوع معهم واذكان غير بعيد عن البيت أرسل اليه قَائَد المائة أصدقا. مقول له ياسيدي لاتتمب لإني لست مستحقاً ان مدخل حتى عُت سقني لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي اليك لكن قل كلة فيرأ غلامي)

فانظر هداك الله فان متى يقول جاء الينقائد المائة بنفسه ولوقايقول أرسل المه شيوخ بني اسرائيل ويمتنع عقلا اليانهم الى المسيح لأنهـم يمنعون الشعب عنه لما يمتقدون من كذبه ويطلبون قتله كانبت ذلك من أنا جبلكم وفي هذا من التخالف مالا بخني ويوحنا ذكر هذه الحكاية ونصه كما في ـ ص ٤ ـ ف ٤٦ (وكان خادم للملك ابنه مريض في كفرنا حوم هذا اذ سمع أن يسوع قد جاء من الهودية الى الجليل انطلق اليه وسأله ان ينزل ويشني ابنه لانه كان مشرفاً على الموت فقال له يسوع لاتؤمنون أن لم تروا آيات وعجائب قال له خادم الملك ياسيد آنزل قيـــل أن يموت ابني قال له يسوع اذهب ابنك حي )

فتأمــل عافاك الله تضارب الروايات الثلاث بالالفاظ حتى أدت الىالاخلال بالممنى فواحد بجمل المسيح جاءاليه وآخر بجمسله امتنع وآخر بجمــل السائل نفس قائد الممائة وانه جاء بنفسه الى المسيح والثاني يقول توسط له بشبوخ اليهودية وبعضهم بجعل المريض مفلوحا وآخر يقول مريضاً مهرضاً أشرف فبه على الموت والله أن هذا لايصح عن مؤرخ من العامة ضعيف الفكر فضلا عن الملهمين ثم قال المترج في عند ١١ ( وأقول لكم ان كثيرين سيأنون من المشارق والمغارب ويتكؤن مع ابراهيم واسحق ويعقوب في ملكوت السموات وأما بنو الملكوت فيطرحون آلى الظالمة الخارجيــة هناك يكون البكاء وصرير الاسنان)

أيها المسيحي اذا أنصفت تحكم بان هؤلاء الذين سيأتون من مشارق الارض ومفاربها هم الأمة المحمدية لانكم مخاطبون حاضرون اذ ذاك والمسيح سلام الله عليه بخــبر عن قوم سيأنون في مســتقبل الزمن وقد أخرجكم بقوله وأما بنو الملكوت الخ وسيأتي في الاصحاح العشرين كلام يتعلق بهذا البحث ان شا. الله المترج عقب ذلك ف. ١٤ حكاية حمى حماة بطرس وقد يستواطأ ممه في هذه الحكاية مرقس في ـ ص ـ ١ ـ ف ـ ٢٩ ـ ولوقا ـ بص ٤ ـف ـ ٣٨ ولم يذكرها يوحثا كما أنه لم يذكر شـــفاء المرضى في بيت سممان فان الثلاثة دونه ذكروا أن المسيح عند ما كان في بيت سممان قدموا له السقماء بأمراض مختلفة فشفاهم ومثل هذا تكرر ذكره في الأناحيــل وفي ذكر ممجزة احياء الماذر غني عن مثل هذا التناقض الصريح نم قال المترجم .ف. ٢٠ ـ ( فقال له يسوع للثمالب أوجرة ولطيور السهاء أوكار وأما ابن الانسان فليس له أين يسند رأسه )

أقول صــدق بقوله عليه السلام لأنه زهد عن الدنيا وما فيها وهذا النص من البراهين الدالة على أنه مخلوق مفتقر لله تعالى ثم قال ف ـ ٣٣ـ ( ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه واذا اضطراب عظيم قد حدث في البحرحتي غطت الامواج السفينة وكان هو ناءً. أفتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين ياسيدي نجنا فاسنا نهلك فقال

مزية له حتى نجمــل ابن الله تمالى دون الناس أجمين ولم يتخذ الكلام لموسى عليه السلام بالعوسجة بلسمع كلام الله تمالي وهو قائم بذاته وقد تقدم استحالة مفارقة الصفة للموصوف فكف ينتقل كلام الله تعالى للشجرة حتى يسمعه موسى عليه السلام فهذا أيضامن الافتراء على قصة موسى عليه السلام ومن اين للنصاري عقل يفهمون به افعال الانداء علمهم السلامني دقائق الملكوت وعجائب اسرار الربوية مع انهم جهلوااحكام المعاني وجوز واعلماان تكون اجساما ولذلك عدلت عن بيان كيفية سماع موسى عليه السلام لكلام الله تمالي وهوقائم بذاته بغيرحرف ولاصوت وهومبسوط في كتبناالكلامية وقد ذكرته مستوعباً في شرح الاربعين الامام فخر الدين فن أراده نظره هناك وبهسذا التقرير يظهر فساد تمثيلهم بالحديدة والخياط فان ذلك فرع مجسد المعنى وانتقاله للناسوت وقدظهر بطلانهوأما تصريح القرآن الكريم بكون عيسى عليه السلام روح الله وكلته فقد تقدم الحواب عنه (قوله) الله وكلنه وروحه اله واحد فلايلز مناالقول بثلاثة آلهة كاتقول الأنسان وعقله وحياته ثلاثة وهو انسان واحد (قلنا) بل يلزمكم لانكم قلتم الكلمة انتقات للمسيح عليه السلام فاستحق العبادة لاجلما انتقل لهمن الكلمة والله يستحق العبادة لذاتهمن غيران ينتقل له من غيره شي والروح

القدس الذي هو الحياة ونحن ننكر علكم هذا الاطلاق أيضاً لما فيه من الابهام باحوال الاجسام الحيوانية سوية بالله تمالي وتقولون في صلاتكم والروح القدس مساو لك في الكرامة ولا تفضلون أحدالثلاثة على الآخر فالثلاثة عندكمستوية مستحقة للمادة والخضوع فلكم ثلاثه آلهة بالضرورة ووزانه في الانسان أن تمتقد ان عقله قد انتقل للجمل فاستحق تغظما كتعظم الانسان لاجل ما انتقل وروحهأ يضأ تستحق تعظيم الانسانيه والانسان في نفسه يستحق تعظيم الانسانية فيكون لنائلانة أناسى جزما وأنما كان الانسان واحدا لان صفاته لم تتعداه ولم تعدل لصفة من صفاته ذاته في المظيم بل المعظم واحدوهوالانسان لمااشتمل عليهمن كال المقل وحمل الصفات فكان يذنى لانصارى اذا قصدوا هذا المعنى ان يقولوا كما قال المسلمون المعظم باستحقاق المادة والعبوديه واحد وهو الله تمالي لكمال صفاته وشرف ذاته وليس شي منصفاته مستحق للمبادة كان منتقلا لوجود الانتقال أوكانت الصفه قاعة بذاته ولا يستحق للعبادة الموجية للالهية الا ذات واحدة موصوفة بصفات الكال لاشي من صفاتها ولا غبر من صفاتها فهذا هو التوحيد المحقق الذي عليه المسلمون اما النصارى فاعتقدوا استحقاق السادة للذات وبمض الصفات ومن حل

لهم مابالكم خافين ياقلبي الايمان ثم قام وانهر الرياح والبحر فصار هدو عظيم فتعجب الناس قائلين أى انسان هذا فان الرياح والبحر جميعاً تطيعه) انتهى وقوله كان ناغاً فهل ينام الاله ولا بحس بهذا الامر العظيم وهو مستغرق بلذة النوم الى أن أيقظوه فهل هذا شأن الاله ثم من أين كان في السفينة ناس حتى يقال فتعجب الناس لم يكن فها غير التلاميذويبعد أن المرادمن الناس التلاميذ العارفون بأسرار الله ثم قال المترجم في آخر هذا الاصحاح . ف . ٢٨ ( ولما جاء الى العبر الى كورة الجرجيسين استقبله مجنونان خارجان من القبور هاشجان حداً حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق واذاهما قد صرخا قائلين مالنا ولك يايسوع أن الله أجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا وكان بعيداً منهم قطيع خنازير كثيرة برعي فالشياطين طلبوا اليه قائلين ان كنت تخرجنا فأذن انا أن نذهب الى قطيع ترعي فالشياطين طلبوا اليه قائلين ان كنت تخرجنا فأذن انا أن نذهب الى قطيع الحنازير واذا قطيع الحنازير كله فقال لهم امضوا فحرجوا ومضوا الى قطيع الحنازير واذا قطيع الحنازير كله قد اندفع من على الجرف الى البحر ومات في المياه أما الرعاة فهربوا الحنالي المدينة واخبروا عن كل شي وعن أمر المجنوئين فاذا كل المدينة قد خرجت لملاقاة بسوع ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومهم)

أقولاشاهد اعدل عاقلا على التحريف من هذا النقل ولاسما قوله للحنازير وعاةفهي الحاقية لاشك فهاوما أراد هذا المترجم بذلك الا اباحة لحم الخنزير الذي لمِيكن مألوفا أكله في الأمم المتقدمة بل محرم في سائر الاديان لاسيما في الشهريمة الموسوية فان نصوص التوراة متظافرة ومشددة على تحريمه ضمنأ وصراحة والانجيل أبد هذا الناموس والمسيحيون أقروا انه لم يحللهم أكل لحمالا بعدرفع المسيع عليه السلام بمدة طويلة كاصر - بذلك في ص - ١٥ - ف - ٢٩ - من أعمال الرسل ومع هـــذا فان بداهـــة العــقل تـكـذب تلك الروابة اذ من المعــلوم الثابت عندالعموم ان تلك الاصقاع كانت مسكونة ببني اسرائيل فيستحيل وجود قطائع خنازبر في بلادهم لها رعاة وعلى فرض وجود أحد في تلك الاصقاع ممن يقول بأباحــة أكلها فيكون أمر المسبح باتلافها على سبيل الزجر لاهلها جزا لاستعمالهمالمحرم بنص التوراة فهو من النهيءن المنكرلان تلك من وظائفه عليه السلام وان أصر المتلذذ بأكله عناداً مــدعياً أن المسيح كان قد أباح لحم الحنزير فلذلك صارت ممــلوكة ولها رعاة فحينئد يكون قوله المجردعن الدليل مجروحا من ثلاثة أوجه الاول ان المسيح عليه السلام والتلاميذ الى ان انقرضوا ماأحملوا لحم الخنزير ولا أكلوا دنسا من سائر ما حرمته التوراة لان الاناحيل الاربعـــة ناطقة بالصراحة بوجوب تأييد أحكام التوراة وكان المسيح ومن اتبعه يعملون بأحكامها الثاني لو سلمنا ان المسيح أباح لحم الخنزير فكيف أمر الشياطين باغراقها في البحر واتلافها مع كونه يعلم أنها مملوكة ومباحة الاكل أتخرجونه من المدالة

الى الجور بتلفه أموال الناس بدون حكم شرعي ولا سبب مرعي حال كونه كان قادراً ان يخرج الشياطين من الحجانين بدون ان يضر الناس بأموالهم وحقوقهم فلا يصدر من المسيح سلام الله عليه مثل هذا وهو المرسل من عندالله تعالى لارحاع وجب ان تحكم على أهل تلك المدينة أنهم ابسوا من بني اسرائيل لكون التوراة صرحت بحريم الخينزبر فلم يبق الاهذا الاحتمال النالث وذلك بان يكون أهمل المدسة غير بني اسرائيل وغير المسيحيين وهذا مفهوم عبارة المترجم لتجاسرهم على طرد المسيح وابعاده عن نخومهم ولو كانوا مسيحيين لامتنع طردهم له وهو ني لهـم أو على زعمكم آله فاذا صح ذلك فلا وجه للاستدلال بوجود الحتازير عندهم لأنهم قوم غيركم وغير بني اسرائيل ومع هذا كله فان التاريخ لم ينقل لنا أن تلك الاصقاع في عهد المسيح عليه السلام كانت وطناً لغير بني اسرائيل فلم يبق الا القول بان مثل هذه الرواية تدليس من المترجم وأمثاله الذين أحلوا لحم الخنزير بعد رفع المسيح وانقراض الحواربين ودسوا في النصر انيه ماليس فيها ومن تأمل اختلاف الرواة وتضارب ألفاظهم في هده الجملة وجد من التناقض مايوجب العجب واليك بيانه فان المترجم قال ( ولما جاء الى العبرالي كورة الجرجيسيين ) ومرقس قال في ص ـ ٥ ـ ف ـ ١ ـ ( وحاؤا الى عـ سر البحر الى كورة الجدريين ) ولوقا يقول في ص ـ ٨ - ف - ٢٦ - (وصاروا الى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل) ويوحنا لم يد كر ذلك ثم يكفيك اختلافهم في تاريخ الواقعة فإن المترجم ذكر ذلك بعد خطبة الحبل بفصل واحدووافقه لوقا ولكن خالفهما مرقس لأنهروى ذلك قبل الخطة بفصول كثيرة ثم ان المترجم قال جاء بصيغة المفرد وانجيئه الى المبر الى كورة الجرجيسيين والثاني يقول جاؤا بصيغة الجمع وان مجيهم الى كورة الجدريين والثالث وافق الثاني وزاد عليه بأن السكورة مي التي مقابل الجليل فيفهم منه أن هناك كورة ثانية ثم المترجم يقول استقبله مجنونان خارجان من القبور ومرقس يقول (استقبله من القبور انسان به روح نجس كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولابسلاسل لانه قد ربط كثيراً بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله وكان دائماً ليسلا ونهاراً في الحيالوفي القبور يصيح وبجرح نفسه بالحجارة) ولوقا يقول - ف - ٢٧ - من هذا الاسحاح ( لما خرج الى الارض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل وكان لايلبس ثوباً ولا يقيم في بيت بل في القبور ) تبصر هداك الله فان الاول يقول مجنونان هائجان خارجان من القبور والثاني يقول مجنون واحد مسكنه القبور وقد وصفه بمسا وصفه والثالث يقول بأنه مجنون واحد ولكن فيه شياطين أي كثيرة وقد استقبله خارجا من المدينة ثم قال المترجم (واذا هما أي

فه بعضها فكانواقائلين بتعدد الآلهة بالضرورة فلا معنى بقولهم أن ذلك لا يلزمنا وأعا لا يلزمهم ذلك أذا قالوا المسيح عليه السلام لا يستحق المبادة ولا يصلي له ولا نميده ومن عده كفر لانه عبد من حلت فيه صفته فهو غير الله تعالى ومن عبد غير الله تمالي فهو مشرك بل من عظم صفة من صفات الله تعالى علمه أو كلامه او حيانه أو سممه او بصره تعظيم الله تعالى فهو كافر مشرك مع الله غيره قائل بتعددالاً لمة فالمعنى لانكار ذلك منهم ولاشك التصارى لغلبة الجول علمم لاغهمون معنى الاله ولاأي شي هو الموجب لاستحقاق المبودية فلذلك عبدوائلثة آلهة وهم لابشمرون فهم كمن لانفهم حقيقة القتل ثم مقتل ثم ينكر على من منسب له العمل و شعب منه و يغلطه فيذبني لهذه العافة النصرانية انسكي وسوح على فقد المقل قبل ان تبكي على فقد الدىن فاذا وهما الله تعالى عقلاسألت عن حقيقة الألهية تعلمها محدودها وشروطهاوخصوص ماهيهاومامجب للالهه وما يستحيل علمها واي شي اذا فقدلا يكون المحل مع هذه الها واذا علمت هذه الامور كلها كا علمها المسلمون المتيقظت من سكر جهالها وظهر لها أنها تعبد ثلثه آلهة وأن المتمين أن لايميد الاالله وأحد فان قالوا نحن لانعيد المسيح عليه السلام ولانعظم الكلمة تعظم العيادة ولا فصل لهاحلت الكلمه املاولا يستحق

العبادة الا لله وحده دون صفاله العلا حلت ام لا فهدا حق لانتكره علم ويكوبون موحدين واعاسق الأنكار في القول بالحلول والأتحاد على اختلاف مذاهبهم وجحد النوة فهذه الطرق نكفرهم لابتلك ان صرحوا عاذكرته والمسرح بهذاهم النصطورية دون الماقية والملكة والفريقان يكفرونهم وهم اقرب النصاري الى الصواب وليس للمسيح عليه السلام عندهم وزية على سأو الأنساء الا أنه افضاء م فقط كا نقول محوه ان محداً عليه السلام افضلهم ( ومنها ) انهقال اذا احتججنا بيمض القدر آن لايلزمنا بقيته لانه كمكتوب اخرجه صاحب الدين عائة دينار وفيه مكتوب أنه قد وفا فان ذلك لاينفع المديون (قلنا) هذا ا التمنيل غير مستقيم فان كتاب الدين ان كانت البينه فيه على القيض والوفا نفع المديون وان كانت البينة على ... القيض دون الوفا فهذا هو الذي لا ينفع وسأنه صحة القرآن هوالمحزة الدالة على عصمه الرسول عليه السلام والمصوم كلامه كله حق وصدق فهو كالمكتوب الذي فيه الينه على القبض والوفابجميع مافيه (ومنها) أنه قال أن قالوالم اطلقتم لفظ الابن والزوج والاقانم مع أن ذلك يوهم انكم تعتقدون تعددالالحه وان الالحه ثلاثه اشخاص مركمة وانكم تعتقدون بينوة الماضعة قلنا للمسلمين هـ ذا كاطلاق المتشابه عندكم من لفظ

المجنونان قد صرخا قائلين مالنا ولك يايـوع ابن الله أجئت الى هنا قبـل الوقت لتعذبنا ) قلت ان ألذي يعرف كون المسبح ابن الله وان مجيثه الى ماجاء اليه قبل وقته لم يكن مجنوناً بل هو أعقل من المترجم وقال مرقس في ـ ص ـ ٥ ـ ف ـ ٦٠ ( فلما وأى (أى المجنون) يسوع من إميسد حيث كان خارجا من المسدينة ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال مالي ولك بايسوع ابن الله العلى استحلفك بالله أن لاتمذنبي ) انظر الى هـــذا الجنون كيف عرف الله ربه فهو أعقل من المسيحيين حيث لم يشرك بالله وعلم ان الحلف بغير الله لايجوز وقد فات المترجم ذكر السجود والاستحلاف واكن نلتمس له العذر اذ بعد أن وصفه بأنه مجنون كيف يصفه بصفات العاقلين من السجود والاستحلاف وباقي عبارة مرقس التي لم يذكرها المترجم قوله من هذا الاصحاح .ف. ٨ ( لأنه قال له أخرج من الانسان يأيها الروح النجس وسأله مااسمك فاجاب قائلا اسمي لجئون لانت كثيرون) قلت الظاهر أن هذا الاسم باللاتينية أوالسريانية أوالعبرانية لأن المربية والتركية ليس فيها من ذلك شيء فهـل سمعت أيها العاقل بهذا الاسم الغريب والنعت العجيب ثم قال مرقس ( وطلب السه كثيرا ان لا برسلهم الي خارج السكورة) و نص لوقا مس. ٨ .ف. ٢٨ ( فلما ) رأى ( أى الجنون ) يسوع صرخ وخرله وقال بصوت عظم مالى ولك يايسوع ابن الله العلى اطلب منــك انلا تُعذبني لانه امر الروح النجس ان مخرج من الانسان لانه منذ زمان كثير كان يخطفه وقدربط بسلاسل وقيود محروسا وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان الى البراري فسأله يسوع قائلا ما اسمك فقال لجئون لان شياطين كثيرة دخلت فيه فقد أخل أحدهما في ترتيب الألهام من حيث التقديم والنأخير والذيفهم من من عبارة لوقا ان المجنون تسمى بلجنون الكون الشياطين تلجأ اليه وان التجاءهم كان واحدا بمد واحد فهم يتناوبونه بالدخول فيه وهذا مناقض لعبارة مرقس حيث يفهم من ظاهر كلامه ان الشياطين تسموا بلجئون لكونهم كثيرين وكلهم داخلون فيه مرة واحدة وهذه مناقضة يلزم ان تتبــه لها لانها مخلة في فهم هذا الالهام وتمام عبارة لوقا ( وطلب اليه ان لايام هم بالذهاب الي الهاوية ) انتهى وجميع مافي مرقس ولوقا لم يأت به المترجم فكانه لم يصح عنده ثم قال المترجم .ف. ٣٠٠ (وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعي فالشياطين طلبوا اليـــ قائلين ان كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب الى قطيع الخنازير فقال لهـم امضوا فخرجوا ومضواً الى قطيع الخنازير واذا قطيع الحنازير كله قد اندفع من على الجرف الى البحر ومات في المياء ) وعبارة مرقس ـ صـ ٥ ـف ـ ١١ وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الحنازير يرعى فطلب اليه كل الشياطين قائلين ارسلنا الى الحنازير أندخل فيها فاذن لهم يسوع للوقت فخرجت الارواح النجسةودخلت فيالخنازير

(1)

والفارق



(a00)

فأندفع القطيع من على الجرف الى البحر وكان محو الفين فاختنق في البحر ) أنفرد مرقس بتعسين العدد ويطلب الشياطين من يسوع الاذن ليدخلوا فَهاوعيارة لوقا ـف. ٣٣ قريبة من عبارة مرقس وقد وافق المترجم على لفظ الكثير وطابق مرقس أيضاً على لفظ الجبل ولكنه خالفهما بقوله( فأندفع القطيع من على الجرف الى البحيرة واختنق ) فقد ناقض الاثنين بأنه لميكن هناك بحر بل بحيرة ثم قال المترجم ف- ٣٧ ـ أما الرعاة فهربوا ومضوا الى المدينة واخبروا عن كل شئ وعن أمر المجنونين فاذاكل المدينة قدخرجت لملاقاة يسوع ولما ابصروه طلموا ان ينصرف عن نخومهم وعبارة مرقس وان كانت طويلة لابأس بذكرها لانها تفيد الماقل تبصرة في أن هـذه الروايات ليست الأوهميات فقال في ـصـ ٥ ـفـ ١٤. ﴿ وَامَا رَعَاةَ الْحَنَازِيرِ فَهُرِيُوا وَاخْبُرُوا فِي المَدِينَةُ ۖ وَفِي الصَّاعَ خَفْرِ حِوا لبرواماجري وحاؤا الى يسوع فنظر واالمجنون الذي كازفيه اللجئون جالساولا بساوعاقلا فخافوا) قُلت ليت شعري مم خافوا وقد عقل المجنون ( فحدثهم الذين رأوا كيف جرى المحذون وعن الخنازير فابتدؤ ايطلبون البه أن يمضي من تخومهم)

وعبارة لوقا ـ صـ ٨ .ف ـ ٣٤ ( فلما رأى الرعاة ماكان هربوا وذه.وا واخبروا في المدينة وفي الضاع فخرجوا لبروا ماجري وجاؤا الى يسوع فوجدوا الانسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي المسبح إفخافوا فاخبرهم ايضا الذين رأواكف خلص المحنون فطلب اليه كل جهوركورة الجدريين ان يذهب عنهم )وهذا مخالف لمرقس لكونه ذكران جميم الذين خرجوا ايروا مافعل طلبوا منه الذهاب عن تخومهم ولوقاخصصهم بالجدر يين (لانهاعتراهم خوف عظم ) وهذا مما فات المترجم ثم مرقس وختم قوله ( فدخـــل السفينة ورجع اما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب اليه ان يكون معه ولكن يسوع صرفه قائلا ارجع الى بيتك والى أهلك وخبرهم كم صنع الله بك ورحمك فمضى وابتدأ بنادى في العشر المدن كم صنع به يسوع ) انتهى

(تنبيه) هذا على زعمهم ضد مذهب المسيح فان الاناجيل صرحت وكررت أنه كان حريصا على كتبان ما يصنعه من القوات ويوصي الذين يشفيهم ازلا يخبروا أحدا فيكون هذا من التخالف ولاعجب بل الاعجـ تخالفاً وتناقضاً قوله انه كان ينادي في العشر المدن وهي مدينة وأحدة ولعل الراد بالمدينة الواحدة هناالعشرة بناء على جواز تمدد الواحد عندهم وتوحيد الكثرة هذا وقد تعهد لوقا في أول انجيله أن يكتب الوقائم على وجه الصدق فالظن به البراءة نما في مثل هذه الحكاية الطويلة الذيل والمهدة على مترجمها وراويها والله تعالى أعلم

مى الاصحاح النامع كا

قال ـف. ١ فدخل السفينة واجاز وجاء الى مدينة واذا مفلوج يقدمونه اليــه

اليدو العين ومحوها يوهم التجسيم واسم لأتعتقدونه (قلنا) أنما يطلق المسامون المتشابه بعد ثبوته نقسلا متواترأ تقطع به عن الله تمالي أنه أمر بتلاوته امتحاناً لمباده ليضل من يشاء ويهدى من يشاء وليعظم ثواب المهتدين حيث حصل الحداية بمد التمب في وجوه النظر ويعظم عذاب الضالين حيث قطعوا لافي موضع القطع ولم ينقلوا ذلك عن امراة كما أتفق ذلك في الأنجيل بل ما اقتصر المسلمون على الجمع القليل بل اعتمدوا على العدد الذي يستحيل عليهم الكذب فلما تحققوا ان الله أمرهم بذلك نقلوه وأما النصاري فاطاقوا بمض ذلك من قبل أنفسهم كالاقانيم والجوهر وبمضها نقسلوه نقلا لأنقوم به حجة في أقل الاحكام فضلاعن أحوال الربوبية فهم عصاة الله تمالي حيث اطلقوا عليه مالم يثبت عندهم بالنقل بل لو طولبوا بالرواية لانجيلهم لمحزواعن الرواية فضلا عن النقل القطعي فلا نجد أحــداً له رواية في الأنجيل برويه واحد عن واحد الى عيسى عليه السلام وأقل الكتب عند المسلمين من الارتباب وغيرها يرونها عن قائلها فتأميل الفرق بين الانسين والبون الذي بين الدينين هؤلا. المسلمون ضبطوا كل شئ والنصاري أهملوا كل شئ ومع ذلك يعتقدون أنهـم عـلى شئ (ومنها) أنه قال المسلمون ينكرون علينا اطلاق

مطروحا

الجوهر على الله تمالى وليس بمنكر لانالموجودات منحصرة فيالجراهر والاعراض لان الموجود اما غير مفتقر في وجوده الى غـيره وهو الحوهر أومفتقر في وجوده الى غيره وهو المرض ولا واسطة بين قولنا مفتقر في وجـوده وغـير مفتقر ويستحيل عايه تعالى ان يكون عرضاً فتمين ان يكون جوهراً لضرورة الحصر فيهما وأما قول المسلمين ان الجوهر مو الذي يقبل العسرض فيشغل الحيز فيستحيل اطلاقه على الله تمالي فليس كذلك بل الذي يشغل الحـيز وبقيل المرض هو الحوهر الكثيف أما اللطيف كالضوء والنفس والعقل فلا (قلثا) هذا كلام من لايملم الجوهر ولا يمرف العرض ولا يضبط علماً من العلوم كأنه نصراني فان هذه خصيصتهم اماما يفتقر في وجوده لغيره ومالا يفتقر فهوالواجب الوجود تفسير الواجب والممكن لأنفسير الحوهر والمرض فأين أحد البايين من الآخر بل الجوهر والمرض كلاهما من أقسامها يفتقر في وجوده الى غـره فتبرع للنصاري الآن بتفسير هذه الحقائق فنقول الجوهر هو المتحيز لذاته الذي لايقيل القسمة فقولنا لذاته احتراز من العرض فآنه متحنز لاجل قيامه بالجوهر وقولنا لايقبل القسمة احترازاً من الجسم فأنه يقبل القسمة والجسم

مطروحاعلى فراش فلما رأي يسوع ايمانهم قال للمفلوج ثق يابني مغفورة لك خطاياك واذا قوم من الكتبة قد قالوا في أتفسهم هذا يجدف فعلم يسوع افكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم ايما أيسران يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامش ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطاناً على الارض ان يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج قم واحمال فراشك واذهب الى يبتك فقام ومضي الى بدته فلما رأي الجموع تمحبوا ومحدوا الله الذي اعطى الناس سلطاناً مثل هذا ) أورد المترجم ذلك والمسيح في مدينته ولم يمـين البيت وأورد مرقس ولوقا هذه الحكاية بخلاف ذلك ولا بأس من أن نورد لك ألفاظ حكايهمالنقف على مافهما من المخالفات قال مرقس في ص ـ ٧ ـ ف ـ ا ـ ( نم دخل كفر ناحوم أيضاً بعد أيام فسمع انه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعــد يسع ولا حول الياب فكان بخاطهم بالكلمة وجاؤا اليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة واذلم لم يقدروا أن يقتربوا اليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان وبعد مانقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطحماً عليه فلما رأى يسوع ايمامهم قال للمفلوج يابني مففورة لك خطاياك وكان قوم من الكتبة هنك حالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف من يقدر أن يغفر خطايا الاالله وحـــده فللوقت شعر يسوع بروحه انهم يفكرون هكذا بأنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهــذا في قلوبكم أيمــا أيسر أن يقال للمفلوج مغفور لك خطاياك أم أن يقال قم وأحمل سريرك وامش ولكن لكى تعلموا أن لابن الانسان سلطاناً على الارض أن يغفر الخطايا فقال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب الى يتــك فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الققائلين مارأينا مثل هذا قط ) انتهى وأما لوقا فحكى الحكابة والمسيح اذ ذاك في احدى المدن فلم يمين المدينة ونصه كما في ـ ص ـ ٥ ـ ف ـ ١٧ ( وفي احدي الايام كان يعلم وكأن فريسيون ومعلمو زللناموس حالسين وهم قد أتوا من كل قرية من الحيل والبهودية وأورشليم وكانت قوة الرب لشفائهم واذا برجال يحملون على فراش انساناً مفلوحا وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضموه أمامه ولما لم مجدوا من أين يدخــلون به اسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه على الفراش من بين الآجر الى الوسط قدام يسوع فلما رأى أيمانهم قال له أمهاالانسان مغفورة لك خطاياك فابتدؤا الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين من هذا الذي يتـكلم بجاديف من يقدر أن يغفر خطايا الااللة وحده فشمر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم أعما أيسر أن يقال مففورة لك خطاياك أم يقال قموامش ولسكن لسكي تعلموا ان لابن الانسان سلطاناً على الارض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك ففي الحال قام أما.هم

وحمل ماكان مضطحماً عليه ومضى الى بيته وهو يمجد الله فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلؤا خوفاً قائلين اننا قد رأينا اليوم عجائب) انتهى

ا فلا أُطْنِ أَنْ تَشَكُ في أَنْ الالفاظ التي اوردها المترجم خلاف التي اوردها مرقس وإن ماأورده مرقس غير ما أورده لوقا مع التخالف في المكان والزمان فكل من الرواة الثلاثة ذهب في واد واوردها في ناد حيث قال المترجم ( واذا مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش)ولم يذكر ان المكان عملوء من المالم وجمل ذلك بمد انصراف الجموع ومرقس خالفه بإجباع الكشيرين حتى لم يسم المكان ولا ماحول بابه وان المسيح كان مخاطمهم بالكلمةوان الذين كانوا محملون المفلوج اربعة خلافا لصاحبه وكلام لوقا بميدعن هذه الماني وهذا نصه ( وكانت قوة الرب لشفالهم) يظهر من هذه المبارة ان تجمع الجمع كان كتجمع المعلولين عند العليب أطلب الشفاء من اسقامهم فنافي قوله فيأول الحكاية وكان يعاروكان الفريسيون ومعلمون للناس جالسين وهم قد أنوا من كل قرية من الجليال واليهودية واورشليم أذ المفهوم من ظاهر. ان اجباعهم كان لا للشفاء من الا مراض الجسمية بل للشفاء من الامراض الروحية ثم قال(واذا برجال بحملون على فراش انساناً المفلوجاً لم يمين عدد الحاملين خلافا الممترجم وقال مرقس ( واذا لم يقدروا ان يقربوا اليــه من اجل الجمع كشفوا السقف حيث) كان أي المسيح موجودا (وبعدما نقبو ودلوا السرير الذي كان المفلوج وضطحماً عليه) لا يقال كان البدت وما حوله مملواً من الجموع فكيف تمكنوا من من الصعود الى السطح لأنا نقول بجوز انهم جروه بالحبال من العاريق الى السطح او كان الحائط منخفضاً فرفعوه على ايديهم أودخلوا به من بيت الحار وصمدوا به من سلمه فع يقال من أين أنوا تلك الساعــة بمعاول وبفعلة اكشف السقف او نقبه نقباً يسع السرير وكيف لم يسقط على الجالسين تحته شيٌّ من التراب والحجارة ألم تسمع تلك الجموع صوت المعاول تعمل فوق سقف كانوا ماكثبن تحته فيهربوا خوفاً من سقوطه عليهم أولا أقل أن يسألو عن السبب ويبعد ان القوم ليس فيهم رجل رشيد يؤخرهم الى أن يتم المسيح وعظه فيدخلوا المفلوج عليه أوبخرج بعض الناس حتى يدخلوه او يشتى صـفوف الناس وبدخل على المسيح كما حكى الانجيليون حكاية غلام قائد المائة وان المسيح على قول احدى الروايات قال وهو ما ك في مكانه كما آمنت ليكن لك فبرأ غلامه وهو لم يكن حاضرا فاذا كان الله تمالى اعطى السبيح القوة كما هو مسلم عندنا وعندكم افلا يكنه شفاء هذا المفلوج إعجرد طلب الشفاء منه ويستخيّعن احضار ، كما في حكاية غلام قائد المائة فقد جف القلم عن أملاء مثل ذلك و نكس رأسه استحياء مماهنالك أفلا يعرق جبينك أبها الرئيس حيمًا تكرز في كنيستك امام الناس عنل هذا الهتان الذي لم يجاسر على نقله مترجم متى وهون الامر فيه لوقا بعض النهوين فتجنب عن خرق السقف لكنه أتى بما

المتحير لذاته الذي يقبل القسمة وقد ظهرت فأبدة هذه القيود مما تقدم والعسرض هو المعنى المفتقر الي تتحين يقوم به لا أنه يفتقر المفي وجوده بل وجود المؤض وغيره من الله تمالي اذا تقرر هذا ظهر خطاءهم في اطلاقهم لفظ الجوهر على الله تمالى وظهر بطلان تفسيرهم المجوهر والعرض بل على تفسيرهم للجوهر يلزم أن لايكون القابل للمرض والشاغال للحيز جوهرآ لان وجوده من الله تمالي هو خالق المتحيزات وغيرها ومن المجيب قوله ان الجوهر اللطيف لايشغل حيراً ولا يقبل عرضاً ثم مثله بالنفس و المقل والضوء أما النفس فانها متحيزة وهي بقوم بها الاعراض لأنها يقوم بها الماوم والظنون والاعتقادات والالآم واللذات وغير ذلك وكلها اعراض نفسانية لكنه لايمرف حقيقة العرض فلذلك نفي الاعراض عن النفس وكذلك العقل يقوم بهالفكر والمبروالمارف وغيرها وهي اعراض وأماالضوء فعرض يقوم مجواهر الهواء ليس من الحواهم في شي وهـ و يعتقد انه جوهر فثل به فحديث النماري كله عجب حتى لو وجدعندهم سواب ا كان عجباً ( ومنها) انه قال الله له عدل وفضل وهو سبحانه وتمالي المرا يتصرف بهما فأرسل موسى عليه السلام بشريعة المدل لما فيها من التشديد فلما استقرت في نفوسهم

ان

وقد بقي الكمال الذي لا يصنعه الا أكل الكملاء وهو الله تمالي ولما كان جواداً تعين ان يجود بأفضل الموجودات وليس في الموجودات أحود من كلنه يعني نطقه فحاد بها وأنحدت بأفضل المحسوسات وهو الانسان لنظهر قدرته فحصل غاية الكمال ولم يبق بعد الكمال الا النقص (قلنا) اما شریعـــة موسی عليه السلام فكانت عدلا وفضلا وقل أن يقع في العالم عدل مجرد وأعيا وقع ذلك لاهل النار خاصة كالم بقع الفضل وحدة الالاهل الجنة وتقرير هذا الباب انكل جود واحسان فهو فضل من الله تعالى و جود لا يجب عليه فعله فيا عرى عن الحير والاحساناليَّة فهو المدل الحض لان الملك ملكه والتصرف في الملك المماوك كف كان عدل ليس بظلم وأعما يكون الظلم في مملوك الغمير فان وقع الحمير المحض فهو التفضيل المحض وهذا هو شأناهل الجنة اذا تقرر هذا فشريعة موسى عليه السلام كان فيها من الاحسان أنواع كشرة فتلك كلها فضل كتحريم القتال والغصب والزنا والقذف والمسكر من الحور المغيبة للمقول وأعشا أباح فيها الصير الذي لايصل الى حد السكر وكأباحة الفواكه واللحوم والزواج وغرذلك ان عسى عليه السلام جاء مقرواً لما e slot ytarino elecias ylale

فيه غموض حيث قال وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه ولما لم يجدوا من اين يدخلون به اسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الآجر الى الوسط قدام يسوع تدبر حفظك الله اذا سلمنا صعودهم السطح وادلاء المريض مع فراشه من بين الآجر فادلاؤه من بين الآجر الي الوسط اما ان يكون بتناوب الناس الحاضرين مرة بعداخرى حتى يصل الى لوسط ويصعب ذلك التناوب من الباب المعده عن مرأي المسيح ولا بخني ضعفه جدا واما ال يكون لذلك البيت في الوسط كالسكوة فينا في ذلك خرق السقف والعجب من الجمع المنعقد لتصحيح اغلاط الانجيل كيف قبالوا مثل هذه الحكاية السخيمة ولم يصلحوها ثم ان الرواة الثلاثة اتفقوا على ان المسيح قال للمفلوج يابني مغفورة خطايك وزاد المترجم لفظة ثق ولا وجه لاعتراض الكتبة والفريسيين على المسيح عليه السلام أن ثبت ذلك عنه لأنه لم يضف الغفران لنفسه ومنه يفهم أنها مغفورةمن قب ل الله عن وحل بسب ذلك المرض لأن الأمراض كفارة للذنوب كما ورد عن نبينا صلى الله عايه وسلم في هذا المعنى بل يفهم منه أقرار المسبح بعبوديته الى مولاء وهو أسلمين أن يقول للمفلوجةم واحمل سريرك أذ وبما يتصور المعترض أنه أراد اسـناد الفعل الى نفسه حينتذ حقيقــة ثم ان أتفاق الروايات على قول المسيح حواباً للكتبة لكن ليني تعلموا ان لابنالانسان سلطاناً على الارض أن يغفر الخطايادال آخر على إقرار ، بالعبودية لان تخصيص الارض بالذكر دليل على أن ليس له سلطان في السموات والسلطان هنا بمعنى قوة المحزات التي أظهرها الله على يده وهي من دلائل النبوة وكما انفقوا على ذلك أتفقوا على تعجب الجموع وتمجيدهم الله تعالى عنه ماقال المسيح للمفلوج قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك وتعجبهم دليل آخر على انه مخلوق لله تعالى اذلو اعتقدوا ألوهية المسيح لما تعجبوا من مثل هذا الفعل الذي لايمجز الاله عن الآتيان بمثله والعجب من المترجم كيف انقاد الى الحق مع بعده عنه وختم عبارته بقوله فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانامثل هذا بأن أرسل البهم رسلا مبشرين ومنذرين المسيح وغيره من الأنبياء سلام الله علمهم وأيدهم بسلطان أي بقوة على الممجزات وقد تركنا تفصيل باقي المخالفات الى ذهن المتأمل الفطن ثم ذكر المترجم ـ ف ـ ٩ ـ وخلاصته(أن المسيح اجتاز في مكان الحباية فوجد من فأشار اليه أن يتبعــ فتبعه ولحق المسيح كشرون من العشارين والحطاة فأكل المسيح معهم وانتقد عليه بذلك الفريسيون فضربالهم مثلاً بقوله لابحتاج الاصحاء الى طبيب)وروى مثل هذه الحكاية مرقس في . ص. عو ف ١٣٠ ـ الا أنه سمى المشار الذي آمن بالمسيح لاوي بن حلقي وكذلك لوقا اِص ـ ٥ ـ ف ـ ٢٧ ـ لكنه لم يذكر اسم أبيه وقال أنه صنع للمستبع ضيافة

الثلاث فراجع تلك المخالفات ان أودت ثم ذكر المترجم في هــــذا الاصحاح مالا ينبغي السكوت عنه لانه اشتمل عن نسخ التوراةوهو ضد الانجيل فنال في ف-12. حينئذ أنى اليه تلاميذ يوحنا قائلين لما ذا نصوم نحن والفريســيون كثيراً وأما تلاميذك فلا يصومون فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس أن ينوحو امادام العريس معهم ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون )انتهى والنسخوان كان حجة لنا عليكم وأمرأ صحيحاً لايمكن الأمة المسيحية انكاره ولكن قد مرت عليـك النصوص القطعيـة من أن المسيح كان مؤيداً لا حكام التوراة والصيام فرض عين على كل فرد مكلف كما هو مصرح فها وقد تمبدت به كافة بني اسرائيل وأنبيائها الذين آخرهم يوحنا المعمدان وتلاميذه فكيف يسقط المسبح الصوم عن تلاميـذه وهو الذي أيده وتعبديه مع تلاميذه سوية كما صرحت به الأناجيل فان قلتم أن الصيام هو عبارة عن تجديد حزن في وقت معلوم تفعله بنو اسرائيل تذكاراً وأنه لم يفرض عليكم الصيام ما دام العريس الذي كني به عن نفسه مع بني عرسه أي تلاميذه فهو مخالف لما قدمناه آنفاً من أنه حاء ، و بدأ للنوراة ولان مشروعية الصيام لم تكن لتلك الحكمة لكن المدلسون تدلسوا بسفسطة تلك العلة وجملوها عكازاً لمن يأتي بمدهم من الرؤسا، وهكذا ينسخون ويثبتون بما يوافق أغراضهم كاأخذوا بأفكارهم وسولنه لهم نفوسهم من قول بولس في رسالته الى أهالى رومية . ص - ٧ ـ ف ـ ٦ ـ وأما الآن فقــ د تحررنا من الناموس اذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لابعتق الحرف فقد تحير القلم في شرح دسائس المنافقيين تارة يبط لمون أحكام التوراة وطوراً يثبتونها كانهم قبضوا على سيف ذي حدين ولكن من الاسف أن ذلك السيف من الخشب فلا يؤثر في الحق والحق أحق أن يتبع وقد قال المسيح عليه السلام (تزول السموات والارض ولا يزول نقطة من الناموس) ثمان هذه الرواية لم يتبع أثر المنرجم فها سـوى لوقا في ص ـ ٥ ـ من ف ـ ٣٣ ـ الى نهاية الاصحاح لكن خالفه من حيث اللفظ لان المترجم جمل السؤال من تلاميــ في وحنا ولوقا جمل السؤال من الكتبة والمترجم يقول ( ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهــم فحينتذ يسومون ) ولوقا زاد فيه قوله في تلك الايام هو يشعر بأن فريضة الصيام ستكون علمهم في الايام التي رفع فها المسيح وختم لوقا الحكاية بقوله ـ ف ـ ٢٩ ـ من اصحاحه ( وليس أحد اذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد لأنه يقول العتيق أطيب) ثم ذكر المترجم في هذا الاصحاح \_ ف. ١٨ \_ الى آخر ف \_ ٢٦ \_ ومضمونه أن أحد الرؤساء جاء للمسيح وسجد له طالباً منه احياء اينت التي قد ماتت وانه فيها هو ذاهب لمست هدب ثوبه امرأة مزمنة بنزيف الدم فشفت ولما

ولم يزد شيئاً من الاحكام انما زاد المواعظ والامر بالتواضع والرقة والرأفة فلم يأت عيسي عليمه السلام بشريمة أخرى حتى يقال أنها الفضل بل مقتضى ما قاله ان تكون شريمة الفضل هي شريعتنا لانها هي الشريعة المستقلة التي ليست تابعة لغيرها ولا مقلدة سواهاوهذا هواللايق لنصب الكمال أن يكون متبوعاً لاتابِماً فهذه الحجة عليه لاله تم قوله لايصنع الاكمل الاهو سيحانه فهو باطل الانه لاحجر عليه سبحانه في. الكه فيأم بمض خلقه بوضع الأكمل ويرسل للناس بأوام وشرايع هي في غاية جلب المصالح ودر، المفاسدكما هي شريعتنا المعظمة ثم قوله الله تعالى جوَّاد فِحاد بأعظم الموجودات وهو كلته فحمله متحداً بأفضل المحسوسات وهو الانسان باطل اوجوه أحدها\* ان الجود بالشي فيرع امكانه فان الكرم بالمستحيل محال فيذني ان يبين أولا تصور انتقال الكلام النفسي من ذات الله تعالى الى مريم رضى الله عنها ثم يقيم الدليـ ل على وقوع هذا المكن بعد أثبات امكانه وقـــد تقدم بيان استحالة ذلك 🌣 وثانيها سلمنا أنه ممكن لكن لم قلتم انالكلام هو أفضل الموجودات ولم لا يكون المير أفضل منه لان الكلام تابع للملم \* وْنَالْهَا انْ الذَّاتُ الواحِبَةُ الوجودُ التى الصفات قائمة مها أفضل من الصفات لان الصفات تفتقر للذات في قيامها والذات لآنفتقر في لمحـ ل مخــ لاف

الصفة \* ورابعها ان صفتين من الصفات والصفات بجملتها مع الذات أفضل من الكلام و حسده ولم يقل أحدبا تحاد هـ ذا فالافضل لم يحصل حيثذ ولما كان كلام النصراني نوعا من الوسواس اتسع الخرق عليه والرد أنا نبين أن صفة الكلام والوجود والفضل ظهرت في شريعتنا أكثر من جملة الشرايع وبيانه من وجوه، احدها ان ممجزات جميع الشرايع ذهبت بذهاب أنبياتها فوقع الحبط في تلك الشرائع بعد طول المدة وموتالفرة الذين شاهدو االممحزات وجاءقوم لم يشاهدوا نبياً ولامعجزة فطغوا وبغوا وضلوا وأضلوا ودثرت تلك الشرايع بهذا السب فلم تم المصاحة بسبدهذا العارض ومعجزة شرعنا هي القرآن الكريم بوصفه ونظمه وما اشتمل عليه من المفيمات وحالاوة السماع حلاوة لامخلقها الأباد ولايسمها الترداد ووجدنا فيه من المعجزات محو عشر آلاف الشان واحدة منهاكافية فكيف بالجميع وجميعها باق بمشاهدة الاخلاف بعد الاسلاف والابناء بعدالاً ماء فلا يزيد الاسلام الاقوة ولا الاعان والتوحيد الاحدة ولله الحمد على ذلك فتمت المصلحة واستمرت ودحضت الضلالات ودثرت فهذا هوالكلام الاشرفوالفضل المنؤف \* وثانيها أن كل نبي بعث الى قومه خاصة ومحمد صلى اللهعليه وسلم بعث

وصل الى بيت الرئيس نحى المجتمعين على البنت قائلا ان الصدية لم تمت ولكنها ناغة فضحكوا عليه فأخرجهم وأمسك بيدها فقامت وحكى مرقس الواقعة في ص - ٥ - ف - ٢٢ - ولكن خالفه اذ حكى مجى الرئيس للمسيح وهو عند البحر لم يدخل المدينة والمترجم ذكر مجئ الرئيس بمد قصتي الفلوج وإيمان متي العشار ومرقس سمي الرئيس يابرس والمترجم لم يسمه ولم يذكر أنه من رؤساء المجمع وان الابنة قدماتت ومرقس يقول آنها على آخر نسمة ولكن وصلالخبر بموتها والمسيح في المجمع ولا تســثل عما في الزوايا من الحبايا وأنتم تسمون ذلك لهيأ والزيادة والنقصانُ في الالهي نقص ينزه الوحى عنـــه ثم ان لوقا ذكر القصة برمتها في ص ـ ٨ \_ ف \_٣٤\_ وحذا في أكثر القصة حذو مرقس لكن خالفه في أمور منها قصة المرأة التي اعتراها نزيف الدم فان مرقس يقول ـ ف ـ ٢٦ ـ (وقد تألمت كثيراً من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئاً بل صارت الى حال ارداء ) ولوقا يقول وقد أنفقت كل معيشها للاطباء ولم تقدر أن تشفي من أحد ) وذلك بمد ان ذكر أنها مبتلاة بنزف الدم من منذ اثنتي عشرة سنة والمترجم لم يذكر أنها صرفت شيئاً على الاطباء بل ذكر أنها مبتلاة بنزف الدم ووافقهما على المدة ولوقا يذكر أنها حين لمست هدب ثوب المسيح شــفيت وفي الحال وقف نزف دمها فقال يسوع من الذي لمسنى فأنكر الجميع فقال بطرس والذين معه يامعلم الجموع يضيقون عليك فقال يسوع قد لمسنى واحد لاني علمت أِنْ قُومً خَرَجَتْ مَنَى وَمُرْقُسَ يَقُولُ وَلَاوَقَتَ جَفَ يَنْبُوعَ دَمُهَا وَعَلَمْتَ فِي جَسَّمُهَا أنها قد برئت من الدَّاء فللوقت النفت يسوع بين الجمع شاعراً في نفســــه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمس ثبابي الح وياليت شعرى كيف يكون الها كما يزعمون ولا يعلم بمن لمســـه وقد خالفا في ذلك المترجم ونصــه ( فالتفت يسوع وأبسرها فقال ثقي با ابنة ايمانك قد شفاك فشفيت المرأة من تلك الساعة) وهذا كلام مسلم لابأس به واكن المترجم ذكر أن الرئيس حيما أني الي المسيح سجد له )ومرقس قال خر عند قدمیــه ) ولوقًا قال ( فوقع عنــد قدمی یسوع ) فلا تأخــذ بظاهر كلام المترجم بل يجب عليك حمله على كال التواضع والخضوع اذالسجود وان جاز وقوعه على وجه التحية في الامم المتقدمة واكن النظر الصحيح يأباه مع ماروي من أن المسيح انتهر من قال له ياصالح بقوله لما ذا تدعو نني ياصالح ولا يوجه صالح الا الله وحده فكيف يسكت عمن يسجد له من دون الله المعبود المنزه عن الوالد والمولود فهل يعقل أن كاهنأ يسجد للمسيح ولا تقتله اليهود وهومن الكفر المحض بحكم الناموس مع انهم اشد عداوة للمسيح وأشدهم في ذلك رؤساو هم وهذه الاناجيل حكت لنا تطلبهم قتله من بدء ظهوره فكف يتصور سجود أحد مُمْمُ لَهُ وَلَا سَبَا وَهُو مَنْ رَوُّسَاءَ الْجُمْعِ وَقَدْ حَكَتَ الْأَنَاحِيلِ الثَّلاثَةُ آنفاً في قصة

المفلوج أن الروء ساء قالوا له أنك جدفت وما هذا التجديف فمجموع هذا يدل على الله لاسجود لغير الواحد القهار ثم ان مرقس ولوقا خيًّا حكايتهما هذه بقول ا المسمع لابوي البنت التي احماها أن لا يقولا لاحد أنه احما المنهما) والمترجم لم يذكر ذلك وهذا مع كونه نخالفاً في الروايات فصحة صدور النهبي من المسيح تنافي أن المعجزات يؤيدالله بها أنبياء الوعن من يؤمن عن بينة ونهمي المسيح بخالف ذلك لفوات الفائدة والكتب السهاوية مملوثة بحكاية ممحزات الانساء الا ان يكون ذلك سياسة الهية في مبدأ الرسالة المسيحية ثم اورد المترجم في هــــــذا 🏿 الاصحاح قوله ـفـ ٧٧ وفيا يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان من هناك يصرخان ويقولان ارحمنا يا بن داود. وبعد اللتيا والتي قال لهما أنو منان أبي اقدر أن أفمل هذا قالا نع فلمس اعينهما فابصرا وانهرهما ان لا يقولا لاحد ولكنهما إشاعاه في الارض كلها وقد ذكر مرقس ذلك ولكن بعد تلك الواقعة باموركثيرة فانه اورد القصة في ـصـ ١٠ ـف-٤٦ فقال ( حِلوثًا الى اربحا وفيها هو خارج من اريحا مع تلاميذه وجمع غفيركان بارتيماوس الاعمى ابن سيماوس جالساً على الطريق يستعطى فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتــدأ يصرخ ويقول يابسوع ابن داود المطلوب هو بالنها ان هد والامة خير الرحمني ) الخ واوردها ايضاً لوقا في ـصـ ١٨ ـف. ٣٥ واتفق مع مرقس في انه اعمى واحد ولكنه خالفه بعد ذكر اسمه كما ان الفاظ الروايات الثلاثة لم تنفق وقد حكى يوحنا في أنجبله ـ بص. ٩ ـف. ١ قصة اعمى ابصر ولـكن أتي بالفـاظ عن يبة وناقض في التاريخ وان المسيح نفل على الارض وصنع من التفاة طيناً وطلى ا بالطبن عبن الاعمي وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان فمضى واغتسل واتي بصيراً وانت تعلم ان رواية يوحنا على هذه الصورة مخالفة لباقي الروايات فاما ان تكون روايته خلاف رواية الثلاثة فني عدم ذكره روايات الثلاثة وعدم ذكرهم روايته قصور في تبليغات الوحى ومع هذا فرواة الاناجيل الثلاثة خالفوا المرجم حيث جملهما اعميين وهم جملوه اعمى واحدا فايتنبه القارى، لمثل هذا التناقض فها تدعيه النصاري أنه الهام وليحفظ أن لهذه القصة على مقتضي رواية يوحنيا ذيلا طويلا وملخص ذلك أن هذا الاعمى كان أحد الاسباب التي او جبت على الهود أن ينكروا على المسيح ويجتمع حزبهم لتكذيبه والحكم عليه بالاعدام والمجب من المترجم كيف ختم الحسكانة بقوله فانتهرهما يسوع قائلا أنظرا لا يعلم احد واكنهما خرجا واشاعاه في تلك الارض كلهاوم قس ولوقاو يوحنا لم مذكروا ذلك فتأمل ثم اورد المترجم ما معناه ان المسيح قدموا اليه انساناً اخرس مجنوناً فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فقال الفريسيون برئيس الشياطين بخرج الشياطين وقد ذكر نحو ذلك لوقا ومرقس وحيث ان المترجم اعاد مثل هــذه ا الحكاية في يس. ١٢ بافصح من هذه اخر ناالكلام الي هناك وفيه ذكرنا مناقضات

للثقلين جميعاً الانس والجن عــلى اختلاف أنواعها وسان ذلك ان أكمل الشرايع المتقدمة شريعة التوراة مع ان موسى عليه السلام لم يبعث الاليني اسرائيل ولمما اخذهممن مصر وعبر البحر لم يعد لمصرولا وعظ أهلها ولا عرج عليهم ولوكان رسولا اليهم ما اعملهم بل أنما حاء لفرعون السلم له بني اسراسل فقط فلما انقضي هذا الغرض أهملهم ولم يعد لمصر التة واذاكان هذاحدث موسى عليه السلام فغيره أولى وقد أخبرنا سيد المرسلين بذلك ولاشك ان المصالح اذاعمت كانت أكل وهو أمه أخرجت للناس فتكوزشرايمها أفضل الشرائع اما انها أفضل فلقوله المالى كنتم خيراً مة أخر جت الناس ولانها صنفت من العلوممالم يصنف في ملة من الملل حتى ان العالم الواحد منهم يصنف ألف كتاب في المجلدات العديدة في العلوم المتياينة ولعله لا يوجد في شريعة الاسرائليين كلهم من النصاري والمود من التصانيف مثل هذا المدد فيكون العالم منا قدو شريعتهم مجملتها وكم فيها من عالم ولان العلوم القدعة كلها أعامررت فها من الحساب والهندسة والطب والموسيقا والهيئة والمنطق وغيرذلك وجددت هي علوم لم تكن لغير هآمن النحو واللغة والعربية البديمة وبسط وجوه الاعراب الذي صنفت فيه الدواوين العظيمة وعلوم الحديث على

لوقا

لوقا ومرقس له فننيه وختم المترجم الاصحاح بقوله ف. و٣وكان يسوع يطوف المدن كلها والقري يسلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشغى كل مرض وكل ضغف في الشعب ولما رأى الجوع نحنن عليهماذ كانوا منز عجين ومنطرحين كغنم لاراعي لحاحيثة قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون فاطابوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة الى حصاده فهذا المثل جمله سبباً لارسال التلاميد الاثنى عشر كا سيأيي في الاصحاح العاشر والاناجيل الثلاثة حكت ارسال المسيح الرسل أى للتلاميذ ولكن خالفوه في السبب واحفظ على المترجم قوله انه كان يطوف المدن كلها مع ماسياني في العاشر انه أرسل التلاميذ الى أماكن معينة وهدذا تخالف ظاهر حكاه عن نفسه فليقيصر الفارئ في ذلك

# مى الاصحاح العائير كا

قد أعملت الفكر في هذا الاصحاح فوجدت ان الكلام المسرود فيه جملة بمد جملة قد تقاسمه مرقس ولوقا فأورداه في مواضع من أنجيلهما بلا رابطة ولا توافق في التاريخ والالفاظ فكل ُذهب في واد وهام في ناد ولا بأس ان أذكر من هذه المخالفات قليلا من كثير لعلى أصادف مستمعاً منصفاً يمهل مع الحق ويعــــدلـعن الباطل#فأقول(قال المترجم ـ ف ـ ١ ـ نمدعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطاناً على ارواح نجسة حتى بخرجوها ويشفواكل مرض وكل ضعف واما أسهاءالاثني عشر رسولا فهي هــذه الاول سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس أخوه يعقوب ابن زبدى ويوحنا أخوه فيلبس وبرثولماوس توما ومتي العشار يعقوب بن حلقي ولباوس الملقب تداوس سمعان القانوني ويهوذا الاسخريوطي الذي أسلمه ) وهذه عبارة مرقس في ـ ص ـ ٦ ـ ف ـ ٧ ـ (ودعا الاننا عشر وابتدأ يرسلهم أننين أننين وأعطاهم سالطاناً على الارواح النجسة ) فلم يذكر أسمام-م ولا شفامهم كل مرض وضعف كاصرح المترجم وعبارة لوقا في ـ ص - ٩ - ف-١ ( ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً على حميع الشياطين وشفاء امراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرض) ويوحنا لم يتعرض لهذه الحكاية في أنجيله كلياً حال كونه هو واحد من الرسل فتبين أنه لاصحة لرواياتهم لإن المترجم ومرقس ولوقا لم يكونوا من الرسل بل أخبروا حسب مسموعاتهــم وكل واحد منهم حكي مَاتلقاه عن الموام والدليل على ذلك مخالفة بمضهـم بمضاً فان المترجم ومرقس جملا سبب الارسال للرسل الشفاء من الامراض والجنون تُم قال المترجم ـ ف ـ ٥ ـ ( هؤلاء الاثنا عشر أرساء ــم يسسوع وأوصاهم قائلا الى طريق أنم لاتمضوا والى مدينة للسامريين لاندخلوا بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة ) ومرقس ولوقا لم يتعرضا لهذه الوصية وأظنهـما

اختلاف أنواعهاوعلوم القرآن العظيم على سعتها وعلوم العروض والشمر والنظم وغير ذلك من العلوم الخاصه بها وهم أولى بملوم غيرهم لتلخيصها واظهار بهجتها وازالة فاسدها عن صيحهار بسطهابعد قيضهاعند غيرها فصار علم الوجود منحصر فها أولا وآخرا فتكون أفضل ولانماوهبه الله تعالى لهم من جودة العقول وقوة الادراك وتيسير ضبط العلم لم يحصل لغبرها مضافأ لقوة الحفظ وجودة الضبط الذي لم ينقل عن أمة من الايموهو دليل كثرة علومها ولولا ذلك لم يكثر العلوم فيها ولها وأما أنها اذ كانت أفضل الايم تكون شريعتنا أفضل الشرائع فلانها اعمانالتذلك ببركة شريعتها واتماع نيها عليه السلام ومتى كانت الثمرة افضل كان المثمر افضل اورابعها أن الله تعالى جمل عبادة الامة في هذه الشريعة على نسق الملائكة علم السلام تسوية بين الملائكة وهذه الامة في صفة العادة فكل الاع يصاون همجاً من غير ترتب الا هذمالامة تصلى صفوفاكما تصلى الملائكة لقوله تمالى اخبارا عن قول الملائكة وانا لنحن الصافون والالنحن المسبحوذ \* والتم يعة المشتملة على أحو ال الملائكة أفضل من غيرها فشريمتنا افضل الشرائع وخامسهاان سائر الاعماموت بتطهير الباطن عن الرزائل والاخلاق الشيطانية فقط وهذه الأمة امروا بذلكوزيدلها وحدها الامر بتطهر

﴿الفارق﴾ (٩)

أجسا ان هذا النص مفسد لعقيدتهم فأغمضا عن ذكره لأنه يؤيد حديث المسبح عليه السلام حيث قال فى ـ ص ـ ١٥ ـ من هذا الانجيل ـ ف ـ ٢٤ ـ ونصه ( لم أرسل الا الى خراف ميت اسرائيل الضالة ) ويمضد هـ ذين النصين قوله أيضاً في ـ ص ـ ٥ ـ ف ـ ١٧ ـ من هذا الانجيل و نصه (لاتظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الانبياء ماجئت لأنقض بل لأكمل الح)

انظر هداك الله تعالى الى هذه الاحاديث القطمة المتظافر قوالمؤ بدة بمضوا بعضاً فهل بمدهذهالصراحات يجوزأ كل الخنزير أوكسر السبت أوابطال الحتان والهكل أوتحو بل القيلة وأنتأبها المسيحي محصور بين أمرين فان كذبت هذه النصوص كفرت بانجيلك ورسولك وعلى زعمك بآلهك وان عملت بهاكفرتك الاساقفة والرهبان فاذا كان الامركذلك فالمحمن النصاري كفساغ لهم القول بألوهيته على العالمين حال كون رسالته محصورة الى قوم معلومين فبالضرورة يلزم النصارى على هذا اما أبطال عقيمتهم أو تكذيب انجياهم فان قالوا بابطال العقيدة لزمهم تنزيه الانجيل عن كل جملة تفيد الشرك وأن قالوا بتكذيب الأنجيل وجب أبطال عقيدتهم لأنها مأخوذة من الأنجيل وهذا هو السبب الوحيــد الذي أوجب على عقلاتُــم أن يمرقوا من النصرانية ويتمذهبوا بمذهب الطبيعيين ثم قال المترح . ف ـ ٧ ـ (وفيما طهروا برصي أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجاناً أخدتم مجاناً أعطوا) وقد علمت أن مرقس لم يذكر من ذلك سوى ماقاله آنفاً بأنه أعطاهم سلطاناً على الارواح النجسة وقول لوقا مرآنفاً ولكن فأنه أن يذكر الشهرط بمدمأخذ الاجرة مع أنه من المهمات واقتصر على شفاء المرضى والمترجم توسع بالتأويل حتى جمل وظيفتهم كالمسيح وكانه أراد جمل احياء الموتي بمجرد ارادة المسيح ولم يتذكر ما أورده في انجيله من قول المسيح - بص - ١٧ - ف - ٢٨ - (أنا بروح الله أخرج الشياطين ) ونقلت الآناجيل الثلاثة الباقية مثل ذلك حتى ذكر يوحنا عن المسبح ( لا أعمل بمشيئتي بل بمشيئة الذي أرسلني ) ثم ان لوقا قصر السلطان على الارواح النحسة فقط ثم قال المترحم . ف . ٩ . (لانقتنوا ذهباً ولافضة ولانحاساً في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا توبين ولا أحذية ولا عصا لان الفاعل. ستحق طعامه ) واص من قسر في يصد ف ١٢٠ هكذا ( وأوصاهم أن الإنجماو اشداً للطرية غيرعصا فقط لامزوداً ولا خيراً ولا نحاساً في المنطقة بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا توبين) فأنت ترى أنه ناقض المترجم في حمل المصا وكلامـــه أقرب الى الصواب لان العصا من سنن المرسلين وهي في السفر من الضروريات والهيك مجملها من انتظام التمدن الحديد في العالم أجمه وقد رأينا الرؤساء الروحانييين بخالفون المترجم أشد المخالفة حتى كأن روايته لم تصح عندهم وكذلك تخالفا في

الظاهر بالوضوء والغسل واجتناب النجاسات والقاز ورات فيقف الراهب يناحى ربه وتمثل بين يديه لخطابه والمدرة قد تحجرت على سؤته والقازورات قد غلبت على أطرافه وسيحنته حتى لو وقف ذلك الراهب قدام شبخ ضبعته لمقته وقمح حالته فكيف بملك الملوك ورب الارباب وأمر المسلم اذا ناحي ربه ان يكون نقى الباطن نظيف الظاهر حسن الميئة مستقيلا أفضل الجهات ملازما للسكنة والوقار تاركا للعث والنفار فكل حالاته هي اعلاماً بعمل مع أفضل المملوك فانكان النصراني لايدرك الفرق بين هاتين الشريعتين ولا بين الهشين فهو معلفور لابه قد فسد مزاج دماغه بروائح المذرات وعمى قلمه علابسة القازورات في المطعومات والمشروبات حتى أنهم يقولون ليس ثم نجاسة البتة وبمثل هذا وأقل منه تعذر الناس في فساد عقولهم عوسادسها ان هذمالشريمة أمرت باستقبال افضل الحهات وهو البيت الحرام لانه افضل من البيت المقدس لامور : منها أنه أقدم بناء منه بأريمين سنة والتقدم دليل الفضل ومنها ان آدم عليه السلام أيما تيب عليه عنده بمرفة: ومنها أن جميع الانبياء آدم فمن دونه حجه بخلاف البيت المقدس وجميع الشرائع أنما امرت بالتوجه في الصلاة الى المت المقدس، وسابعها أن الله تعالى حوز  يتزوج الرجل من شاء من النساء فراعي مسلحة الرجال دون النساء فانهن يتضرون بالغيرة والاهال اذا كثرن وحجر في شريعة عيسي عليه السلام على مازاد على المراة الواحدة فراعي مصلحة النساء دون الرحال لأنهم يتضررون بالاقتصار على الواحدة فقد لا تلايم فيكون في حيز العــدم وفي شريعتنا جمع بين مصالح الفريقين فيمل للرجل اربع نسوة فلا ضرر عليه ولم مكثر ضرو المرأة بأكثر من ثلاث فكانت شريمتنا اتم والهود اليوم لا بزيدون على الاربع تشها بالسلمين عونامها أن جميع الشرائع أعايؤذن لهم في الصلاة في البيع وشريعتنا وردت بالصلاة في كل موضع طاهي في جميع اقطار الارض ومعلوم ان الصلاة فها تعظيم الله تمالى وبهايكون اكثر من الأول لأن الأنسان قد يتعذر عليه البيعة لكونه في البرية والسفر او يتسر له لكن تبدو له ونفتر عزيمته قبل وصوله الها فيكون الصلاة وتمظيم الله تعالى بها في غاية القلة وفي هذه الشريمة جميع الارض مسجد فيكون تعظيم الله تمالي واحيلاله في غاية الكثرة فتكون هذه الشريمة أفضل الشرائع وهو المطلوب ا وناسعها انجيع الشرائع لم تحل فها الغنائم لاحد بل تقدم هذه الشريمة ومعلوم بالضرورة ان صون المالية عن الضياع والاستعانة

أنخاذ النمال وهوظاهم ونص لوقا هكذا في ـ صـ٩. فـ٣. (لاتحملوا شيئاً للطريق لاعصاً ولامزوداً ولا خــبزاً ولا فضــة ولا يكون للــواحــد ثوبان وأى بيت دخلتموه فهناك أقيمُ وا ومن هناك أُخَرجواً) الح والمجب كل العجب من لوقا هذا الذي أوعدنا في فاتحة انحله بانه لا يروى الاعن خدام الكلمة وذلك بعد التحقيق والتدقيق فنراه هنا اخلف الوعد وصار يخبط خبط عشواء ويكذب على الرسل والأنبياء وذكر ما لم تذكره الاناجيل ولا خــــدام الكلمة حتى ولا اخبرت به اعــدا. الكلمة من المارقين وهــذا نص افترانه قال في أول ص ١٠ (وبعد ذلك عين الرب سبمين آخرين أيضاً ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الي كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأني ) الى أن قال لهم في ف ٤ منه ( لا تحملوا كيماً ولا مزوداً ولا احذية ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي عليه والا فيرجع الكم وأفيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين نما عنــدهم لان الفاعل مستحق اجرته) فكف يغفل عن ذلك مرقس وكف يفوت ذكر ذلك متى ويوحنا وها رسولان من جملة الاثنى عشر ومن تأمل عبارته وجدها في بمد من الوحي الالهي والفيض الالهامي وقوله عين الرب سيمين آخرين يلزم منه ان يكون هناك ألوف من المؤمنين به حتى يتأنى له أن يميز منهم سبعين آخرين وكل مسيحي يعلم أن دعوته عليه السلام كانت محصورة باليهودية ولم يؤمن به الاالقليل مهم كا صرح بذلك الحوري يوسف المعلم بكتابه تيسير الوسائل في تفسير الرسائل يصحيفة ٨٥٥ من النسخة المطبوعة سنة ١٨٧٨ في ببروت ونصه ( فان ابن الله علم في الهودية ولم يتبعه الا اثنا عشر رسولا)وقال الخوري حبرائيل قر قماز بكتابه المسمى (القول الصحيح في دين المسيح) في صحيفة ٢٧ من اسخته المطبوعة في عــدد المؤمنين جميعاً مانه وعشرين ) ومن تأمل في ان جميع زمن رسالته علبه السلام ثلاثون شهراً يعلم ان مبالغة لوقا بالرسل سبعين بعد السبعين مخالف للنظر الصحيح فهل يقال لهذا المام ومرقس اختصرها فقال في ـ ف ـ ١٠ ـ من ـ ص ٦٠ ونصه ( حيثًا دخلتم بيتاً فاقيموا فيه حتى تخرجوا من هنــاك وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم) ونص لوقا اتمامالعبارته المتقدمة بيص. ١٠ في ١٠ (وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ذكر اقتراب ملكوت الله وجعله الشاهــد وخالف فيه المترجم ومرقس كما ان مرقس لم يذكر السلام الذي ذكره صاحباه المترجم ولوقا وحيث آنينا على اجمال (1000)

تناقضات هذه الجملة نقول ان بوحنا ليس له في ذلك ناقة ولا حمـــل لانه لم نثبت عنده كونه من الوحى وأظن انهم ادخلواهذه الجملة في الاناجيل الثلاثة بمد وفاة يوحنا وهو الاقرب للمقل وهل يقال أن يوحنا اسقطه عمداً والمترجم اصدق منه استغفر الله وأذا بحتنا عن مراد المسيح عليه السلام في أرساله هؤلاء الرسل على فرض نحجة الرواية نرى أن المفهوم ضمناً من ذلك تبليغ رسالته للضالةمن خراف بيت اسرائيل بان ينذروهم ان ارجموا عما انتم عليه من ارتكاب المعاصي وتوبوا الى الله والزوو التوراة التي اتي بهامو سي بان تحلوا حلا لهاو تحرموا حرامهاو تعددواالله كاامركم ومن ضمن ذلك ينتج أنه لم يأت بشريعة جديدة مبتكرة والالاوصاهم ان يملَّموا الشريعة التي الى بهامن صلاة وصيام الى غير ذلك من انواع العبادات و انه لو كان كما تزعم النصاري من أنه أبطل الختان وأحل حرمة السبت ولحم الخنز والى غير ذلك مما ابطلواحكم التعبدبه طبق التوراة لذكرهاهم هنافتنبه ابها الفطن ثملوكان كاتحكمون من أنه هو الآله ونزل الى الأرض أو أنه ابن الله أو أن الله حل به على اختسلاف تلونكم في العقيدة لكان ذلك اول امر يوصي به الرسل وينادوا به في المـــدن التي ارسلهم الما ثم ذكر المترجم عن المسيح حكمة ارساله هؤلاء الرسال وانه حذرهم من بطش الناس بهم الى أن قال ف. ٢٠ ( لأن استم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم ) ومرقس فات المترجم بمراحل وذكر فصولا الى أن قال في ـص-١٣ ـف- ١١ ( لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح القدس) ولوقا ذكر مقابل هذا المعني في ـص- ٣١ ـف ـ ١٥ قوله (لاني انا اعطيكم فما وحكمة لايقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها)

فانظرهداك الله ترالمترجم اسند الكلام الى الله تعالى ومرقس اسنده الىروح القدس والتم تسموزروح القدس بجبريل ولوقا استدالكلام الى المسيح ومع هذا كله تسمون رواة الاناجيل ملهمين وان الانجيل واحدمعان افل الناس حافظة لوسمع من المسبح هذه الجملة لاداها كما سمعها ولا يُخل في آدامًا ثم اورد المترجم باقى وصية المرسلين فقال في .ف. ٧٦١ وسيسلم الاخ اخاه الى الموت والاب ولده ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمى) الى أن قال ( فانى الحق أفول اكم لاتكملون مدن اسرائيــل حتى يأتي ابن الانسان) وقد اورد مرقس في يص ١٣ نظير هذاوكذا لوقافي يص٢١ ولكن بينهما تفاوت في الناريخ كما سيأني غير ان الامر الذي أشكل علينا انهم كملوا مدن اسرائيل ومضى تسعة عشر حيلاً ولم يأت ابن الانسان وهذا نظير ماذكرو. في علامات الساعة من أنه لا يمضى ذلك الحيــل حتى يكون جميع ما اخبر به وان السموات تزولوكلامه لايزول فلم نقع شيء من ذلك فقد زال افتواهم على عيسي والسموات ثابتة وحاشا المسيح عليه السلام ان ينطق بخلاف الواقع فم ا هو الا

على الدبن والدنيا بها واقع في نظر الحكمة وأتم في مراعاة المصلحة فتكون هذمالشريمة أفضلالشرائع وهو المطلوب، وعاشرها أنَّا لانعلم في شريعة من الشرائع اعلاماً بالاوقات المعينات للصلوات بشي يشتمل على مصلحة غير الاعلام فالهود يملمون بالبوق والنصارى بضرب خشبة على خشبة أو نوع آخر من الجمادات يسمونه الناقوس وغيرهاتين الملتين تعلم بالنيران ومعلوم ان هذه الامور لأنحصل الامصلحة الاعلام وشرع في هذه الشريمة وحدها الآذان فحصل الاعلام ومصلحة أفضل وهي التناء على الملك العلام وتجديد كلة الايمان وتفخم قدر رسول الملك الديان والحضعلى الصلاة وجميع سبل النحاة بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح والفلاح خير الدنيا والآخرة وكلة حي أمر وتخصيص على مابعدها وفيه ايقاظ الغافلين والتشار ذكر الذاكر بن بالمجاوية للمؤذنين وفي الاشعار للتوحيد وأنواع التمحسد يدوي الاحسوات بسين الارض والسموات على أعلا البنايات وأين هذا من النفخ في البوقات وقراقع جليلة ومناقب فضيلة لم تقرر الافي هذه الشريعة المحمدية وهذه الأمة الطاهرة الزكية وذلك تما بوجب شرفها على غيرها وهو المطلوب المختصر اللطيف والافمحاسن الشريعة

حديث

لايحصى عدها ولايخبوا زندها وهذا هو آخر الرسالة والجواب عنها ﴿ الياب الثماني ﴾

(في الحواب عن أسئلة عيثوا بها) ولنذ در منها خسة عشر سـؤالا تكميلا للفائدة (السؤال الاول)قالوا الهود والنصارى أمنان عظمتان طبقوا مشارق الارض ومغاربها وكايم بخبرأن المسيح عليه السلام صل وهم عدد يستحيل تواطهم على الكذب والأنجيل أيضاً مخبرعن الصل فاذا جوزتم كذبهم وكذب مايدعي أنه الانجيل وانمثل هؤلاء عكن تواطئهم على الكذب لزم المحال من وجوه أحدها يتعذر علكم كون القرآن متواتراً: وثانها ان قاعدة النوائر تبطل بالكلية فان غاية خبر التواتر يصل الى مثل هذا: وثالثها ان انكار الامور المتواترة جحد للضرورة فلا يسمع فلو قال انسان الخبر عن وجود بفداد ودمشق كذب لم يسمع ذلك منه وعدخار جا عن دارة المقلاء وحينئذ يتمين أن القـول بالصل حق وان أخيار القرآن والمسلمين عن عدم ذلك مشكل (والحواب) من وجوه: أحدها أن جميع النصاري والهود على كرتهم يوردون هذا السؤال وهم لايملمون حقيقــة التواتر ولا شروطه وأنما فهم ذلك وغيره هذه الأمة المحمدية والملة الاسلامية لشرفها وعلو قدرها واختصاصها بمعاقد العلوموأذمتها دون غيرهاوها

حديث خرافة ثم اورد المترج مثلا وان كان غير سديد اوردناه لييان المخالفات وهو قوله في مف عجه ( المس التلميذ افضل من المعلم ولا العبد افضل من سيده يكني التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده )وقال لوقًا في -س- ٦ -ف- ٤٠ (ليس التلميذ افضل من معلمه بل كل من صار كاللا يكون مثل معلمه ) ولم نذكر العبد وقد خالفه في التاريخ لأن المترجم أورد المثل المذكور بعد أرسال الرسل ولوقاأورده في ضمن الخطبة التي ذكر ها المترج في ـســ ٦ ـوسـ ٧ و ـسـ ٨ ومابين التاريخين بون بعيد وقد ذكر هذا المثل يو حنا في يص. ١٣ .ف. ١٦ و نصه (ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله ) واللبيب يعلم تفاوت الكلامين ويمكن ان المترج اراد ان النبوة تكون مكتسبة بالاجهادكما مدل عليه قوله يكفي التلميذ ان كسيده ولم يعلم أنه بذلك قد نقض قوله بقوله ولوقا توسط الاس ولم يتمرض لمقام الانوهية ويوحنا خالف الانشين وأوضح المراد فان صحت احدي الروايات فليس الا رواية يوحنا وكما ان لوقا خالف المترحم في الناريخ فيوحنا خالفهـما في ذلك أيضاً لأنه أورده بعد غسل المسيح اقدام التـ الاميذ ولا يحتمل أن عيسي قال ذلك ثلاث مرات في اوقات مختلفة وان سلم فاين الالهام نم ذكر المترجم .ف. ٢٦ (فلا نخافوهم لان ليس مكنوم لن يستمان ولاخني لن يمرف الذي اقول لـكم في الظامة قولوه في النور والذي تسمّعونه في الآذن نادواً به على السطوح) وقـــد وافقه لوقا واورده في ـص. ٨ ـفـ ١٦ وفي ـصـ ١٢ ـف- ٢ ولـكن خالفه في التاريخ في النصين لأنه اوردها بعد مثل الزراع والمترجم هناك لم يذكر مشــل الزراع ونص لوقا المار ذكره في يص. ٨ هكذا ( وليس احد يوقدسراجاً ويغطيه بأناء أو يضمه تحت سرير بل يضمه على منارة لينظر الداخسلون النورلانه ليسخفي لايظهر ولا مكتوم لايملم ويمان ) ونسكت هذا عن تخالف الالفاظ وتكرار لوقا ولكن نورد على الانجيايين ان هذا نص جلي في ان عيسي سلام الله عليـــه كان لايكتم من امر، شيئاً كما هو شأن الانبياء ثم لو صحت فيه دعوا كما اباطلة مثل قولكم أنه الكامة تجسدت في بطن مريم وأنه خلق نفسه وأمه وأنه هو الله تُرَلُّ بِذَاتُهُ لِلارضُ مِن اجِل خَطَيْنَةً آدم وصل نفسه وصار لعنة عن خطايا الذين صابوه وعن امتــه لكان ذلك أول أوامره ومفتاح تعليمه لانها اساس العقيدة الدينية بزعمكم وهذه الاناجيل على انها محرفة لم يكن فيها شيء من دعواكم الباطلة وهذه حجة تنقض كل ما تدعونه فيه من الافتراءالقيه حوالكذب الصريح ثم اورد المترج في ـف. ٢٨ ( لاتخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر انَ يهلك النفس والجسد كليهماني جهنم )ولم بذكره يوحنا ولا مرقس واور دهلوقا في .س.١٢ ف. ٤ هكذا



( ولكن أقول لكم يا أحبائي لاتخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر بل اربكم بمن تخافون خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان ان ياقى في جهنم نع اقول لكم من هذا خافوا ) وما اراد المسيح سلام الله عليه بهذا الا الله تعالى وحده قالويل لمن يشرك به ثم اورد المترجم عن المسيح قوله في في في ٧٠ ( فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا أيضاً به قدام ابي الذي في ألسموات ولكن من بنكرني قدام الناس انكره انا أيضاً قدام ابي الذي في السموات ) وقال مرقس في عس ٨ في ٨ كلان من استجى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطيء فان ابن الانسان يستجي به متى جاء يمجد ابيم مع الملائكة القديسيين ) وقال لوقا في ص ١٧٠ ف ٨ ( واقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الانسان قدام ملائكة الله ومن انكرني قدام الناس ينكره قدام ملائكة الله ) انتهى

وقد اختلفوا في الناريخ والالفاظ وهذه الصوص شاهدة بار المسيح سلام الله عليه برى، من دعوى الالوهية فيه ويشهد عند ربه ومراه على ايمان المؤمن بمحضر من الملائكة كما أخبر الله تعالى في كنابه الحيد عن تلك انشهادة وجواب عيسى اعتذارا عما نسبوه بقوله \*ما قلت لهم الاما أمرتني به \* ثم اورد المترجم قوله في في في \* (لانظنوا اني جئت لانتي سلاماً على الارض ماجئت لالتي سلاماً بل سيفا)

قلت وما برحت الامة النصرائية منذ الف و تسمائة سنة تقرأ هذا الكلام بلا تدبر ولا افهام ثم قال ( فاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه و الابنة ضد أمهاو الكنة ضد حاتها ( الى ان قال ) ( ومن احب ابنا او ابنة أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليه و يتبعنى فلا يستحقنى ( الى أن قال ) ومن أضاع حياته من أحلي بحدها ) وهذا الكلام جميعه من جملة وصيته للرسل الاثنى عشر وقد أور دنظير هذا الوقا في ـ ص ـ ١٢ ـ ف ـ ٤٩ ويابعد ما بين التاريخين وعبارته هكذا ( جئت لا تي ناراعلى الارض فاذا اربد لواضطرمت ) ( الى ان قال في ـ ف ـ ١٥ ( أتظاون أنى جئت لاعطى سلاما على الارض كلا اقول لكم بل انقساما لانه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اندين واثنان على ثلاثة سقسم الاب على الابن والابن على الاب) الى انقال ( والحماة على كنتها) ثم أورد لوقا في ـ ص ـ ١٤ ـ ف ـ ٢٠ بقي ماأورده المنرجم فقال (ان كان احد يأتي الى ولا يبغض اباه وأمه وامرأته وأولاده واخواته حتى نفسه أيضاً فلا تقدر ان يكون لى تلميذا ) من تلميذا ومن لا بحمل صليه ويأتي ورائى فلا يقدر أن يكون لى تلميذا )

أقول ذكرت مرارا ان أحد مفسري انجيل متى من فضلاء علمائكم كان يشهد عليه بانه حاطب ليل فلا عتب عليه بما أتى به هنا ولكن الاسف على لوقا

أَمَا أُوضِع ذلك ( فاقول ) التواتر له شروط (الشرط الاول) أن يكون المخبر عنه أمرأ محسوساً ويدل على اعتبارهذا الشرط ان الامة العظمة قد تخبرعن القضايا العظمة وهي باطلة كاخبار المعطلة عن عدم الصانع والمجسمة عن التجسيم والفلاسفة عن قدمالمالم وهـم كـثيرون مع بطلانه وسبيه ان مجال النظر بحجة الغير يكـنر فها وقوع الخطأ فلا يثق الانسان بالخبر عن المقليات حتى ينظر فيجد البرهان القطعي يمضد ذلك الخبر فينئذ يقطع بصحة ذلك الخبر (أما) الامور المحسوسة مثل المبصرات ونحو هافشديدة البعد عن الخطأ وانما يقع الخلل من التواطي على الكذب فاذاكان المخبرون يستحيل تواطئهم على الكذب جمل القطم يصحة الخبر (الثمرط الثاني )استواء الطرفين والواسطة ومحرير هذا الشرط ان المخبرين لنااذا كانواعدداً يستحيل تواطئهم على الكذب وكانوا هم المباشرين لذلك الامرالمحسوس المخبر عنه حصل العلم بخبرهم وان لم يكن الخبر لنا هو المباشر لذلك الامر المحسوس بل ينقلون عن غيرهم أنه أخبرهم بذلك فلابد أن يكون الغبر الماشر عددا يستحيل تواطيهم على الكذب فأنه أن جاز الكذب عليه وهو أصل هؤلاء المخبرين لنافاذا لم يبق الاصل لم يبق الفرع عليه فلا مازمهن كون المخبر لنايستحيل تواطئهم على الكذب حصول العلم بخبرهم لجواز

فاد أصلهم المتمدين عليه فيتمين ان يكون الاسل عدداً يستحمل تواطئهم على الكذب فهذا معنى قولنا استواء الطرفين في كونمـما عدداً يستحمل تواطئهما علىالكذب شرط فانكان المخبر لناعددا يستحمل تواطئهم على الكذب واصلهم الذي ينقلون عنه كذلك لكن اصلهم لم بياشر ذاك الامرالحسوس بلينقل عن غيره أيضاً فاصل ذلك الاصل بحب أن يكون عددايستحيل تواطئهم على الكذب أيضاً لما تقدم وفي هذه الصورة حصل طرفان واسطة فانظر فان المخبر لناوالماشرالاولوالواسطة الذي بدنهما فيحب استواء الطرفين والواسطة والوسايط مهما تكثرن شرط في كونهم عددايستحيل تواطئهم على الكذب فينقسم بهدذا التحرير التواترالي طرف فقط والي طرفين بلا واسطة والى طرفين وواسطة والثلثة اقسام مشتركة في هذا الشرط اذا تقرر حقيقة التواتر (فنقول) الحس أنما يتملق بإن هذا مصلوب على هذه نفسه أوغيره فهذا لايفيده الحس البتة بل انما يعلم بقراين الاحوال ان وجدت او بأخيار الانبياء عليهم السلام عن الله تعالى الذي أحاط بكل شي علما واحصى كل شيء عدداً والذي يدل على ان الحس لا يفرق بين المهائلات أنا لو وضمنا في أنا. رطالا من الماء او الزيت او نحو ذلك وأريناه الانسان ثم رفعنا

الذي وعــد ان لا ينقل الا ما تصح روايته على وجــه الصدق مما يوافق المقل والنقل حسب ما الزم نفســه به في أول أنجبله حيث شاكل المترجم هنا ولم يكـتف بمخالفته بلزاد في الطنبور نغمة بقوله يبغض أباءوامه الح فانكان مثل هذا صحيحاً عن المسمع وحاشاه من ذلك كان غاية في الاجحاف بحقوق الوالدين فهل يصح ذلك وهاعلة وجوده وانظر نورالله بصيرتك لآداب الاسلام وقوله تعالى في القرآن ، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهماقولا كريما واخفض لهماجناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كارسان صغيراً ﴿ فَاسْفِلْ مِهِ سِيهِ هَانُوتُوالَّذِي يَحْطُطُ عَلَى المَاهِ الأسلامة ويوازن بين الامرين وكف سوغ له العقل ان ينسب تلك الامة الى أنها لم تسلك التمدن ودينه الذي يدين الله به بزعمه يأمره ان يبغض اباه وامــه وسائر عشيرته من اخوانه وأقاربه معتقداً ان ذلك من الـكلام المقدس وأنه من الوضع الالهي فلتسمح لنا مدنيته ان نقول ان هذا وأمثاله من التوغل في النوحش ولا نطبل المقال في هذا المقام لاننا نتحقق ان هذا الكلام من لوقا منقوض والعجب منـــه ومن المترجم كَفِ تُواطأً عَلَى نَقاءِما قول المسيح (ما حِنْتُ لالقي سلاما بل لالتي سيفاً ) الخ والمترجم نفسه قال في ـ ص ـ ٩ ـ ف ـ ١٣ عن المسبح ( اني أريد رحمة لا ذبيحة) وسيورد في ـص ـ ٢٦ ـ ف ـ ٥٢ قول المسح ايضاً ( الذين يأخــ ذون السيف بالسيف يهلكون) ولوقا يقول في ـ ص ـ ٩ ـ ف ـ ٥٦ ( لم آت لاهلك الناس) ويوحنا يقول في يص١٢ ـ ف ـ ٤٧ ( ما جنت لادين العالم بل لاخلصهم )والنصاري متفقة على ان نزول المسبح عن عرشه وتكده تلك المشاق ليخلص العالم فأي فأخذ ولاى نص ندين ولاى حكمة نستمع تحبر القلم واندهش الفكرفهل تصدق وأنت الماقل أن مثل هذا يصح صدوره من الله الملك الوهاب بالله قل كي كيف يأمر المسيح المسيحيين ببغض آبائهم وأهايهم والاناحيل مشحونة من وصاياه التي محنك على حبهم وأرضائهم أم كيف يأمر بحمل الصليب أهذه شعائر الدين وتلك الخشبة كانت وبالاعليه بزعمك حتى تتوسع بالنأويل من أنه تذكار وهذه الاناجيل الارامة لم تذكر أن التلاميذ حملت صليباً أو لم يكن المسيح مطاعا في أمره وهـــم أشــد الناس اتباعا لاوامره وأنت تعــلم مما تتاوه من كتابك هذا وستفف عليه مفصلا إن التلاميد لما أخذت اليهود المسيح بزعمكم للصلب لم يأنوا وراء، ولمجملوا صليباً بل واحد منهم دل عليه ووصيه بطرس وكان يحلف لاعناً نفسه انه لايمرفه والبافون من التلاميذ رجموا القهقري وتركوه فان صحت تلك الروايات فهم قوم غير مؤمنين بل لم يكن مؤمن بالمسيح على وجه الارض في زمنه لانه لم ينقل عن احد أنه حمل الصليب وتبع المسيح وهذا يوحنا لم يذكر من هذه الخرافات شيئا قط واللبيب تكميه الاشارة على أنه أن صح قول السيح ( ومن لا محمل صليبه ويأتى ورائى فلا يقدر ان يكون لى تلميذاً ) فبؤول بان مراده عليه السلام حبهم

ذُلك المايع ووضعنا فيه رطلاً آخر من ذلك المايع ثم أرينا ولذلك الانسان وقلَّنا له هذا الماء هو عين الماء الأول أو مثله فانه اذا انصف يقول الذي ادركه بحمى ان هذا ماء بالضرورة اما أنه عين الأول أو مثله فلا أعلم لكون الحس لايحيط بذلك هذا في المايمات وكذلك كف من تراب او اوراق الاشجار اوأنواع الحيوب كالحنطة اذا أخذ منها حقتان ونحو ذلك وكذلك الحيوانات الوحشية شديدة الالتباس على الحس اذا أنحد النوع في اللون والسن والغلظ وأنما كثرت الفروق في الحيو الات الانسية وسرذلك انأساب النشأة في الوحشية مشتركة كالمياه والمراعي والبراري والحيوان الأنسي بختلف ذلك في بحسب معتنيه اختسلافاكشرأ فينشأ بحسب دواعي بني آدم في السعة والضيق واينار نوع من العاف على غيره ومكان مخصوص على غـيره والزام الحيوان أنواعا من الاعمال والرياضة دون غيرها فيختلف الحيوان الانسى بحسب ذلك نم يتصل ذلك بالنطف في التوليد مضافاً الى ما يحصل الولد من داعية مريبة فيعظم الاختلاف والحيوان الوحثى سلم عن جميع ذلك فتشابهت أفر ادنوعه ولا يكاد الحس يفرق بين نوعين منه البتة أذا تقرر أن الحس لاسلطا زله على الفرق بين المثيلين ولا التميـ يز بين الشيئين فيجب القطع ان كون المصاوب هو خصوص عيسي عليه السلام

وتحريضهم على أن يدعوا الى دين الله وبجاهدوا في سبيل الله وبيموا نفو-مهم في ذلك بحيث لاتأخذهم في الله لومة لائم والمراد بالصليب آلة الفتل لا الصليب الممروف عند النصاري الآن لانه لميكن في عهــد المسيح عليه السلام وأنما حدث في زمان الملك قسطنطين لرويا رآها في المنام والقصة مشهورة فكان المسيح تقول لتمعني كل منكم وآلة مؤنَّه على كتفه وكفَّه على عائقه مستقتلافي سبيل الله مؤثَّراماعند الله على الحياة الدنيوية فهو من قبيل قوله تمالي في القرآن المظيم هان اللهاشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإن لهم الجنسة \* ويدل على ذلك امره للتلاميذ بإن يبيعوا ثيابهم ويشتروا سيوفا فافهم والله تعالى أعلم ثم ختم الاصحاح بقوله ف. ٤٠. (من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرساني) وقد زاده ايضاحا بقوله في ف ـ ٤١ ـ ( من يقبل نبياً باسم نبي فأجر نبي يأخذ ) الى آخر الاصحاح وقد أورد مرقس نظير ذلك في ص ٩ ف ٣٦ ولكن بون بعيد بين الواقعتين ونص عبارته ( فأخذ ولدا وأقامه في وسطهم ثم احتضنه وقال لهم من قبل واحداً من أولاد مثل هــذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني أنابل الذي أرساني ) ولوقا أورد ذلك في ص ٩ ف ٤٨ ووافق مرقس في الواقعــة كما أنه وافقه في اكثر الالفاظ فيكون الاتفاق ينهما على مناقضة المترجم وأنت بصير بان هذا النص دليل واضح على أن المسيح أقر بأنه نبي ورسول وهو ظاهر لامرية في معناه ومسلم لموافقته المقول والمنقول والله الهادى

#### ~ ﴿ الاصحاح الحادى عشر كا

علمت مما تقدم ان كلام مرقس ولوقا تقاسهاما أورده المترجم فاورداه في مواضع مختلفة لاغراض متباينة مع تخالف بين بحيث لا تتأتى المطابقة لواحد هنهم مع الآخر و هكذا شأنهم فيما ستطلع عليه في هذا الاصحاح أيضاً بل في كافة الاناجيل الاربعة فان جميع ما أوردوه عن عيسى عليه السلام سواء كان أحكاما أو مواعظ أو قصص معجزات وأحوال فانما أوردوه موهوما غير محقق ولا معين ويكفى في التلاعب بالدين وعدم الاخذ باليقين ايرادهم الاحكام والمواعظ بصور مختلفة بحيث يرى أنهم لم يتفقوا على ايرادها بلفظ واحد بل ان أحدهم بوردها بلفظ مرتين أو ثلاثا وبعضهم يقسم الجملة قسمين ويذكر كل قسم منهافي موضع والبصير الماقل اذا حكي له مثل ذلك عن مؤرخين اوردا حادثة تاريخية واختلفا في ايرادها مثل اختلاف هذه الاناجيل حكم ببداهة العقل انهما لم يتحريا الصدق بل لم يكن المما وقوف على ما كتباه من الحادثة و يمكنه أن سوسع في القول بانهما تعمدا وضع تلك الحادثة وهاك هذا الاصحاح فانظر اليه قال مترجم متى ف آ ( ولما كمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم

دون شهه أو مثله ليسمدركابالحس واذا لم يكن مدركا بالحس جاز أن مخرق الله تمالى العادة لميسى عليه السلام بخلق شبهه في غيره كاأخرق العادة في احياء الموتى وغيره ثمير فعه ويصونه عن اهانة أعدائه وهو اللائق بكريم الآنة في احسانه لخاصة انسانه وأوليائه واذا جوز العقل مثل هذا مع ان الحس لا مدخل له في ذلك بقي اخبار القرآن الكريم عن عدم الصلب سالماً عن كل معارض مؤيداً بكل حجة وسقط السؤال بالكلية وتانهاسلمنا ان الحس يتعلق بالتفرقة يين المثيلين والتمييز بين الشبهين لكن لانسلم أن العدد الماشر للصلكانوا بحث يستحيل تواطئهم على الكذب ويدل على أنهـم ليسواكذلك أن الحواريين فرواعنه لانهلو وجيد أحد منهم لقتله الهود فحنئذ عدد التواتر متعذرمن جهة شيعةالنصاري فير النصاري عن أسلافهم لايفيد علماً بل هو حزر ومخمين لاعبرة يه ولذلك قال الله تمالي، وما قتلوه يقناً بل رفعه الله الــ \* أي هم لايتيقنون ذلك بل يحزرونه بالظن والتخمين: وأمامن جهــة الملة الهودية فلأن المباشر منهم للصلب انما هم الوزعـة وأعوان الولاة وذلك في مجري المادة يكون نفراً قللا كالثائمة ونحوها بجوز علمهم الكذب ولايفيد خبرهم العلموبكون العادة خولفت وخرج للصلب عدد يستحيل تواطئهم على الكذب يفتقر

أما يوحنا فلما سمع في السعجن باعمال المسيح ارسسل اثنين من تلاميذه وقال له انت هو الآتي أم ننتظر آخر فاجاب يسوع وقال لهما اذهبا وأخبرا يوحنا بمــا تسممان وتنظران العمى سصرون والمرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين بيشرون وطوبي لمن لا يعثر في ) انتهى قلت لقد أشغى المسبح العمى فابصروا وزالت عنهم ظلمات الجهالة والصم فسمعوا وشملتهم نفحات قواته وقد نسيت أمها المترجم ما قدمت يداك الم تنقل لاخوانك المسيحيين في رجمتك في الاصحاح الثالث من هذا الأنجيل .ف.١ ( جاء يوحنا المعمدان يكرزفي برية البهودية قائلا توبوا لانهقد اقترب ملكوتالسموات فانهذاهوالذي قيل عنه باشمياء النبي ) وأردت بذلك بشارة من يوحنا عن المسيح الى ان حكيت قول يوحنا المعمدان أيضاً في صـ ٣ فــــ ١١ ونصه (أنا أعمدكم بماء التوبة ولكن الذي يأتي بعدي) الى آخر ماحكيته وقلت فيه أيضاً ـ ف-٣١( حيننذ جاءيسوع من الجليل الى الاردن الى نوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعــه قائلا أنا محتاج ان اعتمد منك وأنت تأتي الى فاجاب يسوع وقال لهاسمح الآن لانه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له) فهل تجمل بوحنا جاهلا بالمسبح غير عارف برسالته بعد تلك المعرفة والقرابة ألبس من الضروري أن يكون أحـــد الخبرين افتراء وكذباً فالواجب على كل مسيحي أن ممن النظرفي هذا التخالف وأن لايثق بذلك التناقض الضروري لا سها مع العلم بأن هذا الخبر لم يوردهسوى ذلك المترجم وقد خالفه لوقا وهذا نصه كا في ص٧ في ١٨ ( فأخبر يوحنا تلامده بهذا كله فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وأرسل الى يسوع قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر فلما جاء اليه الرجلان قالا يوحنا المعمدان قد أرسلنا النك قائلا أنت هو الآني أم ننتظر آخر وفي تلك الساعة شني كشرين من أمراض وأدواءوأرواح شريرة ووهب البصر لعميان كثيرين فاجاب يسوع وقال لهما اذهب واخبرا يوحنا بما رأيتها وسمعتما انالعمي يبصرون والعرج عشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبي لمن لا يعثر في") أنتهي فالتاريخ الذي ذكره المترجم مخالف للتاريخ الذي وقته لوقا وقدذكر المترجم ارسال يوحنا للتلميذين وهو في السجن وليس في لوقا خــبر السجن وقد ذكر المترجم جواب المسيح للتلميذين بدون أن يريهما شيئًا من آياته وفي لوقاأنبت أنهأراها أنواع آياته كلهاولكنه لمهذكر أنه احياميتا بحضور التلميذين حي يكون جواب المسيح طبق المشاهد فيصحقو لهأخبراه عا رأيها وسمعها حقيقة وان صحالنجوز وانى أنفكر دامًا في كثرة العمى والعرج والبرص الذين كانوا في زمن المسيح وأعجب من كنرة تلبس الارواح النجسة بتلك المخلوقات التي وجــدت في زمن المسبح حتى حكوا أن الارواح النجسة تلبست بألني خنزير وغرقت في البحر بأمرهوأحمم

(1.)

﴿الفارق ﴾



الله تمالى على صحة أهل هذا الزمن من تلك العلل وازداد عجباً من اننا لو عددنا تلك الجموع التي شفاهم المسيح من الجنون والعمى والعرج وطهرهم من البرص وأحياهم من الموت لبلغت آلافا مؤلفة من العالم ولسان التاريخ ناطق بإيمان آحاد معدودين كأنهم الحواريون فقط ومن شأن هؤلاء الالوف ولا سها الذين شفاهم المسيح أنهم يرون رأيه ويقومون مدعوته ويفادونه بأنفسهم ونراهم عنسد ماتسلطت اليهود عليه وحكموا بقتله وأخدوه كما تزعمون غير مدافعين ولاناصرين له بل حكى أن التلاميذ أنهز موا والذين شفاهم كانوا من حملة الذين يسخرون به وهذا مخالف لحقيقة البشهرية والطبيعة الانسانية فلاحول ولا قوة الاباللة ثم قال مترجم متى ـفـ ٩ ( لكن ماذاخر جتم لتنظروا أنبياء فيم أقول لكم وأفضل من نبي فان هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل امام و جهك ملاكي الذي مهيء طريقك قدامك الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السموات اعظم منه ومن ايام يوحنا المعمدان الى الآن ملكوت السموات يغصب والغاصبون نختطفونه لان حميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبؤا وان اردتم ان تقبلوا فهدا هو ايلياء المزمع ان يأتي من له اذنان للسمع فليسمع) انتهى

( فتأمل أيها الناقد البصير فها اورده هذا المترجم وقبل أن نقرع سمعك عما في همذا المحث نذكر لك تخالف الروايات فقم دذكر لوقا هذه الجملة لكنه فرقها في مكانين من انجيله فذكر بمضاً منها في ـصـ ٧ـ فـ ٢٤ وفصه ( فلما مضى رسولاً بوحنا ابتدأ يقول للجموع عن يوحنا ) الى ان قال ف ٣٦ ( بل ماذا خرجـــتم لتنظروا أنبياء نـــيم أقول لكم وأفضـــل من نبي هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل امام وجهك ملاكي) الى ان قال .ف. ٢٨ (لاني أقول لكم أنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحناالمعمدان ولكن الاصغر في ملكوت الله أعظم منه ) ثم ذكر عقب ذلك كلاما لم يذكره المترجم في خبر الالهام ثم أورد لوقا باقي ما أورده المترجم ولكن خالفه في البعض قال وفي ـسـ ١٦ ـف ـ ١٦ (كان الناموسوالانبياءالي يوحناومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يغتصب نفسه اليه ) فالمفهوم من كلام مترجم متى ان المسيح ذكر عن يوحنا ماذكره والتلميذان على وشــك الذهاب ولوقا خالفه حيث ذكر ان المسيح لم يتكلم الا بعــد مضى الرسولين وذكر ان المسيح أقر بنبوة يوحنا الممدان بقوله ايس ني أعظم من يوحنا وهــــذه شهادة من المسيح على ان يوحنا المعمدان أفضل الانبياء ومترجم متى سكت عن ايراد لفظ الني في هذه الجملة اذ احس بان ذلك يفيد أنه كالمسيح ولم يلبث هذان الراويان للانجيل حتى قالا ان الاصفر في ملكوت الله أعظم منه وقد قصدا بهذا الاحتثناءان المسيح

الى نقل متواتر فانه لو وقع ونقل بأخبار الآحاد لم يحصـل لنا عـلم بالصلب فان المتــو أترات اذا نقلت بإخبار الآحاد سقط اعتبارها في افادة العلم لجواز كذب الناقل فلا يكون عدد التوانر حاصلا في نفس الامروالنصارى والهود اغايعتمدون على التوراة والأنجيل ولا يوجد يهـودى ولا نصراني على وجــه الارض يروي التوراة والانجيـــــل عدلا عن عدل الى موسى أوعيسي عليهما السلام واذا تعذرت عليهم رواية المدل عن العــدل فأولى أن يتمذر التواتر ولم يبق في الكتابين الااخبار وتواريخ بعيدةالزمان جدآ بحيث أن التواريخ الاسلامية أصح منها لقرب عهدها مع أنه لابجوز الاعتقاد في فروع الديانات علىشي من التواريخ فضلا عن أصول الاديان واذا ظهر ان مستند هذين الأمتين العظيمتين في المدد في غاية الضمفكان اخبارها فينفسها فيغاية الضمف لان الفرع لايزيد على أصله ( وثالثها ) أن نصوص الأنجيل والكتب النصرانية متظافرة دالة على عدم صلب عيسى عليه السلام بخصوصه وذلك من وجوه: أحدها قال لوقا صعد يسوع الى جبل الحليل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا فينما هو يصلي اذ تغير منظر وجهه عما كان عليه وابيضت ثيابه فصارت تلمع كالبرق واذا موسى بن عمران وايلياء قد ظهرا له وجاءت سحابة

افضل

أفضل منه ثم لايخفي ان صدر العبارة يخالف عجزها وان المعنى الذيأراده لوقا في مفهوم الالفاظ التي أوردها خلاف ذلك كله ثم قول مترجم متى فان هذاهو الذي كتب عنه انا أرسل امام وجهك الزوان كان أورده لوقا أيضاً ومرقس قدصدره أول انحيله بقوله ف-٧ كا هومكتوب في الانساء (ها اناار سل امام وجهك ملاكي الذي يهي عطريقك قدامك )فان فيه بعد التخالف بينهم في الزمان والمكان والمعنى التخالف بين النص والاصل لانه منقول على وأى مفسريكم من الآية الاولى من الاصحاح الثالث من كتاب ملاخيا وعبارة النص في اصله هكذا (ها أنا ذامر سل ملاكي ويسهل الطريق أمام وجهى ) وبين المنقول والمنقول عنه اختلاف من وجهين ( الوجهالاول) ان لفظ امام وجهك ثبت في الروابات الثلاثة ولم يوجد في كلام ملاخيا ( والوج، الثاني ) ان نص ملاخيا في الجملة الثانية بضمير المنكلم ونقلها الرواة الثلاثة بضمير الخطاب وقد قال هورن في تفسيره على هذا النص في الحلد الثاني ناقلا عن دا كترريدلف (لا يمكن ان بِبين سبب المخالفة بسهولة غير ان النسخ القديمة وقع فها تحريف ما) انتهى ويكني حجة على ماألمعنا اليه اقرار مثل هذا ( الفاضل ) بالتحريف ثم ان مترجم متى أنفرد بقوله ( أن أردتم أن تقبلوا فهذاهو أيلياء المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع ) اذ لم يذكرهذا النص غيره من رواة الاناجيل وفيه تسمية ا الأنبياء بغير أسهائهم حيث سمي بوحنا المعمدان بايلياء وفيه مخالفة احكلام يوحنا ا وابيه زكريا علمهما السلام حيث صرح يوحنا بأنه ليس هو ايلياء وذلك في أنجيل يوحنا ـص. ١ ـف. ١٩ قال ( وهذه هي شهادة يوحنــا حبن أرسل اليهود من اورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعـــترف ولم بنكر وأقرأني لست أنا المسيح فسألوه اذا ماذا ءايلياء انت فقال لستانا) انتهى

وصرح أبوه بان ابنه بوحنا بتقدم امام ايلياء وذلك في انجيل لوقا ـ ص ـ ١ - ف ـ ١٣ و اصه (فقال له الملاك لاتخف ياز كريا لان طلبتك قد سممت و امرأ تك اليصبات سلد لك ابناً وتسميه بوحنا ) الى ان قال ـ ف ـ حق بوحنا و يتقدم اما ، ه الى امام الله ) بروح ايلياء وقوته ليرد قلوب الاباء ) الى آخر ماذكر وفقد صرح بان يوحنا يتقدم بروح ايلياء فلوكان بوحنا هو ايلياء لم يصح ان يقال أنه يتقدم بروحه وذلك ظاهر واذا ثبت ان بوحنا ليس بايلياء انتقضت رواية الاناجيل عن بروحه وذلك ظاهر واذا ثبت ان يوحنا ليس بايلياء انتقضت رواية الاناجيل عن السيح عليه السلام من ان ايلياء يأتي قبله وهذا الا يمكن الجواب عنه والحق ان ايلياء يأتي قبل ان يجئ يوم الرب العظيم المخوف ) واضه (ها أنا ذا ارسل اليكم ايلياء النبي قبل ان يجئ يوم الرب العظيم المخوف ) الح اى قبل قبل قبل ان يجئ يوم الرب العظيم المخوف ) وسيأتي هذا البحث في آخر الكلام على انجيل يوحنا ان شاء الله تعالى ثم قال مترجم متى ـ ف ـ ١٦ ( و بمن اشبه هذا الحيل يشبه اولاد اجالسين في الاسواق مترجم متى ـ ف ـ ١٦ ( و بمن اشبه هذا الحيل يشبه اولاد اجالسين في الاسواق

فأظلتهم فوقعالنوم على الذين معه فظهور الانبياء علم السلام وتظليل السحاب ووقوع النوم على التلاميذ دليل ظاهرعلى الرفع الى السهاء وعدم الصلب والافلامعني لظهور هذه الآيات (وثانها) مافي الأناجيــل المصلوب استسقى الهود فأعطوه خلا مذافا بمر فذاقه ولم يسغه فنادي الهي الهي لم خذاتني والأناجيل مصرحة بأنه عليه السلام كان يطوى اربعين يومأ وأربعين ليلة ويقول للتلاميذ ان لى طماماً لسمة تعرفونه ومن يعسبر أربسين يوماً على العطش والجوع كيف يظهر الحاجة والمذلة والمهانة لاعدائه وأعداء الله بسبب عطش يوم وليلة فانه عندهم لم عكث على الحشية أكثر من يوم ولله لاحماع الأناجيل على ان الصلب في الثالثة من يوم الجمعة نم أنزل من يومه ودفن ليلة السبت وأقام يوم السبت كله مدفونا تمطلب لملة الاحد بغلس فلم يوجد ومنهـم من قال اقام ليلة الاحد هدا مالا يفعله ادبى الناس فكيف مخواص الانبياء فكيف بالرب تعالى عما مدعونه فيكون حينثد المدعى للمطش غيره وهو المطلوب (وثالثها) قوله الهي الهي لم خد لتني فتركتني وهو كلام يقتضي عدم الرضاء بالقضاء وعدم التسليم لامر الله تعالى وعيسي عله السلام منزه عن ذلك فيكون المصلوب غره لاسما وهم يقولونان المسيح عليه السلام أنما تعني ونزل

ينادون الى اصحابهم ويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنالكم فلم تلطموا لأنه جاء بوحنا لاياً كل ولا يشرب فيقولون فيه شـيطان) ولوقا أيضاً ذكر ذلك كما في ا من ٧ ـ ف - ٣١ لكنه زاد على الجملة وصدرها بقوله ( نم قال الرب وخالف أيضاً في ان المسمح قال (حاء يو حنا لا يأكل خبراً ولا يشمر ب خراً )وهذايدل على انه كان يأكل غير الحبر ويشرب غير الخر ومترجم متى نفي عنه الأكلوالشرب مطلقاً وقد نسى أنه وصفه في ترجمته هذه ـ بص ـ ٣ ـ ف- ٤ بقوله ( بوحنا هذا كان لباسه من وبر الابل وعلى حقو يه منطقة من جلد وكان طعامه جراداً وعسلا برُّيًّا ) فيكون لوقا خالف مترجم متى ومترجم متى خالف نفسه ثم قال مترجم متى ـفـ - ١٩ ( جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فيقولون هوذا انسان أكول وشريب خمر محب للمشارين والخطاة والحكمة تبررت من بنها) وقد وافقـــه لوقا حرفا انجرف في هذه الجملة ـص-٧ ـف ـ ٣٤ ولكن وفاء بعهد المخالفة وجه الكلام واللوم للمخاطبيين الحاضرين والمترج كما ترى جعل الضمير للفائبين وزاد لفظ الجميع بقوله ( تبررت من جميع بنها ) وهذا سهل بالنسبة لما من عليمك من المخالفات ثم ان هذا الوحف القبيح الذي وصفوابه المسيح من أنه أكول اي كثير الاكل شريب خر أى كثير شرب الخر لم نسمعه من غير الانجيليين كما نسبوا له في يوحنا إن أول معجزة صدرت منه في قامًا قلب المياء خمرا ليزيد سكر السكاري في العرس وكان ينبغي لفرقة بروتستنت الذين اتخذو التغيير والتبديل ا ديناً ان يغيروا هذه الجملة من رواية المترجم ولوقا اذ وصفه بانه أكول شهريب اللخمسر من الصفات التي يلحق الانسان بهما العبب لكونهما من أفعال النفس المهمية ثم ذكر مترجم متى من هذا الاصحاح توبيخ المسيح للمدن التي أظهر فيها ممجزاته ولم تتب الي أن قال ـ ف ـ ٢٥ و نصه ( في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحدك أيها الاب رب السهاء والارض لانك أخفيت هـذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للاطفال نع أبها الاب لان هكذا صارت المسرة أمامك كل شئ قد دفع الى من أبي وليس أحــد يعرف الابن الاالاب ولا أحد يعرف الاب الا الابن ومن أراد الابن ان يعلن له تعالوا الى" يا جميع المتعدين والتقيلي الاحمال وأنا أريحكم احمل نيرى عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدواراحة النفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف ) انتهى

وتابعه لوقا ولكن بينهما فرق عظيم اخصه فى التاريخ لان المترجم صدر الجملة بقوله في ذلك الوقت أى بعد توسيخ المدن والدعاء على كورزين بالويل ولوقا ذكره في ـ ص ـ ١٠ ـ ف ـ ٢٦ بعد رجوع التلاميذ السبعين وعبارته (وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح)وهذا مما لم يذكره المترجم وقال أحمدك أيها الاب الح ما حكاه المترجم الى أن قال ـ ف ـ ٢٢ (والتفت الى تلاميذه) وهــذه زائدة لم

ليؤثر العالم بنفسه ويخلصه من الشيطان ورجمه فكيف يروون عنمه اله تبرم بالايثار واستقال من العثارمع روايم- في توراتهم ان ابراهيم واسحق ويمقوب وموسى وهارون عليهم السلام لما حضرهم الموتكانوا مستبشرين بلقاء ربهم فسرحين بانقلابهم الى سمهم ثم لم بجزءوا من الموت ولا هابوه ولا استقالوا مذاقه ولا عابوه مع أنهم عسده والمسيح بزعمهم ولد ورب فكان ينبغي أن يكون أثبت منهـم ولما لم يكن كذلك دل على أن المصلوب غيره و هو المطلوب ﴿ السؤ ال الثاني ﴾ قالوا القول بالقاء الشبه على غير عسى عليه السلام يفضى الى السفسطة والدخول في الجهالات ومالايليق بالمقلاء وبيان ذلك أنا أذا جـوزنا القاء شبه الانسان على غسره فاذا رأى الانسان ولده لم يثق بأنه ولده ولعله غيره ألقي عليــه شـــبه ولده وكذلك القول في أمرأته وسائر معارفه لايثق الانسان بأحـد منهـم ولا يسكن البهم ونحن نعلم بالضرورة ان الانسان يقطع بان ابنه هو ابنهوان كل والحد من معارفه هو هو من غير شك ولا ريبه بل القول مالشبه يمنع من الوثوق بمدينة الانسان ووطنه اذا دخله ولعله مكان آخر التي عليه الشبه فلا يتق بوطنه ولا بسكنه ولا بشيء نما يعرفه ويألفه بل اذا غمض الانسان عينه عن . صديقه بين يديه نم فتحها في الحال

يذكرها

يذكرها المترجم الى أن قال ما لفظه

( وقال كل شئ قد دفع إلى من أبي وليس أحد يعرف من هو الابن الا الاب ولا من هو الاب الا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له) ولفظ من هو في انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه لاني أقول لكم ان انبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا وأن يسمعوا ماأنتم تسمعون ولم يسمعوا ) هٰذه الجملة برمتها لم يذكرها المترجم سهواً ونسياناً كمان/وقا غض النظر عما ذكره المترجم من قوله تعالوا الى" ياجميع المتعمين الى نهاية الاصحاح ولا نمي الحكمة في ذلك لكن كلام لوقا بالجملة أكثر ارتباطاً وأنسق ترتيباً من كلام المترجم وعلى كل لا بأس أن نذكر طرفا من معنى تلك الجمل فانه يصرح بإن المسيح يحمـــد ربه رب السهاء والارض وما بينهما شكراً على أن منح التلاميذ الايمان به وذلك مقتضى توجيه عارة لوقا بما أطلعهم عليه من الاسرار التي أخفاها عن الحكماء والفهماء وقوله كل شئ دفع الى من أبي يقهم من صرمحــه تبرء المسيح من حوله وقوته الى حول الله وقوته وان الاشياء كلها صادرة من الله تعالى جليلها ودقيقها فكل ما أجراه من القوات كان صدورها من الله تعالى وقوله ليس أحد يمرف من هو الابن اي الرسول وهو كناية عن نفس عيمي الا الاب اىالا مرسله وهو الله تمالى فهوالذي اختار الأنبياء وخصهم بذلك من بين خلقه لحكمة أودعها فهم لا يعلم أحد تفصيل حقيقة هذه الحكمة وان كانت معلومة لدينا اجمالا الاهو فهو جل جلاله يمرف حقيقة رسوله المسيح وانه أرسله بالحق لهداية الحلق وقوله ولا من هو الاب أي ولا يعرف من هو الله تعالى الا الابن أى الرسول اذ كلا ازداد العـــد قرباً من ربه ازداد معرفة وأحرف الحلق بالله تعالى الانبياء اذ هم أقرب الخلق الى الله تعالى وهذا كما تعلم من التوحيد المحض ولا يشم منه رائحــة ما ذهبت اليه النصرانية من اشتراك المسيح الذي هو الابن بمرتبة الرب الذي هو الآب فان هذا من فساد الوهم الباطل وحجة القائل بذلك أوهن من بيت العنكبوت وقوله ومن أراد أى ومن أرادالوصول الى تلك المعرفة الابن يملن له أى فليتبع الرسول فهو دليل الخلق الى طريق الحق وقوله على رواية المــــترجم تعالوا الي" يا جميع المتعبـين وتقيلي الاحمال من تـكاثر الذنوب والاوزار وأنا أريحكم أى أحط عنكم أوزاركم ان أخلصتم النوبة والمعتموني فالمسيح المريح المجازى لأنهالو اسطة ببين الخالق والمخلوق وهذا طبق ما أوردبولس في - ص - ٢ - ف ٥ من رسالته الاولى الى تيمو تاوس حيث قال فها ( لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بـين الله والناس الانسان يسوع المسيح) انتهي مجروفه وهو نمــا ينادي بالتوحيد علانية ومن ناوله بغير ذلك فهو هاو في الهاوية

يننغي له انلايقطع بانهصديقه لجواز ان يلقي شهه على غيره لكن جميع ذلك خلاف الضرورة فيكون القول بالشه خلاف الضرورة فلا يسمع كالقول بان الواحد نصف العشرة ( والجواب) من وجوه (احدها) ان هدا تهويل لس عليه تمويل بل البراهيين القاطعه والادلة الساطمة قاعمة على أن الله تعالى خلق الانسان وجملة اجز اءالعالم وان حكم الشيء حكم مثله فمامن شيء خلقه الله تمالي في المالم الا هو قادر على خلق مثله اذا لو تعذر خلق مثله لتمذر خلقه في نفسه فيلزم ان يكون خلق الانسان مستحيلا بل جملة العالم وهو محال بالضرورة واذا ثبت ان الله تعالى قادر على خلق مثل لكل شئ في العالم فجميع صفات جسدعيسي عليه السلام لها امثال في حنز الامكان في المدم يمكن خلقهافي محل آخر غير جسدعيسي عليه السلام فيحصل الشبه قطما فالقول بالشهقول باس مكن لاعا هو خلاف الضرورة ويو نس ذلك ان التوراة مصرحة بان الله تعالى خلق جميع ما للحية في عصاة موسى عليه السلام وهو أعظم من الشبه فان جمل حيوان يشبه حيواناً أقرب من جعل نبات يشبه حيواناً وقلب المصا عا أجمع عليه الهود والنصاريكا أجمعوا على قلب الثار لابراهم عليه السلام برداً وسلاما وعلى قلب لون يد موسى عليه السلام وعلى انقلاب الماء خرأ وزيتاً للانساء



والدليل عليه قوله تعلموا مني الخ فلا حجة أقوى من ذلك على نبوة المسيح سلام الله عليه و نفى ما تدعيه فيه النصارى من الالوهية والله يتولي التوفيق ويهدي الي أقوم طريق

## - ﴿ الاصحاح الناني عشر كا

اعلم ان هذا الاصحاح تضمن بمض أحكام السبت وحفظ الاحكام التي تجب رعايتها فعلى القارئ أن يتأمل فها وقعمن الخلفوالتخالف بين روايات الاناجيل في هذه الاحكام التي كان من واجبحقها أن تحفظ من ذلك قال المترجم لانحيل وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون فالفريسيون لما نظروا قالوا له هوذا تلاملذك يفملون مالا يحل فعله في السبت) وخالف مرقس حيث قال ـ ص ـ ٢ ـ ف ٢٣٠ (واجتاز في السبت بين الزروع فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سأترون فقال له الفريسيون أنظر لماذا يفعلون في السنت مالا يحل) وقد أورد ذلك قبل تاريخ مترجم متى بمدة طويلة كما يعلممن مفهوم الاصحاح وخالفه أيضاً في الالفاظ والمعاني لان المترجم جمل علة اباحة ألقطف جوع التلاميذ لئلا ينسب البهم ارتىكاب ماهو علمهم حرام ومرقس لم يعلل بشئ ومترجم متى لما ذكر علة القطف ذكر انهم أَ كَلُوا مَاقَطَفُوا وَمُرْقَسَ لَمْ يَبِينِ ذَلِكُ وَقَسَ عَلَى ذَلِكُ اعْـِتْرَاضَ الفريسيين فَان عبارة مترجم متى تفيد أن اعتراضهم كان بعد القطف وعبارة مرقس تفيد أن اعتراضهم كان حين القطف ولوقا خالف صاحبه في التاريخ كما أنه خالفهما في الرواية وعبارته كما في ـصـ ٦ ـف. ١ ( وفي السبت الناني بعد الأول اجتاز بـين الزروع وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بإيديهم فقال لهم قوم من الفريسيين لماذا تفعلون مالا يحل فعله في السبوت)

قانظر هداك الله الى وحى لوقافقد علم ان ضبط توقيت تاريخ الاحكام أساس تلزم المحافظة عليه فضبط وقوع الحادثة في السبت الثاني بعد السبت الاول ولكن غاب عنه ذكر السنة ولا تأخذك الحدة من هذا أيها المسيحى فانى عند ماشرعت فى كتابه فصلوقا هذا تتبعت الاصحاحات التي قبل الاصحاح السادس من لوقا لعلى أجد ان المسيح فعل شيئا في يوم سبت قبل هذا السبت لالتمس له العذر فلم أجد وأنت ترى انه ذكر فرك ماكنوا يقطفونه من السنابل واستدرك بذلك على صاحبيه مترجم متى وص قس لئلا يتوهم القارئ أن التلاميذ كانوا يأكلون السنابل بدون فرك وقد خالفهما أيضاً بان جعل الاعتراض من بعض الفريسيين الذين كانوا بصحبهم لاكلهم ويتفرع من هذا ان البعض الآخر لا يرون بأسا فيا فعله التلاميذ وكما أنه خالفهما بذلك فقد خالفهما أيضاً بان جعل الاعتراض من الفريسيين للتلاميذ وكما أنه خالفهما بذلك فقد خالفهما أيضاً بان جعل الاعتراض من الفريسيين للتلاميد رأسا والمترجم

علمهم السلام واذا جوزوا مثلهذا فيجوز القاء الشبه من غير استحالة ( وثانها ) أن الأنجيل ناطق بان المسيح عليه السلام نشأ بين أظهر الهود وكان في مواسمهم وأعيادهم وهياكلهم يعظمهم ويعلمهم ويناظرهم ويعجبون من براعتـــه وكثرة تحصيله حتى يقولون أليس هذا ابن بوسف أليس أمه مريم أليس اخوته عندنا فمن أين له هذه الحكمة واذا كان في غاية الشهـرة والمعرفة عندهم وقد نص الأنجيل على أنهم وقت الصلب لم يحققوه حتى دفعوا لاحد تلاميذه ثلاثين درها ليدلهم عليه فجاء ليلة الجمعة لشكلات عشرة ليلة خلت من شهر نيسان ومعه جماعة من الهودمعهم السيوف والمصى منعند رؤساء الكهنةوقال لحم التلميذواسمه يهوذا الرجل الذي أقبله هو مطلوبكم فامسكوه فلماجاء قال السلام عليكم يامعلم الخير ثم قبله فقال له يسوع ألهـذا جئث بإصاحب فوضعوا أيديهم عليه وربطوه فتركه التلاميذ كالهموهربوا وتبعه بطرسمن بعيد فقال لهرئيس الكهنة بالله الحي أنت المسيح فقالله المسيح أنت قلت ذاك وأنا أقول لكم انكممن الآن لارون ابن الانسان حتى ثروه حالساً عن يمين القوة آساً في سحاب السهاء فهذا اللبس العظميم بعد تلك الشهوة العظمة محو ثلاثين سنةفى المحاورات العظيمة والمجادلات البالغة أبدل على وقوع الشمه قطماً

ومرقس

في حندس من الليل مظلم من بسنان شوهت صورته وغيرت محاسنه بالضرب والسحب وأنواع النكال ومثل هذه الحالة توجب اللبس بِين الشيُّ وخلافه فكيف بينالشيُّ وشمه فن أين للنصاري أو المود القطع بأن المصلوب هو عين عيسي عليه السلام دون شمه بل أنما بحصل الظن والتخمين كما قال الله تمالى ﴿ وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه \*(ورابعها) قال يوحناكان بالستان فياء الهود في طلبه فخرج اليهم عليه السلام وقال لهممن تريدون قالوا يسوع وقد خني شخصه عنهم ففعل ذلك مرتين وهم ينكرون صورته وذلك دليل الشبه ورفع عيسى عليه السلام لاسها وقد حكى بعص النصارى ان المسيح عليه السلام قد أعطى قوة التجول من صورة الى صورة (وخامسها) قال متى ينها التلاميذ يأكلون طماماً مع يسوع عليه السلام قال كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه مكتوب اني أضرب الراعي فتفرق الغنم فقال بطرس لوشك جيمهم لم أشك أنا فقال يسوع الحق أقول لك الك في هذه الليلة تنكرني قبل أن يصبح الديك فقد شهدعلهم بالشك بل على خيارهم بطرس فأنه خليفته علمهم فقد أنخرمت الثقة باقوالهم وجزمهم بعدم القاء الشبه على غيره وصح قوله تعالى

ومرقس جعلا توجيه خطاب الاعتراض على المسبح وقد فصّلت لك هذه الجلة لتستدل على غرها ولو التزمت التفصيل لحصل الاللل من التطويل والنده تكفيه الاشارة ثم روى المترجم عن المسبح جوابين عن هذا الاعتراض المتقدم ذكره للمود (الاول) قوله ـ ف ـ ٣ ( فقال لهم اما قرأتم مافعله داود حين جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبر التقدمة الذي لم يحـــل أكله له ولا للذين معـــه بل للكهنة فقط (والجوابالثاني) قوله ـ ف.٥ (أو ماقرأتم في التوراة ان الكهنــة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء) وقد اقتصر مرقس على ذكر الجواب الاول فقط وخالف المترجم فها أتي به من الروايات فقـــال ــفــ ٢٥ من ـص ـ ٧ (فقال لهم أما قرأتم قط مافعله داود حين احتاج وجاع هو والذين ممه كيف دخل بيت الله في أيام أبمأثمار وتُمس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لامحل أَكُلُهُ الْاللَّكُهُنَّةُ وأعطى الذين كانوا معه أيضاً)فزاد فيذلك كلة(احتاج) وزادأيضاً (في أيام ابيأثار رئيس الكهنة) وجملة (وأعطى الذين كانوا معــه أيضاً ) وبمقابل تلك الزيادات قد ترك جملة مماذكر المترجم وهي ( لم يحل أكله له ولا للذين معه)ولوقا لم يذكر سوى الجواب الاول ايضاً وانحله من جواب صاحبيه المترجم ومرقس الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه كيف دخل بيت الله والخذ خبز التقدمة واكل واعطى الذين معه ايضاً الذي لايحل اكله الالكهنة فقط) اتبهي ثم انهذا الجواب لوصح عن المسيح فلايكون حواما عن اعتراض الفريسين لانه لايفيد حكم اباحة السبت للمضطر فع جواب المسيح عليه السلام يفيدأ كل مالا يحــل أكله للمضطر فيصح جــوابه أن يكون جوابا فيما اذا اعترض الممترض على التلاميد بأنهم كيف جاز لهم أكل سنابل الزرع وهي ملك الغير فحينتذ يكون هدا الجواب دليلا على جواز أكل مالا بحل أكله عند الضرورة وأما ماذكره مترجم متى وأنفرد به من قوله في الجواب الثاني ( أن الكهنة في السبت في الميكل يدنسون الهيكل وهم أبرياء ) فهو كلام لامعني لظاهره وأين محله في التوراة والمسيح منزه عن القول بذلك ولو تأمل المطالع وفهم معنى التدنيس فلا أظن انه يطلق على المتدنس بعد أن وصفه بأنه مدنسان يكون بريثا لانهما ضدان لايجتمعان وما أراد المترجم بهــدا الا تعمد ان يطلق الحرية للرؤساء فيكونوا غــير مؤاخــدنين بأفعالهم الدنسة بنص الأنجيل المستخرج بزعمهم من التوراة فلله ابوه ما اعرفه بالحيل فلو فطن العامي لمثل هذا وسائل قسيسه فلا أظن ان مجيبه بأقل من لطمة على خــده فعامة المسيحيين محجلون بقيود مثـــل هذه وعكن آنه أراد بالتدنيس الذنب بالاكل عندالضرورة فأين هو من طلبة العلم والمتعلمين عندكافة المسامين الذين يستديرون حول الشيخ والمعلمين للتدريس ويرمون علىالشيخ اعتراضاتهم

كالسيل وهو مجاوبهم ويقنعهم يمينا ويسارأ ويكررون ويكرر حتى يقنعوا ولا يقبلون منه شيئا نمسا يخالف المقل والنقل والذي لايقنع منهم فآنه يراجع الكتب ان ههنا أعظم من الهيكل فلو علمتم ماهو اني أريد رحمة لاذ بيحة لما حكمتم على الابرياء) وقد انفرد جناب مترجم متى ولو عرفنا اسمه ليحلناه بالذكر في هذه الجُملة وفسر بها ما حكيناه من ان المراد اطلاق حرية الرؤساء وقد استعمل لين الكلام في قوله اني اريد رحمة لاذبحة وتوصل بهدا البلوغ مايريده وفي الحقيقة ان الوقوف عند حدود الله هو الرحمة الحقيقية وبصرف النظر عن هذا فان قوله اريد رحمة لاذبيحة منقوض بروايته نفسه في ص ١٠ ف ٣٤ حيث قال ( ما جئث وأتباع احكامه فانظر بعين البصيرة ايها الناقد البصير الى هده المنافاة فها يزعمون الماما ثم قال مترجم متى ـ ف ـ ٨ ( فان ابن الانسان هو رب السبت ايضاً ) أى صاحب السبت بمعني أنه يدين الله بما تدين به بنو اسرائيل من احترام السبت وقد ذكر مرقس ولوقا من هــذا شيئاً ولكنهما تفننا في تنسيق العبارة فقال مرقس في - ص - ٢ ـ ف - ٢٧ (ثم قال لهم السبت أعا جمل لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت اذ ابن الانسان هو رب السبت أيضاً ) وهذه الزيادة لا طائل محتما ولا يفهم من هـــذا التطويل الا ما أراده متى في انجيــله من كون المسبح مؤيداً السبت لا ناسخاً له فالزيادة محصيل حاصيل وعبارة لوقا في ـ ص ـ ٦ ـ ف ـ ٥ مطابقة لعبارة المترجم حرفا بحرف الا أنه زاد عليه قوله ( وقال لهم ) والوحي منزه عن الزيادة والنقصان في التبليغ ثم أورد المترجم - ف- " ٩ قوله ( ثم انصرف من هنــاك وجاء الى مجمعهم أي في ذلك اليوم نفسه واذا الانسان مده يابســة فسألوه قائلين هليحـل الابراء في السوت لكي يشتكوا عليه فقال لهم أى انسان منكم يكون له خروف واحد فان سقط هــذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه فالانسان كم هو أفضل من الخروف اذا يحل فعل الحير في السبوت شمقال للانسان مد يدك فدها فعادت صحيحة كالاخرى) انتهى

ومرقس أورد هذا البحث في ـ ص ـ ٣ ـ ف ـ ١ فقال (ثم دخل أيضاً الما لجمع )أى بعد انصر افه من بين الزروع فيكون دخوله المجمع في ذلك البوم أيضاً (وكان هناك رجل يده يابسة فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكو اعليه) انظر الى هذه المخالفة بين قول المترجم (فسألوه قائلين) الح وبين قول مرقس (فصاروا يراقبونه) الح ثم ـ ف ـ ٣ قال مرقس (فقال للرجل الذي له اليد اليابسة قم في الوسط) الظاهر انه شعر منهم بالمراقبة الحفية وهذا مما فات المترجم ذكره و ـ ف ـ لا (ثمقال لهم هل يحل في السبت فعل الحير أو فعل الشر تخليص نفس أو قتل فسكتوا فنظر هل يحل في السبت فعل الحير أو فعل الشر تخليص نفس أو قتل فسكتوا فنظر

\* وان الذين اختلفوا فيه لني شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن ( وسادسها ) أن في الانجيل لمتي أن موذا دل عليه بثلاثين درها دفعها اليه الهود وزاد مرقس أنهم لما قبضوه مخلى عنه التلاميذ وهربوا فأنبعه شاب عريان وهو ملتف في ردائه فراموا قضه فاسلم الرداءونجا عرياناً زاد لوقا أن ايلاطس القائد لما علم أنه من طاعة هردوس بعثه اليه وزاد يوحنا أن المسيح عليه السلام تقدم للجماعة وقال لهم من تريدون فقالوا يسوع فقال أنا هو وكان يهوذا الدال عليه واقفأ معهم فلما قال لهم أنا هو قهقروا ألى خلف فتساقطوا في الارض ثم سألهم وقال من تريدون فقالوا يسوع فقال قد قلت لكم أنا هو فان كنتم انما تريدونني فاطلقوا هولاء وذكر لوقا أن يهوذا الدال عليه لما يصر مافعل به ندم ورد الدراهـم وقال أخطأت اذبعت دماً صالحاً فقالوا له ما علينا أنت برى، فالتي الدراهم في البيت وتوجه الى موضع خنق فيه نفسه (فنقول) هذه الأناجيل ليست قاطعة في صليه بل فيها اختلافات منها أنه بحتمل أن يهوذا كذب لهم في قوله هو هذا ويدل على وقوع ذلك ويقويه ظهور الندم بعد هذا وقول المسيح عليه السلامله ياصديق لم أقبلت ولوكان مصراً على الفساد لما سماه صديقاً ولان الانجيل شهد أن المسيح عليه السلام شهد للتلاميد حوله اليهم بغضب حزيناً على غلاظة قلومهم وقال للرجل مد يدك فدهافمادت يده صحيحة كالاخرى فخرج الفريسيون للوقت مع الهيروديسيين وتشاوروا عليه لك ملكه م

أقول فهذا المؤتمر المنمقد في أنجيل مرقس على هلاك المسيح عليه السلام لم يتشكل اجتماعه عند المترجم والنص امامك فلا حاجة لنا ببيان ما فيه من التخالف وايس في مرقس أيضا مثـــل الخروف المذكور في متى ثم ان لوقا أيضاً خالف صاحبيه وعبارته في. ص ٦٠. ف-٦ ( وفي سبت آخر ' دخل المجمع وصـــاريملم ) وأنت تملم أنه خالفهما في التاريخ وهذا مما لا يسامح به لان للتاريخ شأناً في ضبط الوقائــــ وخالفهما أيضاً في ان دخوله المجمع كان للتعليم وهما لم يذكرا ذلك (وكان هناك رجل يده البيني يابسة) ولاشك الك علمت ان المسترج ومرقس لم يمينا البد اليابسة هل هي البمني أو اليسرى فلوقا استدرك ذلك وقال انها البمني وقوله (وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه ) وذكر الكتبة هنا زائد ومخالف للمترجم لأنه اقتصر على ذكر الفريسين فقط ومخالف لمرقس اذالمفهوم من آخر اصحاحه ان المجمع منعقد من الفــر يسيين والهيروديسيين وقول لوقا ( هل يشني في السبت لكي يجدوا عليه شكاية أما هو فعلم افكارهم وقال للرجــل الذي يده يابسة قم وقف في الوسط فقام ووقف ثم قال لهم يسوع استلكم شيئاً هل بحل فيالسبت فعـــل الخير أو فعل الشر نخليس نفس أو اهـــالاكما ثم نظر حوله الى حميمهم وقال للرجل مديدك ففعل هكذا فعادت يده صحيحة ) ولم بيبن هنا صورة الفمل فليته سكت عن ذكر قوله ففعل هكذا ونحن نسكت أيضاً عن طلب تصوير ما فعل ( فامتلؤا حمقاوصاروا يتكالمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع )انتهى فمند تطبيق الاصحاح يظهر للمتأمل الاختلاف فيالمعنى واللفظو تكفي المصنف الاشارة والمسيحيون يجعلون هذه الرواية دليلا على نسخ السبت والحال ان قطع سنابل الزرع كان لضرورة الجائمين وان فعل الخبر كشفا. الامراض ليس فيه دلالة على نني مشروعية السبت ولا دليل في ذلك على نسخ احكامـــ، والمصنف يُثبت من ذلك وجوب التمسـك بالسبت على المسيحبين على أنه ليس في التوراة منع لما تاجئ الضرورة الى اتيانه في السبت ولا منع لفعل الخير وانما الكهنة من اليهود شددوا حتى حرموا الضروريات والحيرات فشدد الله علمهم والمسيحيون استدلوا على نسخ السبت بمثل اباحة الضرورات وفعل الخير خلافا للمفهوم من صراحية التوراة فأضاعوا أحكاماللة تعالى فانظر أيها الفطن الى عامياء المانين وتجاسرهم بالزبادة والنقصان والتغيير والتبديل وعدم انصافهم في تفسيركتب الله تعالى وأقوال أنبيائه فالبهود شددوا والنصاري أباحواكما ترى وهذا هو الافراط والتفريط وعلى فرض صحة اخذ ذلك من قوله (اذ يحل فعل الخبر

الاثنى عشر بالسعادة وشهادته حق والسميد لايم منه هذا الفسادالعظيم اذا شرع فيه ويهوذا أحــد الاثني عشر فيازم أما كونيهوذا مادل أو كون المسيح عليه السلام مانطق بالصدقأوان كتابكم محرف اختاروا واحدة من هذه الثلاث ومنها أنه محتمل أن المسيح عليه السلامذهب في الجماعة الذين أطلقهم الاعوان وكان المتكلم معهم غييره ممن يريد أن يبيع نفسيه من الله تعالى وقاية للمسيح عليه السلام وهذا ليس ببعيد في اتباع الانبياء علم السلام لاسها أنباع الاله على زعهم ومنها ان الاعوان انخذوا عليه رشوة واطلقوه كا اخذوا رداء الشاب المتقدم ذكره واطلقوه واذا نقلتم ان يهوذا التلميذ مع جلالته قبل الرشوة على أن يمين على أخذه فقبول الاعوان الرشوة في اطلاقه اقرب ومنها أنه يحتمل أن الله صور لهم شيطاناً او غيره بصورته وصلموه ورفع المسيح عليه السلام ويدل على ذلك أنهم سألوه فسكت وفي تلك السكنة تغيبت تلك الصورة وهذا ممكن والله تمالي على كل شيُّ قدير وأنتم ايس عندكم نصوص قاطعة يصلبه لما بينا فها من الاحمالات والهود أيضأ ليسوا قاطعين بذلك لأنهم أغما اعتمدوا على قول يهوذا فأى ضرورة تدعوكم الى انبات أنواع الاهانة والعذاب في حقرب الارباب على زعمكم أيها الدواب

﴿الفارق﴾ (١١)

في السبوت فمحسل ذلك أن لم تكن الجملة ممترضة فليس فيه دلالة على النسخ قطماً والقاريُّ النبيه يلحظ ذلك من أول وهلة وانها ليست من سياق الـكلام الاصلى وقد قانا أن أعمال الخبرات وانضروريات لا تكسر السبت كما هو مقتضي التوراة المؤيدة بالمسيح عليه السلام وقد وقمت التوراة بيبن قوم بالغوا بالتشديد حتى شدد الله علمهم كما قال المسيح من قساوة قلوبهم وقوم هتكو أحر مات احكامها فضاعت ببن الطائفتين ولكن المسيحيين ضبعوا الكتابين وأقوال الرسولين معاً لكونهم بدلوا الانجيل وحرفوه ليثبتوا فيه نسخ النوراة ولما رأوا أنههم مخطئون بترك التوراة كلياً أرادوا أن يرجعوا الها والعمل بيمض أحكامها فالترمو أنحريفها على مقتضى أهوائهم لثلا يظهر منها تبديل كتابهم الحديد فحسر وها مما ثم قال مترجم متى ـ ف- ١٤ ( فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه فعـــلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته حجوع كثيرة فشفاهم حميماوأوصاهم أن لا يظهروه أ أقول لا يخفي أن انصراف المسيح عليه السالام كان هرباً من الفريسين وهو بزعمكم اله والآله لا يفر من خلقــه هرباً وفزعا ثم قوله وأوصاهم ان لا يظهروه أي يكتموا هـذه المعجزات عجيب اذ لم يجف القلم بعد عن أثر حكاية المجنون وان المسيح أمره ان يحدث بما صنع الله به وان ذلك مراد الله من رسله وعليــه قول المسيح الذي روته الاناجيل ( الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور والذي تسمعونه بالاذن نادوا به على السطوح) فهل بعد صدور هذاالقول منه يصدر عنه الامر بالكتمان ومرقس ذكر ماهو شيهبذلك في ـ ص ـ ٣ ـ ف ـ٧ لكنه أتى بما لا طائل نحته والقصة فها طول فراجعها ان أردت ولوقا فاته ذكر ذلك ثم أن قول المترجم في ف- ١٧٠ ( لكي يتم ما قبل باشعياء النبي القائل هو ذا فتاي الذي اخترته حبيي الذي سر"ت به نفسي اضع روحي عليه فيخبرالانم بالحق لا يخاصم ولا يصبح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصة مرضوضة لايقصف وفتيلة مدخنة لا يطفي حتى بخرج الحق الي النصرة وعلى اسمه يكون رجاءالامم) هذه الجمله أنفرد المترجم بتخريجها ولم يتابعه على ذلك غيره والتوراة تكفلتاننا بمخالفته كما في النسخة العربية المطبوعة في لندن بمطبعة ولما واطس سنة ١٨٤٨ في أول ـصـ٧٤ من سفر أشعياء وعبارة التوراة هكذا ( ها هو ذا عبدى فاقبله مختاری سرّت به نفسی اعطیت روحی علیه یخرج القضاء للایم لا یصرخولایجایی بشخص ولا يسمع صوته خارجا القصة المرضوضة لا يكسرها والكتان المدخن لا يطفيه بالمدل بخرج القضاء لا يكون حزينا ولا متعبسا حتى بجمــ ل في الأرض القضاء وشريعته تنتظر ها لجزار هكذا يقول الرب) فانظر أنار الله بصبرتك وأراك الحق حقا وهداك الى اتباعه أين قول المترجم ( هو ذا فتاى الذي اخترته )وبين قول الاصــل ها هو ذا عبــدي فاقبله فغير وصف العبودية وهي أشرف نعوت

الذى يفضى من ضعف عقولهم المحب المحب العجاب عجبي للمسبح بين النصاري والى أى والد نسبوه أسلموه الى اليهود وقالوا انهم بعد قتله صلبوه

انهم بعد قتله صلبوه واذاكان مايقــواون حقاً وصحيحاً فأين كان أبوه

حين خلى ابندرهين الاعادى أثراهم أرضوه أم أغضبوه فائن كازراضيًا بأذاهم

واعدوهم لأنهم غلبوه وهـ ذه الاسات برهان قاطع على النصاري لايحتاج معها الى شي آخر فلقد أصبحوا هزءة للناظر ومصنمة للمناظر ولله سر في أبعادهـم عن مقام الكرامة وتخصيصهم مخصيص السخط والندامة لما طبعوا عليه من الجهالة واللامة ﴿ السؤ ال الثالث ﴾ يشترك فيه الهود والنصارى وهو ان المسلمين يدعون ان الشريعة المحمدية لسيخت كثيراً من أحكام التوراة كتحريم الشحوم ولحوم الأبل وصيد السبت ومخالطة الحائض وتحريم الدسر من الحمر ونحو ذلك وهو محال لان القول بالنسخ يقتضي نجويز البدء أو الندم على الله تعالى وهو محال فالنسخ محال فيكون شريعة التوراة مستمرة الى قيام الساعة والشريعة المدعية للنسخ إطلة وهو المطلوب ثم أنا نقول الفمل أن (ny w)

كان مصلحة حسنة في نفسه وجب أن لايحرم أو مفسدة في نفســـه وجب أن لايؤمر به فالقول بالنسخ يودى الى انق\_الب الحقائق بأن يصير الحسن قبيحاً وقاب الحقائق محال فالنسخ محال وأيضاً كلام الله تعالى قديم وحكمه كلامــه فيكون الاس والنهى قديمين فيجتمع الاس والنهي في الفعل الواحد وهومحال فيكون النسخ المفضى اليه محالا وهو المطلوب ( والجواب) من وجوه (أحدها) أن النسخ ليس فيه بداء ولا ندم لان البداء والندم أن يظهر مالم يكن ظاهراً قبل ذلك كما يبدوا الانسان في سفره أويندم عليه اذا ظهرله أن الاقامة هي المسلحة وقبل ذلك كان جاهلا لمصلحة الاقامة والله سيحانه وتعمالي بكل شي عليم فالبداء والندم عليه محالان لكن معنى النسيخ الله سبحاله علم في الازلأن محريم الشحوم مثلا مصلحة للمكافين في الزمن الفلاني ومفسدة للمكلفين في الزمن الفلاني ويعلم في الازل أنه تعالى يشرعه في وقت Halses وينسخه وقت المفسدة فالحكم الناسخ والحكم المنسوخ كلاها معلوم لله تعالى أزلا وأبدأ ولمبجدد في العلم مالم يكن معلوماً حتى يلزم البداءبل الاحكام تابعة لمصالح الاوقات واختلاف الام وليس في هذا شي من المحال (وثانها) اتفاق الهود والنصارى على ان آدم عليه السلام شرع الله تعالى له تزويج الاخ من

المخلوق لا سما وقد أضافه البارى الى نفسه ومن يأنف من أن يكون عبداً لله وانظر بين قول المترجم (أضع روحي عليه فيخبر الانم بالحق) وقول الاصــل ( اعطيت روحي عليه يخرج القضاء للايم ) فالمترجم لم يكن من غرضه ان يصفه بأنه بوالمطته يكون القضاء اي الاحكام بين الايم اصدقه حينئذ على نبينا محمد صلى الله عايه وسلم كما ستطلع عليه في شرحنا على ـ ص ١٦٠ .وز أنحيل بوحنا ونستلفت هنا انظار علماء الملة النصرانية فان أصل النص فيه لفظة عبد وهي لا تنطبق على المسيح عليه السلام لزعمهم ألوهيته فبالضرورة ان الاله لايكون عبدا لغيره فيثبت أن المرأد به هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ومن الواجب على علمائكم أيها النصاري تطبيق الجلتين وتخليصهما من اسرالتحريف لانالتحريف المسيحي في تمام ما أورده اشعباء من هذا السفر لعلمت الحق من ان المشار اليه هو سيد الآنام ومصباح الظلام وياليتهم يقبلون عبودية المسيح لله كما صرح النص ونكف القلم عن معارضهم فيه وانعد لهام ما أورده مترجم متى قال ـ ف ـ ٢٧ (حينئذ أحضر اليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه حتى ان الاعمى الاخرس تكلم اخرس فلما أخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع) والظاهرانها واقمة واحدة ثم أن مرقس ويوحنا قد تساهلا في عدم ذكرهما هــــذه المعجزة ولوقا اهمل ما ذكره المترجم عن لسان الجموع وهو قولهم (لعل هذا هو ابن داود) وهذا تفريط منه ومخالفة وفي ـ ف ـ ٢٤ قال المترجم (أما الفريسيون فالماسمموا قالوا هـ ذا لا بخرج الشياطين الا سعلزبول رئيس الشياطين فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقدا نقسم على ذاته فكيف نثبت مملكة ،) وذكر مثل ذلك مرقس بمدان حكى خروج أقربا عيسى سلام الله عايه بقصدامساكه لانه مختل فقال-بس٣. ف-٢٢ وأماالكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا ان ممه بملزبول وانه برئيس الشياطين بخرج الشياطين فدعاهم وقال لمم بامثال كيف يقد وشيطان ان يخرج شيطانا وان انقسمت مملكة على ذاتها لاتقدر تلك المملكة ان تشبت وان انقسم بيت على ذاته لايقدر ذلك البيت أن يثبت وأن قام الشيطان على ذاته وأنقيم لا يقدر أن يثبت بـل يكون له انقضاء) انتهى ولوقا حكى ذلك أيضاً بمد حكاية اخراج الشيطان من الاخرس المتقدم ذكرها

فقال في ـص. ١١ ـف. ١٥ (واما قوم منهم فقالوا ببعلز بول رئيس الشياطين يخرج

الشياطين وآخرون طلبوا منــ آية من السها. بجربونه ) وهذه لم يحكمها المترجم



ومرقس فعلم افكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب وبيت منقسم على بيت يسقط فانكان الشيطان ايضاً ينقسم على ذاته فكيف نثبت مملكته اقول لايخفي تخالف الاناحيل اثلاثة في الفاظ هذه الجملة وتخالف المحكى عنهم فالمترج جملهم الفريسيين ومرقس حكاه عن الكتبة ولوقا جهلهم فحكاه عن قوم ولم يقيدهم لابالكتية ولا بالفريسيين وأعاكان فعلى تقدير صحته يفيد الاقرار البلو حدانية التي لاتنقسم لذاتها ويبطل مسئلةالتثايث بجميع تأويلاتها ويشير الى أنه \* لو كان فهما آلهة الا الله لفسدتا \* ونما يؤيد ما قانا قول المسيح في ترجمة متى عقيب نظير ماتقدم .ف. ٧٧ ( وان كنت أنا ببرماز بول اخرج الشياطين فابناؤكم ين يخرجون لذلك هم يكونون فضاتكم )ومرقس اكتنى بما اورده من المثال ولم يذكر هذا الحبواب الصحيح الظاهر في دعواهم ولوقا وافق مترجم متى وليتنبه القاريء لما اراده المسيح صلاة الله عليه بقوله ( وان كنت أنا بيماز بول أخرج الشياطين فابناؤكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم ) فانه نزل نفسه بمنزلة ابنائهم ومقصوده انبياء عي اسرائيل وفيه اقراره بمساواته لهم عامهم السلام وهو مخالف لما تدعيه النصاري فيه من الالوهية والاوضح من ذلك أقراره في حكاية مترج متى عنه في هذا الاصحاح تقوله ـف. ٢٨ ( ولكن ان كنت أنا بروح الله اخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله) والمعني ان كنتم تؤمنون أني بأمر الله اخرج الشياطين فقد افبل عليكم ملكوت الله ومرقس لم يحك ذلك اما تفريطاً او سهواً ولوقا وافق . ي حيث قال باصبع الله اخرج الشياطين والمدني واحدثم اورد المترج قوله .ف. ٢٩ ( ام كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى وينهب امتعته أن لم يربط القوى أولا وحينئذ ينهب بيته ) ومرقس حاذي المترجم في هذه الفقرة وخالفهما لوقاوعمارته في ف- ٢١ من -ص. ١١ (حيمًا يحفظ القوي داره .تسلحا تكون أمواله في امان ولكن متى جاء من هو اقوي منه فأنه يغابه وينزع سلاحه الكامل الذي انكل عليه ويوزع غناعه ) ثم ذكر المترجم قوله ف. ٣٠ ( من ايس معي فهو علي ومن لم يجمع معي فهو يفرق)

وعدت بها آباكم أبراهيم أن أورثها عليه لا معه الا التلاميذ ومن تبعهم باحسان وقد أخبر القر آن بذلك ثم أن مق أورد كلاما عن المسبح لا بأس به وحبذا لواخذ به المسيحيون فراجعه أن أردت والحق عدن الذخر وسابعها أنحريم والحمن من الاسف تضارب الروايات في هذا الكلام الحيد الصحيح المعني فكل السبت فانه لم يزل العمل مباحا الى جملة ينتج منها مخالفة أمر الله تعالى وتكون ضد ما أتي به المسبح وهي في طي النسخ (وثامنها) أن في التوراة ماهو ألك الجمل مثل الشجرة الطيبة وقد كررها المترجم هنا حيث اوردها في -ص-٧

أخته التي ليست تؤمته مع انفاقناعلي تحريم ذلك بعد آدم عليه السلام وهذا هو حقيقة النسخ فقداعترفوا يه فلا يكون محالا على الله تمالي ( وثالثها ) أن من أحكام التوراة ان السارق اذا سرق في المرة الرابعــة تثقب أذنه وبباع وقد انفقنا على نسخ ذلك فيكون النسخ جائز اجماعاً فلا يكون محالاً على الله تمالى (ورابعها) أن فريـ في النصاري واليهود متفقان على أن في التوراةان الله تمالي قد أبدل ذبح ولد ابراهيم بالكبش وذلك أشدأنواع الندخ لامه نسيخ قبل فمل شيء من نوع المأمور أو افراده واذا شهدت التوراة بأشد أنواع النسخ فجواز غيره بطريق ألاولي( وخامسها)ان في التوراة ان الجمع في النكاح بين الحرة والامــة كان جائزاً في شرع ابراهيم عليـــه السلام لجمعه بين سارة الحرة وهاجر الامة وقد حرمته التوراة (وسادسها) ان في التوراة قال الله تمالي لموسى عليه السلام اخرج أنت وشعبك من مصر لترثوا الارض المقدسة التي وعدت بها آباكم ابراهيم ان أورثها نسله فلما صاروا الى النيــــه قال الله تمالى لاتدخلوها لانكم عصيتموني السبت فانه لم يزل الممل مباحا الى زمن موسى عليهالسلام وهوعين النسخ (و تامنها ) ان في التوراة ماهو أشد من الثدم والبدأ ففها مرض ملك الهودحز قيال وأوحى الله تعالى

في محل أصلا فتنبه ولا بأس بأن نأتي بآخر هذه الجمل قال مترجم. في في ـفـ ـ ٣٦ ( ولكن اقول لكم ان كل كلـة بطالة يشكلم فيها الناس سوف يعطون غنهـا حساباً يوم الدين لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان)

تأمل أبها المسيحي هداك الله هل ابقى هذا السكلام مهني للقول بان صاب عيسى كان فداء لحطايا العالم او معني لغفران القسيس اوصدقا لما في بولس من أن الحياة الا بدية تحصل بمجر دالا بمان بدون الاعمال ليت شعرى بعد اعتقادكم بان هذه السكامات مروية عن المسيح وانها من الانجيل فهل يسبق لغفران القسيس ولا سيا لله ذاري والغانيات فائدة كلائم اورد المترجم قوله في ف . ٣٨ ( حينئذ اجاب قوم من السكتبة والفريسيين قائلين بامعلم نريد ان نرى منك آية فاجاب وقال لهم حيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي لانه كاكان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ولوقا وهما وأن يكونا سائر بن على اثره فان لوقا يعقب مرقس ومرقس يعقب المرجم لسكنهما اخف ضررا منه واحكم لننزيلهما الاشياء محلها في اغلب القصص ولو تأملت مانقلاه هنا وخالفاه فيه لملت الى ماذكرناه لك فقد قال مرقس في ولو تأملت مانقلاه هنا الحيل آية الحق أقول لكم حس م . ف . ١١ ( فرح الفريسيون وابتدؤ ا يحاورونه طاليين منه آية من السهاء لسيعى هذا الحيل آية ) انتهى

فلم بذكر ما ذكره المترجم حتى لم يذكر يونان عليه السلام ولوقا أورد هذه الجملة مفرقة في مكانين وكلاهما في ـ ص ـ ١٦ فقال أولا في ـ ف ـ ١٦ ( وآخرون طلبوا منه آية من السها، يجربونه فعلم افكارهم) ثم ذكر ثانيا في ـ ف ـ ٣٩ ( وفيا كان الجموع من دحمين ابنداً يقول هذا الحيل شهرير يطلب آية ولا تمطي له آية الا آية يونان النبي لانه كاكان يونانآية لاهل نينوى كذلك يكون ابن الانسان أيضا لهذا الحيل ) فلم يذكر ايضاً ما ذكره المترجم من الذيل الطويل وقد اعترف الفسر انبالش وشاندان بأن هذا التفسير اي تلك الزيادة من جانب متى وليس من قول المسيح وقال ان مقصود المسيح ان أه ـ ل نينوى كما آمنوا بسماع الوعظ وما طلبوا المعجزة كذلك فليرض الناس مني برماع الوعظ ) انتهى كلامهما

وحيث ثبت ذلك في هـذه الجُملة بشهادة مفسرى روايت منكم وثبت مثله في جمل كثيرة بشهادة غيرها فكيف يعد مثل هذا من الالهام والوحى ايكون حال الالهام والوحى هكذا والظاهر ان انقصد من هذا الافتراء تمهيد مقدمة لحديث القيام من الاجداث مع ان حديث القيام لم يكن شائعا ولا معلوما قبل رفع المسيح عند التلاميذ وذلك بشهادة يوحنا الانجيلي الذي هو أحد التلاميذ فقد ذكر في

الى أشعياً ، عليه السلام قل لحز قيال فاخبره فيكي حزقيال وتضرع فأوحى الله تعالى الى أشــعياء انه يقوم من علته وينزل الى الهيكل بعد ثلاثة أيام وقد زبد في عمره خس عشرسنة ومثله في التوراة كثير (وتاسمها) في السـفر الأول لما نظر بنو الله بئات الناس حساناً ونكحوا منهم قال الله تعالى لاتسكن الروح بمدها في بشر واقامتهم مأنة وعشرين سنة فأخبرت النوراة انه لايميش أحد أكثرمن هذا ثمأخبرتان أرفخشد عاش بعد ماولد له سالح أربع مائة وثلاث سنين وأرغو ماثتى سنة وابراهيم عليه السلام مأنة سنةوذلك كثير في التوراة واذاصر حت توراة الهود بمثل هـذه الامور لايسمع كلامهم بعد ذلك في النسيخ (وعاشرها) ان النسخ على وفق رعاية المصالح ورعاية المصالح جائزة على الله تعالى بيان أنالنسخ على وفق رعاية المصالح ان الامم مختلفون في القوة والضعف واليسار والاعسار ولين القسلوب وغلظها واقبالها وعتبها بل الانسان الواحد تختلف أحواله في الازمنة المختلفة فاذا شرع الله تعالى حكما لمعنى ثم تغير ذلك المعنى فمقتضى رعاية المصالح نسخ ذلك الحكم الى ضده أو نقيضه كما وجب الذبح على ابراهيم لاسحق عليهم السلام ليظهر الأنابة والتسليم لقضاء الله تعالى من الاثنين فلما ظهر ذاك وحصات مصلحة

الاستلاء فرعاية المصالح تقتضي نسخ وحوب الذبح فيكوزالنسخ علىوفق رعاية المصالح وأما أنه اذا كان على وفق رعاية المصالح يكون جأثراً فلان رعاية المصالح جائزة على الله تعالى اجماعا وأنما اختلف الناس هلنجب أملا ومذهب اهمل الحق عمدم الوجوب لما قد تقرر في أصـول الدين ﴿ الســؤال الرابع ﴾ قال النصارى والبهود القرآن يشتمل على ماليس بصحيح فالا يكون من عنـــدالله وبيان اشتماله على ذلك ماينقله المسلمون عنه من قوله تعالى \*ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها \* ومريم ليست ابنة عمران لان عمران أبو موسى عليه السلام وبين موسى عليه السلام ومربح رضى الله عنها نحو ست مأنه سنة فأين عمران من مرجم رضي الله عنهاحتي يكون الإها (والحواب)من وجهين (أحدهما) نقل ان آباهـــا رضى الله عنها كان اسمه عمران ولا يازم من أن اسم أبي موسى عمران أن لايسمى غيره عمران واعتقاد وجوب ذلك جهل (وثانها) سلمنا ان اسم أبها ليس عمران الأأن عمران أبوموسى عليه السلام جدها من بني اسراسل والانسان يضاف لجده البعيد كما يضاف لجده القريب ولولا ذلك لبطلت التوراة والأنجيل في تسمية البطونوالاشعابالمتأخرة عن يعقوبعليه السلام بهني اسراسل لأن يعقوب عليه السلام هو اسر اسل

اول الاصحاح العشرين من أنجيله واخــبر صراحة بان حديث قيام المسيح من الاموات لم يسمعه بطرس ولا التلاميذ من المسيح لقولهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتابانه ينبني ان يقوم من الاموات ولا يصح ان وصى المسيح بطرس والتلاميذ ومنهم يوحنا الذي كان محبو بأللمسيح لم يسمعوا حديث القيام منه مع ملازمتهم للمسيح في تلك المدة مع كونه من اهم الواجبات الاعتقادية في دينكم وتزعمون ان من لم يقل به فهو كافر فاذا كان الام كذلك فكل ما تمتقدونه على غير اساس على أنالو سلمنا أن المسيح قال مكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة أيام الخ فلس فيه دليل على كونه الها والا فيونان النبي منله لأنه مكث في بطن الحوت في ظلمة البحر تلك المدة ثم أن هنا أمرا اشد اشكالا وذلك أن الموعودين بالنظر لتلك الاية هم الكهنة من بني اسرائيل اذهم الذين وقع منه...م طلب الآية ووعدهم انهم يشاهدونها بعد موته وهذه الأناجيل الاوبعة لم تذكر أنهم شاهدوا ذلك وأنما علم من اخبار مربم المجداية وصاحبتها مع أنهمـــالم ترياه قام من القبر بحضورهما فنُوجِه عليكم أحد أمرين اما أن يكون هذا الحديث مفتري وهو الحق واما أن يكون المسبح أخلف الوعد معهم وهو محال ولهذا المحث طرف نأتي عايه في الاسحاح السادس عشر من هذا الانجيل وسرد علمك تفصيل الكلام على حديث القيام في آخر هذا الانجيل ان شاء الله تمالى ثم أورد المترجم قوله ـ ف ـ ٤٦ ( وفيما هو يكلم الجموع اذا أمه واخوته قــد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه فقال له واحــد هو ذا امك واخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك فاجاب وقال للقائل له من هي أمي ومن هم اخوتي نم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي واخوتي لان من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو اخي وأختي وأمي ) انتهي اقول ان صح اسناد هذه الجلة الى المسيح عليه السلام فالمعنى ان تأدية ما هو مكلف به من تبليغ أوامر الله تمالى الى الجموع الذين كان يكلمهم اى يمظهم ويعلمهم مقدمة على ما سواها من الاعمال وهو حنئذ مشغول بتأدية ما افترضـــه الله تمالى عليـه اذ لا يمكن أن يترك ذلك ويكلم أمـه أو اخوته ثم قوله من يصنع مشيئة ابي الى آخره صرع في ان له الهاً في السهاء يعبده هو والتلاميذ وكل من آمن برسالته ويعملون بمشيئته أي بارادته تسالي وذلك اقرار منه بانه عبد لله ورسوله فتأمل ايها البصير ولا تشرك بالواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا احد

## - الاصحاح الثالث عشر كا -

قال مترجم متى ف ١ (في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عندالبحر فاجتمع اليه جموع كثيرة حتى آنه دخــل السفينة وجلس والجمع كله وأقف على الشاطئ ) فاورد هذه الجملة بمد أن حكى أن عيسى أرسل رسله الأثني عشم بشلايث

حاحات

ولم يلدهم بل بينه وبينهم المؤن من السنين ومع ذلك فكل من جاء الى يوم القيامة يسمى من بني اسرائيل وهذا لاغرو فيه وأنما ينكر ذلك من هو حاهل بوضع اللغات وموارد الاستعمالات وكذلك كل انسان يوجد الى يوم القيامة يسمى ابن آدم عليه السلام ولم نزل العرب وغيرها من الايم تضيف الانسان الى أحد اجداده دون ابه اذا كان اشرف او اشهر وعمران عليه السلام كان في غاية الشهرة فلذلك اضفت السه لتحقق مورد الثناء ومحل الابتلاء فها دون غيرها ﴿ السَّوَّالِ الْحَامِسِ ﴾ قال الهود والنصارى عما يستدرك على المسلمين مافي كتابهم من جمل مريم رضي الله عنها اخت هارون صلوات الله عليه وينهما ست مأنة سنة فلا تكون اخته فكف نخــر كتابهم بأنها اخته (والحواب) من وجهين احدها أنه روى أنه كان في زمانها عابد يسمى هارون وكانت رضى الله عنها في غاية العدادة فلم جاءت بعيسى عليه السلام من غير زواج واتهمها رضي الله عنها بنوا اسر أيل بالز ناقبل لها الخته مون اى في المبادة ما كان ابوك امر مسوي وماكانت امك بغياً \* متعجبين كيف يصدر القبيح من غير محله واصل الاخوة التساوي في الصفة و .: وقوله تمالى \* كما دخات امة لعنت اختماه اىمساويها في الكفر مومانويهمن آية الاهي اكبر من اختها اي

صحاحات طوال وقد وقفت علمها فيما تقدم وعبارة مرقس في ـصــ \$ ـفــ ١ (وابتدأ ايضاً يعلم عند البحر فاجتمع اليه جمع كثير حتى أنه دخل السفينة وجلس على البحر والجمع كله كان عند البحر على الارض ) ولم بيبن أنه خرج من البيت وان الجموع كانوآ وقوفا على الشاطئ كما حكاه مترجم متى ولوقا خالفهما في التاريخ وتميين المحل وعبارته في يص. ٥ .ف. ١ ( واذ كان الجمع يزدحم عليه المسمع كلة الله كان واففاً عند بحبرة جنيسارت ) الى أن قال مف ٣ ( فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله ان يبعد قليلا عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة) وقص عجائب وحكايات لم يسبقه احد من رواة الاناجيلالها ومنالغريب أنه ذكر قدما من ذلك في ـصـ ٥ المار ذكره وقدما في ـصـ ٨ ـف. ٤ قائلا فيه ( فلما اجتمع حمع كثير أيضا من الذين حاؤا الله من كل مدينة قال عثل الح ) فقد جمل الوعظ المذكور حاصلا في مكانين وصاحباه جملاه في مكان واحد ومثل هذا الاختلاف بعيد عن الوحى كم ان اختلاف الناريخ بعيد عنه ايضاً لانه أورد ذلك قبل دعوة الرسل الاثني عشر مع ماتري من الاختلاف في الالفاظ والمهني والحادثة واحدة في زمان واحد واما يوحنا فلم يذكر شيئا من ذلك بالكلية نم ذكر مترجم متى مثل الزارع بقولة ـ ف ـ ٣ ـ ( فكلمهم كثيراً بأمثال قائلا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وفيا هو يزرع سقط بمض على الطريق فجاءت الطيور واكانـــ و وقط آخر على الاماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا اذ لم يكن له عمق ارض ولكن لما اشرقت الشمس احترق واذ لم يكن له اصلحف وسقط آخر على الشوك فطلم الشوك وخنقه وسقط آخر على الارض الجيدة فأعطى ثمراً بعض مائه وآخر ستبن وآخر ثلاثين من له اذنان للسمع فليسمع فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلم بأمثال فأجاب وقال لهم لانه قد اعطى لكم أن تمرفوا اسرار ملكوت السموات وأما لاولئك فلم يعط) انتهى

أقول الظاهر من هذا الجواب المنسوب للمسبح علمه السلام أن التلاميذ لايحتاجون الى ضرب الامثال لأنهم يعرفون اسرار ملكوت السموات مع ان من له تلك المعرفة لايقدم على مثل هذا السؤال ولا يلتبس عليه المقصود من كلام المسيح في كثير من الاحوالُ والذي يفهم من عبارة المترجم ان التلاميذ اعترضوا على المسيح في ضرب الامثال للحموع وعبارة مرقس تفيد إنهم سألوه عن معنى المثل لا بطريق الاعتراض وهذا نص عبارته في ص ـ ٤ ـ ف ٢ ( فكان يملمهم كثيراً بأمثال وقال لهم في تعليمه اسمعوا هو ذا الزارع) الى ان قال( من له اذبان للسمع فليسمع )ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثني عثمر عن المثل فقال لهم قد اعطى لكم ان تعرفوا سر ملكوت الله وأما الذين هم من خارج فبالامدل يكون لهم كل شي ) انتهى

وعبارة لوقاصر يحة في انهم سألوه عن معنى المنل وهذا نصها في ص ٨٠. ف . ٩ . (فسأله تلاميذ، قائلين ما عسى ان يكون هذا المثل فقال لكم قد اعطى ان تمر فوا اسرار ملكوت اللهواما للباقين فبأمثال) انتهى

فقولهم ماعسىأن يكون هذا المثل صرمح في أنهم سألوه عن حقيقته وحيننذ يكون الجواب غير مطابق للسؤل كما لايخفي على ان الروايات الشــــلانة نخالفت كما المثل فتبصر ثم قال المترجم ف - ١٢ - ( فان من له سيمطى و بزاد وأما من ليسله فالذي عنده سيؤخذ منه ) انظر هذا التوحيد الصرف واخبار المسيح عليه السلام عن الله تعالى حيث قال ( فان من له سيعطى ويزاد ) اى من هو مكنوب له السعادة فالله يوفقه الايمان والاعمال الصالحة ويزيده من فضله وقال ( وامامن ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه ) اي من هو شقى غير سميد فيقضي الله عليـــ ا فيعمل بعمل اهل النار فيستحقها فقوله (الذي عنده سيؤخذ منه) اي لوكان عنده عمل خير بحبط ويكون هباء بسبب الكفر فلا يفيده عمله وهـــــذا موافق للمقل والنقل وقد ذكر مرقس تلك العبارة ولكن بعد الواقعة بفصول فحصل التخالف في التاريخ وهو لايصح فيما يسمى الهاماً ولوقالم يذكرها ولمل الوحى لم يبلغه بذلك قال مترجم مق - ف - ١٣ - (من أجل هذا كلهم بإمثال لانهم مصرين لايبصرون وسامعين لايسمعون ولايفهمون فقد نمت فهم نبوة اشمياء القائلة تسمعون سممأ ولاتفهمون ومبصرين تبصرونولا تنظرونلان قلب هذاالشعب قد غلظ وآذاتهم قد تقل سهاعها وغمضوا عيونهم اثلا يبصروا بعيومهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم) انتهي

وخالفه مرقس في ص ـ ٤ ف. ١٢ حيث قال ( لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم ) انتهي

وهو وانكان بمعنى كلام المترجم في الجملة الاأن بينهما فرقا في حسن التعسر وكلام لوقا في هذه الجلمله أقرب تناولا وعبارته في ص ـ ٨ ـ ف ـ ١٠ ـ ( حتى انهم مصرين لايبصرون وسامعين لايفهمون) فان صحت الرواية عن المسيح علمه السلام فرواية لوقا أصوب من روايتهما ثم قال مترجم متى ـ ف ـ ١٦ ـ ( طوبى اميونكم لانها سبصر ولآ ذانكم لانها تسمع فان الحق أقول لكم ان أنبيا. وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أتم ترون ولم يروا وان يسمعوا ما أتم تسمعون ولم يـمعوا ) قلت الظاهر أن هذا افـتراء على المسيح للاشعار بأفضاية الحواريين على الأنبياء الذين بدعواه (اشــهوا أن يروا مارآه التلاميذ فلم يحصل لهم فان صحت الرواية فتكون باستثناء الأنبياء فان الحواريين أي تلاميذ المسيح مهما بالغوا من الفضل فهم دون مرتبة الأنبياء ومرقس لمبذكر-هذه الجملة ولوقا ذكرها

مساويتهافي الدلالة وتقول العرب هذه العروة اخت تلك العروة وهذه الواقمة اخت تلك الواقمة وهذه النعل اخت تلك النعل ومنه مواخاة الفواصل في السجع وغيره واصل ذلك كله المساواة وسمى اخوالنسب اخاً لمساواته اخاه في الخروج من تلك البطن لامهما أو ذلك الظهر لابهما ولما اجتمعت المساواة في الصفتين للشقيق قويت الاخوة فيه فسمى شقيقاً كالمصا اذاشقت بنصفين فان المساواة بينهما في غاية القوة وقيل لأخراخ للابوللا خراخ للاماشارة للجهة التي وقعت فها المساواة فلما حصلت المساواة بيين مريم رضي الله عنها وبين ذلك العابد سميت اخته على القاعدة وقيل كان في ذلك الزمان فاسقأ يسمى هرون فلما اعتقدوافها الهمة جملوها اخته اى في ذلك الفمل القبيح ( وثانها ) قبل أنها من ذرية موسى عليه السلام وهو اخو هرون فقيل لها اخت مرون كما جاء في التوراة في الفصل الحادي عشر في السفر الخامس ان الله تمالي قال اني سأقيم لبني اسرائيل نبياً من اخوتهم مثلك اجعل كلامي على فيه والخوة بني اسرائيل بجملتهم هـم بنوا اسمعيل فحمل بني اخى ابهم اخوتهم فكذلك سميت مريم رضي الله عنها اخت هرون عليه السلام (السؤال السادس) قالتالنصارى وافقنا المسلمون على ان المسبح علمه السلام كان يحى الموىي واحباء المونى مختص بالله تعالى فبصح



في غير هـــذا المحل لانه أوردها في الاصحاح العاشر وعبارته ف ـ ٢٣ ـ (والنفت الى تلاميـــذ. على انفراد وقال طوبي للعيون الــتي تنظر ماتنظرونه لاني أقول لكم ان أنبياء كثيرين وملوكا ) انظر هذا الخلط فانه بدل الابرار بالملوك وقارنهم بدرجة الانبياء( أرادوا أن ينظروا ما'أتتم تنظرون ولم ينظروا وان يسمعوا ماأتتم تسمعون ولم يسمعوا) والقول في هذه الجملة كما ذكرناه في رواية المترحم بعد فرض صحتها بأن تكون لفظة الأنبياء الحاقية من لوقا وأنت تعلم أن الكلام في حملة أنجيل متى عائد على أسر ارالملكوت والانبياء هم المقربون في هذا المقام على من سواهم فهل يقال أنهم محجوبون عن أسرار الملكوت والكلام في حملة لوقا هنا مع السمين الذين ارسلهم لهداية الضالة من بني اسرائيل ورجموا بفرح قائلين حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فالخلف ظاهر والتناقض بـينالمرامين معلوم ثم ذكر للترجم ـ ف ـ ١٨ أيضاح معني مثل الزارع للتلاميذ ووافقه على ذلك مرقس ولوقا ولكن تخالفوا في الالفاظ تخالفاً اخل في فهم المعنى ومنه يظهر أن التلاميذ لم يفهموا المعنى مداهة فيكون قول المترجم حكاية عن النلاميذ لمــا ذا تكلمهم بأمثال حديثاً مفتري نم اورد المترجم مشلا آخر افتتحه ـ بف ـ ٧٤ ـ وختمه بف ـ ٣٠ ـ وملخصه ( ان انساناً زرع زرعا حِيداً فحا. عدو له وخلط ذلك الزرع الحيــد بزوان على حين غفلة من صاحب الزرع الحيد) ومرقس ولوقا لم يذكرا هذا المثل ولم نعلم كيف سكتا عن ايراده مع مافيه من الطول فساغ لنا أن نقول ان المترجم اختلقه من عنده ولا حيلة لنامعه على حد قول الشاعر

من كان بخلق ما يُقول ﴿ فَيلتِي فَيِـه قليــلة

وقد اضربنا عن ذكره لطوله ثم قال المترجم المذكور ـ ف ـ ٣١ ( قدم لهم مثلاً آخر قائلاً يشبه ملكوت السموات حبة خردل اخذها انسان وزرعها في حقله وهي اصغر جميع البزور ولكن متى نمت فهي اكبر البقولوتصير شجرة حتى ان طيورالساء تأتي وتأوى في أغصانها )

أقول لم يقل أحد أن شيخرة الخردل تبلغ في العظم لحد تأوى الى أغسانها طيور السهاء وقد أورد مرقس ذلك المثل ببس ي على السماء وقال ( بماذا نشبه ملكوت الله أو بأي مثل نمثله ) الى أن أتي على آ حرالمثل ولم يوافق الافظ فانظره ان أردت وأورده لوقا بس ١٣٠ ف ١٨٠ على أن أتي على السموري مع تفاير الالفاظ وفاء بتذورهم في الاختلاف م قال المرجم متى قل ١٣٠ و قال لهم مثلا آخر يشبه ملكوت السموات خيرة أخذتها امرأة وخام افي ثلاثة أكال دقيق حتى اختمر الجيم ) وهذا بشرط ان يصب على الدقيق الماء والا فلا يكون عجيناً وقد انفرد المترجم المذكور بهذا المثل ايضاً وخالف في ذكره رفيقيه مرقس ولوقا لا نهما لم يذكراه وليس هنا الا أن يقال ان واسطة وحي المترجم أحفظ من واسطة وحيهما ثم أورد المترجم وذلك

﴿ الفارق ﴾ (١٢)

قولنا ازالمسجهو الله تعالى وسطل قول المسلمين أنه عبدالله من عبيد الله لان احياء الموتى دليــل قاطع على ذلك ولذلك بعث الله النبيين على كثرتهم ولم يكن فهرم من يحي الموتي فـدل ذلك على ان الاحياء لايكون الالله ولذلك أن النمرود لما تمدا طور العبودية حاجــه ابراهيم عليه السـ الام بأن الله يحيى ويميت ولولا ان الاماتة والاحياء خاصان بالله تعالى لم يحسن ذلك من أبرهم عليه السلاموحيث وافق المسلمون على صحة ذلك قامت الحجة القاطمة على المسلمين بر نوبية المسيح عليه السلام وصحـة قول النصاري وان المسلمين هم المشركون فجعلهم مع الله تعالى من يشاركه في احياء الموتي وان النصاري هم الموحدون لانهم لم يشركوا مع الله تعالى غيره في خواص ملكه وهو سؤال عظم على المسلمين مثبت لشركهم ووحدانية النصاري وأعظم دليل على صحته تصديق القرآن لصحته بقوله تمالي الله الذي أنشأها أول مرة فحمل تعالى الاحياء لمن له الانشاء وعسى عليه السلام أحاها فكون أنشأها أولس ةوهذا هوالله قطعاً والعجب من المسلميين كيف يغفلون عن مثل هذا وهو صريح القرآن ( والجواب ) من وجوه (أحدها) انكم لم تفهمو اقول الله تعالى في القرآن ولا قول المسلمين ان عيسى عليه السالام كان يحيى الموتى

فان المسلمين من أولهم الى آخرهم متفقون على ان الاحياء والاماتة لايكونان الالله تعالى ويستحيلأن يجمل ذلك لاحد من الحلق كاساً ماكان وان عيسي عليه السلام لم محيى قطمتاً ولا أبرأ أكمه ولاأبرص وانما الفاعل لهذه الامورهو الله تعالى عند ارادة المسيح عليه السلام لا ان المسيح عليه السلام كان يفعل ذلك كما أن موسى عليه السلام لم يكن يقلب لون يده ولا يحول جمادية عصاه بل الله تمالي هو الفاعل لذلك عند ارادته فالمحزة في اختصاص اوادتهما مذهالاتار لااتهما الفاعلان لها فهذا معنى قوله تعالى وقول المسلمين أن عيسى عليه السلام كان يحيى الموني ويبرئ الأكمه والأبرص ومنجملة جهالا تالنصاري اعتقادهم أنه علمه السلام كازهو الفاعل لنفس الاحياء والابراء ولا عجب في ذلك فان جهلهم أعظم من هـذا فالذي حاج به ابراهيم عليه السلام النمرود أنما هو نفس الامانة والاحياء الذين ها خاصان بالله تمالي فليملم ذلك ولذلك حسن احتجاجه عليه السلام وكذلك المراد نفس الاحياء في قوله تعالى الله الذي أنشأها أول مرة \* فلا يحي على الحقيقة الاالمنشئ فاندفع الاشكال واجتمعت النصوص من غير تناقض وصح مذهب الاسلام وانهم الوحدون حقاو بطل الكفران الناطل كان زهوقاً (وثانها) سلمنا ان الامانة والاحماء أنفسهما كان

مما انفرد به أيضاً قوله . ف . ٣٤ ( هذا كله كام به يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم ) فيكون كل ما ورد من الوعظ والاحكام بهذا الانجيل مسند عن المسيح ايس من كلامه فاحفظ ذلك أيها النبيه ( لكي يتم ماقيل بالنبي القائل سأفتح في وأفطق بمكتومات منذ تأديس العالم ) العهدة في هدا عليه والعجب منه كيف لايسمى قائله ايشهد على صدقه ثم أورد أيضاً . ف - ٣٦ . قوله (حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء البيت فتقدم اليه تلاميذه قائلين فسر لنا مشل زوان الحقل ) وذلك الذي تقدمت اليه الاشارة بأنه انفرد بذكره من - ف - ٢٤ - الى ختام . ف - ٣٠ و فكذلك قد انفرد بتفسيره وأغرب فيه وأتى بالشرك الصريح حيث قال ( الزرع الحيد هو ابن الانسان ) وأنت تعلم ان المراد من ابن الانسان هو المسيح سلام الله عليه فاذا كان هو الزرع فالزارع لاشك هو الله تعالى وقد نقض هذا المدلس هدذا الافرار بقوله . ف - ٥٠ - ( ف كما يجمع الزوان يحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكونه جميع المعاثر وفاعلى الاثم ) ورأسهم المترجم ( ويطرحونهم في أتون الذار هناك يكون الكاء وصرير الاسنان )

أقول ان هذا الكلام من الأفك بل من الشرك أليس أن مثل هذا الكلام الصريح قول بألوهية المسيح وقد تقدم اقراره في صدر الجملة أنه الزرع فكيف بجعله هنا الزارع وسبق الكلام على بعض دسائس هذا المترجم اجمالا وتفصيلا في مثل هذا \* ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله \* ومن أين لا بن الانسان الملكوت وهو القائل كارواه عنه هذا المترحم في ترجمته هذه يبص. ٨ ـ ف ـ ٧٠ ـ ( للثمال أوجرة ولطيور الساءأوكاروأما ابن الانسان فليس له أين يسندرأسه) ومن هم ملائكم هذا الآله الذي يزعمه وهوالقائل كما ذكر عنه يوحنا في انجيله. بص- ١ - ف-٥١ - ( الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السهاء مفتوحة وملائكة الله يصمدون ويتزلون على ابن الانسان) فمن أين لابن الانسان أن يصل لمقام الألوهية ولولا أن يشهد له يوحنا المعمدان بأنه رأى روح القدس نازلا عليه مثل حمامــة حتى صدقوا أنه ني فارجع أيها المترجم عن هذه الاقاويل التي هي عين الاباطيل فاندسيستك هذه لاتروج على ربات الحجول فضلا عن ذوي العقول وأين أنت أبها المسيحيمن رجل تولد بين فرث ودم ونشأ بين أظهر قوم يمرفونه وأمه لايزبد عن اخوانه من بني جنسه بشئ ولا يفضل عليهم الا بما آناه الله من العلم والحكمة والنبوة والرسالة ولم يدع الا الى مادعي اليه اخوانه من الانبياء والمرسلين قبله فان قلت أبو البشر آدم عليه السلام فهو أذن أحق بهذه الدعوي وان قلت بمــا ظهر على مديه من المعجزات الباهرات قلنا هذا كنابك الذي تسميه المهد العتبق فقد تضمن

يفلهما لكن قد شهد الأنجيل أن الحواريين كانوا يف ملون ذلك بل نص الأنجيل على ان كل من استقام على شريعة عيسى عليه السلام أحيا ميتا بعد مائينسنة وانالياس واليسع وحزقال وغرهم كانوانحيون المويي فان كان هـذا يدل على الربوبـة والالهية فليكن الحواريون كاهم وداود عليه السلام آلحة مساويين للمسبح عليه السلام في الالهية وجميع ماينسب اليه ولما لم نقل بذلك أحد دل على وطلان ما اعتمدوا عليه في الهية عيسي عليه السلام فانقالوا غير عيسى عليه السلام كان يحيى باذن عيسى عليه السلام بخلافه قلنا هذا قائم في حق عيسي عليه السلاموهو انه اعاكان يحيي باذن الله تمالي فيستوون (وثالثها) قال الله تعالى في نبوة أشعياء ويعني المسيح عليه السلام هـ ذا فتاى الذي اصطفيت وحيبي الذي ارتاحت له نفسي أنا واضع عليه روحي ويدعوا الايمالي الحق فسهاه عبداً .صطفاً على لسان أشمياء مبموثأ مأمورا بدعوة الام مانطق به القرآن وهو المطلوب لا يقال الفتا هو الولد عندنا لأنا نقول ليس ذلك عندكم لمافي السفر الأول من التوراة لمابلغ اراهيم عليه السلام أن الملوك أغاروا على سدوم وسبوا لوطأ ابن أخي ابراهيم علمهماالسلام عبى فتيانه ثلاث مأنة وتمانية عشر رجلا وسار في طلب العدو فهزمه

سير من قبله من الانبياء وكل منهم أتي بما هو خارق للمادة ولقد أتي موسي بابلغ منه من الفلاق البحر وقاب المصا ثعباناً فهو لعمرى أبلغ من احياء الميت فان قلب الجماد حيواناً ذا روح أبلغ وكم وكم أتي موسى وغيره من الانبياء بمجزات يقف لها الفكر حارا وهذا اختوخ النبي فانه أحيا الاموات أيضاً فلم لا تلحقهم بهذا النبي الذي تدعي فيه ماتدعيه وقد أقر على نفسه بالعجز وانه يصنع هذه القوات باصيع الله ألا تستجى من أن تنسب اليه ماليس يدعيه ألا تعلم ان دعواك هذه بثابة الاستهزاء والسخرية ألا ترى المك لوقلت لرجل ياكريم الاصل وياحسن الوجه وكان هو يعرف من نفسه خلاف ماتقوله فيه أيرضيه ذلك كلا لعلمه بأنك متاج به وتسخر منه ألا تستجى من دعواك هذه فيه وأنت تتلو من انجيله انه عجاج الى ركوب الجحش أتنسب تلك الدعوى لرجل أنت تقول فيه انه حين قبض عليه أعداؤه لقتله كان بجأر الى مولاه ويستغيث اليه بقوله (الهي الهي) ويحك عليه أعداؤه لقتله كان بجأر الى مولاه ويستغيث اليه بقوله (الهي الهي) ويحك ماعذرك يوم يقف المسيح بين بدي الجبار ويستله بقوله \* ياعيسي ابن مربم أنت قات ماعذرك يوم يقف المسيح بين بدي الجبار ويستله بقوله \* ياعيسي ابن مربم أنت قات للناس اتخذوني وأمي المين \* فيحيب ربه \* ان كنت قلته فقد علمته \*

تأمل أيهاالمسيحي في انجيلك ومناقضاته وليست قضية منه يسلمها العقلالسليم فكيف تسلم لمثل تلك الدسيسة أين أولوا الرشد منكم لايألونكم الاخبالا بما سول لهم الشيطانُ حبًّا لهذا المتاع الفاني حبًّا للرياسة عليكم حبًّا للدرهم والدينار تعقل أبها المسجى وقد مضى على أسلافك تسعة عشم حيلا ولم يقف أحد منهم على اسم هذا المترجم حتى يكون لك المذر أمام من يسألك عن هذا الدين الذي استبدعه لكم هذا المترجم فعكفتم عليه وأنتم لاتفقهون منه حديثاً ولم يسبقكم به قائل تحلون بهماحرم الله وتحر. ون ما أحل الله حتى أكمله لكم بالشرك الظاهر بأن جعل مع الله آلهاً آخر ولنعـــد لاتمــام البحث عن هــــذا الاصحاح وما أتدنا به كفاية للفطن اللـــــ وغنية للما ال الاريب • [ فالعيد يقرع بالعصاو الحر تكفيه الاشارة ] • ثم أوود المترجم المذكور أمثالا انفرد بذكرها وليس تحنها كبير طائل زاعما أن المسيح سلام الله عليه كان يذكرها أمام التلاميذ والجموع ويفسر لهـم ذلك وناقضه مرقس حيث حكا بص ـ ٤ ـ ف ـ ٣٣ ـ ماملخصه ( أنه كان يكلمهم بأ مثال كثيرة وأنه بدون مثل لم يكلمهم وكان يفسر على انفراد لتلاميذه كل شيٌّ ) وأنت تملم ان ماذكره مرقس خلاف المشروع لان العامة أولى بالتعابيم من الخواص والله تعالى ضرب لناالامثال فكان حظ العوام والخواص في استماعها وتعلمها سواء والنبي صلى ألله عليه وسلم فسرها لعامة من حضر مجلسه فلم يخص بتعليمها قوماً دون آخرين وكذلك نبي عيسى صلوات الله عليه وسلامه ولكن رواة هــذه الاناجيل تأبطوا شراً في ذلك فقالوا كان يفسرها لتلاميذه خاصة ليدسوا في التأويل مالم يشرع من الدين لينالوابه حظاً من آمالهــم ويغشــوا هــذه الأمــة المسكينة المضروب على أفكارها

بحجاب من الجهل وقد سئلت بعض أفاضل المسيحيين المفارق للنصر أنية لمثل هذه الاقاويل عن بعض تلك الترهات فقال أي والله وانهالترهات وأي ترهات الى أن قال لى وقد مكثت أعواما أتفكر في هذه الامة وقيو لهماثل ذلك وطالمت التاريخ المسيحي من بداء انتشاره الى عصر نا هذا فوجدت ان هذا الدين لم يقيله الا العامي الجامد الفكر وان الحكمة من رؤساءً، في إدخال تلك الاراحيف التي لم تكن منه في الاصــل كالاكثار من ذكر المعجزات وان المسيح ابن الله وانه فدي العالم بصلب نفسه وأن البر بالايمان دون الاعمال كاف لنيل الحياة الابدية كل هذا لميل نفوس العامة الى المحسوس بالبصر دون المحسوس بالعقل ثم قال لي وأين أنت من عقيدة المسلمين بان الله تمالي لا تشبه ذاته الذوات ولا يكيف بالمقول بل لا كف ولا أبن فان مثل تلك المقيدة المقدسة عن الزيغ والباطل وان كان المتأمل في مباديها يحتاج الى اعمال الفكر العميق والنظر الدقيق لكنه ينقلب الى توحيــد محض وتنزبه خالقه عن الشهرك وطال الحديث بدننا عن القوم فقال لي هداك الله أنظر إلى الامم الشرقية تراهم أبعد من الايم الغربية عن قبول مثــل الدين النصراني وما ذلك الالمرات أهل الثبرق بالحكمة والمعرفة وتوغل أهل الغرب في الجهل هذا وقد خرجنا عن الموضوع والشيُّ بالشيُّ يذكر فلنرجع الى ما نحن بصدده قال الترجم في ـف ـ ٥٤ من هدا الاصحاح ( ولما جاء الى وطنه كان يمامهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من اين لهذا هـذه الحكمة والقوات أليس هذا ابن النجار أليست أمه تدعي مريم واخوته يمقوب ويوسى وسمعان وبهوذا اوليست اخواته جميعهن عندنا فمن أبن لهذا هذه كلها فكانوا يعثرون به وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة الا في وطنـــه وفي بيته ولم يصنع هناك قوات كثيرة لمدم ايمانهم ) انتهى الاصحاح

وقوله كثيرة يدل على أنه صنع قوات قليلة والعجب منه كيف لم يذكر هذه القليلة والاعجب منه جعله العلة في ذلك عدم ايمانهم فان هدذا غريبلان اجراء القوات أى المعجزات لا يتوقف على وجود الإيمان بل انما تصنع المعجزات لحمل الناس على الإيمان والجاحد أحوج للمعجزة من المؤمن واعلم أنه لم يتابع المترجم على ذكر هذه الجملة الا مرقس مع مخالفته في بعضها وهذا نص عبارته في يص ٢٠٠٠ في ١ ( وخرج من هناك وجاء الى وطنه وسبعته تلاميذه ولما كان السبت ابتدا يعلم في المجمع وكثيرون اذ سمعوا بهتوا قائلين من أين لهذاهذه وما هذه الحكمة التي اعطيت له حتى تجرى على بديه قوات مثل هذه أليس هذا هو النجار ابن مريم) الى أن قال في ف ٤٠٠٠ ( فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين أقربانه وفي بيته ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة عبر أنه وضع بديه على مرضى قليلين فشفاهم و تعجب من عدم ايمانهم وصار يطوف غير أنه وضع بديه على مرضى قليلين فشفاهم و تعجب من عدم ايمانهم وصار يطوف

واستنقذ لوطأ وماشيتهوجيعمالهولم تكن أولاد ابراهيم غليه السلامهذا المدد بأتفاق الهود والنصارى ففي الأنجيل لمتى من المسيح عليه السلام بعد قيامه من الدفن على جماعة من تلاميذه يصيدون السمك فقال يافتيان هل عندكم من طعام فأطعموه جزأ من حوت وشيئاً من شهد المسل واطلاق لفظ الفتي في التوراة والانحل علىغير الولد كثيروقد حمله النصارى في هذا الموضع على الولد فأتواللفظ لأضلال فيه وحملوه على الضلال وهو شأن أهل الشقاوة والعنادوانما اللايق أذا ورد لفظ الضلال حمل على الهداية كما هوشأن أهلاالسعادة والرشاد فسيحان من جمل الجهل شعارهم والضالال دثارهم ليقضى الله أمراً كان مفهولا اذا تقرر معنى مافي الانجيل فينتذ (نقول ) قدصر -متى بأن الله تمالى معطى ومنع وان المسيع عليه السلام معطى ومنع عليه وفتي من فتيان بني آدموهو المطلوب «ورابعها» قال متى أخذا بليس يسوع المسيح عليه السلام وأخرجه الى البرية ليجر به وقال له ان كنت أنت ابن الله فقل لهذه الحجارة تصبر خبزأ فقال المسيع عليه السلام أنه مكتوب أنه ليس بالخبر وحده يحيى الانسان بل بكل كلــة نخرج من الله تعالى فأخذه ابليس ومضي به حتي أقامه على أعلى حبيل في الارض وأراه جميع ممالك العالم وقال هذا كله لي وأنا أعطك ان سحدت لي سحدة

القرى

القرى المحيطة يعلم )انتهى

أقول هاهنا أشياء خالف فها المترجم منها انهذكر ذلك عقب قصة احياء بنت الرئيس التي ذكرها المترجم في ص ومنه يعلم التخالف في التاريخ ومنها زيادة ذكر السبتوقد أهمله المترجم ومنها زيادة قوله أن التلاميذ تبعته ومنها جعله المسيح هو النجار بعينه والمترجم جعلهابن النجار ولا ندري ايهما الصادق وهذا نظيرقو لهمانه هوالله مع كونه إبنالله بزعمهم وجعلهم المسيح منازعافيه ببين الله والنجار ومنهازيادة اخوانه واخواته وأقربائه ومنهاقوله ولميقدران يصنع هناك قوةواحدة وفيه نسبة المحز الى من يزعمون انهاله ثم ناقض نفسه بقوله غيرانه الخ ومنها قوله صاريطوف القرى المحيطة فان المترجم لميذكر هذه السياحه ولانملم كف نوفق بين الوحيين ونجعلهماوحياً واحداً وأنت تدرىما ينهمامن اليون البعيدوذلك بغض النظرعن الاختلاف في الالفاظ فيا أيها المسمحي انقلت بانذلك كله مقبول عندك بلز مك تكذيب المسمح الذي تروى عنه ان هذا أنحِيله وآنه واحدلاتخالف فيهولا تناقض في رواياتهوتكذيبالمسيح كفر على مذهب من يقول بالوهيته وكذا على مذهب من يعتقد نبوته لان تكذيب الأنبياء يلزم منه تكذيب ما أتوابه وهم معصومون عن الكذب وايس لك حجة تقيمها ولا بينة تستدل بها وربما تقول ان بمض الانجيل لم يطرأ عليه التحريف كماهوالقول الصحيح عندكم فتكون بمض تلك الروايات صحيحة واحبةالتسليم فنقول من المعلوم ان المحامع الملية عندكم قدقر رت بوجو دالاغلاط والتحريف المتداخل في الروايات الاربعة وأقرت لدى مخالفتكم بذلك والمخالف لكم يعتقد ذلك وازطرفي الاسناد وادعى ان الجمع وحمّى ومالث الاوقد انتقض احد طرفي دعواه بثبوت كذبه فتداخل الباطل بالحق والتدس التمييز بل استحال فوجب تركهما معا وقد ضيعت الحــق ببدك وتركت التوراة التي هي أساس دينك وجحدت الفرقان الذي هو شاهد على ذلك كله والعقلاء منكم لاينكرون ذلك وقد أصبحوا متحيرين لأنهم وقموا بين أمرين أما ان ينقادوا لدين النبس عليهم فيه الحق بالباطل ولم يعد من المكن تميز صحيحه من فاسده ويروا الانقياد له من سفه الرأي بل من المسبة والعار أو بنقادوا لدين قــد حجدوه أنفة واستكباراً وهو ضد أفكارهم التي أصبحت أسري الاهواء النفسانية والوساوس الشيطانية فأخذوا بمذهب الطبيعيين ليكونوأ قد فارقوا الاول وبقوا على أفكارهم الناني وزعموا انهم بهــذه الردة اكتسبوا المحمدة وأخـــذوا بالاحوط ولعمري انهم لغي ضلالهم القديم بل لم يخرجوا عن طاعة الشيطان الرجيم وما دعاهم الى ذلك الا مافي الأنجيل الموجود بأيديهم وأنت خبير أبها المسيحي بان من ينظر الى دين مجمل المسبح آلهاً ثم مجمله لعنة ويقول في بطرس الخليفة أنه موعود بمفاتيج السموات وأنه سيدين يوم الدين اسباطني

واحدة فقال أعزب عنى ياشيطان فانه مكتوب للرب الهك أسجدوله وحده أعبد فمضي به ابليس وأقامه على جناح الهيكل وقال له أنطرح من ههنا الى أسفل فأنه مكتوب أن يرسال إمض ملائكته فتحملك حتى لايمثر رجلك بحجر فقال المسيح عليه السلام ومكتوب أيضاً لانجرب الرب الهك ومضى به ابليس وتركه وجاءت الملائكة محرسه وصام المسيح عليه السلام عند ذلك ثلاثين يوماً بالمالها فقد صرح المسيح عليه السلام في هذه القصة بأنه يسد الله تعالى ويسلك الادب ممه على سنن العياد في عدم تجربة الرب تعالى وكيف يجرب ابليس المسيح عليه السلام ويسحبه من مكان الىمكان ويسومه السحود له وهو خالق كل شي واله المالم عندكم وعلى هذا التقدير يكون ابليس لا مطمع له فيــه فلما طمع فيه وعامله بتلك المعاملة واعترف المسيح عليه السلام بالعبودية ولزوم الادب مع الله تمالى دل ذلك على أنه عبد لارب وهو المطلوب (وخامسها) قال متى سمع هيرودس ملك الهود خبر يسوع عليه السلام فقال لغلمانه أترى بوحنا قدقام من بين الاموات وهذه القوى تعمل معهوكان هبرودس قد قتل يوحنا المعمدان في السحن وهويحي بنزكر ياواعطا رأسه لاينة هر دياوكانت قد تمنت عليه ذلك يوم رقصت في مجلس لمولود ولد له فجاء التسلاميذ فأخبروا يسوع عليه



اسرائيـــل ثم لم يلبث حتى بروي قول المسيح في حقه اذ هب عني بإشـــيطاز وان بهوذا الاستخر يوطي يكون أيضاً يوم الدين جالساً على كرسي يدبن بني اسرائيل وفي غير موضع من الأنجيل نقلت عنه حملة الدين أنه دل على عيسي عليه السلام وتسبب في صلب هــذا الآله المهان بعد أن سرق صندوق الملة الى غير ذلك من العاقل ويلفظه الناقــل وقد أصبح المسيحيون الآن بسبب هذا البهتان على ثلاث فرق الاولى أخذت بمذهب الطبيعيين وقد مر لك ذكر السبب في ذلك والفرقة الثانية أقرت بالوحدانية لله فقط ورفضت قبول أنبيأته حملة قباساً لهممهلي ماروته الاناجيــل من خبر المسيح ولزم من ذلك ان وفضت الكتب السماوية والقوانين الالهية أيضاً والفرقه الثالثة وهي السواد الاعظم قد خيم على أفكارها الجهل واسترسل مها أمر الرؤساء بإن أباحوا لها المحرمات فهي عاكفه على أصنام اللهو واللذات لايدري الواحد منهم ما يقول ولا يمقل مايقال له ولا يخفي عليك أيهـــا النبيه ان قسما من روءُساء هذا الدين هم من الفرقة الاولى ولكنهم تستروا بثياب الرهبانيــة وسؤل لهم الشيطان اضلال الفرقةالثالثــة حيا للجاء والمال وفي المثل • [حب الرياسة قتال]. وقد طال بنا البحث وقد تفاوضت في هذا البحث مع أحد كبار التجار من المسيحيين وكان له مطالعــة في العـــاوم العربيـــة ومشاركة في الابحاث الدينية فاحابني بقوله • [ آه آه لو لم يكن من دينكم تحريم شرب الخر واللمب بالقمار وأكل لح الخنزير ومنع اختـ الاط النساء بالرجال لاصبح وليس على وجــه البسيطة متنفس الاوهو يدبن بالاسالام لأنه قوى الحجة محكم الاحكام يمنع التخلق بالصفات الذميمة ويأمر بالاخلاق الحميدة وأهله على جانب عظم من الوفاء بالمهود والغرة والعزة الى غيرذلك].

فقلت له أبها الصديق المكرم لولم يكن من الدين الاسلامي تحريم ماذكرت من شرب الحمر وأكل لحم الخنزير واللعب بالقمار وتحجب النساء لما صع لك ان تصف أهله بوفاء المهود والغيرة والعزة وغير ذلك من مكارم الاخلاق ومحاسن الشم ولو تأملت لوجـدت ان المتصف بمـا ذكرته من أمهات مكارم الاخلاق أعياً حصل له ذلك بترك ماذكرته من أمهات المحرمات لأن التحلي بالفضائل لايتأتي الا بعد التخلي من الرزائل فهما ضدان لايجتمعان في انسان فاذعن للحق بعــد ان تفكر مليّــاً وأجابني بقوله ولكن من يسمع فان القوم سكاري وفي خلالهم حیاری واسمهم نصاری وماهم بنصاری همات همات لما ترید الی ان ختم كلامه تقوله من يسع نقداً بدين ثم أنشد

(ولا تتركوا يومالسرور الى غد) (فرب غد يأتي بما ليس يعلم) وأراد بذلك أن القوم أصبح عاقلهم وجاهلهم يعلم انتلكالاناجيل مشحونة السلام بمصاب يوحنا فجزع يسوع وخرج من وقته من الموضع الذي كان فيه منفردا والله تمالي عالم مجميع المعلومات محيط بسائر الكائنات قادر على جميع الممكنات جاباً و دفعاو اعطاء ومنعاً فلما لم يعلم المسيح عليه السلام حتى أخبره التلاميذوخاف من الجيار لمجزه عن دفع الجبابرة كان ذلك دليلا قاطماً على أنه عبد محتاج خلق من جملة الخلق له ما لهم وعليه ما علمهم وهو المطلوب (فان قالوا) نحن نسلم ان يسوع عليه السلام يخاف ويألم ويجوع ويمطش وتصيبه جميع آفات البشر لكن ذلك مخصوص بناسوته دون لاهوته (قلنا) الاتحاد عند كمليق اللاهوت متمنزأعن الناسوت فلذلك لا يمكنكم تخصيص احوال البشرية بها (وسادسها) قال متى قال رجل للمسيح عليه السلام يا معلم صالح فقال له لا تقل لي صالح لا صالح الا الله تعالى الواحد فاضاف المسيح عليه السلام لربه الوحدة وخصصه بالصلاح ونفاه عن نفسه وذلك ينافي الالهية ويثبت العبودية ويبطل التثليث وهو المطلوب (وسايمها) قال متى من يسوع عليه السلام بشجرة وقدجاع فقصدها فلم يجد فها سوي الورق فقال لابخرج منك تمرة الى الابد فيبست الشجرة لوقتها فتمحب التلاميذ فقالوا كيف يبست فقال الحق أقول لكم أنه لو كان لكمايمان بغير شكوقلتم للجبل تمال واسقط في البحر لفمل وكان كلا سألتموه تنالوه وذلك يدل من وجوه من ترهات الاباطيل ولكن النفس البهيمة استلذت معاقرة العقار ومجالسة ذوات الخمار واللمب يالقمار لانه شئ الفته الامة النصر آنية واعتادتها وليس بمحظور عليم فالرجوع عنه صعب والانقياد المحالحق يردهم عن جميع ذلك ويحرّم عليهم ماهنالك فتستروا بهذا الدين الملفق لئلا تصوب تحوهم الانام سهام الملام والله الهادي وبه الاعتصام انتهى

## - ﴿ الامحاح الرابع عشر ﴾ -

تقدم في آخر الاصحاح السابق ان المسيح عاد الى وطنه ولم يصنع من المعجزات شيئًا لمدم ايمان أهل وطنه على رواية مل قار ادالمترجم أولمجز وعلى رواية مرقس فار ادالمترجم ان يوفي الكيل حقه في هذا الاصحاح بالاكثار من ذكر المعجزات فقال في ف.ف. ١ (في قضية قتل هيرودس ليو حنا الممدان ثم أردفها بذكر المعجزات فقال في ف.ف. ١ (في ذلك الوقت سمع ه يرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات)

اقول لابد ان تمرني سمعك ابها النبيه لسماع معني هده الحكماية لان مرقس واوقا صاحبي المترجم قد ذكرا هــد'ه الحكماية لكنهما ناقضاه بل تناقضا مع بمضهما ايضاً كما ستقف عليه فقوله ذلك الوقت اي الوقت الذي جاء المسيح فيه الى وطنه وقوله هيرودس رئيس الربع يقتضي ان هيرودس هذا خلاف الذي تقدم ذكره في الاصحاح الثاني من هذا الانجيل وهناك ذكره باسم الملك وانه قد مات ولم ترويقيــه" الأناجيــل موته والمترجم ارتكب ذلك حين الزم نفسه بان حبريل ظهر ليوسف النجارفي الحلم وامره بأخد المسيح وامه وان يتوطئوا بمصر الى ان يموت الملك هـــيرودس وعلى كل ففي القصة تناقض لكون المترجم سيذكره بهذا الاصحاح أيضاً باسم الملك وشتان بين رئيس الربع والملك ونحن نورد الحكاية على علاتها والمسيحي أدرى بكتابه هذاالذي سماءباسم الانجيلوقول هيرودس عن المسيح هذا هو يوحنا ولم يصدق بأنه هو المسيح مبني على اعتقادهم ان المسيح لم يجبَّى بعد البهم لان مجيئه يكون بعد مجيُّ ايلياء على ما ثبتعندهم في كتب الانبياء وايليا لم يسبق مجيئه اذ ذاك وقد تقدم طرف من هذا البحث فلهذا قال هيرودس هو يوحنا المقتول قد قام من الاموات والحكاية هذه ساقها مرقس في-س- ٦ -ف- ١٤ فقال (فسمع هيرودس الملك لاناسمه أى المسيح ) صارمشهورا وقال أن يوحن المعمد!ن قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات وقال آخرون أنه ايليا وقال آخرون أنه نبي كاحد الانبياء ولكن لماسمع هيرودس قال هذا هويوحنا الذي قطعت أنارأسهانه قاممن الاموات) انتهي فقوله قال آخرون أنه ايلياء دليل على أن ايلياء غير يوحنا لا بهم يعلمون أن يوحنا

قد جاءوقتل لاسها وقد رد هيرودسعلمه قولهم ونفي أن يكونهو ايلياء أو أحد

(احدها) جوعه وهوينافي الربوبية ويثبت المبودية (وأنها) عدم علمه بمدم عرة الشجرة والله تعالى بكل شي عليم فدل على أنه بشر لا يملم الا ما علم وذلك يثت عبوديته وينافى الهيته (وثالثها)غضبه على الشجرة لانه لما انخرم عليه أمله قوي غضبه وهذه خاصية البشرية ومنافية للربوبية (ورايعها) تمج التلاميذمن بيسها بقوله ولوكانوا يعتقدون أنه الله تعالى لم يعجبوامن ذلك فان السوع عند النصاري هو الخالق العالم والذي تاب على آدم وبيده كل شيء والتلاميذ لم يمتقدوا ذلك فدل ذلك على عبوديته عليه السلام وضلال النصاري (وخامسها) قوله لهم لو كان ايمــانكم بغير شك الطاوعكم الجبلو نلتم ماشئتم ودل ذلك عنى أنه أيماظهرت كرامته عليه السلام في الشحرة بإعانه الصادق لا بكونه اله المالم والا كان يكون الجواب لو كنتم مثلي أله وابناء لله لفعلتم مثل فعلى ولاكان بحسن ذكر الاءان ولما علل به دل ذلك على أنه نبيه وعلى أنبات عبوديته وأبطال الهيته وهو المطلوب (وثامنها) قال لوقا ورد اص قيصر بتدوين الناس فمضى يوسف ومريم رضي الله عنهما وهي حامل بالمسيح عليه السلام ليكتتبا معالناس فضربهاالطلق فولدته عليه السلام ولفته في الخرق وتركته في مدود حث نزلا فلما تمت له عانية أيام سموه يسوعاولما أكملوا أيام تطهيرهم أقاموه ليقربوا عنه زوج يمام أوفرخي حمام كسنة



لانبياء وجزم بأنه يوحنا وهذا ظاهر لاغبار عليه وعبارة لوقا ـ بص ـ ٩ ـ ف ـ٧ ( فسمع هيرودس رئيس الربيع مجميعما كان منه وارتاب لان قوماكانوا بقولون أن يوحنا قد قام من الاموات )

أقول هذا مخالف لقول المسترجم ومرقس بأن القائل هو هيرودس رئيس الربع على رواية المترحم أو الملك على رواية مرقس فليت شعري أيهما الصحيح ثم قال لوقا ( وقوماً ان إلماء ظهر و آخرين ان نداً من القدماء قام فقال هبرودس يوحنا أنا قطمت رأسه فمن هو هذا الذي أسمع عنه منل هذا وكان يطلب أن يراه) أقول والذي يفهم من كلام هيرودس هناأنه نفي أن يكون هو يوحنا حيث قال يوحنا أنا الذي قطمت رأسه ثم قال فمن هذا الذي اسمع عنه فانظر عافاك الله لهـــذا التناقض فيما تدعيه انت وقومك انه من الوحي ولم تتفق كلمة واحدة مع الاخرى وقد عامت ان المترجم ساق الحكاية بعد أن حكى مجيَّ المسيح الى وطنــه ومرقس ناقضــه فاثنت القصة بمد عود التلاميذ الاثني عشر من سفرهم الى المدن والقرى حينا أرسلهم المسيح فعادوا بمد أن خرجوا شــياطين كشيرة ولوقا أدرج ذلك بتاريخ توسط فيمه بيين المترجم ومرقس فحصل التناقض من الثـــالأنة بعضهم لبعض وفاء بنذرهــم ثم أن مرقس صرح بأن هـــيرودس لم يمت وكذب المـــترجم لأنه صرح بمونه والمسيح طفل في ص ٢ ـفــ ١٥ فراجعه أبها المنصف لبثت عندك فحش تناقضهم ومرقس سميه ميرودس بالملك والمترجم ولوقا سمياه رئيس الربع وهو اختـ لاف صريح وخلاصة الامر انك بأيهما صدقت لزمك تكذيب غيره البتة أو تلزم الوحي بتصحيح غلطه أذا قالت النصاري بعصمة الرسول ٠٠٠٠٠ المترجم وقد جملنا مكان أسمه أصفارا حيث لم يحقق الى الآن عندهم اسمه والرسول مرقس والرسول لوقا ولا مندوحة غن أحد القولين ولله در هذا التاريخ وهؤلاء المؤرخين في نقامهم ثم أن المترجم أورد في ف ـ ٣ ـ قوله ( فان هيرودس كان قد أمسك يوحناوأو ثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه لان يوحناكان يقول له لايحلأن تَكُونَ لك ) هذا زعم تزعمه النصارى وافتراء على يوحنا لأنه مخالف لحكمالتوراة ويوحنا المعمدان كان ممن يدين باحكام التوراة والمفهوم من القصة أن هـ يرودس من المهود لأنه اذا ؛ يكن من المهود فليس ليوحنا أن يعـ ترض عليه حال كون الاناحيل خصوصاً في بحث الصلب وكتب التاريخ تصرح بأن الحكومة كانت رومانية فيكون في المسئلة تناقض من سائر أطرافها فالحكماية أشبه بإنها من مفتريات القوم والسر في ذلك الافتراء ان يأنوا بحكم من يوحنا ضد التوراة المأ.ور هو وهم باقامة أحكامها ليحصل لهم العـــذرفي مخالفـــة أحكمام التوراة وبمـــا يدلك على افترائهم هدد الجملة ان الفاضل يوسفيس المؤرخ صرح في الباب

الناموس ثم رجعوا الى ناصرتهم فكان المهي ينشأ ويتقوى بالروح ويمتلى بالحكمة وكانت نعمة الله تعالى عُلمه فلما تمت له اثنا عشرسنة مضوا به الى أورشلم وحطاه في الهيكل بين العلماء والشيوخ يناجيهم ويسمع منهم ثم أخذاه وانصرفا به فنشأته فىالارحام ولفه فيالخرق ونشأته نشأة الصيان أولا فاولا وتعلمه من العلماء مالم يعلمه وتفهمه مالم يكن يفهمه واستفادته من تقدمه من الشيوخ كل واحد من هذه دليل قاطع على أنه عبد مربوب لارب معبود وتمالي ربالاربابأن تحويهمعالف الدواب بل لايحويه الافكار ولايحده المقدار بل لاتحيط به الجهات ولا تكتنقه الارضون والسموات فالنحا النجا من هذا المذهب الذميم والوحا الوحا في حل عقد هذا التصميم (و تاسعها) قال لوقا قال رجل ايسوع عليه السلام البعث الى حيث تمضى ياسيدى فقال له يسوع عليه السلام للثعالب أحجار وللطيور أوكاروابن الانسان ليس له موضع يسند رأسه فسمى نفسه ابن الانسان مناقضة لما يقوله النصارى وقد كرر صلوات الله عليه هذه المبارة في مواضع كشرة من الانجيل ولعله ليسسميد من خالة الانبياءعليهم السلام ان يكون اطلع على ماسيقوله النصارى فيهوما بجترؤن على الربوبية بسبيه فكان عليه السلاميكر و مايكون سساللهداية لمن اهتدى وعذراً له عليه السلام

الخامس

الخامس من الكتاب الثامن عشر من تاريخه اناسم زوج هيروديا كان هيرودس ايضاً لافيليس وهذا اختلاف آخر قد اقر به معتقدوا هذا الالهام فاحفظه ايضاً ثم قال المترجم في ف . ٥ . (ولما اراد ان يقتله خاف من الشعب لانه كان عندهم مثل نبي وقد ذكر لوقا هذه الجملة في ص ٢٠ ف ٦ فقال (لانهم والقون بان يوحنانبي) لا يخفي عليك الفرق والنباين بين جعله مثل نبي وبيين جعله نبيا حقيقة ومن تلاعب المترجم قوله ف . ٦ . (ثم لما صار مولد هيرودس رقصت ابنة هيروديا في الوسط فسرت هيرودس من ثم وعد بقسم انه مهما طلبت يعطيها فهي اذكانت قد تلقنت من أمها قالت اعطني هاهنا على طبق رأس يوحنا المعمدان فاغتم الملك ولكن من أجل الاقسام والمتكئين معه أمران يعطي فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن فاحضر رأسه على طبق ودفع الى الصية فجاءت به الى أمها فقد دم قلاميذه و رفعوا الجسد و دفنوه ثم اتوا و اخبروا يسوع)

اقول لايخنى على المتأمل ان هذا المترجم في أول هذا الاصحاح جمل هيرودس رئيس الربع وهنا نقض قوله بقوله هو الملك ومن الاسف ان مرقس سارعلى اثر المترجم في ذكر هـذا الحديث المفترى ولا بأس في ايراد ما أوردوه مفرقا في خلال البحث ليقف القارئ على هذا التناقض الغريب والافتراء المجيب قال مرقس في حصد ٦ ـ ف ـ ١٧ ( لان هيرودس نفسه كان قد ارسل والمسك يوحنا واوقه في السيجن من أجل هيروديا المرأة فيلبس أخيه اذكان قد تزوج بها لان يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل ان تكون لك المرأة الحيك)

اقول ان هـذه الجملة لاتصح الا اذا قيـل ان يوحنا كان كاهناً في مذهب الرومانية وانه بمقتضى المذهب المذكور لا يحل للرجل ان يتزوج امرأة اخيه قات وهذا الذهاب أيضاً باطل بالبداهة لان يوحنا من اعظم انبياء بني اسرائيل بشهادة عيسى عليهما الصـلاة والسلام وان قلت بان الملك كان يتبع أحكام النوراة وان قضاة البهود حوزوا له اخذ امرأة أخيه ويوحنا لم يجوز قلت وهذا ايضاً من الحق البهتان لان الملك لم يكن تابعا لاتوراة وهـدا ثابت بالبداهة وعلى فرض صحته فان يوحنا اولى بانفاذ حكم التوراة فكيف يقـول له لا يجوز لك ان تأخد امرأة اخيك وعندهم من الواجب ان يأخد ارملة اخيه ولا خلاف في ان يوحنا كان اسرائيلياً وانه كان يأم قومه باقامـة احكام التوراة ثم قال مرقس بينه ويين المترجم لا يجـبر كسرها لان المترجم قد حكى الحكاية عن هـيرودس ومرقس حكى ذلك عن هـيروديا وهو اعقل من المترجم لانه لا يتصور تجاسر بينه ويين المترجم لا يوحنا لمثل هذه المسئلة وتصور مرقس ذلك في المرأة احكم ثم ان المترجم جمل سبب التربص في قتله الحوف من الشعب ومرقس خالفه فلم يحـك المترجم جمل سبب التربص في قتله الحوف من الشعب ومرقس خالفه فلم يحـك

اذا سئل عن ذلك في الموقف غداً ومعذلك فلم يفدذلك النصارىلفرط جهلهم وشدة ضلالهم ووصف نفسه عليه السلام بغاية التخلي عن الملك حتى لايملك مسقطاً لرأسه ولايحوز شئأ لنفسه وهذا غاية السودية (وعاشرها) قال مرقس في انجيله ان نفسى حزينة حتى الموت ثم خرعلي وجهه يصلى لله تعالى وقال أبهاالرب كل شي يقدرتك أخر عني هذا الكأس لكن كا زيد لا كا اريد أنا وهو يدل من وجوه (أحدها) انه وصف نفسه بالحزن والله تعالى لايحزن بل هو من خصائص البشر (وثانيها) قول مرقس يصلي لله والمعبود غير المابد فلا يكونهو الله ( وثالثها) أنه أخبر عنه انه سأل الله خبر الموت والسائل غير المسؤل فلا يكون هو الله تمالي (ورادسها)قوله كاتريدلاكا أريد جمل ارادة الله تمالي فوق ارادته فلايكون هوالله تعالى وهذه الوجوه كلها دالةعلى عدم الربوبية وأثبات العبودية وهو المطلوب ﴿ السؤال السابع، قالتاليهود أجم المسلمون معنا على صح\_ة شريعة موسى عليه السلام وأنه الصادق البر وقد قال تمسكوا بالست مادامت السموات والارض فلايكون بعده رسالة أخرى فتطل وسالة عيسى عليه السالام ولانها أنما تشت بالمعجزة والمعجرة اتما محصل العلم لمن باشرهاحتي تفرق بينها وبين السحر والسيمياء والشعبذة قالوا ويحن أيها الهود باشر ألحظفنا

﴿ الفارق ﴾ (١٣)

(متي) هـبرو

عن هـ يرودس ذلك وانما جمل التربص عن قتله لحلالة قدره ودليله قوله أي مرقس في ـصـ ٦ ـفـ ٢٠ ( لان هيرودس كان يهاب بوحنا عالماً بانه رجل باو وقديس وكان محفظه واذ سمعه فعـل كثيراً وسمعه بسرور ) وهذه العارة لم بذكرها المترجم ولعل الوحي اخفاها عنه ثم قال مرقس يص. ٦ ف. ٢٧ ( دخلت ابنة هروديا ورقصت فسرت هبرودس والمتكثين ممه ) والظاهر ان مرقس كان حاضراً مع المتكثين لأن المترجم لم يذكر سرور المتكثين اذلم يكن حاضراً معهم ثم قال مرقس ( فقال الملك للصبية مهما اردتي اطلبي مني فاعطيك واقسم لها ان مهما طلبت مني لاعطينك حتى نصف مملكتي ) لقد ظهر حقيقة كذب المترجم حيث جمله رئيس ربع ورئيس الربع لايملك والمحب من هذا الملك وتجاسره فأنه يظهر من قسمه أنه كان مستقلا في ادارته حتى أنه لو وهب نصف المملكة الى راقصة لايمارضه احد حال كونه هو نائباً عن القيصر في تلك المملكة وهذا التأكيد في الحلف واليمين فاتوحى المترجم أن يذكره(ومن كان ذال فالتمحب) نم قال مرقس ـ بص. ٣ ـف. ٢٤ ( فخرجت وقالت لامها ماذا اطلب فقالت رأس وحنا المعمدان فدحلت للوقت بسرعة الى الملك وطلبت قائلة اربدان تعطيني حالا رأس بوحنا المعمدان على طبق فحزن الملك جداً ولاجل الاقسام والمتكشين لم يرد ان يردها فللوقت ارســل الملك سيافا وامر ان يونني برأسه فمضي وقطم رأسه في السحن وأتى برأسه على طبق واعطاه للصبية والصبية اعطته لامهاولما سمع تلاميذه جاوًا ورفعوا جثته ووضعوها في قبر ) هذه الحكاية الطويلة مخالفة لحكاية المترجم القصيرة وملخص المعنى الذي أورده المترجم ان البنت الراقصة كانت قبل دخولها في مرسح الرقص ملقنة من أمها ان تطلب من رئيس الربع أو الملك على الحتــــلاف رواياتهم رأس نوحنا لأنها عالمة أن الملك سيكون مسروراً من رقصها وعبارة مرقس هنا مخالفة لذلك لأنه يفهم منه أن مراجعة الراقصة لامهاكانت بعد الرقص

6919

(تغيبه) لقد انخذ الرسل اليسوعيون المتوطنون في بلاد سوريا الكتب الادبية الاسلامية دستوراً لتعليم الشبان المسيحيين من أبناء المدارس وطلبة المدلوم العربية ولكن حيث ان التغيير والتبديل عندهم بمنزلة الشئ العليبي فانا نراهم مجذفون منها منسل هذه الحكاية زاعمين ان دراسة منسل ذلك مخل بالآداب العمومية ومفسد للاخلاق الانسانية ولعمري ان من الواجب عليهم حذف منسل هذه الحكاية التي لا يصدق العقل ان تكون من أصل الانجيل الذي هو أحد الكتب المقدسة كما اثبتناه آنفاً لاسها والاناجيل الاربعة لم تتفق على روايتها مع الاختلاف ينهم في سياق الفاظها والتضارب في المدي ولكن أقول ان القوم ربحا دسوها تعمداً في الانجيل على سبيل الحكاية جاعلين ذلك صلما

أمر عيسى عليه السلام وهم عدد يستحيل تواطئهم على الكذب وحققوا أمره فوجدوه بتعاطى نوعا من السماء فنظن الناس أحيا الموني وليس كذاك وكذاك جميع مايعتقده المسلمون أنه ممحزة دالةعلى صدقه فينبغي تقليدنا لانا المباشرون لحقيقة ماجاء ونحن يستحيل تواطئنا على الكذب فكون خبرنا قاطماً ضروريا فن ادعى خلاف ذلك فدعواه باطلة بالضرورة (والجواب) عن شهة الهود واثبات نبوة عسى عليه السلام من وجوه (أحدها) البرهان العقلي على نبوة عسى عليه السلام ان الني من حاء بالمعجزة وهو عليه السلام جاء بالمحزة فيكون نبياً أما ان النبي من هو كذلك فالاتفاق ولانا لا نمني بكونه عليه السلام نبياً غير هذا وأما أنه عليه السلام جاء بالمجزة فلان أحياءالموني من أعظم المعجزات وأما قولهم لايعلم المعجزة الامن باشرها فمنوع بل اذا نقلت أحوال الشخص مع ماظهر على يده جزم المقل بنبوته وكذلك بالنقل تتفاوت مقامات الانبياء علمهم السلام والاولياء والعلما، والماوك والام الماضية مما ينقل ائسا عنهم ويقطع بكثير من أحوالهم التي كانوا علمها وأما قولهم أنهم عدد يستحيل تواطيهم على الكذب فيكون مخالفهم مخالفاً للضرورة فليس بصحيح بل غلط محض وجهل صرف فان هذه المقدمة أنماتفيد في التواتر والتواتر وأنما

يرتقون

ير تقون به لاباحـــه اختلاط النساء بالرجال والرقص في (البالو) على الحالة التي حكاها الانجيل والمسيحي يعــلم ان أباحة ذلك ضد النواميس الالهيه ومفسدة الاخلاق الحميدة والآداب العمومية ولنرجع الى المقصود قال مترجم متى ـفــ ١٣ ( فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة الى موضع خــلاء منفردا فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن فلما خرج يسوع أبصر جماً كثيراً فنحنن عليهم وشفي ممناهم) التهي

وخالفه مرقس حيث قال في ـصـ ٦ ـف ـ ٣٠ ( واجتمعالر الى يسوع وأخبروه بكل شي كل مافعلوا وكل ماعلموا فقال لهم تعالوا التم منفردين الى موضع خلاء والمتريحوا قليلا لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للا كل فمضوا في السفينة الى موضع خلاء منفردين فرآهم الجموع منطلقين وعمرفه كثيرون فترا كضوا الى هناك من جبع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا اليه فلما خرج يسوع رأى جماً كثيراً فتحنن عليهم اذ كانوا كراف لاراعي لها فابتدأ يعلمهم كثيراً) انتهى

ولوقاً خالف صاحبيه أيضاً حيث قال في .ص. ٩ .ف. ١٠ (ولما رجع الرسل أخبروه بجميع مافعلوا فأخذهم والصرف منفرداً الى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا فالجموع اذ علموا تبعوه فقبلهم وكلههم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم) انتهى

ويوحنا اهمل هـذه القضية بالكلية فأراح واستراح فهذه عبارات الاناجيل النلائة امامك فانظر ها نجدالمترجم جمل بجيء الهه لهذا المكان هربا على أثر اخبار تلاميذيوحنا بمقتله ومرقس انف من نسبة الاله الى الهرب فجمل السبب لرواحه الى موضع خلاء لاجل استراحة الرسل الذين أرسلهم لدعوة الضالين من بني اسرائيل ولوقا اطلق ذلك وجمل ذهابه على حسب عادته وقد زاد مرقس فأوفي الكيل حقه من الزيادة على المترجم ولوقاحيث ان المترجم لم يبين المواد فأخل في كلام رب العباد ولوقاعين المكان وهو بيت صيدا الذي جهله صاحباه المترجم ومرقس ويفهم أيضاً من كلام المترجم ان المسيح كان وحده في السفينة ومن قول مرقس يأبت ان التلاميذ من كلام المترجم ان المسيح كان وحده في السفينة واعتاض بذكر الموضع في صيدا الذي لم يذكره غيره على مايفهم من نصوص الاناجيل ان التلاميذ الاثنى عشر ذهبوا يذكره غيره على مايفهم من نصوص الاناجيل ان التلاميذ الاثنى عشر ذهبوا المسيح أبداً لاسفراً ولا حضراً والمترجم لم يذكر ذلك ثم اورد المترجم معجزة المسيح أبداً لاسفراً ولا حضراً والمترجم لم يذكر ذلك ثم اورد المترجم معجزة تكثير الطعام القليل وقد انفق مصنفوا الاناجيل الاربحة على ايرادها وتواطؤا على روايتها ونحن معاشر المسلمين لانذكر مثل ذلك فان خارق العادة على سبيل المعجزة للانهياء الكرام علمهم الصلاة والسلام مسلمة عندنا ونقر بان عيسي رسول المعجزة للانهياء الكرام علمهم الصلاة والسلام مسلمة عندنا ونقر بان عيسي رسول

يكون في الامور الحسيات كما تقدم سانه والرسالة والنبوة ايسامن الامور الحسية فلا عبرة بكثرة الناقلين فيها كالو أخبروا عن قدم العالم فأنه لا يفيد خبرهم علماً وأحوال المسيح عليه السلام في زهده وصدقه وايثاره لأخرته واعراضه عن الدنيا اس مملوم من التواريخ القديمة والرسائل المنزلة التي قام المعجزة على تصديق رسلها فيحصل القطع بنبوته عليه السلام وهو المطلوب (وثانها) وافقت الهود لعنهم الله على ظهور الحوارق على يده وأنما قالوا هي من قبل السيمهاء وتارة يقولون هيمن قبيلاالشياطين وعلىكل تقدير جميع مايقولونه يلزمهم فيقلب العصا ثمبانأ والدبيضاء وفلق البحرونتق الجيل وسأتر معجزات رسلهم عليهم السلام فا هو جوابهم عن معجز اترسلهم عليهم السلام هو جوابنا عن عيسى عليه السلام حرفا بحرف (وثالثها) ان نص التوراة يقتضي نبو ته صلوات الله عليه وهو أن فها ( لوياسور وشدطمهوذا ومحوقيق مين رغلا) وتفسيره لايزال الملك من آل يهوذا والراسم من بين ظهرانيهم الى أن يأني المسيح وكذلك كانمازاات الهم ملوك ودول الى زمن المسيح عليه السلام صاروا ذمية محقورة ورعية مأدورة وهذاشئ لاينكرونه وهو دليل قاطع على نبوة عيسي عليه السلام واز موسى عليه السلام أخبر انهم يكونون في ذلك الوقت على باطل



الله ومسيحه ونبيه ايده بالممجزات والآيات الباهرات ولكن نعجب من غلو هؤلاء الرواة وجهلهم المرك الذي دعاهم أن يتسابقوا الى المبالغة ويتهافتوا على الهذيان فان القوم لم يكن عندهم علم بواقع الحال وهم يظنون ان مثل تلك المبالغات المُناقضة لبعضها تزيد في شرفُ المسيح مع ان قدره عليه السلام أجل من ذلك وهو أشد الناس بغضاً لمن يرتبك الكذب ويغلوا في دينه وها أنا أذكر لك الروايات الاربعة وادلك على المناقضات الاجمالية قال مترجم متى ف ١٥ ( ولما الجوع لكي يمضوا الى القرى ومتاعوا لهم طماماً فقال لهم يسوع لاحاجة لهم ان يمضوا اعطوهم التم ليأ كلوا فقالوا له ليس عنــدنا هاهنا الا خمــــة ارغفة وسمكتان فقال الله في جها الى هنا فأمر الجموع ان يتكؤا على العشب ثم اخذ الارغفة الحسة والسمكتين ورفع نظره نحو السهاء وبارك وكسر واعطى الارغفة للتلامية والتلامية للجموع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا مافضل من الكسر اثنتي عشمة قفة بمالوءة والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف رجل ماعدا النساء والاولاد) وقال مرقس في يس. ٦ ف. ٣٥ ( وبعد ساعات كنيرة تقدم اليه تلاميذه قائلين الموضع خيلاء والوقت مضى اصرفهم لكي بمضوا الى الضباع والقرى حوالينا وببتاعوا لهم خبزاً لأن ليس عندهم ماياً كلون فأجاب وقال الهم اعطوهم انهم لمأكلوا فقالوا له انمضي ونبتاع خبزاً بمسائتي دينار ولعطهم ليأكلوا فقال لهم كم رغيفاً عندكم اذهبوا وانظروا ولما علموا قالوا خمسه وسمكتان فأمرهم ازبجملوا الجمع بتكؤن رفاقا رفاقا على العشب الاخضر فاتكئواصفوفا صفوفا مئة مثةو خمسين خمسين فأخذالارغفه الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو للحميم فأكل الجيم وشيعوا ثم رفعوا من الكسر اللتي عشرة قفة مملوءة ومن السمك وكان الذين اكلوا من الارغفة نحو خمسه آلاف رجل) ورواية لوقا في رس. ٩ يف. ١٢ هكذا (فابتدأ النهار يميل فتقدم الأنبي عشر وقالوا له اصرف الجمع ليذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ومجدوا طعاماً لاننا ههنا في موضع خيلاء فقال لهم اعطوهم انتم ليأ كلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمسه ارغفة وسمكتين الا ان نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله لانهسم كانوا نحو خسة آلاف رجل فقال لتلاميذه اتكؤهم فرقا خسين خسين ففعلوا هكذا واتكأ الجميع فاخلذ الارغف الحسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع فأكلوا وشبعوا جميعاً ثم رفع مافضل عنهم من الكسر اثنتا عشرة قفة ) ولا بأس بذكر سبب المعجزة ايضاً من انحل بو حنا فانه حكى كا حكت الثلاثة لكنه ناقضهم فقال في يص - ٦ ف. ١ مانصه وان الحق يأتى مع المسبح فيدحض الباطل بالحق وهذه سنن المرسلين أبداً وسنة الله تمالي في خلقه ولذلك قال تمالي ( مل نقيذف بالحق على الباطل فيدمغهان الباطل كانزهوقا) وفي هذا المقام كابرت الهود واشتد عنادها وقااته والمسيح الدحال الذي يأتي في آخر الزمان وبزعمون أنه ينصر دين موسىعليه السلام ويظهر الحق على يدهمع ان ملكهم قدذهب من نحو ألف سنة الى اليوم مع ان نص التوراة إنه يستمر حتى يأتي المسيح عليه السالام وهو مكابرة ظاهرة (السؤال الثامن)قالت الهود والنصارى لوثبت الاكل والشرب والنكاح في الجنةمع انهادار الكرامة العظمى والمنزلة العليا التي أبدع الله تمالى فها حلائل الاحسان ومقامات الامتنان لكائت محل الحاجات وابداء المورات ومصب القاذورات وذلك ينافي كالها ويحرم تمامها ولذلك أن كشراً ممن له انفة المروءة وأبهـــة الريائة يأنف من الاكل بمشهد الناس فان بحريك الاشداق واختلاف الاهوات وطحن الاضراس وارتجاج الرأس عورة ظاهرة ومنقصة بادية ولذلك يستعدلها الناس في المنازل والخلوات ويأنفون من وقوعهافي الطرقات والحِلوات حتى جمل من جَلة قواعد الشرع أن ذلك مخــل بالمروءآت ومسقط للشهادات فدل ذلك على أنه من أفحش العرورات واذا كان هذا في الاكل والشرب

(بعدهذا مضى يسوع الى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية وسبه جمع كثير لانهم ابصروا آياه التي كان يصنعها في المرضى فصعد يسوع الى جبل و جلس هناك مع تلاميذه وكان الفصح عبد اليهود قريباً فرفع يسوع عينه ونظر ان جماً كثيراً مقبل اليه فقال لفيلبس من اين نبتاع خبراً ليا كل هؤلا، وانماقال هذا الم يتحده لانه هو علم ماهو منهم ان يفعل اجابه فيلبس لا يكفيهم خبر بماتي دينار ليا خذ كل واحد من تلاميذه وهو اندر اوس اخو سمعان بطرس هنا غلام معه خسة الرغفة شعير وسمكتان ولكن ماهذا لمثل هؤلاء فقال يسوع اجملوا الناس يتكون وكان في المكان عشب كثير فاتكا الرجال وعددهم نحو خسة آلاف واخذ يسوع الارغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذاعطوا المتكثبين وكذلك من السمكتين بقدر ماشاؤا فلما شبعوا قال لتلاميذه أجموا الكسر الفاضلة لكى لا يضيع شئ بقدر ماشاؤا فلما شبعوا قال لتلاميذه أجموا الكسر الفاضلة لكى لا يضيع شئ الآكلين فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي الآتى الى العالم وأما يسوع فاذ علم أنهم مزمعون ان يأتوا و يختطفوه ليجعلوه ملكا المنبر ف أيضا الى الحيل وحده ) انهى

فهذه عبارات الاناجيل الاربعة أمامك أيها المسيحي الذي تدعي آنهاكتاب الله المنزل المصون عن التحريف وهو كما ترى قد اختلط حقه بباطله وصحيحه بفاسده حتى جزم العفل بان هــــــذا من مفترياتهم ولنذكر بعضا من مناقضاتهم واختلافهم فان الاناجيل الثلاثة قالت ان المسيح ذهب الي مكان قريب وانفرد يوحنا بقوله عبر بحر الحليل وهو بحر طبرية وانه صمد الى حبل قول المترجم أنه شنى مرضى تلك الجموع ومرقس ولوقا ويوحنا لم يذكروا ذلك فاما أن نحكم بكذب المترجم أونحكم بتساهل الثلاثة وقسد حصل التناقض على كلا الحالين والثلاثة يقولون ان التلاميــ في لما رأوا النهار كاد أن يذهب والجموع كثيرة طلبوا منه ان يصرفهم حيث لاطمام عندهم ويوحنا وحده انفرد بقوله ان ذلك كان على طريق قصــ اظهار المعجزة من المسبح وانظر الى عبارته الباردة من قوله وأنما قال هذا أي المسيح لفيلبس ليمتحنه لآنه هو عسلم ماهو مزمع أن يفعل وما أظن أن يوحنا مع جلالة قدره ومكانته ينفوه بذلك وهذاكلام لايصـدر الامن جاهل غريق في الحبهل عريق في الشرك لانه يقصد بذلك الوهية المسيح وقد جهل ان قوله علم يدل على النفاء العلم عنه قبل ان يعلم و أسى أيضاً قوله عن النياس حق هو النبي الآني نم ان تخصيص فيلبس وأندر اوس بالذكر أنفرد به يوحنا فقط والثلاثة حكوا عن التلاميذ عموما بدون تخصيص أحسدهم بالذكر الا لوقا فانه خصص الاثني عشير وقد تلطف يوحنا بإن ذكر عن المدر اوس انه هو الذي قال هنا غلام ممه خمسة أرغفة الخ ويحق ليوحنا ذلك لان في اسناد الكلام

فالنكام أولى لان فيـ الكشاف المورتين وذهاب الحرمتين وارتفاع الحيائـين مضافاً لصب القاذورات من الفروج وما يحصل من الفضلات المستقذرة بسبب الولوج والخروج ويكني في نقايض هذه الامور أنها من خصايص إهذه الهايم المبعدة لطور الانسان عن طور المالائكة والمدخل في حيز الهيمية قان الملك عقل بلا شهوة والبهايم شهوة بالا عقل والانسان عقل وشهوة فلذلك توسط بين الفريقين وباين بوصفيه كلا الجهتين فاذا ظهر مافي هــذه الامــور من النقص وجب الجزم بمدمها من الجنة المقدسة المخصوصة بغاية النعمة و عام الكرامة (والجواب) من وجوه الحده النالنميم الجسماني الذي يثنه المسلمون ليس مفسراً عا ذكرتموه من التشنيع بل على وفق الكرامة الرمانية والسمادة الأيدية وتقريره انا تجد في هذه الدارالملاذ الجسانية تترتب على أسساب عادية فالملاذ اما علوم خاصة حسية كادراك الحيلاوة وأنواع الطعوم الملائمية وادراك الارايج المناسبة لجوهر النفس البشرية وادراك المسلمسة للاجسام الموافقة لجواهم الطباع وادراك المصرات من الألوان والاضواء وتفاصيل أنواع الحسن والجمال وغيرها من المبصر ات السارة للنفس وكذلك القول في بقية الحواس وأما ادراك الاحبوال النفساسة كاستشمار النفس حصول الشراب



(1200)

لاندراوس اشارة الى أنه أي اندراوس شارك المسيح بما علمه مما هو مزمع ان يفعله فلة دره وهنا استدراك وهو أن باقي الرواةمقتضى عبارتهم انالارغفةلواحد من التلاميذ فيكون حملهم للزاد خلاف أمر المسيح لهم حينًا أرسلهم للدعوة وقد أوصاهم ان لايحملوا شيئاً في الســفر مطلقاً حتى العصى ثم ان المترجم لم يذكر المأتى دينار التي ذكرها يوحنا والرواة الثلاثة ذكروا انه حين أخذ الارغفةرفع نظره الى السهاء وبارك ويوحنا لم يذكر ذلك وكيف يذكره وهو يدل على افتقار المسيح بطلبه المعونة في ذلك من مولاه وقد اشار ضمنا الى كونه الها فتحا شير عن أن ينقض قوله بقوله ولكن خبر الثلاثة بما يوافق العقل والنقل يكذب خبر الحكاية صريحاً ماينقض اشـــارته ثم ان المترج ومرقس ولوقا ذكروا انه كسر الارغفة واعطاهم للتلاميذ ويوحناخانف الثلاثة فلم يذكرانه كسر الارغفة ويوحنا قال أن الارغفة من خبز الشعير وقوله أقرب للتصديق وأدل على الزهد ولاسما وهو حاضر معهم دون الثلاثة فلذلك ترجح قوله والمترحم ذكر أن الآكلين نحو خمسة ألاف رجل ماعـــدا النساء والاولاد ويوحنا مع مرقس ولوقا لم يذكروا الاولاد والنساء فيقال ان متى ويوحنا كانا حاضرين فكيف غلطا في ذلك مع أن التقدير بوجود الاولاد والنساء يبلغ أضعاف الرجال وهذا مما لايجوز التساهل في شأنه ثم انفرد يوحنا عن أصحابه بمسئلتين الاولى قوله عن الحاضرين حينهاشاهدوا هذه الآية قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي الآتي الي العالم النانية قوله وأما يسوع اذ علم أنهم مزممون أن يأنوا ويختطفوه ليجملوه ملكا انصرف الح فتيجةالاولى ان الحاضرين قبل هذا اليوم لم يكونوا مؤمنين بالمسيح الا بعد مشاهدتهم للك الآية وعلم منه أن دعوى النصاري بألوهيته شئ مفترى قد ابت دعوه بعد موت الحواريين ولوكان كما قالوا لفالت تلك الجموع أن هذا بالحقيقة هو الآله ثم لوكان الحواريون يقولون بما تقوله النصارى والعياذ بالله تعالى لكان الواجب علمم أن ينازعوهم في قولهم إن هذا هو النبي الآتي ويردوهم الى القول بألوهمته بل كان ينني على المسيح نفسه أن يقول لهم أنا ربكم الأعلى لان المقصود هـدايم\_م لا اضلالهم ويكنى ذلك تكذيباً لدعوى الألوهية وأما نتيجة الثانية فهي خبط من رجل لايدري مايقول ومتى كان المسيح طفــلا أو عروضاً ليخطفوه أو طـــراً ليصطادوه وهل من عنده ذرة من الادراك يقيل مثل هـذا الكلام هل أكثر من هذا افكا مفترى في معنى قوله من معونأن يخطفوه ليجعلوه ملكا بعدقولكم انه هو الآله وملك الملوك لكن الجنون فنون والمسيحيون أخذوا بأغرب فنونه أين المقلاء منكموأ بنجمية اصلاح الاناجيل أين موسيو هانوتو لينظرهذا التوحش الديني في التصرانية ثم لبت شمري ان متى الحواري كان حاضراً الواقعة وهو أحد

والغذاءعندحاجتهاللاغتذاءوالارواء ونحو ذلك فهذه هي الملاذالجسمانية ولذلك حد الفضلاء اللذة بقو لهمعي ادراك الملائم فجموا الجميع في هذا الحد الشامل وأما اسمابها العادية فهي المباشرة لانواع المآكل والمشارب والمناكح وبحوذلك ثم هذه الماشرة تقترن بهافي العادة حاجات للمتناولات وقاذورات تقترن بالمباشرات فالمسلمون يدعون من هـذه الاقسام الثلاثة الاولين فقط دون الثالت فشتون اللذات واسبابها مجردة عن القاذورات وانواع الحاجات فيقولون الاكل والشرب والنكاح في الجنة من غير الم جوع ولا عطش ولا بصاق ولا مخاط ولا دمع ولا بول ولا غائط ولا رمح منتن ولا حيض ولا مسنى ولا رطوبات مستقذرة ولا ابداء عورة منقصة ولا زوال ابهة معتبرة ولا شي مما يعاب بنوع نقيصــة بل يجــد المؤمن غاية ما يكون من لذة الاكل بماشرة انفس المآكل من غير بصاق ولا تلويث ولا ألم جوع سابق ولاشين لاحق وكذلك يحصل اعظم ما يكون من لذة الشرب عند مباشرة اشرف المشروبات من غير عطش ولاحاجة سابقة ولا تلويث لا حــق ولا شئ يماب وكذلك بحصل الجماع بماشرة اجل الوطوآت من الحوريات والادميات التي كل واحدة منهان لو ظهرت الاهال الارض لهاموا اجمعين بجمالهاو تحبرت عقولهم بجلالها وبديع حسنها وفايق

الملهمين

الملهمين الملازمين لميسى فلماذا سكت عن هذا ولوقا الذي رسم على نفسه أن يكتب الأمورعلي وجهالصحة لماذا لم يذكر ذلك ومرقس تلميذ بطرس الخليفة عن عيسي لم فأنه هذا الغرض ثم باللمجب ما الذي أوجب على المسيح أن يهرب عن هذا الملك وقد افترفت رواة الاناحيل أنه هو الموعود أن يكون ملك الهود فهل أراد أن يكذب خبر الاناجيل في حكاية الجوسوما ينضم الى ذلك من تكذيب التوراة لأن رواة الاناجيل قد نقلوا أن ذلك مكتوب فها ثم ان كان المراد من هذا الملك ملكا روحياً فبكون هو المقصود من ارسال الله تعالى المسيح وانكان ملكا دنيويا فيمكن للمسيح التسلط على فكر الشعب بواسطة تملكه علمهم فعلى الوجهين ليس من الحكمة أن يمتنع المسيح من اجابة طلمهم الاأن يكون قد لاحظ ضعف الشعب عن مقاومة الرومانسين فيكون هربه وعدم أحابة طلب البهود حقناً لدم نفسه وهل بعقل أن هذه الثبر ذمة الضعفة تحاسر على است عسى ملكا علمهم وملك الرومان جالساً على كرسيه مطاعا من كافة الهود والروم وعلى تسليم جميع ذلك فانا نرى الاناحيل الاربعة صرحت لنا بمعاكسة الشعب له من بدء ظهوره الي أن ظفروا به فالمحب منهمأن يزمعوا في هذه المرة على اختطافه لاجل أن يجعلوه ملكا علمهم فالحاصل أن هذه الفقرة من الأنجيل لأنخلو عن الغلط والتحريف والقوم لم يزالوا على دعــواهم مصرين وفي عماء من جهلهــم تأمّــين ولا ينفع معهم نصح الناصحين وقد تركنا اليك مناقضات مرقس ولوقا للمترجم ويوحنا في المعجزة المذكورة لكن من غرب ماذكره مرقس بقوله فأمرهم أن مجملوا الجميع يتكؤن رفاقا رفاقا على العشب الاخضر فاتكؤا صفوفاً صفوفاً مئة مثبة خمسين خمسين وقد انفر د عن باقي الرواة ولا بدع فقد أثبت لنفسه أنه اوسع علماً من رفقائه في أمر تقسيم الجموع وترتيمها ثم قال المترجم ـ ف ـ ٢٢- ( وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسقوه الى العبر حتى يصرف الجموع وبعد ماصرف الجموع صعدالي الحيل منفر دأليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الامواج لان الرمح كانت مضادة في الهزيع الرابع من الليل مضى الهم يسوع ماشياً على البحر فلما أبصره التلاميذ ماشياً على البحر اضطربوا قائلين أنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلههم يسوع قائلا تشجعوا أناهو لانخافو فأجابه بطرس وقال ياسيدان كنت أنت هو فمرني ان آتي اليك على الماء فقال تعال فـنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي الى يسوع ولكن لما رأى الربح شــديدة خاف واذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يارب نجــني فغي الحال مــد يــوع يده وأمســك به وقال له ياقليل الايمــان لماذا شككت ولما دخـ الاالسفينة سكنت الرمج والذين في السفينة جاؤا وسجدوا له قائلين بالحقيقة انت ابن الله) انتهى

المنها ورائق تركيها في جلتها ونفصيلها مكسوة من الحلى والحلل ما اقله خير من ملك الدنياومافيها قد نشأت في السعادة الابدية وهيئت الكرامة الالهية وابدعت بمسع شمول القدرة الربانية ومع ذلك فقد تناسب خلقها وخلقها وطبعت على الميل من غير ازورار والادب معه واظهار المسرة به والادب معه واظهار المسرة به والتشرف بقربه الى أفضل الغايات وتجاوزت في الحسن والاحسان الى أقصى النهايات

وللحسن والاحسان معنى ورونق اذا أمكن الانسان بينهما الجمع فنظره الهاخير من جميع عالك الارض وزورة منها والمها تنسى مؤلمات يوم المرض فيحصل من لذة جماع هذه ماهو لائق بهدا الطور العجيب والرونق الغريب من غير أنزال فضلات ولا رطوبات مستقذرات منزهـة عن جميع الدنآت بل كل حالة منها في غاية الرتب العليات وكل جزء من أجزاء حسمها في غاية الشم ف والحسلالة فلا عورة لمسا ولا للمؤمن ولأسوءة فها ولأفيه لان المورة انما تثبت في هذه الدار لكونها مخرج النجاسات والشمر والنتن والرطوبات فاذا ذهبت هذه المسات المنقصات ذهبت بذهاب العورات وبقيت المحال شريفة علية لاينسب الها خصلة دينئة واذاكان هذا هو الذي يعتقده المسلمون من



الجمع بين النعيم الروحانى المتعلق بالارواح من ادراك معنى جلال الله تمالى وحمله وتفاصيل صفاته وآلانه المتحددة على ممر الابد والنعميم الجسماني الذي تقدم تحقيقه كان هو اللائق بالكرم الالهي والاحسان الرباني فان الاقتصار على النميم الروحاني تقصير من قائله في ســـــــة النعمة وتمام الكرامة وان مايقوله المسلمون يجزم العقل الشريف بأن مثله لاتمرى عنه دار أريدت الهاية الأكرام وان يكون على غاية التمام بل لو فرض عدم هذه المالاذالبديمة منها لقال المقل الوافر لوكان فها هذه الملاذ لكانت أتم واكمل وهي أولي يقول الشاعي

لس فها مايقال له

كات لو أن ذا كملا فظهر اصابة المسلمين للصواب ببيان الجواب واندفع السؤال هونانهاقال لوقا قال يسوع عليه السالام اذا صنعت وليمة فادع المساكين والضعفاء ليكون مجازاتك في قيامة الصديقين فقال من حضر طــوبي لمن ياً كل خبزاً في ملكوت الله تعالى فمافهم عنه الحاضرون الاالنعيم الجسماني \* وثالها قال حملة الانجيال قال يسوع لتلاميذه اني ذاهب أعدلكم مأمدة في الملكوت لتأكلون وتشربون وتجلسون على كراسي المجد ورابعها في الأعيل شرب المسيح عايه السلام مع تلاميذه عصيراً أوقال اني لست شارباً من هذه الكرمة حتى أشربها

وعبارة مرقس في يس. ٦ يف. ٥٥ ( وللوقت الزم تلاميده ان يدخلوا السفينة ويسبقوا الى العبر الى بيت سيدا حتى يكون قد صرف الجمع وبعد ماودعهم مضى الي الحبل ليصلى ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده ورآهم معذبين في الجذف لازالريح كانت ضدهم ونحو الهزيم الرابع من الليل اتاهم ماشياً على البحر واواد ان يجاوز هم فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصر خوا لان الجمع رأوه واضطربوا فللوقت كلمهم وقال لهم نقوا انا هو لا نخافوا فصعد اليهم الى السفينة فسكنت الريح فهموا وتعجبوا في انفسهم جدا الى الغاية لانهم لم يفهموا بالارغفة اذ كانت قلوبهم غليظة ) انتهى

ولوقاً لم يذكر هذه المعجزة فالظاهر أنه حيما نزل الوحي بذلك كان غافلا او أنه لم يفهم هذا الكلام لكونه كان مشوش الفكر فتفيه ايها الفطن ويوحنا ذكر القصة برمتها ونصه في .س. - .ف. ١٦ ( و لما كان المساء نزل تلاميذه الى البحر فدخلوا السفينة وكانوا بذهبون المى عبر البحر الى كفرنا حوم وكان الظلام قد أقبل و لم يكن يسوع قد أني اليهم وهاج البحر من رمج عظيمة نهب فلما كانوا قد جذفو أنحو خسة وعشرين أو ثلاثين غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة خافوا فقال لهم أنا هو لاتخافوا فرضوا أن يقبلوه في السفينة وللوقت سارت السفينة الى الارض التي كانوا ذاهبين الها ) انتهى

فاقد مرت حكاية معجزة الارغفة والسمكتين وفها من التناقض ماطفح به الكيل اكن هذه اغرب وأعجب والنصوص امامك ولا بأس ان نسط لك بعض التناقض فيها فقد علمت ان يوحنا ذكر أنه هرب من الذين أرادوا ان يخطفوه ولم يذكر ماذكره المترجم ومرقس لأنه ـ ما ذكر ا ان المسيح الزم تلاميذه بركوب السفينة ليصرف الجمع فيكون ذلك مخالفة من يوحنا لهما والمترجم ذكر أنه أمرهم بركوب السفينة وأن يسبقوه الى العبر بدون تعيين اسم المحل ومرقس عينه بأنه بيت صيدًا مع أن لوقًا حكى معجزة الارغفة وأنها كانت في بيت صيدًا فكيف يخرج منها البها واظنه نسي البحر والسفينة ويوحنا لم يذكر آنه ألزم التلاميذ لكونه فضي عايب بالهرب واكن قال ان التلاميذ ركبوا السفينة وقصدوا كفرنا حوم ولملهم بجملون هذا التحريف من غلط الوحي فان المسيحيين ينزهون الاناجيل عن التحريف ويكفرون من يقول بذلك فلذلك أحالوه على غلط الوحي كما هو مذهب بنيامين بنكرتن احــد المفسرين وهو من افحش الكفر ثم ان المترجم ومرقس أنفقا على أن المسيح ذهب يصلي منفردا ويوحنا لم يذكر من صلاته شيئاً والمترجم يقول لما صارت السفينة في وسط البحر معذبة من الامواج لمضادة الربح لها ،ضي الهم يسوع في الهزيع الرابع من الليل ماشيا على البحر والمراد من المزيع الرابع أي قبــل الفجر ومرقس قارب المهني وناقضه كما تري في حكاية

الالفاظ

الالفاظ ويوحنا جمل الوقت اول الليل عند اقبال الظلام وأنهم قد جدفوا خسة وعشرين او ثلاثين غلوة على سبيل التشكيك والمهدة على المسيحيين في قبول مثل فلك ثم أن المترجم يقول فلما أبصره التلاميذماشياً على البحر أضطر بوا من الحوف وصرخوا لانهم قالوا انه خيال وعبارة مرقس قريبةمن ذلك لكنه اتي بغربب ناقض فيها المترجم ويوحنا بقوله وأراد ان يجاوزهم بسدان قال وآناهم ماشيا وبوحنالم يذكر آنهم صرخوا وقدانفرد المترجيما ذكره عن بطرس وغرضه من هذه الزيادة قوله (يارب نجني) وذلك لايجديه نفما في مقصده لأنه يحتمل أن يكون خطابًا لله تمالى على وجه الدعاء لا للمسيح ثم العجب منه كيف عقب ذلك بقول المسيح له ياقليل الايمان وهو الحليفة الاكبروالموعود باستلام مفاتسح السموات ثم اتفق المترجم ومرقس على انه عنــــد مادخل الســـفينة كنت الربح وناقضهم يوحنا بانه عند مادخيل السيفينة حالا وصلت الى المحيل الذي هم ذاهبون اليمه ثم انفرد المترجم بذكر مجيء من في السفينة وسجودهم له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله ومرقس خالفه وذهب مذهباً بعيداً جداً حيث ذكر انهــم بهتوا وتعجبوا وانهم لم يفهموا بالارغفة اذكانت قلوبهم غليظة فانظر أيها المسيحى في حكمه على أجل من على وجه الارض في زمن المسبح واذا كان الحواريون لم يفهموا أن ذلك معجزة للمسيح وانهم غلاظ القلوب فن يفهم ذلك من المسيحيين فهل يتفوه بمثل هذا الا أحمق معتوه فيا أيها العاقل بعـــد أن شـــهد المسبح ان الحواريين أنصاره الى الله كيف تصفهم بالجهل وغلظ القلب وتشهد على بطرس أنه شاك قليل الايمــان ألم يفهــم الحواريون أن الخسة أرغفــة والسمكـتين من المعجزات الباهرات اذطمام خسة أنفارقام باطعام خسة آلاف نفر واذا ضممت البهم النساء والاولاد بتضاعفون الى المشرة آلاف انسان وبعد هذا وهذا ملؤا من فضلة ذلك أثنتي عشرة قفة وهم الذين تولوا تفريق تلك الارغفة على من حضر فاسئلك أيها النصر اني المعاند بشهرف المسبح والأنجيل هل تقبل مثل هــــــذا التناقض وتسلم بأن الانحيل الشريف الخالى من التحريف هوهذا فان قلت بذلك حقاً فاتي أقول لك نح على عقلك قبل دينك ونما يمد من تلاعب الرهبان ومضحكة الصبيان قوله قلوبهم غليظة اذكيف خصهم المسيح بارساله أياهم يدعون الامم لدعوته وهم من السلادة في درجة لايهتدون الى ادراك المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة سيحانك هذا بهتان ميين

## - ﴿ الاصحاح الخامس عشر ﴿ ا

قال مترجم متى ـ ف ـ ١ ـ ( حينئذ جاء الى يسوع كتبة وفريســيون الذين من أورشليم قائلين لما ذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فانهم لاينســـلون ايديهم

﴿ الفارق ﴾ (١٤)

ممكم حديثاً في ملكوت السموات \* و خامسها في الانجيل قال المسيح عليه السلام انكم ستأكاون وتشربون على مائدة أبي فسمى الله تعالى أباً أي يمامل بالاحسان كما يعامل الوالد والنصارى الى اليوم يقولون للقس يأبونا بهذا المعنى وقالت الهود نحن ابناءالتوص ادهم ماذكر نامهو سادسها في الأنجيل قال المسيح عليه السلام طوبى للجياع العطش فأنهم يشبعون ه وسابعها في الانجيل قال المسيح عليه السلام لتلاميذه اعملوا لاللطعام الفاني بللاطعام الياقي في الحياة المؤيدة لأنه ذلك قد حتمه الله تعالى فصرح عليه السلام بان في الجنة الأكل والشرب والشبع والتفكه واما الجماع فقال في الأنجيل من ترك زوجة أو بنين أوحقلا من اجلي فانه يعطي في الحنة مامة ضمف وبرث الحماة الداعة فقد صرح بأنه يعطى في الحنة مانة زوجةومائة بستانلان الحقل الكرم وهمذه النصوص كلها حجيج على النصارى وأماالهو دفن وجومها حدها في السفر الأول من التوراة ان الله تعالى غرس فردوساً في جنة عدن واسكنه آدموغيس لهمن كل شجرة طيبة الماكل شهية الطع وتقدم اليه اني قد جملت جملة شجر الجنة لك مأكلا سوىشجرةمعر فذالحير والشر تم قال الله تمالي لايحسن ان سقى آدم وحده فالتي عليه سباتاً ونزع ضلعامن اضلاعهم أخلفله عوضه لحاً ثم خلق الله تعالى من ذلك الضلع

صِيمًا يَا كُلُونَ خَبْرًا فَاجَابِ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ أَيْضًا لَمَا ذَا تَتَمَدُونَ وَصَيَّةَ اللَّهُ بَسَيْب تقليدكم فان الله اوصيقائلا اكرم أبك وأمك ومن يشتم أبا أوأما فليمت موتاًواما انتم فتقولون من قال لابيه او امــه قربان هو الذي نتتفع به مني فلا يكرم أباه أو امه فقد أبطاتم وصية الله بسبب تقليدكم يامراؤن حسنا تنبأ عنكم أشعياء قائلا يقترب الي هذا الشعب بفمه ويكر مني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدًا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس ثم دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا ليس مايدخل الفم يجس الانسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان حيثند تقدم تلاميذه وقالوا له اتعلمان الفريسيين لما سمعوا القول نفروا فاجاب وقال كلخرس لم يغرسه! بي الماوى بقلم اتركوهم هم عميان قادة عميان وانكان أعمى بقوداعمى يسقطان كلاها في حفرة فاجاب بطرس وقال له فسر لناهذا المثل فقال يسوع هل أنتم ايضا حتى الاز غير فاهمين ألا تفهمون بمد ان كل ما يدخــل الفم بمضى الى الجوف ويندفع الى المخرج وأما مايخرج من الفم فمن القلب يصدر وذلك يجس الانسان لان من القلب تخرج افكار شريرة قتل زنا فسق سرقة شهادة زور تجديف هذه هي التي تنجس الانسان وأما الأكل بايد غير مفسولة فـــ لا تنجس الانسان ) انتهى فخ لفه مرقس فقال في ص-٧ -ف- ١ مانصه ( واجتمع اليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم ولما رأوا بعضاً من تلاميذه يأ كلون خبراً بايددنسة أي غير مفسولة لاموا لأن الفريسيين وكل الهود ان لم ينسلوا أيديهم باعتناء لا ياً كلون متمسكين بتقليد الشيوخ ومن السوق أن لم يغتسلوا لا يأكلون واشياء اخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس واباريق و آنية نحاس واسرة ثم سأله الفريسيون والكتبة لما ذا يسألك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبرًا بايد غير مفسولة فأجاب وقال لهم حســنا تنبأ أشعياء عنكم انتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعب عني بعيداً وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس لانكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليدالناس غسل الاباريق والكؤوس وامورأ اخركشيرة مثل هذه تفعلون ثم قال لهم حسنا رفضتم وصيه الله لتحفظوا تقليدكم لأن موسى قال أكرم أباك وأمك ومن يشتم أباً أو أماً فليمت موتاً واما أنتم فتقولون ان قال انسان لابيــــه أوأمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئاً لابيـــه أو أمه مبطاين كلام الله بتقايدكم الذي سلمتموه وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون ثم دعاكل الجمع وقال للم اسمعوا مني كلكم وافهموا ليس شي من خارج الانسان اذا دخل فيه يقدر ان يجسه لكن الاشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الانسان ان كان لاحد اذنان للسمع فليسمع ولما دخل من عند الجمع الى البيت سأله تناميذه عن المثل فقال لهم أفأنتم ايضاً هكذا غير فاهمين اما تفهمون ان كل ما يدخــل

حواء فتزوجها آدم فنصت التوراة على ان المأكولات في الجنــة ﴿ وَمَانِهَا في السفر الاول قبل أن تخسف بها يشه فر دوس الله تعالى ١٠ وثالثها في السفر الاول اما هاسل الشهيد فأنه بحزى بدل الواحد سبعة وهودليل على المكافأة من جنس العمل وكان قد قرب من أبكار غنمه فوعدهالله تمالي الواحدبسيم «ورابعهافي نبوة اشعياء عليه السلام يامعاشر العطاش الحماع توجهوا إلى الماء المورد ومن لس له فضة فليذهب يستقى ويأكل ويتزود من الحمروالابن موافقةلقوله تمالى في القرآن الكريم (فها أنهارمن ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طمعه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصنى ولهم فهامن كل الثمرات) فقد تظافرت كتب الهود والنصاري على النعم الجماني وهوكثر في كتهم ولكنهم فوم لا يمقلون (تنبيه) كثر التنبيه على احوال الاخرة في شرعنا أكثرمن التوراة والأنجيــل حتى لم يكثرالله تمالى ذكر شئ في القرآن أكثرمن ذ دراليمث وبالغ فيه حتى اخبر وحلف سبحانه وتعالى فقال (زعم الدين كفروا ان لن بيعثو اقل بلي وربي لتبعثن) وهو كثير وخرج الهبقي مجلداً كبيراً فها أملاه عليه السلام من احوال القيامة وسبب الاكثار عندنا من ذكره أكثر من بني اسرائيل من وجوه فأحدها ان بني اسرائيل كشفوا الطباع والتخويف بالمؤلمات المستقبلات

الانسان

الانسان من خارج لايقدر أن يجسه لانه لا يدخل ألى قلبه بل ألى الجوف ثم يخرج ألى الحياد، وذلك يطهر كل الاطعمة ثم قال أن الذي يخرج من الانسان ذلك يجس الانسان لانه من الداخل من قلوب الناس تخرج الافكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مكرعهارة عين شريرة تجديف كبريا، جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل و تجس الانسان)

أقول لايخني على المتأمل مافي العبارتين المذكورتين من التخالف وهماوان كاز موردها واحدا لكهما يشكل التطبيق بينهما ومعلومان هذا الكلام فيزعم النصارى وحىمن الله يشتمل على أحكام دينية ومثل هذا التناقض لايسامح فيهفي أقوال العامة فضلاعن كلام المقلاء فضلا عن وحي السهاء ولانجمل بالمسيحي الماقل الا ان يقول ان ماكتبه مرقس بطوله تفســـــر لمــــا أحمله المترجم لان الجملة التي أوردها المترجم تتضمن مسئلة للنصراني عن هذا والحبق انمرقس ما أراد بذلك الاالتبجح على البهود ويفهم من كلامــه أيضاً ان لهم اعـــتراضات على أمور أخر ولو أنصف لسكت لأنهم لم يعترضوا الاعلى عدم غسل أيدى النلاميذ فقط والمسيح عليه السلاملم ينكرعليهم الحكم بل اعـــترض عليهم بمسئلة أخرى أوردها ليسكنهم عن التلاميذ وهذا على فرض صحة الروامة والحق إنها من تصنيفات الاساقفة لابطال حكم التوراة ويدلك عليه تناقضهما فبها فان مرقس زاد بقوله ( طمع خبث مكر عهارة عـين شريرة كبريا، جهل )ولا ندري لاي حكمة ذكر هـذه الزيادات وأغمض عن شهادة الزور المذكورة في نص المترجم وهي أعظم الشهرور والاعظم من ذلك أنه زاد الانسان لانجسه لانه يخرجالي الخلاءوذلك يطهركل الاطعمة ) والمسيح وزقاطبة قد اتخذوا هذا الهذيان ديتورآ للمملوجزموا بطهارة البولوالغائط وكلمايخرج من الانسان من القاذورات وهذا هو عين النشخ لاحكام التوراة مع أنهم ينكرون النسخ ويقولون ان عيسي عليه السلام لم يأت ناسخاً للتوراة بل مَكَملا لهاكما هو نص الاماحيـــل الاربعة لكنه قول بلا عمل فقد ابطلوا السبت والهيكل والحتان وأحسلوا الخنزىر والقاذورات وسجدوا للشمس والخسر والمنحوتات وهتكوا الانبباء وتمرضوا لمقام الالوهية وخالفوا الانجيل والزبور والتوراة ومن تناقضهما أيضاً قول المترجم ان بطرس قال لعيسى فسر لنا هذا المثل قبل دخوله الىالبيت مع قول مرقس ان التلاميذ سئلو. بعد دخوله الى البيت وهو تناقض في الزمان والمكان ويفهم من مرقس أيضاً ان الفريسيين والكتبة بعــد ماسمـوا المثل من عيسي لم سنفروا والمترجم صرح بأنهم نفروا حتى قال المسيح عنهم عميان قادة عميان

والترغيب بالمثوبات المستقملات أنما يؤثر في وافر العقل كثير الحزممتوفر اليقظة وأما الكشف الطبع فكالهم لايؤثر فيزجرها الاالمنخاس الماشر لجلدها واما مايأني في عد فلا يؤثر في استصلاحها ولما جعل تمالي هذه الامة خير امةاخرجت للناس وافرة الحلوم كثرة الملوم شديدة الخشية مراعة للماقية خصها الله تعالى بذكرها الاهم من أمر المعاد ليتوفر عملها لمعادها ويكثر للقاء الله استعدادها واقتصر في حق بني اسر أسل بوعدها بعمارة بلادها وصلاح اجسادها وتنمية أولادها ، وثانها انهـم كانوا عاتبن متمردين والمتمرد أنما يتحدث معه بالزاوحرا لحاضم ةوالمؤ لمات الماحلة وهذه الامةاشر قاعانهافي صدورها انبراق الشموس واتت داعي ربها حين نادا هالهداهاماشية على الرؤس وقالوا له اقترح ماشئت فانا له باذلون ولسنا نقول إذهب انت وربك فقاتلا أنا همنا قاعدون فموملت بالنصريح عن المدني الصحيح واطلعت على اسرار الغيب لأنها لايعتريها الريب ولله در الشاعر حيث يقول والحلكالما. يبدي لي سرائره

مع الصفاء ويخفها مع الكدر هو ثالثهاان زمانها كاناً بمدعن القيامة من زمانها ولميكو نواير دعليهم شئ من اشراط الساعة ونحن قرب زمانها منها ووردت آيانها عليناوهو عليه السلام أول علامات الساعة ثم وردت السنة بعلماتها ووقع كثير منها ونحن

الخ ومرقس ابتلع هذه الجُملة وهي عبارة عن الآنة أسطر حال كونه مفسراً لقول المترجم فانفلب المترجم في هذه الجُملة مفسراً لمرقس فالأمر اليك أيها المسيحي اذ ايس غبرك يدين بهذا الكتاب ثم قال المترجم في عدد ٢٧ ( واذا امرأة كنمانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني ياسيدى يا ابن داود ابنتي مجنونة جداً فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين اصرفها لأنها تصبح وراثنا فأجاب وقال لم أرسل الا الى خراف بيت اسرئيل الضالة فأتت وسجدت له قائلة ياسيدى اعنى فأجاب وقال ليس حسناً ان يو خذ خبر البنين ويطرح للكلاب فقالت فسم ياسيد والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها حيدنذ أجاب يسوع وقال لها يامرأة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنها من تلك يسوع وقال لها يامرأة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنها من تلك

وقال مرقس في يس. ٧ .ف. ٧٤ ( ثم قام من هناك ومضى الى تخوم صور وصيدا ودخل بيتاً وهو يريد ان لايعــلم أحد فلم يقــدر ان يختفي لان امرأة كانت بابنتها روح نجس سمعت وأتت وخرت عند قدميه وكانت المرأة أممية وفي جنسها فنبقبه سورية فسألته ان مخرج الشيطان من ابنتها وأما يسوع فقال لهب دعى البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسناً أن يؤخذ خبر البنين ويطرح للكلاب فأجابت وقالت له نسيم ياسيدي والكلاب أيضاً تحت المائدة تأكل من فتات البنين فقال لها لاحِل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك فذهبت الى بيتها فوجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش ) فاجهد فكرك أيها المسجى لنطسة مده الحكاية بين المترجم ومرقس فان المترجم جعل المرأة كنمانيه وصرقس جملها أممية فنيقيه سوريه والمسترجم ذكر انها خارجه من تلك التخوم صارخــه ورا. يسوع ومرقس قال أنه دخــل في بيت ليختفي به فأتت اليه وهو من أشنع التباين وهنا محث في قول المرأة يا ابن داود فليت شعرى كف حكت هـ ذا الآله عن تلك النسمة فهل سكوته كان تصديقاً أو عدم مالاة بكفرها والاله لايرضي لعباده الكفرثم قول مرقس ليختفي مناقض لروايات الأناحيل من إن المسج كان يمسك أعين الناس عن معرفته حتى كان يلزم أعين تلاميذه فلا حاجه له في الاختفاء في البيوت تم قال المترجم ف. ٢٩ (ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد الى الحبيل وجلس هناك فجاء اله هوع كثيرة ممهم عرج وعمى وخرس وشل و آخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم حتى تعجب الجموع اذ رأوا الخرس بتكلمون والشل يصحون والمرج يمشون والعمى يبصرون ومجدوا اله اسرائيل) وهذه المبالغة أشبه بآخر فقرة من انجيــل يوحنا حيث قال ( وأشياء أخر كنيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست أظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة)

أساشره كا قال عليه السلام تلد الامة ربيها: وتمالى رعا، الشا،في النان: وتدض القبور وتشيد القصور ولأ يوقر الصغير الكبر الى غير ذلك مما وردت السنة به فكنا بالحديث في أمر الساعة والاكثار منه اولي منهم \* ورايمها أنه سبق في علم الله تمالي يمث محمد عليه السيلام وأنه مجمله تمالى اسط ذلك ليخصه به فكون وهداية وافهامأ فتكون أمته أكثر فضلا على الأمم بالعلوم والمناقب كما فضل مذهبها في شرعها على سارً المذاهب \* وخامسها أن هذا النبي الكريم أوفر نصيباً من نعيم الآخرة من سائر الأنبيا، عليهم السلام و كذلك امته اكثر اتساعا في الآخرة في النعيم الجماني والنفساني من ساتر الائم وهم أكثر أهل النعيم عدداً كما قال عليه السلام اني لارجو ان تكونوا ثلثي اهل الجنة فزادوا على سائر الايم أمها وعدداً فكان مخصيصهم بدسطام المعاد انس من غيرهم فلذلك لأنجد علم تفاصيل البعث والحشر والصراط والميزان واحوال أهل الجنان والنيران وما يتفق في المحشر من الوقائع ومايكون في القيور قبل ذلك وما علم منه فأنه علم من أخار هذه الامة ولله الحد وألله تمالي هو المحمود حمداً يليق بجلاله على ما خصنا به من الرسالة المحمدية والكرامات الابدية والمواهب

فانظر هداك الله هذه المبالغات التي لايليق ذكرها بكتب الاساطير فضلا عن الكتب الالهامية ولكن كما بقال (حبك الشئ يعمى ويصم) ويقتضى مماجعة الاروباويين المشغولين بعمل الاحصاآت (ايستا تستيق) الوقوف على مقدار الكتب التي يسعها هذا العالم ثم نسأهم عما يمكن ان يحرر في تلك الكتب من المعجزات والحوارق ونضم الى ذلك عدد النفوس التي كانت موجودة اذذاك ونمعن النظر في القياس لينحل هذا المعمى الذي لا يعلمه الا الرؤساء الروحانيون ومم قس أوردهذه المعجزة في عس لا عن الله على المرقب أيضاً من تحرج أيضاً من تحوم ووسيدا اليهان يضع يده عليه فأخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو الدياء (اشارة الى طلب المعونة من الله لان الفتح وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه و تكلم مستقيا فأوصاهم ان لا يقولوا لاحد ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيراً)

افول ان وصية المسيح إخفاء هذه المعجزة كذب قبيح وافتراء صريح وان فرضنا صحة ذلك فبئس القوم هم أذ الخالفون لامر نبيهم (وبهتو اللي الفاية قائلين أنه عمل كل شي حسناً جعل الصم يسمعون والخرس بتكلمون )ولا نريد ان نقرع أفكار المسيحيين المناقضة منه و بين المسترجم في هذه فالامر ظاهر ولكن ليتلم القارئ أن المترجم كان من أفحش المجــدفين في كتاب الله المقدس ومرقس في أكثر مارويه كان اقصد منه وقد تكرر منا التنبيه على اننا لاننكر حدور المعجزات من الأبياء ونقر ممترفين بان المسيح من أولى العزم أي من خيارهم غير انثا نقول ان ماأتي الكذب ومن تتبع الأنجيل بالحرف مجد ما كان أفرب الى الصدق من المعجزات والمسترجم يظن ان المفالاة والكذب ترفع من شأن المسبح ولا يعلم ان الزائد في الشي كالناقص منه والعقل لايتصور صدق وجود جموع كشيرة من العمي والعرج والشل في بلدة صغيرة كالجليل والجموع الكشيرة الذبن شفاهم المسيح أبن كانواعند ماهجمت اليهود عليه واذاقته نزعمهم ذاك العــذاب المهين ولكن ما الحيلة فيمن يخلق مايقول ويتجاسر بالافتراء على الله والرسول والحاصل ان نتيجة كلامهماعلى اختلافه دليل على ان ما مجريه المسيح كان باذن الله تعالى فهو مبطل لما تدعيه النصاري من القول بالوهيته ومن تأمل للفظة أنَّ في عيارة مرقس يظهرله ماقلناه لان الاله لاينن ومقصوده من الانب التوجع بالرجوع والافتقار الى الله الله الله الله يستنكف المسيح أن يكون عبد الله الم أورد المرجم في ٣٧ قوله ( وأما يسوع

السرمدية ( السؤال التاسع) قالت اليود من العجائب أن المسلمين يدعون ان التوراة فيها تبديل وتغيير وأنها ليست على وضعها المنزل من عند الله تمالي مع أنها منتشرة في المشم ق والمغرب وسار اقطار الارض وهي على نظام واحد لا اختــ لاف فيه ولا تغير ولا تبديل وينقلون عن قرآ نهمان فيه انالله تمالي أخبر عنا أمّا تحرف الكلم عن مواضعة مع اننا ما حوفنا ولا بدلنا وهذه كتبنا تحكم بيننا وبينهم هل فيها تبديل الم لا فكيف يخبرون عنا عما لم يكن وذلك قدم عظم في حقهم والجواب من وجوه ( الحدها )ان احار اليهود يملمون علماً يقيناً ان هذه التوراة ليست المنزلة على بني المرائيل بعينها بسبب ان موسى عله السلام صان التوراة عن بني اسرائيل ومنعها منهم وخص بها بني عمه أولاد لنوى وذلك قول التوراة ( ومحنتوب موشي آت هنور أهزوت وندناه آل كهو هكوا هنم بـني لبوى ) تفسيرة وكتب موسى هذه التوزاة وأعطاها لأئمة بئي اسرائيل وكان بنو هارون الأغية وقشاة اليهود وحكامهم ولم يبذل لموسى عليه السلام لبني اسراسل الانسف سورة يقال لها ( ها ازيتو ) وهي التي علمها موسى عليه السلام ليني اسراسل وذلك قول التوراة ومحنتوب موشى آت مشراً هزوتوويلمداة ليني اسرائيل تفسيره وكتب موسى



(1700)

فدعا تلاميذه وقال أني اشفق على الجمع لان الآن لهم ثلاثة أيام يمكنون معي وليس لهم ما يأكلون ولست اريد ان اصرفهم صائمين لئلا نخوروا في الطريق فقال له تلاميذه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشم حماً هذا عدده) وقد نسوا معجزته في الحُمسة أرغفة ولم عضى على ذلك زمن طويل ( فقال لهم المسيح كم عندكم من الخسبز فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك فأمر الجموع ان يتكنوا على الارض وأخذالسع خبزات والسمك وشكر وكسر واعطى تلامده) فأنه أن يذكر أنه رفع نظره إلى السماء ولكن أنيانه بالشكر فيه دلسل على أن له الها يشكره ويطلب المعونة منه ثم قال ( والتلاميذ أعطوا الجحم فأكل الجمير وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال علومة ) لا اعلم والقوم في الجبل من اين انوا بالسلال سبعة عنى عدد الخبزات والمسيح لا يصحب في سفره ولاحضر هشيئا) والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ماعدا النساء والاولادئم صرف الجموع وصعد الى السفينة وجاء الى بخوم مجدل)

اقولان معجزة الخمسة ارغفة ابلغ من هذه لان القوم هناك أكثر عـدماً والارغفة اقل والسلال الملتقط فها كسر الكسرات اكثر وقد ذكر مرقس هذه المعجزة في اول الاصحاح الثامن ووافق المترجم في أكثر حكاية الالفاظ ولكن نافضه في آخر الحكاية حيث قال في الاصحاح المذكور . ف. ١ (ولاو قت دخل السفينة مع تلاميذه وجاءالي نواحي دلمانوثة والمترجم يقول جاء الي نخوم مجدل ومرقس يقول ( محوَّاربمة آلاف ) والوحى منزه عن التخمين ولم يخص في الذكر ذكرًا ً أوأتى ( والمترجم يقول ( الآكاون أربعة آلاف رجل ماعدا النساء والاولاد وهذه مخالفات بجل الوحى عنها ولوقا وبوحنا لم يذكرا هذه الممجزة فعليه اما ان تكون من مفتريات المترج وعثرات مرقس او ان لوقا ويوحنا فرطا في عــدم ذكرها حال كون ذكرها أولى من ذكرها جولان النساء مع الرسال وتواطئهم على أذكر مثل قضية الجحش والزانية وكسرها قارورة الطيب على رأس المسيح واتكاء يوحنا في حضنه وهو ذاك الشاب الجميل ولكن غشيت أيصارهم ويصرتهم فلا يهتدون سبيلا ولا يفقهون فأنا لله وأنا اليه راجعون أنتهى

~ الاصحام السادس عشر كا

تذكر أيها القارئ بعض الذي ذكرناه من شهادة أفاضل النصاري في سوء حال هذا المترجم المجهول وقولهم فيه أنه حاطب ليل وشهادتهم في ترجمته هذه التي برزت الى عالم الوجود بدون أن تقف الامة النصر أنية على أصل صحبح لها وماكان قبولهم لها على علاتها الالحاجة في نفس اصحاب الغايات من الطبقــة الاولى وقد تناولتهاالايديمن بمدهم طبقة طبقة قائلين \*انا وجدنا آباه نا على أمة و انا على آثارهم مقتدون هوما ستقف عليهمن الكذب البين والافتراء الواضع ذلك الذي دعاني

عليه الصلام هذه السورة وعلمهايني اسرائيل وهذا دليل على ان موسى عليه السلام لم يعط بني اسراسل الا هذه السووة لم يكن بنوا اسرائيل يعلمون من بقية التوراة شيئا ثم ان الهاروسيين الذين خصوا بانتوراة لم يكونوا يعتقدون ان حفظها واجب ولا سنة بل كان الحفظ فيهم ليعضها يقع بطريق الاتفاق وعلى سيل الفضيلة كما محفظ المسلمون التواريخ وغيرها لكون ذلك لهم فضيلة بين الناس لا انهم مأمورون بهاشرعافان كابروا في ذلك نطالبهم بنقل خلافه من التوراة فلانجدونه ثم قتل مختصر الهارونسين على دم يحي بن زكريا وكان أصل هذا أن يحيي بن زكريا صلوات الله عليهما أنكرعلي ملك بني اسرائيل في زمانه زواجه لابنة امرأته فضرب عنقهو دفن فبقي كلاردم فار الدم مع طول الايام حـــ قدم بخث نصر فقال ماهذا الدم فقيل أنه يفور كما ردم فقال أنه يقول خذو بثاري فقتل من بني اسراسل علمه سبعين الفأ فسكن الدم فلما رأى عنهرا ان القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وعدم كتابهم جمعمن محفوظاته ومن الفصول التي كان بحفظها الكهنة مالفق منه في هذه التوراة التي بأيديهموذلك بعد سبعين سنة بعد بختنصر فلذلك بالغوا في تعظيم عنررا غاية المالغة ويزعمون ان التوراة تنزل على قبره الى الآن فالذي في أيديهم على الحقيقة كتاب

عنهرا وليس كتاب الله تعالى واذا اعتبرت فصولها دلت على أن الذي جمها رجل جاهل بالصفات الربانية والآداب النبوية على ماستقف عليه ان شاء الله تعالى ولذلك نسب الى الله تعالى صفات التجسيم والندامة على مامضي من أفعاله وانه ندم على الطوفان وقد أقلع عن مثلها وما زالت الامم التي استولت علمهم كالكشدابين والبابلين والفرس واليو نان والنصارى يقصدونهم أشد قصد ويطلبون استئصالهم وخراب بلادهم وحرق كتهم حتى جاءالاسلام فوجدهم محت ذمة الفرس الايهو دالعرب وأشد من ذلك ماو كهم العصاة الطفاة الاسرائيليون الذين عبدوا الاصنام وتركوا أحكام التوراة وشرعها الدهر الطويل ومع تطاول هذه الآفات وتواترها منغيرهمومنهم ومنع الامم لهم لاسما الفرس منعوهم من الحتان والصلاة الملمهم ان معظم صلاتهم دعاء على الامه باليوار وعلى العالم بالخراب سوى بلادهم التي هيأرض كنعان ولذلك لما رأت الهود ذلك اخترعو اأدعة مزجوا بها فصولامن صلاتهم وسموها الخزانة وصاغوالها ألحانا وصاروا يحتممون أوقات الصلاة على تلحينها وتلاوتها والفرق بين هذه الخزانة وبين الصلاة ان الصلاة يغبر تلحين ويتلوها الكاهن وحده ولا بجوز أن يجهر بالصلة غيره والخزانة تشاركه في الحهر بهاحماعة فكانت الفرس اذا أنكرت علمهم قالوا

ان أذ كر المطالع بسوء حال هذا المترجم المدلس في دينه الغاش لهذه الامةالمسكينة حيث لم يجنف القلم بعد من بيان افتراء ما أتي به في الاصحاح الثاني عشم وذلك قولة ف- ٣٨ ( حيننذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يامعلم نريد أن نرى منك آية فاجاب وقال لهم حيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تمطي له آية الا آية يونان النبي لانه كماكان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال) ولم يكتف يذكر هذا الافتراء مرة واحدة بل أكده وأعاده ثانية وصدر به هذا الاصحاح أيضاً فقال ـفـ ١ ( وجاء اليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه فسألوه ان يريهم آية من السهاء فاجاب وقال لهـم اذا كان المساء قلتم صحو لان السهاء محمرة وفي الصباح اليوم شتاء لان الساء محمرة بعبوسة يامراؤن تعرفون ان تميزوا وجه السهاء واما علامات الازمنة فلا تستطيعون حيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى المترجم فقد ذكره كما علمت في الاصحاح الناني عشر واستنده الى المسيح بالزيادة التي مربيانها وانت خبير بان تلك الزيادة قد شهد العلماء منكم بانها من عنديات هذا المفترى والتمسوا له عذرا بإن ذلك نفسير منه ولكن هذا التفسير من الغاط الذي لم يطابق الواقع وهـذا باقرار المفسرين بالس وشائرزان وان الصحيح في تفسيرها على ما ذكرا. ان قوم يونان النبي آمنت به بدون أن يريهم آية وكذلك ليرضى هذا الحيل مني بالوعظ فقط بلا آية فاذا نبت غلط هـ ذا الملهم في الحاف بالانجيل ماليس منه علمت اذهذا التكرار منه محض كذب وافتراه ودسيسةولو صح عن المسيح تكرار هـ ذا الكلام لذكره مرقس ولوقا ويوحنا الذي هوأولى بذكره منهم لانه عاش زمنا طويلا بعد ظهور الأناجيل الثلاثة وهو المحبوب لميسى والملازم له في الحضر والسفر وهذا اكبر دليل على ان الحكاية من افتراء هذا المداس ولنذكر لك نبذة من درائسه في هذه الجملة فان مرقس قال في ص ٨٠ ف. ١٧ (لن يعطى هذا الحيل آية) ولم يذكر بقية ماذكره المترجم هناوفي الاصحاح الثاني عشر ولوقا قال في ـ ص ـ ١١ ـ ف ـ ٣٠ ـ مانصــه (كما كان يونان النبي آمة لأُهل نينوي كذلك يكون ابن الانسان) ولم يذكر مازاده المترجم بقوله (في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال) والتأويل الذي ذكره( بالس وشانرزان) موافق لقول لوقا بالحرف والمترجم ( تلون ) مهذه الجملة على ثلاثة وجوه الاول أنه زاد على قولهما في ـ ص - ١٧ ـ قوله ( كماكان يونان في بطن الحوت ثلائة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال ) ولم يذكرها في هذا الاصحاح الوجه الثاني ذكر في هذا الاصحاح جملة لم يذكرها في الاصحاح الثاني عشر وهي قوله في ـ ف ـ ٢ ـ ( ان كان المساء قلتم صحولان السهاء محمرة وفي



الصماح اليوم شتاء لأن السهاء محمرة بعبوسة يامراؤن تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الازمنة فلا تستطعون) وهذه العسلاوة أيضاً لم يذكرها لوقا ولا مرقس الوجه الثالث أنه اقتصر في هذا الاصحاح على مايقارب كلام مرقس ولوقا حيث قال ( جيل شرير فاسق بلتمس آية ولا تعطى له آية الا آية يوتان) وهذه الجملة أيضاً لم مذكر ها في . ص . ١٧ . وخلاصته انه كذب نفسه بنفسه في التناقض بين روايته الأولى في ـ ص ـ ١٨٢ ـ وروايته هنا وما أكتني بل خالف مرقس ولوقا وهما خالفاه كما أنهما أيضاً مختلفان مع بمضهماو بمد هذا كلمرجع ووافقهمافي.ف. ٤. كما من نقله فئل هذه الحيصة يسمونها وحياً والهاماً ولكن المترجم أراد بهـذا الخيط أثبات ورود الكلام عن المسيح عليه السلام في المرتبة ولم يملم أنه لو صح ذلك لكر ره مرقس ولوقا فعدم تكريرها له دليل على افتراء المترجم وهذا ظاهر وهناك دليل آخر على هذا الافتراءوهو ان يوحنا الحواري لم يذكرالرواية من في انحله محث مما تقارب هذه الرواية وهو لابد أنه كان قد اطلع على الأناجيال الثلاثة لانه عاش الي نهاية القرن الاول أي بعد ما صنفت الاناجيل الشالانة بمدة طويلة والمسئلة من أهم الامور فيدين النصرانية فقد ثبت بالبداهة بطلانهاوالمترجم لم يحمل أثم هذا الكذب على أنبياء الله المرة بعد الأخرى الاتمهداً لما سيظهره من الشهر في هذه البرحمة من أن آية المسيح مكنه في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاثة ليال قياساً على لبث يونان عليه السلام في بطن الحوت وما كان ليثه في بطن الحوت آية بل كان ذلك عتاباً من الله تعالى له ولكن أين من يدرى فليس في القــوم رجل رشيدوما حملهم على التأويل حيثما كان الاشدة مفالاتهم في المسيح عليه السلام ومن تبصر علم أن كل ما تأولوه في هذه الأناجيل لم يصدق على عبسي عليه السلام حتى ان شدة مفالاتهم في التأويل أوقعهم في الورطات العظيمة وسهلت لمنكرى المسيح انكاركونه هو الموعود به في التوراة نم ان ـلم له الجمــلة وما أراده من مناها فقد كذب نفسه بنفسه حيث أنه سيذكر في ترجمته هذه أن عيسي عليه السلام وضعوه في القبر ليلة السبت وفي ليلة الاحد قبل الفجر لم يرو. في القسبر فَن هذا يعلم بداهة أن بقاؤ. في قلب الارض لايزيد على يوم واحد وليلتين وبه يظهر افتراؤه للعيان وخلاصة الحكلام انه تأبط شرافي هذه الدسيسة التي جملها تمهدا لما سأتي من حديث القيام فصور مقدمة لتصديق ماهومز مع على افترائه في قضيه الصلب والقيام من الاموات وليته علم أن حديث القيام غير ثابت عنسد التلاميذ ولا عند النصر انبة الذين كانوافي ذلك الزمن وليس هوالا خبرا عن مريم وأمثالها من النساء على انهن لم يحكين رؤمة قيامه من القبر رأى العين بل حكين أنهن وجدته في الطريق كما ترى ذلك مفصلا في آخر هذا الأنجيل وأفحش ماحاءيه

نحن للحن بنوح على أنفسنا فكفواعهم وعن دبر همذهبالفرس وأقررناهم نحن على أديانهم وهم على الحزانة وقد جعلوها عبادة من السنن المستحبة في الاعياد والمواسم ءوضأعن الصلاة وهي من جملة دبرهم وتغييرهم لثمرعهم وقيل ان التوراقلا فقدت بالتحريق والتقطيع بمد القتال أخبرتهـم امرأة أن زوجها ترك توراة مكتوبة مــدفونة في مكان فنبشوها بمد الدهمالطويل فأخذوا منها ماتيسر وتركوا منها ماتعفن وتعسر فهذا أصل توراتهم كاتراه ثم انهم مع هذا الاصل الواهي الذي لابوثق بشيُّ منه ليس على وجبه الأرض منهم بشريروي التوراة عدلا عن عدل بل هي تلفيقات مجهو لات وتواريخ موضوعات بحيث ان التواريخ الاسلامية خبر منها وأوضح بكثبر لقرب عهد زمانها فان بعد الزمان الفرط يقتضي مزيد عدم الوثوق أ كثر مع ان المسلمين لا يجيزون الاعباد على التواريخ في شي من الاحكام البتة وهـم مجملون هـذه التلفيقات والتواريخ عمدة لمعادهم وشريمة لخالفهم ومانعة مما وردمن الحق وهو غاية الحذلان فظهربهذا التقرير انالتوراةالتى بايديهم لايقطع ولا يظن أن شيئاً منها من عند الله تمالي وهو المطلوب(وثانيها) أن في التوراة أن داود عليه السلام ممزير وتفسيره عندهــم ابن زنا لانه عندهم انه ابن بشاي

ابن عابد وأم عابد يقال لها روث الموابية من بني مواب وقالوافي مواب لما أهلك الله تعالى امة لوط عليه السلام ونجا باينتيه فقط توهمت ابنتاه ان الارض قد خلت عن يستقين منه نسلا فقالت الكبرى للصغرى ان أبانا لشيخ ولم يبق في الارضمن وأثينا كسبيل البشر هلمي نسقي أبانا خمراً ونضاجعه لنستبقي من أبينا نسلا ففعلتا فولدت أحديهما مواب معنى أنه من الاب والثانية سمت ولدها عمون عمني أنه من قبيلتها والولدان عند اليهود أولاد زنالاتهما من الاب وابنتيه وداود عليهالسلام عندهم من هذه الذرية فهو ولدزنا عندهم لعنهم الله فما أجرأهم على اعراض الأنبياء عليهم السلام بلعلي دمائهم ومثل هذه الحكاية كثير في التوراة يسمونها النجاسات وناهيك بكتاب مشتمل على النجاسات وكيف يليق نسيته الى الله تعالى فيقطع الماقل أن شرب لوط عليه السلام الخر وزناؤه بإبنتيـه كذب مع قيام الادلة على عصمة الانبياء علم السلام وان الله تعالى شرفهم نسباً وخلقاً وسيرة وسريرة بحيث لأيوجد في نسب نبي ولا شيُّ من أحــواله ما يكون سببأ للطمن علبه وهومقتضي الحكمة والالماصلح جعلهرسولا عن الله تعالى ولما حصلت حكمـة الرسالة بسبب نفور الخلق منه واهتضامهم لجهته بل أقل الملوك في الدنيا لايمتمد مثل هـ ذا فكيف

هذا المترجم من الكذب في هذه الجلة اسناده عن المسيح أنه قال لليهود ( جيل شر ر فاسق يلتمس آمة ولا يعطى له) الخمع انالمترجم شحن انجيل متى من الآيات والمجز ات التي رواهاعن عيسي عليه السلام ولوانه قال (قومشرير فاسق) الح لكان يمكن تصريف كلامه بأنه اراد بالقوم السائلين فقط وعدم اعطائهم آية لحكمة هو يعلمها نقوله (حيل) الخ يفهم منه أنه أراد عموم من كان في عصره عليه السلام فيا أيها لمترجم الاعرق جينك عند ماكتبت هذه الجملة وانت الذي شحنت ترجمتك هذه من الآيات والممحزات بحضور الوف من المخلوقات قبل السؤال وبعده وكيف نجعل علة عدم اعطاء الآيات فسقهم الست انت منهم وياابها المسيحي تأمل في هذه العلة الفاــدة بل هذا الحواب خلاف الحكمة محسب الظاهر لأن الفساق والاشرار احوج للآيات من الابراو كما صرح بذلك المسيح عليه السالم من أنه أتي الى الضالة من بني اسرائيل وهو القائل ايضاً ماجئت لادعوا ابراراً بل اشراراً وفجارا وخطاة واثبت قوله عليه السلام بفعله حيث اظهر آيات ومعجزات كثيرة بين الفساق والفجار والابرار والاشرار حتى أن أول معجزة فعلها في العرس حيث جعل الماء خمراً للسكاري وهذا ثابت بصراحة الانجيل على ان السائلين منه اكثرهم فريسون وصدوقيون وكهنة وتلاميذ قيافا رئيس الكهنة الذي تزعمونه نبياً ملهماً من الله تعالى كاصرحيه يوحنا في ص. ١١ .ف. ١٥و٢٥ فلاعتب عليك اسها المترجم بل العتب على من صنف أنجيل يوحنا حيث جعل فيه الانبياء والرسل فساقا ولصوصا وقيافا نبياً ملهما تالله ان هذه العقيدة لانقبلها الرجال بل تستنكف من القول بهـا ربات الحجال والتصديق بذلك من افحش أقسام الجهل ومن تأمل في هذه الاناجيل وماشحنت به من الآيات بزعم رواتها يرى ان لامعني للقوم ان يطلبوا آية من المسيح ولا معنى لميسى ان يمتنع من ذلك لانه على زعمهم لم تمض ساعة من حياة المسيح عليه السلام الا ويظهر فها كثيراً من المعجز ات وقيد مر لك قول يوحنا في ص ٢١ .ف ٢٥ من ان المعجزات التي صنعها يسوعان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة فهافهل بعد هذا معنى لطلبهم الآية منداومعني لامتناعه والحق كما قدمناه ان هذه الرواية افتراء على المسيح ونحن معاشر المسلمين نجل نبي الله من هذه المفتريات تم قال المترجم في ف ـ ٦ ( وقال الهم يسوع انظر و او يحرز و امن خمير الفريسين والصدوقيين ففكروافي انفسهم قائلين النالم نأخذخبزأ فعلم يسوعوقال لهملاذا تفكرون في انفسكم ياقليلي الاعان انكملم تأخذوا خبزا أحتى الآنلاتفهمون ولاتذكرون خسة خبزات الحسة آلاف وكم قفة أخــذتم ولا سبع خنزات الاربعة آلاف وكم سلا أخذتم كيف لاتفهمون اتي ليس عن الخبز قلت لكم ان تحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين) انتهى

﴿ الفارق ﴾

أقول وهذه شهادة رابعة من المسيح عايه السلام بأن التلاميذ قليلو الاممان وتمجب من عدم فهمهم فالانجيل هكذا يصفهم على مقتضي رواية هذا المفتري وأمثاله وهم برآء ممايقول حذا المفترى لان الانجيل صرح بانهم يعرفون أسرار ملكوت السموات وهم من أهل الجنةالكاملي الاعان والقرآن الكريم أيضاوصفهم على لسان الني الرحيم بقوله سبحانه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون بحن أنصار الله آمنابالله واشهد بأنا مسلمون والمترجم بهذا الافتراء قلع أساس النصر انبة لان عبارته تضمنت جهل الحواريين لعدم فهمهم كلام المسيح عليه السلام ونقصان اعمام وهم الذين أخذ الدين عمم فهل يصح أخذ الدين عن جاهل قليل الاعمان لا يفهم مايخاطب به ثم ان هذا يستلزم تكنذيب المسيح عليه السلام لأنه قد تقدم في ـصـ ١٣ قوله لهم أي للتلاميذ (قد أعطى لكمان تعرفوا أسرار ملكوت السموات ) ولا سما هذا المترجم مدحهم وقدحهم ويصدق عليه المثال المشهور من مدح وذم كذب مرتين فبالضرورة نحكم بكذب المترجم البتة اذهم أوصياء المسيح وخلفاؤه بل هم أنبياء بزعم النصارى فكيف يكون الوصى أو الحليفة عنه قليل الفهم والاعمان الا ان يقال قد كمل بعد رفع المسيح ايمانهم وانه أوصاهم وحزرهم من تعليم الفريسيين والصدوقيبينوسيأتى قول الترجم عن عبسي في .ص. ٧٣ ( على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل مقانوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وأفعلوه) وهذا كان منه خطابا عاما للجموع والتلاميذ فاذا علمت أبها العاقل حجيع ذلك فهمت ماأراد هذا المدلس من الغش في ترجمته هذه وقد ارتكب هذا الطريق الوعم ليبطلأ حكام التوراة بهذاالتناقض لان أساس تعليم الكتبة والفريسيين مأخوذ من التوراة وقـــد أثبتنا عليكم أيها النصاري وجوب أخذكم بذلك من أنجيلكم هذا في مواضع كثيرة فاسيرفض العاقل منكم هذه الترجمة التي اقتلعت أساس النصرانية وألبست الحق بالباطل وجملتكم شـيما وفرقا لاتمرفون أين وجهتكم واعـــلم ان باقي الرواة لم يوافقوا المترجم على هذه الرواية سوى لوقا وعبارته في ـصـ ١٢ ف ١ هكذا ( وفي أشاء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بمضا ابتدأ يقول لتلاميذه أولا تحرزوا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء) فقوله اجتمع ربوات الشعب مما يقضي منه بالمحب لأن اجباع هذه الربوات كان في بيت أحد الفريسيين الذي كان المسيح عليه السلام ضيفاعنده على ماصرح بهلوقا في ـص- ١١ .ف. ٣٧ واجباع الربوات أي الجموع العظيمة في بيت واحد أمر مستغرب اللهم الا ان يحمل على المعجزة الخارقة للمادة ثم أنه يفهم من قول المترجم أن مقصود المسبح هو الامر بالتحرز من تعالم الفريسيين والصديقيين ويقصد بذلك منع المسيحيين عن أحكام التوراة ولوقا فسر الحمير بالرياء وبينهما بون بعيـــد ثم قال المترجم في

يرب الارباب ثم تأمل كيف اذا كر الشيخ الكبير يتأنى منه نكاح امرأتين نم وطئهما ونحسالهما معأ في الليلة الواحدة فهذه القصة غارقة في بحر المتان قاضية على التوراة بأنها مشتملة على الأفك والمدوان وسب هذا الأفك المداوة التي ما زالت بين بني اسرايل وبين بني عمون وبني مواب بعثت الواضع على تلفيق هذا المحال لكون عاراً كبراً في بني عمون ومواب لعنه الله فيما افترى لعنأكثرأ وسب المداوةأن موسى عليه السلامكان وضع الامامة في الهارونين ثم استولى الداوودين علمهم فكان المرتب لهذه التوراة هارونياً فظهر اشتمال التوراة على التغيير والهتان وهو المطلوب ﴿ وَثَالَمُهَا ﴾ في التوراة قال الله تمالي لابراهيم عليه السلام لقدوصل الى اثم سدوم وعامور فقلت أنزل الآن فانظر هل منموا وأنموا كما بلغني والا عرفت ذلك وفي هذا الكلام نسبة البارى تعالى الى عدم العلم بالمفسات ونسبة الملائكالي عدم الصدق وأنهم متهمون عند الله تعالى وهذا كلام في غاية البعد عن جلال الربوبية والملائكة الكرام فيقطع الماقل بكذبه فتكون التوراة مشتملة على الكذب والتغير وهو المطلوب (ورابعها) في التوراة ان ابراهيم عليه السلام أطع الملائكة خبراً وصنع لهم عجلا سميناً وسقاهم لبناً وسمنأ وازلوطأ عليهالسلامأطعمهم

فطيراً مع ان أهل الكتاب ينكرون قول المسلمين بالنميم الجسماني ويقولون لاطعام في الجنة ولا شراب ولا نكاح بل حال أهل الجنة كحال الملائكة لا أكارون ولا يشربون وهذه غفيلة عظمة فان كان هذا صححة فانكارهم على المسلمين باطل وان كان باطلا فتكونالتوراة مشتملة على الباطل فهي مشتملة على الباطل على كل تقدير مع أنا نقطع بأن الملائكة صلوات الله علم لم يأكلوا عندها شيئاً لقوله تعالى فلما رأى أيديهم لانصلاليه نكرهم (وخامسها) في التوراة جم المرائيل عليه السلام بيبن أختين في عصمة وهماالياو راحيل ابنتا لا بان والجمع بين الاختسين حرام بنص النوراة وهملايمترفون بالنسخ فيكون هــذا كذباً على اسرأتيل عليه السلام لأنه معصوم وني مكرم يجل عن الوطئ الحرام وهو دليــل اشتمال توراتهــم على الكذب والبهتان وهو المطلوب (وسادسها) في السفر الاول من التوراة ان الله تمالي لمارأي معاصي بني آدم قد كثرت على الأرض قال لقد ندمت اذ خلقت آدم فأرسل ماعلى الارض من الحيوان وانه لما فمل ذلك ندم أيضاً وقال لا أعود أفعل ذلك وهو كلام يقتضي انالله تمالي لا يعلم ماسكون وأنه تهــتريه صفات البشر من الندم والبدأ والاسف ومن المحب أنهم ينكرون النسخ لئلا يلزم البدأ وهم يمتقدون

ف ١٣ مانصه (ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول للناس اني أنا ابن الانسان فقال قوم يوحنا المعمدان وآخرون إليا وآخرون إرمياء أو واحد من الانبياء قال لهم وأتم من تقولون اني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوبي لك ياسمعان بن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ماتر بطه على الارض يكون مربوطا في السموات وكل ماتحله على الارض يكون محلولا في السموات حبئة في أوصى تلاميذه ان لا يقولوا لاحد انه يسوع المسيح)

لايخني على المصنف ان هذه الجملة برمتها من الافتراء المحض والكفر المحت اذهى احدى القواعد التي بسبها اختلت روابط الأنجيل لما فها من الاباطيل والتضليل ولقد تاهت عقول الفحول منهم لاختلاف الرواة بنقل تفسيرها عنهم وهي على مااشتملت عليه من زيادة الالفاظ ونقصانها تضمنت الضلال صراحة فكانت سببا لعماء النصرانية وطغيانهما وغاية ما أجمع عليه جمعهم المشتت الاراء المبنى على محض التدايس والافتراء ازهذه الجلة ينتج منها أعلام المسيح للتلاميذ بانه هو نفسه ابن الله بممنى المولود منه حقيقة أوالحال فيه لا بممنى انهر وله ومصطفاه وحبيه ومرتضاه وان بطرس هذا وصيه الكريم والمفوض بالتحليل والتحريم ويده الحل والربط لأنه المه التي مفاتيح السموات فارحو من عموم المسيحيين أنحرى الحق ولا اذكر ان شاء الله الا الصدق ولا بد ان أبين لك أيها المستمع تحريف هذه الجملة وما فها من الزيادات التي انفرد فها المترجم عن باقي رواة الاناجيل ثم أذكر لك شهادة العلماء في حق هذا الوصى وأشرح لك معني هذه الكلمات لتكون على بصيرة من أمرك فاقول المفهوم من ترجية متى ان هذه الجلة صدرت من المسبح بعد وصولهم انواحي قيصيربة فيلبس فسأل تلاميده من يقول أني أنا ابن الانسان وعبارة مرقس في ـصـ ٨ ـفـ ٧٧ (ثم خرج يسوع الى أن قال وفي الطريق سأل تلاميذه من يقول للناس اني أنا وعبارة لوقا - بص- ٩ -ف- ١٨ وفيها هو يصلي على أنفر اد كان التلاميذ ممه فسألهم قائلا من يقول للجموع أني أنا ) ويوحنا لم يذكر شيئاً من ذلك فتأمل أولا تاريخ الواقعـــة تجد بينهم تفاوتاً في انبات هذا السؤال نم انظر لمدلول الالفاظ تجد مترج متى اثبت السؤال بعد وصولهم الى قرى قيصرية او عندها ومرقس اثبت ذلك وهم في الطريق ولوقا خالفهما ويوحنا بمعزل عنهم ثم أن المترجم زاد لفظ ( ابن الانسان ) ولا تخلو هذه الزيادة عن دسيسة كما هو شأنه فانه اعمى عين النصرانية بدسائسه تم ذكر متي الجواب بقوله ف. ١٤ فقالوا قوم يوحناالمعمدانوآخرون ايليا وآخرون ارميا أو واحد من الانبياء) انتهي

ومرقس لم يذكرارمياووافقه لوقا .بص. ٩ .ف. ١٩ الا أنه زاد قوله نبياً من القدماء قام

فانظرنورالله بصيرتك لهذا الاختلاف فيخبرالوحي واشدهم ضلالامترجم متى فانه زاد ارميا واردفه(باو )التي هي للشك حتى يقال انه لا شك في كنذبه واذا ضممتكامة (أو) الميقول لوقا وان نداً من القدماء قام كان فيه اجباع الضدين فان المشددة هذه التأكيد واو للتشكيك فقابل بين الشك والتأكيد ثم المفهوم أن الجواب هذا كان من التلاميذ والتلاميذ بزعمكم ملهمون والملهم لاينطق عن الهوى فاختلافهم في هذا لابنافي الالهام ثم انك اذا قابلت جواب بطرس المذكور في ترجمة متى اعنى قوله (انت المسيح ابن الله الحيي) وما هو مذكور في مرقس بقوله ـف. ٢٩ فأجاب بطرس وقال له أنت (المسبح) وما في لوقا من قوله ف ٢٠ وقال (مسبح الله) يظهر لك ان الشر الذي تأ بطه المترج ظاهر لامرية فيه ولا خفاء في أنه مدلس مختاس غاش لكونه ذكر الفاظا مضلة لم تذكرها الاناجيل الثلاثة فاذا حملت صاده بافظ ابن الله على أنه المولود منه حقيقة تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً كان ذلك من اعظم الشرك ثم عقب هذا الجواب بما افتراه من قوله فأجاب يسوع وقال له طوبيلك ياسممان الى آخر مقالته فأنه في تلك الزيادة أتي بأعجبالمجاب وفتح للنصرانية شرباب واني قبل أن اتكلم في هذا أسأل كل مسيحي صالح او طالح عاقل او غافل عما انفرد به هذ المترج خلافاً للاناجيل الثلانة من هذه الجملة الطويلة الويل هل هي من مهمات الدين او من الامور الفرعية الجزئية فلا شك ان كل من يدين بالنصر الية على ما هي عليه الا ان يقول انها من مهمات الدين فاذا كان الامركذلك فهل يصح ان اصحاب الاناجيل النلانة كتموا الحق واغفلوا مثل هذا المهم في الدين او انهم رأوا الحق خلافه فهجروه فاذا قلت انهم كتموا الحق وجب عليك أيها العاقل ان لا تقول برأى من يكتم الحق او يغمض عنه ولاسما ما يكون بدعواك من اصول الدين واساسه وان تر فض قبول هذه الأناجيل الثلاثة رفضاً باتا لانه لايقول احدفي المالم على اختلاف طبقاتهم فى التعبدات بجواز اخذ الدين عمن يكون كاتمالاحق ولاسبافي الامرالمهم واذا كان الحق خلاف مايقول هذا المترجم لبعد تواطيء اصحاب الاناج الالائة على شئ خلاف الحق فوجب عليك اذاعدم اعتبار هذه الترجمة وان تعتقدانها عن مفتريات هذا الغاش للنصر انية المدلس عليها بما تقوله على الله تعالى الله ورسوله ين الاباطيل التي هي خلاف المعقول والمنقول وضد عموم الأناجيل فاذاعلمت هذا فافهم معنى ماأقوله لك واسمع فاني لك من الناصحين ان هذا المترجم دس في هذه الزيادة الكفر الصريح بان جعل المسبح ابن الله أى الهوهذا باطل كاسنينه لكوجعل

البدأ والندم فما أدرى أي الامرين اعجب ثم في هـذا الكلام الندم والندم على الندم وهو لوفعله والي ضيعة لاستحق العزل فكيف يليق نسته الى رب الارباب سيحانه وتعالى عن قول هـذه الطائفة الملمونة وذلك أبلغ دليل على اشتمال توراتهم على الكذب والمجهل والكفر فضلا عن التبديل والتغيير (وسابعها) في التــوراة ان نوحا عليه السلام نام في خيمته فكشفت الريح عورته فضحك منه ابنه خام فدعا عليه وعلى عقب فأين هذا الخلق الذمم والطمع السقيم والمقوبة العظيمة على منجني وعلى من لم بحن على جنالة صغيرة من خلق العقلاء فضلا عن الأنبياء وهــل هذا الأمن ترهات العواموخرافات المجائز انخذته الهود قرآنأ يقرأ وجعلوه أنزل من عندالله تعالى كلا والله عما يقولون علواكبيرا وجلت رسله ورسائله عين هذا الافتراء (وثامنها) في التوراة أن روبيل بكر يعقوب عليه السالام زنا بسرية أبيه يعقوب عليه السلام وافترشها فلما حضرت يمقوب الوفاة قرعه وعيره بمناخوته وقال له بخست فراشي وامتهنته ولستأعطيك السهم الزائد وكان من سنة ابراهيم عليه السلام توريث البكر سهمين وغيره سهما فاى حكمة في ذكر هذه القباع في التوراة يمير بها سبط عظم وما ثر الآباء مفاخر الابناء تم فيه من التناقض

ان في التوراة ان ابراهم عليه السلام ورثماله ولده اسحق وحرم اسماعل مع اذفي هذا الفصل أنه كان يورث الكر سهمين وغبره سهمأ وهيغفلة من اليهو دو جهالة بكتب الله تعالى وما دخلها من التبديل والتغير وأنتم معاشر المسلمين تعلمو نانسيدالمرسلين محد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلاة الله عليه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورثماتركنا صدقة فاخبر عنجيع الانبياء عامهم السلام أنهم لايورنون وهؤ لاء يجيزون في بوراتهم انه-م يورثون فيكون خبر المصوم مقدماً على خبرهم واخبارا عن تبديل هذا الموضع وهو المطاوب (وتاسعها) في التوراة أن يهودا بن يمقوب عليه السلامز نابكنته نامو زووهبهاعلى ذلك خاتمه وعصاه وأنها حملت منه وصار شهرة في بني اسرائيل معان في التوراة انه كان حظيا عند أبيه ودعا له بتخليد الملك والنبوة في عقبه فلا نبوة يهودا صانوها عما تليق بادني السفلة من الفاحشة وسوء السمعة ولا دعاء يمقوب عليه السلام صانوه عن عدم الاحابة بل أعقبوه بالعار والفضيحة وذلك كله ينافيه ما للانبياء علمهم السلام من العصمة بل ماوجب لهم من صون الله تمالي لهم في جميع أحوالهم عمايوجب وصمهم واحتقارهم في نفوسشيعهم وأنمهم وذلك دليل التبديل والافتراء والكذب والمتان على الله تعالى وعلى خاصته صلوات الله تمالي عليهم أجنين (وعاشرها)

الامر مفوضاً الى بطرس الوصى لتكون تلك الوصية من بعده الى خلفائهوهكذا يتساسل هذا التفويض الى خلفاء الخلفاء وهلم جرا الى البابا وان محكموا في هذا الدين بمحرد الاهواءفيحللون وبحرمون ماشاؤا لمن شاؤاوفي ضمن هذا التفويض عقبة لايرتقي اليها الا بمنل هـ ذا الاختلاس وهي جمل أحكام التوراة ملفاة كما جعلوها لمنة فنموذ بالله من قوم تلاعبوا بدينهـم حتى جرهم تلاعبهم هذا الى سقوطهم في هاوية لايدرك غورها فضلوا أنفسهم وأضلوا فكان هذا المترجم مثله كمنل الشيطان اذ قال للانسان أكفر فلما كفر قال اني بريء منك فأما جعله المسبح ابن الله اي مولوداً منه كما أطلقتم ذلك فانه مردود عقلا ونقلا أما من جهة المقل فان الاله بجب ان يكون واجب الوجود لذاته فولده اما ان يكون أيضاً واجب الوجود أولا يكون فان كان واجب الوجود لذانه كان مستقلا بنفسه قأتمآ بذاته لاتعلق له في و جوده بالآخر ومن كان كذلك لم يكن مولوداً البتة لان المولودية تشعر بالفرعية والحساجة وانكان ذلك المولود ممكن الوجود لذاته فحينثذ يكون وجوده بامجاد واجب الوجود لذاته ومن كان كذلك فيكون مخلوقا لا ولدأ فثبت ان من عرف ان الاله ماهو امتنع ان يثبت له الولد ثم ان الولد يحتاج ان يقوم مقام والده بمد فنائه وهذا انما يمقل في حق من يفتي اما من تقدس عن ذلك فلا يمقل الولد في حقه ثم ان الولد لابد وان يكون متولداً من جزء من أجزاء الوالد وهذا لايمقل الا في حق من يكون مركبا ويمكن انفصال بعض أجزائه عنه وهذا في حق الواحد الاحد الفرد الواجب لذاته محال ثم أن هذا في حق امتناع الولد على الله مطلقاً مع عموم من يقول بذلك وأما النصرانية التي تقول ان عيسى حــدث من غير أب ولا نطفة فنقول مسلم لكم ذلك الا أن الله تعالى اخرجه الى الوجود من غير سبق الاب فقد حدث ودخل في الوجود ويقال لهم اما ان تريدوا بكونه ولداً لله تعالى أنه أحدثه الى سبيل الابداع من غير نطفة والد واما ان تريدوا بكونه ولدا لله تمالى كا يكون الانسان ولداً لابيـــه وأما ان تر مدوا يكونه ولدا لله تعالى أمراً ثالثاً مغايراً لهذين المفهو مين اما الاول فباطل لأنه تعالى يحدث الحوادث في مثل هذا العالم الاسفل بناء على أسباب معلو مةوالنصارى يسلمون ان العالمجيعه محدث فيلزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والارض من غير سابقة مادة فاذا كان كذلك وجب ان يكون احداثه للسموات والارض ابداعا فابداعــ العيسى عليه الســـ الم منه ولو وجب ان يكون والدا له بهـــذا الابداع لزم ان يكون والدا للسموات والارض لكونه أبدعهما كابداع عيسى وأما الثاني وهو ان يكون مرادهم من الولادة الامر المعتاد في الحيوانات فهـــذا أيضاً باطل لان تلك الولادة لاتصح الا ممن كانت له صاحبة وشهوة وينفصل عنه جزء ويحتبس في الرحم وهـ ذا لايثبت الا في حــق الجسم الذي يصح عليه الاجباع



والافتراق وغيرهما من الاعراض وذلك على خالق العالم محال وأما انبات الولد لله تمالي بناء على أمر ثالث مفاير لهذين المفهومين فذلك باطل لانه غير متصور ولا مفهوم عند العقل فثبت بالبداهة بطلان ماذهبت اليه النصارى الا ان يعتبروا هذا العنوان كما اعتبره أسلافهم من الانم عنوانا لبعض أنبيامهم كا مر البعث عنهم ومما يقضي منه بالمحب ان الخوري نقل في محفة الحيل في صحيفة ٩٣٤ عن بعض علمائهم جمل روح القدس ابن ابن الاب فلم يكتفوا مجملهم لله ولداً بل جعلواله حفيداً أيضاً تعالى الله عمايشركون ثم ان الأناجيل أيضاصرحت بان يوحنالاهوتي بمعنى انه صالح بارتابع لاوام الله على إن عامة الناس الى يومناهذا يصفون من هوصالح بانه من أهل الله مع أنه لم يكن نسبة مع الله البتة سوى الطاعة كما يقال للشقى أيضاً ابن الشيطان أو شـيطان وهو لم يكن من صلب الشيطان ولا هو بالحقيقة شيطان بل تابع لهوى نفسه أي لاوامر الشيطان كما ان الصالح البار تابع لاوامر الله وهذا ظاهر تفهمه الاطفال فضلا عن عقلاء الرجال فاذا علمت أن الولد مستحيل على الله تمالي عقلا فاعلم أن ذلك ممتنع نقلا أيضاً لأن الكتب السماوية كلهاتنزه الباري سبحانه عن ذلك حتى التوراة والانجيل مع كونهما محرفين وما ورد فها مما يوهم ذلك فهو مأول فمن ذلك مافي التوراة في سفر الخروج قال بص ـ ٤ ف ـ ٢٢ ـ ( يقول الرب اسرائيل ابني البكر ) قال في أخبار الايام الاول بص - ١٧ ـ ف ـ ١٣٠ ـ قال عن داود ( انا أكون له أبا وهو يكون لي ابناً ) وفيه أيضاً بص - ٢٢ف-١٠ ـ (عن سلمان ابن ألله) وفي أنجيل لوقا في آخر الاصحاح الثالث (آدم ابن الله) وقد ذكرتم في أناحيلكم كونوا أبناء الله وأبيكم السماوي يقوتها فادخلتم المؤمن البار أيضاً بحت هذا العنوان فلاخصوصية فيه للمسبح عليه السلام فيظهر الاستعمال لفظ الابن في الزمن القديم يقع على المؤمن البار ولفظ الاب يقع على الالة حتى الآن انكم تستعملون ذلك وأمثال هذا كثير لايحصى عــدده في الــكـتب التي بأيديكم وتقولون انها الهـامية ونحن لاننكر عليكم وجود مثل ذلك في كتبكم بل نسكر عليكم تأولكم المدني الذي لا يطابق الناموس ولا العقل والعجب منكم تقولون في المسيح مالاتقولونه في غيره وقد اشترك هو وغيره من الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه في هذا اللفظ حرفاً بحرف بل زدتم ان اسرائيل ابتهالبكر فهو احق من غيره بالتقديم وآدم احق منهما لانكم تقرون أنه ابن الله ومن روح الله وصنعه بيده الى غير ذلك تعمالي الله عن أن يكون له ولد، ما أنحذ الله من ولد وما كان معه من اله اذاً لذهب كل اله بمــا خلق ولملي بعضــهم على بعض سبحان الله عما يصفون ، ويكفي لابطال هذا الـكفر الشفيع ماتتلو. في أنجيلك من أن المسيح سلام الله عليه مولود من مريم رضي الله عنها خرج من مخرج اشترك فيه سائر بني آدم ورضع لبن امه الي ان ترعرع وكبر وثبت عندكم انه سلم

في التوراة أن رينا أبنة يعقوب عليه السلام خرجت فرآها مشرك وهو سجم بن حود رئيس القرية فافترسها وأتزل المار بيعقوب عليه السلام فتنصل أبوه حمود الى يعقوب عليه السلام وآمن والتزم الاحكام هو وأهل القرية وان بني يعقوب قالوا لاهل القرية ان أحييتم سنتنا وديننا فاختتنوا لنصير شعبأواحدأ ومكروا بهم فلما اختبن كل أهـ ل القرية دخلواعليهم بالسلاح وهم لايستطيعون الدفع عن أنفسهم فقتلوهم أجمعين وأخذوا أموالهم وحريمهم ولماعلم يعقوب عليه السلام بالقصة هرب ليلا على جمل خوفاً وترك البلاد فحكموا على الانبياء أولاد يعقوب عليه السلام بأنهم قتلوا المؤمنين ومن لم يؤذهم لسبب من الاسباب وانتهبوا الاموال والحريم بعدصدور الاسلام منهم والأنابة الى الله تعالى المقتضيين لحسن المعاملة وبسط الاحسان وهذه امور لاتليق بأدني السفلة من ذوي المروآت فضلاعن الانبياء عليهم السلام مع ان هذه الاشياء ينقلونهاعلى سبيل نقل التواريخ ويسمونهاالنجاساتلا ان الله أوحي بذلك الى موسى عليه السلام فاى صواب في نقل النجاسات الكاذبة والفضائح المستمرة على من الايام لاسما في حق الانبياء عليهم السلام واذا استهانوا بالتوراة الى هذه الغاية فأى وتوق هيني بما فها بل أقــل التواريخ الاسلامية اثبت لقرب زمانه (وحادي عشرها) الى المملم وتعلم الى أن جاوز الثلاثين من عمره وكان خــــالال ذلك يأكل ويشرب ويستريح ويتعب ويصح ويمرض وتعتريه سائر الاعراض البشرية الى أن نزل علمه روح القدس الذي هو جبريل وبلغه الرسالة وأتاه الله تمالي الكتاب وهو الانحيل الحقيق المطهر من سائر مايقدح في ذات الله تعالى وصفاته ومن سائر مايقدح في مقام المسيح والأنبياء اخوانه صلوات الله وسلامه علمهم أحجمين وفي حالة النبوة كانت تمتريه سائر الأعراض البشرية ويدعو الله في حالتي السراء والضراءويسحد لمولاه ويوحده بالعبادة ويستمين به عند الشــدائد حتى حكيتم آنه كان مجتاج لان يركب الجحش والاتان وأنه كان يظن نفسه ابن يوسف النجار ولا يعلم بالساعة وسنورد لك أن شاء الله تعالى في شرحنا على ـصـ١ من أنحيـــل يوحنّا أكثر من مائة شاهد من النصوص النقلية كلها صريحة في نفي النبوة والالوهية والحلول والانحاد عنه عليه السلام واثبات رسالته وعبوديته وان كان فيها مرّمقنع للمصنف ومن تناقضات هذا المترجم لم يجف القلم بمد من قوله في هذا الاصحاح أن المسيح عليه السلام سلم بيد وصيه سممان بطرس مفاتيح السموات وقال له طوبي لك باسممان ثم ناقض نفسه بنفسه هذا فقال ان عسى قال لبعارس في ف. ٢٧ من هذا الاصحاح و نصه ( اذهب عني ياشيطان ) وهو كما تراه تناقض فاحش والكلام الالهامي منزه بالضرورة عن ذلك كما أن المسيح منزه عن مثل هذا القول في حق وصيه وبطرس أيضاً منزه عن هذه النسبة ثم على فرض صحة هذه الوصية تكون مناقضة لحكم التوراة أيضاً لان المترجم ذكر يص. ٤ ـف. ١٧ ( لانظنوا أني حِئْت لانقض الناموس والانبياء ماحِئْت لانقض بل لاكمل فاني الحق أقول لكم الى أن تزول المهاء والارض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ثمن نقض احدى هذه الوصاياالصغرى وعلم الناس هكذا يدعي أصغر في ملكوت السموات) انتهى

فبأيهما نأخذ وكلاهما مروي عن هـذا المنرجم فليس لك مخرج أيها المسيحى من احدي انتين اما أن تكذب المسبح والاناجيل الثلاثة والناموس مماً أونحكم بأنهذه الوصية من الدسائس التي افتراها هذا المختلس ورمي بها النصرائية فاصاب مقتلهم ثم من تأمل عبارة هذه الترجمة من قوله (وأنا أقول لك أنت بطرس وعلى هـذه الصخرة ابني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها) يحكم العاقل بفكره السليم ان هذه الجلة لامعني لها وأين الارتباط بين قوله (ابني كنيستي وبين قوله وأبواب الجحيم الح) فان كان هذا يمتبر من الالهام اذا على الانصاف وبين قوله وأبواب الجحيم الح) فان كان هذا يمتبر من الالهام اذا على الانصاف السلام وهذه الكنيسة التي عـين محلها بقوله (وعلي هذه الصخرة) يلزم أن تكون مقتضي الواقعـة بنواحي قيصرية فيلبس من بلاد فاسـطين وايس هناك كنيسة لبطرس ولعلها هي كنيسة روميا المشهورة بارم بطرس ويا بعـد ما بن

في التوراة قال الله تمالى لابراهيم عليه السلام أن ذريتك ستستعيد يمصر أربعمائة سنة وقال مؤرخوهم لمبكثوا الامائت بن وثلاثين سنة والخلف على الله تمالي محال فهم وكتبهم الكاذبون ( وثاني عشم ها) في التوراة في نسيخة منهاان آدم عليه السلام عاشمائة وثلاثين سنة ثم ولد على شبهه ولدا فسماه شيئا وفي نسخة اخرى لم يرزق شيئا الا بعد مائة وخسين سنة وعاش بمد ولادته عاعانة سنة فكان جميع عمره تسعمائة سنة وثلثين سنة وفي نسخة الف وثلاثون سنة ثم عاش شيثا مائة و خسین سنة فولد انوش وعاش بعد ولادة انوش تسعمائة واثني عشر سنة وفي نسخة أخرى تسممائة وسبع سنين واستمرهذا التكاذب والتناقض في مشاهير أولاد آدم علبه السلام ولا تكاد نسخة توافق أخرى واذا كان هذا محريفهم وسديلهم وتهاونهم فها لاغرض لهم فيه من أعمار الانداء علمهم السلام وفضائح اسلافهم ومعظمي رسلهم فكيف يكون حالهم في كذبهم على رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق لهم به غرض ولنقتصر على هذا القدر (وْالْتُ عَشْرِهَا) فِي آخْرِ السَّفْرِ الخامس انموسى عليه السلام توفي في أرض موابودفن فيالوادى فيارض مواب بازاء بيت فغورا ولم يعرف انسان موضع قبره الى اليوم وكان قد أتي على موسى عايه السلام اذ توفي

المشرق والمغرب ثم على تقدير صحة هذه الوصية لم نفهم منها أيضا المعنى الذي ذهبت اليه رؤساء النصرانية طبق أهوائهم من أن المسيح أذن لبطرس بنسخ التوراةورفع التكليفات واباحة المحرمات وان يغفر لمن شاء اذ من المعلوم ان من لوازم المغفرة أن يصرف الغافر عن الخاطئ نار جهنم وبطرس هو نفسه مع كونه وصي السيح لابقوي على أبواب الجحيم فكيف يكون ذلك لغيره من الاساقفة فقد ببت بالبداهة بطلان بدعة الغفران لأنه خلاف الظاهر المحسوس وضد الأنجيل والناموس تم كيف يصع هذا عن المسيع وهو القائل ماجئت لانقض التوراة الخ وبطرس كف يفعل ذلك وهو الى ان مات كان يتعبد طبق التوراة في نفس الهيكل كما يدل على ذلك قول بولس له قبل موته بايام قليلة فهل أنت يهودي واذا قلنا بصحة الوصية فيكون سؤال المسيح عن نفسه من تلاميذه لينظر تباتهم عن اعانهم به ولذا أجابه بطرس بقوله أنت المسيح واما لفظ ابن الله فقد تقدم معنى استعماله من أنه يطلق على المؤمن البـــار والحي من صفات الله تمالي وقول المســـح-طوبي لك ياسمعان فان لحما ودماً لم يعلن لك هو كناية عن ذات المسيح المركبة من لح ودم وقوله أبي أي المي ألهمك هذا الايمان وجزاء ايمانك ان ابشرك انك تبنى على هذه الصخره كنيستى اى محلا يعبد الله فيه طبق ما أنيت به غير أنك لاتقدر على هداية من قضى الله عليه بالشقاء فاستوجب دخول الحجم فلن تقوى على ذلك بل ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والهادي هو الله تمالى واعطيك مفاتيح ملكوت السموات اي ابشرك بالجنة ونميمها وان تتبؤ منها حيث تشاء وتكون سبباً لدلالة كثير من الناسعلي باب الجنة وحيت الك وصى وخليفتي وداع الى الله طبق ما أنيت به فكل ماتر بط على الارض من الاحكام التي تأتي وفق التوراة والانجيل يكون مربوطافي السموات ومؤيداً من الله تعالى وكذالو حدث أمر ولم يظهر لك فيه نص فلتحكم فيه بما تراه موافقاً لمقتضى الحال بشرط عدم المخالفة لهما وكذلك كل ما تحــله على الارض أى من النهيي عن المنكر والاس بالمعروف يكون مقبولا عند الله تعالى وهذا صريح ولا يفهم العاقل من هـــذه الجلة خلاف مااشرنا اليه وليس لبطرس من الامر شيء ولا يقدر أن يدخل أحدأ الجحيم ولا مخرجــه منهــا المسيحيون لم يكفهم ان يحضروا تلك الوصية وهذا التفويض في بطرس خاصة بل جعلوا الامر متسلسلا لينال كل من القسيسين والرهبان واليابا والمطران حظاً من فائدة هذا الحل والربط والنفران وزادوا في الطنبور نغمةبإن اشترطوا الخلوة ببين القس والمترشح لتلك المرتبة وببين الخاطئة من القواني والخاطيء من الصيان وليس هناك فرق بين أن يكون هذا القس شاباً أو شيخاً لانه معسوم بزعمهم وأين أنت من عصمته وهو يعتقـــد بان الانسان يتبرر بالايمان دون الاعمال وليس هناك شيء مخطور عليه وتر دعليه أنه تربي على شرب

مائة وعشرونسنة ولميضعف بصره ولم يتشنج وجهه وبكا بنوا اسرائيل على موسى عليه السلام ثلاثين يوماً في غريب مواب فلماتمت ايام حزتهم على موسى عليه السلام امتلا يوشع ابن نون من روح الحكمة لان موسى علىه السلام كان قدوضع يده على رأسه في حياته وكان بنوا اسرائيل يطيعونه ويعملون كما أخبر الرب موسى هذا آخركلام التوراة وهو تاريخ حدث بعد موسى عليه السلام بالضرورة فهو من غير المنزل قطماً بلهوكلام القائل ولميعرف انسان موضع القبرالي اليوم الذي كتب فيه هذا التاريخ ولا يعترفون بإنالتوراة زيد فها ماليس فيها بل الجيع عندهم كلام الله تعالى وهو جهل عظيمنهم واذا زيد فها منه ل هذا أمكن ان يقال ان تلك الحكايات الركيكة زيدت بالأهوية والاغراض ولست منزلة من عند اللة تعالى بل يسقط الاحتجاج بجميع التوراة لان باب الزيادة والتقصان قد انفتح فلا يوثق بثي بعد ذلك وبجب اجتناب الجميع خشيةان يكون زيد وهومحرمكما اذا اختلطت الميتة بالمذكاة بحرم الجميع والذي يغلب على الظن ان السفرالاول الذي هو سفر البدأ والانساب زيد بجملته وهم لايشمرون (الرابع عشر) أنه قد تكرر في التوراة وكلم الرب موسى وقال له اقبض حساب بني اسرائيل وكلم الرب موسى وقال له كلم بني اسرائيل وهذه العبارة يقطع العاقل

1/4

بأنها ليست من كلام الله تعالى ولا من كلام موسى عليه السيلام بل حكايات من قول الغير لمعنى ما وقع ولمل هذاالحاكي اخل بالافظو الممني اوبالمني وحده ولم يثبت عندماعدالته ولا معرفته بل لعله عدو للدين قصد الافساد والتبديل والتغيير فيحصل القطع بأن هـذه التوراة لايجوز الاعتماد على شي منها وانها مفرة قطماً (الخامس عشر) أن الهود تعترف بأن سمعن كوهانا اجتمعوا على سديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة بعد المسيح عليه السلام في زمن القياصرة ومن اجتراً على تديل حرف من كتاب الله تعالى و محريفه لايوئيق به فها يدعى انه كتاب الله تمالي اذ لعله ما حرفه والكوهان هو المقدم في أصول ديانتهم وصاحب هيكلهم ولا يكون الا من ولد مرون عليه السلام وأتفق الهود على انالتوراة ماكانت توجد الاعند الكوهان وحده فاذا كان هذا تناؤهم الجميل فعلى من بحصل التعويل بل بجزم الطفل بوقوع التغيير والتبديل (السادس عشر) طائفة من الهود يقال لهم السامرية اتفق الهود على أنهم حرفوا التوراة نحريفا شديدا والسامرية يدعون علمم مثل ذلك التحريف ولغل الفريقان حادقان فأبن حينه في التوراة شي يوثق به مع تقابل هذه الدعاوي من فرق الهود فكفونا بأنفسهم عن أنفسهم وكذلك النصاري أيضاً يدعون على

الخر وأكل لح الحنزير وقد ذكرت علماء الخواص ان من خواصهما انهـما يسقطان المروءة فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر وبالله عليك أيها المسيحي كيف تسمح المرؤة أن تأذن لامرأتك الحسناءأو ابنتك العذراء أو ابنك وهو ذاك الجميل ان مختلي واحدمنهم معرجل استحكمت فيه الطبيعة البشرية وهو غير منزوج فاذكنت تمتقد عصمة هذا القسيس فكيف جوزت وقوع الزنا على الانبياء المعصومين وهذه كتبكم المقدسة والأي من تلك الاباطيل تالله لايقال لمثل هذا أنه غفران بل فجور وطغيان ياأمهاالمسيحي بالله أسألك ان تفحص عن تلك الاناجيل وما طرأ علما من الفساد من هذا المترج وأمثاله فهل يليق بك ان تصدق بمثل تلك الرواية والباري تمالى وهب لك العقل لتجعله دليلك في دنياك و آخرتك ثم انه قال في خاتمة الجملة حينئذ أوصى تلاميذه ان لايقولوا لاحد أنه يسوع المسيح) فتأمل أيها المنصف فان آخر هذه الجملة أشنع من أولها ومن قس ولوقا تبعا المترجم أيضافي هذا الافتراء ولكن من الاسف انه لم يثبت بطرس ولا التلاميذ على كتمان هذا السرالذي لا يعلم حكمته الا المترجم ومن حذا حذوه مع انالتلاميذ خالفوا أمر المسيح بافشائه وباؤا بهذا الانمالعظم وارتكبوا الجرمالجسيم وهنا (دقيقة ) تاهت فها أفكار الاولين ونحيرت عندها آراء الأخرين وهي معرفة السبب الذي ألجأ المسيح لكنمان حاله عن الناس عموما مع ان خلاص الناس متوقف على الأعمان بمعرفة أنه رسول الله ليتبعوا قوله وفعمله وأى شيُّ أراد بهذا وانجـيل يوحنا يصرح أن الله تعالى أرسل يوحنا المعمدان ليصرخ في البرية بظهوره فهل نسي الآله ذلك أم بدا له غير ما هنالك وقد نسي المترجم أيضاً انه ذكرعن عيسي عليه السلام بص. ١٠ يف. ٢٦ قوله (لاتخافوهم لان ليس مكتوم لن يستعلن ولا خني لن يعرف الذي أقوله لكم في الظلمة فولو. في النور والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح) فبالله عليك افصح لي أيها المسيحي أن مثل هذا هل تعده من قسم الكذب والافتراء على رسل اللموأنيانه ام من قسم الغلط من كتاب الوحي والالهام أم من قسم المناقضات في كلام الله تمالى الله عن ذلك عــلوا كبيراً أم ان هناك احتمالاً لتأويل هذا الكلام الذي لايعقل حتى ينقل ألاتعلم انكم تدعون ان حال المسيح وظهوره مسطور في كتب الانبياء وأن البهود لاينكرون ذلك وأنما ينكرون أن هــــذا الذي ظهر ليس هو المسيح الموعود به -الام الله عليه مع اعتقادهم بأن سيظهر به\_د حين فالقول بصحة هذا الافتراء يؤيد دعوى الهود لانه لايمقل أن يكون هو الني المرسل من الله تعالى ويأم بكمان نفسه فليس لك اذاً أيها المسيحي الاأن تقول ان مثل هذا الكلام من الأنجيل وأن أصررت فعلى عقلك السلام نع أن حذا المترجم أرشاكم بمثل هذه الهدية الثمينــة والنفس ميالة للهوى واتباع الشهوات

(17)

﴿ الفارق ﴾



فوجدتم أن نتيجة قبول هذه التدليسات هي اباحة المحرمات ورفع التكليفاتواذا جملتم ذلك ساماً للتحليل والتحريم فأى شئ أبقيتم لرب الارض والسهاء (وبيده مقاليد السموات والارض ) أليس اغتصاب مثل تلك الوظيفة وتسليمها لبطرس ثم للباباوات ثم لمن شاؤا أن يوكلوه من القسيسيين والرهبان من التجرأ العظيم على حقوق الله تعالى تالله أن المسيح نفسه صلو ات الله عليه مع علو مرتبته وسمو مقامه لايملك حلقة من حلقات تلك المفاتيح بل ولا مفتاحاً وآحداً وحاشاه أن يقول ذلك وأنتم قد رويتم عنه في انجيلكم قوله ( للثعلب أوجرة ولطيور السماء أوكار وليس لابن الانسان يسند رأسه ) فما ذلك الا من الافتراء الصريح على سيدنا المسيح \*( تنييه ) \* امل هـذا المترجم قصد بهـذه المفاتيح مفتاحاً لتحليل لحم الحنزير وكافة المحرمات و.فتاحاً لرفع التكليفات و آخرلنسخ التوراة ورنض الأنجيل لكونهما أصبحا زعمه لعنه ومفتاحاً لهنك النساء في حانات السكر والمراقص ( ومجتمع ) الرجال وهكذا كل مفتاح لباب من أبواب الشهر والنضائح غـــر أن هناك مفتاحين كسرين أحدها فتح به باب التثليث بعد أن جعل المسبح قربانا ولمنة عن مخـــلوقاته الذين ارتكبوا الفواحش والثاني أبطـــل به الاعمـــال واكنفي بمجرد الاقرار بالايمان وحلقة هذه المفاتيح خلوة القسيس والرهبان بالمذاري والصبيان الحسان على نية الغفران هذا ولنرجع لباقي الاصحاح قال المترجم ف . ٧١. ( ابتدأ من ذلك لوقت يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبني ان يذهب إلى أورشليم وبتألم كثيراً من الشيوخ وروَّساء الكهنة والكتبة ويفتـــل وفي اليوم الثالث يقوم فأخذه لطرس الله وابتدأ ينهره قائلا حاشاك يارب لايكون لك هذا فالتفت وقال ليطرس اذهب عني باشيطان أنت معثرة لي لانك لاتهتم بما لله لكن بما للناس) أقول ان هذا المترجم لم يكفه ذكر هذا الافتراء هنا حتى كروه في صـ ١٧ ف ـ ٢٢ ـ و ٢٣ حيث قال ( وفيا هم يترددون في الجليل قال لمم يسوع ابن الانسان سوف يسلم الى أيدى الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحز نوا جداً ) فانظر أبها البصير الى تلاعب هذا المترج اذكذب نفسه سفسه في نهامة هذا الأنجيل في ف ـ ١٧ ـ وقال ( ولما رأوه سجدوا له ولكن بمضهم شكوا ) ولو صح أنه كان مخبرهم بصلبه وقيامه لما شكوا بقيامه البتة فعليه ثبت افتراء حديث الصلب والقيام ومرقس ذكر هـذا البحث في ص ـ ٩ - ف ـ ٩ و ١٠ وكسرره أيضاً ف ـ ٣١ ـ و ٣٣ من هــذا الاصحاح وخلاصته ( ان المسيح أخبر التلاميذ بأنه سيقتل ويقوم في اليوم الثالث وهم لم يفهموا ماذا أراد بقوله ) ولوقا أيضاً ذكر. تقتله اليهود وفي اليوم الثالث يقوم من الاموات وهم مافهمواكلامه وكرره أيضاً في ف - 22 من هذا الاصحاح بما نصه (ضموا أتم هذا في أذانكم انابن الانسان

الهود الهمحرفوافي التوراة التواريخ وتقصوا من تاريخ آدم عليه السلام ألفاً ونحو المائتين سنة حتى سازعوا في زمن ظهور المسيح عليه السلام وتقدموه وهذه أمور لايدعي معها الجزم بعدم تحريف التوراة الا مماند متعسف (فان قالوا) فقد كان النبيون صلوات الله علمم بحكمون بها الى زمن المسيح عليه السلام معصومون عن الباطل وهذا يبطل جميع مايذكره المسلمون فأنهم وافقونا على حكم النبيين بها لقول القر آن يحكمها النيون (قلنا الجواب) من وجهين أحدها لمل النيين علمم السلام كان يوحي اليهم بالصحيح منها (وثانيها) نسلم ان كل شئّ حكموا به هو صحيح فلم قلتم انهــم حكموا بجملتها تمالذي حكموا بهغير ممين فسقط الاستدلال بالجميع ولا يفيدكم حكمهم شيئاً ثم ان التغيير لم يتمين له زمان فلمله كله وقع بعـــد الندين حتى ويمد المسيح عليه السلام ( السابع عشر ) في التوراة في سفر ملاحيم أن داود علي السلام اطلع من قصره فرأى امرأة من نساء المؤمنين تغتسل في دارها فعشقها وبعث الها فحبسها أياما حتى حملت ثم زدها وكان زوجها يسمى اوريا غائباً في المسكر ولما علمت المرأة بالحمل ارسلت به الى داود عليه السلام فعث داود عليه السلام الى قائده على المسكر يأمره أن يبعث اليه باوريا فجاءه فصنع لهطماماو خمرأحتى سكر وأمره

سوف يسلم الى أيدى النأس واماهم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفياً عنهم لكي لايفهموه وخافوا ان يسئلوه عن هذا القول) انتهى

أقول ان المترج كذب مرة واحدة وأكدها برواية أخرى كا ترى ولكن مرقس ولوقا افتريام تبينوا كداذلك بروايتين أخريين لانهما بمدمااقتفيا أثرالمرحم وذكر احديث الصلب والقيام اضافا كلامالم يذكره المترجم وهوان التلاميذ مافهمو اكلام المسيح عليه السلام مع ان كلام المسيح صريح فصيح يفهمه حتى الاطفال فضلا عن حملة الدين والخلط وانفرد في ف ـ ٢٣ ـ من ص ـ ١٢ ـ بقوله ( وأما يسوع فأجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الانسان) ان صح هذا الحديث فهومعقول وموافق للمنقول لأنه عليه السلام ارتفع الي مقام على فيحق له ان يخبرهم بتمحيده حيمًا برتفع الى السماء فبا أيها المسيحي المنصف هذه أناجيلك التي تدعى أنها مقدسة عن التحريفقد بسطناها امامك فانظرها واحكم بالحق ولا تكن من الممترين فان السلام حزنوا وفي رواية ثانية قال بطرس لعيسي حاشاك يارب بصراحة القول فكيف يصح لمرقس ولوقا ان يصرحا بإن التلاميذ مافهموا ويكتها قول بطرس وحزن التسلاميذ وأظنهما أرادا بذلك نثبيت ماافتراه المترجم من أحاديث الصلب والقيام ليكون تمهيداً للمذر عما حكته الاناجيــل من تكذيب التلاميذ لمريم الحِـدلية عند ما أخـبرتهم بقيام المسيح عليه السـالام حتى انهـم استهزواً بعقلها ولا سها تكذيب توما الحواري حينها أخبره التلاميذ بقيام عيسي فقال لهم لا أصدق حتى أري موضع المساميرفي يديه ورجليه واضع اصبعي فهما فالذلك كتما قول بطرس واضافا الى قولهما ان التلاميذ مافهمو احديث الصلب وزعما انهما بذلك أثبتا حديث الصلب والقيام واصاحا تكذيب القيام من انتلاميذ مع أنهـما بهذا الافتراء كالذي عمر قصرا وهدم مصرا لانه كيف يصح أخذ الدين من هؤلاء التلاميذ وهم اغبياء بادى الرأى لايفهمون مايقال على ان كافة الاناجيل أيضًا شهدت بأنهم يعرفون اسرار ملكوت السموات وبيد رئيسهم مفاتحهم وبجاسون على اتنى عشر كرسياً مع عيسى في الجنة وهم رسله وحملة دينه الموظفون بتبليغ وصاياء ثم ان الانجيليين اضطربت أقوالهم هنا فقال بمضهم ان التلاميذ لما سمعوا حديث الصلب والقيام حزنوا وفي رواية أن بطرس قال حاشاك يارب والممض قالوا ان التلاميذ لم يفهموا حديث الصلب والقياموكان مخفياً عنهم لـ كي لايفهموه وخافوا أن يسئلوه عن هذا القول فانظر أيها الليب الى ارتباك أقوالهم الفاسدة فهل يصح انهم حزنوا على أمر لم يفهموه وهل مكن صدور أحاديث الصلب والقيام من عيسي عليه السلام ورسله وحملة دينه يكذبونهاويستهزؤن بعقل من يخبرهم بوقوعها

بالانصراف الى أهله ليواقعهافينس الحمل اليه ففهم اورياذلك فتجانبولم يمش الى أهله فلما يئس داود عليه السلام منه رده الى المسكر وكتب الى القائد ان يصدر به القتال مستقتلا له فقتل اوريا وقتل معه من المؤمنين سبعة آلاف ففز عالقايدمن داودعليه السلاملقتل المددالعظم وقال للرسول اذا أنت أخبرت الملك داود بقتل الناس ورأيته قدغض فقل له سريماً ان اورياقد قتل فهم ففعل الرسول وسكن داود عليه السلام بمدالغضب وسر بموت اورياوهائت علىه من احل مو ته دماء المؤمنين فانظره فده الفواحش المديدة المذكرة والصفات المستقذرة هل تليق باولى الديانات فكيف بمعدن النبوات وهل بحسن ذكر هامن ذوى المروآت فكيف يوحى بها الهالارض والسموات فلعنهم الله لعنا دائما أبدا ما أجرأهم على الله تعالى وعلى رسله ولولم يكن في التوراة الاهذا الموضع لقطع الماقل بتبديلها ونحريفهاوانها لفقت بالاهوية والاغراض ( الثامن عشر) في التوراة في سفر ملاحيم انسلمان بن داود صلوات الله علمما ختم عمره بعبادة الاصنام والسحر كذبوا قاتلهم الله انى يؤفكون وصدق الله العظم وكتابه الكريم \*واتبعوا ما تتلوا الشياطين على الك سلمان وما كفرسلمان ولكن الشياطين كفروا الغفلمنة الله ولمنة الملائكة أحمين علم وعلى من يصدقهم الى يوم الدين نم هذه الحكايات القبيحة والاكاذيب



ومما يثبت كونهما مفتراة على المسيح نصوص اناجيلهم التي تشهد بان عيسى وتلاميذه هربوا واختفوا بين البساتين وكان يتنقل من محل الى محل خوفاً من اليهود وكان يكتئب ويحزن ويقطر عرقه من الحوف فكيف يقال ان الاله أخبر تلاميذه بصلبه وقيامه وأيم الله لايقبل هذا الامن سخف عقله وضعف رأيه ورضي ان يخدع نفسه وقد أحسن البوصيري رحمه الله تمالى حيث قال واذا أراد الله فتنة مشر \* وأضاهم رأوا القبيح جيلا

وأما قوله لبطرس اذهب عنى ياشيطان بعدماقال له طوبى لك ياسمعان فهو عجيب وغريب والاعجب من هذا قوله ان المسيح سلم مفاتيح السموات لهذا الشيطان والاشنع قوله له كل تربطه على الارض يرتبط فى الساء الح كيف يفوض له ذلك وهو القائل له انت معترة لى لانك لاتهتم بما لله والكن بما للناس فيا أيها المنصف أفيمث لم هذه المناقضات والاباطيل تثبت الوهية المسيح عليه السلام وليت شمرى هل يعثر الاله وهل يكون الشيطان وسول الله لهداية الخلق وهو ابليسها سبحانك هذا بهتان عظيم ثم قال في على الاحيدة الله يسوع لتلاميذه ان أراد احدا ان يأتي ورائى فلينكر نفسه ويجمل صليه ويتبعني ) انتهى

أقول ظاهر هذه الجملة يفيد ان المسيّح بعد أن حكى انه ينبغي ان يذهب الى ارض اورشليم حذر التلاميذ من اليهود على تقدير هجومهم عليه قائلا من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه تخلصامن بطشهم ولكن هنا عارضة وهي خشبة الصليب التي امر المسيم مجملها فكيف ينكر نفسه وهي تنادى على عاتقه فحال هذا المسكين كرجل قيل فيه ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له مه اياك اياك أن تبتل بالماء

فكان الواجب على المدلس مهذا الافتراء أن يخترع نسيجاً يستر به هذا الصايب ليصون هذا المسكين المأمور بحد الهمن بطش اليهود ويكون قد النمس تأويلا لكذبه هذا الذي فضح به الكتب السهاوية التي يزعمها منزهة عن الزلل والخلل واعلم ان هذه الجملة لم يذكرها وحنابل قال عص ١٧٠ وف ١٦٠ ( ان كان أحد يخزون فليتبوني وحيث أكون أناهناك أيضاً يكون خادمي ) فاذا قانا بصحة هذه الوصية من المسيح فليس الارواية بوحنا والحق ان جملة ( فليحمل صايبه ) افتراء وعلاوة زائدة لانها خارجة عن موضوع البحث ولا يشك عاقل في ذلك ولكن الرواة أرادت بهذه المسلاوة أن يقال أن روايات من هذا القبيل والاناجيل ملائي من ذلك وسيآني البحث عنها في محلها ان شاء الله وفي هذا الاصحاح . ف ٢٦٠ ما نصه ( لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه فان ابن الانسان سوف يأني في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله ) اشعى ولا أعلم أمة تتلون في دينها كما تتلون النصرانية فان العاقل منهم لو تأمل معني ولا أعلم أمة تتلون في دينها كما تتلون النصرانية فان العاقل منهم لو تأمل معني

الشنيعة التي في التوراة سبطل من أن التوراة بما فها من الثناء العظيم على هؤلاء الوسل الكرام تناعبتمدر ممه مقارية هذه الامور فضلامن ملابستها واذا أمعنت النظرفي الفصلين جزمت بان هذه الفواحش مفتعلات وان التوراة امتلأت سديلات وتغييرات ولنقتصر على هذاالقدرمن كذبهم لأنه امر علا الصحف وتصدأ له الاساع والقلوب وأعا القصد بيان كذبهم في قولهم ان التوراة في غاية الضبط والتحرير سالمة من الكذب والتحريف وقد ظهرما هي عليهمن عدم النظام واشتالها على ما يقطع بَكَذَبِهِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَمَالَى وَفِي حَقَّ الميالة عامم السلام ( السؤال الماشر ) قال الفريقان الملمونان الهود والتصاري أن دين المسلمين في غاية الضعف وأعا ظهر بسب القتال والقهر والغلبة والاخافةوساب الذراري والاموال ولوسلكوا العدل والانصاف لما ظهر في دينهم حق (والحواب) من وجوه (أحدها) يختص بالنصارى وهو ان الانجيل بين ايديهم ناطق مصرح بالمسالمة والتزام التواضع والمذلة وازمن ضرب خدك حول الخدالا خرومن سامك نوعامن الهوان فلاتنازعه وازيبتمدوا من القتال والمنازعة غابة البعد الى أن تقوم الساعة وهذا نص الأنجيل قال المسيح عليه السلام سمعتم ماقيل المين بالعمين والسن بالسن ولكن من الطمك على خدك الايمن فحول

له الآخر ومن رام أخــــذ نوبك فؤده ازارك ومن سخرك ميالا فامش معه ميلين ومن سألك فأعطه ومن اقترض منك فلا تخمه وسممتم ماقيل أحب قربك وأبغض عدوك واغا أقول لكم أحبوا أعداءكم وباركواعلى لاعنيكم وأحسنوا الي من ببغضكم وصلوا على من يطردكم ويخزيكم لكي تكونوابني أسكم كونوا كاملين مثل أبيكم فهو كامل ومع ذلك فهم من أشد الناس تكالباً وحرصا على القتل والقتال ويسط الايدي بالاذي في أقطار الارض بسلك التفوس والاموال مستجيين لذلك يعتقدونه من أعظم القربات وأوثق أسباب السعادات مع تحريم أنجيلهم ذلك عليهـم وايجاب النزام الاستسلام لاعدام ومن استحل حرمات الله تعالى فهو أشد الناس كفرأ بالله وكشه وأحكامه وأما نحن وكتابنا فنحنأولياء الله تمالى وأنصاره وهم كفرته وأعداؤه وكتابنا أوجب عليتا الفتال ونص على أنه من أعظم القربات ، وثانها ان المسجى وغيره من مؤرخهم نقلوا ان ابتداء دیمرم اعاکان بسبب القتال مع البود وأنهم كانوا بحرقونهم بالنيران ويغرقونهم في السفن في البحار وعملوا في الهود كل نوع من أنواع الاذي ولولا ذلك لم يبق لهـم المود أثراً فان الدولة كانت لهم وقد قتلوا الهم على زعمهم ولم يترك بعده أكثر من

هذا الكلام من أن كل انسان مجزى بعمله كما هو العدل والحق لحكم ببطلان عقيدتهم من أن المسيح رضي بما أتى عليه من الذل والهوان والصلب ليكون فداء لمن عصى وهل بعد التصريح بقوله كل انسان مجزى بعمله يقال ان المسيح صار فداء عن المالم بأسره فما معني هذا الفداء اذا كان الانسان سيجزى بعمله ومافائدة الغفران أيضاً من الرهبان ثم أنا تراهم أكثروا من تسمية للسيح بابن الانسان ولعمرى لهو الحق ولكن أبت أفكارهم السقيمة وأطوارهم التي ليست مستقيمة الا أن يخلطوا الحق بالباطل ثم اني لاعجب منهم كيف تركوا قول المسيح كل انسان يجزي بعمله والنزموا قول أبولس ـ ص ـ ٣ ـ ف ـ ٢٨ ـ من رسالته لأهالي رومية ( اذا نحسب أن الانسان شهر بالايمان بدون أعمال الناموس) ولم يلتفتو اله أنه كذب قوله في آخر الاصحاح ـ ف ـ ٣١ ـ بقوله (أفتبطل الناموس بالايمان حاشا للتوراة وقول المسمح وينسون قوله الثاني الموافق لهما كما في . ص . ٧ . ف . ٣ . من رسالته المذكورة حبث قال (سيحازي كل واحد حسب أعماله) فيا أيها المسجى بحب علمك أن تلتزم سلوك أحد الطريقين لو تمسكت بقوله المطابق لقول المسيح المار ذكره والموافق لقوله عليه السلام من هذا الأنجيل في - ص - ٧ - ف ـ 19 ـ (كل شجرة لاتضع تمرأ جيداً نقطع وتلقي في النار) لكنت سلكت الطريق الاقوم الذي عليه حميم الاتم أو كان التقليد بذلك أقرب نفماً وأنت تعلم أن كل قول لايصدقه فعل فهو نفاق وكل نصح أو وعظ لايتقدمه عمل فهو رياء وقد صرح يعقوب الحواري في رسالته من ـ ص - ٢ - ف - ٢٦ - و نصه (لانه كما أن الحسد بدون روح ميت هكذا الايمان أيضاً بدون اعمال ميت)ولاأظنك تقبل أن التبرربالايمان رفع عنك ثقل التكلف بالاعمل والنفس المظلمة لهذا أميل والسلام واذا نظرت الى قوله في هذا الاصحاح. ف - ١٨٨. ( الحق أقول لكم أن من القيام ههذا قوما لايذوقون الموت حتى يروا إبن الانسان آنياً في ملكونه) علمت انه من أعظم المدلسين واله أفحش في الكذب والافتراء وأوجب على الناس عموماً أن يسقطوا الانجيل من الكتب الالمامية بل لا يمتر ومين التو ارمخ المادية وهذا مرقس في -ص - ٩ - ف - ١ -ذكر ذلك وما يعه لوقا لص - ٩ - ف - ٧٧ - بصارة قريبة من عبارته ولم يذكر ابن الانسان بلقال (لايذوقون الموت حتى بروا ملكوت الله) فانصح قولهما فيكون المعنى حتى يروا منازلهم بالحنة مكافئة لايمانهـــم الصادق وتحملهم للاذي فبشهرهم بالجنة أكراماً لهم وانهم يرونها قبل موتهم وهوكلام معقول والمترجم في كذبته الواقعة أصلا فكـتب المترجم ماكتبه من غير تروية ولم يبال بمخالفتــه للظاهر ثم 



وانهم لا يموتون حتى يروا رأى المين ابن الانسان أى المسيح آتياً بملكوته فانظر ايها العاقل فان القوم الذين كانوا معاصرين له عليه السلام من المؤمنين بهوالجاحدين له قد ماتوا بأجمهم ومضى على ذلك تسمة عشر قرناً ولم يأت ابن الانسان في ملكونه فاما ان يكون المسيح قد كذب وهو صلوات الله عليه ممصوم من الكذب أو يكون هذا المترجم كذب في افترائه بزيادة ابن الانسان وعلى كل فان الحق ماقاله مرقس ولوقا ولملك تجيب بما لفقه بنيامين بشكرتن في تفسيره المطبوع سنة ١٨٨٨ في بيروت فانه قال عند كلامه على هذا الاصحاح (ان المراد من أنيان المسيح الفقه بنيامين بنكرتن في تفسيره المطبوع سنة ١٨٨٨ الله على الآتي ذكرها في مس ١٧٠ - من هذا الانجيل وان فأقول ان هذا كلام لاطائل تحته ولو كان صدوره من المسيح حقاً وأرادبه ماذهب اليه هذا المفسر لقلنا أنه من العبث لانك ستعلم عند مانورد عليك قصة التجلي أن بين قول المسيح هذا وبين وقوع التجلي أياما قلائل لا تزيد على الاسبوع التجلي أنا ما فلائل لا تزيد على الاسبوع التحلي الناس الما المسيح هذا وبين وقوع التجلي أياما قلائل لا تزيد على الاسبوع التحلي الناس الما المسيح هذا وبين وقوع التجلي أياما قلائل لا تزيد على الاسبوع التحلي الناس الما المسيح هذا وبين وقوع التجلي أياما قلائل لا تزيد على الاسبوع التحلي الناس الما المسيح هذا وبين وقوع التجلي أياما قلائل لا تزيد على الاسبوع التحلي الناس الما المسيح هذا وبين وقوع التجلي أياما قلائل لا تزيد على الاسبوع التحلي الناس الما المالة المناس المالة المال

القوم هم بطرس ويوحنا ويعقوب ) أنتهي كلامه فأقول ان هذا كلام لاطائل تحته ولوكان صدوره من المسيح حقاً وأراديه ماذهب اليه هذا المفسر لقانا أنه من العبث لأنك ستملم عند مانورد عليك قصة التجلي أن بين قول المسيح هذا وبين وقوعالتجلي أياما فلائل لآنزيد على الاسبوع فاذا كان هذا الممني هو المراد حقيقة لم يكن هناك موجب لعدها من قسم الممجزات والماقل لاينكر على القائل بين ألوف من المالمأن من هذه الألوف قوماً لا يذوقون الموت الى سبعة أيام وهذا نما يسلم له ولا يستغرب منه اذ ليس بخارق للمادة ثم ان ذهاب هذا المفسرالي أن الأنيان هو معجزة التجلي أمرغريب جداً فانالانيان له معنى والتحلي له معنى آخر وما حصــل الا والمسيح لم يكن غائباً بل وقع وهو صاعد مع التلاميذ الثلاثة للحيل وهذا لايصدق عليه أتيان ولو سمينا معجزة التجلي اتباناً لازمنا أن نسمي كل معجزة أتباناً فهل يصبح أن مثل احبابه الموتى يقال له أتبان لايقول بذلك المجنون فضلا عن العاقل فلم يبق الا أن يقال أراد بهذا التأويل نفي الكذب عن الأنجيل ولوقال المفسر أن المسيح أبي بعد الصلب بيوم واحد وظهر للتلاميذ وتأول الاتيان بهذا المعنى لكان أنسب من قوله أن الاتيان هو عين معجزة التجلى واذا صرفنا النظر عن هذا الحبط الذي أبي به المفسر ورجمنا لكملام المترجم فليس فيه دلالة على صدق قوله لانه قيد قوله (آتياً في ملكوته) وهو قد أتي متستراً وكانت تلاميذه تنكره حين يظهر لهم وهم ايضا حيث قال في . ص ـ ٢٥ ـ ف ـ ٣١ ـ ( ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينثذ يجلس على كرسي مجده وبجتمع امامه جميع الشعوب فيمنز بعضهم من بعض كما عمز الراعي الخراف) فقد ثبت بالبداهة كذبه وبطلان قوله وستقف امها المستمع على اعاجيب من هذه الاكاذيب تزيل الشك عن قلبك والله الموفق

اثنى عشر حواري وسبعين معارف هاربين خانفين ولو ظهر منهم أحد لقتل شر قتلة فلو النزموا شريعتهم من المسالمة لم تقم لهم قائمة ولم يبق منهم باقية لكن أقاموا دينهم برفض معالمه ونصروه بمحوآ ثارهوالتزموا القتل والعسف ومع ذلك فلم ينص دينهم بذلك حتى أضافوا لدينهمأنواعا من الشعبذة والمخاريق وضروباًمن التخيل للموام والملوك ككاء الصور الجمادية عندقراءة الانجيل وتعليق الاصنام والصلبان في هيا كل الكنائس بحجارة المغناطيس في الهواء من غير شي يسكها الى غير ذلك بما تقدم في أول الكتاب من ترهاتهم التي يمشون بهم دينهم فسؤالهم منعكس علمم بل هو خاص بهم لانه على خلاف كتهم وأما نحن فمتثلون لامر الله تعالى ناصرون لدينه قائمون بحقه في أرضه على خلقه سمداء شهداء أولياء أعن اءنناظر بالمعجزات الباهرة والبراهين القاطمة فندعواالي مكارم الاخلاق وننهى عن لئامها فمن اهتدى المها ظفر بالسعادة وحاز أسباب السيادة ومن أعرض عنها كان جدراً بالصفار والذل والعار لأنحتاج الى التتميم بالمحال ولا نستمد في الاقوال والافعال الا ماينبت نقله عن ذي الحلال ولا ندعوا الى عبادة الرجال ولا ربات الحجال ولا نعبد من أودته الهدود بانواع النكال فاين الساءمن الاهد واين الدخان مـن العسـجد

الاصحاح

## - ﴿ الاصحاح السابع عشر كا

اعلم ايها المطالع اننى كما اردت ان اكف القلم عن ذكر مساوى هذا المترجم ومعايبه بمنعني ما ارى من غشه للامة المسكينة النصرائية فأجد النصح لها فرضاعلي وطاعة تلزونى ولو تأمل المنصف في هذا الاصحاح لوجد المترجم قد فتح فيه فوهة بركانية ارتج لها الدين النصراني و مزعزع ركنه لان أكثر ما أنى فيه مناقض لبقي الاناجيل الثلاثة ومباين لها مباينة كلية بحيث يقطع المتأمل بأن جميه كذب وافتراء وها أنا اذكر لك الاختلاف جملة جملة ليكون لك الوقوف النام على تدليس هذا المفترى واختلاه

أعلم أن يوحنا لم يذكر في أنجيله حرفا واحدا مما ادرجه المترجم في هددا الاصحاح ومرقس ولوقا وان وافقا المترجم في بمض الجمل لا في مجموعها كما يظهر لك لكنهما خالفاه في التاريخ والالفاظ التي يظهر من مدلول معناها غش المترجم وسوء نيته لهده الاهة قال المترجم في سنة ايام اخذ يسوع بطرس ويمقوب ويوحنا اخاه وصعد بهم الى حبال عال منفردين وتفريرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالتور انتهى

وقال مرقس .بص . ٩ .ف . ٥ (و بعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس و يعقوب ويوحنا وصعد بهم الي جبل عال منفر دين وحدهم و تغيرت هيئته قدامهم وصارت شابه تلمع بيضاء جدا كالثاج لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثل ذلك) انتهى وقال لوقا . بص . ٩ .ف . ٨٨ (و بعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحناو يعقوب وصعد الى جبل ليصلى وفيا هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه ميضا لامعاً) انتهى

فأنا نسام لوقا في اليو وسين اللذين زادها حيث انه قد النزم ان يكتب القصة كما وقمت اليه ويتتبعها بتدقيق كما وعد في أول انجيله فالاصح مانقله على انه يمكن ان يقال هنا ان الستة ثمانية والثمانية ستة كما في قولهم الثلاثة واحد والواحد ثلاثة فلا مشاحة حينئذ ثم ان المسترج ومرقس تواطآ على ان صعود المسيح الي الحبل كان على ميعاد كما يفهم من عبارتهما والذي يفهم من عبارة لوقا ان صعوده كان على غير ميعاد فاحفظ هذه عليهما واحفظ على المترجم قوله انه حين تغيرت هيئته اضاء وجهه كالشمس ومرقس ولوقا لم يذكرا سوى تغير هيئته من غير اطراء بالوصف وانفرد مرقس أيضاً باطراء الثياب فقال وصارت ثيابه تلمع بيضاجداً كالنلج الخوظن ان مثل هذا الاطراء في الوصف من لوازم الوحى تنهيم من لوازم الوحى أم قال المترجم بيضا بها من الاطراء في الوصف من لوازم الوحى أم قال المترجم بنف بيضا من الإوهام المترجم بنف بيضا من الإوهام والمياء قدظهر الهم يتكلمان معه فجمل بطرس أم قال المترجم بف بنف بيف بسكلمان معه فجمل بطرس

وابن الشموس من الظلمات. وابن القوىمن الملحدلقداشرق الحق في دينناه كا غاب عنهم الى الموعد، و ثالثها ان الكتب التي بايديهم شاهدة بقتال الانبياء علم السلام مع طوايف من الطاغية كداود عليه السلام مع جالوت وسلمان عليه السلام مع طوايف من أهل الكفرولم يقدح ذلك في صحة أديانهم واذا كان القتال سنة الله تمالي وعادته لاهل الحق مع أهل الضلال فنحن على تلك السنة سالكون وبها عاملون فتكون من مناقبنا لا من مثالبنا ومن حسناتنا لا من سئاتنا بل الامر بالعكس كا تقدم ( السؤال الحادي عشر ) قالت النصارى القرآن ناطق بجواز الأمحاد فلا سنكر علىنا (بيانه )ان فيه ان الله تعالى كلم موسى عليه السلام تكلما واحمت الملل على انه كليه يصوت فنقول هذاالصوت يستحيلان يقوم به لانه تعالمي ليس بجسم فيكون قائمًا بشحر ةالمليق بوادى المقدس وتكون الشجرة هي المتكلمة وقدقالت انني انا الله لا اله الا أنا فاعبدني، وقالت ايضاً اذهباالي فرعون الهطني هوقال موسى ربنااتنا نخاف ان يفرط علينا اوأن يطني الخاطبت بإنها الله تمالي ولولا الاتحاد بين ذات الله تعالى وذات الشجرة لماصح الكلام ولاجوابه ولا قول الملك ان الله تمالي كلم موسى عليه السلام بل انما كلته الشجرة حنئذ واذا صحالاتحاد بالشحرةصح بذأت عيسى عليه السلام وصح لنا

يقول يسوع بارب جيد ان نكون همنا فان شئت نضع هنا ثلاثة مظال لكواحدة ولموسي واحدة ولايلياء واحدة وفيما هو يشكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هـ ذا هو ابني الحبب الذي به سررت له اسمعوا ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جداً فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا فرفعوا اعينهم ولم يروا أحداً الا يسوع وحده ) انتهى

وقال مرقس في س. ٩ ـف. ٤ (وظهر لهم ايلياء مع موسي وكانا يتكلمان مع يسوع فجمل بطرس يقول ليسوع ياسيدى حيد أن نكون ههنا فانضع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولايلياء واحدة لانه لم يكن يعلم ما يتكلم به اذ كانوا مرتميين وكانت سلحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قائلا هلذا هو ابنى الحبيب له اسمعوا فنظروا حوالهم بغتة ولم يروا احدا غير يسوع وحده معهم) اتبهى

وعبارة لوقا في س ٩ ف ٣ هكذا (واذا رجلان بشكامان معه وهما موسى والمياء اللذان ظهر بمجد و تكلما عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم واما بطرس واللذان معه وفيا هما يفارقانه قال بطرس المسوع يا معلم جيد أن نكون ههنا فلنضع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولايلياء واحدة وهو لا يعلم ما يقول وفيا هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم شخافوا عند ما دخلوا في السحابة وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا ولما كان الصوت وحد يسوع وحده) انهى

وقد نبهناك على ان يوحنا لم يذكر شيئاً من ذلك فاحيل اليك النظر ايها المتأهل البصير في تناقض الاناجيل الثلاثة في هذه الجلة التي يسمونها معجزة النجلي وعلى تسليم وقوعها تكون مناعظم المعجزات فكان الواجبان لا يختلف فهما اثنان ونحن لا نقول باستحالة مثل هذه المعجزة وظهورها على يد المسيح سلام الله عليه ولكن ننقد على رواية اخبار دين النصرانية القائلين بان تلك الروايات من الالهام والالهام منزه عن التناقض والعجب كل العجب من يوحنا الذي شهد هذه المعجزة بنفسه وكان يكرز بالاناجيل الثلاثة مدة طويلة الى نهاية القرن الاول وقد أطلع على هذا التناقض في تلك المعجزة كيف يسكت القرن الاول وقد أطلع على هذا التناقض في تلك المعجزة كيف يسكت عن ذلك واهم وظائفه حفظ الدين بضبط أحوال المسيح والمسيحيون كلهم يمامون أنه هو التلميذ الذي كان يحبه المسيح ويتكئ على صدره وكيف يغضل عن ذكر هذه المهجزة في انجيله وهي من أعظم ما يستدل بها على صدق دعوى المسيح ولو صح الخبر بها فيكون الاغماض من يوحنا خيانة في الدين ووقوع ذلك منه ممتنع واذا لم يكن لهذه الرواية من أثر فالانجيلون

ان مخاطئه مانه الرب وبانه الله تمالي افتذاء بموسى عليه السلام فتعضعلي الحق حنثذ والمسلمون غالطون في تكفرنا بذلك وهذا السؤال اعتمد عليه تمشين زعم القسيسين بطليطله ورسمه في كتاب سماه مصحف المالم وكان مرجع التصرانية اليه في العلم والفضيلة ثم جاء ابن الفحار الهودي شصر ورأس عند ملوك الافرنج بالوزارة وغيرها بسب فضلته على زعمهم وكتب بهذا السؤال الى علماء قرطنة وكان سؤالهم الذي عليه يمولون وبه يصولون ۱۵ والجواب) اما قوله ان الملل متفقة على ان الله تمالي كلم موسى عليه السلام بصوت فكذبو فروالتقم بفيه الحجر ادلم نقع في ذلك أتفاق بلجمو والمسلمين على ان الله تعالى لم يكلم موسى عليه السلام بصوت بل اسمعه كلامه النفساني القائم بذاته من غير حرف اولا صوت واذالم يكلمه تعالى بصوت بطل السوال من أصله فأنه بناه على اهذه اللقدمة وسأبين كيف يتصور اساع الكلام النفسي بغير حرفولا صوت (فاذاً لم يكلمه تعالى بصوت) واما القائلون بانه كله بصوت فقالوا خلق الاصوات والكلام في شجرة دالة على ماقام بذاته تعالى وكانت الشجرة مبلفة عن الله تعالى كما تباغ الملائكة من غير انحادولا حلول وكما يحسن أن يقال ان الله تعالى خاطب موسى عليه السلام على لسان الملك ويقال هو كلام الله فكذلك الشجرة الثلاثة اذاً من الكاذبين ولو تأمل المسيحيون حق التأمل لارتضوا ان تكذيب الثلاثة ورفض روايتهم هذه أولى من أن يجملوا يوحنا من الحائمين حيث ان مترجم متى غير معلوم وحاله مجهول فلا ثقة بما برويه البتة وعلى فرض صحة الترجمة فتى نفسه أيضاً لم يكن حاضرا ومشاهداً للمعجزة كاهو واضح من عبارة الاناجيل الثلاثة وكذلك لوقا ومرقس مع انهما ليسا من الحواريين فلا ثقة بما يكتبانه ثم ان ظهور موسى وايلياء لعيدي واجتماعهما معه يفهم منه أنه كان اجتماعا بالاجسام لابلارواح وهذا لايتأتي لان عود الاجسام بعد مونها لدار الدنيا مستحيل ولم يقل قائلا به ولو صح ذلك و جاز القول به لوجب على النصرانية ان تقول في موسى وايلياء كم تقول في عيسى حرفاً بحرف ولو جوزنا التأويل فهما وانهما ظهرا وايلياء كما تقول في عيسى حرفاً بحرف ولو جوزنا التأويل فهما وانهما ظهرا وطهر ظهر مروحانيته فاجاز على الواحد جازعلى الاثنين ثم قال المترجم .ف. ٩ بروحانيتهما لقلنا كذلك في المسيح على فرض انه قتل وصاب حقيقة أنه عند ما قام وظهر طهر مروحانيته فاجب لوصاهم يسوع قائلا لانعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الانسان من الاموات) انتهني

وعبارة مرقس في ـصـ ٩ ـفـ ٩ وفياهم نازلون من الحبل اوصاهم انلا يحدثوا احدابما ابصروا الامتى قام ابن الانسان من الاموات فحفظوا الكلمة لانفسهم يتساءلون ما هو القيام من الاموات ) انتهـى

فاحفظ عرم قس هذه الزيادة التي لم يذكرها من الأنجيليين احد وعبارة لوقا -بص - ٩ .ف ـ ٣٦ ( ولما كان الصوت وجد يسوع وحده واما هم فسكتوا ولم يخبروا احدا في تلك الايام بشي محما ابسروه) انتهابي

أقول قد علمت ان المسيح في اعتقاد النصرائية الما أني لخي الاص العالم وان هذا الحلاص متوقف على صلب نفسه فكيف يتسألون ما هو القيام من الاموات وهو من اعظم المعتقدات وقد اخبر المسيح غير مرة عن هذا الامر لهؤلاء التلاء يذ والحافة الحواريين فكيف لم بفهموا فيقتضى ذلك اما الجزم بتكذيب الرواية الاولى او هذه الرواية او ان التلاء يذكانوا كالبهائم لانهم لم يفهموا لابالكناية ولا بالنصر بح ثم انك قد علمت من البحث المار ذكرهان هذه الممجزة من المعجزات التي هي من اعظم مايستدل بها على نبوة المسيح فكان ينبني للهسيح از يعلم بطرس وبوحنا ويعقوب بان ببشروا او ينادوا بين المؤهنين والجاحدين بوقوع هذه الممجزة ليزداد المؤمنون المائل وليهم الجاحدون مقامه عند الله تعمالي العلهم بذلك يهتدون على انا نرى في الانجيل عكس ذلك لانا نراه عند مانظهر منه اقدل بذلك يهتدون على انا نرى في الانجيل عكس ذلك لانا نراه عند مانظهر منه اقدل معجزة يأمر بأفشائها كماذا ابرأ الاكمه والإبرص او غير ذلك يقول له اذهب وأر نفسك الي الكاهن يقصد به اعلان امره طلبا لهداية من يؤمن به و نثيتا للمؤمنين فسك الي الكاهن يقصد به اعلان امره طلبا لهداية من يؤمن به و نثيتا للمؤمنين ومن تأمل سير الانبياء صلوات الله عليهم يري ان كلامهم يجمع قومه لمشاهدة

الاصوات فيها مبلغة عن الله تعالى والتكلم في الحقيقية هو الله تعالى والوائط من الملائكة وغرها لاءِنم كون ذلك كلام الله تمالي بهذا التفسر ولذلك أجمعت الملل على ان الكتب التي بلغتها الملائكة كالتوراة والانجيل والزبور وغيرها كلام الله تعالى وان كانت تلك الاصوات وتلك الاخات بالميرانية وغيرها لم تقم بذات الله نعالي هذا على القول بأن الذي سممه موسى عليه السلام صوت وهو ليس بصحيح وانما أردت ان أبين فساد السؤال على القولين وأما على الصحيح وهو انه عليه السلام أعا سمع الكلام النفسي الذي هوصفة ذات الله تعالى القائم به من غير حرف ولا صوت المناهيتيين بقواعد منها ان كل عاقل يجد في نفسه الامر والنهي والحبر عن كون الواحد نصف الاثنين وعن حدوث العالم وغير ذلك ثمانه يمير عن ذلك تارد بالعربية وتارة بالميرانية وتارة بالفارسة فتحتلف المبارات وهو واحد لايختلف في نفس الممر فذلك االذي لايختلف هو الكارم النفسي والمختلف هو الكمالام اللساني والأول هو الذي ندعي ان الله تعالى متصف به وأقما البراهين على ذلك في علم أصول الدين ومنها أن علم الحواس أجلي من علم النفس بدليل أن من فتح بصره فرأى زيداً ثم أغمض عينه فانه يقطع بوجوده حالة التغميض كم

﴿ الفارق ﴾

(متى)

مايظهر على يده من الممجزات ليملم ان الله تعالى ايده بالمعجزة لهذه الفاية ومحال ان يعمل المسيح بضدا لحكمة في هذا لامر فلم ببق الا تكذيب الرواية اوالتسليم لعبارة لوقا من أنهم سكتو اوكان سكوتهم من عندا نفسهم أيس بامر المسيح كاهو صريح لفظه و لا ينبغى ايضا سكوت يعقوب الحوارى و بطرس الوصى و بوحنا الناميذ الحبيب المسيح عن اعلان هذه الممجزة أذ هم امناء الوحي و رجال الدعوة الي الايمان ولو تأ لمت قول المسيح لهم ( الذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح ) لجزمت بلاتردد انه لوكانت هذه المعجزة و اقعة لامر المسيح باظهارها و الاعلان بها على المناثر لاعلى السطح فقط قال المترجم ف - ١٠ ( و سأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة ان ايليا، ينبغي ان يأتي أولا ولا قا حاب يسوع و قال لهم ان ايلياء يأتي أولا و يرد كل شي والكني أقول لكم ان ايلياء قد جاء و لم يعرفوه بل عملوا به كل اراد واكذلك ابن الدسان ايضاً سوف يتألم منهم حينذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان) انتها

وليت شعرى كيف فهموا هذه من كلامه هذا ولم يفهموا صربح قوله ان ابن الانسان بصلب ويقوم بعدثلاثة ايام وعبارة مرقس بص ـ ٩ ـ ف ـ ١١ ـ (فسألوه قالمين لماذا يقول الكتبة اما ايلياء ينبغي ان يأتي اولا فأجاب وقال لهم ان ايلياء يأتي اولا ويرد كلشئ وكيف هو مكتوب عن ابن الانسانان يتألم كثيراً ويرذل لكن أقول لكم ان ايلياء ابضاً قد اتي وكل ما عملوا به ارادوا كما هو مكتوب عنه ) انتهى

وهو من الكذب الصريح فان بعلرس الوصى هذا هـو تلميذيو حنا المعمدان كا حكاه يوحنا الانجيلي في الاصحاح الاول بف - ٤١ و ٤٢ من انجيله فكبف بختلف عليه أمره من انه هل هو ايلياء أم غيره ثم أنه قد مرعن المترجم في ص - ١١ ق - ١٤ وقل المسيح (وان أردتم ان تقبلوا فهذا هو ايلياء المزبع ان يأتي من له أذنان للسمع فليسمع ) وقد صدر هذا القول من المسيح بحضرة الجموع والتلاميذ ومنهم بطرس و يعقوب ويوحنا فسؤال التلاميذ من عيسي عليه السلام لا محل له واذا كان مثل هؤلاء الحواريين الذين هم أجل التلاميذ ومن أيده الله بهم دين المسيح بتجاهلون أو يجهلون فكيف حال غيرهم ومن التزم تصديق هذه الرواية وجب عليه تكذيب بوحنا المعمدان وزكريا النبي وتكذيب الانبياء من الكفر الحض على ان يوحنا الانجيلي قد ذكر في الاصحاح الاول من انجيله ف - ٢١ وهذا اقرار من يوحنا المعمدان بأنه ليس هو أيلياء وذكر لوقا في الاصحاح الاول الما أمرا ومن يوحنا المعمدان بأنه ليس هو أيلياء وذكر لوقا في الاصحاح الاول المنا على انتهى

كا يقطع بوجوده حالة فتح البصر ومحن نقطع بأن القطع الحاصل حالة فتح البصر احبى واقوى من القطع الحاصل حالة التغميض وكذلك سأثر الحواس واذاتكر رهذاظهر انادراك الحواس علم خاص اجلي من مطلق الملم وهو ممكن الوجود والقدرة الربانية يمكن ايجادها لكل عكن فيخلق الله تعالى هذا العلم الخاص الذي هو السمع في نفس موسى عليه السلام متعلقاً بصفات الكملام القائم بذات الله تمالي فهذا هو سماع موسى عليه السلام لكلام الله تمالي النفسي وبه باين من يعلم هذه الصفة ولم يسمعها لان من يعلم قيام كلام الله تعاني بذاته منا أنما يعلمه بأصل العلم العام واما هذا العلم الخاص الجلي فلم يحصل لنا وسمى الخاص سماعا لأن ادراكات الحواس الخس انما هي علوم خاصة اخص ،ن مطاق العلم فاذا وجد هذا العلم الحاص سمَى باسمه الموضوع له في اللغة فليس من شرط علوم الحواس ان تكون بالاعضاء المخصوصة لان الاعضاء الخصوصة اجسام وجواهر والاجسام والجواهر ممانلة وكما جاز على أحد المثيلين جاز على الآخر فكما جاز أن مخلق عالم السماع في الأذن جاز ان بخلق في سائر جهات البدن وفي جواهر النفس كما اتفق لموسى عليه السلام ومما يقرب هذا المطلب على العقل ان الانسان يقطع بأن الناس يتحدثون في انفسهم فهو

انم

وهــذا صربح في ان ايليا، غير يوحنا وقد مر لك البحث في ذلك فتذكر ثم قال المترجم ف ـ 12 ـ ( ولما جاؤا الى الجمع تقدم اليه رجل جاثيا له وقائلا ياسيد ارحم ابني فانه يصرع ويتألم شديداً ويقع كثيراً في النار وكثيراً في الما، واحضرته الى تلاميذك فلم يقدروا ان يشفوه ) انتهى

حكى مرقس في في في ١٧٠ و ١٨ ولوقافي ص . ٩ ـ ف ـ ٣٨ ـ مثل ذاك واكنهم نخالفوا وتناقضوا في الالفظ والواقعة واحدة قال المترجم ف ـ ١٧ ـ ( فأجاب يسوع وقال أيها الحيل غير المؤمن الملتوي الى متى أكون معكم الى متى احتملكم قدموه الى هاهنا فانهره يسوع فحرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة ) انتهي ومثله في مرقس لكنه لم يذكر لفظ الملتوى ولوقا خالف المترجم با قاط الى متي التانية وانفاقي الثلاثة على هذه الرواية شهادة على ان اللاميذ اليس لهم ايمان فلا يجوز أخذ الدين غهم وقد بين المسيح السبب الذي أوجب ان يشهد على الحواريين بابه ليس لهم ايمان بقوله في هذا الاصحاح ف ـ ٩ ا ـ ( ثم نقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدم التلاميذ الى يسوع فالحق أقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم نقولون لهذا الحب ل فالحق أقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم نقولون لهذا الحب ل فالحق أقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم نقولون لهذا الحب ل فلا يخرج الا بالصلاة والصوم ) انتهى فلا يخرج الا بالصلاة والصوم ) انتهى

لايمزب عن فكرك أن عدم ايمانهم كان -بياً لمدم وقوع الشفا. على يدهم ونقصان أيمانهم المدم اعتنائهم بالصلاة والصوم وهذا دليل على أن العمل شرط الاعمان كأنه أراد ان الايمان اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان واقرار باللسان والمس كما قال قديسهم بولس بان الايمان و حــده يكني عن العمل ولذا حكم على بطرس وصيه وخليفته وبوحنا محبوبه وتلميذه ويمقوب أحدكبار الحواريين بأنهم ليس عندهم من الاعمان بمقدار حبة خرّدل وهذا النص الآن أصبح شاملا لكل نصراني ونصر أنية على وجه الارض بأنهم غيير مؤمنين لأنهم لايصو مون ولا يصلون ولا يتعبدون بالناموس ثم اذا حفظت هذا فاعلم ان هذه الرواية انفرد بها المترجم لان مرقس ولوقا لم بذكرا شيئاً من ذلك غـير ان مرقس في ص- ١١ ـ ف ـ ٢٢ ذكر قول المسبح بعد معجزة شجرة التينة (ليكن لكم أيمان بالله لأي الحق أقول لكم) الخ ولوقا ذكر في ص - ١٧ - ف - ٣ - مانصـ ١ ( فقال الرب لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم الح ) فقد تخالفوا في هذه الرواية كما ترى وقدذ م كل منهم في واد ويوحنا لم يذكر من ذلك شيئاً والنصرانية في عماء لان تكرار مثل هذا من المسيح في تلائة مواضع تشنيع عظيم في حق التلاميذ الذين هم رسله وخلفاؤه على عهده ونشر دينه لآنه اذا لم يكن مثل هذا تنافضاً بل كان صدوره من المسبح على حسب الوقائع لوجب ان يحكموا حكمًا بأنا على إلى الدميذ بأنهم لااعان

مطلع على كالامهم النفسي وقاطع به و هو مطلع ايضاً على ما قام بنفسه من الاحاديث ومجد من نفسه علماً ضروريا ان علمه باحوال نفسه من الحديث وغيره وان اشترك الجميمني القطع فقدو جدنا القطع الحبلي المتعلق بالكلام النفسي موجودا فنا واذا وجدناه واقعأ فينا أمكن وقوعه متعلقا بكلام الله تمالى والموجب لعندول أهل الحق عن سماع موسى عليه السلام للكلام الصوتي الى أنه سمع الكلام النفسي قوله تمالي منهم من كلم الله \* في مل بعض النبيين كله دون البعض مع اشتراك الجميع بل هم والمؤمنون والمشركون فيسماع الكلام الصوتي من التوراة وغيرها فلولا اختصاص البعض بسماع الكلام النفسي لما حسن ذكر لفظة من المقتضية للتبعيض وموسى عليه السلام من اجلهم فهوأولى بان يخصص بسماع الكلام النفسي لا سها وقدأ كد الله تمالى كلامه بقوله تمالى هوكلم الله موسى تكليا والمصادر تأكدو تقوية للمذكور فيتمين أن يكون المراد الكلام النفسي دون الصوتي فان قلت اذا كان المسموع هو انتفسي فلای شی قال الله تعالی مهنودی من شاطئ الواد الاين في النقمة الماركة من الشجرة أن يا موسى اني أنا الله الله الله الله الكلام من الشجر ةومن الوادي والقائم بذات الله تعالى لا يكون ابتداؤه من شي من المحدثات وانما يستقيم ذلك في

الصوتي \*قات هذسؤال قوى وجوابه جليل شريف وهو أن الغابة التي ذكرت بلفظة من كما يتصوران تكون غاية للنداء يتصور أن تكون غاية للمنادي باعتبار حال عقدرة له وتقريره آنا اذا نادينا زيداً وهو قريب من شحرة ونحن يسدوزعنها لاينسب البها صدق قوانا نادينا زيدا مَن الشحرة عمني ناديناه قريباً من الشحرة فهي غاية لقربه منها لا الظهور فكذلك موسى عليه السلام ناداه الله تعالى بالكلام النفسي وهو قريب من شاطي الوادي وقريب من الشجرة فكون العامل في هذا المجرور الحال المقدرة لموسيعله السلام دون النداء أونقول الماركة اسم مشتق يصلح للعمل فيكون الغاية له أي ابتداء البقمة المباركة من الشجرة ومن شاطي الوادي ويتعين هذا دون النداء لما ذكرناه من الادلة الدالة على انالمسموع مو الكلام النفسي دون الصوتي من التخصيص بمن والتأكيد بالمصدر كما جاز أن يبصرنا الله وهوالسرفي جهة ويغبر حارحة ونرأه بحن وهو ابس في جهة ونقطع بوجودة وليس هو داخل المالم ولا خارج المالمولا جسمله جازأن نسمع كلاماليس بصوت (السؤال الثاني عشر) قال النصاري دل القرآن على الأنحاد والمسلمون ينكرون ذلك بيانه الهلاذكر القتمالي

يحي عليه السلامقال في حقه #و ــالام

الهم حيث انهم شاهدوا وقوع المعجزات من عيسى وكانوا غير مؤمنين به ولو كان عندهم من الايمان قدر حبة خردلا مح صدورهذا القول منه فياأيها المسيحيون ما حذا الدين الذي تلقيتموه عن جماعة حكمت عليهم الاناجيل قبل صحيفة بأنهم لايفهمون صراحة قول المسيح وهناشهدت عليهم انهم لا اعال لهم فاذا قول المسيح لبطرس فيا تقدم من رواية هذ المترج (ان لحما و دمائم بعلن لك ولكن أبي الذي في السموات الح) وقوله وأعطيك مفاتيح السموات الح بمثابة الهزء ببطرس أو الكذب من المسيح وحاشاه لان ظاهر العبارة انه كان مؤمناً وأميناً على مفاتيح السموات وقد كشف الله عن بسرته وهذا مع حذا ممتنع فلنترك الندمراني بخبط في هذا التناقض و فعود للكلام على باقي الاصحاح الذي هو أدمى وأمر ممامر قال المترج في حد ٢٣و٣٧ (و فيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع إن الانسان سوف يسلم الى أيدي الناس فيقتلونه و في اليوم النالت يقوم في نوا حداً)

أقول قد تقدم عن لوقا ان التلاميذ لم يفهموا معني هذا الكلام فهن أبن يصح عليهم الحزن مع عدم الفهم ولا معني لهذا الحزن أيضاً لان نعمة الله تمت على المسيحيين بصلب المسيح وتحقيم و ترعمهم اذ صلبه وقنله كفارة لحطيئة العالم باجمه وهذه عقيدة النصرائية قاطبة وتما انفرد به المترجم عن كافة الانجيليين بقية هذا الاصحاح من ف 37 الى آخره وخلاصته أخذالحاكم الجزية من المسيح عليه السلام فقد ضرب هذا الماترجم الحزية على الاله الذي يعبده فوالله لوان عدواً أواد العبث والهزء بعدوه لم يقدر على أن يأتى باكثر وأعظم مما جاء به المترجم ولدله زعم ان هذا يكون دليلا على الوهية المسيح ولم يعلم انه قد حط من قدره وأبطل عقيدته بنفسه اذ الاله لايؤدي الجزية لمخلوقه عن يد وهو صاغى فلا حول ولا قوة الا بالله اذ الاله لايؤدي الجزية لمخلوقه عن يد وهو صاغى فلا حول ولا قوة الا بالله

م الاصحاح النامي عشر كاب

قال مترجم متى قد الهيماك الساعة ( تقدم التلاميذالي يسوع قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السموات فدعايسوع اليه ولداً وأقامه في وسطهم وقال الحق أقول لكمان لم رجعوا و تصيروا مثل الاولاد فان تدخلوا ملكوت السموات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو ألاعظم في ملكوت السموات ومن قبل ولداً واحداً مثل هذا باسمي فقد قباني ومن أعتر أحد هؤلاء الصفار المؤمنين في خير له أن يملق في عنقه حجر الرحى ويفرق في لجة البحر ويل المالم من المترات فلا بدأن تأمي المترات ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تأمي العثرة فان أعترتك يدك أو رجلك فاقطمها وألقها عنك حير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تاتي في الذار الابدية ولك يدان ورجلان وان أعترتك عينك فاقلمها وألقها خيرلك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقي في النار ولك عينان انظ وا لا تحتقروا أحده ولاء الصفار لاني أقول لكم ان ملائكتهم في السموات كل حين ينظر ون وجه أبي الذي في السموات) اتهمي

ومرقس

ومرقس اقتصر القول وعبارته في. ص . ٩. ف . ٣٣ هكذا (واذكان في البيت سألهم عاذا تتكالمون فيما بينكم في الطريق فسكتوا لانهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض فيمن هو أعظم فجلس ونادى الاثني عشر وقال لهم اذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخاد ماللكل فاخذ ولداً وأقامه في وسطهم ثم احتضنه وقال لهم من قبل واحد من الاولاد مثل هذا با مي بقباني ومن قباني فليس بقباني أنا بل الذى ارساني) انهى

فتأمل ابها ألبصير الناقد فإن المترجم جمل السؤال من التلاميذ وذكر ملكوت السموات ومرقس جمله من عيسى ولم يذكر ملكوت السموات فابتامه وابتلع أكثر من نصف الجملة وهي من اعظم النصائح المنيدة للملة ولعل الوحى بلغه بمضها وكستم عنه الباقي لحكمة لا يعلمها الا الراحة ون من القسيسين والرهبان ولوقا لم يذكر منها الاقوله في من ١٧٠ ف ١ (وقال لتلاميذ الا يمكن الا أن تأتي المترات ولكن ويل للذي تأتي بواسطته خير له لو طوق عنقه بحجر رحي وطرح في البحر من أن يمثر أحد هؤلاء الصغار) انتهى

فمتى اطال الكلام ولا بأس فيــه فانه مواعظ ونصائح موافقــة للممقول الامر ومرقس اقتصر عني أقل من النصف ولوقا لم يذكر الاكلات فتنسازل والمنقول حتى اتي يوحنـــا فلم يذكر حرفاً واحداً من ذلك وهي حملة واحدة مَرْلَةَ مِنَ اللَّهَ تَمَالَى بُرْعُهُمْ ﴿ فَمَنَ كَانَ ذَا لَبِ فَالْتِمْجِبِ ﴾ وعلى كل فالمسيح عليه السلام بالغ في نصح التلاميذ بما ير شدهم فيه الى النواضع وعدم احتقار الصغير ورب صغير أعظم عنه الله من الكبر لان الصفار الذين هم دون الحلم معصومون عن الذنوب غير مو اخذين ولذا قال المسيحان ، لانكنهم في كل حين ينظرون وجه أبى لأنهم متفرغون عما يشغلهم عن النظر الى وجه الله وفي ضمن هَذَا تَمَامُ مِنَ المُسْبِحِ بَانَ الواجِبِ عَلَى مِن بَاغِ سِنِ التَكْلَيْفِ انْ يُلازِمُ الطاءة ولا يشق عصاها فيشغل الملائكة الموكلين باحصاء ذنوبه عن عبادة الله الني هي النظر الى وجهه وهذا مسلمعندكافة الملل الكتامية الابولس ومن تابمه حيثان عقيدته الاكتفاء بمجرد الأيمان بالوهيــة المسيح وصلبه على تلك الهيئة الشنيعة والصورة الفظيمة وأنه لهذه العقيدة يرث الحياة الابدية بدون عمل فلذلك لابحتاج لملائكة تكتب أعماله لان الخطايا السابقة انفسلت بدم الاله في زعمه واللاحقة يغفر هاالقس فالمُوْءَين بزعمه كالبهيمة لايؤاخذ بما يفعل نسال أللة تعالى المفو والعافية ثم قال المترجم في .ف. ١١ (لان ابن الانسان قد جاء لي بخلص ماقد هلك)

أ نظر أيها المسيحى فان هذه الجملة بر متهالم تذكر ها الاناجيل الثلاثة فلاتشك انهامن حشو المترجم ويرشدك الى ذلك عدم ارتباطها بما قبالها وعلى نقدير ثبوتها فالهامنا قضة لعقيد تكم من ان المسيح جاء فداء للعالم كله لان لفظ (يخلص ما قد هلك) بصيغة الماضى والذي هلك

عليه يومولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً \*ولماذكرعيسي عليه السلام قال في حقه والسلام على فأنحد المسلم والمسلم عليه في حق عيسى عليه السلام لاجلُ ما اختص به من الانحاد ولما لم بحصل الانحاد ليحي عليه السلام سلم الله تمالي عليه بصيغة التعدد فقأل وسلام عليه وهذا نصحبيفي الاتحاد في حق عيسى عليه السلام دون غيره ولا محتاج معه الى غيره معان المسلمين يذكرونه في حق عيسي عليه السلام و هوفي كتابهم (والحواب) ان هذا اغترار عما لاطائل محت لان كل واحد منا يحسن منــه أن يقول في حق نفسه الرضوان والسلام والرحمة على سيل الدعاء ان لم يعلموقوع ذلك له أوعلى سبيل الخبر ان علم وقوع ذلك لهمع القطع بعدم أمحاد شي بذاته بل لان اللفظ المربي يقتضى ذلك وأي غريب في قول عيسى عليه السلام ( السلام على ) أي من الله تمالي كما يقـول صلوات الله عليه ورضوان الله على و فضله و نعمته بل تسلم الله تعالى على بحى على السلام افضل من قول عيسى عليه السلام والسلام على لأن خبر الله تعالى عن بحي عليه السلام وحصول السلامةله واقع قطماً وخبر اللة تمالي صدق وكالام عيسى عايه السلامدعاء والدعاء ليس من لوازمــه الاجابة واللازم الوقوع أفضل منغير اللازم الوقوع وأخبار الله تعالى عن العبد أفضل من أخبار العبد عن العبد

لمزيد شرف الربوبية على العبودية فظهر ان متمسكاتهـم أوهـام وأضغاث حلام (السوال الثالث عشر) قالوا المسلمون ليسوا على ثقة بما بايديهم من القرآن وهم يعتقدون أنه لاخلل فيه وبيانه أن عبد الله ابن مسمود كان رضي الله عنه من أجل الصحابة حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام رضيت لاءتي مارضه لها ابن أم عبد وقد خالفهم في القرآن وخالفوه حتى أوجعه عثمان رضي الله عنهضر بأولو كان القرآن مقطوعا به لما وقع فيه الحلاف بين الصحابة وهم حديثوا العهد بالني صلى الله عليه وسالم لان القطع يمنع وقوع الخلاف كما لا مختلف العـ قلاء في نصف الاشين واذالم يحصل للصحابة رضى الله عنهم القطع لم يحصل لغير هم بطريق الاولى لأنهم أصل لغيرهم والفرع لايكون أقوى من الاصل وقد اثبت ابن مسمود رضي الله عنه مانفاه غيره من القرا آت الشاذة وأثبتوا هم مانفاه هو وهوالمعوذتان فكان عبدالله ينفيهما واذأ وقع مثل هذا الاختلاف العظيم نفيأ واثباتأ اختلت انتقة بجملة القرآن والحواب) ان هذا سؤال اورده بعض المرتدة عن الاسلام بعد ان أسلموكان يعتقد أنه من الاسئلة العظيمة والمثالب الفاحشة وليس الامركما ظنه بل أضله الله تعالى على علم فنظر بعين

البغضاء وتكلم بلسان الشحنا.فران

فبل مجيئ المسيح هم غيرالنصر الية وغير من سيحي، فاذا لم تدخلوا في زمرة من فداهم بنفسه بل هو جاء فدا، عن قوم هلكوا ومضوا الي سبيل ربهم فليس لكم في هذه ناقة ولا جمل والحرى ان يقال لكم انه لا يبعد عن عقولكم ان تنظروا مسيحاً نانياً كما تقول بذلك اليهود لان عقيدتكم هذه وما اشتملت عليه من الضلال والتناقض خطيئة عظمى نحتاج الي مجي، مسيح آخر نحتقرونه و تصلبونه ويكون كفارة لتلك الخطيئة وفدا، لكم والبهود على زعمكم هذا قد فازوا فوزا عظما اذانهم خلصوا آباءهم واجدادهم من الخطيئة بقتلهم لذلك المصلوب ويحكم تقطوا من سنة الغفلة و تصوروا مهنى ماتعتقدونه فان هذه الترهات توجب عليكم تصديق قول قديسكم بولس في رسالنه الى العبرانيين حيث قال في عسه. في عليكم وذقوا الموهبة السموية وصاروا شركا، الروح القدس وذقوا كلة اللة الصالحة وقوات الدهم الاتنى وسقطوالا يمكن تجديدهم أيضاً للتوبة اذهم يصلبون لانفسهم ابن اللة نانية ويشهرونه) اشهى

فاذا كنتم تعتقدون ان الاله صلب نفسه فدا، لمن حقره وصار لعنة لمن لعنه فاذكم ولا شك محتاجون الي اكثر من الف مسبح تقتلونهم واحداً بعد آخروالا فتكونوا من الحفظين المخلدين في جهنم ابداً قال المترج ف. ١٥ (وان أخطأ البك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكا ان سمع منك فقد ربحت اخاك ) لعل من هذا النص اخذت النصرائية وجوب خلوة القسيس بالشابة الجميلة والامرد الحسن عند اعترافهما بذنهما وطلب الففران منه والكن ينافيه قوله في ١٦ (وان لم يسمع خفذ معك أيضاً واحداً او اثنين لكي تقوم كل كلة على فم شاهدين او ثلاثة وان لم يسمع منهم فقل للكنيسة وان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوتي والعشار)

أقول معلوم أن الكنيسة إلمراد منها الجماعة المؤونون بعيسى فيكون المعنى فقل للرؤساء قاذا لم يسمع فليكن عندك كالوشى وقد نقدم لك قول المسبح اذا ضربك على خدك فحول له الآخر وان انقصود منه المسامحة فيين الامر بالمسامحة والحركم عليه بانه كافر تناقض ظامر فتأمل وانصف ثم قال في المرف في أى شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابى الذى في السموات لانه حيثًا اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم) انتهى

وقد تفرد المترجم بهذه الجملة واستقل بها فلم يحظ بهاالباقون ثم قال ـ ف ـ ٢١ (حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يارب كم مرة يخطئ الى أخي وانا اغفر له هل الي سبع مرات قال له يسوع لا اقول لك الي سبع مرات بل الي سبعين مرة سبع مرات ) انتهى

فتأمل ابها الفطن في هذا الكلام ونسألك بما تعتقده اليسهم منافيا لما قاله آنفا من أنه أذا لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثي وبني الحكم عليه بذلك عند مايخطيء مرتين وهل بمد جعله في نظره كالوثني يعامله بالمسامحـــة والغفران ويمتبره من جملة الاخوان وليس هناك بمد في التاريخ ولا اختلاف في الواقعـــة حتى يمكن توجيه العبارة نهي من المفتريات على المسيح عليه السلام واجـــل قدر. الشريف عن ذلك واعتقد فيه أنه من خواص أنبياء الله تعالي ورسله لا ينطق عن الهوى بلكل كلة تصدر منه فهي عن الوحي والالهام فاين عقلاؤكم واين مؤتمركم الدبني الذي تشكل لتصحيح الماتضات عن اصلاح ماأتي به هذا المترجم واصحابه باللمجب مالذي اعددتموه من النأويل لهذا التناقض والاختلاف الذي لم يجوز العقل صدوره عن أي انسان كان فضلا عن رسول مؤيد بالوحي من الله تعالي ولنضرب صفحا عن تَتْبِعِ بَاقِي هَذَا الْاصْحَاحِ غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ فِي خَاتَمَةً مِنْ وَ هُ وَ لَهُ كَذَا أَبِي السَّاوِي يَفْعَل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته ) فهل بعد هذا مجال للذي يزعم أن المسيح يدين العالم يوم القيامة وهو القائل ( هكذا أبي السهاوي يفعل الح) فيا أيها المتمرد على من خلفك وسواك لو صحت خرافتك فمن يمنع المسيح وهو الآله بزعمك من ان يقول افعل بكم الح ولو تأملت في أنجيل يوحنا لعلمت انه قد نزه كتابه عن هذا الافتراء ولو راجعت ف. ٢٥ من ص- ١١ من انجيــل مرقس ولاحظت ف- ٣ من ص- ١٧ من انحيل لوقا لتبتلك الاضطراب في مخالفتهما لهذه الترجمة وانكانا قد ساراعلى اثره والله الهادى

مر الاصحاح التاسع عشر كا

اعلم ان هذا الاصحاح تضمن من مسائل أصول الدين المسيحي مسألة الطلاق وقد طنطلت النصرانية في هذه المسئلة وشددوا النكير على مخالفهم وقد وعدناك أيها المسيحى فيا تقدم ان نعيد البحث في هذا الموضع ونبين اختلاف المترجم وباقى والم الاناحيل أما بوحنا فأنه لم يذكر قضية الطلاق في انجيله لاصراحة ولا اشارة وعلى ما يظهر من انجيل لوقا انه تحاشا عن أن يذكر من هذا شيئاً سوى ما ذكره في مسلم ما يقوله (كل من يطلق امرأته ويتزوج باخرى يزني وكل من يتزوج بمطلقة من رجل بزني) والظن ان هذه الجملة مدسوسة على انجيله اذلا ارتباط لها بالكلام السابق ولا اللاحق خلافا لهذا المترجم فأنه بني لهد ما المسألة سؤالا وحواباً وشعبها شعوباً وهضاباً فلم ببق الامرقس الذي لحق بأثر المسألة سؤالا وحواباً وشعبها شعوباً وهضاباً فلم برمته ونردفه بعبارة مرقس الذي لحق بأثر عذا للترجم وها نحن ذا كرون لك نص المترجم برمته ونردفه بعبارة مرقس ان يطلق امرأته لكل سبب)

أقول قوله ليجربوه افتراء لانه قد سبق اخباره الهـم بأنه جاء ،ؤيداً للتوراة

على قلبا هواه فلم يتميز له صوابه من خطاه والذي أنفق بين الصحابة رضوان الله علم ليس لان القرآن غير معلوم عند دهم بل هو معلوم متواتر خلفاً وسلفاً لقوله تمالي انا محن نز لناالذكر و اناله لحافظون، ومن اصدق من الله حديثاً وانما اختلفوارضي الله عنهم في ان ابن مسمود كان يقر أالقرآن ويضم اليه تفسيره نحو قوله تمالى نصيام ثلاثة أيام كان يقرؤها متابعات وغير ذلك عا كان رضى الله عنه يعتقد انه تفسير لتلك الآيات التي نازعو دفيها حرصاً منه على بيان ممناها فكانوا هم يحرصون على أن لا يضاف للقرآن غيره حذراً عما اتفق لاهل الكتاب في كتابهم ففسد خالهم وكان الصواب معهم فميزوا كلاماللة تمالي من غيره ولم يخلطوه بسواه فسلمعن انغلط والزال وهذا هو الحزمالذي وفق الله تمالي له هذه الامة ولذلك اجمعوا فما أعلم اله لا مجوزان يكتب فواتح السور بالمداد بل بصبغ آخر حذرا من أزيعتقد انها من القرآن وهذا غايه العناية مناللة تعالى بهذه الامة وهوالمحمودالشكور على نعمه السابغة وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله فهذا هو القرآآت الشاذة ومنها القرآآت بالمعنى نحو القرآءة في قوله تعالى اهدنا صراط من أنعمت علمم بدلا من قوله صراط الذبن أنعمت علم\_م فرفض ذلك غاية الرفض حرصاً على نفس اللفظ والعاداً (1900)

فالذي حمه الله لايفرقه انسان انتهى

ونص على ذلك في مواضع متعددة حتى قال ان السهاء والارض تزولان ولا يزول حرف واحــد من التوراة أي من احكامها وكان منها أباحه الطلاق قان قيل ان المقصودمن الاستفهام هناتوضيح مسئلة الطلاق فقط دوزغير هالاركلامه علىه السلام التبس عليهم فحصلت لهم الشهمة وسألوء على الوجه المذكور قات قد سبق تصريحه أيضاً في الاصحاح الخامس من هذا الأنحيل بمسئلة الطلاق ونادي بها في الهيكل بين مجم من اليهود ورؤسامًا فاذا هـذه التحرية لاأصل لها حث ان الاستفهام لانقع الاعلى أمر مجهول عند المستفهم ولكن هــذا المترجم حرصاً على تحريم الطـــلاق أكد قوله الاول فهل بهـــد أن أعلن وصرح امهم يقال حاؤا ايحربوه وقوله لكل سبب أى جزئي او كلى فالقصود الميضاح انه مل مجوز الطالق لادنى سبب وأفيل ذنب يصدر من المرأة فتعاقب بالطلاق الذي هو أشد أنواع العقاب وأعظم أصناف الجزاء بالنسمة الها فكان الجواب منه عليه السيلام بالنهي والزجر عن الصلاق لاقل سبب كما قالف ـ ٤ ـ فأجاب وقال ايه ( اما قرأنم ان الذي خاق من البدأ خلقهما ذكراً وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأ. ٩ ويلتصق بامرأته وبكون الاثنان حسداً واحدا اذا اس بعد اثنين بل حسدواحد

وقوله يترك الرجل أباه وأمه أي يترك مساكنتهما لمساكنة زوجته وليس المقصود آنه يهمل أبويه ويعقهما لاجلها وقوله فالذي جمعه الله لايفرقه انسان أي لاينسني للرحـــل أن يفارق زوجته لامر حزئي بل محسن النية في معاشرتها ولا يضمر البها السوء والشهر ولا يماملها بأو -ش الحزا، وبراعي حقوقها كا أن من الواحب علمها مراعاة حقوقه وبذل الجهدفها بحمها اله ويكون سيألرضاه عنهاوالشر بمةالحمدية أيضاً تنهى عن الطلاق على الوحه المذكور وقد صح عن نينا على الصلاة والسلام أنه قال [ابغض الحلال الى الله الطلاق] قدم لك هذا البحث في الاصحاح الخامس من هذا الأنجيل فراجمه قال المترجم ف ٧٠ قالوا له فلما ذا أوصى ، ومني ان يعطى كتاب الطلاق فتطلق قال لهم ان موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم ان تطلقوا نسائكم ولكن من الــــدأ لم يكن هكذا وأقول لكم ان من طلــق المرأنه الا بسبب الزنا ونزوج بأخري بزنى والذى يستزوج بمطلقة يزني أنني أقول على فرض ثبوت هذا عن المسبح عليه السلام ان النصاري حاوزوا الحكم عن حده فالعكس الى ضده فان عيسي أباح الطلاق بسبب الزنا وهم تساهلوا في سئلة الزنا خوف الطلاق وأرخوا العنان للزوجات في اتخاذ الاصحاب والاخوانوالخلوة بالقسيسين والرهمان بوسيلة الاعتراف والففران فالمرأة تزنى وتفعل ثم تأتى الى الراهب فلا يمد أنه يجمل جزاءها من جنس الممل ويزيل الخنث بالمخنث فتخرج يزعمهم عن كونها زانية بالاعتراف فلا يبقى للزوج حتى في الطلاق وهلم جرا

لذرائع التغير والتديل فهدا من أفضل محاسن هـذه الامة لا من مساومها ومن فضائلها لامن رذائلها وأما المعوذتان فكان ابن مسمود يريد أن يفردهما عن القـر آن ليقرأهما الجنب وغسره للتعوذحق يتميز ما يشـ ترط فيه الطهارة من القرآن عمالا يشترط فهذاوجه اجتهاده رضى الله عنه ورأي الصحابةرضي الله عنهم الى افراد شي من القرآن عن القران ذريعة ووسيلة الى اسقاط ممض القرآن فمنموا منه وكان الحزم معهم رضى الله عنهم فظهر حنشد ان السؤال صواب والحاهل بمنقد انه صواب فبني على منواله في الضلالوقنع بزخارفالاقوال وسيملم اذا انكشف ألغبار افرسأ رك أم حَمَارِ ( السؤال الرابع عشر ) قالوا السلمون على ضلال في دينهم بنص نسم وهم لا يشعرون \* بيانه ان في الاحاديث الصحيحة بأتفاقهم ان نبهم قال لهم عندموته هلموا أكتالكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فمنعهم عمر من ذلك وقال حسبنا كتاب ربنا واذا قال النبي الصادق ان الكتاب الذي يكتبه سبب عدم الضلال وماكتبه فيكون بب عدم الضلال لم يؤجد فينتني مسببه وهو عدم الضلال فيكون الواقع هو ضلالهم جزما بشهادة نبيهم التي لا يمكنهم السؤال يقضى على مورده بعدم فهم لسان العرب لان قوله عليه الصلاة

وحيث

وحيث انتهى الكلام مع الفريسيين وكان هذا الحكم مما يو جب الحيرة لشدة وطنته عليهم قال في المراة فلا عليهم قال في المراة فلا يوافق ان يتزوج فقال لهم ايس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم لانه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لاجل ملكوت السموات من استطاع ان يقبل فليقيل انتهى)

كلام المترجم وعبارة مرقس فيـصـ ١٠ ـفـ ٧ ( فتقدمالفريسيونوسألوه هـل يحل للرجل ان يطلق امرأته ليجربوه) ولم يقل لـكل سبب ولعله رأي طولاً في عيارة الوحي فاختصرها وهو أحدد الاختلافات ولو ضممت اليــه التقديم والتأخير في ترتيب الالفاظ لكان اختلافا ثانيا ثم قال ف. ٣ ( فاجاب وقال بمـاذا أوصاكم موسى) هذا ثالث الاختلافات لان المترجم حكى أمر الوصية من موسى على لسان الفريسيين خـــلاف ماحكاه مرقس هناومع التقديم والتأخــير يكون اختــــ الرفا رابعاً ثم قال ـف. ٣ ( فقالوا موسى اذن ان يكتب كتاب طلاق فتطلق ) معلوم أن المترجم أثبت هذه العبارة بصيغة السؤال من الفريسيين وهنا بصيغة الجواب منهم فيكون خامس الاختسلافات ومع التحريف اللفظي يكون سادسها نم قال .ف. ٥ ( فأجاب يسوع و قال لهم من أجل قساوة قلوبكم كتبلكم هذه الوصية ولكن من بدأ الخليقة ذكرا وأثى خلقهما الله) لا يخفي انه أضاف الحلق الى غيره وهو الله الواحد الحالق الحقيقي والمترجم جرد الجملة عن ذكر اسم الله وأظنه تجنب من وقوع الخلل في التنايث وهـــذا احتلاف سابع ثم قال مرقس .ف. ٧ من الاصحاح المذكور (من أجل هذا يترك الرجل أماه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاشان جسدا واحدا اذا ايسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لايفرقه انسان ثم في البيت سأله تلاميذه أيضاً عن ذلك ) والمفهوم من المترجم أن وقوعالسؤال من التلاميذ كان فيذات المجلس الذي سأله فيه الفريسيون وهذا خلاف لمرقس وهو ثامن الاختلافات ثم قال مرقس بهذا الاصحاح .ف. ١١ (فقال لهم من طلق امرأته وتزوج باخرى نزني عليها) فاسقط حكم الطلاق ولم يملقه بسبب والمترجم جوز الطلاق لعلة الزنا وهــذا اختلاف عاشر وضم لفظة (علم) من مرقس حادي عشر الاختلافات ومرقس زاد في الطنبور رنة بقوله ف ١٦ (وأنطلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني) فان هذا الحكم فات الانجيليــين وسائر الامم وجميع الملل وتفرد به مرقس ومنحه للامة النصرانيــة فصار عندهم مــــدارا للممل كما ستطلع عليه قريباً إن شاء الله وهــــذا أيضاً من الاختلافات فيكون مجموعها في هذه المسئلة آئي عشر ولو دققت البحث وتتبعت ماينشاً من هـذه المناقضات بمقتضى قانون المخاطبات لانسع الخرق على الراقع

والسلام لن تضلوا معه لا يقتضي ان الضلال المتنى بسبيه عجب أن يكون في عقائد الدنولا في قواعد الممين بل ذلك يصدق بادني مسئلة من الفروع ولم يصرح عليه السلام بأنا نضل في الدين اذالم نكت ولا أمّا نضل في شي البتة بل صرح بأنه يكتب ما ينفي معه الضلال ولا يلزم من عدم سبب معين لنفي الضلال أن يقع الضلال بل جاز أن ينتني الضـ الال بالهداية الالهية والعناية الرمانية كما اذا قلنا للمسافر ان أخذت هذا الحفير لاتضل يحتمل أنه أذا لم يأخذه أن يهندي من تلقاء نفسه بالهام ربه أو سبب أخرمع ان العلماء قد نقلوا ان ذلك الكتاب كان المقصود به نفي الضلال فيمن يمين للخلافة بمده عليه السلام والخلافة ليستمن قواعد الاديان ولا شرطاً في صحة الايمان مع أنا ما أنبتنا الخلافة بعده عليه السلام الا بنصه واعمانه وذلك في معنى الكتاب كقوله عليه السلام الأُثَّمَة من قريش وقدّ ولينا قريشياً وبقوله عليه السلام لما وعد المرأة بمدة فقالت له عليه السلام فان لم أجدك قال لما عليه السلام ائت أما بكر فصرح بأنه يتولى اعاءالسلمين بعده وهذا هو الخلافة وما وليناغبر أبي بكر ف اللنا والحمد لله في الحلافة ولافي غيرها وعمر رضي الله عنه من أشفق الناس على هذه الامة فالولا أنه علم أن في النصوص ماينوب عن الكتاب لما أهمله وهو

﴿ الفارق ﴾ (١٨)

وتضاعف المدد والمجب كيف ساغ للوقا ان يهمل مثل هذه الاحكام وقد ذكر في بدء أنجيله انه قد تتبع كل شيء بتــدقيق فالظاهر انه قصر فهمه عن ادراكه فطواه أو أثبته ثم محاه وهذا يوحنا لم يفه فيه ببنت شفة مع أنه كان من الملازمين للمسيح وانه قد تلقي انجبله عنه بدون واسطة فكيف يفوته مثل هذا الحكم المهم فلقد أصبحتم اضحوكة للعالم في هذا التناقض اليين البطلان لأنا لا نكاد نطلع على جملة من انجيل متى الا ونجد مرقس قد خالفه ولوقا قد كذبهما ويوحنا حكى ضد الجيم كل هذا ورؤساؤكم تدافع عن هذا بتمويهات يقصدون ترويجها على العامــة منكم ويقولون أن هذه الاناجيل هي كما أنزلت من عند الله تمالي وأنها منزهة عن التحريف ومع هذاكله فلا يفهم من تلك الرواية ان المسيح منع الطلاق كما تزعم النصارى بل مراده من ذلك المديد الشديد لمستبيحه بلا غرض صحيح شرعي لان الطلاق في حد ذاته بدون غرض صحيح مذموم عنه كافة الملل والاديان ومن تأمل في قوله الالعلة الزنا وأنصف بجد ان قياس علة أخرى على علة الزنا من الضروري لان كراهة أحد الزوجين للآخر مثلا اذالم نقسهاعلى علة الزناونحكم بأنها علة موجبة للطلاق ندخل الزوجين في خطر عظيم ونجلب عليهما المفاســـد الجمة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ان تصور هناك منفعة في المنع ولوتأمل الماقل لوجد الحق مع لوقا ويوحنا في عدم ذكرهما شيئاً من ذلك ولوتركناالمترجم وبحثنا مع من لحق أثره وهو مرقس في قوله ( إن طلقت الرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني) نجد أمراً مضحكا وهل للنساء أن يطلقن أزواجهن ومن يوم خلق الله الخليقة الى يومنا هذا للس للمرأة حق الطلاق في كافة الاديان فلا شكان هذا من محض الافتراء وقدصار هذا النص الغريب سبباً مستقلا لتساوي النساء والرجال في مسئلة الطلاق اذ بينها كان المسيحيون محجوزين عن الطلاق تسعة عشر حيسلا أخذوا في الترقي المدنى وهو اباحة الطلاق للرجل اذا رأوه من الضروري فلابدوأن يكونوا تأملوا النص الانجيلي فرأوا ان الحق بخلافه فكذبوه ضمناً وبعد أن جرى التعامل على خلاف ما كانوا عليه أخذت نساؤهم في الدعوى علمهم بمقتضى نص مرقس هذا وطابن التساوي في المسئلة فقرر المؤتمر الديني جواز طلاق النساء الرجالهن فاستنوق الجمل واستفحلت الانثي وليتهم أقاموا على ضلالهم القديم فكان أولى لهم والبلية كل البلية من هذا النص المفتري حيث أن النساء تمسكن به وجملنه قاعدة لما ادعينه من الحكم بالمساواة وقد خالف هذا المؤتمر الدبني بتسليطه النساء على الرجال قول قديسكم بولس فاصبحتم تكفرون ببعض أقواله وتؤمنون ببعض لآنه قال في ف. ١٧ من الاصحاح الثاني من رسالته الاولى الى تيموناوس (لست آذن للمرأة ان تميِّر ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت) وتكرر هذا المعني في سأتر رسائله فراجعه أن أردت المــزبد وهذا فضلا عما ورد في التوراة والأنجيل من

عليه السلام اشفق منه وعليه التبليغ واجب فلو كان قد بقي مايضلنا في ديننا لما تركه عليه السلام لاسهاوهو يقول في حجة الوداع الاقد بلغت الا قــد بلغت والله تعالى يقول تقريرا لذلك اليوم أكملت لكم دينكم وحينئذ يتعين انذاك الكتاب كان من باب الاحتياطات التي لا يضرالاخلال بها وحينئذلا يلزمهن عدمه مفسدة في شي من الاحوال ولا في غيرها فاندفع السؤال ( السؤال الحامس عشر ) قال النصارى المسامون يعيرونا بأن اناجيلنا أربعة عن أربعة مختلفين وقراءتهم عن سيعة قراء مختلفين اختلافا شديدا اكثر عما بين الاناجيل من اختلافات بكثير ويعترفون ان القرآن اكثر من سبع وانما هذه السبعةاتفق اشتهارها فلهم حينئذ سيمة كتب بل عشرة بل أكثر من ذلك عن أناس شتى فهم أشد اختلافا في كتابهم منا في كتابنا بالضرورة فلا معنى لانكارهم علينا ماوقع في كتابنا من الاختلاف فأنه عندهم أعظم (والحواب) ما قال الشاعي اكل امرء تحسين امرءا

ونار توقد بالايل ناراً هيهات ما كل سوداء تمرة ولا كل بيضاء شحمة أنزل الله سبحانه وتمالى كتابه المزيز على خير رسله بلغة قريش وقبايل العرب مختلفة اللغات في الامالة والتفخيم والمدوالقصر والحهر والاخفاء واعمال العوامل

الناصة والرافعة والحارة فلو كلفوا كلهم الحل على لغة واحدة لشق عليم ذلك فسأل عليه السلام ربه ان يجمله على سبع لغات لتتسع المرب ويذهب الحرج وكان بالمؤمنيين رؤوفار حمافانز لتالقر اآت لذلك وكلها مروية عنه عليه السلام متواترة فنحن على ثقة في حميمها وأنها عن الله تعالى وباذنه متلقاة عن خير رسله فذهب اللنس وحسل اليقين وأما أنم فلس في أناجيلكم رواية المدل عن المدل الى مؤلفي أناجيا كم ولاصرح، ولفوا أناجيلكم بكلمة واحدة يقول وتي فها أو غـيره قال لى المسيح انالله أنزل عليه كذا بل غاية مافي بمضه قال اليسوع المسيح كذا اما ان ذلك القول من الكتاب للنزل من عند الله أو هو من قبل عسىعله السلام على ما اقتضاه رأيه او أنزل عليه لاعلى سبيل أنه من الأنجيل هذا لم يتعرضله انجيل من الأناجيل وهاموا الى أناحيلكم نحكم بيتنا ومنكم انكنتم صادقين فقد وقفنا عليها ولم نجد فيها شيئاً من ذلك بل تواريخ وحكايات واخبار وبنهااقوال يسيرة معزية للمسيح عليه السلام لم يصرح فيها بإنها من الانجيل ولا من غيره وليس لكم ان تقولوا . في نقل للـ الامد شداً فالمسيح قاله لهم لانا نقول هم خلفاؤه على زعمكم وكانوا فضلاء تجاء ومثل هؤلاء يكون لهم اراء واجتهادات واقسة وفراسات يحدثون باعتبارها فليس لكم ان

هذا القبيل وحيث أننا وعدناك غير مرة أن نذكر لك بعضاً من أسرار محاسن الطلاق لتكون على بصيرة من أمرك فنقول ان الاسباب والعلل لاباحة الطلاق لايكاد يحصيها الانسان وأدناها في المرتبة سوء أخلاق المرأة أو ان تكون معلولة بمرض خفي يتسبب منه للزوج ضرراً او تكون سارقة أو مسرفة أو فاسدة الدين أو ممن توادد الرجال أو تكون عاقراً أو بمكس جميع ذلك في الزوج وفي الامرين يتسبب من ذلك بغض بعضهما لبعض وتقع النفرة بينهما فان أمسك عليها فيلزم ان يقما على كره ويكون قد أضربها أو اضرت به الى ان يموت أحدهما فالطلاق اذا أرفق بحالهما واعدل بينهما بل هو رحمة لكليهما والملة الاسلامة صراطعدل سوى قضت بأباحة الطلاق لدر، تلك المفاسد وحسم هذا الضرر وقمع شوكة تلك الشرور ومن تأمــل وانصف في التأمل يرى هذا الامر جلياً عن الايضاح غنياً عن بيان الشراح وفها ذكرناه كفاية لك وانكان قليلا من كثير فان حميم ذلك وأمثاله في صفحات تواريخ العالم مسطور وفي صحف الاخبار منشور ثم ان أعظم من تلك المفاسد كانها الوقوع في الزنا من كلا الزوجين لانهما ان أقاما على ماسطرناه من الاحوال اقاما على كره وامسكا على ضرر والنوع البشرى لايحمله فلم يكن لهما الا ان يقـما في الزنا وانظر الى رجال أوروبا من القسم الذين لايقولون بأباحته وهم بزعمهم يريدون ازلا يتلو نوابه كيف يأخذون امرأة نانية خلاف الزوجة الشرعية ويجعلون لتلك المرأة الناسة مقاولة مخصوصة في مدة معينة وآنه يختص بما يأتيه منها من الاولاد بالذكور خاصة وتختص هي بالآناث وان هذا الولد المسكين الذي هو من نسل هذا الرجل الشريف الذي بحاشي بزعمه عن الزنا لشرفه وفعله هذا عين الزنا ليس له حكم أولاده من الزوجـــة الشرعية والغالب يمنعون حبل المرأة بأسباب موحشة ولو تتبعنا سوآت القوم بسبب منعهم الطلاق الذي هو من تمام نظام العالم وقوام أمر الدنيا لسودنا الصحف ويكفى في ذلك أن منمه يكون سببًا مستقلا للزنا ولتلك الشرور التي هي نمرة تمدن القوم مع أنهم بمعوّل بعيد عن التمدن ويكفيك مايترتب على تكليف هذين الزوحيين من سوء القضاء علمهما بالمحال وذلك بان مجتمعا ولا يفترقا حتى الموت وبتفقا ولا يختلفا وان يشاء أحدهما مايشاؤه الآخر ومهما تباينا في الاخلاق واختلفا في الوفاق واستحكمت بينهما البغضاء والشقاق فلا تنصل للرجل والمرأة من هذه تدعي أيها المخالف أن اختبار أخـــلاق الزوحين بمضهما بمضاً قبل ان يتم عقـــد النكاح بينهما بمدة طويلة مانع عن وقوع ماذكرناه فنقول ان هذا منقوض بما يمترى أخلاق الطرفين من التغير وزد عليه الحوادث الطارئة والاعراض الدشهرية الطارئة على البنية الانسانيــة مع أن الاختبار الحاصل بالاختلاط هو عين الفساد فيتسبب من ذلك نوع من العشق ولا يلبت ان يذهب ذلك الحب أثر تواصلهما وهـــذا مشاهد معلوم في أوروبا لاينكره الا الحاحـــد للحق ثم ان عندنا معاشر المسلمين ان الطلاق وان كان مباحاً الا أنه مذموم وهو أبغض المباحات الى الله تمالي وانمـــا ان يكون مباحاً اذا كان ثم داع ضرورى وعذر شرعي من أحـــد الجانبين فيكون الطـــلاق بصورة سالمة من الغدر والمنكر كا قال تعالى «فامساك عمر وفي أو تستريح ماحسان، ولعلك تقول قد قضيت مجميع ذلك للرجل وتركت حانب المرأة مهملا وهي أحرق بالنصرة من الرجل فنقول أن الشريعة الغراء أمسكت مجانبها كما أمسكت بجانب الرجل فللمرأة ان ترفع أمرها للحاكم وله ان يفسخ نكاحها منه عند ما تثبت لديه الاسباب الموجبة لفسخ النكاح والحاصل ان من تتبع أحكام الطلاق عندنا بجد العدل البحت والصراط السوي كما أسلفنا ولواردنا بسط ذلك لخرجنا عن المقام ومن أنصف وتأمل في الكتب الموضوعة لهذا الشان يجد ان للزوج محض الاطلاق ولا حجر على الزوجة ولا استرقاق كما يتوهمه بعض جهلة النصارى في الطلاق وقد اعتبره من كان مخالفه وحذا حذوه من كان جاحده وهم أيم أوروبا كالبرنستانت والارتوذكس في حميع المعمورة وطائقة الكانوليك المقيمة في فرانسا وايتاليا ولقد وضح لها الحق في هذا الاس وظهر لها وحه الصواب فيه فأتخسذته شريعة وقررت حكم العمل به في أكثر البلاد المتمدنة حتى صار لاحصاء المطاقات دفتراً رسمياً عند حكام تلك الفرق وأخــذت صحف الاخبار الشهيرة تروى ذكر ذلك العــدد علناً عن التبليغات الرسمية التستنبر وافي الفرق النصر أنية بنور ذلك المصاح حتى أنه بلغ عدد المطلقات في فرانسا كما في جر نالها الرسمي في مــدة خس سنين ( ١٧١٧٧ ) وذلك من سنة ١٨٨٣ الى سنة ١٨٨٨ وعليه ان ماتناسل من الزنا في الفرق النصرانية من يوم حكم المتدلسون بمنع الطلاق الى الآن فائمه على الذين ابتدعوه واني لاستحى ان أحرر في كتابي هذا احصا آت أولاد اللقطة في الامم التي تدعى التمدن من بلاد أوروبا وبكيفيك ان الامة الفرنساوية جمعت في وقت مامن هؤلاء الاولاد تمانين ألفاً من العسكر وهذا أكثره متسبب عن منع الطلاق وبعضه من عدم جواز تمدد الزوجات والمسيحيكا ظلم نفسه بمنع الطلاق كذلك ظلم نفسه بمدمجوان تعدد الزوحات ويكفى هذا المسيحي المسكين أنه يقرأ في عهده العتبق من أسفار الانداءتمدد زوجاتهمأفلا يرضي ان يكون له اسوة حسنة بالانبياء والمرسلين وماتمرضنا لذكرهذه المسئلة الالما يوجهه بعضعقلاتهم علينامن الطعن في ذلك ويعدون مسئلة تمدد الزوجات من الظلم للمرأة وفاتهم العلم بأنهموافق لحكمة اللة تعالى في بقاء النوع الانساني لاحل معلوم في هذه الدار ومن المين المسلوم ان الحرارة الغريزية المقتضية للعجماع والقوة البدنية في الرجال أكثر منها في النساء وحكذاكل ذكر

تقولوا كليا يقولونه فهو من قبل المسيح عليه السلام او من قوله ولو سلمنا أنه من قـوله عليه السلام فيحتمل ان يكون من كلامالانجيل ومن غيره فلا يوثق بحرف واحد عندكم أنه من الأنجيال المنزل بل نقطع بان أكثره ليس منزلا وهو تلك التواريخ وكلام الكهنة وملوك الكفرة التي حشرتموها في الانجيل وتزعمون ان الانجيل الكتاب المنزل وهذا عندكم اشدواصم من التوراة فان التوراة كتبت في الالواح وتميزت و تعينت تم طر أعلمها ما طرأ علمهاو أما الأنجيل فلم يتميز قط ولم يمرف له صورة ولا سمع منه كلة غايته ان التلاميذ املوا هـذه الأناجيل بعد رفع المسيح عليه السلام بمدة طويلة ولميصر حوابان هذا منزل ولاغر منزل فسقطت الثقة من الجميع حتى يتعين المنزل ولهذه القواعدلم يجز المسلمون ان يجعلوا شيئاً من الاحاديث النبوية مع صحبًا من الكتاب المنزل ولا قول أحد من الصحابة بل مق قال صحاني قولا نسب له فقط ولا بجوز ان يقال هذا من قول النبي عليــه السلام فضلا عن كونه من القرآن وأنم جملتم الجميع من الكتاب المنزل وسميتموه كتاب الله فوقعتم في الضلال وقول المحال فلا تشهوا أنفسكم بنا فوالله ماا جتمعنافي شي من هذا بل أنيم في غاية الاهمال ونحن في غاية الاحتفال

( الباب الثالث )\*
 في أسألة على الفريقين ممارضة

٥٠

لاسئلتهم ودامغة لكلمتهم وملتهم فيزهق الباطل بالحق والكذب بالصدق (السؤال الاول) في الأنجيال قال لوقا اختار يسوع عليه السلام سيمين رجلا وبعثهم الى كل موضع ازمع أن يأنيه وقال الحصاد كنبر والحصادون قليل اطلبوا الىصاحب الزرع أن رسل فعلة لحصاده ثمقال من سمع منكم فقد سمع مني و ون شتمكم فقد شتمني ومن شتمني فأنما شتممن ارساني فقد صرح عليه السلام بأنه رسول لاربوهو حجة على النصاري ( السؤال الثاني ) قال لوقا قال الفريسيون ليسوع عليه السلام اخرج من همنا فان هيرودس يريد قتلك فقال امضوا وقولوا لهذا الثعلب آني أقيم همنا اليوم وغدا وفياليومالثالث ا كُلُ لا يَهْلَكُ نَيْ خَارَجَاءَنِ أُورِشَايِمِ فخوفوه كما يخوف البشر وصرح أنه نبي حكمه في أورشليم حكم الأنبياء علمهم السلام لاأنه وبالعالمين ويريد بقوله اكمل تم مدة اقامته في هذا العالم نم يرفع إلى السهاء (الســوال الثالث) في الأنجيل قال يوحنا لما أنتصف العيد حضر نسوع عليه السلام الى الهيكل وشرع يعلم فقال الهودكيم بحسن هذا التعليم فقال تمليمي ليس هو لي بل للذي ارساني فمن عمل بطاعته فهو يعرف تعليمي هل هو من عندي او من عند الله ان من يتكلم من عند نفسه اعل يريد مجد نفسه فاما من يريد مجـد من ارسله فهو صادق ثم قال اني لم

من سائر الحيوانات فهواقوي من الاتي حتى ان الفحل الواحد منها يكني لعدد كثير من الأماث كما هو مشاهد وليس للمرأة طاقة الرجل ولذا يسرع فهاالمرم والشيخوخة بحيث ينقطع حيضها وتضمحل قوتها اذا جاوزت الحمسين ولم يبيق فيها ما يجلب الميل الها بخلاف الرجال فان فهم من لاتزول قوته ولو جاوز التسمين ثم ان في الرجال من لا يصبر عن الجماع يوما واحدا بل فيهم من لايقنع بمرة او مرتبن في كل يوم والمرأة لانخــلوا عن عوارض تحول وموانع كشرة الحصول كالحيض والنفاس والمرض ونحوها فاذا هاجت شهوة الرجل الكثير الشبق القليل الصـبر لايؤمن عليه أن يقضى خاجته بالزنا الذي يترتب عليه من المفاسد والمضار ما هو معلوم لدى كل منصف ثم انا لو نظرنا الى مقادير هذين الصنفين في جميع الاقطار نرى ان عدد النساء ولاسما في بلاد الا فرنج اضعاف عدد الرجال فنحد في كثير من البيوت نساء كثيرة في عهدة رجل واحد ثم أي خطر فيالتعدد وماءالرجل محفوظ فيه اذ لا يشاركه فهن احد مع مافي ذلك من كثرة الاولادووفور الذرية وبركة النسل وجواز التعدد انما يباح للحاجة وأمكان العدل بنن الزوجات والا فلا يجوزكما قال تمالي في القرآن المجيد هوان خفتم أن لاتمدلوا فواحدة ﴿ فنص سبحانه على ان الرجل اذا خاف ان لا يعدل بينهن عند التعدد لايجوز له ذلك والاعجب أن الرؤساء منهم لايباح لهم الزواج بل هو حرام علمهم ويدعون فهم المصمة وهم على ما عليه من هذا الجهل لم يبالوا بما يطلمون عليه من فضيحتهم وقد نشرت الصحف الاورباوية اخبارهم ودونت ماصدر عنهم من ارتكابالفواحش بسبب ذلك حتى ان البعض بمن اعتنى بكشف اخبارهم خصهم بالتأليف ولابأس ان نذكر لك من تأليفاتهـــم اسماءالبعض من الذين ارتكبوا الفواحش خصوصاً الرؤساء ومن أعظمهم اليابا لآنه رئيس الرؤساء الدينية فيكون من هو أدنى منه مرتبة من باب الاولى في الارتكاب ومن نظر في الكتب التاريخية الملية التي ضبط مؤلفوها وقائع الرؤساء النصرانية وما نقلوه عنهم من الفجور علم ان السبب الوحيد في ذلك حجر انفسهم عن الزواج حرصاً على نيل المراتب التي تجمل الرهمانية سلما لارتقاء ذروتها وقد نقل محرر الجوائب في كتابه الفارياق من ذلك ماءنعنا الحياء من ذكره ولا حرجأن نأتى بالنذر اليسير منه ليعلم المطالع صدق دعوانا

قال في الكتاب المذكور ان البابا سرجيوس كان قد استوزر تا ودورة أم ماروزيا التي تزوجت بمركيز طوسكاني وانه أى البابا اولد ماروزيا هذه ولدا رباه عنده داخل قصره وان يوحنا الثاني عشر المسمي اكطافيانوس كان خليعا ما جنا وقد انسقد للدعوى عليه مجمع حضر فيه البابا هذا ينفسه وكثير من امراء جر مانية ورومية وأربعون أسقفاً وسبعة عشر كردينالا وذلك في كنيسة مار بطرس وقصت الدعوى على البابا محضرتهم اجمعين من انه فسق بعدة نساء و خصوصاً ايتنت التي الدعوى على البابا محضرتهم اجمعين من انه فسق بعدة نساء و خصوصاً ايتنت التي



(1900)

ماتت وهي نفساء وانه قلد مطرانية طودي الهلام كان سنه عشر سنين وغير ذلك مما أوجب على الا مبراطور خلعه ونصب ليو الثامن في مكانه وأخبراً هذا الياما يوحنا الثاني عشر قتل وهو معانق لامرأة وكان القاتل له زوجها ومنها ان السايا غريغوربوس السابع عقد مجمعاً في رومية على آثرى الرابع سلطان جرمانية وقال فيه قد خلعت آنري عن ولايته النمسا وايتاليا واعفيت جميع النصاري من الطاعة له ونقضت عهدهم له فاضطر آثرى هذا الي الذهاب الى رومية فلما قدم على البابا وجده خالياً بالكنتس ما تليدة في كا نوزا وان البابا اينوضت الرابع عقـــد المجمع الثالث عشر على الامبراطور فريدريك التاني وحكم عليه فيه بكفره فناضل عن الامبراطور خطباؤه وحزبه وردوا على البابا بأنه افتض بنتاً وارتشى غير مرة وان البابا اكليمنضوس الخامس عشر كان يجوِل في فيتي وليون لجمع المال ومعه عشيقته وان البابا يوحنا الثالث والعشرين شكي بأنه سم سلفه وباع الوظائف الكنائسية وانه كان كافراً ولوطياً مماً الى غير ذلك بما يضيق عنه الكتاب فاني لم اضعه للتنقيب على رؤساء دين النصرانية لانني اعذرهم مادامواغبر محصنين وانما اوردت ذلك على سبيل الاستطراد لاجل اثبات الضرر من منع الرؤساء عن الزواج ومن منع الطلاق وقد اضحكني صاحب الفارياق في حكايته التي سهاهاقسيس وكيس وتحليس وتلحيس فراجعها ان شئت وقدذكر فيمواضعمن كتابه المذكور احوال الفاجرات في اوروبا حتى انه حكى غير مرة عن اهالى مدينة باريز ان في المــائة ثمــانين منهم يأتون العاهرات وان المتزوجين بالزواج الشبرعي منهم اقـــل قليل بحيث لايزيدون على لصف الربع وجميع ذلك منشؤه ماذكرنا وقد اخذت الآن البلادالمتمدنة تحذو حذو المسلمين في امراانساء فنرجو ان تخف وطأة الزنافهم وقد بلغني ان بعض الجرائد الافرنسية كتبت في هذه الايام ان مجلسها البلدي اخذ ينفكر في تدبير ما يحسم هذا البلاء الذي تسبب منه نقص في ميزانية المواليد لان الفاجرة تتعاطى مايمنع عنها الحبل وما حكاه صاحب الفارياق من ازدياد الفحش في فرانسا لاشك أنه يتسبب منه نقص في المواليد هذا ونحن لا ندعي المصمة فينا وفي سائر الايم ولكن الشر أهون في غير النصارى ولو تتبعتم ذلك في المال وخصوصاً الملة الاسلامية لوجدتم الغالب صدوره عمن يقتدى بالعادات النصرانية فهم مفتاح الشهر وقداعان القديس بولس بوقوع الفحشاء وصدوره من الامةالنصر آنية وماذلك الا لمنمهم الطلاق وتحريمهم تمدد الزوجات ومنع الزواج على الرؤساء فقــال في الاصحاح الاول ـف- ٢٦ من رسالته لاهالي رومية ( لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان لان انائهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذى على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضأ ناركين استعمال الانبي الطبيعي اشتغلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين 

آت من عندي ولكن الذي ارسلني فحق ولستم تعرفونه وانما آنا الذي اعرفه وهو الذي أرسلني فهمالهود باخذه فلم يقدروا لان ساعته لمتحضر بعد وقد صرح غامة التصريح بأنه مرسل وان الكلام ليس له واعاهو لله تمالي وانه لايريد مجد نفسه بل مجد مرسله وانه لم يختلق شيئاً من قبل نفسه ولكن الله تعالى ارسله بالحق وعلى قول النصاري أنه الله تمالى عن قولهم يكون الكلام له ويكون ساعيا في مجد نفسه ولايكون مرسلا وهذه تصريحات عظمة لا تدفع الابالمنادالحض والمتان الصرف ( السؤال الرابع )قال المسيح عليه في خاعة الانجيل آنيذاهباليأبيوابيكم والمي والمكم فسوى بين نفسه وبين غيره في الأبوة والبنوة لأن المرادبها ان الله تعالى بحسن لخلقه احسان الآباء للابناء بل اشد وهذا مشترك بين عيسي عليه السلام وبين الخلق فذلك سوا بسواء وهو معنى قول الهود فيالقرآن محن ابناءالله واحباؤه والنصارى محكمون بابوة الولادة بصدر هذا الكلام وهو قوله ابي ويغفلون عن قوله وابيكم وعن قوله والمي وتصريحه عليه السلام بأنه مخلوق م پوب له اله يعيده ورب يديره كسائر البشر وقدوقع فى الانجيل لفظ الابن والاب كثيرالغيرالمسيح عليه السلام فقد قالت النصاري ان المسيح عليه السلام علم تلاميذه هذه السورة وهي يا أباناالذي في السموات ولم نر مجيباً لندائه ولا سامعاً لخطابه مع انالم نر في الانجيل علي تحريفه بمقتضى اهوائهم نصا بمنع الرؤساء عن الزواج وهذا زعيمهم وقديسهم بولس يقول في رص ٣ ـف ٢ من رسالته الاولى الي تيموناوس ( فيجب ان يكون الاسقف بالالوم بمل امرأة واحدة ) الى ان قال فى الرسالة المذ كورة ـف ١٢ ( ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة ) انتهى

فاذا علمت ذلك فهمت من تحريمهم الزواج علي انفسهمانهمأرادوا به غرضاً آخر وما اسر عهم لمخالفة المسيح عليه السلام واتباع أقوال بولس وماأ بعدهم عن اتباع الحق في اقوال بولس الموافقة للتوراة والانجيل وهيهات ان يسمعوا وقد صمت آذانهم وقست قلومهم

لقــد اسمعت لو ناديت حيا ، واكن لا حياة لمن تنادى

ولنعـــد للبحث عن باقي الاصحاح قال المترجم ـفــ ١٦ ( واذا واحد تقدم وقال له ياأيها المملم الصالح اى صلاح اعمل لتكون لىالحياة الابدية فقال له لمـــاذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله ) انتهى

أقول لقد نصح المسيح سائله وهـــذا النص ايضاً من البراهين الدالة على أقراره بعبوديته لمولاه ولن يستنكف المسيح عليه السلام ان يكون عبدا لله وفراره عليه السلام من نسبة الصلاح لنفسه حال كونه من نخبة الصالحين لايراد منه نفي الصلاح عنه ولكن أراد ان الكمال لايكون الا للباري تعالى وحــده وهذا من البديهي اذ ليس في الوجود من يوصف بالكمال الا الله ثم أن مقام النبوة مقام تعايم وأرشاد الى مكاوم الاخـــلاق ومن أجلها التواضع وهنا بطلت دعوى النصاري القائلين بالمعادلة والتساوى بسين المسيح وخالقه كما صرحوا بذلك برااتهم المسهاة (المسيح أم محمد) ولو كان كما قانوا لما كان معنى لاقراره عليه السلام بأنه عبد لله خالقه ومولاه ونفي الصلاح عن نفسه بالنسبة الي كال الله تمالي وقد ذكر هذه الجملة والتي بمدها لوقا ومرقس وأظررانها لم تمسها أيدى المحرفين لكن المجب من بوحنا فانه نقض ذلك بقوله في ص ـ ١٠ ـ ف ـ ٧ ـ ( فقال لهم يسوع أيضاً الحق أقول لكم انيانا باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي سراق ولصوص) إلى أن قال ف ـ ١١ ـ ( أنا هو الراعي الصالح ) أنتهي ولا يشك العاقل في أن هذه الجملة من أعظم النزوير على عبسى عليه السلام على ان هذا الافتراء يهدم أركان العقيدة النصرانية ويقامها لأنه يستلزم ان يكون هذا الذي يمتقدونه الهاقد أرسل لخلقه أنبياء لصوصاً وفساقاً ومن كان ذالب فليتعجب ثم قال المسترجم ف- 2٨ - ( فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون أتم أيضاً على اثنى عشر كرسياً تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر )

قدوس اسمك يأنى ملكوتك تكون مشيئتك في السهاء كذلك يكون في الارض الى آخر السورة فقداطلقوا على الله تعالى الابوة بالنسبة البهموهي مستعملة بالمعنى الذيذكرناه عندهم كثيراعلى سبيل المجاز كقول التلاميذ لبطرس يا أبه وفي التوراة قال يوسف عليه السلام انتم الذين بعثتموني بل الله قدمني امامكم وجعلني ابألفرعون اي مدبرا لهوقد كانالتلاميذيقولون للمسيح عليه السلام ياامه ياابهمتكروا في الأنجيل وفي التوراةقال اللة تعالى اسرائيل ابني بكري اي اعن الاولاد بممنى أعامله أفضل ما أعامل به الخلق وقال يوحنا في أنجيله أن يسوع عليه السلام كان مزمعاً ان يجمع ابناء الله اى اهل الاعان الذين تفضل الله تعالي علمهم بتوحيده فلم لا اعتقد النصاري هؤلاء كلهم ابناء الله مثل عيسى عليه السلام ويدلك على استعمال عيسى عليه السلام المجاز في الأنجيل قال مق بينايسوع عليه السلام جالس يشكلم على الناس اذ قيل له امك واخوتك بالياب يطلمونك فقال من امي ومن اخوتي نم اوماً بيده الي تلاميذه وقال هؤلاء همامي واخوتي وكل من صنع مشيئة ابى الذي في السموات فهو اخي واختي وامي فلم لااقتدى النصارى بالمسيح عليه السلام وبالتلاميذ وبالتوراة باستعمال الحجاز في هذه الالفاظ بل هم في الجهالة والضلالة وقلة العقل بل عدمه كالفار الاعوريري الخبزأولا يرى القط ان



(M w)

هم الا كالا لعام بل هم اضل سبيلا ومن المحب انهم يحتجون على ضلالهم بان الذي الجأهم الي أنه ابن الله تمالى الله عما يقولون كونه خلق من غير اب من البشر فيتمين ان يكون ابوء هو الله تمالي وآدم اولي منه بذلك لكونه خلق من غيراب ولميباشر الارحام ولاسقم الاطفال ولاتطور في اطوار البشر وكم في العالم من الحيوانات خلقها الله تعالى من غير ابولقد بلغنى ان بعض رسل المسلمين ناظر النصارى بصقلية لأن الانبرور آثر ذالك لما قدم عليه رسول ملك المسلمين فجمع اعانهم له فقطعهم بقدح من الفول المسوس فكان بخرج لهم الفولة فيخرج سوستها ويقول این ابو هذه نم بخرج آخرویقول اين ابو هذه فهتوالعنهم اللهوناهيك من قوم يقطمهم فولة مسوسة فان سوس الحبوب باسرها لاتتولدوانا تخلق كل سوسة داخل الحية والقشر متعلق علمها وأنما تخرج من الحبة بمد خلقها وقد ابتدأ الله تعالى العالم باسره من غير مثال فاي آيات الله تنكرون ولذلك غلطوا في لفظة الرب والاله والمراد بالرب المرنى والالهالمسلط ففي التوراة قول ابراهيم ولوط صلوات الله علمما للملك يارب بل الهي وفيها قال الله تمالي لموسى عليه السلام قد جملتك اله لفرعون يريد مسلطاً عليه وقال لهوقد اشتكا له لثغة في اسانه قد جماتك رياً لهارون وجملته لك نبياً أنا آمرك وأنت

هذا من غريب الاموروعجيها ونحن نجل المسيح سلام الله عليه من ان يتكلم عَثل هذه الكلمات الباطلة لان الحكم في يوم الدين للة تمالى وحده واذا جازان تكون التلاميذ شركاء في الحكم يوم الآخرة جاز لغيرهم ما جاز الهم على ان بعض فرق التصارى يقولون بتفضيل بولسعلي بمض الأنبياء وبمضهم يفضله على بطرس لأنهم حكموا على بطر س بالردة وان بولس قد يس فينتج من الاول تعدد الشركاء في الحكم يومالدين والحكم يومئذ لله وينتج من الثاني جهل المسيح مايتم في ايمان تلاميذه والحاصل ان مثل هذا الكلام من الجهل المركب وهذا المترجم يفتري ولا يدري مايقول فكما خبط في أمر مفاتيح السموات وتسليمها لبطرس وان له التصرف في ملك الله تعالى يحل ويربط كذلك أراد هنا ان يجمل التلاميذ شركاء لمالك يوم الدين تمالي الله عما يقــولون علواً كبيراً مع ان مرقس ولوقا الذين تبعاه في أكثر مضمون هـ نما الاصحاح لم يذكراحرفاً واحــداً من هذه الجلة ثم ان الارساليــة المبيحية يقولون في رسالتهم المسهاة ( المسيح ام محمد ) اننا متفقون مع المسلمين على الاعتقاد بوجود آله واحد واجب الوجود فلا نعلم ما معني هـذا الأنفاق مع مانراه من الاختلاف الكلمي الذي لاينطبق على قانون أبداً فهل بعد جمل المسيح آلهاً وجمل التلاميذ شركاء في الحكم يومالدين يقال انالنصاري متفقون مع المسلمين على توحيد الله وهم لم يتفقوا بعد على توحيد عيسى ثم قال المترجم ف ـ ٢٩ ـ (وكل من ترك بيوتاأو اخوة أو اخــوات أو أباأوأما أو امرأة أو أولاداً أو حقولًا من أجل اسمى يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الابدية) انتهى

والافظ لان عيارة مرقس كافي ص - ١٠ - ف - ٢٩ - هكذا (ايس احدر ك بيتااوا خوة او اخوات او اباء او اما او امرأة او اولاداً او حقولا لا جلى ولا جل الانحيل الا ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان (الي ان قال) وفي الدم الآتي حياة أبدية ( ولوقافي ص ـ ١٨ ـ ف . ٢٩ ـ قال ( أن ايس احد ترك بيتاً اووالدين او اخوة أو امرأة أو أولاداً من أجل ملكوت الله الا ويأخذ في هذاالزمان أضعافا كشرة وفي الدهر الآتي الحياة الابدية ) فيا أنها المنصف أنظر لهذا الاختلاف المين وأنت تزعم أن لا اختلاف ولا ساقض وأمامك لصوص الاناجيل الثلاثة إلاانجيل يوحنا فانه لم يذكر من هذا البحث حرفا واحداً وقد النزمتاك تفصيل تلك الاختلافات ليتضح لك الامر قال المترجم (بيونا) وأقسله ثملائة ومرقس ولوقا (بيتاً) وقال المترجم ومرقس (أخوة وأخوات) ولوقا قال (أخوة) فقطولم يذكرالاخوات وقال المترج ومرقس ( مانة ضعف ) ولوقا قال ( أضعاف ) فقط ولم يسبين العدد وقال مرقس ولوقا ( يأخذ في هذا الزمان ) اي في الدنيا والمترحم لم يذكر ذلك

(متي)

وقالا وفي الدهر الآتي والمترجم لم يذكر ذلك أيضاً بل قال الحياة الابدية فقط وقال المترجم (من أجل أسمى) ومرقس ولوقا لم يوافقاه على ذلك وهما أيضاً قد اختلفابينهما فقال مرقس (لاج بي ولاجل الأنجيل) وقال لوقا (لاجل ملكوت الله) واختلفوا أيضأ بينهم فيالالفاظ وترتيب الكلاموتركيبه وعند المطالعة يتبين للمتأمل وذلك لقوله في الأنجيلين أبا وأما وفي الانجبل الثاث قال والدين وهلم جرا فاذا علمت ذاك فيجب أن تنصفني أمها المعاندفي الاهور البديمية فهل يقال بعدما ذكرته لك ان هـــــذه الاناجيل انجيل واحدملهم من الله ثم تأمل لقول مرقس والمترجم ( من ترك امرأة يأخذ مانة ضعف في الدنيا ) ولوقا يقول ( من ترك امرأة يأخذ أضعافا في الدنيا ) فليت شعري لو ترك امرأته هذا المسكين كيف يأخذمانة ضعف أو أضعاف ما تركه وبولس والمترجم لا يجوزون له أخذ امرأتين فضلا عن المائة الهذا الكلام يقال أنه وحي من الله أيقال لهذا التناقض أنه مقدس عن التحريف فسامحونا اذا حكمنا على هذه برمنها أنها من الكذب الفضيح والمفتريات على المسبح وهي بنفسها تشهد على نفسها بأنها مصطنعة ثم قال المترجم في . ف ٣٠ . وهي ختام هذا الاصحاح (ولكن كشيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أواين ) والله لقـــد وضح الصبح برغم أنف المترجم ونطق بالحق من حيث لا يدرى لأنه يستدل من هذه الجلة على فساد عقيدة النصر انية بقوله (أولون يكونون آخرين)أي اليهود والنصاري بينها كأنوا أولين صاروا آخرين وذلك نفساد عقائدهم وقوله (آخرون أولين ) فهذه الجُملة القاطمة على فلاح الساءين وكونهم على الحق ابتين اذ هم آخر ملة من الملل الكتاسة

(تنبيه) هذه الجملة متعلقة بالبحث الآتي في الاصحاح المشهرين وليس من المناسب ذكرها هنا وذلك لارتباطها بمثل السكرام ارتباطأ كلياً ولكن ما الحيلة مع هذا المترجم حيث ترجمها وهو لا يشعرما هي وسوف نتكاه إن شاء الله تعالي على تمام هذا البحث في الاصحاح الآتي مفصلا بما يروي منه غليلك ويشفى عليلك فاحفظ ذلك ولا تذب فأنها تذكرة لمن اهتدى

ح الاصحاح العشرول كا

قال المترجم ف. ١ - ( فان ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم الى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياءاً في السوق بطالين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضاً الى الكرم فاعطيكم مايحق لكم فمضوا وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحاديةعشرةخرج ووجد آخرين قياماً بطالين فقال امم لماذا وقفتم ههنا كل النهار" بطالين قالوا له. لانه لم يستأجرنا أحد قال ابهم اذهبوا أنتم أيضاً الى الكرم فتأخذوا مايحق لكم فلما كان المساء

> ﴿ الفارق ﴾ (19)

سلف وهو يبلغ بني اسرائيل فلا تغتر بقول بطرس لامسيح عليه السلام يا رب وهذه الالفاظ كثيرة في كتهم في غير عيسي عليه السلام تركتها خشية الاطالة (السؤال الخامس) زعمت النصارى ان المسيح عليه السلام هو الله تعالى وأنما نزل الى الأرض لينصرهم على الهـود وان يشرق في سماء مجدهم شمس السعود لتخليص العالم من الخطيئة وتصر انفس أهلهزكية راضية مرضية فيقال الهم كان الابلغ في الهة الجلالة الصمدية والحرمة الالهية ان يفعل ذلك على أيدى رسله المرضيين وخاصته المقربين فما الذي أوجب نزوله من مجده الرفيع وعزه المنيع الى حضيض الآفات ومقر المؤلمات فولج بطون النساءواعتذا بالدما ولبث فيالارحام منغمساً في المشيمةوالاحوالالذميمة الى أن ولدته امه وارضعته وفصلته واربته وامرته بحقوقها وتهتمه عن عةوقها وترددت بهالى المواسم وأرته الشعاير والمعالم تنقنه وتثقفه حتىشب وترعرع وتشوق الىشرف الرجولية وتطلع فلما شرع فها نزلااليه ونبت عليه الهود اهل الكفر والجحود فنكدوه وطردوه وعزمواعلى أن يقتلوه فلما أعياه أمرهم نحصن بالاستتار خلف الحدار وأمر أصحابه بكنمانه وأن يبالغوا في اخفاء مكانه وأقام على ذلك مدة والهود تطلبه حتى دل عايه يهودا صاحبه فاسلمه لاعدائه وأحله فيشكة بلاية فسحبوه

قال صاحب الكرم لو كيله ادع الفعلة وأعطهم الاجرة مبتدئاً من الآخرين الى الاولين فجاء أصحاب الساءة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً فلما جاءالاولون ظنوا انهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً وفيها هم يأخذون يذمموا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقدساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر فأجاب وقال لواحد منهم ياصاحب ما ظلمتك اما اتفقت معي على دينار فخذ الذى لك واذهب فاني أريد ان أعطي هذا الاخير مثلك أو ما يحل لى ان أفعل ما أربد بمالى أم عينك شربرة لاني أناصالح هكذا يكون الآخرون أولين والاولون آخرين لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخون) انشهى

أَقُولُ قَدْ تَقَدُّمُ القُولُ عَلَى فَ . ٣٠. من خاتمة الاصحاح التاسع عشر وان مراد المسيح بالآخرين الذين يكونون أولين الامة المحمدية لآنها أتت آخر الايمكما ان نبيها خاتم الانبياء ولانبي بمده فهم الآخرون زمناً والسابقون الاولون دخولا الى الجنة وما ذلك الالثيام، على الايمان وقوام، بتنزيه البارى تمالى وقد جاء هذا المثل من المسبح عليه السلام تأبيدا لما تقدم واخبارا على طريق المعجزة لانه علم بالوحي ماسيكون بمده وأشار الى الامة الاسلامية بأنهم كفعلة الساعة الحادية عشر ويصدق دعوانا هذه من كان عنده بمض الادراك والفهم لما يقرء من كتاب الله تعالى أخبرنا فيه بإن المسيح بشر بين قومه بمحمد صلى اللهعليه التي وردت في التوراة والأنجيل فصل نستوفي فيه الكلام في الاصحاح الرابعءشر والخامس عشر والسادس عشر من أنجيل يوحنا فراجعه والمسيح عبر عن الدنيا بيوم وعن الامم بالفعلة وذكرهم على حسب ظهور أميائهم في عالمالدنيا فكنا نحن معاشر المسلمين فعلة آخر ساعة لاننا أمة آخر رسول وهو خاتم الأنبياء ونبي الساعة فان قبل من أين لكم ان تكونوا من الآخرين الاولين فنقول ان المسيح سلام الله عليه كفانا مؤنة الجواب لما بينه من المثل برب الكرم وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء كما ان صاحب الكرم ليس للعاقــل ان يمارضه لأنه يتصرف في ملكه كيف يشا. ويختار بدون مارض ولا مزاحم ثم من المعلوم لمن تأمل في سير الامم السالفة في أديانهم وإيمانهم حال وجود بالتوراة فقالوا له اجمل لنا الها كالهم آلهةوعبدوا المجل مع أنه بـين أظهرهم وكذبوا الأنبياء بمده وقتلوا البغض منهم واستمروا على ضلالهم الا القليل منهم وهذه الامة المسيحية لم يمض عليها جيل واحــد من رفع المسيح حق

على الشوك حزينا وبقي هـذا الإله المسكين في أيدى الهو دبالمذاب رهيناً يرون أقبح ما يفعلونه حسناً وأشد ما يهينونه به مستحسناً مهما بلغوا من اهانته المن المراد وعاده لشدة الهوان الضعف والسواد مضوا يه الي بقعة من الارض بزعم النصاري أنه رحاها وحملوه خشبته التي يقول انبت لحاها وألبسوه أنوابا حمر الاشهرة كان قـد خلق ورسها وأنكره نحو الشمس الذي هوأسخن مسها وسألهم شربة من الماء الذي فجره حين وصلته روحه للحنجرة فبخلوابهاوعوضوه الحل والمرعنها فاما تمالت عليه الآ إلا والدواهي نادى فوق جدعه الهي الهي قد صار بين اللصوص ثالثا لجناح وعوض عما نزل اليه انواع الآفات والذلات نم زهقت نفســه وحضر رمسه وصار في بطن اللحـــد سراً مكتوما وعاد الاله القديم معدوماتم خرج بعد اثاث من ذلك المكان وعاد كما كان بمدان اتصف بالأحوال الوبيلة وبقيت حسرة النصاري عليه طويلة وتضاعفت الخطيئة بالجناية على رب البرية وعظم تسلط الهود وكفرأهل الجحو دولم يعظمه ويؤمن فكيف هذا الرأى السقيم والتصرف الذميم بل لايصدر هذا الامن فاسد الرأي مشوم الغرة ناقص الهمة مظلم الفكرة يعرض نفسه للمحن ويشر بين المباد الاحن وان هذالمن أعظم الشين لهذه الربوبية وازالة بهجتها جملوه آلها وقالوا بصابه ثم لعنوه وجملوا الاله الواحد ثلاثة والانجيل الواحد أربعة بل مائة انجيل وادخلوا فيه الفاظاً تقشمر منها الجلود كقولهم عن الانبياء انهم لصوص والانجيل أحذية وقولهم ان الاله صلب محقرا بيد اليهود تعالى الله عما يقولون علوا كبراً وأما الامة المحمدية فكانت أسرع الناس اجابة لداعي الحق فآ منوا بخاتم الانبياء وثبتوا بعده على الدين كما شرع لهم ولم يشركوا مع الله أحدا ونزهوه تعالى كما يلبق بجلال كبريائه واحترموا أنبياء الله كاأمرهم الله تعالى فلم يرموا أحداً منهم بنقص كما فعلمت الامم من قبلهم بل آمنوا بهم وقالوا بعصمتهم وقد أخبر الله تعالى على لسان الصادق الامين بان هذه الامة شهداء على الامم كافة يوم القيمة فكانوا خبر أمة أخرجت لاناس يأمرون في الدار الآخرة ومن تأمل ما أورده متى عن عيسي في ص ٨٠ ف ١٠٠ بالمورون في الدار الآخرة ومن تأمل ما أورده متى عن عيسي في ص ٨٠ ف ١٠٠ ورمقوله ان كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكثون مع ابراهيم واسحق ويمقوب في ملكوت السموات وأما بنوا الملكوت فيطر حون الى الظلمة الخارجية هناك يكون الكاء وصربر الاسنان) انتهي

وأورده لوقا في ص ـ ١٣ ـ ف ـ ٢٨ ـ بقوله ( هناك يكون البكا، وصربر الاسنان .تي رأيتم ابراهيم واسحق ويمقوب وجميع الانبياء في ملكوت الله وأثتم مطروحون خارجا ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الثمال والجنوب ويشكئون في ملكوت الله وهو ذا آخرون يكونون أوابن وأولون يكونون آخرين على يقينا أن ماأشرنا اليه هوالصحبح والحق الصريح وما عليه انتصاري من الضلال افتراء فضيح لان عيسي - الام الله عليه ذكر الامة التي أرسله الله اليها بقوله (وأما بنوا الملكوت فيطرحون في الظلمة) فــلم يبق سوى الذين يأتون من المشارق والمغارب أي الذين ايسوا من بني اسرائيل ولا من المسيحيين بل غريا ويتكثون مع ابراهبم والمحق ويعقوب ولم نأت أ. ق ، ؤمنة بكافة الانبياء من المشارق والمغارب سوى الامــة الاــلامية ومن رجع الى تاريخ الامم ونظــر في انتشار الاسلام شرقاً وغربا يعلم ص ق دعوانا واننا المبشر بهم في التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى وذَّاك من فضل الله علينا والله يختص برحمته من يشاء قال المترجم في ف. ١٧. ( وفها كان يسوع صاعدا الى أورشابم أخذ الاثنيء: مرتلممذاً على أنفراد في الطريق وقال لهم هايحن صاعدون الى أورشليم وابن الانسان يسلم إلى روَّساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموتويسامونه الىالامم لكي مهزو أ به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم النالث يقوم) انتهي

وطمس نورها واطلاق السنة الاعدا بإبطالها وأين هذا من قول المسلمين الذبن بجلون اللهعن الاتصاف بصفات الاجسام وبحيلون على جنابهالكريم ان تناله الآفات والآلام بعث عسى عليه السلام ندأ مكرما ورفعه اله مجيداً معظماً لم يهنه بأيدى الاعداء ولاساط عليه اسماب السلاء ولو أن انساناً نشأ بمعض الحزاير لايمرف الاديانولا يخالط نوع الانسان فقيل له ان لك رباً خلقك وأبدعك وهو رجل مثلك يبول ويتغوط ويصق ويمخط ويجروع ويعطش ويأكل ويشربويه وينام ويتنازع مع الانام الكلام وان انساناً مثله ومثلك بغضه فضربه وسجنه ثم صلبه وقتله بعد أن حطم شمره ولعلم نحره الحيات لاستكف العقل السليم والطبع الوخيم الاعتراف بوجود هذا الاله فضار عن هذه الاعتراف بربوبيته ولنفر أن يكون عبداله ويرى نفسه افضل من هذا الآله لسلامته عن هذه الآفات وجميع ما ذكرته في هذاالفصل هو نص الأنجيل ولاتخالف النصاري فيه (السؤال السادس) يقول النصاري الله تمالي الازلي الخالق للعالم والنافخ لاروح في آدم فيقال لهم أحو اله واحد ام لا فان قالوا نع وكفروا بالامانة والصلواة المانية لان في الامانة التي هي اصل دينهم نؤمن بالله الاب الواحد ضابط الكل ونؤمن بالرب الاله الواحد

(Y. w)

بمض المغيبات ولكن العقل بجزم بكذب هذه الترهات لان الاحوال التي صدرت من المسبح والحواريين والرسل الثابة في الاناجيل مع كونها محرفة تكذب صدور هذه الروايات عن المسبح لانهامناقضة لها ثم مامن نبي الاواوذي من قومه كزكريا ويحيى وهكذا سنة الله في أنبيانُه صلوات الله عليهم أجمين وأسفار الانبياء التي في التوراة أوضح شاهد على ذلك فلم يخبر أحد منهم بمـا أخبر به المسبح ثم ماالفائدة من تكرار تلك الاخبار ولا حكمة تقتضي التكرار وأصدق شاهد على تكذيب هذا الخير تضارب الاناجيل بما وقع بينهم من الاختلاف ولا بأس باثبات بعض تلك المناقضات ليقف المطالع على ذلك فني مرقس ص ـ ١٠ ـ ف ـ ٣٧ ـ ( وكانوا في الطريق صاعدين الي أورشليم ويتقدمهم يسوع وكانوا يحبرون وفهاهم يتمون صاعدون الى أورشليم وابن الانسان يسلم الى روساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسامونه الى الامم فبهزوئن به وبجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الذلك يقوم) وفي لوقا من ص ـ ١٨ ـ ف ـ ٣١ ـ ( وأخذ الاثني عشر وقال لهـم هانحن صاعــدون الى أورشليم وسيتم كل ماهو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان لانه يسلم الى الامم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه وبجلدونه ويقتلونهوفي اليوم الثالث يقوم وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هــذا الامر مخفياً عنهم ولم يملموا ماقيل) انتهى

فأ مل أيها المسيحي الهذا الاختلاف الذي يكذب العقل صدوره عن الوحيء انظر الى قول مرقس وكانوا يحيرون وفياهم بتبعون كانوا يخافون فهل بجوز على احبار الله تعالي التحير وعقيد تكم تقول أن المسيح قضى على نفسه ان يقتل فدا، للعالم وانه لا يتم لكم ايمان الاباعتقاد ذلك فاذا تحيرت النلاميذ فغيرهم اولى بالتحير ثم ان خوفهم هل هو على الله او على أنفسهم وهم يعلمون انهم لايصلبون والعلك تقول انهم خافوا من الم المسيح لهم بانه يصلب فنقول بابن ذلك قولكم بان التسلاميذ لم يفهموا قول المسيح فاذا بثبت بالبداهة كذب احدى الروايتين ويلزم اسقاطها من الانجيل وأنت مخير أيها المسيحى في اسقاط اينهما شئت فاختر لنفسك مايحلو وأفضح من وأنت مخير أيها المسيحى في اسقاط اينهما شئت فاختر لنفسك مايحلو وأفضح من الانسان لم يأت في التوراة من اوله الي آخره وهذه نسخة التي بايديكم وانا نطلب من علماء النصرانية بيان ماهو مكتوب بالانبياء من التوراة عن ابن الانسان في النسان في النورة من اوله الي آخره وهذه نسخة التي بايديكم وانا نطلب من علماء النصرانية بيان ماهو مكتوب بالانبياء من التوراة عن ابن الانسان في تقدم وهذه الجملة انفرد بذكرها لوقا كما انفرد بقوله واما هم فلم يفهموا من فهما تقدم وهذه أرضى بجهل التلاء يذكرها لوقا كما انفرد بقوله واما هم فلم يفهموا من في تقدم وهذه أرضى بجهل التلاء يذكل أيها المسيحي وهل غير التلاميذ روى والحبل كف ترضى ان تأخذ عنهم دينك ايها المسيحي وهل غير التلاميذ روى والجهل كف ترضى ان تأخذ عنهم دينك ايها المسيحي وهل غير التلاميذ روى

يسوع المسيح اله الخاق الذي بيده اتقنت العالم وخاق كل شي ونؤ من بروح القدس الواحد الحي ويقرؤن في صلوة النوم الملائكة يمحدونك بتهليلات مثاثة ايها الأب لانك لم تزل وابنك نظيرك في الابتداءوروح القدس مساويك في الكرامة ثالوث واحد فقد صرحوا بثلاثة ازاية وانسان من بني آدم يدمي يدوع فهم يقولون باربعة وهم لايشمرون وانقالوالا كفروا بالتوراة والانجيل أما التوراة قال الله تعالى لموسىعليه السلام أنا الهك فلا يكن لك اله غيرى وفيها أعلم انني أناالة وحدى وأيس معي غيري انا اميت واحيي والمقم وابرى ولا ينحوا احدمن يدي والتصريح بالتوحيدكثير في التوراة وفي انجيل متى لاصالح الااللة الواحد وفي أنجيل يوحناقال المسيح وقدرفع بصره الى فوق الهي ان الحياة الدائمة تجب للناس اذا علموا انك الواحد الحق الذي ارسلت المسيح و • و كثير في الانجيل تركته خوف الاطالة فهم كفرة على التقديرين اما بصلواتهم او بامانتهم التي هي عين الخيانة او بكتهم (السؤال السابع) نقول الاله الواحد الازلى جسم ولحمودم أم يستحيل عليه ذلك فان احالو اذلك عليه خرج المسيح عليه السلام من الربوبية لان الاناجيل الاربعة تشهد بأنه لذلك لا يبابن البشر في شي وان محيلوا ذلك أكذبهم التوراة والانجيل والنبوات فني التوراة لا اكم دين المسبح الم ان تلك العبارة جعلتموها توطئة لا نكار التلاه يذقيام المسبح الم سيأتي فيقال مايقل شم اذا تأملت تناقضهم بالالفاظ الذى لااظن الك تحصيه عدا فهل يصح لك ان تقول هذا الكلام من الالهام فالمترجم قال يصابوه و مرقس قال يجلدونه ومن بعد الحلد يتفلون عليه ويقتلونه ولوقا ذكر ذلك مع زيادة الشم شم ليت شعري من هم الذين يسلمونه الى الاعم والظاهر انهم اللاميذ اذالمسلم اليهم هم اعداؤه من اليهود فلم يكن المسلم الا من آمن به وهم التلاميذ تبصر و يجك ايها المسيحى تجله الها و تسلمه الى اعدائك واعدائه و تقول ان الايمان بذلك واجب فهل وراء ذلك حق وجهل وقد أحسن القائل

عجباً للمسيح بين النصارى والي أى والد نسبوه السلموه الي اليهود وقالوا الهم بمد قتله صلبوه واذا كان ما يقولون حقاً وصيحاً فأين كان أبوه حين خلي ابنه رهين الاعادى أثراهم أرضوه ام أغضبوه فائم كان راضياً باذاهم فاحمدوهم لانهم عذبوه وائمن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لانهم غابوه

ثم المعجب منك ايها المسيحى بتصديق ماافتراه هذا المنرجم ومرقس ولوقا في هذا البحث مع ان بوحنا لم يذكر من ذلك حرفا واحدا مع انه كان احــ هؤلا. التلاميذ بل كان اشدهم ملازمة للمسيح واكثرهم اطلاعا على احواله الا انحبكم للتثليث وبغضكم للتوحيد يقضي عليكم بإنباع الثلاثة وترك الواحدجودا علىالـ ثابث في كل حال وما أرى أكثر علمائكم الاعلى جانب من الحق أكثر من عامتكم في تصديق مثل هذه الترهات لان العامي منكم محجور عليه من رئيسه بان لا يطالع في الكتب الدينية الا بقدر مايقولونه اليه في أيام الآحاد والاعياد ومن تأمل في سبب انتشار مذهب الطبيعيين في بلاد أوروبا بجد سبيه الوحيددين النصرانية وما اشتمل عليه من الخرافات التي تسوق سامعها إلى الشك في النبوات من اصلها والمياذ بالله تمالي ولنرجع الى أصل البحث قال المترجم ف. • ٧ ( حيننذ تقدمت اليه ام أبي زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئاً فقال لها ماذا تريدين قالت له قل أن يجلس أبناي هذان وأحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك فأجاب يسوع وقال لستما تعلمان ماتطابان انستطيمان أن تشر باالكاس التي سوف اشربها أنا وان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها أنا قالاله نستطيع ففال لهما اما كابي فتشر بانها و بالصبغة التي اصطبغها أنا تصطبغان واما الجلوس عن عيني وعن يسارى فليس لى ان اعطيه الا للذين اعد لهم من ابي ) انتهى

يسارى قيمل في المان المعلم المراهد علم من ابي المهي أنه المراد في المان عجبا فانه لم الفول من تأمل في دسائس هــذا المترجم وافترائه وكذبه يري عجبا فانه لم تفت لحظة واحدة على قوله اخذ الانبي عشر تلميذا على انفراد في الطريق حتي

تشهوني بثي مما في السموات فوق ولا في الارض أسفل ولا في البحار نحت ولا بشي وهو قول القرآن الكريم ليس كمنله شي، وهوالسميع البصر وفي الأنجيل ان الله لاياً كل ولا يشرب ورأه أحــد فقط وفي المزامير يا رب انت صائع العجائب لا نظير لك ( السؤال الثامن نقول لهم الله تعالى بجوز ازيصل ويقهر فان قالو الا بطل قولهم في المسيح اذ يقرؤن في صلاة الساعة السادسة من سمرت يداه على الصليب وبقى حتى لصق دمه عليه قد احيثاللوت لموتك يا الله بالمسامير التي سمرت بها نجنا وأن جوزواعلى اللهذلك كذبتهم التوراة والانجيل والمزامير فغ السفر الاول من التوراة ان الله تعالى انزل الطوفان وأهلك الحابرة والفراعنة والطغاة والمروة وسائر الملوك من بني آدم وكل بني روح من الحيوان الهم وغيره وغرق فرعوزفي سمانة الف فارس في البحر في ساعة و احدة ولم يقهر سيحانه ولم يغلب بل هو القاص الغالب جل وعلاوفي الأنجيل لا صالح الا الاله الواحد ولا يعلم يوم القيامة سوى الله تمالي والذي تلحقــ الآفات والقهر لا يتقرر بالصلاح بل هو كغيره وفي المزمور السابع عثير عن يزمثل المي (السؤال التاسع )فقول النصاري آدم وابراهم والمعيل وموسى وأمهم كانوايمر فون المسيح عليه السلام ويعتقدون انه خالقهم ومدبرهم املا فان قالوا لا



ناقض كلامه بوجود شخص زائد عن المدد المذكور وهي أم ابني زبدي ولعلهم يقولون أنها كانت من التسلاميذ الاثني عشر ولا قائل بذلك ثم ان طلمها هــــذا حين بجاس على كرى مجده يجلسهم على اثني عشر كرسيا يدينون أسباط بني اسرائيل وابناها من جملة التلاميذ الاان بقال انهاو ابنها شاكون في وعدالمسبح ثم ان الكاس التي شربها والصبغة التي اصطبغ مها بزعم النصارى هي الجلد واللطم والنزق بوجهه والقتل والصلب والتشهير التي تتبجح النصاري بها ويعدون ذلك من خصائص علومرتبة المسبح وبذاك كان ابنا للاله او هو الاله على اختلاف تلومه. في في المقيدة مع ان ابني زبدي لم يشربا الكاس التي شربها ولم يصطبغا بتلك الصنغة التي وعدمها فينتج من ذلك تكذيب المسبح وتكذيبه كفر او تكذيب المترحم وتكذيبه ينافيالقول بان هذا الانجيل ملهمسالم من التحريف فاختر لنفسك ابها المسيحي مامحلو لديك ويروق لعبذك ومن حكمة الله وقدرته وهوالغالب على امن ان اعمى بصبرة هذا المترجم المفتري على الله ورسوله وطمس على قلمه فجله بتكلم من حيث لايشمر فهدم باقرارهاساس دين النصرانية من قمرهوذلك بقوله في آخر هذه الجُملة ليس لى أن أعطيه الاللذين أعداهم من أبي فتأمل أيهااليصبر فأن هذه الجُملة أثبتت بالبداهة عجز عيسي عليه السلام باقراره وأن الأمر تومنذللة فعليه لم يبق محال لمن يدعى الوهيته الا ان يكذب المترجم في روايته هـــذه ثم انه لامعني للمنازعة التي حصلت بين التلاميذ على مايفيده قول المترجم ف ـ ٧٤ ـ ( فلما سمع العشرة اغتاظوا من أجل الاخوين) وهما ابنا زبدي لانه لم يكن وعدهما في الحلوس عن يمينه ويساره بل قال لهما وأما الجلوس الخ فهــذا الغيظ من التلاميذ محض الحمق فهل ترضي أيها المسيحي ان تنزل التلاميذ الذين هم احيار الله وخلفء المسيح بهـذه المنزلة ثم ذكر المترجم في باقي هـذا الاصحاح الي نهاية ف. ٢٨. مامحصله أن سيد القوم خادمهم مع أن الكلام بطوله ليس له ارتباط عما تقدم ولكن جهل المترجمالجأه الى هذا الحبص والخلط مع ان باقي الاناجيل لم يوافقوه سوى مرقس فانه تابِمه في البعض وخالفه في الباقي وهذا نصه في ص ١٠٠ ـ ف ٣٥٠ ( وتقدم اليه يعقوب ويوحنا أبناه زبدي قائلين ياملم نريد ان تفعل لنا كلماطلينا فقال لهما ماذا تريد أن أفع ل لكما فقالا له أعطنا أن نجلس واحد عن يمنك والآخر عن يسارك في مجـدل فقال الهما يسوع لسمّا الي آخره) فانظر أيهــا المسيحي الناقد في تلاطم المباينات بينهم فان المترجم جمل المتقدم بالسؤال أمهما ولم يصرح باسمهما ومرقس جمل البوؤال منهما وصرح باسمهما ولم يأنف من تسمة المسبح معلماً أي ناصحاً للناس بما شرعه الله تعالى الهم من الدين وهذا كلام كبار تلاميذه فهل بعد شهادتهم فيه أنه معلم أي ني يصح لك ان تسميه ألهاً والمسترجم

كفروا بهذه الانبياء علمم السلام لنسبتهم فها الى الجهل بخالقهموان قالوانع كذبتهم الكتب جيمها اذايس فيها حرف يدل على أن أحدا من هؤلاء كان يمتقد ان المسيح عليــه السلام اله ( السؤال العاشر ) آدم قالوا نع بطل القول بالصاب فأنهسم يقولون ان سر الصاب محو خطئة آدم عليه السلام وان الله تمالي فداء بابنه كا فدا الحق بالكرش فضرب المسيح عليه السلام عوضاً من رفاهمة آدم واهانته بدلا من غرةالتي اهلها بالخلود في الجنة وصله على خشة لتناوله الشجرة وسمرت يداه لامتداد يد آدم عليه السلام الى النمرة و- تي الخل والرعدر عطشه لاستطعام آدم علمه السلام حلاوة ما أكله ومات بدلاعن موت المعصيه التيكان آدم عليه السلام يتوقعه وان قالوا لا كذبتهم كتهم فأنها مصرحة كلها بتوبة آدم عليه السلام والتوية سنني الحوية فلا مهني لأنه ولد الصلب وفداء البشر بالبشر الصرف أولى من الفداء ابشر هو اله قديم وفي كتهم ان الله تمالي فدا اسحق بكبش ففداء آدم على خطيئت بكبش أولى أونقول الله تعالى فدأ الجيع بكفره عجام النار وهو أولي لانه ايقاع العقوبة ويدل على أن النوبة تمحو الاثم قول الأنجل لما أسلم المعهدالي لاقتل خرج يسوع عليه السلام الى الجليل و جمل بنادي قدكمل الزمان واقترب ملكوت الله تمالي فتوبوا وآمنوا بالدئم فحمل التوبة توجب الإيمان بالبشر ( الدؤال الحادي عثير )نقول لهم الله تعالى بكلشي علم أملا فانقالوا لاكذبتهم كتهم لقول المسيح عليه السلام لا يعلم القيامة الا الله تعالى وان قالوا نع بطل اعتقادهم في ربوسة المسمح عليه السلام فان نصوص الانجـــل يقتضي عدم علميه بالمغيمات كقوله عليه السلام لمريم ومرتا أمي العاذر وحين مات ابن دفنتموه فعـرفوه بمكانه فاحياه وذلك كثيرافي الأنجيل ومن هو منقوص بنقايص البشر لا يصاح الربوسة (السؤال الثاني عشم) هل كان الله تمالي قادرا على خلاص آدم وذريته بغير صلى المسيح أملا فان قالوا لا كفروا بنسبة الله تعالى للعجز والاضطراب وأكذبهم ماتقدم من التوراة وغيرها وان قالوا يقدر كفروا بنسته الى الحيف على يسوع عليه السلام واهانة الخاصة بأيدى على قاعدتهم في التحسين والتقسح وليس من العدل أن ينجى آدمعليه السلام فيفدا بابن الله تعالى (السؤال الثالث عشر ) مقولون في امانتهم التي هي اصل دينهم ان خطيئة آدم عليه السلام عمت جميع أولاده وانه لا يطهرهم من خطاياهم الاقتل المسيح عليه السلام والتوراة والنبوات ترد علم ففي السفر الأول من التوراة يقول الله تعالى لقابيل قاتل هابيل ان أحسنت يقبل منك وان لمنحسن

حيث كان حريصاً على غشه للامة المسيحية جعل الطلب من أمهما وانها سحدتله وهذا من أكبر الغش وانكان السجود يأتي بمنى النحية في عرف الايم المتقدمة ثم أن مرقس خالف المترج في آخر هذه الجلة بالالفاظ أيضاً فأن جملنا ذلك غير ضار بالمهني مما شا. للقوم فال نعفوهم من لفظ الملكوت الذي دسه المترجم فانه ماين للممنى الذي أرادهم قس لان للجد من الصفات المعقولة للا سان بخلافالملكوت والمسيح عليه السلام لم يضف الملكوت الى نفسه أبداً وان وجد في الانجيل لفظة ملكوت مضافة الى نفس المسبح فهي مــدسوسة البتة ولنكف القـــلم عن باقي المناقضات في هذه الجملة واللبيب تكفية الاشارة واعلم أن لوقا لم يذكر شيئاً من هذه القصة سوى انه ذكر المشاجرة بين التلاميذ بقولة في ص-٢٢ ـ ف ـ ٢٤ ـ ( وكانت بينهم مشاجرة من منهم يظن انه يكون أكبر ) على ان هذه المشاجرة باردة لاأصل لها لان التلايذ يعلمون حق التقدم ليطرس الذي موالحليفة والوصى بصراحة قول عيسي عليه السلام لهم في ـص. ١٦ ـف. ١٧ من ترجمة أنجيل متى وخلاصته (طوبي لك ياسمعان الى ان قال (وأنا أقول لك ابني كـُيستي على هذه الصخرة وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ماتر بطــه على الارض يكون مربوطاً في السماء) وهذه الوصية كانت لهم قبل مشاجرتهم فكيف يتشاجرون وهم يدرسون وصايا المسيح في الأنجيل ثم قال المترجم ف ٢٨ (كما ان ابن الاندان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليمذل نفسه فسدية عن كثيرين) ووافقــه مرقس في ص ١٠ ف ٤٥ حرفا بحرف غير انه أسقط لفظ (كما) والبت بدلها لان وزاد لفظ أيضاً ليثبت التحريف في كل فقرة ويوفى بذلك نذره وعلى كل حال فقوله فدية عن كثير بن خُلاف العقيدة النصرانية لانهم يعتقدون ان المسيح قتل وصلب فدا، عن العالم كله لاعن كثيرين ولا ينكر ذلك أحد منهم كما صرح به يوحنا في -ص- ٢ ـ ف. ١ من رسالته الاولي وهذا نصه (يا ولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان أخطأ أحــد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضاً ) وهذا مخالف لما ذكره المترجم ومرقس وليت شمري ماالحكمه حينئذ في خلق الله تعالى النار ووعدهبان تكون مقرأً للخاطئين وهو يعلم بأنه قدر ان يرسل لهم الابن الوحيد الذي في حضنه أوينزل هو بنفسه مخصوصاً للبهود ويظهر في هذا المظهر المنافي لعظمــة الربوبية فانظر أيها العاقل الى هذا الجهل المركب الذي تسود له بيض الطـروس وتشميَّز منهالنفوس ثمقال المترجم في .ف. ٢٩ ﴿ وَفَهَاهُمْ خَارَجُونَ مِنْ أَرْجُمَا الْمِي آخر الاصحاح وملخص الحكاية ان أعميين استغاثا به فتحنن عليهما ولمس أعينهما فابصرا للوقت وتبعاه) والمسلمون لاينكرون معجزات المسيح عليه السلام وكتابهم بصرح بان الله تعالى اظهر على يده أمثال تلك المعجزات باذنه لكن المترجم ذكر هذه ذكرها وقد تفنن في اعادة ذكرها هنا جاعلا الواحد اثنين وتلطف بعدم جعله ثلاثة كما هو المأ.ول من حضرته بمقتضي التثليث في عقيدته والله الهادى

-ه الاصحام الحادي والعشر وله كاه-

جميع ماذكرناه من المناقضات والمغالطاة الواردة في هذه الترحمة يكون حزسًا بالنسبة الى مافي هـ ذا الاصحاح كما ستطلع عليه أن شاء الله تدالي قال بف - ١ ي ( ولما قربوا من أورشليم وجاؤا الى بيت فاحي عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا الى القرية الني اماه كما فللوقت تحدان أتانا مربوطة وجحشاً معها فح\_ارهما وائتياني بهما وان قال لكما أحــد شيئاً فقولا الرب محتاج اليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي تيم ماقيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهبون هوذاه المكك يأتيك وديمارا كماعلى أتان وجحش ابن أتان فذها التلميذان وفعالاكما أمرهما يسوع واتيابا لاتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما والجمع الاكثرفرشوا ثيابهمفي الطريق وآخرون قطعوا اغصانامن الشجروفرشوها فيالطريق والجموع الذي يتقدموا والذين تبموا كانوا يصرخون قائلين اوصنا لابن داود مبارك الآي باسم الرب اوصنا في الاعالى ولما دخل أورشلم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذافقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الحليل ) انتهى

أقول اولا لايظن المطالع اننا ننكر على السيح سادم الله عليه ركوب الجحش في بحثنا هذا فليس المراد ذلك اذ نعلم ان الله تعالى خاق الخيل والبغال والحمير للركوب والانبياء سلام الله عليهم ركبواماتيسر لهم والمسيح واحد منهم واكن ننكر تلك الهيئة التي نسبوها للمسيح من ركوبه الجيحش والآنان مما وجملوه في ركوبه هذا مثلة بين الناس وأننا نعجب من تواطئ الأناجيل الاربعة على نقل هذ الحبر على اختلافهم فيه فاذا عامت هذا فاسمع رئات تلك المناقضات الفاحشـة قال مرقس في ـص. ١١ .ف. ١ ( ولما قربوا من اورشابم الي بيت فاجي وبيت عينا عند حبل الزيتون أرسل أثنين من تلاميذه ) وقال لوقافي ص-١٩ ف. ٢٨ ( ولما قال هذا تقدم صاعدا الى أورشليم واذا قرب من بيت فاحي وميت عنيا عند الحيل الذي يدعي حبل الزيتون ارسل أنين من تلاميذه ) وبوحنا لم يذكر هذه العبارة بل ذكر مسئلة ركو به الحبحش اتفاقا بعد قدومه من بيت عنيا قبل الفحص بستة ايام والمترجم ومرقس توافقا على ذكر قصة الحبحش بمد خروجهم من اربحا وما وقع بينهما من الاختلاف فيمسئلة الاعمييين على رواية المترجم واعمى واحد على رواية مرقس قبل قضية الحججش واما لوقا فقـــد ذكر حكاية الجحش بمد حكايته قصة رئيس المشارين فصار في أمر ركوب الححش اختــالاف فاحش في التاريخ فاحفظه ثم قال مرقس في ـصـ ١١ ـفـ ٢ ) وقال

فان الخطيئة رابضة بيابك وفي بدض النموات لا اخذ الولد بخطئة الوالد ولا الوالد بخطئة الولدطهارة الطاهر له تكون وخطيئة الخاطي عليه تكون وهو تصريح وعدم تخطى الخطئة محلها كقول القرآن الكريم ولا تزر وازرة وزو أخرى ولانه لوعمت اكانت خلاف الددل وغير حسن على قاعدة الحسن والقبيح عندهم وفي المزمور الرابع يا في البشرحتي متى أنَّم ثقيلي القلوب لما ذا تهويون الباطل وتتغون الكذب اغضوا ولا تأثمواوالذي تنهمون به في قلوبكم اندموا عليه في مضاجكم اذبحوا لله ذبيحة البر وتوكلوا على الربفاخير انهم اذا فعلوا آ منوا فلا حاجة الى صلبالرب ولاصلب ولده وهوكثير في كتبهم ثم المصلحة تقنضي الفداء بهابيك وكان العالم قد مخلص من خمسة آلاف سنة من زمن هابسل الى زمن المسيح عليه السلام تم الذي ماتوا كفارا أو مؤ منين فان قالوا ماتوامؤ منين فلا حاجة الى الصلب وان قالوا كفاراكذبهم الانجيل في قول عيسى عليه السلام اني لم أرسل الا الى الذين ضلوا من بني اسرأئيل وان الاصحالا بحتاجون الى الدواء تم تأخـ بره حين حينذ عن الخطابين حتى ماتو الغفال لامصالح العظيمة وهو غير لائق بالحكمة ( السؤال الرابع عشر ) قالو اللسيح عليه السلام مات ثم عاش فيقول لهم

(M)

لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فلا\_وقت وأنتمـا داخلان اليها تجــدان جحشاً مربوطاً لم بجلس عليه أحد من الناس فلاه وأنيا به ) وعبارة لوقا في ـ ص ـ ١٩ . ف ـ ٣٠ ـ ( اذهبا الىالقرية التي أماه كماو حين تدخلانها تجدان جحشاً مربوطاً لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وأتيا به ) انتهى ويوحنا لم يكتب تلك الجملة اذ لم يخبره الوحي بمــا أخبر به باقي الانجيايــين

والاعجب من ذلك أن مرقس ولوقا لم يذكرا مــع الجحش الآنان بل قالا أنه لم يركه انسان خلافًا للمترجم إذ جملهما أنَّانًا وجبحشاً ثم قال مرقس في " ص - ١١ . ف ـ ٣ ـ ( وان قال لـ كما أحد لمــاذا تفملان هـــذا فقولا الرب محتاج البــه فللوقت برسله الى هنا فمضا ووجدا الحيحش مربوطاً عندالباب خارجا على الطريق فيره فقال لهما قوم من القيام هناك ماذا تفعلان تحلان الجيحش فقالًا لهم كاأوصى يسوع فتركوها ورواية لوقا في ـ ص ـ ١٩ ـ ف ـ ٣١ ـ (وان سألكما أحد لماذا تحلانه فقولا له هكذا ان الرب محتاج اليه فمضى المرسلان ووجداكما قال لهماوفها ها بحلان الحيحش قال لهما أصحابه لماذا تحيلان الحيحش فقالا الرب محتاج اليه ويوحنا لم يذكر ارسال التلاميذ لطلب الجحش بل قال وجده في الطريق فركبه واعلم ان في طي تلك الجل من الاسرار مايشكـل فهمه ومن الاختـــالاف مالا يحتاج الى توضيح أما الاسرار فان الاناجيل الثلاثة صرحت بأن الرب محتاج الى ركوب الجحش والاحتياج الى الركوب لايكون الاعن ضرورة ومساس تمب وعجز عن المثنى ويوحنا وان لم يذكر في أنجيله لفظ الاحتياج فقد ذكر وقوع الركوب فيكون الآنفاق من الاربعة وهـ ذا مناقض للقول بألوهيــة المسبح لان الضرورة ومساس التعب والمجزعن المثبي والاحتياج منصفات الحوادثوالاله منزه عن ذلك البتة وهذا شئ واضح ولكن ليعلم العامي منهم المضروب على فحمه بلطمة من القسيس حبَّما يسأله هذا المسكين عن ألوهية المصلوب وعن تصوير معنى الاب والابن وروح القدس ولا أنصور ان عاقلا يقرأ مثل تلك الحكايات التي هي من الهذيان الحض ويقول ان المتصف بهذه الصفات هو اله الارض والسموات ولفظ الرب هنا بمعنى المعلم كما نص عليه في الانجيل ومن الاسرار الحفيــة أيضاً قول المترجم . ف . ٤ و ٥ ـ ( فكان هذا كله لكي يتم ماقيل بالنبي القائل الخ فأنه من محض الكذب ولو كان فيه رائحة الصدق لدمرح باسم النبي ومرقس ولوقا لم يحكيا ذلك خوفا من الملامة ولوكان مكتوبًا كما قال المترجم فلأى عـلة لم يذكرا ذلك والاعجب متابعة يوحنا لهذا المترجم في ذلك حيث قال في - ص - ١٢ ف١٤ (ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كما هو مكتوب لأنخافي يا ابنة صهيون هو ذا ملكك بأتى حالساً على حيدش أتان)

أنظر أيها العاقل الىهذا الحلط فان رواة هذه الاناجيل حرصوا على تأويل

﴿ الفارق ﴾ (4.)

من أحياء فان قالوا نفسه قلنا وهو حي أو ميت فان قالوا هو حي لزم تحصل الحاصل وأن قالوا وهوميت لزمهم المحال لان الخالق للحياة لا يمكن أن يكون مناً بل أقل أحواله أن يكون عالماً بمن بحيه وقيام العلم بنير الحي محال وأن قالوا أحياه غيره وهو الذي اماته لز.هـم أن يكون المسيح عايه السلامعبدأمر بوبأوهو المطلوب (السية ال الخامس عشر) يقال لهم اماتة المسيح عليه السالام حكمة أو سفه فان قالوا حكمة لزمهم الثناء على الهود بالخير لاعانهم على الحكمية وفعالهم لها وان قالوا سفه نسبوا الرب تعالى الى السفه وهو كفر (السؤال السادس عشر )قالوا المسيح عليه السلام اله المالمو خالقهم ورازقهم ومدبرهم اليمنتهي آجالهم ثم صلب ودفن ثلاثة أيام فيقول ابم باسخفاء المقول والجاهلين بالمقول والمنقول من كان يقوم برزق الأنام والانمام في تلك الايام وكيف كان حال الوجود والآله في الاحودومن المدبر للسموات والارض بالسط والقبض والرفع والخفض وهل دفنت الكلمة بدفنه وقتلت بقتلهأم خذلته وهربت مع التلاميذ فان دفنت فان القبر الذي وسع الكامة لقبر عظيم وان اسلمته وذهبت فكيف أمكنت الفارقة بعد الأمحاد والامتزاج وكنف يحسن بهذا الاله اسلامه محله لاعدائه وخذلان سائر أودائه وان قواكم في الامانة التي أشد فساداً من الحيانة

ماورد في التوراة من هذا القبيل بأنه وارد في المسيح ورضوا أن يفاطوا ويتقولوا على الله تعالى وعلى أنبيانه الكذب كما انهم حرصوا على نقض سائر أحكام التوراة فأصبحوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وهذا العلامة أحمد فارس ذكر في كتابه المرآت من عكس التوراة مافيه الكفاية للهنصف في هذا البحث خصوصاً فر اجمه ان أردت وهنا مناقضة أيضاً بنبني التفطن لها وهي ان مرقس ولوقا خالفا المترجم بذكرها اعتراض أصحاب الجحش أو أصحاب القرية على النلمي نين فان المترجم لم يذكر ذلك ومرقس جمل المعترضين قوم من أهل القرية ولوقا عيهم بأنهم أصحاب الجحش ذلك ومرقس حمل المعترضين قوم من أهل القرية ولوقا عيهم بأنهم أصحاب الجحش كال يسوع وألقا عليه ثيابهما فجاس عليه وكثيرون فرشوا شيابهم في الطريق و آخرون قطموا أغصاناً من الشجر وفرش وها في الطريق وقال لوقا في ـ ص ـ ١٩ ـ ف ـ ٣٥ ـ (وأتيا به الى يسوع وطرحا نيابهما على الجحش وأركا يسوع وفها هو سائر فرشوا نيابهم في الطريق ) انتهى

وتعبيره هنا بالاركاب أحسن من التمبير بالجلوسكما في عبارة المترجمومرقس وقد اقتصر أيضاً على فرش انتياب ولم يذكر الجمع الاكثر الذي ذكره المترجم ولا لفظ الكثيرون كما قاله مرقس لان هذه الجموع في تلك السياحة كانت عبارة عن المسيح وتلاميذه ولم يذكر أيضاً قطع الاغصان وطرحها في الطريق لعلمه بأن ذلك يوعم الطريق فيمسر فيه سير الدواب وعادة الافرنج اليوم تعذق الاغصان في جدران الطريق لاحترام القادم الكبير الشان ثم أن الثلاثة انتصروا على ذكر الجحش فقط وحضرة المترجم زاد الآبان من عنده وجعل الآبان والحجش مركوبين مماً فنسئله هل وجد ذلك في نص الني القائل لابنــة صهيون يأتيك ملكك راكبًا على حبحش كما في رواية بوحنا الذي أنفرد بنقل النص المذكور من التوراة فلا بدان يحبر في الحواب ويصح المثل المشهور ( وقف حمار الشيخ في العقبة ) ويثبت كذبه بداهة هل نص التي القائل لابنة صهون يأتبك ملكك راكاً على جحش ويقال أن الشـ لانة كتموا ذكر الأنان فاذا جاز وقوع الزيادة والنقصان أنخرمت الثقية ولزم القيول بالنحريف وما جازعلي المعض حازعلي الكلولا اظن ان من يمقل من النصاري بدافع عن مثل ذلك ثم اننا نسـ ثله كيف يمكن لانسان ان يركب حمارين مماً فهــذا لايتصوره حاهــل فضــالا عن الماقل لع إذا قلنا أنه وضع أحدى رجليه على الآنان والآخرى على الجحش فيمكن ذلك بشبرط ان يتساويا في السير وان لايفترقا اوان يكون واقفاً عليهما غير جالس كاذ كروا وأنت تدلم ان تكبد مشاق المشي اسهــل وأجــل له من هذه الصورة وان قلنا قرنوا الجحش بالآبان كما يقرن الفلاح بهائم الحرث بعــد ان أوثقوهما بحيال ووضعوا عليهما النياب فهذهالصورة كذلك صعبة الركوب والسلوك ان المسيح عليه السلام أقين الموالم بيــده وخاق كل شي وقولكم ان الاب لا يدير أحداً بل الابن الذي يدبر الناس فان كان صايم برضاء وهو قادر على دفعه عن نفسه فينبعي أن يترحم واعلى الهود ويعظموهم لتحصيلهم وضاه وانكان بغيروضاه فاطلبوا الها سواه فان العاجز عن حفظ حشاشته کیف یر حی منه دفع أومنو قع منه نفع (السؤ الاالسابع عشر) نقول كون هـــذه الواقعة العظيمة التي من جملتها صلب اله العالم انما كانت عندكم لسب اخلاصكم فحققوا لنا هذا الخلاص ان كازمن محن الدنيا فها اتم مشاركون لسائر البشرفي النفع والضر اومنعهد النكاليف فهاأتم مخاطبون فها بالمادرة وأنون على التسويف تدأبون في الصلاة والصيام ومختطون في موارد الآلام أو من أهوال القيامة وما تكابده الحلائق يوم الطامة اكذبكم الانجيل بقوله اني جامع الناس في القيامة عن يميني وشهالى فأقول لاهل اليمين فملتم خيرا فاذهبوا الىالنعيم وأقول لاهل الشمال فعلتم شرا فاذمبوااليالجحيم فقــد أخبر أن النــاس كلهم يجون بحسناتهم ويهلكون بسيئاتهم وضاع الصارفي اليين (السؤال الثامن عشر) على معنى قوالم. في الأنحاد وهم فرق ثلاثة اليماقية والروم والنسطورية وهم كثيرون في فرقهم لكن المشهور الآن هؤلاء الثلاث وأقو الهم متضادة متناقضة لان كلا منهـم يريدتفريع

لست

ايست وسموعة ولا مسبوقة من أحد فالاولى تفويض أمر تصوير هيئة هدا الركوب الى القائلين بان هذه الترجمة من الالهام فان أعياهم الام فليحولوه الى الؤنم المعقود لاصلاح أغلاط الوحى لنصون أفلامنا عن هكذا ابحاث تهتك حرمة الانبياه والا فنلزمهم بتكذيب هذه الرواية بل بتكذيب الترجمة برمتها لانها ملأى من هذه الاغلاط ولنرجع لانمام المنافضات معالمترجم قال مرقس في س ١١٠ - ف - ٩ - ( والذين تقدموا والذين تبموا كانوا يصرخون قائلين أوصنا مباوك الآتي باسم الرب مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب أوصنا في الاعالى ) انتهى

ولم يذكر لفظ الجموع التي ذكرها المترجم ولكنه تفنن في المباركة فبارك مرة للا تمي ومرة للمملكة التي ستكون ولكن من الاسف انها لم تنم ولم يمت دنها لان هدا الموكب كان أوله من قرب بيت عنيا الى دخول ذلك الملك أورشايم وغاية مانفذه من الاحكام تقليب موائد الصيارف وتبديد دراهمهم وجملها مغنما للصحاليك وبعض الرسل على ماقيل كما يأتي ذلك ومن تأمل عبارة لوقا يجره قد خالفهما مخالفه كماية حيث قال في ص - ١٩ - ف - ٣٧ - (ولما قرب عند منحدر حبل الزبتون ابتراً كل جهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لا جل جميع القوات التي نظر وا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الاعالى) انتهى

فلم يقل الذين تقدموا والذين تبعوا كاقال المترجم ومرقس واقتصر على التلاه ... في وافظ الجمهور في عبارته تحريف جديد لان من راجع النسخة التي طبعها وليم واطلس في لندن سنة ١٦٧١ بجدها بلفظ الملأ وحرفها المتأخرون من الاساقفة بلفظ الجمهور مع ان الظاهر من سياق العبارة أن لفظة الملا زائدة عن النسخة القديمة ولو أسقطناها لكانت العبارة في أحسن تركيب ولا تستبعد أيها المطالع كونهازا لدة فالك لوقابلت النسخة التي بأيدينا على النسخة الذكورة لوأيت من التبديل والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان مالا يمكنك استقصائه وكذا من تتبع كل نسخة بمقابلتها مع نسخة طبعت قبلها ولا أظن أن في العالم نسخت بن توافق احداها الأخرى حرفا بحرف وقد من الك بمقدمة الكتاب أن الاصطلاح في الاناجيل والتوراة بالزيادة والنقصان والتبديل ولا سيا عند البروتستنت بمنزلة الثبئ الطبيعي ومن المعلوم ان الالفاظ قوالب الماني فمني الملاء مغاير لمني الجمهور أيها المتأمل لربما تقول لى لقد هولت الامر في النحريف فاقول أن بيدى من نسخ أيها المتأمل لربما تقول لى لقد هولت الامر في النحريف فاقول أن بيدى من نسخ الانجيل ثلاثة الأولى النسخة التي التزمنا نقل النصوص منها وهي المطبوعة في بيروت التي ذكرنا لك أنها مطبوعة في اندن وهذا لفظها ( ولما قرب من منحدر جبل التي ذكرنا لك أنها مطبوعة في اندن وهذا لفظها ( ولما قرب من منحدر جبل التي ذكرنا لك أنها مطبوعة في اندن وهذا لفظها ( ولما قرب من منحدر جبل التي ذكرنا لك أنها مطبوعة في اندن وهذا لفظها ( ولما قرب من منحدر جبل

مذهب صحيح غلى أصل مستحدل ولا فرع اذا فسد الاصل فالماقبة فرقة يعقوب السروحي ويسمى البرادعي ادعت انالمسيح عليه السلام صيرم الأتحاد طبيعة واحدة وأقنوما واحدا والسؤال علمم ان حقيقة اللاهوت والناسوت أن بقيتا بمد الأتحاد على حالهما بطل قولهم صارتا طبيعة واحدة وان تغيرتا عن حالهما فهذه حققةأخرى لالاهوت ولا ناسوت فلا تصفوا المسيح عليه السلامانه اله ولا انسان ويلزمهم ان الفديم الاله صار محدثا والحدث صار قديماً لضرورة اتحاد الحقيقية وأن يصرر الخالق مخلوقا والمخلوق خالفاً لضرورة انحادالحقيقة أوتقول اللاهوت والناسوت ان بقي لـكل واحدد منهما خصوص ذاته فهما حقيقتان قطمأ لاحقيقة واحدة فلا أنحاد وانذه تخصوصة كلواحد مهماءدمابالضرورة لان الخصوصة للذات من ألزم اللوازم فاذا عدم اللازم عدم الملزوم واذا عــدمت الحقيقتان فلا انحساد بالضرورة لأن أنحاد الذاتين فرع وجودها والعدم نفي محض فلا أنحاد معه فالأنحاد باطل جزماً الفرقة الثانية الروم وهم اللكية يقولون هما بعد الامحاد جوهران اقنوم واحدو الاقنوم لفظةرومية ومعناهافي اصطلاحهماليومالشخص وقال الجوهري في الصحاح الاقانم الاصول واحدها اقنوم مثل عصفور وخرطوم قال واحسها رومية قالت

(Y100)

الزبتون بدأجيع الملا ً التلاميذ يفرحون ويسبحون الله تعالى بصوت عظيم من أجل جميع القوات التي نظروا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب والسلامة في الديما، والمجد في العلا) زاليك نص النسخة الثالنة التي كتب علمها الفاضل أحمـــــد فارس الشدياق صاحب الجيوائب كتابه المسمى ( مما حكات التأويل من مناقضات الأنجبل ) وهذا لفظها ( فيدأ جميع الناس والنلامية يفرحون ويسمبحون الله بصوت عظيم قائلين مبارك الآتي باسم الرب السلام في السماء والحِد في الملا) والفاضل المذكور هو من كبار الرجال الذين فهموا حقيقة الدين المسيحي لأنه كان من أفاضل علمائهم فوداه الله تعالى الى دين االاسلام فاذا عرفت ذلك علمت أن كتابي هـ ذا لأأريد فيه الغرض بل مجرد كشف الحقيقة ولم يحملني على ذلك الاما حكيته في المقدمة ثم اذا نظرت ألي مفردات الفاظ النسخ الثلاث بنظر الحكم العادل يثبت عندك ان نسخ الأنجيل باجمها متناقضة فلاثقة فيها تمان يو حناقال بص- ١٢ ف ١٣ (فاخذواسعوف النخل وخرجوا للقائه فكانوا يصرخون أو صنا مبارك الآني باسم الرب ملك اسرائيل ووجــد يسوع جحشا فجلس عليــه كما هو مكتوب لاتخافي ياابنة صهيون هو ذاملكك يأتي حالسا على جبحش أَنَانَ) فالذي يظهر من قول يوحنا ان أخــذهم سعف النخل كان قبل انرك الحمار وان ركوبه كان أتفاقياً لابطاب وارسال والمترجم لتهافته على الغلو والكذب لم يكفه الجحش حتى اخذامه أيضاً وجمع الجموع والذي حمله على ذلك شدة حرصه ليطابق تأويل المفار الأنبياء كما الماغنا فهو أكثر الانجيليين تمصيا كما مر عليك من عبارته وتهافتاً على معاضدة كلام البهود في هذا الباب ومخالفتهم في الاحكام وليته أصاب بعض الاصابة في التأويل فان جميع مانقله أو أتى به مخالف لما ورد في تلك الاسفار ومرقس يقتني أثره في بعض الامور ولوقا يتحاشا عن كشير من افترائهما لكنه في هذا البحَث أتي بزيادات لامعني لها ولا ارتباط بل ساقهـــا لاستدراك مافاته من متابعة المترجم ومرقس ليقال أنه يمكن تطبيق المعنى وذلك مثل قولة ص ١٩ ف ٣٩ (وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يامعلم انتهر تلاميذك أيعن الصراخ)فاجاب وقال لهم

أقول لكم انه ان سكت هؤلا، فالحجارة تصرخ) فان صحت رواية هذه الجلة عنه فانها شاهدة على ان المترجم ومرقس كذبا في ان الصراخ كان من جمع غفير كما ان المترجم وحده كذب أيضاً بقوله ارتجت المدينة كاما واختلق ذلك اختلاقا خالف فيه الاماجيل الثلاثة لانك تعلم ان المسيح ليس دخوله هذا البيت المقدس أول مرة وقد مر عليك انه كان في كل وقت يدخله ويعظ في الهيكل فالعجب من حصول هذه الجلبة المظيمة في هذه المرة وهذا الصراخ الموحش والارتجاج المدهش ثم أن لوقًا ضم على تلك الزيادة بكاء المسيح على بيت المقدس ومأسباتي عليه من الملكية فله بطبيع\_ةاللاهوت مشيئة كمشيئة الاب وله بطبيعــة الناسوت مشيئة كمشيئة ابراهيم وداود علمما السلام وهو شخص واحدفار جبوا الأتحاد في الشخص فقط لاعتقادهم استحالتهفي الحقائق والسؤال عليهم ان نقول قولكم الحقيقتان لم تتحداً وأنما حصـل الأنحاد في الشخص كلام غير معقول فان الأتحاد ان أريد به الامتزاج فقدصارت الحقيقتان واحدة وهو مذهب اليعاقبة فعليكم ماعلمهموان أريد ان الحقيقتين اجتمعتا في شكل واحد فهذا هوالحلول لاالانحادوهو محال فان المالم يلزم أن يكون اصغر من جماعــة من الهود فانه كان في الهود من هو أعظم هيكلا من المسيح عليه السلاموهوكانسياحا قليل الغذا كثير الاسفار ومن هذاشأنه يكون ضئيل الجسم والحال ابدأ اصغرمن المحل فكونذلك المودى المل الدن اعظم من المسيح الذي هو اعظم من الله تمالي وهم لا يقوله عاقل وان كان المراد بالأنحاد معنى ثالثاً فهو غير معقول الفرقة الناائية النسطورية نصارى المشرق منسوبون الى نسطورس يقولون هما بعد الاعاد جوهران اقنومان باقيان علىطمهما والسؤال علمم ازالطبيعتين ازكانتا في شخص واحد فذلك باطل لان الطبيعتين لاتقومان فيمحل واحدوان كانتا في شخصين فذلك يكذبه الحس فان عيسى عليه السلام كان شخصاً واحمداً فيكون مذهبهم من قبيل

الخراب

السفسطة ومخالف الضروريات وكني بذلك بطلاناً ( السؤال التاسع عشر ) النصاري مجمعون على القول مالثالوث وهو أن ربهم أب وابن وروح فالاب الذات والابن النطيق الذي هو الكلام النفساني والروح الحياة فالاب جوهر واختلفوا في السكلام والحدوة هل هما صفتان للاب أو ذاتان قاءُتان بانف مهما أو خاصتان لذلك الحوهم ثلثة مذاهب لهم فنقول لهمانقلتم ان الآله واحد والزائد صفتان فهو قولنا ان الله تعالي له صفات سبع وهو الهواحدوصفاته الملم والحاة والارادة والكلام والقدرة والسمع والبصروفارقتم قول مشابخ الامانة في قولهم الاب الهواحد والابن يسوع اله واحدو الروح القدس اله الله وافسدتم صلواتكم حيث تقرؤن فها الملائكة بمحدربك وابنك نظرك في الابتداء وروح القدس شاركك في الكرامة وان قلتم الجميع اله واحد وكل منهما يستقل بالألهية فقد خالفتم ما تقدم من الامانة والصلوات فني الامانة ان المسيح اله حق اتقن العوالم بيد، وخلق كل شي وانه نزل من السماء لخلاص الناس والذي نزل من السماء أنما هو أقنوم الابن وحده وان قلتم أن كلواحد من الثلثة اله ومجموعها اله واحد فنقول لهم الآله يتصور عندكم بدون صفات الكمال من الحياة والعلم والنكمال أملا فان زعموا تصور ذلك فكل حماد في العالم او نبات أوحيوان هو

الخراب الى آخر ماانفرد به من الزيادة عن الاناجيل الثلاثة والمهدة عايه ثم قال المترجم في هذا الاصحاح ف ١٧ (و دخل يسوع الى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيمون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جماته وه مغارة لصوص وتقدم اليه عي وعرج في الهيكل فشفاهم فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة المجائب التي صنع والاولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أوصنا لابن داود غضبوا وقالوا له اتسم مايقول هؤلاء فقال لهم يسوع نع أما قرأتم قط من أفواء الاطفال والرضع هيأت سيبحاً ثم تركهم وخرج خارج المدينة الى بيت عنيا وبات هذك) اشعى

اعلم ان هذا المترجم كان حريصاً على ان بدس في كل فصل من فصول أنجيله شيئاً من المعجزات ويفترى على اسفار الانبياء أو التوراةولايبالي لعلمه مجهل ذلك الحيل فقد ذكر هنا بمد قلب موائد الصيارف وكراسي باعة الحمام انه شفا عميا وعرجا والظاهر أن العمي والمرج كان منتشراً انتشاراً كثيراً في زمنه عليه السلام حق ذكرهم المصنف بصيغة الجمع وللهدره ماأحكمه وأعلمه بكتب الانبياء واستخراج نصوصهم والافتراء على المسبح بالتقول فيها وقد ذكرت لك هذه وأمثالها لنعلم آنه من الكذب وانه مخالف لياقي الاناجيل فهذا نص مرقس بص١١ف٥١ (وجاؤا الي اورشليم ولما دخل يسوع الهيكل ابتــدأ يخرج الذين كانوا ببيمون ويشـــترون في اله كل وقل موالد الصيارفة وكراسي باعة الحمام ولم يدع أحداً بجتاز الهيكل بمتاع وكان يملم قائلا لهـم أليس مكتوبا بيتي بيت صــلاة يدعى لجميع الامم وأنتم جملتموه مغارة لصوص وسمع الكتبة ورؤساء الكهنسة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه اذ بهت الجمع كله من تعليمه ولما صار المساء خرج الى خارج المدينة) ولنذكر لك أيضاً رواية لوقا فانه بمد ذكره بكا، المسبح على بنت المقــدس الذي لم يذكره غيره قال في ـ ص ـ ١٩ ـ ف ـ ٤٥ ـ ( ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم مكتوب ان ببتي بيت الصلاة وأتم جعلتموه مغارة اصوص وكان يعلم كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوء الشعب يطابون ان يهلكوه ولم يجدوا مايفعلون لان الشعبكله كان متعلقاً به يسمع منه ) فلوقا هذا الذي كتب في انجيله انه تتبع كل شي من الاول بتدقيق وكتبه على وجه التحقيق من الضرورى أن تكون روايته أصح الروايات فهو لم يذكر شيئاً من قلب موالد الصيارف وكراسي باعة الحمام والت تعلم ان فعل المسيح هذا وانكان من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن لايجوز الاضرار بالناس من اول وهلة فالحق ما قاله لوقا نع لو اخرجهم وعادوا حينئذ يجب طردهم ولا يجوز ايضاً قلب موائدهم فالظاهر إن المترجم ومرقس كانا بجهلان الحكم الشرعي في هذه المسألة كما ان يوحنا اتي بأغرب من جميع ذلك حيث قال في ـ ص ـ ٧ ـ ف ـ ١٢ ـ (وبعد هذا انحدر الى كفر ناحوم هو وامه واخوته وتلاميذه واقاموا هناك اياما ليست كثيرة وكان قصح المهو دقريباً فصعد يسوع الى اورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا ببيمون بقرآ وغنما وحماما والصيارف جلوماً فصنع سوطاً من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هـذه من ههنا لاتجملوا بيت أي يت تجارة فتذكر تلاميذه انه مكتوب غيرة بيتك أكاتني )انتهى وقد أ كَبْرِ الْامْرِ وأَنَّى بزيادات تستجق الذَّ لر في المناقضات ثم ان قوة حافظة النلاميذ حيث تذكروا انه مكتوب أى في أمفار الانبياء غيرة بيتك أكانني من المحب لأن المسيح ذكر لهم ان ابن الانسان يصلب ويقبر ويقوم من بين الاموات مرات عديدة فلم يبق ذلك في حافظتهم حين قام ابن الانسان من الاموات وهنا تذكروا مالم يخطر على بال وقد ذكرنا لك نص يوحنا بمفرده هنا لتعلم أن رواة الأناجيل الأربعة كل واحد منهم أضل سيبلا من الآخر ثم ان هذا النص يفهم منه ان اقامة التلاميذ كانت أياما لايومين ورواية الثلاثة تفيد آنها يومان لا ازيد وقدذكر يوحنا أيضاً أن أمه وأخوته كانوا معه لما انحدروا الى كفر ناخوم والاناجيل النلاقة تنكر ذلك وأيا صدقت لزمك تكذيب غيره ثم ان مرقس ولوقا لم يذكرا قصة شفاه العمي والمرج وهذا اما انكار وجحود لتلك المعجزات وهو من الكفر واما لمدم نبوت وقوع ذلك يقيناً وتكونالزيادة من المترجم كذباً والكذب على الانبياء كفر وعلى كل فهي مناقصة كلية وكما أنهما ناقضاه بذلك خالفاه فيما افتراه وحده من قوله والاولاديصر خون في الهيكل الى آخر الفقرة وهذاأيضاً تساهل منهماأ والهلم يثبت عن المسيح فبكون من مفتريات المترجم وحرصه على متابعة نصوص كتب المهودوعكسها هو الذي اوقعه في تلك الورطة ( ويضحكني ) قول مفسرهم بنيامين بنكرتن في تفسيره لانجيل متى أن المسيح حين قلب موائد الصيارفة ابتدأ التلاميذ يلتقطون تلك الدراهم لأمهم كانوا محتاجين انفقة العيد ويله ماأجهله فلوحكي ذلك عن الاولاد الصفار مع وقوف المسيح عند تلك الموائد لقلنا أنه من الكذب حيث لأيتصور ان المسبح بقرهم على ذلك ولا ينهاهم عنه فكيف يقال ذلك عن التلاميذ وهم أحبار الله وخلفاء رسوله وأعلم الناس بالحلال والحرام فانظر الي هذا الجهل من المترجم والحبل المركب من المفسر وقد أني في تفسيره أيضاً بما هو أعظم من هذا الجهل عند ماذ كر قول المترجم لكي يتم ماقيل بالنبي قولاً لابنة صهيون الح وهذا نص ماذكره المفسر المذكور (ابتهجي بابنت صهيون يابنت أورشايم هوذا ملكك يأتي اليك هو عادل ومنصور ووديم راكب على حمار وعلى جحش ابن أنان)

يستفاد منه ان الوحي في الانجيل ترك لفظة عادل ومنصور من سفرالنبي ولايدرى

اله مستقلا لاقتصارهم حينئذ على مجرد ذات المفهوم من الآله فيكون حمار الاسقف الهاله وكذلك جميع حشرات بيته بل نعله الذي في رحله وان قالوا لابد من هذه الصفاد في مفهوم الآله لزمهم ان يكون لكل واحد من الثلاث علم وحياة وكلام التي هي عندهم الافانيم الثاث فيصر التثليث تتسيعاً ويلز. بهم أن يكو زكل واحد من انتسم الهأ لان كل واحد منها مساو لكل واحد من الثلثة الاول فيحتاج كل واحد من التسع الى صفات ثلث لانه حينئذ اله فيلزمه التسلسل وآلهــة غير متناهـــة وموجو دات الس لهاغامة وهذا محال كله فهم حنثذ لايقدرون على تصوير مذهبهم أصلا ولذلك أنفق لي مع كثير منهم في المناظرة ان اطالبـــه بتصوير مذهبه كيف عكنه اقامة الدليل عليه فيتو قف فلو كانت للقو ، فطنة بكوا على عقولهم قبل أديانهم ( السؤال العشرون ) لهم الامانة وهي أقبح من الخيانة يسمونها شريفة الاعمان والتسبيحة لايتم لهم عيد ولاقربان الابها قال المؤرخون وارباب النقل ان الباعث لاوائل النصـاري على ترتيها ولمن من يخالفها ان اريوس احد اواثاهم كان مع طائفة موحدا مخالفاً للنصاري في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وكان يعتقد أنه رسول وعبد مخلوق فعلموا به فتكاتبوا الي ان اجتمعوا في مدينة بيقية عنـــد الملك قسطنطين فناظر وهفشر حاريوس

**ڪ**ان



كان ذلك سهواً أو عمداً وهذا من الكفر على ان مفسري هـذه الاناجيل حكت عن المسيح والوحي أموراً غير معقولة ولا يمكن التصديق باجرًامًا وخلطواالسقيم بالصحيح والحسن بالقبيح ونافض بعضهم بعضاً في ترتيب ماحكوه واختلفوا في الالفاظ والمعنى والمس من المعقول قل موائد الصيارفة وتبديد دراهمهم للالتقاط والنهب حتى ان الكشير من عاماء النصر آنية انتقدوا على المسيح ذلك وأنت تعلم ان الاناجيل متفقة على ان المسيحلما أظهر دعوته كانت اليهود تترقب منه أدنى زلة وتهدده فكان يدخل أورشلم خأنفأ يترقب فاجراؤه مثل هذا بعيد عقلا وبغض النظر عن ذلك فانه مناف للشرع وصدوره منه ممتنع واورشليم اذذ ك تحتسيطرة الله ظالم وحكم القضاء كان سدالكهنة من البهود وهم التساطون على قتل الانبياء وقد قتلوا في ذلك التاريخ زكريا وألحقوا به ابنه يحيي سلام الله عليهما وكانوا واقفين للمسبح بالرصاد فلوكان صدور ذلك من المسبح حقيقة لهجمت عليه الصيارف وهم أعداؤه ومن يمنعهم عنه والكهنة يعضدونهم ورواة الاناجيل بانم الغلو بهم الى حالة لايفرقون فيها بين الممكن والحجال حتى نسبوا الى المسيح عليه السلام أموراً لا يتردد عافل في انها من الكذب الصراح والافتراء البحث كهذه الحكاية وحكاية الشحرة وهاهي منقولة الك قال المترجم - بف - ١٨ - (وفي الصبح اذكان راجماً الي المدينة جاع فنظر شجرة تين على الطريق وجاء الها فلم مجد فهما شيئاً الا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد الى الابد فيبست التينة في الحال فلما رأى التلاميذ ذلك تُمحيوا قائلين كيف يبست التبنة في الحال فاحاب يسوع وقال لهم الحق اقول لكم ان كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون ام التينة فقط بل أن قلتم أيضاً لهذا الحِيل انتقل وأنطرح في البحر فيكون وكل مانطابونه في الصلاة مؤمنين تنالونه) انتهى

فانظر هداك الله هل تري من المقول ان يغضب المسبح على شجرة هي النعره فنيبس من ساعتها بأمره وتتلف بارادته ولا ذنب لها ولا لصاحبها ولا يصح ان يقال ان اظهار المعجزة اوجب ذلك لانا نقول انه عليه السلام لو امرها بأن تمر تلك الساعة فنثمر ويأكل منها هو ومن حضر لحصل المقصود من غير اضرار على انه كيف يصح عن المسبح أنه حاول الاكل من مال الغير بفير اذنه وهو خلاف الشريمة الالهية ولو جاء لشجرة بابسة فأحياها بدعائه فانمرت وسد جوعت من عمرها لآمن مالكها ويكون أتى بالمعجزة للجاحد والمؤمن كما أحيا بمعجزاته الاموات باذن الله وما الفائدة باظهار المعجزة هنا والذين معه مؤمنون ولم يكن احد معه من الجاحدين وحكاية تعجب النلاه يذ من أمر النينة عجيب وبهتان عليم لانهم قد شاهدوا من المسبح أعظم من ذلك كاحياته العاذر باذن الله تعمل المحرة من بعد أن بروا احياء الميت يتعجبون من موت التينية والواوى لنلك الجملة رمى

مقالته فرد عليه السلام الأكصيدروس بطريق الاسكندرية وتتبع مقالته عند الملك ثم تناظر الجمع فانتشرت مقالاتهم وكثر اختلافهم فتعجب الملك من شدة الاختلاف وكثرة النبان وامرهم بالبحث عن القول المرضى فأنفق رأى الاكصيدروس وجاعة على نظم الامانة بمدان أفسدوها دفعات وزادوا ونقصوا وهي نؤءن بالله الواحد الاب ضايط الكل ملك كل شي صانع مايري وما لا يرى وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلايق كاما الذي ولد من ابيه قبل العوالم كلها وليس عصنوع اله حق من اله حـق من جوهر ابيه الذي بيده اتقنت العوالم وخلق کل شيء الذي من اجانــا معشر الناس ومن اجل خلاصنا نزل من الما، ومجسد من روح القدس وصار انسانا وحبل به وولد من مربم البتــول وأنجع وصلب أيام فيلليطش ودفن وقام في اليوم الثالث كا هو مكتوب وهو مستعد لاءجي ا تارة أخرى للقضاء بين الاموات والاحياء ونؤمن روح القدس الواحد روح الحق الذي بخرج من ابيهروح مجدية وبمعمودية واحدة الغفران الخطايا ومجماعة واحسدة قديسية جَا ثَلَيْقِيةً وَقِيامَةً الدَّانِيَّا وَبَالْحِياةَ الدائمة الى الابدالابدى فهـذه هي الامانة التي أجمع عليها اليوم جميع فرق النصاري الروم والمعاقبة والنسطورية واتفقوا على أنه لايتم



التلاميذبالنفاق أذ قول المسيم أن كان لكم أيمان ولا تشكون الخ يقتضي أن التلاميذ لم يكونوا على يقين من الايمان وكل هذا من الكذب والافتراء على عدى والحواريين ثم ان لوقا ويوحنا لم يذكراها فلوقا نمسلم انه وعد أن يحرى الحق ويوحنا كان من أكابر التلاميذ ومحبوبالمسيح عليه السلاموأعلم الناس بهوماحواله فلم ير من الحق أن يكذب على المسيح وينسب اليه ماهوضد المعقول وأما مرقس فَاقْتَنِي أَثْرُ المَرْحِمَ كَمَا هِي عَادْتُهُ وَقَالَ فِي - ص - ١١ - ف - ١٢ - (وفي النسد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجرة تين من بعبد علمها ورق وجاء لعله بجد فها شيئاً فلما جاء الها لم يجد شيئاً الا ورقا لانه لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال لها لاياً كل أحد منك ثمراً بمد الي الابد وكان تلاميذه يسمعون ) انتهى و.م اتفاقهما على ذكر القصة تخالفا حيث قال المترجم (فنظر شجرة تين على الطريق وجاء الها فلم يجد فها شيئاً الا ورقا فقط) ومرقس قال ( نظرها من بعيد وعلمها ورق وجاء لمله يجد فها شيئاً فلما جاء الها لم بجد شيئاً الا ورقا فالزيادة مسامح بها ولكن قولة ( لعله بجد فها شيئاً ) لا أظن أن النصر آنية تقبله لان المسيح اذا كان هو الآله وعامه محيط بالسموات والارض كيف يتردد عامه ولا يملم حال الشجرة قبل الوصول المها فتأ. ل ثم ان المترجم قال ( فقال لها لا يكن منك ثمر بعد الى الابد )وكتم ماذكره مرقس بقوله آنه لم يكن وقت التين كمان مرقس زاد قوله وقال لها ( لا يأكل أحد منك ثمراً الى الابد ) والمترج ذكر أن التينة يبست في الحال وحكى تمجب التلاميذ وخالفه مرقس بقوله. بف - ٢٠ - من - ص - ١١- ( وفي الصباح اذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد ببست من الاصول فذكر بطرس وقال له ياسيدي انظر التينة التي لمنتها قد يبست ) فهذا تناقض فاحش قد اشتمل على اختلاف التاريخ وعدم انتظام المهني ثم قال مرقس بف - ٢٧ - ( فأجاب يسوع قال الهـم أيكن لكم أيمان بالله ) انظر أيها المنصف الى هذه الكلمة من المسيح عليه السلام في دعوته الى الايمان بالله ولمثل ذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ولكن قلوب المعاندين عمى عن الهدى و آذاتهم صم عن الحق والمترجم اشدة غلوه لم يذكر ذلك وقد تقدم هذا البيحث في ـ ص. ١٧ - ولنمد لباقي الاصحاح قال المترجم - بف - ٢٣ - (ولما جاء في الهيكل تقــدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأى سلطان تفمل هذا ومن أعطاك هذا السلطان فاجاب يسوع وقال لهم وأنا وأيضاً أسألكم كله اوحدة فان قلتم لي عنها أقول لكم انا ايضاً بأى سلطان افعل هـ ذا معمودية يوحنا من اين كانت من السماء ام من الناس ففكروا في انفسهم قائلين ان قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤ.نوا به وان قلنا من الناس نخاف من الشعب لان يوحنا عند الجميع مثل نبي فاجابوا يسوع وقالوا لانعلم فقال لهم هوايضاً ولاانا اقول لكم بأى سلطان

عيد ولاقربان الابها معانها لااصل لها في شرع الانجيل ولا من قول المسيح عليه السلام ولامن قول تلاميذه بل هي أراء قوم معقلين وتلفيقات جماعة مشكلين علمها من الركاكة الظاهرة والعبارة القسحة والمعاني السمجة ظلمات بمضها فوق بعض قد احتف بها القطوع من جميع جهاتها وشملها الكفر والبهتان في جميع كلماتها ومع ذلك فهم علمها عاكفون ولهامهظمون لاجرم أنهمفي الآخرة هم الاخسرون ( السؤال الحادي والعشرون) قولهم في أول الامانة الله تعالى ضابط الكل ومالك كلشيءوصايغ مايري ومالايري يلزم منه آنه تمالی خالق المسبح وروح القدس لانهـما اما مرئيان او غير مرئيين وعلى التقـديرين فأنهـما مخلوقان وهو خـالاف ممتقدهم (السؤال الثاني والعشرون ) انهـم وحدوا الله بالحاق والملك نم لم يلبنوا حتى نقضوا ذلك على الفور فقالوا مع هذا الاله المستبد بالحاق لما يرى وما لايري اله آخر اتقن الموالم بيده وخلق كل شيء فكيف يتصورعاقل ان الاب خالق لكل شيء وابنهأ يضاً خالق لكل شيء فان صح أن الاب خالق كل شيء فاي شيء برقي للابن وان كان الابن خالق كل شي. فاي شيء بقي للاب وان كان الخالق واحدا فلاى شيء خرجوا مخالفين وهذا غاية التناقض والفساد في هذه الامانة التي ألفها أهل الحمل والخيانة

فلو ألفها لهم أحد صيان المكاتب من أولاد المسلمين لما وقع في هذه المزلات • ولا نطق بهذه الحفوات. (السؤال الثالث والمشرون) أيم في الامانة أثبتوا عبادة رجل من بني آدم فان يسوع المسيح عليه السلام اسم للانسان المنفصل من مريم عليها السلام وكل رجل من بني آدم مخـــلوق فهم يعبدون المخلوق ولا يشمرون وهب أن القديم على زعمهم حل فيه اليس ان الناسوت مخلوق والمسيح اسم للمجموع والمركب من القديم والحادث ومن القديم والمخلوق مخلوق فهم يعبدون المحدث المخـــلوق جزما ولو شعروا بذلك لانكروه ولكن لايشمرون (السؤال الرابع والعشرون) قولهم في الامانة ان المسبح ان الله بكر الخلائق الذي ولد من أبيه يقتضى حدوث السيح عليه السلام وهم يعتقدون قدمه فنقضوا أصلهم من حيث لايشعرون بيانه أن المولود من غيره لابد أن يتقدم والده عليه بالزمان ثم يوجد الولد بعده في زمان آخر اذ لووجدا في زمان واحدلم يكن كون أحدها ابناً الآخر أولى من العكس والمتأخــر بالزمان هوالحادث اكن القوم لا يعلمون الحادث من القديم فلذلك نقضوا قواعدهم من حيث لايشعرون ثم قولهم بكرالخلائق يقتضي انالحلائق الكل أولاده ويكون المسيح عليه السلام مصنوعاً فالقسمان باطلان فقولهم باطل جزما ويصير المسيح

افعل هذا ) اعلم ان الاناجيل الاربعة لا تكاد تخلو جلة من جملها عن معارضة جعلة أخرى وقد النَّرْمنا لك أيها المسيحي توضيح بعض ذلك لتكون على بصــيرة من أمرك ويحصل عندك اليقين بأن دعوى آبائك اليسوعيين الذين تسموا بالمرسلين في قولهم بأن هذه الاناجيل منزهة عن التناقض والتباين والتحريف وعن وقوع الاغلاط باطلة لانها دعوى بلا دليل والدليل قائم على خلاف مايدعو نهوقدكر رنا عليك هذا النبيه لتملم أن الوقوف على ذلك من مهمات دينــك لان من جهــل حقبقة دينه ومرتبته في التصديق كان كالذي ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه بحسن صنعاً وما علينا الا بذل النصيحة باظهار الحقيقة فاعلم أن مرقس مع شدة حرصه على اقتفاء أثر المترجم لايكاد يتفق ممه حتى في جملة واحدة وهذا نصه في تلك الحكاية في ـ ص ـ ١١ ـ ف ـ ٢٧ ـ ( وحاوًا أيضاً إلى أورشليم وفيها هو يمشى في الهيكل أقبل اليــه رؤساء الكهنة والكتبة والشــيوخ وقالوا له بأى سلطان تفعل هذا ومن أعطك هذا السلطان حق تفعل هذا) فقد جعل سؤال الرؤساء من المسيح حالة كونه ماشياً في الهيكل والمترجم جمله حالة كونه يعلموزاد لفظ الكتبة والشيوخ وأسقط لفظة الشعب وزاد قوله ( حتى تفعل هذا ) ثانية تم قال ـ بف ـ ٢٩ ـ ( فأجاب يسوع وقال لهم وأناأ بضاً أسألكم كلة واحدة أجيبوني فأقول لكم بأى سلطان أفعل هذا معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس أجيبوني) وخالف المترجم بتركيب الالفاظ وترتبيها ثم قال ـ ف ـ ٣١ ـ (ففكروا في أنفسهم قائلين ان قلنا من السهاء يقول فلماذا لم تؤمنوا به وان قلنا من الناس فخافوا الشعب لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي )

أنظرأ يهاالمسيحي المنصف أبن قول المترجم أن يوحنا عند الجميع مثل نبي وقول مرقس أنه الحقيقة ني فقوله مثل ني صربح في أنه ليس بني وأنت تعلم ان انكار نبوة النبي كفر والقول بنبوة من لم يكن نبياً كفر فقد باء بكلمة الكفر أحدها نم اذا قابلتالوقامع المترج ومرقس تراه قد أتي بزيادات لم يأتيا بها وعلى الخصوص في سؤال الهود من المسيح فان المترج ومرقس قالا بأى سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان ولوقا أورده بصيغة الشك فقال في ـ ص ـ ٢٠ ـ ف ـ ٢ ـ ( وكلوه قائلين قل لنا بأي سلطان تفعل هذا أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان) فان (أو) تُفيد الشك في كيفية السؤال ولا نعلم من هو الشاك في ذلك أأمين الوحي أو الموحى اليه أو كاتبه ثم انا نعجب من تواطئ الاناجيل الثلاثة على مثل هذا الكلام الذي تلوح عليه لوائح الافتراء حيث ان المسيح مأمور بتبليغ رسالته وتفهيم ذلك لبني اسرائيل فما منى تلك المحاولة مع ان سؤال البهود له واقع في محله اذ هم موعودون في كتب أنبيائهم بمجيُّ المسبح رسولًا من الله لهم ولذا سألوه بأي سلطان تَفْمَل هذا الح فهل يجوز التقول على المسيح بأنه اجابهم بمثل تلك الالفاظ

> ﴿ الفارق ﴾ (11)

المهمة التي لاطائل تحتها ومن المفتريات التي انفرد بها المترجم المثل الذي أتى به في هذا الاصحاح من . ف . ٢٨ ـ الى . ف ـ ٣٣ ـ وخلاصته قول المسيح ان المؤمنين بيو حنامابين زان وعشار والمسيح عليه السلام اجل من ان يسمى المؤمنين بتلك الاسهاء بعد ان آمنوا لاسبها وقد كان في الجمع المستمع له في الهيكل الوف بمن آمن بنبوة يوحنا المعمدان فهل يقال أنهـم كلهـم زناة عشارون ثم قال ـ بف٣٣ ـ (اسمعوا مثلا آخر کان انسان رب بیت غرس کرما واحاطه بسیاج وحفر فیه معصرة وبني برجا وسلمه الى كرامين وسافر ولما قرب وقت الانمار ارسل عبيدهالى الكرامين ليأخذوا انمماره فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بمضأ وقنلوا بعضاً ورجموابعضاً ثم ارسل ايضاً عبيداً آخرين اكثر من الاولين ففعلوا بهــم كذلك فاخيراً ارسل البهم ابنه قائلا بهابون ابنىواما الكرامون فلما رأواالابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميرائه فاخـــذوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه فمتي جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باوائك الكرامين قالوا له اولئك الاردياء يهلكهم هلاكا رديئاً ويسلم الكرم الى كرامين آخرين يعطونه الاتمار في أوقاتها قال لهم يسوع أما قرأتم قُط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤن هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه)

أقول قبل الكلام على هذا الفصل سين للمطالع اختلاف الأناجيل في روايتهم التي اذا سمعها القارئ النبيه يحكم بان كل واحد من الانجيليين كان يوحى اليه خلاف مايوحي الا قنو مالتاني الى الآخر فلذلك اختلفت الاناجيل الثلاثة كما يأتي فنقول قال مرقس بس - ١٧ - ف - ١ - (وابتدأ يقول لهم بأمثال) ولوقا قال في س - ٧٠ في في التنافي المي الشعب هذا المثل) والمقال السمعوا مثلا آخر) فهذه الجلة القصيرة لو عددت التباين فيها لنتيج منها اختلافات كثيرة ونحن نعده عليك أيها المسيحى لتتنور بصيرتك فالمفهوم من عبارة المترجم أنه أورد لهم المثل الآتي بعد المثل الذي سبقت حكايته والمفهوم من عبارة مرقس أنه (ابتدأ يحكي عليك أيها المسيحى لتتنور بصيرتك فالمفهوم من عبارة مرقس أنه (ابتدأ يحكي الآخر) لا تنهم ماينتيج أيضاً من الاختلافات الاجمالية عما يزعمونه وحيا قال مرقس لدفهم ماينتيج أيضاً من الاختلافات الاجمالية عما يزعمونه وحيا قال مرقس (انسان غرس كرما) ووافقه لوقا وخالفهم المترجم بقوله (وكان انسان رب بيت غرس كرما) فانتي بزيادة عنهما ثلاث كلمات قال مرقس (وأحاطه بسياج وحفر غرس كرما) فائتي بزيادة عنهما ثلاث كلمات قال مرقس (وأحاطه بسياج وحفر اليه ليس له علم بذلك حق مجبره بها والمترجم زادلفظ (فيه) فيكون هذا الاختلاف حوض مصرة وبني برجا) ولوقا لم يذ كر ذلك وأظن ان اقنوه مه الذي أوحي اليه ليس له علم بذلك حتى مجبره بها والمترجم زادلفظ (فيه) فيكون هذا الاختلاف اليه ليس له علم بذلك حتى مجبره بها والمترجم زادلفظ (فيه) فيكون هذا الاختلاف

عليه السلام بمقتضى القولين مخلوق وغير مخــلوق ( السؤال الخامس والعشرون )قولهم في الامانة المسبح اله حق من اله حق من جوهمأبيه يبطل قول المسيح عليه السلام في الأنجيل وقد سئل عن يوم الفيامة فقيال لا أعرف ذلك ولا يعرفه الا الابوحده فلو كان من جوهم أبيه لعلم مايعلمه أبوهو اواه فيعلمه وتملقه بالمعلومات وغيرها فلما لم يعلم ذلك دل على أنه من جوهر أبائه داود وغيره من الأنبياء عليهم السلام ولذلك لماسئلوا عن يومالقيامة قالواكقولالمسيح صلوات اللهعليهم أجمعين ولو جاز أن يكون اله ثان من أول لجاز ثاث من ثان ورابع من ثالث الى غير النهاية لكن هذا كله باطل لقول المسيح عليه السلام ان أول الوصايا ان الرب واحــد وبقوله في انجيل مرقس لاصالح الا الله تعالى (السؤال السادس والعشرون) قولهـم في الامانة المسيح عليه السلام أنقن الموالم وخلق كل شيُّ يلزم أن يكونخلق أمــه فتكون أمه ولدت خالقها وهوخلق أمهوهذا لايقولهالا أهلالبهارستان ثم بسطله ويكذبه قول وي في الأنجيل هذا مولوديدوع المسيح عليه السلام ابن داود فكيف بكون خاق داود والموالم التي قبله والخرق التي لم فيها عند الولادة والمدود الذي وضع فى فيه و هو طفل و بطلار ذلك لا يخفي على عاقل وكيف يكون خالق الموالم

الناك

ومن جملتها ابليس وفي الانجيــل أنه قال للمسيح عليه السلام اسجد لى وهو محصور معه في رؤس الحيال فكنف بخصر خالق العوالم ومدبرها في يد بمض الموالم على هذه الصورة لكن المشامخ الذين الفقوا الامانة كانوا من التياسة والجهالة في أبعد غاية (السؤال السابع والعشرون) قوابهم في الامانة أن المسيح الآله الحق نزل من السهاء فنقول النازل ان كان الناسوت فهو باطل باجماعهم انه ابن مرجم رضى الله عنها اواللاهوت فان كان الاب لزم لحوق النقائص له .ن الاكل والنبرب والحركة والسكون من العلو الى السفل وذلك صفات المخلوقين وخواص الاجسامالمحدثة وهو محال على الله تعالى أتفاقاً وان كان الكلمة الذي هو العلم عندهم يلزم أن يبق الباري تعالى بغر علم لانعلمه نزل وتركه وعدم علم الاله يسقط ربوبيته أتفاقأ وعقلا أوبيق عالماً بعلم ليس قائماً بذاته و هو مستحمل ان يملم انسان أو غيره يملم لم يقم به فيطل القول بالنزول مطلقاً (السوال الثامن والعشرون) ان المسيح ليس اسما للكلمة لانهاعندهم في الازل لاتسمى مستحابل عاماً ولدس للجسد على انفراده عندهم فهو اسم للمجموع والمجموع لمينزل من السهاء لان الحسد عندهم أعا حصل في الارض فبطل القول بنزول المسيح عليه السلام من السماء الى الارض (السؤال التاسع والعشرون) قولهم

النالث والاختلاف الرابع ان مرقس والمترجم قالا ( وسامه الى كرامين وسافر) ولوقا قال ( وسامه الى كرامين وسافر زمانا طويلا) فقد خالفهما بذكر الزمن الطويل والاختلاف الخامس في قول مرقس (ثم أوسل الي كرامين في الوقت عبداً ) وقريب منه قول لوقا وأما المترجم فأنه انقرد بقوله (وحوطها بسياج) ثم قال ( ولما قرب وقت الانمار أرسل عبيده الى الكرامين ) وقد اتفق مرقس ولوقا على أن المرسل عبد وأحد لكنهما اختلفا في ترتيب الوحي المترجم خالفهما في ترتيب العبارة وجمل المرسلين عبيداً ٠٠٠ الاختلاف الحامس قال مرقس ( ليأ خذ من الكرامين من تمـر الكرم) وقال لوقا ( لكي يعطون من ثمر الكرم) وقال المترجم ( لأخـذ أثمـاره ) الاختلاف السادس قال مرقس ( فأخذوه وحلدوه وأرسلوه فارغا) وقال لوقا ( فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا ) وقال المـــترجم ( فأخذ الكرامون عسده و جلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورحموا بعضاً ) فعدد العسد وثلث الواحــد حريا على عقيدته وقــد نفنن بذكر أنواع المذاب لهؤلاء العــد الاختلاف السابع قال مرقس (ثم أرسل الهم أيضاً عبداً آخر ) وقال لوقا فعاد وأرسل عبداً آخر والمترجم هول وعظم فقال ( ثم أرسل أيضاً عبداً آخرين أكثر من الاولين ) الاختلاف الثامن قال مرقس ( فرجوه وشجوه وأرسلوه مهانًا ) وقال لوقًا ( فجلدوا ذلك أيضاً وأهانوه وأرسلوه فارغًا ) فاستغنى عرز كر الشج وأبدله بقوله مهانا والمترجم لما فرغ جرابه في أول الامر من أنواع الميذاب التزم ان يسكت هذا مقتصرا على قوله ( ففعلوا بهم كذلك ) الاختلاف التاسع قال مرقس ( نم أرسل أيضاً آخر فقتلوه ) وقال لوقا ( ثم عاد فأرسل ثَالنَّا فَجْرِحُوا هَذَا أَيضاً وأُخْرَجُوهُ ) بين الحِرْحِ والقتل بون بعيدكما بين الموت والحياةولوقا جمل هذا ثالث الرسل وقيده لضبط العدد والمترجم لمساحم العبيد في المسرة الاولى وفي الثانية وجملهم أكثر في الثانية استغنى عن الثالثة فسكت الاختلاف العانمر قال مرقس (ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضاً وقتلوا بمضاً) وهذه الجملة الاخيرة انفرد بذكرها مرقس حيما رأى المترجم استقصى جميع العبيد فاقتنى أثره · · · الاختلاف الحاديعشر قال مرقس ( فاذ كان لهأ يضاً بن واحـــد حيياليه أرسله البهم أيضاً أخبراً قائلا انهم يهابون ابني ) وقال لوقا ( فقال صاحب الكرم ماذا أفعلأرسل أبني الحبيب لعلهم اذا رأوه يهابون )والمترجم قال فأخيرا أرسل الهم ابنه قائلا يهابون ابني ) فانظر الى اختلاف اللفظ والمعنى وتعبير لوقا بقوله لعلهم غير مناسب فانهم سيقتلونه وبقتله يكذب رجاء أبيه وعيارة الاخبرين بطريق الجزم وكان الواقع خلافه فلا ندرى كيف ينطبق هذا المشال على الاله وابنه تمالى الله عما يقولون علواكبرا والظاهر ان هذه الجلة من محض الكذب والا لزم على صاحب الكرم الخطأ لانه كيف يسمح بارسال ابنه الوحيد بعد أن (Y100)

جرب الكرامين ثلاث مرات بارسال الجمع الكثير من عبيده وهم يقتلونهم الاان يقال أنه أرادان يوقع ابنه فيالها.كم عمداً فأرسله اليهم ... الاختلاف الثاني عشر قال مرقس ( ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله فيكون لنا الميراث) وقال لوقا ( فلما ر آه الكرامون تأمروا فها بينهم قائلين هذا هوالوارث هلموا نقتله لكي يصبر لنا الميراث) وعارةالمترجم هكذا (وأماالكر امون فلما رأوا الابن قالوا فما بينهم هذا هو الواوث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه) فتأمـــل لكتبة الوحى والالهام واختلافهم بالتقديم وانتأ خبير والزيادة والنقصان ثم لاشبهة في ان المقصود من الوارث عبسي والوارث لايكون وارثا الا بعد موت أبيه فكيف ينطبق المثل هنا لمكن من مجمل الآله والدالا يستبعد منه نسبة الموت اليه فانمن يلد ويولد لابد وان يطرأ عليه الموت والهلاك .. الاختلاف الثالث عشر قال مرقس ( فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم ) وعبارة لوقا( فاخرجوه خارج الكرم وقتلوه) والمترجم قال ( فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ) فمرقس جعل وقوع القتل داخل الكرم ولوقا والمترجم جعلاه خارجه انظر أيها الماقل هداك الله لو تشكلت محكمة لاشبات قتل هذا الابن على الكوامين ولم يكن شهود غير هؤلاء الانجيليين فحضروا وأدوا شهادتهـم بتلك الالفاظ فهل يتصور المقل السليم قبول تلك الشهادة المتخالفة فكيف يصحأو يمقل أن نقول هذا كلام الله الموحى به الى رسوله ... الاختلاف الرابع عشرقال مرقس ( فحاذا يفعل صاحب الكرم) وقال لوقا ( فماذا يفعل بهم صاحب الكرم ) فزيادته لفظ ( بهم ) أثر بالمعنى تأثيرا أخرجه عن المعنى المفهوم من مدلول الثاظ مرقس والمترجم فات هذا وهذا ونمق عبارته لان لسان وحيه أبلغ من لسانهما فقال ( فمتى جاءصا حب الكرم ماذا يفمل بأولئك الكرامين ) ٠٠٠ الاختلاف الحامس عشر قال مرقس (يأتي ويهلك الكرامين ويعطى الكرم الى آخرين) ولوقا وافقه الا أنه زاد لفظ هؤلاء والنبيه اذا تأمل عبارتهما يجد ان الجواب هذا صدر من المسيح وان المستمعين سكوت والمترجم أراد ان يثبت القضية على البهود باقرارهم فزاد من عنده الفاظا كمادته فقال (قالواله أولئك الارديا. بهلكهم هلا كارديثاويسلم الكرم الى كرامين آخرين يعطونه الانمار في أوقاتها ) وبهذا القدركفاية والله ولى الهداية وقد وعدناك بشرح هذا المثل على فرض صحته فنقول على سبيل الاجمال أن المسيح وجه الخطاب لبني اسرائيل لكونهم تعدوا سديل الحق وأفسدوا في الارض من قتلهم الأنبياء ونسبتهم للفحشا، وتقولهم على الله ورسله بالباطل فجعل الكرم مثالا للدنيا وجماهم الكرامين أي الزراعين ووعدهم محسن الجزاء ان قاموا بالخدمة التي افترضها عليهم وأرادها منهــم لان المراد بالنمر العمل فرفضوا قوله ولم يؤدوا اليه النمر أي لم يقوموا بما أمرهم الله به فطالبهــم بذلك بان أرسل البهم عبيده

في الامانة انه نزل ليخلاص النـاس دعوى لادليل عليها وماسي استقلاله بهذه الفضيلة والالهية بينهم اثلاثآ ولم لايأت المخلص هو الاب والروح مع تصريح الامانة بمساواتهما للابن واختصاص أحد المتساوين بحكم لابدله من مرجح فاخبرونا عنهولن تحدوه أبدأ الا ان كان من هذه الوساوس السوداوية فحدث ولا حرج (السؤال الثلاثون) قولهم في الامانة وتجسد من روح القــدس باطل بنص الانجيــل بقول متى في الفصل الثاني ان توحنا المعمداني حين عمد المسيح عليهما السلام جاءت روح القدس اليه من السماء فيشبه حمامة وذلك بعد ثلاثين سينة من عمر المسيح عليه السالام ولا يكون قد نجسد من الروح لتأخرها عن الجسد هـذا القدر فكذبت الامانة وبينت الحنانة في حقوق الله تعالى بالكفرولرسله بالتكذيب ولرسائله بالتبديل ولسائر الخلق بالتضليل (السؤال الحادي والثلاثون) الروح القدس عندهم هو حياة الله تعالى ونجيد المسيح منها يقتضي انقلاب الحقائق فان الحياة معنى من المعاني كالارادة والعسلم وصيرورة الحياة جسدأ كصيرورة اللون رابحةوالطعم حركةوالاعراض اجساما وذلك كله محال فالقول تجسد الروح القدس محال ( السؤال الثاني والثلاثون) اذا مجسد المسيح عليه السلام من الروح القدس والروح



الله تمالي جسم وهو محال وهم لا

أي أبيانه فكذبوهم وقتلوهم فوجبه البهم آخرين فأصروا واستكبروا استكبارا وفعلوا بالآخرين كما فعلوا بالاولين ثم بمقتضى ظاهم المثـــل آنه أرسل الهم ابنه الوحيد أي عده الخاص الوحيد في فضله وكاله وعصمته المزيز في منزلته فان الوصف بالابن الوحسد ورد في حــ ق داود وسلمان أيضاً فأراد الكرامون ان يكونوا الوحيد وصلبوه بزعمهم ولم يكن ذلك حقيقة بل شبه لهـم أذ رفعه الله اليه نم ان الله انتقم منهم وأبادهم وأهلكهم أي نزع الملك والنبوة منهـم وسلم الكرم الى كرامين آخرين فهل نم آخرون غـبر المسلمين أفيـدونا فأن قلت أيها المسيحي ان المـراد من الآخرين هم المسيحيون فذلك بدبهبي البطلان لان الكرم كان بيــدكم وأنتم داخلون فيمن هلك دخولا أوليــا لانكم من بني اسرائيل والمسيح أرســل الى الضـالة من بني اسرائيل بنص أناحبلكم فلم يبق الآآخر الايم وهم الامة المحمدية التي أعقبت الامة المسيحية ونصرهم الله تمالي وأُظهر دينهم في مشارق الارض ومفاربها ومما يؤيد ما قلنا تمَّه الاصحاح المذكور حيث قال المــــترجم (أما قرأتم في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤن هو قد صار رأس الزاوية من قبل الربكان هذا وهو عجيب في أعيننا ) ومثله في مرقس وتسمهما لوقا بقوله ( الحيحر الذي رفضه الناؤن هو قد صار رأس الزاوية) وسكن عن باقي النص ولا بد لك أيها المسيحي أن تطالبني بالحجــة على تطبيق هذا النص على المسلمين وتخصيصه فبهم

فاقول لا بد وأن تكون قرأت القصة التي وقعت بين ابراهيم صلوات الله عايه وبين زوجته سارة حين طلبت منه أن يبعد عن قريتها هاجرأم اسهاعيل سلام الله عليهم مع ولدها والبارى تعلى أمره أن يفعل طبق ما أرادت سارة فاخذ هاجر وابنها اسهاعيل وأكنهما أرض الحجاز والقصة معلومة فكانت العرب من نسل قيدار بن اسهاعيل الذي هو الحجر المرفوض لان النبوة كانت في اولاد اسحق بن سارة بمقتضى الحكمة الالهية فن بعداسة عقوب الذي تسمونه اسرائيل اللهومن أولاده كانت انبياء بني اسرائيل الله ومن أولاده اجعين وكانت بنو اسرائيل الى أن ختمت نبوات بني اسرائيل بالمسيح سلام الله عليهم الجعين وكانت بنو اسرائيل قد تمادوا في طغيانهم وعتوهم في قتل الانبياء وهتكهم المناضهم فسلب الله منهم النبوة كما أخبر على لسان انبيائه و آناها ولد اسهاعيل الذي هو رسول الله محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين فكان هو رأس الزاويه ومن تأمل في موقع مكة من بيت المقدس ومشل ذلك نصب عينيه فلا الزاويه ومن تأمل في موقع مكة من بيت المقدس ومشل ذلك نصب عينيه فلا الظن انه يشك في ذلك كا أنه لا يشك في ان الحجر المرفوض هو اسهاء يل والتوراة والانجيل قدصر حا بذلك ويأبي الله الا أن تم نوره ويأتي بقوم آخرين يوحدونه والانجيل قدصر حا بذلك ويأبي الله الا أن تم نوره ويأتي بقوم آخرين يوحدونه لا يشركون به شيئاً وسيأتيك في الاصحاح السادس عشر من انجيل يوحامايوقظك

يعتقدون الجسمية (السؤال السابع والثلاثون) قولهـم في الامانة ان المسيح عليه السلام بعد قتله وصلمه وقيامه الى السهاء من بين الاموات مستعد للمجي مرة اخري الفصل القضاء بينالاحياء والاموات الظاهر أنهم متخيلون أنه لما جرى عليه من الشيطان وحزبه ماجري من الاذا. والاهانة والاحراق راح الى ابيه يستربحو ترجعاليه نفسهويسكن روعه ويستظهر بعدة اخرى من عند ابده ثم يأتي لمحـــاربة عدو. وماأجدرهم بان يمدوا الآن عدوه ويتركوه فان الغلب الآن لعــدو. والمتوقع في المستقبل لا يدري كيف هو ولعــل الـكــرة في النوبة الثانية تكون أعظم وهو الظاهر فان ذلك الرعب العظيم لم يكن حاصلا له أول مرة وقد جرى ماجرى فكف وقد التولى عليه الرعب وذاق طع الشدائد وتأسد عدوه بسلطان الظفر والنصرة فالمصاحه تقتضي أن لايكون الآن بنبهم وبين الالهية معاملة بل يعدون الشيطان كما يزعمون فهو أولى ثم انه في أول مرة مع وفور القوةماتخلص مع شرفمة يسيرة من الاحياءوهم يريدونان يوقموه في المرة الثانية مع جميع الاحياء والاموات وعلىهذا التقدير لا يكون الهم ولالهذالاله قاءة أبدا ( السؤال الثامن والثلاثون ) قواهم في الأمانة نؤ. \_ن بروح القــدس والمسيح عليه السلام اخوان وهو خبط عظيم وهم عنمه معرضون

من سنة الغفلة وان قلت أنا نسلم بالحجر المرفوض اسماعيل وآنه هو رأسالزاوية وقومه الذين كانوا في زمنه هم ألآ خرون فاقول ان كتب المؤرخين بقطع النظر عن النوراة والأنجيل تخالف رأيك هذا لان اسماعيل لم يكن بمنابةان يكونرأس الزاوية لعدم شهرة أمره في زمانه لان الحالة التي كانت لابيه من الشهرة والرياسة انتقلت لاسحق الى أن ختمت نبوات بني اسرائيل بالمسيح كاقدمناه ثم آل الدور الى اسماعيل فاخرج الله من نسله رسولاً لأنقاذ هذا العالم من ظلمات الكفر والشهرك الى نور الايمان والنوحيد وهو محمد خاتم النبيين والمرسلين فكان هو كال بناء رأس الزاوية وقد بمثه الله الي الحلق كافة كما نقــل المؤرخون منكم ذلك وقد أخبرنا الله تمالى عن ذلك في كتابه المبين وهو أصدق القائلين كما أخبر الايم من قبلنا في التوراة والانجيــل ويوضح ما قلناه ما ذكره المترجم في هـــذا الاصحاح . ف - ٣٠ بقوله ( انملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل اعماره ومن سَقَطَ على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ) فهلأمة غيرالامة المحمدية التي سهاها الله تعالى أمة الاجابة نبتت على التوحيد وآمنت بسائر ماأنزل من عند الله تمالي من الكتب وصدقت كافة أنبيائه وقالت بوجوب عصمتهم عن الكذب والخطأ وأنزلتهم منازلهم ووفتهم حقهم لاكما زعمتم وزعم البهود فانكم تقولتم على الله بالباطل وأثبتم له الشريك والضد والمثيل وكذبتم على الانبيا. بان جملتم بمضهم لصوصأ ورميتم بمضهم بالزنا وهتكتم حرمات الله تعالى بانحالمتم الحجر يترضض على غـير محمد خاتم الانبياء فالتاريخ امامنا وامامكم وكتب الله شاهدة علينا وعليكم فانه والله ما أراد احد اهانة هــــذا الدين المبين الذي أتي به هذا الرسول الامين الا وارجمه الله خائباً مرضوضاً كما قال عيسي عليه السلام وسيرته صلى الله عليه وسلم محفوظة من تدايس المداسين وتحريف المبطاين وقد نفل الينا التاريخ أنه دعا على كسرى لما مزق كتابه فمزق الله ملكه ووجه أصحابه اللايم والملوك يتبليخ رسالته وقاوم العالم باجمه بالدعوة الى نوحيد الله تعالى فدان له ولامته القاصي والداني آمن من آمن منهـم واطمأن قلبه بالايمان ومنهم من اراد البقاء على دينــــه فأدى الجزبة وأمن على ماله وعرضه وما ذلك لفضل مال رغبت فيه الامة الاسلامية بل جملوا ذلك عن الهذا الدين وذلة لمن خالف هـ ذا الكتاب المبين وجميع ذلك لانزاع فيه ولا مشاحة بل هو من الامور المملومة فلا تطيل البحث هنا لانه شكرر في شرح ص ١٦ من يوحنا وانرجع الى ما أتي به المترجم في نهاية هذا الاصحاح بف ٤٥ و ٤٦ ( ولما سمع رؤساءالكمنة والفريسيون إمثاله عرفوا انه تكلم علمهم واذ كانوا يطلبون ان يمسكو. خافوا من الجموع لانه كازعندهم مثل ني )

اعلم

اعلم ايها المطالع ان مرقس ولوقا وافقاه في المهنى وانخالفاه باللفظ ولكر لم يذكرا انه كان عندهم مثل نبي وأتي بلفظ المثال لئلا يقال انه أفر بانه نبي ولم يعلم الجاهل بانه سقط على ام رأسه لان المثل لا يفهم منه الاالنظير فاذا لم يكن معادلا في المرتبة لنظيره فهو قريب منه والمترجم قد ذكر في هذا الاصحاح نفسه في في حق يوحنا المعمدان انه مثل نبي فراجع ذلك ان اردت وعلى كل فمن ابن لهذا النبي او الذي هو مثل النبي ان يكون الها وان فرضنا صحة رواية المترجم فيكون مرقس ولوقا قد ابتلما هذه الجملة ستراً لافترائهم بأن المسيح اله ولكن المترجم المسكين كان كثير النسيان لانه في اكثر الاحيان ينقض كلامه بكلامه او كان يتعمد ذلك ليسقط شرف الانجيل فحسبنا الله ونه الوكيل

﴿ الاصحاح الثاني والعشر وله ﴾

قال المترجم ف ١ ( وجعل يسوع يكلمهم أيضاً بأمثال قائلا ف ٢ يشبه ملكوت السموات انساناً ملكا صنع عرساً لابنه وأرسل عبيده ليدعواللدعوين الى العرس فلم يريدوا أن يأنوا فأرسل ايضاً عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غدائي اعددته ثيرانى ومسمناتي قد ذبحت وكل شئ معد تعالواللي العرس ولكنهم نهاونوا ومضوا واحد الى حقله وآخرون الى مجارته والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم فلما سمع الملك غضب وارسل جنوده واهلك اولئك القاتلين واحرق مدينتهم ثم قال لعبيده اما العرس فستعد واماللدعوون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس فخرج اولئك المبيد الى العرق وجموا كل الذين وجدوهم اشراراً وصالحين فامتلأ العرس من المتكنين فلما دخل الملك لينظر المتكثين رأي هنك انساناً لم يكن لابساً لبس العرس فقال له ياصاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس فسكت حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخدوه واطرحوه في الظامة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسنان لان كثيرين يدعون وقايلين ينتخون)

اقول لا يخفى على المتأمل ان هذا الكلام يشم منه رائحة افتراء المترجم على الله ورسوله فان هذا المثل غير سديد لان آخره ينقض أوله وفيه نسبة الظلم الي رب العرس اى اله السها، بهد ان حكم عليه بالجهل واى شئ افترفه هذا المسكين حتى اص بربط يديه ورجليه والقائه في الظلمة الخارجية وهو لايدرى بانه يدعى فى ذلك اليوم الي العرس ولو علم لعله كان يلبس لباسالعرس من بانه يدعى فى ذلك اليوم الي العرس ولو علم لعله كان يلبس لباسالعرس من قبل ان يخرج من بياته على انه قد يكون فقيراً ثم لنه مان وراء هذا الظلم والجهل ساقضاً معلوقا حيث قال في ـ ص ـ ١٤ ـ ف ـ ١٩ (فقال له انسان صنع عشاء عظما ودعا كثيرين وأوسل عبيده فى ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لان كل شي قد

(السؤال التاسع والثلاثون )قولهم في الامانة نو من بمعمودية واحدة لغفران الخطايا مناقض لقولهم اذخطيئة آدم عليه السلام عمت ذريته ولا يتخلصون منها الا بقتل المسيح عليه السالم وتلك الشدائد التي جرت عليه ولذلك يسمونه عليه السلام حمل الله تعالى ويسمونه مخلص العالم واذاكانت المعمودية توجب غفران الخطايا فقد اعترفوا بأنه لاحاجة الى قتل المسيح علىه السلام وهذه كلهاغفلات وجهالات لاتصدر الاعن عدم انواع الادراكات ( السوال الاربعون) قوالهم في الامانة ونؤمن بجماعــة واحدة قديسة يعنون هذه الجماعة التي لفقت هذه الامانة المتناقضة في نفسها المناقضة للانجيل بسبب جهل ملفقها وعدم معرفته بالايمان فضلا عن كونه مؤمناً في نفسه وناهمك من قوم رتبوا الثناء على أنفسهم وذكوها وعظموها ولايفعل هذا الا من لا خلاق له مع أنهم أعسني هولاء المثنين على أنفسهم قد صرحوا بكفر انفسهم لما بيناه من مناقضة الانجيل الذي هو المهـد فكيف يكون مثل هــذا قديسا بل حمارا وتيساً حسيساً ( السوال الحادى والاربعون) ازهذه الامانة مناقضة لجميع كتهرم التي يعتقدونها من التوراة والانجيل والنبوات فدل ذلك على بطلانها وجهالة ملفقها وجهالة من البعه وجعله قديساً سانه ان فيالتوراة انا ربك الذىأخرجتك

(4400)

مضطر ان أخرج وأنظره اسألك ان تعفيني وقال آخر اني اشتريت خمسة ازواج بقر وانا ماض لامتحنها اسألك ان تمافيني وقال آ خر اني نزوجت باممأة فلذلك لا اقدر ان احي ً فأنى ذلك العبد واخبر سيده بذلك حينيــ ن غضب رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلا الى شوارع المدينة وازقتها وادخـــل الى هنا المساكبن والجدع والعرج والعمي فقال العبد باسيدى قد صاركم امرت ويوجد ايضاً مكان فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلي بيتي لاني اقول لكم أنه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي ) فلا يجهل المنصف ان هذا الذي اورده لوقا لاينطبق على ما اورده المترجم والعبارتان امامك فان المترجم ذكر انسانا ملكا صنع عرساً لابنــ ولوقا لم يذكر لفظ الملك ولا الابن بل قال انساناً صنع عشاء عظما ولوقا يقول ودعا كثيرين والمترجم يقول وارسل عبيده ليدعوا المدعوين الى المرس فلم يريدوا ان يأنوا والعبارة تدل على أنه اختارهم للدعوة فوقع اختياره في غير محله ولوقا يقول وارسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين تمالوا لان كل شي \* قد اعد ولم يسسبق هـــذه الدعوة دعوة من صاحب العشاء للمدعوين والمترجم يقول فارسل ايضاً عبيداً آخرين قائلا قولوا للمدعوين هوذا غدائي ولا يبعد عن فكر القارى أن لوقا سهاه غداء وبين الغداء والعشاء ثمانية ساعات وقال المترجم اعددته ثيراني ومسمناني قدذبحت وكل شئ معد تمالوا الي المرس ولوقا اقتصر على ذكر البيت ولم يمدد اصناف الطمام ولا يفوت القارئ أن المترجم ذكر العبيد بصيغة الجمع وأقله ثلاثة ولوقاقال عبداً وهذا خلف ثم المترجم يقول ولكنهم ( اى المـدعوين ) تهاونوا ومضوا واحد الى حقله والآخر الي تجارته والباقون مسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم وانت تعلم الله لايتأتي من مدعو ان يشتم رسل الداعي وفي كل هذا يخالفه لوقاحيث يقول فابتُدأ الجميع برأي واحد يستعفون ثم في عبارة لوقا أنه قال له الاول اني اشتريت حقلاوانا مضطر ان اخرج وانظره اسألك ان تعفيني وقال الآخر اني اشتريت خسة ازواج بقر وانا ماض لامتحنهما اسألك ان تمفيني وقال آخر اني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر ان احي وعلى ذكر هذه الاعذار من الثلاثة فأنه لم يكن هناك مدعواً خر ليقتل العبد المرسل من طرف رب العشاء والمرج لم يتفق مع لوقا الا بالذي اعتذر بالذهاب الى حقــله وانفرد في الآخر صاحب التجارة واتى بعـــد بكلمته الشنيعة من ان باقي المدعوين شتموا العبيد وقتلوهم لله أبوك أيها المسيحي مثل هذا المثل وما فيه من الاختلاف والتناقض كيف تسميه أنجيلا منزلا من عند الله تمالى فاذا صح النحريف في روامة ولا مرجح عندكم للرواية الثانية سقط اعتبار الروايات كالها وصح ان نطالبكم بان تأتوا بانجيل صحيح لاتبدنيل

من مصر بيد القوة لا يكن اله اله غيرى ولا تشهني بشيء بما في السهاء ولائما في الارض ولا نما في البحار انااله واحد فصرحت التوراة بالوحدانية ونفى التشبهه والامانة تُنفى ذاك فدل ذلك على بطلانهـا في قولها ان ممالهين آخرين احدها انسان من بني آدموفي نبوة أشعيا قال اله اسرائيل أنا الاول وأنا الاخر وليس غيرى والامانة تقول بلغره ايضاً أول ومعــه غيره وهوكذب على الله تعالى وعلى كتبه وفي الانجيل ان أول الوصايا كام اسمع يااسر أيل الرب واحد فاجمه من كل قلمك ومن كل قولك وقالت الامانة بل الرب ثلاثة وهذه النصوص كثيرة نتركها خشية الاطالة وكلها مكذب لهذه الامانة المخترعة التي جعلها النصاري عقيدتهم فاصبحوا هزأ للناظر ومضغة للمناظر فهذه اثنان وعشرون سؤالا على أمانتهم التي هي عمدة دينهم (السؤال الثاني والاربعون) نقول للنصارى زعمتم ان معبودكم ثلاثه اقاينم الوجود والحياة والعلم أو الكلام على اختلافهم في الدليل على الحصر في ثلاثة ولعله أربعــة والرابع هوالقدرة لأنها التي بهاظهرت الموالم اوخسه والخامس هو الارادة لانها القضاء والقدر التي بها تخصصت المصنوعات وترتيب الموجودات وهي القاهرة المقدسة على جميع الارادات أوستة والسادس هوالبصر فانهادراك وعلم اخص مما ذكرتموه من العلم فكل بصر علم وليس كل علم بصراً وهذه الصفات كلها ثابتة لله في التوراة والانجيل أو سبعة أوعشرة آلاف ولا يلزمنا بيان ذلك بل علمهم الدليل في حصر ماذ كروه ولن يقدروا عليه أبداً فدل ذلك على أنهم ليسوا على دين ولا في شئ من أمرهم على يقين (السؤال الثالث والاربعون) النصارى اتما دلها بزعمها على ان عيسى عليه السلام ابن الله تمالي احاوه للموتى والعقل حازم بأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فلا يلزم من عدم علمهم بأن زيداً أو عمراً يحيي الموتى أن لا يكون ابن الله تعالى احوازأن يكون كذلك ولم يظهر الدليل الدال عليه فليحوزوا في كل احد أن يكون ابن الله تعالى عن قولهم علواً كبيراً (السؤال الرابع والاربعون) اذا تقربت النصارى في الكنايس أكلوا الحبز وشربواالخر ويقولون قد أكانا خبزالرب وشربنا دمهورووا عن المسيح عليه السلام أنه أعطاهم خبزاً وقال هذاجسدي دمى فاشربوه والله ان هذابالخائنات الموبقات اليق منه بالقربات الموجبة لامثوبات وقد اقتصر الهو دعلى القتل والصلب وكان النصاري لم يرضوا بهــذا للرب حتى مزقوا لحمــه على روس الاشهاد وشربوا دمه في المواسم والاعياد وأنما يفعسل ذلك أرباب الضغاين والاحقاد ومع ذلك فقد جملوا هذه الفضائح كتابا يتلى

فيه ولا تحريف ولا تباين ولا تناقض والا فلستم على شئ من دينكم ولنعد الي. ما كنا عليه من ذكر المناقضات قال المترجم ( فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك اولئك القاتلين واحرق مدينتهم) واظن أن لوقاكان أعقل من المترجم لانعلم يتهورفى احراقالمدينة لانه لوسكتناعن قتل القاتلين قصاصاكيف نغمض عن احراق المدينة قال المترجم ثم قال المبيده (أماالمرس فمستعدو أماالمدعو ون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا إلخ ولوقال عقب غضب رب البيت بقوله ( قال المبده اخرج عاجلاالىشوارعالمدينةوأزقتها وأدخل الى هنا المساكين والحدع والعرج والممي فقال العبديا سيدى قد صاركما أمرت ويوجدأيضاً مكان فالمترجم جعل الامر عاما اذ قال (كل من وجدتموه فادعوه الى المرس) ولا أعلم ماأراد لوقابخصيصه العمي والجدع والعرج وباقي عبارة المترجم ( فخرج أولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهماشراراً وصالحين الى أن قال ( فلمادخل الملك ورأي هناك انساناً غير لابس لباس المرس فام بعد أن يربطو مان يلقوه في الظلمة الخارجة) وهذا كما م آنفاً من الظلم أيها المسيحي العاقل وماذن هذا المسكين وقددعي لعشاء على حين غفلة ولوقا لم يذكر شيئاً من ذلك لكنه ذكر في آخر فقرة ما هو أعيوذلك قوله ( لاني أقول لكم أنه ليس واحد من أولئك الرحال المدعوين يذوق عشائي) فلا تُسَكَّر أيها المنصف ما في طي هذه الجملة من التماين والاغلاط الذي لا يجوز لك أن تنسبها الى الله تعالى ولا الى مسيحه سلام الله عليه وأنت تعلم ان مرقس و وحنا لم يذكرا شيئاً من هـ ذا المثل فما ذلك الا أنه ليس من الوحى ولا من كلام المسيح بل هو من الافتراء المحض من قوم لا يمقلون ما يقولون ولو صح صــدوره عن الباري تعالى لوجب على يوحنا أن يذكره لانه الملازم له في كل أوقاته فلا ينبغي أن يفوته ذكر ما هو من الانجيل ولا سما اذا كان أمراً يتملق بالدين لو صح عنه كمّان شي من الأنجيل لكان من الضالين ولو جاز عليه النسيان وأنَّم تقولون انه ملهم لبطلت أقوالكم وكيف ينسي وقد صنف انجيله في آخر القرن الاول أي بعد كافة الآناحيل أفما كان يدرس في اناحيل غــيره ويتذكر ومرقس وأن كان منحطاً عن درجة بوحنا غير أنكم تقولون آنه تلميذ المطرس وقد تاتي الأنجيل عنه ومن المملوم ان بطرس هو الخليفة بعد المسيح والملازمله من بدء أمره الي آخره وبيده مفاتيح السموات فلما لم يذكره هو ولا يوحنا علمنا أنه لا أصل له ثم قال المترجم ـ ف ـ ١٥( حينئذ ذهبالفريسيونو تشاوروا لكي يصطادوه بكلمة فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهـــيردويسيين قائلين يا معلم نمـــلم أنك صادق وتعسلم طريق الله بالحق ولا تبالي باحـــد لانك لا تنظر الي وجوء الناس فقل لنا ماذا تظن ایجوز ان تمطی جزیة لقیصر أم لا فعملم یسوع خبتهم وقال لماإذا تجربونني يا مراؤن أروني معاملة الجزية فقدموا له ديناراً فقال لهم لمن

(44)

﴿ الفارق ﴾



•هذه الصورة والكتابة قالوا له لقيصر فقال لهم اعطوا اذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلما سمموا تعجبوا وتركوه ومضوا) انتهي

ومثله عبارة مرقس الا أنه خالفه في بمض الالفاظ والترتيب وعبارة لوقا في - ص - ٢٠ - ف - ١٩ ( فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الايادى عليه في تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب لانهم عرفوا أنه قال هذاالمثل عليهم فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراؤن أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه الي حكم الوالي وسلطانه فسألوه قائلين يا معلم أملم أنك بالاستقامة تشكلم وتملم ولا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أملا فشعر بمكرهم وقال لهم لما ذا تجربونني أروني ديناراً لمن الصورة والكتابة فا جابواوقالوالقيصر فقال لهم اعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب و تمجواً من جوابه و سكتوا) انتهى

فطابق بينها وبين عبارة المترجم ليظهر لك الاختــــلاف فان لوقا زاد قوله فطلب رؤساء الكهنة والكتبة ان يلقوا الايادي عليه في تللثالساعةولكنهم خافوا الشب لانهم عرفوا أنه قال هـ ذا المثل عليهم وزاد أيضاً عوله يتراؤن أنهم ابرار وقوله حتى يسلموه الى حكم الوالى وسلطانه ثم ان المترجم قال في آخر الحكاية ( فلما سمعوا تعجبوا وتركوه أو مضوا ) ولومًا يقول ( فلم يقدروا أن يمسكو مبكلمة قدام الشعب وتمجبوا من جوابه وسكتوا) وهذا عدا عن الاختلافات اللفظية فأنا نضرب عنها صفحاً وأما يوحنا فلم يذكر من ذلك شيئاً فلا ندري الحقمعه أم مع الثلاثة والحكم في ذلك لا ساعه ألم يحدين ثم قال المترجم ف. ٣٣ ( في ذلك اليوم جاء اليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوم قائلين يأمملم قال موسى إن مات احد وايس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم نسلا لاخيه فكان عندنا سبعة اخوة وتزوج الاول ومات واذا لم يكن له نسل ترك امرأته لاخيه وكذلك الثاني والنالث الى السبعة و آخر الكل ماتت المرأة أيضاً فني القيامة لمن من السبعة تكون زوجة فأنها كانت ( فى الدنيا ) للجميع فاجاب يسوع وقال لهم تضلون اذ لا تمرفون الكتب ولا قوة الله لانهم في القيامة لا يزوجون ولايتزوجون بل يكونون كلائكة الله في المهاء وأما من جهة قيامة الاموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب ليس الله اله اموات بل الهأحياء فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه)

أقول التعبير بالصدوقيين فيه تغيير لان المحرر في النسخة المطبوعة قديمًا عبر بلفظ الزنا دقة والامر في ذلك سهل فان التبديل والتغيير والتحريف عادة عندهم وغاية ما تصورناه من هذه الجملة ان احدى طوائف اليهود وهم الصدوقيون يقولون أن لا قيامة اى انهم يشكرون حشر الابدان وهذه دعوي بلا دليل ولا تصح

ووصايا ربانية تملى وكغي بهذه الفضائح لمن يريد الاسلام نصائح ولهذا صار كثير من النصارى يسلم قبل اطلاعه على محاسن الاسلام بل فرار أمن هذه القبائح (السؤال الخامس والاربعون) ترك جهدور النصاري الاختتان وحررموه بهواهم لا بأمر مولاهم ورأوا اطالة الغرلة دينأوشرعالا يسع خلافه يخلو مع احدهم امرأته و جلدة غرلته مستطيلة وفرجالاخرى بارز كانهغرق كيل فيكون اجتماعهمااقبح شئ واسمجهو راغمو االنوراة والانجيل وسائر النبوات ففي التوراة ان الله تعالى أمر ابراهم الخليل عليه السلام بالحتان وقال له هذا عهد بيني وبينك وبين نسلك بعدك ان يختن غرلته كل ذكر منكم ومن عدانكم ليكون عهدى سمافي اجسادكم عهدا دانماً على الابد وكل ذكر لا يختن غرلته فلتهلك تلك الشر يعةمن سعمها لانها أبطات عهدى فعهد ابراهيم عليه السلام فاختتن وهو اذ ذاك كبر وختن أولاده وعبدانه فنصت التوراة على الحتان للابد وان تاركه يقتل وذلك يدل على كفر تاركه فان القتل من شعائر الكفر فهم الكفرة حينئذ وقد اختن المسيح عليه السلام وتلاميذه والعجب من انصاري ان منهم من يجب مذاكيره ويخصى نفسه وآخرون يحلقون لحاهم ولميأت بذلك شرعولا نزلبه كتابوتركوا الحتان المنزل في الكتب ولم تزل النصاري كلها نختتن ألى زمان بولس فنهاهم

على البهود لانهم يقرون بالحشر والنشر نم في سؤالهم من المسيح عن المرأة التي تزوجت الاخوة السبعة دليل على الافرار بالحشر وهو واضح نم قوله ان ذلك منقول من موسى صلوات الله عليه وسلامه وان العلة ليقيم الثانى نسلا من المرأة لاخيه الميت فهذا افتراء على موسى الكليم سلام الله عليه ولا تصح هذه الدعوى لان الولد المتولد من زيد كيف ينسب الي عمرو وقد راجعنا نسخة التوراة العربية المطبوعة حديثاً في يبروت فوجدنا في ـ ص ـ ٢٥ ـ ف ـ ٥ من الثنية مانصه (اذا سكن اخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت الى خارج لرجل احبي اخو زوجها يدخل عليها وتخذها لنفسه زوجة ويقوم لما بواجب أخى الزوج والبكر الذى تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يحى اسمه من اسرائيل) انتهى بحروفه

وغاية ما فيه ان المولود يسمي باسم عمه الميت الذي كانزوج امه تذ كار أوليس المراد أنه يكون ابناً للميت ونسلا له فالمباينة ظاهرة ثم قوله لأنهم في القيامـــة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السهاء يبعد اسنادهالي عيسي عليه السلام لأنه مبطل لكثير من أقواله المروية عنه في هذه الاناحيل تأمل أيها المسيحي فيما ذكره الأنجيليون الثلاثة فقد ذكر المترجم في ص ١٩ ف ٢٩ قوله (وكل من ترك بيوتاً أو اخوة أو أخوات أو آباء أو امرأة يأخـــ ما مه ضعف) وأوردمثل ذلك مرقس في ـ ص - ١٠ ـ ف. ٢٩ ولوقافي ـ ص - ١٨ ـ ف - ٢٩ فملي أى المذهبين المعول وبايهما تأخذ فان قلتم ان التعويض بالمائة ضعف عما يتركه من امرأة وغــيرها هو كائن في الدنيا فانا نورد عليكم انكم لا نبيحون للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة فضلا عن المئات وان قلتم بان هــــــــذا التمويض في الأخرة فيلزمكم بطلان قوله يوم القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بليكونون كملائكة الله في السهاء وهو المقصود ثم يفهم من قوله ( بل يكونون كملائكة الله في السهاء) أنه لا حشر للاجساد وهذا باطل لا يصح عن عيسي ومبطل أكثير من أخباركم التي روتها لكم رواة الاناجيل مع انه مخالف لما بعده اعني قوله ليس الله اله أموات بل اله احياء ثم ان المترجم ومرقس ولوقاتخالفوا فيالنص المنحوث عنه حتى أنهم لم يتفقوا في التاريخ ايضاً فراجعه في مرقس في. ص. ١٧ ـ ف. ١٨ و في لوقافي ـص- ٢٠ ـف. ٢٧ يتضحاك حقيقة الحال واما يوحنا فلم يذكر ذلك اذ لم بوحي اليه شيُّ فهاهناك (البحث الرابع) قال المترجم. ف. ٣٤ (أماالفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدوقيين اجتمعوا معأ وسئله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا يامعلمآبة وصية هي العظمي في الناموس فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الاولى والعظمي والنانية . ثلها تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأبداء) وقد خالفه مرقس في هذه

بولس وهو ابليس على النصاري أخرجهم بولس هذامن الدين كما نخرج الشمرة من المجين وأوقعهم في ظلمات الضلال واليم الوبال بسببانه كان يهوديا وكان شديدالقتال والقتل للنصارى فلم يشف بذاك قلم، فاعمل الحيلة الى أن حفظ الأنجيل وعمد الى راهب عظيم سأله خدمته فاجيب فاظهر الاجتهاد والنصيحة والمالغة في وجوه البر والاحسان الى أن طال الزمان فاستيقظ في بعض الليالي وصاخ وأظهر الهلع بما رأىفي منامه فسأله الراهب فقال رأيت المسيح عليه السالام ونفث في في وبارك على وأنا اجد في نفسي كلاما لا ادري ما هو مندنفث فذكر بعض ذلك الـكلام فوجدوه من الانجيل بجملته فاعتقدوا ان ذلك من عناية المسيح عليه السالام يه ومن عظم بركته فقال الراهب أنا احق بالخدمة وانت احق بالتقدمة فصدر وتقدم واشتهر الى ازصارت ملوك النصاري تزوره يوما في السنة فلما تحقق تمكنه من قلوبهم قال لهم في بعض زياراتهم له انالمسيح قد أمرني ان انزل غدا من هـذه الجبل قرباناً للمسيح فعظم ذلك عند اللوك لفوات بركته والممفارقته وكيف يذبح نفسه بيده وبأتوا تلك الليلة عيونهم ساهرة وقلوبهم من الجزع طائرة الي ان اصبح الصباح ودخلوا للوداع فتقدم اكبرالملوك



(4400)

الجملة فقال بس ١٦٠ ف ١٨٠ فإ واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى انه أجابهم حسناً سألة آية وصية هي اول الكل فاجابه يسوع ان أول كل الوصايا هي اسمع بالسرائيل الرب الهنارب واحد ونحب الرب الهك من كل قابك ومن كل نفسك ومن كل فكرك و من كل قدرتك هذه هي الوصية الاولى و ثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك ليس وصية اخرى أعظم من هاتين فقال له الكاتب جيداً يامهم بالحق قلت لانه الله واحد وليس آخر سواه و محبت من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل القدرة و محبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح فلما رآه يسوع أنه أجاب بمقل قال له است بعيداً عن ملكوت المحرقات و الذبائح فلما رآه يسوع أنه أجاب بمقل قال له است بعيداً عن ملكوت الله و لم يحبيراً حد بعد ذلك ان يسأله ) انتهى

فانظر أيها الناقد البصير الى خيانة المترجم في هذه الجلمة ومخالفته لمرقس فانه اقتضب نص التوراة اقتضابا ليوهم القاريء ويكون كلامه احتمالا وتأويلا لما تدعى النصاري فقال في جواب المسيح للسائل ( تحب الرب الهك من كل قلبك الخ ) فان هذه العبارة تحتمل التأويل بخلاف قول مرقس ( اسمع بالسرائيل الرب المنارب واحد وتحب الرب الهك الخ) فإن هذه الجملة لانحتمل التأويل مطلقاً وأين المفر للمترج هل يمكن الفرار بعد هذا الاقرار أيها القادة العميان ماالذي اعددتموه من الجواب للملك الديان عن قولكم ان المسيح اله خلق نفسه وامه وانه نزل للارض وصلب نفسه ومات فدية ولمنة عن خطايا من جحده وخالفه فهذا قول المسيح وهـــــذا اقراره فتدبروه ولا تكونوا كالفار الاعور برى الخبز ولا يرى القطلا تغمضوا عن سيئآت هذا المترجم إف سبصرون كيف كتم اقرار المسيح بقوله ( الرب الهذا رب واحد ) ولن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله لاوالله ايظن هذا المترجم الخائن المجهول الاسم والذي ان نخفي معايبه ولا تظهر مثالبه أم يظن ان ذوي العقول تسكت عن ذلك كما سكت اتباعه الصم البكم تسعة عشر جيلا عنـــ وهم في الترهات وتطبيق هذه الخرافات وهل مجبحد المسيحي هذا الاختلاف بين المترجم ومرقس وهو يعتقد ان كلا الجملتين صدرنا من الله الى رسوله بالوحي الصادق ولا محيص له من ان يقول بأن احدهما تعمد الزيادة او النقصان وهكذا لو تتبع المنصف هذا الفصــل وطابق بـين المترجم ومرقس يتضح له الحال ثم ان لوقا ويوحنا قد سكتا عن ايرادهذا البرهان [ الفارق بـين المخلوق والخالق] (وهو عجيب ) وأن قلنا أنهذا البرهان الساطع في هذا الفصل افتراء من المترجم ومرقس فذلك ( اعجب واغرب ) ثم أورد المترجم بحثا خامسا وجمله خاتمة اصحاحه واتي فيه بما لا يسلمه العقل والنقل فقال ـف ـ ٤١ ( وفيا كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسبح ابن من هو قالوا له ابن داود قال لهم فكيف

منزلة وأعلاهم رتبة لينفرد بتوديمه فقال له بولس لمنه الله اني ذاهب الآن الي المسبح وان عندي سرأ اودعك اياه قبل الممات فاعلم مقداره وارفع مناره فقال له وما هو ایها الاب القديس فقال له أن المسيح موابن الله تمالي فقال لهابن الله فقال له ابن الله ولولا ذلك لم يظهر عليه ما ظهر فصمم الملك على ذلك ولم يكن سممه قبل ذلك اليوم ثم دخل الملك الاوسط فقال له ان عندی سراً عظما وانی ذاهب الي المسيح اؤثرك به فاحفظه واعمل به فقالله وماهو قالله مريم زوجة الله فاعتقــد الملك ذلك ولم يكن سمعه قبل ذاك الوقت شمدخل الملك الاصغرفهول عليهوطول مثل الاولين وأودعه ان الله ثالث ثلاثة ثم خرج عند تمالي النهار والعالم قيام في صعيد واحد ينظرون ما ذا يكون من امربواس فخرج من صومعته وعليه ثياب القربان ومعه سكين مرهفة ونزل الي سفح الحبل وذع نفسه سده والعالم ينظرون اليه فابتدره الملك ليحمله الى وطنــه لنكون بركته في مملكته فتسازعه الملكان الآخران فقسمه بينه وينهما أثلاثأ واخذثلثه الذى فيهرأسه فنازعه اللكان في ذاك الثاث لاشماله على اشرف الجسد فاقتضى الحال ان احرقوه وسحقوه وقسموه اثلاثاليحصل المدل والتناصف ثم ذهبوا الي بلادهم فاظهر الملك الاكر معتقده الذي اسر ماله وكذلك (44)00

الملكان الآخران فانكركل منهم على صاحبه مقالته وقال ان الراهب بولس لميقل هذاولاجاءت بهالنبوات ولا الكت فهو كفر فقاتل كل منهم الآخر ديانة وتقربا فصار بأسهم بينهم والقتل فهم بسيوفهم وبسيوف الهود وذلك مراد قواس فانظر الكيد وقالت فرقة من المؤرخين عندنا وعندهم ان عيسي عليهالسلام لما دعى بني اسرائيل للاعمان اجابه نفر يسير ثم رفع فاستحملي الناس كلامه حتى بلغ اتباعهسبعمائة رجل فكانوا بجاهـدون في بني اسرائيل ويدعون الإيمان فقام بواس الهودي ويسمى قولس أيضاً وكان هو الملك في بني اسرائيل فهزمهم وأخرجهم من الشام الى الدروب فاعجز وه فقال قولس ان كلامهم يستحلي فان لم تقدمواعلى عدوكم وتردوهم عنملتهم يتكثرون علينا فتعاهدونني على كل شيُّ خيراً أو شراً ففعلو افترك ملكه وخرج الهم وقد لبس لباسهم ليضلهم وقالوا الحمد لله الذي أمكن منك فقال لهم اجمعوا أكابركم فأنه لم يبلغ منى حقى أنا آنيكم الا ببرهان فقال اكابرهم مالك قال لقدلقيني المسيح عند منصرفي عنكم فاخذ سمعي وبصرى وعقلي فلم أسمع ولم ابصر ولم أعقل تم كشف عني فأعطيت الله عهداً ان ادخل في امركم فأنيت لافيم فيكم واعلمكم التوراة واحكامها فصدقوه

يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع اعـــداك موطئا لقدميك فانكان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه فلم يستطع احدان يجيبه بكلمة ومن ذلك اليوم لم يجسر احد ان يسأله بنة) انتهى وقد أكثروا من قولهم في كل جملة أنه لم يجسر احد أن يسأله عنها ونرى الاسئلة تتوارد عليه كالسيل وأنما الغرض من قولهم ذلك أن يسدوا باب السوال عن دسائسهم التيماؤا بها الاناجيل واضلوابها عوامهم عن سواءالسيل ومرقس ولوقا اقتفياأتر المترج في اير ادذاك فقال مرقس بص- ٢١ ف ٥٠٠ (ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة أن المسيح ابن داود لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي أجلس عن يميني حتى أضع اعدامُك موطئاً لقدميك فداود نفسه يدعوه رباً فمن اين هو ابنه وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور )انتهى وقد ناقض المترجم في سبب ايراد الجملة وخالف في حكاية بمض الالفاظ فان المترجم زعم ان صدور الكلام كان ابتداء من المسيح واستفهاما عن عقيدة الفريسيين فيه ورداً علمهم من أنه ليس هو ابن داود ومرقس جعــله رداً لقول الكتبة مع اهماله للزيادة التي اوردها المنرجم وخالفهما لوقا فلم يجعـــل ذلك جواباً | للفريسيين كما زعمه المترج ولارداً على الكتبة كما قاله مرقس واختلافهم في مثل هذا مما يوجب الدهشة للواقف عليه لان هذا الموقف موقف حرج عليهمدار تأييد دين النصرانية او بطلانه ولوقا هذا اضاف كلام داود الى المزامسير ففضح الله النصرانية من حيث لاتشعر وخالف فيه سلفه مرقس والمترجم وعيارة لوقا بص ـ ٢٠ ـ ف ـ ٤١ ـ هكذا (وقال لهم كيف يقولون أن المسيح أبن داود وداود نفسه يقول في كتاب المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئاً لقدميك فاذا دواد يدعوه رباً فكيف يكون ابنه ) انتهى

فقد عرفت التناقض والاختلاف في البحث وان يوحنا خالفهم بعدم ذكره لذلك فهودايل واضح ان هذه الجملة مفتراة على المسيح عليه السلام وممايدلك على حقيقة ما نقوله انكار المسيح كونه ابن داود وهو يستلزم جحد موركثيرة فنها أن يكون المسيحي ان المترجم ابتدأ انحيله بقوله ف - ١ - (كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود الخ) ولوقا أيضاً وافقه فأورد النسب بص - ٣ - فراجعه وتقدم الكلام على هذا وقد ذكر لوقا ماهواوضح من هذا بيس - ٣ - فراجعه وتقدم الكلام على هذا وقد ذكر لوقا ماهواوضح من هذا بيس - ٣ - وراجعه وتقدم الكلام على هذا وقد ذكر لوقا مذا يكون عظيما وابن العلى يدعي ويعطيه الرب الآله كرسي داود أبيه) وفي ص - ٢١ - من متى في قضية ركوب الجحش مافيه غنية للمتأمل وقد تواطأت الاناجيل الاربعة هناك على مضمون ذلك فصر حوا بأنه ابن داود فراجعه وكونه ابن داود من حملة علامات نبوته ومن اعظم الادلة التي بستدل بها على كون عيسي

هوالمسيح ولو لم يكن ابن داود لما كان مسيحاً ولا اظن في النصاري من ينكر ذلك وفي نداء اعمى اريحا له بقوله ياابن داود ارحمني هداية للمتبصر ولكن ابن من يمقل فقد كذبتم مهذا النص المسيح وامه والملك جبريل عليهم من الله أكمل السلام ومن في الارض جميعاً وربما يقول المسيحي انك ايها المخالف توافقنا على ان المسيح ولد بغير اب فكيف تجعله ابن داود

فأقول ان قولنا ابن داود لانعـني به الاان أمـه من نسل داود ويؤيده احماعكم على ذلك وأما المترجم ورفيقاه فقد غشوا هذه الامة في اخراج هذاالنص من المزامير وتطبيقه على المسيح فهو كذب محض وافتراء بحت لأنه يخرج المسيح عن النبوة بل ببطل كونه هو المسيح الموعود به والنص موجود فى النسخ المبرانية مخالفاً لنقلهم ولفظه قال الرب لسيدى لالربي واليهود يو ولون ذلك في ابراهـيم وقيل لسلمان على أن هذه المقالة لم تثبت أن داود قائلها وفي آخر هذا النص في المزمور التاسع بمد المسانة مايؤيد قول البهود ويوضح المقصد ضـــد ما جاءت به النصاري فطالعه تجد الحق وان أبيت الا أصراراً واستكباراً فلا محيص لك من الحكم بتكذيب الاناجيل الاربمة والمسيح وأمه وجبريل ثم الك تستدل بذلك يفهم منه ان المسيح كان يدعي النبوة وانه ني مرسل الى ني اسرئيل وهذه عبارات الأناجيل صريحة في ذلك ثم من الامور البديهية في تكذيب هذا الحبر انه ليس من باعث اسؤال اليهود عن أبيه فهل يتصور ان رجلا من قوم ولد فيهم وتربي ونشاء بينهم يسأل قومه انكم تشكروني هل أنا إنا فاذا يحكم عليه المقل بأنه يختل الشعور فقد سودتم صحيفة الأنجيل البيضاءالمنزهة بهذا الافتراء وأوحبتم على مخالفيكم ان يسددوا سهام الطعن عليكم وأما قوله في النص ( ومن ذلك اليوم لم يجسراً حد ان يسأله بنة ) فهذه علاوة أيضاً من المدسسين وأظنهم قصدوا مكراً باعظام مضامين قول المسيح وتهويلا على اذهان الجهلة حتى يستنبطوا من كلا. ١ انه هو ادعى الربوبية وبهذه التصورات الفاسدة أضلوا ملايين من النفوس والحال ان المسيح مكلف بالبيان للامة فكيف يسكتون عن سؤاله في دينهم حتى يقال من ذلك اليوم لم يجسر أحد ان يسأله بنة فهي من العلاوات التي يحكم العقل ببطلانها بداهة والله تعالى أعلم

## مى الاصحاح الثالث والعشرول كا

جميع مافي هذا الاصحاح تقريع من المسيح لبني اسرائيل فلا فائدة في المناقشة فيه لكنا تتكلم بطريق الاختصار على بعض فقرات منه ضل فيها المترجم طريق هداه واتبع بذلك هواه ولم يعلم أن هناك من يناقشه الحساب ويغلق دونهالابواب قال المترجم ف ـ ١ ـ ( خاطب يسوع الجموع وتلاميــذه قائلا على كرسي موسي

وأمرهم ان يبنوا له بيتاً ويفرشوه رمادا ليعيد اللة تمالي ففعلوه وعلمهم ما شاء الله ثم اغلق الداب فأطافوا به وقالوا نخشی ان یکون رأی ششأ يكرهه ثم فتح بعد يوم فقالوا رأيت ما تبكرهه قال لا ولكني رأيترؤياً اعرضهاعليكم فان كان صواباً فخذوه وهو هل رأيتم سارجية تسرج الا من عند ربها وتخرج الا من حيث تؤمر به قالوا نع قال فاني رأيت الصبح والليل والشمس والقمر والبروج أنما تأتي من ههنا وذلك احق الوجوه ان يصلي اله قالواصدةت فردهم عن قباتهم بيت المقدس الى الشرق المحض ثم اغلق الياب بعد ذلك يومين ففزعوا اشد من الاول واطافوا به ففتح الباب فقالوا رأيت شيئاً تكرههقال لاولكم رأيت رأيا قالواهات قال الستمتزعمون ان الرجل اذا اهدى الى الرجل المدية فردها شق عليه وأن الله تعالى سخر لكم مَا فِي الأرض حِيماً وما في السهاء والله تعالى احق ان لا يرد عليه فما بال بعض الاشياء حالال وبعضها حرام صدقت فاتبعوه في اباحـة الحرمات ثم أغلق بعد ذلك ثلاثًا ففز عوااشد من الثانية فلما فتح لهم قال اني رأيت رأيا قالوا هات قال ليخرج كل من في البيت الايعة وب و نسطو روملكوت والمومن ففعلوا فقال هل علمتم ان احدا من الأنس خلق من الطين خلقاً فصار نفساً قالوا لا فقال هل

حلس

علمتم احدا من الانس ابرأالاكمه والابرص واحبي الموتي قالوا لا قال فاني ازعم انه الله تعالى تجلي لناتم احتجب فقال بمضهم صدقت وقال يمضهم لا ولكنه ثلاثة والد وولد وروح القدس وقال بمضهم اله وولده وقال بمضهم هو الله نجم لنا فافترقوا بقول بولس أن الله هو المسح وبه اخذت شيعته وهم اليعقوبية واما نسطور فقال المسيح ابن الله تعمالي على جهة الرحمة وبه اخذت شعت النسطورية الا أن شيعته لم يعتقدوا أنه ابن على سيل الرحمة بل على ما تقدم واما ملكوت فقال انالله تمالى ثلاثة وبه اخذت شيعته وهم المملكية فقام المؤمن وقال الهم عليكم افسادكم ونحن اصحاب المسيح قبله وقد رأينا عيسي عليه السلام ونقلنا عنه وأنما هذا يضلكم فقال بولس للذين أتبعوه قوموا بنا نقاتل هذا المؤمن ونقتله هو واصحابه والا افسد عليكم دينكم فخرج المؤمن الى قومه وقال الستم تعلمون ان المسيح عيد الله ورسوله وكذا قال لكمقالوا بل قال القوم فركبوا اثرهم فهزموا المؤمن واصحابه فخرجوا الى الشام فاسرتهم الهود فأخبروهم الخبر وقالوا انميا خرجنا الكم لنأمن في بلادكم ومالنا في الدنيا من حاجة أنما نلتزم الكووف والصوامع ونسيحفي الارض فتركوهم

جلس الكتبة والفريسيون وكل قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لاتعملوا لانهم يقولون ولا يفعلون فانهم يحزمون احمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على اكتاف الناس وهم لايريدون ان يحركوها بأصبعهم وكل أعمالهم يعملونها لكى تنظره الناس فيهرضون عصائبهم ويعظمون اهداب ثيابهم ويحبون المتكأ الاول في الولائم والحجالس الاولى في المجامع والتحيات في الاسواق وان يدعوهم الناس سيدى سيدى وأما أنتم فلا تدعوا سيدى لان معلمكم واحد الذي المسيح وأتم جيعاً اخوة ولا تدعوا لكم أباعلى الارض لان أباكم واحد الذي في السموات ولا تدعوا معلمين لان معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خاد، الكم فن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع)

أقول لايختلف اثنان في أنهذه الوصية من المسيح لتلاميذه تفيد ان الله تمالي كما فرض أحكام التوراة على قوم موسى كذلك هي مفروضة على قوم عيسي وان يتعبدوا بموجيها بنص قول المسيح وكما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه وأرا دبذلك مافيالتوراة اذايس لهم كتابأحكام غيره وهذا مسلم لاجدال ولاخلاف فيهفيكون قول بولس ( نعبد بجِدة الروح لا بعتق الحرف) حديثاً مفترى وكلاما لايتبع ثم ان ان المسيح نهي قومه ان يعملوا بأعمال علما بني اسرائيل التي تخالف أحكام التوراة لأنهم فسروها كما قال المسيح بصورة عسرة ثقيلة النحمل فوق طاقة البشر بل أمرهم ان يعملوا بموجبها وذلك بان يفسروا مشكلها بصورة حسنة ممكنةالنحمل ويمملوا بهاوفي الحقيقة اناليهودكما قالعنهم المسيح شددوا فشدد الله عليهم وكلفوا الامة بحمل ماهو فوق طاقتهم لان أحدهم ربمــا يحترق يوم السبت فلا يطفيء مايحترق منه ولا يستمين يهودي في ذلك وقد أخذوا هذا الحكم من عدم جواز أيقاد النار يوم السبت ويضطر أحدهم الى القوت فلا يشتريه لتحريمهم البيع والشراء في السبت والبلاء كل البلاء انهم يمنعون الفقراء من العمل في السبت مع اضطرارهم الى العمل فيه لحاجة القوت وقد ترقوا في التشديد حتى حكموا بمِدم مداواة المرضى ومراجعة الاطباء في يوم السبت وقد تقدم طرف من وعلى تلاميذه بقطع سنابل الزرع فيه وكان ذلك لدفع الجوع ومن هـــذا القبيل تحريمهـم أكل اللحم مع اللبن او الدهن وتحـريم من مجلس مع الخطاة والعشارين وحرمة مخالطة من ينادى عليه بالتحريم في كنيستهم وتحريم الاكل بلاغسل اليد وتحريم مخالطة الاقلف فجميع هـ ذاجفلوه محرماوليس في النوراة مايدل على ذلك بل ذهبوا فيــه الى التأويل البعيــد كاستنــادهم في تحريم أكل اللحم مع اللبن أو الدهــن الى التوراة وهو ( لاتأ كل الجــدى بلبن أمه) وهو كا ترى مخصوص في الجمع بين الجدى وابن أمه لاغير ولا يع

ثم فعل بمض الذين كفروا مشل اصحاب المؤمن من الصوامع والرهبنة فهوقوله تمالى ، ورهبانية ابتدعوها ، الآيه وادرك الني صلى الله عليه وسلم من اصحاب المؤ من ثلاثين راهياً فاتسعوه وماتوا على الاسالاموفهم نزل قوله \* فأيد ناالذين آمنواعلى عدوهم فاصحوا ظاهرين \* أي بالحجة وكانت هذه الواقعة بعد المسيخ عليه السلام باربعين سنة نم لم يزل الام كذلك لم يستقر للجميع قدم الى زون الملك قسطنطين قصر بعد رفع المسبح عليه السالام شمانيين سينة فكثر عدوه وكاد ملكهم يذهب باختلاف رعاياه عليه وضعفهم وكسلهم عن تصرفه فرام جمهم على شريعة واحدة فاشار عليه اهل الرأى من دولته ان يتعبذ القوم بطلب دم ليكون ذلك انسب فوجد اليهود يذكرون في تواريخهم ان رجـــالا جاءهــم نسخ التوراة والأنفراد بالتأويل فطلبوه وهو في نفر يسير نمن اتبعه فظفروا بواحد منهم وشهد رجل بأنه المطلوب فصلموه ولم يحققوا أنه هو الا بكونه لم يوجد بعد ذلك فحثثذ عمد قسطنطين الى من ينتسب الى دين المسمح عليه السلام فوجدهم قسد اختلفت آراؤهم وتفرقت كلتهـم فاستخرج مابقي من رسم شريعتهـم المنسوبة للمسيح عليه السلام وجم عليها وزراؤه فاثبت مااعجيــه منها وتحكم فها باختياره وماوافق مقصده

كالقول بالصلبوت ليتعبدقومه يطلب

كافة الالبان ومع ذلك أن الضأن غير الماعن فهم يقولون بهذاوهذا بل وبسائر اللحوم حتى انهم حرموا لحم البقر والغزال مع الدهن مختلطاً هـ ذا واعلم أن يطرش كان يعمل بكلام المسيح ويتعبد طبق التوراة الى أن مات وذلك بشهادة بولس حيث قال له وهل أنت يهودى الخ فالمسيحيون لم يكفهم وفض التوراة وعدم الافتداء بما كان عليه سلفهم مثل بطرس والحواريين بل نبذواأقوال المسيح وراء ظهورهم فهوسلام الله عليه يأمم هم بالتوحيد الخالص بقوله ولا تدعوالكم أبا على الارض لان أباكم واحد الذي في السموات فكائم م فهموا منه أن انحذوني رباً من دون الله وخالفوا ما أمرتكم به وأنوا مانه يتكم عنه فلا حول ولا قوة الابالله

﴿ تنبيــه ﴾ ان عموم النصــارى الآن يطلقون على القسيس فمــا فوقه لفظ الاب ولا يخاطبونه الا بقولهـم ( ابونا ) فكانواكلهم عوامهم وخواصهم مخالفين لام المسيح في القول والمــمل والاعتقاد حيث سموا , رؤسائهــم آباء وانخذوا ذاته إلهاً وقد امرهم بتوحيد الله تمالي واهملوا أحكام التوراة والاغرب أنه هو الناهي لهم فهذا أبلغ في المخالفة وياليتهم اذ جملونه إلهاً يمتشلون إمره ويوقرونه وينزهونه عن الصلب واللمن ثم ان المسيح سلام الله عليه لم يترك عذراً لمتذر أذ بين لهم التوحيد الخالص وارشدهم اليه وبين لهم مرتبة نفسه فقال ولا تدعوا معلمين لان معلمكم واحد المسيح فلا يشاركه فيزمنه في التعليم مشارك لان النبوة حينئذ مقصورة عليه والرسالة موكلة اليه فقد ضرب الهـم الامثـال فتأولوها خلاف الحق ونصح الهم جهده فحرفوا نصحه ومن أعظم نصحه لهم ان قال لهم أن الله وأحد فلا تدعوا مع الله إلها آخر في الارض ولا في السماء أي لاتدعوني ولا تدعواغبري لان اباكم اي ربكم واحد في السموات واما أنا فعلم لكم اي ارساني الله لهدايتكم وارشادكم فأين المدلس الذي يتأول هذا الكلام في غير ما اراده المسيح عليه السلام ثم قال الترجم ـ ف ـ ١٣ ـ ( لكن ويل لكم أيها الكنية والفريسيون المراؤن ) الى أن قال في ٢٣ \_ ( إيها الحيات أولاد الافاعي كيف تهربون من دينونة جهنم لذلك ها أنا أرسل لكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصليون ومنهم تجلدون) الخ

أقول قدم أكثر الاصحاح وأيس لنافيه من المقال سوى ماقدمناه لكن وجدنا المترجم هنا قد تأبط الشر وعاد الى الحديمة والمكر بقوله عن السيح ها أنا ارسل وكنا قد اغضينا عن ايراد المناقضات في هذا الاصحاح فالحبأنا الى ان ترجع الى سان دسائسه وقد وجدنا لوقا يقتني أثره وعبارته في هذا البحث وان كانت قريبة منه في بعض المواضع ومغايرة في البعض الأأنه خالفه في التاريخ فأورد ذلك قبل قصة الححش بمدة طويلة خلافاً للمترجم وضبط التاريخ في توقيت الحوادث من الامور

الضرورية

الضرورية لما يترتب على ذلك من الاحكام وعبارة لوقا . بص . ١١ ـ ف ـ ٤٩ هكذا (لذلك أيضاً قالت حكمة الله اني أرسل الهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون) فأين مادسه المترجم في طبي قوله ها أنا الى آخره من قول لوقا( قالت حكمة الله) ولكن أبت نفس المترجم الا الدسيسة والمكر ولايحيق المكر السيُّ الا بأهـله فليس لك مخرج أيها المسيحي الا أن تحكم بأن أحد الجملتين مناقضة للثانب ولا يصح عن المسبح أن ينسب لنفســه ماهو مختص بالله تمالي وقد من عاـــك قربــاً قول المسيح ( لا تدعوا لكم أباً لان أباكم واحد في السموات ) فهل مجوز بعد أن قال ذلك وهو ذاك الرجل الذي اختاره الله تمالي من بين خلفه لهـــدايتهـــم أن وليست هذه باكورة تزويره ويكنى الحكم عليه من تفسير أنحيله بأنه حاطباليل تالله أنه في ذلك الحكم لمن الصادقين وان المترجم لمن الكاذبين ثم هنا دقيقة يُنبغي أن يتأملها المسيحي وهي قول المسيح (كيف تهريون من دينونة جهنم) فأنهـــا مبطلة لاعتقادهم بأن المسيح أوجب على نفسه الصلب كفارة لخطايا العالم والا فيكون قول المسيح هنا عبثاً وباطلا ولم يبق فالدة لغفران القس ذنوب الغانبات والغلمان في خلوات المعابد فهوعبث وأتَّا صدقت لزمك تكذيب غــيره البتة نم قال المترجم ـ ف ـ ٣٧ ـ ( يا أورشليم يا أورشليم ياقاتلة الانبياء وراجمة المرسلين الهاكم مرةأردت ان أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا هوذا بيتكم يترك لكم خراباً لانى أفول لكم انكم لاترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب) انتهى

ولم يتابعه على هذه الجملة الالوقا وعبارته قريبة منه الاأنه أوردهافي ص - ١٧ - ف - ٢٤ - وكان حقه أن يوردها في - ص - ١١ - فانها من تهمة تقريع عيسى ثم لم يكتف بمخالفة المترجم في الالفاظ حتى ناقضه في التاريخ وخالفه أيضاً بان أورد الجملة في اصحاحين ولا يهمنا ذلك بل علينا تنبيه المسيحي وتركه وشأنه في انحيله المفترى ثم نذكر له مأفهمناه من كلام المسيح وذلك أن في عبارته هذه يشير الى وداعهم حتى قال اذكم لاترونني من الآن أى من تلك الساعة فان صح هذا فهو دليل قطعي على ان اليهود لما أرادوا أخذه لم يروا ذاته بل رأوا من يشبهه فأخذوه وعملوا به ماعملوا وأما هو فقد ارتفع من بينهم من تلك الساعة ليقضى الله أمراً كان مفعولا فعلى هذا يكون المصلوب غيره كما أخبر القرآن العظيم بذلك وهو الحق فانه لايجوز أن يكذب في قوله هذا فيتقال من الآن لاترونني بعض فقوله (هوذا بيتكم يسترك لكم خراباً) يؤمنون به وانه من معجزاته ببعض فقوله (هوذا بيتكم يسترك لكم خراباً) يؤمنون به وانه من معجزاته بعض فقوله (هوذا بيتكم يسترك لكم خراباً) يؤمنون به وانه من معجزاته الضمينه الاخبار عن المغيبات ويكفرون بقوله (انكم لاتروني من الآن الح)

رأس سبع سنين من ملكه وقال رأيت اني أنصر مذا الشكل وأغلب الامم أى الصليب فاعظمو اذلك وكان في زمنه كاهنة بعثالها فقالت مثل ذلك فتاكد قوله ومنام\_، ولم يعلم الناس ماسر ذلك الشكل حتى غنا غزوة بهفغلب فهول عليهمووعظهم و بالغ في ذلك فسألوه عن سرالشكل وألحوا عليه فقال لهم أوحى الى في نومي أنه كان الله تمالي هبط الي الارض من السماء فصله المود فهالهم ذلك كثيرا مع ماتقدم عندهم من نصر الله فانقادوا اليـــ انقياداً حسنأوتأ كدت أسباب دولنه وشرح هذه الشرائع التي بأيديهم اليوم او أوكثيراً منه من تلفيقات قسطنطين وهذه التواريخ لا ينكرها النصاري من حيث الجملة وانأنكروابعض تفاصيلها ولايقدروا ان مجحدوا محاربة بولس الهودي ولا أجلائهم من الشام وكذلك قسطنطين وهذا الملعون بولس هو المفسد لدين النصارى بمد التوحيد والمغبر لممالم شرائمهم والحال لنظام أحكامهم في الحان وغيره وهو أصل القول بالتثليث برأيه الخيث ومع ذلك فالنصاري له في غاية الاجلال وعلى رأيه وأقواله في غامة الاقبال وكنى بهـ نده الثامة في دين النصاري خلا

دم المصلوب وكنزك الحتان لانهشان

قومه ثم أكد ذلك بمنامــة ادعى انه

رآها فجمع رعاياه من الروم على

﴿ الفاروق ﴾

وهذا من جنس القول الاول بل أعظم معجزة لانها غير قابلة للتشكيك بخلاف الأولى فان الجاحد ربحا بقول ان البلادوالبيوت عرضة للخراب فلا يكون الاخبار بها معجزة وأما عدم رؤبته وهو في الارض فغير ممكن الا برفعه من ساعته ولا يعزب عن فكر المنصف أن تصديقه بالبعض وتكذيبه في البعض الآخر من الكفر الصريح ومن تأمل في باقي هذا الانجيل يعلم أن المسيح لم يعد اليهم بعد قوله لاترونني وسيأتي لهذا البحث في الاصحاح الذي يليه مزيد ايضاح ان شاء الله تمالي

- الاصحاح الرابع والعشر وله كاه-

هذا الاصحاح كله كما ستطلع عليه عبارة عن حوادث أخبر بها المسبح أنهاتقع في مستقبل الزمن وجميع ذلك منقوض بشهادة الأنجيل والناريخ ولم يقم دايـــل صحته وقد وأفقه بالرواية مرقس ولوقا ولكنهم تناقضوا في ايراد السبب والتاريخ وذهبوا في اختلاف الالفاظ كما هي عادتهم بحيث تمذر تطبيق المعني وانفرد عنهم ف. ١ ـ ( ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فنقدم تلاميذه لكي بروه ابنية الهيكل فقال لهم يسوع الماتنظرون جميع هذه الحق أقول انه لايترك ههناحجر على حجر لاينقض) وحكاية مرقس بص-١٣ ـ ف ـ ١ ـ ( وفيها هو خارج من الهيكل قال له واحــد من تلاميذه يامعلم انظر ما هــذه الحجارة وهذه الابنية فأجاب يسوع وقال له النظر هـذه الابنية العظيمة لا يترك حجر على حجر لاينقض) وعبارة لوقاً ـ بص ـ ٢١ ـ ف ـ ٥ ـ ( واذ كان قوم يقولون عن الهيكل أنه مزين بحجارة حسنة ونحف قال هذه التي ترونها ستأنى أيام لايترك فها حجر على حجر لاينقض) أقول أن الماقل الذي سلم من داء المترجم بحكم بسبب هذا الاختلاف أن الحديث مفترى وأكذبهم فيه المترجم حيث اختاق شيئاً بعيدا عن القيول وذلك بقولهان التلاميذ تقدموا الى عيسى بعد مامضى من اله كل لكي يروه ا بنية الهيكل وهل يعقل ان عيسى الى ذلك التاريخ لم يكن له وقوف على الهيكل وهيئته داخلا وخارجاً وهو البيت الذي يرى السجود لله فيه فرضاً والآناجيـــل وكـتب التواريخ صرحت بإن عيسي أمضي أكثر أيامــه وهو يتعبد فيه الى آخر عمــره فالذي أورده المترجم ومرقس خلاف المقل فهو من المفتريات ولم يتفقوا الاعلى قوله ( لايترك حجر على حجر لاينة ض) وهذا أيضاً مكذوب عليه بدايل ان علماء بروتسدنت صرحوا ان المراد منه أنه لايمكن بعد خرابه وضع بنا. فيه بل كلَّما يبني فيه ينهدم كما أخبر المسيح وقد ادعي صاحب كتاب تحقيق دين الحق ان هذا الحبر من اعظم أخبار المسبح عن الحوادث الآنية ونقل في الصفحة ٢٩٤ من كتابه هذا المطبوع سنة ١٨٤٦ هذه الحكاية تأبيدا لدعواه فقال ماملخص ترجمته هكذا - ازالسلطان

عظما لم تترك لهم عقسالا مستقما ولا قلباً سلما وقد وقع في كتبهم الفقهية تأويل للختان النزموا فيه علىالتوراة الباطل والهتان فقالوا المراد بالحتان في التوراة نقاوة القلوب وصفاء النبة بذهاب غلوفة القل لان اليود كانت قلومهم غلفأ فغلوفة القلبهي المضرة واما غافة اللحم لامضرة فيها بل الاحسن ترك الاختتان كا خلقها الله تعالى هـ ذا نص كلامه فانظر كذبهم على الله تمالي في قولهـــم انه أراد غــلوفة القلب ولوكان صحيحاً لنبه عليه موسى عليه السلام ولما فعل الحتان محيى وعيسى وسائر الانداء علمهم السلام الذين حكموا بالتوراة ولم يزالوا يأمرون بالبختان (وثانها) أنه سفهوا أحكام الله تمالي ورسل الله حيث قالوا لامنفعة في ذلك مع ان الله تمالي قد حكم به و بلغتــه رسله وعملوا به نم أنا نسين فوأنده حتى يظهر كذبهم في قولهم اله لافائدة فيه فنها مايترتب عليه من نواب الله تعالى في الدار الآخرة وأعظم بالسعادة الابدية فائدة ومنهاانه لايتأني مع بقاء الغافه مبالغة في النظافة ومع زوالها يتأتي ذلك ومنهاانه الذفي الجماع وأسرع لمجيء شهوته وفعد تكسل الغرلة عن الأنزال ووجهـ ١ ان رأس الحشفة أنع من الجلدة ومع الخشونة يبعد ألانزال بل النعومة أصل في هذا الباب ومنها اله أسرع في تدافق الانزال وانزعاج الماءلمدم الغلوف والفرلة نثيطه وتفيتره واذا جولين الذي كان بعد المسيح بثلاثمائة سنة كان قد ارتد عن الملة المسيحية وأراد ان يبني الهيكل مرة أخرى لابطال خبر المسيح فلما شرع خرج من أساسه نار ففر البناؤن خائفين و بعد ذلك لم يجترئ أحد ان يرد قول الصادق الذي قال ان السهاء والارض تزولان وكلامي لا يزول ) انتهى

والقسيس دا كتركيت كتب كناباً بالانه الانكليزية في رد المنكرين وترجه القسيس مريك باللسان الفارسي وسهاه بكشف الآثار في قصص أبياء بني اسرائيل وطبع هذا الكتاب في ادن برغ سنة ١٨٤٦ و حكى فيه تأييداً لهذا الحبر بما هو شبيه بحكاية صاحب تحقيق دين الحق وترجمته كافي الصفحة السبعين منه ان يوليان ملك الملوك أجاز اليهود وكلفهم ان يه وا أورشايم والهركل ووعد أيضاً انه يقرهم في بلدة أجدادهم وشوق اليهود وغيرتهم ماكانا بأنقص من شوق ملك الملوك في بلدة أجدادهم وشوق اليهود وغيرتهم ماكانا بأنقص من شوق ملك الملوك فاشتغلوا ببناء الهيكل لكن لماكان هذا الامر مخالفاً لحبرعيدي عابه السلام فاستحال وان كان اليهود في غاية الجدوالاجهاد في هذا الامر وكان ملك الملوك متوجهاً وملتفتاً اليه ونقل المؤرخ الوثني ان شملات النار المهيبة خرجت من هذا المكان وأحرقت البنائين فكفوا أيديهم عن العدل)

أقول لايسع المسيحي الماقل الا ان يكذب هذه النقول بأجمها ويلحقها بالخرافات فهماوارقصدا بذلك تأيبدخبرالمسيح لكنهما اخطآ ولم ينظرا الترجيح جانب الحق بلأفدما على تلك الحكايات من غيرترو ولا تأمل وهذا المسجد قدقيض الله له من بناه فهوالآن موجود ومضى على بنائه قريب من الف وثلاثمانة سنة وقد كتب طاس يوتن تفسيراعلي الاخبارعن الحوادث الآتية المندرجة فيالكتب المقدسة وطبعهذا التفسير منة ٣ ، ١٨ في بلدة لندن فقال في الصفحة ٣٣ و ٦٤ من المجلد الذنبي من التفسير ألمذ كور هكذا (عمر كان ثاني الحلفاء وكان من أعظم المظفرين الذي نشرالفساد على وجه الارض كلها وكانت خلافته الى عشرة سنين و لصف فقط و تسلط في هذه المدة على جميع مملكة العرب والشام وايران ومصر وحاصر عسكره أورشابم وجاء بنفسه ههنا وصالح المسيحيين بعد ماكانوا ضيقي الصدر من طول المحاصرة سنة ٦٣٧ وسلموا البلدة فاعطاهم شروطاً ذات عنوما نزع كنيسة من كنائسهم بل طلب من الاسقف موضعاً لبناء المسجد فاخبره الاسقف عن حجر يمقوب وموضع الهيكل السلماني وكان المسيحيون ماؤ اهذا الموضع بالسرقين والروث لاجل عناد اليهود فشبرع عمر في تصفية هذا الموضع بنفسه واقتدى به المظاممن عسكره في هذا الامر الذي هو من عبادة الله وني مسجد! وهذا هو المسجد الذي أبني في أورشايم أولا وصرح به بمض المؤرخين وان عبدا من العبيد قتل عمر في هذا المســجد ووسع هــ ذا المسجد عــِــد الملك بن مروان الذي هو ناني عثمر من الحلفاء) انتهى

خرج فاترا قلت اللذة وبعد عن محل التخابق فبعد حصول الولد الذي هواسمي المقاصد في النكاح استيقاء للنوع الانساني الشريف وتسبيا لابجاد من يوحد الله تعالى ويعمده ومنها أن أوامر الله تمالي وطاعته خلع احسان وأيادى امتنان وكابها تذهب بالفراغ من ملابستها ولابيق الهاأنر في الوجود الاالختان فانه يسقى مخلدا في الحسد الى الممات وهـذه خصيصة عظيمه دالة مابقي الانسان على توجه الامر الرباني عليه وانه احسان شرف الأنابة والطاعية لديه وكنفي بهذه المنة شرفاً للانسان على م الازمان واليه الاشارة بقوله في التوراة ليكون عهدي مديما في أجسادكم عهدا دائماً على الابد فهذه خس فوالد جليلة عظيمة جهلها الاغياء وشقى بركهاالسفهاء (والأما) أنهم تركوا أحكام الله تعالى مالتوهم وتابعوا الهوا والتحكم وتأولوا من غبر حاجــة للتأويل ورفضوا لنص النزيل وذاك هوالتحريف والتبديل (ورابه) ما كفاهم رفع كتاب الله تعالى حتى فضلوا أهوائهم على شرع الله فقالوا والاحسن ان تمترك الاجساد كإخلقت فما أعجهم يتبعون وهم مشدعون ويعظمون وسزؤن لاجرم انهم في الآخرة هم الاخسرون واذا وقفت على كتبهمالتي فيهامحالهم التي اجتمعوا فيها لتأسيس الاحكام وتلفيق النظام فترى عجما عجما ومذهباً غريباً كيف اشتملت تلك

أقول ان كلام هـــذا المفسر وان كان قد وقع فيه تعسف حيت سعي نشر العدل والتوحيد فسادا لكنه حكى الحق من ان عمر رضي الله عنه بي المسجد أولاً في موضع الهيكل السلماني ولم يقتل فيه بل قتــل في المدينة المنورة ثم وسع هذا المسجد عبد الملك بن مروان وهو موجود الى الآن لاينكر ذلك الا من ينكر نفسه فكيف تحكم أيهما المسيحي بصدق حديث خراب بيت المقدس وهو كما تراه عامر الى اليوم فاذاً قــد بطل قول المسيح على مازعموا ولم تزل السهاء والارض فقد ثبت بالبداهية افتراء حديث خراب الهيكل وهدذا لم ننقله من كتب علمائنا حتى تشكك فيــه بل هو ثابت عن أناجيلكم وكتب علمائكم ومفسريكم كما هو ظاهر ولنرجع الى أصل البحث ثم قال المترج ف ـ ٣ ـ ( وفيا هو حالس على جبل الزيتون تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر فأجاب يسوع وقال لهم(انظروالا يضلكم أحد فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين آنا هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بحروب واخبار حروب انظروا لاترتاءوا لأنه لابد ان تكون هــــذه كلها ولكن ايس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة وعلكة على مملكة وتكون مجاعات واوبئــة وزلازل في اماكن ولكن هـــذه كلها متدأ الاوحاع حنشــذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الانم لاجل اسمى)

وعبارة لوقا في ـ ص ـ ١١ ـ ف . ٧ مانصه (فسنلوه قائلين ياءملم متى يكون هذا وما هي الملامة عند مايصير هذا فقال انظروا لانضلوا فان كثيرين سيأنون باحمى قائلين اني أنا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم فاذا سمعتم بحروب وقلا قل فلا تجزعوا لانه لابد ان يكون هذا أولا ولكن لايكون المنتهى سريعاً ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون ولازل عظيمة في أماكن

المحافسل على تيوس الانسام بل حشرات الهوام قد محقوا فكرهم الرديئة فاستنبطوا آراءغير مرضية فسموها أحكام الله تمالي على العماد وهذا غاية الجهل والفساد والتمرد والعناد والقدوم على الموت بغبر زاد ( السؤال السادس والاربعون ) النصارى تزعم ان مريم أم المسيح عليه السلام تنزل على دار المطران بطيط-لة في يوم معروف في السنة بكسوة تلبسها لهـم وهم جاز.ون بذلك ببلادهم فيقال الهم نزلت باذن الاب أو بغير اذنه فان نزلت باذنه فلم لاأرسل بعض ملائكته ووقرأم ولده وصانها عن التبذل لرجل من جنسها أجنى منها وان كان من غير اذنه فكيف اصطنى الاب لنفسهمن يتصرف منغير اذنه ويماشر الاجانب وهو لا يعلم (السؤال السابع والاربعون) النصاري يضلون للشرق وسحرون مطلع الشمس قبلتهم حيث كانوا والمسبح عليه السلام طول مقامه يصلى لبيت المقدس وكذاك موسى عليمه السلام وجميع النميين واعتذروا عن هذه الزلة العظيمة والبدعة الشنيعة بإنها الجهةالتيصل الم الهم ولو أن لهم رفض هذه الجهة في المادة فكيف في المادة وكيف بجوز لهم ان يحدثوا في دينهم مالم يكن فيه بناء على فعل شر خاق الله تعالي الهود وهل هذا الامن تلاعبهم بالدين واندراجهم سلك الجانين (السؤال الثامن والأربعون)

ومجاعات

ومجاعات واوبئة وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع وتسحبون وتساقون امام ملوك وولاة لاجل اسمى فيؤل ذلك لكم شهادة ) انتهى

أقول ليس فيذكر مناقضات هذه الجملة كبير فأئدة وعبارات الاناجيل النلاثة امامك فطالعها ولكن نشيرا جمالاالى بمض انتباين ونردف ذلك بتكذيب هذه الجملة بشهادة عامائكم ولتعلم أولاان النصاري ان كانت تمتقد ان مثل هذا كلام المسيح فهيي لبست على شيء حدث أن عدارات الروايات الثلاثة فاسدة التركيب فان المترجم قال أنا هوالمسيح ومرقس ولوقا زاد لفظ اني فقالا انيأنا هوالمسيح وعلى كل فالكلام يحتمل معنيين الاول ان الذين سيأنون باسمه يخبرون بان عيسيءو المسيح وحينئذلا يكون هذا من الضلال لأنه اخبار بحقيقة الحال والمعنى الثانى ان الذين سيأتون يدعي كل منهم عن نفسه أنه هو المسيح وهذا المعنى لايفيده تركيب العبارة وأن كان هوالمراد ودلالتهاعلي المعنى الاول أقرب وان كان غير مراد على أنه لم يأت بعد المسيح الى زمانناهذا من ادعى أنه هو المسيح وهــذه تواريخ العالم باجمها لم تذكر شيئاً من ذلك نعم نقل التاريخ لنامن ادعى النبوة فقط لأنه هو المسيح الموعو دبه في العهدالقديم ثم ان قول المترجم ( وما هي علامة مجيئك ) لامحل له ولا مناسبة تقنضيه لان يقال ماعلامة مجيئك والمسيح لم يخبرهم قبل سؤالهم بأنه سيحي وحتى يتوجه السؤال ولكن أبت طويته الا ان يدس فقدم السؤال حتى يثبت بالحواب محشــه في آخر الاصحاح ونحن معاشر المسلمين لأنجحد نزوله ومجيئه ولكن هـذه الجملة ابتدعها وحده ولم يذكرها غيره ثم من نظر الى قوله ( وسوف تسمعون بحروبواخبار حروب) يعلم أنه ليس من كلام المسيح فهــل الاخبار عن الحروب غـــر سهاع الحروب وهل يكون اخباره بالحروب عـــالامة على انقضاء الدهر أو اخبارا عن المغيبات مع أنه لايخلو زمان من حروب تقع بين الدول والقيائل وهـــذا التاريخ ينبئك بذلك فهوكمن نخـبر عن طلوع الشمس في غــد ولا معني أيضاً لقوله (لاترتاعوا) اذ لم بحــدثهم بشيء يوجب الارتباع سوى أنه قال سينقض أحجار الهيكل وهــذا لايروعهــم لان بواس يزعم أنه منسوخ الحـكم وان هيكالهم في السموات كما يفهم من رسائله وأما الحروب فليس حظهم منها الا استهاع اخبارها وهل سماع الاخبار مما ترتاع منه الاحبار ثم ان المترجم قال يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم ومرقس أبدل القتل بالجلد وشتان ماينهما ولوقا اختار السحن لكنه هول الامر فقال ( ستكون حروب وقلاقل وزلازل عظيمة ومجاعات وأوبئــة ومخاوف وعلامات عظيمة من السها. ) وهذ، كلها مشهودة في العالم قبــل المسيح وبعده ولم يبق الا العلامات العظيمة من السهاء وقد مضى تسعة عشر جيلا ولم ز

limited met lera existed ويقوم من فوره من غير استنجاء لصلاة وهو عا أحدثوه بعد المسيح عليه السلام ولا يوجد في شريعة من الشرائع اهمال الادب مع الله تمالي في مناجاته والوقوف بين يديه بل الشرائع تأمر بان المبد لايقوم بين يدي الله تعالى الاعلى اكمل أحواله فيجمعون في صلاتهم بين ملابسة اقبح القاذورات ويستقبلون مالم بشرع لهم من الجهات ويتضرعون الى رجل من بني آدم قضواعليه بالهوان والممات ويسألونه بالمسامير التي سمر بها على الخشبة ان يغفر لهم الزلات وهذه صلاة لو تقرب بها الى كانس الكنيف لاشبعهم من الضرب العنيف واتف ان يكون هاؤلاء من خدمه او معدودين من حشمه (السؤال التامع والاربعون) رهبان النصاري وافسادهم يرون أن من اراد التوبة يمترف لهم بمخازيه وذنوبه والافلا يقبل له توبة فاذا اعترف للمترك أو القس غفر له ذنوبه كأنه ربه أو خالقه ويبعثون المصاةعلى المجاهرة بالمعاصي وكتمان المعصية أخف جناية من اظهارها ويسلطون ولاة الامور على أموال الناس بالاطـالاع على معاصهم وجناياتهم وينشرون الفاحشة والفضيحة والعارفي الذراري والاعقاب ويبقى أهــ ل ذلك البيت مسبة على وجه الدهر وهذه مفالد كيرة لم تأمل بها شريعة ولكنها من بدعهم الفظيمة وهـ ذا مشهور



(YE 00)

أثراً لها وأعظم حادثة وقمت في الارض جعلوها النصارى من اخبارات المسيحهي خراب الهيكل على يد اسفيانوس الروحي ملك الشام عند ماتنصر وأرسل ولده المسمى طيطوز على بيت المقدس بمسكره من الشام ففتل جمعاً كثيراً من البهود وخرب الهيكل قهرأ للهود وقــد وفق الله تمالى لبنائه وتعميره المسلمين تكذبيأ للمترجم ورفيقيه كما مربحته وانت تعام ان واقعة طيطوز هـــذه كانت في القرن الاول للمسبح أى قبل تصنيف هذه الاناجيل الاربعة فبعد خرابه ذكروا هــذا الحــبر بقولهـم (لايبرك حجر على حجر لا ينقض) وهو حينشذ منقوض ولمل الالهام في ذلك الزمن كان لاءكن نزوله الابعد وقوع الامر ولنرجع الي دس مرقس بقوله ( انه ينبغي أن يكرز بالانجيل في جميع الايم) وأظنه أراد بهذا الافتراء أن تكون دعوة عيسى عامـة ولعمرى انه كالفار الاعوريري الخبز ولايري القط فهل عميت عيناه عن قول السيح في انجيل متى - بص - ١٠ - ف ٥٠ و نصه هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع وأوصاهم قائلا الى طريق أنم لاتمضوا والى مدينة للسامرين لاندخـــلوابل اذه وا بالحرى الى خراف ميت اسرائيل الضالة ) و كذلك في يس.١٥ .ف.٧٤ لم ارسل الا الى خراف متاسرائيل الضالة) فمن أين أتي بهذه الكذبة واخوانه الثلاثة لم يذكروها وعلى فرض صحتها فلاى حكمة سكت عليه السلام مدة حياته عن نشر دعوته العامة خصوصاً حينًا كان يكرز في الميكل بمحضر من رؤساء بني اسرائيل وانرجع الي أتمامالبحث عماأورده مترج متى من الملامات قال في .ف. ١٠ (وحينئذ يمثر كثيرون ويسلمون بمضهم بمضأ ويبغضون بمضهم بمضأويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين ولكن الذي يصبرالي المنتهي فهذا يخلص ويكرز بشارة الملكوتهذه في كل السكونة شهادة لجميع الاعم ثم يأتي المنتهي ) وهـــذه الزيادات لم يذكرها غيره الا قوله ( يكرز ببشارة الملكوت ) الخ فقد تقدم ماهو قريب منه في مرقس وذلك قوله ( ينبغي ان يكرز اولا في جيع الامم) وقدعلمت ان التناقض مينهما ظاهر لان عبارة مرقس سيكون الكرز بالانجيل قبل وقوع تلك الحوادث المار ذكرها وعبارة متى هنا تفيد ان الكرز ليس بالأنحيل بل ببشارة الملكوت ويكون قبل انتهاء الدهر وبينهما كابيين السهاء والارض فيفهم من رواية مرقس أنه قد وقع الكرز بالأنجيل في زمن الحواريين كما قال عيسي والمترجم بعد ان ذكر علامات الساعة قال ( يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهي ) وذلك اشارة الي بشارة القر آن في كل المسكونة وتكون ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس \* وسيأتي لهذاالبحث زيادة

بعكا وسائر 'مدن النصاري وأي ذنب سكت عنه وخباه لايغفر الله له (السؤال الخسون) زاد النصاري في صومهم الكبر حمة إصومونها لهرقل ملك بيت المقدس بسبب أن الفرس لما استولوا على الدت المقدس وقت الواالنصاري وهدموا الكنائس أعام المود على ذلك وكانوا أشد فتكا فم\_م من الفرس فلما توجه هرقل للبيت المقدس تلقاه المهود بالهدايا وسألوه الامان فكتب لهم أماناً على أنفسهم وأموالهم فلما دخل اليت المقدس شعكا اليه النصاري مالقوا من الهود و-ألوه قتلهم فاعتذر بالتأميين فقالوا نحن نصوم عنك جمعة في أول الصوم الكبير كفارة لخطئك هذه وندع أكل اللحم في الصوم ما دامت النصرانية ونلمن من يخالف ذلك ونكتب بذلك الى الآفاق غفر اناً لذنبك فأجابهم وقتل الهود وفعلوا ماقالوا وهذا من التسلاعب بالدين موجبون مالم يوجبه الله ويحرمون من الاحم مالم يحرمه الله ويزيدون في قربات الله مالم يأذن به وهـــذا غاية اللعب بالرسائل الربانية والنواميس الآلهية ثم أنهم النزموا ستين يوما ولانكاد نجد من يسأله عن الصوم الواجب منهاكم هو فيعرف وكان القسيس حفص أفقــ من نشأ في النصرانية وأزكاهم وأعرفهم على أنه ليس في القوم رجل رشيد الا أن كان في ذمة المسامين وتعلم من تفصيل في بشارة سيد الآنام في الفصل الثاني من يوحنا فطالعه ومن تأمل لهذا البحث يرى فيه اشارة الى تلاعب بولس في النصرانية وتدليسه في التنصر بعـــد البهودية لأنه يصدق عليه قول المسيح ( ويقوم انبياء كذبة ويضلون كثيرين ) واو الصفت ابها النبيه لحكمت من غير تردد بان بولس أحد هذه الانبياءالكذبة لان تلونه في الاقوال وتردده في الاعمال كما يثبت من رسائله دليــــــــ واضح على انه لم يرد الاغش مذه الامة التي هي أسيرة الاساقفة لان رسائله وأفواله تدل على انه هو الذي أخرجها من سلك الكتابيين الى عقيدة بإطلة مم كبة من ثلائة أجزاء كمبودهم فجزء منها ماخوذ من عقيدة المجوس لأنهـم يسجدون لمطلع الشمس وجزء مأخوذ من عقيدة المشركين وعبدة الاصنام لانهم يسجدون للخمروالخمرة والصليب والثالث مأخوذ من عقيدة البراهمة المتوطنين في الهند لانهم يثلثونالاله لاقائم ثلاثة ولا تسئل عن عقيدتهم في الليل فهي اشيه بالاباحيين لان الغانيات والمذاري يتراقصن بين الجموع من الرجال وهن متمانقات مع الشبان بحضور ازواجهن ومع اخوانهن وآبانهن وهكذا ضاع هذا الدين والأنجيل بين بولس والمترجمين وامثاله من الاساقفة والقسيسين على ان كثيراً من فضلاء مؤرخهم يدعون ان تلك الاباطيل صنفت بعد انقراض بواس والحواريين ونسبت الهمحتي يستبرها الناس وهو الأقرب للعقل قال ( بوس بيس ) في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من تاريخه قال أرجز في المجاد الخامس من شرح انجيـــل يوحنا ( ان بولس ماكتب شيئا الي جيم الكنائس والذي كتبه الى بعضها فسطران و أربعة سطور) فعلى قول أرجن ان الرسائل المنسوبة الى بولس ليستمن تصنيفه بل هي جملية نسبت اليه ولمل سطرين أو ثلاثة توجد في بمضهامن كلام يولس) انتهي

قوله فان صح ذلك فالاوم على المفترين لاعليه ولنرجع الى البحث فان مرقس ولوقا ذكرا في خلال هذه الوصية فصلا طويلا لم يذكره المترجم وقد ذكر البعض منه مختصراً في الاصحاح العاشر ولو ذكره في هذا الاصحاح لكان أولى من ذكره هناك ولكن لانعلم بأسراره وهو الملهم ولعل مرقس ولوقا وجداالانسب وضعه هنا مع ما أكملاه من الزيادات نفسيراً أو الهاماً وهذا شيء يعلمه المسيحي الذي يعتقد ان هذا البخبص وحي وهو بكلام المحموم أشبه والمسيح صلوات الله عليه منزه عن مناه والاعجب ان المسيحي يجعل مثل هذا الخلط دليلا على ان التلاميذ ملهمون ولا يجوز وقوع الغلط منهم على ان هدده الرواية تواطأ على انتخالها الثلاثة وكررها المترجم ضمناً ولوقا صراحة وهي كما ترى من الكذب الحض على المسيح سلام الله عليه وعمل يزيدك يقيناً مافي ص ٢٣٠ ـ ف ١٠ من أعمال الرسل حيث قال ( فنفرس بواس في المجمع وقال أيها الرجال الاخوة اني بكل

علومهـم ماميزه بين النصاري ومع ذلك اذا أخذ يحدث في ديمم يتلجلج لسانه وينعجم بيانه لأجل قواعدهم الرديثة وآرائهـم الوبيئة وهل يصلح المطار ما أفسد الدهر وقد نص القسيس حفص في كتبه وقد سأله سائل عن صيامهم الواجب فقال من صام الاربمين يوماً موسى ابن عمران عليه السلام وصامها بعد ذلك الياس الذي الذي رفعه الله اليه في عصر بني اسرائيل أم بعد ذلك صامها المسبح وأما العلماء فكملوها ثلاثة وأربعين وأنما هي عشر أيام السنة كما قال بولس الحواري في بمض رسانله كما تو دون العشرات من أموالكم فأدوا العشرات من أبدانكم فهذا هو الصيام المفروض فاخذ منهم أن الثلاثة والأربعين واجبة بمايقتضي أنها ليست واجبة لاخباره ان أحبارهم أوجبواالثلاثة من عند أنفسهم مع ان عيسي وموسى وغيرها من النبيين صلوات الله علم لم يدنوها فانكانت واجبة فما بلغوا أحكام الله واعتقاد ذلك فيهم كفر وان لم تكن واجبة فلأوجهاالحهال منكم واعتمدوا على قول بولس الذي بينا أنه يهودي قصد سلكم من الدين كما تسل الشعرة من العجين فأفسد عليكم دينكم وأحكامه فاحدث لكم القول بالثالوث وأبطل الحتان وحولكم عن قبلة الانبياء علمم السلام الى الشرق وأحل لكم المحرمات وأوقعكم في المضلات ضمير صالح قد عشت لله الى هذا اليوم فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فحمه حينئد قال له بولس سيضربك الله أيها الحائط المبيض أفاً نت جالس تحكم على حسب الناموس وأنت تأمر ضربي مخالفاً للناموس فقال الواقفون أتشتم رئيس كهنة الله فقال بولس لم أكن أعرف أيها الاخوة انهرئيس كهنة لانه مكتوب رئيس شميك لانقل فيه سوءاً) انتهى

فلوكان زعمهم صحيحاً في عـدم جواز وقوع الغلط عنهم لانهم يتكلمون بروح القدس أو ررح أبهم الذي يتكلم فيهم أو المسيح يعطيهم فما وحكمة على حسب اختلافهم لما غلط مقدسهم بولس الذي يزعمون انه فاز بالصحبة الروحانية التي تشرفت بها ذاته وما يدعيه بنفسه من المساواة بأعظمالحواريين بطرس ولا فرق بينهما عند البروتستنت فانكان نبيآ كالتلاميذ بالنسبة للمساواة معهم فغلطه دليل على عدم صدق الرواية المذكورة وقد اعترف العلماء من المسيحيين عا.\_ة والبرو تستنت خاصـة بالاختلاف والغلط ههنا فمن أحب ان يقف على أقوالهـم فليراجع الفصل الرابع من كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي ثم أورد المترجم من هذا الاصحاح ف ـ ١٥ ـ قوله (فمتي نظرتم رجسة الحراب التي قال عنها دانيال الذي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ فحينئذ لبهرب الذين في المهودية الى الحيال والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئًا والذي في الحقل فلا يرجع الى ورائه ليأخذ نيابه وويل للحبالى والمرضمات في تلك الايام وصلوا لكي لايكون هربكم في شتاء ولا في سبت لانه يكون حينئذ ضيق عظيم لميكن منله منذ ابتداء العالم الى الآن ولن يكون ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسم ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام حينئذ ان قال لكم أحد هوذا المسبعهمنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنساء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن الخنارين أيضاً ها أنا قد سبقت وأخبرتكم فان قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا ها هو في المخادع فلا تصدقوا لأنه كما أن البرق بخرج من المشارق ويظهر الى المغارب هكذا يكون أيضاً مجيء ابن الانسان لانه حيثًا تكون الجنة فهناك تجتمع النسور) انتهي

لايخنى على المتأمل الفطن انه لامناسبة هنا لما نقله هذا المترجم افتراء من سفر دانيال ولا تعلق له في هذا البحث وسوف يأتي الكلام عليه بعد شرح هذه الجلمة فأما قوله لايكون هربكم في شتاء ولافي سبت فتفسيره ظاهر لان السفر في الشتاء صعب ومهلك وأما قوله في السبت ففيه تقرير لحكم السبت على المسيحيين فكيف ساغ للمسيحيين ان يبطلوا كلام موسى وعيسى عليهما السلام ويسدلوا السبت بالاحد وقوله حيما تكن الجئة فهناك تجتمع النسور فهو تشبيه شنيع لان النسور لاتجتمع الا على الميتة ومثل هذا لايصدر عن عيسى وهو الذي آناه الله

بالخيالات والثرهات وهب انه حواري كا زعمة أنه ادعاه فلعله ارتدكا ذكرتم أن يهوذا من الحواريين ارتد سلمنا أنه حواري لم يرتدفاساع الحواري غيره من دون الأنجيل أولى ولم يذكروا هذه الثلاثة أيام بل أتباع ، وسي والنبين صلوات الله علمهم أولى فانه ليس نبيا ولاينقل عن الله تعالى ثم قوله هي عشرة أيام السنة علمهم فيها بالحساب كعلمهم بالحساب في الواحد جملوه ثلاثة وجعلوا الثلاثة واحـــدا وهو أظهر أنواع الحساب ومماتب بل عشر ايام السنة ستة وثلاثون يوما وبمض يوم لأن السنة الشمسية ثلاث مائة يوم وستون يوماً وخمسة أيام وربع يوم مجبورة فمشر تلمائة ثلاثون وعشر ستين ستة وخمسة وربع عشره بمض بوم وفي سنة الكبيس وهي في كل أربع سنينسنة بسبب اجتماع الربع يكون ثلاث مائه" وستة وستين يوما يكون المشهر ستة وثلاثبين يوما فأين الاربعون فضلا عن ثلاثة واربعين ومن غلط في الثلاثة لاغرو ولاعجب أن يغلط في عشر ثلاث مانة "و خسة وستبن ثم المنقول في التواريخ ان الله تمالى انما أوجب على بني اسرائيل الاثين يوما شهر رمضان وقد صرحت به شريعتنا المطهرة ثم أنهم وجدوه يأبي في شدة الحراحياناً فشق ذلك عليهم فأثروا ان يزبدوه عشرة ويحولونه الى الشتاء فتحبر صعوبة

الكتاب

الحر بزيادة المدد فصارت أربسين من يومئذ ثم زادوا لهرقل جمة كما تقدم بيانه واتصلت الزيادة بزيادة بولس وغيره الي سنين نم ان من محلفهم يصومون الكل بنية واحدة ولا يقصدون ما أوجه الله بنية نخصه وماابتدعوه بنية تخصه ثم نقول لهم کیف یعتقدون ان موسی علیسه السلام اذا صام أربعين يوما يلزم ان . يكون الجميع واجباً او شيء منها واجبأ فان الانبياء علمهم السلام كما يفعلون الواجبات يفعلون التطوعات بل هم أولى الناس بهذ فلم قلتم أنهم صاءوا على وجه الوجوب ولمل الله تعالى لم بوجب في التوراة صومااليتة بل امر به تطوعاً فالقضاء على ذلك الصوم بالوجوب جهل حتى تنقلوا ان موسى عليه السملام قال صمته على سبيل الوجوب وقال احملوا افعالي كلها على الوجوب حتى اقول لكم هي غير واجبة لكنهم لم ينقلوا شيئاً من ذلك فقد حكمتم بالجهل ثم انسكم تفطرون من العصر ومن ابن لكم انالصوم لهذا الوقت يجزي بل ظاهر النقل ان صح ان موسى عليه السلام كان يصومار بعين يوما أنه يصوم اليوم من أوله الى ا خره فالاقتصار على خــــلاف ما نقلوه افساداً للدين وبالجملة فاصل النقل لم يثبت بالعدل عن العدل والتفقه في غاية الفساد فهو فاسدمني على فاسد ثم العجب من الهود والنصارى انهم يجتمعون ويدعون

الكتاب والحكمة ثم إن مرقس تابيع المترجم في هذه الجملة فأوردها في ـ ص ١٣٠ ـ ف ـ ١٤ ( حرفا بحرف الا أنه زادكمتين على المترجم وهي قوله ( حيث لاينبغي ) وذلك بدل قوله (المكان المقــدس) زيادة على مرفس فقــد تبكافآ في الزيادة والنقصان والمسابقة في الكذب والبهتان كما هو عادتهما وقال مرقس في هذه الجلة ( وصلوا لسكي لايكون هربكم في شتاء ) ولم يذكر السبت وابتلعه هرباً .وز نسوته عليه ووافق المترجم في بقية كلامه لكنه خالفه في التقديم والنأخير وقليـــ ل من الالفاظ الى قوله ـ ف ـ ٢٣ ـ ( ها أنا قد سقت وأخـبرتكم بكل شيُّ ) وهو ختام البحث عنده وما أتى به المترجم من الزيادة من قوله ( لانه كما البرق الى نهاية الجُملة ) لم يوردها مرقس كاياً وتمام عبارة لوقا في هذا البحث مناقضة للمترجم الهودية الى الحبال والذين في وسطها فليفر واخارجا والذين في البكور فلايدخلوها لان هذه أيام انتقام ليتم كل ماهو مكتوب ) أي في أسفار الانساء كما ان الهود يقولون أن النصاري قد أخذت هذه الاخبار المـــار ذكرها والذي يأني بمــــدها من أسفارهم وأدخلوها في أناجيلهم وهذا ليس ببعيد منهم فان الكذب عادتهـــم والبهتان شيمتهم وستعلم قريباً ان ماعزوه للمسبح في رواياتهــم كذب لا أصل له وباقي عبارة لوقا ( وويل للحبالي والمرضعات في تلك الايام لانه يكون ضيق عظيم على الأرض وسعخط على هذا الشعب ويقمون بفم السيف ويسبون الي جميع الايم وتكون أورشايم مدوسة من الايم حتى تكمل أز.نة الايم) فهذا الكلام الطويل العريض لم يذكره المسترجم ولا مرقس فاذا لم يتفقوا على رواية المتن لا بالمعنى ولا باللفظ واليس عندهم سند صحيح لاحــدى الروايات حتى يكون داءياً للتمسك بها في ترجيحها على باقي الروايات فكيف يصح التصديق بأنه وحيولوقا زاد في الطنبور نغمة حيث أورد باقي ماأورده المـــترحم في اصحاحات أخر لشدت التناقض من سائر الاطراف فأورد النص في ـ ص ـ ١٧ ـ ف ـ ٣٣ ـ ولفظ ـ ( ويقولون لكم هوذا هاهنا أو هو ذا هناك لاتذهبوا ولا تتبعوا لانه كما ان البرق الذي يبرق من ناحية نحت السماء يضيء الى ناحية تحت السماء كذلك يكون أيضاً ابن الانسان في يومه ) ولا يذهب عن ذوقك السليم أن الواجب على لوقاأن يورد ذلك في ـ ص ـ ٢١ ـ ليكون الكلام ملتمًا في شأن يوم مجيء عيسى ولكن الاناجيل تحالفت على أن تختلف وتضـطرب لفظاً ومعنى حتى في الناربخ وذلك ليحق الله الحق ويزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا ثم أورد أيضاً مثلاالنسور واجْمَاعهم على الفطيسة في آخر يص. ١٧ ـ عقب كلام أورده المترجم في الاسحاح العاشر فكانت جهة اختلاف التاريخ أشد وطأة على القوم من اختلاف الالفاظ وهم يريدون أن يغطوا على الحق بالباطل ويقولون هذه كتب مقدســـة منزهة

(44)

﴿الفارق﴾



(Y & (m)

عن التحريف واعلم ان ما أوردناه من كلام المترجم ورفيقيه الى هنا ناطق بأن نزول المسيح ومجيء القيامة يكون عقب خراب البيت المقدس بالافاضل وذلك كالمتفق عايه عند المسيحيين وهو المختار عند بالس واستار وغيرهما من علمامهم كما هو ظن الحواريين أيضا وهو الظاهر انتبادر من سياق الكلام في الاصحاح المذكور - بف - ٢٩ - و نصه ( وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لايمطي ضوءه والنجوم تسقط منااسهاء وقوات السموات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السهاء وحينشة تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان آتياً على سحاب الماء بقوة رمجدكثير فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجممون مختاريه من الاربع الرياح من أقصاء السموات الى أقصائها ) انتهى ويستفاد من جميع تلك الجل أن الحيل الذي كان في عصر المسيح يرى الاشياء المذكورة أعنى خراب بيت المقدس ونزول عيسي وقيامالساعة وهو خلاف الواقع وعبارة مرقس في - ص- ١٣ - ف - ٢٤ - من قبيل عبارة المترجم هذه الا أنه خالفه فان المترجم صدر عبارته بقوله ( وللوقت بعد ضــيق تلك الايام ) وعبارة مرقس هكذا ( وأما في تلك الايام بعد ذلك الضيق ) بينهــما بون بعيــد وقول المترجم ( وحينئذ نظهر علامة ابن الانسان في السها. وحينئذ تنوح حميم قبائل الارض) فهذه العلامة لم ينظرها مرقس وذلك النوح لم يسمعه حتى البوق العظيم استقل به المترجم وحده لم يسمعه مرقس ولاغيره والمترجم هنا تأبط شرألانبات ألوهية المسيح بمجرد الحاق الهاء في لفظ الملائكة وآني لاعجب من سخافة عقــله اذ ذكر في هذا الاصحاح عن المسيح قوله ( وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلايعلم مهما أحد ولاملائكة السموات) فلم يضف الملائكة اليه وبين الجملت بن نحو السطرين كما ترى والبحث واحد وايت هذا المسكين يعلم أن علماء الاسلام دونوا الالوف من المجلدات الضخمة في اثبات واجب الوجود امام الطبيعيين وهم في جدال قائم على ساق منذ خلقهم الله الى الآن فكيف يريد هذا المسكين أن شبت ألوهية المسيح الذي هو عبد مخلوق لله تعالى بمجرد اضافة ها،الضميراليالملائك تالله ان هذا لمن أفحش الجنون والجنون فنون ايها الجاحدللحق والمعاند بالباطل الم تقرأ مارواه يوحنا في ـصـ ١ ـ ف ـ ١٥ ـ من أنجيله (من الآن ترونالسهاء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان ) وهذا النص كاف يلقم المترجم حجراً وايت شعري ما ذا اراد بقوله وتظهر علامة ابن الانسان في السهاء ايقصد أنهم يرون صورته او اسمه مكتوباً في السهاء ولاي ســب ينوحون وقوله ( من اقصاء السموات الى اقصائها ) الظاهر أنه أراد به من مبدأ السموات الى منتهاها وخالفه مرقس حيث قال (من أقصاء الارض الى اقصاء السماء ) وخالفهما لوقاً وعبارته في ـ ص - ٢١ ـ ف - ٢٥ (وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم

اتباع التوراة وقداقتسموا في الصوم طرفي الافراط والتفريط فالنصارى يصومون سنين والبهود يوما واحدا من كل سنة فليت شمري اين انوراة من هاتين الفئتين لقد تفرقت بهم السبل أيدى سبأ والتزموا اتباع الهوى ديناومذهباً (السؤال الحادى والخسون) للنصاري عبد ميكائيل ليس له أصل في الشرع بل ابتدعوه بسبب أنه كان بالاسكندرية صنم يعمل له اهل الاسكندرية عيداً فرام الاكسيدروس أبطال الصمنم فلم يقدر من عوام النصارى فقـــال ان تعييدكم لصم لا يضر ولا ينفع بل ضلال وكفر فلو جملتم العيد لميكائيل الملك وذبحتم له هذه الذبائح لكان يشفع اكم عند الله تمالي وذلك خبر لكم من الصنم فاجابوه وكسر ذلك الصنم وأنخذ منه صلبانا وسمى الهيكل لبسة ميكانيل واستمر ذلك الى اليوم ولا أصل له في الدين وذلك ضلال عظيم (السؤال الثاني والخسون) لهم عيد الصليب وعيد النور وغيرهما لاأصال لهما في شرعهم وقد زادوها في شرعهـم وشعائرهم بجهلهم وسبب عيد الصليب ان المهود لعنهم الله انخــ ذوا المقبرة التي دفن فيها الشبه مزبلة للاوساخ والاقذار محقيرا واهانة للمصلوب ذلك محو ثاث مائة سنه فحاءة امرأة قصطنطين الملك فامرت بالكشف فظهرت المقسبرة وفها ثلاثة صلبان وهي صليبا للصبن والشهة فاشكل وعلى الارض كرب امم بحيرة البحر والامواج تضج والناس ينشى علمهم من خوف وانتظار مايأتي على المسكونة لان قوات السموات تتزعزع وحيشة يبصرون ابن الانسان آنياً في سحابة بقوة ومجد كثير ومتي ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤسكم لان نجاتكم نقترب) انتهى

ولا يسع المسيحي ان يجزم بان هذه الأقوال الثلاثة مطابقة ابعضها ولو طابقت هذه النصوص على النسخة التي طبعت في ببروت سنة ١٨٧٠ والنسخة المطبوعة سنة ١٨٤٨ في لندن لأخذك الدهش والمحب من الاختلاف بينهما وانتحريف فيهما والمدون سنة

(نبيه) نقل الاستاذ الشيخ رحمة الله الهندى رحمه الله تمالى في كتابه اظهار الحق عن باسو بروليافان وهما من مشاهير العلماء المسيحية انهما قالا في كتابيهما ان روح القدس الذى كتب الانجيليون والحواريون بتمليمه واعاشه لم يمين لهم لسانا معيناً بل التي المضمون فقط في قلومهم وحفظهم من الغلط وخير كلا مهم ان يؤدى الماقي عليه على حسب محاورته وعبارته) انتهى

فهـ ذا قرار صريح من هـ ذين الفاضلين بان الأناجيل الموجودة لم تكن عين الأنحيل الذي كان بيد المسبح عليه السلام وهو غرضنا وحجتنا ولكن قولهما ان روح القدس التي .ضمون الأنجيل الخ دعوى مجردة عن الدليل والظامي يكذبهما والحسوس عكس مالفقاء فان الاناحيل الموجودة الآن بيد النصارى فضلا عن كونها متناقضة مع بعضها فان كل انجيل منها آخره يكذب أوله بل كل حملة تكذب الثانيــة كما أثبتنا ذلك وسيأتي نظيره فكيف يقال بان الروح القدس حفظهم من الغلط وهو لم يحفظهم من الكذب ولو سكتنا عن ذلك ماذا يقولان في تبديل وتحريف النصوص المنقولة من اسفار الانبياء وكيف يعتذران عن التبديل والتغيير والزيادة والنقصان بين النبيخة المطبوعة قديماً في لندن سينة ١٨٤٨ وبين المطبوعة حديثًا في بيروت سنة ١٨٩٦ التي تكرر منا التنبيه على ارتكابها التحريف والنص الوارد في آخر الاصحاح التاسع من سفر دانيال هو هذا (سبطل الذبيحة والقربان ويكون في الهيكل رجسة الحراب والى الفناء والانقضا يدوم) فنقول قبل أن نأني بالكلام على قضية تحريفه وتطبيقه أن هذا النص أن صع عن دانيال فهو عائد عليكم أبها النصاري بالأنمة لان المسيح لم يبطل أحكام الذبحة والقربان بل كان يأم بهما وكذا الحواريون على ماصح من سيرتهم فهم على قدم المسيح لم يغيروا شيئاً من أحكام الله تعالى التي أنزلها على .وسى وأنى عيسى .ؤيدا لها التي منها الذبيحة ودليلنا على ان الحواريين كانوا آخــذين بذلك قول بولس لبطرس هل أنت يهودي لانه كان يتعبد طبق التوراة التي أمر الله نبيه عيسي ان يتعبد بها هو وقومه وهذه الرسائل وأعمال الرسل مشحونة من الدلائل على ذلك

علمها صليب المسيح عليه السلام على رأيها وأرادت عرفانه وكان ثممريض به علة عظيمة فوضعت عليه صليباً بعد صليب فلم يبرا فوضعت الثالث فبرى لحينه فقالت هذا صليب الرب فلفته بالذهب وبعثته الى الملك ثم ان النصاري جعلواذلك عيداو عظموا الصايب غاية التعظيم حتى صورو. في كنايسهم وطبعوه على اجسامهـم وأنوابهم وقربانهم ولو أمكنهم أنلا يخلوا شيئاً فعلوا ومنهم من يصلب على وجهه باصبع وأحدة وهم القبط وباصبعين وهم الروم وبالعشرة وهم الافرىج وهو شيء لم بجدو، في كتاب من الكتب ولافي شريعة من الشرائع بل ابتدعوه بارائهم الفاسدة وعقو لمم السقيمة بل العاقل يهان غلامه اشد الاهانات يود لو نسبت تلك الاهانة وعفيت أنارها تعظيما لقدر غلامه فكيف رضى باهانة ربه على زعمه بتلك الاهانات العظيمة المتنوعه فلوكانوا عقلاء محوا آثارها واخلوا شمارها وراغموا الهود في اخماد غيظهم ومحوآثار عداوتهم بل صاروا للهود على اظهار ذلك العدوان أعوأنا وجعلوا شعار هوأن ربهم قربانا فلو نزل التلاميذاليوم لم يعرفوا شيئاً مما عليـ النصاري الآن ولا وجدوهم في سلك دين من الاديان فأنا يحل لهم بمقلهم الفاسد ان الصليب ينبغي ان يعظم لكون الرب صمد منه الي الماء فهو فاسد وان قاله كثير لانه عندهم دفن بعد



(YEO)

ولا حاجــة الى بسط الدليل وهكذا استمر الامر الي انقراض الحواريين فخلف من بعدهم قوم أضاءوا دينهم فكانوا بئس الخلف لانهم بدلوا أحكام كتاب الله والبعوا ماأوحي الهمم الشيطان من زخرف القول وزين لهم أعمالهم فابطلوا الذبجة وأباحوا اكل الرجس أي لحم الخيزير وهتكوا السبت وصاروا يدخلون الهيكل وهم متلبسين المجنابة غير مختونين حتى انكم خربتم الهيكل بأنديكم عناداً للبهود وملأ تموه رجساً كما حكينا ذلك نقلا عن مؤرخيكم وعلمائكموحولتم قبلته إلى مشرق الشمس تبعاً للمجوس وأبطلتم السجود لله تمالي في الهيكل فسجدتم الصليب والحمرة والحميرة والصور تبمأ للوثنين فهذا هو الرجس في البيت المقدس الذي قال عنه دانيال فارسل الله لتطهير هذا البيت الذي هو معبد أنيانه الكرام الحليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فأزال بيده هو وأبححابه النجاسة الظاهرية منه وطهره من الشرك وهي الطهارة المنوية بان أعاده مسحداً للطائمين والركم السجود من الموحدين فلبيك المسيحي على دينه ان صح أنه خاضع لسفر دانيال عليه السلام وقوله الى الفناء والانقضاء يدوم الخراب أى الممنوي لان الله الحرام وحول الذبحة والقربان من هيكل بيت المقدس الي مجتمع المسلمين في الحج فبق بيت المقدس مهجوراً من القربان وعوائد بني اسرائيــل الى يوم النشوركما قال دانيار والى الفناء والانقضاء يدوم البخراب أي يترك الى يوم الدين أيها المسيحي الفطن لاتعجب من شرحي هذا انص دانيال عليه السلام فان عسي علمه السلام أوضح الامر في محاورته مع السامرية كما ذكره يوحنا في ـ ص ـ ٩ يقوله (قال لها عيسى باامرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لافي هذا الحبل ولا في أورشلم يسجدون اللب) فكان كما قال عيسي ودانيال عليهما السلام لان بولس أبطل القربان والمذبحواله يكل وحول القبلة كما شرحنا فاقتفت النصارى أثره وساروا بسيره وهوأمر بديهي يفهمه حتى الجاهل ومنأمين النظر وجدصحة الخبر وعلم ان الاسلام هو دين الأنبياء من آدم الى عيسى الى محمد صلى الله عليه وسلم وأن النبوات لا تُم الا بالاسلام فالله يتولى هدانا أجمين على أن المسيحيين لو أنصفوا لرفضوا قبول تلك الخرافات وذهبوا لنأبيد النصوص التي يزعمون روايتها عن الله تعالى في الاسفـــار وقد ورد ايضاً في سفر الملوك الثاني في ـ ص ـ ٧ ـ فــ ١٠ من سفر صمونيل ما نصه وعــد الله لبني اسرائيــل على لسان نانان النبي هكذا ( وأنا اجمل مكانا والصبه ابني اسرأئيل وبحل في مكانه بالهدو ولا تعود بنوا الاثم أن يستمبدوه كما كانوا من قبل ) وفيه ( وعد الله لداود على لسان ناثان النبي عليهمـــا السلام هكذا ( فاذا تمت أيامك و تمت مع آ بائك فاني أقيم زرعك من بعدك الذي ا

ذلك ثلاثة أيام وصعد من القبر فالقبور حينثذ أولي بالتعظيم وانكان ولا بد من هذا الباب ففي الأناجيل ان المسيح عليه السلام ركب الحار عند دخوله المدينة وبين بديه الصبيان ينادون مبارك الاني باسم الرب فرك الحمار في حال تعظيمه والصايب في حال اهانته فينبغي لهم ان يعظموا الحير ويضمحونها بالمبرولا يركونها صيانة لمركوب المعبود عن ملابسة المبيد وهي أفضل من الصليب لأنه حيوان وهو حاد وأبن انار السمادة من أثار الاهانة والانكار (السؤال الثالث والخسون ) أكثر النصاري يسجد للتصاوير في الكنائس وهو من كفرهم القبيح وأي فرق بين عبادة الاصنام والسجود للتصاوير ولو أن السجود للصورتين لسحدت التلاميذ للمسيح عايه السلام في حال حياته فان صورته أفضل ما يصورونه في الكنايس وليس في كتبهم حرف من شرع التصوير ولا من السجود للتصاوير بلملوءة بالتوحيد والتمجيد كفرة فجرة على كل كتاب انزل وعندكل نبي أرسل (السؤال الرابع والخسون) جوزت النصاري على البارى تعالى النزول والطلوع والحركة والسكوزوهي من خواص الاجسام الحدثة ولا بكون الافي المخلوقات المخترعية المدبرة فيلزمهم ان آلمهم جسم محدث ومخلوق مدبر

(YED)

وهم لا يشعرون ( السؤال الخامس والخسون) أكات النصاري لحوم الخنازير واحلوها بعــد تحريمها في زمن المسيح عليه السلام في التوراة والأنجيل فرغموا الكتب وخالفوا الرسل فغي التوراة الخنزير حرام عليكم فلا تأكلوه وهو نص لايحتمل التأويل وفي انجيل مرقس انالمسيح عليه السلام اتلف الخنزير وغرق منه في البحر قطيماً كثيراً وقال اللاميذه لاتعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الحتازير فقرنها بالكلاب فمن أحلها فقد كفر بموسى والمسيح علمهما السلام ويروون عـن بطرس أنه رأى في المنام ان صحيفة نزلت من السماء فها صورالحيوالات والحنازير وقيل له كل منهــا ما أحبيت والشرائع لا تدون بالاحلام والرسل عليهم السلام لايكذبوا بالمنام مع أنا نمنع صحة هذا النقل عن بطرس فانه ليس عندهم نقل صحيح لعذم رواية الكتب عن المدول والضبط لحروفها وما فهامن معانها (السؤال السادس والخسون) النزام النصاري ان الراهب والراهمة لايتزوجان وان الزواج مناف لباب التقـرب الي الله تعـالي وان ترك النكاح من جملة المناسك والقربات ويعرضون النساء والرجال للزنا والفساد في بيوت العبادات ويسدون باب الذرية الصالحــه ومن يعظم الله تمالى ويمجده ويقدسه وهو أمر لا يحدون له عندهم أصلا الاقول

يخرج من بطنك واثبت ملكه وهو يبني بيتاً لاسمي واصلح كرسى ملكهالى الابد وأنا أكون له ابا وهو يكون لى ابناً ( الى أن قال ) وبيتك يكون أمناً وملكك الى الدهر لمامك وكرسيك يكون ثابتاً الى الابد) الى غير ذلك من النصوص التي تشير الى ان أهل هذا المكان يكونون بالهدو والاطمئنان ولا محصل لهم أي ضرر فياأيها المسيحي ان هذه الاجيلكم تنقض اسفاركم فلا يعلم أى الكتابيين أصح رواية فان اذءنت لرواة الاناجيل فقد كذبت أخبار السهاء المروية عن نائان النبي الذي هو أحد آباء المسيح وعليك اثم الاربسيين وان قلت بكذب ما روته الاسفـــار فعليك أثم الصدوقيين لانك تقول ضمناً أن الله مخلف وعده رسله والله تمالي لا يخلف الميعاد وتكون كذبت الاناحيل وعلى كل فقــد أفسدت دينك عليك ويضحكني هذا ما نقله العلامة رحمة الله الهندي عليه الرحمة والرضوان عن نفسير دوالی در جرمنیت حین کتب علی تفسیر بعض هذه الاخبارات هکذا (أن تميين مدأه فاالخبر ومنها ، قبل أن يكمل مشكل فاذا أكمل يظهر الواقع) فقد قال العلامة المبرور ضاعف اللهله الاجور رحمة الله الهندي في اظهار الحق (وهذا التوجيه ضعيف أحق أن تضحك عليه الثكلي والا فيقدر كلفاسق أيضاً ان يخبر بمثل هذا الخبر اخبارات كشرة بلا نعيين المبدأ والمنتهى ويقول اذا كملت يظهرها الوافع والانصاف ان هؤلاء معذورون لكون ان الكلام فاسد من اصله انتهى بحروفه

( تنبيه ) من المقرر أن حكم الذبيحة والقربان كان معتبراً في بني أسرائيل إلى أن جاء عيسي صَّلُوات الله عليه فكان ذلك أيضاً من شريعته لأنه قرر احكام التوراة في الأناجيل الاربعــة وفيها أواص المسيح بلفظ صريح وذلك لمـــا أص المرضى والمصابين بتقديم الفرابين الى الهيكل فدية عنهم حسب أوامر الناموس فكان ذلك تقريرا منـــه لاحكامه علماً وعملا ولكن خلف من بعـــده خلف أضاعوا دينهم واتخذو العبأ والهوا فنسخوا ذلك الحسكم بذيح المسيح نفسه فداء لذلك فحصل من ذبح نفسه بنفسه فائدتان للمسيحيين الاولى أنه وفر عليهــم أموالا عظيمة وهي نمن القرابين للمذبح والثانية أنه خلضهم من ربقة الذنوب بجعل نفسه فدا. لهم لكن هذا امر مشكل جدا وهو قول بولس ان دم المسيح كان بدلا عن دم الثيران والتيوس قرباناً امديا كما ورد ذلك عنه في ـ ص ـ ٩ ـ ف ـ ١٣ من رسالته الى المبرانيــة و نصه ( لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجــلة مرشوش على المنجسين يقــدس الى طهارة الجسد فكم بالحرى يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضهائركم من اعمال ميتةلتخدموا الله الحيي) انتهي ويعلم الله تعالى ان المسيحى بذلك قد استهان بقدر الله ورسوله المسيح صلى الله عليه وسلم فويل له بجمله الهاً يعبده ثم يجعـــل دمه بدلا عن دم انتيوس بؤساً (YE 00)

وبعدا لك ايها المعتقد بهذا ألم تكفك تلك الاستهانة بالمسيح وانت تقرأني اسفارك ان الذبيح اسحاق وهو رئيس بيت اسرائيل واب لكل اسرائيلي قد فــداء الله تمالى من الذبح بكبش وانت تجمــل المسيح بدلا عن التيوس ألا تستحي ايهـــا المسيحي من هذه الاقاويل الباطلة والاراجيف الكاذبة وقدوعدتك إيها المسيحي ان اختم البحث في بيان تحريف النص المنقول من سفر دانيال لتكون على بصيرة من دينك وتقف على حال اناجيلك واظهراك حقيقةالامر بالتطبيق بين نسختي العهد الحديد والعتيق المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ والمطبوعة في بيروت سنة ١٨٧٠ وهناك ترى تلاعب رؤساء دينك المتأخرين علاوة على تحريف المتقدمين ويظهر حينئذ الحق ويتضح ما جري في هــــذه الاناجيل من التغيير والتبديل في التسعة عشر حيل فهذه عبارة المترجم في ـ ص ـ ٢٤ ـ ف ـ ١٥ ـ من نسخة ببروت ( فتي نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال الذي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارى) وافظه في نسخه لندن (فاذا رأيتم رجس الخسراب قاعًا حيث ليس بواجب فليفهم القارئ ) وعبارة مرقس في ـ ص ـ ١٣ ـ ف ـ ١٤ من نسخـة ببروت هكذا ( فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لاينبني القارئ )وعبارته في نسخة لندن مكذا ( فاذا رأيتمر جس العخراب قاعًا التحريف الواقع بين المترجم ومرقس ثم ينظر التغاير في كلاهما بين النسختين ليرى اختلافاً في اللفظ والمعنى بحيث يحكم ان هذه غير تلك وهما امامك فاجهد في التطبيق النقومك الإيصرون بل هم يناضلون عن هذه الكتب ولا ينصفون والافحش من هذا كله أنهم نقلوا النص من اسفار دانيال الى الأنجيل بخــ الاف ما هو مسطور في الاسفار واليك بيانه قال في النسخة المطبوعة في بيروت في آ خر الاصحاح التاسع من اسفار دانيال هكذا (تبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الارجاس مخرب حتى يتم ويصب المقنى على المخرب )وفي نسخة لندن هكذا ( تبطل الذبيحية والقربان ويكون في الهيكل رجسة الخراب والي الفناء والانقضاء يدوم الخسراب) وعلى اختلافهما لم يكتف المترجم ومرقس ان ينقلا ذلك بالحرف بل نقلاه بتحريف عنيف فوق التحريف الاول فكانت ظلمات بعضها فوق بعض حتى اتسع الخــرق على الراقع والاعجب من ذلك أن الخــورى قرقمــاز قال في الفصـــل الخامس عشر من كتابه المسمى ( القول الصحيح في دين المسبح ) المطبوع سنة ١٨٩٩ في فيلاد لفيا من ولايات امريكا المتحدة مانصه (ان البابا يعدّل ولا يبدّل) فالظاهر انهم يعتقدون أن البابا أفصح وأدري من الوحي والالما قبل منه التعديل وعلى كل فان الامر البهم لانهم كالهم ملهمون حتى مطابع الانجيل ومن يصحح لاخل الطبيع فانهم يمدّلون ويبدلون ويزيدون وينقصونكما يشتهون فصار ذلك

الانجيل من ترك زوجة أو بنين او حقلا من اجبلي فانه يمطى للواحد الفا فقد صرح بان ترك الزوجة يشاب عليه وهم على غلط فيه من وجوه أحدها ان الاولاد لايجوز تركهم بغيركفالة ومن نسب المسيح عليه السلام للجهل بذلك فقد كفر وتعين ان يكون المراد من ترك زوجة لله تمالی اذا طلبت فرافیه لمجزه او لسبب آخر وترك النبيين لايشتغل بمحميته أحياهم عن طاعة الله تعالى ومنها أنه سماها زوجة وأغماتكون زوجة اذا عقــد علمها وجازها فهو امر بالفراق اذا امر الله تعالي لانه ام بـ ترك الزوج كقوله تمالي في القرآن فامساك بمعروف او تسريح باحسان فكما ان الزوج يكون لله تعالي يكون الفـراق له وثالثها انه معارض بقول المسيح عليه السلام في الأنجيل من طلق زوجته باطلا فقد عرضها للز نافقد نهى عن الطلاق بغير سبب يوجبه وامربد وامالز وجية عند عدم سبب الفراق (ورايمها) الزواج مشتمل على قربات عفاف الزوجة وعفاف الزوج والتسبب لعبد صالح يعظم الله تعالى وارغام الشيطان يصون الانسان عن موارد العصيان وهذه القربات أفضل مما انقطع اليه الرهبان من الصلوات نم النكاح والتناسل سنة الانبياء عليهم السلام وخواص الاولياء وداب النجباء والاقوياء وفي كتبهم ان الله تعالى امتن على ابراهم عليه السلام

وذكريا عليه السلام بنعمة الاولاد وقد قال مرقس في الرساله الثانية عشر ان القسيس محقوق بان يكون غير ملزم فانه وكيل الله غبر حقود ولا مستبد برأيه ولا مجاوز القصد في الخرولا اسرع يده الى الضربوان يكون محاللقر مات والاعمال الصالحات عفيفا باراً خيراً ضابطاً لنفسه عن الشهواتغنيا بالعلم والتعليمولهزوجة واحدة وبنون صالحون وهذا نص في حسن النكاح والتسب للمفاف أمن خالفه فقد ضل عن سنة النبيين واحدث البدع القبيحة في الدين وماهى الانزغة فلسفية وخيالات سوداوية (السؤال السابعوالخسون) النصارى اليوم كلهم معترفون بأنهم عصاة جناة رافضون لشرايمهم متمون لطبايمهم وذلك ان مذهبهم الاستسلام وترك القتال والانتصار وعدم مدافعة الكفار وترك الاخذ بالثار لما في الأنجيل من لطمك على خدك الفصل مستوعباوفيه أحبوامبغضيكم وصلوا على لاءنيكم وكفي بهذا ويقولون لو اراد المسيح عليه السلام الحروب لم يستسلم وقد قال قولس في الرسالة الحادية عشر اهرب من جميع الشهوات وابتغ للربوالايمان والودوالتسلم وتنك المنازعات فانها تورث القتال وليس يحل لعبد ان يقاتل هذا قول قولس ومع ذلك فهم اليوم أشد الناس قتالا وحرصا على سفك الدماء واتباع الاهواءوهم

عادة لهم ونراهم يتفننون في التحريف فان مصحح مطبعة بيروت انحذ طريقة حسنة لذلك فادخل بين الفقرات في الاناجيل بمض الكلمات محروف دقيقة أصغر من حروف المتن وقال ان هذه الملاوات المتخللة بين الكلمات وضعت لاحـــل الايضاح وحلالابهام فلله أبوه من تقي ورع حيث برأ نفسه بهذا الاعلان وأنكر أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكُ لاَسْهَازَ الفرصة في تجديد طبيع النسخة نَانِياً بإدخال ماحِمــله للايضاح في الاصل وهكذا كليا تجدد الطبع يزيد فها مايريد الى ماشا. الله الصغار يمتبرونها مبادى للإلهام تم تكبركما قوى واشتد فهذا المصحح أحق ان يسمى مجدد الدين المسيحي في القرن الناسع عشر اذ هو الزاهد الورع كيفلا وهو الذي أعلن في أول النسخة ونبه القارئ وما أشبه هذا المتجاسو على تكرار التحريف في حملة واحدة بالرجل المشهور الذي كان شديد الشره في الطعام اذ حضر وليمة فملاً فمه من الطمام حتى كاد ان يختنق وقبل ان يبتلع اللقمة ملاً كفه ثانياً وأشار بسبابته الى انثالثة وبكنفه الاخرى الى الرابعة فحضرة المصحح أشد شرها بالتبحريف من هذا الرجل وليته عمل بآخر نص من الأنجيل حيث يقول (لأنه أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب ان كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وانكان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريماً آمين تعال أيها الرب يسوع لعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين) انتهى

وهم كلي يكررون قراءة هذه الجملة ويدرسون ضرباتها يزدادون بالتحريف وهو دليل على انهم مجحدونها اذ لو كانوا يعتقد دونها من الله كيف يحرفون الانجيل والضربات تملي عليهم ثم انه يستفاد من هذا النص ثلانة أمور (الاولى) ان عيسي عليه السلام نبي لانه قال فيه (نبوة هذا الكتاب) (الناني) فرضية بيت المقدس أى اتباع عوائده على المسيحيين كما ان ذلك مفروض على البهود وذلك مأخوذ من قوله (ومن المدينة المقدسة الامر (النالث) ان علماء المسيحيين لم يكتفوا بخريف الانجيل المطبوع حديثاً في بيروت عن الانجيل القديم بل حرفوا هذه بخريف الانجيل المطبوع حديثاً في بيروت عن الانجيل القديم بل حرفوا هذه هذه الجملة أيضاً فجملوا العبد رباً والرب عبداً بقولهم في آخر الجملة المذكورة (تعالى الرب يسوع) وعبارة النسخة المطبوعة قديماً في لندن هكذا (تعالى ارب يسوع) باضافة الرب الى يسوع فتأمل بين النسختين ليظهر لك الفرق قان مطبعة يبروت فانها تأبطت يسوع كما هو المتبادر وأما مطبعة بيروت فانها تأبطت شراً في التحريف فجعلت يسوع هو الرب المنادى بعد ما كتبت بقلمها في حق من يزيد أو ينقص في الكتاب المذكور من الوعيد بالضربات مافيه مزدجر واللة من يزيد أو ينقص في الكتاب المذكور من الوعيد بالضربات مافيه مزدجر واللة من يزيد أو ينقص في الكتاب المذكور من الوعيد بالضربات مافيه مزدجر واللة

(YE 00)

ولي التوفيق ولنرجع لانمام الاصحاح قال المنرجم . ف ٣٢ ( فمن شجرة التـين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقها تعلمون ان الصيف قريب هكذا أنتم أيضاً متى رأبتم هذا كله فاعاءوا انه قريب على الابواب الحق أقول لكم لايمضى هذا الحيل حتى يكون هذا كله السماء والارض تزولان ولكن كلامي لايزول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهماأحد ولا ملائكة السموات الا أيى وحده) وعبارة مرقس في ص ١٣٠ .ف ٢٨٠ مانصه ( فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقا تعلمون ان الصف قريب هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذه الاشياء صائرة فاعلموا انه قريب على الابواب الحق أقول لكم لايمضي هذا الحيل حتى يكون هذا كله السهاء والارض تزولان ولكن كلامي لايزول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في الساء ولا الابن الا الاب)

انظر بأيها الفطن الى التخالف بين المترجم ومرقس في الالفاظ وفى بمض المعنى ولوقا خالفهما وزاد ونقص وابتلع قولهما (وأماذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحــد الى آ خره ) واذا كان عيسي الهأ فكيف يجهل علم الساعة ومن الغريب انهم يتأوَّلون ذلك لسبب الصفة الناسوتية كما خلط بهذا التوجيه المفسر بنيامين بنكرتن حيث قال (أي من حيث كونه بشهراً يجهل ذلك ) وهذا النوجيه يضحك التكلي لان قول المفسر هو عين قولنا بكونه بشراً يجهل الساعة ونحن لانقول خلاف ماقاله المفسر ونرد دعوى الالوهمة وكنف يتصور اجباع العلم والجهل بشئ واحد في شخص واحد وهذا من المشكلات التي ارتبك فما النصاري ولا يمكنهم الجواب عنها ومنها أتفاقهم على أفحش الكذب في آ خر الجلة حكاية عن عيسى أنه بمد أن ذكر علامات الساعة ختم كلامه بقوله (لايمضى هذا الحيل حتى يكون هـــذا كله) فقد وجب على كافـــة النصارى على اختلاف مذاههم أن ينوحوا على عقوام قبل دينهم لأنه مضى ذلك الحيل وأعقبه نمانية عشر حيلا ولم يكن شي مما وعد به عيسي من علامات الساعة والاعظم من هذه الفضيحة قولهم ان عيسي قال الارض والسماء تزولان ولا يزول كلامي حال كون كلامه قد زال ولم تزل السها. والارض وحاشا. من ان يتكلم بمثل هذا وهو ذلك الرسول المكرم الممصوم عن الكذب فقد ثبت افترائه ببداهـــة العقل ثم قال المترجم. ف- ٧٧ (وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الانسان (الى أن قال ) حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى ) ومرقس لم يذكر ذلك ولوقا خالف المترجم فخلط خبر لوط بخبر نوح وذكرهما معاً في ـ س ـ ١٧ ـ ف ـ ٢٦ فراجمه وكان حقه اتماماً للبحث ان يذكر ذلك في ص ٢١ لكن أبت نفسه

موافقون على الفصلين فهم حينئذ معترفون بكفرهم بالشرائع واتباع الطبائع (السؤال الثامنوا لخسون) اتفقت النصاري على الحكم بغـــــر ماأنزل الله تعالى وانباع الاهوية في الاحكام بحلون الحرام وبحرمون الحلال ويسفكون الدماء ويحبون الاموال والفروج بنسير شرع بل بمجرد أأتباع الهواء والوسواس السوداوي من غـير شرع منقول وذلك أنه أيس يشتمل ديوان فقه النصاري على أكثر من خمسانة مسئلة ونيف لم ينقلوها عن المسيح عليه السلام فهي أيضاً في نفسها باطلة ولو أنها صحيحة فالصاوة وحدها محتاج الافامن المسائل فاين أحكام الله تمالى في بقية العبادات والانكحة والمعاملات والاقضية والجنايات والودائع والرهون والديون والاتلاف الى غير ذلك من أحكام الله تعالى فيالتصرفات واقل مختصر عندالمسلمين يحتوى على عشرة آلاف مسئلة ومع ذلك فهـو قطرة في بحر فكيف خسائة مسئلة واكثر رجوعهم الى أحكام المسلم مع أنها عندهم باطلة باى شيُّ استحسـنوه بعقولهم السقيمة حكموا به فان نازعهم أحد منهم حرموه ومنعوه من دخول الكنائس وهذا غاية البعد من الشرائع واتباع الاهوية والضلال ثم أنهم يحكمون بما لايرضاه الصيان ولاطبيعة النسو انكابصنعون في كرسي ممكتهم بمكا بالشام اذا ادعى أحد الاان يخالفه بالمهني والتاريخ وزاد أيضاً قوله (ويكون اثنان على فراش واحد فيؤخذ الواحد ويترك الآخر) وليس لنا على القوم عتاب لانهم ماهمون ولعاماء المسيحية في هذه الاخبار اراجيف من القول لايصح منهاشئ وقد تقدم طرف منها وان هذا معتقد الطبقة الاولى من المسيحيين على ماتزعمه الرواة عنهم وورود مثل هذا في الاناجيل الاربعة والرسائل واعمال الرسل قد تكرر ولابأس ان نستأنف الكلام في هذا البحث ونذكر فيه مالم نذكره سابقاً فنقول قد تقدم في حساسه الكلام في عجدابيه مع ملائكته وحيدًاذ يجازى كل واحد حسب عمله الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما لايذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان آنياً في ملكوته) انهى

وقد علمت ان هذه الرواية من محض الكذب والافتراء لان كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاما بالية ومضي عليهم وعلى ابنائهم نحو من تسعة عشر قرنا وما رأي أحد منهم ابن الله آتياً في ملكوته في مجد أبيه مع الملائكة وقال المترجم أيضاً في ـص ـ ١٠ ـ ف ـ ٣٣ ( ومتي طردوكم في هذه المدينة فاهر بوا الى الاخري فانى الحق أقول لكم لاتكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان ) انهي

وهذه الرواية الكاذبة والتي قبلها تشبه افتراءهم السابق بأنه قال لايمضي هذا الحيل حتى يكون هذا كله وقد مضى أجيال كثيرة ولم يكن شيء مما وعدهم به كما ان الحواريين رضي الله تعالى عنهم كملوا مدن اسرائيل ولم يأت عيسى ولا الملائكة بل هذا بولس وأعوانه شحنوا العباد والبلاد بالضلال فضلا عن مــــدن اسرائيل بل كانوا يتراكضون في مدن أوربا وآسيا والهند وحتى الآن أساقفتهم تَبراكض في افريقيا والصين وما أتي ابن الانسان في ملكوته واعلم ان هاتين الروايتين ذكرهما المترجم عن المسيح قبل العرّوج وأما أقواله المروية عنـــه تعد العروج فهي هـذه في ـ ص ـ ٩ ـ ف ـ ١١ من كتاب المشاهـدات ( هاأنا آت سريماً ) وكررها في - ص - ٢٢ - ف- ٧ من الكتاب المذكور فقال أيضاً )ها أنا آت سريعاً ) وفيه ـ ف ـ ١٠ ( لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لان الوقت قريب) وفيه أيضاً ـ ف ـ ٣٠ ( أنا آن سريعاً ) وقال يعقوب الحواري في ـ ص ـ ٥ ـ ف ـ ٨ من رسالته ( فتأنوا التم وثبتوا قلوبكم لان مجيُّ الرب قداقترب) وفي - ص - ٤ - ف - ٧ من الرسالة الاولى لبطرس ( وانما نهاية كل شي قد اقترب فتعقلوا واصحوا للصلوات) وفي ـ ص ـ ٣ ـ ف ـ ١٨ من الرسالة الاولى ليوحنا (أيها الاولاد هي الساعة الاخيرة) وقال بولس في ـص ـ ٤ ـ ف ـ ٥ من الرسالة الاولى الى أهل تسالونيتي ( فاتنا نقول لكم هذا بكلام الرب اننا نحن الاحياء الباقون الى مجى الرب لانسبق الراقدين ) و - بس ـ ٤ ـ ف ـ ٥ من رسالة

واحد باسليقا من السلاح ويحلقون رأس الاثنين ويعطونهماقرنين محددين ثم يخرجون عند باب المدينة فهن صرع صاحبه بذلك الحديد جلس على صدره وخسف عينه بالقرن وسلمه لولى الأمر وبعين أنه الظالم بسب أن المسيح قد نصر عليه وهذا حكم المجانين والضعفة من المغفلين (السؤال التاسع والخمسون) قالت النصاري ان يوحنا جاس بافسيس من بلاد الروم يكتب أنحيله فنزل مطرمحي بهض ماكتب فغضب يوحنا ورفع وجهه الى السماء وقال اما تستجي أن تمجياسم ابن إلهك فلم تمطر تلك القرية بعدها قالوا وبينها وبين قصطنطينية الف فرسخ وهذا شأن النصاري فما يستشهدون يهعلي أباطيلهم يبعدون شاهدهم غاية البعد فانظر هذه الرقاعة كيف يغضب يوحنا على ربه وينازعه في تصرفه في ملكه وجرأتهم على يوحنا في نسبته لهذه الجهالة معماله من المكانة (السؤال الستون) قالت النصاري ان المسيح عليه السلام لم يتكلم في المهد ولم ينطق ببراءة امه بل أقام ثلاثين سنة والهو دتقذف امهيوسف النجار وتحكم بأنه ولدزنا مع أنه عندهم قادر على كل شيُّ وخالق كل شئ فيلزمهم أن مالفيت والدة من ولدها شرا ممالقیت مریم رضی الله عنها من المسيح عليه السلام وإنه جمع بين عقوق امه وهتك سترها

على أحــد قتل قريبه دفعوا اكمل

6400

﴿الفارق ﴾



بولس أيضاً الى أهــل فيلبس ( الرب قريب ) ولما كانت عقيدتهم هكذا وجب أن تكون هـــذه الاقوال كامها محمولة على الظاهر غير مأولة وحيث مضي تسعة عشر حيلا ولم يكن شيء مما افتروه على عيسي عليه السلام ثبت ان ذلك من الكذب وقد أقربدلك المحقق بيلي احدمعتبري فرقت بروتستنت في كتابه الاسنادالمطبوع سنة ١٨٥٠ فقال في الصحيفة (٣٢٣) مانصه ( الناط الثاني الذي نسب الى القدماء المسيحيين أنهم كانوا يرجون قرب القيامة وأنا أقدم نظيراً آخر قبل الاعتراض وهو ان ربنا قال في حق يوحنا لبطرس ان كنت اشاء انه يبق حتى أحي، فماذلك ففيهم هذا القول على خلاف المراد بان يوحنا لايموتفذاع بين الاخوةفانظروا لوكان هذا القول وصل الينا بعد ماصار رأيا عاما وفقد السبب الذي نشأ منه هذا الغلط واستعد أحداليوم لرد الملة اليسوعية متمسكا بهذا الغلط لكان هذا الأمر بلحاظ الشيُّ الذيوصل الينا في غاية الاعتساف والذين يقولون أنه يحصل الحزم من الانحيل بان الحواريين والقدماء المسيحية كانوا يرجون قيام القيامـــة في زمانهم فلهم أن يتصوروا ماقلنا في هــــذا الغلط القديم القليل البقاء وهذا الغلط منعهم عن كونهم خادعين لكن يرد الآن سؤال وهوانا اذا سلمنا أن رأي الحواريين كان قابلا للسهو فكيف يعتمد على أمرمنهم ويكني فيجوابه من جانب حامى الملة المسيحية في مقابلة المنكرين هذا القدر ان شهادة المسيحيين مطلوبة لي ولاغرض لي عن رأيهم وان المطلب الاصلى مطلوب ومن جانب النتيجة مأمون لكنه لابد أن يلاحظ في هذا الحواب أمران أيضاً للرول الحوف كله(الأول)ان يمزالمقصود الذي كان من ارسال الحواريين وثبت من اظهارهم عن الشيُّ الذي هو أجني أوختاط به اتفاقا ولاحاجة لنا ان نقول في الاشياء التي هي أجنبية من الدين صراحة لكن يقال في الاشياء الني اختلطت بالمقصود اتفاقا قولاماو من هذه الاشياء تسلط الجن والذين يفهمون أن هذا الرأي الغلط كان عاما في ذلك الزمان فوقع فيه مؤلفوا الاناجيل والهود الذين كانوا فيذلك الزمان فلا بد ان يقبل هذا الأمر ولاخوف منه في صدق الملة المسيحية لأن هذه المسئلة ليست من المسائل التي جاء بها عيسي عليه السلام بل اختلطت بالاقوال المسيحية أتفاقا بسبب كونها رأياعاما في تلك المملكة وذلك الزمان واصلاح رأيالناس في تأثيرالارواح ليس جزء من الرسالة ولاعلاقة له بالشهادة بوجه ما ( والثاني ) ان يميزين مسائلهم ودلائلهم فمسائلهم الهامية لكنهم يوردون في أقوالهم لتوضيحها وتقويتها أدلة ومناسبات مثلا هذه المسئلةمن تنصر من غيرالهود فلايجب عليه اطاعة الشريعة الموسوية الالهامية وثت تصديقها بالمعجزات وبولس أذا ذ كرهذا المطلب يذكرأشياء كثيرة في تأييده فالمسئلة واجبة التسليم لكن لاضرورة ان نصير حامين لصحة كل منأدلة الحواريوتشبيهاته لاجل-مماية الملةالمسيحية وهذا القول يعتبرفي موضع آخرأ يضأ وقدتحقق عندي هذاالام تحققاً قويا

وفضيحتها على رؤس الاشهاد واعان على المادي على الباطل اعتقاداً وقولا مع قدرته على دفع جميع هذه المفاسد بغير كلفة ثم مااكتفي لوالدته بذلك حتى الزمها الصلاة والصوم ومشاق التكالف وتضيعلها الموت وجرعها غصص الموت وساط على حسدها الفساد وهذا لم يصل الى قبحه ولد من الأولاد وهو صلوات الله علمه منزه عن جميع ذلك وأنما يازمهم هذا من مذهبهم السوء المشتمل على الكفر والعناد (السؤال الحادي والستون ) مذهب النصاري ان الخبر من الله والشرمن الشيطان ووافة مم بعض الهود فيلزمهمان يكون مراد الله تعالى اقل وقوعا وان مراد الشيطان أكثروقوعا وأنفذ وأغلب لكون أكثر العالم كفارأ وضلالا وشريرين إتفاقا فيلزمهم أن يكون الشطان أولى بالربوبية وأحق بالعبودية وديننا ان الحبر والشه والنفع والضركل بيد الله وهو مسطور في كتبهم ولكن لابهتدون اليه سبيلا ففي التوراة قال الله تعالى لموسى عليه السلام امض لفرعون وقل له ارسل شعبي يعبدوني وأنا أقسى قلبه فلا يرسلهم(وفها)وقسي الله تعالى قلب فرعون فلم يؤمن كما قال الرب وهو تصريح بان الله تعالى يخلق القسوة والكفر في القلوب كما يقول المسامون (وفها) لما أخرج الصاع من رحل بنيامين خرج اخوته وقالوامن عندالله نزلت هذه الخطيئة

ان الربانيين أذا أنفقوا على أمر فالنتيجة التي تحصل من مقدماتهم وأجبة لكنه لا يجب علينا أن نشرح المقدمات كلها أو نقبلها ألا أذا اعترفوا بالمقدمات مشل اعتراف النتيجة ) أنتهى كلامه

وقد حكي ذلك عنه الملامة رحمة الله الهندى واردفه بقوله استفيد من كلامه اربع فوائدو يحن نذكر الاولى لاغيرها لنعلقها بالبحثوهي ان الحواريين والقدماء المسيحية كانوا يعتقدون ان القيامة تقوم في عهدهم وأن يوحنا لا يموت قبل قيامها وهذا عرف بما تقدم من النصوص وان أقوالهم صريحة في أن القيامة تقوم في عهدهم حتى قال المفسر بارنس في شرح - ص - ٧١ - من أنجيل يوحنا هكذا ( نشأ هذا الغلط أن يوحنا لا يموت من ألفاظ عيسى التي كانت تفهم غلطاً بالسهولة فهو يستجي أن يقول ان المسيح قد غلط ) وتا كد هذا الامر من يوحنا حيث بتى في قيد الحياة بعد الحواريين أيضاً ) انتهى كلامه

وقال جامعوا التفسير هنري وأسكات مانصه ( والغالب أن مراد المسيح بهذا القول الانتقام من اليهود لكن الحواربين فهـموا غلطاً أن يوحنا يبتى حياً الى القيامة أو يرفع حياً في الحبنة ثمقال تعلموا من ههنا انه رواية الانسان تكون بلا نحقيق وان بناء الايمان عليها حمق لان هذه الرواية كانت رواية الحواريبين وكانت عامة بين الاخوة وكانت اولية ومنتشرة ورائجة ومع ذلك كانت كاذبة فلان الاعتماد على الروايات الغير المكتوبة على اية درجة من القلة وهـذا التفسيركان روايتنا وماكان قولا جديدا من اقوال عيسى ومع ذلك كان غلطاً ) انتهى

ثم قالوا في الحاشية هكذا ( لان الحواريين فهموا الالفاظ غلطاً كماصرح الانجيلي اى يوحنا ذاته في انجيله لانهم كانوا يتخيلون ان مجيء الرب يكون للعدل فقط) انتهى

قولهم فعلى تقرير هؤلاء المفسرين لاسبهة في أنهم فهـموا غلطاً واذا كان اعتقادهم في مجيء القيامة كاعتقادهم ان يوحنا لايموت الى القيامة فتكون اقوالهم التي تشمر بمجيء القيامة في عهدهم محمولة على ظاهرها كما تقـدم وغلطاً والتأويل فيها يكون مذموماً يقينا وتوجهاً للقول بمالا برضى قائله واذا كانت غلظاً كانبت فلاتكون الهامية وعلى رأى المحقق بيلى كما يفهم من بحثه المار الذكر يجب ان يطرح اكثر من نصف الانجيل لانه لم يكن الهامياً سواء كان من كلام الحواريين أوكلام عيسى لانه امر وهمى غلط في الواقع وذلك لسبب انه كان رأيا عامافي تلك المملكة وذلك الزمان وفي هذا كفاية وخلاصته انه يمتنع على القوم وعلمائم ومفسريهم تأويل الزمان وفي هذا كفاية وخلاصته انه يمتنع على القوم وعلمائم ومفسريهم تأويل واصلاح هذه الاقاويل المكذوبة على المسيح وتلاميذه [وهل يصلح المطار ماأفسده الدهر] والتدالهادى الى الصواب واليه المرجع والمآبثم أورد المترجم قوله في - ٢٤ السهروا اذاً لانكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا انه لوعرف (اسهروا اذاً لانكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا انه لوعرف (اسهروا اذاً لانكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا انه لوعرف

وهو في التوراة كثير وفي الانجيـــل اني لم آت لاعمل بمشيئتي بل بمشيئة من أرساني كقوله تعالى في القرآن الكريم \*وما تشاؤن الأأن يشاءالله رب العالمين اونصو صالتوراة والأنحل متظافرة على ذلك وهم بالكتابين كافرون ولكن لايشعرون(السؤال الثاني والستون ) تقول النصاري ان قتل المسيح عليه السلام وما جرى عليه كان لاجل التطهير فنقول لتطهير من آمن به أو من كفر فانقالوامن كفر فكيف يكون تطهير الخطايا بأقبح منها من صل الرب واهانة الخالق الاكبر وان قالوا من آمن فكيف يكون فعل الكفار طهر للابرار وأنما يطهر الانسان عمله الصالح ثم الايمان كاف في التطهير والا فلاعبرة به وأى فساد زال من العالم بقتـــله وأي صلاح حصال بل العالم على حاله والناس على ما كانوا عليه من صالح وطالح ورفع وخفض وابرام ونقض بل المصيبة التي حصلت باهانة الرب على زعمهم لم بحصل في العالم قبلها مثلها ولا بحصل بعدها مثاب وكان في غناءعن هذه التطهير ( السؤ ال الناك والستون ) النصاري يقرؤن بعد الفطر مجمعتين تسبيحة مشهورة عندهم وهي صلبوت ربنا يسوع المسيح بطل الموت وانطفأت فتن الشيطان ودرست آثارها وهل هؤلاء النصاري الاهزء للضاحكين فاى موت بطل في العالم وأى فتنـــة انطفأت ودرست فما زال اليهود

والفرس والمجوس وعبدة الاوثان وأنواع الضلال من العالم بل از دادت الضلالات وكثرالكفر والجهل والعناد بوجودهم بين أظهر المالم ولم يظهر من ولد آدم لهم شبيه فما هم عليه من خلط الكفر بالجنون (السؤال الرابع والستون) يقرؤنيوم الاحد من الصوم التسبيحة المشهورة وهي ان المسيح هو الذي أنقذ رعيته من الفتن وغلب بصومه الموت والخطيثة ويغفلون عن كون الناس يموتونالي الآن وان المقابر تعمر وان المنازل تخرب والعصاة والطفاة أكثر من أن يحصون وهم أكثرالمالم ولكن شغل النصارى بالعناد منعهم من الاطلاع على احوال العالم وجسرهم على الكذب (السؤال الخامس والســـتون) يقرؤن بعدكل قربان ياربنا يسوع الذي غلب بوجهالموت الطاغى وهم لايشمرون ان الموت أول مابدأ به عندهم وبامه وجميع أصحابه وحميع النصاري الى أن تقوم الساعة ولكنهم معذورون لمدم العقل وليت شعرى كيف يذهب

الوجع الموت وهو أول مقـــدماته

وأنما يذهب الشيء بما ينافيهولكن

أين من يعلم الملايم من المنافي (السؤال

السادس والستون) يقرؤن في ثاني

جمعة من الفطر أن فخرتنا أنما هو

بالصليب الذي ذهب به سلطان

الموت وصيرنا الى الامل والنحاة

وينبغي لهمان يمدحواالهو دو يعظموهم

لانهم سبب فخرتهـم ولولا الهود لم

رب البيت في اى هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب لذلك كونوا أنتم ايضاً مستعدين لانه في ساءة لا تظنون يأتي ابن الانسان فمن هو العبد الامين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمة ليعطيم الطعام في حينه طوبي لذلك العبد الذي أذا جاء سيده يجده يفعل هكذا الحق أقول لكم انه لا يقيمه على جميع أمواله ولكن ان قال ذلك العبد الردئ في قلب سيده يبطئ قدومه فيبتدئ بضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكاري يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه وبجمل نصيبه مع المراثين هناك يكونالبكاء وصرير الاسنان) ومرقس خالفه مخالفة ينكرها المسيحي ويقف عندها متحيراً وعبارته - بس- ١٣ - ف - ٣٣ (انظروا واسهروا وسلوا لانكم لا تعلمون متي يكون الوقت كانما انسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد يكون الوقت كانما انسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد المساء ام نصف الليل ام صاح الديك ام صباحاً لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما وما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا) انتهى

وعبارة لوقًا ادهي كما في - س - ٢١ - ف - ٣٤ ( فاحذروا لانفسكم لئلا تشغل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة لانه كالفخ يأتي علي جميع الحجالسين على وجه كل الارض اسهروا اذاً وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا اهلا للنجاة من جميع هذا المزمع ان يكون وتقفوا قدام ابن الانسان ) الشهى الله الناسان كالما المناسات المناسات الناسات الناسات الناسات المناسات المناسات

والذي حكاه لوقا هنا لم يورده المترجم ولا مرقس وانت ترى كلامن الرواة الثلاثة ذهب منفردا عن صاحبه غير ان مثل السارق الذى مر ذكره عن المترجم الثلاثة ذهب منفردا عن صاحبه غير ان مثل السارق الذى مر ذكره عن المترجم اورده لوقا في - ص - ١٧ - ف - ٣٩ حرفا بحرف فقد تخالفا في التاريخ وكان يلزمه ان يورد ذلك في - ص - ٢١ ليوافق المترجم في هذا الاصحاح متوالياً في وقت واحداً ورده الاجزاء على ان ما سرده المترجم في هذا الاصحاح متوالياً في وقت واحداً ورده غيره في اوقات مختلفة وهذا يتضمن تكذيب كل للآخر واللبيب تكفيه الاشارة وهذا تم الكلام وبالله التوفيق

-ه الاصحاح الخامس والعشرون كاه-

هذا الاصحاح تكملة للاصحاح الذى قبله بل هو فرع منه و نقدم الكلام على الاصل بما ينفي الارب من أهل الصليب اجمالا و تفصيلا نقضنا تلك الاكاذيب بالبراهين المقلية والنقلية فلا حاجة لاطالة الكلام على فرع ليس لاصله صحة غير اننا نقول ان صاحب كتاب مرشد الطالبين جعل هذا الاصحاح أحد أفسام الفصل الرابع لاحتوائه على وصف الدينونة العامة وبهذا يكون لهذا الاصحاح وقع عند المسيحيين ولا أدرى ماأواد بهذه الدينونة بعد ان ذكرنا شهادة علمائهم بان عقيدة الطبقة الاولى من الرسل والقديسين بهذه الاخبار واهية لانها لم تصحوهي من

الامور

الامور المشكلة وحكموا على تلك الطبقة بالفلط والوهم فنذكر اجمالا هـذه الدينونة ليطلع القارى على ضعف آرائهم فان هذا الاصحاح المحتوي على هـذه الدينونة يفهم منه أربعة أمور الاول وهو من ف. ١ الى نهاية ف. ١٣ خلاصته ان المسيح ضرب مثلا بعشر عذاري نصفهن حكمات ونصفهن جاهـلات حملن السرج لاستقبال المريس ففاز الحكمات لحسن تدبيرهن وحرم الجاهلات لسوء تدبيرهن ثم قال المترجم (فاسهروا اذا لانكم لاتعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فها ابن الانسان) انتهى

\$19V)

وقد انفرد المترجم بذكر هذا المثل وأما قوله فاسهروا الح فقد ذكره مرقس في آخر ـس ـ ١٣ ولوقا في ـس ـ ٢١ ـف. ٣٦ وقد حكناها في الاصحام الذي قبله والمفهوم منه مجئ عيسى عليه السلام في عصر التلاميذ وهو خلاف الواقع كما من ويفهم منه أيضاً إن الانسان مجزي بأعمله الحير بالحير والشر بالشر وهو المطابق لنصوص التــوراة وموافق للعــقل بل المطابق لكل قانون الهي أتى به الأنبياء منآدم الى محمد خاتم الانبياء صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين وهذا يرد قول بولس وأمثاله ان الانسان يكفيه مجرد الايمــان دون الاعمال ويبطل أيضاً اعتقاد سائر الفرق النصرانية بأن المسيح صلب ذاته ولمن نفسه فداء لخطايا العالم الامرالثاني من .ف.٤٤ الى نهاية .ف.٣٠ وهو أيضاً مثل ضربه المسبح وحاصله أن انسانًا أراد السفر فسلم أموالة لئلائة من عبيده وأمرهم ان يجروا بها وسافر ثم عاد فقرب الذي ربح والذي لم يربح أخذ منه ماأعطاه وسلمه للذي ربح وختم كلامه بقوله ف ـ ٢٩ ( لان كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه والعبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسنان ) ومعنى هذا كالذي قبله أن الانسان مجزي باعماله وعلى قيدر عمله يستحق القرب من ملكوت الله والظاهر أن الذي لم يضيع رأس المـــال ليس من المدل ان يطرح الى الظلمة الخارجية ولوقا تابع المترجم في هذا فأورده في الاصحاح الناسع عشر ويابعد مابينهما حيث ذكره قبيل مسئلة الححش والميترحم أورده بمدها بمدة طويلة لان قضية الحجش ذكرها فيالاصحاح الحادى والعشم ين فقال لوقا في. ص. ١٩ .ف. ٢٠ ( ان العبيد عشرة وان سفرسيدهم لشراء الملك وان جملة المال المسلم للعبيد عشرة أمناء والمترج جعمل العبيد ثلاثة والمال ثمانية وزنات ولم يذكر علة سفر السيد الى غير ذلك من التناقض الكلي الذي تجل كتب الألهام عن مثله تم ختم المثل بقوله ف ٢٦ ( لاني أقول لكم ان كل من له يمطى ومن ليس له فالذي عند. يؤخذ منه اما اعدائي أولئك الذين لم يريدوا ان أملك علمهم فأنوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي ) انتهى

يكن لهم فخرة ولا جلالة فما كان في ذلك الزمان بجسر على الصلب سواهم وهذه مرابع الناس قدخلت من الموت والأمال قد تكدرت من خوف الفوت ولكن لما كان النصاري لابموت منهم أحد اعتقدوا ان الناس كلهم كذلك السؤال السابع والستون) يقرؤن في الصلاة الاولى التي يسمونها صلاة السحر وصلاة الفحر تعالوا نسجد وتنضرع للمسيح الهنا أيها الرب خروف اللهارحمنا انتوحدك القدوس المتعالى فسموه أولا الرب نم جملوه خروف الله وليت شمري مامناسبة الخروف للربوبية حتى يسعى له المالم خروفا ثم جملوه وحده هو القدوس المتعالى وهو هذا الحروف الذي لله تعالى واذائبت توحدالخروف بالقدس والتمالى لا يكون صاحبه كذلك فصاحب أولى أن يكون الخروف( السؤال النامن والستون) يقرؤن في صلاة الساعة الاولى المسيح الاله الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الداعي السكل الي الخلاص فجمعوا فيه بين كونه الما وبين كونه طويل الروح وطول الروح الصبر على المؤلمات وهو مناف للوصف بالالحية لان الآلام والصر علما من خواص البشرية ثم نصوص الأنجيل متظافرة بأنه عبد مر بوب كما تقــدم بيا نه في اثبات عبوديته عليه السلام نم كيف بخصصون المسيح عليه السلام بكونه المخلص من الموت والخطايا وانه الطويل الروح والاب



اولى فيمه بذلك والروح القــدس فاعراضهم عن هذا ابطال للثالوث أو سؤادب معالاب والروح القدس ولا خلاف عندهم أن العبادة لأقنوم الكلمة وحدهاكفر فلم كفروافي أول النهار قبل أن يتعالى وانماه دليل على انه نهار مشؤم علم-م ثم دعاه الـكل الى الحـالاس ان دعي مريدا لذلك فقد ثبت عجزه فلايصلح للاهية أو غير مريد فقدأرادكفرهم وهو يهدم أصولهم بالقول بالتحسين والتقبيح وان الله تمالي اراد بالكل الحير ولا يريد المسيح غير ذلك أبداً ( السؤال التاسع والستون ) يقرؤن في صلاة الساعة الثانية والدة الاه السماوي أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة ثمرة الحياة اليك نتضرع لترحمي نفوسنا ياوالدة الاء السماوي افتحىلنا أبوابرحمتك فنقول لهم هـــذا من العقائد التي لابد منها في الدين أملا فانقالوا نعمقلنا لهم فابراهيم وموسى وغيرهماعليهم السلام ماكانوا يمتقدون ان لله والدة ولا ولد ولو كانوا كذلك لوجدفي التوراة وكتب الأنبياء عليهم السلام فأنهم لا يقصرون في نصح الخلايق وارشادهم الى ما بجب من الايمان لكنهم لابجدون في الكتب من هـذا حرفا فالأنبياء علمم السلام حينئذ كفرة لجهلهم بهذا العقايد وان قالوا ان هذا ليس من عقايد الاديان ولا آذنت في الكتب الربانية فقداعترفوا مالكفر بكونهم نسبوا الى الله تعالى مالم يأذن

وأما قول المترجم ولوقا من له يمطي ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منـــه فقد تقدم عليه الكلام فالمترجم أورد ذلك في - ص - ١٣ - ف - ١٧ ولوقًا أورد نظيره في - ص - ٨ - ف - ١٨ فيكون حاصل الامران عيسي صلوات الله عليه وسلامه كرر هذا المعني أربع مرات ومن قابل بين عبارتيهما في هذا وذاك يظهر له التناقض والعجب أمن مرقس فانه وافقهما أولا فذكر الذي ذكراه في ص. ٤.ف.٧٥ وخالفهما هنا فلم يذكر من ذلك شيئاً ثم الذي يظهر من مضمون كلام المترجم ولوقا أن الرباغير محرم في النصرانية حيث الفقا في ضمن المثل على أن السيد لام العبد المقصر أذ لم يضع الدراهم عند الصيارف حــ قي أذا جاء من سفره استوفي ذلك المال مع الربا وأنت تعلم أن الربا محرم في التوراة والأنجيل وهذا يدل على ان هذا الكلام مكذوب على المسيح الامرالثالث من . ف ـ ٣١ الى نهاية ـ ف ـ ٤٠ وهو عبارةعن مجيء المسيح وحكمه وهذا لفظه (ووتي جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشموب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقم الخراف عن يمينـــه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعـــالوا يامباركي أبير ثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم) انتهى

وفى نسخة لندن الصغار بدل الاصاغر وفي قوله فعلمتوه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر برهان قاطع على أنه من البشر حيث قال اخوتى ولم يقصد به الاتحاد في الجنسية المنافى للألوهية والافهل يجوز على الاله ان يعبر عن البشر بانهم اخوته والعجب من المترجم فأنه نارة بجمل المسيح الها ثم يجعله ملكا ثم يجعله من أخوانه الاصاغر ثم بجعله قرباناً من جملة القرابين ثم لعنسة أو لعبة يشكلونها بأشكال ختلفة ويصورونها بصور متباينة فهؤلاء انخذوا الههم هواهم وأضلهم الشيطان فأعماهم عن هداهم الامر الرابع من - ف - ١ كل نهاية الاصحاح يتضمن فأعماهم عن هداهم الامر الرابع من - ف - ١ كل نهاية الاصحاح يتضمن تقييح أهل اليسار وهذا لفظه (ثم يقول للذين عن اليسار اذهبوا عنى ياملاعين الى النار الابدية المعدة الى ابليس وملائكة)

أقول ان النصارى في أناجيلهم حكوا أن لله ملائكة وللمسيح ملائكة ومطبعة بيروت وحدها حكت هنا أن لابليس أيضاً ملائكة وقد جاء همذا على وفق اعتقادهم بالتثليث وهذا من خواص النصارى اذ لم يذكر أحمد من الايم فيه ثم ان هذه الصلاة تقتضي عبادة مريم رضي الله عنها لتصريحهم بالتضرع لها لترحم نفوسهم وتفتح لهم أبواب الرحمة ولا معنى للعبادة والربوبية الاهدذا مع اعترافهم بان جسد مريم رضي الله عنها لم يحد به كلة ولا غيرها بل هي كسائر بنات آدم صلوات الله عليه فقدعدوا الرجال وأردفوا ذلك بعادة ربات الحجال وصار الثالوث رابوعا واستورطهم الشيطان فكان بالوعا (السؤال السبعون) يقرؤن في صلاة الساعة السادسة يامن سمر تيداه على الصلب من أجل الخطيئة التي تجرأ علما آدم خرق العهد المكتوب فها خطايانا وخلصنا يامن سمر على الصليبوبقي حتى لصق على الخشة بدمه قد أحسنا الممات لموتك أسألك بالمسامير التي سمرت بها نجني بالله فليتشعري من علمهم الادب مع إلهم حتى يثنون عليه بصفات الكمال ونعوت الحلال ويتقربون اليهبذكر أفضل الاحوال ثم المسيح عندهم انههوالله تعالى وليت شعري كيف يخطى آدم فيصل الرب ليمجى خطيئة العبدومن المطالب بهذه الخطيئة حتى الجأ الرب لهذه الرذيلة بل كان يكني الرب أن يغفر ذنب عبده ولا حاجة الى شيء آخر ثم أنهم يجمعون بين وصف الربوبية و بين مايناقضها من القهر لها أقبح القهر من أقبح الناس وهم اليهود ولو اعترفوا للهود بالربوبية ودانوا على اختلاف مذاهبهم في الدين واللغة والعلم أن لابليس ملائكة ونحشى أن يكون هـذا مقدمة منهم لدعوى الالوهيـة في ابليس فان الملائكة من خواص الآله لاغير وعبارة النسخة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ هكذا ـ ف ـ ١٦ ـ (حيئنذ يقول أيضاً للذين عن يساره اذهبوا عني ياملاعين الى النار المؤبدة المعدة لابليس وجنوده) وقد أخذني الدجب من مطبعة بيروت كيف أبدلت الجنود بالملائكة فعلى زعم المحرف يجوز اذا أن يقال كل سلطان له ملائكة لان له جنود وأظن ان هذا الوحي لم ينزل على أحدالا على رئيس البرتستنت المصحح في مطبعة بيروت وهذه الفرقة من مذهبهم التحريف بالتغيير والتبديل وانا نراهم يبدلون لفظاً يستقبحون معناه وهو أحكم مما يأتون به ويخترعونه كتبديل الجنود بالملائكة والصغار بالاصاغر وهلم جرا ويسمون ذلك بالالهام وبالحرى أن يسمى بالاوهام أو أضغاث أحلام لكن الحق أن يقال ان مثل هذا الدين ينبغي أن يكون الهامه هكذا (هكذا هكذا والا فلالا) والحد للة على دين الاسلام المشتمل على توحيد الملك العلام وتمجيد الانبياء العظام والحد للة على دين الاسلام المشتمل على توحيد الملك العلام والله ولى الانعام

## م الاصحاح السادس والعثيرون ≫⊸

اعلم أنهذا الاصحاح أهم ماتضمنه مسألةالصلب وابطال صلبذات المسيحهو أحد فوأئد كنابنا الفارق واحدى المسائل التي ولدت الشقاق والنفرة بين فرق النصارى خصوصاً وبين النصارى والهود عموماً حتى أنجمالله تعالى بالاسلام فسفه تلك الاحلام بتكذيبه لاطأئفتين وحفظ للمسيح صلىالله عليه وسلم حقه فالواجب على المنصف من أهل الكتاب أن يلتي السمع ويعي ماأقوله والله تعالى يحق الحق وببطل الباطل ومن حيث أن رواة الاناجيلالاربعة اختلفوا فينقل هذا الافتراء الذي تضمن احمالا ايلام المسيح وموته وقيامته فؤجب أن نبسين أولا للمطالع ماتضمنته حكاية تلك الرواة من التخالف والمناقضات ثم نأتي بذكر ماظهر لنا من الادلة التي تثبت أن المصلوب غير المسيح وأن القول بصلب ذاته انتقاص له عليه السلام فنقول قال مترجم متى ـ ف ـ ١ ( ولما أكمل يسوع هــذه الاقوال كلها قال لتلاميذه تعلمونأنه بعد يومين يكون الفصحوابن الانسان يسلم ليصلب ) انتهى قد علمت مما تبكرر التنبيه عليه أن مترجم متى هو الذي أسس في الانجيـــل إخبار المسيح لتلاميذه عن صلب نفسه تصريحاً وقد أثبتنا أن هـذه الاخبارات من مخترعاته ومفترياته وما ذلك الا أن شـيطانه أوحي اليه بها وجميع ماذكره في ترجمته مما أنفرد به من هذا القبيل كتصريحه بلفظ الصلب والتثليث الذي أنفرد بذكره وعلماء النصارى أقروا في كتبهم بان هذا المترجم مجهول الحال عنـــدهم حتى إنهم اختلفوا في اسمه ويكني لرده وتكذيبه أن يوحنا لم يذكر في انجيله



(00)

تلك الاكاذيب التي أنفرد بهاالمترجم وكذلك مرقس ولوقا مع كثرة تتبعهما لروايته فيستحيل أن يكون شيء من أركان الدين والايمان ولم تذكره الثلاثة الأخر ولا سها أنجيل يوحنا فانه آخر الاناجيل تأليفاً فلو كان لفظ الصلب موجوداً في الاصل الصحيح لذكرته الثلاثة أيضاً فتبين بالبداهة انه من محض افتراء المترجم وقد تناقضت الاناجيل همنا ففي لوقا ـ ص ـ ١٨ ـ ف ـ ٢٣ ان المسيح أخبر اللاميذبانه يسلم ألى الايم ويستهزؤا به ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فلم يفهموا من ذلك شيئًا انتهى ملخصاً

ومثله مَافي مرقس ـ ص ـ ٩ ـ ف ـ ٣٢ ـ ووافقهما يوحنا بذلك وهنا صرح المترجم بأنهم يعلمونذلك كما من نص عبارته ( تعامون أنه بعد يومين الخ) وهذا لايشك القاري فيه انه من التناقض الصريح فان قلت يمكن حمل كلامه هذا على الاستفهام والمعني هــل تعلمون الى آخره ويرتفع التناقض المار ذكره قلت ان الاستفهام هناغير مراد بل هو أخبار عن علمهم ويدل عليه ماذكره صاحب كناب تحفة الحيل ولفظه ( لقد عرفتم أنه بعد يومين الى الح )فلاشكأن ذلك نفي واثبات يمتنع صدوره من الوحي والحق أن انكار التلاميذ على مريم حين أخبرتهم بقيامه هو الصحيح لان المسيح لم يخبرهم أنه سيصلب ويقوم لأنه يملم أنه لايصل فهل يجوز أن يكذب علمهم فلفظ الصلب لم يأت به مترجم متى الالعال به عباد الله ثم قال مترجم متى . ف . ٣ ( حينئذ اجتمع رؤساء الكينة والكتبة وشبوخ الشعب الى دار رئيس الكهنة الذي يدعي قيافا وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا ايس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب ) أنتهي

واعلم أن هذه اللحنة الدينية قد ذكرها مرقس في ـ ص ـ ١٤ ف ١ ( وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه وأكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب ) انتهى

فاعلم أن مرقس والمترجم كانا على وعد بينهما في ترتيب هذا الوحي الاماغفل عنه مرقس من ذكر شيوخ الشعب وتعيين هذا المجتمع ولوقا اقتفي أثر حرقس الأأنه خالفه في سبك ألفاظ الوحي وعبارته هكذا في ص ٢٢ ف ١ ( وقرب عيد الفطير الذي بقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب ) انتهى

فلم يذكر المكر الذي ذكره مرقس والمترجم وجعل الفصح تفسيرأ للفطير ومرقسْ جعل الفصح غير الفطير ويوحنا خالفهم في \_ص \_١١\_ف\_٧٤ ونصه ( فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعاً ) الى أزقال فف عبد ( فقال لهم واحد منهم وهو قيافاكان رئيساً لاكهنة في تلك السنة أتتم لستم تعرفون شيئاً ولا تفكرون انه خير لنا أن يموت انسان واحد عن الشعب ولا تملك الامة كاما ) انتهى

لهم بالعبودية لكان أولى بهم في هـذه الحالة من المناجاة باداب لو قوبل بها شيخ ضيعة لا وسعهم ضرباً بالنعال وخلدهم في النكال (السؤال الحادي والسبعون) يقرؤن في صلاة الساعة التاسعة يا من ذاق الموت من أحلنا في الساعة التاسعة اليك ابتهالنا يامن سلم نفسه الى الاب الما علق على الصلب لاتغفل عنا يامن من أجلنا ولد من العذراء واحتمل الموت لا نخيب من خلقت بيدك وأقبل من والدتك الشفاعة فينا ولا تنقض عهدك الذي عاهدت عليه ابراهم واسحاق ويعقوب ويةرؤن في هذه الصلاة لما رأت الوالدة الحمل والداعي ومخلص العالم على الصايب قالت وهي ماكة أما العالم ففرح بقبوله الخلاص وأما أحشاى فتلته عند ما أنظر الى صلبوتك بعيني وهذه القراءة ،م سخافتها فهي متناقضة اذا كانوا قد تخلصوا بصابه من الخطايا أي شيء يحوجهم الى شفاعة أمه فهم وأي حاجةبهم الى هذا التضرع والسؤال وقد بينا فها تقدم كذبهم في دعواهم خلاص العالم وأحواله لم يتغيرمنها شيء ومابالهم يسيئون الظن بربهم ويسألوه أن لا ينقض عهده وماذلك الأأنهم فيه رأوه لماأن الابن صلب وعجز عن خلاصه من الهود وكيف يليق أن يخاطب الرب تعالى بان لايكذب ولا ينقض عهده وهل هم إلا كالانعام بل هم أضل ولو عينا محلهذا المجتمع لوجب ان يكون في بيت رئيس الكهنة قيافا وأماالاختلاف بينهم ظاهراً القيافا لبحث سوف يأني في هذا الاصحاح وهو للماقل عبرة وايضاح ثم قال مترجم متى ف-٦- ( وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت ســـمعان الابرص تقدمت اليه امرأة معها قارورة طيب كثير النمن فسكبته على رأســـه وهو متكيء فلما رأى تلام يده ذلك اغتاظوا قائلين الماذا هذا الاتلاف لانه كان يمكن انساع هذا الطيب بكثير ويمطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة فأنها قد عملت بي عملا حسنا لان الفقراء معكم في كل حين وأما انا فلست معكم في كل حين فأنها أذ سكبت هـذا الطيب على جسدى أعا فعلت ذلك لاجل تكفيني الحق أَقُولُ لَكُمْ حَيْمًا يَكُرُونُ بَهِـــذَا الانجيلُ فِي كُلُّ العالمُ يَخْبُرُ أَيْضًا بَمَا فعلتُه هذه تَذ كاراً

وعبارة مرقس لهذه الحكامة هكذا في ص ـ ١٤ ـ ف ـ ٣ ـ ( وفيا هو في بيت عنيا في بيت سممان الابرس وهو متنكى و جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن فكسرت القارورة وسكبته على رأسه وكان قوم مغناظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تاف الطب هذا لانه كان يمكن ان يباع هذا بأكثر من ثلاثمانة دينار ويعطى الفقراء وكأنوا يؤنبونها أما يسوع فقال اتركوها لمساذا تزعجونها قد عملت بي عملا حسناً لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون ان تعملوا بهم خيراً وأما أنا فلست معكم في كل حين عملت ماعندها قد سبقت ودهنت بالطيب حِسدى للتَكفين الحق أقول لكم حيثًا يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضاً بما فعلته هذه تذ كارا لها) انتهى

وخالفهما لوقا فكان كاقبل

﴿ الفارق ﴾

(سارت مشرقة وسرت مغربا) (شتات بين مشرق ومغرب) واليك بيانه قال في ص ـ ٧ ـ ف ـ ٣٦ ـ ( وسأله واحد من الفريسيين ان ياً كل معه فدخل بيت الفريدي واتكاء واذا امرأة في المدينــة كانت خاطئة اذ علمت أنه متكئ في بيت الفـريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورأنه باكيـة وابتدأت تبــل قدميه بالدموع وكانت تمسحها بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلالو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي انها خاطئة فأحاب يسوع وقال له ياسممان عندى شي أقوله لك فقال قل يامعلم كان لمداين مديونان على الواحد خسمانة دينار وعلى الآخر خسون واذ لم يكن لهما مايوفيان سامحهما جيماً فقل ايهما يكون أكثر حباله فأجاب سمعان وقال اظن الذي سامحـــه بالاكثر فقال له بالصوا ب حكمت ثم التفت الى المرأة وقال لسمعان اتنظر هذه المرأة اني دخلت بيتك وماء لاجــل رجلي لم تعط واما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما

(44)

سبيلا (السؤال الثاني والسبعون) يقرؤن في صلاة المغرب ياوالدة الالآه العذراء اسعى في خلاصنا وافرحي ياوالدة الالامماركة انتي في النساء ومباركة ثمرة بطنك لانك ولدت لنا مخلصنا ياوالدة الالاهمماركة لاتففلي عن وسائلنا ونحن من المعاطيب وفي هـذه الصلاة ياصانع المسيح يوحنا اذكر جماعتنا ونجنا من المعاطب فصارت آ لهتهـم ستة الاب والابن والروح القدسومريم والمسيح علمهما السلام ويوحنا وجدواهذا الباب بغيرتمن فاستكثروا منه وان طال بهـم الزمان صارت آلمتهم لانعد ولانحصى وكيف يليق أن يجملوا يوح: اصانع المسيح عليه السلام ويصرحون بأن يوحنا الهه والمسيح عليه السالم مصنوع له وحينئذ قد صرحوا بسودية المسيخ عليه السلام وأنه من حملة المخلوقين لان الله تمالي خلقهم وكل من كان قبل خلق يوحنا وأن يوحنا لميخلقه وهل هذه الصلوات لا تستجي منها الفضائح وتتعوذمنها القبايح (السؤال الثالث والسيمون ) يقرؤن في صلاة النوم الملائكة بمدحونك أبتهليلات مثلثة لانك قبل الكل لم تزل أيها الاب وابنك نظيرك في الابتـدا. وروح القدس مساويك في الكرامة ثالوث واحد فى كفاهم ما كفروا به من التثليث حتى يشركوا معهـــم الملائكة والتوراة والانجيل والزامير

(40m)

بشعر رأسها قبلة لم تقبلني واما هي فمنذ دخات لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن رأسي واما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من اجل ذلك اقول لك قدغفرت خطاياها الكشيرة لانها احبت كشيرا والذي يغفر له قليـــل بحب قليلا ثم قال الها مغفورة لك خطاياك فابتــدأ المتكؤن معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا ايضاً فقال للمرأة ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام) انتهى

وقد صرح صاحب تحفة الجيل هنا بان المسيح كان يفضل عجبة مريم المجدلية على محبة سمعان وعبارته هكذا في صفحت ٥٤٧ من النسخة المطبوعة سنة ١٨٧٧ ( يذم المخلص قلة محبة سممان له ليفضل عليه محبة المجدلية ) انتهى

فلا تعجب من النصاري في مثل هذا لان في انجيلهم ماهو او هي منه ومن البحث عنه ويفهم من عبارة يوحنا في ص-١٧ ـ ف- ١ ـ ان وقوع هذه الحكاية ( قبل الفصح بستة ايام) ومن عبارة متى ف ـ ٧ ـ ومرقس ف ـ ١ ـ س ـ ١٤ ـ أنها قبله بيومـين وعبارة لوقا خالية من ذلك ثم قال يوحنا في ص ـ ١٢ ـ ف ـ ١ ونصه (ثم قبــل الفصح بستة ايام أتي يسوع الى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثي تخــدم واما لعاذر فكان احد المتكثين معه فأخذت مريم منّامن طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطب فقال واحد من تلاميــذه وهو يهوذا سمعان الاسخر بوطي المزمع ان يسلمه لمــاذا لم يبع هــذا الطيب بشــ لانمـانة دينار ويمطى للفقراء قال هذا ليس لانه كان يبالى بالفقراء بل لأنه كان سارقاً ) انتهى محروفه

فانظر أيهــا المسيحي كيف يحكم عليه أنه سارق وهو أهــين صندوق الملة افلا يدلم الهكم أنه خانن ولماذا وعده بانه بجلسه معــ في الملكوت على كرسي يدين استباط اسرائيل بل كيف يحكم عليه المسيحي بأنه شتى وهو الذي ادخله المسيح في عموم قوله تعطون فما وحكمة وتشكلمون على روح القدس ولستم انتم المتكلمون بل روح ابي ) فان مثل هذا الكلام نص على أنه من القديسيين الأبرار وتحكمون عليه بأنه سارق ويحكم ماهـــذ. الأناجيل التي ملاً تموها من الاضاليل ايصح أن يكون يهوذا من المنافقين السارقين والمسيح يحكمه يوم الدين في أسباط بني اسرائب ل وكم يعده بالبشارات العديدة وينص على رسالته فما هـــــذا التناقض والتصاد ويحكم تيقظوا من سنة الغفلة أين الموسيو هانوتو لينظر الى تلك الخرافات في دينه اين العقلاء منكم لينظروا الى هذه الملاعب

( لقــد اسمعت لو ناديت حياً ثم باقي عبارة يوحنا ( وكان الصندوق عنده وكان يحمل مايلتي فيه) قلت هلالمسيح صندوق مال وهو القائل عن نفسه (وأما ابن الانسان فليس له اين يسندرأسه )واذا قلناكان هذا الصندوق صندوق

تكذبهم في دعواهم على الملائكة ذلك وتشهد بتوحيــد الله تعــالى وتبرؤه عن الثاني فضلا عن الثالث وقد بيناذلك فما تقدم بنصوص هذه الكتب ثم قولهم قبل الكل بقتضي حدوث المسيح عليه السلام لأنه لو كان في زمان أبيه لم يكن الله تعالى قبل الكل واذا تأخر عنـــه بالزمان ثبت عدمه في زمان أبيه والمسبوق بالمدم محدث فالمسيح عليه 'السلام محدث لكن القوم لأيفهمون القديم الترهات واذاكان المسيح عليه السلام محدثأ بطلت ربوبيتهو تعينت عبوديته وانتقض أصلهم ولم يزل منقوضاً (السؤال الرابع والسبعون) يقرؤن في صلاة نصف الليل وهي الثامنية من صلاتهم لأناسع لها من الرتبات تبارك الرب اله ابائنا وفوق المتعالي الى الدم تبارك مجدك القدوس فوق المسيح وفوق المتعالى الى الدهر مباركأ نتفوق المسيح وفوق المتعالى الى الدمر ويكررون هذه الفوقية في هذه الصلاة دفعات ونسوا انهم قرؤافي صلاة النوم انالمسيح نظيرك في الابتداء وروح القدس مساويك في الكرامة فان صدقوا في الاولى كذبوا في الثانية وان صدقوا في الثانية كذبوا فيالاولى فهمالكذبة الفجرة على كل تقدير فهذه تماني صلوات لهممشتملة على البهت والكفر والفجر وسوء الادب على الله تعالى وعلى المسيح عليه السلام وهم فها الملة فهل بجهل المسيح خيانة بهوذا وهو الاله بزعم النصارى حتى يتخذه أميناً له ومتى كان المسيح جماعا للمال وقد حكيم انه لم يكن يملك للجزية درهمين حتى أمر بطرس باصطياد السمك الى آخر الحكاية ومتى كان يقتني المال وهو القائل لالاميذه لا تقتنوا ذهباً ولا نضة ولا نحاساً ويحكم ماهذه الحزعبلات التي محكم عليكم بانكم لستم على بينة من دينكم ثم قال بوحنا حكاية عن مربم المجدلية في ـص ـ ١٧ ـف٧ في كل حين (فقال يسوع اتركوها انها ليوم تكفيني قد حفظته لان الفقراء ممكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين)

أقول اذا جمنا بين قول المسيح هنا فلست ممكم في كل حين وبين قوله في آخر ـصـ ٢٨ .ن أنجيل متى ( وهاأنا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر ) تعامّت النصاري أي القولين أكذب فلميت شــمرى أكانالمسبح وحاشاه لايعلم مايقول أم قوله الاخير نسخ قوله الاول فانظر أبها المسيحي حكاية الاناجيل الاربعة لهذه القصة السخيفة التي يكذبها من عنده أدنى ادراك بل محكم بكذبها الرجل البليد فضلا عن العاقل السديد وما ذلك الا لما اشــتملت عليه من التناقض والتخانف المؤدى الى الافتراء فان لوقا وبوحنا أوردوها قبل حل الجحش والمترجم ومرقس بعده وبينهما من البون البعيد ما يضطر المتأمل الى ان يحكم ان أحــد التاريخين كذب أو ان القصــة وقمت للمسبح مرتين وان صحالناني فيلزم منه صلب المسبح مرتين ولا قائل بذلك ثم من تأمل في تعيينهم محـــل الواقعة بجد ان بوحنا جمل ذلك في بيت مريم فانها التي كانت تخدم أي تهي المشاء والعاذركان من المتكئين وقد اختلفت النسخ هنا في العاذر ففي الطبيع القدم الماذر بالالف واللام وفي المطبوعة في ببروت باللام فقط ولا أدري حَكَّمة ذلك ولوقا جعل الواقعة المذكورة في بيتأحد الفريسبين والمتزجم ومرقس قالا في بيت سمعان الابرص وأغرباكل الاغراب وراجعت كتأب نحفة الجيــل في تفسير الأناجيل فوجدته قد حاول في الكلام ولم يبين المرام وخلاصة مافهمته ان الوليمة كانت في بيت سمعان الابرص فحينئذ يلزم غلط بوحنا في عـــدم ذكره ويثبت مخالفة الرواة له وقد يقال في الجواب ان الوليمة كانت في بيت سمعان وحيث ان سممان هذا يملم ان عيسي يود مرحم دعاها واخاها معه ولكن يرد بانها اذا كانت مدعوة فكيف كانت تخدمه وذلك مخالف للعادة لأن المدعو يخدم ولا يخدم نم ان المترجم ومرقس جملا أفاضة الطيب على رأس المسبح ولوقا ويوحنا خالفاهما فقالا على قدميه فهــل من شأن الوحي ان لايفرق بين الرأس والرجــل ويحق لى ان أنشد

(ان رام يمنى في الفلاة نحى) (تمثرت في أذنب أقدامه) ثم ان عبارة المترجم تفيد ان التلاميذ هم الذين جملوا افاضة ذلك الطيب

متضمخون بالعددرات ملابسون للقاذورات حتى ان العباد منهم اذا مات أحدهم يوجدعلي شعر مقعدته نجاسات وعدرات متحجرة كا يتفق على أذناب الاغنام فلو ان فهم رجلا وشيدأ ناصحأ أشار علمهم بترك هذه الصلوات والاعراض عن باب القربات فايس للقومأهلية للعادات ولا آداب تصلح للمناجات بين يدى رب الارض والسموات بل أشبه بالجمادات من الحيوانات (السؤال الخامس والسمعون) اختلفت مستندات النصارى في كون المسيح عليه السلام ابنأ فتنقلها كلها وسين بطلانها منهم من يقول أنما كان ابناً مسيحاً لان الله تعالى مسحه بدهن وهو باطل لانه يلزمأن يكون داود وغيرهابنآ ومسيحالة تعالي لقول داود عليه السلام في المز اميرصبياً كنت في غتمأبي فأخذني ربي ومسحني بدهن مسخنته وفي سفر الثالث من التوراة ويسمى فرالكهنة أنالخير المسوح من أولادها هرون هو الذي يتولى القرابين ورش الدم على زوايا المذبح وفي هذا السفر قال الله تعالى لموسى عمد آل هرون وبنيهوخـذ اللماس ودهن المسحتين الذي تمسح به الاخيار وخذ الجماعة كلها الي باب فيه الامد وقدم هرون وألبسه لياس الكهنة وكالمه باكليل من ذهبوصب على رأسه من دهن المسحتين ومسحه وقدسه ففعل موسى عليه السلامذلك فالمسيح عليه السلام أسوة هـ ذ.



(m (44)

خسارة واسرافا وعبارة مرقس تفيد ان اناساً من الحاضرين رأوا ذلك وتحاشي ان يضيفه الى التلاميذ ولوقا سكت عن البحث في هذه المسئلة ويوحنا نسب ذلك الى يهوذا الاسخر يوطي [فاين الصحيخ] تم لو تأمات حكاياتهم في خسارة الطيب نري ان متى لم يمين قيمته ومرقس بالغ فجمله يساوى أكثر من ثلاثمائة دينار تاريخ الواقعة هل هي قبل الجيحش أو بعده كما لايخني وذلك ان يقال ليس للنصاري الا ان تكذب أحد الناريخين أو تقول ان مرجم فعلت ذلك بيسوع مرتين وعليــــه فيكون تصويب يسوع لاسرافها في اضاعة سمائة دينار على رأســــ، وقدميه عــــين السرف وصدور ذلك منه محال ثم لو صح ذلك لما اعترضوا علمـــــــــ مرتين بل كان يلزمهم السكوت عنه في المرة الثانية لانه أجاب عن اعتراضهم بالمرة الاولى وتكرار الاعتراض منهم خسلاف الادب وهنا النفات نحو مرقس فانه انفرد بذكر كسر القارورة فكيف يمكن كسرها وبعسد الكسر ينسكب مافيها وتتلف فعليه لايقال ذلك الا اذا كسرتها في رأسه فانسك مافيها من الطيب على رأسه وهو محال فصور هــداك الله هذا الخبط في تركب العبارة التي لايفهم منها الاضرب ذات القارورة في رأس المسيح ولماذا لم يوافق باقي الرواة وهل فيذكرالكسرفائدة دينية كلا بل بالعكس فليتنبه النصاري لمثل هـ ندا ومن دقق النظر فيما أطنب فيه لوقا في هذه القصة يجده قد أخطأ واستوجب الحد في تسمية مريم بالخاطئة خلافا اللاناحيل النلانة فكيف يقبل المسيح انتمسح قدميه بشعرها وهي أجنبية عنـــه وخاطئة ولم يكفه ذلك حتى نسب للمسيح ضرب الامثال استحسانا لما فعلتــه وانها قد أحبته كما آنه أحبها كثيرا حتى صرح بغفران خطاياها وملاطفتها وآنه ودعها بسلام ولله در هذا المفترى حبث أراد بدسيسته هذه ان مجعل للرؤساء الروحانية حظاً من جواز خدمة النساء الاجنبيات لهم فبتخذوها من بعده سنة متبعة ويجملوها دستوراً للعمل ليصطادوا بذلك الغانيات ويتمتعوا بهن في الحلوات وليت شعري لماذا كتم الوحي هذا الخبر عن متى ويوحنا وهامن أكابر التلاميذ وعن مرقس أيضاً وهو تلميذ الخليفة الأكبر بطرس ولا يبعد عن عقولهم ان يقولوا ان الوحى خص الخبر بلوقا لكونه تلميذا للقديس بولس نع وأظن انها من وحي بولس وليست هذه الحديمة أول خرق خرقه في النصر انية فانه اغرا تلميذه لوقاوصنف كتاب اعمال الرسل ودسفيه مادس فمها نسخ التوراة كا في صـ ١٥-وجعلها ببدعــه التي دسها فبهاكالمصفاة لايميبها خرق فالواجب على كل مسيحي مؤمن بالمسيح أن يرفض صحمة هذا الخبر لما فيه من تلويث شرف عيسي عليه السلام بدهن هذه الخاطئة ويجب رفض رواية لوقا أيضاً لانها لاتطابق العقل وقال أحد علماء النصرانية المسمى (كلي مي شيس) في كتابه مانصه (ان مق

الصفوة فلا مزيد له ومنهم من قال بل لأنه سماه ابنه وهو باطل لمافي التوراة ان الله تعالىقال لموسى عليه السلام ابني بكرى اسرائيل والبكر أجل الاولاد فيمقوب عليه السلام أولى بالنبوة ومنهم من قال بل لانه أحسن تربيته وتأديبه وهو باطل فان مربيه امرأة ولم يكن الملائكة تلازم بابه وحفظه وتعليمه بلهو كسائر الانبياء عليهم السلام في النشأة لم يوجد فيحقه زيادة توجب النبوة ومنهـم من قال بل لانه أطاع الله تمالي فاعطاهمالم يمطغيره فأنخذه اسأ قلنافغي التوراة أن موسى عليه السلام عمر مانة وعشرين سنة واذا طرحنا عمرالصي بقي عمر المسيح عليه السلام خمس عمر موسى عليه السلام فاعماله أعظم وحكيتم أن موسى عليه السلام ملك جانباً من الارض كيراً وقامقاتل الجبابرة وجاهـد العمالقـة وأباد الفراعنة وقتلءوجامبارزة واوصل لله تمالى أربعين يوما وأربعين ليلة لايذوق طعامأ والتلي بخلاف قومه وعتبهـم فصـبر وتلقا أوامر ربه بصدر فسيح وباع رحب فلم يهب جباراً وان عظم قدره ولانكل عن عدو وان تفاقم أمره حتى فتحالشام ودوخ البلاد ولما دني حمامه وقيده من الاجل زمامه تقدم الي خادمه يوشع بن نون بفتح باقي بلدان الشام وأفاض عليه من فاضل همته وصحيح عنهمه ماقوى عنمه وأيد حزمه فقاتل أربعة وعشهرين ملكا (4700)

وأبادهم وهذه أعمال عظيمة لميوجد مثلها للمسيح عليه السلام أو وجد مايماد لها فلكن عليه السيلام منذ نشأ الى ثلاثين سينة مازال مشتغلا بنعلم التوراة واقتباس العلم من أتباع موسى عليه السلام ومنهم من قال بل لحلول العسلم الآلمي أو الكلام على خلاف بينهم في مريم رضي الله عنها فتجسد انساناً فكان ابناً وهذه مزية لم توجد لغيره قلنا قد بينا فها تقدم أن الملم والكلام معنيان وان المعانى تستحيل انتقالها ولو انتقلت لزمخلو ذاتاللة تمالي عنها والمكل محال فالقول بالنبوة محال (السؤال السادس والسمون) في أنجيل لوقا أن جبريل عليه السلام بشر مريم رضي الله عنها بان ولدها المسيح ابن داو ديجلسه الرب تعالى على كرسي أبيه داود على من يعقوب فجريل عليه السلام يسميه ابن داود والنصاري تقول كلا بل هو رب داود ولقد تباعد ما بينهم وبين جبريل صلوات الله عليه وعادوه وخالفوه بالرد عليه ومن كان عدوا لجبريل الامين فلا شـك أنه عدو لرب المالمين وكيف يليق لجبريل صلوات الله عليه ان يخمد قدر المسيح ويقلل قدره وينسبه الى البشروهو منسوب الي خالق البشر لاسها وذلك في معرض التبشير وهومحل التفخيم والتعظيم ولولم يكن فىالانجيل الاهذا الموضع لسكان قاطعا لحجيج النصاري وكافيا في اثبات عبودية المسيح عليه

ومرقس يُخالفان في التحريرواذا اتفةايترجح قولهماعلي لوقا )انتهيكلامه بحروفه فيفهم من كلام هذا المنصف أنه يوجد في أنجيل مق ومرقس اختلاف معنوى فيها أورداه <sup>ع</sup>من القصص والاحكام وان هــذه الاناجيل الثــــلائة ليست الهاميـــة ولو كانت الهامية لم يكن معنى لقوله يترجح قولهما على لوقا وعلى فرض صحتها فليس للقوم دليل يؤيد مذهبهم في جواز خلوة القسيس بالمرأة الاجنبية بقصد غفران الحِماليا وان قلت ان الرؤساء تففر الخطايا اقتفاء بما فعله عيسى عليه السلام مع هذه المرأة قات على فرض صحة الرواية المذكورة ان المسيح غفر لهذه المرأة التي كانت من قبل خاطئة علنا لانها تابت واعترفت بخطاياها علنا !مام المتكئين في الوليمة ولم يختلي بها مع كون الاساقفية والرهبان والقس والمطران لاتقاس عصمتهم بمصمة عيسي عليه السلام نع يقال ان جواز اختلاء الرؤساء الروحانية بالغواني والمذارى كان باجماع الاساقفة بعد القرن الاول وهومردود من علماتهم قال امام فرقت بروتستنت لوطر ( ان الحواري ليس لهان يمين حكما شرعياً من جانب نفسه لان هذاالمنصب كان لعيسي عليه السلام فقط) انتهي بحروفه يمين حكما شرعياً من. قبله فمن الاولى ان لايمتـــد بما تجمله الرؤساء الذين هم احط منزلة من الحواريين اذا حللوا اوحرموا في الدين كتبديل السبت بالاحد وتحويل القبلة لمشرق الشمس وكتحليل الحسرمات عمومأ وكالسجود للخمر والحجر وهملم جرا من الضلال الاسود ولو اجتمعت فسرق النصرانية عموماً لأيقدرون على تحسريم عصفور ولاعلى تحليل زنبور بل يكون اجباعهم كاجهاع بني اسرائيل على الدجل ولا سما اذا كان الحكم مما يخالف العقل والنقل كغفران القَس للمرأة في الخـــلوات والافـــــراء على الرسل بأنهم اجتمعوا على تحليل لحم الخنزبر كما ذكر في ص ـ ١٥ ـ من أعمال الوســل فان ألحكم الاول ضد المرؤة والغيرة والحكم الثاني فيه تسهيل لطريق الضرر في أكل الحييث فقد ثبت بالتجربة ان في لحمه خاصية تورث فيمن يستعمله قلة الغيرةوالمروءة وهو مكرومومسخوط في نظر الناس عموماً حتى النصاري وتضرب في خسته ونجاسته الامثال فاذاغضب واحد على أحد يمبر عنه بالحَمْزير وذلك من أقبح السب والشَّم كما قال بطرس في رسالنه كخنزيرة مغتسلة الح وخلاصة الكلام انه حرام في سائر الشرائع الاشريمة بولس وهنا مع التأسف أقول لايجدى ولاينفع النصح مع قوم يقولون بصراحة اللفظ ان لوطاً زني في بناته وهرون صنع العجل وكفر بني اسرائيل وانعيسى قد صار لعنة بحكم قديسهم بولس وان قيافا نبي ملهم وحكم على عيسي بالكفر والقتل كما من ذكره عن أنجيــل بوحنا وقالوا في أناجيلهم أن كافة الانبياء والرسال لصوص وسراق مع قولهم بمصمة البابا وليتهم انزلوا أنبياءهم بمسنزلة (متي)

رؤسائهم وأقروا بمصمتهم سداً لباب الجدال بيننا وبينهم فهل يكون كافراً من يحكم بتنزيه الرسل والانبياء من اللمن والكفر والزنا \* فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً \* نالله لو كلفنا الصبي بان يمتقد بالانبياء انهم سراق و فجار وبالقس الذي يغفر خطايا المذاري والغانيات في الخلوات آنه من الابرار لولى ذلك الصبي مدبرا ولم يعقب وأصابعه في أذنيه كي لا يسمع هذه الخرافات ايها المسيحي اماقرأت قول الخوري حبرائيل قرقماز في الصفحة (٧٦) من كتابه القول الصحيح في دين المسيح عند ذكره مساوى كنيسته الروسية حيث قال ( فكم وكم من أدبرة يأويها الذكور والاناث وربك أخبر بما وراء ذلك فتولد منهم المدميون [ أي يأويها الذكور والاناث وربك أخبر بما وراء ذلك فتولد منهم المدميون [ أي الانحاء عاملين على دك أركان الحكومة وملاشاة الدين وكل اعتقاد بالله ) انتهى بحروفه والعيب كل العيب ان شواطأ هذه الاناجيل الاربمة على ايراد مثل حكاية الخاطئة وافاضها العليب على وأس المسيح وقدميه بعد الهالهم عدة معجزات له باهرات كبعث الموتى من اجدائهم والاعجب من هذا حكاية المترج ومرقس عن المسيح انه قال الحق أقول لكم حيما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر أيهنا بما المسيح انه قال الحق أقول لكم حيما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر أيهنا بالمسيح انه قال الحق أقول لكم حيما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر أيهنا بالمسيح انه قال الحق أقول لكم حيما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر أيهنا بالمسيح انه قال الحق أقول لكم حيما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر أيهنا بالمسيح انه قال المراة تذكاراً لها

فانظر هداك الله تعالى أي تذكار اراد المسيع تخليده على صفحات الدهر من الفطن النميور من الملة المسيحية أترضى بان يقال عن المسيح انه قبل من الزانية صدقة أو هدية من دهن الناردين قيمته ثلاثمائة درهم مجموعة من كد فرجها وما هذه الروايات الامن افتراء الاساقفة ابتدعوها لمطامع أنفسهم فايت شعرى ماذا أراد هذان المدلسان بكتابتهما هذهالقصة في انجيليهما هل أرادا اثبات اسراف الثلاثمانة درهم أو تخليد مايوجب التهمة وسوء الظن بهذا الذي الحبايل نسأله تعالى ان محفظ قلوبناوألسنتنا من الخوض في اعراض أنبيائه الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام ويكفينا دليلا قول الفريسي الذي كان المسيح مدعوا عنده على رواية لوقا انه قال ( لو كان هذا نبياً العلم من هذه المرأة التي تلمسه) فانقوله هذا يدل على انه داخله الشك في نبوته من قبوله لها ورضائه بفعلها ويقتضي ان الفريسي الى تلك الساعة لم يشاهد شيئاً من معجزات المسيح عليه السلاممع ان الواقعة كانت في آخر وقته بمد انصدر منه عدة معجزات وهذا دليل على كذب الرواية من إصلها فكم أشغى أمراضاً في الهيكل بحضور الفريسيين وهم ينظرون وكم أحيا أموانا لهم وهم حاضرون وكم جمل العمي منهم يبصرون وقبل أن هذا الفريسي هو الذي شفاه المسبح من البرص حتى ان مرقس سماء سمعان الابرص فكبف يقال بأن الفريسي قاللوكان هذا نبياً لخ وعلى فرض تسلم صحةهذه الرواية يثبت بالبداهة انعيسي

السلام ( السؤال السابع والسبعون ) يقول الهود حقيقة المعجزة لانختلف وهي فعل خارق يقترن به التحدي وهذا قد وجد في حق محد بن عد الله كما وجد في حق موسى عليه السلام فانكانت المعجزة لا تفيد النبوة يلزمهم أن لايعتقدوا نبوة موسى عليه السلاموان افادت يلزمهم اعتقاد نبوة محمد صلىالله عليه وسلم وأنما قلنا أنه عليه السلام جاء بالمعجزة لأنهجاء بالقرآن في زمن الفصحاء الباخاء وسأل من جميمهـم أن يأتوا بمثله فأعجزهم فسألهم سورة منه بحيث تصدق على سورة الكوثر فمجزوا فنادى بينهم على روًس الاشهاد بقــوله لواجتمعت الجن والانس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأيأنون بمثله ولوكان بمضهم لبعض ظهيرا فما اقتصرعلي تمجيزهم حتى اضاف اليهم أكثر منهم وهم الجن ومع ذلكالتوبيخ الذي تاباء ذوا المرواتوتشرالحمات لاسماعند العرب العربا ذوىالانفة والكبرياء ومعذلك كلهأظهروا المجز وآثروا العدول الى القتال وسلب النفوس مع الاموال ومثل هذا لايفعله الجمع العظيم من العقلاء الا لامبالغة في المحز وقد أشـــتمل القرآن العظيم على مثل سورةالكوثرسبعة آلاف مرة فبكون سبعة آلاف معجزة وفيه من المعجزات وجوه كثيرة جدا منها اخباره عن المغيبات المستقبلات وكان ذلك يوم بدر وقــوله غلبت الروم عليه السلام كان معروفا بالنبوة ومشتهرا بها ويدعيها لنفسه ويثبتها بمعجزاته وكل من آمن بهآمن على هذا الوجه ولم يدع بانه هو الله أو ابن الله لان الفريسي داخله الشك فيا هو المعروف له والمشهور بادعائه والا لكان يقول (لو كان هذا ابن الله الح) وهذا أمر ظاهر عندكل من يليق للخطاب كالا يخفى ثم قال مترجم متى ف - ١٤- (حيئند ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الاسخر يوطي الى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون ان تعطوني وأنا أسلمه اليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه)

64.49

أفول قد تواطأت الآربعة الاناجيل أيضاً على ذكر هذا الافتراء الصريح ولكن اضطربت عباراتهـم فرواية متى هي المذكورة آنفاً وفي رزاية مرقس ـصـ ١٤ - ف- ١٠ ولفظه (نم ان يهوذا الاسخر يوطي واحداً من الانبي عشر مضى الى رؤساء الكهنة ليسلمه اليهم ولماسمهوا فرحوا ووعدوه ان يعطوه فضة وكان يطاب كيف يسلمه في فرصة)

أقول لم يعين هنا مقدار الفضة وأظن ان تعيين الثلاثين من علاوات المترجم ويقصد بذلك الاشارة والتوفيق الى نص دانيال ثم ان مرقس زاد على المترجم ( فرح الرؤساء ) كما انه نقص عنه ذكر ( ماذا تريدون ان تعطونى ) وخالفهما لوقا في ص - ٢٧ ف - ٣ و نصه (فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاستخر يوطي وهو من جملة الاتى عشر فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه اليهم ففرحوا وعاهدوه ان يعطوه فضة فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسلمه اليهم خلوا من جمع)

أقول كما أن لوقالم يذكر الثلاثين فضة التي ذكرها المترجم ولا الوعد الذي ذكره مرقس فانهما أيضاً لم يذكرا ماذكره لوقا بوجود قواد الجند مع رؤساء الكهنة ومن نظر الى انجيل يوحنا في هذا الباب رأي المجب المجاب حيث يقول في - ص - ١٣ - ف - ٢٧ ( لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق أقول لكم أن واحداً منكم سيسلمني فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بمض وهم محتارون فهمن قال عنه وكان متكئاً في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع مجبه فأوما اليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه فاتكا ذاك على صدر يسوع وقال له ياسيد من هو أجاب أن يكون الذي قال عنه فاتكا ذاك على صدر يسوع وقال له ياسيد من هو أجاب يسوع هوذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الاسخر يوطي فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ماأنت تعمله فاعمله باكثر سرعة وأما هذا فلم يقهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به لان قوما اذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قالله اشترمانحتاج اليه للعيد اوان يعطي شيئاً للفقراء فذاك مع يهوذا ظنوا أن يسوع قالله اشترمانحتاج اليه للعيد اوان يعطي شيئاً للفقراء فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت) انهي

في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وكان الامر كذلك وقوله تعالىلتدخلن المسجد الحرام وكان كذلك وهو كثيرومنها أخبار عن أحوال القرون الماضية ووجد كذلك مع أنه عليه السلام لم يقرأ كتابا ولم يخالط ولم يرحـــل الا الى الشام مرتين في المتجر مع قومه ولم يلتمس هذا قط من أهل القصص ولاغيرهم ومنها أنه لايمل مع تطاول الازمان ونحن نجد احسن قصيدة غيا او رسالة بديمة حسنا يستحلما السمع ثم يملها ويسأمها وللقرآن الكريم ست مائة سنة يتلي ولا يزيده تطاول الايام الاجدة ولا الاسماع عنه نهوه فهذه وجوه من الاعجاز للقرآن الكريم وليس هذا موضع النوسع فها ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وهو أعظم من انشقاق البحر لان الماء في كل حين يفترق من خيث الجملة واجرى الماءمن أصابعه وهو أعظم من اجراء الماء من الحجر لان الحجر مكان الماء من حيث الجملة وكله الحمى والجمل والشجر والذراع ومعجزاته عليه السلام كثيرة ليس هـ ذا موضع استيعابها أنما المقصود ايرادالسؤال مع اجماع أوليائه واعدائه على أنه كان أصدق الناسوأ كرمهم وأشجمهم وأكثره امانة ووقارأ واعراضاعن الدنياو ترغيبا في الاخرة لم يختلف في هـذه الصفات اثنان ىمن خالطه من الكفار والمسلمين



(49m)

أقول لم يكن خروج بهوذا للوقت الالبمضي صك الاتفاق مع رؤساء الكهنة بتسليمه المسيح لهم والحق معه لان المسيح أمره بسرعة ومخالفة أمره عصيان وهذا مفهوم خبر الوحي ويوحنا لم يصرح بأخذ الفضة والمفهوم من أنجيله ان يهوذا لم يجتمع بعد بالمسيح الافي اليوم الذي دل عليه وهو مخالف لباقي الرواة والمفهوم من صراحة كلام المسيح في يوحنا أنه هو الذي تسبب لاضلال يهوذا وصلب نفسه وهنا يوحنا ناقض كلامه بكلامه لانه أورد في.ف. ٢ من هذا الاصحاح الثالثءشر مايدل على أن الشيطان هو الملقى في قلب بهوذا قبل أن يناوله اللقمة والعقل السلم غير الشيطان الذي دخــله حين أخذ اللقمة ولكن يرد هذا القول بأنكم حكيتم عند ذكر قضية بعلزبول ان مذهب المسيح كون الشيطان واحددا لايتعدد واعلم ان مقتضي هـذه النصوص ان بهوذا الاسخر يوطي اما أن يكون منافقاً في ايمانه أو ارتد حين دخل فيه الشيطان أو حين ناوله اللقمة فلعمري أنها للقمة زقوم وعلى كل فقد مات بهوذا جهنميا على زعمهم بعد ماتعهد له المسبح بالحِنة فيكون ماحكاه المترجم في ـص- ١٩ ـف ٢٨ من أنجيــله بقوله ( فقــال لهم يسوع أي للتلاميذ الحق أقول لكم الكم أتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون أنم أيضاً على اثني عشر كرسياً ) من الكذب الظاهر في النقل عن المسيح لان هذه الشهادة منه تقضى للحواريين الاثنى عشر بالفوز والنجاة ويهوذا واحد منهم وقد ارتد بزعمكم ومات جهنمياً وأيما صدقت يلزمك تكذيب غيره ولاسها ما يرويه يوحنالانه يتضمن امرين قادحين في الديانة النصرانية الاول ماوافق فيه الرواة من تمكن تسليط الشيطان على الرسال المستلزم لني الالهام عنهم ولا سما في الطبقة التي بعدهم كبولس ومرقس ولوقا وأمثالهم فان قوة الشيطان عليهم تكون أشد من الطبقة الاولى لان التلاميذ الاثنى عشر كانوا مشمولين بأنوار المسيحوأسراره اين قولكم ازالمسيح أذن لهم ان يخرجوا الشياطين ويهوذا واحد منهم وهو لايقدر ان يخلص نفسه والثاني ماانفـرد فيه يوحنا وحـده من ان اضلال يهوذا كان قصداً من المسيح لاجلها أتى المسبح وهي هـداية الضالة من بني اسرائيل كما صرح به في الأنجيل فكيف يضل المهتدى منهم بعد ان يمنحه الحكمة والرسالة ويبشره بالجنة والفوز فماهذا الاخبط وخلط ينزه الوحي عن مثله وعلى كل فهو كذب محضولنمد الى كلام المترجم قال في ف- ١٧ - (وفي أول ايام الفطير تقدم التلاميذ الي يسوع قائلين له اين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح فقال اذهبوا الى المدينة الى فلان [ونسى الوحى اسمه] وقولوا له المعلم يقول ان وقتى قريب عنسدك اصنع الفصح

وهذه صفات لأنجتمع الالني فمـن كفر به يلزمهان لايعتقد نبوة موسي عليه السلام ولا غيره من الأنبياء ( فائدة ) لمعجزاته عليه السلام مزايا لم تحصل لغيره منها أنه بأق على وجه الدهر وغيره ذهب بذهاب نبي ذلك الممجزة ومنها أنها واحسد وهو القرآن وهو آلاف من المعجزات وغيره واحدة من كل وجه ومنها انه ممجز شريف في معنى لطيف وهو الفصاحة والبلاغه وانواع سحر البيانمع الوصف العجيب والرونق الغريب لانأمته عليه السلام اشرف عقولا سرية وأعظم اخلاقا رضة والطف نفوسابشرية فنحدى لها بالممجز الشريف فيالمدني اللطيف ولما كانت الامم المتقدمة اكثف طبعا واصعب انقيادا وسمعا جعل معجزهم في الصور الكثيفة والابات القاهرةالمنيفة في نتق الحيال وشق البحار وبروز الحيوان من الصخرة الصماء ومقتضى الحسكمة عادجكل مريض بماناسبه فالنسمة الشريفة بشراب الرمان والحيلة الكشفة بالحطب والنيران ( السؤال الثامن والسبعون ) يقول الهوداذا اعترفتم بصدور الخوارق وانكرتموها وشهدتالنقلة بوجود مافي حق محمد ابن عبد الله وعيسى بن مرسم صلوات الله عليهما وطعنتم فيها بعد ذلك لربكم ذلك في معجز ات موسى عليه السلام فكلشئ توردونهمن احمال السيميا أومعاونة الشمياطين أوالطلسمات

مع تلاميذي ففعل التلاميذكما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح) انتهى وخالفه مرقس لأنه أورد هذه القصة على سبيل المعجزة لميسي فقال في صـ ١٤ ـفـ ١٢ ( وفي اليوم الأول من الفطير حيين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد ان نمضي وند\_د لتأكل الفصح فارســـل اثنين من تلاميـــذه وقال لهما اذهبا الى المدينة فيلاقيكما انسان حامل جرة ماء اتبعاه وحيثما يدخــل فقولا لرب البيت أن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميـــذي فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعــدالنا فخرج تلميذاه وأتيا الى المدينــة ووجداكما قال لهما فاعدا الفصيح)والمحب من مرفس حيث جعل حميم حركات المسيح معجزات ونسى آنه عليه السلام امتنع من اظهار معجزة للمهود ولوقا ذكر هذه المعجزة في ـصـ ٢٢ ـفـ ٧ من انجيله مقتفياً أثر مرقس ولكن خالفـ ه في البعض ولا حاجة الى نقل عبارته برمتها بل نشير ببعضها الى ماوقع بينهـم من الاختلاف فاقول ان مرقس جعل السؤال ابتداء من التلاميـــذ وذكر أن الذين أمرهما بالذهاب اثنان ولم يذكر السمهما ولوقا خالفه في ذلك حيث سهاها وهما بطرس ويوحنا وان المسيح أرسلهما ابتداء من غير اقتراح وسؤال من التلاميذ وبوحنا أغمض عن ذكر هذه المعجزة وهنا فأئدة نذكرها للمطالع وهي انهيفهم صحة وقوعها فهي لم تكن الهـما ولوكانت من الأنجيل والهاما لمـــا اختلفوا فها ولاكان يهملها يوحنا البتة بل هو خبر وكلا منهم ذكره على حسب مابلغــه ويضحكني قول المفسر في تحفة الحيل بنفسـ بره على أول ـ ص ـ ١٣ من يوحنا ولفظـه( أهمـل \* أي يوحنا » ذكر ابداع الاوخاريستياا كتفاء بذكر باقي أقول للمفسر لمساذا يوحنا لم يكتف بهم وذكر أكثر ماذكروه بأناجيلهم على أن يوحناكان حاضراً مع المسبح وناظراً للواقعة وصنف أنجيله بعد تصنيف الاناجيل الثلاثة بمدة طويلة افساكان يقتضي ذلك ذكر الحقيقة في انجيله ورفع الاختلاف من بينهم على أمر هو من أعظم أركان دينهم بزعمهم فتبين ببداهة العقل أن عدم ذكرها في يوحَّنا من أعظم البراهين الدالة على أن العشاء الرباني

بدعة ابتدعوها بمد انقراض التلاميذ ويصدق على هذا المفسر (ولابد للخسران من بارد المذر) \* (وهل يصلح المطار ماأفسد الدهر) تم يعلم من أتفاق الثلاثة صراحة ومن يوحنا ضمنا أن المسبح وتلاميذ. كانوا يستعدون لعيـــدالفطير وذلك دليـــل غلى آنه كان مفروضاً على المسيحيرين طبق أحكام التوراة وأنت تعلم ان هذا العيد كان آخر أيام المسبح وفبه رفع فبكون نسخ التوراة من مبتكرات القديس بولس وأمثاله والمسبح صرح بتأييدها كما مر البحث

كعيداللة بن سلام وكعب الاحيسار وأخبروا بأن مقتضي التوراة ومقتضي دين الهود صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأجمع اليهود قديمـــأ وحديثاً على سيادة هؤلاء وعظم شأنهم فيالعلم والدين وكنزة الاطلاع وهم اليوم يسلمـون ذلك فتكون شهادتهم حجة على الهود لانه لميكن هناك مايوجب عدولهم عن الحق لاسم الاتقياء والسادة والنجباء مقدولة في كل شي فتقل على الهود في كل شي وبندين انهــم النزموا الغيار والجحود وتأخر اسلامكم الاحبار الى زمن عمر رضي الله عنه فقال له ماسيب تأخر اسلامك فقال له أنا نجد في التوراة أن محمداً يبعث من العرب تم يتوفى وبتولى بعده شيخ صالح نم يموت ويتولى بمده صلد من حديد فلما رأيت الامر حميمــ لذلك أسلمت فقال له عمر واذ فراه أوذكرت هناك أي أنا منتن لااصلح ان أذكر في التوراة تواضعاً من عمر رضي الله عنه وكني بعمر وشيمته دليلا على صحة نبويه عليه السيلام فان أساع المطلسين لاتكون له الكرامات ولا نخرق له العادات وعمر رضي الله عنه ينادي سارية من المدينة وسارية في أرض

فاريين ياسارية الجبل فسممه سارية

أوغير ذلك يلزمكم ذلك في موسى عليه

السلام وكلانخيلتموه جوابالكم فهو

جوابنا (السؤال الناسع والسبعون)

أسلم خيار الهود وخيار علمامهم

﴿ الفارق﴾

الأنجيليين له) انتهى

من هنالك فالكرامة للاثنين في السماع والاساع رضي الله عنهم احمين (السؤال النانون)

نقول للهرود جهوركم يستندر عن الاسلام بتعذر النسخ لئلا يلزم منه الندم والندا في حق الله تمالي وقد تقدم أن النسخ وقع عندكم في نحريم السبت وقداستحق صلوات الله علمه وتحريم الأخت الماحة في زمن آدم عليه السلام وبقية الوجوه مذكورة قبل واذاكان النسخ واقمأ عنسدكم انقطع العذر ولم يبق الاالعناد (السؤال الحادي والتمانون) نقول للمـود أنتم على ضلالة قطماً بيانه ان كتبكم التي تعتمدون علمها لايمكن الاعتماد علما لان أجلها التوراة وهي غرمتميزة لانهامشتملة على التواريخ الكائنة بمــد موسى عليه السلام والكائنة قبله وفي زمانه ومشتملة على كلام كثير ليسلوسي عليه السلام والنعين فها لموسى عليه السلام قليل واذا اختلطت التوراة بغيرها سقط الاحتجاج بهافان الحجة انما هي في قـول صاحب الشرع لافي غيره فاذا اختلط بغيره سقطت الحجة من الجميع لعدم التعين فــــلا يقوم به الحجة

( السؤال الثاني والمانون ) نقول التوراة مبدلة قطما لماتقدم بيانه عاأشتمات عليه من نسبة الأنبياء عليهم السلام وخاصة عباد الله الى الفسوق والزنا وشرب الخر ومالايصدر من أدنى السفلة حتى انهم يسمون هذه

عنه نم قال المترجم في ٢٠ (ولما كان المساء الكلُّ مع الاثني عشر وفهاهم يأ كلون قال الحق أقول لكم ان واحدا منكم يسلمني فحزنوا جداً وابتدأ كل واحد منهم يقول له هل أنا هو يارب فاجاب وقال الذي يغمس بدمه مي في الصحفة هو يسامني ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان كان خبراً لذلك الرجل لولم يولد فاجاب يهوذا مسلمه وقال هل أناهو ياسبدي قال له أنت قلت وفياهم يأكلون أخذ يسوع الحبز وبارك وكسروأعطي التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو حسدى وأخذ الكاس وشكرواعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للمهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين الخفرة الخطايا وأقول لكد انى من الآن لاأشرب من نتاج الكرمــة هذا الى ذلك اليوم حينها أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزينون) انتهى

وعبارة مرقس في .ص. ١٤ .ف. ١٧ وان كانت قريبة من عبارة المترجم لكن بينهما اختــــلاف ولذا نذكرها برمنها وهي (ولمـــا كان المساء جا، مع الاثني عشبر وفياهم متكؤن يأكلون قال يسوع الجقأقولالكم انواحدا منكم يسلمني الآكل ميي فابتدؤا بحزنون ويقولون له واحدا فواحدا هل أنا وآخر هــل أنا فاحاب وقال لهم هو واحد من الاثني عشر الذي يغمس معي في الصحفة ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجـل الذي يسـلم ابن الانسان كان خيراً لذلك الرجل لولم يولدوفهاهم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر واعطاهم وقال خذواكلوا هـ ذا هو جسدى ثم أخــ ذ الكأس وشكر واعطاهم وشربوا منهاكلهم وقال لهم هذا هودمي الذي للعهد الجديدالذي يسفك من أجل كثيرين الحق أقول لكم اني لأأشرب بعد من نتاج الكرمة الي ذلك اليوم حينها أشربه جديداً في ملكوت الله تمسيحوا وخرجوا الى جبل الزيتون) وحكاية لوقا في هذه القصة في ـص. ٢٢ ـف. ١٤ فيها تقديم وتأخــير وزيادة فانه قال فها (ولما كانت الساعة انكأ والاثنا عشر رسولا معيه وقال لهـم شهوة اشتهيت ان آكل هذا الفصح معكم قبل ان أتألم لاني أقول لكم اني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله)

أقول لقد راجعت كتاب تحفة الحيل لفهـم سر هذا الكلام الذي لاتدركه الافهام فاذا به كما قيـــل [ وفسر المــاء بمد الجهد بالمــاء ] فاقتصر على اني أقول ان ما أدرجـــه لوقا هنا لم يذكره المترجم ومرقس فاما ان يكون أنفت شهامتهما ان يذكرا كلاما لامعني له أو قصرت افهانهما عن سر هذا الوحي الذي ذكره لوقا وعلى كلا التقديرين لامخلص للمسيحي الذي يدعى ان هذا الخبص الهامي وقال لوقا أيضاً فها ف-١٧ (نم تناول كأساً وشكر وقال خذوا هذهواقتسموها



ينكم لاني أفول لكم انى لاأشرب من تتاج الكرمة حتى يأنى ملكوت الله وأخذ خبراً وشكر وكسر واعطاهم قائلا هــذا هو جسدي الذي يمذل عنكم اصنعوا هــذا الذكرى وكذلك — الكاس بعد العشاء قائلا هــذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم)

أقول ذكر الكأس ثانياً من زياداته ولا يضرنا ذلك ولكن انا عليه اعتراض في قوله الذي يسفك عندكم و ذلك اما ان يكون المراد عموم النصارى أو التلاميذ المخاطبين خاصة وأيما كان فهو مناقض لقول يوحنا انه صلب نفسه عن كافة الناس و مخالف لقول مرقس والمترجم أيضاً لا تهما قالا الذي يسفك من أجل كثيرين أي لبعض النصارى وزاد المترجم من عندياته على مرقس لمغفرة الخطايا ومعلوم ان بين هذه العبارات الاربعة تفاوتا بعيداً والنصارى اتحذوا هذه القصة أساس دينهم فقد أسس هذا الدين على تفاوتا بعيداً والنصارى اتحذوا هذه القصة أساس دينهم فقد أسس هذا الدين على المأبدة وابن الانسان ماض كما هو محتوم ولكن هوذا يد الذي يسامني هي معي على المأبدة وابن الانسان ماض كما هو محتوم ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلمه فابتدؤا — يتسائلون فيا بينهم من ترى منهم هوالمزمع ان يفعل هذا ) ولم يذكر ماذكره متى في قي ق عند ١٠٠٠ من عس من على حال الزيتون وتبعده أيضاً ماذكره متى في قي ق على حبل الزيتون وتبعده أيضاً تلاميذه ) انتهى

فانظر أيها المنصف الى اختلاف عبارات الثلاثة في هـذه المسئلة وتناقضها وزيادة بمضها على بعض ولا أُطنك ترتاب في ان الوحي والالهام يجل عن مثله على ان ذلك لو وقع في أحد كتب التواريخ لسقط به عن الاعتبار وهل يمكن ان نقال ان مضمون النلاثه" واحد مع وجود الزيادات التي ينفرد بها أحــدهم وقد شرحنا اك جيم ذلك والمجب ان يوحنا لم يذكر أكل الحبز وشرب الخريم هو الآن غنيمة باردة وتجارة رائجة لرؤساء كنائس النصاري وقد جعلوها من أعظم أركان دينهم زاعمين انالجبز والحمر هو حقيقة جسد المسيح ودمه فمن أكل وشرب منهما فكا نما أكل وشرب من لحميه ودميه نعوذ بالله تعالى من هيذه الخزعبلات ولكن يوحنا ذكر عوضاً عنه غسل عيسى عليه السلام اقدام تلامبذه الاوهام وتعبير هذه الاحلام وهي مسئلة دخول المسبح واستحالته دمـــه ولحمه الي الحمر والخبز فنقول از أكثر الفرق النصرانيةسوى القليل منهم يزعمون ان هذه المسئلة من أمهات المسائل الدينبة وأهمها ويسمونه الافخارستيا واختلفوا بينهم هل يشترط ان يكون هذا الخبز فطيراً أو خيراً وهل يجب ان يكون مصحوباً بالخرة أولا الى غير ذلك من البخر افات وهذه الاستحالة تتأتي عنـــد ما يلفظ الـكاهن بكلمات يسمونها كلمات التقديس وهي قول المسيح بزعمهم (هذاهو جسدي)

الحكايات النجاسات، عقيام الادلة على عصمة الأنياء عليم السلام فيحصل الجزم بعدم صحة مافي أيديهم من التوراة (السؤ الاالثالث والتمانون) أن بخت نصر قتــل الهود وحرق التوراة حتى لم توجد وكانوا لايرون حفظها مأمورأبه وكانت مختصة باولاد هرون من بنی اسرائیل کا تقدم نصه في التوراة تم بعد السنين الكثيرة المتطاولة لقنهم عزيرا هذه التوراة التي بأبديهـم من فصول حمها لايدري هل أصاب أو أخطأ ولا جرم وقعت فها النجاسات وما لايليق بالنبوات ومثل هذا لابجوز الاعتماد عليــ له حتى نقطع بكو نه عن الله وأين القطع في خبر واحدفثبت أن التوراة لايجوز الاعماد علمها (السؤال الرابع والثمانون)

والسوال الرابع والمالول عمد عقلاء الهود يمترفون بنبوة محمد عندهم في التوراة وبخصصون نبوته عليه السلام بالمرب فنقول اذا عليه السلام بوله والنبي من شأنه الصدق وحسن السميرة والسريرة فكيف قتل الهود في خير وغيرها ودعاهم الى دينه فلو لم يكن رسولا الهم لما دعاهم فكل من اعترف بنبوته عليه السلام للمرب يلزمه تصديقه في كل دعاهم وهو قد أخبر أنه بعث الناس كافة وقال الله تمالى وماأرسلناك ما خير والاسود فأخبر أنه بعث عليه السلام مبعوث للجن والانس

(السؤال الحامس والتمانون) قالت الهود في التوراه أن روح الله تمالي قبل خلقه كانت ترفرف على المياه وهو كلام باطل من جهة أن قبل الخلق لم يكن نم مياه وكلامهم يقتضي قدم المياه فلا تكون مخلوقة وهو خلاف اجماعهم وخلاف المعقول والمنقول ثم لوسلمنا قدم المياه فكارمهم ان الله تمالي له روح هي جسم فإن الرفرفة انماتكون في الاجسام والجسمية محال عليه تعالى بأدلة العقول وبموافقتهم على ذلك ثم يقتضي قولهم أن روح الله تمالي تفارقه وسقى بلا روح ميتاً وهو محال آخر فاشتمل قولهم هــذا على أنواع من المحال ( السؤال السادس والثمانون) قالت الهود في التوراة ان الله تمالي حـين أكمل خلق العالم قال تمالوا تخلق بشرأ يشهنا فخلق آدم فاعتقد كثيراً من الهرود لهدده المقالة التحسيم وقال ان الله تعالى في صورة آدم عليه السلام وانه شيخ أبيض اللحية والرأس جالس على كرسي والملائكة قيام بين يده والكتب الرككة وهـذه المقول السخفة وجعلوا لله تعالى شركاء في الخلق لاشريكا واحدا وانهلا يستقل خلق آدم لنقلهم عنه تعالوا وهي صيغةجم فيلزمهم ان هؤلاء كلمنهم الهلامزية لله تعالى علمهم بل الجميع يتساعدون

في الخلق ثم يلزمهم أنه لايصلح

(هذا هو دمي) فان لم يلفظ بتلك الكلمات لاينقلب الخبر جسد عيسي ولا الجمر دمه وقد مكثت زمناً أتأمل في هذا السر والتمس له معني أو نظــــــراً في الاديان المتقدمة والملل المنتحلة فلم أجهد نظيراً له ولا أصلا يرجع الب على اختهاف مذاهب المالم من آدم الى عيسى الى بوحنا حتى فيما أنحله المشركون وهـ ذا السر عندهم من قبيل ماوقع الاجماع عليه فلا يكمل إعمان النصر اني مالم يأكل جسد المسيح ويشهرب دمه وان يعتقد بذلك السرالذي قصرت افهامنا عن دركه فقل ماشئت في عقول تعتقد أن هذه الافخار ستيا تستحيل في جوف الانسان وتحول بمد تحولماالاول الى غائط اوبول ومن يقدر ان يناقشهم وجميمهم ملهمون ومن يناضلهم في واضع هذه الخرافات وهو البار الصديق الموحىاليه في احلامه الذي مأراد لهم الاالنصح والنجاة والحلاص من أوحال الشهرك والضلال الذي انحلته بنوا اسرائيل بزعمهموقد مكثت انروى في هذا الامر ۚ زمنا غير قليل وازنه بكل ميزان فلم أجده ينطبق على قياس والاغرب من ذلك اختلافهم في الفاظ التقديس التي يكون بها سر الانخارستيا وهذا المعلم ميخائيل مشاقه أحد علماء بروتستنت ذكر في الفصل العاشر من القسم الاول من كتابه المسمى باجوبة الانجيليين على أباطيل التقليديين مانصه [ وأما تحريفهم لاقوال الاباء القدماء فلابد ان نقدم دلائله لئلا نوقف أنفسنا في موقف مخالفينا بان تكون دعاوينا مثلهـــم بلا برهان فنقول ان الانشين رأى التقديس المنسوب الي بوحنا فم الذهب الذي يتلي في الكنائس في خدمة سر الافارستيا لانجده مطابقاً عند الطائفة الواحدة لما عند الطائفة الاخرى لان عند الروم يطلب فيه من الاب السماوي ان يرسل روحه القدوس على الحبز والحمر ناقلا اياها الى لح ودم وأما عند الكاتوليكيين منهم فيقال فيه انه يرسله على الخبز والحمر لكي ينتقلاو يستحيلا ولكن في مدةرياسة السيدمكسيموس قدغيروا فيه وقالوا المنتقلان المستحيلان هربا من دعوى الروم عليهم بان الاستحالة تم به وأما عند بمريان الكانوليك فيقال أرسل روحك القدوس على هذا الحـــبز الذي هو سر جسد مسيحك ولا يوجد فيه كلاميدل على الاستحالة وريمــا هذا هو قول فم الذهب الاصلى لان تعليم الاستحالة في عصره لم يكن قد تقرر في الكنائس وأما السيد يابيطا مطران صيدا الذي أنشأ الانشقاق في كنيسة الروم وصاركاتولكياً ففي خطابه لجميع رومية سنة١٧٢٢ يقول في هذه القضية انهموجود عندي كتب في طقس قداسنا يونانية وعربية وسريانية قد قابلناها على النسخة المطبوعة في رومية للرهبان الباسليين وجميعها لم يكن فيها كلام يدل على الاستحالة وانما هذه القضية وضعها في قداس الروم نيكفورس بطربق القسطنطينية موجبة الضحك لمن يتأمل فها] انتهى كلامه

ETITS

والخوري جبرائيل قر قماز المساروني قد عقد في كتابه القول الصحيح في

واحد منهم للربوبية لعجز. عن النصارى بكثير فان النصارى جملوا كل واحد مستقلا كاملا فأمكن أن يكوز إلها وأماعلى قولالهودفي هذه المقالة فلاوهذاغاطعظيم وجراءةعلى الله تمالى (السؤال السابع والثمانون) قالت الهود أن الله تعالى لما خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع واعتقدوا لغلط افهامهم أن الله تعالى يمستريه التعب والنصب حتى نقل عن بعضهم في غير التوراة أنه تعالي في اليوم السابع استلقى على ظهره واضمأ احدى رجليه على الأخري وفي هذا جهالات منها التجسيم ومنها ضعف القدرة لطرآن التعب والنصب ومنها أنه يلزمهم أن يكون إلههم حادثاً فان محل الحوادث يجب أن يكون حادثاً والنمب والنصب حوادث فأين هذا القول من قول المسامين أن خلق الله تعالى لجملة العوالم كخلقه لاقل جزء من جناح بعوضة وان ايجاده بأن يقول للشيُّ كن فيكون واعتقاد المسلمين انصنعه للاشياء بلا علاج ومخالطة لها وبلا مزاج وان علة كل شيُّ صنعه ولاعلة للصنعة فهذا هو التوحيد والتمجيد اللائق بجلال الربوبية وتعظيم الله تعالى واماقولالهود فتائف منهدبغه الجلود وهذه المواضع وشبهها من اعظم الادلة على تبديل التوراة وانهاغير المنزلة من ألله تعالى وهذا يجزم به كل عاقل ( السؤال الثامن والثمانون )

دين المسيح فصولا نقل في خلالها تضارب الكنائس على هذا الامر فاذا كان القوم في شك من معرفة السر الذي يتأتي به تحول الخبز والحمر الي ذلك اللحم والدم والقضية لاتكون موجبة التسلم الا بعد قيام البرهان على صحتها فلندع القوم في خبطهم لتصحيح دعواهم هذه كا خبطوا في دعوى ظهور النور الالهي على قبر المسيح في يومسبت النور المذكورفي كتاب القول الصحيح لدين المسيح فان صححوا دعواهم [وهمات] فناقشهم حينئذ في الجواز وعدمه لهذه الاستحالة أو التحول أو الانتقال على اختلاف تضاربهم فيه ولعمري الحق ان النصاري لو جنحوا الى القول وأولى لهم من قولهم ان هذا الآله مات مقهوراً لاننا نرى الأناجيل تؤيد وقوع الشبه حيث صرحت بان المسيح كان يمسك أعين الحواريين ومريم المجدلية الذي كانت تكلمه و تظنه البستاني وغيرها من النساء والرجال في مواضع عديدة حينما كان بريد ان لايمر فوه فكانوا يرونه بغير هيئته فلا يعرفونه مع انه كان يكلمهم ويكلمونه وهم تلاميذه وأولى الناس بان لايختلف عليهم أمر معرفته وهم أحباؤه ويعرفونأسرار الملكوت فكيف لايصح ان تشتبه هيئته على أعدائه الذين قصدوا تحقيره وقتله وما صرحت به الاناحيل أيضاً من انه حيبًاهجموا لأخذه لم يعرفوه وهم اذ ذاك العدد العديد وفيهم المشايخ والرؤساء وبأيديهم المصابيح والمشاعل وهذا صريح في أصوص أناجليكم ولا سما في أنجيسل يوحنا الذي كان يتكيُّ على صدر السبح ومحبوبه فلو رجعتم أيها النصارى الي الانصاف وتركتم التعصب والاعتساف لكنتم أول الناس ايمــانًا بقوله تعالى في القر آن العظم الشأز، ولكن شبه لهم؛ نع فروتُم من ذلك حين ناداكم هياأهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا وبينكم ان لانعبد الا الله \* فيم الشبيطان على قلوبكم فجمحتم عن الحق وجنحتم الى الباطل فارتكبتم التأويل وقلتم ان الشبه لايتأني ولكن انقلاب دمه وجسده الشهريف الي خبز وخمر يتأتى وقلتم صرفه عيون تلامذته وخاصــته عن معرفته يتأنى وصرفه عيون أعدأته عن معرفته لايتأتيوما هذا الااتباع للباطل وجحود للحق ولنعد لقضية الخبز والحمر فاتنا لو بحثنا بتلك الروايات بحثأ تاريخياً لوجدنا التنافض قد أحاط بها من جميع أطرافها ومعلومان الحكم بين المتخاصمين لايصح الا بمد تصحيح د ءوى المدعى بان تكون موافقة للعقل ودعواكم هذه يناقض بمضها بعضاً ولا سندعندكم لترجيح شئ منها مع عدم امكان تطبيق أصل الدعوى على القانون المقلى فظهر فساد أساس دعواكم كما لايخفي ذلك على من له أدني ادراك وهذا العرف والعادة محكمة ببن الخليقة كافة على اختلاف مذاهبهم وهو ان من يدعي بأمر خلاف العقل والظاهر والمحسوس لاتسمع دعواه لانها تكون فاسدة في كل شريمة وهنا نذكر لك بعض التناقض احمـــالا في غير النوع الذىوصفناه

آنفاً فنقول ان لوقا ذكر كأ ـــين وقد تنازعتا الوصف الذي قصره المترجم على واحدة ليت شعرى أبهما كان دم عيسي ثم ان رواية المترجم تفيدان جسد عيسي غير مبذول عن أحد وانما المبذول هو المهد الجـديد الذي براق عن كثيرين لمغفرة الخماايا وهل المهد الجديد الادين النصرانية وهو لايراق ولايريق ورواية مرقس ان الدم هو الذي براقءن كنيرين وعبارة لوقا تفيد ان جسد المسيح يبذل عن التلاميذ فقط ويوحنا في بحثه الطويل العريض لم يذكر شيئاً ولا حرفا من هذه عن احد من الناس خلافًا لدعو اهم التي هي أساس عقيدتهم ومن التناقض في هذه الخرافة أنه لم يرو احد عن عيمي أنه بعد قضية الصلب شرب من عصير الكرم مع تلاميذه أووحده سوى قيل انه تناول شيئاً من السمك المشوى وقليلا من عسل النحل وذلك عند ماأنكرته تلاميذه وهذا أيضاً انفرد به يوحنا دون غيره في معنى قوله اذاً أشربه جديداً في ملكوت الله فان كان المراد بملكوت الله تمالي هنا ماعند الله سبحانه في اليوم الآخر من الجنان والنعيم الدائم فهذا أيضاً يكون مناقضاً لقولكم بالوهيته لانكم تزعمون آنه سينسلخ من ناسوته ويستقل بلاهوته على كرسبه في عرش عظمته فاذا استقل بلاهوته فلا تجوز عليه صفات الحوادث بان يشرب الكأس مع تلاميذه كما ذكرنا وان صح قوله لهم فهو اقرار منه عليه يقتضي عدم انفكاك الناسوت عنه في الدنياوالآخرة وقدانفقت مضامين الأناجيل على مثل هذا ثم من تفحص هذه الاناحيل ألار بمة لم مجد فها ان التلاميذ اقلدوا بالمسيح في اجراء مراسم هذا الفرض الديني فان قلتم ان لوقا مؤلف كتاب اعمال الرسل المَّح الى ذلك أجباكم بإن انجيل بوحنا كتب بعد كتاب اعمال الرسل والاناجيل الثلاثة بمدة طويلة ولم يذكر هذا الفرض أصلاحتي انه أضربعن ذكره صفحاً كانه غير جدير بالذكر ولا حرى بالانبات كما أشرنا اليه آنفاً مع أنه قد سرد قصة الاعمى في حكاية طويلة مكررة وحكى افاضة الطيب على قدمي المسيح بطولها وقص من قضية الحبحش أشياة عجيبة الى غـير ذلك من الامور الكثيرة التي لافائدة في ذكرها فكيف يغمض عن أمر مهم وركن عظم من الدين وهو المحبوب الملازم لعيسي في كل حين وعلى تسلَّم وقوع التلميح من لوقا في اعمال الرسل فانك تعلم ازالتلميح في الشي الذي هو من القواعد الدينية المهمة والمقائد الواجبة غيركاف لان يكون دلبلا على افتراض تلك القاعدة الدينية ولا سها من لوقا لأنه لم يكن حواريا ولا رسولا ولا رأي أحوال المسبح ثم لو مجتنامع هؤلاء القوم بحناً أدبياً في تلك المسئلة لأنجد شيئاً ادعى للسخربة من دعواهم هذه تصور هداك الله نتيجة مايستحيل اليه بعد تناول جسد هذا الاله ودمه المتحول

قالت المهود في التوراة ان الله تمالي قال لآدم وحواءانكما في الوم الذي تأكلان فيه الشجرة التي نهيتكما عنها تموتان موتاً وفي التوراة الهماعاشا بعد ذلك ورزقاالاولاد بعد دهر طويل وهو تناقض فاحش دالعلى تبديل التوراة وتغييرها (السؤال الناسع والنمانون) قالت الهود ان الحِنة لا اكل فهاولاشربوالتوراة تكذبهم في عدة مواضع منها مافيها ان آدم وحواء كانا يأكلان من كل شي فيها الاشجرة واحده وقد تقدم نقل عدة مواضع من ذلك في اجوبتهم تدل على ان الحِنة فيها الاكل والشرب والنكاح (السوال التسعون) قالت الهود في التوراة ان نمرود لما بني الصرح وشيده نزل الباري تعالى الى الارض حتى هدمه وحال بين تمرود وبين ما اراد من ذلك وهذا مجسم وتعجيز وتسوية ومقاربةبين الله تعالى ونمرود فان هذا انمايكون بين الانسانين للتقاربين اما الملك العظيم معمن هودونه فانه لايتحرك بنفســ له بل يبعث بعض اعوانه الصرح الابأن يأبي بنفسه وهــــذا كفر لم تصل له النصاري وسيخف كثير يقضي على توراتهم بالبعد عن الهداية واشتمالهاعلى الضلالة وانالذي لفق فها هذامن أهل الجهالة والغباوة (السوال الحادي والتسعون) قالت الهود في التوراة ان ابراهيم عليه السلام لما مرت به الملائك من صفة الحبر والحر فيا عجبا أبرضي هذا الآله بذلك أو برضى المسيحى الحقيقى عمل هذاك كلا ولو تمقلت النصارى واني لهم لوجدوا دعواهم هذه شبهة بما تروى عن مشركي المرب فانهم كانوا يخذون آلهة من تمر وعند مايحسون بألم الحوع يلجؤن الى تلك الآلهة فيأ كلونها الى ان أني الاسلام وهداهم الله تمالى اليه فكانوا يتذكرون ذلك المهد ويضحكون منه على أنفسهم فهل يمقل ان يؤكل لحم الانسان ويشرب دمه نم لو تأمانا في حالة بعض الايم المتوحشة ومنهم [النمتم] وهم قوم من الزنوج توغلوافي التوحشحي أخرجهم عن الطور الانساني فهم يأكلون لحم الآدمي ويستلذونه حياً وميتاً

\*( تبنيه) \* قالت النصاري ان عيسي ناسوت كامل ولاهوت كامل قلت اذا تحول الخبز والخر الى عين جدد المسيح ودمه كما زعموا فهل يحول الىالناسوت فقط أمر الى اللاهوت فقط أم الهما مماً فان قالوا بالاول يرد علمهــم أن هذا الناسوت الذي كانت التلاميـــذ تشاهـــده قد تحول الى تلك الكسرات الخبز والحرة االتى تناولتها أيديهم وتلاشت تلك الاجزاء واستحالت بعد المضغ والهضم الى مايملمه اللبب فمن أبن لهم في كل يوم عذراء نانية حتى بجسد فهما مسيحاً ثانياً بكلمة أخرى تم يحول عند مايريد القسيس ذلك وهلم جرا الى كرات لانهاية لها وان قالوا بالثاني والثالث يرد علمهـم أن ذلك لاينطبق على عقيــدتهم لان اللاهوت اذا استحال دخــل في حيز الحدوث وبطل قولهم باللاهوت بل يكون المسبحكله ناسوتاً صرفا فظهر ان الاستحالة المذكورة من المحال واعتقاد تبوتها من اسوأ الضـــلال واما ماورد من ذلك في الأناحيـــل انصح فله محامل وتأويارت حسنة لاتأباها المقول كما تأتى الاستحالة من ذلك ماذكره يوحنا في . ص. ٦ ـ ف ـ ٤١ حكاية عن المسيح عند ماتذمرت عليه البهود بقوله ( أنا هو الخيبز الذي نزل من السهاء) وهذا كناية عن كونه سبيا لحياة الارواح التي محيا بالايمان وتتغذى بالتقوىوتهلك وتموت بالكفر وتمرض بالعصيان كما ان الخبزالحقيقي يَفذي الاجسام ويكون لها وقاية من الهلاك وهو نقرير لقولهالسابق في ـ فـ٥٠٠ ( أنا هو خبز الحياة ) وقوله في ـ ف ـ ٤٥ ( من يأكل جسدى ويشرب دمى فله حياة ابدية ) وقوله في ـ ف ـ • ٦ ( فقال كثيرون من تلاميذه اذ سمعوا ان هذا الكلام صعب من يقدر ان يسمعه فعلم يسوع في نفسه ان تلاميذه يتذمرون على هذا فقال لهم اهـذا يمثركم فان رأيتم ان ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا الروح هو الذي بحبي اما الجسد فلا يفيد شيئاً الكلام الذي اكليكم به هو روح وحياة ولكن منكم قوم لايؤمنون) التهي

يملم من هذا أنه لم يرد الجسد المركب من لحم ودم بل يريد الروح التي هي الكلمة أى الايمان بانه كلة الله وروح منه ومنه نتج أن ماذهبوا اليه في المهنى الظاهر

الهلاك بندوموعا. ود مدائن لوط عليه السلام اضافهم واطعمهم خبرآ ولحمأ وسقهم سمنأولينأ ولما اتواعند لوط عليه السلام عشاهم فطيرا وهذا جهل عظم و نقل كاذب قطماً فان الملائكة لا أكلون ولا يشربون بل اجسام روحانية غذاؤهم روحاني لايعرفه الهود تم المحب أنهم نسبوا أبهم يقولونان الناس في الجنة مثل الملائكة لاياً كلون ولا يشربون فشهوهم بالملائكة في عدم الاكل والشرب ثم لم يلبثواان قضوا على الملائكة بالاكل والشرب وهوتهافت عظمو بهذاونحوه يعلمانه ليس بأبديهم من كتهرم الا الرسوم ( السؤال الثاني والتسعون) قالت الهود في النوراة ان لوطأ عليه السلام لما امره الله تعالى بالخروج عن القرية الظالمة لم يسارع وتباطأ عن الامتثال حتى بقيت الملائكة تدفعه في ظهره دفعاً عنيفاً حتى اخرجوه كرها وهذا يدل على تبديل التوراة فان خواص المؤمنين لايشكون في اوامرالله تعالى لاسها مع وجود الملائكة المشاهدين بالحس فكيف حال الانبياء حينئذ فكيف الانبياء عامهم الشلام كلا والله بل بواطنهم علوءة اجلالا وتعظما وهمالمخصصون بدوام المراقبة لواردات الله تمالي انقيادا وتسلما وماهى بأول جراءة الهود على الأنبياء علمهم السلام (السؤال الثالث والتسمون) قالت الهود في التوراة أن أبراهيم عليه



السلام لما حضرته الوفاة ورث ماله ولده اسحق ومريم باقى اولادهوهو من المو اضع الدالة على محريف التوراة فان حال القدوم على الله تمالي يكون ابراهيم عليه السلام في غاية الادب مع ربهو خسن المعاملة لخلقه لاسمااو لاده الذين او جب الله تمالي عليه بر هم وحرم أذية قلوبهم فكيف نجمل ابراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن هذا المؤلم خاتمة عمله عند حضور اجله وأنت تعلمأبها المسلم المصدق بالرسالة المحمدية قوله عليه السلام نحن معاشر الانبياء لانورث ما تر كنا صدقه فنحزم بكذب ما حكاه الهدود ( السوال الرابع والتسمون) قالت الهود في التوراة ان يمقوب عايه السلام احتال على أبهاسحق حتى أخذدعوته المستحابة التي كان اسحق عليه السلام ير مدها للميص لانه كان يحمه اكثر فان لبس يمقوب عليه السلام حلة اخيه العيص وجمل في دراعه وعنقه جلدماع فت مكيدته على ابيه ودعاله واناسحق عليه السلام لما اطلع على الحال تمج وقال ليت شمري من هذا الذي ذهب مدعوني فحملوا يمقوب عليه السلام كذب قولا وفعلا ودلس وعق أباه وأخاه ثم المجب كيف يعتقدون صحة هذا مع أنه أذا سلمهم وقوع مثل هذا فما دعا اسمحق عليه السلام الاللمص لأنه هو الذي اعتقده اسحق عليه السلام وأراده حالة الدعاء فهذه الحلة لاتفيد شيئاً

باطل لايصح القول به اذلا يدخل تحت قاءدة عقلية ولا يندرج ضمن قانون الهي وما اراد المسيح بذلك الا الذي حكيناه من تفسيره بان يؤمنوا به وبالذي ارسل به ويتبعوا أوامر. ووصاياه فهو تفسير لكلامه الاول وليس المراد جسده ودمه الحقيقي كما تزعم الاساقفة الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وعبسى عليه السلام سد باب الفساد وما أبقي زاوية للاساقفة يتدلسون فمها ووضح الامر والحاصل أن مسئلة الافخارستيا مما يقطع العقل ببطلانها أذهى ضرب من الهذيان اللهم الا أن تكون من قبيل الكيمياء والسيمياء التي اختصت بمعرفتها الاساقفة والرهبان فينبغي صيانة الشرائع الالهية عن مثلها وتأويل ماورد من النصوص ان صحت وصرفها عن ظاهرها الىمايوافق المقل لتطابق المنقول والمعقول وهذا هو الواجب على حملة الشرائع الربانية واتباع النواميس الألهية الذين يزعمون انفسهم اصدقاء الحق واخوان الصدق وفي المثل [ ان العدو العاقل خير من الصديق الحاهل] فلا جرم أن صديق الشريمة أذا كان جاهلا وتكلم عن لسانها بمايخالف العقل فهو اضر علمها من عدوها حيث يكون سبباً لانفرة عنها وداعياً للحجود بها ومما يؤيد ماذكرناه من التأويل قول صاحب كتاب مرشد الطالبين في الفصل الثالث عشر من الجزء الثاني من كتابه المذكور الذي عقده لوجوب تأويل ماورد من الكلام في العهدين على سديل المجاز والاستمارة فقال بعد أن ذكر الاسباب الموجية لاستعمال المجاز مانصه ( ان بعض معلمي النصاري شرحوها شرحا حرفياً فاشتهر من ذلك اراء كثيرة فاسدة ) انتهى

ثم ذكر لذلك امثلة من جلتها بحثنا الذي نحن فيه وهذا نص عبارته بيص - دف - ٥١ قال (أنا هو الخبر الحي الذي نزل من السهاء ان أكل احد من هذا الخبر يحيى الى الابد والخبر الذي أنا اعطي هو جسدي الذي ابذله من أجل حياة العالم) اما اليهود ففه واهذه العبارة بالمهني الحرفي وقالوا كيف يقدر هذا الرجل ان يعطينا جسده لناكله ولم يلاحظوا أنه عني بذلك ذبحته التي وهبها كفارة لخطا بالعالم انتهى

ثم قال فند الدهر الثانى عشر جملت الرومانيون الكاتو ليكيون لهذا القول معنى آخر ممكوساً ومغايرا لشواهد اخرى فى الكتب المقدسة وللدليل الصحبح وحتموا ان ينتجوا من ذلك تعليمهم عن الاستحالة اى تحويل الخبز والحمر الى جسد المسيح ودمه الجوهريين عندما يلفظ الكاهن بكلمات التقديس الموهوم مع أنه يظهر لكل الحواس الحمسة أن الخبز والحمر باقيان على جوهرها ولم يتفرا) انتهى كلامه

 وكف يدعو اسحق عليه السلام للميص فينصرف ليعقو بعليه السلام من غير قصداسحق عليه السلام فجمعت الهود في هــذا النقل بين سوء الادب في حق الانبياءعلم السلام وبين الجمل بالحقائق (السؤال الخامس والتسمون) قالت الهود في التوراة ان الله تعالى نزل الى الجنة ومشي فها حين حكم آدم عليه السلام وأنه نزل الى الارض حين أنقذ بني اسرائيل من سحرة فرعون ونزل الى الارض عند ما كلم موسى من الشجرة العليق ونزل الى الارض عند ما كم ابراهم وبشره بالولد ونزل الى الارض وبلبل السن نمرود وقومه ومنعهممن بناءالصرح وهذا جهل عظيم منهم والحامل لهم عليه أنهم يسمعون أن الله تعالى كم هذه الانساء علمهم السلام فاعتقدوا انهذا أعا يكون منه بالحركات والتنقل في الجهات فاثبتوا ذلك في توراتهم وهذ يقتضي ان كتهم ملفقــة على حسب اهوائهم لا على حسب ماانزل الله تعالى المم (السؤال السادس والتسعون ) قالت الهود في التوراة ان مرون عليه السلام واخته مريم وقعا في موسى عليه السلاموحسداء واذياء فنزل الله تمالي الى قبةالرمان ودعا هرون عليه السالام ومريم وتوعدها وبرص مريم فصارت برصاء من ساعتها فنسبوا الانساء صلوات الله عامهم الى الحسدوم اغمة مقدور الله تعالى ولا خلاف عندهم في نبوة هرون ومريم والانبياء

حاجة لغفران القسيس لذوي الخطيئآت ولاسبب لاتصالهم بالعذاري والغلمان في الخلوات لان تلك الاعمال والتكليفات حيننذ تكون بمنزلة العيث حيث ان الحصول على الحياة الابدية يكون لهم بمجرد أكل الههم المنقلب عن تلك الكسرة من الخنز والمصة من الخمر ويضحكني ماذكره صاحب كتاب أنحاف الحـــل من توجيه اختلاف آراء علماء النصرانية في أن هذا الخبز هـــل بجِــ أن يكون من الفطير أو المختمر أو غير ذلك وقد حكينا مثله عن صاحب كتاب القول الصحيح وعليه أحبب بأنه ينبغي للنصراني أن يحتاط ويأكل المختمر والفطيرمن خبز الحنطة والشعير وسائر أصناف مايخذ منه الحبز وبشهرب من حميع أنواع المسكرات المتقطرة والمتخمرة لبخزج من الخلاف والشك والوسواس هكذا هكذا والافلا وليهم كما اختلفوا في ذلك اختلفوا في تحليل لحم الخنزير المحرم بنص التوراة والزبور والأنجيل وفي المسكرات التي توسموا فها حتى جملوها الاكسير الاعظمالتي تستحيل لوقتها الى دم المسيح المعظم مع ان نصوص التوراة والأنجيل طافحة بتحريم السكر وادمان شرب الخر وسـيأتي بحث الخر في الاصحاح الاول من لوقا فراجعه والله سبحانه الهادي ولنمد الى باقي الاصحاحقال مترحم متى ـ ف ـ ٣١ ـ ( حـنثذ قال لهم يسوع كلكم تشكون فيٌّ في هذهالليلة لأنه مكتوبانيأضرب الراعي فتتبددخراف الرعية ولكن بعد قيامي أسبقكم الى الجليل فأجاب بطرس وقال له وان شك فيك الجيم فانا لا أشك أبداً قال له يسوع الحق أقول لك انك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تذكرني ثلاث مرات قالله بطرس ولو اضطررت ان أموت معك لأنكرك هكذا قال أيضاً جميع التلاميذ) انتهى

وتبعه مرقس وعبارته في ـ ص ـ ١٤ ـ ف ـ ٢٧ ـ من أنجيله هكذا ( وقال لهـم يسوع ان كلكم تشكون في في هذه الليلة لأنه مكتوب اني أضرب الراعي فتتبدد اللخراف ولكن بعد قيامي أسبقكم الى الجليل فقال له بطرس وان شك الجميع فأما لا أشك فقال له يسوع الحق أقول لك انك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتبن تشكرني ثلاث مرات فقال بأ كثر تشديد ولو اضطر رتان أموت معك لا أنكرك وهكذا قال أيضاً الجميع ) انتهى

فذا مرقس خذو متى وقوله لانه مكتوب أى في النوراة وذلك اشارة الى مافى الاصحاح الثالث عشر ـ ف ـ ٧ ـ من زخريا أى زكريا عليه السلام على ماذكر صاحب مرشد الطالبين وهذا نص التوراة من النسخة القديمة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ وهو (ياأيها السيف انتبه على راعي وعلى الرجل الملتصق بي قال رب الجنود اضرب الراعى وتتبدد الخراف وأرديدي على الصغار) انتهى فانظر هداك الله الى سياق هذا النص هل تجد له مناسبة بعيسى عليه السلام وهل

فانظر هداك الله الى سياق هذا النص هل نجد له مناسبة بعيسى عليه السلام وهل يمكن أن يكون هو الراعي الذي يقول الله عنسه اضرب الراعي فمن الضارب ومن

(AA)

﴿ الفارق﴾

معصومون ونسبوا الى الله تعالى الحلول في قية الرمان لقصد الانتصار وانه لا بحكم على احد حتى بحضره ولذلك استحضرها بين يديه وهذا من قسم كذب الهود على الله تمالي وعلى رسله واعظم الدلائل على تحريف ما بايديهم ( السؤال السابع والتسمون) قالت الهود في النوراة ان الله تمالي حين أراد قتل انصار فرعون وجنوده قال لموسى عليـــه السلام قل ابني اسرأسل يذبحون جملا ويضمحون من دمه على ابواب دورهم حتى اذا جزتالليلةفيارض مصر ورأيت الدم عرفت ابوابكم من ابواب المصريين لئلا اهلككم ممهم فنسبوا الله تعالى أنه لا يمسلم الا ما يراه بامارة ولا يحقق شيئاً الأ بإشارة تمــالى الله عن قولهم علواً كبيرا بل هو احاط بكل شيء علماً واحصى كل شيء عددا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ( السؤال الثامن والتسعون ) قالت اليهود ان الذي امرنا بعبادة المجل واتخاذه هوهرون عليه السلام مع ان موسى عليه السلام استخلفه للاصلاح أفامن بالكفر الصراح وكذبهم دانيال في نبوته فقال ان الذي صنع المجل منحاً السامري وكان آبائه يعبدون البقر فاستتا به موسى عليه السلام ونفاه الى الشام ولذلك كان الشام أكثر سمرة من غيره وهذا موافق للقرآن الكريم ( الدؤال التاسع والتسمون)قالتاليمود أن الله

المضروب وأين يبقى حينئذكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً ولا أظلك تشك في أن هذا من الحكايات المكذوبة على المسيح وقد تقدم عن العلامة أحمد فارس في كتابه المرآة في عكس التوراة ان الذي حمل مؤلفي الاناجيل على تأويل ماورد في الاسفار بحق عيسى عليه السلام شدة المغالاة ومن تأمل في هـذا النص المنقول من سفر زخرياحكم بأن المسيح غير مراد منه اذ لايضرب بسيف الحق الا الناشز عن الحق فاذا رضيت النصاري أن يكون عيسى مضروباً بهذا السيف الذي أمره الله بالانتباه لضربه فلا غرابة لأن تسمتهم له لعنة أشد بشاعة من ذلك واللعنة لايطهرهماالا السيف فمذرقيافا واضح في الحكم على عيسى بأنه كافر وهو أهون شراً من قولهم بأنه صار لمنة لأن الكافر يتبرر بالايمان ولا يتبرر الملمون بشيُّ لانه مطرود من رحمة الله كالشيطان نموذ بالله من هذا الضلال الاسود قال صاحب تحفة الحيل في قول بطرس ( ولو أموت لا أنكرك وقد أنم هنا بطرس ) [أى كذب ] وقول مرقس قبل أن يصيح الديك مرتين انفرد فيه بذكر المرتين التازع في محله لكونهم علموا أن المسيح سيموت فكأنهم تنازعوا أم الخلافة ومن يكون بمده خليفة حتى ختم بحثه بقول المسيح لتلاميذه (أنتم الذين تثبتوا معي في تجاربي وأنا أحمل لكم كما جمل لي أبي ملكو تأ لتأ كلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوني وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط بني اسرائيل الاثني عشر) انتهي ماذ كره لوقا ـ ص ـ ٢٢ ـ ف ـ ٢٨ ـ ولا أشك ان الآله لا يخلف وعــده ولا يكذب في قوله الشامل لمهوذا أيضاً وقد كفرته الاناجيل فأعجب من هذا التناقض ثم قال لوقا أيضاً في ص- ٢٢ ـ ف - ٣١ ـ ( وقال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طليكم ايجي يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك ليكي لايفني ايانك وأنت من رحمت ثدت اخوتك فقال له يارب أبي مستعد ان أمضى معك حتى الى السيحن والى الموت فقال أقول لك يابطرس لايصبح الديك اليوم قبل أن تذكر ثلاث مرات انك تعرفني) النهي

أقول يستفاد من قول المسيح عليه السلام طلبت من أجلك الى آخره ان الطاب كان من الله تمالى وهو ظاهر في عبودية عيسي والا يلزم أن يكون عين المطلوب منه وذلك باطل بالبداهة ثم ان الطلب من الله تمالى يكون فى شئ يمجز عنه الطالب فيطلبه والمجزينافي الالوهية وقوله ليكي لايفني ايمانك ربما يفهم منه تطرق الفنا، على ايمان غيره من التلامهذ الاثني عشر الذين لميطلب لهم فأين سبق القول بمصمة بولس والبابا اذا تطرق الحلل على ايمان الحواريين وكل منهما لايساوى درجهم وقوله لايصيح الديك الى آخره لا يخفي ان عبارات الاناجبل مختلفة هنا فان رواية المترجم تفيد أن بطرس أنكر ثلاث مرات قبل أن يصبح الديك هنا فان رواية المترجم تفيد أن بطرس أنكر ثلاث مرات قبل أن يصبح الديك

تمالى امرهم أن يبنوا له قمة ينزلها اذا سافر معهم وأنه أقترح علمهم صفتها فينوا له ذلك لأن موسى عليه السلام قال ياربان هذه الامة القاسية لاتمضى اليك الى الشام حتى تمضى معها كما وعدتها فقال الله تعالى اعلموا أن القية فعلها موسىعلبه السلام وسهاها قبة المهدونزل الله في عرشه ونزل معهم في داخل القبة ينزل بنزولهم ويرحل برحيلهم هذا نص التوراة وعاوقع في التوراة من أمر هذه القية ان المال الذي جموه لانفاقه على هذه القيةصرف على يد موسى عليه السلام فلما كملت ادعوا عليه ان قد نقصهم من المال ألف رطل وسماية وخمسة وسيمون رطلا وقالوا لموسي عليه السلام تشريفاً له أين ذهب هذا فسمعوا صوتأمن الساءان هذا العدد دخل في رؤس الاعمدة والتغشية فينئذ كفواعنه فانظر لجرءة هذه الطا نفة على الله تعالى ولم يقدروه حق قدره ولم يماملوه عايليق بجلاله فويل لهم مُا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قالوا فها وكان موسى عليه السلاماذا أراد الرحيل قال الهض الينا يارب لنلبث شانئك قالوا فكان تعالى يظعن بظمنهم ويقيم باقامتهم وقالوا ان الله تعالى أبي مرة من السيرمعهم وقال أظمنوا أنتم فاني لا أظمن أنا بلأبعث معكم ملكا يغفر ذنوبكم فانظر استخفافهم بالله تعالى الى هذه الغاية تحويه القبات ويسير مع الركاب وهذه غاية الاسهاب في السباب فيما

مرة واحدة وكذلك رواية لوقا ويوحنا وفي رواية مرقس ان الديك صاح مرة عند انكاره الاول ومرة أخرى بعد انكاره مرتين أي أنكر ثلاث مرات بعد ان صاح الديك مرتين لاقبله خلافا لما في متى ولوقا من انه أن كر ثلاث مرات قبل صياح الديك ثم ان لوقا ذكر في هذا الاصحاح - ف - ٣٦ - عن المسيح عليه السلام أنه قال ( ومن ايس له فليسع نوبه ويشترى سيفاً ) انتهى

أقول أن هذا خلاف مذهب المسيح من نهيه عن استعمال السلاح والمضاربة وأمره الحلم والصبر وعدم مقابلة الضارب بالضرب نم أن هذه الفقرة تدل صراحة على أن المسيح استعد للمدافعة بالسيف واستحضر لاعدائه قوة يدافع بهاعن نفسه وطلب النصر من الله تعالى في صلاته و تضرعه حتى امده الله تعالى بملك من السهاء يقويه على اعدائه وينصره كا في . ف ـ ٣٣ ـ ص ـ ٢٢ من لوقا وهذا كله دليل قاطع على انالمسيح عليه السلام لم يسلم نفسه الى الصلب باختياره لحلاص العالم من الخطيئة كا تزعم النصارى والافاى غرض في احضار السيوف والتصدى للمدافعة وطلب النصر من الله تعالى والتضرع له والحشوع الى درجة يتقاطر منه العرق على الارض كا هو شأن العبد الذليل مجاه الحالق الجليل وقال لوقا في هذا الاصحاح أيضاً . ف ـ ٣٧ من قول المسيح ( لاني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم في أيضاً هـذا المكتوب من قول المسيح ( لاني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم في أيضاً هـذا المكتوب واحصى مع انمة)

وهذا النص اطنه مفترى أو محرفا كما افتروا وحرفوا نصوصا كثيرة في خبر الصاب والقيام وعلى تقدير صحته لايدل على أنه يصلب بل يحتمل وجهبن اما انه أراد بالاعمة هم البهود الذين هجموا عليه ليلا فامسك أعينهم عن معرفته وشبه لهم بغيره أو ان المراد بالاعمة هم التلاميذ الذين فروا عنه وشكوا فيه وانكروه فلا ينافى اس هم بالاستعداد للمدافعة عن أنفسهم ويؤكده تمام العبارة من هذا الاصحاب في من حمه على أخذ مد مد و فقالوا يارب هو ذاهنا سيفان فقال لهم يكفى ) ويفهم من حمه على أخذ السلاح أولا وقوله يكنى آخراً انه علم بواطة الوحى انهم أي التلاميذ سيهزمون حفاة عراة أفراراً من البهود فلذلك قال لهم يكنى تمقال لوقا على المداود وخرج ومضى كالعادة الى حبل الزبتون وتبعه أيضا تلاميذه ) انهى

ولم يذكر بعده قول المسيح للتلاميذ انكم تشكون في كاذكر المترج ومرقس الا أنه انفرد عنهما بقوله أولا الشيطان طلبكم لكي يغر بلكم كالحنطة ولعل المراد به أنهم يشكون فيه أيضاً وعليه يقال ان عبارة مرقس والمترج صريحة فيان قوله تشكون صدر منه بعد الحروج وقوله بغر بلكم قبل الخروج فلمنظر المسيحي العاقل لهذا الاختلاف في أخبار الوحي ويوحنا لم يذكر هذا الشك ولا صباح الديك ولا غربلة الشيطان وضرب عن هذا الحبط صفحاواتي بكلام آخر مفيداً لم تذكره الثلاثة عمدا وستقف عليه في شرح - ص - ١٤ و ١٥ و - ص - ١٦ من



انجيله ونذكر هنا قول يوحنا في هذه القضية في اول ـ ص ـ ١٨ و له ( وخرج مع تلاميذه الى عبر وادى قدرون حيث كان بستانا فدخله هو وتلاميذه ) فذكر ان خروجه كان الى عبر وادى قدرون لا الى جبل الزيتون كما قال الآخرون بل انفرد بقوله دخلوا الى البستان مع انتلاميذ كما ان المترجم ومرقس ذكرا قوله عن عيسى أنه قال اني اضرب الراعي الخولم وهي اماهك فراجعها فلا حاجة للتطويل تضاربهم في روايات الوحي في سائر ماتقدم وهي اماهك فراجعها فلا حاجة للتطويل الممل ثم قال مترجم متى ـ ف ـ ٣٦ (حينئذ جاء معهم يسوع الى ضبعة يقال لها جشماني فقال للتلاميذ اجلسواها هناحتي امضي واصلى هناك ثم أخذ معه بطرس وابني زبدى وابتداء يحزن ويكتئب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكن فلتعبر عني هذه الكاس ولكن نيس كما أريد انا بل كما تريد انت ثم جاء الى التلاميذ فو جسدهم نياما فقال لبطرس اهكذا ماقدر تم ان تسهروا معي ساعة واحدة اسهر وا وصلوا لئلا ندخلوا في تجربة اما الروح فنشيط واما الجسد فضعف ) انتهى

اقول أما قوله محزن ومكتئب ونفسي حزينة جداً فالحزن والكآبة تنافي الا لوهية لان الحزن ليس من عوارض الناسوت حتى يقال كان ذلك بنا سوته وأنما يمرض للنفس والروح وكـذا قوله ليسكما اربد بلكا تريد انتـفان الارادةأيضاً من أفعال الروح لانهاعبارة عن توجه الروح لاختيار امرمن الامور فهنا اراد مان مختلفتان واحدة منفية والأخري مثبتة ولا يمكن أن يكون مصدرها واحدا لانه يلزم منه احتماع النقيضين وهو محال وليت شعري هل كان تضرع عيسي لنفسه بناء على قولهم بأتحاد روحه مع الآله ولماذا يتضرع وهو بزعمهم أله على كل شئ قدير ولما ذالم يعط القدرة للتلاميذ على السهرمعهساعة واحدة لمواساته ودفع الوحشة عنه وقوله أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف فهم منه مفسروهم أن المراد من الروح هو روح الله ومن الجسد هو ناسوت عيسى ولم يلتفتوا الي ماقبله اعنى قوله صلوا لئلا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضـ ميف أمرهم أن يصلوا لله وحده ويستعينوا بالقوى الذي هو الروح على الضعيف الذي هو الحسد فان الاجساد كليا قويت ضعفت قوة الارواح وبالعكس فتبين الك أيها الفطن أن الروح هنا هي الروح الناطقة في الاجساد فلذلك أمرهم ضمناً الذي كلف بها من قبل الله تعالى وهذا على فرض صحة الرواية والا فهي أيضاً من خر افات الاساقفة ولترجع لا كمال النص قال ( فمضى أيضاً ثانية وصلى قائلا ياأبتاء ان لم يمكن أن تمبر عني هذه الكأس الا أن أشربها فلتكن مشيئتك ثم جاءفو جدهم

لايليق برب الارباب بل هو تمالي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأمحو يهالجهات ولايوصف بالحركات والسكنات ولا يشهم شيء من المخلوقات ( السؤ الالمامة ) قالت الهود ان يعقوبعليه السلام عند منصرفه طالماً بلاده تصارع مع الملك فغلبه يعقو بعلبه السلامو تألمورك يعقوب عليــ السلام وصــار الملك في يده مقهورا حتى قالله دعنىوأ بارك لك فترك اليهود أكل عرق الفخد لذلك فعلوا الملائك والانبياء علمهم السلام مثل الصبيان يتصارعون وانهم في حبه من تفرغ قلبه وقل لبه واعرض عن مراقبة مولاه واشتغل بهواه (السؤال الحادي والمائة) ان النصاري مصدقون التوراة وهوكتابهم وعمدتهم في الاحكام والانجيال أنما حاء بالمواعظ وقال لهم فيالأنجيل تزول السموات والارض ولا يزول شيء من الناموس يعني أحكامالتوراةومع ذلك فهم مصرون على مخالفتها متادون على معاندتها نابذون لاحكامها مطرحون لاعلامها فغي التوراةان الله حرمالميتة والدموالخنزير والنطيحة والمنخنقة والقردة والشحوم غمير المختلطة باللحم والارنب والاسد والذئب والكلب والفرس والحمار والبغل وكل دابة ليست مشقوقة الحافر ومن الطبر المازي والعقاب وكلطير يبقى بمخابه أكلومن حيوان الماءكل حوت ليس له سفائق كذا وقع في كتبهم بالنون وهو تصحيف منهم

نياما أيضاً اذكانت أعينهم ثقيلة فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه ثم جاء الى تلاميذه وقالوا لهم ناموا الآنواستريحوا هوذا الساعة قداقتربت وابن الانسان يسلم الى أيدى الخطاة قوموا ننطلق هوذا يسلمني قداقترب) انتهى أقول انظروا أيها النصارى الى قول المسيح ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكاس فهو دليل على انه عليه السلام لايدرى مايفعل الله به وان علم الله تمالى لايحيط به علم نبي مرسل ولا ملك مقرب بل يفعل مايشاء ويحكم مايريد ويؤيد ذلك اقراره عليه السلام عند ماسألوه عن الساعة فقال لهم في - ص - ١٣ - ف - ٢٣ - من مرقس (ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها احد ولا الملائد كمة االذين في الساء ولا الملائد الالابن الالالاب انتهى

ولا الابن الا الاب السهى واذا كان الام كذلك فكيف يسوغ لمن له ادنى ادراك ان يتحف المسيح إلها ويصفه بجميع صفات الواحد الاحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد ثم ماهذا التنافي في قوله ناموا الآن واستريحوا مع قوله قوموا ننطلق فهل يمكن ان يصبح نسبة ذلك لعيسى عليه السلام وحاشاه والذى يدل عليه سياق هذه العبارة ان المسيح كان في غاية الخوف والاضطراب لايستقر على حال من جزعه كل من عن التلاميذ رجع اليهم فوجدهم نياما وكلهم وهم لايزيدون الااستغراقا في النوم شأن من هو خالى البال مستريح الفكر على حد قول الشاعم

فكأنه الطفل الصغير بمهده \* يزداد نوما كليا حركته

وقال مرقس في - ص - 12 - ف - ٣٢ - (وجاؤا الى ضيعة اسمها جسماني فقال لتلاميذه الجلسوا ههنا حتى أصلي ثم الخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابت دأ يدهش ويكتئب فقال لهم نفسى حزينة جداً حتى الموت أمكثوا هنا واسهروا ثم تقدم قليلا وخرعلي الارض وكان يصلي لكى تعبر عنه الساعة ان أمكن وقال يا ابا الآب كل شئ مستطاع لك فاجز عنى هذه الكأس ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ماتريد انت ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس ياسمعان انت نائم اماقدرت ان تسهر ساعة واحدة اسهروا لئلا تدخلوا في تجربة ) انتهى

فقد اتفقت على ذكر هذا النص الروايات الثلاثة ويفهم منه ان الحادثة كانت على طريق الامتحان من الله تعالى له كما وقع ذلك للانبياء من قبله كالذبيع اسماعيل وايوب عليهما السيلام فلما كان منهما الاستسلام لقضاء الله واوامره فدى الاول بالكش وعافي الثاني مما اصابه وكذلك المسبح عليه السلام فيكون عند وجود الاستسلام لاوامره فداه الله تعالى بالشبيه ورفعه اليه ويدل عليه قوله اما الروح فنشيطة وأما الجسد فضعيف وبقية عبارة مرقس موافقة لما ذكره المترجم ورواية لوقا مباينة لهما فانه قال في. ص- ٢٧- ف. ٢٩ ( وخرج ومضى كالعادة الي جبل الزيتون وتبعه أيضاً تلاميذه ولما صار الى المكان قال لهم صلوا لكى لا تدخلوا

وأنما هي سفاسق وهي الطريق عند العرب ومنه سفاسق السيف لطرايقه وفرند. ذكره أبو عبيد في الغريب المصنف وحرم حرث الثورمع الحمار وحمل الخيل على الحمير والحمير على الرجال وطبخ الجدي في لبن أمـــه وأخذ الطير من أعشاشها بفراخها وأكل الجزارة والملتصقة ربهاواكل الحنز المختمر فيالفصوح ولايقرب قربانأ الابخبز فطير وحرم شحوم البقر وشحم الشاةومنعقربان الحمامواليمام فهذه نصوص لا تقبل النأويل وعمل بها النبيون واقروها وكذلك عيسي عليه السلام فان ادعوا نسخهاط البناهم بالدليل الناسخ ولن يجدوه أبدا بل تركوها باهوائهم الفاسدة ولقد ذكر في بمض كتب عقايدهم مذه المحرمات ثم تأولوها بالوقاخة والجهــل فقال هذه امثلة في التوراة وأقرها المسيح في الانجيل فعني بالميتـــة ان لا تميتوا الاحياء ولا تعموا الحق في الشهادة واراد بالدم ان لايقتل أحــد بريا وبالخنزير الزنا والكفر والنطبحة ان لا يناطح ملك جبار فقير مسكين وبالموقودة أن لا تزدري بمـن هو تحت ظلم غيرك وبالمنحنقة ان لايحنق أحدا لك قبله حق فتضغطه وبالقردة أن لا محكي أحدا فتفعل كفعلها وبالذئب والارنب أن لاتأ كل مع غيرك بالهجم والفارة والارنب انلا تفمل فعلها فعل قوملوط فانذكورها رأتى بعضها بعضا لغلبة شهوتها و مالاذي ونحوه ان لاتهرق دم احد



في تجربة وانفصل عنهم نحو رومية حجر وجثا على ركبتيه وصلى قائلا يا أبتـــاه ان شئت ان نجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك وظهر له ملاك من السهاء يقويه واذا كان في جهادكان يصلى باشـــد لحِاجـــة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض ثم قام من الصلاة وجاء الى تلاميذه فوجــدهم نياما من الحزن فقال لهم لما ذا أنتمنيام قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة )انتهى فذكر أنه جثا على ركبتيه ولم يقل خر على وجهه كما قال المترجم ومرقس وقال ايضاً فوجدهم نياما من الحزن والظاهر ان زيادة لفظ الحزن منه يوضح بهعذر القوم ويدفع عنهم اللوم حيث استولي عليهم النوم ومن تأمل كلام لوقا يجــد. قد ابعد في حكاية الحادثة عن رفيقيه المترجم ومرقس وعبارة يوحناصر يحةفي تكيذيب الثلاثة فأنهم أتفقوا على انالمسيحكان يدعو الله بإن يصرفعنه كاس الحمام وأنهفي حزن واكتئاب لتيقنه بالموت ويوحنا خالفهم حيث قال في ص ١٣٠ ـ ف-٢٦ فغمس اللقمة وأعطاها لهوذا سمعان الاسخريوطي فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تممله فاعمله باكثر سرعة ) الى أن قال ف ٣١ ( فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الأنسان وتمجد الله فيه ان كان الله قد تمجد فيه فان الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعاً الى آخر ما حكاه ) فمقتضى هذه الروايات ان يهوذا أنما فمل ذلك أن صح فهو بامر عيسي وأن المسيح استبشر بموته لخلاص العالم فكيف يصح على رواية الثلاثة أنه طاب من الله تمالي أن يجيه من تلك الساعة ويأمر التلاميذ بشراء السيوف مع انه لم يأت الى هذه العالم الا لغاية أن يصلب ويموت كما هو نص الاناجيل الاربعة فيمل بعد هذا التناقض يقدر المسيحي أن يقول ان الوحي قد التي مضمون الأنجيـــل في قلوب الأنجيلين وهم افرغو. بسارات شتى لا تختلف في المعنى وان اختلفت في اللفظ ويريد بذلك تمهيد العذر كم حكيناه عن بعض علما. البرتستنت آنفاً وقد ظهـر لك اختلاف المعني ظهور الشمس في رابعة النهار ثم أقول هاهنا امور ( الاول ) ان كلام المترجم ومرقس يدل على أن المسيح أنفرد عن سائر التلاميذ واختص بثلاثة منهم وهم الذين كان يؤثرهم على غيرهم في جميع اموره الخصوصية وان كان المترجم لم يذكرالا اسم بطرس وكني عن الأشين ومرقس باسماء الثلاثة ولوقا لم يذكرهم بل دل كلامه اختلاف باللفظ والمعنى ( التاني ) انهما أي المترجم ومرقس اثبتا ان الواقعة كانت في ضيعة ( جُسياني ) ولوقا يقول في حبل الزيتون وأكده بقوله ولما صار الى المكان أي المكان الذي اعتاده للصلاة والعبادة فيــ بدلبــ ل قوله وخرج ومضى كالعادة الى حبل الزينون وبوحنا ناقض الثلاثة فجمل الضيمة والحبل بستاناً وقد تقدمت عبارته فارجع اليها وهـــذا أيضاً تناقض في اللفظ والمعني ( الثالث) عبارة

ولا تغلبه على متاعه وبالدابة التي ليست مشقوقة الحافر الكفرةعدة الاوثان يمبدونها أيام حياتهــم ولا يقسمون عمرهم مشاطرة وبالحوت الذي ليس له سفائق الانسان المتلون في ديشه وبحرث الشور مع الحمار الانسان الكافر وبالحبرعلي الخل زواج الكافر المؤمنة والمؤمن الكافر وبالجدي في لبن أمه أكل مال اليتيم ظلماو بالملتصقة الرية الانسان الحسود الذي يوسوس الشرفي صدره وبالخبز المختمر التي ينفخ فها الشيطان ويهيج فها الكبرياء وبالفطيرأن يكون أنفسنا ضامن بغير كبر وبالحمام والبمام المو منين الذين جملوا أنفسهم قريان لله تعالى وأما أكل الخنزير والميتـــة وغيرها فما فها مضرة ولا منفعة من شاء أكلها ومن شاء تركها فهذا مذهب النصاري الا القليل فما الذي حمل هؤلاء الجهال على تحريف كتاب اللة تعالى وتغيير احكامه وحل نظامه بغير شرع منقول ولامدرك معقول فكيف فهم هؤلاء الجاهلون مالم يفهمه النبيون لله العجب قد زادت عقولهم حتى فهموا مالم يفهمهموسي ابن عمران مع ان الرسالة اليه وكلا والله وهم لكتب الله تعالى عارفون وعلى الله تعالى وعلى رسله متحرؤن فسيعلمون اي منقلب ينقلبون واذا فتحوا هـــذا الياب من الهذيان في التأويل بغير دليل لميبق على ما يجتمعون به على نبوة عيسى او الهيته أو غير ذلك من مقاصدهم تعويل لان

يبدى مشل هذه التأويلات الباطلة ويهتف كما هتفوا بالاحاديث الفاسدة (السؤال الثاني والمائة) اطبقت النصاري على اختلاف فرقهم على القول بماء المعمودية وصفته ان الذي يريدان يدخل في دينهـم او يتوب منهم تمنمه الاقسة من اللحم والحمر ايامائم يعلمونه ايمانهم ثم يغطسونهفي ماء يغمره واختلفوا هـــل يغمس واحدة او اثنين او ثلاثًا ثم يدعوا له الاسقف بالبركة بمد خروجهمن الماء ويضع يده على رأسه ومن لم يقبل هـذه القاعدة كافر عندهم وتأويل الغطسات مدة مكث المسيح عليه السلام في قبره ثلاثة ايام والحروج من الماء هو الخروج من القبرومنهم من يقول بل الغطسات الثلاث اشارة الى التثليث ولم يذكر التعميد في التوراة بلكتبوا في الانجيل ان يوحناعمد المسيح علمهما السلام بوادى الاردن فخرج منه روح القدس كالحمامة على الماء وزعمت النصاري ان المسيح عليه السلام قال للحواريين اذا مررتم بالاجناس فعمدوهم بالاب والابن وروح القدس فهذه العمودية عندهم ظاهرة المستند اسندوها للنبيين والحوارييين ومع ذلك فعلمهم فها استدرا كات فنقول سلمناجدلا صحة ما ذكرتموه من النقل فلم قلتم الهاذاعمد محيى عليه السلام والحواريون نعمد نحن فلعله مخصوص بهم فما الدليل على أن ما فعلوه كان شرعا عاما والمسلمون لم يعتمدوا ذلك حتى

المترجم تفبد أنهم عقب المشاء والتسبيح خرجوا على الفور ولوقا فصل بيين العشاء وخروجهم بحكايات وقصص كثيرة وهذا يقتضي أن عيسي لبث بعد المشاء برهة وهو تناقض في اللفظوالمهني ( الرابع ) أن مرقس وافق المترجم في ذكرالمرات الثلاث وخالفه في لفظ الدعاء بقوله ( يا أبا الاب ) وخالفهـــما لوقا فلم يذكر من صلاته ولا مرة واحدة ثم ان المترجم وجه خطاب المسيح في تأنيبه للتلاميذالثلاثة حين وجدهم نياماً ومرقس خالفه فوجه الخطاب لبطرس خاصة حتى خصه بالذكر بقوله يا سمعان أنت نائم أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة ولوقا اختلق لنومهم عذراً فقال نياما من الحزن وهو ليس بعذر في الحقيقة بل ذنب لايغفر وجبين وعدم مبالاة بعيسي وهم على ماهم عليه من تلك المقيدة ( الخامس )ان من تأمل في كلام لوقا من أن عدى كأنه في جهاد يسيل منه العرق كقطرات الدم يعلم منه ان هذا الآله كان قد يبلغ به الخوف والاضطراب كل مبلغ وهذه صفات الرجل الذي قد بلغ من الحين غايت، فانظر هداك الله الى قولهم هذا في حق المسيح عليه السلام والى قول المسلمين فيه بأنه صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الذين هم أفضل أنبياء الله تعالى ورسله ولا يخني مافي لفظ العزم من الشجاعـــة والثبات والاقدام والصبر والجهاد إلى غير ذلك من الصقات العالية والفضائل السامية ولو أُخَذَنَا فِي شَرَحَ مَاتَضَمَنَ مِنَ الْمُعَانِي لِحُرْجِنَا عَنِ مُوضُوعِالْبِحِثُ ( السادس ) ذكر المترجم ومرقس قول عيسي للتلاميذ ناموا واستريحوافقد اقتربت الساعة ثم ذكرا قول المسيح لهم قوموا ننطلق فقد اقترب الذي يسلمني وأنت تملم ان بين النوم والانطلاق منافاة لفظاً ومعنى كما مر فاذا كانعيسي قد استعد للصلب وهوالغرض الذي لاجله جاء الى المالم كما زعموا فلم قال قوموا ننطلق فهل أراد بذلك الفراو أو الاستسلام فاذا كان الاول فيكون مخالفاً لغرضه وقد ناقض نفسه بنفسه وان كان الشاني فيلزم تبرئة بهوذا لان عيسي على مارويتم عنه هو الذي تعرض لذلك ثمان المترجم ومرقس ويوحنا أعملوا ذكر الملك الذي ظهر لعيسي حيين ضعف عن تحمل هذا الامر وانحطت قوته وقد انفر دلوقا بذكره أفماكان يقتدر هذااللك على مدافعة هذه الشرذمة الضعيفة وتخليص الهه من أيادى مخلوقاته الباغين عليه وأى حاجة للآله في مماونة الملك له فالملك حينتذكان أشد بأساً وقوة من عيسى حتى جمل يقويه ويظهر منه ان هذا الآله كان يخور عندالشدائد كما يخورالماجز من الآ د مين اذاً فلا لوم على التلاميذ حين شردوا حفاة عراة قال يوحناني - ١٢ و.ف ـ ۲۷ عن عيسي انه قال ( الآن نفسي قد اضطربت ) لماذا تضطرب نفسه وهو خالقها قال (وماذا أقول أبها الآب نجني من هذا الساعة )لماذا لم ينج نفسه وهو الآله الى ان قال ( وآخرون قالوا قد كله ملاك ) فهذا لايحتمل تطبيقه على رواية لوقالان ذلك الصوت كان قبل تسلم عيسى بمدة طويلة فان صحفيكون اهمال



الثلاثة ذكر ذلك من افحش القصور والحاصل ان من اراد احصاءالكسرة وتمداد الصغيرة على النصاري في مناقضات تلك الحكاية يسترسل الامر به الى التطويل والملل وفي كل ذلك شاهد على ان الانجيليين ليس عندهم علم مجقيقة الواقعة حق اختلفوا بنهم لفظا ومعنى فينقض هذا ماذكره ذاك حتى ينقض الواحد منهم قول نفسه ومن انكر ذلك فانه يكابر في انكار المحسوس كما قال الله تعالى، أن الذين اختلفوا فيه لغي الشك منه \* ولم يكفهم هذا التناقض حتى نسبوا للمسبح سلامالله عليه فحش القول وفساد المقيدة وارادوا بذلك قلب الحقائق ففضحهم الله على رؤس الاشهاد بين الخلائق وليتُ شعري اين كان لاهوته حين ذهب به الوجل كل مذهب وما معنى تقوية الملك له وهو لم يحم هذا الآله من اللطم والبزق بوجهه ونتف لحيته فضلا عن الصلب له وهو ذلك الآله الذي تزعمونه واي فألدة في تقوية الملك والتم تزعمون ان صلمه كان حتما مقضياً فهل يجزع الآله ولماذاكت على نفسه تُتلك الفضيحة والشنيعة وأخذا يندم على مافعل بنفسه وحكم تالله ان هذه لمن أقسح انواع الكفر وأفحش اقسام الجهل ومن تحامل علينا فما أوردناه وأنكر مأأنتناه فليبرز غبر ناكص فان الحق يقطعه والزور يفضحه ولله در رئيس كنيسة رومية حيث منع العامة عن تلاوة الاناحيل حذرا من الاختلال ومحافظة لبقاء الضلال فانه اصاب المرمي بذلك ثم من تأمل في باقي هذه القصة يري من الحر افات مايضحك الشكلي و هاك تمامها قال المترجم ـ ف ـ ٤٧ ( وفيما هو يتكلم اذا يهوذا واحد من الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصىمن عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو

أقول أيها المسيحيون أفلا ترون ماذا فعلت السلافكم بكم أليس هو الذي أحيا أمواتهم وابرأ المقامهم وفتح اعينهم وأذاتهم وجعل العرج منهم يمشون والخرس ينطقون كيف لايعرفونه وهو من أشرافهم أليس هو الذي ارتجت المدينة عند دخوله وهو راكب الجحش والاتان مماكيف يجهلونه أفلا تنظرون وتمقلون ثم قال ( فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام ياسيدي وقبله فقال له يسوع ياصاحب لماذا جئت حينئذ تقدموا وألقوا الايادي على يسوع وامسكوه واذاواحد من الذين مع يسوع (أى بطرس) مديده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه فقال له يسوع رد سيفك الى أمكانه لان كل الذين يأخذون السيف بالسيف بهلكون أتفان اني لااستعليع الآن ان اطلب الى أبي فيقدم لى أكثر من اثني عشر جيشا من الملائكة فكيف تكمل الكتب انه هكذا ينبغي ان يكون ) اقول لوضح هذا لزم تكذيب قوله ( بيعوا ثيابكم واشتروا سيوفا ) ثم قال ( في تلك الساعة قال يسوع المجموع كانه على لص خرجم بسيوف وعصى لتأخذوني كل

وردعلهم قوله تعالى ومااتيكم الرسول فخذوه وقوله عليه السلام خذواعني مناسككم ونحو ذلك فابن لكم مثله ولن تجدوه ابدأ ولعلهم انما عمدا لأن ماءهم مقدس ودعاءهم متقبل ولستم مثلهم فاضفتم لكم شرعابالتوهم من غير دايل سلمنا عمومشرعيتها فلم زدتم العدد ووضع البدعلي الرأس والنفخ في الوجه ولمينقل ذلك عن من تقدم ولم تكفرون مخالفها من غير دليل على تكفيره ثم نقول ماء معموديتكم مقدس أم لا فان قلتم مقدس أمن قدسه فانقلتم اللهقدسه فا الدليل عليه فامله عجسه فان قلتم نحن قدسناه قلنا ومن أتتم حتى تقدسون المياه وما الدليل على اهليتكم لذلك فليت الفحل يهضم نفسه ولم خصصتم المعمودية بالماء ولم لا يكون بالبول فأنه ليس بجس عندكم وهو والماءسواء ثم ان قولكمان يحيى عليه السلام عمد المسيح عليه السلام فهل كان عيسى عليه السلام قبل ذلك مقدساً أم لا فان قالوا مقدساً فلا اثر لتعمده وان قالوا لا فكيف يعتقدون ان من ليس بمقدس اله أو ابن الاه وأنتم تقولون ان أرواح القدس مثل الحمامة البيضاءوهل هذا كله الا هذيان وضرب من الخذلان وهذا على أظهر أحكام شريعتهـــم وأقواها مستندأ فكيف بأضمفها (السؤال الثالث والمائه) وضعت النصاري لانفسهم قوانين من غير دليل من التوراة والأعيل ومن

بوم كنتأ جاس ممكم اعلم في الهيكل ولم تمسكوني واما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الانبياء حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا)

أقول وأعوذ بالله من سوء الادب أن هربهم لعلمهم أن الهزيمة غنيمة وانها ثلثا الشجاعة لانهم خلصوا من البزق بوجوههم واللطم على خدودهم والهزؤ والجلد وقد حكى مرقس في ـ ص ـ ١٤ ـ ف ـ ٤٣ ـ مشل ذلك الأأنه أنكر حملت بن فانه لم يذكر الاثني عشم حبشاً من الملائكة ولا نهى السمح لمن استل السيف على عبد رئيس الكهنة وزاد حملت بن الأولى تحريض يهوذا للجموع في امساكه بقوله (أمسكوه وأمضوا به بحرص) الثانية قوله ـ ف ـ ٥١ ـ (وتبعه شاب لابساً ازاراً على عربة (أي يوحنا) فأمسكه الشان فترك الازار وهرب منهسم عرياناً) وفاته أن يكرر ماكرره المـترجم بقوله (لكي تكمل الكتب) ولكن استعوض هذا الفوت بتملق بهوذا للمسيح بقوله ( ياسيدى ياسيدى) وأما قول المسينج لهوذا ياصاحب لماذا جئت فلم يذكره لما فبه من تعظيم بهوذا بتسميثه صاحباً وعبارة لوقا لايمكن توجيهها لمـا تضمنته من المباينة لروايتي المترج ومرقس فلزم ذكرها برمتها قال في ـ ص ـ ٢٢ ـ ف ـ ٤٧ ـ ( وبينها هو يتكلم اذا جمع والذي يدعي بهوذا واحد من الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ايقبله فقالله يسوع يايهوذا أبقبلة تسملم ابن الانسان فلما راى الذين حوله مايكون قالوا يارب أنضرب بالسيف وضرب واحد منهم عبدرئيس الكهنة فقطع أذنه البمني فاحاب يسوع وقال دعوا الى هذا ولمس أذنه وأبرأها ثم قال يسوعلرؤسا، الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين علمه كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى اذكنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدواعلي الايادي ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة) انتهى وكذلك رواية يوحنا حيث قال في ـ ص ـ ١٨ ـ ف ـ ٢ ـ (وكان يهـ وذا مسلمـ ه وخداما من عند رؤساً. الكهنة والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعـــل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وهو عالم بكل مايأتي عليه وقال لهم من تطلبون أجابو. يسوع الناصري قال لهم يسوع أنا هو وكان يهوذا مسلمه أيضاً واقفاً معهم فلما قال لهم اني أنا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض فسألهـم أيضاً من تطلبون فقالوا يسوع الناصري أجاب يسوع قد قات الكم اني أنا هو فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله أن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحداً ثم ان سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمني وكان اسم العبد ملخس فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد الكاس التي أعطاني الاب الاأشربها) انتهى

أُقُولَ لَا يَخْفِي أَنَ اللَّهَ جَلَتَ قَدَرَتُهُ لِمَ يُمْنِحَ العَقَلُ للانسانَ الا لَيْكُونَ حَكَافَارُقَا

(44)

﴿ الفارق﴾

خالفهما سموه خارجا ثارة وكافر أخرى والخروج عن قوانينهم ذنوب وينقسم الى مالا يغفرونه والى ما يستقلون بغفرانه فاذا غفرو. له أدخلوه الكنيسة وقبلوا قربانه واذا لم يغفروا له أبعدوه عن كنائسهــم وطردوه وهولوا عليه ولم يقبلوا قربانه ولا بدلامذنب المغفور له من كفارة بحسب مايظهر لاقستهم ويوافق غرضهم فتارة يقدم الكنسة وتارة لايدخلها بل يقف عندها متذللا وربما بقي أعــواما وتارة يقدم مالا للكهم أولهمأو لكنائسهم وأمثل لك كل قسم عثال فالعبث بالصيبان لايغفرونه أبدأ وان كان فاعل هذه الفاحشة أسقفا عزلوه وأبعدوه أبعادا شديداً وان لم يكن أسقفاً نكل نكالا شديدا ويضرب الفاعل والمفعول مائة ســوط وينفيان ألنفي الدائم ولا يغطه أسقف توبة أبدآ ومن أعطاه توبةعنول ولايعطى هو أيضاً توبة وأغرموه خمسة أرطال ذهباً للملك هذا قانونهم في بلاد الافرنجية وممالك النصر أنسة بتلك الجهــة ومثال مايغــفرونه نكاح القرابات لتحريمه بنص التوراة بزعمهم فان أصر الفاعسل على ذلك لايغفر له أبداً وان أقلع عنها حرم القربان خمس عشر سنة وكلفوه أعدادا من النقود وربيا زادوه خسأ فكملواله عشرين سنة بحسب سنه عندهم وأما المرأة فلا تعطا توبة الاعند وفاتها وأما الذي

بين الصدق والكنذب والحق والباطل والمعوج والمستقيم فالنصارى استدلوا بمقولهم على عكس المعقول فأنهم اعتقدوا بتلك الروايات الكاذبة الباطلة مع ما اشتمات عليه من الفساد والاعوجاج وجزموا بأنها من الانجيل الشريف المنزل من الله على رسوله عيسى صلى الله عليه وسلم وليتهـم يملمون أن تلك دعوى مجردة عن البينة العادلة وتبرهن خلاف الظاهم بل عارية عن التعقل وصراحة النقل تثبت عكسها وهنا لو تأملنا في دعواهم الفاسدة هذه لوجدناهم من القوم الذبن يخربون سوتهم بأيدبهموذلك لما نجد فها من التناقض الفاحش فهل يصدق العقل بدعوى يدعمها مدعويأتي بأربعة شهو دلاثباتها ويقول كلما تسمعونه منهم هوعمن الحق وعند أداء شهاداتهم تراهم قد أخذوا في نقض ما ادعاه المدعى وشهدواعليه بأنه مبطــل حتى ذهب بهم التناقض الى أن نفي الاول ماأثبته الثــاني وأثبت الثالث مانفاه الاول وبالعكس أتكون تلك الدعوى مسموعة [كلا] ولربما تطالبني باقامة الحجة على ماقلته\_فاقول ان مامرمن التناقض الكلي شاهد عدل وقول فصل واليك بيان مانذكره علاوة على مامضى ليقوم العيان عن الخــبر ويصدق السمع البصر فقد ذكر المترجموم قس أن يهوذا أقبل للقبض على عيسي عليه السلام ومعه جمع كثير جاؤا من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب بالسيوف والعصى وليس في كلامهما دلالة على ان هذا الجمع كان من الجند أو من عوام الناس واقتصد لوقا فاقتصر على أنهم حمع بتقدمهم بهوذا ولكنه لم يلبث حتى جمل هذا الجمع مؤلفاً من رؤساء الكهنة والشيوخ فخالف صاحبيه ويوحنا خالف الثلاثة كمادته وقال في كلامه المنقول آنفاً فأخــذ يهوذا الجند وخداما من خدمــة رؤساء الكهنة والفريسيين وجاواً الى هناك (أي الى البستان) بمشاعل ومصابيح وسلاح قلت كيف أمكن للمود ان يجيشوا ذلك الحيش بلا اجازة الحاكم الروماني الذي كان والياً عليهم واي حاجة كانت بهم الى بهوذا حـــ يستخدموه بالفضة في هذه المصلحة وهم كانوا قادرين على تنفيذ مرامهـم وبلوغ اربهم بدونه ثم المفهوم من كلام يوحنا أن يهوذا كان دليــــلا على الموضع الذي فيـــه عيـــى ليس دليلا على شخص المسيح عليه السلام ولم يقل أنه من الاثنى عشر وهـــذا خلاف قول الشيلانة ثم ان المترج ومرقس على عادتهما في المتابعة لمعضهما ذكرا ان يهوذا حِمَل بِهَنَّهُ وَبِينِ الْحِنْـــد علامة تقبيله للمسينج ليمر فوه بذاته ولوقالم يذكر ذلك ولكن لمح اليه بذكر القبلة ويوحنا خالفهـم فذكر أن المسيح عرض نفسه بدون اشارة من يهوذا وذكر أيضاً سقوط الجند حــين قال لهم المسيح ها انا هو ومن كانت هـــذه قوته ومعجزاته وقد سقط الجنـــد وانطفت المشاعل في ظلمات الليل فلا يبعد منه أن يعتزل في محل ايس فيه أحد ويرتفع الساعته الى السماء فالحكمة في سقوط الجند والطفاء المشاعل تيسير اسباب نجاة المسيح عليمه

يأتي الهيمة وله زوجة لايعطىالنوبة الا بعد ثلاثبين سنة وان لم تكن له زوجه فبعد خمس وعشرين سنة ومثال ما يغرمون فيه الاموال من تزوج بغبر بركة القسيس يغرم للملك مائة دينار ويضرب الزوجان مائة سوط وقد حكموا على قاتل عبده بحرمان القربان عامين وعلى قاتــل العبد غير عيده بحرمان القربان ومخضوعه عند الكنسةالي وفاته ومن اطلع على كتب فقههم رأى فها غرائد من التحكمات وعجائد من الموضوعات لم تؤديها النسوات بل جعلوا أنفسهم شارعين ونزلوا أنفسهم منزلة رب العالمين فان الحكم والتحكم من خصائص الربوبية وأنما الانبياء علمهم السلام مبلغون لا وامر الله وأعجب من هذا كله استهز اؤهم بكتاب ألله تعالى فان هذه الذنوب المتقدمة جمل الله تعالى فيالتوراة فيأكثرها المدلولم يغير ذلك في الأنجيل ولا في غيره ومع ذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعواماتتلوا عليهم شياطين أنفسهم فحقت عليهم لعنة الله تعالى وغضبه أبدالآ بدين فانادعوا النسخ قلنا لهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وكيف يأتون به وفي الأنجيل قال المسيح عليه السلام أنما جئت مما ولم آتلابغض شريعة من قبلي ثم نقول لم شرعتم في العابث مالة سوط ولم تشرعوه في ناكح قريبته مع ان التوراة حكمت بقتلهمافينبغي أن تضربوهما أولا تضربوهما بل (m)

رفضتم كتاب الله وحكمتم بالجيور ثم جوزتم تسهيلكم الفواحش على أنفسكم وتصعيبها على غيركم فجعلتم في الاسقف اذاعبث بصي أن يبعد فقط وغيره سعد وينكل وبجلد ولو عكستم لكانأشبه فان صدور الفاحشة من العظيم أقبح ولذلك حسنات الابرار سيئات المقريين بل راعيتم بمضكم بمضأ لمجرد الرياسة وتحاملتم على الضعفاء بل عظموا القسيسون أنفسهم حتى جملوا أنفسهم أعظم من الانبياء فحكموا في الشرائع وليس ذلك للانبياء وقالوا للموامان غفران أحد نالكم غفران الله وحرمانه حرمان الله وان أعطينا القربان قبله الله وان لم نعطه لم يقيله الله وليس للانبياء علمم السلام بشي من ذلك بل الحكم كله لله عند كل نبي من الانبياءعلم السلام وقد انتهى بمضهم الي أن جزم بأنه لمظم منصبه عند الله تعالى بالقسيسية لابحر معليه شئ من الفواحش فعليهم لعنة الله أحمين ولمنة اللاعين بل الحق ماقاله رب العالمين في كتابه المين وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحماؤه قل فلم يمذبكم بذنوبكم بل أتتم بشهر من خلق يغفر لمن يشاء ويمذب من يشاء ولله ملك السموات والارض وماينهما واليه المصير (السؤال الرابع والمائة ) في أعدادهم من حدث الجملة قال قسيسهم حفص الاعياد السبعة التي أمر القانون بصيانتها أول يوم منها إذ بشر حبريل الملك صلوات الله

السلام ورفعه وفداو م بالشبه في ساعة تطيش فها العقول ويختـــل التمييز والتعيين ولا سما اذا صح قولهم بأن يهوذا ندم ونحر نفسه وآنه رضي بقتل نفسه فالاولى والاشرف له انحاره عن المسيح بأنه سلم نفسه للهود برضاه وجملها فدية عن مولاء فصلبوه وهم يظنون انه المسيح وذلك ليقضى الله أمراً كان مفعولا فانظر أيها المنصف أفلايكون ذلك أقرب المقل من قولك بإن الهو داطموه وبزقوا بوجهه وهزوا به والبسوه تاج الشوك وجعلوابيده قصة ببن الاسفال والاطفال وبعد جلده وتعذيبه صلبوه ببين لصين على خشية ثم قال يوحنا ( فتقدم ثانياً بعد سقوطهم وقال قلت لكم انى انا هو فانكنتم تطلبون فدعوا هؤلا. بذهبون) فليت شمسري ما أراد من قوله فدعوا هؤلاء يذهبون فان قلت كما قال مفسركم أنهم كانوا قابضين على التلاميذ فلذلك طاب اطلاقهم بقوله فدعوا هؤلاء يذهبون قلت أن الآناجيل الاربعة لم تذكر حرفا واحداً مما ذهب اليعمفسر كمبل صرحوا بعكسه من أنهم هربوا حفاة عراة فمن أين ثبت عند المفسرين أنهــم قبضوا على التلاميـــذ وما معنى قوله يذهبون ايتم القول الذي قاله ان الذي أعطيتني لم أهلك منهم أحداً وعلى زعمكم قد هلك يهوذا هلاكا أبديا مع كونه مبشراً بالجنــة فخسر الدنيا والآخرة فاي هلاك أعظم من هذا وليت شعري ما هذه العطبة البست هي التلاميذ الاثنى عشر وقد شهد المسيح علمم باقراركم في هذه الاناجيل أنه لم يكن عندهم من الأيمان بقدر حبة خردل اليس هم الذين شكوا فيه حين اسر ته الهود اليس همالذين ناموا مطمئنين وهو في كرب عظم اليس هم الذين تركوه بايدى اعداله وهربوا ثم من تأمل في اختلافهم في ضارب رأس عبد الكهنة ير عجاً فان الثلاثة جملوا الضارب أحد التلاميذ ولم يعينوا إسمه ولا اسمالمضروب وانفرد يوحنا بنسبة ذلك الى سمعان بطرس وان المضروب اسمه ملخس وان الاذنالتي قطعت هي الأذن البهني وأغرب لو قا في هذا البحث فجعلها معجزة للمسمح وانه والحالة هذه لمس الأذن القطوعة فأبرأها ويظهر من كلامه انهالم تقطعهن اصلها وانفرد المترجم مذكر نهى المسيح للضارب وأمره برد السيف الى غمده قائلا ( كل الذين يأخذون السيف بالسيف بهلكون أقظن اني لا استطيع الآن ان اطلب الى ابي فيقدم الى أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة ) وذلك بعدد اساط بني اسرائيل لانهـم الجميع كانوا يتطلبون قتله وذكر الجوري يوسف الديس الماروني اللبناني في كتابه تحفة الحيل ان التلاميذ الاثنيءشر كانوا [ حبن]هكذا وصفهم في كتابه المذكور واذا كانوا مثل بطرس هامة الرسل جباناً والجـبن صفة رذيله حتى أنفقت الايم على انه من أمهات الرذائل الاربع فما هي مناقب التلاميذ الذين أخذوا عنهم دينهم واعتمدوا علي رواياتهم وكيف حال المنحط درجة عن مرتبتهم من رؤساء النصرانية كبولس ومرقس ولوقا وأمثالهم واعلم ان ماذكره هنا من كلام المسيح مناقض لكلامه فيا رواه عنه لوقامن امره للتلاميذ بالاستعداد لشراء السيوف وقد تقدم في أول الاصحاح وضد ما روته الاناجيل عنه فان نفس المترجم روى عنه في ـص. ١٠ ـف. ٢٤ انه قال( ما جئت لالقي سلاما بل سيفاً ) وقد روى مثله لوقا ـ بص ـ ١٧ ـف ـ ٤٩ ( جئت لالقي ناراً على الارض ) فكيف يقول كل الذين يأخذون السيف بالسيف الخ فلا مدمن ان تكون احدى الروايات كذبأ أوانالمسيح وحاشاه كان يظهر ضدما يبطن فيتلون في الكلام كما يريد لأكاهو الحق وهو برى، من ذلك وقد تقدم البحث عن تناقض الجملة في محلما فراجمه ان اردت ثم في كلام المترجم تصريح بأن عيسي كان متقدما بنفسه الى هذاالامر يحب تنفيذه وذلك لعلمه انه محتوم عليه لتنم بذلك نبوته أو الوهبته كما يزعمون ولم يدر هــذا الراوى المسكين انه نقض بذلك كافة رواياته المذكورة آنفاً من جزع المسبح لهذا الامر واكتثابه ودعائه الى الله بأن يخلصه من الهود واختفائه فيلزمه تكذيب احدى الحالتين لان الجمع بينهما مستحيل ونسأل مترحم متى عن المكتوب في كتب الأنبياء [ لتتميم ] هذه النبوة ما هو فانه وحده انفر د به وهذه شراح الاناجيل لم تفصح لنا في هذهالنبوة بشيٌّ من كتب الانبياء فكانهم سكتوا عن واحدة من كذبه وقد طالعت دليل النبوة المطبوع سنة ١٨٨٧ في بيروت فلم أجد فيه مايشير الى ذلك ادني اشارة وهذه ليست باولكذبة اتى بها فكم من قيل له من هذا القبيل وقد كرر تلك الاشارات بعد قول المسيح للقابضين عليه كانكم خرجتم الي لص الح لكن صاحب كتاب تحفة الحيل دافع عن هذا التكرار بأنهمن زيادة المترجم ولاغرابة فأننا لونتبعنا تعداد زيادات المترجم باقرار علماء النصرانية لبلغ ثلث الكتاب وختم المترجم بحثه بالشهادة على جميع التلاميذ بالهرب ولكن علم ان هذا يدل على جينهم وعدم ثباتهم على نصرة هذا الآله المظلوم ولا عار أكبر من الفرار فاستدرك واستثنى من ذلك الحليفة بطرس فذكر لحوقه بالمسيح خفية كما سيأنى واتفقت الروايات الاربعة على انه كان يتبع المسبح من بعيد وحده الا يوحنا فقد ذكر معه تلميذ آآخر [واراد بالآخر نفسه] فان صح ذلك فهو مناقض لقول مرقس حيث قال وتبعه شاب لابس ازار على عرية أي (على جسده المريان فامسكه الشبان فترك الازار وهرب منهم عريانا) حيث قبل أنه يوحنا ولا أقبح من تلك الهزيمة وعورته مكشوفة فيفهم من هذا أنه لم يكن أذ ذاك برد بحوج الى الاصطلاء لبطرس في بيت رئيس الكهنة الذي سيذكره بوحنا وغيره والا فيكون تجرد يوحنا عن الثياب موجبا للتعجب لانه بين الاصطلاء والتجرد عن التياب في آن واحديون بعيد وبهذه زلت قدم لوقا كازلت قدمه فيها نقل عن المسيح من قوله ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة والمراد

عليه مريم رضى الله عنهابا يلاد المسيح عليه السلام واليومالثاني مولدالمسيح عليه السلام والثالث حنانه الي تمانية أيام والرابع يومظهوره للمنجمين وأهدوا البهذهبأ ولبانا ومرأ وهو يوم النجم والخامس يوم الفصح اذ قام من القبر والسادس نوم غطته السحابة ورقى الى السماء بمحضر الحــواريين والسابع اذ نزل روح القــدس على الحواريين وتكلموا مجميع الالسن وأما غيرهذهمن الايام التي استشهد فها الشهداء ويصومها الناس ويتصدقون فيها فواجب صومها أما في مدينة أو قرية وهذه الاعباد عندهم يصومونهاحتى اذاكان أحدهم في موطن أو قرية لايرنحل حق يتمها فقد النزموا ماليس بلازم وأوحبوا ماليس بواجب ولابجدون لافيالتوراة ولا في الانجيل مابوجب شيئاً من ذلك فان قالوا هب أنه ليس فيها نقل الا أنه أتفق فيها هذه الأمور العظيمة قلنا ومن أين لكم انكل يوم أنفق فيه أمر عظيم مجملونه عبداً هذا بمجرد التحكم فيشرع الله تمالي ولو أن هذا الباب صحيح لكان كل نوم ولد فيــه نبي أو نصر فيه على اعدائه عيداً ويلزمكم ان الايام التي اقامها عيسي عليه السلام في بني اسرائيل وكانت له مشاهد وأحبى فها الموتى فظهر له الظفر وأقام الحجة بل أيامه كلها كانت لاتخلوا عن بركة أوكرامة تعيد فتعد تلك الايام وتجعلوها كلها أعياداً بل جكمتم وما من سلطان الظلمة قيافا رئيس الكهنة والعجب لهدن الأناجيل فان يوحنا قد سهاه نبياً واستنتج من ذلك ان حكم قيافا على المسيح كان بالامم الألهى فشتان بين من يجعله نبياً وبين من يطلق عليه بانه سلطان الظلمة وهنا نستلفت الانظار الى قضية فرار التلاميذ فقد اختلفت النصاري في ان هذا الفرار هل كان جائزا أم غير جائز والحق ان فرار هؤلاء الرسل عن عيسى عليه السلام في ساعة العسرة وتركهم اياه في ايدى اعدائه يمبثون فيه ويحقرونه ويعذبونه عذاباً البيائم يصلبونه وهم ينظرون اليه في هذه الحالة ولاينصرونه فهو دليل على ردتهم والعياذ بالله تعالى الا انه يبعد عن العقل صحة وقوعه من حوارى عيسى عليه السلام لانهم موعودون بنص الانجيل بانهم يجلسون على كراسي في ملكوت الله وفي تحفة الجيل مافصه وأجاب غيرهم ان هربهم كان غير جائز لزعمهم انهذا الهرب صدر في عدم القول على المسيح وتلاميذه في قصة الصلب قال المترج من عدو الافتراء المقول على المسيح وتلاميذه في قصة الصلب قال المترج من عدو الشيوخ وأما المقول على المسيح وتلاميذه في قصة الصلب قال المترج من عدل وجلس بين الخدام أمسكوا يسوع مضوا به الى قيافا رئيس الكهنة فدخل الى داخل وجلس بين الحدام المناه النهاية ) انتهى

ووافقه مرقس في ص - ١٤ - ف - ٥٣ - وزاد عليه أن بطرس جلس بين الخدام يستدفي عندالنار ومعلوم أن الحادثة كانت في عيد الفصح وهو ببتدى في نصف شهر نيسان وهذا الشهر في أورشايم يعد من فصل الصيف ولكن ماذا نقول لهذه الكتب الالهامية بزعمهم اذ حكت عن بطرس انه كان يستدفئ على النار في فصل الصيف تقريباً وعن يوحنا أنه كان عرياناً من شدة الحركل ذلك في يوم واحد كا مر البحث عنه وقد تذكرت هنا الحكاية المشهورة وهي ان امرأة كان لها ابن وبنت وكلاها متزوجان فرت بالابن وهو نائم مع امرأته فقالت للمرأة تنح عن الولد في هذا الحروم تبالبنت وهي نائمة أيضامع زوجها فقالت للمرأة تنح عن في هذا البرد وكان انها يسمع فقال لله درك يا أماه جمت الصيف والشتاء في آن واحد وقد تابعه ما لوقا في - ص - ٢٧ - ف - ٥٤ . بقوله (فأخذوه وساقوه في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بنهم ) انتهي

ويوحنا خالف الشالانة فقال فى ـ ص ـ ١٨ ـ ف ـ ١٧ ـ (ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به الى حنان أولا لانه كان حمى قيافا الذى كان رئيساً للكهنة في تلك السنة وكان قيافا هو الذي أشار على اليهودانه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب وكان سممان بطرس والتلمية الآخر يتبعان يسوع وكان ذلك التلمية ممروفا عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع الى

أصبتم ولا أنصفتم ثم ان عيسي عليه السلام كان عالماً مهذه الايام ومآكان يلتزم فيها ماتلتزمونه فدل ذلك على انكم احدثتم في دين الله تعالى ماليس فيه وهو جراءة عظيمة على الله تعالى وعلى شرعه ومامثالكم ومثالنا الا عبدين أمرها سدها فأما أحدها فاطلع ولم يزد ولم ينقص وأماالآخر فزاد ونقص فقال السيد للاول ماصنعت قال لم أزد على ماأمرت ولا مافعلت لاني خفتك ولاني عظمتك وأحميتك فحملني ذلك على الأنباع وترك الابتداع وقال الآخر تركت بمض ماأمرتني به وفعلت بمض مالم تأمرني به فزدت ونقصت فلاعكنه أن يقول لاني أحبيتك ولا عظمتك لعدم المناسبة فلا شك ان العقلاء يحكمون بان الاول مطيع دونالثاني وان الثاني مستوجب لنكال سيده وهو مثالكم مع المسيح عليه السلام تدعون تعظمه وتخالفونه في أفعاله وتزيدون عليه في أحكامه وأقواله فانم مستحقون لتوبخه ونكاله (السؤال الخامس والمائه) في قربامهم قال قسيسهم حفص في كتاب الفقه لمم انالذى أردت معرفته من خبرالقربان فان الانساءوبني اسرائيل كانوا قربون القربان على مافي النوراة العجول والحزر والخرفان فاما ملك صدق فانه أول من قرب القربان من الخبز والخمير وكان قسيس الله في البــد. واليهورى ابراهم العشرات المفروضة وقال داوود عليه السلام في الزبور



دار رئيس الكهنة وأما بطرس فكان واقفاً عند الباب خارجا فخرج التاميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس) انتهى وسيرد علمك من كلامه في .ص. ١٨ ـ ف ـ ٢٤ ـ ( ان حنان أرسه يسوع موثقاً الى قيافا رئيس الكهنة ) وذلك بعد ان حكى محاورة يسوع مع قيافا ومثل هذا لايقال فيه أنه من التناقض بل هو من الخلل والمجبمنه أنه قد أنفر دبذكر حنان ولم يوافقه أحد من أرباب الاناجل الثلاثة على ذلك وما فائدة ادخال سوع على حنان والمجلس كان في ببت رئيس الكهنة قيافا واعتذر عن هذاحضرة بوسف الدبس الخوري الماروني في كتابه تحفة الحيلبان حنان كان حمواً لقيافا فلذاادخلوا يسوع عليه وان بهوذا كان عقد المقاولة على تسليم المسيح وأخذ الثلاثين فضة مع حنان هذا كلام الخوري ولم يسنده عن أحدمن المتقدمين وأيماكان فبقية الاناجيل لم تذكر حنان ولم يسمع في المسيحية اسم حنان الا في انجيل يوحنا ثم هنا بحث يختص برئيس الكهنة قيافا يلزم ذكره المطالع ليكون على بصيرة من هذاالتلاعب في الدين كما أوعدناه فما تقدم بذكر وتفصيلا فاعلم ان يوحنا ذكر في ـص ١١ ـف ـ ٤٩ مانصه (فقال لهمواحد منهم وهو قيافاكان رئيساً للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئاً ولا تفكرون أنه خبر لنا أن يموت أنسان وأحد عن الشعب ولا تهلك الامة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل اذ كان رئيساً للكهنة في تلك السينة ننبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامـــة وليس عن الامة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين الى واحد ) انهي

فقدعلمت آنه صرح بوحنافي ص. ١٠ و ١٨ المار ذ كرهمابان قيافا ننبأ أى أو حي الله اليه بان مجكم على عيسى بالفتل وآنه هو الذي أشار على البهود ان خيراً أن عوت انسان واحد عن الشعب فقد تضمن هذا البحث اغلاطاً ومناقضات تحير فيها فحول العلما، فضلا عن الحمقا، وبقضي عليهم الدهش بلمن قائلها لان مفهومه فلاهم البطلان ولعل الاسافف الذين النمسوا من بوحنا أن ينادى بلاهوت عيسى هم الذين تصوروا أن قيافا نبي وادخلوه في انجيل يوحنا لافهام عوامهم بان صلب عيسى كان بأمر منه الى نبيه قيافا ولم يتفطنوا الى انه يلزم من ذلك أعظم المحاذير وهو الحكم من هذا الذي بكفر المسيح وحاشاه من ذلك ونبرأ الى الله تعالى من هذا القول وان كان هذا عكس مرادهم ثم ان قتل عيسى كان بأمر من الله تعالى الى قيافا لاجل أن يكون كفارة لهم وكلام رئيس الكهنة يستلزم ان قتل عيسى كان بشم من الله تعالى لاجل نجاة اليهود من الضلال لالاجل نجاة العالم كا ترعمه النصارى فابن يبقي قول لاجل نجاة اليهود من الضلال لالاجل نجاة العالم فقط بل لحطايا كل العالم أيضاً وحنافي رسالته الاولى في س حدا فيكون الحكم على قتل عيسى من قيافا حداً بالالهام من الله كما يفهم من انجيل يوحنا فيكون الحكم على قتل عيسى من قيافا حداً بالالهام من الله كما يفهم من انجيل يوحنا فيكون الحكم على قتل عيسى من قيافا حداً بالالهام من الله كما يفهم من انجيل يوحنا فيكون الحكم على قتل عيسى من قيافا حداً بالالهام من الله كما يفهم من انجيل يوحنا فيكون الحكم على قتل عيسى من قيافا حداً بالالهام

خبر ملك صدق اذ بشر بالمسيح سيدنا وانزله منزلته وجعلهقساً في الابد فقال الرب اقسم يمينا ليس بنــدم أنت أبدأ قسيس في خطة القسيسين ملك صدق فاما الحواريين واتباعهم فرضوا هذا القربان الذي قدسته الاساقفة والقسوس على المذبح من الحمر والحبز لاجل فعلي ملك صدق وكما قال المسيح في الأنجيل من أكل لمي وشرب دميكان في " وكنت فيهوا نالخبز النازل من السهاء فمن أكلني بحي حياتي فالظار هوالاء كيف يتقلون عن التوراة ان المشروع في القربان الانعام وهم يغيرونه ويبدلونه بالحبز والخر لانهم متمون لاهواتهم فاستقلوا الانعام لغلو تمنها فمدلوا الى الخبز والخر لقلة ثمنه ولمامحــدونه من اللذة في الحمر ولاشك أنالقوم ضموا الى جهلهم البخل ثم يحتجون لرفضهم التوراة وفعل النبين بهاالي يمد عسى عليه السلام بفعل القسيس ملك صدق والحواريين معان المسيح عليه السلام لم ينسخشيئاً من التوراة وملك صدق ليس نبياً بجب اتباعه ولو ادعوا نبوته احتاجوا الى دليل على نبوته وان شرعه شرع لهمولن يقــدروا على ذلك أبداً بل تركوا التوراة بمجرد الوهم والهواء وأما قول عيسي عليه السلام من أكل لحمى وشرب دمي كان في وكنت فيه وأنا الحبر النازل من السّماء فقد حمله النصارى علىظاهره وكانواعلى المسيح عليه السلام أشد من المودفان المود

قـــــلوه وتركوه والنصاري يأكلون لحمه ويشربون دمه ومعلوم ان هذا في العداوة اشد نكاية وانما ينبغي لهم ان يسموا في صحة النقل اولافاذاصح حمل على مايليق بمنصبه وهو أنه عليه السلام عبر عن المعنى المعقول عثال محسوس وشبه غذاء الارواح بغذاء الاجساد وهو عليه السلام ابي بانواع الهدايات وتفاصيل الحكم واحيامااماته بنوا اسرائيــل من ذلك فمن اتمعه اغتذت روحـه وتوفرت قواها وحصلت لها مسراتها وتعماها وأشبعها من المعارف ورباهاو آمنت شقاها وخيبة مسعاها وليس المراد الخبز المحسوس ولا الدم المشاهـــد لان ذلك كفر اتفاقا وماذكرنا. معنى جلبل يناسب منصبه فيتعين أنه الحق وذكرت هذا التأويل ليعلموا أنا اولى بعيسى عليه السلام منهم في جميع الاحوال ولكلامه عليه السلام محامل آخر احسنة ولا يحتاج معها الى ابطال التوراة التي صرح عليه السلام بأنه لايبطل شيئاً منها واما الحواريون فلم يصح لكم النقل عنهم ولوصح فليس لغير الانساء عليهم السلام ان ينسخوا التوراة بل لابد للنسخ من شرط معلوم عند أهل العلم بالله تعالى وبرسله واحكامه ولم بحصل ههناولو سئلتم عن شروط النسخ لماعرفتموهابل انتم تجاهرون باستحالة النسخ على الله تمالى وقد بينا فيما تقدم صحته ووقوعه في التوراة

لانه كفر والا فكيف جازله ان يفتي بقتل عيسىعليه السلام ويحكم بكذبه وكفره وتوهينه ولطمه وجلده وتشهيره بالاسواق وصلبه أيفتي النبي بقتل الاله أيكذبه فىالوهيته ويكفره ويهينه فان كانت نبواتكم حاوية لامثال هذه الشنائع فنحن برآء عن هذه النبوة وعن صاحبها واذاكان الامركذلك فيجوز على هذاالتقدير عند العقل أن يكون عيسي نبياً ولكنه ركب على مطية الغواية والعياذ بالله فارتد وادعى الالوهية كما زعمتم وكذب على الله وتكون دعوى المصمة فيحقه غـير مسموعة على التقدير المذكور وهذا اذا سلمنا لأنجيــل يوحنا نبوة قبافا والا فكيف تجوز أن يحكم النبي على عيسي بالكيفر الخ والحق ان بوحنا الحواري بريءعن أمثال هذه الاقوال كما ان عيسى سلام الله عليه برى، عن ادعا الالوهية فيه وهذه كلها من خرافات الاساقفة المغالين أيها المسيحي ان صح ان قيافا نبي من الله لم يبق لك دين ولا اله ولا رسول ولا أنجيل لانه يستلزم من شبوت نبوة قيافا ثبوت كفر عيسي واذا اثبت بطلان نبوة قيافا يستلزم تكذيب الاناجيل وينتج من تكذيب الأنجيل تكذيب رسالة عيسى والوهيته مما وتبتى دعواه بلا دليل ولا ممحزة فليس للنصاري مخرج من هذه الحفرة الا ان يخضموا للقرآن وهو الذي يفصل الآيات لقوم يمقلون وبه يهتدون وماذا يقول العاقل منكم اذا نظر ماحكاه صاحب تحفة الجيل في هذا البحث ـ س ـ ١١ ـ ف ـ ٥١ حيث نقــل عن فم الذهب مانصه (ان روح القدس حرك لسان قيافا لاقلبه على ان قيافًا لم يخط ضد الايمان) بل ضد العدل والتقوى) انهي

فتأمل هداك الله هذا السكلام العاطل المناقض أوله لآخرة هـل تتصور معنى التحريك اللسان دون القاب في مثل هذا الحكم الذي نتيجته صلب المسيح [ بزعمهم ] على تلك الهيئة الشنيعة والحالة الفظيعة وهل اللسان الا ترجان القلب كما يقال واذا كان روح القدس هو المحرك للسان قيافا فلم كان قيافا مخطئاً ضد الهـدل والتقوى أنه نقول مامعني كون الشيئ ضد المدل والتقوى وليس ضد الايمان فهل هذا الا هذيان محموم وكلام من هو عن نعمة البيان محروم فضلا عن أرباب العقول والفهوم وكيف يصح نسبة مناه المي الوحي الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الا أنه ليس ببدع ممن يعتقد مناه عنه انسان مثله مصلوب مهان بصورة التثليث الحارج عن دائرة الاذهان أن يعتقد ان هذا الهام والاله الذي تلك صفاته يليق به الحارج عن دائرة الاذهان أن يعتقد ان هذا الهام والاله الذي تلك صفاته يليق به الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه فلم يجدوا الكهنة والشيوخ والمجمع من هذا المهدة والكن أخيراً تقدم شاهدا زوروقالا هذا الكهنة والنان أقص هيكل الله وفي ثلاثة ايام أبنيه فقام رئيس الكهنة وقال له قال انى أقدر ان أنقض هيكل الله وفي ثلاثة ايام أبنيه فقام رئيس الكهنة وقال له المامي ماذا يشهد به هذان عليك وأما يسوع فكان ساكتاً فاجاب الماميس بشئ ماذا يشهد به هذان عليك وأما يسوع فكان ساكتاً فاجاب الماميس بشئ ماذا يشهد به هذان عليك وأما يسوع فكان ساكتاً فاجاب الماميس بشئ ماذا يشهد به هذان عليك وأما يسوع فكان ساكتاً فاجاب

ومن المحب ان في الأنجيل ان عسى عليه السلام قال للمبروص الذي شفاه أمض وأعرض نفسك على القسيسين وانفد قربانك الذي أمر به موسى علمها السلام لاما شرعتموه من الهذبان بل نقلتم عنه الزور والمهتان فظهر أنهـم تركوا التوارة لغر شئ للهواء والتحكم في الشرع (السؤال السادسوالمائه) النصارى تقدس دورهم بالملح قال قسيسهم حفص لأنا وجدنا ان الياس الذي تلميذه اليسع مكث بمدينة اربحا فشكا أهلها ان عينا بخرجمها ماء كثير لاينتفع به لذلك فاس ان يؤني باناء جديد فادخل فيه الملح وقدس بهماء العين فعذبت فلذلك صرنا نقدس بالملح وهذا فامد لان الياس عليه السلام فعل هذاعلي وجه المعجزة والكرامة لاان يكون حكما شرعياً كاروى في الأنجيل ان عيسى عليه السلام سأله أعمى ان يرد بصره فاخذ قطمة طين في عنه فابصر فكان ينبغي ان تقدسوا سوتكم بالطين لأن عيسي اولى من الياس علمهما السلام (السؤال السابع والمائه)

النصاري تصلب على وجوهها وقد تقدم اختلاف أحوالهم بالاصبع والاصبعين والعشرة وهو شنيع على المسيح عليه السلام واظهار لشعائر الاهانة العظيمه الحاصلة لمن يزعمون انه ربهم وهذا لا يرتضيه الانسان لغامه فكيف لنبيه فكيف لربه قال قسيسهم وكبيرهم حفص سبب

رئيس الكهنة وقال له استحلفك بالله الحى أن تقول انا هل أنت المسبح ابن الله قال له يسوع أنت قلت وأيضا اقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة و آنيا على سحاب السها، فمزق رئيس الكهنـة حينئذ نيابه قائلا قد حدف ما حاجتنا بعد الى شهودها قد سمعتم مجديفه ماذا ترون فاجابوا وقالوا انه مستوجب الموت حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسبح من ضربك ) أشهى

أقول انظر الى هـ ذا الكلام المضحـك المبكي المتضمن لغرائب وعجائب من الاقاصيص لولا مافيه من الكفريات لكان من نحو الاساطير والرومانعات التي هي محض خيالات مضحكات وهل اعظم غراية من محاكمـة اله مظلوم ورب محكوم يوقف موقف المتهم الحقير ويحكم عليه بالكفر والتقصير ثم يبصق في وجهه ويلطم وينتف شعر لحيته كاقال صاحب تحفة الحيل ويصلب في غاية الذل والهوان أرب يبول الدابان برأسه \* لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ونموذ بالله تعالى من مثل هذه الاباطيل وعبارة مرقس بس - ١٤ ف - ٥٥ (و كان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم مجدوا لان كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تنفق شهاداتهم نم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين نحن سمعناه يقول اني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالايادى وفي ثلاثة أيام ابني آخر غير مصنوع بايادى ولا بهذا كانت شهادتهم تنفق فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا أما نحيب بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك اماهو فكانساكتاً ولم بجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له أأنت المسبح ابن المبارك فقال يسوع أنا هووسوف تسمر وزابن الانسان جالساً عن يمبن القوة و آتيا في سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة ثبيا به ماهود قد سمعتم التجاديف ما رأيكم فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت فابتدأ قوم ببصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنا وكان الحدام يلطمونه) انتهي

وعبارة لوقا في ـسـ ٢٧ ـف ٢٧ مانصه ( والرجال الذين كانوا ضابطين يسـوع كانوايستهزؤن به وهم مجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسئالونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك وأشياء أخركثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين ولماكان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة واصعدوه الى مجمعهم قائلين ان كنت انت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم لا تصدقون وان سألت لا تجيبونني ولا تطلقو نني منذ الآن يكون ابن الانسان جالساً عن يمين قوة الله فقال الجمبع أفانت ابن الله فقال لهم انتم تقولون اني انا هو فقالوا ماحاجتنا بعد الى شهادة لاننانحن سمعنا من فهه )انتهى

وعبارة يوحنا ـص ـ ١٨ ـف ١٩ ( فسأل رئيس الكهنة عن تلاميذه وعن

andri

تصلبنا ان الملك قصطنطين رأى في السهاء صورة صليب من ذهب وملك يقول له ان كنت تريد غلبة أعدائك فاجمل هذه الصورة علامة قدامك فانك غالب بها حميع أعدائك وآمن وفعل ماقاله الملك فنصر وهو الذي بحث عن صلب المسيح حتى وجده مدفوناً وعمل من المسامر التي كانت فيم لجاما لفرسه وزين جينه بصلب من ذهب فاستمر ذلك لنا علامة على النصر والظفر قاناكلام حفص هذا يصدق ماحكيناه فما تقدم من قصطنطين فان كذب ذلك أحد منهم فليكذب أسقفه حفصاً على ماذكرناه مشهور عندهم نم نقول لهم من أين و ثقتم بصدق قصطنطين والمله كنذب لاصلاح رعيته وهو من سيئات من لايتقيد بالشرعيات وكثير مانشاه\_د من الملوك متله سلمنا صدقه فلمل الذي خاطم شيطان لاملك قصد اضلالكم حتى تعتقدوا الصلبوبية التي هي أعظم بلية سلمنا أنه ملك فسلم زدتم ذلك في ســـالاتكم وزدتم على ماعلمكم عيسى عليه السلام استظهار اعليه وتسفهافي فواته هـذه المنقبـة ثم الصلاة المصلب فيها أن كانت أفضل لزم أن يكون صلاتهم أفضل من صلاة عيسى عليه السلام أوليست أفضل فينبغي أن لايف مل الفضول أومالا فضل فيهفان العيث في المادات قبيح وهذاكله دليل على أن القوم

تمليمه أجابه يسوع أناكلت العالم علانية أنا عدّمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع الهود دائماً وفي الخفاء لم أتكلم بشيء لماذا تسألني أنا أسأل الذين قد سمعوا ماذا كلنهم هوذا هؤلاء يمرفون ماذا قلت أنا ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كاز واقفاً قائلا أهكذا تحاوب رئيس الكونة أجابه يسوع ان كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردى وان حسنا فلماذا تضربني وكانحنان قد أرسله موثقاً الى قيافا رئيس الكهنة) الى آخر ماقال فقد بسطنا لك نصوص الأناجيل الاربعة فاسمع مانتلوه عليك من شواهد التكذيب لنلك الروايات التي لاتصدقها الاطفال ولا تقيلها ربات الحجال ولا شك أنك تعتقد أيها المسيحي ان عذه الحادثة وقمت على المسح بلا ريب وان أنجلك هـذا موحى به الى هؤلا. الاربعة الملهمين من الله تعالى فان كنت كذلك فعدم اتفاق الملهمين يبطل عقيدتك ويدحض حجتك وان قلت أن هذه الكتب كانت بمنزلة التاريخ لضبط أحوال هذا الرجل المصلوب فلا شك الك تسلم أن متى المعزو اليه تلك الترجمــة ويوحنا المعزو اليه هذا الانجبل كانا في عصر هذا المصلوب وانهــما من أخص أصحاب عيسى عليه السلام لاينفكان عنه فمن الواجب أن يتفقا في الحكاية انباتاً ونفياً وتقريراً لانهما رأيا الحادثة رأى العبن مماً ولم يرويا عن غيرهما وهــــذا اذا اعتـــبرناهما مؤرخين فقط لاملهمين واذا قلنا انهما ملهمان وان ماكتباه وحي من الله وجب أن لايختلفا ولا في حرف واحــد فضــالا عن نفي كلــة وأسات بديهي ونحن نجد في كلام هذين المؤرخين أو الملهمين تبايناً كلياً في النه والأنبات بحيث يجزم العقل أن الرحلين لم يكونا مشاهدين تلك الحادثة رأي العـين فضلا عن الوحي والالهام وروايتهما أما كوها أنا أذكر لك بمضاَّمن تناقضهما لمضهما مدرجا ضمن ذلك مناقضات روايتي مرقس تلميذ بطرس ولوقا تلميذ القديس بولس لانهما بزعمك ملهمان أيضاً أما التناقض الاول فقــد ذكر متي أن يسوع مضوا به الى دار رئيس الكهنة فيافا ومرقس وافقه على ذلك الا أنه خالفه بعدم ذكره اسم قيافا ولوقا من حيث أنه ذكر في روايته أن القابضين عليه هم رؤساء الكتبة وشيوخ الشعب لم يوافق صاحبيه هنا على ذلك بل المفهوم من كلامه أن الرؤساء سلمته الى الخدام ومكث الليل بطوله معذباً بأيدى الخدام الىالصماح وبمد اجبماع مشيخة الشعب أصمدوه الى مجمعهم وانفرد يوحنا بقوله أخذوه أولا الى دار حنان ثم الى دار قيافا رئيس الكهنة وهـــذا تناقض فاحش يتفرع منـــه بالاستقراء حجلة مناقضات ثم اضطربت مقالتهــم في تقديم الشهود عليــه وعبارة مترجم متى خبيصة أطفال اذ لامعني لقوله ( طلبوا شهادة زور ليقتلوه فلم يجدوا مع أنه جاء شهود زور كثيرون إيجدواولكن أخيراً تقدم شاهدا زور) ومرقس

64.9

والفارق



في - ص - ١٤ - تخلص من هذا التشويش في العبارة وقال - بف - ٥٧ ـ (ثم قام قوم وشهدوا عليه زوراً قائلين نحن سممناه يقول اني أنقض هذا الهيكا المصنوع بالايادي في ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأياد ) وقد سمى شهادتهـ هذه شهادة زور وليست كذلك بل هي حق كما سمعوامنه فيالهيكل كمافي انحيل يوحنا -س - ٢٠ - ف- ١٩ - و نصه ( فقال لهم انقضوا هذا الهكل وفي ثلاثة أيام أقيمه ) الخ فهل يقال لهؤلاء الشهود أنهم زوروا وكذبوا وهم شهدوا كاسمعوا منه وتشهد الاماجيل بصدقهم ولوقا روى حكاية استنطاق الرؤساء جميعهم للمسيح وأنه لم أفر بقوله أنا ابن الله ختمت الجلسة بالحكم عليه ولم بجتاجوا للشهود ويوحناذهب الى غير ماذهبت اليه النلائة ووافق لوقا في حكاية الاستنطاق ولم بذكر الشهود أيضاً ولكن خالفه بأن المستنطق قيافا على أنه لاحاجة للشهود ولا للاستنطاق فان الاناجيل حكت قول المسيح هذا بمحضر الهود من أنه هو ابن الله ثم من تأمل في تقرير المسيح على رواية يوحنا يجد المسيح بريئاً بمــا حكـته الاناجيل الثلانةلان تقريره بعد سؤال قيافا له عن تلاميذه وتعليمه كان هكذا (أنا كلت العالم علانية أنا علمت كل حين في الحجمع وفي الهيكل حيث تجتمع البهود دائماً وفي الخفاء لم اتكلم بشئ ) وتقريره على رواية لوقا هكذا ( ان كنت أنت المسبح فقــل لنــا فقال أن قات لا تصدقون وأن سألت لأنجيبونني ولا تطلقونني منذ الآن يكون ابن الانسان جالساً عن يمــين قوة الله فقال الجمع أفأنت ابن الله فقال الهــم أنتم تقولون اني أنا هو ) وعلى رواية مرقس هكذا ( فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا أما تحيب بشئ ماذا يشهد به عليك أما هو فكان ساكتاً ولم يجب بشيُّ فسأله أيضا ءانت المسيح ابن المبارك فقال انا هو وسوف سبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة وآنياً في سحاب السهاء ) وعلى رواية متى (قال له رئيس الكهنة استحلفك بالله الحيي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله قال له يسوع أنت قلت) ثم ذكر قول المسيح من الآن تبصرون كما في لوقا ومرقس وحينئذ حكم عليه الرئيس بالكفر ومزق ثيبابه على اثر الحكم فانظر نورالله بصيرتك الى هذا الاختلاف والتناقض في ما هو أساس الديانة النصر انية فهل يحكم وتجمله لعقيدتك تجاه ربك من أهم الأصول على اننا لوتأملنا في كلام المسبح هنا تجده تبرأ بما نسبتم اليه اعني قوله ابن الله فهذه رواية يوحنا ليس فها من هذا التدليس شئ ورواية لوقا وقع السؤال فها اولا منه بأنه هل هو المسيح فلم ينكر فاجاب بقوله ان قلت لكم الخ وهو جواب لايطابق السؤال ولا يدل على اقرار او انكار ثم ان الكهنة سألوه ثانياً بقولهـم (افأنت ابن الله) فاجابهـم (انتم تقولون أنى أنا هو ) ومفهومه أما أنا فلا أقول ذلك وفي رواية مرقس أن رئيس

ليس لهم غرض في أتباع رسائل الله تمالي ولا في الاقتداء :رسله بل الاهواء امنهم والشياطين قادتهم والنار منزلتهم والى شر الاحوال عاقبتهم ولنقتصر على هذه الاسئلة فهذا مريع واسع وضالالشاسع وكلاتهم الركيكة أكثر من الحصا وهفواتهم أكثر من أن تحصي وأنا استغفر الله العظم من نقل كفرهم وسوء أدبهم وماالباعث على هذا الا ليملم الناظر في هذا الكتاب من المسلمينما أنع الله عليه المتعمين للخق الجارى على لسان التوحيد والصدق كما قال الشاعي \* ويضدها نتين الاشاء \*

وقال غيره \* والضد يظهر حسنه الضد \* وليفهم معنى قوله علمه السلام جئنكم بها بيضاء نقية أي لايشوبها مايتــوهم آنه نقص ولا مايناقضها جامعة لمكارم الاخلاق ناهية عن لاامهاقداستىدات عن هذه الركاكات في المبارة بالفصاحة الفائقة وعن هذه القيائح بالمنائح الراثقة فهذا ساضها الناصع ونقاؤها الجامع وامتثالا القوله تمالى ولينصر نالله من ينصره ولاتهنوا وأتم الاعلون ومن لا يقف من المسلمين على سيخافة هذه الاديان يعتقد أن شهتهم ربما تكون قوية فاذا وقف على هذه القبائح علم انهم في أعظم ظلم الضلالات يهيمون وانهم في دركات النار مرتبنون تطابق السؤال الثاني من رواية لوقا والجواب منــه كذلك والمراد بالمارك هو داود عليه السلام اذ لاشك أنه عليه السلام كان مباركاً ومن ينكر ذلك وسياق سؤالهم ايضاً يدل على انهم ماسألوه عن كونه هو ابن الله حقيقة بل أرادو' أنت المسيح الموعود به في الناموس الذي هو من نسل داود ويفهم ذلك من قوالهم ءانت المسيح ولوكان مرادهم بلفظ المباوك هو الله تمالي لما قالوا له أنت المسيح فقولهم انت المسيح ينفي ماذهبت اليه النصاري ثم لو تنزلنا الى تصديقكم بصحة رواية مرقس فهذا أيضاً لايفهم منه أنه أراد بذلك ابن الله الحقيق فقد جاء في التوراة والزبور والانجيل اطلاقه على آدم ويعقوب وداود وسلمان وتقدمالبحث عن ذلك احجالا وسيأتي ان شاء الله تمالي في الـكلام على اول اصحاح من انجـِـل يوحنا وانما قانا أن المراد من ذلك لأن الهود أنكرواعلبه رسالته وهم يطلقون على الرسول أنه ابن الله فلذلك سأله ءانت المسيح ابن المبارك أي ءانت الرسول الموعود به في ناموسنا فأجابهم أنا هو وهــذا السؤال والحواب موافق للعــقل والنقل والذهاب بخلاف ذلك من اقبح انواع الكفر والخش اقسام الحهل ثم ان قوله ( منذ الآن تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القدرة ) الح يفيد ان الله رفعه اليه حين قوله منذ الآن كما رفع اختوخ النبي عليه السلام على انكملو تأملتم في هذه الجُملة لوجب عليكم انكارها لاشتمالها على الكذب المحض لان المخاطبين بهذا الكلام همالهودوهم لم يروا المسيح قط جالساً عن يمين القدرة ولا اناهم على سحاب المهاء لاقبل موته ولا بمده وقدمضي تسعة عشر جيلاو لم أتوانه قلتم أنه بعد قيامه من القبرلم يظهر نفسه لهم مع كونه أوعدهم وجملها معجزة يأتى بها بعد موتهوقيامه وأنتموهم تقرون بهذا والمفهوم من قوله منذ الآن انهمن تلك الساعة ارتفع وأجلس مع الذين أنهمالله علمهم من أهل اليمين وذلك يســـتلزم بالضرورة تكذيب رواياتكم أنه استمر معذباً بأيدى المهـود يقاسي أنواع الذل والهوان والضرب واللطم والتشهير في الاسواق بتاج الشوك وبيده قصة تتضاحك علمه السقلة والصبيان وانه بمد الصلب والدفن قام وليث يتردد أربعين يوما وبمد هذا كله صعد الى السهاء فهو مناقض لقوله من آلا آن ترون ابن الانسان الخ أفيكذب المسيح والعياذ بالله وهو المصدق في كل ما أنَّى به من عندالله عجباً لكم تكذبون عليه وتقولون انهذا تصديق له وتهينونه وتقولونان ذلك أجلال لقدره وتصفونه بالموت وتقولون انه هو الله الحي واناجياكم هذه وأنتم تزعمونها وحياً منالله تمان بأن سفلة الهود بصقوا بوجهه والطموه وجلدوه نم رون عنه في صـ ١٦ ف. ٣٣ ـ من انجيــ ل بوحنا أنه قال ( أنا قد غلبت العالم ) ويأمركم بصراحــة اناجياكم انكم تخضمون اولا للتوراة وبعده للفار قليط وأنم تبطلون النوراة

فزاد في ذلك قلبه الايمان وعظم لله تعالى عليــ الامتنان والله تمالي تجملنا من حزبه المهديمين وخاصته المرضيين الذين لاخوف علمهم ولا هم يحزنون

\*(الماب الرابع)\*

فها يدل من كتب القوم على صحة ديننا ونبوة نينا عليه السالام وانهم بمخالفته كافرون وبمعاندتهمن الله تعالى ممدون معارضة لاستدلالهم بكتابنا على صحة دينهم بعد بيان بطلان توهمهم صحة مااعتمدوا عليه وقد نصت الأنبياء علمهم السلام من ابراهم عليه السلام الى المسيح عليه عليه السلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته وانه افضل النبيين والمرساين ونصوا على اسمه ونعته وحليته وأرضه وبلده وجميل سيرته وصلاح امته وسعادة ملته وأنه من ولداسمعيل علمماالسلام وان دعوته تدوم الى قيام الساعة فمن لم يعتقد وقوع هذا كله لزم الطمن على هؤلا. الأنساء كلهم صلى الله عليهم أجمعين فالا جرم نحن المؤمنون حقاً بجميعهم الشاكرون لصنيعهم وغيرناهم الكافرون بجملتهم والمكذبون لاخاراتهم وأنا أذكر من البشار الدالة على ذلك خسين بشارة المشارة الاولى في السفر الاول من التوراة في الفصل العاشر قال الله تعالى لابراهم عليه السلام في هذا المام بولد لك ولد اسمه اسحق فقال ابراهم عليه السلام باليت اسمعيل

وتجحدون الفارقليط وتعصون المسيح وتخالفونه وتدعون بأنها طاعة لهوتجملونه ذايلا خاضماً حزيناً كثيباً خانفاً وعرقه كدم يقطر للارض وساجداً لعظمة الله ثم تقولون أنه هو القادر والاول والآخر خالق الارض والسموات ومن فهـما ولو أردنًا أن نعدد ما افتريتموه على الله ورســوله لسودنا الصحف في مساويكم ولم نر أمة من الانم تقرب مما أنتم عليه في جمع الاضداد وتناقض الآراء ومن تأمل في صورة الحكم من رئيس الكهنة على عيسي بالجدف يرى من التناقض ما هو أشد من تناقضهم وخبطهم في استنطاقه فهذا المترجم قال ( فأجابواانه مستوجبالموت) ووافقه مرقس وخالفهما لوقا وقال ( ماحاجتنا بعـــد الى شهادة لاننا نحن سمعنا من فمه ) فليت شعرى ماذا سمع من فمه هذا الذي قالوا عنه أنه نيوعلى أي دليل بني الحكم بأنه جدف مع ان كليا تكلم به وصرح فيه فهو مسبوق من الانبياء ومذكور في الناموس ويوحنا لم يذكر شيئاً بما قالته الانجيايون الثلانة فماهذا الحلط والخبط ثم أن من نظر الى هذه الروايات الاربعة وما افتروه فيها من أن الهود عذبوا المسيح عليه السلام وبصقوا بوجهه وألبسوه تاجا من الشوك معقوطم بألوهيته قضي على القوم بالسيفه وكان غرض الاساقفة من هيذا الافتراء تهييب النصاري على البهود فقال مترجم متى ( انهم بعد الحكم عليه بصقوا بوجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أبها المسيح من ضربك ) ووافقه مرقس لكنه جمل البصق عليه من قوم دون آخرين وأنهـم غطوا وجهه وبمـد ذلك كانوا يكلمونه وبقولون له تنبأأي أخبرنا باسم الذي ضربك منا وانخذوه لعمة بلعمون به اهانة له وتحقيراً لشأنه وان الخدام كانوا يلطمونه ولوقا خالفهــما فحكي حكاية الضرب واللطم من الذين ألقوا القبض عليه وذلك قبل الحكم وبوحنا لم يذكر ذلك وهو ممن كان في المجمع مع القوم وقد أخذني الضحك عني عقول الاساقفة الذين افتروا على الهود بقولهم وغطوه وكانوا يضربون وجهه وقد تذكرت هنا لعبة للصيبيان في أكثر بلاد العرب كسوريا وحلب فأنهــم يجتمعون ويلعبون فيغطون وجه واحد منهم ويضربونه وهناك رئيس علمهم يسأل المضروب عن اسم الضارب فان أصاب بقيمون الضارب مكانه وهكذا فالظاهر أن مصنف الأنجيل كتب تلك اللمبة في أنجيله رواية عن الصبيان [ فلا حول ولا قوة الا بالله المــــلي العظيم ] فالواجب على كل من يحب المسيح عليه السلام من مسلم ومسيحي ولاسيا العلماء أن يدافعوا عن المسيح عليه السلام وينفوا عن أنجيله هذه الاشياء المستهجنة التي تأباها غيرة الله سبحانه وتعالى وليت شعرى ألم يكن في القرن الاول من هو ذا شهامة ومروءة يدافع عنه وعن تحرير هذه الاباطيل في الاناجيــل أين كان هؤلاء الألوف الذين حكت عنهم الاناجيل بأنهم آمنوا به وشفي كشيرا من أمراضهم المزمنة أمانوا كلهم أم ارتدوا عندما أسروه ألم يكن مبجلا بينهم ومحبوباً لهم فكم

هــذا يحى بين يديك بمحدك فقال الله تعالى قداستجبت لك في اسمعيل واني أباركه وانميه واعظمه حدايك قداستجيت فيه واصبره لامة كثبرة واعطيه شمأ جليلا وسيداتني عشم عظما واتفقت الايم على انه لم يظهر من قبل اسمعيل عليه السلام الا نسا صلوات الله عليه فان الانبياء اعما كانوا يكونون من ذرية اسحق عليه السلام ولما ظهرت بركته ونمت أمته كان الشعب الحليل الذي أعطيه اسمعيل عليه السلام فملأت منه المشارق والمفاربودوخت الجبارة بالقواض وتوالى الايام لايبلي جديدها ولايقصم عودها فتحققت الىشارة الرمانسة لاسمعيل عليه السلام وظهرت امنية الخليل عليه السلام بالاحسان والاكرام (البشارة الثانية) قالت التوراة لما حضرت اسرائيل الوفاة عصر عند يوسف عليه السلام دعا أولاده صلوات الله علمم بين يديه فباركهم واحدأ واحدأ ودعالهم ولما انتهت النوبة الى بهوذا قال فيه الآ يعدم سبط يهوذا ملك مسلط والخاذه بنوا اسرائيل حتى يأتي الذي له الكل اولم يأت من يعدد للكل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هوالمرادصونأ لكلام يعقوب عليه السلام عن الخلل ( البشارة الثالثة) قالت التوراة في السفر الخامس قال موسى عليه السلام لبني اسرائيل لا تطيموا المرافين والمنجمين فسيقيم لكم الرب نبياً من اخوانكم مثلي

فأطيعوا ذلك الني وهذا الموعوديه ليس مهون عليه السلام لقول التوراة انه مات قبل موسى فما اقيم للم بل كان القائم موسى عليه السلام ولان نبوته أقيمت قبل هذا الخطاب ولا يوشع عليه السلام لانه اقيم نبيأقبل هـــذا الخطاب ولانهما صلوات الله الله علما من بني اسرائيل وموسى عليه السلام قال من الخوتهم ولم يقل من انفسهم فتعين ان يكون من ولد اسمعيل اخي اسحق ابي اسرائيل فأنهما اخوان وأولاد احدها اخوة الآخرين ولم يخسرج من ولد اسمعيل الا محمد صلى الله عليه وسلم فيكون هو الموعود به وأما عيسي عليه السلام فعند النصاري ربوعند الهود كاحاد الناس وليس الموعوديه أجماعا (البشارة الرابعة )قالت البهود في هذا السفر قال الله تعالى ياموسي أنى سأقم لبني اسرائيل نبياً من اخوتهم مثلك اجعل كلامي في فيه ويقول لهم ما آمره به والذي لا يقبل قول ذلك الني الذي يتكلم باسمي أنا انتقم منه ومن سبطه ولم بخرج من اخوة بني اسرائيل أولاد اسمعبل غير سيد المرسلين ولميأت برسالة مستأنفة غيره لا من بني اسرائيل ولا من غيرهم والله تعالى يقول لهم ما آمره يجمله امرأ مستأنفأ ولانه قال مثلك ولم بخرج مثله في الجلالة والرسالة العظيمة المبتكرة الاسيد المرسلين صلوات الله عليه فيكون هوالموعود به ( البشارة الخامسة ) قالت التوراة

أحيا من من ميت وطهر من برص وشني من مرض حتى حمل العمي يبصرون والمرج يمشون والمجانين يمقلون أين تلك الجموع الغفيرة التي طلعت لملاقاته حين دخوله أورشليم وهو راكب الحبحش والآبان مماً وهم ينادون (أوصنا في المعالى الآني باسم الرب) حتى ارتجت المدينة من أصواتهم ونحن نرى أن رئيس القرية عند مايراد به أدنى أذى بمن هو مساو له في المرتبة تحزب له الاحزاب حميــة له فضلا عن الرسول صاحب الايات والممجزات ومن له ذرة من العقل يخيل وقوع مثل هذا أفما كان لقومه المؤمنون أسوة باتباع الانبيا. في المدافعة الهاكان لهم مقدار حبة خردل من الايمان بل من الغيرة والحمية والمحبة له وبمد هذا وهذا كف امكن لرئيس الكهنة ان محضر عيسى عليه السلام لداره بواسطة تلك الجموع المسلحة المستضيئة بالمشاعل والمصابيح ويحكم عليه بالموت من غير الحازة الحاكم الروماني له بذلك تالله ماهذا الا افك عظم افترته الاساقفة لاجل تحريض قلوب الأمة المسيحية على رؤساء الهودكي يجنبوا عن ترددهم على الكهنة ويستنكفوا من تعبدهم بأحكام التوراة لينحصر الامن فهم ولو تصور المسيحي ذلك لوجـــد ان الد الاعداء لايقدر ان يأني بهتان يفتريه على عدوه اكثر ممااتت بهالنصاري في حق عيسى عليه السلام وبح امة أتخذت نبيها إلهاً ووصفته بأنه جبار السموات والارض ثم تصفه بالذل والهوان والمجز والضعف والحبين والاستسلام لاضعف خلقه وهم الهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة فأصبح هذا الآله الذيخلق السموات والارض ومن فنهن اسيراً بأيديهم ذليلا حاثراً مهاناً واي اهانة اعظم من جمله ملعبة فأين ذهبت قدرته والوهيته عنـــد ماضرب وقيـــل له تنيأ اين ملائكته حين اجهده العطش ساعة الصلب وسقوه خلا مخلوطاً بمر اين ابوه عند مالطموه اين قوته التي حكاها يوحنا بقوله ( فلماقال للجموع اني آنا هو رجموا الى الوراء وسقطوا على الارض ) اين قوله ( انا قد غلبت العالم )وضعفتهم غلبوه ثم لعلك تقول ايها النصراني ان الهـك هـذا قادر على اهـلاك من في الارض والسموات جميعاً وعلى ان يغفر الذنوب العظيمة وهوالذي اراد ان يجعــل ذاته خلاصاً للمالم وحكم على نفسه أن يلبس تاج الشوك وبيده قصبة ويشهر بين سفلة مخسلوقاته وتبصق بوجهمه الهود وتهينه الفسقة وتضحك عليمه النسوة والصبيان لاجل أن يغفر خطايا عبدة الطاغوت والاوثان وفرعون وهامان قلت من اخبرك ومن دلك على نزول هذه الداهية والمصيبة على إلمك بارادته مع كون أنجيلك يصرح بعكس ذلك ليت شعرى أفما كان يشعر هـــذا الاله انه هو قادركما اقررت ويغفر خطايا السابقين واللاحقين ويجمل الجنة مأوى للمؤمنين والكافرين بدون صاب نفسه وتعذيها وانكان ولا بد من صلب أحدكما زعمت فهلاكان العـــدل صلب لجئون رئيس الشياطين الذي أغوى آدم وحواء وسوّل



في الفصل التاسع من السفر الاول ان الملك ظهر لهاجر وقد فارقت سارة فقال يا هاجر من أين أقبلت والى أين تريدين فلما شرحت له الحال قال ارجعي فاني سأكثر ذريتك ورزقك حتى لا يحصون وهاانت تحملين وتلدين ابنأ تسميه الماعبل لاناللة تمالى قدسمع بذلك خضوعك وولدك تكون يده فوق الجمع وآمر الكل ويكون المسكنه على نخوم جميم اخوته ولم يأت من ذريتهامن يده على جيم الخلق و آمر الكل الاسيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسلم (البشارة السادسة) في التوراة في السفر الأول قال الله تعالى لابراهم عليه السلام أنى جاعل ابنك اساعيل لامة عظيمة لانه من زرعك ولم يكن امـة مضافة الى اسمعيل دون اسحق الا امه محمد عليه الصلاة والسلام فيكون الموعود به (البشارة السابعة) قالت التوراة في السفر الخامس اقبل الله من سينا ونجلي من ساعير وظهر من جبال فاران ممه ربوات الاطهار عن يمينه سينا هو الحيل الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام وساعير هو جبل الخليل بالشام وكان المسيح عليه السلام يتعبد فيه ويناجي ربه وفاران جبل بني هاشم الذي كان محمد عليه السلام يحنث فيه ويتعبد فاقبال الله تعالى من سينا اقبال رسالته وتجليــه من ساءبر ظهور فضله بارسال عيسى عليه السلام

لذئاب الرهمان في الكنائس اقتناص الغواني والفلمان وان قلت ان هذا محالان الله خالق الانس والحن اقتضت حكمته من البدء أن يجمل الشياطين من المنظرين الي آخر الزمان حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السميرفاةول وانا علىذلك لمن الشاهدين ولقولك هـ ذا من الخاضمين ولكن ما الفائدة اذاً من صلب ذاته وهوانه وتحقير نفسمه وتذليلها وأظهار غاية الضعف والمجز امام من تزعمون انهم أذل خلقه فالذي لا يستطيع دفع الضرعن نفسه كيف يكون اله الخلق الذي ينبني أن يكون هو القاهر فوق عباده تعمالي الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا ولنرجع الي ما نحن بصدده قال مترجم متى من آخر هذا الاصحاح في ـ ف ـ ١٩ وقد نقاناه من النسخة القديمـة ما نصه ( أما بطرس كان جالساً في الدار خارجا فتقدمت اليه جارية قائلة وانت كنت مع يسوع الجليلي فانكر قدام الجمـع قائلا لست أدرى ما تقولين وحيمًا هو خرج الباب فرأته جارية أخرى فقالت للذين حناك وهذا كان مع يسوع الناصرى وأنكر أيضاً بحلفان اني لست أعرف هذا الانسان وبعد قليل تقدم القيّام وقالوا لبطرس حقاً انك منهم فأنه كلامك يظهرك حينئذ بدأ يحرم ويحلف أنه لم يمرف هذا الانسان وللوقت صاح الديك فذ كر بظرس كلام يسوع الذي قال أنه من قبل أن يصيح الديك سنكرني الاشمرات فرج خارجا و بكي بكاء مراً ) انتهي

قلت انظر أيها المنصف الى صدور الإيمان الكاذبة من بطرس على عدم معرفته المسيح مع ان الحلف مطلقاً منهى عنه في شريعته وقوله يحرم اى يلمن كا هو عبارة النسخة الجديدة ولا ندرى من الذى ابتدأ يلمنه بطرس فان قصد لمن نفسه فتلك مصيبة وان قصد لمن المسيح فالمسيبة أعظم وقال مرقس في س مع ميس الكهنة ولما رأت بطرس يصطلى نظرت اليه وقالت وانت ايضاً فد كنت مع يسوع رئيس الكهنة ولما رأت بطرس يصطلى نظرت اليه وقالت وانت ايضاً فد كنت مع يسوع الناصرى فانكر هو وقال لست انا أدرى ولا اعرف ما تقولين و خرج خارجا امام الدار فصاح الديك ورأته أيضاً الجارية وبدأت تقول للقيام ان هدا منهم فانكر أيضاً وبعد قليل قال ايضاً لبطرس القيام حقاً أنك منهم وانت جليلي فبدأ يلمن و يحلف انى ما اعرف هدا الانسان الذى تقولون عنه وصاح الديك ثانية فتذ كر بطرس القول الذى قاله له يسوع انك قبل أن يصيح الديك مرتين فتذ كر بطرس القول الذى قاله له يسوع انك قبل أن يصيح الديك مرتين فتذ كر بطرس القول الذى قاله له يسوع انك قبل أن يصيح الديك مرتين فتذ كر بطرس القول الذى قاله له يسوع انك قبل أن يصيح الديك مرتين فتذ كر بطرس القول الذى قاله له يسوع انك قبل أن يصيح الديك مرتين

قمبارته ندل على انه أنكر مرة قبل صياح الديك ومرتبن بمده نم صاح الديك مرة نانية فتذكر قول المسيحوبكي وعبارة متى تدل على انكاره ثلاث مرات قبل ان يصيح الديك فقد اختلفا من هذه الجهة واتفقا على اللمن والبكاء واليمين الكاذبة من هذا الحوارى الذي يقولون عنه ان بيده مفاتيح السموات وأما لوقا فقد

ساق

ساق القضية قبل محاكمة عيسي ومحاورته مع رئيس الكهنة حيث قال فيـصـ٧٢ ـف.٤٥ ( وكان بطرس يتبعه من بعيد فلما أضرموا ناراً في وسط الدار جلسوا حولها وكان بطرس جالساً في وسطهم فلما رأته جارية جالساً عند الصوء فمبزته وقالت هذا ايضاً كان معه فانكره قائلا يا امرأة ما اعرفه وبعد قليل ابصره آخر وقال انت ايضاً منهم فقال بطرس يا انسان ما أنا هو و بعد ساعة كررعايه القول آخر وقال حقاً هذا كان ايضاً معه لانه جليلي فقال بطرس يا انسان ما اعرف ما تقول وللوقث فما هو يشكلم صاح الديك فالتفت الربونظر الى بطرس فذكر بطرس كلام الرب كما قال أنه قبل ان يسيح الديك تذكرني ثلاث مرات فخرج بطرس خارجا وبكي بكاء مرآ ) انتهي

وهذا الكلام يدل على ان الخطاب في المرة الاولى كان مع امرأة وفي المرتين الاخرتين مع رجل بخــــلاف روابتي مترجم متي ومرقس واما رواية يوحنا فهي مشوشة الترتيب مع اشتمالها على مخالفة اصحابهالثلاثة حيث قال في ص ١٨ ـف. ١٥ معروفا عند رئيس الكهنة فكلم البوابة فادخل بطرس الى الدار)

(تنبيه ) ان المرادُ من النامبذ الآخر المذكور في هذا النص هو يوحنا المنــوب له هذا الانجيل ويتبين من ظاهر هذا النص ان المصنف للانجيـــل غير يوحنا فاذاً بطل قولهم بان يوحنا صنف انجيله بل صنفوه بعد وفاته بمدة ونسبوه له حتى تمتبره الناس وفي .ف.١٧ ﴿ فقالت الحارية البوابةلبطرس هل انت ايضاً من تلاميذ هذا الرجل فقال لا وكان العبيد والشرط قياما عند النار فيصطلون لانه كان برداً فقام بطرس ايضاً معهم يصطلي )

اقول بمد ما قال ان يوحنا معروف عند رئيسالكهنة أيمعروف عنده انه من تلاميذ عيسى وهو الذي ادخل بطرس رفيقه كبف يتصور سؤال البوابة وتهديدها له وهي التي قبلت التماس يوحناالمعروف عندهم ولماذالم ينكرواعلي يوحنا ولم يتعرضو اله بشي حين ادخل بطرس واذاكان يوحناذا جاه عندر أيس الكهنة فمابالهم حين المسكوا المسيح تعلقوا بثوبه فالقاه عن جسده وفو بنفسه عريانا ثم يأت ويشفع في بطرس فهل هذا الا من الكذب البين ثم قال يوحنا في ـف- ٢٥ ( فقالوا له [ أي لبطرس] لعلكُ أنت أيضاً من تلاميذه فانكر وقال لست أنا قال لهواحدمن عبيد عظيم الكهنة قريب الذي كان بطرس قطع أذنه أليس أنا رأيتك مد، في البستان فانكر بطرس أيضاً وفي ذلك الوقت أيضاً صاح الديك) انتهى

وهنا أنف بوحنا من أن يذكر بكاء بطرس لانه يكون بمنزلة الاستغفار عما اقترفه من الذنب حينما أنكر المسيح ولعن وحلف اليمين الكاذبة بانه لايعرفه على ان الأناجيل الاربعة اختلفت فيحكاية حال بطرس وأنكاره على وجوء يتفرع منها

بإحياء مافي التوراة وظهوره من جبال فاران وفاران مكة باتفاق اهل الكتاب ولذلك عندهم ان اسمميلوهاجرآ كانا ببرية فارازوها كانا بمكة فظهوره تعالى منها ظهور الرسالة المحمدية الىجميع البرية وخصص موسى عليه السلام نبيناعليه السلام بما لم يذكره الخيره وهو ربوات الاطهار عن يمينه وهم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وهنذا نص ظاهر يقوى حميع ماتقدم ومزبد بيانه وتمسين المراد به بحيث يصير كالشمس فهذه سبع بشائر في التوراة (البشارة الثامنة ) في انجيل يوحنا قال يسوع المسيح عليه السلام في الفصل الخامس عشر أن الفار قليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يملمكم كل شئ والفار قليط عند النصاري الحماد وقيل الحامد وجهورهم آنه المخلص ونبينا صلى الله عليه وسلم مخلص الناس من الكفر وهو المعلم لكل نبي ولذلك قال يهودي ليمض الصحابة رضوان الله علهم لقد علمكم نبيكم كل شيُّ حستي الخرأة فقال أجل لقد نهانا أن يستقبل أحدنا القبلة ببول أو غائط وسهاء المسبح عليه السلام روح الحق وهو غاية المدح (البشارة الناسمة) في الانجيل قال المسيح عليه السلام انكنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الاب أن يعطيكم فار قليط آخر يثبت ممكم الى الابد روح الحق الذي لم يطق المالم أن



(49m)

مناقضات ذكرنا البعض منهااجمالا وهنا نبسط المقال ليتضح الحال فنقول ان اضطراب عبارات الاناجيل في هذا المفام من وجوه الاول ان من ادعى على بطرس في بيت رئيس الكهنة أنه من تلاميذ عيسي على رواية مترجم متى ومرقس جاربتان والرحال القيام(وعلى رواية لوقا جارية ورجلان (وعلى رواية يوحنا جارية ورؤساء الشعب وواحد من عبيدر ئيس الكهنة الثاني، أن كلام الحارية كان مع يطرس أنه من التلاميذ وسؤالها منه وقع وبطرس فيساحة الدارعلي رواية مترجم متى وفي وسط الدارعلي رواية لوقا وفي أسفل الدار على رواية مرقس وداخل الدار على رواية يوحنا الثالث، اختلافهم في نوع ماسئل من بطرس (فالمترجم روى ان الجارية قالتله وأنت كنت مع يسوع الحليلي (ومرقس مثله لكنه أمدل لفظ الجليلي بالناصري( ولوقا روي|نها قالت(وهذا كان معه ) وبوحنا ذكر انهاــألته هكـذا (ألست أنت أيضاً من تلاميذ هذا الانسان \*الرابع\* في صياح الديك فعيارة المترجم تفيد ان بطرس أنكره ثلاث مرات قيل صياح الديك ومرقس بروى أنه أنكره المرة الاولى فصاح الديك صبحة واحدة ثم أنكره مرتبن فصاح الديك مرة ثانية وعبارة لوقاً نَفيد وقوع الانكار مرتين ثم قيــل أن يثلث بالانكار صاح الديك ووافقــه يوحنا \* الخامس \* في روايات الاناجيــل عن صياح الديك وانكار بطرس فان كلام المترجم ولوقا يفيد أن عيسى قال لبطرس قبل أن يصبح الديك تذكرني ثلاث مرات ( ومرقس يقول قيــل أن يصيـح الديك مرتــين تنكرني ثلاث مرات \* والسادس\* في جواب بطرس للجارية التي سألته أولا ( فان مــترجم متى يروي قوله له\_ا (الست أدرى ماتقوا\_بن) ومرقس روى هكذا (الست أدرى ولا أفهم ماتقولين) ولوقا اقتصد فروى (يا امرأة ما اعرفه) ويوحنا اتي بلفظ االنافية فقط \* السابع \* في جو ابهالسؤال عند الانكار \* اثالث \* ( فعملي رواية مرقس ومتى انكر مع القسم واللمن قائلا اني لست أعرف الرجــل ( ورواية لوقا يا انسان لست اعرف ماتقول ) ( وفي أنحيــل يوحنا اقتصار على قوله لست أنا \* الثامن \* وهو خاَّعــة الفساد في قضية بطرس أن الرجال القيام وقت السؤال كانوا خارجي الدار على مايفهم من مرقس وفي وسط الدار على مايفهم من لوقا وهكذا من تأمل في نوع ماســـئل في المرة الثالثــة مع اختلافهم في ذكرالجواب المتضمن الانكار فاعتسبر ايها المسيحي بالمناقضات الكثيرة في هذه الحكاية القصيرة والاعظم من هـذا تفرد لوقا بقوله ان عيسي نظر الى بطرس حين صاح الديك بمد انكاره فتذكر قوله فكي بكاءم أ ( وغيره لم يذكر هذه النظرة من عيسي لبطرس فهي كذب صريح ولست أدري ماأراد من هذه النظرة هل تضمنت من السر مالا يعقله الالوقا أو كان بطرس غير مصدق عيسي ولذلك نظر اليــه نظرة مذكر حالة انكاره ذلك على اني أقول اذا صحت

يقبلوه لأنهم لم يعرفوه والذي يثبت الى الابد هو رسالة الرسول لاذاته ورسالة نسنا علمه السلام باقية على م الايام والدهورومستمرة الى يوم المث والنشور فيكون هو الموعود به صوناً لقول المسيح عليه السلام عن الخلل قال النصارى ان الفار قليط الموعود يه السن نارية تنزل من السماء على التلاميذ فيفعلوا الآيات والعجائب وهو غير صحيح أما لانه لم يشبت نزول هذه الالسن ولا مجال لتصدق المسيح عليه السلام على اص لم يثبت اولان سير التلاميذ تشهد بأنهم عذبوا وأهينوا بأنواع الهوان فكذب قولهم ان السن الثار ترد عنهم أعداءهم ثم قول المسبح عليه السلام أنه روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم لم يعرفوه يشير الى أنه عليه السلام بعث بالتوحيد في زمن غلب فيه الجهل وعبادة الاوتان وبيوت النيران والقول بالنالوث وهو غاية المنافاة والمدعما جاء به ولذلك قالوا اجمل الالهة إلماً واحداً ان هذا الشي عجاب وأما التلاميذ في بحدثوا الامع الهود وكانوا يوحدون غير انهـم بدلوا الشريمه وبمضهم عبد النجوم والاصنام لكن التوحيد كان مملوماً شائماً على وجه الارض بخلاف زمانه عليه السلام فتعـين أن يكون هو الموعود به ثم التلاميذ جاعـة في وقت واحد والمسبح عليه السلام يشير لواحد عظيم منفر دفقولهم في (mp)

10)

التلاميذهذيان بل الخطابمع التلاميذ انفسهم (البشارة العاشرة) في انجيل يوحنا قال المسيح عليه السلام من بحبني بحفظ كلتي وابي بحبه واليه يأتي وعليه بحد المنزل كلنكم بهذه الااني عندكم غير مقم والفارقليط روح القدس الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شئ وهو يذكركم كلا قلت لكم فمل المسيح عليه السالام اصحابه هذه الامانة ليؤدوها الى من بعدهم كما هي سنة الانبياء علمهم السلام كما تقدم بيانه وسماه روح القدس كاسماه روح الله وهو غاية التعظيم والمدح أو التأكيد في اتباعــه صلوات الله علمم أجمين (البشارة الحادية عشم) في انجيل يوحنا قال المسيح علمه السلام اذا جاء الفارقليط الذي أبي ارسله روح الذي من ابي هويشهد لى قلت لكم هـ ذا حق اذا كان تؤمنون به ولا تشكون فيه ووصفه لهبأنه يشهدله ويصدقه بكذب النصاري في قولهم أن الفار قليط هو السن نارية فان تلك الالسنة المة مقوية لا يصدر عنها قول ثم أن المسيح عليه السلام أشار الى نصرته على الهود في تكذيهم له وانه به شيطان وانه من زنا بامه سيانى بسدي من يشهد لى فينظر برائتي وصدقي وكذب الهود فها رموني به وكذلك كانصر - القرآن الكريم بان امه صديقة وانها حملت بالقدرة الربائية من غير بشر وانه جاء بالبينات للبهود أنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكانه القاها

رواية مرقس من أن بطرس كان خارج الدار حيمًا صاحالديك كيف يمكن لعيسي عليه السلام أن ينظر بعارس وبينهما حجاب فقد ثبت بالبداهة أن هذا كلام فاسد ولوأنك تأملت في حكاية الانكار برمتها تراها مناقضة لمافي أنجيل لوقا ـ بص ـ ٢٢ ـ ف- ٣٢ ـ من خطاب المسميح لبطرس بقوله (ولكني طلبت من أجلك لكي لايفني ابمانك وأنت متى رجمت ثبت اخوتك) وفي يوحنا في ـ ص ـ ١٧ ـ ف. ١٥ وملحجمه ( أن عيسي سأل الله أن يحفظ تلاميذه من الشهرير وانه أعطاهم المجــــد الذي أعطاه اياه الله ليكونوا واحداكماكن عيسي هو والله واحـــد ) فان صدقت هذه الروايات عن لوقا ويوحنا كيف يصح لبطرسأن ينكر سيده ومعامهوكيف ساغ لمتى ومرقش أن يسكمتوا عما رواه لوقا ويوحنا وحيث انهى الكلام على هذا الاصحاح وما فيه من التدايس والمناقضات وهو قليل من كثير والمسيحي يعتقدأن هذه الوقائع كانت مقدمة لانبات الصلب فلا بأس أن نذكر على طريق الاجال تكذيب هذه المحال علاوة على ما أسلفناه فنقول قد أكثرنا من الاشارات والتنبيه على أن المترجم أنفرد وحده عن باقي الرواة فيما جاء به من التـــدليس والتصريح بلفظ الصلب والقيام من الاموات في رواياته وقد أثبتنا بالبراهين الواضحة والادلة الراجحة أن هذه من مخترعاته وحده ومتى أجل من أن يتكلم بشيُّ ضد العقل والنقل ومثل هذا لأيكون من وحي الرحمن بل من نفث الشيطان ومن المعلوم أن التصديق بصلب ذات المسيح عند أغلب النصاري هو من أعظم أركان الدين فلا يتم الايمان بميسى مالم يعتقدوا بأن سفلة الهود ألبسوء تاج الشوك وبيده هذه الاهانات صفات لالهمم المصلوب ولكن من نظر الى هذه الاناحيل نظرة المتأمل الذي يربد انقاذ الحق من شر الباطل مع كونها محرفة باقرار أفاضلهم وعلماتهم لايجد فيها دليلا يقبله العقل على صلب ذأت المسيح بل يجد فيها قرأن وأمارات ظاهرة تدل على ان عيسي لم يصلب بذاته فمن ذلك وجــود التناقض الكثير في قضية الصلب والقيام وهو أقوي دليل على نغي الصلب وهاهنا روايات عن المسيح تدل على أنه ارتفع بدونأن تمســه أيدى الهود فمنها رواية يوحنا في ص - ٧ - ف - ٣٧ - ( فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكو. فقال لهم يسوع أنَّا معكم زماناً يسيراً بعد ثم أمضى الى الذي أرساني ســــــطلبونني ولا تُجِدُونَني وحيثُ أَكُونَ أَنَا لانقدرونَ أُنَّمَ أَنْ تَأْنُوا ﴾ فهـــذا صربح في أن اليهود طلبوء ليمسكوه ولم مجدوه كما قال لهم وحيث أكون أنا لاتقدرون أن تأتوا أيان المكان الذي سأصير اليه تعجز عنه قدرة البشر لعجزهم أن يصمدوا الي السهاء فهل بعد هذه الصراحة يقال انهم مسكوه وأسروه ولطموه وبصقوا بوجهمه وصابوه ويكذب قوله ( ستطلبونني ولانجدونني ) وتكذيبه كفر على ان مسئلة

6419

﴿ الفارق﴾



الصلب لم تنطبق على الاصول العقلية ويكنى أن نقول بمدمجواز الامتهان والذل والهوان والصلب والموت قهراً على من نزعمون أنه الهموصوف بجمه م صفات الالوهية اذ يلزم أن يكون على زعمكم ذليلا عزيزاً مهاناً منيماً قوياً ضعيفاً ميتاً حياً وذلك لا يرضاه اجهل الناس فهماً واستخفهم عقلا حتى على اعتبار النبوة كما نعتقده نحن معاشر المسلمين من صيابة قدر المسيح عايه السلامعن صليه على هذه الصورة لامها وقد أكثر من الصلاة والتضرع والتوسل الى الله تعالى وعرقه يقطر كدم وهو مجاهد بتكرار الدعاء على ان يخلصه من الهود فسمد من غيرة الله تمالي على رسوله الحجاهــد في سبيله عقلا وعادة أن يرد دعاءه ويتركه خائبا تعت به البهود بمفتضى روايات الاناجيــل وهمنا أمور \* الأول \* ان الاناجيل الاربعة أنفقت على أن كهنة الهود كأنوا قد تواطؤا وتحالفوا على قتله بعد عيد الفصح حتى لابحصل شغب بين الشعب في العيد وهــذا صريح في الأنجيل ولكن هؤلاء الرواة نسوا أو نقضواماتواطؤا على روايته فحكوا ان هجوم الهود عليــه واسرهم اياه وقتله وصلمه كان في العيد ومن المعلوم ان المهود لابجوزون فعل شئ حتى فعمل الخبر في السيت والاعيادكما صرحت الأناجيل الاربعية بذلك فيلزم من تناقضهم هذا أحد أمرين أما كذب الآناجيل في كون وقوع الصلب في الميد أو كذبهم في نقلهم عن الهود انهم تواطؤا على قتله بمد العيد والحق ان المقل لايجوز أن الهود فعلت هـذا في العبد وعلى كل فقد ثبت بالبداهة كذب الاناحيل في قضية الصلب ولا سما قولهم في العيد واذا ثبت الحلل في قضية "ماجاز تطرق الخلل الى كل قضاياها فتبطل برمتها فاذا جميع روايات الصلب باطلة فيثبت قوله تمالى فيالقر آن العظم الشان ﴿ وَانْ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فَيْهُ لَفِي شَكُّ مِنْهُ مَالْهُمُ به من علم الا أتباع الظن ﴿ \* الامر الثاني \* أن الأناجيل الاربعة أفقت على أن المسبح حيمًا أحس بأن الهود عمدوا على قنله كان يفر منهم من مكان الى آخر وهو خائف يترقب فلو علم أنه سيصلب وأن ذلك كان حتما مقضياً عليهمن اللهوانهأخبر تلاميذه بصلمه لما حاز له الهرب والاختفاء بناء على أنه رسول مع قطع النظرعن كونه آلها بزعمهم فعليه يظهر أنه لايعلم أنه سيصاب ولا أخبر بشئ عنصليه وقيامه فندت ان المصلوب غيره لا محالة كاأخير القرآن الأمر الثالث الوصحت روايات مترحم متى بان عيسى عليه السلام أخبر عن صلب نفسه وأنه كان حمّا مقضياً عليه من الله تعالى وان دعوى النصرانية بلا هوت عيسى والايمان به لايتم الاأن يصــدقوا بصلب اليهود اياء لما جاز لبطرس أن يناضل عن المسيح ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة بسيفه فان ذلك فيــه محذور من وجهين الأول صنيمه هذا يدل على تكذيب خبر عيسي بوجوب الصلب وذلك كفر الثاني آنه أراد قطع طريق الايمان على كافة المؤمناين من النصاري لان مالا يتم الايمان الابه فهو واحب

الى مريم وروح منه وهذا تنصيص في غاية الظهور على نبوة سيدالمرسلين وعلو شأنه ( البشارة الثانية عشر ) في انجيل يو حناقال المسيح عليه السلام ان خبرا لكم ان انطاق لاني ان لم أذهب لم يأتكم الفار قليط فاذا الطلقت ارسلته اليكم فاذا جاء هو يومخ العالم على الخطية واذلي كلا ما كبرأأريد قوله ولكنكم لا تستطيعون حمله لكن اذا جا، روح الحق ذلك الذي يرشدكم الى حميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بعلم ما يأتى ويعرفكم حميع الادب ففي هذه البشارة عدة مقاصد منها أنه عليه السلام أخبر أن الآتي افضل منه لقوله أن خبرا لكم أن انطلق ليأتي الفارقليط ومنها معني قوله اذا انطلقت ارسلته أما لان المصطفى عليه السلام موقوف على ذهاب المسيح عليه السلام فالمسيح عليه السلام تحقق ارساله بذهابه أو على حذف مضاف أي أرسله أبي ومنها أن الآتي يومخ العالم على الخطية وقد ذبح عليه السلام الهودو النصاري والمجوس والعرب فانه وجد الجميع ظالمين ومنها انه اخبران الاتي يرشد الى حميع الحق ويقول مالم يقله المسيح عليه السلام لانه جمل الحوالة عليه ولذلك كان لم يأتي مجميع الآداب الربانيه وكل الاخلاق المرضبه ومحصيل جميع مصالح الدنيا والآخرة على ماتقدم سانه في آخر اجوبة الرسالة أول هذا الارسول الله صلى الله عليه وسلم



\* 1Km

وهذا في غاية التكذيب للنصارى في قولهم أن السن نارية ومنهاالشهادة لنبينا عليه السلام أنه لاينطق عن الهوى وانما يتكلم بما يوحي اليه ولذلك قال الكتاب العزيز وماينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحي ولم يأت من هذه صفاته ولا يأتي الانبينا صلوات الله عليه فيكون هو الموعود به جزماً (البشارة الثالثة عشر) في أنجيل بوحنا قالت امرأة من أولاد يعقوب للمسيح عليه السلام ياسيداباؤنا حدوافي هذا الجبل وهم يقولون أنه أورشلم فقىال المسيح عليه السلام ياهذا متى فانه سيأتى ساءة لافي هذه الجبل ولافي أورشليم يسجدون الاب وهـ ذا من المسيح اشارة الى تغيير البيت المقدس بالكمية الحرام فأنها ناسخة لما تقدمها من جهات الصـــلاة وصار السجود لله تمالى فيما لافي اورشليم ولا في غيره (البشارة الرابعة عشر) في الانجيل قال المسيح عليه السلام لمن حضره الحق أقول لكم انه سيأتي قوم من المشرق الى المغرب فيكون معهم ابراهم واسحق ويعقوب علمم السلام ويخرج بنوا الملكوت الى الظلمة الترابيه خارجا هنا لك يكون البكاء وصرير الاسنان فاشار المسيح عليه السلام الى هذه الامتفان دعوةعسى عليه السلام كانت خاصة باولاد يعقوب عليه السلام وهوبنوا اسرائيل أولاد الأنبياء ولذلك سماهم بني الملكوت

ودعوة نيا عليه السلام عامة لاهل

\* الامرالرابع \* قالت الإناجيل الاربعة ان المسيح لما علم باصرار البهود على قتله كان يتضرع الى الله تمالي بالدعاء ويصلي باجتماد ويطلب من الله ان يخلصه من اليهود فهل بعد هـ ذا الدعاء العريض يقال أنه صلب نفسه برضاه وأنه كان حما مقضيا ولا اظنك أبها العافل تقول ان الله تعالى لم يستجب دعاءه وتركه تعبث به سفلة اليهود حتى حصل له يأس من رحمة الله تعالى وما المانع من ان تكون هذه القضية كقضية ابراهيم عليه السلام التي نطقت بها الكتب الالهية وذلك ان الله تعالى بمقتضى حكمته أمره بان يذمح ابنه امتحانا له ولما هم بذبحه امتتالا لامر الله تمالي وهاصابران بدون فزع ولاجزع صدر الامر من مشيئته تمالي الي ابراهيم بان يفدي ولده بكش عظيم ففعل كاهو ثابت عند الفريقين افلا ترضي ابها المسيحي ان تنزل المسيح منزلتهما وتقول بان الله عن وجــل كما فدى الذبيح بكيش فدي رسوله عبسى ايضا بغيره بعدان اوقع الشبه عليه فصلبته الهود وهم لايشعرون بل ظنوا انهم صابوا المسيح والله رفعه اليه مبجلا من دون أن تمسه أبديالهود كما أخبر الله تمالى في القرآن بقوله عن من قائل \* وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه \* الامر الخامس \* وهي النتيجة لهذه الادلة وخاعتها ان الاناجيل الاربعة اتفقت على أن الذين جاؤًا ليمسكوه لم يكونوا يعرفونه وأنتم اعترفتم بذلك وقلتم بأن يهوذا جعل لهم علامة الاشارة اليه تقبيله له وليس أَدْعي للضحك عن يضحك على نفسه فان عيسي عليه السلام فضلا عن كونه واحدا منهم نسباً ووطنا ولغــة وهو من أشرافهم ومعروف بينهم حتى ان مترجم متى قال في. ص ـ ٢- ماخلاصته بإن المجوس أتوا من المشرق ليسجدوا لعيسى ملك الهود وهو طفل ولما سمع هيرودس الملك قتل كافة الاطفال بمن عمره سنتان فما دون حتى قال ليتم ماقيل بارميا النبي القائل صوت سمع من الرامة نوح وبكاء وعويل الح وقد حكت الاناجيل أنه عليه السلام كان يتردد الى الهيكل فكانت المذراء عليها السلام تأتى به وهو صــغير وكانت بما لابختلف فيها اثنان وكان لها موضع خاص في الهيكل السلماني تمبد الله فيه وهو أيضاً كان بعد ترعرعه يتردد الى الهيكل الى أن أناه الله الوحي وهذه المدة لاتقل عن ثلاثين سنة والهؤد لم يكن لهم مجتمع عمومي غير الهيكل ولما أراد الله ارساله الى بني اسرائيل بلغه بواسطة روح القدس أي جبرائيل عليه السلام وامره ان يدءو الضالة من بني اسرائيل علناً في الهيكل والشوارع والمنابر وكانت نجتمع لسماع دعوته الجموع الكثيرة في كل آن ومكان وكل هذا مسطور في الأناجيل الى ان قبضوا عليه حتى أنه قال المسيح للذين اسروه وهم الرؤساء والشيوخ وقواد الجند كانه على لص خرجتم اذكنت ممكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا على الايادي كما ذكره لوقا وفوق كل ذلك فان يوحنا المعمدان كان ينادي في البدو والخمر عن المسيح حتى دلهم عليه بقوله هذا حمل (4400)

الله وهو يمنى في وسطهم وكم أحيا أموانا وشغى مراضا منهم ولاسيما أولاد كهنتهم وهذه الاناجيل تنبثك بانه أرسل السبعين بعد السبعين من الرسل لتبليغ رسالته أها كان ببين تلك الربوات واحد يعرفه منهم حتى التجؤا الى أعطاء رشوة الى يهوذا ليعرفهم به هل يصدق من له ذرة من العقل بان عيسى لم يكن معروفا عند صغيرهم وكبيرهم وهنده شهرته ونشأته وسيرته ووقائمه التي عمت الربع المسكون فكيف لا يعرفونه يا أيها المسيحيون ان أناجيلكم هذه تشهد وتنادى بانكم المستم على شي من دينكم لانها تنقض بعضها بعضاً وهي تعلن بفساد عقيدتكم

∽ الاصحاح السابع والعشرون كا⊸

ان خلاصة هذا الاسحاح توطئة ومقدمة لصلب ذات المسيح [عليه السلام] فليتأمل العاقل تلك المقدمات الدالة على خلاف مايدعون مع مافيها من المناقضات ويضم ذلك الى مانقدم في الاسحاحات السالفة على ان المنصف يكتفي بما قدمناه من الكلام على الاسحاح الذي قبله والنصاري ان لم يكونوا حمقاً في ادعائهم صلب ذات المسيح عليه السلام فأنهم متحامقون ولذلك أبينا بذكر المناقضات على وجه الاشارة بدون اعتراض على انكار تلك الدعوى وذيانا الاسحاح بفصل جمعنا فيه شارد القضية وواردها ليصكون للمتبصر ميزانا يزن فيه كليات تلك الدعوى وجزئياتها وحيث ان من عادة المسترجم اكبار الدعوى افتتحالا سحاح المحداح بكذب لا يندرج نحت قاعدة الصدق فقال فهه على يسوع حتى يقتلوه فاوتقوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس النبطي الولى) انتهى

ورواية مرقس فى ـ ص ـ ١٥ ـ ف ـ ١ نقارب من حبث المعنى لرواية المترجم وان كانت مخالفة فى بعض الشؤن المهمة حيث لم يذكر فبهاصفة بيلاطس ووظيفته وما يحييزه من الاحوال التي ينبغى ذكرها فى التواريخ ولكن أقول بالاختصار وما يحييزه من الاحوال التي ينبغى ذكرها فى التواريخ ولكن أقول بالاختصار والعتاب على الراوى لا على الوحي إمع التأسف على لوقا فانه اختصر كاللاختصار والامم يقتضى مزيد الايضاح والظاهر انه أراد مخالفتهما وروايت في ـ ص ١٣٧ ـ ف ـ ١ هكذا ( فقام كل جهورهم وجاؤا به الابيلاطس ) ورواية يوحنا مخالفة للائة حيث قال في ـ ص ١٨٠ ـ ف ـ ١٨ (ثم جاؤا بيسوع من عند قيافا الي دار الولاية وكان صبح ولم يدخلواهم الى دار الولاية لكى لايتنجسوا فيأكلون الفصح) للكلاية دين جهور اليهود فى محافظهم على رسوم العيد بعدم دخو لهم دار بيلاطس والمحب من جهور اليهود فى محافظهم على رسوم العيد بعدم دخو لهم دار بيلاطس كان يتدنس ظاهرهم بجدران دار الولاية وتتنجس احديهم بأرضها ولو كانوا طادقين بزهدهم كيف يدنسون ظاهرهم وباطنهم بصلب المسيح عليه السلام على انهم وأمن عيب ثم ان المفهوم من رواية لوقا ان أخذهم المسيح الى يناطس كان وأمن عجيب ثم ان المفهوم من رواية لوقا ان أخذهم المسيح الى بيلاطس كان

الارض فآمن بهأهل المشرق والمغرب وكانمنهم العلماء والنجياء والصالحون والصديقون والاولياء فكانوامع الذين أنع الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء وكفر الهود والنصارى وهم بنوا يمقوب عليه السلام فكانوا في ظلمات الجهالات و در كات العقوبات فلقد نصحهم المسيح عليه السلام غاية الناصحة وبالغ فيارشادهم غاية المبالغة (البشارة الخامسة عشم ) في أنجيل متى سأل التلاميذ المسيح عليه السلام فقالوا يامعلم لماذا تقول الكتب ان اليابأتي فقال عليه السلام ان الياءيأتي ويعلمكم كلشي وأقول لكم أن الياءقد جاء فلم يمرفوه بل فعلوا بهكالذيأر ادواؤقس النصاري الياء بأنه النبي وفيه ثلاث مقاصـــد أحدها انهمأخبروهانالكت نقنضي ورد نبي آخر غير عيسي عليه السلام فصدقهم على ذلك وثانها انه عليه السلام صرح بتكذيب النصارى والهود في أنه ليس أبنا وسها نفسه عليه السلام الياء وأنهم فعلوا معه ماأرادوا ولم يتموه وثالثها آنه أخبر انه سيأتي نبي يعلمهم كل شيُّ ولم يوجد ذلك الافي نبينا عليه السلام فيكون هو الوعود به ومنها كذب النصاري في دعوى نزولالسن نارية لتصريحه بأنه نبي ( البشارة السادسة عشر) في الخيل يوحنا ان أركون العالم سيآتي وايس لي شي والاركون بلغتهم هوالعظيم والاراكنة العظماء يريد عليه السلام ان ملك الفار قلط

اخر

(W vo)

19)

اذا أتي لم يبق على وجه الأرض آثار بل قوم ضــ لال ينسون السنه (البشارة السابعة عشر) في الأنجيل قال بحي بن زكريا علمهما السلام لا حابه أن الذي يأتي من بعدى هو أقوى مني وأنا لااستحق اجلس مقعدا خلفه وهو عليــه السلام ابن خالة عيسى عليه السلام وكان في زمنه لابعده فلم يبق غير نبينا عليه السالام ( البشارة الثامنة عشر ) في أنجيل متى قال المسيح عليه السلام يقرؤا ان الحجر الذي ارذله الناؤن صار رأس الزاوية من عند الله كان هذا وهو عجيب في أعيننا ومن أجل ذلك أقول لكم ان ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع الى امةاخرى تأكل نمرتهاومن سقط على هذا الحيجر يتشدخ وكل من سقط عليه يمحقه فليت شعرى من هي هذه الامةالتي دفع له ملكوت الله تمالي بمدنزعه من النصاري أتراهم الهود فهم نحن قطعاً ومن ذا الذي من عزاه شدخه ومن عانده قتله الامحمدصلي الله علمه وسلم وامته وهو الذي أريد بالحجر الذي صار أفضل البشر بكونه رأس الزاوية المشار اليها ومن المحال ان يقال أنه عيسى عليه السلام لأنه على زعم النصاري رب وعندهم وعند الهود لم يقدر على الانتصار ولا ظهرت له صورة الاقتدار على أحد من الاشرار فهذه أحد عشر بشارة من الأنجيل وتقدم سعة في التوراة

آخر النهار بدايل ماتقدم في الاصحاح الماضي من رواية لوقا ان محاكمته كانت وسط النهار وهذا مناقض اللاناجيل الثلاثة لتصريحهم أنهم أتوا دار بيلاطس صباحاتم قال المترجم . ف . ٣ (حينئذ لما رأى بهوذا الذي أسلمه انه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة الى رؤساء السكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت اذ سلمت دما برياً فقالوا ماذا علينا انت أبصر فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وحنق نفسه فاخذ رؤساء الدكهنة الفضة وقالوا لايحل ان نلقيها في الخزانة لانهائين دم فتشاور وا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم حينئذ تم ماقيل بأرمياء النبي القائل واخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي عنشوه من بني اسرائيل واعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب) انتهى

أقول أن هذا البحث الطويل لم تذكره بقية رواة الاناجيل غير ان مؤلف الابركسيس [أى لوقا فيأعمال الرسل] ذكره عن بطرس وماأورده فيه اتي مناقضا للمترج وعبارته في الاسحاح الاول ف ١٨ فان هذا [أي يهوذا] اقتى حقلا من أجرة الظلم وأذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكت أحشاؤه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دُعِي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما أي حقل دم) انتهى

ولم نزل هذا الملهم على تفسيره كلة دما بالدم والعجب منه حيث جعلها لفــة القوم خاصة وذلك دليل على أن مؤلف الابركسيس غريب عن القوم والاعجب من ذلك أن كتاب أعمال الرسل ألف بعد أنجيل متى فكيف ساغ له تكذيب متى بأن موذا انما اشترى الحقل لنفسه وانه لم مخنق نفسه وان هذا الامركان مشهورا عند بني اسرائيل وعموم سكان ورشلم ومعلوما فما بينهم قلت أليس قوله هـــذا مدل على ان المترجم قد كذب في حكايته ولاعجب فقد كذب أيضاً مؤلف الابركسيس حيث جمــل أمر هذا البار اعني مهوذا شايماً معــلوماً "في حميــع أورشــليم فلو صح هذا لتناقلته أفلام المؤرخــين من الرومانيــين والوثنيين والبهود وتوفرت دواعهم لذكر هذا الخبر المهم والمحب من الاناجيـــل الثلاثة في سكوتهم عن ذكر هذا الخبر الذي شاع وذاع وملا الامهاع بزعم هذاالملهم فهل من دأب الملهــم أو المؤرخ أن يذكر جزئيات الاموركةصة الحبحش وافاضــة الباهرة والكن طبع الله على قلوبهم لبظهر الحق على السنتهــم ويبرئ يهوذا مما نسب اليه ولا غرابة فان أخبار الصلب كام الانخرج عن هذا النمط فلم يتفق فهما أثنان والعجب من النصاري تسمع هذا التضارب في تلك القصص والتناقض فهائم تزعم أنه وحي من الله أيسـقط يهوذا من مرتبـة الرسالة الى حضيض الارتداد بهذه اللقمة التي تناولها من المسيح بعـــد أن أيده بروح منـــه كما زعمتم في رواياتكم

(W)

المكرره التن صح خبر أعطاء المسيح تلك اللقمة ليهوذا فما هي أذا الالقمة الزقوم أيغوي المسيح رسله بعدان قال لهم اعطيكم فمأ وحكمة أيضلهم بعد الهداية وهو الذي روتم عنه أنه جاء لهداية الضالة من خراف بني اسرائيــل أليس بهوذا من المشهور عندهم مع حملة التلاميذ بأنه يدين اسباط اسرائيل ويجلس مع عيسي على كرسي يوم الدينونة أيكذب المسيح في تلك الشهادة أو بجهل المسيح وهو الاله بزعمكم و يعلم ماتكنه صدور العباد و يحكم أليس جميع ذلك نقصاً في نبونه فضلا عن ألوهيته فويل للمترجم اذ حكم على هذا البرئ بالكفر بمدان ذكرله من الخدمات الدينية مدة ملازمة المسيح مايستوجب المدح والثناء وعندى آنه لاعتاب ولالوم على هــذا المترجم حيث لم يتصور أن القارئ لابد وأن ينظر في حاله هل هو من القوم الذين تقبل شهادتهم على مثل يهوذا أم لا

ومؤلف أعمال الرسل وكل منهما مجهول لم يوصف ونكرة لمنتمرف ثم انالاعجب ماذكره صاحب تحفة الجبيل عند تفسير ملهذه الاوهام التي تخيلها المــ ترجم فقال ان يهوذا هذا بداية توبته هذه كانت محمودة الا أنه خامرها رجاء المغفرة والاهمام بالمصالحة مع الآله المهان[ الى أن قال ] فشنق نفسه وأنحى معذبًا في جهنم وسوف يلبث في العذابات القادحة مدى الابدية ) انتهى كلام المفسر

ولبت شعرى على أي قاعدة شرعية أو مادة قانونية استند هذا الفاضل في الحكم على هذاالبار بأنه استوجب جهنم خالداً فيها بعد ان ذكر تو بته المحمودة وهذه سيرته في الاناحيل تدل على أنه لم يكن متهماً بين التلاميذ ولامنحط الرتبة عنهم بل يزيدهم وفاء حيث جعله عيسي امين صندوق الملة وعيسى اعلم من المترجم بصدقه وليس هناك من فائدة سوى أنه يربد بهذا الافتراء أقامة الحجة عليه بأنه هو الدال على المسيح فتثبت بذلك دعوى صلب ذات المسبح مع ان القوم لو أتوا لانباث هذه الدعوى من غير هذا الباب لكان أولى لهم لان النصف لو تأمل فما حكاه يوحنا في أنجيله من هجوم الهود على المسيح لرأى أن يهوذا هذا برى ممانسب البه وقد تقدمت عبارة يوحنا حرفيا وماخصا أنه بعد أن حكى هجوم الهود على البستان ذكر أنه خرج اليهم يسوع وقال لهـم من تطلبون أجابوه يسوع الناصري فقال لهم عن نفسه ( أنا هو ) وكان بهوذا هذا الدال عليه بزعمهم واقفا مع القوم ولم يشر الهم عليه ولم تبد منه حركة عن ذلك ولم يفه بشيٌّ فيحتمل ان الجند وهم ذاهبون للقبض على يسوع راؤا يهوذا في طريقهم فخافوا من أن يسبقهم بالخبر الى يسوع فيهرب ويفوتهم ماأرادوا به من الكيد فاخذو. في جملهم فتوهم حينتذ من رآه معهم أنه أتي ليدلهم عليه والظن لايغني عن الحق شيئاً ولو تبصر المنصف لرأي ان هــــذا الاحتمال أقرب للمقل وللحق وعلى فرضأن يهوذا دل

وهذه بقيهالتحريف والتبديل سلمت من أيدى الاعادي والافكان الامر أشهر والحق أظهركما قال اللة تعالى يمرفونه كما يعرفون أبناءهم ولذلك أخبر من أسلم من احبار اليهود والنصارى وانما يد العدوان أزالت بشائر الايمان (البشارة التاسمةعشر) في المزامير قال داود عليه السلام ليفرح الحاليق بمن اصطفى الله تعالى له امته و اعطاه النصر و سدد الصالحين منهم بالكرامه يسبحو نهعلى مضاجمهم ويكبرون الله تعالى باصوات مرتفعة بايديهم سيوف ذواتشفرتين لينتقم بهم من الايم الذين لايسدونه يشهر ورفع أصواتهم بالاذانات فانه لم يكن لغيرها من الام والسيوف العربيه ذوات شفرتين والعجمية لهاشفرة واحدة وانتقم الله تعالى بهـم من الائم لا امة واخدة كموسى عليه السلام لم تقاتل الاجبابرة الشام (البشارة العشرون) قال داودعله ولا السلام في مزمور له ان ربنا عظم محمود جداً وفي قرية الاهيا قدوس ومحمد قد عم الارضكالها فرحافنض عليه السلام على اسم محمد وبلده وسماها قرية الله تعالى واخبر ان كلته تع أهل الارض وكان ذلك ( البشارة الحادية والعشرون ) قال داود عليه السلام في مزاميره اسكون من بجوزمن البحر الى البحرومن لدن الأنهار الى منقطع الارض تخر أهل الجزائر بين يديه وتجلس أعداؤه التراب

عليه وأذنب فكان يجب على المفسر أن يأتي بتوجيه يوفق به بين أحاديث المسيح عليه السلام المتباينة فيهذه القضية حتى يرتفع التناقض بمينها ويصلحماأفسدهأسلافه فهو عكس الامر وزاد على الفساد فساداً فكان كمن بحثو النراب بظلفه على رأسه فياليت شعري ماضره لو قال ان يهوذا يعد مادل اليهود على عيسي ندم كم صرحت الاناجيل بانه رد النلاثين من الفضة للكهنة وسلم نفسه لليهود بدلاعن المسيح والله تعالى أيضاً قبل ندامته وتومنه وشبهه به فصابوه وهم لايشعرون انه يهوذا فمسات شهيداً ونال بذلك ذلك الكرسي الموعود به من المسيح في ملكوت الله أفما كان هذا التفسير للحق أقرب واوفق وللعقل أصوب واشأن المسيح ألبق وترتفع الماينات من الاحاديث وينزه المسيح من ذلك الناج القبيح على أنه لويمقل هذا المفسرلكان ماذهمنا اليه أنسب لاعتقاده الباطل بأنه اله تعالى الله عن ذلك علواً كبراً على أنه لم تكن حاجة الى من يدلهم عليه لانه ليس فردمن أفراد أهالي أورشليم الا ويعرف شخصه وهل تجهله رؤساء الشعب أو خدام الشيوخ وهو كل يوم بين ظهرانيهم بعظهم في الهيكل والاسواق ويدعوهم الى الايمان بما حاء به ثم من تأمل في اسناد المترجم قضية الثلاثين فضــة الى نبوة أرميا يرى انه من الكـذب على جانب عظيم ليس أعظم من شهادة أتباعه عليه بأن هذا من غلطه فهل يغلط الملهم أمالملهم – تلك قضية نسأل عنها رؤساء هذا الدين المحامين لنلك الاناجبل القائلين بأنها منزهة عن الغلط والتحريف والتبديل وخلاصة مايقال أن آراء مفسرى هذا الأنجيل قد تضاربت في هذا الغلط مع انفافهم على ان هذا الكلام لايوجد الا في سفر أرميا. بل في نبو : زخريا مذكور[أي زكريا عليه السلام] قال صاحب تحفة الحيل (وفي ذلك اختلاف أقوال بين المفسرين أكثرها احمالا عنسد ملدوناسوس أن اسم أرمياء أدخله في النسخة المذكورة سهوا النساخ كاذهب فم الذهب وربوتوس واللري وفرنسيس لوقا وباروتيوس وغيرهم لان متى ايس من عادَّه ان بذكر اسم الأمياء الذىن يستشهدهم ثم أن النسخة السريانية وبعض النسخ اللاتينية الباقي حتى الآن نسخة منها في روما لايوجد فها اسم ارمياءهذا الا ان شئتان تزعم معاور عانوس و نرتوليانوس واوسابيوس ان هـــذه الالفاظ. كانت قدعة في نبوة أرمياء كما شاهد القديس ايرونهموسانه رآها في نسخة صحيحة منهانم حذفت منها بواسطة اليهود انتهى كلامه

أقول اما قوله لان مــق ليس من عادته الخ فذلك شأن المدلس يطوى ذكر الاسهاء لاغراض يريدها ومنويات يقصدها وكلام الوحي يذنبي ان لايترك منــه حرف واحد واما شهادة القــديس ايرونيموس انه رآها في نسيخة صحيحة ثم حذفت بواسطة اليهود فتلك شهادة لم يكمل نصابها ولا سما شــهادة عدو على عدوه والشرائع العادلة لأنجوز قبولها مالم تعضدها قرينة قاطعة أو يؤيدها برهان

وتسجد له ملوك الفرس وتذعن له الايم بالطاء\_ة والأنقياد ومخلص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه وينقهذ الضعيف الذي لا ناصر له ويرأف بالمساكين والضغفاء ونصلي عليه ونسارك في كل حين اوهدده صفات محمد عليه الصلاة والسلام ولم توجد لغيره خرت الملائكة بين يدي أصحابه ودانت اطاعة له الايم وصلى عليه مع طول الايام ( البشارة الثانية والعشرون) قال داود عليه السلام لتر تاح البوادي وقو اهاو لتصير 42,11 ي ارض قيذار مروحا ولتسح سكان الكهوف ويهتفون من قلل الجيال بمحامد الرب وبذيمون تسايحه في في الجزائر ولم يظهر دين بالبوادي سوى دين الاسلاموقيذار اسم ولد أساغيل جـد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تنصيص على أن الحق يكون في غاية المهجة في جزير ةالمرب ولم يكن ذلك الا محد عليه السلام ولا يسكن الكهوف وقلل الحيل سوى المرب فهذا تنصيص علىصفة امته عليه السالام (البشارة الثالثة والعشرون) قال داود عليه السلام في المزامير انت ابني واناليوم ولدتك ١٨٠ ٤ ٧ ساني أعطيك الشعوب ميراثك وسلطانك الى اقصى الارض ترعاهم بقضيب من حديدو مثل آنية الفخار تسحقهم ومحد عليه السلام هوالذي ورث وبانع سلطانه اقطار الارض وحاط الايم وسامهم بسيفهولم يتفق a\_il belee el Ver no saca

22)

23)

الرابعة والعشرون) قال داود عليه السلام في المزامير الهي من الرجل الذي ذكر ته و الانسان الذي أمرته و البسته

فيكون هو المبشر به وسمي ابنا على

من قبل الله تمالى على جميع الخلق في جميع الارض ولم يوجد ذلك الا بمحمد عليه السلام فيكون هوالمبشر به

بمحمد عليه السلام فيكون هوالمبشر به المشارة الخامسة والمشرون)قال المشارة الخامسة والمشرون)قال عليه السلام أقبل لي قم ناظراً

فانظر ما ذا تري فقلت ارا را كبين مقبلين احدها على حمار والآخر على حمل يقول أحدهالصاحه سقط

على جمل يقول احدهالصاحبه سقط بابل وأصنامها للمنجر/فراكب الحار المسبح عليه السلام وراكب الجل

السلام كان كثير السياحة على رجليه وانما في الانجبل انه دخل المدينة راكب الحماروالصغار حوله يقولون

مبارك الآتي باسم الرب ومحمد عايه السلام اسقط اصنام بابل وغيرها

( البشارة السادسة والعشرون ) في شرف مكة والبيت الحرام قال اشعيا

عليه السلام في نبو ته ارفعي الى ما حواك بصرك مبتجين و تفرحين من أجل أن الله بعث اليك ذخارً

البحرين وتحج اليك عساكر الامم

وههنا لم ينطق بها غيره وانسأل هذا الفاضل في نقله تلك الشهادة عن هذا القديس أين تلك النسخة ومتى رآها لانها أتت دليلا واضحا على ان النصارى لم تحافظ على كتبها المقدسة التي هي اساس دينها وهذا التغيير والتبديل الواقع في نبوة أرميا. افرار بان التحريف تطرق على كتهم المقدسة فانخرمت الثقة بها والمحب ان في كل تلك الاحيال لم يعتر احد من علماء الملتين الهودية والنصر أنيـة على أمثال تلك النسخة ولكن لانؤاخذ صاحب تحفة الحيل لان من يقرن صفة الاهانة بالهه لايبعد منه ان يختلق أسانيد لمثل هذه الشهادة وهنا نوجه الخطاب الى أوريمانوس ورفيقبه بان زعمهم أن تلك الالفاظ كانت في الزمن الاول في نبوة أرميا بما يسفه أحلامهم لأننا لو سلمنا ذلك وان البهودحرفوا عناداً للنصاري كما يفهم من مدلول العبارة لقانالهموم النصارى هل من سبب لكرفي مو افقتكم الهود على هذاالتغيير والتبديل في النسخ التي بأيديكم مع علمكم بان صحة العهد الجديد موقوفة على صحة العمد القديم فليس هناك من سبب غير الافتراء على اليهو د لستر فضائح أسلافه وقد صنف بمض عامائكم أقوالا أخر في هذا الغلط منها ماحكاه جواد بن ساباط في مقدمة كتابه المسمى ( البراهين الساباطية )فانه قال سألت القسيسين الكشيرين عن هذا الغلط فقالوا جاء من غلط المكاتب ومنها مانقله العلامة رحمة الله الهندى قدس الله روح، عن بيوكاذان ومارطبروس وكبرا كوس انهم قالوا \_ ان متى كـتب انجيله معتمداً على حفظه بدون مراجعة الكتب فوقع في الغلط) انتهى

فيلزم من هـذا ان ما كتبه متى لم يكن بطريق الألهام . ومنها ماقال بعض القسيسين لعل زكريا يكون مسمى بارمياء قلت لعمر العاقل ان هذا القول شبه بزعم القديس اير ونيموس وقد أطلت الكلام لنعلم أن النصارى على غير بينة من دينهم لان في كل هذه الاحمالات ضعفا والحق ماذهب اليه المستر جوويل واعترف به في كتابه المسمي (بكتاب الاغلاط) المطبوع سنة ١٨٤١ انه غلط من متى واقربه هورون في صفحة ٢٥٥ و٣٨٥ من المجلد الناني من تقسيره المطبوع سنة ١٨٢٧ حيث قال ان هذا اللفظ الحاقي \* وليست هذه باول زلة للمترجم بل ان غلطه أصبح كنار على علم مع ان المسكين لو تأمل في مخرج هذا النص لوجده عكس ماأراده والاصحاح برمته في نبوة زخريا وهو حكاية حال لانبوة ولفظ الاجرة بدل لفظ الثمن في نسيخة نم على فرض ان زكريا عبر بلفظ التمن دون الاجرة بلدل لفظ الثمن في نسيخة نم على فرض ان زكريا عبر بلفظ التمن دون الاجرة تلكون لادني ملابسة ومن يريد الاحتياط لاحقاق الحق فليراجع الاصحاح العربية تلكون لادني ملابسة ومن يريد الاحتياط لاحقاق الحق فليراجع الاصحاح من اوله الى آخره يجد ماهو أظهر من الشمس واليك نص العبارة على ماجاء من اوله الى آخره يجد ماهو أظهر من الشمس واليك نص العبارة على ماجاء في النسخة المطبوعة في لئدن سسنة ١٨٤٨ في-ص١١ ووف ١٦٠ من سفر زكريا في النسخة المطبوعة في لئدن سسنة عينكم فهاتوا اجرى والا فكفوا فوزنوا احرى في النسخة المطبوعة في لئدن سسنة عينيكم فهاتوا اجرى والا فكفوا فوزنوا احرى

الاتين

ثلاثين من الفضة وقال لى الرب القها الى صناع التماثيل ثمنا كريما اثمنوني به فاخذت الثلاثين من الفضة والقيتها في بيت الرب الى صناع لتماثيل ) انتهى

وفي النسخة المطبوعة سنة ١٨٧٠ في بيروت هكذا ( فقلت لهم انحسن في أعينكم فاعطوني اجرتي والا فامتنموا فوزنوا اجرتي ثلاثين من الفضة فقال لى الرب القها الى الفخارى الثمن الكريم الذي تمنوني به فاخذت الثلاثين من الفضة والقيما الى الفخارى في بيت الرب) التهى

فم قطع النظر عن اختلاف النسخ نقول ان الحكاية لاتملق لها فما استشهد به المترحموكيني دليلا على كذبه أنه نقل النص المذكور خلاف ماهو محرر في الاصل ونسبه الى ارمياء مع أنه من زكريا وقد فصد الكذب في التأويل انتصاراً لمذهبه الياطل ففضحه الله من حيث أتى وليته نقل النص بلفظه وقد تقدم اللفظ في النسخة التي بأيدينا من أنجيله المطبوع في ببروتونميد اسانه هنا ليظهر للمتأمل خيانة هذا المدلس ولفظه ( وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائيل واعطوها عن حقل الفيخاري كما أمرني الرب ) وليت شعري كيف ساغ للنصاري ان يظهر وا بدعوى ان كتهم المقدسة مصونة عن التحريف فاني صرت أبحري نقل هذا النص واطبقه على ما بايدينا من النسخ لعلى أجدلهم عذرا في تأويله فلم أجد ملتمساً لصحة تأويله كما انى لم أجدنسخة تطابق الآخرى فاحببت اثبات اختلاف النسخ هنا لمل طالب الحق يرجعاليه ففي النسخة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ هكذا (واخذوا الثلاثين فضة ثمن المثمن الذي انمنوه من بني اسراسًل وحِملوها لحقل الفخاري كما أمرني الرب) وفي نقل أحمد فارس عن نسخة من كتبهم هكذًا (أخذوا الثلاثين فضة ثمن الزكى الذي شرط عليه بنوا اسرائيل ودفعوها في مقابلة حقل الفخار كما أمرني الرب كذلك) والنسخة التي فسر علمها صاحب تحفةالحيل هكذا (اني أخذت الثلاثين من الفضــة ثمن الكريم الذي شارط عليه بنوا اسر اسُل واعطيها في حقل الفخاركم أمرني الرب) فهل بعد الاختلاف يقال ان هذه الكتب مصونة عن النحريف ولعمرى أن من يقول ذلك فهو بكابرفي انكار المحسوس ويمحيني هنا ان بتفكه القارئ بمـا ذكر الخوري صاحب تحفة الحيل عند تفسيره لهذه الاحلام فأنه من قبيل المرقص المطرب قال (وقوله كاأمرني الرب يمكن فهمه انه كلام المسيح وكأنه يقول به ان الثلاثين من الفضة التي يمت بها أمّا المسيح شرى بها حقل الفخار ليصرف كل مالى في منفعة الناس كما أمرالرب) انتهى بحروفه

أقول أيخطر لعاقل ان هذا الكلام يصدر عن ذى ادراك فانه جعله منكلام المسيح ثم خلط فجعله منكلام النبي ارمياء وفسره بمالا معنى له والمترجم أورده

ويأنيك أهل سأ ويسير اليك أغنام فاران وبخدمك رحال ما رب يريد سدنة الكعبة وهمأولادمارية اسمعيل وهذه الصفات كلها لم تحصل الالكة حملت البها ذخائر البحرين وحيجالها الامم على اختلاف اصنافهم وسيق الها الابل والغنم هدايا وضحايا وهذا التمظيم لها أيما حصل بمحمد عليه السلام فيكون دينه حقأوهو المطلوب (البشارة السابعة والعشرون) قال أشعا عليهااسلام في نبوته ايتها المتعلقة في الغيوم اني جاعل فخرك بكور أومو ثق اساسك بالحيحر الاسمانجوتي ومزين حيطانك باللازورد ومزخرف خدودك بالاحجار النفيسة وأعم أبناك بالسلم وأزينك بالصلاح والبر وأبعد عنك الأذى والمكاره واجملك آمنية ومن البعث الى فاليك قصده وفيك حلوله وتصيرين ملجأ لقاصديك وسكانك ولم يوجد هـ ذه الصفات الالمكة لأن المهدى من بني العباس والملوك قبله وبعده تانقوا في بناء المسجد الحرام بالاحجار النفيسة والذهب والاصباغ واللاز وردوحملت تيجان الملوك وذخارهم فحليت بها الكمية حتى ان سقوف الحرم تأخذ بالبصر وليس على وجه الارض

كذلك غيرها ولا يمكن صرف هذا

للبيت المقدس لانه لم يكن متملق في

حتى بعم بك قطر الأبل المؤلية ويضيق

ارضك عن القطرات التي يجمع اليك

و أـاق اليك كياش أهل مدين

6779

﴿ الفارق ﴾



تأويلا عن ارمياء وقد ردنه علماء النصرانية الى أنه حكاية حال عن وكريا وملخص مافهمته من كلام هذا الخوري ان المسيح أمر أن يباع الى الهود بشلاثين فضة ويصرف هذا الثمن في شراء حقل ليكون كل ماله في منفعة الناس فتأملأيها القاري هداك الله اليس مثل هذا الكلام من وساوس الشيطان فانه من التلفيق المحض وقد قال المفسر بنيامين بنكرتن بإن مثل هذا الغلط من غلط الوحي وكتمانه بعض الكلمات ولعمري ان منل هؤلاء المتصدين لتفاسير الكتب المقدسة يستحقون الجائزة العظيمة وهي قطع ألسنتهم وهنا نعود الى المترجم في غلطه فنقول لعـــل الوحي أوحي اليه باسم زكريا فظنه أرمياء وكتب من غير ترو على مافهم والامر لوكان محصوراً في المترجم وحده لضربنا صفحا عن خطبه وخلطه لانه قد اعتاد الكذب وتعودت النصرانية على استماعه منه وهنا يوجد في النقل والمنقول عنه تفاوت كلى بين النسخ ومناقضات لأنحصر والمطالع هنا لابخطئ ظنه اذا حكم بان الفاظ الجملة التي في نسخة لندن غير التي في نسخة بيروت والفاظ الجملة المنقولة في أنجيل المترجم عن العهد القديم لأنوافق نســختيه المطبوعة قديما والمطبوعة حديثًا وهكذا باقي النسخ المتعدد اختلافها بتعدد هافالمحب لعلماء النصر أنية في هذا العصر الذين يدعون كشف الحقائق كيف قبلوا مثل هذا الاختلاف ولم يردوه الى جمعية تصحيح الاغلاط ومن نِظر الى الالفاظ المثبتة في نسخة بـيروت تشمئز نفسه من تصنيفها ويرى أنها خلاف الظام بللامهني لها مثل قوله (القيتها الي الفخاري في بيت الرب) فيفهم منه أن في الهيكل كورا لعمل الفخارولم يثبت هذا الكلام في سائر النسح المطبوعــة قبلها ولربما يقال/ان مطبعة بـيروت أيضاً ملهمة حتى اغ لها ان تختلق الفاظا لامهني لها وتضع ماتشاء وترفع ماتشاء من الزيادة والنقصان في نصوص الاناجيل والتوراة تبعالطائفة البروتستانت التي ترى التحريف والتبديل بمنزلة الشيء الطنبي ولو لم يكن كذلك لماوجدفي تلك النسخ مايخالف النسخ المطبوعة قديماً في لندن وهنا نكرر القول وان يكن فيه سآمة التطويل على للطالع فنقول ان أسلافنا بيناكانوا يدافعون دعوى النصاري في خصوص الهام الحواربين اذ تفاقم الامروظهر من يدعي بأن المترجم وبولس وامثالهما كمرقس ولوقا أيضاً ملهمون ولم يكد ينطنئ لهيب تلك الثائرة حتى ظهر أنجيل يوحناوفيه انقيافارئيس الكهنةالذي حكم بكيفر المسيح هو نبي وملهم فاستعرت نار تلك الدعاوي وترقى الحال فظهر من يقول بان البابا أيضاً ملهم لايخطئ فيما يحكم به وان كان مخالفا لظاهم النصوص فسكت اسلافنا حينئذ عن المدافعة حيث كانوا يظنون أن القوم نشأت فهــم تلك الدعوي عن شهة يمكن ازالة ظلمتها بنور الحق قياما بحقوق الانسانية حتى كابر القوم بانكار المحسوس فاظلم ليل تلك الشــــهات بـين فرقهم وأخذت الاضطهادات الدموية لهذا السبب تزداد يوما فيوما حتى اليوم في زماننا

الحموممن الكفر وعصيان الرب وعبادة الاسنام وأنواع الفجور والهتان على الله تعالى ولم يكن أمناً لمن قصده الامكة فانها محال الامن في الجاهلية والاسلام وتعظيمها من خصائص الاسلام فيكون منهاالاسلام حقأ وهو (٥٥ المطلوب (البشارة الثامنة والعشرون) قال أشعيا عليه السلام مخاطباً للناس عن محمد عليه السلام في نبو المأفهمي أينها الامم ان الرب أهاب من بعيد وذكر اسمى وأنا في الرحم وجعل لساني كالسيف الصارم وأنا فيالبطن وخاضني بطل يمينه وجلعني كالسهم المختارمن كنانته وحزنني لمسرةوقال لى أنت عبدى فصر في وعدلى حق قدام الرب وأعمالي بين يدى المي فصرت محمدا عبدالرب وبالمي حولي وقوتي وهذا الفصــل العظيم فيه اشارات قوية جدا منها آنه خاطب جميع الايم فيكون رسالته عامة فــــلم يوجد ذلك الا محدعليه السلامو منها ان الله تمالي أهاب من بعيد اشارة الى أنه لم يبعثه من بني اسر ائيل الذي علات الأنبياء عليهم السلاممهم وهذه صفته عليه السلام ومنها الاشارة الى عظيم فصاحــة لسانه حتى عاد كالسيف ولم يؤت جوامع الـكلم الاهو عليه السلام ومنهاالاشارةالي أنهعليه السلام خير الرسل وأعظمها كلها شأنأ بقوله جماني كالسهم المختار من كناته ومنها الاشارة الى أن شريعت أعظم الشرائع حازت من المصالحمالم تحزء شريعته لقوله وحزنني

لمسرة الى كال الحكمة الالحمة أع ظهرت في شريعته وقد تقدم بيان - ذا آخر الياب الاول ومنها أن أشعيا عليه السلام صرح باسم محدولم عمجم وأعرب عنه ولم يعجم فلاحاجة بمدهذاالا تضاح الى مترجم فهذهست اشارات عظيمة من ني عظيم اتفق أهل الكتاب على صدقه وتعظيمه ونبوته (البشارة التاسعة والعشرون) قال أشعياعليه السلام في سواته حق هاجر أم المرب ستحي أيتها الترفد بيخ الله الرقوب واغبطي بالجمل لقد زاد ولد الفارغـة المجفـوة على ولد المشغولة المحظية قال لها الربأوسعي مواضع جناحك ومدى مضاربك وطولي أطنابك واستوثق من أوتادك فانك ستنبسطين وتنتشرين في الارض عينـــأ وشمالا وترث ذريتــك الامم ويسكنون القرا المطلة الندان وهذا بيان عظيم وتصربح جليل فانسارة اسرائيل حرة وهاجر أم اسمعيل أنها مجفوة محقورة فبشرها اللةتعالى أن ذريبها تكون أعظه من ذرية ساره وتملك مشارق الارض ومغاربها وتستولى ذريتها على حميع الام ولم يتفق ذلك لبني اسمعيل قط الافي الامة المحمدية فتكون بني الموعود بها وهذا نص لايحتمــل التأويــل ( البشارة الثـ الأنون ) قال أشـ عيا عليه السلام في نبوته منها على محمد عليه السلام عبدى الذي برضي نفسي أعطيه كلامي فيظهر في الايم

زمن التمدن فعلمنا أن القوم يدعون أن المطابع أيضاً ملهمة والدليل علىذلك انهم خضموا لكمافة ماابتدعه المترجمون فى مطابعهم الجديدة ولاسيافى بيروت وترقى الحال حتى صارت اعضاء لجنة أصلاح اغلاط الأناجيل ومناقضاتها أيضأ ملهمين فاتسع الخرق على الرافع [ وتراخي الامر حتى اصبحت هملا يطمع فهامن يراها ] ونخشى ان يأتى زمن بعد فيه كل رجل من النصاري،لمهما وكل آت قريبوبخيل لى ان مصحح مطبعة بيروت رجل ذو دراية وغيرة قومية لان نفسهالاً بيةأنفت ان تطبع نسخة المهدين وهما مشحونان بالاغلاط والخلل والمناقضات والزال ولا سما في النصوص التي ينقلونها عن العهد القديم الى العهد الحديد كالبحث الذي نحن فيه فتفكر هذا الفاضل ملياً فرأي أن رفع الخلل والتناقض من العهدين بالكلية لايمكن وابقاؤه على حاله فضحية بين الملل فأتخذ بين ذلك سديلا في التحريف بان توسط فاصلح بعض الاغلاط ليخرج الكتاب من حالة التناقض الى حالة يمكن معها التأويل بزعمه ولهذا نقدم الى رجال هذه الملة المعظمة مراسم التبريك على أنها ظفرت بمثل هذا الفاضل النحرير مؤملين لها وجود امثالة ليحصـــل لكـتمها رحمة الله الهندي في الباب الاول من كتابه اظهار الحق وجوهاً سمة ليان غلط المترجم هنا وقد أتينا ببعضها فما قدمناه اثناء البحث ونذكر هنا سائر الوجوء مع التصرف في المبارة فنقول أن سياق عبارة المترجم لهذه القصة واقع بين الفقرة الثانيه والفقرة الحادية عشر ولا يحتاج القارى الى زيادة تأمل بان السارة احندة عن الكلام فهي حشو زائد والدليل على ذلك عدم ارتباط الكلام والثنامه ومن نظر الى القصة في سائر الاناجيل الثلاثة يتضح له ذلك وضوحاً كافيا نم يفهم من عبارة المترجم أن وقوع الندم من يهوذا بعد الحكم على عيسي والحال لم يحكم بعد على عيسى عليه السلام بل كان رؤساه الشعب رفعوه الى بيلاطس لاجل الحكم عليه ثم كلامه صريح في ان يهوذا رد الثلاثين من الفضة الهم في الهيكل مع ان هؤلاء الرؤساء والشيوخ كانوافي هذا الوقت عندبيلاطس يشكون اليهأمر عيسي وماكانوا في الهيكل وماحكاهمن خنق يهو ذا نفسه في صباح الليلة التي القيض فيها على عدي عليه السلام بعيد جداً لعلمه قبل تسليمه بأن الهود يقتلونه فكيف يتصور ندمه في هذه المدة القللة بحيث يخنق نفسه وسيأتى فيالفصل الذي وعدنا بذكره في آخر هذا الاصحاح من البراهــين الدالة على تبرئة بهوذا بما يشــني العليل وبروى الغليل وانرجع لا كمال الاصحاح قال المترج ف-١١. (فوقف يسوع امام الوالي فسأله الوالي قائلا وأنت ملك الهود فقال له يسوع أنت تقول وبينها كان رؤسا، الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم بجب بشئ فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك فلم بجبهولا عن كلةواحدة ( o ) ( YV )

حتى تمجب الوالى حداً ) وعبارة مرقس ص ١٥٠ يف ٢ الى نهاية ف ٥ مرتمة على المعنى الذي أورده المترجم وخالفهما لوقا فقال في ـص ٢٣٠ـ ف٢٠ ـ (وابتدؤا يشتكون عليه قائلين آننا وجدناهذا نفسد الامة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا أنه هو مسيح ملك فسأله بيلاطس قائلا ءأنت ملك الهود فاجابه وقال أنت تقول) أقول لقدشهد اباقتصاد لوقافي غير مرة والكنه في هذه قد ركب الشطط وأفرطفي مناقضة رفيقيه وتلك الدعوي القرفعها الهود بزعمه على المسيح تضمنت ثلاثةأمور \* الاول \* أن المسيح كان يفسد الامة \*الناني \* أنه كان يمنع الهودمن أعطاء الجزية لقيصر الثالث \* دعواء أنه ملك وأنت تملم أن هذه الأمور الثلاثة نخل بالمدنيــة وانتظام المملكة وأراد لوقا بهذا الافتراء أمربن عظيمين «الاول» ان يجمل للامر وقماً عظما في النفوس لأن السامع بتلك الدعوى يصدق بان هذه الاسباب المهولة توجب على بيلاطس قتل عيسى فيصدق ضمناً بوقوع الصلب على ذات المسبح اذ لايقل جزاء من بفسد في الارض، يظهر المصيان لسلطان زمانه ويدعى باستحقاق الملك دونهأن يقتل أو يصلب لامحالة \*والثاني\* أراد استحكام العداوة والبغضاءفي قلوب المسيحيين وايغار صدورهم على الهود فيتطلبون فيكل زمان ومكان الانتقام منهم بسبب تلك الدعوي العظيمة التي رفعوها الى بيلاطس فكانت قاضية عليهم بقتل الهمم وصلبه فلا ينكر أحد من النصر انية هذا الامر الصريح بل يقو بان الاذعان الى الامر الاول محسوس ولكن الماقل اذا تبصر في الامر يجد ان لوقا هذا قد رك الشططوا متممل المفالطة والغلط فظن أن النصر أنية تستمر في الجهل والغواية وتتمادى فيالعمى وعدم الدراية فمثله مثل من يخدع نفسه ويمنيها الاكاذيب لان ماتضمنه الامرالاول حكاية عن دعواهم بانهم وجدوه نفسدالامة وقد نقل نقيضه حكاية حال عن الهود في ص ٢٠٠ ف ٢٠ من أنجيله بقوله (فراقبوه وارسلوا حِوا مِيس يَثْرَاؤُن انهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة ) الى أن قال في ـ ف ـ ٢٦ (فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب) انتهى

فقد ظهر لك مافي كلاميه من النافاة حيث نفي أن يمسكوه بكلمة وأثبت أنهم نسبوا له الفساد ثم حكى فينها ية ـص.٢٢ حيمًا كان المسيح في بيت قيافًا أنه لم يكن عندالمهود شهود عليه ولا اقرار منه فيمجلس بيلاطس وغاية مانقموا عليه قوله (انه هوابن الله ومحلس عن يمن القوة)

فانظر هداك الله الى هـــــــــذا النفي والأثبات وأما ماتضـــــمنه الامر الثاني من حكاية دعواهم بقولهم (وبمنع أن تعطى جزية لقيصر) فتلك دعوى شبيهة بالاولى بل لايقوم معها دليل حيث أن لوقاذ كرأيضاً في نفس الاصحاح .ف. ٢٢ أن البهود سألوا المسيح عن ذلك بقولهم (أيجوز لنا أن نعطى جزية لقيصر أم لا فشمر بمكرهم وقال لهم لمساذا تجربونني أزوني ديناراً لمن الصورة والكتابة فاجاور

عدلي ويوصهم بالوصايا ويضحـك ولا يضحب يفتح الميرون المرور ويسمع الآذان الصم وبحيي القلوب الميتة وما أعطيه لا أعطيه غيرهأحمد بحمد الله تمالي حمداً إجديداً يأني من أفضل الارض فتفرح به البرية وسكانها ويوحدون الله تمالي على كل طرف ويمظمونه على كل رابية لايضعف ولايغلب ولايمل الى الهواء ولايذل الصالحين الذين هم كالقصب الضعيف بلهوى الصديقين المتواضعين وهو نورالله تمالي الذي لايطني أنر سلطانه على كتفه وهذا كلام عظم مشتمل على عــ الامات قوية جداً منها الاشارة الى كونه أفضل الرسل لقوله عبدى الذي برضي نفسي وهدنه صغة حصر كقولك الله خشيه هو الذي يرزقني أى لايرزقني غيرهومنها الاشارة الي عموم رسالته بكتاب من عنـــد الله تعالى الى جميع الثقلين بقوله أعطه كلامي فيظهر في الامم عدلي ويوصيهم بالوصايا وهذا لم يكن قط الالحمد عليه السلام ومنها ان الله تعالى ينشر هديه ويتسير على الاعم احاسته وتصديقه لقوله يفتح العبون العور ويسمع الآذان الصمويحيي القلوب الميتهوهي صيغة عمروم وشمول في جميع عليه السلام ومنها أن شريعته أفضل الشرائع وكتابه أفضل الكنب وأمته أفضل الامم لقوله وماأعطيه له لاأعطيه غيره ومنها التصريح باسمه أحمدكم

صرح باسمه محمد قبل هذا ولم يكن هذه الاسماء لغيره عليه السلام ومنها أن مكة اشرف الارض لقوله يأبي من افصل الارض وقد تعين أنه احد فتكون افضل الأرض مكةومنها آنه يفرح بهالبراري والقفار وسكانها وهذه الصفة لم تكن لغير المرب ولم مهد العرب وينشر فمهـم ذكر الله تمالى الا محمد عليه السلام فيكون هو المقصود ومنها ان هذه الرسالة تقتضى عبادة الله تعالى على كلرابية الامة فان الام قبلها لايصلون الافي اليم والكنائس وهذه الامة حيث ادركها الصلاة صات واذنت وسيحت وهللت فتكون هذه الأمــة هي الموعود بها ومنها أن دينه يدوم الى يوم القيامة لقوله وهو نور الله الذي لايطني ومنها أن بكتفه علامة نبوته لقوله اثر سلطانه على كتفه ولم يكن على كتف احــد علامــة نبوة الانحمد عليه السلامفهو المشم به فهذه عشر علامات من اشعياء عليه السالام لانحتاج معها في الرد على أهل الكتاب إلى غيرها ومن انصف منهم لايحدد محدداً عنها ( البشارة الحادية والثلاثون ) قال اشعياء عليه السلام لتفرح البادية المطشا ولتبهج البراري والفلوات ولتزهوا فانها ستعطى باحمد مجلس لبنان حتى يصبر كالدعاء كبر والرياض وسيرون جــــالال الله تمــــالى إلهٰما ا فصرح عليه السلام باسمه وان مكة

وقالوا لقيصر فقال لهم اعطوا اذا مالقيصر لقيصر وما لله لله)فهل بعد هذا يتصور جراءة الهود على دعوى باطلة في هذا الشأن بمحضر نائب قيصر وهو بيلاطس الذي حكى المؤرخون تحكمه فيالبهو دونجبره علىهم فوق مايتصورمع ان هذه دعوى تمس بشرف سلطانه وتجمل صدره حرجا الى أن بنكشف له القناع عن وجــه الحق في عيسى فهل يفوت بيلاطس تحقيق أمر تلك الكلمة أو نفلت قائالها وسنحكى من رأفة بيلاطس وتلطفه بالمسيح مايكون ضداً لهذا الامر وأما الامر النالث أعنى نسبتهم اليه أنه ملك فهو من الكذب الصريح لأن الأنجيل صرح بأنه لما أراد قوم أن يجملوه ملكا علمهم صمد الى الجبل هرباً من اسم الملوكية كيف يقال بانه ادعى أنه ملك فذلك بميد عقلا أذ من المملوم أن مسلكه كان مسأك الأنبياء يدعو بني اسرائيل الى عبادة الله تعالى وحـده والعمل بالناموس الالهي ومحث على مكارم الاخلاق ولم يتمرض لامور الحكومة والسياسة لاسرأ ولاجهرأوالدايل علىذلك ماذكرناه آنفاً عن الأنجيل من أمره باعظاء الجزية لقيصر ولم يكن مشهراً الا بدعوى النبوة فمن آمن به صدقه ومن لم يؤمن به رماء بالكفر والعاذ باللة تعالى ولوكان مشتهراً بدعوى أنه ملك لعمل به نائب قيصر ماعمل من غير حاجــة الى شكاية البهود ونسبة الكفر اليه مع ان النائب المذكوركان يراعيه ويحترمه ويدافع عنه بسبب كونه بحث الناس على الطاعة والأنقياد الى الحكومة فهل من المعقول أن تدعى رؤساء المملكة أوعامة أهلها امام حاكمهم على رجل منهم بدعوى بخشى من انتشارها وقوع الحلل في المملكة ثم بدافع الحاكم عن المدعي عليه لايتصور هذاأحد الالوقا ومن شاكله ونحن معاشر المسلمين لانشكر سعي البهود فيقتل المسيح لاناللة تمالي قص علينا نبأهم وسريرتهم في فتلهم الانبياء بغير حق وتكذيبهم المسيح ومن قبله من الرسل صلوات الله علمهم أجمعين أنما نحن ننكر كذب هذا المؤرخ لوقا كما كذب يوخنا فما حَكاه عن تلك القضية بما سيأني بيانه حرفياً وذلك من ان اليهود حين رفعوا المسيح الى سيلاطس سألهم ما الذي تنقمونه عليه فاحاموه بقو لهم (لنا ناموس وحسب ناموسنا بجب أن يموت ) وذلك لأنه جمل نفسه أبن الله ) فمثل تلك الدعوى وان كانت منقوضة أيضاً كما سنسيم انشاء الله تعالى ولكن العقل عيل الى قبولها بعض الميل وتبكون حينشذ حكامة المدافعة من بيلاطس غير ملام علمها لانه روماني الجنس وثني الدين فاذا كان هذا الاساس الواهي الاركان قد انخذته النصاري حجة على صلب هذا الاله المهان فويل للمقلاء رؤساء هذاالدين كيف لعبت بعقولهم الشياطين ومن تأمل في رواية يوحنا حيث قال في ص ١٨٠ ف. ٢٩ (فخرج بيلاطس اليهم وقال أية شكاية تقدمون على هذا الانسان اجابوا وقالوا له لولم يكن فاعل شر لماكنا قد سلمناه اليك فقال لهم بيلاطس خذوه أثم واحكمواعليه حسب ناموسكم فقال له اليهود لايجوز لنا ان نقتل أحداً ليتم قول يسوع الذي قاله مشيراً الى اية

(m)

ميتة كان مزمعاً أن يموت )انتهى

نجد يوحنا قدكذب رواية الاناجيل الثلاثة عموما وكذب لوقا خصوصاً ولم نجــد في مناقضات الاناجيل أشد تناقضاً من روايات سبب الصلب فانه لمبتفق على السبب أثنان فكيف يسوغ للاساقفة تلك الدعوى الباطلة واسنادها الى الوحى والالهام ثم ذكر المترجم ختام المحاكمة فقال ف.١٥ـ(وكان الوالي معتاداً في العيدان يطلق للجمع أسيراً واحداً من أرادو. وكان لهم حينثذاسير مشهور يسمي باراباس ففها هم مجتمعون قال لهم بيسلاطس من تريدون أن اطلق لكم باراباس أم يسوع الذي يدعي المسيح لأنه علم أنهم اسلموه حسداً واذكان حالساً على كرسي الولاية ارسلت اليه امراته قائلة اياك وذلك البار لاني تألمت اليوم كثيراً في حـــــــم من اجله ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على ان يطلبوا باراباس وسلموا يسوع فاجاب الوالى وقال لهم من من الاشنين تربدون ان اطلق احكم فقـــالوا باراباس قال الهم بيلاطس فما ذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح قال له الجميــع ليصلب فقال الوالى وأى شر عمـــل فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب فلما رأى بيلاطس أنه لايتفع شيئاً بل بالحرى يحدثشغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجُمع قائلًا اني بريء من دم هذا البار أبصروا أنتم فاجاب جميعالشمب وقالوا دمه عليناوعلى أولادنا حينئذاً طلق لهم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب ) انتهى ورواية مرقس لتمــام تلك المحاكمة مختصرة عن روايةالمنزج ومع الاختصار

فقد ناقضه حيث قال في ـص. ١٥ .ف. ٦ ( وكان يطلق لهم في كل عيد أسيراً واحدا من طلبوه وكان المسمى باراباس موثقاً مع رفقائه في الفتنه الذين في الفتنة فعــــلوا قتلا فصرخ الجمع وابتدؤا يطلبون أن يفعل كماكاندائماً يفعل لهم فاحابهم ببلاطس قائلًا أتريدون ان أطلق لكم ملك الهود لأنه عرف ان رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموه حسدا فهيج رؤساء الكهنة الجمع لسكي يطلق لهم بالحرى باراباس فاجاب بيلاطس أيضاً وقال لهم فماذا تريدونان أفعل بالذي تدعونه ملكالهود فصرخوا أيضاً أصلبه فقال لهم بيلاطس وأى شرعمل فازدادواجدا صراخاأصلبه فبيلاطس اذ كان يريد ان يعمل للجمع مايرضهم أطلق لهم باراباس واسلم يسوع بمدماجلده ليصلب) انتهى

وأما لوقافقد خالفهماكما سترى اشد المخالفة وناقضهما افحش المناقضة ولانعلم كيف تمتزج هذه الحبيصة بين الآناجيل النلاث وهذا لفظ حكايته في ص ٣٠٠ ف. ٤ ( فقال يبلاطس لرؤساء الكمنة والجموع اني لااجد علة في هذا الانسان فكانوا يشددون قائلين أنه يهيج الشعبوهو يعلم في كل الهودية مبتدئاً من الحليل الى هنا فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هل الرجل جليلي وحين عـــلم انه من سلطنة هيرودس أرســـله الى هيرودس اذكان هو ايضا تلك الايامفي|ورشايم

تصير براريها محجــوجا الهــا من الاقطار حتى يكثر فها العمران فقد صرح باسمه واسم ارضه في يسم احل الكتاب الا الاعان مذلك وكيف لايؤمنون بأشعياءعليهالسلام ويكذبون اخباره وبردون اقواله

(البشارة الثانية والثلاثون) قال اشمياء عليه السلام في نبوته قال ابراهم خليل الله الذي قويته ودعوته من آقاصي الارض لايخـــاف ولا يرهب فأنا مصك ويدى الغزيرة مهدت لك جعاتــك مثل الجرجر الحديد يدق مايأتي عليه دقاو يسحقه سحقاً حـــق مجــــله هشما يلوى به هــوج الرياح وانت تنهج وترتاح ويكون محمدأ فصرح عليه السلام باسمه ونصره باكروب وبسط مملكته بالتمهيد والاطانة ولا يكاد أشعياء عليه السلام مهمل ذكراسمه كآنه عليه ضربة لازبوجتمواجب وإذاكانت ألانبياء والاصفياء يصرحون باسمه وحمهم صفاته انقطمت اعداز اهمل الكتاب (البشارة الثالثة والثلاثون) قال اشعيا عليه السلام انى جملت اسمك محمداً يامحمدياقدوس الرب اسمك موجـود من الابد ( البشارة الرابعة والثلاثون)

منها على مكة سرى واهــتزى ايها

العاقر التي لم تلد وانطقي بالتسبيح

34) قال اشمياء عليه السلام في نبوته

33)

وافرحياذ لم تحيلي فان اهلك يكو نون اكثر من اهلي معني بأهله اهـــل

أفول سبحان من يحيي العظام وهي رميم أيها المسيحي هذا انجيل متي يقول في ـصـ ۲ ـفـ ۱۹ ( فلما مات هيرودس اذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلاً فم وخذالصي وامه واذهب الى ارض اسرائيل لأنه قدمات الذين كانوا يطلبون نفس الصي) انتهى

فعلى فرض صحته كيف يقال ان بيلاطس ارسله الى هيرودسوهيرودس مضى على موته حين من الدهر وهل افحش من هذا التناقض ولنرجع الى ا كال رواية لوقا قال ( واما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا لأنه كان يريدمنزمان طويل ان براه لسماعه عنه أشياء كثيرة وترجى ان يرى آية تصنع منه وسأله بكلام كشـير فلم يجبه بشيء ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليمه باشتداد فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به والبسه لباسا لامعاورده الى بيـــــالاطس فصـــــار ببلاطس وهيرودس صديقين بعد مع بمضهما في ذلك اليوم لأنهـما كانا من قبل في عــداوة بينهــما فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم قد منم الي عذا الانسان كمن يُفسدالشعب وها أنا قد فحصت قدامكمولم اجد في هذا الانسان علة نما تشكون به عليه ولاهيرودس ايضاً لاني ارساتكم البه وهالا شئ يستحق الموت صنع منه فأنا اؤدبه واطلقه وكان مضطراً ان يطلق لهم كل عبد واحداً فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق لنا باراباس وذاك كان قد طرح في السجن لاجل فتنة حدثت في المدينة وقتل فناداهم ايضا بيلاطس وهو يريد ان يطلق يسوع فصرخوا قائلين إصلبه اصلبه فقال لهم ثالثة فأى شر عمل هذا انيلم اجد قيه علة للموت فأنا اؤدبه واطلقه فكانوا يلجون بأصواتعظيمة طالبين ان يصلب فقويت اصواتهم واصوات رؤساء الكهنة فحكم بيلاطس ان تكون طلبهم فأطلق لهم الذى طرح في السجن لاجل فتنة وقتـــل الذي طلبوء وأســـلم يسوع لمشتمم) انتهي

فليحفظ النصراني العاقل الخياضع لهذا الدين ماتلوناه من القصية على روامات الاناجيل الثلاثة وليمرنا أذناً واعية لسهاعها من رواية أنجيل يوحنا قال في ـ ص ـ ١٨ ـ ف ـ ٣٣ ـ ( ثم دخل سِلاطس ايضاً الى دار الولاية ودعا يسوع وقال له أنت ملك البهود أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هــــذا أم آخرون قالوا لك عني أجابه بيلاطس العلى أنا يهودي أمتك ورؤساء الكهنة اسلموك الى ماذا فعلت خدامي بجاهدون لكيلا اسلم الى البهود ولكن الآن ليست مملكتي من هنا فقال له بيلاطس أفأنت اذا ملك اجاب يسوع انت تقول اني ملك لهذا قدولدت انا ولهذا قد أتيت الى العالم لاشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوبي قال له بيلاطس ماهو الحق ولما قال هذا خرج ايضاً الى البهود وقال لهم انا لست اجد

البيت المقدس وبالعاقر مكة لأنهالم تلد قبل نبينا علبه السلام نبياواهلها ا كثر لانالراداهل الحق من الجيع دون اهمل الضملال فيخسرج النصارى كلهم لليوم والهود ولم يبق الا من كان على حقيقــة التوراة وهم قليلون جدا بالنسسة الى المسلمين بل الام الحقة كلهاأقل من المسلمين لقوله عليه السلام اني لارجوا ان تكونوا ثلقي اهل الجنة ( البشارة الحامسة والثلاثون ) قال اشعياء عليهالسلام في نبوته ولد لنا غلام يكون عجباً وسيراد والشامة على المرا وال كتفع ادلون السلم دواد لبني اسرائيل ( البشارة السادسة والثلاثون ) قال أشعباء عليه السلام في نبوته حاكياً عن الله تعالى أشكر حبيبي وابني أحد فصرح باسمه عليه السلام وسماه ابناً على اصطلاح لسان اليونان وأمر اشعيا عليه السلام بشكره هووقومه وسماه حبيباً وهــذا غاية التكريم والتعظيم بما بجب له وانه سيكون ( البشارة السابعة والثلاثون ) قال اشعباء عليه السلام في نبوته أنا سمعنا في أطراف الجيال صوت محد فصرح باسمه عليه السلام ومكانه تصرمحآ لايحتمل التأويل (البشارة الثامنة والثلاثون) قال أشعياء عليه السلام في نبونه التستحين تمجدني حيوانات البر من بنات آوى حتى الانعام لاني اجريت الماء في اليد ولتشرب منه امتى المصطفاة التي اصطفيتها فكني عن العربوالحجاز بالبرارى وبناتآوي



24,16

فيه علة واحدة ولكم عادة ان اطاق لكم واحداً في الفصح افتربدون ان اطاقي لكم ملك الهود فصرخوا ايضاً جبمهم قائلين ليس هذا بل باراباس وكان باراباس لصأ فحينئذ اخذ ببلاطس يسوع وجلده وضفر العسكراكليلاءن شوك ووضعوه على راسه والسـوه ثوب ارجوان وكانوا يقـولون السـادم يا لك الهود وكانوا يلطمونه فخرج بيلاطس ايضا خارجا وقال ليهم ها أنا اخرجـــه اليكم لتعلموااني است اجد فيه علة واحدة فخرج يسوع خارجا وهو حامل اكليـــل الشوك وثوب الارجوان فقال لهم بيسلاطس هوذا الانسان فلما رآء رؤساء الكهنة والخسدام صر خوا قائلين اصلمه اصلمه قال الهم بيلاطس خذوه اتَّم واصلبوه لاني است اجد فيه عـلة اجابه الهود لنا ناموس وحسب ناموسنا بجب ان بموت لانه جمل نفسه ابن الله فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا فدخــل ايضا الى دار الولاية وقال ليسوع من اين انت واما يسوع فلم يمطه جوابا فقال له بيلاطس اماتكلمني الست تعلم ان لي ملطانا ان اصلبك وسلطانا ان اطلقك اجاب يسوع لم يكن لك على سلطان البتــة لولم تكن قد اعطيت من فوق لذلك الذي اسلمني اليــك له خطئة اعظم من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب ان يطلقه ولكن الهود كانوا يصرخون قائلين ان اطلقت هذا فاست محبا لقيصر كل من مجمل نفسه . لمكا يقاوم قيصر فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج بسوع وجلس على كرسي الولايةفي موضع يقال له البلاط وبالمبرانية جبانا وكان استمداد الفصح ونحوالساعة السادسة فقال للبهود هوذا ملككم فصرخوا خذه خذه اصلبه قال الهم يبلاطس ءاصلب ملككم احاب رؤساء الكهنة ليس لذا ملك الاقيصر فيننذ اسلمه الهم ليصاب) انتهى اقول لايخفي على القارئ أن هذه الروايات التي ادرجناها حي التي تضمنت صورة الدعوى على يسوع ومحاكمته والحكم عليه بالصلدوبها تمسكت النصاري على اختلاف مذاهبهم والعاقل يعلم أنه لم يوجد في الأناجيل الاربعة اختلاف بين هؤلاء الملهمين اشد من اختلافهم في هذه القصة والنصاري بأجمهم يقولون بوجوب تسليم هذه الاناجيل مع قولهم بأنفاق مضامينها وأن معتقدهم الوحيد هو صلب ذات المسيح وليس عندهم مستند في صلب ذاته سوى هذه الاراجيف المتناقضة ولا مرجع عندهم لاحدى هذه الروايات على ما سواها فاى حجة لهم بها والدعوى لم تكن متفقة المضمون ولا متقاربة الممنى مع قطع النظر عن الاختلاف الهمه مرقس وبالعكس فلو كان اختصار في الالفاظ في احدى الروايات وبسط في الأخرى مع الاتفاق في المعنى لقام لكم العذر بأن كتبكم هذه هي تاريخية لاالهامية أو لوقلتم بالترجيح في احدي الروايات ولا مرجح عندكم لـكان قولكم هذا محطاً النظر الا أنه قد اختلفت تلك الاراجيف في أصل الشكاية فأنجيل يقول ان سبب

والأنفام وسما الهــداماء لأنه يزيل عطش الضلال وأخبر أنه تمالي اصطفى هذه الامة من بين سائر الام (النشارة التاسعة والثلاثون) قال أشعياء عليه السلام في نبوته منهاً مروا ملا على شرف مكة آقومي وازهرى مصاحبك فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد حال الارض الكلام وعطا على الانم كلها الضباب والرب يشرق علىك أشه اقا ويظهر عليك كرامته فتصبر الايم الى نورك والملوك الى ضوء طلوعك سيأتوك ويحجون اليك من البلد البعيد وتتربأ بنوك وبناتك على السرر والارائك وليس على وجه الارض مكان لم يكن له وقت وقد قرب وقته وهو يحج اليه الناس من اقطار الارض الامكة فان البيت المقدس مازال تعظما محجوجا ولم يعظم مكة وجعل الحجيج الها من أقطار الأرض الا محمد صلى الله علمه وسلم فتكون نبوته حقا وهو المطلوب (البشارة الاربعون) قال هو شاع وهو احد الاثني عشر بنو اسرائيل والمهود قد عتوا بالكذب والخيانة حتى نزلت امة الله الامة المقدسة المؤمنة فصرح بان بني اسرائيل والهود على الكذب والضلال حتى تأتى الامة المقدسة ولم يأت بعد بني اسرائيل أمة غيرنا فان النصارى داخلون في بني اسرائيل فيكون نحن الامة المقدسةالمذكورة وهوالمطلوب (البشارة الحادية والاربعون) قال



Mal 3,3-2

ميخا النبي علمه السلام منها على البيت الحسرام أنه يكون في آخر به ماله الايام بيت الرب منياً على قلل الجيال وفي أرفع رؤسالموالي أتبن حميم الام يقولون تعالوا نطلع الى جيل الرب وهذه صفة البيت الحرام وجيل عرفة ولم يشرعه لجميع الام الا محمد عليه السلام فيكون دين حقاً وهو المطلوب (البشارة الثانية (42 والاربمون) قال النبي حيقوق عليه السلام في نبوته ان الله تعالى جاء من الشمس والقدوس من جبل فاران لقــد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الارض من حمده شاع منظره مثل النور يحوط بلاده بعزه تسيرالمنايا أمامه وتصحبسباع الطير أجناده قام فمسح على الارض فتضمضمت له الجال القديمة وتزعن عت ستور أهل مدين ثم قال زجرك في الانهار واحتدام صوتك في البحار يامحمد ادنو لقدرأتك المحمال فارتاعت ونعرت المهادي يغبر أو دعباً وسارت المساكر في بريق سهامك ولمعان تبارك تدوخ الارض غصاً وتدوس الكلام رام سـتر الهـار وحبس الأنهار فأنه سمى محمد عليه السلام مرتين ووصفه لمقابلة أهل الارض وانه من جبل فاران وفي التوراةان اسمعيل عليه السلام وأمسه كانا في برية فاران ولم يخرج من الحجاز غير محمد عليه السلام ووصفه بالجهاد برأ وبحرأ وندومخ جميع الامم وهذا

وفع القضبة عليه تعليمه من الجليل الى بيت المقدس والآخر يقول أنه كان يفسد في الارض ويدعى الملك دون قيصر ويمنـــم أن تمطى الحزية له والثالث يسكت عن قصة الشكاية ولم يكفهم ذلك حتى اختلفوا في محل تشكيل الحكمة فالمتبادر من أنجيل المترجم أن محاكمته كانت داخل بيت بيلاطس ومرقس جملها داخل دارالولاية والتمس الام على لوقا فسكت وحاة يوحنا فكذبهما بأنهم لم يدخلوا الدار وعلل بأن رؤساء الهود لو دخلوا وهم في استعداد النصح لتنجسوا ولم يكتف بهذه بل كذب الاناجيل الثلاثة في قولهم أن يسوع لم بجاوب بيلاطس حين استنطقه حتى حكوا تمجب ببلاطس من سكوت يسوع ويوحنا نفي عن يسوع السكوت في المدافعة فحكي من مدافعته ماحكاه أولاوثانيا وثالثاً نمجاء مترجم متى ولم يعلم أن رواة الاناجيل الثلاثة يكذبونه فقص من رؤيا أمرأة بيلاطس مايعطف قلبه على غسل يديه قبل أن بحكم عليه وبحه فليغسل صفحات أنجيله من تـــلويثات كـذبه وانظر الى لوقا في اقتصاده الذي شهدنا له به فانه انفرد في مسئلة هبرودس ولم يعلم بموته على رواية المترجم التي نقلناها قبل صحيفتين والمسيح أذ ذاك صبي باللنصاري لمثلُ هذا التناقض فما يطلقون عليه أنه كلام الله تعالى ولم يكتف لوقا بهذا الهتان حتى جمل هبرودس الذي كان يتمـنى رؤيا المسبح وهو ممن ساكنه في البلدان ألبسه ثياباً لامعة واستهزأ به مع ان الثلاثة كذبوه وقالوا ان الذى ألبسه ثيـــاب الشهرة هو بيلاطس وعسكره وليتهـم أنفقوا على لون ما ألبسوه اياه فان المترجم قال ألبسوه رداء قرمن ياً ومرقس قال ألبسوه أرجوانياً ولوقا يقول ثيابا لامعـــة ويوحنا يقول ثوب الارجوان فهذا الاختلاف يقتضي أن تكون الروايات الاربعة كاذبة في ذلك وانظر الىالمترجم فأنه يقول عروه ثم ألبسو. تلك النياب ومرقس لم يفهم من كلامه أنهم عروه بل ألبسوه الارجوان فوق ثبابه ووافقــه في ذلك يوحنا ثم من نظر الى اختلافهم في باراباس يقضى بالمجب على عقول تلك الأمة فان المترجم ذكره بصفة أسير في سجن بيلاطس وان من عادة بيلاطس أن يطلق لهم في العيد أسيراً فخيرهم بين اطـ الاق يسوع أم باراباس ومرقس ولوقا يثبتان أن باراباس كان موثوقا في سجن بيلاطس لجناية قتـــل ومرقس يقول أن البهود طلبوا اطلاق بإراباس ابتداء ولوقا يقول أن يبلاطس كان مضطراً لاطلاق أسير لوقا أن يذكر اكليل الشوك فقد اقتصد في هذه المرة والمترجم يقول سلمو مقصبة في يمينه ثم أخذوها منه وضربوه بها ومرقس لم ير حكمة فى تسليمه القصــبة بل حكى ضربه بها ويوحنا أثبت اللطم وهذا لايكون الا بالايدى لا بالقصبة والمترجم يقول سجدوا له استهزاء ثم بصقوا عليه ومرقس جعل البصقأولا ثم سجدوا له

6440

والفارق



(WV)

ثم بعد قرون عديدة في زماننا هذا جاء حضرة صاحب تحفية الحييل فزاد في الطنبور نغمة وقال أنهم نتفوا لحيته أيضاً فانظروا عباد الله أيحكي الله تعالى مثل هذه الالفاظ في كتابه المنزل جل الله تمالي وعن عن حكاية ذلك ثم انفق لوقا وبوحنا في ذكر شفاعــة بيلاطس عنــد الهود في المسيح ثلاث مرات والمترحم ومرقس مرة واحدة فهل بعد وجود هذا التناقض يستحسن العاقل لهذه القصة التي احتــوت على ضروب من الكذب وفنون من اللهو واللعب أن يقصها أمام مخالفيه ويدعى أنها حجة دامغــة وهــل هناك الامجرد الوهم في امكان وقوع ماذكروه على سبيل المجازفة من دون علم بكيفيته وماهيته وخصوصيته وعلاقته مما لم يتفوه به أحد من المؤرخين فكيف يليق بالقوم اسناد ذلك الى الوحي والالهام وليت شعرى ماحجة القوم فما ذكره لوقا من أن الذين استهزؤا بيسوع وألبسوه تلك انتياب اللامعة هم هيرودس وجنده خلافًا لما ذكره المترجم ومرقس من بتكذيب أحدهم وتصديق الآخر ولا مرجح لأحد أقوالهم وأين الجهد الذي ادعى يوحنا وقوعه من بيلاطس والثلاثة لم يذكروه ودعوى النصارى ان اهانة يسوع دليل على ألوهيت والحال ان الامر بالعكس ايها المسيحي المنصف تأمسل هداك الله في هذه الاخبار المتباينة التي تريد من مدلو لها أن تشت خبر صلب ذات المسيح عليه السلام ايليق أن تنسب لنفسك هذا النباين والتناقض وترى ذلكمن الشرف وانت تقر بأنك عبد ترد موارد الخطأ والسهو والنسيان فان كنت لم تستحسن ذلك لنفسك فكيف يليق بك ان تفترى على الله تمالى الكذب ونجمل كلامه المنزه هدفا للنقيصةوالعيب وبحك اي دايـــل يقف لك امام القرآن العظيم الناطق بالحق في قوله \* وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهـم \*وهو على ماهو عليه من الاحكام في الاحكام وقد تواتر نقله حرفا بحرف ورتبت آياته ابدع ترتيب واعجزت كلماته الانس والجن من ان يأتوا لها بمثيل او نظير اتكذبه وتصدق قصص قوم قامالبرهان المقلى والنقلي على كذبهم ونبأهم لايخرج عن كو نهخبر واهم غير محقق ولا معاين مع وجود التناقض في آياته والتباين في وجوه دلالتهوعقلاؤكم يقرون باشماله على محريف الكاتب بعد أقرارهم باحتوانه على الغلط في النقـــل والمنقول عنه وتأمل آنار الله بصيرتك في آية واحدة منه ترى هؤلا. الذين تدعى أنهم ملهمون لم يتفقوا على ايرادها بلفظها بل الواحد منهم يوردها على سبيــــل الشك والثاني بالسلب وآخر بالايجاب وهكذا في كل ما اوردوه سيحانك اللهسم \* أنها لاتممي الابصار ولكن تممي القلوب التي في الصدور \*

لاعيبنى القوممن طول ومن قصر جسم البغال واحلام العصافير ويل لمن يعبد من دون الله مالا يملك له نفعاً ولا ضرأ ثم يوجب على هذا المعبود

لم يكن الآله عليه السلام ( النشارة الثالثة والابمون) قال حزقيال النبي 19, 26 عليه السلام في سوته ان كرمة اخرجت تمارها وأغصانها فاشتت على أغصان الاكابر والسادات وارتعت وبسقت أفنانها في لم تلبث تلك الكرمية ان قلعت بالسخط ورمي بهاعلي الارض فأحرقت النمائم تمـــارها وتفرقت قواها ويبست عصى غرسها وأتت عليها النار وأكلتها فعند ذلك غرس في البدو وفي الارض المهملة المعطلة العطشي وخرجت من أغصانه نار فاكلت تلك حق لم يوجد فها غصن قوى ولاقضيب ينهض فالغرس الاول يريد به شرع بني اسرائيل وملكهم والغرس الثاني يكون بمد السخط علمهم في البادية وهي ارض الحجاز وهذا تصريح منه بأنا نحن الغرس الموجود لله تعالى على وجه الارض وان من عداناسخوط عليه (البشارة الرابعة والاربعون) قال حزقال عليه السلام في نبوته يتهدد المود بنا ان الله مظهرهم عليكم وباعث فهم نيأ ويهزل عليهم كتابأ وتملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم بالحق ويخرج رجال بني فيدار في جاعات الشعوب معهم ملائكة على خبل بيض متسلحين فيحيطون بكم وتكون عنايتكم الى النارا وفيدار هو ابن اسمعيل عليه السلام جــد العرب ولم بخرج من بني اسمعيـــل من له الحرب والغلبة لبني اسرائيل معهم الأنحن بالضرورة (البشارة

71. 5 aires

التحقير

الخامسة والاربعون) قال دانيال عليه السلام في نبوته مخاطباً لمحمد عليه السلام سينزع في فسيد اغراقا يرنوي السهام بأمرك يامحد ارنواة (النشارة السادسة والأربعون) في نبوة دانيال عليه السيلام لما سأله بخت نصر عن تأويل رؤياه الـتي نسـما قال له وأيت أيها الملك صنها عظما قاعماً بين يديك رأسه من ذهب وساعداه من فضة وبطنه وفخيذاه من النحاس وساقاه من حديد ورجلاه من خزف ورايت حجراً لم تطعم يد انسان قد جا. وصاك ذلك الصنم فتفتت وتلاشا وعاد رفاتاً ثم نسفته الرياح فذهب وتحول ذلك الحجز فصار جسلا عظما حتى - الأالارض كلها قال صدقت فما تأويله قال له أنت الرأس الذهب ويقوم بمدك ولداك وها دونك فهمافضة وبمدها مملكة دونهما تشمه النحاس والمملكة الرابعة في غاية القوة فهي الساقان الحديد والرجالان الخزف مملكة ضعفة والحجر الذي صدع الصنم نبي يقيمه الله اله السهاء والارض من قبيلة شريفة قوية فتدق حميم ملوك الارضوأتمها حتى يمتلئ منه الارض ومن أمته و بدوم سلطان ذلك النبي الى انقضاء الدنيا ولم يوجد دانيال الى يومنامن فعلله هذا الا محمد عليه السالام (البشارة السابعية والاربدون) قال دانيالعليه السلام في نبوته رأيت في نومي كأن الرياح

46)

التحقير والذل ولو قاس نفسه بعبدة الاونان لوجدهم احسن حالا في توقيرهم واعزازهم لآ لهمتهم يكفى العاقل في رجوعه عن الباطل الى الحق ان يتأهل قول مترجم ، في بأن يلاطس بعهد ان جلد المسيح سلمه الى العسكر وبصقوا عليه ووضعوا على رأسه تاج الشوك واخذوا القصبة وضر بوه على رأسه وبعد ما استهزؤا به نزعوا عنه الرداء والبسوه ثيابه ومضوا به للصلب ايليق بالوحى ان يقص هذا الامر الفظيع والخبر الشنيع ويسند وقوعه عن يبلاطس بعد ان حكى حسن اعتقاده فيه ايقبل عقل الصي الذي لم يبلغ الحمر الخرافات كلا ولو اقتصرت رواة الاناجيل على ذكر احد الخبرين لاحتمل وجه للتصديق اللهم لك الحمد اذ طهرت ضهارنا عن مثل هذا الاعتقاد الفاسد واوجبت علينا الإيمان الكامل بعبدك ورسولك عبسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم والبصيراذا نظر الى بقى القصة يقضى بالمحب ثم قال المترجم . ف - ٣٣ . ( و فهاهم خارجون وجدوا انساناً قبروائياً اسمه موضع الجمجمة أعطوه خسلا ممزوجا بمرارة ليشرب ولما ذاق لم يرد أن يشرب موضع الجمجمة أعطوه خسلا ممزوجا بمرارة ليشرب ولما ذاق لم يرد أن يشرب ولما طلبوه اقتسموا نيابي ينهم موضع المقوا قرعة نم جاسوا يحرسونه هناك)

أقول قبل ان أعارض هذا الكلام بسهام الملام نجت عن هذه النبوة التي ذكرها في خلال كلامه وأنى بها من اعتاد الكذب على الله ورسوله لانبات مهامه فنقول \_ قال العلامة الشيخ رحمة الله الهندى فى المقصد الشانى من الباب الثاني من كتابه اظهار الحق مالفظه ( فهذه العبارة ليكمل قول النبي حيث قال افقسموا لباسى واقترعوا على قميصي ) محرفة واحبة الحذف عند محققيهم ولذلك حذفها كريسباخ وأثبت هورن بالادلة القاطعة في الصفحة مهم و ٣٣١ من المجلد الناني من تفسيره أنها الحاقية ثم قال لقد استحسن كريسباخ في تركها بعد مأتبت عنده أنها كذبة قطعا وقال [ لوط كلارك ] في المجلد الحامس من تفسيره في ذيل الآية المهد كورة لابد من ترك هذه العبارة لانها ليست جزأ من المتن وتركها النسخ الصحيحة وكذا تركها غير المحصورين من الماب من القدماء وهي الحاقية صريحة أخذت من الآية الرابعة والعشرين من الباب التاسع عشر من انجيل يوحنا ) انتهي

لقد سفهت والله أحلام قوم لم ينتبهوا الى هذا الالهام والى مثل هذاالكلام ولنعد الى تمام ذكر هـذه الروايات المتناقضة بعـد أن تم عبارة المترجم الى نهاية الفصل لتتضع حقيقة الحال للمطالع قال ـ ف ـ ٣٧ ـ ( وجعلوا فوق رأ ــ م عاته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود حينئذ صلب معـه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليمين وواحد عن اليمين وواحد عن اليمين وواحد عن اليمين

( av v )

بإناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك ان كنت ابنالله فانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهـم يستهزؤون مع الكتبة والشـيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخاصها ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقذه الآن ان أراده لانه قال انا ابن الله وبذلك ايضاً كان اللصان اللذان صلبًا معه يعيرانه ) واما مرقس فقــــد اورد ماهو قريب إمنها الاانه خالفه في البعض وحكايته في ـ ص ـ ١٥ ـ من ف ـ ٢١ ـ الى نهاية ـ ف ـ ٣٢ ـ فزاد على المترجم بقوله ( أن الرجل الذي سخروه لحمل الصليب ( كان آتياً من الحقل) وزاد على اسمه ايضاً لقبه ( ابو الكندرس وروفس ) وكذب المترجم بأنه ( لم يذق الحل ) وناقضه بها وكأنه لم يرض بما نقله المترجم من الاشارة الى ان الاقتراع على ثياب المصلوب كان نبوة ولكنه ذكر نظيرها بقوله ف ـ ٧٨ ـ ( فتم الكتاب القائل واحصى مع أنمة ) وعـ بين وقت الصلب بأنه كان في الساعة الثالثة خلافا للثلاثة لانهم قالواكان في الساعـة السادـــة ولم يذكر ان المجتازين كانوا بجذفون عليه المستهزاة وكل ذلك لم يذكره المترجم واما مرقس ماكان في تلك اصدق من المترجم و بمد هذا فليطالع القارى، حكاية المستهزئين ومناقشاتهم وتضار بالاناجيل فيأفوالهم ويعلم ما ببين الرواينين من التباين وأما لوقا فقد أخرب وقال في- ص- ٢٣-ف- ٢٦ ( ولما مضوابه أمسكواسممان رجلا قيراونيا كانآتيا من الحقل ووضموا عليه الصليب ايحمله خلف يسوع وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كن يلطمن أيضاً ويخن عليه فالتفت المهن يسوع وقال يابنات أورشليم لانبكين على بل أ بكين على أنفسكن وعلى أولادكن لانه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للمواقر والبطون التي لم تلد وللتسدى التي لم ترضع حينئذ يبتدؤن يقولون للجبال القطي علينا واللآكام غطينا لآنه انكانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فاذا يكون باليابس)

أقول سبحان من أنطقه وهو في تلك الساعة في حالة تغيب فها العقول ولا يجدى فيها الكلام نفعاً واسكته في ديوان بيلاطس الحاكم مع علم المصلوب بأن هذا الحاكم الموكل بالام وتنفيذ الحكم عليه كان مضاداً لاخصامه وقد اجهدهان ينطق ولو بكلمة واحدة يدافع بها عن نفسه نم المحب لباقي الاناحيل كيف لم تأت بذكر كَلَّةَ وَاحْدَةً مِنْ خَطَابِهِ للنَّسَاءُ وَلا غُرُو فِي ذَلْكُ فَلَمَل لُوقًا ظَنْ أَنْ يُسُوعَ كَانَ أَذَ ذاك في الهيكل السلماني يعظ النساء ويضرب لهن الامثال أو لعل الوحي خص لوقا بهذه الفقرة كما خص غيره من جماعته الملهمين بغيرها سبحان المانح الوهاب وباقي روايةلوقا ـ ف ـ ٣٣ ـ ( وجاؤا أيضاً باثنين آخرين مذنبين لبقتلا معه )

أقول الظاهر من لغة الوحى أن القتل بمعـني الصلب حتى أنفرد لوقا بلفظ القتل عوض كلةالصلب خلافا للثلاثة وأردف كلامه. ف ـ ٣٣ ـ ( ولما مضوا به

الاربع قد هاجت وتموج بها البحر واعتاج اعتلاجا فصور منمه أربع حيوانات عظام مختلفة الصور الاول مثل الاسدوله أجنحة نسر والثاني وسمعت قائلايقول قم فكل من اللحم واستكثر منه والثالث مثسل النمر في جنبيه أربعة أجنحة ولهأربعة رؤوس وقد أعطى قــوة والرابــع عظيم قوي جـداً وله أسـنان من حديدعظام فهويأكل ويدق برجله مابقي ورأيته مخالفاً لتلك الحيوانات وكانت له عشرة قرون فلم يلبث ان نبت له قرن صفير من بين تلك القرون/ثم صار لذلك القرن عيون/ ثم عظم القرن الصغير حــق صار أكبر من سارُ القرونَافسمعته يتكلم كلاما عجية فكان ينازع القديسين ويقاومهم قال دانيال فقال لي الرب تعالى الحيوان الرابع مملكة رابعة في أخرالممالك وهيأفضلهاوأحلها يستولى على جميع الممالك وتدوسها وتدقهاوتأ كلهارغدا فقدعهددانال عليه السلام بأن أمتنا أفضل الامم وأنها دأنمة الى الابد وقال المفسرون لكتب دانيال ان الحيــوان الاول دولة اهل بابل والثاني دولة اهل المابين والثالث دولة الفرس والرابع دولة المرب وهو تصديق قـول التوراة لابراهيم عليه السلام آني ابارك اسمعيل ولدك واعظمه جدأ جدأ ومن تولى الله تعالى تعظيمه كيف لايكون عظما قلت وارى ان العشرة

الى الموضع الذى يدعي جمجمة صلبوه هناك مع المذنيين واحد عن يمينه والآخر عن يساره فقال يسوع بأبتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون واذا اقتسموا شيابه اقترعوا عليها وكان الشعب وإقفين بنظرون والرؤساء أيضاً معهم يسخرون به قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار الله والحند أيضاً استهزؤا به وهم يأتون و يقدمون له خلا قائلين ان كنت أنت ملك اليهو د فلص ففسك أقول فكان الواجب على هذا المصلوب و هو الاله بزعمهم أن لا يدعو اله غيره بل يقول غفرت لكم لانكم البستموني تاج الشوك ثم قول الحند ( ان كنت أنت ملك اليهود ) الح لا أصل له لانه من أين لا علوك صفة لا هو سية تخلصهم حتى يقال له ذلك وأما قوله عن لسان اليهود ان كان هو المسيح مختار الله أى نبي الله فليخلص نفسه فمعقول ومحتمل صدوره منهم لانه نبي كريم ورسول عظيم لا يبعد على الله أن يخلصه من الصلب ويرفعه اليه حياً مبحلامه جزة له كما أجرى على يده معجزات كثيرة كاحياء الموتى وغيره ثم قال ( وكان عنوان مكتوب فوقه با حرف يونانية و مرومانية و عبرانية هذا هو ملك اليهود )

اقول هـــذه ايضاً من مخترعاً به فان المترجم ومرقس لم يذكرا تلك الاحرف وسيأتي قريباً في رواية يوحنا بدل الرومائية لاينية والصحيفة واحدة ولم يكفهم الاختلاف في ذات العنوان حتي اختلفوا ايضاً في الاحرف التي رسم بها ذلك العنوان ايضاً وهذا دايل على ان النصارى لم يكن عندهم من خبرالمصلوب علم بل قالوا ذلك رجماً بالغيب بعد مضى القرن الاول فلا يسع العاقل بعد ان اطلع على اختلافهم وخبطهم في كليات ذلك الامر وجزئياته ان ينكر قوله تعالى \* ولكن شبه لهم \* نم قال لوقا ـ ف ـ ٣٩ ـ من هذا الاصحاح ( وكان واحد من المذسين المعلقين بجدف عليه قائلا ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا فاجاب الآخر وانتهر وقائلا اولا انت نخاف الله اذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لاننا ننال استحقاق ما فعانا واما هــذا فلم يفعل شيئاً ليس في محله نم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس)

اقول لا يخفى على القارئ أن بين لوقاً وصاحبيه المترجم ومرقس في قضية استهزاء اللصين احتسلافا لا ينكره الا من انكر المحسوس وعبارتها القدمت ومفادها أن اللصين كانا يستهزآن به ولوقا أنفرد بقوله أنالمستهزئ واحد منهما وأن الآخر كان يمنف رفيقه و ونرجره على استهزائه فاذاً لا بد من تكذيب احدى الروايتين وهنا أمر يقتضى التنبيه عليه وهو أن المسيحى لا يكمل أيمانه حتى يعتقد أن المسيح مكث بعد الصاب في بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال كا في الاناجيل الاربعة ووعد المسيح هنا لاحد المصلوبين بقوله أنك اليوم

قرون هي اصحابه عليه السلام العشرة ثم حصل بسبهم ومن بينهم وبالنقل عنهم وعن بقية الصحابة رضواناللة عليهم والتابعون وعلماء الأمة شيئآ قليلا كثروا وعظموا واشتغلوا بالملوم وناظروا اهل الملك وعظمت يصائر همواشهرت تصانيفهم فهامن كل عجيب وعلم بديع غريبحتي ملأت خزائن المدائن من تصانيفها وعمت سائر أنواع العلوم بتآليفها فلم يبق علم لغيرها من القرون السالفة حتى حققته بعد سقمه ولم تترك مايحتاج اليه من العلوم التي لم تكن حتى أخرجته بعد عدمه ولاشك أن مجموع الامة أفضل من واحد من العشرة وأن كان كل وأحد من المشرة خبرا من كل واحد عن يمده الى قيام الساعة ولذلك قال عليه السلام لو أَفْق أحدكم ملا الارض ذهماً مابلغ مد أحدهم ولا نصفه فلم يجمل الفضل الا بمين الواحد منا والواحد منهم أما الجمع فلم يتعرض له وتفرقت اليه (البشاره الثامنة والاربعون) قال دانيال عليه السلام سألت الله تعالى وتضرعت اليه ان بيين لي مايڪون من بني اسرائيل وهل يتوب علمهم ويرد الهم ملكهم ويبعث فهم الانبياء علم السلام او يتقل ذلك في غيرهم فظهر لي الملك في صورة شابحسن الوجه فقال السلام عليك يادانيال ان الله يقول لك ان بني اسرائيل اغضبوني وتمردواعلى وعبدوامن دوني



تكون معى في الفردوس يكذب روايات الصلب والقيام بمد ثلاثة ايام وان صدقهٔ ا رواية بقائه في بطن الارض ثلاثة ايام وثلاث ليال يلزم تكمذيب وعده للمصلوب اليوم تكون ميي في الفردوس وإن اغمضنا عن المباينة ببين الروايتين وصدقت الحبهتين اي وعده للمصلوب وروايات القيام يلزم حيننذ تكذيب الأناجيل الاربعة لآنها اتفقت على دفنه ليلة السبت وقيامه ليلة الاحد صباحافاذاً لم يبق الايوماواحداً واقل من ليلتين فثبت بالبداهة كذب الرواة والاناجيل الاربعة معاً والا فيلزم تكذيب عيسي عليه السلام وتكذيبه كفر وهنا مسئلة اخرى ايضاً اجل نظراً في الدقة من الاولى ومحصلها أن المسيح كان يمتريه الموارض البشرية في الدنيك وهي من صفات الحوادث وكذلك هي ملازمة له في الآخرة غير منفكة عـنه وذلك مستفاد من قول المسيح تكون معي في الفردوس ولوكان المسيح هو ذات الله بمينه لكان جوابه لهذا المصلوب ( قد أنعمت عليك بالجنة مع الابرار )وتلك الساعة آخر ساعة من حياة هذا الآله ولم يكن محذوراً من اظهار دعوته بالالوهية لأنه حينئذ لابخاف من أحدكما قيل [ ماوراء عبادان قربة ] ولكن ختم الله تمالي على قاوب هؤلاء القوم فلا يكادون يفقهون حديثاً هذاومن تأمل في زجر أحداللصين لرفيقه وقوله له (أولا أنت تخاف الله ) علم بأن المسيح لم يدع الألوهيــة لانه الزاماً للنصاري لا اعتقاداً بالصلب ثم لنذكر فصلا من رواية يوحنا في هذاالباب في - ص - ١٩ - ف - ١٧ ـ من أنجيله قال ( نَخْرَج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجنــة حيث صلبوه وصلبوا انتين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه على الصليب وكان مكتو بأ يسوع الناصري ملك البهود فقرأ هذا العنوان كثيرون من الهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية فقال رؤما. كهنة الهود ليبلاطس لاتكتب ملك المهود بل أن ذاك قال أمَّا ملك المهود أجاب بالطس ماكتبت قد كتبت ثم ان العسكر لماكانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام كل عسكرى قسما وأخذوا القميص أيضاً وكان القميص بغير خياطـــة منسوجاً كله من فوق فقال بمضهم لبعض لانشــقه بل نقترع عليــه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا نيبابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة هــذا فمــله العسكر وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوباً ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً قال لأمه يا امرأة هوذا ابنـك ثم قال يسوع ان كل شي قد كمل فاكي يتم الكتاب قال أنا عماشان وكان أناء موضوعا

الهة أخر فصاروا من بعد العلم الي الجهل ومن بعد الصدق الىالكذب فسلطت بخن نصر قتال رجالهم وسى ذراريهم وهدم بيت مقدسهم وحرق كتهم وكذلك فعلمن بعده يهم وانا غير راض عنم ولا مقيلهم عَثْرَتُهُمْ فَالْ يَزَالُونَ فِي سَخْطَي حَتَى ابعث بسحتى ابن المذراء البتول فاختم عند ذلك باللمن والسخط فلايزالون مامونين علمهم الذلة والمسكنة حتى ابعث نبي بني اسرائيل الذي بشرت به هاجر وارسات الهااملاكي يبشرونها فاوحى الى ذلك الني وازينه بالتقوى وأجعل البر شعاره والرشد سينته اخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب وناخ لبعض ما فهما اسرى مه الي وارقيمه من سماء الي سماء حتى تعلو ذريته واسلم علبه واوحى اليه تمارده الى عبادي بالسرور والمطية حافظا لما استودع صادعا مما أمر يدعو الي توحيدي وعبادتي و تخبرهم ما رأى من آياتي فكذبونه ويؤذونه ثم سرد دانيال صلوات الله عليه قصته عليه السلام حرفا حرفا مما املاه عليه الملك حتى وصل الى آخر ايام امته عنــد نفخ الصــور وانقضاء الدنيا ودلائل نبوته عليه السلام كثيرة موجودة في ايدى اليهود والنصاري يقرءونها ويكتمونها يريدون ليطفؤا نور الله بافواهمهم والله متم نوره ولو كره الكافرون ( البشارة التاسعة والاربمون ) قال يوحنا في كتاب رسائل التلامية



مملؤاً خلا فملؤا أحفنجة من الحل ووضعوها على زوفا وقدموها الى فحــــ فلما أخذ يسوع الحل قال قدكمل ونكس رأسه وأسلم الروح) انتهى

أقول لقد علمتم أيها النصارى ان معظم حجتكم التي تناصلون فيها على صلب عيسي وقياء، من الاموات هو عبارة عن هذا الاصحاح ومن البسين أن روايات الصلب لم تكن مروية عن المسيح لانه حينه كان أسير أبيد أعاديه فلذلك لا يصح قولهم أنها من الانجيل وياليت هذه الاخبار تشبه التواريخ بل هي عبارة عن خبيصة أقاويل محكية عن جهلة أساقفتكم المختلفة بنصوص أناجيلكم الاربعة كما قالت أفاضلكم بأنها صادرة من حاطب ليل ومع هذا ان أغمضنا وقانا انهم ملهمون كما تزعمون ينبغي أن تكون أقوالهم سالمة عن التناقض والاختلاف والا فكيف تختلف خبر الوحي والالهام ولنذكر بعضاً من الاختلافات والمناقضات ابزداد المسبحي الفطن يقيناً بأن النصارى في عمى من الجهل لا يميزون بين الرطب والبابس وها أنا أذكر بضمة عشر اختلافا بمدد فقرات الجملة المروية عن مترجم مق وأحيل النظر في باقي الاختلافات الى فكر المطالم

فأقول (الاختلاف الاول) في حامل الصليب اتفق المترجم ومرقس ولوقاعلى ان الذي حمل الصليب هو سممان القيرواني واختلفوا في باقي الحكاية فالمفهوم من عبارة المترجم أنهم وحدودوهم خارجو زبالمصلوب ليصلبوه فسخروه بحمله ومرقس قال انه كان مجتازاً بهم في مجيئه من الحقل لكنه استدرك على المترجم خوفا من اشتباهه بغيره فقال انه (أبو الـكندرس وروفس) ولوقا توسط بين الأشين لانه سبق منه الوعد بان يأثينا باصح الاخبار وحاءت شهادة يوحنا مكذبة للثلاثة فقال انحامل الصلي نفس المصلوب فتفكر ( الاختلاف الثاني) في اسقاء المصلوب حيث اختلفوا في نوع الشراب وسد اسقائه ووقته ومكانه فالظاهره ورواية المترجم انهمأعطوه خلا ممزوجا بمرقبل الصلب وبمد أنذاقهاردها ويمد الصلاقالانهم اعطوه خلافي اسفنجة وجعلوها على قصة وسقوه بدون طلبمنه وخالفه مرقس في النوع فقال أنه خر ممزوج بمر فر ده المصلوب قبلالذوق ووافقه فيالمكاز والوقت وجعل الثانية خلا ولم يذكرهل شربها أمردها ورواية لوقا مباينة لهما فاقتصر على مرة واحدة ووضح النوع بأنه خل صرف وانه أعطى بلا طلب منه وانه حال كونه مصلوباً قدموا له ذلك استهزا. ولميذكر أنه شرب أملا ومقتضى كلام يوحنا ان ذلك كان مرة واحدة بطلب من المصلوب أذ قال أنا عطشان فناولوه خلا صرفا فياسفنجة ووضموها علىزوفا فقمدموها الى ثمه فأخذها أى فشربها والعجب من الثلاثة كيف فاتهم ذكر النبوة التي ذكرها يوحنا بقوله ( فلكي ينم الكتاب قال أنا عظشان الى اخر ماذكره ) وأراد بالكتاب المزمور الثامن والستين من النسخة القديمة وأنا امنسل لك أول العمارة لترى رأيك في هذا الاستنباط المجيب فقد قال في ـف ـ ٢١ من المزمورالمذكور

المسمى بفرا كسيس اياكم ان تؤمنوا تلك روح لكن ميزوا الارواح التي من عند الله عن غيرها واعلموا ان كل روح تؤمن بان يسوع المسيح قد جاء وكان جراء نبيا فهومن عند الله تعالى وكل روح لاتؤمن بان اليسوع المسيح جاء وكان جراة نسأ فليست من عند الله بل المسيح الكذاب الذي سمعتم به وهو الآن في العالم فشهد يوحنا أن محمد بن عبد الله من عند الله تعالى لانه آمن بالمسيح وصدقه وقال انه كانجسرا نبيا وان اعتقادنا هو الاعتقاد الحق في عيسى ن مريم وان اعتقاد النصاري والهود في باطل والهود الآن تنتظر مسيح ألهدى يأتى غير مسيح الضلالة الذي انذر به الانساء قوتها وقد تعداهم السمد وهم لايشمرون (البشارة الخمسون) قال ارميا عليه السلام في نبوته حاكياً عن الله تمالي اتي موج عليكم يابني اسرائيل ١٠٠٠ ١٨٠ من البعدامة عن يزة امة قديمة امة لايفهمون بلسانها وكلها مجرب جبار وهو تصريح بهذه الامة ويعدها كونها ليست من بني اسرائيل وعزها اعتمادها على الحق وقدمها انذار الانبياء بها قديما ولسانها عربي لا يفهمه بني اسرائيل وتجربة العرب للحروب والغزوات والقفار والمهالك مشهورة قديما وخديثا لاعجارى ولا تسابقهافيه أمة من الاعموهو جبروتها وصلابة قلوبها على المشاق (النشارة الحادية والخسون) قال اشعاء علمه



عند مناجات داود عليه السلام لربه وشكايته من قومه في جمــلة كلام طويل مرارة وفي عطشي سقوني خلا ( فتصر )مائدتهم قدامهم (فياً )للمحازات والشك) الى آخر مناجاته عليه السلام فأين هذا من ذاك وأين السمك من السماك وقدحضر في في ذلك جواب حسن أذ كره للمطالع وهو ان النبوات التي نقلتهاالاناجيل الاربعة من أسفار الانبياء أتت متفرقة في كتب الانبياء على مابز عمونه فلمل الوحي رأى ان من الحكمة أن يفرقها على الملهين الاربعة فاختص متى بذكر نبوة [ الافتراع على ثياب المصلوب] واختص مرقس بذكر نبوة كون [ المصلوب يصلب معرَّثُمة ] وبوحنا بما ذكره من طلب المصلوب ماء وبقي لوقا محروما من تلك المزية لكن الرجل اعترف في بداية أنجيله بأنه ليس بملهم بل يروى عن الذين كانوا منذ البد. معاينين وخداما للكلمة ولكنني أراه قد خالف وعــده في بعض المواضع أيضاً فذكر روايات بالالهام غير معقولة ولم تذكرها الاناجيل النـــــلائة كذكر. تقريع المصلوب لبنات أورشليم ودعائه للذبن صلبوء بالغفران ( الاختـــلاف النالث ) في الاقتراع على ثياب المصلوب فظاهررواية مترجم متى أنهم اقتسموا التياب واقترعو اعلما واستشهد بالنبي القائل (اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القواقرعة) وكذا رواية مرقس ولوقا إلا انهما لم يستشهدا بكلام الني والثلاثة لم يمينوا مقدارالحصص وعدد المقسوم علمهم وأما يوحنا فذكر ان المقسوم علمهم أربعةوجملالقرعة علىالقميض فقط لأنه منسوج كله من دون خياطة ويفهم من قوله أنه سار لواحد من الاربعة بالقرعة بدون قسمة وناقض قوله بقوله ( لينم الكتاب القائل افتسموا شابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة) لأنهم لم يقترعوا على لباسه بل على قميصه فقطوالمعجب من يوحنا في ضبطه مسألة القميص ضبطاً كلياً وقــد فانه ذكر موعظة المصــاوب للنائحات عايه مع ان المذراء واختها كانتا مع النسوة وذلك اهم ذكرا وقد حضر بنفسه الواقعة على مايظهر من كلامه بأنه كان واقفامع العذراء (الاختلاف الرابع) في الهنوان واختلافهم عايه أشبه باختلافهم في سقاء المصلوب بل أشـــد تناقضاً واختلافافان مترجم متى قال جملوا فوق رأسه علته مكسوبة هذا هو يسوع ملك الهود ولوقا ويوحنا تفننا في ذلك فقال الاول وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هــذا هو ملك البهود وقال الشاني باللاتينية عوض الرومانية مع ان في ذكر الرومانية حكمة لكونها لسان الحكومة اذ ذاك ويدل كلام يوحنا على وقوع مجادلة بين الهود وبيلاطسمن جهة المنوان لم تذكرها الثلاثة ( الاختلاف الحامس ) قد أنفرد مترجم متى في حراسة المصلوب ولم تذكر ذلك الثلاثة ( الاختلاف السادس) في رفيق المصلوب قال المترجم وم قس أنهما كانا لصين وقال لوقا أنهما كانا من المذنب بن ويوحنا لم يذكر جرعتهما التي استحقا بها

السلام في نبوته أنا الرب لا اله غيرى السلام في نبوته أنا الرب لا اله غيرى أنا الذي لا تخفي عليه خافية بل أخبر العبادمالم يكن قبل ان يكون واكشف لهم الحادث والغيوب وأنم مشيئتي كلها أبي سأدعوا طايرا من البدو واجدا الشاسع فهذا الطائر هو محمد صلى الله عليهوســـلم لأنه من البدو الشاسع عن اقلم بني اسرائيل وسماه طائر لظيران ملكه وهديه في الآفاق والحمل على الطائر الحقيقي لايبقي في هذا الكلام العظيم فايدة فتمين حمله على ممنى نفيس لائق بهذا السياق العظم ولم تَقع في العالم مايليق بهذا الخبر سوى محمد عليه السلام فتمين ولنقتصر على هذه الخسين بشارة خشية الاطالة وفي واحدة مها الكفاية لمن انصف وقصدالحق فكيف مخمسين فان قالوا كيف تمسكون بدالكتبوهي غير صحبحة عندكم قلنا نبوة نبنا عليه السلام ابتة بالمعجزات غنية عن هــذه الكتب وأعا نذكر ما فها من الدلالة على نبوته عليه السلام الزامألاهل الكتاب الذي يعتقدون صحتها وهي مثل جميع كتهم في الصحة فان كان يحسن الاشكال بهاتم مقصودنا وان كانت لايحسن بها الاستدلال بطل جميع مابيد أهل الكتابلان جيمه مثلها وكيف يسع أهل الكتاب ان يمتقدوا محة هذه الكتب ولايقبلوا مافيها من الدلالة على محمد عليه السلام المواصل فصل حد القطع من كثرتها وأنما عميت منهم الصائر وجنثت السرائر فلا يجدالحق

الصلب

من قلوبهم محلا ولأسماع التذكر أهــلا والله تعالى هو المحمود بمــا يليق بجلاله الذي جملنا مخصوصين بدينه القويم وصراطه المستقيم وهو حسبنا و نع الوكيل وعلى خير خلقه أفضل الصلوات والتسليم والحمد لله رب العالمين

(¿)

كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزية

(بسم الله الرحمن الرحيم)

الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام ديناً ونصب لنا الدلالة على صحته برهاناً منناً وأوضح السبيل الى معرفته واعتقاده حقأ يقنأ ووعد من قام باحكامه وحفظ حـــدوده أجراً حِسماً وذخر لمن وافاه به ثوابأ جزيلا وفوزأ عظما وفرض علينا الانقياد له ولاحكامه والتمسك بدعائمه وأركانه والاعتصام بمراه وأسمايه فهو دينهالذي ارتضاه لنفسه ولأنسائه ورسله وملائكة قدسه فيه اهتدى المهتدون والله دعا الأنساء والمرسلون افغير دين الله يبغونوله أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً واليهتر جمون \* فلا يقبل من أحدد ينأسواه من الاولين والاخرين هومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن

الصاب مع هذا الآله المهان ( الاختلاف السابع) في المستهزئين بالمصلوب فالمفهوم من رواية مترج متى ان المارين ورؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ واللصين اللذين صابا معه كلهم كانوا يستهزؤن به وكان استهزاء المارين بقولهـم (يانافض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك ان كنت ابن الله) وان الرؤساء والبهود كان استهزاؤهم بقولهم (خلصآخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها) الى آخر حكايته وكان اللصان يميرانه ووافقه مرقس في أغلب الرواية معاحتلاف في بمض الالفاظ ومن دسائس المترجم أنه قال بان المجتازين كانوا يجدفون على المصلوب ويقولون له خلص نفسك ان كنت ابن الله وهذه الجُملة لم يذكرها مرقس وقصد المترجم بذكرها نسبة هذه الدعوى الى عيسي وحاشاه من ذلك وخالفهمالوقا فقال وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء معهم أيضاً يستخرون به وكانت سيخريتهم به بقولهم خلص آخرين فليخلص نفسه والجند أيضاً استهزؤا به قائلين ان كنت أنت ملك الهود فخلص نفسك فهذا كلام فاسد بارد لاينطق به الوحى لان ملك البهود من أين له قوة قدسية حتى يقال له ان كنت ملك البهود خلص نفسـك وذكر ان واحداً من المذنبين جدف عليه الى آخر ماحكاه فليتفق مع صاحبيه ينوع من أنواع السخرية التيكان يسخر بها المجتازونعلى المصلوب ويوحنا خالف الثلاثة قد كذبوا في ذلك فسقطت الحكاية من طرفها ( الاختلاف الثامن )ذكر الوقت الذي صلب فيه المصلوب والعجب لهذه الرواة اذ فاتهم ان يذكروا ذلك الا مرقس فأنه صرح بان الساعة التي صلب فها هي الساعة الثالثة وهل عنـــد القوم أفضل من هذه الساعة أذ فيها صح لهم الفداء وأصبحوا فرحين بصلب هذا الاله المهان عن هذه الشرذمة التي كانت مستحقة الخلود في جهنم أبدأ ففداهم هـذا الاله يصلب ذاته حتى استحقوا الملكوت ولم أتكلم بتلك الكلمات على طريق السخرية بالنصاري بل وجدت صاحب محفة الحيل من افاضل علماتهم سماه (بالاله المهان ﴾ فحذوت حذوه والقوم يعتقدون أن ذات المصلوب هو ربهم وأنه فداهم بنفسه فصلب ذاته فذكرت ذلك تبعاً لعادتهم وعقيدتهم ( الاختلاف التاسع) فما ذكره لوقا وحده قول المسيح (ياابتاه اغفر لهم لأنهم لايعلمونمايفعلون) فان هذه العبارة لم تذكرها الثلاثة فكيف تصدر من لوقا وهو وعد في ميداً أنجيــله بأنه لم يذكر شيئاً في ناريخه الا بعد تيقنه بالامور من الذين كانوا مشاهدين وخـــداما للكلمة ويشير بهذا الى متى ويوحنا والحواريبين وهذا حتي ويوحنا ومرقس لم يذكروا حرفا واحداً من ذلك مع ان هذه الـكلمة أتت ضربة قاضـية على العقيدة النصرانية فقلعتأسها وجعلت عالمها سافلها لانها أثبتت لنا اصرين عظيمين

645 p

والفارق



( الأول ) ان المسيح ليس بيــده من الأمر شيء كسائر البشر وان الامر كله لله الذي خلقه وأمه البتول ( والناني ) ان المسيح لم يصلب ابفدي الناس من خطيئة آدم كا زعموا بل صابهم للمصلوب كان جهلا وعنادا ولو كان المسيح الهأ لخاطبهم بقوله انيغفرت لكم لانكم لاتعلمون مانفعلون والعجب من الأنجيليين الملهمين النلانة كيف ساغ لهم ابتلاع هذه الجملة أو كيف اختلقها لوقا رغماً على الباقين (الاختلاف العاشر) أنفراد يوحنا بقوله وكانت واقفات عند صليب يسوع امه وأخت امه مربم الى آخر ما ذكره وباقي الاناحيل لم تذكر من هذا الوحى حرفا واحدا وتلك خيانة تقضى على كاتمها بالحد ويوحنا هو أصدق منهم الاانه هرب عريانًا حين قبضت الهود على المسيح فكيف تجاسر في الحضور الى أن وقف مع العذراء بين تلك الجماهير من الهود في حالة صاب المصلوب وسأتى عن يوحنا نفسه في الاصحاح العشرين ف- ١٩ انه قال وكانت الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين اسبب الخوف من الهود الى آخر ما سيحكيه فالظاهر ان احدى الجلتين مدسوسة من الاساقفة في انجبله او هذا التناقض من تحريف النساخ أو المطابع كما البتناء آنفاً في طبع بيروت الاخبر ( الاختـــالاف الحادي عشير ) ان ماحكاه بوحنا ،ن صفة الموتة التي ماتها هذا الاله المصلوب مخالف لما ذكره الثلاثة وعبارة الاصحاح ( ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الارض الى الساعة التاسعة ونحو الساعة الناسعة صرخيسوع بصوتعظيم قائلا ايلي ايلي لماذا شبقتنيأي الهي الهي لما ذا تركتني فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي ايلياء ولاوقت ركض واحد متهم وأخذ الحنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي ايلياء يخلصه فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح واذاحجاب الهيكل قد انشق الى أثنين من فوق الى أسفل والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثسر من احساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين وأما قائد الماية والذين معــه بحرسون يسوع فلما رؤا الزلزلة وما كان خافوا جــدا وقالوا حقاً كان هذا ابن الله وكانت هناك نساء كثيرات ينظرون من بعيد وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل بخدمنه وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسى وأم ابني زيدي ) انتهي

وعبارة مرقس فى ص د ١٥ من دف ٣٣ الى نهاية دف ٢٤ مخالفة لعبارة متى فقد أورد فيها بدل ( ايلى ايلى ) ( الوى الوى ) وسكت عن مسئلة الزلزلة وخوف قائد الماية والذين معه منها لسكنه اتي بشهود من النساء علاوة على ماذ كره المترجم وقال ان الصلب كان فى الساعة الثالثة خلافالمقالة الثلاثة وعمارة لوقا فى حس ٢٣ ف ٤٤

يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين \*شهد بأنه دينه قبل شهادة الأنام واشاد بهورفع ذكره وسمي به أهله وما أشتمات عليه الارحام فقال تمالى اشهدالله أنه لا إله إلاهو والملائكة واولوا المل قأنمأ بالقسط لاإله إلا هو العزيز الحكم ان الدين عند الله الاسلام؛ وجعل أهله هم الشهداء على الناس بوم يقوم الاشهاد لما فضلهم به من الاسابة في القول والعمل والهدى والنية والاعتقاد اذكانوا أحق بذلك وأهله فيسابق التقدير فقال \* وجاهدوا في الله حق حهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سهاكم المسلمين من قبل وفي هذا لكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنع المولى و نعمالندسر اوحكم سمحانهانه أحسن الأديان ولاأحسن من جكمه ولا أصدق منه قبلا فقال \*ومنأحسن ديناً ممن ألم وجهه لله وهو محسن وأتبعملة ابراهم حنيفآ وأتخذ اللهابراهم خليلا \*وكف لاييز من له أدني عقل يرجع اليــه بـين دين قام أساســـه وأرتفع بناؤه على عبادة الرحمن والعمل بما يحبه ويرضاه مع الاخلاص في السر والاعــلان ومعاملة خلقه بما أمر به من المدل والاحسان وايثار طاعته على طاعة الشيطان وبين دين أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار بصاحب في

(وڪان



(وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة على الارض كلها الى الساعة الناسمة واظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه ونادي يسوع بصوت عظيم وقال ياأبتاه في يديك أستودع روحى ولما قال هذا اسلم الروح فلما رأي قائد الماية ماكان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الانسان باراً وكل الجلوع الذين كانوا مجتمعين بهدذا المنظر لما أبصروا ماكان رجموا وهم يقرعون صدورهم وكان جميع معارف ونساء كن قد تبعنه من الحليل واقفين من بسدينظرون ذلك)

أقول ان روايات الثلاثة وان ادرجناها في ضمن الاختلافات التي عددناهـــا على المترجم اجمالا فهي قد تضمنت من التناقض الكلي مايقضي على السامع بالمعجب عند ما يتأمل سر هذا التذاقض لان روايات الاربعة نصب عبن المطالع فأم يتفقوا ويتواطؤا الاعلى صراخ عيسي وهو برهان جلي باذالصلوب ليس عيسي ولاهو فدا. عنهم والا فلماذا يصرخ وهو الذي سلم نفسه فدا، كما يزعمون فهذا الصراخ غريب من عيسي كل الغرابة وسنأتي بحوله تعالى على سان غرابته غب ان نحكي وجوه الاختلافات في آخر ساعة من حياة هذا الالهالصلوب قهرا وقدعام المطالع اكتابنا هذا ماوقع في هذه الاناجيل من التناقض في أول ساعة من حيامه فيكون الاختلاف والنناقض متصلا في حكايات شأن هذا الآله من بد. أمره الي نهات. وقبل أن نأتي ببسط هذا الاختلاف نقدم ذكر أربعة أمور انفرد يذكرها مترحم متى وهي قوله أن الارض تزازات والصخور تشققت والقيور تفتحت والاموات قامت من اجداثها ودخلت المدينة فهذه العجائب الاربعة انفر دبذكرها هذاالمترج ولم يمثر علمها أحدسواه ولا كشفت لغيره من مؤرخي العالم وقد اخذني العجب من ذلك و لجأت الى كتب علماء النصارى لاقف على حقيقة هذا الامر العظيم الذي كت عن ذكره مؤرخي عصر المسيح فوجدت الملامة رحمة الله الهندي وحمالله قد أظهر دسيسة هذا المفتري وأطلق علها اسم الكذب بشهادة كبر من علماء النصرانية المحامين للانجيل الشريف وهو الفاضل الشهر نووتن قال في اظهار الحق مانصه [وهذه الحكاية كاذبة والفاضل نورتن حامي للانحيل لكنه أورد الدلائل على بطلامًا في كتابه ثم قال أى الفاضل نور أن هذه الحكاية كاذبة والغالب ان امثال هـــذه الحكاية كانت رائجة في الهود بعد ماصار أو رشلم خرابا فلمل أحداً كتب في حاشية النسيخة العبرانية لانحيل ، في وأدخلها الكتاب في المتن وهـــذا المتن وقم في بد المترج فترجمها على حسبه ] انتهى

أقول يكفى في البرهان النقلي لتكذيب هذه الخرافات شهادة هذا الفاضل الذي أطلق عليه علماء عصره بأنه المحامي للانجيل وهنا أورد لك أيها المسيحيمن البراهين العقلية لبيان هذه الخرافة ورد هذه الكذبة مافيه الكيفاية حتى يطمئن قلبك ويستقر حالك (الاول) سيرد عن المترج نفسه في هذا الاصحاح ـ ف ـ ٦٧

النار اسس على عبادة النيران وعقد الشركة بين الرحن والشيطان اودين أسس بنيانه على عيادة الصليان والصو والمدهو نةفى السقوف والحيطان وأن رب العالمين نزل عن كرسي عظمته فالتحمم ببطن اني وأقام هناك مدة من الزمان بين دمالطمث في ظلمات الاحشاء نحت ملتقي الاعكان ثم خرج صبياً رضيعاً يشب شيئاً فشيئاً ويبكى ويأكل ويشرب ويبول وينام وينقلب مع الصبيان ثم أودع في المكتب بين صيان المود يتعلم ماينبغي للانسان هذاو قدقطعت منه القلفة حين الحتان ثم جعــل الهود يطردونه ويشردونهمن مكان الى مكان تم قبضوا عليـــه وأحلوه أصناف الذل والهوان فعقدوا على رأسهمن الشوك تاجأمن أقمح التبحان وأركبوه قصبة ليس لها لجامولاعثان تم ساقوه إلى خشة الصلب مصفوعاً مبصوقا في وجهه وهم خلفه وامامه وعن شايله وعن الايمان ثم أركبوه ذلك المرك الذي تقشعر منه القلوب مع الابدان ثم شدت بالحيال يداه والرجلان تم خالطها تلك المسامير التي تكسر العظام وتمزق اللحمان وهو يستغيث ياقوم أرحموني فسلا يرحمه منهم انسان هذا وهو مدبر المالم العلوى والسفلي الذي يسأله من في السموات والارض كل يوم هو في شأن ثم مات ودفن في التراب يحت صم الجنادل والصوان ثم قام من القبر وصعد الى عرشه وملكم أن الهود ذهبوا الى بيلاطس ناني يوم الصلب وسئلوء قائلين (ياسيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي اني يعد ثلاثة أيام أقوم فمر بضبط القبر الي اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قامهن الاموات فتكون الضلالة الاخبرة أشر من الاولى) وقد صرحفي هذا الاصحاح أن يلاطس وامرأته كانا غير راضيين بقتله فلو ظهرت هذه المجائب أي قيام القديسين من الاجداث فهل يكون للهود أن يذهبوا الى بيلاطس ويسألوه حراسة القبر وكل منهم قدشاهد هذه الآيات العظيمة التي عمت العالمولاسها سكنةأو رشلم حيث أنهم رأوا باعينهم انشقاق الهيكل والصخور وخروج الاموات من قبورهم وظلمة الارض وتزلزلها وكل ذلك من أجل صامهم هذا الآله فهل بعد هذا كله يجسر رؤساءالهود ومن جملتهم قيافا النبي بان يصفوه عنـــد بيلاطس بانه مضل ولنفرض أن بيلاطس كان راضياً بقتله أولائم بمدأن شاهد تلك الاحوال لماذا لم برجع على الهود بالانتقام (الثاني) أن هذه الامور من الآيات العظمة ولو كان وقوعها سحيحاً لقام عامة الهود على رؤسائهم وقطعوهم أربا أربا جزاء عما فعلوه ولتنصر كشر من الروم والهود على ماجرت به العادة ألا ترى انه لما نزل روح القدس على الحواريبين وتكلموا بالسنة مختلفة تمح الناس وآمن بحو ثلاثة الآف رحل كاهو مذكور في ص-٧-ف-٠٤و١١ من أعمال الرسل على ان التكلم بالسنة مختلفة ممكن وقوعه من كل بار وفاجر وأما انشقاق الصخور وتفتح القبوروقيام الامواتفهومن أعظم خوارق المادات وأوعظ للنفوس من التكلم بالسنة مختلفة (الثالث)أن هذه الامور العظيمة لماكانت ظاهرة ومشهورة يستبعد جداً أن لا يكتبهاأ حد، ؤرخي ذلك الزمان أوالزمان الذي هو قريب منه وانأمتنع المخالف عن ضطها فلا يد من أن يكتبها الموافقون لاسها لوقا الذي هو أحرصالناس على تحرير المحائب وقدكان مئتماً لكافة الامور التي فعلها عسى عليه السلام كما يعلم من الاصحاح الاول من أنجيله والاول من أعمال الرسل وكيف يتصور أن يكتب الانجبليون كلهم من هذا البحث صراخ المسيح ويتواطؤا على أثباته مع كونه بخــل بشرفه ويبطل لاهوته ويهدم أساس المقيدة النصرانيــة ولا يذكروا تلك المعجزات العجبية وربميا يقول المميترض أن مرقس ولوقا ذكرا في غير مرة حدوث الزلازل قلت أنها لم يذكر اها في بحث الصل بل كانت بطريق الخبر عن علامات الساعة فان قيل أنهما انفقا مع المترجم على ذكر الظلمة وانشقاق الهيكل قات أما انشقاق الهيكل والظلمة فأنهــما من الامور التي لايعياً بها اذهى من الامور الحزية وهذا دأب أصحاب تلك الاناحيل يتواطؤن على ذكر الخسيس من الاموركركوب الجبحش وحله ويختلفون في ذكر العظيم منها حتى يؤدي بهم الاختلاف الى مقوط القضية من أصلها وقد حول صاحب تحفة الحيل في أمر انشقاق حجاب الهيكل وحكى اختلاف المتقدمين من النصرانية

بعد أن كان ما كان فما ظنك بفروع هذا أصلها الذي قام عليه الندان أو دين أسس بنيانه على عادة الاله المتحوت بالايدي بمد محت الافكار من سار الاجناس على اختـ الاف الانواع والاصناف والالوان والخضوع له والتذلل والخرور سجوداً على الاذقان لايؤمن من يدين به بالله و.الانكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه يوم مجزى المدئ باسائت. والمحسن بالاحسان اودين الامة الغضبية الذين انسلخوامن رضوان الله كانسلاخ الحية من قشرها وباؤا بالغضب واليخزى والهوان وفارقوا احكام التوراة ونبذوها وراء ظهورهم واشتروا بها القليل من الأنمان فترحل عمرم التوفيق وقاربهم الخـــذلان واستبــداوا تولاية الله وملائكته ورسله واوليائه ولاية الشيطان اودين اسس منيانه على ان العالمـين وجود مطلق في الاذهان لاحقيقه له في الاعيان ليس بداخل في المالم ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا متمايز عنــه ولا مباين أله لا يسمع ولايرى ولايملم شيئاً من الموجودات ولا يفعل مايشا، لاحياة له ولافدرة ولا أرادة ولا اختيار ولم تحلق السموات والارض فيستة أيام بل لم تزلاالسموات والارضمعه وجودها مقارن لوجوده لم يحدثها بعد عدمها ولاله قدرة على أفنام ابعدوجودها ما أنزل على بشركتاباً ولا أرسل

الى الناس رسولا فلاشرع يتبع ولا رسول يطاع ولادار بعد هذهالدار ولامبدأ للمالم ولامعاد ولابعثولا نشور ولا جنة ولا نار أن هي الا تسمة افلاك وعشرة عقول وأربمة أركان وأفلاك تدور ونجوم تسمير وأرحام تدفع وأرض تبلع وماهي الا حياتنا الدنيا نموت ومحيا وما يهلكنا الا الدهر ومالهم بذلك من علم أن هم الا يظنون وأشهدأن لااله الاالله وحده لاشريك له ولا ضد له ولا ندّ له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا كفواً له تمالي عن أفك المطلبن وخوض الكاذبين وتقدس عن شهرك المشركين وأباطيل الملحدين كذب العادلون به سواه وضاوا ضلالا بميدأ وخسروا خسرانا مبنأ هماأتخذ اللهمن ولدوما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بمضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون \*وأشهد أن محمداعبده ورسولة وصفوته من خلقه وخبرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيره بنه وبسعاده ابتعثه بخبرملة وأحسن شرعة وأظهر دلالة وأوضح حجة وأبين برهان الىجميع العالمين انسهم وجنم عربهم وعجمهم حاضرهم وباديهم الذي بشرت به الكتب السالفة وأخبرت به الرسل الماضية وجرى ذكره في الاعصار في القرى والامصار والامم الخالية ضربت لنبوته البشائر من عهد آدم أبي البشر الى

في أن الحجاب المنشق أيّ حجاب هو وكيفما كان الامر فالحكاية من أكاذيب الاساقفة ومملوم أن الحجاب كان من الكتان في غاية اللبن فما معني انشقاقه لاجل هذه الصدمة من فوق الى أسفل ولو كان منغير الكتان فكيف بتي بناء الهيكل ولم ينهدم على إن في هذا الانشقاق اختلافا وشقاقا بين الرواة فالمترجم ومرقس ذكرا أن الانشقاق كان بعد موت المصاوب ولوقا خالفهما فصرح بأنه كان قسله وأن الحيحاب انخرق من وسطه خــــلافا لقو لهما أنه من فوق الى أســـفل وأما حـ دوث الزلازل وظلمة الشمس فلا يبعد أن تكون أمراً طبيعياً قد تظلم من الكسوف أو من اغيرار الحو وشدة الهواء فانه يجلب العجاج من أراض بعيدة حتى أنه اتفق في بغداد في ٢٧ رمضان سنة ١٢٧٤ وذلك أن الريح اشتدت من حهة مغرب الشمس حدا وكان الوقت بعد العصر ولم يمض نحو دقيقت بن حتى أظلمت الدنيا بحبث تكافحت الرجال مع بعضها من شدة الظلمة وكان سوادها أشــد من ليــلة ممطرة في آخر الشهر وأخــذت النساء والاطفال يتصارخون ويستغشون والرحال يستغفرون ويكبرون من شدة تلك الساعية ومنظرها الهائل فكأن القيامة قد قامت واستمر الظلام نحو نصف ساعة ثم اخذ ينكشف تدريجاً واصبحت بغداد وارضها مستورة بطبقة صفراء من تراب تلك العاصفة اذ كان لونه كالبقم وقد شاهد هـذا الحال الوف من النفوس الاهلية والاجنبية ممن كان يسكن بنـــداد والجرائد في ذلك الناريخ تشــهد بذلك ولم يكن حنثذ لا مصلوب ولا مقتول بل ولا سـب من الاســياب قط وزلازل|لارض ايضاً امر مستفيض وقد بحسدث خارقا للعادة ولا ننكره من هذا الوجه بل انفرد المترجم بذكرها هنا وسكوت المؤرخين الرومانيين عنهما هم وسار رواة الاناحيل ولا سما يوحنا فعلمنا أن هيذا أمن مدسوس على متى أو مختلق من المترجم كما جزم الفاضل نورتن بذلك وبقي من هذه الامور امرخروج الموتى من احداثهم وقد حكى صاحب تحفة الحيل من خرافاته ان هؤلاء المبعوثين من قورهم صعدوا الى السهاء باجسادهم ولا يخفي ان هذا الاص هو شيٌّ خارق للعادة لم يسمع بمثله فالمحد من سكوت الوحي عن هذا الخبر العظيم في الأناجيل الثلاثة ولا سما انجيل بوحنا الحوارى وليت شعرى كيف كانحال هؤلاء الموتي بمد انبعاثهم وعلى من ظهروا ومع من تكلموا وأبن بقيت اكفانهــم وماكان لباسهم وهل كانوا حفاة عراة بين اهالي اورشلم وما ذا وقع لهم بعــد ذلك وهل بقوا احباء أم رجعوا الى اجدائهم أن في ذلك لعجماً فيجب على النصاري أن تذكر هذا الامر اليتة أذهو مناقض لعقبدة قديسها ومؤسس دينها بولس حيث قال في ـ ص ـ ١٥ ـ ف ـ ٢٠ من الرسالة الاولى الى اهل كورنشوس ( وليكن الآن قد قام المسبح من الاموات وصاربا كورة الراقدين ) وقال في ـ ص ـ ٢٦ ـ ف - ٢٣ من اعمال

(my vy) الرسل ان يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الاموات ) انتهى فبهـذا يكذب قيام القديسين من اجـدائهم يوم الصلب لأنه لو صح قيامهم لم يكن السيح أول قائم من الاموات وباكورة الراقدين واي الامرين أخذت به لزمك تكذيب ماسواه فانصف ايها القارى عافاك الله ولا تتبع الهوى فتضل ويوحنا معكونه صاحب زيادات ودأبه التشبث بالحيال والتمحل وسرد المجائب والغرائب لم يذكر شيئاً من هذه الاحوال ونفسه أبت ان تتبع خرافات المترجم بهذا الكذب الفضيح ولعل تصنيفه كان قبل ترجمة أنجيل متى ولم برها وقتئذ في اصل النسخة المبرانية فمن هذا يظهر ان المترجم ترجم أنجيل متى بمدموت يوحنا في متى لكان ذكرها لا محالة سوا، كانت كاذبة أم صحيحة لانه هو الرسول المكلف باذاعــة الحقيقة ورد الأراجيف ونشر الآيات الباهرة وكيف لا يذكرها وهو والزلازل تحت رجله والأموات نشرت من القبور تمشى بين يدبه والناس تراها وتقرع صدورها فكيف لا يحس بهذا كله وان قلتم ان الوحي لمبخبر ، بذلك و حاشاه ان يقول شيئاً من تلقاء نفسه قلت ان بوحنا لابحتاج الى خبرالوحي في هذه الواقعة لانه رآها رأى المين أفما كان يتذكر هذه القضية العظيمة عند ما كان يدرس في انجيل متى الذي تصنف قبله بخمسين عاما وهو حاضر في هذه القضاياتم وبالتغاضي عن يوحنا فان بطرس قد شحن الرسائل وأعمال الرسل بذكر الهود وما جرى في يوم الصلب وقيام عيسي ولم يذكر حرفا نما ذكره المترحم هنا على ان انفراده غير كاف في اثبات مثل هذه الامور الا ان يقال انهو حده هو الذي رأى في منامه هذه الاحوال فاختصها بالذكر والمقال وعلى كل فقد ثبت بالبداهة ان وتناقضهم في هذا البحث الذي ينعلق بآخر ساعة من حياة المصلوب ويكني أن نقول أن المترجم وصاحبه مرقس ذكرا ناؤه المسيح وجزعه وصراخه نقوله لما ذا تركتني وذلك حين فارق الحياة وألم الروح الى باريها ولوقا وافقهما بالصراخ وخالفهما في التضجر وهذه عبارته ونادي يسوع بصوت عظم وقال ياأيتاه في يديك استودع روحي ويوحنا لم يذكرشيئاً من هذا التضحر ولا الاستسلاءولا الصراخ بل حكى موته بسكون وزاد قضيتين على الأناجيل الثلاثة (الاولى) ان واحدا من الناس طعن عيسي في جنبه بمد الصلب (والثانية) كسر سيقان المصلوبين معمه ولم يكسر ساق المسيح والغرض من ذكر هاتين القضيت بن هو الاستشهاد بالاسفار والزبور وتطبيق الآيات وحملها اشارة الى مسئلة الصلب

وشتان مابين مقاصد الانبياء وبين أغراض الاغيياء ونصوص الاناجيل الثلاثة

عهدالمسيح ابن الشركما قام رسول أخذ عليه الميثاق بالإيمان بهوالبشارة بنيو مهحتي انتهت النبوة الى كليم الرحين موسى بن عمران فأذن بنبوته على رؤس الاشهاد بين بني اسراسل مملناً بالأذان جاء الله من طورسنا، وأشرق من ساعمير واستعان من جيال فاران الى أن ظهر المسح بن مريم عبد اللهورسوله وروحهوكلته ألقاها الى مربم فاذن بنبوته آذاناً لم يؤذنه أحد مثله قبله فقام في بــني اسرائيل مقام الصادق الناصح وكانوا لايحبون الناصحين فقال ﴿ أَنِّي رسول الله مصدقًا لما بين مدى من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بمدي اسمه احمد فلما حاءهم بالمنات قالوا ان هذا الا سحر مسن الله لقد أذن المسبخ أذانأ سمعه البادي والحاضر فاحابه المؤمن المصدق وقامت حجة الله على الحاحد الكافر الله أكبر الله أكبرعما يقول فيه المطلون ويصفه به الكاذبون وينسه الـــه المفترون والجاحدون ثم قال أشهدأن لااله الا الله وحده لاشريك له ولا ند له ولا كفوأله ولاصاحة لهولاولدلهولا والدله بل هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أأحد تم رفع صوته بالشهادة لاخيه وأدلي الناس به بانه عبد الله ورسوله وانه أركون العالم وأنه روح الحق الذي لاشكام من قبل نفسه أعما يقول مايقال له وانه يحــي الناس بكل ماأعد الله لهم ويسوسهم بالحق

تقدمت فلا حاجة الى الاعادة ولكنني أستدرك على المسيحيين بما يعتقدونه انجيلا من انجيلي متي ومرقس اذذكرا قول المسيح (الهي الهي لما ذاتركني) فان كان هدا الكلام صادرا عن عيسى فهو غريب كل الغرابة وذلك لامرين (أحدها) أنه باعتقاد النصرانية كافة أن المسيح أصل بجيئه الى العالم لكى يصل فكيف قال لما ذكرتني وهو الذي ارتاح في الصلب لحصول المطلوب وتخليص الناس أجمين (والثاني) من قوله الهي الهي يفيد انه لم يكن ابن الله لانه بالمدني الذي زعموه انه اله لايصح فان الاله لايدعو ولا يستغيث بغيره بل ولا يقال انه اله بحسب اللاهوت ودعاؤه هذا كان بحسب الناسوت لانه يلزم من ذلك أن يقال أنه إله نفسه وهو فاحد ومن المجائب اختلافهم في هذا الصراخ فان المترجم ومرقس ذكرا أن المعلوب صرخ مرتين ولوقا يقول من واحيدة وبوحنا يكذب الثلاثة ذكرا أن المعلوب صرخ مرتين ولوقا يقول من واحيدة وبوحنا يكذب الثلاثة في تعيين وقت الصلب فان كلام مرقس في . ص . ١٥ . ف . ٢٥ . بقضي انه كان في الساعة الثالثة وكلام يوحنا يفيد وقوعه الساعة السادسة من الهارعند بيلاطس وعبارته فقال للهود هو ذا ملمككم)

أقول وقد راجمت أثناء هــذا البحث كتاب تحفة الحيــل فرأيته حكى عن بعضهم أن قول مرقس فيه سهو من النساخ ويكني شهادتهـــم بوقوع السهو في الاصول التي يحاولون أن يثبتوا بها وقوع الصاب على ذات المسيح عليه السلام فهل يقال لهذا الهام ويثبت صاب المسيح بهذه الاوهام همهات همهات وههنا عجيبة نختم البحث بذكرها فنقول ورد في رواية مرقس في .س. ١٥ .ف. ٣٩ مانضه ( ولما رأى قائد المائة ألواقف مقابله انه صرخ هكذا وأسلم الروح قال حقاً كان هذا ابن الله) فان ذلك صريح في ففي الوهيته اذ ليس من شأن من اتصف بكونه ألها او ابن الله ان يموت فغي كلامه هذا تناقض لا يلتئم ومثله قوله ان هذا الانسان ابن الله فان الانسان لاتصدق عليه هذه الصفة أبدآ الاأن يكون الوثنيون كانوا بطلقون ابنالله على كل ذي شأن وجلالة وقائد المائة منهم لانه روماني والرومانيون وثنيون ولنعد الى أتمام باقى الاصحاح قال المترحم في في عن (ولما كان المساء حا، وحـل غني من الرامة اسمه يوسف وكان هو أيضاً تلميذا ليسوع فهذا تقدم الى يبلاطس وطلب جسد يسوع فامر بيلاطس حنئذ أن يعطى الجسد فأخذ يورف الجسد ولفه بكتان نقى ووضمه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجراً كبراً على باب القبر ومضى وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر) انتهى

أقول أن مسئلة دفن المصلوب ليست من ذوات البال لنطيل فيها القيلوالقال

ويخبرهم بالغيوب وبحيهم بالتأويل ونوبخ العالم على الحطينة ويخلصهم من يد الشطان ويستمر شريعتــه وسلطانه الى آخر الدهم وصرحفي أذانه باسمه ونعته وصفته وسيرتهحتي كانهم ينظرون البه عياناً ثم قالحي على الصلاة خلف امام المرسلين وسيد ولد آدم اجمعين حي على الفلاح باتماع من السعادة في اتباعه والفـــالاح في الدخول في زمرة أشياعه فاذن وأقام وتولى وقال لست أدعكم كالايتمام وساعود وأصلى وراء هذا الامام هذا عهدي اليكم ان حفظتموه دام لكم الملك الى آخر الايام فصلى الله عليه من ناصح بشر برسالة اخبه علهماا فضل الصلاة والسلام وصدق به أخوه ونزهه عما قال فيــه وفي أمه أعداؤه المغضوب علمهمن الافك والباطل وزور السكلام كما نزه ربه وخالقه ومرسله عما قال فيه المثلثة عياد الصليب ونسبو اليه من النقص والعيب والذم\* (أما بعد) ﴿ فَانَ اللَّهُ جل ثناؤه وتقدست أسهاوه وتنارك اسمه وتمالي جده ولا الهغيره جمل الاسلام عصمة لمن لجأ اليه وجنــة لمن استمسك به وعض بالنو احذعلمه فهو حرمه الذي من دخله كان من الآمنين وحصنه الذي من لجأ اليمكان من الفائزين ومن انقطع دونه كان من الما لكين وأبي أن يقبل من أحـــد ديناً سواه ولو بذل في المسر السه جهده واستفرغ قواه فأظهره على الدين كله حتى طبق مشارق الارض

ولكن لا يدلنا من أن ننبه القارئ على مابين الرواة من الاختلاف فالقصة في انجيل مرقس في ـ صـ ١٧٠ من ـ فـ ٤٧٤ الى نهايته ومحصل روايته أن يوسف هذا هو أحد شرفاء الرامة وكان ينتظر ملكوت الله فتجاسر وطلب جسد المصلوب ليواريه التراب فتعجب بيلاطس من سرعة موت المصلوب و بعد ان تحقق موته من قائد الماية و هب الجسد للسائل فحينه ذا شترى الكتان ثم أنزله وكف ووضه في قبركان منحونا من صخرة ودحرج حجرا على باب القبر وحضرته وقت الدفن مرج المجدلية ومرج أم يوسى) انتهى

وفي أنجيل لوقافي ص ٢٣٠ من ف. ٥٠ الى نهاية الاصحاح خلاف ماحكي صاحبه ومن شاء فليراجع ويوحنا خالفهم وبسط قبــل ذلك مقدمة طويلة وروايته في يس. ١٩ و. ف. ٣١ الى . ف. ٣٨ من هذا الاصحاح وملحصه أنه حيث كانت المادة أن لاتبقي الاجساد على الصلب يوم السبت لأنه كان يومامعظما عند الهودان تكسر سيقان المصلوبين وبرفعوا والغرض تعجيل موتهم ليدفنوهم قبل دخول السبت وهـــذا تكذيب منه لمترجم متى وصاحبيه فانه يدل على أن المصلوب لم يصرخ بذلك الصوت الذي اختلفوا ( في ) أسباته وعليه فلم تظلم الشمس ولم تتزلزل الارض ولم يحدث شئ مما ارجف به المترجم من قيام الأموات من أجداثها والنصراني الذي ينصف مخالفيه مجبور على تكذيب احدى الروايتين وأيهما كذب فهو حجة لناعلى تكذيهما مماً ولا يصح أن يكون سكوت يوحنا اغفالاوهل في الدين مثل ذلك وهو بعيد من بوحنا لانه حواري عيسي ورسوله الى النصرانية وقد أيدهذاالكلام يوحنا في ١٩ في ٣٥ والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم) وذلك بعد ان حكى ان العسكر أجابة لطلب الهود أتو اوكسروا سيقان المصلوبين وان يسوع المصلوب حينها أنوا ليكسروا ساقيه وجدوه قدمات فطعن جنبه واحد من العسكر فخرج على أثر الطعنة دم وماء وقد استشهدصاحب هذهالرواية على هذه الطعنة وعلى اقتسام التياب المار ذكرها بما روى في - ص - ١٧ -ف - 23 ـ من سفر الخروج والمزمور - ٢١ ـ ف - ١٦ ـ من كتاب المزامير فليراجع القارئ ذلك ان أحب ليملم ضعف أحلام هذه الأمــة العظيمة وفساد آرائمــم السقيمة ثم لابخني ان ماذكره بوحنا في هذه المقدمة الطويلة قد أنفرد بروايته عن باقى الاناجيل ثم أعقبه بقصة قدوم يوسف من الرامــة وهنا أغرب أيضاً كل الاغراب والقصة عنده . بص . ١٩ - من . ف . ٣٨ - الى نهاية الاصحاح وحاصلها أن يوسف هذا الذي هو تلميذ المسيح سراً لخوفه من الهود سأل بيلاطس أن يأخذ الجسد ويواريه التراب فاذن له ثم جاء أيضاً نيقو ديموس وهو حامل مائة منّ من مزيج المرو العود فأخذا المصلوب ولفاه بالاكفان والاطياب كمادة الهودوكان في الموضع الذي صلب فيه بستان وفيه قبر جديد وقد استحسنا دفنه في هذاالمكان

ومغاربها وسار مسير الشمس في الاقطار وبلغ الى حيث انتهى الايل والنهار وعلت الدعوة الاسلامية وارتفعت غاية الارتفاع والاعتلاء بحيث صار أصلها ثابت وفرعها في السهاء فتضاءلت لها جميع الاديان وجرت نحنها الامم منقادة بالخضوع والذل والاذعان ونادى المنادي شعارها في جو السهاء ببن الحافقين أشهد أنااله الااللة وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صارخا بالشهادتين حتى بطلت دعوة الشيطان وتلاشت عبادة الاوثان واضمحلت عبادة النيران وذل المثلثة عباد الصلبان وتقظمت الامة الغضبية في الارض كتقطع السراب في القيعان وصارت كلةالاسلام العلياوصار لهفي قلوب الخلائق المثل الاعلى وقاءت براهينه وحججه على سائر الانم في الآخرة والاولى وبلغت منزلته في الملو والرفعة الغابة القصوى وأقام له وليه ومصطفيه أعواناً وأنصارا نشروا الويته واعلامه وحفظوا من التغيير والتبديل حدوده واحكامه وبلغوا الى نظراتهم كما بلغ الهم من قبلهم حلاله وحرامه فعظموا شعائره وعلموا شرائمه وجاهدوا اعدائه بالحجة والبيانحتي استغلظ واستوى على سوقه يمجب الزراع ويغيظ الكفار وعلا بنيانه المؤسس على تقوی من الله ورضوان اذکان بناء غيره مؤسساً على شفا جرف هار فتبارك الذى رفع منزلته واعلى كلته

لقرب دخول السبت انتهي

فالمطالع البصير يعلم من اختلاف هذه الروايات وتناقضها خاصة أن القوم لاعلم لهم بكيفية الصلب كما قال تمالي في الفرآن العظيم \* وان الذين اختلفوا فيه لغيّ شك منه \* فمن وقف على اختلاف روايات الآناجيل في حميم أحواله عليه السلام من مبدأ أمره الى آخر عهده لم يرتب فيما أخبر الله سبحانه عنهم في هذه الآية الكربمة وتأمل هداك الله في قول المترجم ووضعه في قبره الجديد وقول مرقس ووضوه في قبر كان منحوتاً من صخرة وقول يوحنا (وفي البستان قبر جديد) الى أن قال ( فهناك وضعا يسوع لان القبر كان قريباً ) فهـــل بحنث الحالف بأن النصاري لم تعلم أين قيض على المسيح وكم يوما بقي في السجن وهل هو المصلوب أوغيره ثم انظر الى انفراد يوحنا بقوله عن يوسف الذى دفن عيسى بأنه تلميذ المسيح سراً خوفا من الهود معأخباره عنه أنه أتى جهاداً واستوهبه من بيلاطس ليدفنه والمحجب من الثلاثة الذين أغفلوا ذكر هذا الطيب المقدر من يوحنا بمائة منّ على انسخة الجديدة أو ماية رطل على النسخة القديمــة المطبوعه في لندن والفرق مابيين المن والرطل كالفرق مابيين الرجل الكامل والطفــل ويضحكني قول الخوري يوسف الياس الدبس في كتابه نحفة الحيل عند تفسيره لهـــذه الآية حيث استعظم أيضاً هذا المقدار من الطيب وأراد أن يوجه هذا الكذب فشرح على النسخة القديمة وقال( يراد بالرطل هنا الاببرة وهي تساوى ستة وتسمين درها فهذا القدر من الطيب أزيد بما يلزم لجسد المسيح وان طويلا وكبيرا ) انتهى قول المفسر النشيط الغيور الذي ارتك كذبتين ليستر فضائح الأنجيـــل الاولى قولة أن اللمرة ستة وتسعون درها والحال هي ستة وتسعون مثقالا عبارة عن مأنة وأربعه وأربعين درها كما هو ثابت من القديم الى يومنا هــذا وتشهد به عموم أهالي أوروبا (والناني) جمل عيسي عليه السلام طويلا وكبيراً وهو لم يكن كذلك بل هو ربعة من الرجال حميل الصورة كامــل الخلقة لم يكن ملحماً كما وصفه المؤرخون ولعل مراد المفسر بالمصلوب المشيه بالمسيح

(تنبيه) مرفى رواية يوحنا أن المصلوب عند ما أسلم روحه قال يا أبناه في يديك استودع روحي فكان ذلك آخر كلامه وهو مخالف لروايق المترجم ومرقس من أن آخر كلام المصلوب (الهي الهي لماذا تركتني) أما رواية لوقا فهي أليق بالمقام لانها غاية في الاستسلام لن بيده الامر كله فكان المناجي حينها بلغت الروح منه الحلقوم وعلم أن قضاء الله مبرم محتوم احتسب بنفسه عند الله تمالي وأما على رواية المترجم ومرقس فهذا كلام من خذله مولاه وأسلمه بيد أعدائه وهو بعيد بالنسبه لمقام النبوة وكيف يقول المسيح ذلك وهو الذي استراح للصلب بزعم النصاري ليخلص نوع الانسان من العذاب ويحكم أيها الضالون ماهدا الخبط والخلط فأنه على فرض تسليم هدا

وفخم شأنه وشاد بنيانه وأذل مخالفيه وممانديه وكتب من يبغضهو يماديه ووسمهم بانهم شرالدواب وأعدلهم اذا قدموا عليه الم العقاب وحكم لمم بأنهم أضل سيلا من الانعام اذ استبدلو االشرك بالتوحيدوالضلال بالهدى والكفر بالاسلام وحكم سيحانه لعلماء الكفر وعاده حكم يشهد ذووا العقول يصحته ويرونه شيئآ حسناً فقال تمالي \* قل هل سنشكم بالاخسرين أعمالاً الذين ضل سميم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهــم بحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهـم يوم القيامة وزناً ذلك جزاؤهم جهنم بماكفروا وانخذوا آياتي ورسلي هزواً \*

(فصل) فان بذهب من تولى عن توحيــد ربه وطاعته ولم يرفع رأساً بأمره ودعوته وكذب رسوله وأعرض عن متابعته وحاد عن شريعته ورغب عن ملتهواتبع غرسنته ولم يستمسك بمهده ومكن الجهل من نفسه والهوى والعنادمن قلبه والجحود والكفر من صدره والعصيان والمخالفة من جوارحـــه فقد قابل خبر الله بالتكذيب وأمره بالمصيان ونهيمه بالارتكاب بغضب الربوهو راض ويرضى وهوغضان بحب مايبغض ويبغض مايحب ويوالي من يماديه ويمادى من بواليه يدعو الى خلاف مايرضي وينهى عبدأ اذاصلي قد أنخذ المه هواه وأضله الله على

6400

﴿الفارق﴾



( and )

الكلام في هذا المقام منه أومن الشبيه المصلوب عنه فأنه يكون على سمبيل الزجر للطائفتين الكافرة به والقائلة بألوهيته لان هذا آخر نفس من حياته وآخركلة نطق بها مقرأ فها لله بالعبودية وان الاله المعبود غيره فكانه قال أشــهدكم عموما وخصوصاً جاحدكم ومؤمنكم بأني موحـــد لله وان الذي يقول عني بأني مدعي الالوهية ويحكم بكفري فهو كاذب بل أنا عبد من عبيدالله فاشهدوا على اقراري بأن لي إلهاً أنضرع اليه وما أنا الا رسول من الله له أخشع واليه أخضع وكيف يصح تأويلكم كلام، بخـ لاف الحق الصريح وهو ينادي بلسان فصيح في يدك أسئودع روحى فهل يقال قد نزع الناسوت نفسه وجرد من نفسه لاهوتاً وأسلم تلك النفس لهــــذا اللاهوت تالله أن قائل ذلك لممقوت انظروا لمن أشرك بربه بقولهم أنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلغ فقد جعلوا تلك الآلهة وسيلة إلى رب الارباب فهم أشركوا وأؤلوا وأنتم أشركتم بلاتحاش ولا تأويل رغما على الحس والعقل وعناداً للمشاهدة والنقل وبحكم هل يرضي العاقل أو الجاهل أن يذبحولده بيده أم بيد خدامه ليخلص عدوا مشركا به من عذاب استحقه فيا أسفا قد جملم هذا الدين ملعبة يضحك منه المدو والصديق وترهات بل خرافات تشمئز منها نَفُس المؤمن والزنديق ونشأ من ذلك الاستخفاف بكافة الاديان عندكل الملل في جميع البلدان حتى اوقمتم عقد الاء الافرنج في انكار النبوات من اصلها بل انكار الربوبية والانخراط في سلك الماديين الدهريين كل ذلك لما جعلتم مقام الالوهيــة موطئاً لنعال اسافل اليهود الذين لاترضاهم الدول اليوم ان يكونوا من حمــلة رعاياها ويلكم اذ ترمون الهــكم بأسوأ الحهــل وتختارون له ذلك الذل والهوان لتخليص العالم من النيران وتحصيل الراحة لفرعون وهامان ثم تريدون وصفه بصفات الحكال وان بيــده ازمه الامور واليــه مرجع الافعال أو يستحيل على الله تعالى أن يقول لعباده اذهبوا فقــد غفرت لكم ذنوبكم ويحكم تقولون أنه القادر بألسفتكم وتجملونه نهاية في العجز بأفعالكم تصفونه بالقاعر وتحكمون عليه بالقهر من أقل عباده وتقرون بأنه العالم ثم ترمونه بتحير الجاهل ثم بعد هذا وذاك يتبجج قديسكم بولس بأنه افتداكم بدمه عن دم التيوس وانعلولم يلعن لم يعبد ولولم يصلب لم يكن إلهاً فاتبعتم قوله ونسختم ماقبله لماذا رفضتم أمره وكذبتم قوله في ـ ص ـ ٧ ـ ف ـ ٥ ـ من رسالته الأولى الى تيمو أاوس حيث يقول (لانه يوجداله واحدووسيط واحدبين الله والناس الانسان يسوع المسيح) ويقول أيضاً في هذه الرسالة ـ ص ـ ١ ـ ف ـ ١٧ ـ مانصــ ١ ( وملك الدهور الذي لايفني ولا يرى الآله الحكيم وحده له الـكرامة والمجد الى دهر الدهور آمين ) ولست أدرى لماذا نبذتم قوله هذا وهو موافق للمعقولوالمنقول واتبعتم خرافات

علم فاصمه وأبكمه وأعماه فهو ميت الدارين فاقد الساءادتين قد رضي بخزى الدنيا وعذاب الآخرة وباع التجارة الرابحية بالصفقة الخاسرة فقلمه عن ربه مصــدود وسدل الوصول الى جنته ورضاء وقربه عنه مسدود فهو ولى الشيطان وعدو الرحمن وحليف الكفر والفسوق والعصيان رضي المسلمون بالله ربأ وبالاسلام دينأ وبمحمد رسولا ورضى المخذول بالصليب والونن المأ وبالتثليث والكفر دينأ وبسيل الضلال والغضب سمالا أعمى الناس للخالق الذي لاسعادة له الافي طاعته وأطوعهم للمخلوق الذي ذهاب دنياه و آخر اه في طاعته فاذا سئل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك قال آه آه لاأدرى فقال لادريت ولا تليت وعلى ذلك حبيت وعليـــه مت وعليه تبعث انشاء الله شميضرم عليه قبره ناراً ويضبق عليه كالزج في الرمح الى قيام الساعة واذا بعثر مافي القبور وحصل مافي الصدور وقام النياس لرب العالميين ونادي المنادي وأمتاذوا اليومأبها المجرمون ثم رفع لكل عابد ماكان يميده ويهواه وقال الربتمالي وقد أنصت له الخلائق اليس عدلا مني أن أولى كل انسان منكم ماكان في الدنيا يتولاه فهناك يعلم المشرك حقيقةما كان عليه ويبين له سوء منقلبه وما صار اليه ويعلم الكفار أنهـم لم يكونوا أُولِياء، أن أُولِياؤُه الاالمتقون، وقل لانقبلها الاطفال ضعاف العقول فيا أبها العاقل بحق المسيح ومن مسحه أما تتأمل في تلك العقيدة التي تسلسلت حلقاتها بالكذب والبهتان وما هي الا من نفتات الشيطان اني لأستجى من شرح تلك العقيدة حذراً من أن تجرى على لساني تلك الشيطان اني تضاد العقليات والنقليات والبيب تكفيه الاشارة هذا والعذر لاهل الصدر الاول من النصارى في رفضهم تلك الترجمة المشتملة على التراهات والاكاذيب كا أشرنا اليه في مقدمة هذا الانجيل وحيث قد أتمنا الكلام على هذا الاصحاح وذهبت أكاذيب أدراج الرياح ووضح الصبح لذي عينين وسين الذي أورده المترجم معارض لما أورده يوحنا وما حكاه لوقا منقوض بما حكاه مرقس وبالمكس فتضار بت كلف الاربعة ولم تتفق رواية الواحد مع رواية الآخر ودعوى صلب منابشهون فلتأت الاربعة ولم تتفق رواية الواحد مع رواية الآخر ودعوى صلب مايشهون فلتأت النصرائية بانجيل غير تلك الاناجبل ليسوغ لهم الاستشاف في البات صاب معبودهم وحيث وعدنا المطالع في صدر الاصحاح أن نختمه بفصل يكون فيه زيادة ايضاح لما هو الرام قانجازا للوعد قد التزمت ان أورد مسائله في مقدمة وثلاث قضايا فاقول

# م المفرم المفرم

نذكر فها الآيات القرآنية الدالة على عدم صلب ذات المسيح ، وأن الذين اختلفوا فيهاني شك منه (من قومه ليس) مالهم به من علم الا اتباع الظن) ولا بد من تمهيد امام الـكلام ليطلع العامي من النصاري على قوة مأنستدل به من الآيات ومرتبتها عند العقلاء منهم لئلا يوحِــه الطمن على تلك الادلة القاطعــة التي لاتتجاوز الحق الحقيق فهوى به الحمل الى مكان سحيق فاقول من المعلوم أن القرآن هو كتابنا معاشر المسلمين ندين الله تعالى بأحكامه فنحلل ما أحله لنا ونحرم ماحرمه علمنا ونؤمن بمحمله ومفصله أنزله الله تعالى على نده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسلمكما أنزل التوراة على موسى عليه السلام والأنجيل على عيسى عليه السلام وقد تكفُّل بحفظه عناية وحكمة منــه تعالى اذ هو آخر —كتاب أنزله على آخر نبي أرسله فهو محفوظ من التغيير والتبديل الى آخر الزمان وقد شهد بذلك العلماء منكم الذين قدروا الملم حق قدره ولم يحيدوا عن جادة الصواب ومحجة الاعتدال اذ دامهم المعرفة الى الأذعان بيقاء القرآن محفوظاً من التحريف الى آخر الدوران وانه هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهـــذه شهاداتهم في هذا الشأن قال الفاضل الاديب محمد حيب في رسالته الثانية من مجموعته المماة [ السيوف البتارة في مذهب خريستوا حياره ] قال العلامة سفساف باشاالعضو في عدة حميات علمية باوروياني كتابه المشهورالمسمى [أصول الفقه الاسلامي] ماترجته في محيفة عشرين (ان رسول المسلمين كان يمتريه عند نزول الوحي حالة تشبه الاغماء كما كانت هذه

أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون\* ( فصل ) ولما بعث الله محمدا

صلى الله عليه وسلم كان اهل الارض صنفين اهل الكتاب وزنادقة لاكتاب لهموكان أهل الكتاب أفضل الصنفين وهم نوعان مغضوب علمم وضالون فالامة الغضبيةهم الهودأهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلة الأنبياء واكلة السحت وهو الربا والرشا اخبث الامم طوية وارداهم سجية وابعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة عادتهم البغضاء وديدتهم المداوة والشحناء بيت السحر والكذب والحيل لايروزلمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الانبياء حرمةولايرقبون في مؤمن الاولاذمة ولالمنوافقهم عندهم حق ولا شفقة ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة ولا لمن خالطهم طمأ بينة ولا أمنة ولالمن استعمام عندهم نصيحة بل أخبثهم اعقلهم وأحدقهم أغشهم وسليم الناصية وحاشاه أن يوجد بينهم ليس بهودى على الحقيقه أضيق الخلق صدوراً وأظلمهم بيوتاً وأنتهم أفنية وأوحشهم سحية نحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة شعارهم الغضبودثارهم المقت ( فصل ) والصنف الثاني المثلثة

أمة الضلال وعباد الصايب الذين سبوا الله الخالق مسبة ماسبه أياها أحد من المبشرين ولم يقروا بانه الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد

ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ولم الحالة تمتري كثيراً من الرسل كدانيال وموسى وغيرها صلوات الله وسلاما عليهم يجعلوه أكبر من كل شي بل قالوا فيه ماتكاد السموات يتفطرن منه ألفاظ الملك فيحفظونها على الفور عن ظهر قلب حرفباً وكانوا يعتنون بذلك وتنشق الارض وتخر الحال هدا الاعتناء الذي لامزيد عليه لان الحفظ الحرفي لسور وآي الكتاب كان عندهممن فقل ماشئت في طائفة أصل عقدتها اعظم العبادات وأقرب القرب والحفظ بهذه الكيفية له أهمية كبري فيالشريمــة ان الله ناات ثلاثة وان مريم صاحبته الاسلامية لان معارف المسلمين مؤسسة كلها على القرآن فكانت أصحاب الرسول وان المسيح ابنهوانه نزل عن كرسي صلى الله تعالى عليه وسلم تفرغ الوسع وتبذل جهد المستطيع لتنقش في حافظتهاأ الفاظ عظمنه والتحم ببطن الصاحبة الوحى مضبوطة محكمة بمجرد نزوله حتى كانوامن مزيد عنايتهم به بعد حفظ الآية وجرى له ماجرى الى أن قتل ومات من الرسول عليه الصلاة والسلام يترددون عليه غير مرة ويتلونها أمامه حتى نزداد ودفن فدينها عيادة الصلبان ودعاء شبتهم فيحفظها وأدائها كما هي ويسألونه هل حفظت كما أنزلت حتى يقرهم علمها الصور المنقوشة بالاحمر والاصفر في فمثلا نقــل عن عمر الفاروق ( رضي الله عنه ) ان آية نزلت و هو غائب في سم بة الحيطان يقولون في دعائم باوالدة فحفظها من بعض الصحابة الذن حضروا نزولها ولوافر أهمامه واحتراسه توجه الآله أرزقينا وأغفري لنا وأرحمنا الى الرسول بعد منصر فه من سريته وتلاها عليه فقال الرسول هكذا أنزات وفضلا فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزيز عن كل هذا التحفظ فقد كان للرسول ديماب يكتبون فوراً كافة مايوجي اليهومن وترك الحتان والتعبد بالنجاسات أجلهم زيد بن ثابت (رضي الله عنه ) فقد كان منمكناً كل التمكين من الكتابة باللسان العربي ولم يزل منوطأ بالكتابة حتى وفاة الرسول فهذه الكيفية كتب القرآن من أوله الى آخره في حياة الرسول باملائه على كاتبي الوحي مباشرة وكان يكتب على عسب النحل وعلى الالواح من أكتاف الغنم وغيرها من العظام الطاهرة وعلى الجلود بيد أنه إبجمع اذذاك في كتاب واحد وبمد أن قبض رسول التأحس عمر الفاروق بضرورة حمم اذ ذاك لوفاة كثير من الحفاظ. في الحروب فلما اتفقت كلة أبي بكر وعمر على ذلك أحضرا زيد بن ثابت فوافق أخيراً على مار آيا. وفي البخاري عن زيد المذكور مامعناه قد جمعنا قطع الجلد والعظام وعسب السعف حتى لم يبق قطمة خارجة من أبدينا ثم جمنا الحفاظ. كلهم المشهود لهم بالضبط والدقة وكان أهمهم أبي ن كعب وعلى بن أبي طالب ثم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله من مسعود حتى وصلنا الي آخر آبة ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم من سورة التوبة فنقدناها فنتشنا علها لنجدها مكتوبة وأخيرا وجدناها مكتوبة أعظم وأهم رجل عامل في جمع القرآن مأخوذ من البخاري الشريف نفســــه ونحن نعلم اليقين من التاريخ كيقيننا المستفاد من البخاري أن الســـتة المذكورين وغيرهم من اكابر الحفاظ كحالد بن الوليد وطلحة بذلوا قصارى الجهد في جمع

وأستباحة كل خبيث من الفيل الى والحرام ماحرمه والدين ماشرء، وهو الذي يغفر لهم الذنوب ويجحهم ( فصل ) فهذا حال من له كتاب وأما من لاكتاب له فهو بين عابد أوثان وعابد نبران وعابد شــمطان وصافئ حسران بجمعهم الشرك وتكذيب الرسل وتعطيل الشرائع وانكار المماد وحشم الاحساد لايدينون للخالق بدين ولا يمدونه مع الما يدين ولا يوحدو ته مع الموحدين وأمة المجوس منهم تستفرش الامهات والبنات والاخوان دعي العـمات والخالات دينهم الزمروطما بهمالمة وشرابهم الخر ومبعودهم النار وولهم الشيطان فهم أخبث بني آدم

من عذاب السعر

القرآن وانهم اجتمعوا رئاسة زيد في منزل عمر الفاروق [ رضي الله عنه ] بادئ

مدء ليتشاوروا في كيفية جمعه وتخصيص اعمال كل واحد منهم ثم اخدا يوالون اجباعاتهم في مسجد المدينة وما منهم الا من يحفظه كله عن ظهر قلب وكالوا ممن اعتنوا قبلا بكتابته جملة مرارا من ذا كرتهم ليتحققوا من ضبطهم وحفظهـم له حرفياً كما أنزل ولمزيد المناية وشدة التحرى عهدوا الى بلال المؤذن أن ينادى في كل أنحاء المدينة ان من كانت عنده قطعة علمها شيٌّ من القرآن فليأت بها الى الجامع ويسلمها للحفاظ المنوطين بجمع القرآن فجيُّ بعددكثير من القطع وأغلبها كان مدخراً عند النساء للتبرك بها مع شــدة الحرص علمها واعتبارها أنفس من الكنوز فشرعوا يضا هون كافة القطع المكررة بمضها ببعض حــق لم يبق مجال لادني شك في نهاية الضبط التام للكتاب الكريم ثم كتبه جميمه بيده زيد بن ثابت كاتب الوحي وحميع عمر رضي الله عنه حميم الحفاظ من الصحابة وقرأه علمهم ثم دعا الحال في زمان عُمَان رضي اللهُ عنه الحليفة النااث لنشر الكتاب في الجهات فصدر ثلاث مصاحف الى الامصار وقد رأي استاذي بعيني رأسه مصحفاً منهما بدار الافتاء الحنفي بدمشق انتهى كلام سفساف باشا الار نوكورسي وبمثل هذه الشهادة شهد اهم مجادلي البرو تستنت كالمستر ستوبارت رئيس مدرسة لامارتينبار في لكنو من الهند الانكليزيه وصرح بذلك في كتابهالمسمى المصر بامهر واحذق واكبر عدو للاسلام وملخص كلامه ان جميع مافي المصحف

هو نص ماصدر من بين شفتي محمد[صلى الله عليه وســــلم] وشهد ايضاً الدوقتور فل الكاتوليكي في كتامه المسمى [ التعليم الاسلامي في المدارس العليا] حيث قال أنه لانسبة بين القرآن وبين الكتب النصرانية من حيث الضبط والدقة اتنهي ولا شكان شهادته من أعلى الدرجات عنــد الامة النصرانية لانه مدوس اللاهوت الكاتوليكي باحدى الكليات الكبرى بالمانيا) أنتهى كلام الفاضل محمد حبيب ملخصاً ولم نستوعب ذكر جميع كتاباتهم خوفاً من السآمة في التطويل فاذا علم المطالع من المسيحيين المنزلة التي يقدر فها شهادة أفاضل دينه في حق الكتاب الكريم المنزل على نبيه محمـــد صلى الله عليه وسلم وأنه المحفوظ من التغيير والتبديل وهذه أول نسخة كتبت في صدر الاسلام تشهد لما هو مكتوب في هذا الزمان الحرف بالحرف فالا مجال حينه للشك الالمعاند جهلا فلاكلامانا معه فاذاكان الكلام كذلك فالبارى تمالى أخبرنا في هذا الكتاب الكريم بقوله جل شأنه حكاية عن ادعا. البهود \* وبكفرهم وقولهـم على مرحم بهتانا عظما وقولهـم أنا قتلنا المسيح عيسي ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهــم \* وقد أجمع علماء الاسلام من الصدر الاول الى هذا العصر بأنه لامني لهذه الآية الكريمة الا نفي القتل والصلب عن المسيح صلى الله عليه وسلم ولما كان البارى عالماً

نحلة وارداهم مذهبا وأسوأهما عتقادا (وأما) زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلايؤ منو نبالله ولاملائكته ولاكته ولا رسله ولا لقائه ولا يؤمنون عداً ولا معاد وليس للعالم عندهم رب فعال بالاختيار لما بريد قادر على كل شيُّ عالم بكل شيُّ آمر ناه مرسل الرسل ومنزل الكتاب ومثيب المحسن ومعاقب المسئ وليس عند نظارهمالا تسعة أفلاك وعشرة عقول وأريمة أركان وسلسلة ترتبت فها الموجودات هي بسلسلة المجانين أشه منها يمحوزات العقول وبالجملة فدن الحنيفية الذي لادين لله غيره بين هذه الاديان الباطلة التي لادين في الارض غيرها أخفي من السها تحت الســـحاب وقد نظر الله الى أهل الارض فقتهم عربهم وعجمهم الا يقايا من أهل الكتاب فاطلع الله شمس الرسالة في حناديس تلك الظلم سراجأ نيرأوأنع بهاعلىأهل الارض نممة لايستطيعون لحاشكوراواشرقت الارض بنورهاأ كمل الاشراق وفاض ذلك حتى عم النواحي والآفاق واتسق قر الهدى اتم الاتساق وقام دين الذي انقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من تلك الظلمات وفتح لنا به باب الهدى فلا يغلق الى يوم المقات وأرانا في نوره أهل الضلال وهم في ضلالهم يتخبطون وفي سكرتهـم يغمهون وفي جهالتهم يتقلبون وفي ريهم يترد دون يؤمنون ويعدلون بما يحدث من الاختلاف في شأنه بين قوم نبيه عيسى أعلمنا في قوله تعالى تكميلا للاُّ بَهُ \* وأن الذين اختلفوا فيه المي شك منه مالهم به من علم الا أنباع الظن وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكمًا \* ومصداق الكتاب الكريم يعلمه كل من تدير اختلاف الامتين الهودية والنصر الية من ميلاد عيسي الى هذا المصر وقد يرد هنا اشكال بأن صلب المسيح ثابت بنصوص العهد القديم وقد أوردوا في أثبات ذلك شوأهــدمن نبوة زخريا وأشعياء ومن الزبور حتى تغالى علماؤهم فقالوا أن الزبوركله تنويهات بالمسيح فنقول أن هــذا الاشكال لايرد علينا ولا العلماء من سائر الفرق النصرانية ولا ينافي انكار هذاالاقرار من بمضالجاحدين عناداً والتكياراً على ان هـذه النصوص التي يستدلون بها مدفوعة من نفس تلك الكتب قال في النسخة المطبوعة في بروت سنة ١٨٧٠ في ف-٢١ من من مور عدد ٦٩ (ومجملوز في طمامي علقماً وفي عطشي يسقو نني خلا) فالنصاري تزعم ان هذا النص في حق المسبح فان سلم زعمهم فهو ممارض لما في ف ٨٠. من منهمور السادس ونصه (ابعدوا عني جميع فاعلى الاتملان الرب قد سمع صوت بكمائي سمع الرب تضرعي الرب يقبل صلاتي جميع اعدائي يخرون وبرتاعون جداً يمودون ويخرون بغتة ) فهذا النص نقض حكم النص الاول على ان الاول لايصدق عليه لأنه قال فيه ويجعلون فيطعامي علقما والهود لم مجعلوا فيطعام عيسي علقماً ولا أطعموه شيئاً فهل هال ان الزبور وارد كله تنويهاً بالمسيحوحيث ان القول بصليه معاعتقاد الوهيته يخالف الدليل العقلي الذي سنورده وجب ضرورة تأويل الآيات التي فيها أثر من التنويه على زعمهم بصاب ذات عيسي عايه السلام واذا تقرر لدي المطالع ان القرآن الكريم الشان ينفي صلب ذات المسبح وذلك الالبق باعتقادانه نبي كريم لاترد دعوته وقد استغاث بالله تعالى فقبل دعاءه كما صرح بذلك بولس فىرسانته العبرانية من ص٥٠ ف٧٠ وخلاصته بان الله تقبل دعاه ، وخلصه من الموتكم هو عقيدتنا فيثبت بالضرورة وبداهة المقل انتلك الروايةالمختلفة المتناقضة في صلب ذات المسيح لأأصل لها وان ماحكوه من التحقير والاهانة في قضية الصلب والتشهير فرية من غير مرية وعليه فنذكر القضايا الثلاث الموعود بها في صدرالبحث فنقول

- الفضية الاولى كا⊸

(في استحالة صلب المسيح)

ايها الزكى الفهم لا بد انك تعلم بإن النصارى تفرقوا في اعتقاد ذاتِ المسيع شيماً فمن قائل منهم أنه هو الله وقائل هو ابن الله وقائل ان الله حل فيه وقائل أنه

ولكن بربهم يمدلون ويعلمون ولكن ظاهراً ، ن الحياة الدنياوه معن الآخرة هم غافلون و يسجدون ولكن للصليب والوثن وللشمس يسجدون ويمكرون وماعكرون الا بأنفسهم ومايشمرون لقد من الله على المؤمنين اذ بمث فهم رسولا من أنفسهم يتلوا علمهم آياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانكانوا من قبــل لني خلال ميين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ليتسلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والحمد لله الذي أغنانا بشريعته التي تدعو الى الحكمة والموعظة الحسنة وتتضمن الامر بالمدل والاحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر والمغي فله المنة والفضل على ماأنع به علينا وآثرنا به على سائر الاممواليه الرغية أن يوزعنا شكرهذهالنعمةوان يتفتح لنا أبواب التوبة والمغفرة والرحمــة فأحب الوسائل الى المحسن التوسل اليه باخسانه والاعتراف له بان الامر كله محض فضله وامتنانه فله علينا النعيمة السابقة كاله علنا الحجة الىالغة نبوء له بنعه علينا ونبوء يذنوبنا وخطايانا وجهلنا وظلمنا واسرافنا في أمرنا فهذه بضاعتناالتي لدنيالم تبق لنا ندمة وحقوقها وذنوبنا خسنة يزكولها الفوزبالثواب والتخلص من اليم العقاب بل بعض ذلك يستنفذ جميع حسناتناو يستوعب

121

أنحد مع الله فكيفما توجهوا في تلك الدعاوي الباطلة فأنهم واجعون الى مذاهب ثلاث على عدد التثلث (الاول) مذهب الملكيةوهم الروم القائلون ان المسيح بعد الأنحاد جوهران واقنوم واحدوله طبيعتان لاهوتية وناسوتيةفله بطبيعة لاهوتيته مشيئة كمشيئة الاب وله بطبيعة ناسوتينه مشيئة كمشيئة موسى وداود وغيرهما من الانبياء ولكنه أقنوم واحدوردوا هذا الانحاد ألى الافنومية اذ رأوه بالنسبة الى الحوهرية قسحاً (الثاني) مذهب النسطورية وهم نصاري المشرق هولون ان المسيح بعد الاتحاد جوهران واقنومان باقيان على طباعهما كما كأنا قبل الانحاد غبر ان لهما مشئة واحدة يفمل بها فعل الآله وفعل الانسان وردوا الأتحاد الى خاص النبوة اذ رأوه بالنسبة الى الجوهرية والاقنومية محالا (الثالث) مـذهب اليعقوبية وهم نصاري الافرنج قانوا ان المسيح صيره الاتحادطيعة واحدةواقنوما واحدا فهو عندهم بمد الاتحاد اله كله انسان كله وله طسعة واحدة نفعل ما ما يشمه فعل الاله وما يشبه فعل الانسان وهو اقنوم واحد فعلى تقدير صحة مقالتي الملكية واليمقوبية يمتنع قتل المسيح فان أبو الا القول بقتله فنقول لهم أليس بزعمكم انه ترك من جوهم اللاهوت وجوهم الناسوت أقنوم شخص واحد فاذا أقروا ولا بد من اقرارهم به بمقتضى نقريرهم فنقول لهم الافتراق بالمشيئة لا يمكن مع الأتحاد في الاقنومية واذا قلتم أن الذاتين صبرهم الأتحاد اقنوما واحدا أي شخصاً واحدا لم يمكنكم ادعاء قتله بعدلان الجوهر اللاهوتي قد كان قبل امحاده بالناسوتي مقدسا عن ان تساله الايدي فكيف انحط عن عزة لاهوتيته وسمو حبروتيته بمشابكة الناسوت (ثم يقال لليعاقية ) ايضاً على انفرادهم اذا تحقق عندكم على زعمكم كون المسيح اقنوما واحدا مركبا من طبيعتين لاهوتية وناسوتية فمحال ان يقال انهقتل ولم يقتل وصلب ولم يصلب لان القتلء:دهموقع على الناسوتولميقع على اللاهوت فامتنع والحالة هذه قتله على مقتضي عقبدتهم هذه ايضاً اذ قالوا انطبيعة اللاهوت والناسوت صارتا طبيعة واحدة واقنوما واحدا وماكان كذلكلا سبيلالي تفصيل الاحكام فيه فيقال قتل ولم يقتل فلا سبيل الى عدمه والماعلى ماذهبت عليه النسطورية فأنه ايضاً ممتنع قتله لأنهم لما قنطوا من الجمع بـين الأنحاد والقتل واستحال علمهم ذلك ردوا الأنحاد الى خاص النبوة فقط ولكنهم وافقوا اصحابهم في عبادة المسيح واعتقاد ربوبيته وتلك الموافقة تمنع من اعتقاد قتله اذ ما ثبت قدمه استحال عدمه وهذا أما أوردناه جدلا لابطال مذهبهم في الصلب والقتل بمقتضي مذهبهم في ذات المقتول والمصلوب والافمن أين ثبت لهم دعوي الأتحاد وهي لا تخرج عن دعوى تعدد الآلهة وهم ذاتهم يفرون منها

وفى كل شيَّ له آية ۞ تدل على انه واحد (تنبيه) تقرير هذه المذاهب الثلاثة انما هو عندالنصرانية في القرون الاولى للمسيح

كل طاعتنا هدا لو خلصت من الشوائب وكانت خالصة لوجهه واقعة على وفق امره وماهو والله الا التعلق باذيال عفوه وحسن الظن به واللجأ منه اليه والاستماذة به منه الفاقة والمسكنة اليه بالسؤال والافتقار اليه في جمع الاحوال فن أصابته عليه نظرة من نفحات رحمته أو وقعت عليه نظرة من نظرات وأفته انتمش من بين الاموات وأنا خت بفنائه وفود الخيرات وترحات عنه جيوش الهموم والغموم والحسرات

واذا نظرتَ اليَّ نظرة راحم ۗ

في الدمر يوماً اتي لسعيده ( فصل ) ومن بعض حقوق الله على عده ود الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان وليس وراء ذلك خيــة خردل من الإيمان وكان انتهى الينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بمض المسلمين فلم يصادف عنده مايشفيه ولا وقع دوأؤه على الداء الذي فيه وظن المسلم أنه يضربه هو الحواب فقال الكافر صدق أصحابنا في قولهم أن دين الاسلام انما قام بالسيف لابالكتاب فتفرقا وهذا ضارب وهدذا مضروب وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب فشتر المجيب ساعد العزم ونهض على ساق الجد وقام لله قيام مستعين ما الآن فلا تدكاد تجد للقوم معتقدا يلجئون اليه فهم يفرون من قول الى قول على تمادي العصور وكر الدهور وقد ذهبت مجادنو البروتستنت الآن الى ما هو قريب من مذهب الملكية وهم الآن اكثر النصرانية عدداوذهبت فرقة كتليك الى ما هو قريب من مذهب النسطورية ولحد الآن لم يغنشر عن التعليم اللاهوتي في كلياتهم تقريرا تلجأ اليه العوام وغاية ما في الباب اوهام ضلت عندها الافهام وحيث قد امتنع صلب ذات المسيح بمقتضي عقائدهم فيقضي بنا القول الى ان نقول

حى الفضير الثانيم كى و ﴿ فى رد دعوي صلب ذات المسيح بالاخبار ﴾ ( التاريخية والادلة المقلية )

اعلم أن النصر أنيه تدعي أن صلب المسيح ثابت بالاجماع ولا يلتفتون إلى أن ذلك ممتنع عقلا ونقلا مع انه لا اجماع بينهم على هــذا الاص فضلا عن أن يكون هناك اجماع من خلافهم ولعله كاجماع بني اسرائيل على عبادة المجل أما أهل الاسلام فلا يمتقدون صحةذلك قطعياً لتصريح القرآن الكربم بنفيه لكنهم لا ينكرون وقوع الصلب على غيره وبقيــة المسألة دائرة بين الهود والنصارى فاما الهود فلا اجماع عندهم البتة وهذه كتهم بين ايدينا فلم نجد فهاشيئاً يوافق ما محكيه النصارى عنهم وهم شركاء متشاكسون ومع هـ ذا فاجماعهم على وقوع الصلب لا ينافي ما جاء به القر آن العظم من كون المصلوب شبيه عيسى وقد تقدم في الآية عن الهود أنهم في شك منه أيما كان فهم أعداء المسيح وأعداء اتباعهوقد نجت عداوتهم عن عناد وكفر وحسد من كهنتهم والمقرر عند ارباب العقول أن الشهادة المناقضة لعضها ساقطة ولا سما اذا كانت من الاعداء فهي اذاً غير مسلمة والتاريخ يشهد مان عداوة المهود للانبياء توارثها الحلف منهم عن السلف واقرب ما يستدل به الماقل على عسداوتهم قول المسيح (يا أورشلم يا قاتلة الانبياء والمرسلين ) فقد سقطت دعوى الاجماع من الطائفتين ولا مجال للماقل في انكار عداوة البهود للنصرانية وبالعكس كما انه لا امكان لانكار الاختـلاف الواقع بين الطائفتين في قضية الصلب فلا معنى لدعوى الاحجاع في هـذه المسئلة وأن وقوع الصلب ثابت وانما الاختلاف واقع في ذات المصلوب وأنا أنقل في هذا الحصوص مايشني الغليل ويبري. المليل فاقول لا يخني على من وقف على حقائق الناريخ ان مسألة الصلب من اهم المسائل التي ولدت الشقاق بين النصاري عموما و نصاري البلاد الشامية ومصر قبل الاسلام خصوصاً فان الاكثر منهم كانوا يرفضون حصول الصاب به مفوض اليه متكل عليه في موافقة مرضاته ولم يقل مقالة العجزة الجهال ان الكفار انما يساملون بالجلاد دون الجدال وهذا فرارمن الزحف واخلادالى المجز والضعف فحادلة الكفار بعد دعوتهم اقامة هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة والسيف انما جاء منفذ اللحجة مقوماً للعمائد وحداً للحاحد قال تعالى القد أرسلنا رسلنا بالمنات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحــديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أن الله قوى عزيز \* فدين الاسلام قام بالكتاب الهادي ونفذه السيف الناصر شعر

فما هوالاالوحى أوحدم هف يقيم ضُباهُ أخدعي كل ماثل فهذا شفاء الداء من كل عاقل

وهذا دواء الداء من كل جاهل والى الله الرغبه في التوفيق \* فاته الفاتح من الخمير أبوابه والميسر له أسبابه وسميته همداية الحيارى في أجوبة البهود والنصارى وقسمته المسائل القسم الثاني في تقرير نبوة عد صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الدلائل فجاء بحمد الله ومنه وتوفيقه كتاباً ممتماً ممتجباً لايسام قاريه ولا يمل الناظر فيه فهوكتاب يصلح ولا يمل الناظر فيه فهوكتاب يصلح للدنيا والآخرة ولزيادة الإيمان ولذة

رفضاً كلياً لان البعض منهم كان يعده اهانة لشهرف المسبح ونقصاً وأي نقص اعظم من نقص الآله الذي تلحقه مثل هذه الاهابات والبعض الآخركان يرفضه استنادا على الادلة التاريخية وهؤلاء الاقوام الجاحــدون للصلب طوائف كثيرة منهم .[الساطربنوسيون] - [والكاربوكراتيون] - [والمركبونيون] - [والبارديسيانيون] و (التاتبانيسيون) و (المانيسون) و (البارسكا ليونيون) و (البوليسيون) وهؤلاء مع كثيرين غيرهم لم يسلموا بوجه من الوجوه ان المسيح أسمر فعلاً ومات على الصليب حتى استحفوا بالصلب والصليب وما ذكرناه مقرر في ناريخ [ موسهم ] الشهير الذي يدرس في مدارس اللاهوت الأنجيلية حتى قال بعض المؤرخين ان الخلاف الذي وقع بين النصاري في مبدأ الامركان سبباً لانسلاخ جملة طوائف وتشتيها واعتبارها في رأى آخرين مارقة من الدين ولكن هذه الطوائف المضطهدة المهضومة كانت أفكارها منطبقة على الاصول النصرانية عقلا ونقلا بخلاف أفكار مضطهدبهم فان هذه الطوائف حيث اعتقدت بالوهية عيسي جزمت بأنه لايجوز أن يمتهن وأستنتجت من هذا انه لم يصلب قطعاً وان الفاظ التوجع والتضجر التي نسبتها اليه كتب النصارى المتأخرين لم يتفوه بها ولا تصح نسبتها اليمه وبالجملة أن الشخص المصلوب غبر عيسى قطعاً وانه لم تسلط عايه أيدى مضطهديه بل رفع الى السهاء\_ومن القائلين بهذه الافكار الدوسيتية \_ والمرسيونية والفلنطانيائية )وغير خاف أنه حتى على فرض النبوة فقط لا يمكن عقلا أن يتصور صلبه بالصورة التي ذكرتها الاساقفة في الاناجيل وتأيداً لذلك أنقل هنا اللاث شهادات من علماء النصرانية

#### - ﴿ الاولى ﴾ -

قال الموسيو اردوارسيوس الشهير أحد أعضاء الانسيتودى فرنسى في باريس المشهور بممارضة المسلمين في كتابه عقيدة المسلمين في بعض المسائل النصرانية في صحيفة 24 (ان القرآن ينفى قتل عيسى وصليه ويقول بإنهالتى شهه على غيره فغلط اليهود فيه وظنوا انهم قتلوه وما قاله القرآن موجودعند طوائف نصرانية منهم الباسيليديون كانوا يعتقدون بغاية السخافة ان عيسى وهوذاهب لحل الصلب التي شبه على سيمون السيرناى تماماً والتى شبه سيمون عليه ثم أخفى نفسه ليضحك على مضطهديه [اليهود] الغالطين ومنهم السيرنتيون فانهم قرروا أن أحد الحواريين صلب بدل عيسى وقد عثر على فصل من كتب الحواريين واذا كلامه نفس كلام الباسليديين وقد صرح انجيل القديس برنابا باسم الذى صلب بدل عيسى انه يهوذا) انتهى

# مر النائة كان

قال الموسيوار تستذي بونسن الالماني في كتابه المسمى [الاسلامأي النصر انية

6479

﴿ الفارق ﴾

الانسان يعطيك ماشئت من اعلام النبوة وبراهيين الرسالة وبشارات الانبيا، بخاتمهم واستخراج اسمه الصريح من كتهم وذكر نمته وصفته وسبرته من كتهم والتمييزبين صحيح الاديان وفاسدها وكفية فسادها بعد استقامتها وحملة من فضائح أهمل الكتابين وماهم عليه وأنهم اعظم الناس براءة من أنبيائهم وان اصوص السائهم تشهد بكفرهم وضلالهم وغير ذلك من نكت بديعة لأنوجدفي سواه والله المستعان وعليه التكلان فهو حسبنا ونع الوكيل (أما المسئلة الاولى) وهي قول السائل قد اشتهر عند كم بإن أهل الكتابين مامنعهم من الدخول في في الاسلام الاالرياسة والمأكلة لاغير فكارم جاهل عاعندالسلمين وبما عند الكفار اما المسلمون فلم يقولوا إنه لم يمنع أهل الكتاب من الدخول في الاسلام الاالرياــة والمأكلة لاغبروان قال هذابيض عوامهم فلا يلزم جماعتهم والممتنمون من الدخول في الاسلام من أهل الكتابين وغيرهم جزءيسير جدأ بالاضافة الى الداخلين فيه منهم بل أكثر الام دخيلوا في الاسلام طوعا ورغبة واختياراً لا كرهاً ولا اضـطرارا فان الله سيحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم رسولا الى أهل الارض وهم خسة اصناف قد طبقو االارض يهود ونصاري ومجوس وصابشة ومشركون وهذه الاصناف هي التي

الحقة] في صحيفة ١٤٢ مامعناه ان جميع مايختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح لامن أصول النصرانية الاصلية) انتهي

#### ﴿ الناك ﴾

قال ملمن في الحزء الاول من كتابه المسمى (تاريخ الديانة النصرانية) (ان تسفيذ الحكم كان في وقت الغلس واسدال ثوب الظلام فيستنتج من ذلك أمكان استبدال المسيح باحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل علمهم كما اعتقد بعض الطوائف وصدقهم القرآن) اتهي

وبالجملة فأن اغلب الشعوب الشرقية قبل الاسلام رفضت قبول مسألة الصاب والقتل حتى قالباليليوس الباسليدي ان نفس حادثة القيامة (أى دعوى قيام المسيح من الاجداث) المدعي بها بعد الصاب الموهوم هي من ضمن البراهين الدالة على عدم حصول الصلب على ذات المسيح ومعلوم ان نصارى سوريا هم الذين وقمت هذه الحادثة بينهم فهم أقرب الناس الى العلم محقيقتها وكذلك من جاورهم من فصارى المصريين وغيرهم لحصول الجوار وقرب المسافة فشهادتهم اقرب للحق من غيرهم ولنذ كرهنا براهين عقلية ترتاح الها العقول ليبطل الشك باليقين و نزول فنقول

#### ﴿ الرهاله الاول ﴾

ان قولكم بصلب ذات المسيح دعوي مجردة عن الدليل لان كتب البهود وكتبكم لا يصح الاستدلال بها في تعيين ذات المصلوب لوجود الاختلاف بينكم وبينهم في قضية الصلب والمصلوب ووقت الصلب ومكانه وهـ ذا دليل على انهم في شك من ذلك كما اخبر الله في كتابه العزيز حال كونهم هم الذين قاموافي احداث هذه الحادثة وهؤلاء الرومانيون الذين هم حكام هـ ذه المسألة بدعوى الطائفتين البهودية والنصرانية لم يؤثر عهم شي يصح أن يكون دليـ الاعلى أن المصلوب هو ذات المسيح مع ضبطهم كليات الامور وجزئياتها والحكاية المحكية عنهم في هذه الاناجيل شني صلب المسيح وتدل دلالة واضحة على أن المصلوب مشبه كامر بيان ذلك فأين الاجماع وقد علمت أننا معاشر المسلمين شكر ذلك و نشدد السكير على من مخالفنا في هذا الموضوع فلم يكن هناك من دعوي الاجماع الا الوهم المجرد عن الدليل والطن الذي لا يغني عن الحق شيئاً

#### ﴿ الرهاد الثاني ﴾

يعلم كل مطلع على أحوال الامم الماضية أن تسلط الرومانيين على اليهودكان تسلطاً محكما وان سعى الحكومة الرومانية اذ ذاككان بضد عقائد اليهود ليتم لهم توحيد الوثنية ويكفى في صحة ذلك ماذكرته جريدة العالمين في تاريخ ١٥مارسسنة١٨٩٣

كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها الى مغاربها (فأما) الهود فاكثر ماكانوا بالبمن وخير والمدينة وماحولها وكانوا بأطراف الشام مستذلين مع النصاري وكان منهم بأرض العرب فرقة وأعزما كانوا بالمدينة وخيبر وكان الله سيحانه قد قطعهم في الارض أنماً وسلمم الملك والعز وأما النصاري فكانوا أطبق الارض فكانت الشام كلهم نصارى وارض المغرب كان الغالب علمهم النصاري وكذلك أرض مصروالحبشةوالنوبة والجزيرة والموصل وأرض نجران وغيرها من البلاد وأما المجوس فهم أهل مملكة فارس ومااتصل بها وأما الصابئة فاهل حران وكثير من بلاد الروم وأما المشركون فجزيرة المرب جيعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورهاوأديان أهل الارض لأنخرج عن هذه الاديان الحمسة ودين الحنفا. لا يعرف فهـم البتة وهذه الاديان الخسة كلها للشيطان كما قال ابن عباس واحد للرحمن وخسة للشيطان وهذه الاديان الستة مذكورة في آيةالفصل في قوله تعالى ان الذين آمنو او الذين هادواوالصابئين والنصاري والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة أن الله على كل شيء شهيد ا فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استجاب له ولحلفائه بعده آكثر الاديان طوعاواختيارا ولم يكرهأحدا قط على الدين وأنماكان يقاتل من نحت عنوان [البهود تحت حكم الرومان] وهي من انشاء الكاتب الشهير أرنست رئان العضو في الاقادم الفرنسوي قال من جملة كلامه (ان الحكومة الرومانية تجهد في نيل هذا المطلوب حتى كادت معالم البهودية أن تمحى من صحيفة الوجود ووقع ذلك سي الوقع في نفوس البقية القليلة من البهود حتى اعتصمت بدينها) انتهى فاذا كان الامر كذلك فهل يصدق العقل بأن الحكومة الرومانية وهي على مانرى من قصد محو معالم البهودية أن تجيبهم الى ماطلبوه من تنفيذ أمر الصلب أو تعيره أذناً صاغية والحاكم الروماني اذ ذاك كان ذا حقد على البهود وديانتهم فكون تنفيذه لطالبهم هذا تأييداً لشعائرهم الدينية

### ﴿ الرهاد الثالث ﴾

اذا سلمنا دعوي وقوع الصلب على ذات المسيح وسكتنا عن كونه مناقضاً للقول بألوهيته الذي هو أساس العقيدة النصرانية فنسأل أرباب تلك الدعوى هل عندكم دليل سوى هذه الكتب التي تدعون أنهامن الوحى فلا بدمن الجواب بأن دعواهم هذه مبنية على هـــذه الكتب وقد علم المطالع حالة أولهــا وأولاها وهو انحيـــل المترجم هذا المدعى أنه من مصنفات متى الحوارى وحالة الآناجيل الثلاثة احمالا حتى أقرت العلماء منهم في المناظرات العلنية الرسمية وغير الرسمية بفقدان السند المتصل بالمصنفين لها وأنها بمسلوءة من الاغسلاط والمناقضات كما مر وأن دعوى التحريف بسائر أقسامه فها دعوي مسلمة لاينكرها أرباب العةول منهم وليس كلامنا هذا مع المكابر المعاند الذي لابهمه احقاق الحق وقد نقلنا في كتابنا هذا الفارق الشهادات الكثيرة في هذا الشأن ونورد هنا أيضاً تأييداً لما أسلفناه من القول وختاما لهذا البحث بمض شهادات علماء هذا العصر المشهورين في بيان الحقائق فاقول أن من أهم الكتب المؤلفة فيالمعارفالاوروپاوية كتاب ( دائرة المعارف الكبرى ) الذي اجتمع على تأليفه ماينوف على خمسهائة عالم من أعظم علما، فرنسا واشتركت فيهكافة الحجالس المهمة والنظارات الفر نساوية والاجنبية وقد طمع منه الآن ماينوف على عشرين جزءاً واعتبره العلماء أنه خلاصــة الرأى العام فيعالم النصرانية لمهارة مؤلفيه وعلو منزلتهم في العلم والمعارف وقد ورد في هذا المؤلف في بحث الاصول التي اتخذتها العلماء النصرائية أساساً لسائر معتقداتهم مقالة بقلم (الموسيو موريس فورن ناظر مدرسة العلوم العليا في باريس) والمدرس في القسم الديني منها وأخـــذ ينكلم على التوراة فقال لوسألنا في أى وقت جمع كل كـتاب من كتب التوراة وفي أي حال وظروف وباقلام من كتب لانجد أحداً بجيبناعن تلك الاسئلة وما شابهها الا بأجوبة متباينــة متخالفة جــداً ثم أفاض في شرح الموضوع بكبفية علمية تبين أن كافة ماكتب مشكوك في كانبيه وأن كل مافي التوراة هو عبارة عن خليط من كتابات عديدة جداً جمعت في أحيال متباينة الى أن قال

يحاربه ويقاتله وأمامن سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لامرر به سيحانه حيث يقول \* لا كراه في الدين قد تبين الرشدمن الني الني وهذا نفي في معنى النهي أي لاتكرهـوا أحـداً على الدين نزلت هذه الاية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الاسلام فلما جاء الاسلام أسلم الآباء وأرادوا اكرا. الاولاد على الدين فنهاهم الله سيحانه عن ذلك حــق يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الاسلام والصحيح ان الآية على عمومها في حق كل كافر وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين بل اما ان يدخلوا في الدين وأماان يعطوا الجزية كما يقوله أهل المراق وأهل المدينة وان استثنى هؤلاء بمضعدة الاوثان ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لهامه لم يكره أحداً على دينه قط وانه انما قاتل منقاتله وأمامن هادنه فلم يقاتله مادام مقما على هدنته لم ينقض عهده بل أمر والله تمالى أن يفي لهم بمهدهم ما استقامو اله كاقال تعالى \* فما استقامو ا لكم فاستقيموا لهم ولما قدم المدينة صالح الهود وأقرهم على دينهم فلما حاربوه ونقضوا عهدهوبدؤه بالقتال قاتلهم فمن على بعضهم وأجلى بمضهم وفتل بمضهم وكذلك لماهادن قريشآ عشر سنين لم يبدأهم بقتال حــق (myy)

والماخص أن المذاهب العلمية الجديدة ترفض أغلب أقوال علماء النقبل التي هي أساس اعتقاد النصاري والهود وتقوض بنيان ادعاء السابقـــين وتبرى الأمياء من تلك الكتابات ثم أخذ يتكلم على الكتب للشتملة علمها التوراة واحداً واحــداً ( ولكن ماالحيلة ونحن من نحو مائة سنة حياري بين أسانيـــد يمحو بعضها بعضاً فالحديث (أي الحِديد) يناقض سابقه والسابق بنافي الاسبق وقد تتناقض أحزاء الدليل الواحد ( الى أن قال ) و آيسـنا من الوصول الى معرفة صاحب الكتاب الحقيق (ثم تكلم هذا الكاتب الشهير تحت لفظ) (أناحيل) بعدان حكى شكه في صحة نسبة الاناحيل الثلاثة الأوَلُ ( أي انجيــل متى ومرقس ولوقا ) الى من عزيت الهم من الحواريين لدرجة تعادل الرفض تماما ثم قال في حق أنجيل يوحنا ( أما انحيل نوحنا فانه لامرية ولا شك أنه كتاب مزور أراد صاحبه مضاد الحواريين ابعضهما وهما القديسان يوحنا ومتى ولقد ادعى هــذا الكاتب (أي المصنف له ) المزور أنه هو الحواري الذي بحبه المسيح فاخذت الكنيسة هـــذه الجملة على عـــالاتها وجزمت بأنّ الكاتب هو يوحنا الحواري ووضعت اسمه على الكتاب نصاً مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً ولايخرج هـذا الكناب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لارابطة بينها وبين من نسبت اليـ ، وانا لنرأف ونشفق علىالذين يبذلون منتهيي جهدهم ليربطوا ولوباوهي رابط ذلك الرجل الفلسني الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يحيي الصياد الجليلي (أي يوحنا) فإن أعمالهم تضيع عليهم سدي الخبطهم على غير هدى)

فليتأمل المطالع المسترشد في تلك الشهادة التي صدق علمها خمسهائة عالم أعنى جمية دائرة الممارف الكبري وهي شهادة منرجل عالم نصراني مشهود له بالفضل وسمة الاطلاع وسلامة الفكر ثم آننا آثرنا تقديم البحث على أنجبل يوحنا لكونه وحــده هو الذي تسبب في الاختلاف بين المسيحيين والمسلمين ( ثم قال الدكتور المذكور ان أقدم نسخة من الاناجيل الرسمية الحالية كتب فيالقرن الخامس بمد المسيح أما الزمان الممتد ببن الحواريين والقرن الخامس فلم يخلف لنا نسخة من هذه الأناجيل الاربعة الرسمية وفضلا عن استحداثها وقرب عهد وجودها منا فقد حرفت هي نفسها تحريفاً ذا بال خصوصاً منها انجيل مرقس وانجيل بوحنا ) انهى

ثم تكلم على بعض مواقع الخلاف بين النسخ المنوالية الآن وبين نسخ القرن الخامس ولا نطيل في رجمه ماقاله في هذا الموضوع خو فأمن سأ مه التطويل وكتاب إظهار الحق كاف لهذا المرام وقد جاءت ابحاث دائرة الممارف المذكورة شاهــدة

بدأواهم بقتاله ونقضوا عهده فمند ذلك غزاهم في ديارهم وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كا قصدوه بوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر ايضاً هم جاؤا لقتاله ولوانصر فواعنه لم يقاتلهم والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه النة وأنما دخــل الناس في دينه اختياراً وطوعا فاكثر أهلالارض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وانه كانوا على دين الهودية أوأكثرهم كا قال الني صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمين انك ستأتى قوما اهلكتاب فليكن اول ماتدعوهم اليب شهادة ان لااله الا الله وذكر الحديث تم دخلوا في الاسلام من غير رغبة ولا رهبة وكذلك من المل من يهود المدينةوهم جماعة كثيرون غبر عبدالله مذكورون في كتب السير والمغازى لم يسلموا رغبة في الدنيا ولا رهبة من السيف بل اسلمو في حال حاجمة المسلمين وكثرة اعدائهم ومحاربة اهل الارض لمم من غير سوط ولا نوط بل تحملوامعاداة اقربائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن معضعف شوكة المسلمين وقلةذات ايديهم فكان احدهم يعادي أبادوامه واهل يبتهوعشرتهويخرج من الدنيا رغبة في الاسلام لالرياسة ولامال أبل ينخلع من الرياسة والمال ويحمل أذى الكفار من ضربهتم

لمؤلفه فرحه الله تعالى رحمه واسعه لان ماهومسطور في دائرة المعارف من التناقض والاغلاط معشار ماأتى به صاحب اظهار الحق فليرجع المسترشد لهذه الدائرة التى اتت على دينه فهدمت بنيانه و بالجملة فلا يسع العاقل من النصاري الا أن يقلب كف الاسف و يعض على بنان الندم على تزعزع اعظم ركن في النصرانية لايشبت الافي يحبط بعض المقلدين من غير اسناد الى دليل نقلي صحيح او عقلى مسلم حتى قام عقلاء هؤلاء القوم نافضين غيار التقليد ناشدين الحقيقة فانجلت لكثير منهم عن تدمير هذا البناء التقليدي والرجوع الى مائبت بالدليل في ديانة غيرهم وهنا أختم البحث باوضح برهان على بطلان ماأصرت عليه النصاري بالدلائل النقلية من هذه الاناحيل فاقول

くか…との思言のない。

# - ﴿ الفضية الثالث ١٠٠٠

# ﴿ فِي رددعو ي صلب الذات بالأ دلة النقلية ﴾

ان هذه الاناجيل الرسمية صرحت بان البهود خرجوا الى المسيح ليلة الجمعة لثلاث عشر خلت من نيسان بالسيوف والعصى والمصابيح والمسسيح اذ ذأك مع تلاميذه بوادى الاردن فقرعوا الباب فخرج اليهم المسيح فقال من تريدون فقالوا يسوع فأنكروه ولم يعرفوه وهو دليل قطعي بانه غشي على أعينهم فتشابه الأمر علمهم وفعلوا ذلك مرات فقال لهمأنا يسوع فسقطوا الى الارض مغشياعلمهم ويحتمل أنه خرج من بيتهم وهم في تلك الحالة الى محل لم يكن فيه أحد ولما أفاقوا رأوا شخصاً يشبه المسيح فأخذوه وربطوه فهرب تلاميــذه فلم يتبعــه الابطرس من بعيد وشاب آخرعليه ازار فتعلقوا بالشاب فترك لهم الازار وهمب عرياناً وبطرس دخل الدار وجعل يصــطلي بالنار مع الجنــد فعرفته جارية فقالت أنت صاحب يسوع فأنكر فجاءت أخرى فقالت مثل مقالة الأولى فانكر بطرس ولعن نفسه وحلف بأنه لم يمرفه وخادعهم حتى خلص نفسه من أيديهم ولمساكان صباح تلك يبكين فقال لهم المصلوب على مقتضى بمض الروايات لانبكين على الى آخر مقالته فيعلم من هذا أنه لم يحضر أحد من أتباع المسيح وقت الصلبسوى نسوةومعهن الهارب عرياناً على مقتضي رواية يوحنا واليهود الذين شاهدوا القتــل والصلب لم يحكوا القضية كما حكنها الاناجيال على أن شهادتهم أيضاً غير مقبولة ولايسوغ للنصراني أن يجمل ركن دينه قضية الصلب بمجرد خبر الهود وهم لاعبرة بخبرهم وكل من جاء بمدهم أيما نقل عنهـم وذلك لابحصل به العـلم الضروري بمقتضي الفواعد العلمية والمبنى على الفاسد فاسد فاذا بطل صحة الخبر وأنخرمت منه الثقة

وشتمهم وصنوف اذاهم ولايصرفه ذلك عن دينه فان كان كثير من الاحبار والرهبان والقسيسين ومن ذكره هــذا السائــل قد اختاروا الكفر فقد ألمجهورأهل الارض من فرق الكفار ولم يبق الاالاقل بالنسبة الى من أسلم فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملئ الشام ثم صاروا مسلمين الا النادر فصاروا في المسلمين كالشعرة السوداء فيالثور الابيض وكذلك المجوس كانت أمة لايحصى عددهم الااللة فاطبقوا على الاسلام لم يخلف منهم الا النادر وصارت بلاد اسلام وصار من لم يسلم منهم تحت الجزية والذلة وكذلك الهود أسلم أكثرهم ولم يبق منهم الا شردمة قليلة مقطمة في البلاد فقول هذا الجاهل ان هاتين الامتين لايحه عددهم الاالله كفروا عحمد صلى الله عليـ وسـ لم كذب ظاهر وبهت مين حتى لو كانواكلهـــم قد أحمواعلى الكفر لكانوا في ذلك أسوة قوم نوح وقد أقام فهم ألف سنة الا خسين عاما يدعوهم الى الله ويريهم من الآيات مايقيم حجة الله علمهم وقد أطبقوا على الكفر الا قليلا منهم كما قال تعالى اوما آمن معه الا قايل، وهم كانوا اضعاف اضعاف هاتين الامتين الكافرتين اهل الغض وأهل الضلالوعاد اطبقوا على الكفر وهمامة عظمةعقالاء حتى استأصلوا بالعذاب وتمو داطبقوا جيمهم على الكفر بعد رؤية الاية



بقتل ذات المسيح وصلبه فقد برح الحفاء وانكشف الفطاء ووجب تسليموقوع الشبه لامحالة وصح خبر القرآن العظيم وها نحن نورد فى هـذه الكتب دلائل تدل على ان المصلوب غيره فنقول

#### - الدليل الاول كا⊸

صرحت الاناجيل الاربعة بأن المسيح عليه السلام لما استحس باصرار البهود على قنه صار بتضرع ويدهش وعرقه بازل كالدم وهو يخر للارض ساجداً يستغيث من الله أن يخلصه من كيد البهود والموت قسمع الله دعاءه وخلصه من الموت كا نص على ذلك القديس بولس في رسالته للعبرانيين في ـ ص ـ ٥ ـ ف٧ ـ ولفظه (الذي في أيام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات لقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه) انتهى قوله والعاقل يعلم ان هذا الدين فقد حسم بيننا الجدال وكني الله المؤمنين القدال

### - الرئيل الثاني كا⊸

روى المترجم ـف ـ ٦٣ ـ من ـ ص ـ ٢٦ ـ أن رئيس الكهنة قالله استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل انت المسيح ابن الله قال له يسوع أنت قات و لم يقل له أنا المسيح ولوقاحكي ماهو قريب منه وذلك نص بأن المسؤل لم يكن ذات المسيح ولوكان ذاته لم يور في الجواب ويستعمل الحيدة عن اجابة رئيس الكهنة وكان ينبغي أن يعرفهم بنفسه ليؤمنوا به لاسيا وقد أقدم عليه بالله تعالى هل أنت المسيح فيبعد أن يكون هو المسيح ولم يجبه بل هو المشبه

# - مي الدليل الثالث كا م

روى المترجم في أوائل -ص-١٧ و مرقس ولوقا رويا في ـصــ ه حديث التجلى وان يسوع صعد الى الحبل ليصلى ومعه بطرس وبوحنا ويعقوب فينها هو يصلى اذ تغير منظر وجهه وأبيضت نيابه فصارت تلمع كالبرق ونظروا موسى بن عمر ان وايلياء قد ظهر الهم و جاءت سحابة فاظلم فاما التلاميذ الذين كانوا معه فوقع عليهم النوم فنامواو هذا دليل على رفع المسيح في تلك الساعة وصيانته من يد اعدائه اليهود وأى مانع يمنع من أن يكون ذلك قد وقع في اليوم الذي طلبته فيه اليهود أو قبله بيوم أو يومين والرواة ساقضوا واختلفوا في نقلها كما ساقضوا واختلفوا في نقلها كما ساقضوا واختلفوا في نقلها كما ساقضوا

# ~ الديل الرابع كاه

أفرطت رواة الاربعة وتغالت في حكايتها أن الذي أخذ للصلب قد غيرت هيئته وشاهت صورته وسيق ذليلا وتوج من الشوك أكليلا والبسأرجواناوكسي

العظيمة التي يؤمن على مثلها النشر ومعهذافاختاروا الكفرعلي الايمان كما قال تمالي هواما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدي \* وقال تمالي \* وعاداً و عود وقد سين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السيل وكانوا مستبصرين فهاتان امتان عظيمتان من أكبر الايم قد اطبقتا على الكفر مع البصيرة فامة الفضو الضلال اذا اطبقتا على الكفر فليس ذلك بيدع وهؤلاء قوم فرعون مع كثرتهم قد اطبقوا على جحد نبوة موسى مع تظاهر الآيات الباهرة آية بعد آية فلم يؤمن منهـم الارجَل واحد كان يكتم ايمانه وأيضا فيقال للنصارى هؤلاء الهود مع كثرتهم في زمن المسيح حتى كانوا ملا بلاد الشام كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فها ﴿وَكَانُوا قَدْ أطبقوا على تكذيب المسيح وجحد نبوته وفهم الاحبار والعباد والملماء حتى آمن به الحــواريون فاذا جاز على الهود وفهـم الاحبار والعباد والزهاد وغيرهم الاطباقعلي جحد نبوة المسيج والكفر به مع ظهور آيات صدقه كالشمس جاز علم-م انكار نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومقلوم أن جواز ذلك على أمة الضلال الذين هم أضل من الانعام وهم النصاري أولى وأحري فهـ ذا السؤال الذي أورده هــذا (W)

### ~ ﴿ الدليل الخامس ﴾ ~

روى يوحنا في يسم ١٨ من أنجيله ان الذين قبضوا عليه في بستان بوادى الاردن وقد خرجاليهم المسيح حين قرعوا البابوقال لهم من تريدون فقالوايسوع وقد لزم أعيهم عن معرفته ويهوذا واقف ولم يفه بكلمة ولا باشارة فسألوه ثانية وأعاد عليهم الحواب وهذا دليل وقوع الشبه اذكيف لا يعرفون شخصه وهو الناشئ بين أظهرهم والمربي بين جماعهم وكانوا أعرف الناس به أولا ولا سيا الدال عليه معهم ولكن شبه لهم كما أخبر سبحانه في القرآن العظم ليصونه عما أرادوا به من الاهانة والقتل وهذا دليل لاغيار عليه

### ~ والدلبل السادس كا

في الاصحاح المذكور في نفس الحكاية انه حين قال لهم اني أنا هو رجعوا الى ورا، وسقطوا على الارض أليس في هذا خذلان اعدا، الله ووقاية المسبح من أن يمسو، بسو، فلا يبعد انهم لما سقطوا منشيا عليهم ارتفع معززاً أو تنحي عنهم في تلك الساعة نم صمدكما قال تعالى في القرآن العظيم "بل رفعه الله اليه "فوقع منهم ماوقع على الشبه

# ~ الدليل السابع كا⊸

روي لوقا في انجيله ان المسيح امسك اعين رفقته في الطريق واعين تلاميذه في الجليل وعلى ساحــل البحر أيضاً فلم يعرفوه وحتى مريم ظنته البستانى واذا جاز اخفاء شخصه عن تلاميذه واحبائه فلم لايجوز ان يخفيه على اعدائه اليهود حين اراودا قتله

#### م الدليل الثامي كا⊸

روت أصحاب الاناجبل الاربعة أن المصلوب قد استسقى اليهود فاعطوه خلايمزوجا بمر فذاقه ولم يشربه على اختلاف بينهم في فروع الحكاية لافي اصلها مع انهم يرون في هذه الاناجيل أن المسيح كان يطوى أربعين يوما وأربعين ليلة ويقول للتلاميذ

السائل وارد بمينــ به في حق كل نبي كذبته امة من الامم فان صوب هذا السائل رأى تلك الأمــة كلها فقد كفر بجميع الرسل وأن قال ان الانبياء كانوا عــلى الحق وكانت تلك الامم مع كثرتها ووفورعقولها على الباطل فلأن يكون المكذبون بمحد صلى الله تعالى عليه وسلم هم الاقلون الاذلون الارذلون من هذه الطوائف على الباطل أولى واحري واي امة من الامماعتبرتها وجدتها المصدقين بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلمجهورها وأقلها وراذلها هم الجاحدون لنبوته فرفعة الاسلام اتسعت في مشارق الارض ومغاربها غاية الاتساع بدخول هذه الامم في دينه وتصديقهم برسالت وبقى من لم يدخل منهــم في دينه وهممن كل أمة أقلها وأين يقع النصاري المكذبون برسالته النوم من أمة النصر الية الذين كانواقيله وكذلك الهود والمجوس والصابثة لانسبة للمكذبين برسالته بعد بعثه الى حملة تلك الامة قبـــل بعثه وقد أخبر تمالى عن الامم التي أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها الله تمالى فقال تعالى، ثم أرسلنار سلنا تتراكلا جاء أمية رسولها كذبوء فاتبعنا بعضهم بمضأ وجملناهم أحاديث فبمدأ لقوم لا يؤمنون \* فأخر عن هؤلاء الامم أنهم تطابقوا على تكذيب رسلهم وأنه عمهم بالاهلاك

ان لي طعاما لستم تعرفونه كيف يظهر الحاجة والمذلة لاعدائه بسبب عطش ساعة واحدة هذا لايفعله آحاد الناس فضلا عن خواص الانبياء أليس في هـــذا دليل على أن المصلوب المستسقى هو غبره المشبه به

(W w)

# -0 € الدليل الناسع ١٥٠٠

رويتم في هذه الاناجيل قول المصلوب ( إلهي الهي لم تركنني ) وهذا كلام يقتضي عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لامر الله خالق الارض والسهاء والمسيح مُـنزه عن ذلك بالنسـبة لمرتبِّ النبوة فقط فكيف وأنتم تزعمون أنه الآله وانه ارتاح الى الصلب بنفســـه أليس في هــــذا دليل على أنه شبه لهم على انكم رويتم ان ابراهيم واسحق ويعقوب وموسى وهرون علمهم السلام حيما حضرهم الموت كانوا مستبشرين بلقاء ربهم فرحين بأنقلابهم الى سعمهم لم يجزعوا من الموت ولم يستثقلوا منه ولم يهابوا مذاقه مع انهم عبيده والمسيح بزعمكم ربهم فكانينبني أن يكون الامر بالعكس ولمَّا لم يكن كذلك دل على أن المصلوب غـــيره فلذلك كان يجزع ويصرخ ويفزع البتة لأنه من آحاد الناس

### - الدليل العاشر كا -

روى المترجم في ـ ص ـ ٢٦ ـ في حــديث العشاء أن يسوع قال للتــــلاميذ كلُّكم تشكون في هذه اللِّيلة فأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتنفرق الغنم حتى قال بطرس فلو شك جيمهم لم أشك أنا الى آ خر ماروا. فقد شهد المسيح علمهم بوقوع الشك منهم فيه بل على خيرهم بطرس هامة كنيسته ومهبط وحي المسيح من بمده وبهذا انخرم الوثوق برواياتهم وأقوالهم بوقوع الصلب على ذات المسيح وثبت الشبه على غيره وصح قوله تعالى \*وان الذين اختلفوا فيه لني شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن \*

### ۔ کی الدلیل الحادی عشر کی۔

من المعلوم أن جمهور محققي الأفرنج مثل دي بونسن وأحزابه عزوا مسئلة الصاب والفداء والقول بألوهية عيمي الى بولس وانه المخترع لهذه المسائل اضلالا منه لهذه الامة الضميفة الافكار وعناداً فيها ومع هـــذا كله فان الله أنطقه بالحق فاقر في رسائله بنني الصلب وصرح بأن الصلب والقتل ليسا بحقيقين كما جاء في رسالته لاهل غلاطية حيث قال ( أنتم الذين رسم يسوع المسيح بينكم مصلوباً ) وفي رَسالته لاهل رومية ( فالله اذ أرسل!بنه في شية جسدًا لخطيئة ولاجل الخطيئة دان الخطيئة في الجسد) ثم قال (نحن قوم يشبه موته) ( الى ان قال) فدفنا معه بالمعمودية لأنه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضاً بارتفاعه عالمين ان انساننا العتيق قد صلب معه الح ماقاله ) فيستفاد من مجموع اقواله هذه ان

فقال تمالى \* كذلك ماأتي الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون أنواصوا به بل هـم قوم طاغون \* ومعلوم قطعاً ان الله تمالى لم يهلك هذه الامم الكثيرة الا بعد ماتبين لهم الهدى فاختاروا عليه الكفر ولولم يتبين لهم الهدى لم يهلكهم كا قال تعالى دوماكنا مهلكي القري الأوأهلهاظالمون وقال تعالى، فـ اولاكانت قرية آمنت فنفعها اعانها الا قوم يو نس لماآمنوا كشفنا عنهـم عــذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين اي فلم يكن قرية آمنت فنفعها أيمانها الا قوم يولس ومعلوم قطعاً انه لم يصدق ني من الانبياءمن أولهمالي آخرهم ولم يتبعه من الامم ماصدق محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم والذين اتبعوه من الامم أضعاف اضعاف هاتين الامتين المكذبتين مما لايحصهم الاالله ولا يستريب من له مسكة من عقل ان الضلال والجهل والني وفساد العقل اليمن خالفه وجحد نبوته أقرب منه الى اتباعها ومن أقر بنبوته وحينشذ فيقال كيف جازعلي هـؤلاء الامم التي لايحصهم الاالله الذين قدبلغوا مشارق الارض ومغاربها على اختلاف طبائمهم وأغراضهم وتباين مقاصدهم الاطباق على اتباع من يكذب على الله بلا وقوف على العقل ومحـــل ماحرم الله في دعوي وهو شر خلق الله وفاجرهم وأظلمهم وأكذبهم

Lund

المسيح لم يصلب ولم يقتــل حقيقة وانمــا ذلك مجاز عن الشــبه والمصلوب رسم هكله لا ذاته حقيقة

# حى الدليل الثانى عشر №~

قد ورد في انجيل برنابا وهي النسخة التي أنبها الملماء قبل الاسلام بنحو ثلاثماية سنة حتى أن تولاند الانكليزي الشهير قال حين رأى تلك النسخة سنة ١٧١٨ في مكتبة البرنس أوجين دى [ساقول على النصرانية السلام ]وذلك لان هذا الانحيل يثبت صراحة بان المسيح ني عبد مخلوق ليس بأله وانه لم يصلب وفيه البشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد في هذا الأنجيل ما نصب بالحرف عن المسبح عليه السلام (واني وان كنت بر "بأولكن بعض الناس لما قالوافي حتى انه الله وابن الله كره الله هذا القول واقتضت مشيئته بان لا تضعحك الشياطين نوم القيامة على ولا يستهزؤن فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمته ان يكون الضحك والأستهزاء في الدنيا بسبب موت يهوذا ويظن كل شخص اني صلبت لكن هذه الاهانة والاستهزاء الغلط وترتفع هـذه الشهة من قلوب الناس) وقد استشهد سيل الانكليزي المشهور باورويا بترجمة المصحف الشهريف بهذهالآية الانجيلية تفسيراً لقوله تعالى \* ومكروا ومكر اللهوالله خبر الماكرين \* وقــد قرر العالم الانكليزي تولاند في في كتابه المسمي [ نزارينوس أي الناصري ] ان تيار تَقَدُمُ النصر انية وقف من ذاك الحين) أي من حين ظهور نسخة أنجيل برنابا وانها ستأخذفي النقهقر تدريجاً حتى تمحى من صحيفة الوجود

# - مى الدليل الثالث عشر كا - م

ورد في الانجيل المنسوب ليوحنا ان المحكوم بكفره هو عيسى والحاكم بذلك عليه هو قيافا النبي على مذهب هذا الانجيلي فقد حكم هذا النبي بقتل إلهه مصلوباً بمقتضى نصوص التوراة فيا أيها المنصف أبهذا الهذيان يثبت صلب ذات المسيح أهذه الخرافات تثبت الوهية عيسى وعلى فرض صحة الرواية يلزم منها سقوط الوهية المسيح و نبوة قيافا والانجيل مماً فهل يحكم العقل بصدق خبر الصلب بهذه الحكاية السخيفة التي هي عبارة عن خبط وفساد وملعبة أولاد

### ~ ﴿ الدلبل الرابع عشر ﴾ ~

صرحت الاناجيل بانعيسى عليه السلام قال الكهنة (ستطلبونني ولا تجدونني حيث أكون أنا لا تقدرون أنم ان تأنوا) وهذا ظاهر في ان اليهود بعد ماقال لم هذا طلبوا أن يمسكوه ويقنلوه فلم يجدوه ولم يقددوا أن يصلوا اليه واذا أصرت النصارى على أن اليهود طلبوه وأمسكوه وصلبوه فحينئذ يلزم تكذيب

644

﴿الفارق﴾

ولا يشك من له أدنى عقل أن النبي محمد صلى الله تعالى عايه وسلم وخروجهم عن ديارهم وأموالهم ومعاداتهم أباءهم وأبناءهم وعشائرهم في متابعته وبذلهم نفوسهم ببين يديه من أمحــل المحال فتجويز إختيار الكفريد تسين الهدى على شرذمة قليلة حقيرة لما أغراض عدمدة من هاتين الامتين أولى من تجويز ذلك على المسلمين الذين طبقوا مشارق الارض ومغاربها وهم أعقل الامم وأعلقها في جميع خصال الفضل وأين عقول عادالمحل وعادالصليب الذين أضحكوا سائر العـقلاء على عقولهـم ودلوهم على مبلغها بما قالوه في معبودهم من عقول المسلمين واذا جاز اتفاق أمة فها من قدد كره هذا السائل على أن رب المالمين وخالق السموات والارضين نزل عن عرشه وكرسي عظمته ودخــل في بطن امرأة في محل الحيض والطمث عدة عص الندى ويبكي ويكبر شيئاً فشيئاً ويأكل ويشرب ويبول ويصح ويمرض ويفرح ويحزن ويلذ ويؤلم ثم دبر حيلة على عدوه ابليس بأن مكن اعداءه الهودمن نفسه فأمسكوه وساقوه الى خشبتين يصلبونه علمها وهم مجرونه الي الصلب والاوباش والاراذل قدامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره وهو يستغيث ويبكى فقدم من الخشبتين ثم توجوه بتاج

عيسى وحاشاه من ذلك ونحن معاشر المؤمنسين نصــدق بقول المسيح ونكذب تلك الخرافات المكذوبة

# حى الدابل الخامس عشر كا⊸

صرحت الاناجيل بأن المسيح وعد أن يمك في قلب الارض ثلاثة أيام بلياليها كما كان يونان النبي في بطن الحوت ثم يقوم من الاموات وقد صرحت الاناجيل أيضاً بأن المسيح لم يمكث في قلب الارض الا يوماً واحداً وأقل من ليلتين فهل يثبت خبر الصلب بما هو تناقض صريح وكذب فضيح وأياً صدقت لزم تكذيب غيره

# ~ الدليل الدادس عشر كا⊸

لم يأت في هذه الاناحيل الاربعة على قيامه من القبر شهادة شاهد سواء كان من اليهود أوالعسكر أوالحراس أوواحد من الحواريين أو من الرسل أومن العامة أومن النساء وأما مهم التى انفر دت بأنها رأت ملائكة ورجالا في القسبر فلم تقل أنه قام بحضورها من قبره بل لم يروا في قبره جسداً حياً ولا ميتاً نع ورد في حكاياتهم أنهم رأوه بالطريق وظهر للتلاميذ وهذه أخبار تضاربت وساقضت على انها لوصحت لم تفد العلم بصلبه ولا قيامه بل تؤيد أنه كان بمعزل عن اليهود عند وقوع الصلب وقد قال لليهود ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون لاتقدروا أنتم أن تأنوا كامم ذكره آنفاً في الدليل الحامس عشر

# ~ الدابل المابع عشر كا

حكت الاناجيل أن بيلاطس كان يدافع عن المسيح حين المحاكمة وان زوجته حين علمت الامر قالت له اياك وهذا البار لاني تألمت اليوم كثيراً في حلم من أجله وذلك دليل واضح على عدم وقوع الصلب على ذات المسيح اذ لا يبعد أبداله بآخر محكوم عليه بالقتل من الذين في السجن وكراهة الحاكم بيلاطس للبهود وقيامه ضد أفكارهم معلومة

# ~ الدليل الثاميه عشر كيا ~

من تأمل نص التوراة ـ ف ـ ١٨ ـ ص ـ ٢١ ـ من سفر الامثال أنالاشرار فدية للابرار جزم قطماً بأن المصلوب غير المسيحوالا لزم كونالمسيح من الاشرار وحاشاه لابهم قالوا عنه آنه فدية عن الناس وهــذا لاينطبق عقــلا ولا يرضي به النصاري شريعة

# -ه الدليل النامع عشر كاه-

تقرر في عقيدة النصاري أن صاب المسيح كان كفارة لخطيئة البشر كافة

لسبب

من الشوك واوجموه صفعاً تم حملوه على الصليب وسمروأ ندبه ورجليه وجعلوه كله لتم له الحيلة على ابليس لبخلص آدم وسائر الانبياء من سجنه ففذاهم بنفسه حتى خلصوا من سجن ابليس واذا جاز إتفاق هذه الامة وفهـم الاحبار والرهبان والقسيسون والزهاد والعباد والفقهاءومن ذكرتم على هذا القول في معبودهم والهيم حتى قال قائل منهم وهو من اكابرهم عندهم البدالذي خلقت آدم هي التي باشرت المسامير ونالت الصلب فكيف لا بجوز عامهم الاتفاق على تكذيب من جاء بتكفيرهم وتضليلهمو ناديسرأ وجهراً بكذبهم على الله وشتمهم له أقبيح شم وكذبهم على المسبح وتبدياهم دينه وعاداهم وقبائلهم وبرأهم من المسيح وبرأه منهم واخبرانهم وقو دالنار وحصب جهنم فهذا لهذا الاسبابالتي اختاروالاجلها الكفرعلي الاعانوهو من اعظم الاسباب فقولكم ان المسلمين يقولونانهم لم عنمهم من الدخول في الاسلام الا الرياسة والمأ كله لاغير كذب على المسلمين بل الرياسة والمأكلة من جملة الاسماب المانعة لهم من الدخول في الدين وقد ناظرنا محن وغيرنا حماعة منهـم فلما تبين لبعضهم فساد ماهم عليه قالوا لو دخلنا في الاسلام لكنا من اقل المسلمين لايأبه لنا ونحن متحكمون في اهل ملتنا في أموالهم ومناصهم ولنا بينهم أعظم الجاه وهل منع فرعون وقومه (MAD)

لسبب أكل أبهم آدم عليه السلام من الشجرة وان كافة الناس قبل صلبه كانوا في الجحيم حتى الأنبياء والرسل فاذا كان الصلب واقعاً على ذات المسيح لهذه الحيثية فهو مخالف لما في الكتب الالهية لانها مصرحة بعدم مؤاخذة أحد بذن غيره وقدورد في ـ ص ـ ١٨ ـ من ـ ف ـ ٢٠ ـ من سفر حزقيال (النفس التي تخطي ا فهي تموت والابن لابحمل ذنب الاب والاب لابحمل ذنب الابن وعدل المادل يكون عليه ونفاق المنافق بكون عليه ) على أننا لو سلمنا هذه العقيدة ولم ناتفت الى ماورد في سفر حزقيال لوجب القول بعدم تسليم النبوات لأنه اذاكان مثل ابراهيم وموسى علمهما السلام متلبسين بهذه الخطيئة ومن أهل الججيم الى وقت الصاب فكيف اصطفاهما ربهما فأتخذ ابراهم خليلاوموسي كليما وقدوردفي. ف- ٥ من المزمور الاول لاتقوم الاشرار في الدَّين ولا الخطات في حماعة (الرب) فاذا كان اراهيم وموسى من أهل الخطيئة على زعم النصرانية فكيف دخلا في حماعة ( الرب ) واذا بطل الفداء يثبت أن المصلوب لم يكن عيمى عليه السلام الذي يمبرون عنه بالخروفأى نحية عن العالم ولسان حال الخروف يقول

غرى جني وأناالماق فيكم الله فكأنني سيابة المتدم وقد أورد صاحب السيف الصقيل على أبطال تلك العقيدة حجلة أدلة عقلا ونقلا فليرجع الها وهنا أدلة نقلية غـير ما أتينا على ذكره سنورد بمضاً منها إن شاء الله تعالى في آخر الاصحاح الثامن والعشرين

### - الرادل العثيرونه كال

قال في أواثل ـص. ١ من يوحنا ( ان عيسي هو الله ) ثم قال فيه أيضاً ـف.١٨ ( الله لم يره أحد ) فمن هذين النصين يثبت بالبداهة بإن المصلوب غير عيسي لان ألوفاً من الناس رأوه مصلوباً والاله لايرى قط وهــــــــذا كله أوردناه على طريق الجدل لابفرض أن أناجيلكم إلهامية لأنحتمل الكذب

# - الاصحام النامه والعشرول كا

وهذا الاصحاح ليس بأحط درجة في التناقض مما تقدم بل فيه ممايريب الليب ولنأتي بنقل أول حملة من هذا الاصحاح من النسخة المطبوعة قديماً في لنـــدن في الأنجيل حتى لاتكون دعوانا كدعواهم عارية عن الدليــــل وقد قسمنا الصحيفة قسمين وجعلنانقل كل نسخة منهـما في جانب من الصحيفة حتى لا يعسر على الغبي من النصاري مطالعته ونقيده ليظهر التحريف والتناقض علناً وهذا نصها قال مترجم متى من ـ ف-١-الى نهاية ـف ٥٠ ـ من - ص - ٢٨-

من اتباع موسى الا ذلك والاسباب المانعة من قبول الحق كشرة جداً (فنها) الحهل به وهذا السب هو الغالب على أكثر النفوس وان من جهل شيئاًعاداه وعادي أهله فان انضاف الى هـ ذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول أقوى فان انضاف الى ذلك ألفه وعادته ومرباء على ماكان عليه آباؤه ومن يحب ويعظمه قوى المانع فان انضاف الى ذلك توحمه ان الحق الذي دعي اليه يحول بينهوبين جاهه وعن وشهواته واغراضه قوى المانع من القبول جداً فان انضاف الى ذلك خوفه من أصحابه وعشمرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كاوقع لحرقل ملك التصاري بالشام على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ازداد المانع من قبول الحق قوةفان مرقل عرف الحق وهم بالدخول في الاسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر على الاسلام بعد ما تسين له الهدى كما ساتى ذكر قصته أن شاء الله تعالى ومن أعظم هذه الاساب الحسد فانه داء كامن في النفس وبرى الحاسد المحسودقد فضل عليه وأوني مالم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من اتباعه وهـل منع ابليس من السيحود لأدم الاالحسد فانه لما راه قد فضل عليه ورفع فوقه غصيريقه واختار الكفر على الاعان بمد 



(المنقول من النسخة المربة)

المطبوعة في بيروت حديثاً

قال فيها

جائت مربم المجدلية ومربم الاخري

وبعد السبتءند فجرأول الاسبوع

(المنقول من النسخة العربة) المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ قال فها

( وفي عشية السبت صبيحة أحد السبت جانت مريم المجدلانية ومريم الأخري لينظرا القبر فها كانت زلزلة عظيمة لأن ملاك الرب نزل من السماء وتقدم ودحرج الحجر وجلس فوقه وكان منظره كالبرق ولباسه كالثلج فمن خوفه اضطربت الحراس وصاروا كالاموات فاجاب المملاك وقال للنسوة لانخفن انتن قد علمت انكن تطلبن يسـوع فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب المصلوب ايس هو همنا) انتهى اليس هو هاهنا) انتهى

لتنظر القبر واذا زلزلة عظيمة حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الياب وجلس عله وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفهار تعدالحراس، صاروا كاموات فاجاب الملاك وقال للمرأتين لأتخافا أنتما

اقول فالمتأمل اذا طابق بينهما يعلم ان هــذه الجلمة اشتملت على التحريف باقسامه النلائة ( اما الاول ) وهو التحريف بالتغيير والتبديل فقد أبدل مصحح نسخة بيروت كله ( في ) ( ببعد ) والبعد بينهما ظاهر لمن كان عنده المام بمماني التغيير الفاحش الذي تأبط فيه هـذا المصحح شرا لا يدخل نحت قاعدة الترجمة لان من يعرف اللغتين العبرانية والعربية يعلم أن المعاني العبرانية الموضوعة بازا. الالفاظ لا تختلف عن العربية هذا الاختلاف فهل يكون لفظ السبت في العبرانية بممنى فجر أول الاسبوع في العربية وأثمة تلك اللغة ولله الحمد الوف من علما. المشرق والمغرب وهم ينكرون ذلك على أن عبارة نسخة لندن نفسها متناقضة او لا ممنى لها اذ لا محصل لقوله فها (عشية السبت صبيحة احد السبت جاءت مريم ) فاين العشية من الصبيحة واين السبت من الاحد وهذا بهذيان المحموم اشبه ثم بدل (فها كانت ) بلفظه (واذا ) وهــذا التبديل من الفاضل المصلح كان لا-تبشاء، تلك الجملة المبدلة ثم بدل ( نقــدم ) بكلمه ( جا. ) وابدل أيضاً لفظ. ( فوقه ) بكلمه ( عليه ) وهذا الابدال الاخير ترجح عنده ليجعل جلوس الملك على القبر لا فوق الحجر لان في جلوس الملك فوق الحجر احتراماللمدفون فلم يرتضيه هـ ذا المصلح فابدله بلفظ يدل على عدم حرمه المدفون ثم اضطربت افكار هذا الفاضل فابدل ( الاضطراب ) (بالارتعاد ) وليته علم ان عيارة نسخة الندن ادق معنى واحكم لفظا واقوي موقعاً لمناسبة ذكر الخوف من تصليحه ولكن القوم لا يريدون الاصلاح بل ارادوا الافساد ثم ابدل ما ورد في نسخة

هو الذي منع الهود من الايمان بميسى ابن مريم وقد عاموا علماًلا شك فيه أنه رسول الله عا. بالمنات والهدى فحملهم الحسدعلي ان اختاروا الكفر على الايمان وأطبقوا عليه وهم أمةفهم الاحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والامراء هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريمة بخالفها ولم يقاتلهم وأنما أنى بتحليل بمض ماحرم علمهم تخففأ ورحمة واحساباً وجاء مكملالشهريمة التوراة ومع هذا فاختاروا كلهـم الكفر على الاعان فكف يكون حالهم مع ني جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع مبكناً لهـم بقبائحهم ومناد إعلى فضائحهم ومخرجا لهم من ديارهم وقد قاتلوه وحاربوه وهو في ذلك كله ينصر عامهم ويظفر يهم ويملو هو واصحابه وهم معه دائماً في سفال فكيف لا يملك الحسد والبغي قلوبهم وأين يقع حالهم معه من حالهم مع المسيح وقد اطبقوا على الكفر يه من بعد ما تبين لهم الهدى وهذا السبب وحده كاف في رد الحق فكيف اذا انضاف اليهزوال الرياسات والمأكل كم تقدم وقد قال المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل باخالي هلكنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول ماقال فقال ياابن أختى والله لقدكان محمد صلى الله عليه و سلم فينا وهو شاب يدعى الأمين فما جربنا عليه كذباً قط قال ياخال فما لكم لا تتبعونه قال ياابن اختى تنازعنا نحن

لندن

وبنواهاشمالشرف فاطعموا واطعمنا وسقوا وسقينا واجاروا وأجرنا حق نجائيناعلى الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى تدرك مشـــل هذه وقال الاخنس بن شريق يوم بدر لابي جهل ياأبا الحكم اخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فانه لس هاهنا من قريش احد غيرى وغيرك يسمع كلامنا فقال أبو جهل وبحك والله ان محمدا لصادق وما كذب محمد قط ولكن اذا ذهبت بنواقصي باللواء والحجابة والسقابة والنبوة فيا ذا يكون لسائر قريش وأماالهود فقد كانعلماؤهم يمرفونه كما يمرفون أبناءهم قال ابن اسحق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال هل تدري عماكان اسلام اسد وثعلبة ابنى شعبة واسد بن عبيد لم يكونوا من بني قريظة ولاالنضـــركانوا فوق ذلك فقلت لا قال فأنه قدم علينا رجل من الشام من الهود يقال له ابن الهيمان فاقام عندنا والله مارأينا رجلا يصلي خبرا منه فقدم علينا قبل ميعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين فكنا اذا قحطناوقل علينا المطر نقول ياابن الهيان اخرج فاستسق لنا فيقول لا والله حتى تقدموا امام مخرجكم صدقة فنقول كم فيقول صاع من تمر او مدین من شعیر فنخرجه ثم مخرج الى ظاهر حرتنا ونحن معه نستسقى فوالله مايقوم من مجلسه حتى تمطر ويمر بالشعاب قد فعل ذلك غير مرة

الندن من قوله ( وقال للنسوة لا نخفن انتن قد علمت انكن تطلبن)بقوله ( وقال الابدال استدراكا من الفاضل المصلح لان اول عبارة نسخة لندن ظاهرة بان التي جاءت لتنظر القبر مربح المجــداية ومربح الاخرى فهما ائتتان وخطاب الملك يدل على بيان أنهن نسوة ثلاثة فأكثر فكون غلطاً ظاهرا فاستدرك هذا الفلط الظاهر وأبدل خطاب الملك بلسان النثنية ولم يعلم هذا المصلح أن هذا أقرار منه نوجود الغلط في تلك الكتب المقــدسة سواء كان الغلط من متى أو من المترجم فأيهما ترجح عندهم فهو حجة لنا في اثبات وقوع التحريف كما حكاء الله تعالى لنا في كتابه العزيز ( واما الثاني ) اعني التحريف بالزيادة ففي نسخة ببروتزيادة لفظ (حدثت) فهي من فضلات المصحح البروتي وكذا أضاف لفظ (الياب) ثم زاد في وصف ثياب الملك لفظ. ( ابيض ) فقال ( وثيابه بيض كالثلج ) وفي نسيخة لندن (ولياسه كالتلج) فغير لفظ اللباس بالثياب وزاد في وصفها بانها ابيض وليت شعرى هل كان يرى ان في الثلج الواناً فذهب الى بيانه بالابيض منهـــا ولم يعلم بأن احسن الكلام ما قل ودل وفي الكاف كفاية عن تلك الزيادة التي زادها في كلام الله تمالي بزعمه ) وأما القسم الثالث أعنى التحريف بالنقصان فهو موجود ايضاً بهذه الكلمات الجزئية من هذه الحكاية لان من نظر الى نسخة لندن في قوله (مريم المجدلانية ) نسبة الى مجدل مدينة كانت في فلسطين على بركة حانا على ما ذكره صاحب مرشــد الطالبين فأتي المصحح وصلح واسقط منها حرفين وكتبها هكذا (مربم الجـدلية) وهكذا عمد الى قوله نسخة لندن (وصاروا كالاموات) فاسقط الالف واللام وكتها (كاموات) ورعما يقول الممترض ان هذا تحامل على القوم وان انواع التحريف التي عدد تهالم تطرأ على المغي بل لم تتعداللفظ فأقول ان هذاالكتاب المتنازع فيه تدعى النصاري أنه كتاب الله المنزل من المهاء فاذاكان قوالهم صحيحاً وجب حفظه وصيانته مما يوجب الربية والشك ولوفي حرف واحدمن حروفه فلا مجوز أن تمسه الابدى بتغسر كلة أو تبديل حملة منه لان الكتب السهاوية بعد التسليم آنها إلهامية لا تكون الا محكمة فاذا وقع التحريف ولو بحرف تمدت أفكار أرباب الاغراض الى تغيير كله منه وتمدي هذا التغيير الى الكثير من جمله وفصوله ونحن نري الاساقفة قد تعدوا فيالتحريف الى رفع قصة أومسئلة منه برمتها والحاق حمل أخرى مكانها فضلاً عن ابدال كلة بكلمة أوحرف بحرف وفي المثال الذي قدمناه غنية للمتأمل والعلامة المرحوم الشيخ رحمة الله الهندي حكى في كتابه اظهار الحق ازالتغيير والتبديل على الاخص عند فرقة البروتستانت هو بمنزلة النبيء الطبيعي لايخاشون منه وانه قابل بين أربع نسخ من كتاب المهدين مترجمة بلسان أردو ولسان فارس ومطبوعة في البلاد الهندية في زمن لم

يتجاوز نصف قرن فلم تتفق الترجمتان سواء والعالم المنصف من النصرانية لا ينكر هذا والنسخ المذكورة موجودة ومحفوظة في مدارس الهند ولا نعلم ماعذرهم في الجواب عن تلك النقيصة وما علينا الا تنبيه العامي ليقف على تلاعب أمنا. هذا الدين فيه وبح المسيحي المسكين كيف لايرتاب قلبه وتشمئز نفسه لمثل هذا أيقال ان عيسى عليه السلام نزل من كرسيه مرة أخرى كالاولى بعد تسعة عشر قرناً و بلغ مطيمة ببروت تصحيح هذا الانجيل بمد أن صحح ونقح وطبع في لندن باقرار الوف من العلماء هل تقبل أيها المسيحي العاقل أن تتوهم أنك وأسلافك في مدة تسعة عشر قرناً كُنَّم تنعبدون بتلاوة انحبيل مليُّ من الاغلاط حتى أتت تلك الطائفة وشمرت عن ذراع الغيرة وأصاحت تلك الاغلاط ويل للمتمسك بتلك الخرافات فمتي ينتهى به الحال ونرى بيده ترجمة صحيحة من تلك الكتب التي يزعم انها منزلة من عند الله تمالى ومتى يستقيم الظل والمود أعوج أفلا يتدبرهذا المصلحماوردفي ـصـ٧٢ ـف- ١٨ من كتاب الرؤيا من التحذير بقوله (ان كان أحد يزيد على هذا يزيدالله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب) فعدم مبالانه بهذا الانذار يدل على أحد أمرين أما انه لا يمتقد إلهامية تلك الكتب وأما انه في المرتبة الدينية مقدم على الملهمين ولنورد أيضاً هذه الجملة من رواية مرقس من النسختين المذكورتين ليزداد القارئ وقوفا على تلك الحالة المدهشة فنقول

( قال مرقس في ص - ١٦ .ف. ١ الى نهاية .ف. ٤ ) (نسخة لندن) (المنخة بمروت)

فلما جاز السبت ابتاعت مريم المجدلانية | وبعدما مضى السبت اشترت مربم المجدلية طيباً ومريم أم يعقوب وسالومي ليأتين ويطيب بن يسوع وفي أحدالسبوت بكرا جدا وافين القبراذ طلعت الشمس فكن

أتين الى القـبر اذ طلعت الشمس وكن يقلن فما بينهن من يد جرح لنا الحجر يقلن بمضهم لبمض من يدحرج لنا الحجرعن بابالقبر فتطلعن ونظرن الحجر عن باب القبر فتطلمن ورأين ان الحجر قد دحرج لأنه كان عظما جدا انتهى أقد دحرج لأنه كان عظما جدا انتهى فان أيدى المحرفين لعبت بتلك الرواية وأخرجتها عن صورتها الاصلية ويكنى الناقد ان ينظر الى الفقرة الاولى من نسخة لنــدن وهي من قوله ( فلما جاز السبت الى قوله ويطيبن يسوع وقابلها على نظيرتها في نسخة بيروت ومن نظر الى الفقرة الثانية أيضاً يرى انتحريف قد ذهب فهاكل مـذهب لان المتبادر من رواية نسخة لندن ان ذهاب المجدلانية وأم يعقوب كان بكرة أحد السبوت فابدله صاحب نسخة بيروت بقوله وباكراجداً في أول الاسبوع الخو مدلوله اناتيانهما القبركان بكرة الاحد التالي لايوم الواقع بمد الصلب ومدلول نسخة لمدن انهكان

ولا مرتين ولاثلثة فحضرته الوفاة واجتمنا اليه فقال ياممشريهو داترون ما اخرجني من ارض الخر والخبر الى ارض اليؤس والحوع قالوا أنت اعـــلم قال فاني انما خرجت اتوقع خروج ني قد اظل زمانه هذه اللاد مهاجرة فاتبعوه ولا يسقن السه غـيركم اذا خرجيامهشر الهود فانه يبعث بسفك الدماء وسي الذرباري والنساء ممن يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه ثم مات فلما كانت الليلة الـتى فتحت فيها قريظة قال اولئك الثلثة الفتية وكانوا شبانأ احداثا يامهشر الهود والله أنه المذي ذكر لكم ابن الوسان فقالوا ماهو به قالوابلي والله انه لصفته ثم نزلوا واسلموا وخلوا اموالهـم واهامهم قال ابن اسحق وكانت اموالهم في الحصــن مع المشركين فلما فتح ردت علمهم وقال ابن اسحق حدثني صالح ابن اراهيم بن عبد الرحن ابن عوف عن محمود بن لبيد قال کان بین ابنائنا یهودی فخرج علی نادى قومه بنى عبد الاشهل ذات غداة فذكر البعث والقيمة والجنة والنار والحساب والميزان فقال ذلك لاصحاب وتن لايرون ان بعثا كاثنا بعد الموت وذلك قبيل مبعث الني صلى الله عليه كأنَّنْ ان الناس يبعثون بعد موتهـــم الى دار فها جنة ونار يجزون من أعمالهم قال نعم والذي محلف به لوددت ان حظى من تلك النار ان توقدوا أعظم تنورفي داركم فتحمونه



ومربمأم يمقوبوسالومةحنوطا لبأتين

ويدهنه وباكرا جدا فيأول الاسبوع

بكرة احد السبوت لا على انتميين ومعلوم ان شراء الحنوط وقع بعد مضىالسبت فلا بدأن يكون أنيان النساء الى القبر في صبيحة احد آخر ولا أقل من أن يُخلل حينئذ بين الدفن وأنيانهن القبرأسبوع والمصحح البيروتي بدل احدالسبوت بأول الاسبوع ليصرف المبارةعن معناها المتبادرويجمل المرادباحد السبوت يوم الاحد لا التركيب صريح فما قلنا لا بخفي عنى من يعرف اللسان العربي وحيث ان أبتياع الطيب وقع بعد مضى المدبت فيبعد أن يكون ذلك ليلا لان مضى السبت لايتم الا بدخول الليل وقد حصلت تلك الاراجيف المخوفة في المدينة من وقوع الزلزلة وقيام الاموات من قبورهم وانشقاق الهيكل والظلمة كما صرح بذلك الانحيل فمن يجسر أن يخرج في تلك الليلة لشراء حنوط ميت ولا سما طائفة النساء فأنهم أقل جسارة من الرجال معأن مريم ورفيقتها قد رأنًا هذا الميتحنط بمائة رطل من أنواع الطيب كما حكاه يوحنا في أنجيله وعلى زعمهم أنه في اليوم الثالث سيقوم من قبره فاي حاجة بقيت للحنوط نم مرقس بعد ان حكي أن مريم وصاحبُها خرجتًا وفريًّا من القبر وما رأنًا يسوع كيف ينقض كلامه هذا بقوله (قام باكراً أحد السبوت وظهر أولا لمريم) فهل هذا الا خبص وهذيان لايكاد يصدر منله حتى عن الجانين والصبيان وحيث قد أنينا على تلك الجملة من رواية المترجم ومرقس فلا بأس من أثباتها امام المطالع من رواية لوقا أيضاً وهي

(قال لوقا في صـ ٣٠ و ـ ف ٥٥ الى نهاية ف ٢ من ص ـ ٢٤)

( نسخة لندن )

والنسوة اللاتي جأن معهمن الجليل تابعات

( نسخة بيروت ) وتبعته نسالةكن قد أتين معهمن الجليل و نظر زالقبر و كيف وضع جسده فر جمن وأعددن حنوطا وأطيابا وفي السبت استرخن حسبالوصية نمفي أول الاسبوع ا أول الفجرأتين الى القــبر حامـــلات الحنوط الذي أعددنه ومعمن اناس

أبصرن القبر وكيف وضع جسده فلما رجعن أعددزعطرا وطيبأ وكففنفي السبت كما الوصية وفي أحد الست باكرا جداً أتين الى القبر ومعهن العطر الذي اءددنه فوجدن الصحرة قـــد دحرجت عـن القـبر | فوجدن الحجر مدحرجاً عن القـبر

وليس هنا مجال لنصراني أن يقف امام الخالف ويدافع عن فسادهذا الذي يسمونه مصلح الأنجيل أو مصحح أغلاطه بمدأن يرى أنه قدم وأخر وبدل وغير واضاف واسقط ورضي بان بوطن نفسه لتحمل الضربات المكتوبة في آخر ـصـ ٢٢ من كتاب الرؤيا فلم يبال بهذا التهديد ولم يعبأ بذلك الوعيد فزاد قوله ومعهن أناس لانه علم أنشهادة المرأة على رواية بوحنا كماسيأتي أوامرأتين على مامر في رواية المترجم ومرقس غيركاف في اثبات تلك الدعوى التي احاط بهاالكذب من سارً

ثم تقذفوني فيه ثم تطبقون على والى أنجو من النار غداً فقيل ياف لان ما علامة ذلك قال نبي سعث من ناحية هذهالبلادوأشار بيده نحو مكةوالين قالوا فمستى نراه فرمى بطرفه فرأني وأنا مضطجع بفناء باب أهـ لمي وانا أحدث القوم فقال ان يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه فما ذهب اللسل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم واني لحي بـين أظهرنا فآمنا بهوصدقناه وكفربه بغيأوحسدأ فقلنا يافلان ألست الذي قلت ماقلت وأخــبرتنا به قال ليس به قال ابن اسحق و حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني اشياخ منا قالوا لم يكن احمد من العرب اعلم بشأن رسول الله صلى الله عانيه وسلم من كان معنا يهود وكانوا أهــل كتاب وكنا أصحاب وثن وكنا اذابلغنا منهم مايكر هون قالوا ان نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه فيقتلكم قتل عاد وإرم فلما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله تعالى عليمه وسلم اتبعناه وكفروا ففينا وفهــم أنزل الله عز وجل\* وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما حاءهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين؛ وذكرالحاكم وغيره عن -ابن أبي نجنح عن على الازدى قال كانت اليهو د تقول اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بينناو بين الناس وقال سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كانتيهو دخيير تقاتل غطفان

في نسخة ببروت

وفي اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية

الى القبر باكرا والظلام باق فنظرت

الحجر مرفوعاعن القبر فركضت وجاءت

الى سمعان بطرس والى التلميذالآ خر

الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما أخذوا

السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوء

اليهو دبهذا الدعاء فقالت اللهم انانسألك بحق محمد النبي آلامى الذي وعدتنا ان مخرجه لنافي آخر الزمان الانصرتنا علمهم قال فكانوا اذا التقوا دعوا يهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بمث النبي صلى الله عليه وسلم كفر وابه فانزل الله عزوجل وكأنوامن قبل يستفتحون على الذين كفرا يمني بكيامحمد فلمنة الله على الـكافرين يستفتحون أي يستنصرون وذكر الحاكم وغيرمان بني النضير لمااجلوا من المدينة أقبل عمرو بن سعدفاطاف بمنازلهم فرأي خرابهاففكر تمرجع الى بني قريظة فوجدهما فيالكنيسة فنفخ فيبوقهم فاجتمعوا فقال الزبير بن باطا ياأبا سعيداً بن كنت منذ اليوم فلم نرك وكان لايفارق الكنيسة وكان يناله في اليهؤدية قال رأيت اليوم عــبرأ اعتبرنا بهارأيت اخواننا قدحلوا بمد ذلك المز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع قد تركوا اموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل ولا والتوراة ما سلط هذا على قومقط لله بهم حاجة وقد اوقع قبل ذلك بابن الاشرف في غيره ببنائه في بيته آمنا واوقع بابن سنينة ســيدهم واوقع ببني قينقاع فاجلاهم وهم جل الهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم الني علبه السلام فلم يخرج انسان منهم رأسـ حق سباهم فكلم فهم فتركهـم على أن 

فلما التقوا هزمت يهودخيبر فعاذت

اطرافها ووضح حال افترائها فاتي هنا بجملة تدل على ان الشهود هم جم غفير ونفركثير وليته علم أن قومه عند ضبطهم تلك الدعوى و نشرها أمام العالم بأجمه من نحو تسعة عشر جيلا لم يذكروا من الشهود سوى مريم المجدلانية ومريم الاخري مع وجود اختلافهما في الشهادة وبوحنا لم يذكر سوي مريم المجدلانية فمن أين يصح لهذا المفترى المصلح أن يأتى بهذا الجمع في الحيل الناسع عشر أولم يكف النصارى تزوير قدمائهم في نفس الدعوى حتى يأنوا في زماننا علنا بشهود زور ويل لهذا المصلح ما أجراً على تغيير الكتب المقدسة وهذا دليل كاف على وجود التحريف في كل وقت وزمان والنصاري يكابرونا في عدم وجوده و نؤخر الكلام على الناقض بين رواية لوقا هذا وبين ما غدم من روايتي المحترج ومرقس في شراء النسوة بين رواية لوقا هذا وبين ما غدم من روايتي المحترج ومرقس في شراء النسوة الله غير ذلك عما سنبينه بعد ان شاء الله تعملي ولنات على اغوذج رابع من رواية بوحنا ليعلم القارئ ان تحريفه هم الجديد كان عمومياً في كافة الاناحيل لاخصوصياً في احدى الروايات دون اخرى قال يوحنا في - ٣٠ - من ف اللي نهاية - ف - ٣ -

#### في اسحه لندن

فلماكان احد السبت جاءت مربم المجدلانية غلساً والظلام باق الى القسر فرأت الحجر مقلوباً عن القبر فاسرعت وجاءت الى سممان بطرس والى التلمبذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما قد حلوا الرب من القسبر ولا علم لنا اين تركوه انتهى

قابه قال في نسخة لندن ( فلما كان احد السبت ) فابدله هـذا المصحح البـبروتي بقوله ( وفي اول الاسـبوع ) وهكذا فهـل في الروايات الاربع مع آنه يلزم ان تختلف الفاظها لاختلافها في نسخة لنـدن وابدل افظ ( الغلس ) بقوله ( باكراً ) ليلفق بين الروايات الأخر ولكنه لم يتجاسر على حذف جملة ( والظلام باق ) وقد الجل ذلك الى طبعة اخرى سيفتتحها في وسط القرن العشيرين لان طبع نسخة لندن كان سنة ١٨٤٨ وطبع نسخة بيروت كان سـنة ١٨٩٦ وسيكون الطبع الثالث بعد التصحيح كما قائنا سنة ١٩٥٠ وحينئذ يكون الشاب من ابنا، هذا الجيل قد شاخ وضعف عن النظر فلا يستطيع ان يقارن بين النسـخ بل ولا يلتفت لمطالعتها لعدم اهميتها بسبب كونها مملوائة من التناقض والتخالف ويكون الشيخ قد هم ومات فيحصل غرض المصحح وياله من ماكر مااعلمه بدروب الحيـل

وقلب

مارأيتم فاطيعوني وتعالوا نتبع محمدأ فوالله أنكم لتعلمون انه نبي وقـــد بشرنا بهوبأمرمابن الميبان وأبوعمر وأبن حواس وهما أعلم البهود جاءامن مت المقدس بتوكفان قدومه وامرانا بانباعه وأمرانا ان قريهمهما السلام ثم مانًا على دينهما ودفناها بحرثنا فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم فاعاد هذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء فقال الزبير ابن باطا قد وانتوراة قرأت صفته في كتاب التوراة التي انزلت على موسى ليس في المثاني التي أحدثنا فقال له كعب ابن أسد ماعنمك ماأما عبد الرحمن من أتباعه قال أنت قال ولم فوالتوراة ماحلت بينك وبينه قط قال الزبيربل أنتصاحب عهدنا وعقدنا فان اتبعته البعناءوان ابيتأ بنافاقبل عمرو بن سعد على كعب فذكر ماتقاولا في ذلك الى أن قال كعب ماعندى في ذلك الأماقات ما تطيب نفسي أن أصيرتابماً وهذا المانع هو الذي منع فرعون من اتباع موسى فانه لما تين له المدى عنم على اتباع موسى عليه السلام فقال له وزيره هامان بينا أنت اله تعبد تصبح تعبد ربا غـيرك قال صدقت وذكر ابن اسحق عن عبد الله بن أبي بكر قال حدثت عن صفية بنت حي أنها قالت كنت أحب ولد ابي البه والى عمى ابي ياسر فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوا عليه ثم جاءا من العشى فسمعت عمى يقول

والاحتياط لها هـــذا وقه بدل ايضاً كلة (مقلوباً) بقوله [مرفوعا] كما لا يخني وقلب الحجر قريب من تدحرجه فيكون قد قارب بين الروايات وأما الرفع فانه بميد عن التدحرج ولعله قصد بقوله مرفوعاً اثبات آية لميسي لأنه زعم ان قلب الحجر ممكن ورفعه ممتنع فاراد بهذا التبديل المالغة حيث ورد في الروايات الأخر ان الحجر كان عظيما فيكون رفع العظيم جداً أدل علىالقوة من قلبه مع انا لواعتبرنا رفع الحجر معجزة لميسي لكانت ممجزة الهود فيه أعظملانهم أتوا به من مكان بعيد ووضعوه على القبر وأما ابداله لفظ [ أسرعت ] بقوله [ ركضت ] وبنهــما فرق ظاهر فقصده بذلك أعظام الامر والمجب له أذ أنبت لها الركض وهي حالة توجب على الرأتي أن يتبعها ليقف على سبب ركضها ولم يذكر ان أحـــداً تبعها وليت شعرى لماذا لم يتبعها بالركض ذلك الجمع المذكور في رواية لوقا بقوله ومعهن أناس ولكنا نمذره لان ركضهاكان في آخر الليل والناس نيام ثم من نظر الى عبارة نسخة لندن في قوله قد حملوا الرب من القبر ولا نعلم أين تركو. وأبدلها في نسخة بيروت بقوله ( أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه ) يعلم أن وتبأ لرب تتداوله الايدى بالضرب والصفع والصلب والصرع والدفن والجضع والاخذوالوضع وألحط والرفع الى غــبر ذلك ممــا يصم السمع ويقبض الطبع وهنا ننبه القارئ على ابدال لفظ الرب بالسيد حيث أن الرب مستعمل في هــــذه الأناحيل بممنى الاستاذ والمعلم بدليل قول بوحنا في ـ ف ـ ١٦ ـ من ـ ص ـ ٢٠ ـ ( ربوني ) وتفسيره يامعلمي فاستقبح هذا المصلح اطلاقه على المسيح ورأي لفظة السيد أليق بالمقام لان المتأخرين من علماء النصر اليسة كنوابه عن الاله فاصبح لفظ السيد مستعملا عند نصارى سوريافي اله السموات والارض وأمافي اللغة العربية والعرف المام عند الاسلام فيراد به شريف القوم وكبيرهم الذي يسود جماعته فيصح اطلاقه بهذا المعني على المسيح عليه السلام ولكن النصاري كفروا بها فكانت كلة حق أريد بها باطــل وهنا وقف بنا جواد القــلم عن الخوض في أظهار دسائس القوم بواسطة التحريف الجـديد وفها أنبتناه من الاعوذج كفاية للقاريُّ ولو أخذنا في تتبع هذا البحث واستقصائه لأفضى بنا الامر الى تأليف مجلدات كشيرة والفطن لو قايس ببين نسختي لندن وبيروت والمدة بينهما لمتجاوز أصف حيل والزمن زمن تمدن القوم حتى ادعوا الإرتقاء فيه الى ذروة المجد علم هنالك مافعلته أيدي المداسين منهم في الازمان السالفة خصوصاً في القرون الاولى التي فيها انتشرت تلك الاناجيل وهو زمن القلاقل وتسلط الرؤساء على العامــة وهم لاينكرون أنه كان زمن التوحش وكانت عامة النصرانية فيه أسراء الحهــل وهو زمن تغلب الاساقفة على العامة بحيث ان أحدهم كان يتسبب لاهـــدار دما،

644

والفارق



لابي أهو هو قال نعروالله قال اتمر فه وتشيته قال نيرقال فمافي نفسك منه قال عداوته والقمابقيت فهذه الامة الغضبية معروفة بمداوة الانبياء قديما واللافهم وخيارهم قد اخبرنا الله سيحانه عن اذاهم لموسى ونهامًا عن التشب مم في ذلك فقال \* ياأيها الذين آمنـوا لاتكونو! كالذين آذواموسي فبرأه الله يما قالوا وكان عند الله وجهاً ﴿ وأما خلقهم فهم قتلة الأنداء قللوا زكريا وابنه بحيي وخلقاً كشيراً من الانبياء حتى قتلوا في يوم سبعين نبياً واقاموا السوق فيآخر النهار كانهم لم يصنعوا شيئأ واجتمعواعلى قتلاالمسيحوصليه فصانه الله عن ذلك واكرمه ان يهينه على أيديهم وألق شهه على غيره فقتلوه وصلبوه وراموا قتل خاتم الثبيين مرارأ عديدة والله يمصمه منهم ومن هذا شأنهم لايكبر عليهم اختيار الكفر على الاعان اسببمن الاسماب التي ذكرنا بعضهاأو سيين أو أكثر وقد ذكرنا انفاق أمــة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة وعلى مايعلم بطلانه يصريح المقل فان خني علمم انهذا مسبة لله وان العقل بحكم ببطلانه وبفساده من أول وهملة لم يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسبشرا أرسله الله ونجحد نبوته وتكابر مادل عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته فلو قالوا فيه ماقالوا لم يبلغ بعض قولهـم في رب الارض والسموات الذى صاروابه ضحكة

الملايين من النصرائية لنشر بدعة و آخرها ماجري بين الكاتوليك والبروتستانت وغيرهم ولنعد الي ماوعدنا به من سرد عبارة المترجم ومعارضها فقرة فقرة من ابقي الروايات من الأناجيل الثـــالأنة فنقول ثم قال المــــترجم ـ ف ـ ٥ ـ ( فاجاب الملاك وقال للمرأتين لأنخافا أنما فاني أعلم اذكما تطلمان يسوع المصلوب ليسهو هنا لأنه قام كما قال هلما أنظر الموضع الذي كان الرب مضطحماً فيه واذهب سريماً قولاً لتلاميذه أنه قد قام من الاموات هاهو يسبقكم الى الحليــل هناك ترويه ها أنا قد قلت لكما فخرجتا سريعاً من القبر بخوف وفرح عظم راكضتين لتخبرا تلاميذه وفيها هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه اذا يسوع لاقاهها وقال سلام الكما فتقدمتا وأمسكتا بقدمب وسجدنا له فقال لهـما يسوع لأنخافا اذهيا قولا لاخوتي أن يذهبوا الى الجليل وهناك يرونني وفهاهما ذاهبتين اذا قوم من الحراس جاؤا الى المدينةوأخبروارؤساة الكهنة بكل ماكان فاجتمعوا معالشيوخ وتشاوروا وأعطوا المسكر فضة كشير قائلين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام واذا سمع ذلك عند الوالى فنحن نستعطفه ونجملكم مطمئنين فأخـــذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول عند الهود الى هذا اليوم وأما الاحد عشر تلميذا فانطاقوا الى الجلبل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه سجدواله ولكن بمضهم شكوا فتقدم يسوع وكلهم قاثلادفع الي كل سلطان في السهاء وعلى الارض فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعاموهـم أن مجفظوا حميم ما أوسـيتـكم به وهاأنا ممكم كل الايام الى انقضاء الدهر أمين ) انتهى انجيل متى

أفول ليست قصة القيام والانبعاث عندُ المسيحي احط مرتبة في الاعتقاد من قصة الصلب لارتباط الاولى بالثانية وبالمكس وقد علمت أن دعوى صاب ذات المسيح منقوضة بالادلة العقلية والنقلية وقد أنينا في الفصل الذي ختمنا بهالاصحاح السابق بما فبه كفاية لطاب الحق ولكن حيث التزمنا ذكر المناقضات فلنذكر من مناقضات هذه القصة قلبلا من كثير أعوذجا للمطالع وتأييداً للبراهين الماضية متدئين بقصة مريم ومجيئها الى القبر فانها تضمنت ثلاثة اختلافات في وقت المجئ وسبيه وعدد من جا، فالذي رواه المترجم أن مريم المجدلية ومريم الأخرى جاءًا في صبح يوم الاحــد لبنظرا القبر وهذا دليــل على أن ماحكاه المــترجم في ـ ف ـ ٦١ ـ من ص - ٢٧ ـ بقوله ( وكانت هناك مريم المجدلية ومرسم الاخرى جالستين تجاه القبر كذب والا فلامعني فجيهما نانية لبنظرا القبر وعبارة مرقس مخالفة للمترحم فأنه جمل السبب تحنيط المدفون وان وقت المجيئ بكرة أحدالسبوت كما في نسخة لندن ولوقا وافق مرقس في سبب الحجئ وانه كان لنحنيط المدفون ولكن خالفه في شراء الحنوط وانه كان قبل السبت لا بمده وخالفه كما خالف المترجم

(MAD)

بين جيع اصناف بني آدم فامة اطبقت على أن الآله الحق سبحانه عما يقولون صلب وصفع وسمر ووضع الشوك على رأسهودفن فيالتراب ثم قام في اليوم الثالث وصعد وجلس على عرشه يدبر امرالسموات والارض لايكثر علمها أن تطبق على جحد نبوة من جا، بسها ولعنها ومحاربتها وإبداء معايبها والنداء على كفرها بالله ورسوله والشهادة على براءة المسيح منها ومعاداته لهائم قاتلها وأذلها وأخرجها من ديارها وضرب علها الجزيه وأخبر انهامن اهل الجيحم خالدة مخلدة لايغفر الله لها وأنها من الحمير بل هي شر الدواب عند الله وكيف تنكر لامة أطبقت على صل معبودها والاههائم عمدت الى الصليب فعبدته وعظمته وكان ينبغى لهاأن نحرق كل صليب تقدر على احراقه وأن تهينه غاية الاهانة اذ صلب عليــه الاهها الذي يقولون تارة أنه الله وتارة يقولون انه ابنه وتارة يقولون ناك ثلاثة فحدت حية خالقها وكفرت به أعظم كفر وسنته أقمح مسة أن محجد حق عده ورسوله وتكفر به وكف يكثر على أمــة قالت في رب الارض والسموات أنه ينزل من السهاء ايكلم الخلق بذاته\_ لئلا يكون لهم حجة عليه فاراد أن يقطع حجتهم بتكليمه لهمم بذاته الترتفع المعاذير عمن ضيع عهده بعد ماكلمه بذاته فهبط بذاته من السماء 

في عدد الذين حِاوًا فجمَّامِم النساء اللاتي تبمن المسيح من الجليــل وأغمض عن ذكر أسهائهن وأضاف البهن جمعاً من الناس وعبارة يوحنا تخالف الثلاثة وتكذبهم في الوقت والسبب وعدد النسوة وقد تقدم نص روايته فلا حاجـــة الاعادة والذي تلخص من تلك الروايات ان الذي جاء للقبر بأنفاق المترجم ومرقس ويوحنا مريم المجدلية وقد اقتصر علمها بوحنا ومرسم الاخري عنـــد المترجم مجهولة فيكونخـــير مثل هذا الامر الخارق للعادة مع هذا وهي لم تخبر بأنها رأت المسيح خرج من القبر بل تدعى أنها رآنه في الطريق ولا نزاع بذلك وقد قالوا بصدور الكذب فها هو وحسن المستقر والعجب من اوائك الرواة الذين راموا تصوير المحال في شأن مربم المجدلية وليهم أسندوا هذاالخبر لمريم العذراء سلام الله علها وهي يومئذ بقيدالحياة ولمباذا اهملت زيارة ولدها وفلذة كبدها أشذعن فكرها امره الم تعم وهي ام الآله بواجبات حديث القيام وانبعاث ولدها من الموتى في اليوم الثالث كا زعموا الم تؤمن بذلك او هلكان محجوراً علمها ومباحا لمربم المجدلية على ان المجدلية ايضاً ريئة من هذا الهذيان وهو افترا. من الاساقفة علمها بعد موتها كما فتروا في أنجب ل يوحنا بعد موته ان المسيح هو اله وشحنوا أنجيله وسائر الأناجيل من بحث الصلب والانبعاث وقــد تنكررت الروايات بوقوع هــذه القضية المهينة بالوهية المسيح في الاناجيــل ٣٣ مرة على مااحصاه الخوري مارون الديس في كتابه تحفــة الجبيل وليت شعرى مافائدة هذا التحنيط من المجدلية على مارواه مرقس ولوقا وبالامس روي يوحنا أن الذي دفن المصلوب حنطه بماية من يمن الطب أبحتاج جسم هــذا الآله الى التحنيط بازيد من هــذا المقدار الفاحش وقد روت الأناجيل الاربعة أن طيب النار دين الذي صنته مريم المجدلانية على جسده كان لهــذا اليوم ولم يمض بمد على ذلك أسبوع ثم من نظر الى هــذا الاختلاف المنك الاضلاع كتثليث معبودهم هان عليه الامر عند مايسمع رواية المترج وانفراده عنهم بذكر الزلزلة العظيمة التي حدثت بنزول الملك من السهاء لهـــذا الامر العظيم وقد صارت الحراس كالأموات من هول هــــذا الامر الفظيــع ومن المجبب قول بوحنا آنها رأت القبر مفتوحاً قبل حضورها بدون زلزلة ولا ملائكة واخبرت بطرس ويوحنا وهما أيضاً حضرا معها الى القبر معا فلو صعحنبر الزلزلة لكان يوحنا أول من شاهدها وأول من يذكرها في انجيله ثم ان وقوع هذا الحادث العظم الذي صارت الحراس منه كالاموات كل ذلك لرفع الحجرعن قبر المدفون وقد وضعه رجل يهودي بدون كلفةوخلاصته تضاربت رواةالاناجيل فيشأن هذاالحجر فتلاشدأخبارهموحكاية الثلاثة خالفت المنرحم فيأن الذمن حاؤا



(YAD)

الى القبر وجدوا الحجر مدخرجا وكل منهم حكاه بلفظ يخالف الآخر ورواية مرقس من المضحكات حيث قال ( فتطلعن رأين الحجر مدحر حاً لأنه كان عظها حداً ) ومفاده أنه لو لم يكن عظما لم يدحرج فلذلك قويت السهود على وضعه على القـــبر لانه كان عظما جداً ويوحنا قال مرفوعاً واختلفوا أيضاً في الملك فالمفهوم من رواية المترج أنه نزل بعــد مجيء مربم الى القبر وبنزوله دحرج الحيحر امامها وجلس عليه وأن منظره كالبرق ولباسه كالثلج وأنه كلمها وصاحبتها بقوله(لأتخافا انتما فاني أعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب ايس هو ههنا لانه قامكاقال هلماً انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجماً فيه ) والمفهوم من رواية مرقس ضد هذا وقد م نص مجيء الزارات وانهن وجدن الحجر مدحر جاوتمامه في .ص. ١٦ .ف. ٥ من مرقس (ولما دخلن القبر رأين شاباً جالساً عن اليمين لابساً حـلة بيضاء فاندهشن فقال لهن لاتندهشن انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قدقام ايس هو ههذا هو ذا الموضع الذي وضموه فيه ) وعبارة لوقا بعد انقال و جدن الحجر مدحرجاً عن القبر قال في ـصـ ٢٤ ـف. ١٣ فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع وفيها من محتارات في ذلك اذا رجلان وقفا بهن شياب براقة واذكن خانفات ومنكسات وجوههن الى الارض قالا لهن لماذا تطلبن الحي بـين الاموات ايس (lipa sa

قلت قد ظهرالحق وزهق الباطل وذلك في قول الملكين لهن أن طلب حسد المسبح في القرر من الحول والعبث لانه حي لم يمت ولكن حيث ظن النسوة أن المصلوب المشبه هو المسيح وآنه هو المدفون ولم يمامن بوقوع الشبه فجئن الىالقبر لتلك الغاية ولما كان مجيمين عبثاً وطلباً للمحال قال لهن الملكان ذلك اعلاماً محقيقة الحال ورفعاً للاشكال وتمام عبارة لوقا أنهما قالا (لكنه قام اذكرن كف كلمكن وهو بعد في الحليل قائلا أنه ينبغي ان يســـلم ابن الانسان في أيدي اناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرن كلامه ورجعن من القبر ) انهي

وقد أنفرد بذكرها عن الأناجيل الثلاثة وهو مناقض لما تقدم من صاحبيه مرقس والمترجم وأما يوحنا فقد خالف الثلاثة أيضاً وقد تقدم طرف منحكمايته وتمـــامها في ــــســـ٧٠ ـف. ١١ ( أمامريم فكذانت واقفة عند القبر خارجا تبكي وفيما هي تبكي انحنت الى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعاً فقالا لها ياأمرأة لماذا تبكين قالت لهما انهمأ خذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه ولما قالت هذا التفتت الى الورا، فنظرت يسوع واففاً ) إلى آخر ماسياً في فتلخص من تلك الحكاية خسة أمور ﴿ الاول ﴾ اختلافهم في نزول الملك من السماء ولم يذكر النزول غيرالمترجم وغرضه النوطئة لاحداث الزلزلة التي أنفرد بذكرها (الثاني) تصريح المترجم بان حجابا وهو مخلوق من طريق الجسم وخالق من طريق النفس وهو الذي خلق جسمه وخلق امه وأمه كانت من قبــله بالناسوت وهو كان من قبلها باللاهوت وهو الاله التام والانسان التام ومن تمامر حمته تسارك وتعالى على عباده أنه رضي بأراقة دمه عنهم على خشبة الصليب فمكن اعداء الهود من نفسه ليم سخطه علمهم فاخرنوه وصلبوه وصفعوه وبصقوا في وجهه وتوجوه بتاجمن الشوك على راسه وفاردمه في أصمه لأنه لو وقع منه شي الى الارض ليبس كلما على وجهها فثبت في موضع صابه النور ولما لم يكن في الحكمة الازلية أن ينتقم اللهمن عبد العاصي الذي ظلمه أو المنهان بقدره لاعتلاء منزلة الرب ومقوط منزلة العبيد أراد سيحانه أن ينتصف من الانسان الذي هو اله مثله فانتصف من خطئة آدم بصلب عيسي المسيح الذي هو مساوله في الالهيــة فصلت ابن الله الذي هو الله في الساعة التاسمة من يوم الجمعة هذه ألفاظهم في كتبهم فامة أطبقت على هذا في معبودها كيف يكثر علمها ان تقول في عدده ورسوله أنه ساحر وكاذب وملك مسلط ونحو هذا ولهذا قال بمض ملوك الهند اما النصاري فان كان اعداؤهم من أهل الملك بجاهدونهم بالشرع فأنا ارى جهادهم بالعقلوان كنا لانرىقتال احــد لكني استثنى هؤلاء القوم من جميع العالم لام-م (MAD)

قصدوامضادة المقل وناصبو مالمداوة وشذواعن جميع مصالح العالم الشرعية والنقلية الواضحة واعتقدوا كل مستحيل ممكناً وبثوا من ذلك شرعا لايؤدى الى صلاح نوع من انواع العالم ولكنه يصبر العاقل اذا شرع به اخرق والرشيد سفهاً والحسن قسيحاً والقسيح حسناً لان من كان في اصل عقيدته التي جري نشؤه علما الاسائة الى الخلاق والنيل منه وسبه اقبح سبة ووصفه عما يغير صفاته الحسني فاخلق مه أن يستسهل الاسائة آلى مخلوق وان يصفه مما يغير صفاته الجميلة فلولم يجب مجاهدة هؤلاء القوم الالعموم اضرارهم التي لأنحصي وجوهه كما يحب قتل الحبوان المؤذي بطمه لكانوا اهلالذلك والمقصود ان العالمين على تعظيمه وتنزيهه واجلاله ووصفه عما يليق به الذين اختاروا الكفر بعده ورسوله وجحدنوته والذين اختاروا عبادة صورخطوها بايديهم في الحيطان مزوقة بالاحمر والاصفر والازرق لودنت منها الكلاب لبالت علما فاعطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء وسئلوها المغفرة والرحمية والرزق والنصرهم الذين اختاروا النكذيب بخاتم انرسل على الايمان مهو تصديقه واتباعه والذين نزهوا بطارقتهم وبتاركتهم عن الصاحبة والولد

وتحلوها للفرد الصمد هـم الذين

انكرو نبوة عيده وخاتم رسله والذين

نزول الملك من السهاء بحضور مريم المجدلية ومريم الثانية حتى لايتبادرفي الاذهان ان الذي كلها من القبر رجل من البشر بل هو ملك بدليـــل تزوله من السهاء بحضورهما وحدثت زلزلة عند رفع الحجر وهما ينظر آنه باعينهما فنقول للمترح - حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء \_ لأنه لو صح هذا الافتراء لثبت بالبداهة عدم صلب عيسى عليه السلام اذ لم يظهر في القبر جسد ولا أحد وهو صريح فقد ثبت ان هذا من مخترعات المترجم لنلك الغاية التي ذكرناهاوهذه الاناحيل الثلاثة تفيد خلافه فرواية مرقس تفيد أنهن رأين القير مفتوحاً قبل حضورهن وحين دخلن القبر رأين شاباً ورواية لوقا خلافهما اذ قال فانهن رأين الحجر مرفوعاً قبــل حضورهن وبعد دخولهن القــبر لم بجدن فيه حبـــداً ولا ملك ولا رجلا ولا شاباً فوقمن في الحبرة وفهاهن محتارات واذ رجلان الح وحكاية مريم في يوحنا مخالفة للاناجيل الثلاثة لانها ذكرت بإنها رأت القــبر مفتوحاً وليس فيه حســد ولا ملائكة فركفت واخبرت بطرس ويوحنا وبعد مجيئهما وجدوا القبر خالياً وليس فيه ملك ولا رجل ولا شاب وبعد رجوع التلميذين لمحلهما قالت أنها تراآى لها ملكان داخل القبر ولا يشك المسيحي في أن هــــذا التناقض يكنذب القضية ولقد أغرب يوحنا اذجمل رؤية الملائكة بعد عودهانانيا الى القبر خلافًا للاناجيل الثلاثة وما هذا الا أ كاذيب من الاساقفة الحقت في أنجيله بمد موته كما الحقت فيــه روايات لاهوت المسيح ( الثالث ) تناقض الروايات في قصة هذا الملك وقد علمت من رواية المترجم أن منظره كالبرق ولباسه كالثلج ولم يقل أنه شاب أو شيخ وهـــــــذا مرقس يصفه بالشباب وأنه كان جالسا يمين القــــبر لابساحلة بيضاء ولوقا قال انهما ملكان بثياب براقة ويوحنايقول بثياب بيض فكان الوصف الذي رواه المترجم اقتسماه لوقا ويوحنا (الرابع)اختلاف الرواة في المدد والمكان الذي رأين فيه الملائكة وهذه زلة لا يجبر كسرها فان المترجم ومرقس يقولان أنه واحـــد واختلفا في كونه ملاكا أو شابا ولوقا ويوحنا يقولان بأنهمـــا أننان واختلفا في كونهما رجلين أو ملكين فصدق أحدهم دليل على كذب الثلاثة الأخر ولا مرجح لاحدى الروايات على الاخرى وهذا دليل على سقوطها جملة ( الخامس ) اختلاف حكم الحبر باختلاف عدد الملائكة لان خبر الواحد دون خبر الأننين ومنه يظهر صــدق الحبر أوكذبه ثم ان المفهوم من عبارتي المترجم ومرقس أن ما ذكره المسيح من حديث قيامه إمد صليه كان معهوداً الى التلاميذ والمتبادر من عبارة لوقا أنه معهود عندالنسوة لقول الملائكة أذكرن كبفكا يكن وهو بعد في الجليل وكما ان هــذا مفهوم من صريح عبارة لوقا خــــلافا لصاحبيه كذلك يفهم من نصه الصريح ان الملائكة لم يأمروا النسوة بإخبار ذلك للتلاميذ  جرت بين المجدلية والملائكية واختصاصها بهذا الوحى دون أمه المذراء رضي الله تعالي عنها بل دون تلاميذه الذين هم أحباؤه وخلفاؤه من بعده قرينة وانححــة على كذب الروايات ولممرك أيها المسيحي ان تلك الشؤن أحق بان تلحق بإخبار الجئون وحيث بينا حقيقة خبر الأجماث من الاجداث وظهر للفطن تضارب الانحيلين في هذا الخبر وتناقض رواياتهم فلا بأس أن نأني بما يزيد القارى. بصيرة في ذلك فنقول قد من في آخر الاصحاح السابق أنه لا خلاف عند المسلمين في أن المسم لم يصلب بذاته ولم تمســه ايدى أعدانه بل رفعه الله اليه مكانا عليا وبقي الــكلام فيه عند الطائفتين الهودية والنصرائية فاما الاولى فالتاريخ يشهد بانها طائفة قتلت الأنبياءكما تشهد بذلك الكتب ألمقدسة أيضاً ولا خلاف في كونهم ينتظرون مسساً من عند الله تعالى حتى الآن وكانوا يظنون بأنهم على حق من أمرهم ولما أرسل الله تعالى عيسي عليه السلام الهم سفه أحلامهم ونقض عاداتهم ودعاهم الى ترك ماهم عليه من الباطل وامرهم بالرجوع الى الحق فنازعوه في الامر وتألبواعليه وتألفت حموعهم على رنض دعوته فاخذوا في اسباب القاء القبض علب. وأرادوا ان حصروه وتلاميذه في بستان فساقوا اليه جموعهم بالمشاعل وجنودهم بالعصي والسيوف وما مهم احد الا ويعرفه بذاته وصفاته وحليته ولهجته ونسمه وحسمه ولا يختلف علمهم أمره ولما هجموا عليه في ذلك المكان اعمى الله بصيرتهم عن ممرفة شخصه فانكره أصحابه بمد تلك الصحبة وخني شخصه على اعدائه بمـــد تلك المعرفة كما صرحت الاناجيل الاربعة بذلك فهل بعد هذا انكار لقوله تعالى \*ولكن شبه لهم \* فالقوا القبض على هذا المشبه وظنوا انهم نالوا المطـ لموب كما حكماء مؤرخوهم ونقسل ذلك صاحب كناب الفاصل عنهم وكانوا بحاولون نمين حاله حبث وقعوا في شك من امره كما قال تما لي عنهــــم \* وان الذين اختلفوا فيــه لني شك منه ما لهــم به من عــلم الا اتباع الظن \* ولمــا أعياهم أمر الأنبات استحلفه رئيس الكهنة في مجمع من جمهور الاحبار باسم الحي قائلا له هل أنت المسيح على ما صرح به الأنجيسل فلو كان هو المسيح لما أنكر نفسه بعد ذلك ولا يخادعهم في الجواب قائلا (أنت تقول ذلك )كيف لا وهو الموعود به في التوراة ولأجرى ممجزات تزيل شكهم ولا يدخلهــم في اثم هدر دمه هــذا ولما خافوا الفشل رفعوا أمره الى الحاكم فأخذ في المدافعة عن هــذا الشخص المأخوذ بالشهة ظناً منهم أنه هو المسيح والحكاية بطولها تقدم بيانها من رواية الاناحيل الاربعة ولما التبس الامر على الكهنة ولم يظهر لهــــذ الحاكم من حال المقبوض عليه شيء يستوجب القتل وخافت رؤساء الهود من الشعب زيادة

ختارو اصلاة يقوم أعبدهم وأزهدهم الها والبول على ساقه وافخاذه فيستقبل الشرق نم يصل على وجهه ويسدالاله المصلوب ويستفتح الصلاة تقوله ياابانا أنت الذي في السموات تقدس اسمك وليأت ملكك وليكن ارادتك في السماء مثلها في الارض اعطنا خنزنا الملايم لنا ثم يحدث من هو الى جانبه وربما سأل عن سمر الخمر والخنزبر وعماكس في القمار وعما طبخ في بيته وربما احدث وهو في صلاته وهولو ارادليال في موضعه ان امكنه ثم يدعوا تلك الصورة الق هي صنعـة يد الأنسان فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من اذا قام الى صلاته طهر اطرافه وثمابه وبدنه من النجاسة واستقبل بيتـــه الحرام وكبر الله وحمده وسيحه واثني عليه ماهو اهله نم ناجاه بكلاسه المتضمن لافضل الثناء عليه ومحمده وتمحيده وأفراده بالعادة والاستمانة وسؤ الهاجل مسئول وهو الهداية الى طريق رضاه التي خص بها من انع الله عليه دون طريق الامتين المفضوب عليهم وهم الهود والضالين وهم النصارى ثم اعطى كل جارحـة من الجوارح حظها من الخشوع والخضوع والعبودية مع غاية الثناء والتمجيد لله وبالعالمين لايلتفت عن معبوده بوجهه ولاقليه ولا يكلم أحدا كلة بل قد فرغ قلمه لمسوده واقبل علمه بقليه ووجهه ولا يحدث في صلاته ولا يحمل بانعينيه صورةمصنوعة

الفشل

الفشل وذهاب آ مالهم ادراج الرياح من رجوع العامة عنهم المتعجلوا الحاكم الروماني في أن يصلبه وقالوا ان لنا كتابا وبنص كتابنا بجب أن يموت فاسلمه البهم كرهاً ولعمرى أن من له أدني رأي يحكم بان المصلوب غــير المسيح ويتضح ذلك من اطمئنان أمه وتلاميذه حين الصاب وهم حاضرون ناظرون لهذه الوقائع دوزأن يظهر من أمه وتلاميذه أدني كدر والعيب كل العيب أن تخذله رسله وتخلي عنه أمه مع كون الحاكم حينئذ كان يناضل عنه أشد المناضلة ويدافع جهده فهـــذا ملخص القصة عند الهود وغاية ما في البابانهافتات رجلا لاتقدرأن تمينه باقرارها في كتبها التي وصلت الينا بعد أن وصلت اليكم وقد أقررتم لهم بهذا في كتيكموأما الطاقفة النصرانية فليس عندها حجة على تلك الدعوى الا هذه الاناجيل المملوءة من الدسائس والاغلاط المشتملة على ضروب المناقضات ومخالفة الهودكل المخالفة ويكنى اختلافا انكم تدعون وقوع الصلب للمصلوب بعد القبض عليهبيوم واحد وهم يدعون أنه صلب بمد أن أودعوه السجن أربمين يوما وقد تقدم في رواية المترجم ـ بص ـ ٧٧ ـ ف ـ ١٥ ـ تفيد ازالمصلوب كان مودعا في السجن وقد مرعني سجنهايام لاساعات كما تدعيه النصارى في زماننا فانظر عافاك الله الى اختلاف الطائفتين وتأمل قوله تعالى؛ وانالذين اختلفوافيه لني شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن؛ فهوأصدق شاهد على أنهم ليس لهمبه من علرفهل بمد هذا يشكر السيحي ان اناجيله لاتصلح لأسات مايدعيه وأربعتهما تصرح بان الهود عمدت الىغيره حيث كانت لاتمرفه والله تعالى رفعه اليه كما رفع الحنوخ النبي وحيث كانت معجزاته بإهرة ووعظه في غاية الحسن والتلاميذ تنادى بأباع انجيله الحقيق الذي كان يلقنهم اياه وكله موافق لاحكام التوراة الا ما ندر خافت رؤساء الهود وكهنها من أن تصير عامهم الى دعوته فعروا اليه أمورا كثيرة لا أساس لها ونسبوا اليه افوالا لا علم له بها لتنفر العامة عنه وبعد جميع هذا أيضاً خافت الهود عافية هذا الامر فاوقعوا القتل فيمن اتسع الشام فعند ذلك تنصر ذلك الهودي بواس الذي كان شديد الفتك في النصاري وسمره كان نفاقاوصار يخادعهم بملازمته للعبادة في الصوامع ومجنبه عن الناسحق انخذته النصارى قديسا عظما وهويخبرهم بانهرأي عيسي المسيح عليهالسلام وجعله رسولا و.ؤتمناً على أنجيله وهم يصدقونهولم يكن حينئذ فيهمر جل رشيديتمقل كيف عَكُنْ نُرُولُ المُسْبِحِ مِنَ السَّمَاءُ وَظُهُورِهِ اللَّهِ هَذَا البَّهُودِي فَيْجَمَّلُهُ رَسُولًا وَمُؤْتَمَّنَّا بعدأن رفعه الله باعوام وبطرس كان حياً يكرز فيالهودية وهو الوصي عنهبنص الأنجبل ثم لما رأى بولس خضوعهم له وتمكن حبه فيهم أنتهز الفرصة ومكر بهذه الامة المسكنة وأبطل التوراة وأدخل فيءقائدهم الكفريات والحرافات والهله هو المترج لأنجيل متى الذي دس لهم التثليث في آخر فقرة من الترجمة ولمارأي المؤمنون

يدعوهاويتضرع الهافالذين اختاروا تلك الصلاة التي هي في الحقيقة استهزاء بالمعبود لايرضاها المخلوق لنفسه فضلا أن يرضي بها الخالق على هذه الصلاة التي لو عرضت على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت بينهماهم الذين اختاروا تكذيب رسوله وعيده على الايمان مه وتصديقه فالماقل أذا وازن يمن ماإختاروه ورغبوا فيهوبين مارغبوا عنه تيين لهان القوم اختاروا الضلالة على الهدى والغي على الرشادوالقبيح على الحسن والباطل على الحق وانهم اختاروا من المقائد ابطالها ومن الاعمال افيحها واطبق على ذلك اساقفتهم وبتاركتهم ورهبانهم فضلاعن عوامهم وسقطهم

( فصل ) ولم يقل احد من المسلمين ان من ذكرتم من صغير وكبير وذكر وانثى وحر وعيد وراهب وقسيس كلهم تبين لهالهدي بل اكثرهم جهال بمنزلة الدواب السائمة معرضون عن طلب الهدي فضلا من تبيينه لهـم وهم مقلدون لرؤسائهم وكبرائهم وعلمائهم وهو اقل القليـــل وهم الذين اختاروا الكفر على الايمان بعد تمن الهدى وأى اشكال يقع للعقــل في ذلك فلم يزل في الناس من يختار الباطل فمنهم من بختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن به ومنهـم من يختاره حسدا وبغياً ومنهم من بختاره محمة في صورة وعشقاً ومنهم من بختاره

خشية ومنهم من يختاره راحة ودعة فلم يتحصر اسباب اختيار الكفر فى حب الرياسة والمأكلة

( فصل ) وأما المسئلة الثانية وهي قولكم هبانهماختاروا الكفر لذلك فهل لا إتبع الحق من لا رياسة له ولا مأ كلة امااختيارا وأما قهرا فحواله من وجوه أحدها أنا قد بينا ان ا كثر من ذكر تم قد آمن بالرسول وصدقه اختيار الااضطرار اواكثرهم اولوا العقول والاحلام والعلوم نمن لا يحصبهم الا الله فرفعة الاسلام انماأ يتشرت في الشرق والغرب باسلام اكثر الطوائف فدخــلوا في دبن الله افواجا حتى صار الكفار معهم تحت الذلة والصغار وقد منا ان الذين اسلموا من الهود والنصاري والمجوسوالصابئين اكثرمن الذين لم يسلموا والهاما بقي مهم أقل القليل وقد دخل في الاسـالام من ملوك الطوائف ورؤمائهم فيحياةرسول الله صلى الله عليه وســـلم خلق كنبر وهذا ملك النصارى على افلم الحبشة في زون النبي صلى الله عليه وسلم لما تبين له أنه رسول الله آمن به ودخل فی دینه وآوی اصحابه و منعهم من أعدائهم وقصته اشهر من ان تذكر ولما مات اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحأبه بالساعة التي توفي فها وبينهما مسيرة شهر نم خرج بهم الى المصلى وصلى عليه فروي الزهري عن أبي بكر بنعبد الرحمن ابن الحرث بن هشام المخزومي عن أم

منهم حقاً انه حلل لحم الخنزير وأباح كافة المحرمات وأبطل الهيكل والسبت والحتان وأحكام التوراة قامت عليه طوائف آسيا عموما ورفضت تعليمه وانجيله كما يثبت ذلك من اقراره في رسالته الثانية الى تيموناوس ص ١٠فـ٥٠ ولفظه (أنت تعلم هذا ان جميع الذين في آسيا ارتدوا عني ) انتهى

ولما يئس من الشرقيبين التجأ الى تلك الوحوش من الغربيبين وصار ببث الفساد بذبهم شيئًا فشيئًا حتى تمكن الداء فيهم فاباح لهم كافة المحرمات ورفع عنهم التكليفات فوافق مذهب مشرب غالب أهل أوروبا وهم الطبيعيون فكثر تابعوه ومقلدوه تم في حياته و بعد موته جرى ماجرى من الاضطهادات فما بينهم فع البلاء عليهم حتى أهرقت دماء ألوف من الفقراء لايملم عددهم الا الله تعالى الى أن أتي قسطنطين الرومي وكانت حينئذ أناجيل كشرة فاتنحب بماطاب له منها أربعة وأتلف الساقي فعكفوا علىها الي يومنا هذا وهم لايعلمون حقيقة حالها ولايتعقلون ضلالها بلكل واحد من عوامهم يظن أنها منزلة من الله ومقدسة من الحلل والزال وبعد ان تمكن فيهم هذا الضلال الاسود أشرقت أنوار خاتم الرسل صلى الله عايه وسلم وانتشهر دينه وبدت أمته تنشهر العلوم الدنيةوالمدنية حتى عمت انحاءالبسيطةوأخذت العقلاء منهم في تتبع أسباب ظهور هذه التراهات في عقائد النصاري والتفتيش عن تلك المناقضات فظهر ماكان مخفياً وانضح الامر للماقل والجاهل فهذاماكان من قصة بولس والنصاري ولنعد الى أتمام الكلام فما رواه المترجم ومعارضته بم روته الثلاثة وقد تقدم قوله ( فخرجتا اي مربم ومربم ) سريما من القبر مخوف وفرح عظم راكضتين لتخبرا تلاميذه وفيما هما منطلقنان ليخبرا تلاميذهاذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمنا وأمسكنا بقدميه وسجدنا له فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا قولا لاخوتي أن يذهبوا الى الجليل وهناك برونني )

أقول صريح كلامه بدل على أنه لم يكن هو المصلوب المدفون في القبر وهذا المترجم ناقض نفسه بنفسه حيث حكى في صدر العبارة عن الملك ان المسيح سبقهم عقب قيامه من قبره الى الحليل ولا يرونه الاهناك وبذلك باغ مريم ورفيقها وأمرهما بأن يبلغا التلاميذ ثم نقض ذلك بقوله لاقاهما المسيح وقال سلام لكم وهذا يدل على أن الملك الذي كلهما كاذب في وحيه لهما فان قالوا ان رؤيته بالجليل مختصة بالتلاميذ فقط وعلى هذا فلا تعارض في الرواية فنقول ان صريح العبارة دال على ان مطلق الرؤية لاتكون الافي الجليل وذلك مأخوذ من قوله هاهو يسبقكم وهناك ترونه ويستنبط من قوله قد قام أى فيا مضى ويؤكده كشف القبر أمامهما فلم تجدا ويستنبط من قوله قد قام أى فيا مضى ويؤكده كشف القبر أمامهما فلم تجدا جسداً ولا أحداً والحال أن ذلك من الكذب البين حيث وجدناه امامهما بعد خروجهما من القبر وأما قوله أنهما أمسكتا بقدمي المسيح وسجدنا له فروايات خروجهما من القبر وأما قوله أنهما أمسكتا بقدمي المسيح وسجدنا له فروايات الثلاثة مع ننافضهما متفقة على خلافه وقد أنينا على طرف من روايتهم فرقص في الثلاثة مع ننافضهما متفقة على خلافه وقد أنينا على طرف من روايتهم فرقص في

ص ـ ١٦ ـ ف ـ ٩ ـ أثبت آلرؤية لمريم المجدلانية فقط دون صاحبتها ولوقا اقتصد في الرؤية فنزهانجيله عن هذه الرؤيا المخصوصة بالمجدليةوعبارته في . ف ـ ٩ ـ من ص ـ ٢٤ ـ ( ورجمن من القبر وأخبرن الاحد عشر وجميع الباقين بهـــذاكله للرسل ) والعجب لهذا المؤرخ كيف ذكر أسها، النسوة هنا ولم يذكرها في أول الاصحاح مع وجــوب ذكرهن وتعــداد أسمائهن هناك وجوبأ ضرورياً ثم قال ( فتر آي كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن فقام بطرس وركض الى الفبرفايحني ونظر الاكفان موضوعة وحدها فمضى متمجياً في نفسه بما كان) أقول لاخلاف في اختـــلاف الروايات وكون الامر من المهـــمات ولكن المحب من تمحب بطرس بعد اخبار المسيخ له ولسائر التلاميذ بأن الامركائن بصريح العارة وأخبار الملائكة لمريم المجدلية ومريم الثانية فيظهر من هــــذا أن بطرس والتلاميذ غبر صادقين في ايمانهم ولا مصدقين بقول المسيمح والاعجب قول يوحنا في ـ س ـ ٢٠ ـ ف ـ ٣ ـ (فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا الى القبر وكان الأثنان يركضان معاً فسبق الناميذ الآخر بطرس وجاء أولا الى القبر وأنحني فنظر الاكفان موضوعة ولكنه لميدخل نم جاء سمعان بطرس يتبعمه ودخل القبر ونظر الاكفان وضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع وحده فحينئذ دخل أيضاً التلميذ الآخر الذي

يقوم من الاموات فمضى التلمذان أيضاً الى موضعهما ) انهى وهذه الرواية تقضى على العاقل بأن يبكى بمين المرحمة ويضحك بمين الاستهزاء على عقولهم اذكف يكتب أن التلاميذ لم يكونوا بمد يعرفون الكتاب الخ وهو التلميذ الذي يتكيُّ على صدر المسيح ويسأله عن تفسير مايهم من الامثال أليس بطرس واحدأ من التلامذ الذين كانوا يعرفون أسرار ملكوت السموات ويسمعون صراحة قوله بأنه يصلب ويقوم بعد ثلاثة أيا وثلاثة ليال من الاموات ويلزم من ذلك تكذيب الثلاثة والثلاثين رواية المتضمنة للصلب والقيام المسر ودةفي الأناجيل الاربعة اشارة أو صراحة والا فتلك الحرافات تدلنا على أن التلاميــذكانوا مدة حياتهم في خدمة المسيح منافقين معه وحاشاهم من ذلك وليت شعرى هل كان يوسف الذي تولى تكفين المصلوب ودفنه يعتقد بأن المصلوب هو ذات عيسي ولا يملم أنه سيقوم بمــد ثلاثة أيام حتى كفنه وحنطه بمــائة رطل من المطر والمجب منه حين وضمت عنه الاكفان في القبر هل ذهب عرباناً أم أنحفه الشاب أم الملك بحلة أم استرد ثيابه من العسكر المقتسمين ثيابه بينهـم م عل يقدوا تلك الثياب واخــبروا بفقدها ولمــاذا لم تذكرها الاناجيــل وهي من

جاء أولا الى القبر ورأى فآمن لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه يذبني أن

سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خبر جار النحاشي أمننا على ديننا وعدنا الله لانؤذي ولا نسمع شيئاً نكرهه فالما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا على أن يبعثوا آلى النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب مايأتيه منها الأدم فجمعواله أدماً كشراً ولم يتركوا من يطارقته بطريقاً الا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي وسعة المخزومي وعمرو بنالعاص وأمروها أمرهم وقالوا لهـما إدفعا الىكل بطريق هديته قسل أن تكلموا النجاشي فهمنم قدموا الى النجاشي هدایاه ثم سلوه أن يسلمهم اليكم قــل أن يكلمهم قالت فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جوار فلم يبق من بطارقته بطريق الادفعا اليــه هديته قبل أن يكلما النحاشي تمقالا لكل بطريق أنه قد صما الى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاؤا بدين مبتدع لانعرفه نحن ولاأتم وقد بعثنا اليك فهم أشراف قومهم لتردهم الهم فاذا كلنا الملك فهم فاشيروا عليم بأن يسلمهم الينا ولا يكلمهم فان قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا علمم فقالوا نمم ثم أنهم قربا هداياهم الى النحاش فقبلها منهم ثم كلاء فقالا له أما الملك انه قدمسا الى بلدلة منا غلمان سفهاء فارقوا

6 49 6

﴿الفارق﴾



دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وحاؤا بدين مبتدع لانعرفه محن ولا أنت وقد بعثنا اليك فيهماشراف قومهم من أباثهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم الهم فهم أعلى بهم عيناً واعلم بما عابوا علمهم وعاينوهم فيهقالت ولم يكن شيُّ أبغض الى عبد الله بنأبي ربيعة وعمرو بن العماص من أن يسمع النجاشي كلامهم فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم اعلى بهم عيناً واعلم بما عابوا عليم فاسلمهم البهما ليردوهم الي بلادهم وقومهم قال فغض النحاشي ثم قال لاها الله اذن لاأسلمهم الهما ولا أكاد اقــوام جاوروني ونزلوا ببلادی واختارونی علی من سوای حتى أدعوهم فاسئلهم مايقول هذان في أمرهم فان كانوا كما يقولان أسلمتهم اليماورددتهمالي قومهموان كانوا على غير ذلك منعتهم منهـما واحسنت جوارهم ماجاورونى قالت ثم أرسل الى أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوائم قال بمضهم لممض ما تقولون للرجل اذا جثتموء قالوا نقول والله ما علمنا وما امرنا بهنسنا صلى الله عليه وسلم كانَّنَّا في ذلك ما هو كائن فلما جاؤه وقددعا النجاشي : اساقفته فنشر وامصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين احد من هذه الايم قالت وكان الذي كله جمفر بن ابي طالب فقال له أيها

اجل الوقائع وهم الذين ذكروا الحسيس من الاخبار كدخول النساء في القـبر وتنكيس رؤسهن بين يدي الملائكة اوالرجال وخبر النياب احرى بأن يخبروا به واجل من اخبارهم بقضية العطر وامثالها ثم ان لوقا يجحد رؤية حريم للمسيح أولا وآخراً خلافا للمترجم فانه صرح بأن مربم المجدلية ومريم الثانية تلافتا معه في الطريق وخلافا لمرقس فانه يثبت رؤيتها له أولا ولم يذكر كيفية الرؤبة ولا وقنها ومكانها ويوحنا يثبنها بصورة أخرى وقد أنينا على صدر عبارته وتمامها بعد سؤال الملائدكة عن سبب بكانها ـ ف ـ ١٤ ـ من ص ـ ٢٠ ـ (النقت الى الوراء فنظرت يسوع واففاً ولم تعلم أنه يسوع قال لها يسوع يا امرأة لماذا شبكين من تطلبين فظنت تلك أنه البستاني فقالت له ياسيد ان كنت أنت قد حملته ربوني الذي تفسيره يامعلم قال لها يسوع يامريم فالتفت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يامعلم قال لها يسوع لا تلمسيني [ فليتأمل القارئ بين قوله مذا وقول المترجم فامسكتا بقدميه ] لاني لم أصعد بعد الى أبي ولكن اذهبي الم أخوتي وقولي لهم اني أصعد الى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فجاءت مريم المجدلية أخوتي وقولي لهم اني أصعد الى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا) انهي

فنأمل أيها المسيحي ودقق النظر في تلك الروايات المتلاطمة بالمناقضات فالذي ذكرء المترجم وتوافق عليه مرقس ولوقا يدل على أن الملك هو الذي أخبرمريم وعبارة يوحنا صريحة في أن المخبر الها عيسى لا الملك ولا الشابان وهنا نسرد لك تلك المناقضات في هذا الخبر على سبيل الاحمال وان كان تقدم ذلك بنوع تفصيل وآنه ظهر أولا لمريم ولغيرها وكلام مرقس بخلافه ولوقا صرح بأن عيسي لم يظهر للنساء وأنما ظهر لهن الملكان فقط والمسترجم ذكر أن النساء حيمًا كن ذاهبات خبير أن ذلك تحصيل حاصل أذ لم يزد على الكلام الأول شيئاً ثم المفهوم من رواية المنرجم ان ظهور عيسي كان لمريم في الطريق وهي تهرول راكضة ومقتضي كلام يوحنا أنه كان عند القبر والعجب لهاكيف اشتبه علمها حاله بعد تلك الصحبة الطويلة سفرا وحضرا حتى ظنته أنه البستاني فعلى فرض صحة الرواية لايبعد ان يكون غشى على عينها كما غشى أعين اليهود عن معرفته عند ماهجموا عليه ليتم قول القرآن العظيم بوقوع الشبه ثم من نظر الى باقى رواياتهم يستولى عليـــه الدهش وتأخذه الحيرة حيث قال المسترجم - ف - ١١ . ( اذا قوم من الحراس جاؤا الى المدينة واخبروا رؤساء الكهنة بكل ماكان فاجتمعوامع الشيوخ وتشاورواواعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا ان تلاميذه انوا ليــــلا وسرقو. ونحن نيام واذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستمطفه ونجملكم مطمئنين فاخذوا الفضة وفعلوا

كما علموهم فشاع هذا القول عندالهود الى هذا اليوم) انهى

وهذه الرواية من خرافات المترجم ولم يذكرها غيره فلا تفيد العـــلم اليقيني وقد قال بعض علماء المسيحيين في هذه الرواية أن التزوير ظاهر علمها فان أولئك الخفرة ان كانوا من جند بيلاطس وجب علمهـم أن بخبروا قائدهـم الروماني لارؤما، الكهنة أذ أيس من عادة الجند أذا عرض لهم أمر مثل هذا أن يخـبروا أجنبياً او أن يقولواكنا راقدين ويثبتوا أنفسهم مذنبيين وان كانوا من الهود فكيف صدقت كلامهم رؤساه الكونة والشبوخ ولم يتكلفوا مزيد بحث واستقصاء عن هذا الأمر المحيب ولا سما أن أشاعة منسل ذلك كيف لم تباغر الحاكم على أن الرومانيين كانوا لا يألون حهداً في ضبط الأمور وتحقيق الدعاوي) انهي وأقول ان هذا تطويل مستفى عنه فان المترجم أور دفها تقدم أن الحراس كانوا من طائفة الهود بدليل قوله - ف - ١٢ - من ص - ٢٧ - أن الرؤساء طلبوا من بيلاطس تعيين الحُفرة لضبط القبر فكان جوابه ـ ف ـ ٦٥ ـ (عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون) فيكون تجج المترجم من الكذب الظاهركما هو دأبه ثم أور دالمترجم. ف١٦ من ختام هذا الاسحاح الذي هو خاتمة أنحيله قوله ( واما الاحد عشر تلميذا فالطلقوا الى الجدل الى الجيل حيث امرهم يسوع ولما رأوه سحدوا له ولكن بعضهم شكوا [ واظنهم شكوابناسوته وسجدوا للاهوته ] فتقدم يسوع وكلهم قائلا دفع الى كل سلطاز في السهاء وعلى الارض)

نسأل النصرانية اذا كان عيسى هو الله كا يزعمون فن الدافع اليه هذا السلطان افوق الآله اله ام كان له شريك ترفع عنه فى هذا الامر او حصل الدفع والاخذ بين لاهوته الكامل وناسو ته الكامل والا فهذا اقرار منه الوحدانية لله صريح في عبوديته لمولاه وهل يصح هنا أن نقول هو الدافع والمدفوع اليه والرافع والمرفوع تالله ما هذه الا اباطيل او حها الشياطين الى محرفي الانجيل فضلوا واضلوا من هذه الامة جيلا بعد جيل وحسبنا الله و نع الوكيل ثم قال المترجم واضلوا من هذه الامة جيلا بعد جيل وحسبنا الله و نع الوكيل ثم قال المترجم وعلموهم جيم ما اوسيتكم به وها اناه كم كل الايام الى انقضاء الدهر آمين ) انتهي وهذا آخر انجيل مق الذي افرغه المترجم في قالب الترتيب وحشاه بالاباطيل والا كاذيب وحيث إنا سنستوفي الكلام على الثاليث في انجيل يوحنا نؤخر الكلام والا كاذيب وحيث انا سنستوفي الكلام على الثاليث في انجيل يوحنا نؤخر الكلام والا كاذيب وحيث انا سنستوفي الكلام على الثاليث في أخيل يوحنا نؤخر الكلام والا كاذيب وحيث انا سنستوفي الكلام على التاليث في أخيل يوحنا واسم عيسي واسم على هذا التثليث المذكور في هده الفقرة مع انها على فرض صحما قابلة التأويل والمقصود من التعميد باسم الشاء الله والرسول والمقصود من التعميد باسم الشاء الله تعالى هناك فراجمه ولناني الآن على ذكر باتي الوايات التظهر المناقضات فنقول قال مرقس في - ص - ١٦ - ف - ٩ من انجيله ما نصه (وبعد لتظهر المناقضات فنقول قال مرقس في - ص - ١٦ - ف - ٩ من انجيله ما نصه (وبعد

الملك كنا قوما أهل جاهلية لعسد الاسنام ونأكل المتة ونأتى الفواحش ونقطع الارحام ونسي الجواريأ كل القوى منا الضمف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا لعرف نسه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده و نعده و مخام ما كنا نعد نحن وآباؤنا من دونه الحجارة والاونان وامرنا بصدق الحديث وأداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارموالدماء ونهاناعن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتم وقذف المحصنة وامرنا ان نعبد الله لا نشرك بهششاً وامرنا بالصلوة والزكوة والصام قالت فمددعليه امور الاسلام فصدقناه وآمنا به واستناه علىما جاء به فعمدنا الله وحده ولم نشركبه شيئاً وحرمنا ما خرم علينا وأحللنا ما أحل لن فمدا علينا قومنا فمذبونا وفتنوناعن ديننا الردونا الى عبادة الاوثان من عادة الله عن وجل وان نستحل ماكنا نستحل من الحاثث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناوحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ان لا نظيم عندك ابها الملك قالت فقال له النجاشي هل معك عما جاء به عن الله من شيء قالت فقال له جمفر نعم فقال له النجاشي فاقرأه على فقرأ عليه صدراً من كهيمص قالت فيكي والله النحاشي حق أخضل لحيته وبكت اساقفت حتى أخضاوا



ما قام باكراً في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المجدلية التيكان قد اخرج منها سبمة شياطين فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون فلما سمع اولئك انه حي وقد نظرته لم يصدقوا )

قلت عدم تصديقهم لاحمال الكذب منها في رواية لم يذ كرها احدمن المؤمنين ولا من المخالف بن وهذا دليل على ان ما اور دنه الاناجيل من حديث الصلب والقيام عن المسيح قبل قضية الصلب فهو كذب غير معقول والالكان في هذا الجمع من يتذكر اخباره بانه قال يبقى في قلب الارض ثلاثة ايام بليالها ثم يقوم ثم قال مرقس ص ١٦ ف ١٧ ( وبعد ذلك ظهر جهيئة اخرى [ اي غير هيئته الاولى التي رأته فيها مريم] لانين منهم وهما يمشيان منطلقين الى البرية وذهب هذان واخبرا البافين فلم يصدقوا ولا هدين اخيرا ظهر للاحد عشر وهم متكئون ووضح عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام)

اقول أن في هذه الجملة اكاذيب ظاهرة البطلان منها قوله وبنح الحواريين عن عدم ايمانهم الخ هذا بعيد عقلا لأنه هو الذي اصطفاهم لهداية الحلق وبشرهم بالجنة وانهم يجلسون معه على اثني عشر كرسيًا في ملكوت الله فكيف يشهد بأن لأعان لهم ثم ان الأناجيل لم مَذ كر ان احداً وآه قام من القبر بل اخبرت بخلافه حيث قال مترجم متى انفتح القبر بحضور مريم ولم تر فيه عيسي لا حياً ولا ميتاً ومرقس ولوقا وبوحنا قالوا لما حضرت مريم رأت القبر مفتوحا وليس فيه المسيح والحراس قالوا انفتح القبر وهم نيام ولما انتهوا لم يروا المسيح قام من القبر فليت شعري من اخبر التلاميذ بأنه رآي عسى قام من القبر ولم يصدقوه فقد ثبت ان هذه الجملة من خرافات الاساقفة وانه ما صلب ولا قام والمصلوب غيره كما قال الهم ستطلبونني ولا تجدونني الخ فان قيل ان المترجم ذكر ان الملك اخبرمريم بقيامه قلت نعم كما اخبرها الشاب أيضاً في رواية مرقس والرجلان في رواية لوقا والملكان في رواية يوحنا اكمن حيث تناقضت أخارها وتضاربت روايتها سقطت كلهاوعلى فرض صحتها يحتمل ان المخبرين الذين حسبهم ملائكة كانوا من الهود واخفاهم غلس الليل فعملوا ذلك استهزاء فان قلت كف يكون هذا وعند نزول الملائكة من السماء بثيابهم البيض حصلت زلزلة عظمه قلت ليس كل من تزبا بثياب بيض لامعة ينبغي ان يكون ملكا ومع هـــذا فهم لم يدعوا أن انفسهم ملائكة بل هو مجرد ظن من مربم والظن لا يغني عن الحق شيئاً واما الزلزلة فهي امر طبيعي تحدث في كل مكان وزمان كما هو مشهود وتدحرج الحجر عن القبر ايضاً ليس من الامور العجيبة لأنه كما وضعه رجل او رجلان من البهود كذلك يمكن رفعه أيضاً بواسطة رجل أو رجلين من حراس القبر او المستهزئين بها اومن النصارى وهــذا نما يؤيد الحبر الشائع بـين الهود بإن النلاميذ سرقوا الجسد ليلا من القبر

مصاحفهم حين سمعوا ما تني عليهم تم قال النجاشي ان هذا والذي حاء به موسى لخرج من مشكاة واحدة انطلقوا فو الله لا اسلمهم اليكم أبداً ولا اكاد قالت ام سلمة فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن الماص والله لآتينه غداً اعمهم عنده عِــا استأصل به خضر اءهم قالت فقال عبد الله بن ابي ربيعــة وكان ابقي الرجلين فينا لا تفعل فان لهمارحاماً وانكانواقدخالفو ناقال والله لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسي بن مريم عبد قالت تم غدا عليه من الغد فقال له أيوا الملك أنوم يقولون في عيسي بن مريم قولا عظيا فارسل الهم فتسئلهم عما يقولون فيــ قالت فأرسل الهم فسئلهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم ليمض ما تقولون في عيسي اذا سألكم عنه قالوا نقول والله فيه ما قال الله عن وجل وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسي بن مريم فقال له جمفر بن ابي طالب نقول فيـــه الذي جاء به نبينا هو عبداللهورسوله وروحه وكلته التي القاها الى مريم العذراء البتول وروح منه فضرب النجاشي يده الى الارض فأخذ منها عوداً ثم قال ماعدا عيسى بن مريم ماقلت هذا المود فتناخرت بطارقته حوله حين قال ماقال فقال وان بخرتم واننخرتم والله أذهبوا فانتم سيوم بأرض والسيوم الآمنون. من سكم

وكل هذا ناشي من غلو محبّ جاهل او من عدو ألد عاقل وبالجلة فان خبرااصلب والقيام كذب صريح وتصديقه من افحش الحمق ثم قال مرقس - ف - ١٥ - (وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمعوا كرزوا بالانجيل للخليقة كلها من آ من واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدنوهذه الآيات تتبع المؤمنين يخر جون الشياطين باسمي ويتكلمون بالسنة جديدة ) الى انقال في -ف ١٩ - (ثم ان الرب بعد ما كلهم ارتفع الى السماء و جاس عن يمين الله )

اقول ان جلوسه هـــذا لم يذكره غيره ولا ذكر انه اخبرهم به او شاهده احد منهم لعم قد سبق منه هـــذا الوعد للبهود فلم يشاهدوه وتمام أنجيل مرقس ﴿ وَامَا هُمْ خَوْرِجُوا وَكُرْزُوا فِي كُلُّ مَكَانَ وَالرَّبِ يَعْمَلُ مُعَهُمْ وَيُثْبِتَ الْكَلَّامُ الأيات التابعة آ مين ) فهذا ما كان من مرقس واما لوقا فقد أوردنا آ نفأ بعضاً من خبره وباقي القصة عنده من ف ١٣٠ - الى نهاية ف ٢٥٠ من ص ٢٤٠ و خلاصته (أنه ظهر لاتنين من التلاميذ وصاحبهما في الطريق وامسك اعينهمافلم يسرفاه ثمردخل معهما القربة فأعطاهما خبزأ وفتح اعينهما ثم اختني عنهما فرجع الى اورشليم ووجــد التلاميذ الاحد عشر مع غيرهم يحدثون بقيامه فأخبرابما كان واذا هوفي وسطهم فسلم واخبرهم انه هو بعد ان ظنوه ملكا ثم طلب طماما فأعطوه سمكا وعسلا الى أن قال ف ٤٩ ( وها أنا ارسل اليكم موعد ابي فأقيموا في مدينة اورشلم الى ان تلبثوا قوة من الاعالى واخرجهم خارجا الي بيت عنياورفع يديه وباركهموفها هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السهاء فسجدوا له ورجعوا الى اورشلم بفرح عظم وكانوا كل حين في الميكل يسبحونويباركون الله آمين )ورواية يوحنافي هذا البحث في ـص. ٢٠ ـف. ١٩ طويلة الذيل وقد أنفر د بذكر عدم تصديق توما لصلب ذات المسيح وقيامه وظهور عيسي مرات ومنهاعلي بحبرة طبريا واكله الحنز والسمك وأن ذلك كان أاك مرة ظهر فها ثم أنه أتي بمحاورة بينـــه وبـين بطرس ولم يذكر الصعود البتة هــذا وفي أعمال الرسل المعروف بالأبركسيس ذكر خبر الانبعاث ولما كان مناقضاً لما ذكرته هــذه الاناجيل وكان معتبراً في النصر انية فلا بأس ان تذكر هذا ايضاً ملخص مافي الابركسيس .ف. ٣ من . ص. ١ خيث قال ( أنه ظهر للتلاميذ الذين اراهم نفسه حياً ببراهين كثيرة بد\_د ما تألم وهو يظهر لهم اربعين يوما ويتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله وفيما هومجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اور شلم بل ينظروا موعدالاب الذي سممتموه مني [ الي أن قال]. ف. ٩ ولما قال هذا ارتفع وهم ينظر ون وأخذته سحابة عن أعيتهم وفبها كانوا يشخصون الىالسهاءوهو منطلق اذا رجلانقدوقفابهم بلباس أبيضوقالا أيها الرجال الجليليون مابالكم واقفين تنظرون أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السهاء سيأتي هكذا كارأيتموه منطلقاً الى السهاء حينئذ رجعوا الى أووشليم من الحبل

خرم من سبكم خرم ما أحب ان لي دبر ذهب وانی آذیت رجلا منکم والدبر باسان الحبشة الحيال ردوا علمما هداياها ولا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فاطيمهم فيه قالت فخر حا من عنده مقبوحين مردودا علمهما ماحاؤا بهوأ فمناعنده مخير دار مع خبر جار قالت فوالله أنا لمملى ذلك اذ نول به رجل من الحشة ينازعه في ملكه قالت فوالله ماعلمنا حز نا قط كان اشد من حزن حزناء عند ذاك تخوفا ان يظهر على النجاشي فأتى رجل لايعرف من حقناماكان النحاشي يعرف منه قالت فسار النحاشي وينهما عرض النيل فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بخرج حتى محضر وقعة القوم حق يأتينا بالخبرقالت فقال الزبير انا وكان من احدث القوم سنا قالت فنفخو اله قربة فجملهافي صدوه ثم سبح علها حتى خرج الى ناحية النيل التي بها ملتقي القوم ثم الطلق حتى حضرهم قالت ودعـونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده فاستوسق له امرالنجاشي مالحيشة فكنا عنده في خمير ميزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتبرسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي كتاباً يدعوه فيه الى الاسلام وبعث



(YAD)

الذي يدعي حبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشلم على سفر سبت ) أنهى ثم ان بولس خاصة ذكر هذا الامر في رسالنه الاولى اليكورنشوس فقال في ص - ١٥ - ف - ٥ - (أنه ظهر لبطرس ثم الاثني عشر ل مع أنهم كانوا أحد عشر فقط كاصرحت الاناجيل ولا ندري عل رواتها أعلم أو هذا القديس المله.] وبمدذلك ظهر دفعة واحدة لاكثر من خمسانة أخ) إلى أن قال ( وظهر فها بعد ليمقوب ثم للرسل احمين النهي

أقول حيث كان هذا لبحث ختام انجيل متى فلا بدأن نستوفي الكلام على حسب المقاء ليظهر للمطالع عجائب المناقضات وغرث المفابرات ولنذكر وتبسط تلك المنا ضات على أحد عشر وجهاً بمدد التلاميذ لمناسية أن الفصــل متعلق يظهوره لهم فنقول ( الاول ) أن المترجم ويوحنا لم يذكر اصعو دالمسيح بل عبارة المترجم صريحة في أنه بقي على الارض لقوله ها أنا ممكم جميع الايام والتأويل بأنه ممهم بالره ح دون الجميم يكون خره جاً عن الجادة و نلزمهم سأويل أشياء كشيرة لايقولون بتأه يلها مع انها واحبة الـأويل ( الثاني ) أمه لو سلمنا أن ذكر المترجم الحبل اشارة الي صعود المسيح من هناك يكون مناقضاً لما قاله لوقا من أنهم رأوه صعد من بيت عنيا ومنافضاً أيضاً لمرقس فان عبارته تفيد أنه صعد من محل أجباعهم وهو الملية التي كانوا بجتمعون فها في أورشايم ( الثالث ) أن عبارة لوقا صريحة في أن صمو ده كان في ذلك الموم الذي أسعث فيه حيث قال أنه في ذلك اليوء ظهر للتلميذين وأنهما قاما من تلك الساعة وجاء الى التلاميذ وأنهم أذكانوا ينكلمون عن ظهوره وقف في وسطهم وبعد كلام وجبز ارتفع عنهم وعبارة ا مرقس أيضاً قريبة من ذلك ولكن عبارة أعمال الرسل تكذبهما لامها تفند أن المسيح تابث إمد انبمائه أربعين بوما وحمدنا يقرب من قول الهود أنه مك في السجن أربعبن يوما ثم وقعت قضية الصلب (الرابع ) أن رواية المترجم تفيد أن المسيح أمر تلاميذه بالذهاب ليكرزوا في كل الايم وكذا رواية مرقس وصرع ( الحامس ) ذكر يوحنا أن دخول عيسي على تلاميذه مرتبن كان والابواب مفلقة ولم يذكر ذلك غيره ومرقس ذكر أنه وعد المؤمنين به أن من يشرب منهمالسم لايؤثر فيه ولم نسمع عن أحد من القديسين الماضين والموجودين حتى البابا في زماننا أنه يستطيع ذلك فضلاعن سائر النصاري وبقية الرواة لم تذكر ذلك (السادس) النص المتقدم من وسالته مخالف الأناجيل فان صح خبر بولس يكون أخيار الاناجيل بقيام المسيح المستفاد من خبر مربم لاعبرة فيه لأن بواس يصرح بخـ لافه وهو قديس ولكنه فضح النصر آنية بمناقضاته ونلونه في المقيدة (السابع) روى مرقس

به مع عمرو بن امية الضمري فلما قرى عليه الكتاب الم وقال لو قدرت على ال آنيه لأ نيته وكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسل ان يزوجه أم حميمة بذت أبي سفمان ففعل وأصه ق عنه اربعمائة دينار وكان الذي تولى البر. يج خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبعث اليه من بقي المده من اصحابه ويحملهم ففعل فقدمو المدينة فوحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبر فشحصوا اله فوجدوه قدفح خبر فكام ر-ول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يدخلوهم في - هامو\_م ففملوا فهذا ملك النصاري قدصدق و-ول الله صلى الله عليه وسلم. آمن به وآسمه وکم شاله ممن هو دونه هداه الله من الصاري قددخل في الدين وهم اكثر باضماف مضاعفة ممن اقام على النصرانية قارابن اسحق وقدم على رسول الله صلى الله علمه والمروهو عكة عشرون رجلا اوقريبآ من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدو وفي المسجد فجلسوا اليه وكلوه وقيالتهم رحال من قريش في أنديثهم حول الكمة فلما فرغوا من مسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلمعما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله وتلا علهم القرآن فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ثم استحابوا له و آمنوا به وصدقوه وعرفوامنه

ان التلاميذ بعد أن ارتفع عنهم المسيح خرجوا فبشروا في كل مكان فكنذبه لوقا بأنهم كانواكل حين في الهيكل يسبحون الله (الثامن) انفرد مرقس بما رواه من ان عيسي ام تلاميذه ان يذهبوا الى الحليقة كلها ولم تنقل كتب التاريخ ازاحداً منهم سافر الى افليم آخر ومن الغريب ان البافين لمهذكروا هذا الاس والعجب من عدم قيام النلاميذ بموجبه والحق أن هذه أيضاً من خرافات الاساففة (التاسه) كيف يحكم بابمان النلاميـــ الذين شكوا في المسيح وبالأخص فان مــتى ذكر ارتيابهم ولم يذكر أنهم آمنوا به بعد ذلك فليت شعري كيف تأتى لهمأن يشكوا وبرئابوا وقدصر - لوقا في ـ ص ـ ٧٤ ـ بأن عيسى مكنهم من لمسه وأعلمهم بأنه كان ذا جميم بشرى مركب من عظم ولحم وأن الروح ايس له لحم وعضام وعلى كل فان صح عن الاماجيل حديث الشك والارتياب فيكون خبر الصلب والقياء لا أصل له لوروده عن أوائك المرتابيين ( العاشر ) ذكر المترحيةول المسمح أنه قد دفع اليه كل سلطان فاين ببقي قولهـم أن الهود ألبسوه ناج الشوك ولطموه وصفعوه فان قالواكان سلطانه بعد الأبهاث قلنا أن الأناجيل الاربعــة ذكرت بصريح العبارة عن المسبح غير مرة قبل قضية الصلب أنه قال فوض الي أمركل شی و هذا بنافی دعوی اهانته وصلبه ( الحادی عشر ) ذکر بولس آنه بمدقیامه ظهر لاكثر من خسانة أخ أى نصراني ولم يذكر ذلك أحد من رواة الاناجيل ولا مؤلف الابركسيس الذي زعم أنه تلبث مدة أربمين يوما مع تلاميذه فيريأت على ذكر هذا المدد الكشير وهنا أفول كما قال بمض الادباء لبت شعري لم لم يظهر ولو مرة واحدة ليبلاطس الذي كان بدافع عنه وقت المحاكمة أم لمظما. الكمنـــة والمشامخ لبؤمنوا به وينجوا فان نجاة المالم بالايمان به ولا سيما أمة البهود مع انه بنص كلامه قال بمثت للضالة من خراف بيت اسرائيل واذ أنينا على بدَّجة تلك المناقضات علمت حينثذ بطلان تلك الدعوى ومن تصدى للحواب فلمرز غسر ناكص فان الحق يقطمه والزور بفضحه ولقد أصاب رئيس كنيسة رومية كثيراً في منعه العامة عن تلاوة تلك الأناجيل لأن تاليها لايلبث أذيرى مافيها من المحال والمخالفة للواقع المعقول والظاهر الححسوس ومن تلاخا ولم يتبين له ذلك فالاعمى laco ais wall

### -0 € : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لقد أينا في خاتمة الاصحاح السابع والعشرين بالادلة النقلية والبراهين العقلية على تكذيب روايات صلب ذات المسيح وأقما الحجة على ذلك لامتناعه عقد المطلانه نقلا ولما كانت قصة قيام المصلوب وانبعائه من الاموات مشتملة على المناقضات والمغالطات وكانت دعوى الصلب مجردة عن الدليل ورواياتها حديث

ما كال يوصف لهم في كتابهـم من أمره فلما قامو اعنه اعترضهم أبوحهل ان هشام في نفر من قريش فقالوا خبکمالله بن رک بعثکم می ورانکم من أهل دينكم تر نادون لمم لتأنوهم بخبر الرحل فلم نظهر مجالسكم عنده حتى فارقنم دينكم وصدقتموه بما قال مانه\_لم ركبا أحم\_ق منكم أوكما قاوا فقالوا لهم الامعلكم لامحاهاكم لنا مانحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل من أنفسنا خيراً ويقال أرالنفر من النصاري من أهل بحر ازوهال فهم نزلت الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به بؤمنون واذا بشلي علم قالوا آمنا به أنه الحق من ربنا الى قوله سلام عليكم لانبتني الجاهلين وقال الزهري مازلت أسمع من علمائنا أنهــن نزل في النجــاشي وأصحابه قال ان اسحق ووفد على رسول الله صلى الله عليه و-لم وفد نصارى نجران بالمدينة فحدثني محمد ابن جمفر ابن الزبير قال لما قدم وفد مجران على ر-ول الله صلى الله دخلوا عليه مسجده بمدالمصرف نت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فاراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسام دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم وكانوا ستبن را كباً منهم اربعة وعشرون رجلا من اشرافهم منهم ثلاثة نفر البهم يؤول امرهم العاقب أمير القوم، ذو رأيهم وصاحب مشورتهم والدي لايصدرون الاعن وأبه وأمره ( MA )

مجهول لديهم غير معلوم أحببنا أن نورد هنا على سبيل الالزام مايزيل شب تلك الاوهام من الاستدلال يعض الآيات منظمة على تربّب الاصحاحات غير أنب نقدم امام هذه البراهين قصلا يزيل الشك بنور اليقين

فنقول يلزم على كل مسيحي أن يصحح أولا دعواه في ذات عيسي عليه السلام المزعوم لديه صليه والوهوم عنده قتله فلا بد أن يقربانه آله خالق أو نبي مخلوق وأما القول بأنه آله كاملوانسان كامل وهو واحــد فهذا كلام ساقط لايتفوه به حتى الحجانين ولا تقوم به حجة ولا ير تضيه الا من سخف عقسله وضعف رأيه ورضى أن يخدع نفسه فان كان الاول أى انه إله خالق فصلب الآله بنلك الحالة السيئة وموته مقهوراً مخذولا يستفيث فلا يفاث ويستجير فلا بحجار ممتنع عقــلا ونقلا وان كان الناني أي انه نبي مخلوق فهنا تصح المحاججة ويكنفي أن نقيم الحجة على امتناع الاول أي كونه إلهاً مصلوباً قوله في انجيل متى ومرقس ( إلهي إلهي لمـا ذا تركتني ) فلوكان المنادي والمنادي واحداً لكان ذلك من العبث فهــل يستحبر المستجبر بنفسه متحملا أنواع العذاب والهوان فلم ينقــذها ورواية لوقا ( يَا أَبَاهُ فِي يَدِيكُ أَسْتُودَعَكُ رَوْحَي ) فَدَلُ عَلَى أَنَ الْمُصْلُوبُ لِيسَ بِاللَّهِ جَزِمًا وأَمَا كون الصلوب غــبر عيسي جزماً فهو ٠ــبرهن بأمور (الاول) روى يوحنــا الأنجيلي أن المصلوب حكم عليه بالصلب بسبب كونه جــذف فكفر وذلك بحكم قافا المسلم بذوته عندهم وهذا دليل فيه الزامان الاول أن المصلوب يمتنع أن يكون إلهًا وهل يقال أن الآله جذف لأن الحكم عليه بالتجذيف كان عن سبوة من قيافا وحكم النبوة عدل لأنزاع فيه (الثاني) أن المصلوب غير عيسي لأنه لايصح ان يقال انه عيسي الرسول وانه الكافر مماً ولا يصح انكار نبوة قيافا المسلم نبوته عندهم وذلك بصراحة هذا الأنجيل المنزل من الله و ما عسى أن يصنع المسيحي و بأيهما يأخذ وعلى ابهما يعتمد فان انكر نبوة قيافا يلزم منه تكذيب انجيله وهو كفر وان صدق انجيــله ونبوة قيافا يلزم منه تصديقــه بكفر عيــي وهو محض الكفر وعلى كل فقد كفر من صدق تهذا أنجيلا والسلام ( الاص النَّافي ) ايها المسيحي كيف ماتوجهت بدءوي القيام في الاناجيل الاربعة تراها تروي عن مريم المحدلية فواحد يروي أنه تحضورها انفتح القبر وهي والحراس لم يروا المصلوب خرج علمهم من القبر ولم يروا شيئاً في القــبر ثم زعموا ان الملك الذي اوحي لهـــا ما او حي لم يوثق بكلامه لانه في كل أنجيل او حي لها خلاف ماقاله في الانجيل الآخر والآخر يروي أنها عند ما أتت رأت القبر مفتوحاً قبل مجينها وليس فيه جسد ولا أحد ولا حراس و آخر بروي انها رأت المسيح في الطريق و آخر يقول سجدت له وآخر يقول انها رأته من وراء ظهرها حتى اشــتبه علمها حاله وانكرته وظنته واسمه عبد المسبح والسنيل بمالهم وصاحب رحلهم ومجمعهم وأبوحارنة ابن علقمة أسقفهم وحبرهم وامامهم وصاحب مدرارهم وكان أبو حارثة قد شرف فهم ودرس كتهم وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه فتولوه وأخدموه وبنواله الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم فلما وجهوا الى وســول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبوحارنة على بفلة متوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى جنبه أخله يقال له كرذ بن علقمـة يسايره اذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال له كرد تعس الا بهديريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو حارثة بل أنت تعست فقال ولم يا أخى فقال والله انه لانبي الذي كنا ننتظره فقال له كرد في عنمك من اتباعه وأنت تعلم هذا فقال ماصنع بن هؤلاء القدوم شرفونا وتولونا وأكرمونا وقدأبوا الاخلافه ولو فعلت نزعوا مناكل كرامة فاصر عليه أخوه كرذ بن علقمة حتى أسلم بمدذلك فهذاوأ مثاله من الذين منمتهم الرياسةوالما كل من اختيار الهدى وآثروا دين قومهم واذا كان هـذا حال الرؤساء المتبوعين الذين هم علماؤهم وأحبارهم كان بقيتهم سبعأ لهم وليس بمستنكر أن يمنع الرياسة والمناصب والمآكل للرؤساء ويمنع الاتباع تقليدهم بل هذا هو الواقع

الستاني

والعقل لايستشكله ( فصل )

وكان من رؤساء النصاري الذين دخلوا في الاسلام لما تيين لهم انه الحق الرئيس المطاع في قومه عدي ابن حاتم الطائي ونحن نذكر قصته رواهاالامام احمد والترمذي والحاكم وغيرهم قال عـدى بن حاتم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدى بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما رفعت المه أخذ سدى وقدكان قال قبل ذلك أني لا أرجوا أن يجمل يده في مدى قال فقام لي فلقيته امرأة وصبى ممها فقالا أن لنا اللك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتها تم أخذ يدى حق أتى بى داره فالقت له الوليدة وسادة فجلس علمها وجلست بين مديه فحمد الله وأشاعليه ثم قال مايضرك ان تقول لااله الاالله فهل من اله سوى الله قال قلت لا تم تكلم ساعية ثم قال اما تقر ان الله تعالى أ كبر وتعلم ان شيئاً أكبر من الله قال قلت لا قال فان الهود مغضوب علمهم وأن النصاري ضلال قال قلت فاني حنيف مسلم قال فرأيت وجهه يبسط فرحا قال ثم امرني فانزلت عند رجل من الانصار جعلت اغشاه آتيه طرفي النهار قال فيينا أنا عنده عشية اذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلى وقام فجاس الهم ثم قال ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بقبضــة ولو البستاني وبعض الاناجيل ينكر الملائكة ويقول أنها رأت رجالاوالبعض الآخرقال رأت شاباً وبمضهم قال لم تر في أول وهـــلة ملائكة ولا رحالاً ولاشابا ولاأحداً وعباراتهم صريحة بهذه الأختلافاتكام تفصيله فراجعه وهذاالتناقض كافي لتكذيب خبر القيام ويستلزم من تكذيب القيام تكذيب صلب ذاته ضرورياً ( الثالت ) أتفقت الأناجيل الاربعة على أن عيسي في الليلة التي ألقي القبض عليه كان يخر الى الارض ساجدأ يتضرع وتارة يدهش ويحزن ويستغيث وعرقه يقطر كالدم ويكرر الصلاة والدعاء الى الله بأن يخلصه من الهود وهذا كله ثابت في الاناحيل ولا يمكنكم انكاره فليت شعري أين هذا من دعوا كمأنه كان يرتاح الى الصلب ليفديكم بنفسه ويفدي العالم بأسره ثم ليت شعري اذاكان الصلب عليه حمّا مقضياً فهل يصح أن يجهله ويطلبصر فهعنه وأنتم رويتم عنه في أناجيلكم بأنه أخبركم عن صلبه وآلامه فاين أذاً صبره عند البلاءوأين مقامه من مقام الانبياءومنهم النسيح بن ابراهبم الذي أنبتم استسلامه للقضاء بمجرد رؤيا رآها أبوه كما ورد ذلك عندكم أليس هذا التناقض برهاناً ساطماً ودليلا قاطماً على كذب الرواة في قضية الصلب والقيام (الرابع) اتفقت رواة هذه الاناجيل على غيبوبة يهوذا الاسخريوطي في يوم الصلب وذلك بعد الندم وحتى كانوا يظنون فيه أنه قتــل نفسه ندماً وصرحت الافاضــل من علمائكم أيضاً بأنه كان هو المصلوب فداء عن المسيح عليه السلام أليس في تصريح الاناحيل مع شهادة الافاضل منكم قرينة قاطعة تدل على أن المصلوب غير المسيح (الحامس) روت الاناجيــل أن الهود طلبوا منه آية ليؤمنوا به فوعدهم بأنه سيمكث في بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال كما لبث يونان النبي في بطن الحوت فلو سلمنا صحة زعمكم هذا عن عيسي وهو الصادق الامين فيوعده فكيف تروي الاناجيل الاربعة أنه مكث في بطن الارض يوما واحداً وأقل من ليلتين وهــــذا مما عدى التناقض بـين القولين فقد أخلف الوعد أيضاً لأنه بعد قيامه لم يظهر للكهنة ولا لسائر البهود بل لم يروا أحداً يخبرهم بذلك فعليـــه يثبت كـذب قوله في المدة وعدم قيامه بالوعد وصدور هذين منه محال فلم يبـق الا أن نكـذب روايات الصلب والقيام كما أخــبرنا الله تعــالي في كتابه العزيز ر السادس ) روى المترجم أن عيسي قال للتلاميذ حين صعوده (وها أنا ممكم كل الايام الى انقضاء الدهر آمين) وقد روى يوحنا عن المسيح في الأصحاح الثاني عشر ـ ف ـ ٨ ـ من أنجيله مانصه ( وأما أنا فلست معكم في كل حين ) وهذا كما ترى مناقض لما رواه المترجم فان صحت رواية يوحنا شبت افـــتراء المترجم وهو الموافق عقـــلا فببطل خبر القيام ( السابع ) أيها المسيحي أورد المترجم في ـ ص ـ ٢٦ ـ ف ـ ٣ـ ان الكهنة تشاوروا على قتل عيسي بأن يكون بعد العيد لئلا يكون شغب في الشعب

62.0

﴿الفارق﴾



6415)

وهذه الاناجيل الاربعة والمترجم معهم تواطأت علىأن الصلب كان في العيدودفن ليلة السبت وكتب الهود دالة على أن المصلوب مكث محبوساً عندهم زهاء أربعين يوما فكتب الهود ونص المترجم المار ذكره يدلان على تكذيب الاناجيال الاربعة فلا يصبح خبر الصلب مع تناقض الرواة ( الثامن ) أيها المسيحي ان يوحنا فأنا ماض الى الذي ارسلني وليس أحد منكم يسألني اين تمضي) ومعلوم ان هذا الكلام وقع من عيسي قبل حادثة الصلب بايام ويستحيل أن يكون كاذبا في كلامـــه وقوله الآن لاينصرف لغير الزمان الحاضر الذي هو معناه الحقيقي المفهوم منه فلا بدأنه ارتفع أثر ذلك بدون تأخـبر وهو صادق القول والدليل على هـــذا أن التلاميذ لم تميًّا في أمرالصلب والاناجيل الثلاثة لم تذكر أن واحداً منهم حضر يوم الصلب وقد كذبوا بأجمهم حديث القيام فحاذا عسى أن نقول أيكذب هـــذا النص الجبي البرهان ويبطل هذا الانجيل أم يجوز الكذب من المسيح وهوالصادق فها باغ عن ربه عن وجل (التاسع) أيها المسيحي مما يؤكد كذب روايات القيام تخصيصهم ظهور الملائكة لمريم المجدلانية على أن تخصيص ذلك بالحواريين أقرب وهنا يصح أن يقال عدم حضور أحد من الحواريين رضي الله عنهم وأمه لزيارة قبر المصلوب دايل ظاهم على أن حديث القيام محض افتراء وغير ثابت عندهم ولا مسموع فيما بينهم والا فكيف يصرح لهم المسيح بقبامه ويعين لهم المسدة ولا بحضر أحد منهم لقبره فان قلت منعهم عن ذلك خوفهم من المهود فنقول اذاهل كانت مريم أثبت جاشاً منهم وأقوى ايماناً وهب أن الحواريين كانوا يمتنعون خوفاً من الهود في بال أمه لم تحضره وهو فلذة كبدها وحبيبها وفي جميع ذلك أدلة وانحة على تكذيب خبر القيام ومن تأمل اضطراب الرواة في نقل الخبرعن المجدلية على وجوه شتى وأنحاء مختلفة ولو سلم أن تلك الروايات نتهمي الها فلا يشك في أنها حدثت بما حدثت يه عن خال في شعورها وضعف في أفكارها كما يحصل الطائفة النساء عند وقوع البلاء علمهن وهو مسلم عندكل عاقل ولاسما من مريم التي أخرج منها المسيح سبعة شياطين تستبعد ذلك عمها أيها النبيه واختلاف كلامها في الرواية أظهر من الشمس (العاشر) قال المسيح عليه السلام في ـ ص ـ ٣٣ ـ من متى ـ ف ـ ٣٨ ـ ونصـ ( هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً لاني أقول لكم انكم لاترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآني باسم الرب) وكان هذاقبل قضيه الصلب بايام و لا شك من حين قوله من الآن لاترونني أرتفع في ذلك النهار وهو الصادق الامين والا يستلزم من القول بصل ذانه تكذبه وهو محال بعض قنضة يتي أحدكم وجهه حر جهنم أوالنار ولو بتمرة ولوبشق أتمرة فان أحدكم لاقي الله وقائل له ماأ قول لكم ألم أجملك سمعاً وبصراً فيقول بلي فيقول ألمأجمل لكمالا وولدأ فيقول بالى فيقول أين ماقدمت لنفسك فينظر قدامه وخلفه وعن ممينه وعن شماله ثم لابجد شيئاً بيتي وجهه حرجه ليق أحدكموجهه ولو بشق تمرة فان لم يجد فيكلمة طبية فاني أخاف عليكم الفاقة فان الله ناصركم ومعطيكم حتى لتسير الظمينة فما بين يثرب وألحرة أكثر مانخاف على مطيتها الشرققال فِملت أقول في نفسي فاين لصوص طي وكان عدي مطاعا في قومه بحيث يأخذ المرباع من غنائمهم وقال حماد ابن زيد عن أبوب عن محمد ابن سرين قال قال أبوعسدة ابن حذيفة قال عدى بن حام بمث الله محداً صلى الله عليه وسلم فكرهته أشد ما كرهت شيئاً قط فخرجت حتى أتبت أفصى أرض المرب مما يبلي الروم نم كرهت مكاني أشد مماكرهت مكاني الاول فقلت لو أتيته فسمعت منه فأتيت المدينة فاستشرفني الناس وقالوا جاء عدي بن حام الطائي جاء عدي ابن حاتم الطائي فقال ياعدي بن حاتم الطائي اسلم تسلم فقلت أني على دين قال أنا أعلم بدينك منك قلت أنت أعلم بديني مني قال نعم قال هذا ثلثاً قال أاست لوسيا قلت بيلي قال الست برأس قومك قلت بلي قال ألست تأخـــذ المرباع قلت بــلىقال



# م خنم اهذه الخانمة وفيه فصلا له هاه من الفصل الاول به الفصل الاول به

\$ 410 \$

حاول بعض رؤساء المسيحيين في الاستدلال على صلب ذات المسيح بنص الآية القرآنية وذلك في قوله تمالى اذ قال الله ياعبسى انى متوفيك ورافعك التي ومطهرك من الذين كفروا «وحاصل كلامه أن هذه الآية اذا لم نفد اشبات صلب ذات المسيح تكون منافضة لقوله تمالى « وما قتلوه وما صلبوه «

فاقول ان هذا تشبث بالمحال والاعتراض بالباطل مردودلال الفر آزورد على قانول لغة العرب وهم أعلم بقو أينه وأساليد أفانينه فالتوفي لذى هو مدار الشبه جاء لمدة معاني مها الاستبفاء والقبض فيكول المعنى اني قابضك ومستوفيك من أيدى الكفرة ومطهرك أى منقذك من كيدهم وحقارتهم واهانتهم واستهزائه م ومن معانيه أيضاً النوم وقد ورد ذلك في القر آن في قوله تعالى الماق يتوفي الانفس حين موتها والتي لم تحت في منامها في سلك التي قضى عليها الموت وبرسل الأخرى الما أجل مسمى \*ومنها ماورد عن أبي بكر الواسطى اني متوفيك أى عن شهونك الدنيوية وراهمك التي وأنت في حالة كالملاد كم من زوال الشهوة وهو المقتضى عقلا ليكون قابلا للسكني في العالم العلوى ويصح أن يكول التوفي هنا بمعناه الحقيقى بأن الله تمالي توفاه حين الرفع ثم أحياه حتى لاير تعب لان الرفع أم عظيم فكل ذلك حائز وعلى الله هينوه هذا لا بنافي الآية (وما قتلوه وما صلبوه) لانه لا يفهم منها أن المسيح لم يمت قط بل هو نص صريح في أن القتل والصلب لم يقما على ذاته من الهود فقط

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

تشبث بعض من تصدي الرد على المسلمين بأن القول في جواز إلقاء الشبه يفضي الى السفسطة والشك في الحقائق والدخول حينئذ في الجهالات ومالا يليق بالمقلاء لاننا اذا جوزنا القاء شبه الانسان على غيره فاذارأى الانسان ولده لم يشق بأنه ولده فلمله غيره فالتي عليه شبه ولده وكذلك القول في امرأته وسائر معارفه فلا يشق بأحد منهم ولا يسكن اليه ونحن نعلم بالضرورة ان الانسان يقطع بأن ابنه هو ابنه وان كل واحد من معارفه هو هو من غير شك ولا ربية والقول بالشبه يمنع الوثوق بمدنية الانسان ووطنه اذا دخله فيقول ولعله مكان آخر ألتي عليه الشبه فلا يشق بشئ مما يعرفه وجميع ذلك خلاف الواقع والمحسوس فيكون القول بالشبه من المحال والمصلوب هو ذات عيسى عليه السلام انتهى

فاقول ان قولك هذا تهويل ليس عليه تعويل لان البراهين القاطعة والادلة الساطعة قائمة على ان الله تعالى خلق الانسان وجملة اجزاء العالم وان حكم

فان ذلك لايحـل لك في دينـك قال فوجدت بها على غضاضة ثم قال لعله أن يمنعك أن تسلم أن ترى عندنا خصاصة وترى الناس علينا ألماً واحداً هـل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد علمت مكانها قال فان الظمينة سترحل من الحبرة تطوف بالبيت بغسبر جوار وليفتحن الله علينا ڪنوز کسري بن هرمز قلت كسرى بن هرمز قال كنوز كسرى ابن هرمز وليفيض المال حتى بهتم الرجل من يقبل منه صدقته قال فقد رأيت الظمينة ترحل من الحيرة بغــير جوار وكنت في أول خيل أغارت على المداين و والقالتكونن الثالثة أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان سلمان الفارسي من أعلم النصاري بدينهـم وكان قد تيقن خروج النبي صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة قبل مبعثه فلمار آمعرف أنه هو النه الذي بشر به المسيح فآمن به واتبعه ونحن نسوق قصته قال ابن اسحق حدثني عاصم عن محمود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان الفارسي من فيه قال كنت رجلا فارسيامن أهل اصهان من قرية يقال لهاجيٌّ وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله اليه لم يزل حده إياي حتى حبه اياي خبسني في بيت كما تحبس الجارية فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي نوقدها لا نتركها تخبو ساعـة وكانت لابي ضيعة عظيمة فشغل في

بنيان له يوما فقال يابني أنى قدشغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب المها فاطلعها وأمرني فمها سعض ما ريد ثم قال لي ولا نحبس عني فانك أن احتبست عني كنت أهم اليّ من ضيعتي وشغلتني عن كل شيءمن أمرى فخرجت أريد ضيعته التي بعثني البها فررت بكنيسةمن كنايس النصارى فسمعت أصواتهم فبها وهم يصلون وكنت لا أدرى ماأمر الناس لحبس أبي اياي في بيته فلما سمعت أصواتهم دخلت علمم أنظر مايصنعون فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذاوالله خبر من الذي نحن عليه فوالله مابر حتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعته فلرآتها نم قلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام فرجمت الى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله فلما جبته قال يابني اين كنت الم أكن عهدت المك ماعهدت قلت ياأبت مروت ماناس يصلون في كنيسة لهم فاعجبني مارأت من دينهم فوالله مازلت حتى غربت الشمس قال أي بيني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خبر منه فقلت له كلا والله آنه لخــير من ديننا قال فخافني فحمل في رجا قداً تم حبسني في بيته و بعثت اليالنصاري فقلت لهم اذا قدم عليكم ركسمن الشام فاخبروني بهم فقدم عليهم تجار من النصاري فأخبروني فقلت لهم اذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجمة الى بلادهم فأذنوني بهم قال فلما أرادوا

الشيُّ حكم مثله فما من شيُّ خلقه الله تسالى في العالم الا وهو قادر على خلق مثله اذ لو تمذر خلق مثله لتعذر خلقه في نفسه ويلزم منه ان يكون خلق الانسان بل حملة العالم مستحيلا وهو باطل بالضرورة فاذا ثبت ان الله تمالي قادرعلي خلق مثل لكل شي في العالم فجميع جسد المسيح لها امثال في حيز الامكان يمكن خلقها في محل آخر غير جسد المسيح عليه السلام فيحصل الشبه قطعياً فالقول بالشبه قول بأمرىمكن عقلا بطريق المعجزة وخرق العادة ويؤيد ذلك ان التوراة مصرحة بأن الله تمالي خلق جميع ماللحية في عصاة موسى عليه السلام وهو اعظم من الشبه فان جعله انساناً يشبه آخر اقرب من جمله نباتاً يشبه حيوانا وقلب العصى حية تسعى عما اجمع عليه علماء الامتين الهودية والنصرانية كا اجمعوا على جمل النار لابراهم عليه السلام جنة وبرداً وسلاماً وعلى انقلاب الماء خراً وهي اول معجزة اثبتوها لميسى عليه السلام ثم أن الاناحيل صرحت بأن المسيح عليه السلام كان عسك اعين الناس عن معرفته فيكلمونه ظانيين أنه شخص آخر غيره كما وقع لمريم المجدلانية لم كلمها وكلته وهي تظنه البستاني والرجلين اللذين صادفهما في الطريق وأمسك أعينهما فكلماه وهما يظنان أنه غيره وكذلك قضيته مع التلاميذ بعد القيام لما أنكروه وإمساكه عيون العسكر واليهود لما هجمواعليه فلم يعرفوه وظنوه غيره كل ذلك يلزمكم القول بجواز وقوع الشبه لآنه اذا جاز و قوع صورة الغير على المسيح جاز أيضاً وقوع صورة المسيح على الغمير فيظن أنه المسيح بلا فرق في الصورتين اللهم الا أن تكذب الاناحيل في مسئلة إمساك أعين الناس فتلك مسئلة أخري والحاصل لايمكن انكار الشبه الابعـــد انكار النبوات والالهيات والكتب المنزلةمن السهاءكما عليه الآن أكثر الاروياويمين أنهي

## ﴿ تُرجَةُ حَالَ مَرْفَسُ وَانْجِيلُهُ ﴾ - ﷺ المقصر الثاني في انجبل مرفس ﴾ ح

تقدم الكلام على ترجمة حال من الحوارى وأنجيله وحال المترجم له ولا بأس هنا أن تأنى على نبذة يسيرة من أحوال هذا الانجيل ومؤلفه مرقس قال بطرس قرماج في كتابه [مروج الاخبار في تراجم الابرار] المطبوع في بيروت سنة ١٨٨٠ ماملخصه [ ان مرقس هذا كان يهو ديا لا ويا وهو تلميذ لبطرس ولد باقليم الحمس مدن وصنف انجيله بطلب من أهالي رومية كان ينكر الوهية المسيح ولم يذكر في انجيله مدح المسيح لبطرس ومات مقتولا في سجن الاسكندرية سنة ٦٨ ميلادية قتلته الوثنيون] انتهى

وقد اختلفت النصر أنية في تاريخ تأليف أنجيله قال صاحب كتاب مرشد الطالبين ولفظه في صحيفة (١٧٠) [قدزعم أن أنجيل مرقس كتب بتدبير بطوس

سنة ٦١ م لنفع الايم الذين كان تنصرهم بخدمته ] انهى

وقوله زعم يدل على ان هذا القول لااصل له والحق معه لانهلو ثبت ان تأليف أنحيل مرقس كان بمعرفة وتدبير بطرس لذكر ان عيسي ليس باله بل هو بشر رسول وذلك لشهادة بطرس بذلك وهو الحق ولايهمنا اختلافهمفي ذلك فان نتيجة هذا الاختلاف توهين هذا الانجيل وحطه عن درجة الكتب الملهمة ومن أراد الوقوف على تفصيل هذا الاختلاف فليرجع الى ماكتبه لاردن في تفسيره فاكتفى بنقل أقوال ثلاثة شهود من أكابر علماء النصاري في شأنه وأدع المطالع وشأنه في الحكم عليه (الأول) قال ريس في المجلد التاسع عشر من كتابه المشهور بانسائي كلو بيد يارس الذي كتبه باعانة كثير من العلماء المحققين تقلاعن مستر كدل في الفصل الثاني من رسالته في بيان الالهام ماملخصه [ ان الكتب التي كتهاتلاميذ الحواريين مثل أنجيل مرقس ولوقا وكتاب الاعمال ليست بالهامية] ( الثاني ) قال واردكا تلك في الباب الآخر من انجيل مرقس ] (الثالث ) قال المحقق نورتن في صحيفة ١٧٠ من كتابه المطبوع سنة ١٨٣٧ في بلدة بوســتن في حق انجيل مرقس مالصه [ في هذا الانجبل عبارة واحدة قابلة للتحقيق وهيمن الآبة التاسعة الى آخرالباب الآخر والعجب من كر يسباخ أنه ماجملها معلمة بعلامة الشك في المتن وقد أورد في شرحه أدلة على كونها الحاقية ] انتهي

فاذا علم المطالع حال هذا المؤلف ثبت عنده ان تأليفه ليس بأنجيل الهامى بل هو تاريخ نقله عن شيخه بطرس وهو عبارة عن وقائع في زمن عيسى علمه السلام وانه كان ينكر الوهية المسيح التي هي مدار الاختلاف بين النصرانية وغيرهم فلا بأس أن تشكلم هنا على انجيله اجمالا وقد ذكرنا تفصيل أغلب مسائله في ضمن الكلام على ترجمة انجيل متى ولا حاجة لتكراره ولنذكر هنا بعض النصوص التي يهم شرحها نما لم نذكره هناك فنقول

## -مر الاصاح الاول كا⊸

قال في .ف. ١ ( بدأ أنجيل يسوع المسيح ابن الله )

أقول هذه الجملة عنوانالتأليف وليست من أصل الانجيل بل هي الحاقية من المصنف كا ذهب اليه المفسر ون من علمائهم لكن صاحب اتحاف الحيل استنكف من أن يجملها عنوان الكتاب بل انفر د بجملها من أصل الانجيل حيث قال مانصه [زعم بمضهم ان هذه الآية عنوان السكتاب والصحيح انها بداية الكتاب لاعنوانه كما تدل لفظة بدأ ذاتها انتهى]

وغرضه من هذا اثبات ان عيسي ابن الله ونسي انالانجليين كافة لميذكروا

الرجعة أخبرونى بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهـم حتى قدمت الشام فاما قدمتها قلت من أفضل هذا الدين علما قالوا الاسقف في الكنسة فئت فقلتله اني قد رغبت في هــذا وأحست أنأ كون معك فأخدمك في كنيستك وأتملم منك وأصلى ممك قال ادخل فدخلت معه فكان رجل سؤ يام هم بالصدقة ويرغهم فها فان جمعوا اليه شيئاً منها اكتنزه لنفسه ولم يعظه المساكين حتى جمع سبع قــــلال من ذهب وورق فأبغضته بغضأ شديدا لمارأيته يصنع ثم مات واجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت لهم ان هذا كان رجل سؤيام كم بالصدقة ويرغبكم فها فأذا جشموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً فقالوا لى وماعلمك بذلك قلت انا أدلكم على كنزه فأريتهـم موضعه فاستخرجو اسبع قلال مملوءة ذهبأ وورقأ فلمارأوها قالوا والله لا ندفنه أبدأ فصلموه ورموه بالححارة وحاوًا برجل آخر فعلوه مكانه ف رأيت رجلا يصلي ارى أنه أفضل منه ولا أزهد في الدنيا ولاأرغب في الآخرة ولا ادأب ليــــلا ولا نهاراً منه فأحسته حيا لم أحيه شيئاً قيله فاقمت مميه زماناً ثم حضرته الوفاة فقلت له يافلان اني قد كنت ممك واحبيتك حياً لم أحسه شيئاً قبلك وقد حضرتك من أمر الله ماترى فالي من توصى لى وبمن تأمرني فقال أى بني والله ماأعلمأ خداً على ماكنت هذه الجملة في الاجيلهم ولو كانت من الانجيل لما تركوها على ان المنقدمين منهم صرحوا بأنها عنوان فيكون اصرار المفسر المذكور عنادا وخلاف الظاهرولهله يدعى الالهام أيضاً وانه بعد تسعة عشر جيلاعم بواسطة الوحى مالم بعلمه الانجيليون والعلماء الاقدمون فتلك مسئلة جوابها السكوت ثم قال مرقس ف. ٢ نقلا من المطبوعات حديثاً في بيروت مالصه (كما هو مكتوب في الانبياء ها أنا أرسل امام وجهك ملاكي الذي بهيء طريقك قدامك ) انتهى

وقد وافقه مترحم متى في يص- ١١ ف- ١٠ ولوقا في يص- ٧ ف-٧٠ لكنهم تخالفوا في قوله كما هو مكتوب في الأنساء فلذا مست الحاجه لمراجعة المديخة المطموعة قديماً في لندر فوجدتها مخالفه للنسخه المطبوعة حديثاً في بميروت فراجعت هذا النص المنقول في الأناحيل الثلاثة من سفر ملاخيا الني من ـصــ عـف-١ فوجدته الدهش من أعمال هؤلاء القوم من راجعت نسيخة التوراة المطبوعة قدعاً في لندن واذا هي لا توافق التوراة المطبوعه حديثاً في سروت أيضاً ولا توافق الاناجيل المطبوعة فدعأ وحديثا فتأسفت على حال هذه الامة العظيمة السائبة الذين نزيدون على مائتي مليون من النفوس ولم يبق باليد حيلة لاظهار الحقيقة سوى مراجمة الاسفار المبرانية التي بأمدي اليهود ولما راجمت بمض علمائهـــم قانوا ان التوراة. والزبور وسائر الاسفار التي بأيدينا لاتوافق الكتب التي رجمها وطبعهاالنصاري فدعأ وحديثأ لانهم حرفوها وغيروها ولازالوا يبدلون ويزبدون وينقصون معتذرين بأنهم يصححون اللغات والتراجم من لغة الي لغة حتى أضحت عبارات البرجة مخالفة للاصل البتة فعند ذلك أوقفت قلمي ثم تربصت رويداً افتكر فرأيت آنه لامناص من هذه الورطة الا أن أنقل النص المذكور عيناً من النسختي المطبوعة قديماً وحديثاً من سفر ملاخيا ومن الاناجيل الثلاثة واجمـــل النصف الايمن من الصحيفة للنسخة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ ميلادي والنصف الايسمر منها لنسخة بيروتالمطبوعة سنة • ١٣٠٠ رومي وها هو منقول على الوجه المسطور

( بيان نقل النص المذكور من سفر ملاخي ـصـ٣ ـفـ ١ ( في نسخة لندن )

هأنذا أرسل ملاكى فيهيء الطريق امامى ويأتى بفتة الى هيكله السيدالذى تطلبونه وملاك العهدالذى تسرون به هو ذاياً تى قالرب الحنود هأنذا مرسل ملاكي ويسهل الطريق امام وجهي وللوقت بأتي الي هيكله المسلط الذي انم تطلبون وملاك الميثاق الذي أنم ريدون هاها جاي يقول رب الجنود

عليه ولقدهلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانواعليه الارجلا بالموصل وهو فلان وهو على ماكنت عليه فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له يافلان ان فلاناً أوصاني عنه موته ان الحق مك وأخبرني الك على أمر. فقال أقم عندى فاقمت عنده فوجدته خبر رجل على أمر صاحبه فلماحضر به الوقاء قلت له يافلار ن فلاناً أ. صي بي اليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ماترى فالى من توصى بي وبم تأمرني قال يابني والله ماأعلم رجالا على مثل ماكنا عليه الا رجلا بنصيبن وهو فلان فالحق به فلما مات وغيب لحقت بصاحب لصميين فاخبرته خبرى وما أمرني به صاحى فقال أقم عندى فاقت عنده فوجدته على أمرساحه فاقت مع خير رجل فوالله مالـثـــأن نول به الموت فلما حضر فلت له يافلان ان فلاناً أوصى بي الى فلان ثم أوصى بى فلان البك فالى من توصى بى وبم تأمرنى فقال يابني والله ماأعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك ان تأتيه الارجلابهموريةمنأوض الروم فأنه على مثل مأنحن عليه فأن أحببت فأته فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فاخبرته خبرى فقال أقم عندي فاقمت عند خير رجل على هذى أصحابه وأمرهم فاكتسبت حتى كانت لى بقيرات وغنبمة ثم نزل يه أمر الله فلما حضر قلت له يافلان





## ( بيان نقل النص المذكور من الاناجيـل الثلاثة ) مرقسـس-١-ف-٢

(من نسخة لندن القديمة) ( من نسخة بيروت الحديثة) كما هو مكتوب في اشعيا البي هأنذا كاهو مكتوب في الانبياء ها انا مرسل مرسل ملاكي الماموجهك الذي يهيي، طريقك طريقك قدامك قدامك

### الما مق ص ١١ .ف ١٠ إ

(من الحديثة)
(من القديمة)
لان هذا هوالذي كتب عنه هاأناأرسل
مرسل ملاكي امام وجهك فيسهل امام وجهك مالاكي الذي يهيئ
طريقك قدامك

### 

(من الحديثة)
هـذا هو الذي كتب من الجله هأنذا هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل مرسل انا ملاكي قدام وجهك فيصلح امام وجهك ملاكي الذي يهي، طريقك طريقك طريقك امامك

ثم لما تأملت من هذه اللوجة التي تقضى بالعجب رأيت أنأضيف البها ترجمة هذه الاية المذكورة من نفس التوراة العبراسةالتي بايدى البهود فكلفت بعض من له وقوف على اللغتين العربية والعبرانية فترجمتها كما يأني

### ~ وهذا رجمة للعربة كا

( هاأنا سوف أرسل رسولي فيمزل طريقاً بحضورى وحينئذ يأتي بغتة الى هيكله الولي الذىأنتم ملتمسون ورسول الحتان الذى أنتم راغبون أيضاً هوذا آت قال الله رب الحيوش) انتهى

فيا أمها العاقل اللبب تأمل عافاك الله في هذه الجملة الوحيرة كيف لعبت بهاأ بدى المدلسين وانظر كيف كانت في لندن وكيف القلبت في بيروت وكيف نقلبها الانجيليون وهم أيضاً في نقلها مختلفون والكل مهم خالفوا أصل النص المنقول آنفاً من النسخة العبرانية وقد بسطنا امامك أسلها وترجمها وهي مخالفة لجميع كتب النصارى قديمة كانت أو حديثة والسبب الذي الجاهم الى هدذا الحبص في هذا النص انه يشبر الى يجي بن زكريا وعيسى وأحد صلى الله تعالى عليهم وسلم وسأتي لهذا مزيد ايضاح في انجيل بوحنا ان شاء الله تعالى ثم انه قال في طبع لندن من انجيل مرقس هكذا (كاهو مكتوب في اشعياء النبي) مع ان هذا النص ليس في اشعياء النبي) مع ان هذا النص ليس في اشعياء النبي) مع ان هذا النص ليس في اشعياء بل في مسلخي كما من وكان مصحح نسخة ويروت فطن لذلك

اني كنت مع فلان فاوصي بي الي فلان ثم أوصى بي فلان اليك فالى من توصی بی وجم تأمرنی قال یابنی والله ماأعلمه أصبح على مثل ماكنا عليه أحدمن الناس آمرك أن تأنيه ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين ابراهيم يخرج بأرض المرب مهاجرته الى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لأنخفي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فان استطمت ان تلحق بتلك البلاد فافعـــل ثم مات وغيب فكثت بعمورية ماشاء الله انأمكث ثم مربى نفر من كاب تجار فقلت لهمأحملوني الي ارض العرب واعطيكم بقيراتي هذه وغنيمتي هذه فقالوانعم فأعطيتموها فحملوني معهم حتى اذا بلغوا وادي القري ظلموني فباعوني من رجل يهودي فكنت عنده فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلدالذي وصف لىصاحى ولم يحق في نفس فيينا انا عنده اذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينــة فابتاعني منه فحملني الى المدينة فوالله ماهو الاأن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فاقمت بها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام عكة مااقام لااسمع له بذكر مع ماأما فيـ من شغل الرق ثم هاجر الى المدينة فو الله نى لني رأس عندق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس محتى اذا قبل ابن عم له حتى وفف عليه فقال بإفلان قاتن الله بني قيلة والله



(no)

فاصلحها بزعمه وبدل لفظة أشعياء بالانبياءكي يوارى سوأة أخيه فيانسدن والطبع الجديد اضرب عن قوله في اشعياء بل كل واحد غيره بلفظ لم يذكره الآخر قال في لندن ( ويسهل الطريق المام وجهي ) فبدل في بيروت بقوله ( فيهي، الطريق امامي ) ونقلته الانجيليون هكذا الذي يهي، طريقك قدامك ثم قال في لنـــدن ( وللوقت يأتى الى هيكله ) فبدله في بيروت بقوله ( ويأتى بغتــة الى هيكله ) والأنجيليون الثلاثة لم يذكروا شيئاً من ذلك نم قال في نسخة لنـــدن ( المسلط الذي أنَّم تطلبون ) وفي نسخة بيروت حرفه وقصد بتحريفه شراً على ماسنيينه قريباً إن شاء الله تعالى فقال ( السيد الذي تطلبونه ) والاناجيل الشـــلائة سكـتـــ عنه حتى لايقال أن التحريف الذي في متن سفر ملاخياكان دسيسة من المحرفين في طبع بيروت ثم أنه كتب في نسخة لندن ( وملاك الميثاق )وفي نسخة بيروت غيره فقال ( وملاك العهــد ) والأنجيليون الثلاثة سكتوا عن باقى الآية ليظهر تحريفهم في نفس الاسفار والاغرب من هذه الملاعب أنه قال في الطبع القديم ( المسلط ) وفي المطبوع حديثاً غيره بلفظ ( السيد ) وأي مناسبة بينهما ولكن قصد المسكين أن يجعل النص في نبوة ملاخيا مختصاً بالسيح وأشار بقوله السيد الى أنه اله كما هو اصطلاحهم وهو تشبث أو هي من بيت العنكبوت أما مصحح الطبع القديم فقد أكنني بسرقة واحدة اذ وجد من أسفار الانبياء مايتشيث به مع تحريف خفيف والثاني لم يلتفت الى سرقة سلفه بل عدها غنيمة باردةفاخذ يتصرف فهاكيف شاء وأخذ يطبق الاية في نبوة ملاخيا على حسب هواء ثم قال في لندن (الذي أنَّم تريدون) وبدله في بيروت بقوله( الذين تسرون به ) ليجملها مقدمة توافق قوله في مرقس بعد سطرين ( وكان صوت من السموات أنتابني الحبيب الذي سروت به ) والعجب من هذا الملفق يريد أن يثبت ذكر عبدي في أسفار الانبياء بالتلفيقات الكاذبة مع ان ذكره ثابت في الاسفار وكافةالكتب النازلة من السماء بأخبار صادقة تغني عن الكندب والافتراء ولنرجع الى مامحن بصدده قال مرقس حكاية عن يحيى عليه السلام ف-٧ ( يأتي بعدى من هو أقوى مني) وأراد به عيسي لانه من أولى العزم وفيه دليل قطعي على ان عيسي عليه السلام رسول مخلوق كسائر الانبياء ولو كان الها كما تزعم الاساقفة لقال يأتي بعدى الذي هو أرسلني وصور العالم وصورني ثم قال ـف ـ ٨ ( انا أعمدكم بلك، وأما هو [ اي عيسى ] فسيممدكم بالروح القدس وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليــــل واعتمد من يوحنا في الاردن وللوقت وهو صاعــد من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه وكان صوت من السموات انت ابني الحبيب الذي به سروت وللوقت أخرجه الروح الى البرية وكان هناك في البرية أربسين يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تحذمه وبمد ماأسلم

أنهم الآن لمجتمعون معنا على رجل قدم عليهم من مكة اليوميز عمون انه ني فلما سمعتها أخذتني عدواً حتى ظننت انى ساقط على سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت اقول لابن عميه ذلك مانقول فغض سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال مالك ولهــــذا أقبل على عملك فقلت لاشي انما اردت استثنته عما قال وقد كان عندي شيء جمته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبا فدخلت عليه فقلت له أنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرماء ذووحاحة وهذا شئ كانعندى للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم فقربته اليه فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وامسك فلم يأكل فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئأ ومحول رسول اللهصلي الله عليه وسلم الى المدينة ثم جئته به فقلت انی قد رأیتك لاتاً كل الصدقة وهي هدية أكرمتك بهافاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر أصحابه فأكلوا معه فقلت في نفسي هاتان آنتان ثم جئت رسول اللهوهو ببقيع الفرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعلى شملتان لي وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه شم استدرت انظر الى ظهره هذا أرى ألحاتم الذي وصف لى صاحبي فلما وأى صلى الله عليه وسلم استدبريه عرف اني استثبت في شي وصف يوحنا جا. يسوغ الى الحبليل يكرنز ببشارة ملكوت الله ويقول قــدكمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالانجيل ) انتهى

خالفه وأظن ان هذه المباينة حصلت بسبب عدم مطابقة الترجمة لاصل انجيل مق ولو كان الأصل موجوداً ولم يحرفه المترجم لكانا يتفقان بالمقال ومنه يتبيين أن ترجمة متى ظهرت بمد القرن الاول أى بعدوفاة مرقس ولوقا والحواريين فلذلك صارت مناقضة للاناحيل الثلاثة بل يكذب آخرها أولها ولو سلم انجيل مرقس من تحريفات المترجمين والمصححين في المطابع لكان أقلها ضرراً لانه لم يتعرض لما يمس بعظمة الباري عن وجل كفيره ولنذكر بعضاً من اختلافاتهــم في أول قول المسيح الصادر منه في مجامع بني اسرائيل عند مابلغهم رسالته فقــد ذكرنا آنفأ رواية مرقس ولنذكر روايات الثسلانة أيضاً حتى تثبت المناقضات وتظهر بالروح القدس ) وقال في ـ ص ـ ٤ ـ ف ـ ١٧ ـ ( من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لانه قداقترب ملكوتالسموات) وخالفهما لوقا فقال في ـصــ ٣ ـ ف - ١٦ ـ حكاية عن بحي أيضاً ( أنا أعمدكم بماء ولكن يأتي من هوأقوى منى الذي لست أهلا ان أحل سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القـدس ) الى أن قال في ـ ص ـ ٤ ـ ف ـ ١٦ ـ ( دخـ ل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع اليه سفر أشعباء النبي ولمسا فنح السفر وحيد الموضع الذي كانءكمتو بأ فيــه روح الرب على لانه مسحني لابشر المساكين أرسلني لأشــني المنكسري القلوب) انتهى

وأما انجيل يوحنا فانه ذكر فيه عن يحيى أنه قال في ـ ص ـ ١ ـ ف ـ ٣٣ ـ (فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس ) ولم يذكر الابوالابن في التعميد وسيأتي البحث عن التثليث في يوحنا مفصلا ان شاء الله تعالى ثم انهـم اختلفوا أيضاً في قضية الصوت من السهاء المار ذكره آ نفاً فان المترجم قال في ـ ص ـ ٣ ـ ف ـ ١٦ مانصه ( واذا السموات قد انفتحت له فرأي روح الله نازلا مثل حمامة و آنياً عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت ) فرقس قال رأي الروح والمترجم قال فرأي روح الله وأما لوقا فقال في ـ ص ـ ٣ ـ ف ٢١ قال رأي الروح والمترجم قال فرأي روح الله وأما لوقا فقال في ـ ص ـ ٣ ـ ف ٢١ وكان صوت من السهاء قائلا أنت ابني الحبيب بك سررت ) ويوحنا خالف الثلاثة وكان صوت من السهاء قائلا أنت ابني الحبيب بك سررت ) ويوحنا خالف الثلاثة فقال في ـ ص ـ ١ ـ ف ـ ٢٣ ـ (وشهـد يوحنا قائلا اني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السهاء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقراً عليـه فهذا هو الذي يعمـد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقراً عليـه فهذا هو الذي يعمـد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقراً عليـه فهذا هو الذي يعمـد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقراً عليـه فهذا هو الذي يعمـد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقراً عليـه فهذا هو الذي يعمـد

لى فالتي الرداء عن ظهره فنظرت الى الخاتم فعرفته فاكبيت علبه اقبسله وأبكي فقال لي رسول الله صـــلي الله عليه وسلم تحول فتحولت فجلست بين يديه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك ياابن عباس فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك اصحابه ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر واحد قال قال سلمان ثمقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب ياسلمان فكاتبت صاحى على ثلثمامة مخلة أحيبها له بالفقير وأربعين اوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل الرجل بشلاثين ودية والرجل بعشرين ودية والرجل بخمسةعشم والرجل بمشر يعينني الرجل بقدر ماعنده حتى اجتمعت لى ثلثمائة ودية فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب ياسلمان ففقر لهافاذا فرغت فاتنيأكن أنااضعهابيدي ففقرت واعانني اصحابي حتى اذافرغت جئته فأخبرته فخرج معي الها فجملنا نقرب اليه الودى ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حــتى فرغت فوالذي نفس سلمان بيده ماماتتمنها ودية واحدة فأديت النخل وبقيعلي المال فأتي رسولالله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدحاجة من ذهب من بعض المعادن فقال مافعل الفارسي المكاتب فدعيت له فقال خذهذهفادها عاعليك بإسلمان فقلت وأين تقع يارسول الله مما على

﴿النارق﴾



الروح القدس) وقال أيضاً يوحنا الانجيالي في - ص - ١٢ - ف - ٢٨ - (أيها الاب بجد اسمك فجاء صوت من المهاء بجدت وأبجد أيضاً) وهو مخالف للثلاثة فانهم انفقوا على ان الصوت كان في أول نبوته وبعد نزول الحمامة عليه وهذا يدل على أنه كان في آخر أمره قبيل رفعه وهذا من التناقض الفاحش ثم بالله عليك أيها المسيحي كيف ترضى ان يكون الروح القدس النازل بصفة حمامة هو الله كا نزعم الاساقفة فكيف يكون الله تعالى جسما تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكن معاشر المسلمين نقول ان الروح القدس النازل بصفة حمامة على عيسى هو وجرائيل أمين الله على أنبيائه عليهم السلام وعيسى واحد منهم كما أخبر عنه قديسكم بولس برسالته المنانية الى كورشوس في - ص - ٣ ـ ف - ٣ حيث قال (جبرائيل روح بولس برسالته المنانية الى كورشوس في - ص - ٣ ـ ف - ٣ حيث قال ( جبرائيل روح به صاحب تحفة الحيل حيث قال في تفسيره للمدد ٢٩ ( ان الصوت كان من الملك لامن ذات الله ) انتهى

ولنرجع الى ما نحن بصدده قال مرقس في الفقرة المذكورة فسيعمد كم بروح القدس قلت بهذا يظهر أن التعميد لم يكن بالتثليث الذي دسه مترجم متى في نهاية ترجمته بل هو بروح القدس فقط كما أنفقت الاناجيل الاربعة في اوائل اناجيلهم على أن يحيى بن ذكريا عليهما الصلاة والسلام شهد وبلغ بني اسرائيل بان المسيح سيعمدهم بروح القدس ففضح الله هذا المترجم باقراره في أول ترجمته وكذب تفسه بنفسه والنصارى جعلت مجرد قول هذا المترجم الخبيث آية منزلة على فرضية التثليث حتى أنهم جعلوا هذا الامر المخالف لكتب الله المنزلة رأس دينهم واساس عقيدتهم وقوله كان يجرب من الشيطان بعد نزول روح القدس عليه عجيب غريب ومنه يثبت ان الاساقفة الذين ابتدءوا هذه الحكاية هم وحوش جهلة لايفهمون مايقولون والمثل يقول [ ان كنت كذوباً فكن ذكوراً ] وكان يفتضي تجربة الشيطان قبل نزول الوحي عليه وقبل تبليغه بالرسالة ايها الفطن تأمل لو اردت وانت بشر ان تستخدم اميناً على اموالك اومعلماً لتربية اولادك هل تسلم اموالك او اولادك الى مؤدب قبل التجربة ام اذا اردت ان تتزوج بامراة هل تُعقد علما قبل التجربة ولا سها عند النصاري لانه لاخــلاص لازوج منها فكيف يجربه الشيطان بعد نزول روح القدسعليه فليتشعرى كيف يقال بان الله سلط الشيطان على تلك الـكلمة التي زعم يوحنا أنها هي الله وتجسدت في بطن العذراء فكانت المَا كاملا وبشهراً كاملا فهــل كان في عصمة هذا الآله الكامل شك ولم يظهر حاله الا بعد التجربة من الشيطان الذي طرده من رحمته أفما كان هذا الآله الكامل الخالق ان يستحق منصب البابا في المصمة وهل يعقل أنه لا يوجد في النصاري رجل رشيد يمقل ذلك ويفهم ماهنالك وهم يزيدون عن مائتي مليون من النفوس وفهم

قال خذها فان الله سيؤ دى بهافا خذتها فوزنت لهم منها والذي نفسي بيد. اربعين اوقية فاوفيهم حقهم فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحندق تم لم يفتني معه مشهد؛ ( فصل ) وكان ملك الشام أحد اكابر علمامهم بالنصرانية مرقل قد عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً وعنه على الاسلام فابا عباد الصليب فخافهم على نفسه وضن بملكه مع علمه بأنه سينقل عنه الى رسول الله صلى الله عليهوسلم وأمته ونحن نسوق قصته فغي الصحيحين من حديث عبد الله بن عياس ان أباسفيان أخبره من فيه الى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيتنا أنا بالشام أذجئ بكتاب رسول الله صلى الله عايه وسلم الى هرقل وقدكان دحية بن خليفة حاء به فدفعه الى عظيم يصرى فدفعه عظيم بصرى الى مرقل فقال مرقل هل ههنا احد من قومهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نع قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فاجلسنا بين يديه واجلسوا اصحابي خلني فدعا بترجمانه فقال قل الهم اني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم اله نبي فان كذبني فكذبوه فقال أبوسفيان وايم الله لولا مخافــة ان يؤثر على الكذب ثم قال لترجمانه سله كف حسب فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائه من عقلاء يمبزون وعلماء يفهمونولكن البعض منهم اقتدوا بالطبيعيين وسدواالديانة وراء ظهورهم ومنهم من عرف الحق اليقين ولا يتمكن من اظهاره خوفا او حياة من طائفته واصدقائه واقربائه واهل بيته ووطنه ومنهم من تمنعهم الحلاعة والتلذذ بهذا الدين السائب والتمدن الجديد والنفس امارة بالسوء ولأمر ما بدل المبدلون الاناجيل الحقيقية ماهو الا ليصطادوا الناس بفخ الشهوات ومنهم اصحاب المناصب العالية الذين يكتمون عقائدهم حبا للامارة والتفاخر بين الاقران في الدنيا الفائية ومنهم من ليس له وقوف على حقيقة الحال بالكاية ولا يميز بين المكن والحال بالمرة وهم السواد الاعظم تراهم عاكفين على مذهب آبائهم واجدادهم لايميزون سوي امور صنائعهم واسباب معايشهم وفي ذلك شغل شاغل لهم عن معرفة الدين فهم كالانعام بلهم اضل سبيلا ولنرجع الى بحتنا قوله اى مرقس ( وكان مع الوحوش وصارت الملائلة تحدمه)

اقول كيف يكون المآ إوهو بين الوحوش نجربه الشياطين وتخدمه الملائكة ولما المساقفة والراسخون في علم التثليث وأى حاجة للاله في خدمة الملائكة ولم لا الاساقفة والراسخون في علم التثليث وأى حاجة للاله في خدمة الملائكة ولم لا يذودون عنه الشياطين التي تجربه وغاية مايقال عجباً لاله يحتاج لمعاونة غيره وخدمة خدامه وهو مع الوحوش تعبث به الشياطين وتجربهالاباليس وقوله (آمنوا بلانجيل) صريح في انه كان بيده انجيل والا فكيف يكلفهم بان يؤمنوا بكتاب لم يكن موجود وان زعمت ان المراد به هذه الاناجيل نفسها قلنالك انها اربعة مختلفة غير موجود وان زعمت ان المراد به هذه الاناجيل نفسها قلنالك انها اربعة مختلفة متناقضة وليست بانجيل واحد مع انها عبارة عن وقائع وحكايات وقعت بعد قوله آمنوا بالانجيل ومنه يسقبان ان هذه الاناجيل بعينها مفتعلة بعد عيسى عليه السلام ويغلب على الظن ان الانجيل آلحقيق الذي اشار اليه هو الانجيل العبراني المنسوب الى متى وقد غيره المترجم في ترجمته وأعدمه من اصله واظهر الترجمة المعلوءة من الكفر والهذيان فكان ماكان والله المستمان

- ﴿ الاصحاح الناسع ﴾ -

اعلم ان اكثر اصحاحات انجيل مرقس قد مر الكلام عليها في ضمن ابحاث ترجمة متى فلم تبق حاجة الى اعادتها هنا ولذلك طوينا ذكرها وان في بعضها اشياء انفرد بذكرها كشفاء بعض الامراض مما لم يذكره غيره ولا يتعلق بها الغرض ونشكلم هنا على شئ من هذا الاصحاح التاح فنقول قال فيه فيه هن ما ما فعه (فاجابه يوحنا قائلا يامه لم رأبنا واحداً يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه لانه ليس يتبعنا فقال يسوع لا تمنعوه لانه احد يصنع قوة باسمي و يستطيع سريماً ان يقول علي شراً لان من ليس علينا فهو معنا) انهي

ملك قات لا قال فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال قلت لا قال ومن اتبعه اشراف النياس أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت لا بــل يزيدون قال فهل يرتداخد مهمعن دينه بعد أن يدخل فيله سخطة له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قلت نع قال فكيف كان قتالكم اياه قال قلت يكون الحرب بيننا ومينه سحالا يصيب منا و نصيب منه قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة مأندري ماهو صانع فها قال فوالله ما امكنني قال فهل قال هذا القول احد قبله قلت لا قال لترجماً به قل له أبي سألتك عن حسه فزعمت أنه فبكم ذوحس وكذلك الرسل تبعث في احساب قومها وسألنك هل كان في ابائهملك فزعمت أن لا فقلت لوكان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبائه وسألتك عن الباعيه أضعفاؤهم ام أشرافهم فقلت بل ضـمفاؤهم وهم اتباع الرسل وسألته هل كنتم تهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فزعمت ان لا فقد عرفت أنه لم يكن لدع الكذب على الناس ثم يذهب فبكذب على الله عن وجــل وسألتك هل يرتد أحد منهـم عن دينه بعد ان مدخله سخطة له فزعمت ان لا وكذلك الاعمان اذاخالطت بشاشته القلوب وسألتك هل بزيدون

وذكره لوقا في ـ صـ٩-فـ٩ و نصه ( فاجاب يوحنا وقال يامعلم رأيتا واحداً يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لإنه ليس يتبع معنا فقال له يسوع لاتمنعوه لان من ليس علينا فهو معنا) انتهى

فزاد مرقس على لوقاً قوله ( لانه ليس احد يصنع قوة باسمي و يستطيع سريماً ان يقول على شراً ) ولا ندرى الصواب مع لوقاً في طبها او مع مرقس في نشرها او مع متى ويوحنا في عدم ذكرها هذا النص بجملته ثم ان مارواه مرقس ولوقا في النص المذكور من قول المسيح ( من ليس علينا فهو معنا ) منقوض بما رواه مترجم متى حكاية عن المسيح ايضا في ـص- ١٧ و ـف .٣٠ وهو قوله ( من ليس مي فهو على ) ويجل المسيح عليه السلام ان ينقض كلامه بكلامه [ومن كان ذال فليتمجب]

### - الاصحاح الحادى عشر كا -

قال فيه ان مباحثة البهود والمسيح عليه السلام كانت في اليوم الثالث من وصوله الى اورشليم وفي متى في س-٢١ أنها كانت في اليوم الثاني وهذا الاختلاف مالايقبله التوفيق حتى قال هرون وهو من اعاظمهم في بيان هذين الاختسلافين في صحيفة ( ٢٧٠) وفي صحيفة ( ٢٧٦) من الحجلد الرابع من تفسيره المطبوع في سنة ١٨٢٧ من الميلاد مانصه ( لا تخرج صورة مامن التطبيق في هذه الاحوال ) انتهى

— الاصحاح الثانى عشر الى مهاية الاصحاح الخامس عشر كالله في المسلمين في المسلمين في المسلمين المسلمين

## - الا صحاح السادس عشر كا

قال فيه ـ ف ـ ٩ ـ (ظهر اولا[ اى بعد قيامه ] لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة شياطين )

اقول ان هذا النص قد تكلمنا عليه في متى ولكن لم نشكلم على قوله اخرج منها سبعة شياطين وهو عجيب وغريب والاغرب منه قول المفسر في تحفة الحيل ونصه ( ذكر اخراج الشياطين السبعة منها ان المراد بها الحطايا الروسية السبع اشارة الى عظمة توبتها ومحبتها ليسوع حتى استحقت أن تراه قبل الجمع الا امه ) انتهى ولممرى ان ابتكارات هذا الفاضل في تفسير هذه الآية من انواع البديع ولا يخطر على فكر احد ان الشياطين السبعة تفسر بالروسية السبع فجدير أن يقال لولا هذا المفسر لبقى الانجيل بكراً ولم يكتف بهذا التفسير الغريب حتى استشى العذراء بقوله الا امه فافاد انها رأته قبل المجدلية ولاندرى عن اخذ هذه الرواية العذراء بقوله الا امه فافاد انها رأته قبل المجدلية ولاندرى عن اخذ هذه الرواية

ام ينقصون فزعمت انهم يزمدون وكذلك الاعان حتى يتم وسألتك هل يغدر فزعمت أن لايغدر وكذلك الرسل لاتفدر وسألتك هل قال هذا القول احد قبله فزعمت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد من قبله قلت رجل إثمَّ بقول قيل قبله ثم قال فبم يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قالران يكن مانقول حقاً انه نبي وقد كنت أظن انه خارج ولكن لم أكن أظنه منكم ولو أعلم أبي أخلص البه لاحست لقاءه ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه وليلغن ملكه مانحت قدمي ثم دعا بكتاب رسولالله صلىالله عليه وسلم فقرأه فاذا فيه بسمالله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدي أما بمدفاني أدعوك بدعامة الاسلام اسلم تسلم اسلم يؤتك الله أجرك مرتين وان توليت فانعليك اثم الاريسيين \*ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء ميننا ومينكم أن لانسد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا تخذ بمضنا بمضاً أريابا من دون الله فان تولو افقو لو ا اشهدو ابانامسامون افلماقر أهوفرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللغطوأم بنا فأخرحنا ثم أذن هرقل المظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بابوابها فغلقت ثم أطلع فقال يامعشر الروم هل لكم فى الفلاح و الرشد وأن تثبت مملكة كم فتبايعوا هــذا النبي فحاصوا حيصة

وفی

حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهـم وأيس من الأعان قال ردوهم على فقال اني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم فقــد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فهذا ملك الروم وكان من علمائهم أيضاً عرف وأقر انه نبي وانه سيملك مأمحت قدميه وأحب الدخول في الاسلام فدعى قومه اليه فولوا عنه معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرتمن قسورة فنمه من الاسلام الخوف على ملكه ورياسته ومنع أشياه الحمير مامنع الامم قبلهم ولماعرف النجاشي ملك الحبشة ان عادالصلب لايخرجون عن عادة الصليب الى عبادة الله وحده اسلم سرأوكان يكم اسلامه بيهم هوواهل مته ولا عكنه مجاهريم ذكر ان اسحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اليـه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه مكانه يدعوه الى الاسلام فقال له عمرو ياأضحمه على القول وعليك الاستاع انك كانك في الرقة علمنا منا وكانا في الثقة بك منك لأنا لم نظن بك خيراً قط الا نلناه ولم نخفك على شيَّ قط الا أمناه وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الانجيل بينناوبينك شاهدلايرد وقاض لايجور وفي ذلك موقع الحز وأصابة المفصل والا فانت في هذاالنبي الامي كالهود في عيسى بن مريموقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم رسله

الى الناس فر جاك لمالم يرجهم له وأمنك

وفي اى انجيل واصحاح مذكورة مع ان هذا النص الذى نقلناه عن مرقس وغيره من نصوص الأناجيل حميمها صرح أن في أول من رآه مريم المجدلية فيا أيهــا الفاضل والمفسر الكامل نطلب منك نصا من الانحيل في ظهوره اولا لامه حتى نحكم بان رواة الاناجيل كاذبة في هذه الرواية ولعلك بعد تسعة عشر جيلا تدعى الالهام ايضاً والا فهذه الاناحبِل واعمال الرســـل والرسائل كافة لم تذكر حرف واحداً من ذلك ونحن معاشر المسلمين لانقول بامتناع زيارته للمذراء او زيارتها له بعد قضية الصلب بل يمكن أنه زارها مرارا قبــل الرفع لأنه لم يصلب وكان مختفيا عن الهودكما من البحث عن ذلك ويضحكني قول المفسر في آخركلامـــه ليتملم الحطاة بمثلها ولعله قصد بالخطاة العذارى والغواني وغرضه الحدعلي الآسان بما تُرجف منه الحمية والاعتراف له ولامثاله من ذبَّاب الاساقفة والرهبان لمغفرة خطاياهن في خلوات الكنائس مع أن عيسي عليه السلام لم يختل مع الجدلية حتى يتعلم الخطاة بمثلها بل تابت بيين يدىعيسى بحضور جم غفير كاهومصرح في الاناجيل فقبل التوبة منها كما فعلت الانبياء من قبله ثم قال مرقس في ف-١٦ مانصه ( من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يُدَن وهذه الآيات تتبع المؤمنــين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بالسينة جديدة يحملون حيات وان شربوا شيئأ مميتأ لايضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤن ثم أن الرب بعد ما كلهم ارتفع الى السهاء وجلس عن يمين الله واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يممل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة آمين) أنهي وبه تم أنجيل مرقس آمين

المقصد الثالث في انجبل لوقا

قد علم المطالع مما تقدم حالتي متى ومرقس وانجيليهما المار شرحهما وهنا نأتي بفصل قصير في بيان ترجمة حال لوقا وانجيله

اقول قد اختلفت النصرانية في لوقا اختلافاكلياً بحيث يمكننا ان نايحقه في في الجهالة بمترجم انجيل متى وكيفماكان فانهم انفقوا على انه كان تلميداً لبولس العدو الالد للنصرانية وانه لم ير المسيحاصلا وكان من اهل انطاكية طبيباً وقيل مصوراً وقال صاحب مرشد الطالبين انه كرتب انجيله برسم ناوفيلوس المزعوم انه [مصري] كما يفهم ذلك من فاتحة انجيله ايضاً وقد حقق الفاضل لاردن ان لوقاكتب انجيله بمد ما حرر مرقس انجيله وذلك بعد موت بطرس وبولس

على ماخافهم عليه لحير سالف وأجر منتظر فقال النجاشى أشهد بالله انه للنبي الامي الذى ينتظره أهــل الكتاب وان بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل وان الميان ليس باشغى من الخبر

قال الواقدى وكتبرسولاللة صلى الله عليه وسلم اليــه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد وسول الله الى النجاشي ملك الحبشة اسلم انت فاني أحمد البكالله الذي لااله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسي بن مريم روح الله وكلته ألقاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة حملت بميسى فحلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وأني أدعوك الي الله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته وانتتبعني وتؤمن بالذي جاءني فأنى رسول الله البك وأني أدعوك وجنودك الى الله عن وحـــل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. فكتب اليه النجاشي بسم اللةالرحن

الرحيم الى محمد رسول الله من النجاشي أنحمه سلام عليك يانبي الله الا من الله وبركات الله الذي لااله الا هو أما بعمد فلقد بلغني كتابك فيا فكرت من أمر عيسي فورب السهاء فلروقا أنه كما ذكرت وقد عرفا ما بعث به الينا وقد قر" بنا ان عمك واصحابه فاشهد الك رسول الله صادقا مصدقاوقد بايعتك وبايعت ان عمك

فتبين أن انجيله ايس إلهامياً كما زعموا وأنقل هنا خمسة أقوال العلماء المسيحية في أن انحيل لوقا ليس إلهامياً ( الاول ) تقــدم عن ريس في كتابه المشهر بانسائي كاوبيديارس ان أنجيل لوقا على ماحققه مستركدل في رسالة الالهام ليس إلهامياً (الثاني) ان وانسن صرح في المجلدالرابع من كنابه فيرسالة الالهام التي أخذت من نفسير داكتر بنسن بأن عدم كون أنجيل لوقا إلهامياً يظهر مماكتب في ديباجته ( وذكر الديباجة برمتها الى أن قال ) وهكذا قال القدماء من العلما. أيضاً أي بأنه ليس الهاميّا ( الثالث ) صرح جيروم في مكتوبه على مانقله وارد كاتلك عنه أن بعض القدماء كانوا يشكون في بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين من انجبل لوقا وان البعض كانوا يشكون أيضاً في البابين الاوليين من هــــذا الانجيل وان هذين البابين ماكانا في نسخة فرقةمارسبوني أقول وقد جزم اكهارن في الصفحة ٨٩من كتابه أن من ف - ٤٧ - الى ف - ٤٧ - من الباب الثاني والعشرين من أنجيل لوقا الحاقية (الرابـم )قال اكهارن في الصفحة ٦١ من كتابه المذكور مانصه [ قد اختلط الكذب الراوين ببيان المعجزات التي نقلها لوقا والكاتب ضمه على طريق المبالغة الشاعرية لكن تمييز الصدق عن الكذب في هذا الزمان عسير] اه وعليه فالبيان المختلط بالكذب على طريق المبالغة الشاعرية كيف يكون إلهامياً صرفا (الخامس) قال كلي مي شيس ان متى ومرقس بتخالفان في التحرير واذا أتفقا ترجح قولهما على قول لوقا) انتهى

ومنه يظهر ان هذه الاناجيل الثلاثة ليست بالهامية والافلا معني لترجيع الاولين على الثالث وقداً قر هذا الفاضل بصراحة قوله ان هذه الاناجيل وقع فيها الاختلاف ولا شئك انه اراد الاختلاف المعنوي لان الاتفاق اللفظي مستحيل بين الاناجيل الاربعة وكتابنا هذا مملوء من ذكر التناقض بسائر أقسامه هر فصل ) \* من نظر الى اختلاف القوم في عنوان هذا الانجيل بظهر له حاله ولنذكر من ذلك ثلاثة اختلافات (الاول) عنوان النسخ السريانية باسم ربنا والمنا يسوع المسيح نكتب الانجيل المقدس الذي هو بشارة لوقا الانجيلي الى تكلم بها مبشراً باليونانية في مدينة الاسكندرية العظمى ) (الثانى) عنوان النسخة العربية القديمة باسم الاب والابن والروح القدس الآله الواحد انجيل النسخة العربية القديمة باسم الاب والابن والروح القدس الآله الواحد انجيل اللب الافضل لوقا البشير افتتاح الانجبل المجيد قال صاحب تحفة الحيل في مقدمة الحيل لوقا في صحيفة ( ٤٦١) مالفظه فن هذا الاختلاف يظهر ان هذا الانجيل هو انجيل مو الموقا في صحيفة ( ٤٦١) مالفظه فن هذا الاختلاف يظهر ان هذا الانجيل هو الحيف مار لوقا بل الكنيسة التي لاجل حكمها فقط تعتقد ان هذا الانجيل هو للوقا وانه قانوني خلافا لاناجيل لولم تسلمني اياه الكنيسة المقدسة [الى أنقال] فينتج للوقا وانه قانوني خلافا لاناجيل لولم تسلمني اياه الكنيسة المقدسة [الى أنقال] فينتج

من ذلك ان الاراطقـة الذين ينكرون سـلطة الكنيسة وعصمتها في الضلال لاسيا البروتستنت لايمكنهم أن يثبتوا أن الاسفار المقدسة قانونية وملهمة من الله انتهى بحروفه

أقول سين من كلام هذا الفاضل أمران (الاول) يفهم منه أنه لولم يري الكنيسة تمتبر أن انجيل لوقا الهامي قانوني لتمــذر قبوله (الثاني) أن التوراة والزبور والاسفار والاناجيل أيضاً لاسبيل لاشبات الهاميها بطريق العقل والنقل البتة ويكفينا شهادة هذا الفاضل لان صاحب البيت أدري بحــا فيه

\* ( تنبيه ) \* إن لوقا أتى في انجيله هذا بزيادات كثيرة في نيف وعشرين محلا وهذه بالنسبة الى المترجم وأما بالنسبة الى مرقس فحدث عن البحر ولا حرج وهذه الزيادات بعضها معجزات وبعضها اشياء اخر فليتنبه المطالع لقولنا ان هذه من زياداته عند الكلام على هذا الانجيل ان شاء الله تمالى وقد اشرنا الى ذلك هنا ليعلم ان هذه الزيادات لاتخلو عن احد امربن اما افراط من لوقا او تقريط من المترجم ومرقس وكيفما كان الامر فان هؤلاء الملهمين بزعمهم قد اخذوا هذه الاحوال عن واحد فلا ينبغي ان يختلفوا وهم ملهمون فيكون وقوع ذلك منهم دليلا على انه ليس هو الانجيل المنزل من الله تمالى

﴿ الاصحاح الاول ﴾

افتتحه (بقوله اذكان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندناكما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدأ معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضاً اذ قد تتبعت كل شئ من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالى اليك أيها العزيز الوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به) انتهى

أقول كلامه هذا صريح في أنه لم يكتب انجيلاً عن وحى والهام بل مكاتيب متنابعة الى الامير ناوفيلس ويخبره بما سمعه وهو لم يكن من الحواريين ولا من المؤمنين في زمن عيسى وهو يقربان تصنيفه عبارة عن قصص وحكايات سمعها من خدام الكلمة حال كون يوحنا الحوارى لم يذكر في انجيه اغلب ماذكره لوقا وهو المحبوب والملازم للمسيح في السفر والحضر وكذلك متى الحواري لم يذكر في انجيله كثيراً من أخباره وهو من خدام الكلمة أيضاً فتيين أن لوقاحاطب ليل لاعبرة في خبره ثم قال عن زكريا عليه السلام في ١٩٠ ( فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور فلما رأه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك لانخف يازكريا لان طلبتك قد سمعت وامم أنك اليصابات ستلدلك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لانه يكون عظيا امام الرب وخمسرا ومسكراً لايشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس) انتهى

واسلمت على يديه لله رب العالمين والتفروق علاقة تكون بين النواة والتمرة

(فصل) وكذلك ملك دين النصر أنية عصر عرف أنه نبي ولكن منع من اتباعه ملكه وان عباد الصليب لايتركون عبادة الصليب ونحن نسوق حديثه وقصته قال الواقدي كتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمدبن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من أتبع الهدي اما بعد فاني ادعوك بداعية الاسلام اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم القبط \* ياأهل الكتاب تمالوا الى كلةسواء بيننا وبينكم أن لانعبد الا الله ولا نشرك به شدًا ولا تخذ بمضنا بعضاً اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانامسلمون وختم الكتاب فخرج به حاطب حتى قدم عليــه الاسكندرية فانتهى الى حاجب فلم يلبثه إن أوصل اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حاطب للمقوقس لما لقيه أنه قد كان قبلك رجل نرعم أنه الرب الاعلى فاخذه الله نكال الآخرة والاولي فانتقمبه ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يمتبر بك غيرك قال هات قال ان لناديناً لن ندعه الالما هو خبر منه وهو الاسلام الكافي به الله فقدما سواء ان هذا النبي دعا الناس فكان اشدهم عليه قريش واعداهم له بهود واقربهم



(no)

فأقول أن تفسيره هذه الآية واضح وأظنها خالية من التحريف فتأمل أيها المسيحي في كلام الوحي الى ذكرياكيف يمدح يحي عليه السلام بكونه لايشرب الخمور ولا المسكرات وأساقفتكم جعلواسيدتنا البتول وابنهاالرسول علمهما السلام خَارِين للاشرار والفجار في العرس عود ماقلب الماء خمراً للسكاري بالتماس أمـــه المذراء في قانا وزعموا انها أول ممجزة صدرت منه وحاشاها من ذلك وكيف يفملان هذا المنكر والله تعالى يذم الخروشار بها ويمدح مجنفها وتاركها فهلاتذ كروا قوله السكير لايدخل ملكوت السموات وفي - ص - ٧١ - ف - ٧٤ - من هـ ذا الانحيل قال المسيح ( احترزوا لانفسكم لئلا تتثقل قلوبكم في خمار وسكر ) وهذا نهى صريح عن معاطاة هـ ذا المنكر وفي الخرة ونحريمها نصوص كثيرة كقول هوشع في أسفاره - بص - ٤ - ف - ١١ - ( السلافة تخلب القلب ) وكقول بطرس في رسالت الاولى \_ بص \_ ٤ \_ ف \_ ٣ \_ ( سالكين في الدعارة والشهوات وادمان الخر) وكقول قديسكم بولس في رسالته الى تنطس بص ١ ف ـ ٧ ـ ( يجب أن يكون الاسقف بلا لوم كوكيل الله غـ ير معجب بنفسه ولا غضوب ولامدمن الخر) وأمثال هذهالنصوص كثيرة والحر تكفيه الاشارة والنصارى جملوا افتتاح ممتجزات المسيح بالسكر واختتموه بالسنجود للخمرالذي زعموا أنه ينقاب دم المسيح خمراً وكل من السكروشرب الدم حرام إنفاق الشرائع والقوم لم يكتفوا بشرب الخمر بل تفتنوا في من جها بدم من يزعمونه الهما ثم يسمونه خروفا الى ألقاب أخر تقشعر منها الجلود ويظهر من قوله أن يوحناالمعمدان من بطن أمه امتلاء من الروح القدسانه أفضل من عيسى ومن أنبياء بني اسرائيل كافة ومثله ورد في \_ ص \_ ٧ \_ ف \_ ٨٧ \_ من هذا الأنجيل (لاني أقول ا \_ كم أنه بين المولودين من النساءليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان ولكن الاصغر في ملكوت الله أعظم منه ) وورد أيضاً في انجيل متى - بص- ١١ -ف- ١١ (لم يقم بين المولودين من النساء عظم من يوحنا المعمدان واكن الاصغر في ملكوت السموات أعظم منه ) وقوله عنه قبل هذه الفقرة - بف. ٩ (أفضل من نبي ) فيدل ذلك على ان يحيى عليه السلام افضل منهوهذا على فرض صحةروايات أناجيلكم وان قلتم ازبوحنا قال بأبه لا يقدر ان يحل سبو راحذية عيسي قلت هذه الرواية ايضاً من مفتريات الاساقفة لااصل لها وان صحت فهو من باب التواضع من يحيي مع انكم ذكرتم في اناجيلكم ان عيسى تعمدمن يوحنا فكل ذلك يقتضي الافضاية فان قلت ان مرادعيسي من قوله الاصغر في ملكوت السموات نفسه فبكون أعظم من يوحنا كما اشار اليه المفسر في كتاب نحفة الحيل قلت هذا خلاف المتبادر الى الفهم والحق ان المراد به الاصغر من ملائـكة السموات وكيف يسوغ لك ان تقول بأن عيسى اصغر من في السموات وانت تزعم أنه اعظم من في السموات والارض وأنه الذي خلقهما ومن فهــما

منمه النصارى ولعمري مابشارة موسى بميسى الاكبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا اياك الي القرآن الاكدعائك أهل التورية إلى الأنجيل وكل نبي ادرك قوما فهـم من امته فالحق علمهم ان يطيعوه فانت ممن ادرك هذا الني واسنا نهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به فقال المقوقس انى قد نظرت في هذا النبي فرأيته لايأم بمزهود فيه ولا ينهي عن مرغوب عنه ولم اجده بالساحر الضال ولاالكاهن الكاذب ووجدت معه الة النبوة من اخراج الخبئ والاخبار بالنجوى ووصف لحاطب اشياءمن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال القبط لايطاوعونى في اتباعه ولا احبان تعلم بمحاورتي اياك وانا اضن عدكي ان أفارقه وسيظهر على بلادى وينزل بساحتي هذه اصحابه من بعده فارجع الى صاحبك واخذكتاب النبيصلي الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليــه ودفعه الى جارية له ثم دعاكا نبأ له يكتب بالعربية فكتب بسم الله الرحمن الرحم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط سلام عليك أما بمدفقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمتان نبياً بقي وكنت اظن اله يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت اليك بجاريتين لهــما مكان في القبط عظم و بكسوة و اهديت اليك يفلة لتركبها والسلام عليك ولم يزد كما لا يخفى ثم أنه قال افضـــل المولودين من النسا. ولم يستنني نفسه ولا نزاع في ان عيسى مولود من النساء بأنفاق أناجيلكم الاربعة وهذا كله مبني على نصوص كتبكم التي تزعمون أبها إلهامية أما نحن معاشر المسلمين فلانفضل بحي على عيسى علمهما السلام بل الاص عندنا بالعكس واننا على ذلك ادلة مبسوطة في كتبنايمرفها العالمون ويذكرها الضالون ولا نبخس فضل أحد من حمبهع الانبياء والمر-لمين صلوات الله عليهم اجمعين والحمد للة رب العالمين ولنرجع الى اساس البحث ثم قال في هذا الاصحاح في بشارة حبر اثيل للعذراء عليهما السلام .ف-٣١مانه، (وها أنت ستحبلين وتلدين ابنأ وتسميه يسوع هذا يكون عظما وابن العلى يدعي ويعطيه الرب الاله كرسى داود ابيه ويملك على بيت يمقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية ) اتَّهي وهذه الجملة مقدوح فيها من وجهين (الاول) ان عيسي عليه السلام من اولاد يواقيم بمقتضى النسب التي نقدم ذكره في أنجيل متى من الاصحاح الاول ومن كان من اولاد يواقيم لا يصلح أن مجلس على كرسي داود لأنه لما أحرقت الصحيفة ف. ٣٠ من ص ٣٦ من كتاب ارمياء هكذا يقول الرب ضد بواقيم ملك بهوذا لا يكون منه جالساً على كرسي داود ( الثاني )ان المسيح مع كونه لم مجلس على كرسي سلاطس أمر بضربه وأهانته وسلمه للهود بزعمكم ففعلوا به مافعلوا نمصلبو معلى انه يملم من انجيل يوحنا في ـسـ ٦ انه كان هارباً من قومه عنـــــد ما ارادوا ان يجملوه ملكا ولا يتصور الهرب من امر بمثه الله لاجله على مابشر حبرائيلأمـــه العذراء قبل ولادته كما مر بحثه ثم قال فيه .ف.٥٥ ( فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس بحل عليك وقوة العلى تظللك)

اقول الذي يفهم من مذا النص الالوح القدس لم يحل في عيسى كاتر عم النصارى ولاحل في العذراء أيضاً بل نزل على العذراء أى انزل الله علمها جبر السل علمه السلام الذى هو روح القدس بنص الاناجيل والرسائل ووهبها ولداً في رحمها بامره وقدرته ونما يؤيد ذلك قوله وقوة العلى تظللك فكانه قال يامريم لا يخلف من اهلك وقومك فان الله يشملك بقوته ويظلك بلعافه ورحمته ويجبك من شر الشيطان والبشر بعناينه وهذا على فرض صحة الرواية والظاهر انها من المفتريات لانه لم يذكرها غيرلوقا وهو لم يكن من النلاميذ ولا من الرسل حتى يدعى الالهام بل هو من عامة الناس وقيل انه يكن من النلاميذ ولا من الرسل حتى يدعى الالهام بل هو من عامة الناس وقيل انه أمن بعد رفع المسيح وكان تلميذاً لبولس والمعجب كل المعجب من هذه الامة ما اسرعهم في تصديق الحق وليت مرى كيف صدقوا لوقا وهو منفرد بذلك واصحاب الاناجيل الاربعة ولوقا منهم صرحوا بالانقاق بان الروح وهو منفرد بذلك واصحاب الاناجيل الاربعة ولوقا منهم صرحوا بالانقاق بان الروح القدس نزل عليه بعد ان بلغ من الممر ثلاثين سنة ولهذا البحث تفصيل في اول شرحنا على انجيل يوحنا فراجمه فهو يكفيك عن السؤال ويغنيك عن المشاجرة شرحنا على انجيل يوحنا فراجمه فهو يكفيك عن السؤال ويغنيك عن المشاجرة

والجاريتان ماربة وسيرين والبغلة دلدل وبقيت الى زمن معوية قال حاطب فـ ذكرت قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضن الخبيث علمك ولا بقا، لملك

(فصل) وكذلك ابناا لجلندي ملكا عمان وما حولها من ملوك النصاري اسلما طوعا واختيارآ ونحن نذكر قصتهما وكتابرسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما وهذا لفظه يسم الله الرحمــن الرحيم من محمد بن عبد الله الى حيفر وعبد الهدى اما بعد فاني أدعوكم بداعية الاسلام اسلما تسلما فاني رسولالله الى الناس كافة لانذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين وانكما ان اقررتما بالاسلام وليتكما مكانكما وانأبيتما انتقر ابالاسلام فانملككا زائل عنكما وخيلي نحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما وختم الكتاب وبعثه مع عمر وبن العاص قال عمرو فخرجت حتى انهيت الي عمان فلماقدمتها انتهيت الى عبد وكان احكم الرجلين واسهلهما خلقا فقلت انى رسول رسول الله اليك والى أخيك فقال أخي المفدم على بالسن والملك وأنا أوصلك اليه حتى تقرأ كتابك ثم قال لى وما تدعو اليه قلت ادعوك الي الله وحــده لاشريك له وتخلع ماعبد من دونه وتشهد أن محمداً عبده ورسوله قال ياعمرو انك سيد قومك فكيف صنع أبوك فان لنا فيه

﴿الفارق﴾ ﴿ ٢٤ ﴾

(n w)

فى المقال ثم قال من .ف. ٥٧ الي نهانة الاصحاح مانصـــه ( واما اليصـــابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا وسمع جبرانها واقرىاؤها ان الربعظم رحمته لهاففر حوامعها وفي اليوم النامن جاؤا ليختنوا الصي وسموه باسم ابيه زكريا فاجابت امه وقالت لابل يسمي يوحنا فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمي بهذا الاسم ثم اومؤا الى ابيه ماذا يريد ان يسمى فطلب لوحا وكتب قائلاً اسمه يوحنا فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله فوقع خوف على كل جبرانهم وتحـــدث بهذه الامور جيمها في كل جبال البهودية فاودعها جميع الساممين فيقلوبهم قائلين اتري ماذا يكون هذا الصي وكانت يد الرب معه وامتلاً زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب آله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه واقام لنا قرن خلاص في بيت داود فناه كما تكلم بفم انبياته القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من اعدائنا ومن ايدي حميع منفضينا ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكرعهده المقدس القسم الذي حلف لابراهم ابينا ان يعطينا اننا بلاخوف منقذين من ايدي اعداننا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياننا وانت ايها الصي نيَّ العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتمدطرقه لتمطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم باحشاء رحمة ألهذا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيُّ على الحالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يُهدى أقدامنا في طريق السلام أما الصي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل) انهي

أقول ان هذه الجملة لم يذكرها غيره ويفهم منها أن القرن الذي كان فيه يوحنا المحمدان وعيسى علمهما السلام هو خاتمة قرن النبوات في بني اسرائيل وفي ذلك اشارة الى ظهور خاتم الانبيا. ولكن مفسري الاناجيل عكسوا القضية في تفاسيرهم وذهبوا الى معنى ليس لهمناسبة في البحث فقال صاحب تحفة الحيل في تفسير هذه الجملة ( ان زكريا قصد بكلامه عيدي لاابنه يجي علم الصلاة والسلام ) انهي

قد أبعد هذا المفسر عن الحقيقة لان اساس هذا البحث وموضوعه من زكريا هو حكاية عن ولده يوحنا المعمدان وهو ظاهر لاغبار عليه وليس له تعلق بالمسيح اذلم يسبق له ذكر كما لايخني وأنا أفسر لك هذه الجملة لتعلم حقيقتها وبعدوقوفك علمها زنها بمقلك وميزها بفكرك حتى يثبت عندك تلفيقات الاساقفة والمفسرين فاقول ان أول المبارة صربح في حكاية حالـزكريا واليصابات وكيفيــة حملهاووضمها بحيي وكلامه وهو صبي وظهور آيات النبوة فيه نم سألوا أباه زكريا ان يسمه فصار يتكلم في شأنه وقال ( صنع فداء لشعبه ) فهو ظاهر في أن المراد بهولد. يحيى لان الحاكم الروماني قتله بسبب كونه حافظ على حكم التوراة اذ قال له لايحل لك ان تأخذ هيروديا والقصة معلومة في انجيل متى ـص ـ ١٤ ف ـ ٤ ف كان فداء لشميه أي محافظا لحكم الله تمالى واوامره بحيث لاتأخذه فيه لومة لائم ولا هجمة ظالم حتى

قدوة قلت مات ولم يؤمن بمحمد ووددت آنه کان أسلم وضـــدق به وكنت أنا على مثل رأيهحتي هداني الله للاسلام قال فمتى بمته قلت قريباً فسألني أين كان اسلامي فقلت عند النحاشي واخبرتهان النحاشي قدأسل قال فكيف صنع قومه بملكه قلت أقروه قال والأساقفة والرهبان قلت نع قال أنظر ياعمرو ماتقول أنه ليس خصلة في رجل افضح له من كذب قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا ثم قال ماأرى مرقل علم باسلام النجاشي قلت بلي قال باي شي علمت ذلك قلت كان النحاشي بخرج له خراجاً فلما اسلم وصدق بمحمدقال لاوالله لو سألني درهماً واحسداً مااعطيته فباغ هرقل قوله فقال له نياق اخوه الدع عبدك لايخرج لك خراجاً وبدين دينا محدثاً قال هرقل رجل رُغب في دينواختاره لنفسه ماأصنع به والله لولا الضن بملكي اصنعت كما صنع قال انظر ماتقول ياعمرو قلت والله لقد صدقتك قال عبد فاخبرني ماالذي يأمر به وينهى عندقلت يأمر بطاعة الله عن وجل وينهي عن معصيته ويأمر بالبر وصالة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وشربالخر وعنعيادة الحجر والوثن والصليب فقال ماأحسن هذا الذي يدعو اليه لوكان اخي يتابعني لركبناحتي نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ديناً قلت انه ان أسلم



ضحى نفسه بين شعبه في طريق الامر بالمعروف والنهي عن المذكركما هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما المسيح فلم يكن فداء لشعبه فقط بل فدا. لجميع المالم باسره كما يقتضيه كلام يوحنا الانجيلي فلايصح ان يكون هو المراد بالفدا. في الجُله المذكورة وهذا أمر لامرية فيه وقوله (أقام لنا قرن خلاص) يفهم منه ان ذلك القرن الذي كان فيه بحي وعيسي علمهـما السلام هو آخر قرن من نبوات بني اسرائيل كما هو متفق عليه عند الفرق الثلاثة لان البهود تقربانه لم يأتهم بعد يحيى رسول ولا نبي والنصارى أيضاً تدعي انه بعد قرن يوحنـــا والحواريين لم يأت رسول ولا نبي سوى قيــافا رئيس كهنة الهود الذي نَمْأً وحَكُم بَكُفَرَعِيسِي وَقَنْلُهُ كَمَا فِي ـص- ١١ف ـ ٥ من يوحنا وأما عيسي عليــه السلام فليس بني عندهم بل هو أله بزعمهم ونحن معاشر المسلمين كذلك نصادقهم على انقطاع النبوات في بني المرائيل بعد ذلك القرن ونكفّر من مجحد نبوة عبسي فقد ثبت ان ذلك القرن هو قرن خلاص وانتهاء للنبوات في بني اسرائيل وقوله ( في بيت داود فناه كما تكلم بفم انبيائه الح ) فمناه واضح والمقصـود ان زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام هم.ن بيت داود فلذا قال وأقام لنا قرن خلاص أي تنتهي نبوات بني اسرائيل في نسل داود كما أخبرت أسفار أنبيامهم وقوله فتاه أي عبده الذي اصطفاه من الحلق فهو من أعظم الأنبياء الخاضمين لعظمة الله تعالى ثم أخـــذ يذكرهم بوعد الله لابراهيم عليه السلام بقوله (ويذكر عهده المقدس الذي حلف الرب لابراهيم)وهذا أيضاً غير خني لان الله تمالي عن وجل ذكر في التوراة عهده مخاطباً لابراهيم فقال في النكوين ـصـ٧٦ـفـ١٢ من النسخة القديمة (في اسحق بدعي لك زرع و إن الامة أيضاً فاني سأجمله اشم عظم لانه ازرعك) انتهى

وابن الامة هو اسماعيل والشعب العظيم هم العرب الذين اختار منهم محمداً صلى الله عليه وسلم فهذا هو العهد المذكور في قول زكريا المعطى من الله تمالى لابراهيم عليه السلام وقصد زكريا بذلك إخبار بنى اسرائيل وتذكيرهم بان الله تعالى لايخلف الميعاد وقد وعد ابراهيم عليه السلام بان يجعل في ذريته النبوة وذكر كلاً من ولديه اسيحق واسماعيل فبدأ بذكر اسيحاق اشارة الى كون النبوة تكون اولا في نسله وذكر بعده ابن الامة يعنى اسماعيل اشارة الى ان ختام النبوة في نسله في أخر شرحنا على الجهاب وتعالى وسيأتى هذ البحث مفصلا ان شاه الله تعالى في آخر شرحنا على انجبل بوحنا فراجعه ثم قال زكريا (وأنت أبها الصبي نبي العلى تدعي لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه) وتفسيره ان يحيي يكون نبي الله العلى ويكون من المقربين لانه يتقدم بالطاعة لله تعالى والنصيحة لعباده و يعلمهم طريق الحق وقوله (لتعطي شعبه معرفة الحلاص بمغفرة خطاياهم باحشاء رحمة

ملكه رسول الله صـــلي الله عليـــه وسلم على قومه فاخذ الصدقة من غنهم فردها على فقيرهم قال انهذا الخاق حسن وما الصدقة فاخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الاموالحتي انتهيت الى الابل فقال ياعمرو ويؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعي الشجر وترد المياه فقلت نع فقال والله ماأرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطمون بهذا قال فكثت بابه اياما وهو يصل الى أخيــه فيخبره كل خبری نم انه دعانی بوماً فدخلت عليه فاخذا عوانه بضبعي فقال دعوه فارسلت فذهبت لاجلس فابوا أن يدءوني أجلس فنظرت اليه فقال تكلم بحاجتك فدفعت اليه الكتاب مختوما ففض خاتمه فقرأه حتى انهي الى آخره ثم دفعه الى أخيه فقرأه مثل قراءته الااني رأيت أخاه أرق منه ثم قال ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت فقلت إتبعوه اما راغب في الاسلام واما مقهور بالسيف قال ومن معه قلت الناس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره وعرفوا يمقو لهم مع هدى الله اياهم أنهم كأنوا في ضلال فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الحرجة وان أنت لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الحيل ويبيدخضرانك فاسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال قال دعني يومي مذاوارجع الى غداً فرجعت الى أخيه فقال ياعمرو أبي

لأرجو أن يسلم ان لم يضن بملكه حتى اذا كان الغد أنيت اليه فابي أن يأذن لىفانصرفت الى أخيه فاخبرته انى لم أصل اليه فاوصلني المه فقال اني فكرت فما دعوتني البه فاذا أنا اضعف المرب ان ملكت رجلامافي يدى وهو لايباغ خيله ههنا وان بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقا قلت وأنا خارج غداً فلما أيقن بمخرحي خلاله أخوه فقال مأنحن فها قد ظهر عليــه وكل من أرسل اليه قد أجابه فاصبح فارسل الى" فاجاب الى الاسلام هو وأخوه حجيماً وصدقا النبي صلى الله عليهو سلم وخليابيني وبين الصدقة وبينالحكم فيا بينهـم وكانا لى عونا على من

(فصل) وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هودة بن على الحنفي صاحب النمامة بسم الله الرحم الرحيم من محمد رسول الله الى هودة ابن على سلام على من أسع الهدى واعلم ان ديني سيظهر الى منهي الخف والحافر فاسلم تسلم أجمل لك ماتحت يدك وكان عنده اركون دمشق عظيم من عظما. النصاري فسأله عن الني صلى الله عليه وسلم وقال قد حاءني كتابه يدعوني الىالاسلام فقال له الاركون لملانحبه فقال ضننت بديني وأنا ملك قومي ان أتبعته لم أملك قال بلي والله لئن السعته ليملكنك وان الخيرة لك فياتباعه وأنه لأنبي العربي بشر به عيسي بن مريم والله

الهذا التي بها افتقدنا المشرق من العلاءليضيء على الحِالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام) تفسيره أيضاً واضحلان يحيى علمه السلام علم الشعب معرفة وحكمة تكون سبباً لخلاصهم من خطاياهم فخرجوا بهديه من الظلمة الى النوروهو الذي ثبت أقدامهم في طريق الحق والسلام وكان عليهالسلام كالشمس المشرقة على بني اسرائيل بعد ما كانوا في ظلمة الشقاء ووعظهم ونصحهم وجاهد معهم في سببل الله حق الجهاد وأما قوله في آخر هذا الاصحاح مانصه (أما الصبي فكان ينمو وستقوى بالروح وكان فيالبراري الى يوم ظهوره لاسر أنسل) فهو مؤيد لما شرحناه آنفاً ومكذب لقول المفسر بإن المراد منه عيسي لان عيسي لم يكن ينمو في البراري ولا فارق المذراء الى أن تعمد من يحيىونزل عليه روح القدس بشكل حمامة وبمد أن ننبأ خرج الى البرية أربعين يوماً لاجل أن يجر مه الشيطان فثبتان الذي كان في البراري يتقوي بالروح هو يوحنا ابن زكرياو ممايؤيد ذلك أيضاً قوله في متى ـ صـ ٣ ـ ف ـ ١ ـ (وفي تلك الآيام جاءيو حنا المممدان يكرز في برية الهودية قائلاتوبوإ لأنه قد افترب ملكوت السموات فانهذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعــدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الابل وعلى حقويه منطقة من جلد وكان طعامه جراداً وعسلا برياً ) انتهى

فالذى كان يتقوى في البرارى هو يحيى بن زكريا لا عيسى عليهم الصلاة والسلام وهذا على فرض صحة الرواية والحق أنه لاصحة لها بل هى من تصنيفات الاساقفة الذبن كانوا في الفرن الثاني ولوقامهم لانه لم يذكرها غيره فكيف يهملها الانجيليون ولا سيا يوحنا ومتى وهما من أكابر الحواريين المكلفين بنشر الانجيل والله أعلم

#### ~ ﴿ الاصحاح النّاني ﴿ ح

قال فى أوله (وفي تلك الايام صدر أمر من أوغسطس قيصر بان يكتبكل المسكونة وحدا الاكتتاب الاول جرى اذكان كيرينيوس والي سروريا فذهب الجميع ليكتتبواكل واحد الى مدينة فصعديوسف أيضاً من الجلبل من مدينة الناصرة الى البهودية الى مدينة داود التي تدعي ببت لحم لكونه من ببت داود وعشيرته ليكتب مع مربم امرأنه المخطوبة وهي حبلي وبينهاها هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها اليكر)

أقول الظاهر، أن هذه الجملة من الاكاذيب لوجوه (الاول) ان لوقا انفرد بذكرها ولم بذكرها الثلاثة فدل هذا على أنها من مختلقاته (الشاني) جمله كل المسكونة عبارة عن سوريا أو يكون قيصر حاكم جميع المسكونة في ذلك العصروهو خلاف الواقع (الثالث) لم يذكر هذا الاكتتاب أحد من المؤرخين القدماء من

اليونانيين

(لوقا)

اليونانيبن وغيرهم الذين كانوا في ذلك العصر وان ذكره أحدمن المؤرخين الذين كانوا بعد لوقا بمدة فلا سند لقوله لانه ناقل عنه والخبر المبني على الفاسد فاسد (الرابع) أن كيرينوس كان والي سوريا بعد ولادة المسيح عليه السلام بخمس عشرة سنة فكيف يتصور في وقت الاكتتاب الذي كان قبل ولادة المسيح (الحامس) أن لوقا أقر في انجيله في ـ ص ـ ١ - أن حمل اليصابات كان في عهد هيرودس وحملت مربم البتول عليها السلام بعيدي بعد حملها بستة أشهر أولما عجز البعض من علمائهم عن جواب هذه المناقضات حكم بأن الآيه الثانية الحاقية لم يكتم الوقا بل هي من الاكاذب عليه

### - ﴿ الاصحاح الثالث كا-

قال فى - ف - ١ - ( وفى السنة الحامسة عشرة من سلطنة طبياريوس قيصر اذ كان بيلاطس النبطي والباً على اليهودية وهـيرودس رئيس ربع على الجليل وفيلبس أخوه رئيس ربع على أبطورية وكورة تراخونيتس وليبانيوس رئيس ربع على الابلية) انتهى

قال الملامة رحمة الله الهندي في اظهار الحق لم يثبت عن أحد من المؤرخين أن رجلا اسمه بيسانيوس معاصراً لبيلاطس وهـ برودس كان رئيس ربع على الابلية وفي هذا الاصحاح كذب آخر حيث قال في ـ ف ـ ١٩ ـ (أما هـ برودس رئيس الربع فاذ توبخ منه بسبب هـ بروديا امراة فيلبس أخيه) ومثله في متى ومرقس وهذا غلط والصواب أن زوج هيروديا اسمه هيرودس أيضاً لافيلبس كا نبه عليه يوسيفس في الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر من تاريخه حيث قال [ أنه غلط وقع من غفلة الكاتب ] انهمى

والحق أن هذا الفلط وقع من لوقا أو من الاساقفة لامن الكاتب المسكين ولوكان من الكاتب لصححه علماء ذلك العصر ولا سما اليابا وقد حرف مترجم النسخة العربية المطبوعة سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٤٤ في عبارة متى ولوقا فاسقط لفظ فيلبس لكن المترجمين الآخرين لم يتبعوه في هنذا الامر ولا يصلح العطار ما أفسد الدهرانهي

وقد سبق لهذا البحث تفصيل في ـ ص ـ ١٤ ـ من انجيل متى فراجمه تم قال لوقا في ـ ف ـ ٨ ـ ( فاصنموا أنماراً تليق بالنوبة ولا تبتدؤا تقولون في أنفكم لنا ابراهيم ابالاني أقول لكم ان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لابراهيم) أقول هـذا النص الصريح ينادي على رؤس الاشهاد بمبودية المسيح كيف لا وقد حصر القدرة في الله عن وجل ربه وخالقه ومرسله قالذي هو قادر أن يقيم من الحجارة أولادا لابراهم أفلا يقدر أن يخلق عيسي في رحماً، ه

أنه لمكتوب عندنا في الانجيل

(فصل)وذ كرالواقدى انرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث شجاع ابن وهب الى الحارث بن أبي شمر وهو بغوطة دمشق فكتب الب مرجمه من الحديثة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد وسول الله الى الحرث ابن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق واني أدعوك الى أن تؤمن بالله وحده لاشريك له سِقا ملكك وختم الكناب فخرج به شجاع بن وهب قال فانتهبت الى حاجبه فاجده يومئذ وهو مشغول بهيئة الانزال والالطاف لقيصروهو جاء من حمص الى ايلياحيث كشف الله عنه جنود فارس شكراً لله عن و جل قال فاقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه انى رسول رسول الله اليه فقال حاجبه لاتصل السه حتى يخرج يوم كذا وكذا وجعل حاجبه وكان رومياً اسمه مرى يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعوا اليه فكنت أحدثة فبرق حتى يغلبه البكاء و نقول اني قرأت فيالانجيل وأجدصفة هذا النبي بعينه فكنت أراه يخرج بالشام فاراه قد خرج بارض العــرب فانا أومن به وأصدقه وأنا أخاف من الحارثابن أبي شمر أن يقتلني قال شجاع فكان هذا الحاجب بكرهني وبحسن ضيافتي ويخبرني عن الحارث باليأس منه و مقول هو بخاف قيصر قال فخرج الحارث يوما وجلس فوضع التاج



من غير أب ويقول له كن فيكون على أن في كلامه عليه السلام اشارة الىأن الله تعالى يستبدل ببني اسرائيل قوماً آخرين ومثله مافى ، بني أن ملكوت الله ينزع منكم ويعظي لا ممسة تعمل أثماره وما أراد بهدم الا الامة المحمدية التي تأمر بلمعروف وسهى عن المشكر وتفرق ببين الاله والبشر وتعظم المسيح وأ. ه وسائر الانبياء صلوات الله عليهم أجمين وسيأتي هذا البحث في يوحنا ان شا، الله تعالى

## مى الاصحاح الرابع ك∞

أقول قوله فرجع من الاردن أى بعد تعميده من يحيى عليه السلام و نزول روح القدس عليه بصفة حمامة وقد اضطربت اقوالهم هنا فان صاحب تحفة الحيل ذكر قول مرقس يس. ٩ ف. ١٧ ( وللوقت اخرجه الروح الى البربة ) ثم قال في تفسيره المذكور مانصه وروى متي في يس. ٤ ف. ١ حيث ذاخرج يسوع في تفسير الى ان المخلص خرج بعد اعتماد، حالا الى البرية ولا بد في ذلك من سر وهو اما الاشارة الى فاعلية الروح القدس الذي حل عليه واما الدلالة على جد المسيح بتكميل وصايا ابيه او جد الشيطان بالبحث عنه هل هو المسيح حقاً بعد ان سمع الصوت من السماء انت هو ابنى الحبيب والمخلص لئلا يظهر الحوف من خرج حالا لملاقاته في البرية الانه يظهر خلاف ذلك من قول يوحنا في يس. ١ في ماشياً فقال هذا هو حمل الله ) وهذا كان بعد اعتماد المسيح فاذاً لم يخرج حالا الى ماشياً فقال هذا هو حمل الله ) وهذا كان بعد اعتماد المسيح فاذاً لم يخرج حالا الى ماشياً فقال هذا هو المن نوحنا فاستعمل لفظة الغد بالحجاز حتى كان لم يقصد بها اليوم البرية وتوفيق ذلك اما بان يوحنا استعمل لفظة الغد بالحجاز حتى كان لم يقصد بها اليوم التبابع بل المدة التي بعده المدة واما بان قول مى قس هنا للوقت لا يراد به الساعة النه بالم يراد به بعد مدة وحيزة ويكون المراد ان المخلص خرج الى البرية قبل المدة التي بعده المدة واما بان قول مى قس هنا للوقت لا يراد به الساعة ان بها من أنذاراً او يجترح المحجوبة انتهى كلام تحفة الحيل

فقد ظهر لك اختلافهم في التعبير الموجب لاختلاف المعنى بالوقت والزمان وتأويل المفسر في التوفيق بين تلك الاقوال المتباينة لايفيد شيئاً وقال المفسرون المذكور أيضاً في تفسيره على ـص-١-ف ١٣٠ من انجيل مرقس ما فصه (قال المفسرون الاراطقة في هذا المحل ان اففر اد المسيح هذا اى في البرية كان حادثاً فردياً فيخافون ان نورد علم مثال المسيح اثباتاً للحال الرهبائية) انتهى

ونحن ندع المفسر والاراطقة يتطارقون بمطارق الضلال ويتشاجرون بينهم مع أن الصواب في هذا الباب ماذهبت اليهالاراطقة ونجت هناعن الرهبانية وحالاتها التي قامت لها النصرانية وقعدت فنقول أن الرهبانية في النصرانية سببت ضررا على رأسه فاذن لى عليه فدفعت اليه كتابرسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه وقال من بنـــنزع ، في ملكي أناسائر اليهولوكان بالبمن جئته علي" بالناس فلم يؤل جالساً يعرض حق الليل وأمر بالخيل أن تنعل ثم قال اخبر صاحبك ماترى وكتب الى قيصر بخـبره خبري فصادف قيصر بإيليا وعنده دحية الكلبي قد بعثهاابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ قيصر كتاب الحارث كتب الله أن لاتسر اليه وأله عنه ووافني مالما قال ورجع الكتاب وأنا مقيم فدعاني وقال متى تريد أن تخرج الى صاحمك قلت غدا فأم لي عابة مثقال ذهاً ووصلني مرى بنفقة وكسوة وقال أقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام واخبره اني متبع دينه قال شجاع فقدمت على رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاخبرته فقال باد ملكه واقرأته من صى السلام وأخبرته بما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق

( فصل) ونحن انما ذكرنا بهض ملوك الطوائف الذين آمنوا به وأكابر علمائهم وعظمائهم ولا يمكننا حصر من عداهم وهم جهور أهل الاقلون وهم أمامسالم له قدرضي بالذلة والحزية والموان وأما خائف منه فاهل الارض ممه ثلثة أقسام مسلمون له ومسالمون له وخاشون منه ولو لم يسلم من الهود في زمنه

وخيا

الاسيدهم على الاطلاق وابنسيدهم وعالمهم وابن عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم عبد الله بن سلام لكان في مقابلة كل بهودى على وجه الارض فكيف وقدتابمه على الاسلام من الاحبار والرهبان من لايحصى عددهم الاالله ونحن نذكر قصة عبد الله بن سلام فروى البخارى في صحيحه من حديث عبد العزيزبن صهيب عن أنس بن مالك قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فقالوا جاء نهي الله فاستشرفوا ينظرون اذ سمع بهعيدالله بن سلام وهو في نخل لاهله يحترف لهم منه فعجل أن يضع الذي يحترف لهم فها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم نمرجع الي أهله فلما خلاني الله صلى الله عليه وسلم جاء عبدالله بن سلام فقال أشهدانك ني الله حقاً والك جثت بالحق ولقد علمت الهود انى سيدهم وابن سيدهم واعلمهم وابن اعلمهم فادعهم فاستلهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد اسلمت فانهم ان يعلموا اني قد اسلمت قالوا في ماليس في فارسل ني الله صلى الله عليه وسلم المهم فدخلواعليه فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم يامعشر الهود ويلكم انقوا اللةفواللة الذي لااله الاهو انكم لتعلمون انی رسول الله حقاً وانی جشکم بحق اسلموا قالوا مانملمه فاعادها علمهم ثلثاً وهم يجيبونه كذلك قال

وخيا على المسلة المسيحية من وجوه عديدة ومن أقبحها اجتماع الراهبات في خلوات المعابد مع فحول الرهبان الممنوعين عن الزواج ليلا ونهاراً بدون رقيب ونسكت عما يكون بينهم ونحول تقدير الضرر من ذلك لعقلاء الملةلو سألناك أيها المنصف عن الترهب وعدمه أيهما خير لك فلا شك الك بمقتضى دينك تجبينا بان الترهب خير من التأهل ألبتة نم لو سألناك ايضاح عن انباع أحسن الامرين هل هو لازم ام لا فبالضرورة الك تجبينا بلزوم انباع الاحسن فحينذ تكون قدقيدت نفسك من وجهين (الاول) الك تركت الاحسن الذي هو الترهبوفعلت الادني وهو التأهل (والناني) انا لو فرضنا ان جميع افراد النوع الانساني امة نصرائية واتبمت أحسن الامرين الذي هو الترهب لزم من ذلك انقطاع نسل الانسان واتبمت أحسن الامرين الذي هو الترهب لزم من ذلك انقطاع نسل الانسان والبداهة ان الترهب ليس بامر الهي بل هو رهبائية ابتدء تموها لامرما والحق في بحدة قول الذين سهاهم المفسر اراطقة كما لايخني ثم قال لوقا عند ذكر نجر بة الشيطان لعيسي وطلبه منه السجود امامه في في مانصه ( فاجابه يسوع وقال اذهب ياشيطان انه مكتوب للرب الهك تسجدو اياه وحده تعبد )انهي وقال اذهب ياشيطان انه مكتوب للرب الهك تسجدو اياه وحده تعبد )انهي

قال المفسر في تحفة الجيل عند الكلام على يص. \$ يف من انجيل مق مانصه لفظة وحده لاوجود لها بالعبرانية في المحل المذكور من الثنية لكنها محصلة من قوة الكلام ولذلك وضعها مترجموا السبعينية والمترجم اللانيني في التثنية ) انهى وهو يفيد أن لفظة (وحده) الحاقية من الاساقفة وهذا من جملة الادلة على وقوع الزيادة والنقصان في الانجيل مع أن كلة (وحده) سبطل التثليث واظن أن مترجمي السبعينية والمترجم اللانيني لم يكن لهم وقوف على آخر فقرة من الانجيل وهي (أن كان أحد بزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة بهذا الكتاب) ولعمرك لو صح هذا النص لما بقي أسقف الا وهو مضروب على رأسه بضربات الله تمالي لانهم لم يبقوا سطراً واحداً من الاناجيل الا وأضافوا عليه ونقصوامنه الله تمالي لانهم لم يبقوا سطراً واحداً من الاناجيل الا وأضافوا عليه ونقصوامنه ثم قال لوقا في حين القه دولاً أكل ابليس كل نجر بة فارقه الى حين ) انتهى

والذي يفهم منه ان للشيطان رجمة نانية عليه وليت شعرى متى يخلص هذا المخلص للمالم من شر هذا الشيطان واذا كان هذا حال الههم مع الشيطان فكيف حال الالماففة والرهبان حينا يخلون في مخادع الكنائس بالغانيات والغلمان يجربونهم بوسيلة الغفران نسأل الله تعالى أن يحمينا من شر الشيطان وحيث ان لوقاهنا همل ذكر رجوع الشيطان عليه نانية أحال المفسر في تحفة الحيل بيان ذلك على ماذكره في تفسير متي وقد قال هناك في ـص ـ ٤ ـف - ١١ ـ مافصه (فتركه حينئذ التلاب [أي ابليس] مقراً بانقلابه لكنه لم يتبعد عنه الا الى زمان كما قال مار لوقا لان الحرب تكررت مراراً خاصة في اليوم الاخير من حياته) انهى

فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام

ثم قبل هذه العبارة باسطر قال المفسر المذكور أيضاً ان ابليس كان منتضراً ليرى هل يحيبه المسيح بغضب قائلا ليس لك ملك الكون بل هو لي لكوني ابن الله الطبيعي فينال الشيطان مقصده من معرفت الا أن المخلص أبطل حيلته بنوع انه لم يسلم لا بليس بشئ ولم يظهر له أنه الاله كاكان يرغب) انتهى

فتأمل هداك الله في قوله هذا الذي يدل على ان الشيطان قبل تجربته لميكن يمرف أن عيسى اله أو رسول فاراد من تجربته المعرفة به وطابقه مع قوله المذب آنفاً من انه كان محارباً له الى حين الصلب فهو من الحش التناقض والكذب لان كافة الاناجيل تصرح بان عيسى لما كان يخرج الشياطين من الجانبين كانوا يصرخون وينادو نه بقولهم (انك انت المسيح ابن الله) وهذا صريح في ان الشياطين كانت تعرفه كما يعرفون انفسهم ثم ان المفسر بنفسه نقض كلامه في تفسيره على سعوف المنت تعرفه كما يعرفون انفسهم ثم ان المفسر بنفسه نقض كلامه في تفسيره على سعوف الموابقة على من مرقس حبث قال والمعذبون من الارواح النجسة اذ شاهدوه كانوا يسقطون امامه صارخين وقائلين أنت هو ابن ألله يظهر من رواية مرقس هنا ومن اقوال مدي ولوقا ومن أقوال الآباء والمفسرين عند ذكر هذه الآيات ان الشياطين وان لم يعرفوا المسيح بالتمام عند إعماده وقبله اذا جربوه بعد اعماده ليم فوا المسيح بالتمام عند إعماده وقبله اذا جربوه بعد اعماده وكل من هو الا انهم عرفوه بعد ذلك من قوة عجائبه التي كانوا يرونها تفوق قدرتهم وكل قوة مخلوقة خاصة عند مقابلهم آياته واعماله مع نبوات الابياء) انهمي

فقد اقر المفسر هذا ولم يكتف حتى روى عن المفسر بن والآبا، بابهم اقر وا واعترفوا بان الشياطين كانوا يعرفون المسيح فهو في اول الجملة يقول ان عيسى اخفى الوهيته عن ابليس وفى آخرها اقر بانهم يعرفونه والاعظم من هذا قوله ان الحرب تكررت بين ابليس وعيدى الى ان مات عيسى والشيطان بحاربه ويقول في صحيفة ( ٣٨٧) من تفسيره وكانت الملائكة تخدمه لاقبل انتجرية والظفر كما زعم بيدا بل بعدها كما يظهر من بشارة متى والالكان ابليس عرف المسيح وما تجاسران يجربه انتهى فقد كذه ونفسه بنف م متن مكن بالانها ما ما الله المداون ال

فقد كذب نفسه بنفسه مرتين وكذب الانجيال والمفسرين والاباء ايضا والمصيبة العظمى قوله أن عيسي لم يظهر نفسه للشيطان بأنه إله العالم قلت فاذا خنى ألوهيتة عن إبليس كما أخفاهاعن اليهود فلماذا كلف نفسه ونزل عن كرسى عظمته وتحمل تلك المصائب من اليهود وهو لم يرد أن يبلغ إرادته لخليقته بل يريدأن يخني عليهم وأيم الله لايقبل هذا الا من سخف عقاله وضمف رأيه ورضي أن يخدع نفسه وعلى فرض انه أخنى ألوهيت عن ابليس وخليقته فمن دل المفسر والمترجم وبولس وأمثالهم من الاساقفة على انه هو المصلوب المهان وهو خالق الحلق والاكوان هل كانوا أدري من الشيطان أوكانوا ملهمين من الرحمن لا والله ماهذا الازورو بهتان ولنرجع الى أصل البحث قال لوقا في ـ ف ١٦ ـ مانصه (وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام (وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام

قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا قال أفرأيتم ان أســـلم قالوا حاش لله ما كان ليسلم فقال ياابن سلام اخرج علمهم فخرج اليهم فقال يامعشر الهود ويلكم اتقوا اللة فوالله الذي لااله الاهوانكم لنعلمون أنه رسول الله حقاً وأنه جاء بالحق فقالواكذبت فاخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البيخاري أيضاً من حديث حميد عن أنس قالسمم عبدالله بن سلام بقدوم رسول الله صنى الله عليه وسلم وهو فيأرض له فاتى التي صلى الله عليه وسلم فقـــال اني سائلك عن لايملمهن الانبي مااول اشراط الساعة وما أول طعام أهل الحنــة وما ينزع الولد الى أبيه أو الي أماقال أخبرني بهن جبرائيل آ نف قال جبريل قال نع قال ذاك عدو الهود من الملائكة قال ثم قرأ هذه الآية عمن كان عدواً لحريل فأنه نزله على قلمك باذن الله عاماأول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق الى المغرب وأما أول طمام يأكله أهل الحنة فزيادة كد حوت واذا سبق ماء الرحـــل ماء المرأة نزع الولدالي ابيه واذا سيق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد الى أمه فقال اشهد أن لااله الاالله أن الهود قوم بهت وانهم ان يعلموا باسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني فجاءت الهوداليه فقال أى رجل فيكم عبد الله ابن سلام قالوا خيرنا وابن خرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم ان

سيخ نسخ لنره الاه

روح الرب على من اجل أنه مسحني

الرب أرسلني لابشر المتواضعين لاعالج

منكسرى القلوبواكرز الاساري

﴿النارق﴾

ليقرأ فدفع اليه سفر أشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوباً فيه روح الربعليّ لأنه مسحني لابشر المساكين أرسلني لاشفي المنكسري القلوب لأنادى للمأسورين بالاطلاق وللعمى بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية واكرز يسنة الرب المقبولة)

وأنبتت عبودية المسيح لله تعالي ورسالته الى الحلق بشيراً ونذيراً كسائر الانبياء الكرام وبينت وجوب السبت والهيكل على النصاري خــــلافا لما قاله بولس في رسائله وقوله واكرز بسنة الرب اي اعظكم ان توحدوا الله وتنزهوه كما فعل اسلافكم من اهل الكتاب وهي سنة جاءت بها الانبياء من بدء الحليقة الى ان أتي موسى بالتوراة وعيسي بالانجيل ومحمد بالقرآن صلوات الله وسلامــــه علمهم احمين وقوله ( أرسل المنسحقين في الحرية ) مخالف لما فيالنسخةالقديمة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ فان فها ( المحبوسين بالفتح ) فبدله تسلقاً الى الحرية الحديدة ليثبت استحسانها بنص الأنجيــل فيكون مخالطة الرجال بالنساء في محافل الرقص من حملة أوامر شريعتهم ثم ان هذا النص المنقول عن سفر اشـــمياء ليس مطابقاً لما في النسخة العبرانية التي بايدي اليهود وعدا عن ذلك فانه مختلف بالنظر الى نسخة لندن القديمةولنسخة بيروت الحديثة وها هو منقول من النسختين

# - ﴿ نَحْمُ بِيرُونَ ﴿ وَمَ

روح السيدالرب على لأن الرب مسحني لابشر المساكين ارساني لاعصب منكسرى القلب لأنادى للمسبيين بالعتق بالغفران والمحبوسين بالفتح لانادى بسنة وللمأسورين بالاطلاق لآنادي بسينة مقبولة للرب وبيوم انتقام لألهن المغفرة للرب وبيوم الانتقام لألهنك

فهذاهو النص المنقول فيانجيل لوقافطابقه وقابلالنسختين ليظهر لك التخالف بين الجميع فان نسخة بيروت زادت لفظ السيد ولم يكن لها أنر في نسخة لندن ولا في النسخة المبرانية التي بيد اليهود وقد قال صاحب تحفة الحيل في تفسيره على ـص. ٤ ـف. ١٩ من انجيل لوقا مانصه ( واعضدالمنسحقين بالغفران ) [هذه العبارة لاوجود لها في نبوة أشعياء -بص- ٦٦ في النسختين العبرانية واليونانية فيظهر ان لوقا او مترجم بشارته زادها تفسيراً لقوله لاشغي المنكسرين القلب فان المنكسرين والمنسحةين بممني وأحد ولذا حذف بمضهم العبارة الاولى وابتى هذه وعمـــل بعضهم بالعكس] انتهى قول المفسر وهو شاهد عدل على تحريف الانجيـــل الذي هو اولالكلام مع النصاري وبقبة عبارة النسختين بين يديك فقابلهما ليطمئن

6 24 0

أسلم عبد الله بن سلام قالوا اعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أنلااله الاالله واشهدأن محدا رسول الله قالواشرنا وابن شرنا انتقصوه قال هذا الذي كنت أخاف يارسول الله

وقال ابن اسحق حدثني عبد الله بن ابي بكر عن يحي بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بنسلامقال كان من حديث عيد الله بن سلام حين أسلم وكان حبراً عالماً قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيأته والذي كنا نتوكف له فكنت مسراً لذلك صامتاً عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما قدم نزل ممنا في بني عمرو بن عوف فأقبل رجل حتى اخبر بقدومه وأنا فيرأس نخل لى أعمل فهاوعمتي خالدة بنت الحارث محتى جالسة فلما سممت الحبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت فقالت ليعمق حين سمعت تكبيري لو كنتسمعت عوسي ابن عران ماذا قال قلت لها أي عمة هو والله اخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث مه فقالت يا بن أخي أ هو النبي الذي كنا نبشر به انه يبعث مـع نفس الساعية قال قلت لها نع قالت فذاك اذا قال ثم خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت ثم رجعت الى أهل بيتي فأمرتهم فاسلمواوكتمت اسلامي من اليهو دنم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أن اليهود قلبك بما قلناوالله الهادى

ثم قاللوقا في حرم ( وبالحق اقول ا\_كم ان ارامل كثيرة كن في اسرائيل في ايام ايلباء حين اغلقت السماء مدة ثلاثة سنين وستة اشهر لما كان جوع عظيم في الارض كلها) انتهى

ومثله في ـصـ ٥ ـفـ ١٧ من رسالة يعقوب الحوارى حيث قال (كان ايلياء انساناً تحت الآلام مثلنا وصلى صلاةً أن لاتمطر على الارض ثلات سنين وستة اشهر ثم صلى أيضاً فاعطت السماء مطراً واخرجت الارض ثمرها) انتهى

و هذا من الافتراء البين يدل عليه مافي سفر الملوك الثالث في او ائل ـص ـ ١٨ وخلاصته آنه قبل كال الثلاثة سنين نزل المطر وهؤلاء الجماعة لم يكتفو ابثلاثة سنين فزادوا عليها ستة اشهر كما هو دأبهم والامر في ذلك سهل بالنسبة الي زيادة إلهين على الاله الواحد وما الطف قول صاحب تحفة الحيل في تفسيره على حكاية نزول المطر حيت قال (حقاً اقول لكم ارامل كثيرات كن في اول اسر اثيل ايام ايلياء النبي اذ اغلقت السماء يمني لم ينحدر المطر من الحو على الارض ثلاثة سنين وستة اشهر كمية هذا الوقت لم تذكر في المهد القديم فعرفها المسيح بلاهوته واوحاها الى يعقوب فذ كرها في رسالته في ـص ـ ٥ ـف ـ ١٨ نم ان هذا المفسر ختم البحث بقوله (كانوا يرونه [ اى اليهود لما هجموا على عيسى ] ولا يجسرون ان يقبضوا عليه فقد ابان حيئذ انه اله) انتهى

يفهم من قول هذا الفاصل وخلاصته ان النصاري استدلت على الوهية عيسى من تعيين زمان إنقطاع المطر ومن عدم اقتدار البهود على القبض عليه عند ما هجموا عليه قبل الصاب فمن هذين البرهانين نبت عند المسيحيين ان عيسي خالق نفسه والمه وابدع السكاتيات فأ فظر عافاك الله الي هذا الاستدلال العجيب والاستنباط التريب مع ان هذه الرواية ان صحت فهي تستلزم كذب المسيح وحاشاه لان سفر الملوك يصرح بأن المدة اقل من ثلاثة سنين والثابت من رواية لوقا وبوحنا ان المدة ثلاثة سنين و نصف ولاشك ان مافي سفر الملوك هوالصحيح وغيره من الكذب الصريح والدكذبة الثانية افضح لان النصارى على اختسلاف مذاهبهم واناجيلهم متفقون على ان البهود هجموا على عيسى وقبضوا عليه وصلبوه ولم يكتفوا بذلك متفقون على ان البهود هجموا على عيسى وقبضوا عليه وصلبوه ولم يكتفوا بذلك زعم هذ المفسر انهم نتفوا لحيته شعرة شعرة وجلدوه وسقوه خلا ممزوجا بمرارة وهو يستغيث ولا يغاث وكافة أناجيلهم ورسائلهم المقدسة تصرح وتشهد بذلك فكيف يقبل من هذا المفسر قوله أن اليهود كانوا يرونه ولا يجسرون أن يقبضوا عليه بل كان يمكنه أن يستدل بتاج الشوك على الوهية المصلوب لان الاناجيل صرحت به وياليت هذا الفاضل بنادي بعصمة المسيح عليه السلام من ضعفة الهود صرحت به وياليت هذا الفاضل بنادي بعصمة المسيح عليه السلام من ضعفة الهود صرحت به وياليت هذا الفاضل بنادي بعصمة المسيح عليه السلام من ضعفة الهود

قوم بهت واني أحب ان تدخلني في بعض بيونك تغيبني عنهم ثم تسألهم عنى كيف انافهم قبل ان يعلمو اباسلامي فأمهم أن علموا بذلك متوبى وعابوبي قال فأدخلني بمض بيوته فدخـــلوا عليه فكلموه وسألوه فقال لهم أي وجل عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وعالمنا قال فلما فرغوا من قولهم خرجت علمهم فقلت لهم يامعشر الهود انقوا الله واقبلوا ماجاءكم به فوالله انكم لتعلمون أنه رسول الله تجــدونه مكتو بأعندكم فيالتوراة اسمهوصفته فاني أشهد أنه رسول الله وأومن يه واصدقه واعرفه قالوا كذبت ثم وقموا في فقلت يارسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهمل غدر وكذب وفجور قال فاظهر ت اسلامي واسلام أهل بيتي واسلمت عمتي ابنة الحارث فحسن اسلامها وفي مسند الامام احمد وغيره عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنجفل الناس قبله فقالواقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فال فجئت في الناس لانظر الى وجهه فلماان رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته منه ان قال ياأيها الناس اطمموا الطمام واقشوا السلام وساوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام فعلماء القوم واحبارهم كلهم كانوا كما قال الله عن و جـــل الذين



45

كا عصم الله بينا صلى الله عليه وسلم من صناديد قريش أيها المفسر أفلا استحيت من نفسك عند كتابة هذه الكلمات الكاذبة في تفسيرك أتريدأن تستدل بهذا الكذب الصريح على الوهية المسبح لقد اخطأت استك الحفرة وفتت بيد نفسك بمرة ومن مناقضات الاناجيل ماقال لوقا ـ ف. ٣٩ و ٣٩ من هذا الاصحاح ماملخصه (انالمسبخ شفي حماة بطرس ثم في ـ ص ٥ منه قال بأنه شفي الابرص ثم في ـ ص - ٧ منه قال بأنه شفي عبد قائد المائة وخالفه متى في التاريخ والمكان فقال في ـ ص - ٨ ماملخصه اولا شفي الابرص بعد وعظ الحبل ثم شفى عبد قائد المائة بعد مادخل عيسى كفرنا حوم ثم شفى حماة بطرس فمن هذا التخالف والنباين الواضح ثبت بالبداهة ان احد البيانين لم يكن الهاماً (البتة)

### - الاصحاح الخامس والسادس كا

اما الاصحاح الحامس فليس فيه مايوجب الذكر وقد مر في متى ومرقس طرف منه ومما ينبغى الكلام عليه قوله في مسلم الحرف منه ومما ينبغى الكلام عليه قوله في مسلم الحداث الليل كله في الصلاة للة) فهذه الآية وحدها كافية في ابطال عقيدة النصر الية فانظر هداك الله الى قوله في الصلاة لله فهل يمكن ان يكون العابد عين المعبود او يتصور ان يكون العبد الحاضع نفس الاله المخضوع له فكيف تجعله انسانا كاملا والحاكاملا وعبداً ومعبوداً وواحداً حقيقياً واثنين كاملين وانت تراه بعبنى والمداك واحداً ليس اثنين فهل يسجد البعض من عيسي للبعض منه نعوذ بالله تعالى من هذه الاباطيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

## مى الاصحاح السابع ك∞

قال في في معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب الى بدينة تدعي نايين وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب الى باب المدينة اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهي ارملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لاتبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه الى امه فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظم وافتقد الله شعبه وخرج هدذا الخبر عنه في كل الهودية وفي جميع الكورة المحيطة) انتهي

اقول اننا معاشر المسلمين نؤمن بان عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله وقد احيا الاموات باذن الله ولكن هذه الآية محرفة اوهي من مفتريات الاساقفة لانه لم يذكرها غير لوقاكما شهد بذلك مؤلف كتاب مرشد الطالبين وهو من افاضل علمائهم في صحيفة ٢٤٠ من كتابه المذكور حيث صرح بان هدذه الآية الباهرة برمتها انفرد بها لوقا هذا الذي وعد في اول انجيله بأنه قد تتبع كل شئ

\* آنيناهم الكتاب يعرفونه كايعرفون ابناءهم \*فنهم من آثر الله ورسوله والدار الآخرة ومنهم من آثرالدنيا واطاع داعي الحسـ والكبر وفي مفازي موسى بن عقبة عن الزهرى قال كان بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلمأو ثان تعبدها رجال من اهل المدينة لأيتركوبها فاقبل عليهم قومهم وعلى تلك الاوثان فهدموها وعمد أبو ياسر بن احظب اخو حيي ابن احطب وهو الوصفية زوج الني صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه وحادثه تمرجع الى قومه وذلك قبل ان تصرف القبالة نحو المسجد الحرام فقال ابو ياسر ياقوم اطيعوني فان الله عن وجل قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون فاتبعوه ولا تخالفوه فانطلق اخوه حيى حين وهما من بني النضير فاتا الني صلى الله عليه وسلم فجاس اليه وسمع منه فرجع الى قومه وكان فهم مطاعا فقال أتيت من عند رجل والله لاازال له عدواً ابدأ فقال له اخوه ابو ياسر يا ابن امي اطعني في هذا الامر تم اعصني فما شئت بعده لاتهلك قال لاوالله لااطيعك واستحوذ عليه الشيطان فأتبعه قومه على واله ٥

وذكر ابن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكرعمن حدثه عن صفية بنت حي أنها قالت لم يكن من ولد ابي وعمى احد أحب اليما مني لم القهما في ولد قط الأأخذ اني دونه فلما



أقول ان الاصحاحات المباقية من هسدا الانجيل قد من الكلام عليها في شرح انجيل مق ومرقس ونذ كر هذا بعض ابحاث لم تذكرها الأناجيل الثلاثة فمها قوله في -ص-٩ ذهاب عيسى الي اورشليم قبل ارتفاعه ومنها في -ص-١٩ الرسال السبيين من تلاميذه رسلا الى المدن وفي -ص-١١ الى نهاية -ص-١٨ المحاث ووقائع متعددة لم تذكرها بقية الاناجيل ايضاً ولا الرسائل ولا احد من المؤرخين بل انفرد بها هذا الملهم وهو تلميذ ذاك القديس بولس الذي جعل المسيح لعنة ونسخ الانجيل والتوراة معا وحكى تلك البخرافات ثم ان لوقا لم يكفه ذلك بل حكى عكس ماقال استاذه بولس وكذب نفسه بنفسه والمكل كذب ناشيء عن غلو ودس منه أو من السافقة من بعده كما شهد بذلك مؤلف مرشد الطالبين في الفصل السادس من الجزء الاول فراجعه ومن الحش كذبه على المسيح عليه السلام ماقال في -ص-٣١ ( ينبغي ان اسير اليوم وغداً وما يليه لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارج عن اورشلم ) انهي

فالذي يفهم منه أن كافة الانبياء والرسال ماتوا ودفنوا في أورشليم وهو خلاف الواقع لان كثيراً من الانبياء والرسل ماتوا وقتلوا خارج أورشليم وآثارهم وقبورهم الى الآن تزار في الشام وحلب ونينوي والعراق وطورسينا وفاران كيونس ابن متى ويحي وزكريا وجرجس وشيث والعزير ودانيال وهوشع وذى الكفل وغيرهم عليهم السلام وهذا مسلم عند الخاص والعام من البهود والنصارى والاسلام بل عند الدهرية والمجوس وعبدة الاصنام فقد ثبت ببداهة العقل أن هذه الرواية من أفحش الكذب على عبسى عليه السلام ولوصحت فهى من أعظم البراهين الدالة على فسادعة يدة النصر انية وهدمها من أساسها لانه صرح فيها بأنه البراهين الدالة على فسادعة يدة النصر انية وهدمها من أساسها لانه صرح فيها بأنه نبي لا اله ولا ابن آله كا يزعمون وتعالى الله عمل يصفون

م المقصد المرابع في انجبل يو منا كي منا ( ترجمة حال يوحنا وانجيله ) ان أغلب الطوائف النصرانية تذهب الى أن يوحنا الانجيلي أحــد التلاميذ

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا نزل في بني عمر وابن عوف فعدا اليه ابي وعمى أبوياسر بنأحطب مغلسين فوالله ماجاءا الامع مغيب الشمس فجاءا فالرين كسلين ساقطين يمشيان الهوينا فهششت المهماكما كنت أصنغ فوالله مانظر الى واحدمنهما فسممت عمي أباياسر يقول أهو هو قال نثمُ والله قال تعرفه بنعته وصفته قال نع والله قال فما ذا في نفســك منه قال عداوته واللهمابقيت قال ابن اسحاق وحدثني محمد بن محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن حبير وعكرمة عن ابن عباس قال لما أسلم عبد الله ابن سلام وتعلبة بن شعبة وأسد بن شعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من الهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الاسلام قالمن كفرمن الهودما آمن بمحمد ولا أتبعه الاشرارنا ولوكانوا من خيار ناماتر كوادين آبائهم وذهبوا ذلك \* ليسوا سواءمن اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله آنا. الليل وهم يسجدون ليؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروفويهون عن المنكر ويسارعون في الحيرات وأولئك من الصالحين ع

( فصل ) قال السائل مشهور عندكم في الكتابوالسنةان نبيكم كان مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل لكنهم محوه عنهما لسبب الرياسة والمأكلة والعقل يستشكل ذلك أفكلهم انفقوا على محو اسمه من الكتب المنزلة

الاثنى

الاثني عشر وأبوه زبدي الصياد ولد في بيت صيدا من الجليل وانه هو الذي كان يجه عيسى جداً على ماذ كره صاحب كتاب مرشدالطاليين وأشارت اليه الاناجيل و فهم بعضهم الى أن بوحنا الانجيلي لم يكن من التلاميذ ولا من الرسل وقدم في - ص - ٢٦ - ف - ٣ - من انجيل مي حكاية النماس الاسافغة من يوحنا واستشاف البحث هنا لا يخلوا من فائدة قال جرجس زوين الفنوحي اللبناني تلميذ الرهبان اليسوعيين في ترجته المطبوعة في بيروت سنة ١٨٧٧ أنه حكم على يوحنا في رومية بأمر الملك روميسياوس أن يلقي في الزيت المغلي فلم يمت وحينئذ نفوه الى جزيرة بأمر الملك روميسياوس أن يلقي في الزيت المغلي فلم يمت وحينئذ نفوه الى جزيرة بأصلوس وبعد وفاة الملك راح الى أفسس [ ثم استطرد البحث في سبب تأليفه الانجيل فقال] ان شير بنطوس وأبيسون وجماعهما لما كانوا يعلمون المسيحية بأن بالميس الا انسانا وانه لم يكن قبل أمه مربم فلذلك في سنة ٩٦ اجتمعوا المسيح ليس الا انسانا وانه لم يكن قبل أمه مربم فلذلك في سنة ٩٦ اجتمعوا عموم أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحنا والنمسوا منه أن يكتب عن المسيح وينادى بأخيل مما لم يكتبه الانجيليون الآخرون وان يكتب بنوع خصوصي لاهوت المسيح فلم يسعه أن ينكر اجابة طلمهم) انهي

وقال في مرشدالطالبين (أنه لايوجد انفاق بين العلماء بضبط السنة التي فيها كتب يوحنا انجيله فان بعضهم بزعم أنه كتبه في سنة ٩٨ قبل خراب أورشليم وآخرون عمن يوجد فيهم بعض الاقدمين يروون بكتابته في سنة ٩٨ وذلك بعد رجوعه من النقي فالمقصد بكتابته ابقاء بعض مسامرات المسيح الضرورية ذات الـتروي عما لم يذكره باقي الانجيليين وافناء بعض هرطقات مفسدة أشهر هامعلمون كذبة في شأن ناسوت المسيح وموته وخاصة ترسيخ النصاري الاوائل في الاعتقاد بحقائية لاهوت فاسوت ربهم وفاديهم ومخلصهم وقد قيل أن يوحنا لم يؤلف انجيله الا بعدصلاة عامة قلبية مع البيعة لاجل أن يوحيه الروح القدس بذلك ) انتهى مجروفه

قلت أذا حصل نزول الوحي بمجرد الصلاة العامة القلبية فلم لا يصلون في زماننا صلاة عامة حتى ينزل الوحي ويوحد مذاهبهم ويرفع الاختلاف من بينهم — وقال يوسف الدبس الخوري في مقدمة تفسيرة من تحفة الحيل أن يوحنا صنف أنجيله في آخر حياته بطلب من أساففة كنائس آسيا وغيرها والسبب أنه كانت طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه انباته وذكرما أهمله متي ومرقس ولوقا في أناجيلهم) انهي ملحضاً

فتبين مما نقلناه لك عن كتب النصرائية أنالله تعالى أظهر الحق من فلتات السنة هؤلاء المخادعين لهذه الامة المسكينة ويكنى تصريح جر جس زوين في ترجمته والحنوري في مقدمة تفسيره المار ذكرها أن الاساقفة اجتمعوا والتمسوا من يوحنا أن يكتب لهم بنوع خصوصى عن لاهوت المسيح فهذا دليل على أن الطبقة الاولى الى نهاية القرن الاول كانت تنكر لاهوت المسبح كما أن الاناجيل الثلاثة لم تذكر

من ربهم شرقاً وغرباً وجنو باً وشمالا هذا امر يستشكله العقل اعظم من نفهم بألستهم لانه يمكن الرجوع عما قالوا بألسنتهم والرجوع عما محوا ابعد والجواب ان هذا السؤال مني على فهم فاسد وهو أن المسلمين يعتقدون ان الهود والنصاري في حميع اقطار الارض محواذلكالاسم واسقطوه حملة من الكتابين وتواصوا بذلك بمدأ وقربأ وشرقأ وغربأ وهــذا لم يقـله عالم من علماء المسلمين ولا أخبرالله سيحانه به في كتابه عنهم ولا رسوله ولايكنهم به يوماً من الدهر ولا قاله أحــد من الصحابة ولاالائمة بمدهم ولا علماء التفسير ولا المعتنون بأخبار الامم ونواريخهم وان قدر أنه قال بمض عوام المسلمين يقصد يه نصر الرسول فقد قبل يضر الصديق الحاهل أكثر مايضر العدو ألعاقل وانماأتي هؤلاء من قلة فهم القرآن وظنوا أن قوله تعالى \* الذين يتبعون الرسول النبي الامىالذي يجدونه مكتوبأعندهمفي التوراة والأنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر «دل على الاسم الخاص بالعربية في التوراة والانجيل المخصوصين وان ذلك لم يوجد البتة فهذه ثـ الاث مقامات المقام الاول فالرب سبحانه أنما أخبر عن كون رسوله مكتوباً عندهم أى الاخبار عنه وصفته ومخرجه ولعته ولم يخبر بأن صريح اسمـه العربي مذكور عندهم في التوراة والأنجيل وهذا

واقع في الكتابين كما سنذكر ألفاظهما ان شاء الله وهذا أبلغمن ذكره بمجرد اسمه فان الاشتراك قد يقع في الاسم فلا يحصل التعريف والتمييز ولا يشاء أحد يسمى بهذا الاسم أن يدعى انه هو الافعل اذ الحوالة انما دفعت على مجرد الاسم وهذا لايحصل به بيان ولا تعريف ولا هدى بخلاف ذكر هبنعته وصفته وعلاماته ودعوته وصفة أمتهووقت وعيزه ومحصر نوعيه في شخصه وهــــذا القدر مذكور في التوراة والانجيل وغيرهما من النبوات التي بأيدى أهل الكتاب كا سنذكرها وبدل عليه وجوه الوجه الاول أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان أحرص الناس على تصديقه واتباعه واقامة الحجة على من خالفه وجحد نبوته ولاسماأهل الملم والكتابوان الاستدلال علم عا يعملون بطلانه قطماً لايفعله عاقــل وهو بمنزلة من يقول لرجل علامةصدقي انك فلان ابن فلان وصنعتك كيت وكيت وتعرف بكيت وكيت ولميكن الام كذلك بل بضده فهـذا لايصدر عن له مسكة عقل ولا يصدقه أحد على ذلك ولا يتمه أحد على ذلك بل ينفر العقلاء كلهمءن تصديقه واتباعه والعادة تحيل سكوتهم عن الطعن عليه والرد والتهجين لقوله ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبدالله صلوات الله وسلام\_ عليه نادى

شيئاً من لاهوته وهو أول دبن النصرانية وأساس عقيدتها فحيث أهملوا هذاالاس المهم فقد سقطت أناجبلهم وعدالتهم وأصبح خبرهم لايمول عليه وحيث أنانجيل يوحنا كتب بالالتماس فلا يصح ان يقال أنه من الألهام فظهر أن اليعض من أساقفة الطيقة الثانية ابتدعوا هذا الضلال الاسود وارادوا اطفاء نورالله بأفواههم ويأتي الله الا ان يُم نوره ولو كره الكافرون وعار على المسيحي ان يدعي الهامية كتاب صنف بالالتماس وكيف يعتقد بلاهوت المسيح الذى اهملته الاناجيل وزاده يوحنا اجابة لطلمهم والتماسهم فخالف به الطبقة الاولى الذين هم اعلم بحقيقة المسيح وادرى بأخياره واحواله نحمد الله الذي جعلنا فيزمن لايمكن فيه تعيين احدعضوآ في لحِنة مالم تكن بيده شهادة من اهـل الفن ونشكره تعالى أيضاً أن نجانا من زمن يكون المصلوب المهان فيه الها بالالتماس ثم ان اختـــلاف علماء النصاري في شأن ىوحنا وتاريخ تأليفه مع عدم وجود السند المتصل في روايته بطريق التواتر الى مؤلفه يسقطه عن الاعتبار ومحط رتبته عن باقي الاناجيل فضلا عن كو نه اعلى منها او مساوياً لها على ان كثيراً من علماتهم انكرواكون هذا الأنجيل تأليف يوحنا التلميذ فمن ذلك ماكتبه استادلن ونقله عنه صاحب كاتلك هرلد في صحيفة تصنيف طالب من طلبة المدرسة الاسكندريه) انهى

( وقال المحقق برطشبندر ان هـذا الانجيل كله وكذا رسائل يوحنا ايست من تصنيفه بل صنفها احد في ابتداء القرن الناني ونسبه الى يوحنا ليعتبروه الناس ) انهيى

وقال المحقق المشهور كرونيس ان هذا الانجيلكانعشرين بابا فالحق كنيسة أفاس الباب الحادي والعشرين بعد موت يوحنا ) انتهى

وأنت تعلم ان فرق الوجين التي كانت في القرن الثاني تذكر هذا الانجيل وجيع تصانيف يوحنا والبرهان القاطع في هذا الباب ماورد في دائرة المعارف الكبرى الكتاب الذي هو زبدة أفكار خميانة عالم نصراني اجتمعوا على تأليف وهذا ما كتب فيه تحت عنوان أناجيل [ أما انجيل يوحنا فانه لامرية ولا شك كتاب مزوَّر أراد صاحبه مضادة حواريين لبعضهما وهما القديسان يوحنا ومتي ولقد ادعي هذا الكاتب المزور في متن الكتاب انه هوالحواري الذي يحبه المسيح فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بأن الكاتبهو يوحنا الحواري ووضعت اسمه على الكتاب نصاً مع ان صاحبه غير يوحنا يقينا ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لارابطة بينها وبين من نسبت اليه وانا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منهي جهدهم ليربطوا ولوبأوهي رابطة ذلك الرجل الفلسني الذي ألف هذا الكتاب في الحيال الثاني بالحواري يوحنا ذلك الرجل الفلسني الذي ألف هذا الكتاب في الحيال الثاني بالحواري يوحنا

الصياد

الصياد الجليلي فان أعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدي] انهبى فهذا حال انجيل يوحنا وكلام الحققين من علماء النصاري في شأنه وما نقلناه عنهم قليل من كثير كما لابخني على الناقد البصير والظاهر وفاة يوحنا كانحين كمال تصنيف انجيله والاساقفة أيضاً استولوا عليه قبل تعدد النسخ وانتشاره ففعلوا فيه ما أرادواونادوا به بعد خراب البصرة

## م الاصحاح الاول كا⊸

قال ـ ف ـ ١ ـ ( في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عندالله )

أقول ان هذه الفقرات مع كونها باطلة من حيث المعني فهي متناقضة متنافية غير قابلة للتعقل ولا صالحة للتوجيه فان قوله والكلمة كان عندالله لايلتُم مع قوله وكان الكلمة الله فاذا كان الله عيين الكلمة لايصح أن تكون الكلمة عنده لان المندية تقتضي المفايرة لانها عبارة عن حصول شيٌّ عند شيٌّ كحصول المال عندزيد ولا شك أن المال غير زيد وزيد غير المال وهذا ظاهم لاغبار عليه فكف تكون الكلمة عنده وتكون عينه ثم تجسد وتكون ابنه والابن عين أبيه والاب عين الابن ولا أظن أن من يعرف معني الكلمة والكلام يتفوه بمثل هذا الهذيان الذي لايكاد بجرى مثله على السنة المحمومين والسكارى والنيام لان الكلمة والكلام صفة للمتكلم والصفة لاتكون عـين الموصوف فكلمة الله ليست ذات الله تعالى ولم ير في شرائع الانبياء وكتبهم اطلاق الكلمة على ذات الله تعالى عن وجل والاسف على قوم بنوا دينهم على هذه الكلمات التي لم يسبق مثلها على لسان احد ثمن يؤمن بالله واليوم الآخر فخالف الانبياء والمرسلين وتجاوز الى مقام رب المالمين فجمسله موطأ للذل والهوان وضحكة تهزأ بهأوباش البهود في كل زمان ومكان ومن الغريب مانقــله الخوري في نحفة الحيل عند ذكره سبب تأليف هذا الانحيل وهو أن يوحنالمـــا أمر المؤمنين بالصوم أخذ تلميذه بروكلوس وصعد به جبلا عالياً وأقام عليهصائماً مصلياً كموسى فخطف عن حسه وعرضت بروق ورعود وصواعق كماعرض لموسى عند قبول الشريعة ثم استحالت تلك الرعود الى أصوات مفهومة تقول في البدء كان الكلمة الخوشرع يوحنا حينشذ بنص أنجيله وبروكلوس تلميذه بكتبه انتهى بحروفه والاشبه ان الرجل لما رأي تلك البروق والرعود واشتدت الزعازع عليه وهوفي قنة الحبل استولى عليه الخوف والدهش فاختل عقله وتشوش وصار يهذى بما لا يشمر ويتكلم بما لا يعلم ويملي على النلميذ المسكين الذي كان اشد خوفا من استاذه فكتب تلك الـكامات المستحيلة عن تلك البروق والرعود المهولة فكانت صاعقــة تركت الملة النصرانية على جرف هار فوقعوا في جهم وبئس القرار وبر وكلوس المذكور

مماناً في هاتين الامتين اللتين ما أعلم الايم في الارض قبل مبعثه بأن ذكره و نعته وصفته بعينه عندهم في كتبهم وهو يتلو ذلك عليهم ليسلا ونهارأ سراً وجهاراً في كل مجمع وكل ناد يدعوهم بذلك الى تصديقه والايمان به فمنهم من يصدق ويؤمن به ويخبر بما في كتهم من نعته وصفته وذ كره كاسيمر بكانشاء اللهوغاية المكذب الجاحد أزيقول هذاالنمت والوصف حق ولكن لست أنت المراد مه بل نبي آخر وهــــذاغابة مايمكنه من المكابرة ولم نجد عليه هذه المكابرة الاكشفه عورته وأبدأته الفضيحة بالكذب والمتان فالصفات والنموت والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة محيث لايشك من عرفها ورآه أنه هو كاعرفه قيصر وسلمان بتلك العلامات المذكورات التي سأل عنها أبا سفيان فطابقت ماعنـــده فقال ان يكن ماتقول حقاً فانه نبي وسيملك مأتحت قدمي هاتين وكذلك من قدمنا ذكرهم من الاحبار والرهبان الذين عرفوه بنعته وصفته كما يمر فون أبناءهم قال تمالي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبنائهم وان فريقاً مهم ليك مون الحق وهم يعلمون \* وقال في موضع آخر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كايمرفون ابناءهم الذين خسرواانفسهم فهم لا يؤمنون ومعلوم أن هذه المعرفة أنماهي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي



هذا هو الذي كان في مدرسة الاسكندرية تلميذاً وصنف هذا الانجبل بعد موت بوحنا بشهادة علمائهم المار ذكرهم في المقدمة آنفاً والدليل على ذلك قوله في آخر جملة من هذا الانجيل و نصه (هذا هو الناميذ الذي شهد بهذا وكتب هذا و نعلم ان شهادته من ) انتهي

فتسين أن المصنف غير يوحنا ويخبر عنه بضميرالغائد وهذاظاهم لاغبار عليه ثم قال يوحنا ف. 12 ( والكلمة صارت جسداً وحل بيننا) وهذه الفقره مرتبطة بالفقرة الاولى وعلمها بنت النصاري القول بالحلول والأنحاد واعتقاد الوهية المسيح وغرهم في ذلك ماورد موهماً من الفاظ الانجيـــل كالاب والابن والاله والرب والسجود والغفران ومحو ذلك فلم يحملوها على ماأريد مها وحملوها على ظاهرها وخصوصيها بميسى عليه السلام هـ ذا خلاصة ما تمسكوا به وكله ظاهر البطلان اماكون الكامة هي ذات الله ثم حلت في المسيح وتجسدت فانه من المحال البين لان الفقر ات الأولى مع شاقضها كاذبة لان الكلمة التي هي من صفات الله تمالي يستحيل ان تكون ذات الله لوجوب مغايرة الصفة للموصوف لاسها والمفايرة صريحة في قوله والكلمة كان عند الله كما مر فوصف الكلمة هنا بالتجسد الحقيق باطل ايضاً لا بتنابه على ماهو باطل في نفسه فظهر ان تسمية المسيح كلة الله انما هو بطريق الحجاز ومعناه الحقيقي هو (كن) التي بها توجد الكائنات فاطلاقها على المسيح من اطلاق اسم السبب على المسبب وذلك لكونه على خــــلاف افراد بني آدم فكان تأثير الكامة في حقـ ٨ اظهر واكمل وقد قال الله تمالي في القر آن المطبع و كلة القاها الى مريم الوقال تمالى الماريم ان الله يبشرك بكلمة منه اوقال تعالى \* ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فبكون ه والما سائر مااتصف به المسبح عليه الصلاة والسلام فقد اتصف به غيره من الانساء الكرام وحتى لا سبقي كلامنا ككلامهم عاريا عن الدليل نقول قال في آخر اصحاح الثالث في من أنجيل لوقا (آدم ابن الله ) وفي سفر الخروج من النسخة القديمــة - ص - ع ف ٢٢ و ٢٣ - ( يقول الرب ابني بكري اسرائيل ) وفي المزمور الثاني \_ ف سـ ٧ من النسخة القديمة (قال الله تمالي لداود انت ابني وانااليوم ولدتك) وفي النسخة القديمة مزمور (٨٨) وفي الحديثة مزمور ( ٨٩) ـف ٢٦ـ هكذا ( داودابن الله البكر )وفي سفر الخروج من النسخة القديمة ـصــ ٣١ف٧و٣ (كلم الله موسى قائلا ان بسلائل ملائه من روح الله)وفي سفر أخبار الايام الاول من النسخة الحديثة. صـ ١٧ و ٢٣\_ ف ١٠ و١٣ (داود ابن الله) وفي سفرالملوك الاول -ص-١٥. ف-١ ( فقال صمو ئيل لشاؤول انا الذي ارساني الرب لامسحك ) وفي سفر العدد من النسخة القديمة ـص-١١ ـف ٢٤ و ٢٥ ( موسى الكليم مع سبعين رجل روح الرب) وفي سفر القضاء في ـصـ١١و١٢و١٣و١٤و١٥ ففي هـــذ.

منطبقة عليه كما قال بمض المؤمنين منهم والله لاحدنا أعرف به من ابنه ان احدنا ليخرج من عندام أنهوما يدرى ما يحدث بعده ولهـــــذا أثنى سيحانه على من عرف الحق مهرم ولم يستكبر عن اتباعه فقال جالتحدن اشد الناس عداوة للذين آمنواالهود والذين اشركوا ولتحدن اقربهمودة للذين آمنوا الذين قالوا أنا نصارى ذلك بأن منهـم قسيسين ورهباناً وامهم لايستكبرون واذاسمه واماانزل الى الرسول ترى اعبهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربن آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من من الحق و نطمع ان يدخلنا و بنامع القوم الصالحين فاثامهم الله عما قالوا جنات تجرى من تحتما الأنهاد خالدين فها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنااولئك اصحاب الجيم \*قال ابن عباس لما حضر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين مدى النحاشي وقرؤا القرآن سمع ذلك القسيسون والرهبان فامحدوت دموعهم ماعرفوا من الحق فقال الله تمالي ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا وانهم لايستكبرون الايات وقال سعيد بن جبير بعث النجاشي من خيار اضحابه تمانين وجلاالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأعلمهمالقرآن فبكوا ورقوا وقالوا نمرف والله فاسلمواوذهبواالي النجاشي فاخبروه فاسلم فأنزل الله فهم واذاسمعواما أنزل الى الرسول الايات وقال السدي كانوا اثنى عشر رجلا سبعة من القسيسيين وخمسة من الرهبان فلما قرأ علمهم رسول الله صلى الله عليـــه وسلم القرآن بكواوقالوا ، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عقال ابن عباس هم محمد وأمتم وهم القوم الصالحون الذين طمعوا ان يدخلهم الله فهم والمقصود ان هؤلاء الذين عرفوا الهرسول الله بالنعت الذي عندهم فسلم يملسكوا أعيبهم من البكاء وقلوبهم من المبادرة الى الايمان و نظير هذا قوله سيحانه \*قل آمنوا به أولا تؤمنوا أن الذين أوتواالعلممن قبله اذايتلي عليهم بخرون الاذقان سيجدأ ويقولون سبحان ربناان كان وعدربنا لمفعولا ويخرون الاذقان يكون ويزيدهم خشوعات قال أمام التفسير مجاهد هم قوم من أهل الكتاب لما سمعوا القرآن خروا سيجدأ وقالوا سيحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفمولا كان الله عن وجل وعد على السنة انبيائه ورسله ان يبعث في آخر الزمان نبياً عظم الشأن يظهر دينه على الدين كلهو تنشر دعوته في اقطار الارض وعلىرأس أمته تقوم الساعة واهل الكتابين مجمعون على أن الله وعدهم بهذا الني فالسعداءمنهم عرفوا الحق فآمنوا به والبعو ، والاشقياء قالو انحن ننتظر ، ولم يبعث يعد رسولا فالسعداء لماسمعوا القرآن من الرسول عرفوا أنه النبي الموعود

الحمَّسة اصحاحات من نســخة لندن تفيد بان ) يفتاح وشمشوم روح الله ) وفي الرحالة الثانية من بولس الى كورنتوس ( جبرائيل روح الله الحي ) وفي ســـفر صموشيل الاول في آخر ـ ص ـ ٩ ـ وفي أول ـ ص ـ ١٠ ـ وفي آخره أيضاً (صموئيل وشاؤول مسيح وروح الله ) وفي سفر الملوك الأول من النسخة القديمة - ص - ١٧ - ف - ٦ - قال الله الى صموئيل ونصه ( لم أدعك ياني ) وفي النسخة القديمة أيضاً من سفر الملوك الاول من ص ١٦ ف ١٣ ونصه (واستوت روح الرب على داود ) وفي سفر أخبار الايام الثاني من النسخة الحديثة ص ١٥ ف ١ ( وكان على عزريا روح الله ) وفي أنجيل لوقا ـص ـ ٣ ـف. ٢ (كانت كلة الله على يوحنا ابن زكريا) وفي أنجيل يوحنا ـص ـ ١٠ ـ ف ـ ٣٥ ( أو لئك الذين صارت الهم كله الله )وفي مرقس ـص. ٤ .ف. ١٤ ( الزارع يزرع الكلمة ) وفيه ف١٥ (يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم) وفي المزمور ١٠٤ من النسخة القديمة قال - ف - ٢٩ و نصه (مرمروا كلنه ) أي عذبوا موسى عليه السلام وفي المزمور ١٠٥ ـف- ١٢ نقلا من النسخة المطبوعة سنة١٨٤٨ مانصه( فآمنوا بكلمته) أي بموسى وفيه ـ ف ـ ٢٥ ولفظه ( لم يؤمنوا بكلمته ) أي بموسى وفي سفر دانيال عليه السلام ـصـ ٩ ـف ٢ نقلا من النسخة المطبوعة حديثاً في بيروت و نصه (كُلَّةَ الرَّبِ الِّي أَرْمِيا النِّي) ومن الطبيع الجِديد أيضاً قال في ســفر أرميا عليه السلام ـصـ ١ ـف. ١ ولفظه (كانت كلة الرب اليه) ومن المزمور ١٠٦ ف ٧٠ و نصه ( فارسل كلنه فشفاهم ونجاهم من فسادهم ) وفي النسخة الجديدة أيضاً قال في سفر حجي عليه السلام ص ١ ف ١ و نصه (كانت كلة الرب عن يد حجي النبي) وفي صفنيا عليه السلام من النسخة الحديثة ص ١ ف ١ (كلة الرب التي صارت ألى صفنيا ) وفي سفر أشميا عليه السلام ص ٥٣ ف٥ ( التي يأتي من مشرق الشمس روح الله )وفي ص ١٤ و ١٥ و ١٦ من انجيل يوحنا ( الفارقليط روح الحق وروح الله ) وفي انحيل لوقا ص ٧ ف ٢٥ \_ ( سممان عليه روح القدس ) وقد أقرت النصارى في عنوان الرؤيا أن يوحنا لاهوتي وقالوا أيضاً عن محيىبن زكريا علمهما السلام أنه( جاء من وطن أمه مملوأ من روح القدس ) وقال عيسي في حقه لم تلد النساء أفضل منه فان صح هذا فهو أفضل من عيسي بزعمهم لأنه مولود من النساء وان حواء خلقت من غير أم وذلك أعظم من خلقه من غير أب وأعظم مُهما ان آدم خلق من تراب وقد صــعد أخنوخ الني الى السموات والملائكة أيضاً صاعدة نازلة منها وزعم مفسركم أن العذراء عليها السلام ويوحنا أيضاً صعدا للسهاء وهذا إيلياء واليسع وغيرهما أحيوا الاموات وهمنذه عصاة موسي الكلم نارة يضرب بها البحر فينفلق طرقا بابســة وأخرى يضربها على الارض فتنفجر منها عيون ماء جارية وتارة تـكون حية تسعى والنار كانت لابراهيم جنــة وبطن

(11)

﴿النارق﴾



(بوحنا)

الصفات يكون إلهاً لـكانت الملائـكة وموسى أولى لان الله تعالى خلق الملائكة أرواحاً لطيفة وقال لموسى جعلتــك إلهاً على فرعون وهو لم يخرج من قوله أنا عبدالله كما ان عيسي لم يخرج من قوله أنا ابن الانسان وهذه قضايامتر ادفة ونصوص متضافرة لا يمكن ردها وأي صفة وخصلة في عيسي لم تـكن في غيره من الانبياء والمرسلين ولا مرجح له علمهم صلوات اللهوسلامه علمهم أحممين وخلاصة دعواه في الرسالة بأنَّه لم يرسل الا الى الضالة من بيت اسرائيل وانه مؤمد للتوراةوكل ادعت به الاساقفة خلاف ماذكرناه فهو باطل فاسد لا أساس له وأما الشواهـــد النقلية من الآناجيل الدالة على التوحيد وعبودية المسيح عليه السلام وابطال التثليث والحلول والتحسيد فكثيرةمنها وهو (الشاهد الاول) مافي يوحنا فيص ١ ف ٥١ و نصه ( من الآن ترون السهاء مفتوحة وملائكة الله يصمدون وينزلون على ابن الانسان) انهى

فيفهم من هذا أن عيسي بعد تعمده من يحيي بن زكريا عليه السلام صارت الملائكة تنزل عليه من الله تمالي بالاوامر الالهية وهو ابتداء ببلغ بني اسرائيل كما يؤمر بمقتضى النبوة والرسالة ولا شك أن المنزل وهو الله تعالى غـــير المنزل عليه وهو المسيح عليه السلام فيطل الحلول والأنحاد ( الشاهد الثاني ) ما في يوحنا بص ـ ٤ ـ ف ـ ٦ ـ ولفظه ( يسوع قد تمت من السفر ) وهو ظاهر بأن الذي يمتريه النمب والنصب ليس باله ( الشاهد الثالث ) مافي انجيــل بوحثا ـ ص ـ ٣ ـ ف ـ ٢٦ ـ و نصه ( فجاؤا الى يوحنا الممدان وقالواله يامعلم هوذا الذي كان ممك في عبر الاردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه أجاب يوحنا وقال ( لايقدر انسان أن يأخذ شيئًا أن لم يكن قد أعطى من السهاء أنم أنفسكم تشهدون لي انى قلت لست أنا المسيح بل اني مرسل أمامه ) انظر هداك الله الى قوله أبي مرسل أمامه ولم يقل هو أرساني أمامه الى أن قال فيه ـ ف \_٣٠ (ينبني أن ذلك يزيد واني أنا أنقص ) وهذا صريح أيضاً في عبودية المسيح عليه السلام لانهم لما قالوا ليوحنا عنه هو الذي يعمد والجميع يأنون اليه أحابهم بأنه لايقـــدر السان أن يأخذ شيئاً ان لم يكن قد أعطى منالسها، فافهم أنالمسيح انسانرسول من الله تمالي لم يفمل شيئاً من تلقاء نفسه كسائر الانبياء والرسل من الناس فهو يممد باسم الله تمالي والله تمالي هو الآله لارب غيره ولا أمر الا أمره ولا شك أن المعطى غير المعطى فلا حَلُولُ ولا أتحاد ويكفينا من شهادة يُوحنا عليه السلام قوله أن ذلك يزيد وأنا أنقص وأنت تعلم أيها النبيــه أن الآله لايزيد ولا ينقص وكان كما قال يوحنا عن نفسه بأنه ينقص لانه يمد ايام قليلة قتل مظلوما وأما عيسى فاخذ يزداد شأنه وتتوالى معجزاته وتنتشر دعوته حتى رفعه اللهمكانأ

به فخرواسحدوا لله ايماناً به وبرسوله وتصديقاً بوعده الذي أنجزه فرأوه عيانأ فقالوا سيحان ربناان كانوعد ربنا لمف مولا وذكر يونس بن بكير عن سلمة من عبد يسوع عن أبيــه عن جده قال يونس و كان نصر اساً فالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهدل نجران بسم اله ايراهيم واسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله الى اسقف نجراز واهل نجران اني أحمد أليكم اله ابراهيم واسحق ويعقوب اما بمد فاني ادعوكم الى عبادة اللهمن عبادة العباد وادعوكم الى ولاية الله مـن ولاية المباد فان ابيتم فالجزية فان ابيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام فلما آتي الاسقف الكتاب فقرآه فزع به وزعره زعراً شديداً فبعث الى رجل من اهل عمان يقال لهشر حسل ابن وداعة وكان من همدان ولم يكن أحديدعي الى معضلة قبله فدفغ الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شرحيل فقرأه فقال الإسقف مارأيك ياابا مربم فقال شرحبيل قدعلمت ماوعد الله ابراهم في ذرية اسماعيل من النبوة فمانأمن ان يكون هذا هو ذك الرجل ليس لى في النبوة رأى لو كان امر من الدنيا اشرت عليك فيه براى وجهدت لك فقال الاسقف تنح فاجلس فتنحى فجلس ناحية فبعث الاسقف إلى عد الله ابن شرحيل فاقرأه الكتاب وسأله عن الرأى

علياً ( الشاهد الرابع ) قال في يوحنا ـصـ٣ ـفـــ٣ ( الذى أرســــله الله يتــكام بكلام الله لانه ليس بكيل يعطي الله الروح الاب يحب الابن وقد دفع كل شئ في يده الذي يؤمن بالابن له حيوة أبديه ) انتهى

أفول ان معناه ظاهر وهو ان الله يحب عيسي كا يحب أنبياء ورسله وقد أعطاه الله كتاباً فيه كل شئ ولا شك ان المعطي غير المعطي فلاحلول ولا أتحاد ( الشاهد الخامس ) قال في يوحنا ـ ص. ٤ ـ ف. ٣٤ (قال لهم يسوع طمامي أن اعمل مشيئة الذي ارساني وأتم عمله ) انتهى

وهذا أعلان منه عليه السلام بالمبودية والرسالة وانه ليس له من الامر شئ ولا يعمل شيئة الله تمالى فهل بعدهذا يتصور ولا يعمل شيئة الله تمالى فهل بعدهذا يتصور حلول واتحاد والشاهد السادس) قال في يوحنا ـسـ ٤ ـفـ ٤٤ (لان يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامة في وطنه) انتهى

وهذا صربح في نبوة المسيح وان الكرامة التي تعطي له ولغيره من الانبياء الما هي من الله تعالى وتكوز في غير الوطن فلو كان المسيح إلها بطريق الحلول والانحاد لم يكن نبياً كسائر الانبياء وتحصل له الكرامة من مكان دون مكان (الشاهد السابع) حكاية السامرية مع المسيح عليه السلام ونصها كما في أنجبل يوحنا حس ٤ ف. ١٩ ولفظه (قالت له الامرأة ياسيد أرى انك نبي آ بائنا سجدوا في هذا الحبل وأنتم تقولون ان في أورشليم الوضع الذي ينبغي ان يسجد فيه قال لها يسوع ياامرأة صدقيني انه تأتي ساعة لافي هذا الحبل ولا في أورشليم تسجدون اللب أنتم تسحدون لما لستم تعلمون الما نحن فنسجد لما نهلم [ الى أنقالت له الامرأة في ] .ف ٢٥ (أنا اعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي فمق جاء ذلك بخبرنا بكل شيء قال لها يسوع أنا الذي أكلك هو ) انتهى

فهى تثبت آن المسبح هو النبي الموعود به بصر احة الفظ من الامرأة السامرية وقد صدقها بقوله انا الذي أكلك هو وفضلا عن ذلك فأنه أقربانه يسجد لربه وخالقه ومرسله وكل يبطل دعوي الالوهية فيه فلم ببق مجل للتنليث والتجسيد والاتحاد والحلول على أنه عليه السلام أخبر بضلالهم أيضاً قبل الوقوع بقوله تأتي ساعة لافي هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للاب وكان كما قال فأن النصاري بدلوا القبلة لمطلع الشمس وجعلوا سجودهم لحشبة الصليب وللخويرة والحركاتري بدلوا القبلة لمطلع الشمس وجعلوا سجودهم لحشبة الصليب وللخويرة والحركاتري شيئاً الا ماينظر الاب يعمل من نفسه شيئاً الا ماينظر الاب يعمل ) ( الشاهد التاسع ) قال يوحنا أيضاً فيه ف ٢٤ (من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرساني فله حياة أبدية ) انتهى

فهو عليه السلام يدعو الى الايمان بان تمالى الذى أرسله فلو كان هو الاله لامر بالايمان به لاغير وذلك واضح ( الشاهدالماشر ) قال فيه أيضاً ف ٣٠ رأنا لا

فه فقال له مثل قول شرحسل فأمره الاسقف فتنجى ثم بعث الى رجل من اهل نجران يقال له حيار بن فيض من بني الحرث بن كعب فاقرأه الكتاب وسألهعين الرأى فيه فقال لهمثل قول شرحسل وعبدالله فامره الاسقف فتنحى ناحية فلما احم الرأي مهم على تلك المقالة جميعاً امر الاسقف بالناقوس فضرب به ورفعت السرج بالصوامع وكذلك كانوا يف ملون اذا فزعوا بالنهار وأذاكان فزوعهم ليلا ضرب بالناقوس ورفعت النبران فيالصوامع فاجتمع اهل الوادى اعلاه وأسفله وطوله مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاثة وسبعون قرية وعشرون ومآلة الف مقاتل فقرأ علمهم كتاب رسول الله صلى الله علب وسلم وسألهم عن الراي فيه فاجتمع راي اهــل الراي منهم على ان يبعثوا شرحييل بنوداعة الهمدابي وعبدالله ابن شرحبيل وحيار بن فيض فيأتونه نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق الوفدحتي اذا كانوا بالمدينة وضعو اتياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم بجرونها من حبروخواتبم الذهب ثم انطلقوا حتى اتوارسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم برد علمم السلام وتصدوا لكلامه نهاوا طويلا فلم يكلمهم وعلمهم تلك الحلل والخواتبم الذهب فانطلقوا يبتغون عنمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانا معرفة لهم كانا يعثان



أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً كما أسمع أدين ودينو نتى عادلة لاني لاأطلب مشيئتي بل مشيئة الاب الذي أرسلني) انتهى

(الشاهد الحادي عشر) وفيه أيضاً ف 3٤ (كيف تقدرون ان تؤمنوا وأنم تقبلون مجد بمصكم من بمض المجد الذي من الاله الواحد لسم تطلبونه) الى أرقال وف ٤٦ منه لو كنتم تصدقون موسي لكنتم تصدقو نني لانه هو كتب عني ) انتهى يمنى ان هذا ثابت عند الفرق الثلاثة وان موسي السكلم عليه السلام اخبر بمجيء نبي الى بني اسرائيل كا قال عيسى أيضاً لم أرسل الاالى الضالة من خراف بيت اسرائيل (الشاهد الثاني عشر) قال في بوحنا ص ٦ ف ١٤ ما تصه (ان هذا هو بالحقيقة النبي الآتي الى العالم) وهذا أيضاً صريح بأنه نبي لااله (الشاهد الثالث عشر) قال يوحنا فيه ق ٢٩ مالفظه (أجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله) وهذا مثل النصوص الماضيه واللبيب تكفيه الاشارة (الشاهد الرابع عشر) قال بوحنا فيه أيضاً ف ٢٨ (لاني قد نزلت من السهاء ليس لاعمل مشيئق بل مشيئة الذي أرسلني وهذه مشيئة الاب الذي أرسلني ان كل ما أعطاني لا اتلف منه شيئاً بل أقيمه في اليوم الاخير لان هذه هي مشيئة الله الذي ارسلني) انتهى

وقوله نزلت من السهاء المراد منه نزول الرسالة والنبوة عليه من السهاء ( الشاهد الخامس عشر ) قال يوحنا ـص-٦-ف-٤٤ ( لايقدر أحد أن يقبل الى أن لم يجتذبه الاب الذي أرسلني) فتبـبن أن الهادي هو الله تمالي وعيسي عبده ورسوله ليس له من الأمر شي ( الشاهد السادس عشر ) قال يوحنا عص-٧-ف-١٦ و١٨ ( اجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني أن شاء أحدان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله ام أنكام أنا من نفسي من يشكلم من نفســــه يطاب مجد نفسه وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظير) وهــــذا ظاهر لايحتاج الى الشرح (الشاهد السابع عشر ) قال يوحنا فيه أيضاً في ٧٨ ( فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا تعرفونني وتعرفون من أين أما ومن نفسي لم التوراة وهو أنه نبي من أنبياء بني اسرائيل (الشاهد الثامن عشر ) قال يوحنافيه أيضاً .ف.٣٣ ( فقال لهم يسوع انا معكم زمانا يسيرا بعمد ثم امضي الى الذي أرسلني ) وقوله امضي الى الذي أرسلني يثبت بانه غير الله فالقول بانه إله شرك صه يح (الشاهد التاسع عشر) قال يوحنا فيه .ف. • ٤ ( وكثير من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي آخرون قالوا هــذا هو المسيح) ولم يقل أحد منهم بأنه هو الله (الشاهد العشرون ) قال في آخر الاصحاح السابع من يوحنا (لم بقم نبي من الحِليل) فمنه يتبين بانهم كانوا ينكرون نبوته وهو يدعمها ولم يدع

المير الى مجران في الجاهلية فيشترى لهما من برها وتمرها فوجدوها في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا ياعثمان وياعبد الرحمن ان نبيكم كتب الينابكتاب فاقبلنا مجيين لهفاتيناه فسلمنا عليه فلمير دسلامنا فتصدينا لكلامهماراطويلافاعياناان يكامن فما الراى مشكماً نعود أمرجع اليه فقالا الملي ابن أبي طالب وهو في القوم ماتري ياأبا الحسن في هؤلاء القوم فقال على لمثمان وعبدالرحن أري أزيضمواحللهمهذهوخواتيمهم ويلبسوا نياب سفرهم ثم يمودون اليه ففمل وفد نجرانذلك ووضموا حللهم وخواتيمهم تمعادوا الى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فسلمو أعليه فرد عليهم سلامهم ثم قال والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الاولىوان ابليس لممهم ثم سألهم وسألوه فلم يزل به وبهم المسألة حتى قالوا له مأهول في عيسى فانانحب أن نعلم ما قول فيه فانزل الله عز وجل ان مثل عيسي عند الله كمنل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ألحق من ربك فلا تكن من المترين فن حاجك فيهمن بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائناو نسائكم وأنفسنا وأنفسكم نم سبهل فنجمل لمنــة الله على الكاذبين، فأبوا أن يقولوا بذلك فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعد ماأخبرهم الحبر اقبل مشتملا على الحسن والحسين فىخيل له وفاطمة

الالوهية

الا لوهية (الشاهد الواحد والعشرون) قال بوحنا في يص . ٨ .ف. ٢٦ (الذي أرساني هو حق وانا ماسمعته منه فهذا أقوله للمالم) تالله لوسألنا البليد بان يقبل الوهية صاحب هذا الحديث لاتخذ فولنا مسخرة (الشاهد الثاني والعشرون ، قال بوحنا فه .ف. ٢٨ (ولست أقمل شيئاً من نفسى بل أتكلم م. ذا كما علمني ابي والذي أرسلني هو مي ولم يتركني الاب وحدي لاني في كل حين أفمل ما يرضيه ) الشاهد الثالث والعشرون) قال بوحنا في .ص . ١١ .ف. ٤١ (رفع يسوع عينيه الى فوق وقال أيها الاب اشكرك لالك سمعت لى وانا علمت المك في كل حين نسمع لى ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤ منوا المك ارسلتني ) نسمع لى ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤ منوا المك ارسلتني ) در الشاهد الرابع والعشرون) وفي - س - ١٦ .ف - ٢٧ من يوحنا (أيها الاب نجني من هذه الساعة)

أفول لو كان هذا هو الآله لماذا يدعو رباً غيره ولا يخلص نفسه وبحجها (الشاهد الخامس والعشر ون) وقال يوحنا فيه ف. 84 (لم أتكلم من نفسى لكر الاب الذي أرساني هو أعطاني وصية ماذا اقول وبماذا اتكلم)

أفول لأأظن أن نبياً من الأنبياء برأ نفسه من القدرة والمشيئة بمقدار ماصرح وكرر به عيسي عايه السلام وكان أمر الله قدرا مقدورا ( الشاهـــد الســـادس والعشرون) قال في ـسـ١٣ ـف. ١٦ من أنجيل يوحنا مالفظه (ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله ) (الشاهدالسابع والعشرون) قال في يوحنا ـصـ ١٤ ـفـ ١ ( لا تضطرب قلوبكم اتم تؤمنون بالله فأمنوا في في بيت أبي منازل كثيرة والا فاني كنت قد قلت لكم أنا امضي لاعد لكم مكانا (الشاهـــد الثامن والعشرون) قال يوحنا فيه ف. ١٦ (اطلب من الاب فيعطيكم معزيا آخر) وفي النسخة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ فيمطيكم فارقليطا آخر ) فهذا صريح في أنه يأتي بعده فارقليط آخر مثله في كونه رسول الله كما يفيده الفظ آخر فلو كان الهــا يلزم ان يكون الذي يأتي بعـــده أيضاً مثله في الالوهية ولا قائل به (الشاهد التاسع والعشرون) قال يوحنا فيهأ يضاً ـف-٣٤ ( والكلام الذي تسمعونه ايس لي بل اللاب الذي أرسلني ) قلت والنصاري أهملوا جميع هذه الاحاديث عن المسيح وعملوا بما قاله بر وكلوس عن يوحنا عن البروق والصواعق بعد عروج المسيح بسيمين سنة (الشاهد الثلاثون) قال يوحنا فيه في ـفـ٧٨ (أمضى الى الاب لازأبي أعظم مني) (الشاهــد الواحد والثلاثون) قال يوحنــا ـصـ ١٤ ـفـ٣١ (ولكن ليفهم العالم اني أحب الاب وكما أوساني الاب هكذا أفعل) (الشاهد الثاني والثلاثون) قال عيسي عليه السلام في يوحنا ـصـ١٥ ـفـ ١ ( أنا الكرمة الحقيقية وأي الكرام) فصرح بان الله تعالى هو الزارع أى الخالق والمالك للكرمة وعبر عن نفسه بالكرمة المزروعة أي المملوكة للكرام (الشاهدالثالث والثلاثون)

تمثى عند ظهره الى الملاعنة وله يه مئذعدة نسوة فقال شرحيل لصاحبيه ياعبد الله بن شرحيل وياحيار بن فيض لقد علمتما أن الوادى اذا جمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا الاعررأيي وانى والله أري أمراً مقلا والله المن كان هدا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طمن فيعينه ورد عليه أمره لايذهب لنا من صدره ولامن صدور قومه حتى يصيبنا بجائحة وانا لادني العرب منهم جوارا وائن كان هذا الرجل نياً مرسلا فلاعثاءلا يمتى على وجه الارض منا شــه و و لاظفر الا هلك فقال له صاحباه فما الراي ياابا مريم فقال رابی ان احکمه فانی اری الرجلا لا يحكم شططاً ابدا فقالا له انت وذاك فاقي شرحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قد رایت خبرا من ملاعنتك فقال وماهو قال شرحييل حكمتك اليوم الى الليل وليلنك الى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمل ورالك احدا يثرب عليك فقال لهشر حبيل سل صاحبي فسألهما فقالا مارد الموارد ولا نصدر المصادر الاعن راى شرحبيل فرجعرسول اللهصلي الله عليه وسام ولم يلاعنهم حتى اذا كان الفيد أنوه فكتب لهم كتاب صلح وموادعة فقبضوا كتابهم وانصرفوا الي نجران فتلقاهم الاسقف ووجوه مجران على مسيرة ليلة من



قال يوحنا في ـص ـ ١٥ ـف ـ ١٠ ( ان حفظم وصاياى تثبتون في محبتي كما أتى انا قد حفظت وصايا أبى واثبت في محبته ) (الشاهد الرابع والثلاثون) قال يوحنا منه ف ـ ف ـ ١٥ (لاني اعلمتكم بكلما سمعته من أبي) (الشاهدالجامس والثلاثون) وقال يوحنا في ـ ف ـ ٢٠ (لايعرفون الذى ارسلني) (الشاهدالسادس والثلاثون) قال في يوحنا في ـ ص ـ ٢١ ـ ف ـ ١٠ ( فلانى ذاهب الى أبي ولاتروننى) (الشاهدالسابع والثلاثون) قال المسيح في ـ ص ـ ٢٠ من انجبل يوحنا ـ ف ـ ١٧ مانسه ( اذ هبي الى اخوني وقولى لهم انى أصعد الى أبي وأبيكم والهي واله ـ كم)

أقول ان هذا صدر عن المسبح بعد قضية الصلب وهو حينئذ في أمان من البهود وقد أفضح عن أمرين الاول اناطلاقالاب على الله تعالى انماهو بطريق الجاز لانه لوكان حقيقيا للزم أن يكون الله ابا حقيقياً اكافة النصاري أيضاً لاه قال أبي وأسكم والامر الثاني أن له الها يعبده كسائر المخلوقات لانه قال الهي والهكم وهو الموافق للانجيل والناموس والظاهر المحسوس فكانه علم عليه السلام عاسيكون بعدرفعه من الضلال فصرح لهم بحقيقة الحال ولعلك تقول أيها المساند بان قوله ذلك كان بحسب ناسوته فقط دون لاهوته قلت فقد أقررت اذا بانهما اشان لاواحد تارة بجممان وتارة يفترقان فليت شعرى هل كأنت الالوهية حبة أوعمامة ينزعها أحيانا ويلبسها آخرى تعالى الله عما يصفون علوا كبرأ (الشاهد الثامن والثلاثون) قال عيسي في يوحنا في ـصـ٧١ ـفـ ١ ( تكلم يسوع بهــذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الاب قد أتت الساعة مجد ابـك ليمجدك ابنك أيضاً اذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطى حيوة ابدية لكل من أعطيته وهذه هي الحياة الابدية أن يعرفوك انت الاله الحقيقي وحـــدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الارض ألعمل الذي أعطيتني لاعمل قد أكملته والان مجدني انت أيها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لى عندك قبل كون المالم) قلت قوله قبل كون المالم أي في علم الله تمالي قبل خلق المالم ( ثم قال أنا اظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من المالم كانوا لك وأعطيتهم لى وقد حفظوا كلامك والأن علموا أزكل مااعطيتني هو من عندك لان الكلام الذي اعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعملوا يقينا اني خرجت من عندك وآمنوا انك انت ارساتني من أجلهم) الى آخر الاصحاح وهو آخر كلام صدر منه عليه السلام قبل قضية الصلب وفيه نصوص كثيرة تدل على أنه نبي ومرسل لبني أسرائيل كما قال خاضع لله عزوجل موحد له فليت شمري هل كانت هذه المناجات منه وهواله تالله لايقول بهذا الامن سلب المقل والأدراك فوقع في شرك الاشراك (الشاهد التاسع والثلاثون) حكاية لوقا ـصــ ٢٤ ـفــ ١٩ قول التلميذين عن الامور التي وقعت في تلك الايام ( فقال لهما وما هي فقالا المختصة بيسوع الناصري الذي كان انساناً نبياً مقتـــ دراً في الفــــمل

عجران ومع الاسقف اخ له من امه وهو أبن عمه من النسب يقال له أبو علقمة فدفع الوفدكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسقف فيينا هو يقرآه وابو علقمة معه وها يسيران اذكت بابى علقمة ناقت فتعس وآمه لايكني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الاسقف عند ذلك قد والله تمست نسام سلا فقال له ابو علقمة لاجرم والله لااحل عنها عقدا حق آنه فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثني الاسقف ناقته عليه فقال له إفهم عني انما قلت هذا مخافة ان يباغ عنى المرب الرجل بما لم نجع به العسرب ونحن اعزهم واجمعهم دارا فقال له ابو علقمة والله لا اقبلك ماخــرج من رأسك ابدا ثم ضرب ناقتــه يقول (اليك تعدو قلقاً وضينها

معترضاً في بطنها جنينها مخالفاً دين النصاري دينها

حتى أنى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل معه ثم اشتشهد بعد ذلك واذا عرف هذا فاعلم بانه صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب المتقدمة يعرف من وجوه متعددة احدها اخبار من قدست نبو به قصد اخبر به من قام الدليل القطعي على صدقه فيجب تصديقه فيه اذتكذيبه والحالة هذه ممتنع لذاته هذا لولم يعلم فلك الا من مجرد خبره فكيف اذا

والقول أمام اللهوجميع الشعب) انتهي

فصر حا بأنه انسآن ونبي ، أفرها على ذلك ولم يقل لهما انى اله ووقتئذ لم يكن خوف من اليهود لان ذلك وقع بعد الصلب (الشاهد الاربعون) قال في متى في ص ٦ ف ٩ مانصه ( فصلوا أنتم هكذا أبانا الذى في السموات ليتقدس الممك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك الى آخره ) وهو عبارة عن توحيد صرف كاهو دأب أهل الكتاب وهذه صلاتهم تنادى بالتوحيد ولم يكن فيها تثليث ولا تجسيد بخلاف صلاء النصارى اليوم ( الشاهد الواحد والاربعون ) قال فيه ف ٢٤ (لا يقدر أحد ان يخدم سيدين ) انتهى

وهو ظاهر في ان الانسان لا يمكن ان يتخذ الهين ( الشاهدالتاني والاربمون) قال في متى ص٧ ف ١١ مانصه ( ابوكم الذي في السموات يهب خيرات المذين يسألونه ) فلو كان هو الاله لامتنع ان يشير الى اله آخر في السموات ( الشاهدالثالث والاربمون ) قال فيه ف ٢١ ( ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السموات ) ( الشاهدالرابع والاربمون ) قال متى في ص ١٠ ف ٤٠ (من يقبل الذي ارساني من يقبل نبياً باسم نبي فأجر نبي يأخذ ) فكيف مجعلونه الحا وهذه الحاديثه لهم وهم يدرسونها صباحا ومساء فياً عديث بعده يؤمنون (الشاهد الحامس والاربمون) قال يسوع في متى ص ١١ ف ٥٠ أحدث أبها الاب رب السهاء والارض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال نعم أبها الاب لان هكذا صارت امامك ) انتهى

فاسألك أيها المسبحي بشرف المسبح هل من يحمد الله ويشكره على هذه الحالة يقال له اله (الشاهد السادس والاربمون) قال في وي ص ١٧ ف ٥٠ من يصنع مشيئة الى الذى في السموات هو أخى وأختى وأبي ( الشاهد السابع والاربمون) قال في وي ص ١٥ ف ١٣ ( كل غرس لم يغرسه ابي السماوى يقلع ( الشاهد الثامن والاربمون ) قال فيه ايضاً ف ٢٤ (قال لم ارسل الاالى خراف بيت اسرائيل الضالة ) (الشاهد التاسع والاربمون) قال في متى ص ١٩ ف ١٧ فقال له [ أى يسوع] لماذا تدعو فني صالحاً ليس احد صالحا الاواحد وهو الله ) وهذا النص من أعظم الادلة على ابطال شايتهم وتجسيدهم فأنه عليه السلام لم برض ان يقال له صالح لكثرة تواضعه وهضم نفسه العليبة الطاهرة فكيف يرضى ان يسمى الها ويخذونه معبوداً (الشاهد المخسون) قال في مرقس ص ١٦ ف ٢٥ ( يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد ) وتأبي النصاري الاالتثليث (الشاهد الواحدو المخسون) قال في مرقس ص ٢٦ ف ٢٥ ( يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد ) وتأبي النصاري الاالتثليث (الشاهد الواحدو المخسون) قال في مرقس ص ٢١ ف ٢٠ ( ولمادخل اورشايم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع انبي ) ومن عادة الناس ما يدخل في آذا بها يخرج من افواهها (الشاهد الذي في السموات ولا تدعوا معلمين يدخل في آذا بها يخرج من افواهها (الشاهد الذي في السموات ولا تدعوا معلمين (لاندعوا لكم اباً على الارض لان اباكم واحد الذي في السموات ولا تدعوا معلمين

تطابقت الادلة على صحة ماأخـ بر به الوجه الثاني أنه جمل الأخبار مهمن أعظم أدلة صدقه وصحة نبوته وهذا يستحمل أن يصدر الا من واثق كل الوثوق بذلك وأنه على يقين جازم به الثالث أن المؤمنين به من الاحبار والرهبان الذين آثروا الحق على الباطل صدقوه في ذلك وشهدوا له عاقال الرابع ان المكذبين والجاحدين لنبوته لم عكنهم انكار البشارة والاخبار منبوة نبي عظيم الشان صفته كذا وكذا وصفة أمته ومخرجه وشأنه لكن جحدوا أن يكون هو الذي وقمت به البشارة وانه نبي آخر غيره وعلمواهم والمؤمنون به من قومهم أنهـم ركبوا متن المكابرة وامتطوا غارب البهت الخامس ان كثيراً منهم صرح بخاصته وبطانته بأنه هو هو بعينه وانه عازم على عــداوته مابقي كاتقدم السادس ان أخبار الني صلى الله عليه وسلم بأنه مذكور في كتبهم هوفرد من أفرادا خباراته بماعندهم في كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم وماجري لهمو قصص الانبياء المتقدمين وأتمهم وشأن المبدأ والمعاد وغسير ذلك عا أخرت به الأنساء وكل ذلك مما يعلمون صدقه فيمه ومطابقته لما عندهم وتلك الاخبارات أكثر من أن تحصي ولم يكذبوه يوماواحداً في شي منها وكانوا أحرص شي على أن يظفروا منه بكذبة واحسدة أو غلطة أوسهو فنادون بهاعليه ويجدون بها السبيل الى تنفيرالناس عنه فلم يقل



لان معلمكم واحد المسيح ) انتهي

فانظر هداك الله تمالي كيف نهاهم عن أنخاذ آله على الارض وأمرهم بالتوحيد وبين لهم حقيقة نفسه وصفته بأنه هو معلم لهم وقد بلغ الرسالة وادي الامانة صلاة الله عليه ولكن الاساقفة لايرضون بذلكوسبحان الله عمايصفون ( الشاهد النالث والحمسون ) ( قال بولس برسالت الاولى الى تيمو ناوس ص ١ ف ١٧ وملك الدهور الذي لايفني ولايري الآله الحكيم وحده له الكرامة والمجد الى دهر الدهور آمين) ( الشاهد الرابعوالحمسون ) قال بولس فها ايضاً ص - ٦ - ف ١٤ - ان تحفظ الوصية بلادنس ولا لوم الي ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سبينه في اوقانه المبارك العزيز الوحيدملك الملوك ورب الارباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الــكرامة والقدرة الابدية آمين ) ومن الغريب أن رسائل بولس محشوة من الضلال وهنا ينفي الوهية المسيح ويخضع للةالواحد ذي الحلال ( الشاهد الخامس والخمسون) قال في متى ص ٢٦ \_ ف٣٦ \_مانصه (فقال للتلاميذ اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدئ يحزن ويكنئب فقال لهم نفسي حزبنة جداً حتى الموت أمكثوا ههنا وأسهروا معي ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاء ان أمكن فلثعبر عني هذا الكأس ولـكن ايس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ) وكرر هذا ثلاثة مرات متوالية فليتشعري لاى آله كانيتضرعهل كان يستغيث من نفسه لنفسه (الشاهد السادس والخسون) قال في متى ص \_ ٧٧ ف \_ ٤٦ \_ ( صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلهي إلمي لماذا تركتني ) وهذا مثل سابقه (الشاهد السابع والخسون) قال تلاميذه في مرقس ـص ـ ٨ ـ ف ـ ٢٩ ـ مانصه ( فقال لهم وأتم من تقولون اتي أنا فاجاب بطرس وقال له أنت المسيح ) ( الشاهد النامن والحمسون ) سألوا المسيح عن الساعة اجام في مرقس ـ ص ـ ١٣ ف ٣٧ ( واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذي في السهاءولا الان الا الاب )( الشاهد الناسع والحمسون) قال مرقس ـصـ ١٤ ـف ـ ٣٣ ما لفظـه (ثم اخـــذ معه بطرس ويمةوب ويوحنا وابشـدأ يدهش ويكتب فقال لهم نفسي حزينةجــدأ حتى الموت امكـ ثنوا هنا واسهروا ثم تقدم قليلا وخرعلي الارض وكان يصلي لـ كي الكأس ولكن ليكن لاما اريدانا بلماتريد انت) وقدم منله (الشاهدالستون) قال في لوقا ص ٤ ف ١٨ مالفظه ( روح الرب على لا نه مسحني لأيشم المساكين أرسلني لأشفى المنكسري القلوب الى أن قال واكرز بسنة الرب المقبولة) وقد نطق عليه السلام بالحق ولقم الاساففة حجراً ولاسما قوله في آ خرالجملة وأكرز

أحد منهم يوما من الدهر بقول أنه أخبر بكذا وكذا انه في كثبنا وهو كاذب فيه بل كأنوا يصدقونه في ذلك وهم مصرون على عدم أنباعه وهذا من أعظم الادلة على صدقه فما أخبر يه لو لم يعلم بمجرد خبره السابع أنه أخبر بهذا لاعدائه من المشركين الذين لا كتاب عندهم وأخبر مه لاعدائه من أهل الكتاب وأخربه لاتباعه فلو كان باطلا لاصحة له لكان ذلك تسليطاً للمشركين أن يسألوا أهل الكتاب فينكرون ذلك وتسليطأ لاهل الكتاب على الانكارو تسلطا لآساعه على الرجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه وذلك ينقض الغرض المقصود باخباره من كل وجه وهو بمنزلة رحل بخبر عا يشهد بكذبه ويجمل أخاره دليلا على صدقه ويجمل خياره تصديقا وهذالا يصدر من عاقل ولامجنون فهذه الوجوه يعلم بها صدق ماأخبر به وان لم يعلم وجوده من غير جهة أخباره فكيف وقد علم وجود ماأخبر به الثامن أنه لو قدر انهم لم يعلموا بشارة الأنساء به وأخبارهم بنعت وصفته لم يلزم أن لايكونوا ذكروه وأخسروا به وبشروا منسوته اذليس كل ماقاله الانبياء المتقدمون وصل الى المتأخرين وأحاطوا به علما وهـــذا ممــا يعلم بالاضطرار فكم من قسول قد قاله موسى وعيسى ولاعلم للمو دوالنصاري به فاذا أخبر به منقام الدليل القطمي على صدقه لم يكن جهلهم به موجباً بسنة الرب المقبولة وهي التي جاءت بها الانبياء ثم قوله مسحني ليت شغرى من مسحه هل هو مسح نفسه كما قلتم فيه بانه خلق أمه ثم خلق نفسه ( الشاهد الواحد والستون ) قال في لوقا في ـ ص ـ ٥ ـ ف ـ ١٦ ( فكان يعتزل في البراري ويصلي ) ( الشاهد الثاني والستون ) قال فيه ـ ص ـ ٦ ـ ف ـ ١٢ ( وفي تلك الايام خرج الي الحبل ليصلي وقضي الليل كله في الصلاة للة )

أقول ولعلهم يقولون كان يصلي بعضه لبعض (الشاهد الثالث والستون) قال الناس عندما رأوا معجزاته كما في لوقا ـصـ٧ـفـ١٦ ما لفظه (قد قام فيناني عظيم وافتقد الله شعبه) فلوكان يدعي نفسه الها أو ابن اله كماز عمو القالت الناس قدقاً مفينا اله عظيم( الشاهد الرابع والستون) قال في لوقا ـصـ٩ـفـ٧١(فاخذ الارغفة الحمسة والسمكتينورفع نظره نحو الماء وباركهن) وهذافعل العبد الطائع (الشاهدالخامس والستون) قال في لوقا ـصـ٩ـفـ٩ ( من قبلني يقبل الذي أرسلني ) ( الشاهد السادس والستون) قال لوقا ـ بص-٢٤ ف-٣٦ ما نصه ( وفها هم يتكلمون وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم انظروا يدى ورجلي اني أنا هو جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كاترون لي) أقول لقد وضح الروح وعرفها بإنه لا يمكن حلولها في اللحم والعظام وقد نفاها عن نفسه خاصة وذلك بقوله جسوني وهذا منه عليه السلام تعلما وانذاراً عما سيقع بعده من الفساد والضلال ( الشاهد السابعوالستون ) قال لوقا بص-١٠ ـفــ١٦ ( الذي يرذلني يرذل الذي أرسلني ) ( الشاهد الثامن والستون ) قال في -ص- ١٠ -ف- ٢١ من لوقا ( في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال احمـــدك أيها الاب رب السماء والارض) ( الشاهد التاسع والستون ) قال في لوقا-ص-١١ ـفــ ١٣ ( الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسئلونه) وهنا وضح ان اعطاء الروح القدس لم يكن منحصراً في عيسى عليه السلام (الشاهدالسبعون) قال في ـصـ ٢٢ ـفـ ٢١ من لوقا ( وأنفصل عنهم نحو رمية حجر وجثي على ركبتيه وصلى قائلا يا أبتاه إن شئت ان تجيز عني هــذا الـكأس ولـكن لتكن يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض )

أقول يا هل تري من يكون اضطرابه وحاله وتضرعه الي الله بهذه الدرجة ويحتاج الي ملك يقويه كيف يتصور فيه ألوهية أو ربوبية ولعلك أيضاً تجاوبني بجوابك الاول وتجعل منصب الالوهية عبارة عن لبس عباءة انتزعها عنه حين كان يصلى ( الشاهد الواحد والسبعون ) قال لوقا ـ بص ـ ٢٣ ـف ـ ٤٦ ( يا أبتاه في يديك إستودع روحي)

﴿ الفارق ﴾ ﴿ وَعَ ﴾

لرده وتكذيبه التاسع أنه يمكن أن في نسخ غير هذه النسخ التي بايديهم فازيل من بعضها ونسخت هـــذه مما أزيل منه وقولهم اننسخ التورية متفقة في شرق الارض وغربها كذب ظاهر فهذه التورية التي بابدي النصاري تخالف التورية التي بايدي اليهو دوالتي بإيدي السامرة تخالف همذه وهذه ا وهذه نسخ الأنحيل يخالف بعضها بعضا ويناقضــه فدعواهم ان نسخ التورية والأنجيل متفقة شرقا وغربا من البهت والكذب الذي يروجونه على أشاه الانعام حتى ان هذه التورية التي بايدي اليهود فيها من الزيادة والتخريف والنقصان مالا يخفي على الراسخين فيالعلموهم يعلمون قطعاان ذلك ليس في التورية التي انزَّلها الله على موسى ولا في الأنجيل الذي أنزله على المسيح وكيف يكون في الانجيل الذي أنزل على المسيح قصة صلبه وما جري له وانه اصابه كذا وكذا وصلب يوم كذا وكذا وانه قام من القبر بعد ثلاث وغيرذلك مماهو من كلام شيوخ النصاري وغايته أن يكون من كلام الحواريين خلطوه بالانجيل وسموا الجميع أنحيلاولذلك كانت الاناجيلءندهم أربعة يخالف بعضها بعضا ومن بهتهم وكذبهم قولهم ان التوريةالتي بايديهم وأيدي اليهود والسامرة سواء والنصاري لا يقرون أن الانجيل منزل من عند الله على المسيحوانه كلام الله بلكل فرقهم مجمعون على أنها أربعة تواريخ.

أقول من المعلوم أن الارواح كايما تعطي إلي الخليقة من الله وترجع اليه كما في الحامعة من التورية في ـصـ ٢٢ ـف ـ٧ ما معناه ( الروح تعطى الى الانســـان من الله وعند الموت ترجع الي الله ) ليت شعري حين تسام الروح أين كان لاهوته ولا شك أنهم يجاوبون بافتراقه عنه فاذا ثبت الافتراق ثبت فساد قول بروكلوس عن الصواعق بان الكلمة الله صارت جسدا ولا يصح القول أيضاً بان الثلاثة واحد لانهم جوزوا الافتراق وهذا من الامور البديهية (الشاهد الثاني والسبعون )قال في متى ـص ـ١٢ ـ ف ـ ٢٨ ﴿ أَنَا بِرُوحِ اللَّهُ أَخْرِجِ الشَّيَاطِينَ ﴾ ويؤيده في لوقا ـ ص ١١٠ ـف ٢٠ ( بأصبع الله أخرج الشياطين ) فثبت بالبداهة انه لم يكن هو الآله ولا ابن الآله ولا فيه أتحاد وحلول وان القوات والمعجزات وخرق العـادات لم يفعلها هو من نفسه بل باذن من الله كما هو صريح قوليـــه (الشاهد الثالث والسبعون) قال في متى ـ بص ـ ٢١ ـف ـ ٣٣و خلاصته ان المسيح عليه السلام ضرب ثلا للمهود ( فقال رب بيت غرس كرما وسلمه الي كرامين ولما قارب وقت الاثمار أرسل عسده الى الكرامين ليأخذ اثماره فجلدوا الكرامون عبيده ورجموا البعض وقتلوا البعض ثم أرسال أيضاً عبيداً كثيرين ففعلوا بهم كما فعلوا بالاول ثم أرسل ابن قائلا يهابون ابني فلما رأي الكرامون الابن قالوا هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه فقتلوه فعند ذلك صاحب الكرم أهلك أولئك الكرامين وأخذ الكرم منهم وسلمه الى آخرين يعطونه الاثمار بأوقاتها) فان صح ورود هذا المثل عنه فان المراد منه ظاهر فان صاحب الكرم هو الله تعالى والكراءبن همبنوا اسرائيل والعبيد هم الانبياءوالابنهوعيسي والكرامون الآخرين لم يكونوا إلا المسلمين فعليــه لم يبـق مجال للنصاري لدعوي الالوهية وكني الله المؤمنين القتال فكيف يصح بعد هـذا أن نعتبر الابن الهـا وهو صاحب الكرموهو مياين لصراحة المثل هل يصح للميت أن يرث الحي ( الشاهد الرابع والسبعون ) قال في متى ـ بص ـ ٢٦ ـف ـ ٣١ ما نصه ( مكتوب أني أضرب الراعي فتبدد خراف الرعية ) وأنت تعلم أيهـا الدبيب ان الراعي هو عيــي والخراف بنوا اسرائيل والضارب للراعي هو الله تعالى والضارب غير المضروب (الشاهـ د الحامس والسبعون) قال في متى ـ صـ ٦ ـفـ ١ احـ ترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات الى أن قال اجعل صدقتك في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية الى أن قال بف ٣- هم إلى أبيك في الحفاء فابوك الذي يري في الحفاء يجازيك علانية الى أن قال ف ٨ أباكم يعلم ما تحتاجون اليــه قبل أن تسألوه ) فهل يقال لهذا الواعظاله (الشاهدالسادس والسبعون) قال في متى ـ بص- ١٦ ـ ف-٢٧

ألفيا أربعة رحال معروفونفي أزمان مختلفة ولا يعرفون الأنجيل غيرهذا انجيل ألفه مني تلميذالمسيح بعد تسع سنبنمن رفع المسيح وكتبه بالعبرانية في بلاد يهوذا بالشــام وانجيل أانهه مرقس الهاروني تلميذ شمعون بعد ثلاث وعشرين سنة منرفع المسيح وكتبه باليونانية في بلاد انطا كيةمن بلاد الروم ويقولون ان شمعون المذكور هو ألفه وانحيل ألفه لوقا الطب الانطاكي تلميذ شمعون بعد تأليف مرقس وانجيـــل ألفه يوحنا تلمذ المستجيضع وستبن سنة كتبه باليونانية وكل واحد منهذه الاربعة يسمونه الانجيل وبنهما من التفاوت والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليها وبمن تورية السامرة والهود والنصاري من ذلك ما يعلمه من وقف عليها فدعوي الكاذب الباهت ان نسخ التورية والأنجيسل متفقة شرقا وغربا بعداً وقربا من أعظم الفرية والكذب وقد ذكر غير واحد من علماء الاسلام ما ينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقض لمن أراد الوقوف عليه ولولا الاطالة وقصد ما هو أهم منه لذكرنا منه طرفاكسرا وقد وبخهم الله سيحانه وبكتهم علىلسان رسوله بالتحريف والكتمان والاخذا، فقال تعالى ﴿ يا أهل الكتاب لم تلسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون \* وقال تمالي ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البنات والهدى من بعدما بناه لاناس

مالفظه (فان ابن الانسان سوف يأتي في مجد أبيه)

أقول على ان الابن الذي يراد به العبد الصالح غير الاب الذي يعبر به عن الاله (الشاهد السابع والسبعون) قال في لوقاء صـ ٢ ف. ٤٩ (ينبني أن أكون فها لابي) ( الشاهد التامن والسبعون )قال في متى صـ ٦ ـف ١٨ مالفظه (لاتظهر للناس صاعًا بل لابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يري في الحفاء يجازبك علانية) وقد مر مثله (الشاهد التاسع والسبعون) وفيه أيضاً ف-٣١ (فلا مهتموا قائلين ماذا نأ كلأوماذا نشربأوماذا نلبس فان هذه كلها تطلبهاالايم لان أباكمالسماوي يعلم أنكم تحتاجون الي هذه كلها لكن اطلبواأولاملكوت التدويره وهذه كلهاتزاد الحُم فلا تهتموا للغد لان الغد بهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره )(الشاهد المانون) قال في لوقا صـ ٦-ف ٣٦ كونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحم) (الشاهد الواحد والْمَانُونَ )قال في من ـصــ٣ـفــ٥١ مانصه (أن لم تغفروا للناس ذلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً )(الشاهد الثاني والثمانون )قال في يوحناـص.١٠ـفـ٣٠ مانصه حكاية عن المسيح مخاطباً لليهود( أنا والاب واحد ) بمعنى أن مايأمر به هو شرع الله تعالى لاغيره ( فثناول اليهود أيضاً حجارةليرجموه أجابهم يسوع أعمالا كشيرة حسنة اريتكم من عندأبي بسببأي عمل منها ترجمونني اجابة اليهو دقائلين لسنانر جمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف فانك وأنتانسان تجعل نفسك الهأ أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت انكم آلهة أن قال آلهة لاولئك الذين صارت الهم كلةالله ولا يمكن ان ينقض المكتوب فالذي قدسه الآب وأرسله الى العالم أتقولون له الك تجدف لاني قلت اني ابن المه )

أقول ان هذا النص الذي استشهد به المسيح عليه السلام من النا.وس قد هدم عقائد النصرانية من اساسها على اختلاف أنواعهافهو يقول للهودان أنبيائكم ادعوا قبلي كما ادعيت وكانت كلة الله عليهم كما هي على فقد تبين أن المقصود من الاله هنا هو المسلط ايس المعبود والمراد بهم الانبياء الذين أرسابهم وسلطهم على خلقه كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام جعاتك الها على فرعون (الشاهد الثالث والْمَانُونَ ) فَسَأَلُوا عَيْسِي التّلاميذ فاجاب في ـص. ١.ف.٧ من أعمال الرســل مالفظه ( فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه )فقد نفي عنه السلطان بصراحة القول(الشاهد الرابع والثانون) خطب بطرس للهود في أعمال الرسل فقال في ص-٢ ف-٢٢ مالفظة (يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضاً تعلمون)(الشاهد الخامس والنمانون) قال بطرسأ يضاً في ـص-٢ ـف. ١٩ من الاعمال ( فتوبوا وارجعوا لنمجي خطاياكم لـكي تأتي أوقات الفرج من وجــه الرب ويرسل يسوع المسيج المبشربه لـكم قبــل الذي ينبغي

في الكتاب أولئك يلعنهم اللَّهُو ياعنهم اللاعنون \* وقال تغالى \* إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تمناقليلاأ ولثكمايأ كلون في بطونهم. إلاالنار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب ألم \* وقال تمالي \* يا أهل الكتاب قد حاءكم رسولنايين لكمكشرأما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات الى النورباذئه ويهديهم الى صراط مستقيم وأماالتحريف فقدأ خبرسبحانه

عنهم في مواضع متعددة وكذلك لي اللسان بالكتاب لتحسمه السامع منه وما هو منه فهذه خسةأ.ور أحدها لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لايتميز الحق من الباطل الثاني كتمان الحقالث الخفاؤه وهو قريب من كتمانه الرابع تحريف الكلم عن مواضعه وهو توعان تحريف لفظه وتحريف معناه الحياس لي اللسان به ليس على السامع اللفظ المنزل بغيره وهذه الامور إنما ارتكبوها لاغراض لهم دعتهم الى ذلك فاذا عادوا الرسول وجحدوا نبوته وكذبوه وقاتلوه فهم الى أن بجحدوا نعته وصفته ويكتموا ذلك ويزيلونه عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله أقرب بكثير وهكذا فعلوا ولكن لكثرة البشارات وتنوعها غلبواعن كتمانها وإخفائها فصاروا أن السماء تقبله الي أزمنة ردكل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميعاً نبيائه القديسين منذالدهم فان موسي قال للاباء ان نبيامثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من اخو تكم) الى أن قال ف-٢٥ (أنتم أبناء الانبياء والعهدالذي عاهد به الله آبائنا قائلالا براهم

وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض اليكم أولااذاقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم بردكل واحد منكم عن شروره )انتهى

وهو ينادي باعلى صوت بان المسيح عبد الله ورسوله من بني اسرائيل مثل موسى عليه السلام كما قال موسى الرباء أن نبياً مثلي سيقيم لكم الرب الهكم ويكنى صراحة على عبوديته عليه السلام في هذا النص قوله اذاقام الله قتاه يسوع وأرسله يبارككم والفتي هو العبد والحاصل ان هذا النص في غاية الوضوح فلينظر المسيحي اليه بعين الانصاف ويترك المكابرة والاعتساف (الشاهد السادس والهانون) قال في صـع في صـع في عند على الله الوسانع المهاوالارض بنفس واحدة صوتا الي الله وقالوا أيها السيد أنت هو الاله الصانع المهاء والارض والبحر وكل مافيها القائل بفم داود فتاك لماذاار تجت الامم و تفكر الشعوب بالباطل قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معاعلى الرب وعلى مسيحه لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيردوس ويبلاطس النبطي معامم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كلا سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون والآنيارب أنظر الي تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء ولتجر آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه باسم فتاك القدوس يسوع ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلا ألجميع من روح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهمة )اتهى

الى تحريف التأويل وإزالة معناها عمن لا تصاح لغيره وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله ولا وجودله التةالماشر انه استشهد على صحة نبوته بعاماء أهل الكتاب وقد شهدله عدواهم فلا يقدح ححد الكفرة الكاذبين المعاندين بعد ذلك قال تعالى \* ويقول الذين كفر والست مسلاقل كفي بالله الكتاب وقال تعالى "تلأرأيتمإن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين \* وقال تعالى \*وإنمن أهل الكتاب لمن يؤمن بالقوماأ نزل اليكم وما أنزل البهم خاشعين لله لايشترون بآيات إلله ثمنا قليلا أولئك لهمأجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب \* وقال تعالى «ذلك بان منهم قنسين ورهبانا وانهم لايستكبرون واذاسمعواماانزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق يقولون ربنا آمناً فاكتنا مع الشاهدين \* وقال تعالى \* الذين أ تيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به أنه الحق من ربنا الاكنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتبن بماصروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون واذا شهدواحد من هؤلاء لم يوزن به ملءالارضمن الكفرة ولاتعارض شهادته بجبحود ملء الأرض من الكفاركف والشاهدله من علماء



ف ٢٥٠ (الذين استبدلوا حق الله بالكنذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين) انتهى

وهذا أيضا صربح فىالتوحيدومبطل للتثليثوالأتحادوالتجسيد(الشا هدالتاسع والنمانون) قال بولس في رسالته الى رومية صـ٧ فـ ١٦ ( فياليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب أنجيلي بيسوع المسيح) فقد ثبت أن الدينونة بيد الله تعالى وتبين أيضاً ان عيسي غير الله (الشاهد التسعون) قال بولس فيه ـص٣-ف-٢١ (وأما الآن فقد ظهر بر اللهبدون الناموس مشهود له منالناموس والانبياءبرالله بالايمان بيسوع المسيح) الى ان قال في ٢٩ منه ( امالله للهود فقط أليس للاَّمم أيضا بل للائم أيضا لان الله واحد) (الشاهد الواحد والتسعون) قال بولس في رسالته المذكورة ـصـ ٤ ـف. ٢٤ ( نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الاموات) ويكفينا هذا الافرار بانالمسيح ميت والله أحياه( الشاهد الثاني والتسعون ) قال بولس في ـصــ٦ـفــ٤ من رسالته الي أهل رومية أيضا (أقيمالمسيح من الاموات بمجد الاب) وقال في ص٧ ف ١١ (فالذي أقام المسيح من الاموات سيحي أجسادكم)(الشاهد الثالث والتسعون) إلى ان قال ف- ١٤ (لان كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله) الي انقال.ف.١٧ (فان كنا أولادافانناورثةأيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح)وقدكشف لهذاالنص الغطاءوظهرت حقيقةالابن والاباء وانهم بهذا العنوان كعيسي ورثة وأبناء الله وهذا ظاهر ( الشاهــــد الرابع والتسعون) قال بولس أيضا في رومية ـصـ٨.ف-٢٦ ( الروح نفسه يشفع فيناً) وفي ف ٢٧ منه (بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين ) الي أنَّ قال في ف-٤٠٠ منه ( هو أيضاً عن يمين الله الذي أيضاً يشفع فينا )

أنظر أبها العاقل هداك الله أن قديسكم هذا يقر بلفظ فصيح ان عيسي عليه السلام غير الله في الدنيا والآخرة لانه قال يشفع وهو عند الله من أهل اليمين وهذه هي الشفاعة أيضاً بمشيئة الله وفي رسالته الاولى الي اهل كورنثوس -بص-١ ف. ٤ قال (اشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح) (الشاهد الخامس والتسعون) قال فها ـصـ٦ـفـ١٤ ( الله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضاً بقوته) انتهى

فلا فرق بين المسيح وسائر الناس من حيث تعلق القدرة الالهية بهم (الشاهد السادس والتسعون ) قال فها أيضاً بص ١٠٠ في ١١ أن رأس كارجل هو المسيح وأمارأس المرأة فهو الرجل ورأس المسيحهو الله) وهذاصريح في أن النساء دون الرجال ورأس الرجال هو المسيح والمسيح دون الله والله تعالى فوقكل شئ ومالك كل شئ وخالق كلشيء والمسيح عبد من عبيد الله تعالي المقربين (الشاهدالسابع والتسعون) قال القديس بولس في رسالته الثانية الي كورنتوس يصـ ١٣ يف ٤ ( وان كان قد

أهل الكتابأضعافأضعاف المكذبين له منهم وليس كل من قال من أشباه الحمر من عباد الصليب وأمة الغضب انه من علمائهم فهوكذلك واذا كان أكثر من يظن عوام المسلمين أنه من علمائهم ليس كذلك فاالظن بغيرهم وعلماء أهل الكتاب ان لم يدخل فيهم من لم يعمل بعلمه فليس علماؤهم الامن آمن بهوصدقه وان دخل فيهم من علم ولم يعلم كعلماء السوء لم يكن انكارهم لنبوته قادحا في شهادة العلماء العاملين بعلمهم الحادي عشر أنه لو قدر أنه لاذ كر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنعثه ولا صفته ولا علامت في الكتب التي بايدي أهل الكتاب اليوم لم يلزم من ذلك أنالا يكون مذكورافي الكتب التي كانت بإيدي أسلافهم وقت معثه ولا تكون اتصلت على وجبها الى هؤلاء بل حرفها أولئك وبدلوا وكتموا وتواصوا وكتبوا ماأرادوا وقالوا هذا من عند الله ثم اشتهرت تلك الكتب وتناقلها خلفهم عن سلفهم فصارت المغسرة المدلة هي المشهورة والصحيحة بينهم خفيةجدا ولا سبيل الى العلم باستحالة ذلك بل هو في غاية الامكان فهؤلاء السامرة غيروا مواضع منالتورية ثم اشتهزت النسخ المغيرة عند جميعهم فلا يعرفون سواها وهجرت بنهيم النسخة الصحيحة بالكلية وكذلك التورية التي بايدي النصاري وهكذا تبدل الاديان والكتب ولولا أنالله

صلب من ضعف لكنه حى بقوة الله فنحن أيضا ضعفاء فيه لكنناسنجيامعه بقوة الله وحد أيضا صريح في ان المسيح كسائر الحلق يحيا بقوة الله تعالى كا يحيون وان الله تعالى هو الآله الواحد بائن عن خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ( الشاهد الثامن والتسعون )قال بولس في رسالته الى غلاطياء ص- ١ ف ٣ (سلام من الله الاب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لاجل خطايانا لينقذنا من الله الحاضر الشرير حسب ارادة الله وأبينا الذي له المجد الى الابد آمين ) وهذا أيضا صريح في كون المسيح عبدا لله ورسولا له كسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقد بذل نفسه في خلاص الناس لمرضاة الله عنوجل فالله ربه وهوعبده والسلام وقد بذل نفسه في خلاص الناس لمرضاة الله عنوجل فالله ربه وهوعبده الصادق في خدمته قال بولس في رسالته الاولى الي تيموناوس ص ٢ ف ٥ (الانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح ) انتهى

وهذا من أصرح الصريح على كون الاله واحداوالمسيح عبداورسو لاوواسطة يين الخالق والخلق كسائر الانبياء عليهم السلام واذاكان المسيح غير الله وواسطة بينه وبين الناس فكيف يكون عين الله ويدعى فيه الحلولوالآنحاد(الشاهدالتاسع والتسعون ) كان من عادة المسيح عليه السلام أن يعبر عن نفسه بابن الانسان غالبا وهذه الاناجيــل الاربمة تثبت ذلك كما في أنجيــل متى بص ـ٨ــف. ٢٠وصــه ف- ٦- وص- ١٦- ف- ١٣ ـ و٢٧ ـ وص- ١٧ ـ ف- ٩ ـ و١٢ و ـ ف- ٢٢ وفي ١٨ ـ ف- ١١ وفي-ص-۱۹-ف-۷۸ وفي-ص-۲۰ف-۱۸ و۲۰ وفي-ص-۲۶ ف-۷۷ وفي-ص-۲۷ دف ٢٤ و٤٥ و١٤ وهكذا انجيل مرقس ولوقاويوحنا وظاهر ان ابن|لانسان\ايكون إلا إنسانًا وتكرار هذا التعبير عن نفسه ليشهد اللهوالناس بأنه لم يدع الالوهية بل نغي أن يكون ابن الله حقيقة كما تزعم النصاري حتى قيد نفسه ورسله حين أرسلهم الي بني إسرائيل بأنه مرسول إلى بني إسرائيل كما مر بحثه مكرراً ( الشاهدالمائة ) قال بولس في رسالته الى العبرانيين في ـص - ١ ـف - ١ مانصه ( الله بعد ماكم الآباء بالأنبياء قديمًا بأنواع وطرق كثيرة كلنا في هذه الأيام الاخيرة في ابنهالذي جعله وارثًا لكل شيءُ الى أن قال مخاطبًا للمسيح عليه السلام في ـفــ ٩٥ أحببت البر وأبغضت الاثم من أجبل ذلك مسحك الله إلهبك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك) انتهى

وهذا الاصحاح من أوله إلى آخره ينادي بأن عيدى مسيح الله ورسوله ومن أنبياء بني إسرائيل لانه قال مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك وأراد بالشركاء بقية أنبياء بني إسرائيل فلو كان هو الاله لما جاز أن يكون له شركاء فهو عبد الله ورسوله ( الشاهدالماية والواحد )قال بولس فيها من ما يحد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له أنت إبني أنا اليوم ولدتك كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الابد على رتبت ماكي صادق الذي في أيام

سبحانه تولى حفظ القرآن سفسه وضمن للامة ان\ا تجتمع على ضلالة لاصابهما أصاب الكتب قبله قال تعالى \*انانحن نزلناالذكر واناله لحافظون\* الثاني عشرانه من الممتنع ان يخلو الرسل المتقدمة عن الاخبار بهــذا الامر العظم الذي لم يطرق العالم من حين خلق الى قيام الساعة أمراً أعظم نه ولا شأن أكبر منه فانه قلب العالم وطبق مشارق الارض ومغاربها واستمر على العالم على تعاقب القرون والى أذيرث الله الارض ومن عليها ومثل هــذا النبأ العظيم لا بد أن يتطابق الرسل على الاخبار به واذا كان الدجال رجل كاذب يخرج في آخر الزمان وبقاؤه في الارض أربعين يوما قد تطابقت الرسل على الاخبار به وانذر به كل نبي قوم من نوح الى خاتم الرسال فكف تطابق الكتب الألهية من أوليا الى آخرها على السكوت عن الاخار بهذا الامر العظم الذي لم يطرق العالم أمر أعظم منه ولا يطرقه أبدآ مالا يسوغه عقل عاقل وتأباه حكمة أحكم الحاكمين بل الامريضد ذلك ومابعث الله سيحانه نساالاأخذعلمه الميثاق بالايمان يمحمد وتصديقه كما قال تعالى \*وإذ أخذ الله مثاق النبيين لما آتيتكممن كتاب وحكمة نمجاءكمرسول مصدق لمامعكم لتؤمنن بهواتنصرنهقال أاقررتم وأخذتم على ذلكماصري قالواأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اقال ابن

ويفهم منه ثلاثة أمور الاول أن عيسى عليه السلام لم يكن ابن الله حقيقة بل مجازا لقوله وأنا اليوم ولدتك لان الله تعالى لايولد منه ولد حقيقة الثانى قولهأنت كاهن إلى الابد والكاهن لا يكون الها اثناك دعاء. وتضرعه إلى الله تعالى ان بخلصه من كيد الهود والله تعالى تقبل دعاؤه وطهره من الهود ورفعه اليه مبجلا كل ذلك دليل عوديته وعدم الوهيته ( الشاهدالثاني بعدالمائة ) قال بطرس قريب وفاته في رسالته الثانية ـ ص-١- ف-١٦ (لاننا لم نتبع خرافات مصنعة أذ عرفناكم بقوة ربنايسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته لانه أخذ من الله الاب كرامة ومجداً اذ أفيل عليه صوت كهذا من المجد الاسني هذا هو ابني الحيب الذي أنا سررت به ونحن سمعنا هـــذا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معهفي الحيل المقدس وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتيهم البها كما الى سراج منبر في موضع مظلم الى ان ينفحر النهار ويطلع كوك الصبحفي قلوبكم عالمين هذا أولا ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لانه لمتأت نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم أناس الله القديسيون مسوقين من الروح القدس) انتهى أقول أن هذه الوصية من بطرس الوصي كانت في آخر عمره وفيها كشف الغطاء وكذب كافة ماقيل في عيسي من الافتراء فصرح بأنه نبي كريم أعطاه الله مجداً وكرامة فهو غير الله تعالى وعبر عنه بالسراج المنير لاهتداء الناس بنوره وقوله الى أن ينفجر النهار ويطلع كوك الصبح اشارة الىخاتمالانبياء صلى الله

يسوع المسيح البار)انتهى فقد جعل المسيح شفيعا للاءة عند الله تعالى ولا شك ان الشفيع هو غير فقد جعل المسيح شفيعا للاءة عند الله تعالى ولا شك ان الشفيع هو غير المشفوع عنده فلا حلول ولا اتحاد ( الشاهدالرابع بعدالمائة ) ثم قال يوحنافيها بص. في من البدء يخطي لا جل هذا أظهر ابن الله لكى ينقض أثمال ابليس كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيثة لان زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطي لانه مولود من الله بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد الميس كل من لا يفعل البر فليس من الله )انتهى

عليه وسلم كما لا بخني على المنصف (الشاهد الثلث بعد المائه)قال يوحنا الانحيل في

رسالته الأولى في صـ ٢ ـف ١ مالفظه(ان اخطأ أحد فلنا شفيــع عند الاب

فقد أبطل كون عيسى ابن الله حقيقة حيث جمل لله اولاداكثير بن فالمرادبهم الابرارومن جملتهم المسيح عليه السلام واما الفجار فيقال لهم أبناء الميس لانهم يعملون بعمله (الشاهد الخامس بعد المائة) قال في ـصـ ١٣ ـف ٣٣ من لوقا ما نصه (ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لانه لايمكن أن يهلك نبي خارجا عــن

عباس ما بعث الله من نبى إلا أخذ عليه الميثاق لأن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولتابعنه

( فصل ) فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته والحبر عنه في الكشب المتقدمة ونحن نذكر بعض ما ورد فيها من البشارة به ونعته وصفته وضفة أمته وذلك يظهر من وجوه

﴿ الوجه الاول ﴾

St 18.

184

قوله تعالى في التورية سأقم لبني اسرائيل نبيا من أخوتهم مثلك اجعلكلامي في فيه ويقول لهمما آمره به والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمى أنا أنتقم منهومن سبطه فهذا النص مما لا يمكن أحد منهم جحده وانكاره ولكن لاهل الكتاب فيه أربعة طرق أحدها حمله على المسيح وهـــــذه طريقة النصاري وأما الهود فلهم فيه ثلاثة طرق أحدها أنه على حذف اداة الاستفهام والتقديرا أقيم لبني اسرائيل نبيامن أخوتهم أي لا أفعل هـــــذا فهو استفهام انكار حذفت منه اداة الاستفهام الثاني انه خبر وعد ولكن المراد به شمويل النبي فانه من بني اسرائيل والبشارة إنما وقعت بنبئ من إخوتهم وأخوة القوم هم بنوا أبهم وهم بنوا اسرائيل الثالث انه نى يېعثه الله في آخر الزمان يقيم به ملك



أورشليم يا أورشايم يا أورشايم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسايين ) انتهى فهذا من المسيح عليه السلام اعلان بأنه نبى مرسل عبدا لله عن وجل وتأبي النصاري إلا القول بالوهيته والعياذ بالله تعالى ( الشاهد السادس بعد المائة ) قال عيسي عليه السلام في لوقا ـص - ٤ ـف ٣٤ ما لفظه ( فقال لهم انه ينبني لى أن أبشر المدن الاخرأيضا بملكوت الله لاني لهذا قد أرسلت ) وهذا تصريح برساته أيضا ( الشاهد السابع بعد المائة ) قال المسيح في يوحنا ـص - ٨ ـف ١٦ ما نصه ( وان كنتأنا أدين فدينونتي حق لاني است وحدي بل أناو الاب أرساني وأيضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجاين حق انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لى الاب الذي أرساني ) انتهى

فانظر الى قوله لست وحدي بل أناوالاب والى قولهأناالشاهدويشهدليالاب ومع هذا التصريح بجعلون الثلاثة واحداو يتشبثون بالمحال لاتبات هذا الضلال (الشاهد الثامن بعد المائة ) قال المسيح عليه السلام في يوحنا صـ ١٤ ـ ف ٢٨ (أبي أعظم مني ) ففيه أيضا نفي لألوهيته لان الله ليسكمنه شيَّ (الشاهدالتاسع بعد المائة ) قال بولس في رسالته الأولى الى كورنشوس ـص- ١٥ ـف- ٢٨ ( ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي اخضع له الكل) وهو صريح في عبودية المسيح عليه السلام حيث جعله خاضعاً لله تعالى والخضوع من المخلوق والعبد لا الاله والحاضع غير المخضوع له كما لا يخفي ( الشاهد العاشر بعد المائة ) قال في انجيل يوحنا عن احياء لعاذر في - ص - ١١ - ف - ٣٢ ونصه (مريم لما اتت الى حيث كانيسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له ياسيد لوكنت ههنا لم يمتاخي فاما رآهايسوع تبكى واليهود جاؤا معها يبكون آنرعج بالروح واضطرب وقال آين وضعتموه قالوا له يا سيد تعــال وانظر بكي يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه ) انتهى فقوله أنزعج بالروح يبطل القول بلاهوتيته قطعا لانهليس له روحان بلروح واحدة وهي التي انزعج بها والالهايضا لا يجوز أنيبكي لان البكاء من آثارالضعف والعجز وذلك ينافي الالوهية ( الشاهـــد الحادي عشر بعد المائة ) وهو خاتمة الشواهد قال في كتاب مرشد الطالبين في الفصل الرابع عشر من الجزء الثاني في صحيفة ٣١٦ من النسخةالمطبوعة سنة ١٨٤٠ميلادي في مدينة فالته ماهو نصه ( وقد يكشف الكتاب المقدس وحده بالتفصيل ان الله الحي السرمدي هوواجب الوجود وان له عناية جامعة وكمال ابدي ويثبت ويعلن ناموسه المقدس بإنه قاعدة فرض أدأبي لخلقه العاقل ويهدد بدينونة جامعة مستأنفة يجازي فيها جميع البشرعلى مقتضى جميع افعالهم )الى ان قال في الصحيفة المذكورة ايضا وخلاصته (بواسطة ربنا يسوع المسيح الشفيع الواحد بين الله والناس ويرسل عليه فارقليطا مقدسا آخر لينير عقل الانسان لكونه مظلم أو يطهر قلبه كونه فاحش ) انتهي

اليهود ويعلو بهشأتهم وهم ينتظرونه الى الآن وقال المسلمون النشارة صريحة في النبي صلى الله عليه و سلم العربي الامي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا يحتمل غيره فأنها أنما وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل لامن بني اسرائيل نفسهم والمسيحمن بني اسرائيل فلوكان المراد بها هو المسيح لقال أقيم لهم نبيا من أنفسهم كا قال تعالى القدمن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم \* وأخوة بنياسرائيلهم بنوا اساعيل ولا يقال في لغة أمة من الامم ان بني اسرائيل هم إخوة بني اسرائيل كما إن إخوة زيد لا يدخــل فهم زيد نفسه وأيضا فانه قال نما مثلك وهذا يدل على أنه صاحب شريعة عامة مثل موسى وهـ ذا يبطل حمله على شمويل من هذاالوجه ايضا وسطل حمـــله على يوشع من ثلاثة أوجه أحدها أنه من بني اسرائيل لا من إخوتهم الثاني انه لم يكن مثل موسى وفي التورية لايقوم في بني اسرائيل مثل موسى الثالث أن يوشع نبي في زمن موسى وهـذا الوعد أنما هو بنبي يقيمه الله بعـــد موسى وبهذه الوجوه الثلثه يبطل حمله على هرون معأن هرون توفي قبل موسي ونبأه الله مع موسى في حياته ويبطل ذلك منوجهرابع أيضا وهو أن في هذه البشارة أنه ينزل عليه كتابا يظهرللناس من فيه وهــــذا لم يكن لاحد بعد موسي غير النبي صلى الله

انظى

(no)

عليه وسلم وهذا من علامات نبوته التي اخبرت بها الانبياء المتقدمون قال تمالى وأنه لتنزيل من رب المالين نزل به الروح الامين على قلبـك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأنه لغي زبر الاولين اولم يكن له آية ان يملمه علماء بني اسرائيل \* فالقرآن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الامة من فيه ولا يصح عمل هذه البشارة على المسيح بأتفاق النصارى لأنها أعا جاءت بواحد من اخوة بني اسرائيل وبنوا اسرائيل واخوتهم كلهم عبيد ليس فيهم اله والمسيح عندهم اله معبودوهواجل عندهم منأن يكون من اخوة العبيد والمشارة وقعت بعدد مخلوق يقيمه الله من جملة عيده واخوتهم وغايته ان يكون نيا لاغاية له فوقها وهذا ليس هو المسجعند النصارى واماقول المحترفين لكلام الله ان ذلك على حذف ألف الاستفهام وهو استفهام انكار والمعلى أأقيم لبني اسرائيل نبياً فثلك عادة لهم ممروفة في تحريف كلام الله عن مواضعه والكذب على الله وقولهم لما يبدلونه ويحرفونه هذا من عند الله وحمل هذا الكلام على الاستفهام والانكار غاية ما يكون من التحريف والتبديل وهذا التحريف والتبديل وسلم التي أخبر بهاعن اللهمن محريفهم وتبديلهم فاظهر الله صدقه في ذلك اکل ذی اب وعقل فازداد أيماناً

انظر هداك الله الى شهادة هـذا الفاضـل المنصف وهو من كبار رؤساء المسيحيين وأعاظم علمائهم المتبحرين فقد أقر بصراحة اللفظ بان الانجيل بينادي بالمة الحي السرمدي واجب الوجود وان عيسى عليه السلام شفيع ووسيط بين الله وبين الناس وأحكام التورية واجبـة على النصاري وبجازي بها جميع البشر وصرح أيضاً عجبي فار قليط آخر أى رسول غيره لكى ينير عقول الناس ويطهر قلوبهم ويكشف الظلام عن أعنهم التي هى أوصاف خاتم الانبياء وحركاته كاذكره وفعل كما قال آنفاً فهل بعد هـذا التصريح شليث أو ججود أو شرك أو حلول أوبنوة أو صلباً و غفر ان أو نجسد كلة هذا ولو أردنا استقصاء الشواهد الدالة على عبودية المسيح عليه السلام ورسالته و نفي الربوبية عنه من الكتب المقدسة لطال الكلام وماذكرناه كاف لذوى الافهام وقد رأيت في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المسيح المسيح عليه السلام الن تجية رحمه الله تمالى فصلا شافياً في هذا الباب وكلاماً وافياً بالدلالة الياطريق الصواب قالرت تقله لينتفع به طالب الحق من أولى الالباب قال رضى الله عنه الي طريق الصواب قالرت تقله لينتفع به طالب الحق من أولى الالباب قال رضى الله عنه الي طريق الصواب قال ترت تقله لينتفع به طالب الحق من أولى الالباب قال رضى الله عنه المي طولة المي المي المي المياب المياب قال رضى الله عنه المياب المي السيح عليه عنه المياب المياب قال رضى الله عنه المياب المياب قال رسوية عليه عنه المياب قال رضى الله عنه المياب المياب قال رضى الله عنه المياب المياب قال رسوية عليه عنه المياب قال رضى الله عنه المياب المياب المياب قال رسوية عليه عليه المياب المياب المياب قال رسوية عليه عنه المياب المياب قال رسوية عليه المياب المياب قال رسوية عليه المياب قال رسوية عليه عليه المياب المياب المياب المياب قال رسوية عليه المياب ا

#### قصل قالوا { ای النصاری }

وقد علمنا أنه لايلزمنا اذاقلنا الانسان ونطقه وروحه ثلاثة اناسي بل انسان واحـــد ولا أذا قلنا لهيب النار وضوءالنار وحرارة النار ثلاثة نيران ولا اذا قلنا قرض الشمس وضوء الشمس وشعاع الشمس ثلاثة شموس واذا كان هذا رأينا في الله تقدست أسماؤه وجلت آلاؤه فلا لوم علينا ولا ذنب لنا اذ لم نهمل ماتسلمناه ولا ترفض ماتقلدناه وتتبع ماسواه ولا سما لنا هذه الشهادات البينات والدلائل الواضحات من الكتاب الذي أتي به هذا الرجل والجواب من وجوه أحدها انكم صرحتم بتعدد الآلهة والارباب في عقد أيمانكم وفي استدلالكم وغير ذلك من كلامكم فليس ذلك شيئاً ألزمكم الناس به بل أنتم تصرحون بذلك كما تقدم من قولكم نؤمن باله واحد أب ضابط الكل خالق ما يرى وما لايرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد ولولم تذكروا مايقتضي آنه جوهم آخر لامكن ان محمل كلامكم على عظف الصفة على الصفة لكن كان يكون كلامكم أعظم كفرا فتكونون قد جملتم المسبح هو نفس الاله الواحد الاب خالق مايري وما لايرى وهذا أعظم من كفركم مع ان هذا حقيقة قولكم فانكم تقولون المسيح هو الله وتقولون هو ابن الله كما ذكر الله القولين عنكم في كلامـــه وكفركم بذلك وليس هذا قول طائفة وهــذا قول طائفة كما يقوله بعض الناس بل القولان جميعا تقولهما فرق النصاري كالنسطورية واليعقوبية والملكية ونحوهم وهـــــــذا أيضاً من تناقضكم فانه ان كان هو الله لم يكن هو ابن الله سواء عبر بالابن عن الصفة أولا

4 27 4

﴿ الفارق ﴾



فان الاب هو الذات والذات ليست هي الصفة وان عني بالابن الذات مع صفة الكلام كما يفسرون الاقنوم بذلك فهــذه الذات متصفة مع ذلك بالحياة والكلام سواء عنوا به العسلم أو البيان مع العلم هو مع الحياة قائم بالاب والصفة ليست عين الموصوف بل ولا يمير عنها بأنها ابن الموصوف ولا عبر بذلك أحــد من الانبياء علمهم السلام والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم وبرب واحد يسوع المسبح عطف الصفة فان هـــذا أى يسوع المسيح هو الابكما قال اله ابراهيم واله اسحق واله يمقوب فهذا اله واحد والعطف لتغاير الصفة فلوكان المراد بالابن نفس الاب لكان هذا خلاف مذهبهم ويكونون قد جعلوه الهـا من نفسه فقالوا الهـان بل ثلاثة وهو واحــد فهذا لو أرادوه لكان أعظم في الكـفر بل قالوا وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق من جوهم أبيه مولود غيير مخلوق فصر حوا بأنه رب وانه اله حق من اله حق فصر حوا بانه ثاني مع الاله الاول وقالوا مع ذلك انه مولود من الاب قبل كل الدهور وانه مولود غــير مخلوق فامتنع ان يريدوا بذلك الناسوت فان الناسوت مخلوق وهم يقولون الكلمة هي المتولدة من الاب والكلمة صــفة المتكلم وقائمــة به والكلام ليس برب ولا اله بل هو كلام الرب الاله كما ان ساتر كلام الله كالتورية والأنجيل والقــرآن ليس هو الرب والاله ثم قلتم مساو اللاب في الحوهر فاقتضى هذا ان يكون المولود الذي هوالكلمة جوهما وأنه مساوللاب في الجوهر والمساي و ليس هو المساويَ وهــذا يقتضي انبات حوهر ثان مساو للجوهر الاول وهو صريح بأنبات الهين ويقولون مع ذلك أنه اله واحـــد جوهر واحد ولا يقال الجوهر مع العسلم الذي يعبرون عنه بالافنوم مساو للجوهر الذي هو الذات فان الجوهر هو الذات وليس هنا جوهر ان أحدهما مجرد عن العلم والاخر متصف به حتى يقال ان أحدهمامساو اللآخر بل الرب تمالي هو الذاتُ المتصفة بالعمم فان كان الاب هو الذات المجردة فالابن أكمل من الابوهوالذات مع السلم والاب بعض الابن وكذلك يلزمهــم ان يكون الابن هو بمض روح القدس فأنهـم في أمانتهم جعلوا روح القدس هو الرب المحبي والرب المحبي هو الذات المنصفة بالحياة والذات المجردة بمض ذلك فان كان الاب هو الذات المجردة فالابن بمضروح القدس نم قلم في أفنوم روحالقدس الذي جملنموه الرب المحيي أنه منبثق من الاب مسجود له ممجد ناطق في الأنبياء فأن كان المنبثق ربًّا حياً فهذا أنبات إله ثالث وقد جملتم الذات الحية منبثقة منالذات المجردة وفي كل مهما من الكفر والتناقض مالا يخفي ثم جملتم هــــذا الثالث مسحوداً له والمسجود له هو الآله المعبود وهذا تصريح بالسجود لإله ثالث مع ما فيه من  الى ايمانه وازداد الكافرون رحساً الى رجسهم ( فصل الوجه الثاني ) قال فيالتورية في السفر الخامس اقبل الله من سينا ومجلي من ساعبر وظهر من جبال فاران ومعم ربوات الاظهار عن يمينه أوهـ ذه متضمنة للنبوات الثلاثة نبوةموسى ونبوةعسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فمجيئه من سينا وهو الحبل الذي كلم الله عليه موسى وسأه عليه أخبار عن سوته وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدسوساء برقرية معروفة هناك الى اليوم وهذه يشارة بنبوة المسيح وفاران هي مكةوشية سيحانه نبوة موسى بمجيء الصبيح ونبدوة المسيح بعدها باشراقه وضائه ونبوة خاتم الانبياء بعدها باستعلاء الشمس الامر كما أخـ بر به سواء فان الله سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فاضاء فجره بذوته وزاد الضساء والاشراق بنبوة المسيخ وكمل الضياء واستعلن وطبق الارض بذوة محمد صلوات الله وسلامه عليهـــم وذكر هذه النبوات الثـ الأنة التي اشتملت علمها هذه البشارة نظير ذكرها في اول سورة التين والزيتون وطور سينين وهذا البلدالامين فذكر امكنة هؤلاء الانبياء وأرضهم التيخرجوا منها والتين والزيتون والمراذبه منيتهما وارضهما وهي الارض المقدسة التي مي مظهر المسيح وطور سينين الذي كم الله عليه موسى فهو مظهر نبوته





وهذا البلد الآمين حرم الله وأمنه التيهي مظهر محمدصلو اتالله وسلامه عليهم فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء قالت الهود فاران هي أرض الشام وليست أرض الحجاز وليس هـذا ببدع من بهتمـم وتحريفهم وعندهم في التوراة ان اساعيل ا فارق اباه سكن في برية فاران هكذا نطقت التوراة ولفظها وأقام اسهاعيل في برية فاران وانكحته أمه امرأة من أهل مصرولا يشك علماء أهل الكتاب ان فاران سكن لآل اسهاعيل فقد تضمنت التوراة نبوة تنزل بارض فاران وتضمنت نبوة تنزل على عظم من ولد اسماعيل وتضمنت انتشار أمتهوأتباعه حتى تملأ السهل والجبل كاسنذكره ان شاءالله ولم يبق بعد هذا شهة اصلا ان هذه هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي نزلت بفاران على أشرف ولد اساعيل حتى ملأت الارض ضياء ونوراً وملأ اتباعه السهل والجبل ولا يكثر على الشعب الذي نطقت النوراة بأنهـم عادموا الرأي والفطانة أن ينقسموا الى جاهل بذلك مكابر وحاحدمعاند ولفظ التوراة فيهم انهم لشعب عادم الرأي وليس فيهم فطانة ويقال لهؤلاء المكابرين أي نبوة خرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء الشمس وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلها وهل هذا الا بمزلة مكابرةمن يرى الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابر ويقول بل طلعت من المغرب

بجميع الانبياء فيلزمكم ان تجعلوا كل نبي مركباً من لاهوت وناسوت وانه آله تام وانسان تام كما قلتم في المسيح اذ لأفرق بين حلول الكلمة وحلول روح القدس كلاها أفنوم وأيضأ فيمتنع حلول احدي الصفتين دون الأخري وحلول الصفة دون الذات فيلزم ان يكون الاله الحي الناطق باقانيمه الثلانة حالا في كل نبي ويكون كل نبي رب العالمين ويقال مع ذلك هو أبنه وفي هذا من الكفر الكثير والتناقض العظيم مالا يخفى وهــذا لازم للنصاري لزوما لامحيد عنه فان ماثبت للشيُّ ثبت النظيره ولا يجوز التفريق بين المَّمَاثلين وليس لهـم أن يقولوا الحلول والأتحاد في المسيح ثبت في النص ولا نص في غيره لوجود \*أحدها ان النصوص لم تدل على شي من ذلك كما قد بين الثانيان في غير المسيح من النصوص ما شابه النصوص الواردة فيه كلفظ الابن ولفظ حلول روح القدس فيه ونحو ذلك \*الثالثان الدليل لاينعكس فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول وليس كل ماعلمه الله وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق بنص صريح بلمن حملة الدلالات دلالة الالنزام وأذا ثبت الحلول أو الأتحاد في احدي الشيئين لمعنى مشترك بينه وبين الشيُّ الآخر وجب التسوية بين المَّمَاثلين كما اذا ثبت ان الني بجب تصديقه لانه نبي ويكفر من كذبه لانه نبي فيلزم من ذلك انه يجب تصديق كل نبي وتكفيركل من كذبه \* الرابع هبانه لا دليل على ثبوت ذلك في الغير فيلزم تجويز ذلك في الغير اذ لا دليل على انتفائه كما أن ذلك كان ثابتاً في المسيح قبل اظهار الآيات على قولهم وحينئذ فيلزمهم أن يجوزوا في كل نبي أن يكون الله قد جعله إلهاً تاما وانسأنا تاما كالمسيحوان لم يعلم ذلك #الحامس أنه لو لم يقع ذلك لكنه جائز عندهم اذ لا فرق في قدرة الله بين اتحاده بالمسيح وأتحاده بسائر الآدميين فيلزمهم تجويز ان يجعل الله كل انسان إلها تاما وانساناناما ويكون كل انسان مركبا من لاهوت وناسوتوقد تقرب الى هذا اللازمالباطلمن قال بأن أرواح بني آدم مَن ذات الله وانها لاهوت قديم أزلي فيجلون نصف كل آ دمي لاهوتا ونصفه ناسوتا وهؤلاء يلزمهم من المحالات أكثر مما يلزم النصاري من بعض الوجــوه والمحالات التي تلزم النصاري أكثر من بعض الوجوه (الوجه الثاني) قوامِم ولا يلزمنا اذا قلنا هذه العبارة ثلاثة آلمة بل إله واحد كما لايلزمنا اذا قلنا الانسان وروحه ونطقه ثلاثة أناسي ولا إذا قلنا النار وحرها وضوؤها ثلاث نيران ولا اذا قانا الشمس وضوؤها وشعاعها ثلاث شموس فيقال هذا تمثيل باطل لوجوه \*أحدها ان حر النار وضوأها القائم بها ليس ناراً من نار ولا جوهراً من جوهر ولا هو مساو للنَّار والشمس في الجوهر وكذلك نطق الانسان ليسَّ هو انسان من انسان ولا هو مساو للانسان في الجوهر وكذلك الشمس وضوؤها القائم بها وشعاعها القائم بها ليس شمسا ولاجوهراً قائمًا بنفسه وأنتم قد قلتم إله حق

من إله حق فقلتم في الامانة نؤمن باله واحد اب ضابط الكل وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من جوهر أبيه وانه مساو للاب في الجوهر وقلتم في روح القـــدس أنه مسجود له ممجد فاثبتم ثلاثة أرباب ﴿ والثاني ان الصوء في الشمس والناريراد به نفس الضوء القائم بهما ويراد به الشعاع القائم بالارض والحدران فهذا مباين لهما ليس قائما بهما ولفظ النور يعبر به عن هذا وهــذا وكلاها صفة قائمة بغيرها وعرض وقد يراد بلفظ النور نفس النار ونفس الشمس والقه رفكون النورجوهم اقامًا بنفسه فاذا كان كذلك فهم جعلوا الابربا جوهم أقامًا بنفسه وروح القدس ربا قائماً بنفسه فاذا كان كذلك فهم جعلوا الاب ربا ومعلوم أن ضوء النار والشمس وحرارتهما ليس كل منهما شمساً وناراً قائمة بنفسها ولا حِوهِماً قَائماً بنفسه فلو أثبتوا حياة الله وعلمه وكلامه صفتين قأمَّتين به ولم بحملوا هذا ريا حوهراً قائمًا بنفسه وهذا ربا جوهراً قائمًا بنفسه لكان قولهم حقاً وتمثياهم مطابقاً واكنهم لم يقتصروا على مجرد جعلهما صفتين لله حتى جعلواكلا منهما رباوجوهماً وخالفاً بل صرحوا بان المسيح الذي يزعمون أتحاد أحدهابه آله وخالق فلوكان نفس كلة الله وعامه لم يكن إلها خالقاً فان كلام الله وعامه ليس إلها خالفاً فكيفوالمسيح مخلوق بكلمة الله ليس هو نفس كلة الله ( الوجه الثالث ) أن قولهم الشمس وشعاعهاوضوؤها انأرادوا بالضوء مايقوم بهاوبالشعاعما ينفصلعنها فليس هذا مثالااناروحرها ولهيها اذكارها يقوم بهاوعلىهذا فالشمس لم يقم بها الاصفة واحدة لا صفتان فلا يكون التمثيل بها مطابقا وأن أرادوا بالضوء الشعاع وكلاها ما يقوم بها أوكارهما ماينفصل عنها فكارهما صفةواحدة ليسهما صفتين كالحياةوالعلم فعلم أن تمثيلهم بالشمس خطأ وبعضهم يقول الشمس وحرها وضوؤها كما يقولون مثل ذلك في الناروهذا التمثيل أصح لو ثبت ان في جرم الشمس حرارة يقوم بها فان هذا لم يقم عليه دليل وكثير من العقلاء ينكره ويزعم أن جرم الشمس والقمر والكواك لاتوصف بحرارة ولابرودة وهو قول أرسطو واتباعه وأما تمثيلهم بروح الانسان ونطقه فان أرادوأ بالروح حياته فليس هذا هو مفهوم الروحوان أرادوا الروحالين تفارق بدنه بالموت وتسمى النفس الناطقة فهذه جوهر قائم بنفسه ليس عرضا من اعراضه وحينئذ فيلزمان يكون روح الله جوهراً قائمًا بنفسهمع جوهراً خر نظير بدن الانسان ويكون الرب مركبا من ندن وروح كالانسان وليس هذا قول أهل الملل لا المسامين ولا الهود ولا النصاري فتيين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل(الوجه الرابع) أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار والانسان أوالنفس القائمة بهذه الحوآهر أو بما هو مباين لذلك كالضوءالذي يفع على الارض والحيطان والهواء وغير ذلكمن الاجساماذا قابلت الشمس أو النارفان اريد هذا فهذا الشعاع منعكس وهو منقل والمس هوصفة قائمة بالشمس والنارواذا أريد بما حل في المسيح هذا وهذا يسمى

#### ﴿ الوجه الثالث ﴾

قال في التوراة في السفر الاول ان اللك ظهر لهاجر أم اسماعيل فقال الله الله فقال ياهاجر من أين أقبلت والى أين تريدين فلما شرحت له الحال قال ارجعي فأنى سأكثر ذريتك وزرعك حتى لايحصون كثرة قومي احملي ولدك اسماعيل وشدي يدك به لان الله قد سمع تذالك وخضوعك ومن ولدك يكون وحي للناس ويكون يده على الكل ويدالكل مسوطة اليه بالخضوع اوهذه بشارة تضمنت أن يد ا بهاعلي يدكل الخلائق وان كلته العليا وان أيدي الخلق تحتيده فمن هذا الذي ينطبق عليه هـ ذا الوصف سوي محمد بن عد الله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في السفر الاول من التوراة ان الله قال لا براهم اني جاعل ابنك اساعيل لامة عظيمة إذ هو من زرعك وهذه بشارة عن جعل من ولده لأمة عظيمة وليس هو سوى محمد بن عبد الله الذي هو من حمم ولده فانه جمل لأمة عظيمة ومن تدبر هذه البشارة جزم بأن المرادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اساعيل لم أكن يده على يد اسحق قط ولا كانت يد اسحق مبسوطة اليــه بالخضوع وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوة والملك في ولد اسرائيل والعيص وهما ابنا اسحق فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت النبوة الى ولد اسهاعيل ودانت الهم الأثم وخضعت له الملوك



نوراً وروحاً ويسمى نور الله كماقال تعالى \* الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فها مصاح المصاح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غرسة يكاد زيتها يضئ ولولم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء \* وقال تعالى \* وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ماالكتاب ولا الايمان ولكن جعاناه نوراً نهـــدي بهمن نشاء من عبادنا \* فأخبر أنه جعل الروح الذي أوحاه نوراً يهدي بهمن يشاء \* وقال تعالى \*أُولَاكُ الذينَ كَتَبِ اللَّهُ فِي قَلُوبِهِم الآيمانِ وأيدهم بروحٍ منه \* وقال تعالى \* فالذين آمنوابه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه \* وقال تعالى \* ويجمل لكم نوراً تمشون به ﴿وقال تعالى ﴿ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور \* فاذا أريد ماحل في المسيح من الروح والكلمة بهذا المعنى فلا اختصاص للمسيح بذلك فانهذا يحل في حميع الأنبياء والمؤمنين وانكانوا متفاضلين فيه بحسب درجاتهم وليس هذا الحال فهم نفس صفة الله القائمة بهوان كان ذلك حاصلا عنها ومسداً عنها لكن لس هو نفس صفة الله وان كان من الناس من يقول بل صفة اللهالتي اتصف بها حلت في العبد فهذا القول خطأ فانصفة الموصوف القائمة بهيمتنع قيامهابعينها بغيرهولكن الأنسان اذاتمل علم غيره وبلغ كلامه غيره يقال هذا علم فلان وكلامه لأنهذا الثاني بلغه عنه والمقصود هو علم الأولوكلامه مع العلم بأن نفس ماقام بذات الأول ليس هو عين ماقام بذات الثاني وان كان قد يكون مثله وقد يكون الأول هو المقصود بالثانى مثل من باغ كلام غيره فكلام المبلغ هو المقصود بالتبليغ وصفات المبلغ كحركته وصوته بها يحصل التبليغ وليس هو نفس المقصود واذا قيل هـــذاكلام المبلغ عنه فالاشارة الى حقيقة الكلام المقصود بالتبليغ لاالى مايختص به المبلغ من أفعاله وصفاته ولهذا يشبهالناس من قال بحلول صفة الرب في عبده بالنصاري القائلين بالحلول وهو شبيه بهـم من بعض الوجوه لكن النصاري لايقولون بحلول صـفة مجردة بل بحلول الأقنوم الذي هو ذات متصفة بالصفة ويقولون ان المسبح خالق ورازق وهو خالق آدمومريم وهو ولد آدم ومريم وهو خالق لهما بلاهوته ابن لهـما بناسوته ويقولون هو ابن الله وهو الله بلاهوته ويقولون أيضاً باللاهوت والناسوت لاجل الأنحاد والله كفرهم بقولهم ان الله هو المسيح بن مريم ونحو ذلك وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشمس والنار والنفس التمثيل بنفس مايقوم بالشمس والنار والنفس من الضوء والحياة والنطق وجعلوا مايشتون من الاب والابن وروح القدس صفات الله كما ان هذه صفات لهذه المخلوقات قيل لهم أولا لم يعبر أحد من الأنبياء علمهم السلام عن صفات الله باسم الابن وروح القــدس فليس لكم أذا وجدتم في كلام المسيح عليه السلام أوغيره من الانبياء ذكر الإيمان بالاب والابن وروح القدسان تقولوا مرادهم بذلك صفةالله التيهي الكلمة والعلم

وحمل أمتهوشر بعته وأحكامه قائمة إلى آخر الدهروصارت أيديهم فوق أيدي الجميع مدسوطة الهم بالخضوع وكذلك في التوراة في السفر الاول ان الله قال لابراهم أن في هـ ذا العام يولد لك ولد اسمه اسحق فقال ابراهم ليت اساعيل هذا يحيى بين يديك يمجدك فقال الله تعالى قد استحست لك في اسمعمل واني أماركه وأيمنه وأعظمه حِداً حِداً عاقد استحت فيه واني أصره الى أمة كثيرة وأعطيه شعباً حليلا والمراد مهذا كله الخارج من نسله فأنه هو الذي عظمه الله جداً حداً وصره الى أمة كثيرة واعطاه شعباً جليلا ولم يأت من صلب اسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عامه هذه العلامات غير وسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته ملؤا الآفاق وأربوا في الكثرة على نسل اسحاق ٠

﴿ الوجه الرابع ﴾

قال في التوراة في السفر الخامس قال موسى لبني اسرائيل لاتطيعوا العرافين والمنجمين فسيقم لكم ١١٨٨ الرب نبياً من اخوتكم مثلى فأطيعوا ذلك الني ولا يجوز أن يكون هذا الني الموعوديه من أنفس بني اسرائيل لما تقدم إن اخوة القوم ليسوا أنفسهم كايقال بكر وتغلب إبنا وائل تم يقول تغلب اخوة بكروبنو بكر اخوة ابن تغلب فلو قلت اخوة بني بكر بنو بكركان محالا ولوقلت لرجل آتینی برجل من اخوة بنی بکر بن

ولاحياة الله اذكانوا لم يريدواهذا المعنى بهذا اللفظ وانما أرادوا باسم الابنوروح القدس ماهو بأن عن الله عزوجل والبائن عن الله ليس صفة لله فضلا عن أن يكون هو الخالق فضلا عن أن يكون البشر المتحد به خالفاً فقد ضلاتم ضلالا بعد ضلال ضلالا حيث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس صفةالرب ثم خلالا ثانياً حيث جعلتم الصفة خالقاً ورباً ثم ضلالا ثالثاً حيث جعلتم الصفة تحد ببشر هو عيسى ويسمى المسيح ويكون هو الحالق رب العالمين فضلاتم في الحلول ضلالا مثلثاً بعد ضلالكم في التثليث أيضاً ضلالات أخر حيث أثبتم ثلاث صفات دون غــيرها وجعلتموها جواهر أربابًا ثم قلتم إله واحــد فضالتم ضلالا ذلك صفات لله كما إن الضوء والنطق والحرارة صفات لما يقوم بها امتنع أن تحل بغيرها وامتنع مع الحلول أن تكون فاعلة فعلالنار والشمس والنفس وأنتم جعلتم الكلمة والحياة حالة بغـ بر الله وجعلتم مأتحل به إلهـا خالفا بل هو الاله الحالق ومعلوم أن أحدا من العقلاء لايجعل مايحصل فيه ضوء النار ناراً ولا مايحصل فيه شعاع الشمس شمسها ولا مايحصل فيه نطق زيد وعلمه هونفس زيد فكانجعلكم المسيح هو الخالق للعالم مخالفاً لتمثيلكم وتمين بذلك أن ماذكرتموه لايطابقهشي من الامشيلة إذ كان كلاما باطلا متناقضاً يمتنع تحققه فلا تمثيل بشيٌّ من الموجودات الثابتة المملومة الاكان تمثيلا غير مطابق ولهذا يشهون الحلول والأنحاد تارة بحلول الماء في الظرف وتارة بجلول النار في الحديد وتارة بالنفس والبدن وتارة يقولون بانهما جوهم واحد اختلطا كاختلاط الماء واللبن وكل هذه الامثال التي ضربوها لله أمثال باطلة فان الماء في الظرف وغيره من الأوعية محتاج الى وعائه لو تخرق وعاؤه لتبدد وهو محيط لايتصف الظرف بشيُّ من صفات الماء والرب تعالى يمتنع أن يحتاج الى شيُّ من مخلوقاته لاالى العرش ولا الى غيره أو يحيط به شيُّ من الموجودات اذ هو الظاهر فليس فوقه شيء كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عايه وسلم أنه قال أنت الاول فليس قبلك شيُّ وأنت الآخر فليس بعدك شيٌّ وأنت الظاهر فليس فوقك شيٌّ وأنت الباطن فليس دونك شيٌّ فهوغني عن كُلُّ ماسواه وكل ماسواه فقير اليه ولهذا لم يكن ماوصف به نفســـه مماثلا لصفات المخلوقين كالم تكن ذاته كذوات المخلوقين فهو مستو على عرشه كما أخبرعن نفسه مع غناه عن العرش والمخلوق المستوي على السرير أو الفلك أو الدابة لو ذهب مآتحته لسقط لحاجته اليسه والله غني عن كل ماسواه وهو الحامل للعرش ولحملة العرش وفرق النصاري الثلاثة يقولون بالأنحاد فلا ينفعهم التمثيل بحلول الماء في الظرف ولو قدر أنهم قالوا بالحلول المجرد مع أن الرب لايحتاج الى الناسوت بل كما خاطب موسى من الشــجرة فهذا يوجب ان الناسوت لايتصف بشيء من الالهية وائل اكان الواجب ان يأتيك برجل من بني تغلب ابن وائل لا بواحدمن بني بكر

﴿ الوجه الحامس ﴾

مافي الانجيال ان المسيح قال للحواريين أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق لايتكلم من قبل نفسه أنما هو كما يقال له وهو يشهد على وأنتم تشهدون لانكم معي من قبل الناس وكل شي أعده الله لكم يخبركم به وفي انجيل يوحنا الفارقليط لابجيئكم مالم أذهب واذا جاء وبخ العالم على الخطيئة ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع به ويكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب وفي موضع آخر ان الفارقليط روح الحق الذي يرسله الي باسمي هو يعلمكم كل شيُّ وفي موضع آخر اني سائل الي أن يبعث اليكم فار قليطاً آخر يكون معكم الى الابد وهو يعامكم كل شي وفي موضع آخر ابن البشر ذاهب والفارقايط من بعده يجيءً لكم بالاسرار ويفسر لكم كل شيء وهو يشهد لي كا شهدت له فاني أجينكم بالامثال وهو يأتيكم بالتأويل قال أبو محمدبن قتيبة وهذه الاشياء على اختلافها متقاربة وأنما اختلفت لان من نقايها عن المسيح صلى الله عليه وسلم في الانجيل من الحواريين عدة والفارقليط بلغتهم لفظ من ألفاظ الحمدإما أحمدأو محمدأو محمود أو حامد ونحو ذلك وهو في الانجيل

كالشجرة

كاشجرة ثم أنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت فالتمثيل بالشجرة أيضا باطل كما بسط في موضعه وأما الحديد والحشب وغيرهما اذا ألى في النار فأنه يستحيل ناراً لاتصاله بالنار لان النار التي استحال لها كانت موجودة فحلت به فهنا استحالة بلاحلول والنار التي صارت في الحديد حادثة عن تلك النار ليست اياها ثم تلك الحديدة اذا طرقت وقع التطريق على النار وكذلك اذا ألقيت في الماء فلو كان هدا تمثيلا مطابقا لمكان الضرب والاهانة وقع على اللاهوت وكان اللاهوت هو الذي يأ كل ويشرب وهذا اللاهوت وكان اللاهوت هو الذي ينتسل بالماء وهو الذي يأ كل ويشرب وهذا من أعظم الكفر ويحكى عن بعض طائفة منهم كاليعقوبية أنه يقول بهذا الكفر وان كان كثير منهم كالملكية والنسطورية ينكره فهو لازم لهم وكذلك اذا شهوه وان كان كثير منهم كالملكية والنسطورية ينكره فهو لازم لهم وكذلك اذا شهوه وتكتسب عن البدن أخلاقا وصفات فلو كان هذا تمثيلا مطابقا لزم تأنم اللاهوت بالذن وان يكون متألم الجوع البدن وعطشه وضربه وصلبه وان يكون بقراة البدن وستحيلا لما اكتسبه من صفات الناسوت الذي هو عندهم بمنزلة البدن النفس انتهى

ولنختم هـذا الاصحاح بمناظرات وقعت بين الامام الهمام الفيخر الرازي علبه الرحمة والرضوان وبين بمض القديسين مجوارزم ولمـاكان نقلها لايخلو من فائدة أحيدت نقلها

قال قدس الله سره في المجلد الشاني من تفسيره في سورة آل عمران المنت تفسير قوله تعالى \* فمن حاجك فيه من بعد ماجا،ك من العلم \* الآية الفق اني حين كنت بخوارزم أخبرت انه جاء نصراني يدعى النحقيق وانتممق في مذهبهم فذهبت اليه وشرعنا في الحديث فقال لى ما الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت له كا نقل الينا ظهور الخوارق على يد موسى وعيسى وغيرها من الانبياء عليهم السلام نقل الينا ظهور الخوارق على يد محمد صلى الله عليه وسلم فان رددنا التواتر أو قباناه لمكن قلنا ان المهجزة لاندل على الصدق فينشذ بطلت نبوة سأر الانبياء عليهم السلام وان اعترفنا بصحة التواتر واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق ثم انهما حاصلان في حق محمد صلى الله عليه وسلم وجب الاعتراف في الصدق ثم انهما حاصلان في حق محمد صلى الله عليه وسلم وجب الاعتراف في حصول المدلول فقال النصر اني لاأقول في عيسى عليه السالم انه كان نبياً بل في حصول المدلول فقال النصر اني لاأقول في عيسى عليه السالم انه كان نبياً بل أقول انه كان الها فقات له الكلام في النبوة لابد وان يكون مسبوفاً بمرفة الاله وهذا الذي تقوله باطل و بدل عليه ان الاله عبارة عن موجود واجب الوجود النشري الجسماني الذي وجد بعد ان كان مدوماً وقتل بعد ان كان حياً على قولكم البشري الجسماني الذي وجد بعد ان كان مدوماً وقتل بعد ان كان حياً على قولكم البشري الجسماني الذي وجد بعد ان كان مدوماً وقتل بعد ان كان حياً على قولكم

البشي برنعطيس وفي موضع آخر انكنتم تحبونى فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الاب أن يمطيكم بارقليطاً آخر يثبت معكم الى الابد وبتكلم بروح الحق الذي لم يطق العالمأن يقبلوه لانهملم يعرفوه ولست أدعكم أيتاماً أنى سآتيكم عن قريب وفي ،وضع آخر ومن يحنى محفظ كامتي وأبي بحبه واليمه يأتي وعنده يحد المزل كلتكم بهددا لأني است عندكم مقيماً والبارقليط روح الحق الذي برسله أبي هو يملمكم كل شي وهـو بذكركم كلما قات لكم استودعتكم سالامي لاتقلق قلوبكم ولاتجزع فأبى منطلق وعائد البكم لوكنتم تحبوني كنئم تفرحون، في الاب فان ثبت كلامي فيكم كان لكم كالم تريدون وفي موضع آخر آذا جاء البارقليط الذي أبي أرسله روح الحق الذي من أبي يشهد لي قلت لكم حتى اذاكان تؤه:وا ولا تشكوا فيه وفي موضع آخر ان لي كلاماً كثيراً أريد ان أقوله لكم ولكنكم لاتستطيعون حمله لكن اذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم الى جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بليتكام عمايسمع وبخريركم بكلما يأتي ويمرفكم جميع ماللاب وقال بوحنا قال المسيح ان أركون العالم سيأتي وليس لى شيء وقال متى قال المسبح ألم تروا ان الحجر الذي أخره اله وأن صار اساً للزاوية من عندالله كاز هذا وهو عجيب في أعيننا ومن



(no)

وكان طفلا أولا ثم صار مترعمءاً ثم صارشاباً وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ وقد تقرر في بداهة العقول ان المحدث لايكون قديماً والمحتاج لايكون غنياً والممكن لايكون واجباً والمنفير لايكون دائمًا ( والوجه الناني ) في ابطال هذه المقالة انكم تعترفون بان البهود أخذوه وصلبوه وتركوه حياً على الخشبة وقد مزقوا أضلعه وانهكان بحتال في الهرب منهم وفي الاختفاء عبهمو حبن عاملوه بتلك المعاملات أظهر الحزع الشديدفان كان الماً اوكان الالهحالا فيه أوكان جزء من الاله حالا فيه فلم لم يدفعهم عن نفسه ولملم يهلكهم بالكلية وأى حاجة به الىاظهار الجزع منهم والاحتيال في الفرار منهم وبالله انني لأ تمجب جداً ان الماقل كيف يابق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته فتكاد أن تكون بداهة المقل شاهدة بفساده (والوجه الثالث) وهو أنه اماأن يقال بان الآله هو هذا الشخص الجماني المشاهد أو يقال حل الآله بكليته أوحل بمض الآله أوجز منه فيه والأفسامالثلاثة باطلة أما الاول غلان اله المالم لوكان هوذلك الجسم فحين قتله الهودكان ذلك قولا بإنالهود قتلوا اله المالم فكيف بقي العالم بعددلك من غيراله ثم ان أشد الناسذلا ودناءة الهود فالاله الذي تقتله البهود اله في غاية المحز وأما الثاني وهو أن الآله بكليته حل في هذا الجميم فهو أيضاً فاسد لان الاله ان لم يكن حسم ولاعرضاً امتنع حلوله في الجسم وان كان جمها فحينئذ يكون حلوله في جميم آخر عبارة عن اختلاط أجزا أوباجزا. ذلك الجسم وذلك يوجب وقوع التفرق في اجزاء ذلك الأله وان كان عرضاً كان محتاجاً الى المحل وكان الاله محتاجاً الى غيره وكل ذلك سيخيف وأما الثالث وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الآله وجزء من أجزاله فذلك أيضاً محال لأن ذلك الجزء أن كان معتبراً في الالهية فعند انفصاله عن الالهوجب أن لايبقي الآله الهاً وان لم يكن ممتبراً في تحقيق الالهية لم يكن جزاءٌ من الاله فثبت فساد هذه الافسام فكان قول النصارى باطلا ( الوجه الرابع ) في بطلان قول النصارى ماثبت بالنواتر من أن عيسى عليه السلام كان عظهم الرغية في العيادة والطاعة لله تعالى ولو كان الهاً لاستحال ذلك لان الاله لايعبد نفسه فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور دالة على فساد قولهم ثم قات للنصراني وما الذي دلك على كو نه الها فقال الذي دل عليه ظهو والعجائب على يدهمن أحياءالموتي وابراءالا كمه والابرص وذلك لايمكن حصوله الا بقدرة الاله تعالى فقلت له هل تسلم انه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ام لا فان لم تسلم لزمك من نفى العالم في الازل نفى الصانع وانسلمت انه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فاقول لما جوزت حلول الآله في بدن عيسي عليه السلام فكيف عرفت ان الآله ما حل بدني وبدنك وفي بدنكل حيوان ونبات وجماد فقال الفرق ظاهر وذلك لاني أنما حكمت بذلك الحلول لانه ظهرت تلك الافعال المحيية عليه والافعال المحيية ماظهرت على يدي ولا على يدك فعلمت ان ذلك الحلول مفقود ههنا فقلت له

أجل ذلك أقول لكم ان ملكوت الله سيأخذ منكم ويدفع الى أمة أخرى تأكل ثمرتها ومن سقط على هـذا الحجر ينشدخ وكل من سقط هو عليه عجمقه وقد اختلف في الفار قليط في لغتهم فد كروا فيه أقوالا ترجع الى ثلثة أحدها انه الحامد والحاد او الحمد كما تقدم ورجحت طائفة هذا القول وقال الذي يقوم عليه البرهازفي لغتهانه الحمد والدليل عليه قول يوشع من عمــل حسنة یکون له بارقلیط جید ای حمد جید

﴿ والقول الثاني ﴾ وعليه اكثرالنصاري انهالمخلص والمسيح نفسه يسمونه المخاص قالواوهذه كلة سريانية ومعناها المخلص قالوا وهو بالسريانية فاروق فحمل فارق قالوا وليطكلة ترلوفها وممناها كمني قول المرب رجل هو وحجر هو وفرس هو قالوا فكذلك ومعتى ليط في السربانية وقالت طائفة أخرى من النصاري معناه بالسريانية المعزى قالوا وكذلك هو في اللسان اليوناني ويعترض على هذين القولين بإن المسيح لم يكن لغته سريانية ولا يونانية بل عبرانية واحيب عن هذا بانه يتكلم بالعبرانية والانجيل انما نزل باللغةالمبرانية وترجمعنه بلغةالسريانية والرومية واليونانية وغيرهما واكثر النصاري على انه المخلص والمسيح نفسهُ يسمونه المخلص وفي الانجيل الذي بايديهم أنه قال أما أتيت لاخلص العالم والنصارى يقولون في

سبين الآزانك ماصرفت معنى قولي أنه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول وذلك لان ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الآله في بدن عيسى عليه السلام فعدم ظهور تلك الخوارق منى ومنك ليس فيه الا أنه لم يوجد ذلك الدليل فاذا ثبت أنه لا يلزم من عدم المدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حتى وفي حقك بل وفي حتى الكلب والسنور والفأر ثم قلت ان مذهبا يؤدي القول به الى تجويز حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب الى غاية الحسة والركاكة الوجه الثاني أن قلب العصاحية أبعد في العسقل من اعادة الميت حياً لان المشاكلة بين مدن الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشجة وبين بدن الثعبان فاذا لم يوجب قلب العصاحية كون موسى عليه السلام إلها وابناً للاله فبأن لا يدل احياء الموتي على الالهية كان ذلك اولي وعند هدا انقطع النصراني) انتهى

ويحكى أنه تنصر ثلاثة أسخاص وتلمذوا على بعض القسيسين وعلمهم العقابد الضرورية سيا عقيدة التنكيت لانها رأس الدين عندهم واساسه وكانوا في خدمته فيه عجب من أحباء هذا القسيس وسأله عمن تنصر فقال ثلاثة اشخاص تنصروا فسأل هذا الحجب هل تعلموا شيئاً من المقائد الضرورية فقال نام وطلب واحدا منهم ليرى محيه فسأله عن عقيدة التثليث لانها رأس الدين فقال أنك علمتني ان الالهة ثلاثة أحدهم هو في السهاء والثاني تولد من بطن مريم المذراء عليهما السلام والثالث الذي نزل في صورة الحمام على الاله الثاني بعد ماصار ابن ثلاثين سنة فغضب القسيس وطرده وقال هذا جهول ثم طلب الاخر منهم وسأله فقال انك علمتني ان الآلهة كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقي الهان فغضب عليه القسيس أيضاً وطرده ثم طلب الثالث وكان ذكاً بالنسبة الى الاولين وحريصاً في حفظ المقائد فسأله فقال يامولاي حفظت ماعلمتني حفظاً جيداً وفهمت فهما كاملا بغضل الرب المسيح ان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وصلب واحدد منهم ومات فات الكل لاجل الاتحاد ولا اله الأن والا يلزم نفي الاتحاد)

أقول لا تقصير للمسؤلين فان هذه العقيدة يخبط فيها الجهلا، وتتحير منها العلماء وهم يعترفون بقولهم نعتقد ولا نفهم و يعجزون عن تصويرها وبيانها ولذا قال الفيخر الرازي في تفسيره ذيل تفسير صورة النساء ما نصه ( واعلم ان مذهب النصارى بجهول حداً لاثرى مذهباً في الدنيا اشدركاكة و بعداً من العقل من مذهب النصارى وقال أيضاً ولا نرى في الدنيا مقالة اشد فساداً واظهر بطلاناً من مقالة النصارى

لیت شعری د فر الثلامة والوا حد نقص فی عد م ام عاء الله مرکب ما سمعنا بآلیه لذاتیه أجزاء

4 1V \$

﴿ الفارق ﴾

صلاتهم لقد ولدت لنا مخلصاً ولما لم عكن النصاري انكار هذه النصوص حرفوها انواعاً من التحريف فنهم من قال هوروح نزلت على الحواريين ومنهم من قال هو السن نارية نزلت من السماء على التلاميذ ففعلوابها الآيات والعجائب ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه لكونه جاء بعد الصلب باربسين بوماً وكونه قام من قيره ومنهم من قال لا يعرف ما المراد بهذا الفارقليط ولا يحقق لنا معناه ومن تأمل الفاظ الانجيل وسياقها علمان تفسيرهُ بالروح باطل وابطل منه تفسره بالالسن النارية وابطل مهما تفسيره بالمسيح فان روح القــدس مازالت تنزل على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده لست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تمالي الا مجدواقوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباأهم اواخوانهم او عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الأيمان وايدهم بروح منه \* وقــال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت لماكان يهجو المشركين الامم ايده بروح القدس وقال ان روح القدس معك ما زات تنافح عن سيه واذا كان كذلك ولم يسم احد هذه الروح فارقليطاً علم أن الفارقليط امر غير هذا وايضاً فشيل هذه الروح لا زالت يؤيد بها الانسياء والصالحون وما بشر به المسيح ووعد به امر عظيم يأتي بعده اعظم

1 Visuala

الخلطاء

IKanl.

فهلا غيز

خلطوها وما بني

ز إلــه عسه

ألكل منهم نصيب من الم أنراهم لحاجة واضطرار أهو الراكب الحمار فياعج

ام جميع على الحار لقد ج part show d مشاء ام سواهم هو الآله فما نس بة عسى الــه والانياء أم أردتم بها الصفات فلم خص ست ثلاث بوصفه ونناء ام هو ابن الاله ما شاركته في معاني النبوة الانياء ولأمواتكم بــــــ قتلته الهود فيم زعمتم 121

~ ﴿ الاصحاح الناني ﴿ و

قال ـف.١ وخلاصته كان يسوع وأمه في عرس ولمــا فرغت الحرة من السكاري قالت العذراء لعيسي ليس لهم خمر فاحضروا له ستة أجران ماء فقلبها خراً للسكاري ثم قال ف.١٥ منه وخلاصته أيضاً صنع يسوع صوتاً من حبال وطرد من الهكل باعة الغنم والبقر والحمام وكب دارهم الصيارفة فتذكر التلاميذ انه غيرة بيتك اكاتني) التهي

وكل واحدة من هاتين الحكايتين يستبعد العقل السليم صدورها عن المسبح عليه السلام وحكاية الخمر خلت عنها الاناجيل النلانة وانفرد بذكرها يوحنك فان المسبح عليه السلام أجل من أن يخالط السكاري ويزيدهم سكرا على سكرهم ويكون لهـ م عونًا على ذهاب عقولهم ثم يصنع صوتًا من حبال ويكب دراهم الصيارفة ويجملها عرضة للنهب والسلب كل ذلك يبعد صدوره عن المسيح عليه السلام وقد مر الكلام على السكر والخر وما ورد فهما عن الكتب المقدسة في ـصـ ١ من لوقا وقد مر أيضاً حكاية تقليب موائد الصيارفة في ـ صـ ٢١ من متى فراجعهما فلذلك هناكففنا القلم عن هاتين الحكايتين السخيفتين

مى الامعام الثالث كا

قال ف ٣٠ـ مانصه (ان كان أحد لا يولد من فوق ولا يقدر أن يري ملكوت الله [وبعد سطر قالف.٥] (ان كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوتالله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لاشمجبوا اني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق) انتهى

وهاتان الجلتان مما انفرد مذكرها يوحنا ولم يتابعه عليهما أصحاب الاناجبل التلائة مع أنهما متناقضتان فأنه قال في الاولى أن كان أحد لايولد من فوق ولايقدر ان يرى ملكوت الله وفي الثانية يقول ان كان أحد لايولد من الماء والروح لايقدر أن يدخل ملكوت الله على انجيع هذا الكلام لايفهم منه معنى ولا يتضع منه المرام ثم قال

من هذا وايضاً فانه وصف الفار قليط يصفات لا تناسب هذا الروح وأعا تناسب رجلا يأتي بعده نظيراً لهُ ُ فانه قال ان كنتم تحبوني فاحفظوا وصایای وانا اطلب من الاب ان يمطيكم فارقليطا آخر يثبت معكم الى الابد فقوله أفارقليطاً دل على انه نان لاوَّلَ كان قبله وانــه لم يكن معهم في حياة المسيح وأنما يكون بعد ذهابه وتوليه عنهم وايضأ فانه قال يثبت معكم الى الابد وهذا أما يكون لما يدوم ويبتى معهم الى آخر الدهر ومعلومانه لم يرد بقاء ذاته فملم أنه يقاء شرعه وامره والفارقلط الاول لم يثبت معهم شرعه ودينه الي الابد وهـذا بيين ان الثاني صاحب شرع لا ينسخ بل سقى الى الابد بخلاف الاولوهذا أنما ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم وأيضاً فأنه اخبر أن هذا الفارقليط الذي اخبر به يشهد له ويعلمهم كل شيء وانه يذكر لهمكل ما قال المسيح وانه يومخ المالم على خطئية فقال والفارقليط الذي يرسله ابي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كلا قلت لكم وقال اذا جاء الفارقليط الذي ابي ارسله هو يشهد اني قلت لكم هذا حتى اذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فيه وقال ان خيرًا لكم ان انطلق الى ابي ان لم اذهب لم يأتكم الفارقليط فان انطلقت ارسلته اليكم فهو يومخ العالم على الخطيئة فان لي كلاماً كثيرًا اريد ان اقوله لكم

14.0

أفول ان هذه الرواية أيضاً مزورة وشاهدها منها لانه صعد الي السهاء الحنوخ وغيره وهو لم يكن نازلا منهاوكذلك عيسى صعد الى السهاء وهو لم يكن نازلاً منها بل مولود من المذراء وهذا ظاهر ولو كان المسيح نازلاً من السهاء للزم تكذيب التورية وجبرائيل والاناجيل والعذراء التي تولدمنها

# - الاصماح الرابع كاه-

قال فيف. ٢١ـ (قال لها يسوع ياامرأة صدقيني انه تأتى ساعة لافى هذا الجبل ولا في أورشلم تسجدون للاب )

أقول هذه كلة حق وصدق فانه بعد انقراض الحواريين تبدات عقائد النصرانية وصاروا يسجدون للخمر والخيرة وللصليب والى مطلع الشمس فكاركما قال عليه السلام

### - الاصماح الخامس كا⊸

قال ف. ١ الى نهاية ف.١٧ ماخلاصته (قلوا ان اليهود اعترضوا على عيسى لكونه شغى مريضا في السبت فاجابهم أبي يعمل وأنا أعمل فمن أجل هذا قالوا انه كسر السبت وجمل نفسه معادلا لله )

أقول فعل الحير في السبت لا يكسر السبت حتى أن اليهو دلما أرادوا قتل عيدى الهموه بأنواع الحجدف وقدمواعليه شهود زور ولم يدع عليه أحد منهم انه كسر السبت بشفاء مريض فتبين ان فعل الحير لا يكسر السبت ولا يفهم من قوله أبي يعمل وأنا أعمل أن يكون معادلا لله بل يفهم منه ان الله يعمل الحير في يوم السبت وأنا أيضاً أفعل الحير والظاهر ان هذا من زيادات الاساقفة ومرادهم أن يجملوا هذا الاختلاف مداراً لكسر السبت ولاجل أن يقال ان عيسي معادل لله بزعمهم الفاسد على ان المعادل ليس نفس المعادل بل هو غيره البتة ثم قال ف. ٢٠ (لان الاب يجب الابن وبريه جميع ماهو يعمله وسيريه أعمالا أعظم من هذه المتعجبوا أنتم لانه كالابن وبريه جميع ماهو يعمله وسيريه أعمالا أعظم من هذه المتعجبوا أنتم لانه كالاب يقيم الاموات ومجي كذلك الابن أيضاً بحي من يشاء) انتهى

أفول لانزاع في هذا النص لاننا نقر بانه أحيا الاموات والله بحبه وطهره من قوم بغاة وشعب طغاة ورفعه وأراء من عجائب السموات ثم قال ف ٢٧ (لان الاب لا يدين أحداً بل قد أعطي كل الدينو نة اللابن) أى جعله خليفة عنه في الارض بدين الناس كما هو مقتضي الرسالة وبهذا أيضاً يثبت أن عيسى غير الله ولو كانا واحداً كما تزعم النصارى لما صح قوله ان الله لا يدين أحداً وايس المراد دينونة الناس في اليوم الآخر لان الذي يدين العالم يومئذ هو الذي خلق الجنة والنار والموت والحياة والا فهو مناقض لقولة في هذا الانجيل ص -١٢ في ١٤ (ان سمع أحداً كلامي ولم

ولكنكم لا تستطيعون عمله لكن اذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم الى حميع الحق لأنه ليس ينطق من عند نفسه بل يتكلم عا يسمع ويخبر بكل ما يأتي ويمرفكم جميع ما للاب فهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن المسيح لا تنطبق على امر معنوي في قلب بمض الناس لا يراه احد ولا يسمع كلامه وأنما تنطبق على من يراء الناس ويسمعون كلامه فيشهد للمسيح ويعلمهم كل شيء ويذكرهم كما قال لهم المسيح ويومخ العالم على الخطئة ويرشد الناس الي جميع الحق ولا ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبرهم بكل ما يأتي ويمرفهم جميع مالرب العالمين وهذا لا يكون ملكاً لا يراه احد ولا يكون هدى وعلماً في قلب بعض الناس ولايكون الا انساناً عظيم القدر يخاطب بما أخبر به المسيح وهذا لايكون الابشرأ رسولا بل يكون اعظم من المسيح قان المسيح اخبر إنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح ويعلم مالايملمه المسيح ويخبر بكلما يأني وبما يستحقه الرب حيث قال ان لي كلاماً كثيراً اريد ان قوله ولكنكم لانستطيعون حمله ولكن اذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم الى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم عا يسمع و بخبركم بكل ما يأتي ويمرفكم جميع ما للاب فلا يستريب عاقل ان هذه الصفات لا تنطق الاعلى محمد صلى



الله عليه وسلم وذلك لأن الاخبار عن الله عا هو متصف به من الصفات وعن ملائكته وعن ملكوته وعما اعده في الجنة لاوليانه وفي النار لاعداله امر لا تحتمل عقول آكثر الناس معرفته على التفصيل قال على رضي الله عنه حدثوا الناس بما يمرفون ودعوا ما ينكرون اثر يدون ان يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود ما من رجل بحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة ليعضهم وسأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الاس بينهن "قال ما يو منك انالو اخبرنك بهالكفرتان يعنى لواخبرتك بتفسيرها لكفرت بها وكفرك بها تكذيبك بها فقال لهم المسبح ان لي كلاماً كثيراً اريد ان اقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله وهو الصادق المصدوق في هذا ولهذا ليس في الأنجيل من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات يومالاخر الا امور مجملة وكذلك التورية ليس فيها من ذكر اليوم الاخر الا أمور مجملة مع ان موسى صلى الله عليه وسلم كان قد مهد الارض للمسيح ومع هذا فقد قال لمم المسيح أن لي كلاماً كثيراً اريد اناقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله ثم قال ولكن اذا حاء روح الحق فذاك الذي

يرشدكم الى جميع الحق وانه بخبركم

بكلما يأتي وبجميع ما لارب فدل

يؤمن فانا لاأدينه) وقوله أيضاً صن ٨ ف ١٥ ( أما أنا فلست أدين أحداً وان كنت أنا أدين فدينونتي حق واني لست وحدي بل أناوالاب الذي أرساني) ومما يؤيد ذلك أيضاً قول القديس بولس في رسالته الي رومية ص ٢٠ ف ١٦٠ و فصه (في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس) ثم قال يوحنا فيه ف٥٥٠ ( تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامهون يحيون لان كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك أعطي الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن مدن أيضاً لانه ابن الانسان)

أقول ان هذه الجملة فضلاً عن الخلل الذي فيها فهى تشهد على نفسها بانها مختلفة من أحمق لاعبر الصحيح من الفاسد لانه أبطل عقيدته من حيث لا يشعر فقوله تأتى ساعة وهى الآن جملتان متناقضتان قوله اعطاه سلطانا أن يدين لانه ابن الانسان دليل على عبودية المسيح وقوله ان الله قد اعطى له حياة في ذاته دليل على انها حياة مخلوقة ولها مبدأ لانها معطاة له من الله تمالى واما حياة الله فلا بداية لها لانها لم تكن له من احد فان المخلوق من الخالق والعبد من الاله ثم قال فيه ف ١٨٠ ( تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين في القبور صوته فيخرج الذين الى آخره )

أقول ان هذه الوظيفة موظف بها اسرافيل حين ينفخ في الصور ويخرج من القبور والفرق الثلاثة متفقة على هذا ولو سلم ذلك فلا يكون عيسى بهذه الوظيفة الحماً بل تكون منزلته كاسرافيل عليهما السلام ثم اذا صح هذا عند النصارى وانه يخرج الذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة فاين غفران القس وفداء الصليب ثم قال فيه ف ٣١ (ان كنت اشهد لنفسى فشهادتي ليست حقاً)

اقول إسناد هذا النص للمسيح لا اصل له على انه يناقضه قوله في هذا الانجيل في سلم.ف.١٤ (وان كنت اشهدلنفسيفشه دني حق )وهو الحق اللائق للأنبيالانهم الصادقون بكل ما نخبرون صلوات الله وسلامه عليهم اجمين

### -ه والامعام الدادس كا-

قال فيه ـ ف. ١٩٥٥ ولفظه ( فلما رأت الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي الآتي الى العالم وأمايسوع فاذاعلم انهم مزمعوناأن يأنوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضاً الى الحبل وحده) انتهى

فانظر أيها اللبيب الى تبحيج الاساقفة والاختلافات المترادفة فان الناس صرحوا بأنه نبي وهو علم بأنهم مزمعون على جمله ملكا فأين دعوى النصارى فيه انه علام النيوب ثم كيف يمكنهم ان مجملوه ملكا والملك الروماني جالس على كرسي سلطنته وهم تحت سيطرته فلو صح هذا عنهم لابادهم كما أباد أطفالهم بعد الميلاد بمجرد خبر المجوس فالظاهر ان هذا أيضاً من الزيادات

Kondy

### - الاصماح السابع كا⊸

قال .ف. ٣٨ ( من آمن بي كما قال الكتاب نجرى من بطنه أنهار ماء حي) الى أن قال في .ف. ٤٠ ( فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الـكلام قالواهذا بالحقيقه هو الني آخرون قالوا هذا هو المسيح وآخرون قالوا لمل المسبح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب انه من نســل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتى المسيح ) انتهى

أقول تبين منه أن المسيح عليه السلام كان يطلب من الهود الأيمان به على الوجه الذي قالته اسفار أنبيائهم وقد قال في ترجمة أنجيل متى ـص- ٢ ـف- ٣ نقلا عن اسفار ميخاالني وهذا لفظه (منك بخرج مدبراً يرعى شمى اسرائيل) وفي أسفار شعيا ـص. ٧ ( من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشــليم كلة الرب ) وفي الزبور قال في المزمور ٢ والمزمور ١٣١ ما معناه ﴿ فِي صهيونَ أَنْبَتَ قَرِنَا لِدَاوِدِ ونبت سراجا لمسيحي ) فهذه هي الكتب التي أشار اليها واستشهد بهاعليه السلام كَا قَالَ فِي ـص. ١٥ ـف. ٢٤ من متى ( لم أُرسل الا الى خراف بيت اسرائيــل الضالة ) فقد ثبت ببداهة العقل بطلان عقائد النصر أنية وفسادها

## ~ ﴿ الاصماح النَّامِ ﴾ ~

أنظر أيها الفطن ولا تنسى فانه لم يجف القلم بعد من افتراء الاساقفة على المسيح عليه السلام بأنه قال في رص و .ف. ٣١ من هذا الأنجيل ( شهادتي لبست حقاً) وفي هذا الاصحاح كـذبوا أنفسهم واعترفوا بذنهم فقالوا في ـف. ١٤ مالفظه (أجاب يسوع وقال لهموان كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق ) وهوالحقكما مر آ نفأ ثم قال فيه .ف. ٢٥ نقلا من النسخة المطبوعة حديثاً في بـيروت مانصه ( قالوا له من أنت فقال لهم يسوع انا من البداء ما أكلكم أيضاً به )

أقول ان في هذا الطبع الجديد علاوة تحريف على تحريف الطبع القديم لزم أن نأني بنقله من النسخة المطبوعة قديماً في لندن سنة ١٨٤٨ حتى تكون من آة للتصارى وهذا لفظه ( فقالوا له من أنت فقال الهم يسوع بدء الذي وأتكلم لكم ) فغيره في الطبع الحديد الى ماترى اذ رأى اناامبارة القديمة لا معنى لها لاختلالها معنى وتركيباً وليت شعرى أين ذهبت صلةالموصول فها علىان الطبيع الجديد أيضاً لايظهر منهالمقصود ثم أن البهود سألوه عن حاله فكان سُنِي أن يجاوبهم بقوله اني رسول الله أو نبي أو منسيح أو نحوه فاجاب بألفاظ لايظهر منها معني صحيح وبجل المسيح عن التكلم بمثل هذا الكلام وما هو الادس من جاهل احق لايفرق بين الابيض والازرق ولا يبعد أن المسيح أجاب اليهود بان التورية وأسفار الانبياء من البد. أخبرتكم وأسأتكم عني وعن أوصافي فلا حاجة للسؤال مني وان كثم

هذا على أن ألفارقليط هو الذي يفعل هذا دون المسيح وكذلك كان فان محمداً صلى الله عايه وسلم ارشد الناس الى جميع الحق حتى أكمل الله به الدين واتم به النعمة ولهذا كان خاتم الانبياء فأنه لم يبق ني يأتي بعده غيره واخبر محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما يأتي من اشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن الاعمال والجنة وانواع نسمها والنار وانواع عذابها ولهذأ كان فيالقرآن تفصيل امر الآخرة وذكر الجنة والناروما يأني اموركثيرة لا توجد لا في التورية ولا في الانحمل وذلك تصديق قول المسبح أنه بخبر بكلما يأتي وذلك يتضمن صدق المسيح وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله تمالى النهم اذًا قيلُ لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أننا لثاركوا آلمتنا لشاعر مجنون بل جاه بالحق وصدق المرسلين اي مجيئه تصديق للرسل قبله فأنهم اخبروا بمجيئه فجاء كما اخبروا به فتضمن عجيته تصديقهم نم شهد هو بصدقهم فصدقهم بقوله ومجيئه ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بين بدي الساعة كما قال بشت أنا والساعة كهانين وأشار باصعيه السابة والوسطى وكان اذا ذكر الساعة علا صوته واحمر وجهه واشتد غضبه وقال أنا الندير المريان فاخبر من الأمور التي يأتي في المستقبل بما لم يأت م ي من الانبياء كما نعته به المسيح



في ريب فاسألوامن كتبكم والاساقفة حرفوه وكتبوه كما ترى والمعجب كل المعجب من علماءالنصر الية وافاضلهم في زماننا فينها كنا نؤمل بمد أن ذاقو امعر فةالعلم أن يصلحوا ما افسده اسلافهم فاذا هم عند كل طبع للكتب المقدسة يحرفونها ويزيدون فيها وينقصون الى أن جملوها في قالب يستحيل تأويلها بمد ماكانت عكنة التفسير والتوفيق قال في ف ٢٥ من هذا الاصحاح نقلا من النسخة المطبوعة قديماً في لندن سنة ١٨٤٨ ما نصه (ابراهيم أبوكم تهلل ان يرى يومي فرأى وفرح فقال له اليهود لم يأت لك بمد خسون سنة وقد رأيت ابراهيم قال لهم يسوع الحق أقول الحكم انني أنا قبل ان يكون ابراهيم فاخذوا حجارة ليرجوه فاما يسوع فتوارى وخرج من الهيكل) انتهى

ولنذكر النص بعينه من الطبع الجديد ليكون ميزاناً امامك وترى ماقد جرى في الكتب السهاوية قال في الطبع الجديد مالفظه (أبوكم ابراهيم تهال بان يرى يومى فرأى وفرح فقال له اليهود ليس لك خسون سنة بعد أفرأيت أبراهيم قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون ابراهيم اناكائن فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختنى وخرج من الهيكل مجتازاً في وسطهم ومضى هكذا) انتهى

فتأه ل أيها المنصف في تحريف عاماء المدنيين كيف زادوا وغيروا في جملة واحدة من أنجيل واصحاح واحد والمسئلة واحدة في مدة ثلاثين سنة وقس عليه ما حرى في هذه المدة الطويلة

### مر الاعام العاشر كاه

قال في ـ ف. ٧ حكاية عن عيسى عليه السلام مافصه (انى أنا باب الخراف جميع الذين أنوا قبلي هم سراق ولصوص) الى ان قال في ـف. ١١ ما نصبه (انا هو الراعي الصالح) الى أن قال ـف. ١٢ وخلاصت (واما الذي هو اجبر وليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب) الى أن قال ـف. ١٨ مافصه (هذه الوسية قبلتها من ابي) الى ان قال ـف. ٢٤ (فاحتاط به اليهود وقالوا له الى متى نملق أنفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا أعابهم يسوع اني قلت لكم ولسم تؤمنون الاعمال التي أنا عملها باسم أبي هي تشهدلي) انتهى

اقول المراد من الحراف هم بنوا اسرائيل والرعاة انبياؤهم وقوله جميع الذين أتوا قبلي سراق ولصوص لايذبني ان يصح مثل هذا الكلام عن المسيح عليه السلام وما هو الا من دسائس الاساففة لان المراد بالذين اتوا قبله هم الانبياء السابقون في بني اسرائيل كما صرح به في تحفة الحبيل (نقلا عن ماراغواسطينوس قال أن اولئك الانبياء لم يأتوا من تلقاء نفوسهم بل ارسابهم

حيث قال أنه يخبركم بكلما يأتي ولا يوجد مثل هذا اصلاً عن احد من الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فضلاً عن ان يوجد عن شيء نزل على قلب بمض الحواريين وايضاً فأنه قال ويعرفكم جميع ما للرب فبين أنه يعرف الناس جميع ما لله وذلك يتناول ما لله من الاسماء والصفات وما له من الحقوق وما بجب من الايمان به وملائكته وكتبه ورسله بحيث يكون ما يأتي به جامعاً لما يستحقه الرب وهذا لم يأت به غير محمد صلى الله عليه وسلم فأنه تضمن ما جاء به من الكتاب والحكمة هذا كله وايضاً فان المسيح قال اذا جا الفارقليط الذي ارسله ابي فهو يشهد لي قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به فاخبر انه شهد له وهذه صفة ني بشربه المسيح ويشهد للمسيح كما قال تعالى، واذ قال عيسي بن مريم يا في اسرائيل اني رسول الله الكم مصدقاً لما بين يدى من التورية وميشراً برسول ياتي من بعدى اسمه احمد عه واخبر أنه يومخ العالم على الخطيئة وهذا يستحيل حمله على معنى يقوم بقلب الحواريين فاتهم امنــوا به وشهــدوا له قبل ذهابه فكيف يقول اذ اجاء فأنه يشهد لي ويوصيهم بالإعاز به أفترى الحواريين لم يكونوا ،ؤمنين بالمسيح فهذا من اعظم جول الصارى وضلالهم وأيضاً فأنه لم يوجد أحد ومخ جميع العالم من اصناف الناس

الله وكانوا بمنزلة منذرين سابةين للمسيح ولذا لم يخالفوه بــل أنو بامره ) انتهى فانظر عافاك اللة الى هذا الحلط فان الذين ارسلهم الله منذرين سابقين كيف يكو أون لصوصا وسراقاً وهذه هي عقيدة النصاري في انبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم ويدلك عليه المبحث الثالث من كتاب ابحاث الحبَّهدين في الحلاف بين النصاري والمسلمين تاليف نيقولا يعقوب غبريـل وقولهم أن لوطا النبي سكر سكراً شديداً وزني بابنتيه فحماتا منه والمسيح من نسلهما وقالواعن يعــقوب وأولاده وداود وسلمان انهم زنوا في محارمهم وهرون عمــ لم المحل وكفر بني اسرائل وهلم جرا من الهذيان الذي تقشمر منه الجلود وينقطر من سهاعه الصخر الجلمود والخاصلان المقصد من الذين أنوا قبله أنبياء بني اسرائيل من جملتهم بحيي ابن زكريا الذي تممد منه المسيح وقال فيحقه أنه أعظم من نبي و لم تلدالنساء أعظم من يوحنا المعمدان ومنهم داود الني جد عيسي علمهم فضل الصلاة والسلام فياأبها المسيحيون لوقال المصلوب لليهوديوم القيامة لماذا فتلتموني ظلمأ وأنا ربكم الاعلى وأجابوا الحونك أرسلت لنا أمبياء لصوص وسراقاوانجيلك أخبرنا أزقيافا رئيس الكهنة نبي أنت ارسلته فحكم بكفرك فوجب قتلك بنص توراتك التي انزلتها علىموسى فبأى حق تمذبنا فاذا كنت أنت الاله فلم غششتنا فما ذا يكون الجواب لهـم من المصلوب ثم لما كان المسيح عليه السلام يكرز الانجيل بيين الهودويدعوهم الى الانمان به وكانوا يتحاملون عليه وينظرون كلامه بمقام الحبدف على الله وارادوا ان يرجوه قال لهم بسبب أي عمل ترجونني قالوا في .ف. ٣٣ من هــذا الاصحاح ( لسنا نرجك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف فانك وانت انسان تجمل نفسك إلهاً احابهم يسوع اليس مكتوباً في ناموسكم نا قلت انكم الهدان قال الهة لاوائـــك الذين صارت اليهم كلة الله ولا يمكن ان ينقض المكتوب فالذي قدسه الاب وارسله الى المالم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله )

اقول ان هذا المذر من عبى عليه السلام واستشهاده بهذا النص من الناموس من أعظم البراهين الدالة على تكذيب الاساقفة واليهود مناً وابطال حميم ما دسوه عن الالفاظ الموهمة في يوحنا وغيره روزاً وتصريحاً وهدم أيضاً اركان عقائد النصرائية برمنها فقد أثبت نفسه عبداً من عبيد الله يموت ويسقط كما تموت الناس ويسقطون ولكن حق الاساقفة وجهلهم الجاهم الى تغيير النص المذكور من الاسفار بخلاف ماهو مكتوب حق لا تحتل الوهية المصلوب المهان ولكنهم تستروا من طوه الشهس بنسيج العنكبوت كيف يكون هذا والاسفار شادى بخلاف مدعاهم من ضوء الشهس بنسيج العنكبوت كيف يكون هذا والاسفار شادى بخلاف مدعاهم من المزوم [ ٨١ ] (انا قات انكم الحة وسوا العلى كلكم لكن مثل الناس تموتون وكاحد الاراكنة تسقطون) وقريب منه مافي الطبع الجديد اكتهم بدلوا العدد

على الخطية الاعجد صلى الله عليه وسلم فانه انذر جميع العالم من إصناف الناس ووبخهم على الخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان ولم يقتصر على مجر دالامر والنهي بل وبخم وفزعهم وتهددهم وايضأ فانه اخبر أنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع وهذ اخبار بان كلما يتكلم به فهو وحي يسمعه ليس هو شيئاً تعلمه من الناس او عرفه بائتنباط وهذه خاصة محمد صلى الله عليه وسلم وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موسى قبله يشاركه به أهل الكتاب تلقاه عمن قبله ثم جاءه وحي خاص من الله فوق ما كانعنده قال تمالي و يعلمه الكتاب والحكمة والتورية والانحيلةفاخبر سبحانه آنه يعلمه التورية التي تعلمها بنوا اسرائيل وزاده تمليم الأنجيل الذي اختص به والكتاب الذي هو الكتابة ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن تعلم قبل الوحى شيئًا من ذلك البتــة كما قال تعالى الوما ينطق عن الموىان هوالا وحي يوحي وهذا مطابق لقول المسيح اله لا يتكلم من تلقاء نفسه بل انما يتكام بما يوحي اليه والله تعالى امرءان يبلغما آؤل اليه وضمن له في تبليغ رسالاته فلهذا ارشد الناس الي جميع الحق والتي الي الناس مالم يمكن غيره من الانداء القاؤء خوفاً ان يقتله قومه وقد أخبر للسيح بأنه لم يذكر لمم جميع ما عتده وأنهم لايطيقون حمله

الى المزمور ( ٨٣ ) وهذا لا يهمنا فانظر أيها الليب هداك الله الى جسارة الاساقفة المتقدمين ولعل قائلا يقول ان هذا النقل لم يكن من النسخ المطبوعة في لنسدن قديماً ولا من المطبوعة في بيروت حديثاً بسل من نسخة ثالتة قلت لا يبعد هذا من القوم لنعدد نسخهم واختلافها ويكون حينئذ شليت النحريف كتثليث آلحتهم ولنرجع الى تفسير جواب المسيح لليهود قال عليه الصلاة والسلام ( فالذي قدسه الله وارسله أتقولون له انك تجدف لكونه قال أنا ابن الله )

أَقُولُ أَمَا قُولُهُ أَنَا ابْنِ اللَّمُوأَنَا واللَّهُواحِداً واللَّهُ فِي وَأَنَا فَيْهِ فَلْيُس فَيه تجديف وقد مر تأويله والتورية بملوثة من أمثاله فلذلك استشهدالمسيح بمافي المزمورالمذكور آنقاً بقوله ( اناقلت الكم الهذو بنو االعلى كاكم ولكن مثل الناس تمو تون ومثل الرؤاء تسقطون) والمراد بالالحة الرؤساء لان هذا اللفظ مترجم بالعبر انية وليس المراد به الآلحة التي تعبدها الناس وتخذها أرباباً وهو خطاب من الله تمالي للقديسيين الذين سماهم الله آلية وابناء الله فكأ نه يقول الهم لا تظنوا بسبب وصفكم بذلك انكم صرتم أربابا من دون الله بل انَّم كما تعرفون أنفسكم تموتون كما يموت الناس وتسقطون كما يسقط الرؤسا، والامراء فتين لك أيها الرشيد ان عيسي باستشهاده في هذا الحديث أقر على نفسه بأنه لم يقصد باقواله أنه هو الله أو مساوله بل أراد أن الله قدسه وأرسله كما قدس القديسيين وأرسلهم من قبله وجملهم آلهة وابناء الله فهو مثلهم ولا فرق بينه وبينهم وبه نفي عن نفسه عليه السلام مانسبته اليه الهود فلذا قال لهم كما قال الله للكهنة آلهة لكونهم كلات الله أي عاملين بها محافظين عليها وعيسى قال كما قالوا فلهذا قال لهم لماذا ترجونني لكونى قلت لكم كما قال ناموسكم ويؤيد هذا التفسير مافي سفر الحروج من التورية في ـصـ٧-فـ١ نقلا من النسخة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ ونصه ( فقال الربلموسي انظر فاني قدجملتك إلهالفرعون وهارون أخوك يكون لك نبياً فانت تكلمه بكلما آمرك به ) انتهى

ومع هذا النصريج لمبدع موسى الالوهية بل كان يسمى نفسه عبد الله وقومه كذلك والى الآن يسمونه عبد الله في صراحة نوراتهم

### - الامحاح الحادى عشر كا⊸

هذا الاصحاح يحتوى على أحياء ليمازر ولنذكر طرفامنه قال في ف. ٣٧٥ (مريم لما أتت الى حيث كان يسوع ورأنه خرت عند رجليه قائلة له ياسيد لو كنت ههنا لم يمت أخي فلما رآها يسوع تبكى والبهود الذى جاؤا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال اين وضعتموه قالوا له يا سيد تمال وانظر بكى يسوع فقال البهود النظروا كيف كان يحبه ) الى ان قال في ف ١٤ ( فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال أيها الاب اشكرك لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي ولكن لا جل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا

وهم معترفون بإنه كان بخاف منهم اذا اخبرهم بحقائق الامور وعمد صلي الله وسلم ايده الله سبحانه تأبيداً لم يؤيده لغيره فعصمه من الناس حتى لم يخف من شيء يقوله واعطاء من البيان والعلم ما لم يؤنه غيره فالكتاب الذي بعث به فيه من بيان حقايق الغب ماليس في كتاب غيره وابد امته تأبيداً اطاقت به حمل ما القاء البهم فلم يكونوا كأهل التورية الذبن حلوا النوراة ثم لم يحملوها ولاكاهل الانجيل الذين قال لهم المسيح ال لي كلاماً كثيراً اربدان اقوله لكمولكن لاتستطيعون حمله ولاريب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اكمل عقولا واعظم ايمانأ واتم تصديقاً وجهاداً ولهذاكانت علومهم واعمالهم القلبية وايمانهم اعظم وكانت العبادات البدنية لغيرهم اعظم وايضأ فانه اخبر عن الفارقليط أنه يشهد له وأنه يعلمهم كل شيء وانه يذكرهم كلا قال المسيح ومعلوم ان هذا لايكون الأ إذا شهد له شهادة يسمعها الناس لا يكون هذا في قلب طائفة قليلة ولم يشهد احد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس الا محمد صلى الله عليه وسلم فأنه اظهر امر المسيح وشهدله بالحق حتى سمع شهادته له عامة اهل الارض وعلموا أنه صدق المسيح ونزهه عما افترنه عليه اليهود وما غلت فيه النصارى فهو الذي شهد له بالحق ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به

انك

آنك ارسلتني. لما قال هذا صرخ بصوت عظیم لیماذر هلم خارجا فخرج المیتویدا. ورجلاه مربوطات باقمطه ووجهه ملفوف بمندیل فقال لهم یسوع حلو. ودعو. پذهب ) انتهی

6 YYY à

أفول ان في هذه الجملة ستة دلائل قطعية على ابطال الوهية المصلوب المهان وإنبات نبوة عيسى عليه السلام و لاله لا يبكي ولا يحزن البتة والتاني ضطرابه وانزعاجه لاجل احياء ميت واحد والاله قادر على ال يحيي و بميت العالم باسره بكلمة واحدة بلا انزعاج ولا اضطراب والثالث عدم علمه بلمحل الذي دفن فيه لعاذر وهو كاف في نفي الالوهية و الرابع دعاؤه و نداؤه لاله غيره والحامس قوله (اشكرك لانك سمعت لي) والاله لا يشكر الها غيره السادس قوله (ليؤمنوا المك ارساني) فهو برهان قاطع على وجود الهغيره ارسله وقد من آفا مثل هذا النص والبحث كثير والنصوص متضافرة على أنه ليس الها بل هو نبي ورسول الى بني اسرائيل مؤبد للتوراة كا صرح بذلك مكرراً في نفس الهيكل بين جماهير اليهود ورؤسائهم ثم قال ـ ف ـ ٤٤ (فقال لهم واحد في نفس الهيكل بين جماهير اليهود ورؤسائهم ثم قال ـ ف ـ ٤٤ (فقال لهم واحد أنه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا أنه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل اذ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع من مع ان يموت عن الامة) انشهى

فتأمل ايها البصير في هذا الحبط والحبص ومقصودهذا المفتري ان يجمل قتل عيسى بارادته بزعمه حتى لا يقال ان اليهود قتلوه قهراً فتحتل الوهيته فرضى هذا الاحمق ان يجمل ذاك الكافر قيافا نبيا وعيسى الذي هو روح الله وكلته كافراً ولمنة ويزعم انه احسن صنعاً في انسات الوهية ذلك المصلوب المهان بحكم هذا المتنبئ الشيطان أرضى ايها المسيحي العاقل بخلط هذا الاحمق الجاهل وتعتقدان الكافر قيافاكان نبياً وعيسى عليه السلام لعنة وفدية عن خطايا هذا الكافروعونته وعن خطايا فرعون وهامان وعبدة الاونان وليت شعري كيف بحكم النبي بكفر خالقه ومرسله أليس هذا من الحرف الذي يقضي على الامة النصرانية بالاسف ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظم

ان اغلب نصوص يوحنا دخل في تعليقنا على انجيل متى ومرقس ولوقادوى ان اغلب نصوص يوحنا دخل في تعليقنا على انجيل متى ومرقس ولوقادوى بحث التجسد والانحاد والحلول وما يتعلق بها من الابحاث وهذه ايضاً من الكلام عليها آنفاً وبقى بحث الفارق وها نحن عليها آنفاً وبقى بحث الفارق وها نحن نشرع فيه فنقول قال يوحنا حكاية عن المسيح عليه السلام في مس 15 .ف 10 أنه قال ( ان كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وانا اطلب من الاب فيعطيكم فارقليطاً

محمد صلى الله عليه وسلم قال لهــم ما زاد عيسي على ما قلم هذا العود وسلم شهداء على الناس شهدوا علمهم بماعملوا من الحق اذكانواوسطا عدولا لايشودون باطرفان الشاهد لا يكون الا عدلا بخلاف من جار في شهادته فزاد على الحق اونعص منه كشهادة اليهود والنصاري في المسيح وايضا فان المعنى في الفارقايط ان كان الحامد و لحاد والمحمود فهذا الوصف ظاهر في محمد صلي الله عليه وسلم فأنه وامته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال وهو صاحب لواء الحمد والحمد مفتاح خطبته ومفتاح صلاته ولماكان حمادأ سمى عثل وصنه فهو محمد وزن مكرم ومقدس ومعظم وهو الذي بحمد آكثر مما محمد غير. ويستحق ذلك فلما كان حماداً لله كال محمداً وفي شعر حسان

اغر" عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد وضم الاله اسمالنبي الى اسمه اذ قال في الحمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فزو المرش محمود وهذا محد

واما احمد فهو افعل التفضيل اي هو احمد من غيره اي احق بان يكون محروداً اكثر من غيره بقدا اى هذا احمد من هذا اى هذا احق بان يحمد من هذا فيكون فيه تفضيل على غيره في كونه محموداً

﴿ القارق ﴾

4 14 9



(1700)

آخر ليمكث معكم الى الابد روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لايراه ولا يعرفه واما أنتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم) الى ان قال ف. ٢٤ ( الذي لا محنى لا محفظ كلامي والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل اللاب الذي ارساني بهذا كلنكم وأنا عندكم وأما الفارقليط الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فوو يملمكم كل شئ ويذكركم بكلما قلته لكم سلاماً اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطى العالم اعطيكم أما لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب سمعتم أني قلت لكم انا اذهب ثم آتي البكم لو كنتم محبوتي لكنتم تفرحون لانيقلت المضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقلت لكم الآن قبل ان يكون حتى متى كان تومنون لا اتكلم ايضاً ممكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شئ ولكن ليفهم العالم اني احد الاب وكما اوصائي الاب هكذا افعل قوموا ننطلق من همنا) وفي يس. ١٥ .ف. ٢٦ ( ومتى جا، الفارقليط الذي سأرسله أنا اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب بنيثق فهو يشهد لى وتشهدون التم ايضاً لانكم معي من الابتداء) وفي يص ي ١٦ .ف ٥ (واما الآن فاما ماض الحالذي ارساني ولسر احد منكم يسألني ابن تمضي لكن لاني قلت لكم هذا قد ملا الحزن قلوبكم لكني اقول اكم الحق أنه خير لكم أن انطلق لأنه أن لم انطلق لا يأسكم الفارقابط ولكن ان ذهبت ارسله البكم ومتى جا، ذاك ببكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة اما على خطيئة فلانهم لا يو منون بي واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضاً واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين ان لي امورًا كثيرة ايضاً لا اقول لكم ولكن لا تستطيمون ان محتملوا الآن واما متى جا. ذاك روح الحق فهو برشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كما يسمع يتكلم به و يخبركم بامور آنية ذك بمجدني لأنه يأخذ بما لي و بخبركم ) انتهي

ولما كان هذا الفارقليط الذي بشر به عيدي عليه السلام وجاءت البشارة به في التوراة وغيرها ظاهر الصدق على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت الكتب الالهية بغير اللغة العربية اخذت اهل الكتب ولا سيما النصارى وخصوصاً المتأخرين منهم بالتصرف فيه عند ترجمته تارة بالمعزي وتارة بالمخلص الى غير ذلك عنادا وكفرا فلم ينفعهم وكفما مالوا به المحضت حجبهم وتلاشت شبههم ويأ في الحق الا انطباقه على خاتم الانياء عليه الصلاة والسلام وقد كفانا البحث على وجه التفصيل علماء الاسلام بما فصلوه واوضحوه في كتبهم فمن اراد الاطلاع على هذا البحث باطرافه فعليه بكتاب الحواب الصحيح لمن بدل دبن المسيح الشيخ الاسلام ابن تيمية وكتاب هداية الحياري للعلامة ان القيم واظهار الحق للعلامة رحمة الله الهندي والحواب الفسيح لم المنه عبدة المسيح للعلامة المرحوم السيد رحمة الله الهندي آلوسي زاده رحم الله تعالى وجزاهم عن المسلمين خبر الحزاء نعمان افندي آلوسي زاده رحم الله تعالى وجزاهم عن المسلمين خبر الحزاء

فلفظ محمد يقتضي زيادة في الكلمية ولفظ احمد يقتضي زيادة في الكيفية ومن النياس من يقول معناء انه آکثر حمدًا لله من غيره وعلى هذا فيكون بمعنى الحامد والحماد وعلى الاول بمنى المحمود وانكان الفارقليط بمعنى الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة الحمد كا يقال رجل عدل ورضى ونظائر ذلك وبهذا يظهر سر ما أخبر به القرآن عن المسيح من قوله اوماشر أبرسول يأتي من بعدى اسمه احدهفان هذا هو معنى الفارقاط كا تقدم وفي التورية ما ترحمتهُ بالمرسة وأما في اسماعيل فقد قبلت دعاك ها أنا قد ماركت فيكموا غرة واكثره بمأذ مأذ هكذا هذه اللفظة مأذ على وذن عمر و وقد اختلف فيها علماء هل الكتاب فطائفة يقولون معناها حدًا حدًا ای کثیراً فان کان هذا ممناها فهو بشارة بمن عظم من بنيــه كثيرًا كثيرًا ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه اكثر مما عظم من محمد صلى الله عايه وسلم وقالت طائفة اخرى بل هي صريح اسم محمد قالوا ويدل عليه ان الفاظالعبرائية قريبةمن الفاظالمربية فهي أقرب اللغات الى العربية فأنهم يقولون لاسمعيل مهاعيل وشمعيل وشمعيتخاواياهاو تووقدسك قديشخا وانت انتا واسرائيل سيراثيل فتأمل قوله في التورية قدس لي خل بخور خل رحم تبنى بسرائيل باذام و بهيمالي معناه قدس لي كل بكر

كل اول مولود رحم في بني اسرائيل من انسان الى بهمية لى وتأمل قوله نابى اقيم لاهم مقارب اخيهم كاموخا ايلاؤه يشهاعون فان معناه نبأ اقيم لهـم من وسط اخوتهم مثيلك به يؤمنــون وكذلك قوله ايتم عابرتم بميول اخيخيم بني عيصاه معناه انتم عابدون في نخم اخوتكم بني العيص ونظائر ذلك اكثر من ان لذكر فاذا اخذت لفظة مؤذ مؤذ وجدتها اقرب شيء الى لفظة محمد واذا اردت تحقيق ذلك فطابق بين الفاظ العبرانية والعربية وكذلك يقولون اصبوع او لوهوم اي اصبع الله كتب له بها التورية ويدل على ذلك اداة الباء في قوله عأذ مأذ ولا يقال اعظمه بجداً حداً بخلاف اعظمه بمحمد وكذلك هو فأنهعظم به وازداد به شرفاً الى شرفه بل تعظيمه بمحمد ابنه صلى الله عليه وسلم فوق تعظيم كل والد بولد. العظيم القدر فالله سيحانه كيره بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى التقديرين فالنص من اظهر البشارات به أما على هذا التفسير فظاهر جدًّا وأما على التفسير الاول فأنما كبر اسمميل وعظم على اسحق جدًّا حدًّا بابنه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا طا يقت بين معنى الفيار قليط ومعنى موذ موذ ومعنى محمد واحمد ونظرت الى خصال الحمد التي فيه وتسمية امته بالحمادين وافتتاح كتابه بالحمد و دَثرة خصال الحمد التي فه وفي

فقد استكلموا الايضاح في هذا المقام ولم يهملوا شيئاً ينبغي عليه الكلام فبقي علينا ان نشرح النصوص المذكورة وما شاكلها من عبارة الانجيل على مقتضي ما يتبادر الى العقل السايم ولا نقصد بذلك سوى بيان الحقيقة والله محانه يهدي الى الطريق المستقيم فقوله (يعطيكم فارقليطا آخر) أي يرسل اليكمرسولا آخر غيره وقوله (يبقي ممكم ألى الابد ) أي سَبق شريعته قائمة في العالم الى قيام الساعة فلا يأتي بعـــده ني ولا رسول فكانت دعوي خاتم الانبياء صادقة كما أخير عيسي عليهما السلام وقد مضى الدُّنة عشر قرناً ولم ببعث رسول من الله عن وجل بعد ما كانت أنبياء بني اسرائيل تتري وهو أعظم دليل على صدقهما وقوله ( لايستطيع العالم أن يقبله) ظاهر لأن لغة خاتم الانبياء عربية ليست عبرانية وهو عربي من نسل امهاعيل ولم يكن من بني اسرائيل غريب عنهم شعبًا وقبيلة والهةو بلادًا وقدنسختشريعته كشيراً من أحكام التورية وقد جرت الدـــادة باتباع طريق الآباء والاـــــلاف خصوصاً في أمر الدين فيشق على النفوس ترك المألوف وانكان باطلا ويعسر عليها الأنخراط في دين حديد وأن كان حقا ولا سيما اذا كانت التكاليف الشرعية خلاف الشهوات الحيوانية فلذا قال ( لايستطيع العالم ان يقبله ) وقوله وأما أنَّم فتعرفونه أي لاني أخبرتكم به مكررا واوضحت اكم وصفه واعلمتكم به شفاها ويؤيدقوله أيضاً وكررت لكم وصاياي لكم بانها لم تكن من نضى بل وصية من الاب الذي أرساني وقوله وأما الفارقليط الروح القدس أى ذي الروح المقدســـة الطاهرة فهو يملمكم كل شي، ويذكركم بكلما قلتـــه لــكم هو ظاهر الدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي بين جميع الاحكام وأخبر بكل شيء من أمور الآخرة والكتاب الذي أتي به فيه من العلوم الدنيوية والاخروية مايحير العقول ويكفى شاهدا لما قلنا ان علماء الاسلام الذين طبقت الارض ،ؤلفاتهم العلمية وملأت خزائن البلاد كتبهم الدينية اعما التفادوا حميع ذلك من القرآن المظيم ولو حمنا الكتب الؤلفة فبايتعلق بعلومه واسرارهوعجاب وفنونه وبدائمه لضاق عنها الحصر وملأتخزائن عديدة عدا بقية الكتب الدينية التيلم نفادرمن المسائل صغيرة ولا كبيرة الأأحصها فما من سائل يسأل عن مسئلة تقع ولايمرف حكمها الشرعي الا ورد له الجواب عنها مسطوراً في الـكتبالمأخوذةمن القرآن وحديت خاتم الانبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى اخوانه النبيبين والمرسلين من رب العالمين وهكذا حميع المسائل هي مسطورة في كتب الاسلام اما باعيانهـــا وأما داخلة تحت قاعدةٍ كلية دخولا ظاهراً ولا مساغ لاحــد من علماء الاسلام أن يجيب سائلًا من تلقاء نفسه أو محسب هوا مخلاف سأتر الايم من أهل الكتاب فانا اذا تأملنا لم نجد للنصارى والهود كتباً دينية تجمع المسائل وتحــل المشاكل فالنصراني أو الهودي اذا التبس عليه امرأ واشكلت عليه مسئلة فاراد معرفة حكمها الالمي وسأل عنها القسيس أوالحاخام لايجبيه عن علم ومعرفة بالدين وانم بجيبه بحسب هوى نفسه ومقتضى داعية غرضه ورياسته وما ذلك الالمدم وجود كتب دينية عندهم حتى إنه اذا سأل المسئلة بمينها من قسيس آخر أو حاخام آخر ثم آخر وآخر لنباينت الاجوبة والتبست الحقيقة فلا يحصل السائل حينئذ على طائل وهلم جرا واذا نظرنا من العلوم المستنبطة من القرآن العظم الى عبرالاصول وعلمالفرائض الذي يمرف فقسمة الميراث وان تعددت البطون وانتقلت الحصص قبل القسمة الى وارتين كشيرين لكني بذلك برهانا على ما تقــول حتى ان الاسئــلة لازالت تابي من باريس ولو تدرة وغيرهما من البلاد الاورباوية الى البلاد الاسلامية عند ما يشكل عليهم قسمة المواريث وهم نصارى فيسألون المسلمين ويعملون بمقتضى الاجوبة الشرعية المأخوذة من كتب الفرائض الذي هو احد العلوم المستنبطة من الفرآن ومن كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين كل شيءوهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام والعاقل المطلع من النصاري على علوم الاسلام اذا انصف من نفسه وترك التعصب لا يسمه الا تصديق ما قلنا واما علوم النصاري الافرنج اليوم فهي فنون صنائع اكبوا على تحصيلها ومهرا في الاشتغال بها وليست من الدين في شيء والخن ان مخترعهم المشهورين مثل اديسون واضرابه لو سألناهم عن الديانات والنبوات والكتب المنزلة المقدسة واحكام الصوم والصلاة وبقية التعبدات التي في دين النصراسة لما نطقوا بشيء بل ياخذهم الضحك على عقل السائل هذا اذا فرضنا أنهم بافون على التصرانية بعد توغلهم في الفنون الصناعية فلم يكن حظهم من دينهم سوى الاسم والتبعية على ان جميع معارفهم وصنائعهم وصلت الهم من اساتذتهم اسلام الأنداس كما هو معلوم عند من له ادني المام بكتب التاريخ وما زالوا حتى الآن بجهدون في جمع الكتب الاسلاميةمن جميع الاقطار وقوله (رئيس هذا العالم) يعنى به محمداً صلى الله عليه وسلم يأى (وليس له في شيء ) اي رابطة نسبية لأنه عربي من ذرية أسماعيل وعيسى اسرأسِلي (ليفهم العالم اني احب الاب)اى ليعلم بحقيقة أمر. وكيف لابحبه وهو عبده ورسوله لاعدو. كما يقتضيه نسبة دعوى الأنوهية له والشركة مع الله تعالى فان من يدعى ذلك هو اعدى اعداء الله عن وجل وعيسى عليه السلام برى من ذلك ( وكما اوصاني الاب هكذا افعل ) اي ويخبرهم بأي لم اخن ربي فما فملت وبلغت وهكذا جاء في القرآن العظيم قال ته لي في سورة المائدة \* وأذ قال الله ياعيسي ابن مرحم أانت قلت للناس انخذوني وأمي المين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنَّ أقول ما ليس لي مجق أن كنت قتله فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب مسا قلت لهم الا ما أمرتني به ان اعبدوا الله رني وربكم وكنت علمهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ٥ وقد كرر

امته وفي ديثه وفي كتابه وعرفت ما خلص به العالم من أنواع الشرك والكفر والحطايا والبدع والقول على الله بلا علم وما اعز الله به الحق واهله وقمع به الباطل وحزبه تيقنت أنه الفارقليط بالاعتبارات کلها فمن هذا الذی هو روح الحق الذي لا يتكلم الا بما يوحي اليـــه ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمحيثه ومن الذي أخبرنا بالحوادث في الازمنة المستقبلة كخروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وتزول المسيح بن مربم وظهور النار التي محشز الناس واضعاف اضعاف ذلك من الغيوب التي قبدل موم القيامة والغيدوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب واخذ الكتب بالاعان والشهايل وتفاصيك ما في الجنة والنار مالم يذكر في التورية والأعيل غير محمد صلى الله عليه وسلم ومن الذي وبخ العالم على الخطايا سواه ومن الذي عرف الامة ما يذنبي لله حق التعريف غيره ومن الذي تكلم في هذا الباب بما لم يطق اكثر المالم أن يقبلوه غيره حتى عجزت عنه عقول كثير عن صدقه وامن به فساموه انواع التحريف والتأويل لمجز عقولهم عن جمله كما قال اخوه المسيح صلوات ألله عليهما وسلامه ومن الذي ارسل الى جميع الخلق بالحق قولاً وعملا (1900)

المسيح عليه السلام ذلك بالاصحاح الحامس عشر فقال (ومتى جاء الفارقليط الذي سأرسله انا اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب بنبثق فهو يشهد لمي وتشهدون انتم ايضاً لانكم معي من الابتداء ) وقد له نبينا عليه الصلاة والسلام و رأه مما نسبت اليه اليهود والنصاري على حسب ما اخبر ثم قال في الاصحاح السادس عشران لم انطلق لاياتيكم الفارقليط الى ان قال ( متى جا ذلك سك المالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة وهذا لاينطبق ولا يصدق الاعلى خاتم الرسل احمد صلى الله عليه وسلم فأنه بكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة كما قال ولااظن احداً من المخالفين يتكر ذلك الا من نزع الله من قليه الانصاف وارتك المناد والاعتساف وقوله واما علىخطيئة فلانهملا يؤمنون بي فقدكان كما قال عسىعلمه السلام فان سيد الآنام ومصباح الظلام شهر السيف على المشركين وقتلة الانبياء وبكت النصارى والبهود الذين جحدوا رسالة المسيح ونبوته ولعنوء وحقروء وهتكوا حرمته وبدلوا دبنه وقبلته وسجدوا للخمرة والحميرة والصايب كما ترى وهذا أمر واضح يشهده كل انسان وقوله واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني وهذا ظاهر ايضاً لانه بمد رفع المسيح عليه السلام اشتد الكفر والظلام وبقى الناس زمن الفترة في هرج ومرج وذلك لان النصارى بدلوا ديبهم ولم يبق من يرشد الناس على بر فاشرق اذ ذاك نور الاسلام وازاح الظلام ونشر العدل والبر في البحر والبر وقوله وأما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين لان اللة تعالى ارسل الانبياء والرسل الى خلقه وانذرهم وبشرهم وختم ذلك كله بخاتم الرسل اذ اتى بالقرآن المظم وفيه أخبار الاولين والآخرين والمذاب والمقاب والجنة والنعيم ولم يبق شيئاً الا وضحه لهم وفصله وقوله ان لي اموراً كثيرة ايضاً لا اقول لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الآن اي يشق عليهم حملها وان لهم وقتاً معلوماً وهو وقت محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي بلغ الناس تلك التكاليف الشرعية الالهية ولا فرق بين أن ببلغها عيسي أو محمد صلوات الله عليهما لأنها أوأمر الله عن وجل وكلهم وسله وأنبياؤه وقوله لأنه لا يتكلم من نفسه بل كما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آنية ذاك يمجدني لانه يأخذ عما لي ويخبركم يمني أنه لا ينطق عن الهوى أن هو الأ وحي يوحىوقد اخبركما قال بامور ماضية وآتية والكل وقع الاُّ ما يتعلق بامور القيمة ولا بد ايضاً من وقوعها عند حلول الامر وقد مجد عيسي عليه السلام احسن تمجيد وبجله اتم تبجيل واخبر عن التورية والأنجيل وحيث ان هذه النصوص التي شرحناها هيمن جملة شواهد نبوة نبينا محمد صلى الله عايه وسلم نرى من المناسب أيراد شيءٌ منها فنقول من ذلك أيضاً ما في أسفار أشمياء نقلًا من النسخ، المطبوعة قديماً في لندنسنة ١٨٤٨ -ص- ٢٤ .ف-١٦ ما نصه ( من أقاصي الارض سمعنا النسابيع حمد اليار ، انتهى

ان ملكوت الله سيأخذمنكم ويدفع الى آخر كيف تجده مطابقاً لقوله تمالى ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرنها عادي الصالحون ، وقوله ، وعدالله لذبن امنوامنكم وعملواالصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليدلنهم من بعــد خوفهــم أمنـــأ يعبدونني لايشركون بي شيئاً ومن كفريمد ذلك فأولثك هم الفاسقون وتأمل قوله في الفارقليط المشر به يفش لكم الاسرارويفسر لكم كل شيء فاني أجيئكم بالامنال وهو يأتيكم بالتأويل وكيف تجده مطابقاً للواقع من كل وجه لقوله تمالى، والزلف عليك الكتاب نياناً لكل شيء ولقولة تعالى، ماكان حديث يفترى ولكسن تصديق الذي بين يديه ونفصيل كل شيء وهدى ورحمية لقوم يؤمنون ﴿وَاذَا تَأْمُلُتُ الْتُورِيَّةُ والاعيل والكتب وتأملت القرآن وجدته كالتفصيل لمجملها والتأويل لامنالهاوالشر الرموزها وهذا قول المسيح اجينكم بالامثال ويجيئكم بالتأويل ويفسر لكم كل شيء واذا تأملت قوله وكل شيء عده الله لكم به وتفاصيل ما اخبر به من الجنــة والنار والنواب والمقاب سقنت صدق المرسولين الكريمين ومطابقة الاخبار المفصلة من محمد صلى الله عليه وسلم للخبر المجمل من أخيــه المسيح وتأمل قوله في الفار قليط

فان قوله من أفصى الارض لا ينطلق على اورشايم ولا على جبل الزيتون ولا على الجليـــل والناصرة بل المراد به إما تسابيــ الحجاج المسامين في مكة وعرفات او تسابيح جميع المسلمين في جميع الافطار البعيدة شرفاً وغرباً وتلك التسابيح هي التي جاء بها البار المكني به عن نبينًا صلى الله عليه و-لم وذلك حمد. المتلوعلى السنة المصلين من أمته كما يعرف ذلك من عرف كيفية الصلوات الاسلامة والمبادات المحمدية ومن ذلك ما في ـس- ٢١ ـف. ٣٣ من أنجيل متى ونصه (اسمعوا مثلا آخر كان انسان رب بيت غرس كرماً واحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وني برجاً وسلمه الى كرامين وسافر ولما قرب وقت الأنمار ارسل عيده الى الكرامين ليأخذوا انماره فاخذ الكرامين عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بمضاً ورجموا بعضاً ثم ارسل أيضاً عبيداً آخر بن آكثر من الاولين ففعلوا بهم كذلك فاخيراً ارسل اليهم ابنه قائلا يهابون ابني واما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فها ينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميرائه فاخذوه واخرجوه خارج الكرم وقنلوه فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باؤلثك الكراءين قالوا له اولئك الاردياء بهلكهم هلاكاً ردياً ويسلم الكرم الى كرامين آخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها قال لهم يسوع أما قرآئم قط في الكتب الحجر الذي رفضه الناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل أنماره ومن سقط على هذا الحجر يترضضومن سقط هو عليه يسحقه ) انهي

فالمراد بالكرامين اليهود لما طفوا وبغوا وقتلواعبيدساحب الكرم والمراد من صاحب الكرم هو الله تعالى والعبيد هم الانبياء و آخرهم زكريا وألحقوه بابنه يحيي وأصروا على قتل عيسى فغضب الله عليهم و نزع النبوة والملك منهم و تركيم في زمن الفترة أذلة تحت حكم الوثنيين وخلصه من كيدهم وطهره من تلويثات النصارى ولمنهم لانهم بدلوا ديهم وقالوا على الله مالو قالوه في اراذهم لغضبوا عليهم و بطشوا بهم وقد سبق بيان ضلاهم فلا حاجة لذكره هنا وعكفوا على هذا الحل الى أن أشرق نور الاسلام بين الانام خمدت نيرانهم وفسدت أحلامهم فهذا الحي أن أشرق نور الاسلام بين الانام خمدت نيرانهم وفسدت أحلامهم فهذا الانحار بأوقاتها وهم المسلمون فانهم يصلون الخس بأوقاتها ويوحدونه وينزهونه ويسبحونه ليلا ونهاراً وبهللونه ويمنطمونه ويكبرونه على رؤس الحيال وهم حفاة عراة ونجرون مناسكهم بأوقاتها ومجاهدون في سبيل الله ويؤدون الزكاة بأوقاتها عراة ونجرون مناسكهم بأوقاتها وبجاهدون في سبيل الله ويؤدون الزكاة بأوقاتها والمحتون فضلا من الله ورضواناً والحمد لله الذي لارب غيره ولا يرجى الا خديره واما قوله (الحجر الذي رفضه البناؤن) الى آخره فنظيرماقال الله تعالى لابراهيم عليه واما قوله (الحجر الذي رفضه البناؤن) الى آخره فنظيرماقال الله تعالى لابراهيم عليه السلام في التكوين عس حس حق يدعى لك نسل وابن السلام في التكوين عس حس حق يدعى لك نسل وابن

الجارية أيضاً سأجمله أمة لأنه نسلك) انتهى

فظاهر هذا النص أن الله تعالى يقول لا براهيم عليه السلام لا تظن أن أسلك من الحارية محروه ون من النبوة بسبب كومهم من الحارية بل سأجعلهم أمة عظيمة لامهم أيضاً من نسلك ولما أراد الله تعالى انفاذ أمره أمر الراهيم أن يصرف الحارية هاجرمع ابنها الى البرية كاطلب سارة فاعطى قربة ماه وخبراً الى الحارية وأبعدها في البرية وصرفها عنه كما أمره الله تعالى و تاهت مع طفلها في برية بئر سبعة ليقضى الله أمراً كان مفهو لا وعند ما خات من الناس و نفذ خبرها وماؤها ألقت الطفل اسهاعيل على الارض و تحت عنه كي لا تسمع بكاءه ولا ترى موته وهو يصرخ من شدة العطش كما قال في التكوين ـص - ٢١ ـف - ١٧ ولفظه (فسمع الله الله قد سمع لصوت الفلام و نادى ملاك الله ها جر من السهاء وقال لها مالك ياها جر لا تحافي لان الله قد سمع لصوت الفلام حيث هو قومي احملي الفلام وشدي يدك به لاني سأجمله أمة عظيمة و فتح الله عيما ) الى أن قال في ـص - ٢١ ـف ـ ٢١ ( وسكن في برية قاران) المة عظيمة و فتح الله عيما عيما الله نامها عليه المالات الله عليه برية قاران)

6 4x4 \$

فهذا هو الحجر الذي رفضه الناؤن وصار رأس الزاوية اذ حصل من نسل أسهاءيل قيدار ومن نسل قيدار خاتم الأنبياء فصار رأس الزاوية بأمر الله تعالى أي رئيس العالم كما أشار به يوحنا في ـص ـ ١٦ ـف ـ ١١ وم ذكر ، قريباً بقوله رئيس هذا العالم قد دبن وقد عبر عن الربع المسكون بالزاوية وهذا صريح لاغبار عليه فكانت هذه الامة من أعظم الايم الكتابية في الدنيا وكاكانت بنوا اسرائيل اثني عشر سبطاً كان من نسل قيدار اثني عشر رئيساً وجملهم قبائل وشعوباً كما ترى وقوله من قبل الربكان هذا وهو عجيب في أعيننا فهو أيضاً ظاهر لانه مضي على بني اسرائيل ألوف من السنين والنبوة فهم تترادف علمهم في كل قرن وحيل ولما انتزعالملك منهم وانقطات النبوة عنهم مدة تزيد على خسمائة سنة ظهر نبي من العرب ابطل عوائدهم حال كونهم كانوا ينظرون العرب كانهم وحوش فكان هذا عجيةً في اعتبهم على از النص الذي سنذكره من سفر اشعياء النبي عليه السلام في ص ٩ ف ٦ سيبحث فيه ايضاً على قوله عجيب وكل آت قريب وقوله ( ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ) فهذا ايضاً عما لا ينكر فان الذين تعرضوا لخاتم الانبهاء رجعوا خاسرين مرضوضين وكذلك الذين هاجمهم من المشركين وامثالهم فانه آبادهم ومحا آلهتهم واصنامهم ومن ذلك ايضاً وصية موسى الكليم عليه السلام كما في ص ٣٣ ف ٢ من التثنية ولفظه ( قال جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير استعلن من حبل فاران ومعه الوف الاطهار في يمينه سنة من نار احب الشعوب حميع الاطهار بيده والذين يقتربون من رجليه يقبلون من تعلیمه ) انتهی

وهو يشهد لي كا شهدت له كيف تجده منطبقاً على محد بن عبد الله وكف محده شاهدا بصدق الرسولين وكف مجده صريحا في رجل يأني بعدد المسيح يشودله بأنه عبدالله ورسوله كاشهد له المسيح فلقد اذن المسيح بذوة محمد صلوات الله وسلامه علمما أذانا لم يؤذنه نه قله واعلن بتكمر وبه ان يكون له صاحبة. او ولد ثم رفع صوته بشهادة ان لا الله الا الله وحده لاشريك له المأ واحداً احداً فرداً صمداً لميلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ احد نم اعلن بشهادة ان محداً عده ورسوله الشاهد له بنبوته الؤيد بروح الحق الذي لايقول من تلقاء نفسه بل يتكلم عايوحي اليهو إملمهم كلشيء وتخبرهم بما اعد الله لهم ثم رفع صوته بحي على الفلاح باتباعــه والايمان به وتصديق وانه ليس له مـن الامر شيءِ وختم التأذين بان ملكوت الله سيؤخذ من كذب ويدفع الى أتباعه والمؤمنيين به فهلك من هلك عن بنة فاستحاب وعاش من عاش عن بنــة اتباع السيح حقا لهذا التأذبن واباء الكافرون والحاحدون فقال تمالي اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذبن كفروا وجاعل الذبن البعوك فوق الذين كفروا الى يوم القامة نمالي مرحمكم فأنشكم عاكنتم فيـ مختلفون ، وهذه بشارة بان المسامين لايزالون فوق النصاري



فهذا النص صدر من موسى الكلم عن الله تعالى حين وفاته وهو آخر وصاياه لهم فلذا اخبرهم بالرسوابن المعظمين عيسي وتحمد علبهما الصلاة والسلام حتى لايضلوا بمده فوضح لهم وذكرهم بان الله جاء من سيناء واوصاكم يواسطتي بأتباع التورية وسيشهرق علبكم بواسطة عيسي من ساعير فلم ببق الا اد يستملن من حبل فازان المراد به مكة ومعه الوف الاطهار وومز به الى حاتم الانبياء ومعه تلك الالوف من الصحابة الاطهار كيف لا وهم خواص الاطهار كما اخبرنا القرآن في آخر سورة الفتح بقوله \* محمد رسول اللهوالذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورية ومثلهم في الأنجيل كزرع اخرج شطأ. فآزره فاستغلظ فالمتوى على سوقه يمجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرأ عظما ۞ فيا ايها المسيحي المنصف ان هذا القرآن والتورية قد تصادقًا على خاتم الأنبياء واصحابه الطاهرين كما ان الأنجيل ايضاً صدقهماكما مربحته في الفار قليط وتفسير قوله وبيدمستةمن نار وهي شريعة الاسلام لان فها وعدا ووعيدا وحربا وجهادأ فأحرقتالمشركين ومحقتهم فادخاتهم النار وبئس المصير فلذلك سماها نارا عليهم وجنسة للمتقين لان السنسة معناها الشبريمة كما فسبرته علماء المتأخرين منهم وكنبوء فيالنسخة المطبوعة حديثا شريمة بدل سنة فراجعه ان شئت الاترى ان الدين الاحمدي لما انتشر في الربع وشدة حزمهم وصلابة دينهم وصدقهم لاعلاء كله التوحيــد خضعت لشريمتهــم الامم والشموب من كل جهة واحبَّهم فاسلموا وصدقوا والى ذلك يشير قول الكايم ( احب الشعوب حبيم الاطهار والذين يقتربون من رجليه يقبلون من تعليمه) فهذه قضايا متصادقة ونصوص وآيات من التورية والانجل والقرآن متوافقة لا غيار عليها ولا سبيل لانكارها او تأويلها ولوسلمت هذه الكتب السهاوية من التحريف والزيادة والنقصان الذي اثبتناه أنفأ لبان صريحاً مها المقصود واتضح المراد وكان اللائق بعلماء النصرانية في زماننا بعد ما ذاقوا طعـم العـلم والعرفان وحازوا منزلة من الفضل أصلاح بعض ما أفسده واساقفتهم في سالف الزمان ولكن راهم زادوا فيالطنبور نغمة وحرفوا هذا الحديث الشريف وغيروا صورته الحسنة يريدون ان يطفؤا نور الله بافواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون ولنذكر نبذة من تجاسرهم على كتب الله تعالى وانبيائه فان هذا الحديث المذكور آنفا عن موسى الكليم عليه السلام منقول من النسيخة المطبوعة قد يما في لندن سنة١٨٤٨ وقد قال فيه ( واشرق لنا من ساعير ) فبدلوه ' في نسخة بيروت، الفظه ( وأشرق لهم من ساعير ) أنظر أيها اللبيب ابن ضمير

الى بوم القيمة فإن المسلمين هم أنباع المسبح في الحقيقة واتباع جمع الانبيء لاأعداؤه واعداؤه عباد الصلب الذين رضوا إن يكور إلها مصضوعاً مصلوباً مقتولا ولم يرضوا ان يكون نبياً عبداً لله وجماً عنده مقرباً لديه فهؤلاء اعداؤه حقا والمسلمون أنباعه حقا والمقصود ان بشارة المسبح بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق كل بشارة لما كان اقرب الانبياء اليه واولادهم به وليس بينه وبينه نبي

(فصل) وتأمل قول المسيح ان اركون العالم سيأتي واركون العالم هو سيد العالم وعظيمه ومن الذي ساد العالم واطاعه العالم بعد المسيح غير النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ماكان اول امرك قال أنا دعوة ابي ابراهم وبشرى عيسي وطابق بين هذا وبين هذه البشارات الق ذكرها المسيح فمن الذي ساد العالم باطنأ وظاهرأ وإنقادت له القلوب والاجساد واطبع في السرو العلانية في مجياه ويمد ممانه في حيم الاعصار وافضل الاقاليم والامصار وسارت دعومه مسير الشمس في الاقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وخرت لمجيئه الايم على الاذقان وبطات به عبادة الاوثان وقامت به دعوة الرحمن واضمحلت به دعوة الشيطان واذل الكافرين والجاحدين واعز المؤمنين وجاء بالحق وصدق

الغائب

العائب من ضمير المتكلم ثم قال في نسخة لندن ( واستملن من جبل فاران ) فبدله البيروتي بقوله ( وتلاً لا من جبال فاران )وقال في نسخة لندن ( وممه الوف الاطهار ) والبيروتي طوى هذه الجملة وابتلع الالوف الاطهار فلم يذكر واحداً منهم في النسخة الجديدة وياويله كيف ابتاع الوفا من الاسد كل واحد منهم كجبل احد ولله در الامام البوصيري رحمه الله تمالى القائل فيهم

( هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ) ( ماذا رأوا منهم في كل مصطدم ) ومَا اكْتَنِي ذَلِكَ المُصحح المُفترى بطي تلك الجُـلة بل اختلق كلاماً في السحة الجديدة لم يكن له اثر في النسخة القديمــة وهو قوله واتى من ربوات القدس ولمله يدعى الالهام أيضاً بمد تسمة عشر جياداً كيولس وبروكاوس اللذين نسخا التورية وجسدا الكلمة ثم قال في نسخة لندن ( في عينه ) في دله البيروني بقوله ( وعن بمينه )وبين في وعن بون بميد وقال في النسخة القديمة ( سنة من نار) فبدله البيروني بقوله ( نار شريعة لهم) وقصد بذلك دسيسة لا تغني عن الحق شيئاً ثم قال في النسخة القديمة ( أحب الشموب جميع الاطهار بيده ) فبدله البيروتي بقوله ( فاحب الشعب حميع قديسيه في يدك ) والفرق بين الجملتين ظاهر ويضحكني تبديل لفظ الاطهار بالقديسين لئلا يتبادر للفكر الهم من رؤساء المسلمين ويقال لهذا المفسد حفظت شيئاً وغابت عنك اشياء لان المسيح علب السلام لم يكن معه الوف من القديسين بل ولا مثات سوى الاثني عشر الحواريين والرسل السبمين وقليل من آحاد الناس الذين شفاهم المسيح وهؤلاء كلهم ارتدوا في قضية الصلب والقيام من الاموات بزعم النصاري فان يهوذا الاسخريوطي الحواري زعموا أنه هو الذي دل البهود عليه برشوة ويوحنـــا الحواري هرب عريانا عند هجوم اليهود ورئيس الحواريين بطرس حلف للمواية ولمن نفسه بانه لا يعرف المسيح وتوما الحواري ايضاً صرح بأنه لا يؤمن الى ان يرى موضع الصلب في جنبه ويضع يده نيه وقالوا في غير موضع ان جميع الحواريين شكوا فيه فاين الالوف من القديسين وان قالوا انهم بعد رفعه صاروا الوفا من القديسين كبولس وامثاله الذين اسسوا الضلال فهذا ايضاً مردود لأن النص قيد وجود الألوف من الأطهار بكوتهم معه لا بعده فالمسيح ليس له في النص سوى قوله ( اشرق لنا من ساعير ) ومن العجيب قولهم ان فاران هي القدس فهل يعقل انه اشرق من ساعير ثم استملن من جبال فاران وهو واحد و لا غرابة منهم لاتهم قالوا فيه انسان كا.ل واله كامل وقوله في النسخة القديمة ﴿ وَالَّذِينَ يَقْتُرُ بُونَ مِنْ رجليه يقبلون من تعليمه) قد غيره الملهم الجديد بقوله (وهم حالسون عند قدمك يتقبلون من اقوالك ) الثلث ايها المنصف بشرف السيح عليه السلام هل تعتقد بالنسختين المطبوعة حديثاً في بيروت من المهد القديم او من المهد الجديد انهما

المرسلين حتى اعلن بالتوحيد على رؤس الاشهاد وعبد الله وحده لاشريك له في كل حاضر وباد وامتلأت به الارض تحديدالله وتهايلا والطلام عدلا ونوراً

(فصل) وطابق بين قول المسيح ان اركون العالم سيأتيكم وقول اخيه محمد صلى الله عليه وسلم انا سبد ولد آدم ولا خر آدم فمن دونه نحت لوائي وانا خطيب الانبياء اذا وفدوا والمامهم اذا اجتمعوا ومبشرهم اذا يشوا لواء الحمد بيدى

( فصل ) وفي قول المسيح في هذه البشارة وليس لي من الامر شيء إشارة الى التوحيد وان الامر كله لله فتضمنت هذه البشارة اصلي الدين اثبات التوحيد واثبات النبوة وهذا الذي قاله المسيح مطابق لما جاء به اخوه محمد بن عبد الله عن ربه من قوله له ليس لك من الامر شيء فمن تأمل حال الرسولين الكرعين ودعوتهما وجدهما متوافقين متطاقين حذو القذة بالقذة وأنه لا يمكن التصديق باحدها مع التكذيب بالا خر البتة وأن المكذب بمحمد صلى الله عايه وسلم أشـــد تكذيباً للمسيح الذي هو السيح ابن مريم عبد الله ورسوله وان آمن يمسيح لاحقيقة له ولا وجود وهو أبطل الباطل وقد قال يوحنا في كتاب اخبار الحواريين وهويسمونه

﴿ النارق ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾

من الكتب المقدسة بعد ما صارتا الى هذه الحالة ولو استقصينا هذه الاختلاسات الفضحنا الكتب واللبيب تكفيه الاشارة ومن ذلك ايضاً ما في سفر حيقوق عليه السلام يص. ٣ .ف ٣ ( الله جاء من تيان والقدوس من جبل فاران) وهذا النص .ؤيد لما قبله وهذه نصوص متوالية يشد بعضها بعضاً على ظهور نبي من فاران وهي جبال مكة وجهاتها فليت شعري اذا لم يكن خاتم الانبياء فمن هو هذا المدعوا من فاران ويبكت العالم ويشهد لعيسي وعلا الارض عدلا وقسطاً ومعه الوف من الاطهار واين قول المسيح رئيس العالم يأني وليس له في شيء تالله ان هذه امور ظاهرة لا ينكرها الاً من سخف عقله ومن ذلك أيضاً ما في يس سفد من اسفار ملاخي ولفظه (ها أنا سوف ارسل وسولي فيمزل طريقاً بحضوري وحينئذ يأتي الى هيكله الولي الذي انتم ملتمسون ورسول الحتان الذي انتم واغبون ايضاً هو ذا آت قال الله رب الحيوش) انتهى وهذا النص نقاناه من النسخة العبرانية التي بيد اليهود لان النسخ التي بيد

النصارى المطبوعة قديماً وحديثاً والمترجمة الى لغات متعددة كلها محرفة وقصدوا بهذا التحريف اخفاء هذه الاشارة وصرفها عن خانم الانبياء كما اثبتنا أمريفهم في هذا ألنص في أنجيل مرقس في شرحنا على ـصـ١ فراجمه فهو يفنيك عن كثرة المقال ونحن معاشر المسامين لا ننزه البهود من التحريف بل تحريفهم نابت عندنا بالنص القطعي ولاسها تحريفهم عند ظهور عيسي عليه السلام عناداً للنصاري والذي يستر نحريفهم عدم ترجمهم كتبهم وطبعها ولوكانوا يكررون طبع كتبهم وترجمها كما فعلت ألنصارى لظهر فضاحة تحر يفهم للعيان على أن الاستاذ الفاضل رحمة الله الهندي قدس الله روحه في كتابه اظهار الحق فضح كتبهم وبين ما فيها من التحريف والمناقضات والكذب وتجاسرهم على الله تعالى وعلى انبيانه الطاهرين فان اردت الوقوف على مساويهم فراجمه فهو يغنيك ويشفيك ولنرجع لشهرح الجُملة المار ذكرها فهي تصرح بثلاثة انبياء على ان اليهود والنصاري عناداً لاتقر الا بأثمنين وتنكر الثالث فقالت اليهود فان الذي يعزل الطريق هو المهدي المنتظر وان المراد من رسول الحتان هو نبياً المنتظر مجيِّه في آخر الزمان المرموز اسمه في آخر سفر ملاخيا ايلياء وقالت النصارى الذي يعزل الطريق يوحنا المعمدان الذي هو ايليا. واما رسول الختان عيسى عليهما السلام وعميت بصيرتيهما عن الثالث ويا ليتهم يغمضون عن ثالوثهم كما اغمضوا عن هذا النبي الثالث ولا عتب على الفريقين لأنهم اذا اقروا بالثاث يبطل دينهم البتة لعدم احماله غير نبينا صلى الله عليه وسلم وان تنزلنا وصدقنا اليهود ناقضنا النصارى لان بين المهدي ويوحنا تبايناً لا يلتُم وأن صدقنا النصاري بأن رسول الحتان عيسي فيكذبهم بولس بان الحتان منسوخ فكيف يكون رسول الحتان وان صدقنا اليهود بان رسول الحثان ايليا.

اقراكس قال يا أحمايي اياكم أن تؤمنوابكل روح لكن ميزوا الارواح التي من عند الله من غيرها واعلموا ان كاروح تؤمن بان يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانياً فهي من عند الله وكل روح لا تؤمن بان المسيح اقد جاء وكان جسدانياً فليست من عند الله بل من المسيح الكذاب الذي هو الآن في العالم فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي حاة من عند الله بالهدى ودين الحق الذي هو عبد الله ورسوله وكلته ألقاها الى مريم المذراء البتول والنصاري أعا تؤمن عسيح دعا الى عبادة نفسه وأمه وانه ثالث ثلثة وانه الله وابن الله وهذا هو اخو المسيح الكذاب لو كان له وجود فان المسمح الكذاب يزعم أنه الله والنصاري في الحقيقة أتباع هذا المسيح كمان اليهود انما ينتظرون خروجه وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الايمان به انتظاراً للمسيح الدجال ومكذا كل من أعرض عن الحق يعرض عن الباطل واصل هذا ان ابليس لما أعرض عن الحق وهو السجود لآدم كبراً ان يخضع له تعوض بذلك ذل القيادة لكل فاسق مجرم من بنبه فلا بتلك النخوة ولا بهذه الحرفة والنصاري لما أنفوا ان ان يكون المسيح عبدا لله تموضوا من هذه الانفة بان رضوا بجعله مصفعة اليهود ومصلوبهم الذي

يكذبهم

يكذبهم قول النصارى بان ايلياء يوحنا وان صدقنا النصارى بان ايلياء يوحنا يكذبهم قول يوحنا نفسه بانه لم يكن هو ايلياء بصراحة الانجيل مع آنه لو كان ايلياء من المياء بني اسرائيل كلهم آبمون لحكم الحيان ولا يقال لاحد منهم رسول الحيان فلا يصدق هذا الاعلى احمد خاتم الانبياء وله فيه مناسبة نامة لانه عليه الصلاة والسلام هو سن الحيان بعد ما أبطلته الاساقفة والرهبان فالنص المذكور يصرح بثلاثة انبياء الاول الذي يعزل الطريق فهو يوحنا المعمدان لا شك فيه كما قالت النصارى واما الناني فهو الآتي الى هيكله الولي الذي ينتمسونه وهو عيسى عليه السلام والثالث الذي ساه رسول الحيان هو احمد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم ويو يده ايضاً ما في اسفار ملاخيا النبي عليه السلام في الانبياء صلى الله عليه وسلم ويو يده ايضاً ما في اسفار ملاخيا النبي عليه السلام في الكنبياء صلى الله عليه وسلم ويو يده ايضاً ما في اسفار ملاخيا النبي عليه السلام في سرد ٤ ف ه وهو آخر نص من العهد القديم ولفظه (ها أنا ذا ارسل الكم

وقلوب البنين على آبائهم لئلا آتي أنا واضرب الارض بالحرم) انتهى فهذه الاوصاف لا تصدق الا على نبي الساعة احمد لانه قال ارسله قبل ان يجيء يوم الرب العظيم اي قبل قيام الساعة ورمن بايلياء عن احمد والدليل على ذلك ان اليهود كثيراً ما يراعون قاعدة حساب انجد في تفسير الآيات وهذا الحساب معتبر في شريعتهم واذا لاحظنا هذه القاعدة في هذا الاسم اعني ايلياء نراه موافقاً لاسم احمد لان كلا منهما ثلاثة وخسون (الباء) (احمد) وهو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى في القرآن العظيم ﴿ وميشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد ﴿ وقال تعالى هي القرآن العظيم ﴿ وميشراً برسول يأتي من بعدي عدم في النوراة والانجيل يأمرهم بالمروف وينهاهم عن المنكر الآية الى قوله ﴿ عند المنكر ﴿ الآية الى قوله ﴿ عند الكلام على قول عيسى عليه السلام في .س. ١٠ .ف. ١٦ من انجيل وحنا (ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغيان آني بتلك ايضافتسمع ووت وتكون رعبة واحدة وراع واحد) انتهى

أيليا. النبي قبل أن بجيُّ يوم الرب العظيم والمخوف ويرد قلوب الابا. على البنين

قال الخوري المذكور في صحيفة ( ٨٥١) ما نصه [ فسر بعضهم هذا القول عمنيان الله سوف يرد عند نهاية العالم كل اليهود بواسطة ايلياء وجيع الامم بواسطة الخنوخ الى الايمان بالمسيح فتتألف كنيسة واحدة من الفرية ين تحت رئاسة راع واحد هو المسيح ونائبه الحبر الاعظم على الارض ولذا ينتظرون الحبر الاعظم يتم هذا في ايامه ويلزم ان يدعى الراعي الملائبي كاسمي في عدد الباماوات الذي دونه القديس ملاخيا تحت رموز ورواه ( ايلدوس فيون ) في تاريخ سبرته ] انتهى ثم قال الحوري المذكور الا ان هذا غير صحيح فلا ايلياء يرد جيم اليهود الى الايمان بالمسيح ولا احتوج حميع الامم بل يكون حينه كثير من الكفرة واتباع الايمان بالمسيح ولا احتوج حميع الامم بل يكون حينه كثير من الكفرة واتباع

يسخرون منه ويهزون به ثم عقدوا له تاجا من الشوك بدل تاج الملك وساقوه في حبل ألى خشبة الصل يصعقون حوله ويرقصون فلابتلك الأنفة له من عبودية الله ولا سده النسبة له الى اعظم الذل والضيم والقهروكذلك أنفوا ان يكون للترك والراهب زوجة او ولد وجملوا لله رب العالمين الولد وكذلك أنفوا ان يميدوا الله وحده لا شريك له ويطيعوا عبده ورسوله ثم رضوا العبادة للصلب والصور المصنوعة بالايدي في الحيطان وطاعة كل من يتحرم عليهم ما شاة ويحلل لهم ما شاة ويشرع لهم من الدين ماشاء من تلقاء نفسه ونظير هذا التعويض أنفه الجهمية ان يكون الله سبحانه فوق سماواته على عرشه مائناً من خلقه حتى لايكون محصوراً بزعمهم في جهة معينة ثم قالوا هو في كل مكان بذاته فحصروه في الآبار والسجون والانجاش والاخفاش وعوضوه بهذه الامكنة عن عرشه المجبد فليتأمل العاقل لعب الشيطان بمقول هذا الخلق وضحكه عليهم واستهزائه بهم

( فصل ) وقول المسيح اذا انطلقت أرسلته اليكم معناه أبي ارسله كلا بدعاء ربى وطلبي منه ان برسله كلا يطلب الطالب من ولي الامر ان يرسل رسولا او يولي نائباً او يمطيي أحداً فيقول انا أرسلت هذا ووليته وأعطيته يعنى أبي كنت سباً في

(1700)

الدجال وقصد المسيح من قوله هذا ان يبين ان رسله سينذرون الامم بعد موته ويردونهم الى الايمان) انتهى قول الخوري

وهذه الاقوال التي نقلها ولم يمتبرها أنما هي مستندة على أسفار الأنبياء وقولة لم يستند الى شيء يصيب بتكذبهم بل هــو مجرد عن الدايــل على ان كلامه خلاف الظاهر والمحسوس لان دين النصرانية لم ينتشر في زمن الرسل بل انتشر الضلال بعد انقر اضهم واسباب انتشاره ظهور الفساد في عقائدهم ورفع التكليفات عنهم وتحليل المحرمات لهم وأباحة اختلاط النساء والرجال في الحلوات وفي الحجامع والحانات بلا مانع ولا زاجر فهذا هو السبب الوحيد لانتشار هذا الضلال والنفس ميالة إلى الشهوات وامارة بالسوء فما قاله الفاضل منهم (اردليدوس فيون ) في الحبر الاعظم المنتظر مستند على نص النبي ملاخبا المار ذكره وقد جمله من الرموز وهو عين مدعانًا فيا أبها المسيحي الفطن أدا أنكرت هذه النصوص المتضافرة على سوة احمد عليه السلام فقل لي متى يحضر هذا الحبر الاعظم المنتظر الذي ذكرته اناجيلكم ومتى بجيء الفارفلبط المـــار ذكره مكرراً بأنه ببكت العالم ويشهد للمسيح ومتى مجيُّ رسول الحتان وابن ايلياء الذي يأني في آخر الزمان

ومن المجائب والمجائب جمة قرب الدواء وما اليه وصول ومن ذلك أيضاً قول بولس في رسالته الى اهالى رومية في ـسـ ٩ ـف. ٢٥ واصه (كما يقول في هوشم أيضاً سأدعوا الذي ليسشعبي شميي والتي ليس نحبوبة محبوبة ويكون فيالموضعالذي قيل لهم فيه لستم شمي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي وأشعياء يصرح من جهة اسرائيل وان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص لأنه متمم امر وقاض بالبر لأن الرب يصنع امراً مقضياً به على الارض وكاسبق اشعياء فقال لولا أن رب الجنود ابقي لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة فماذا نقول ان الامم الذين لم يسموا في أثر البر ادركوا البر ) انتهى

ويؤيده ما في مفر اشميا عليه السلام نقلاً عن نسخة لندن ـص. ٦٥ ـف-١ ونصه ( طلبوني الذبن لم يسئلوني قبلا وجدوني الذبن لم يطلبوني قلت ها أمذا ها أنذا الى الامة الذين لم يدعوا باسمي بسطت يدي طول النهار الى شعب غير مؤمن الذي يسلك بطريق غير صالح وراء افكارهم الشعب الذي يغضبني أمام وجهى دائماً ) الى ان قال فيه .ف. \$ ( يأكلون لحم الحنزير والمرق المنجس في انتهم) انتهى

فيفهم من قول بولس واسفار الانبياء ان مشم كي المرب بمد ما كانوا شعب الشيطان وعدة الاصنام والاونان وكانت مكةغير محبوبة لانها محفوفة بالاصنام من الله تمالى علبهم يسيد الأنام ومصياح الظلام فطهرها من الاصنام ومحيىعنها الشرك والكفر فصارت تلك اليقمة قبلة للاسلام فيها رجال لا تلههم تجارة ولا بسِم عن ذكر الله

ذلك فان الله سبحانه اذا قضى ان يكون الثي فأنه بقدر له أسباباً يكون بها ومن تلك الأسباب دعاء بمض ء اده بان يفعل ذلك فيكون في ذلك من النعمة اجابة دعائه مضافاً الى نعمته بانجاد ما قضي كونه ومحمد صلى الله عليه وسلم قد دعا به الحليل ابو. فقال ، ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويملمهم الكتاب والجكمة وبزكيهم آنك أنت العزيز الحكيم \* معان الله سيحانه قد قضى بارساله واعلن باسمه قبل ذلك كما قبل له يا رسول الله متى كنت نبياً قال و آدم بين الروح والجسد وقال أني عند الله لكتوب خاتم النيين وان آدم لنجدل في طينته وهذا كما قضى الله سيحانه نصره يوم بدر ومن اسباب ذاك استعانته بربه ودعاؤه وابتهاله بالنصر وكذلك ما يقتضيه من أنزال الغيث قد يجمله بسب ابتهال عباده ودعاءهم وتضرعهم اليه وكذلك ما يقتضه من مغفرة ورحمة وهداية ونصر فقد يسبب له أدعية يحصل بها ممن ينال ذاك اومن غيره فلا عتنعان يكون المسيح سأل وبه يمد صفوده أن يرسل اخاه محمداً الى العالمويكون ذلك من اسباب ارساله المضافة إلى دعوة اسه ابراهيم لكن ابراهيم سأل ربه ان يرسله في الدنيا فلذاك ذكره الله سيحانه واما المسيح فأعا سأله بمد رفعه وصعوده الى السماء

( فصل ) وتأمل قول المسيح

بذكرونه

يذكرونه قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ويتفكرون الخ فلاجل ذلك قال عنهم ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لسم شعبي انه هناك يدعون ابناء الله الحي واجازي بهم الشعب الذي اغضبوا الله بهتك الابداء وكتب السهاء المعروفين باكل لحم الخنزير وهم النصارى الذين لعنوا نبيهم وحقروا معبودهم والبقمة التي كانت ليس محبوبة هي مكة وقد صارت محبوبة وقوله لولا رب الجنود ابتى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة معناه لو لم يكن بقية نسل لابراهيم من اسهاعيل ويأتي من نسله خاتم الانبياء لذهبوا ذهاب سدوم وعمورة ولم يبق لهم اثر في المعمورة ومن ذلك ايضاً ما في اشعاء عليه السلام س- ٤٦ قد مدا انقلاً من نسخة بيروت ونصه ذلك ايضاً ما في اشعاء عليه السلام س بعيدة رجل مشورتي قد تكلمت فاجريه قضيت فافعله) انتهى

ومثله ما في اشعياء عليه السلام أيضاً ـصـ ٥٩ ـفـ ١٩ ما لفظه ( من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده ) انتهى

فليت شعري من هو الذي يأتي من مشرق الشمس و يدعوا الناس الطاعة الله وهو الكاسر لكل مشرك جبار فهل تدعي النصارى انه المسيح عليه السلام وهو لم يكن كاسراً ولا من المغرب ولا من المشرق بل نشأ بينهم و آخر امره في زعمهم انه صفعته البهود وكسرته وحقرته وقتلته بعد ما فعلت به ما فعلت فهذان النصان لا يصدقان الا على النبي العربي عليه الصلاة والسلام لانه من بلاد بعيدة بالنسبة الى ارض بني اسرائيل ومن المشرق وهو الصادق الامين والدكاسر لكل جبار عنيد وهو الداعي لطاعة الله كاترى وجرى ومن ذلك أيضاً ما في سفر صفنيا عليه السلام . س . ٣ . ف . ٩ و لفظه (قال الرب احول الشعوب الى شقة نقية يدعوا كلهم باسم الرب لعبدوه بكتف واحد) انتهى

ولا شك أنه أراد بالشقة النقية العرب أهل الفصاحة والبلاغة والسان العذب المبين الذي يسبحون الله تعالى به ويحمدونه ويذكرونه و يمجدونه و يتنون عليه بما هو أهله في جوامع الكلم ويدعونه و يتضرعون اليه باحاسن الادعية واطايب الأثنية بما لم تسبقهم اليه أمة من الامم ولا شعب من الشعوب مع ما أناهم من القرآن العربي الذي سلمت لاعجازه مصاقع البلفاء وخضعت لبلاغته رؤس الفصحاء وهذا متفق عليه بين المخالف والموافق والمؤمن والمنافق فترى جميع علماء البلاغة من مسلم و نصراني وصابئي ويهودي أذا أوردوا قواعد الاعجاز وذكروا محاسن الاطناب والايجاز يوردون منه الشواهد الواضحة والدلائل الراجحة ـ والفضل ما شهدت به الاعداء وقوله ليعبدوه بكتف واحد أشارة الى حال المسلمين في صلواتهم الحمس بالجماعة وصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء الى حال المسلمين في صلواتهم الحمس بالجماعة وصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء وامتال ذلك فاتهم يصلون صفوفاً كتفاً بكتف حتى أن الملوك رتبوا صفوف

اني لست ادعكم أيتاماً لاني سآتيكم عن قريب كيف هو مطابق لقول اخيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما ينزل فيكم ابن مويم حكماً عدلا واماماً مقسطاً فيقتل الحزير ويكسر الصليب ويضع الجزية وأوصى أمته بان يقريه السلام منه من لفيه منهم وفي حديث آخر كيف مناك أمة أنا في او لهاوعسى في آخر ها (فصل) وقد تقدم نص التوراة

تجلى الله من طورسينا واشرق من ساعير واستملن من حيال فاران قال علماء الالهم وهذا لفظ ابي محد من قنبية ليس مهذا خفاء على من تدره ولاغموض لان محى، الله من طورسينا أنزاله التوراة على موسى من طورسينا كالذي هو عند اهل الكتاب وعندنا وكذلك بجب ان يكون اشراقهمن ساعير انزاله الانجيل على المسبح وكان المسبح من ساعير ارض الحليل بقرية تدعى ناصرة وباسمها تسمى من البعه نصارى وكما وجب ان يكون اشراقه من ساعير بالمسيح فلذلك يجبان يكون استعلامه من جبال فاران انزاله القرآن على محمد صنى الله عليه وسلم وجبال فاران مي جبال مكة قال وليس بين المسلمين واهل الكتاب خلاف في ان فاران عي مكة فانادعوا أنها غيرمكة فليس ينكر ذلك من محريفهم وافكهم قلنا أليس في التوراة ان ابراهيم أسكن هاجر واسماعبل فاران وقلنا داونا على الموضع الذي استعلن الله منه

(170)

عساكرهم كنرتيب صفوف الصلاة ورئيس الحيش كالامام في الصلاة ويصدق عليه أيضاً عليه الصلاة والسلام ما في المرّ مور ٥٥ نفلامن نسخته الحديثة ومزمور ٤٤ من نسخته القديمة وهو كونه حسناً فانه في اعلى طبقات الحسن وكون الحكمة منسكة على شفته وذلك ظاهر في ذلك القرآن الذي يتلوه والحكم التي يجلوها والممارف التي يعرزها وكونه متقلد سنفأ فهو ملتزم محاربة أعداء دينه وكونه قوياً فهو قوي الحجة متين السياسة قوي الجسم فقد صرع اشداء المرب وكونه ذا حق وكونه ذا دعة وكونه ذا صدق فهذه الصفات الثلاث ظاهرة فيه وكونه نسلة مسنونة فاستعداده هو واتباعه للإعداء في ادواة الرمي ام معلوم وهم مأمورون في شريمته بتعلمه ومن نسيه منهم بعد ان تعلمه يحكم عليه بالاثم وكون الشعب نحته فهو قد استولى على الشعب العربي تقربباً وكونه محباً للبر وكونه منضاً للائم فكلا الامرين محتق فيه ويشهد له بهما اعذى اعدائه وكون بنات الملوك تخدمه فهذه بنات امراء العرب بجابين اسيرات اليه وهذه صفية بنت احطب صارت زوجته وهي بنت ملك من ملوك البهود وكون الهدايا ترد اليه من الملوك فهذا النجاشي ملك الحشة والمقوقس ملك مصر وغيرهما يقدمون له الهدايا وكون الاغنياء اتباعه يدفعون زكاة اموالهم للفقراء بمقتضى اوامره ذكر ذلك في الرسالة الحيدية ومن ذلك ايضاً ما في سفر شما عليه السلام في -ص- ٤٧ -ف- ١ (هو ذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم لا يصبح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطنيء الى الامان بخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر شريمته هكذا يقول الله الرب خالق السموات وناشرها باسط الارض ونتانجها معطى الشعب علبها نسمة والساكنين فبها روحاً انا الربقد دعوتك بالبر فامسك بمدك واحفظك واجعلك عهدأ للشعب ونورأ للامم لتفتح عيون الممي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمتحوثات هوذا الاوليات قد اتت والحديثات أنا مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بهما غنوا للرب أغنية جديدة تسيحية من اقصى الارض ابها المنحدرون في البحر و ملاؤه والجزائر وسكانها الترفع البرية ومدنها صونها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤس الحيال ليهتفوا ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر الرب كالحبار بخرج كر جل حروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على اعدائه ) انهى اقول عل يقال أيضاً بمد هذا النصريج ان هذا الني المنموت في هذا السفر هو عيسى عليه السلام او نبي من بني اسرائيل كلا فان النصارى يزعمون ان عيسى اله لاعدداً لله والنص يصرح بأنه عبد وأيس من بني أسراسيل بل من نسل قيدار

واسمه فاران والني الذي أنزل عليه كتابأ بعد المسبح أوليس المتملن وعلن يمنى واحدوهما ظهروانكشف فهل تعلمون ديئا ظهرظهو والاسلام وفشا في مشارق الارض ومغاربها فشوه قال علماء الاسلام وساعير جبال بالشام منه ظهور نبوة المسيح والي جابه قرية بيت لحم القربة التي ولد فيها المسيح تسمى اليوم ساعير ولها جبال تسمى ساعير وفي النوراة ان نسل العيص كانوا سكاناً بساعير وامر الله موسى أن لا يؤذيهم قال شيخ الاسلام وعلى هذا فيكون قد ذكر الجيال الثلثة حراء الذي ليس حول مكة أعلى منه وفيه ابتدئ وسول اللهصلي الله عليه وسلم بنزول الوحي عليه وحوله جبال كشيرة وذلك المكان يسمى فاران الى هذا اليوم والبرية التي بين مكة وطورسينا تسمى برية فاران ولايكن احدآ ازيدعي آنه بعد المسيح نزل كتاب في شي من تلك الارض ولا بعث في فعلم أنه ليس المراد باستملانه من حبال فاران الا ارسال محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيحانه ذكرهذا في النوراة على ترتدب الزمان فذكر أنزال التوراة ثم الأنجيل ثم القرآل وهذه الكت نور الله وهداه وقال في الاول جاء وظهروفي الثاني اشرق وفي الثالث استعلن فيكان مجيء التوراة مثل طلوع الفحر ونزول الأنجل مثل اشراق الشمس ونزول القيرآن عزلة ظهور الشمس في السماء ولهذا قال واستملن من جبال فاران فان محمداً صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وعداء في مشرق الارض ومغربها اعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها اذا استعلت وتوسطت ولهذا سماه الله سراجا منيراً وحمى الشمس سراجا وهاجا والحلق يحناجون الي السراج المنير أعظم من حاجبهم الى السراج الوهاج فان هذا يحتاجون اليه في وقت دون وقت واما السراج المنير فيحتاجون اليهكل وقت وفي كل مكان ليلا ونهاراً سراً وعلانية وقد ذكر الله سبحانه هذه الاماكن النائة في قوله والنين والزيتون وهو في الارض المقدسة التي بعث منها المسيح وأنزل عليه فيها الانحل وطور-ينين وهو الحيل الذي كلم الله عليه موسى تكليماً وناداه من واديه الاعن من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه واقسم بالبلد الامين وهومكة التيأمكن الراهيم واساعدل وأمهفيه وهوفاران كما تقدمولما كانما في التوراة خبراً عن ذلك أخبر به على الترتيب الزماني فقدم الاسبق تم الذي يليه وأما القرآن فانه أقسم بها تعظيماً لشأنهاواظهاراً لقدرته وآياته وكتبه ورسله فأفسم بها على وحه التدويج درجة بعد درجة فيدأ بالعالي ثم انتقل الى أعلا منه ثم الى أعلا مهما فان أشرف المكتب القرآن م التوراة ثم الانجيل وكدلك الانساء الثلثة

والاغنية الجديدة هي شريعته الجريدة غير الناموس فجيبع ذاك صربح في خاتم الانبياء صلوات الله وسلامه عليه لأنه عبداً لله ورسوله الحام للاوصاف المذكورة وقوله يخرج الحق ولا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الحزار شريمته ظاهر الصدق عليه صلى الله عليه ولم لابه حارب المشركين حتى فاستلأت جزيرة المرب وجزيرة افريقيا والجزيرة ببن النهرين عدلا وقسطأ بشريته المراءكما فال وتنتظر الجزائر شريعته واصحابه رضي اللهعتهم وصلوا الي اوربا واسيا القصوى الى الصين وهم يكبرون الله ويسبحونه في كل موضع وأثنا. كل حرب وضرب والمسيح عليه السلام لم يحارب احداً فط وانبياء بني اسرائيل لم يأتوا بشريعة جديدة بل هم والمسيح عليهم السلام انما يحكمون بالنوراة وقوله احفظك واجعلك عهداً للشعب ونوراً للامم مطابق لقوله تعالى في القرآن الكريم \* وأنله بمصمك من الناس \* وقوله \* فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النورالذي أنزل معه اوائك هم المفلحون ، ووقع كما قال السفر والقرآن فان الله حفظه من صناديد قريش والمشركين وهو يسفه احلامهم وينكس اصنامهم وكلما حاولوا فتله وأبطال دعوته جمل الله كيدهم في نحرهم حتى ظهر دينه وتمت كليَّه وصارت شريمته عهداً ونوراً للامم برضي بحكمها المادل وكل احدكما وعده الله ولا بدأ يكون هذا المهد غير الناموس الذي أتى به موسى لانه حين قوله كان الناموس بيدهم يتعبدون به وقوله احفظك لم يكن الخاطب به عيسي لاتهم زعموا ان اليهود صلبته بين لصين قهراً وهو يستغيث ولا يغاث فلم يحفظ حتى يصدق عليه احفظك وقوله يفتح عيون العمى ويفك الاسراء من حبس الظلمة من حملة أوصافه أيضاً لانه بمدعيسي وقبل ظهور الاسلام اي في زمن الفترة كانت الناس في هرج ومرج فالحبل والتوحش عم المسكونة وعند ظهوره صلى الله عليه وسأم نصح للامة وكشف الغمة ونشبر العلوم والمعارف وهذب الاخلاق ومحق الشقاق والنفاق والناس اذذاك في ظلمة الجهل محبوسون وعمى عن الحق لا يبصرون فلما أضاء نور الاسلام تفتحت عيونهم وخلصت من اسر الجهل نفوسهم وقوله (أنا الرب هذا اسمي ومجدي لاأعطيه لآخر ولانسبيعي للمنحوتات هوذا الاوليات قد أتت والحديثات انا مخبر عنها قبل ان تنبت اعلمكم بها ) اشار بالاوليات الى ما فعلته بنوا اسرائيل بالأنبياء ولداد بالحديثات ما فعلته النصاري بعد عيسي من الضلال والافتراء على المسيح ورب السماء لأنه قال اسمى ومجدي لا أعطيه لآخر والنصاري أعطوه الى عيسي وقال أيضاً ولا اعطى تسبيعي للمتحونات وهم سبحوا وسجدوا للصليب المنحوت وللخبز والحر ومطلع الشمس فلاجل ذلك سلب الله النبوة من ذرية اسحاق ووهبها الى خاتم الانبياء (1700)

الذي هو من نسل أسهاعيل ابن ابراهيم عليهم السلام وهو مصداق قوله غنوا لارب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الارض ايها المنحدرون في البحر وملاؤه والجزائر وسكانها لترفع البرنة ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار واذ تأملت ابها المسيحي الفطن في النص من اوله الى آخره وأنصفت وتجنب التعصب رى الحق الذي أوضحناه كالشمس في رابعة النهار فان الاغتية الجديدة والتسبيحات هو القرآن الكريم وسائر عبادات المسلمين وما يلهجون به من التسبيح والتحميد والتهليل والنكير في صلواتهم وصيامهم وحجهم ولاسما عند التلبية بجيل عرفات حفاة عراة يوحدون الله تمالي ويتضرعون اليه ولا يشركون به شيئاً ويطلبون منه الغفران لاكما تفعل المذاري والولدان في خلوات المعابد مع القسيسين والرهبان وهذه التابية في وأس الجبال هي التي أشار اليها بقوله لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قبدار وقوله لتترنم سكان سالع من رؤس الحبال المراد بهم أهل مدينة الرسول صلى الله نعالى عليه وسلم التي هاجر اليها من مكم فان سالع هو سلم حبل في باب المدينة كما في مراصد الاطلاع ليافوت والقاموس وغيرهما من كتب الجفرافيا واللفة واما سالع بالالف فلم يذكروه والظاهر ان الالف حصلت من اشباع الفتحة في اللغة المبرآنية وقوله في آخر الجملة إيمطوا الرب محداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر هذا هو المجد الذي ظهر في مكة والمدينة المنورة على صاحبها أيضل الصلوة والسلام وانتشر في الجزائر فهذه الجملة من أعظم البراهين الدالة على نبوة خانم الأنبياء صلى المة تعالى عليه وسلم ولا ينكر هذا الا معاندومكار ومن ذلك ايضاً مافي اشعباء .س. ٤١ ف ـ ٢٥ وفصه ( قداً شهضته من الشمال فأنى من مشرق الشمس يدعو باسمى يأتى على الولاة على الملاط وكخراف يدوس العلين من أخبر من البدأ حتى نعرف ومن قبل حتى نقول هو صادق لا مخبر ولا مسمع ولا سامع اقوالكم ) انتهى

فهذا الذي قام من الشمال هو اسماعيل ان اراهيم عليهما السلام لامهما كانافي اراضي اورفه وكاناسماعيل اذ ذاك طفلاً فابعده أبوه مع أمه هاجر الى فاران وقد ظهر من نسله خانم الأمياء في مكة وهي في المشرق بالنسبة الى فلسطين وأورفه بالنسة اليها في الشيال فلذلك قال أقته من الشيال واتى من المشرق هو واصحابه وخلفاؤه يدعون باسم الله برأ و بحراً ودمرواكثيراً من عظماه المشركين والمبتدعين كما قال يأتي على الولاة كما على الملاط وكخراف بدوس الطين وهو المنموت من البداء اي من قبل مجيئه وقد اخبر الرسل عنه في كتب الله المنزلة كما قال ثم ان من اسهائه عليه السلام الصادق الامين وقبل النبوة كان معروفاً بين قومه بهذا الاسم فهو مصداق قوله صادق لا مخبر ولا مسمع ولا سامع اقوالكم اي لا يقبل الاقوال الباطلة بل يفعل بما يؤمر بواسطة الوحى ولعل قائلا يقول ان هذا هو عيدى

(فصل) وهذا الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين ومن تأمل التوراة وجدها ناطقة به صريحة فيه فان فيها وغدا ابراهيم فاخذ الفلام واخذ خبراً وسقاء من ماء ودفعه الى هاجر وحمله علمها وقال لها اذهبي فانطلقت هاجر وتفذ الماء الذي كان ممها فطرحت الغلام محت شجرة وجلست مقابلته على مقدار رمية الحجر لئلا تبصر الغلام حين يموت ورفعت صوتها بالبكاء وسمع الله صوت الغلام حيث هو فقال لها الملك قومى فاحملي الفلام وشدي يدك به فابي جاعله لامة عظيمة وفتح الله عينها فبصرت ببئر ما، فسقت الفلام وملأت سقاهاء وكان الله مع الغلام فتربى وسكن في ربة فاران بعد ان كاد عوت من المطش وان الله سقاه من بئر ماء وقد علم بالنواتر واتفاق الاعم أن أساعيل أعاري عكة وهو وانوء الراهيم منيا البيت فملم قطماً ان فاران هي أرض مكة ( فصل ) ومثل هذه البشارة من كلام شممون فها قبلوه ورضوا

ترجمته جاء الله من جبال فاران وامتلات السموات والارض من تسبيحه وتسبيح أمته سوى محدصلي الله عليه وسلم فان المسيح لم يكن بارض فاران البتة وموسى أنما كلم من الطور والطور ليس من أرض فاران وان كانت التربة التي بين مكنة والطور تسمى تربة فاران فلم ينزل الله فيها التوراة ويشارة النوراة قد عليه السلام فنقول ان عيسى لم يكن من الشمال ولا من المشرق بل تولد بينهم وهو منهم وعاش الى ان رفعه الله اليه فلا يصدق عليه ومن ذلك ايضاً ما في سفر اشعباء على - ٢٠ فر - ١ ( تفرح البرية والارض اليابسة و يتهج القفر و يزهر كالنرجس يزهر ازهاراً و يتبج ابهاجاً و يرنم يدفع اليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون هم يرون مجد الرب بهاء الهنا شددوا الايادي المسترخية والركب المرتمشة تبتوها قولوا لحائني القلوب تشددوا لا تخافوا هوذا الهكم الانتقام يأتي جزاء الله هو يأتي ويخلصكم حينند يقفز الاعرج ويخلصكم حينند تتقتع عيون العمي واذان الصم تتفتح حينند يقفز الاعرج كلابل و يترنم اسان الاخرس لانه قد انفجرت في البرية مياه وانهار في القفر ويصير السراب اجماً والمعطشة ينابسه ماه في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب والبردي وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس والبردي وتكون هناك المدون فيها ومفديوا الرب يرجمون بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يكون هناك المد وحش مفترس لا يصد اليها لا يوجد هناك بل يسلك المفديون فيها ومفديوا الرب يرجمون الحزن والنهد) انتهى

فجميع حمل هذا النص أشارة الى ظهور خاتم الانبيا، صلى الله عليه وسلم والمراد بالبرية والارض البابسة والقفر اراضي الحجاز وبادية العرب حيث ابتهجت وتحول اليها مجد لبنان وانخذ الناس من حميم البلاد البها طريقاً مقدسة وهي طريق الحج التي لا يسلكما الا التائبون الطاهرون المنيبون الى الله تعالى المفديون الذين يقر يون القرابين اليه سبحانه في مناسكهم ويتقربون له بإضاحيهم وذبايحهم ثم يرجمون من الحج قاصدين زيارة بيت المقدس كما امرهم خاتم الانبياء عايـــه الصلاة والسلام فيأنونه عائدين من الحج فرحين مبهجين بما وفقهم الله تعالى اليه من زيارة البيت الحرام وحصولهم على المرام بالوصول الى البيت المقدس الذي هو احد المساجد الثلاثة الذي شرع لهم السفر اليها والعبادة فبها وقد جا. في القرآن العظيم وحديث النبي الكربم وصفه بالتبجيل والتعظيم والامر يقصده للفوز بدار النميم وكل احد يعلم ما كانت عليه البادية قبل الاسلام وما صارت اليه بمده في تمهيد طرق الحج من حميع الجهات وحفر الآبار فها وتكثير المياه في جميع المثازل حتى في مكة وما حولها كل ذلك مما لا سبيل لانكاره فبظهور الاسلام ابتهجت الارض اليابسة وصار لها المجد العظيم وعلت كلة الله تمالي وغاب حزب الله في الاطراف والاكناف واستولوا على بلاد بني اسرائيل فدانوا لشريعتهم واطمأنوا لطريقتهم وصار الناس يدخلون في الدين المحمدي افواجاً افواجاً من اهل الكتاب وغيرهم رغبة في سبيل الله تعمالي واتباعاً لما امرهم به على لسان أنبيائه علمهم الصلاة والسلام فأمن من آمن وكفر من كفر فحق الجزاء كما اخبر ومن ذلك

تقدمت بجبل العلوروبشارة الانجبل بجبل ساعده

( فصل ) و نظير هذا ما قلوه ورضوا ترجمته في نبوة حبقوق جاء الله من التين وظهر القدس على جبال فاران وامتلأت الارض من تحميد أحمد وملك يهينه رقاب الايم وأثارت الارض لنوره و حملت جبله في البحر قال ابن قنية وزادنى بمضأهل الكتاب وستنزع في فسيك اعراقا و ترتوى السهام بأمرك يا محمد فان إدعوا انه غيره فمن أحمد هذا الذي امتلأت الارض من تحميده والذي جاء من جبال فاران فملك رقاب الايم

( فصل ) ومن ذلك وهو ﴿ الوجه السادس ﴾

قوله في الفصل التاسع من السفر الاول من التوراة ان هاجر ملاول من التوراة ان هاجر ملاء الما فقال الما فقال الما فقال الما فقال أين أفيلت والى أين تريدين فلما شرحت له الحال قال ارجى فاني سأكثر ذريتك وزرعك حق لا بحصون وها أنت تجيلين وتلدين اينا اسمه اسهاعيل لان الله قد سمع ذلك وخضوعك ولدك يكون وحش الناس يده فوق يد الجليع ويد الكل به ويكون مسكله المجيع اخو ما قال المستخرجون المنارة معلوم أن يدي اسهاعيل لم تكن فوق أيدى بني اسحق بل تكن فوق أيدى بني اسحق بل

﴿ النارق ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾



ايضاً ما في أشعباء ـص. ٥٤ و نصه ( ترنمي ايتها العــاقر التي لم تلد اشيدي بالترنم ايتها التي لم تمخضي لأن بني المستوحشة اكثر من بني ذات البعل قال الرب اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك لاتمسكي أطيلي أطنابك وشددي أونادك لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار ويرث نسلك انمأ ويعمر مدناً خرية لا تخافي لانك لا تخزين ولا تخحلي لانك لا تستحين فانك تنسين خزى صباك وعار ترملك ولا تذكر ينه بعد لان بعلك هو صائمك رب الجنود اسمه ووايك قدوس اسرائيل اله كل الارض بدعي لأنه كأمرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا اذا رذات قال الهك لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمك بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظه وبإحسان ابدي أرحمك قال وليك الرب لانه كمياه نوح هذه لي كما حلفت ان لا تعبر بعد مياه نوح على الارض هكذا حلفت أن لا أغضب عايك ولا أزجرك فأن الحبال تزول والاكام تتزعزع اما احساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحك الرب ايتها الذليلة المضطربة غير المتعزية هاأنذ ابنى بالاثمد حجارتك وبالياقوت الازرق اؤسسك واجعل شرفك ياقوتاً وابوابك حجارة بهرمانية وكل تخومك حجارة كريمة وكل بنيك تلا-يذ الرب و-لام بنيك كتيراً بالبر تتين معيدة عن الظلم قلا تخافين وعن الارتماب فلا يدنو منك ها انهم مجتمعون اجباعاً ايس من عندي من اجتمع عليك فاليك يسقط ها أما ذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ المحم في النار و بخرج آلة لعمله وانا خلقت المهلك ليخرب كل آلة صوّرت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه هذا هو ميراث عييد الرب و برهم من عندي بقول الرب ) انتهى

فقوله ( ترنمي اينها العاقر التي لم تلد اشيدى بالترنم اينها التي لم تمخضي ) أراد به مكة المشرفة ووصفها بالعاقر لكونها لم بخرج منها نبي قبل ذلك فبشرها بخانم الانبياء الذي يحق لها ان تترنم من اجله او لكونها خالية من الزرع كما قال تعالى في القرآن العظيم \* واسكنت من ذريق بواد غير ذي ذرع عند بيتك الحرم \* وقوله (لان بني المستوحشة اكثر من بني ذات البعل ) يشير الي هاجر ام اسهاعيل لانها كانت مستوحشة مطرودة في البر الاقفر فكان بنوها من لسل اسهاعيل امة عظيمة اكثر من نسل اسحاق ابن سارة المعبر عنها بذات البعل وقوله ( قال الرب اوسي مكان خيمتك ولنبسط شقق مساكنك لا تمسكي اطبي اطنابك ) اشار به الى ما أعطاها من الشأن والمجد بقصدها من حميع البلاد والاصقاع وتوارد الامم الكثيرة البها من عامة البقاع لزيارة البيت الحرام والحيج اضعاف زوار البيت المقدس وقوله ( شددي اوتادك لانك تمتدين الى البين والى اليسار ) قد كان كما قال حيث انتشر الذين المحمدي شرقاً وغرباً وشالا وجنو با الى جميع الاطراف واشتد انتشر الذين المحمدي شرقاً وغرباً وشالا وجنو با الى جميع الاطراف واشتد

كان في أيدى في السحق النبوة والكتاب وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب فلم يكن لبني اسماعيل فوقهم يدثم خرجوا منها لما بعث موسى وكانوا مع موسىمن أعز أهل الارض ولم يكن لاحـــد علمهم يد ولذلك كانوا مع يوشع الى ومن داود وملك سلمان الملك الذي لم يؤت لاحد مثله فلم يكن يد بني اسماعيل علمم ثم يعث الله المسيح فكفروا به وكذبوه فدم عليهم تكذيهم اياه وزال ملكيم ولم يقم لهم بمدء قائمة وقطمهمالله في الارض أمما وكانوا نحت حكم الروم والفرس وقهرهم ولم يكن يد ولد اساعيل علم في هذا الحال ولا كانت فوق يد الجميع الى أن بعث محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته واكرمه الله بنبوته فصارت عيمته يد بني اسماعيل فوق الجميع فلم يبق في الارض سلطان احن من سلطانهم بحث قهروا سلطان فارس والروم والترك والديلم وقهروا الهود والنصاري والمجوس والصابية وعياد الاستنام فظهر بذلك تأويل قوله في التوراة ويكون بده فوق بدالجميع ويدالكل وهذا أم مستمر الي آخر الدهر قالت الهـود نحن لاننكر هذا ولكن ان هذه بشارة بملك وظهوره وقهره لابرسائك ونبوته قالت المسلمون الملك ملكان ملك ليس معه نبوة بل ملك جار متسلط وملك نفسه نبوة والبشارة لم تقع

ساعد

( يوحنا)

بالمك الاول ولاسم انادعي صاحه النبوة والرسالة وهو كاذب مفتر على الله فهو من شر الخلق وأفجرهم وأكفرهم فهذا لايقعالبشارة بملكه وانما يقع التحذير من فتنته كما وقع شر من سنجاريب وبخت نصر والملوك الظلمة الفجرة الذبن يكذبون على الله فالاخبار لاتكون بشارة ولا تفرح به هاجر وابراهيم ولا بشر أحد بذلك ولا يكون ذلك أناية لها من خضـوعها وذلها وان الله قدسمع ذلك ويعظم هــذا المولود ومجمله لامةعظمة وهذاعندالحاحدين بمنزلة أن يقال انك ستلدين جبارا ظالماً طاغياً يقهر النياس بالباطل ويقتل أولياء الله ويسي حريموح ويأخذ أموالهم بالباطل وببدل أديان الانبياء ويكذب على الله ونحوذلك فَنَ حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الحلق بهتاناً وفرية على الله ليس هذا بمستنكر لامة الغضب وقتلهم الانبياء والقوم البهت - ﴿ فصل الوجه السابع ١٠٠٠ قول داود في الزبور سيحوا الله ١٩٩٩ تسبيحا جديدا وليفرح اسرائيل بخالقه ويتوب صهيون من أجل ان اصطفى الله له امت وأعطاء النصر وسدد الصالحين بالكرامة يسيحونه على مضاجمهم ويكبرون الله باصوات مرتفعة بايديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم يهم من الامم الذين لايعبدونه يونقون ملوكهم

ساعد رجاله في الجهاد لاعلاء كلة الله وقوله ف. ٤ ( يرث نسلك ايماً و يعمر مدناً خربة لا تخافي لانك لا تحزنين ولا تحجلين لانك لا تستحين تنسين خزي صباك وعار ترملك ولا تذكر ينه بعد لان بعلك هو صائمك رب الجنود اسمه ووليك قدوس اسرائيل اله كل الارض يدعى ) وقع حرفاً بحرف لان نسل هاجر من المسلمين ورثوا انمأ عظيمة وعمروا مدنأ كثيرة كالبصرةوالكوفة وبنداد وغيرها من البلاد العظيمة عدا القصبات والقرى وما اشه ذلك كم لا يخفي على من له ادنى المام بالجغرافيا والتاريخ وقد طهر الله مكة من خزي الجاهلية وعارها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فابدلها بالكفر أيماناً وبالوحشة انساً وبالخوف امناً يبقى أن شاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين وقوله في ٦ ( لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكروجة الصبا اذا رذلت قال الهك لحيظة تركتك و بمراحم عظيمة سأحمك بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة وبإحسان ابدي ارحمك قال وليك الرب لانه كمياء نوح هذه لي كما حلفت ان لا تعبر بعد مياه نوح على الارض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك فأن الحبال تزول والآكام تزعزع اما احساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لايتزعزع قال راحمك الرب ) يفهم منه أن الله تمالي غضب لوجود الاصنام في بيته الحرام فوعد بإنه سيرخمها فكان كما وعد وارسل خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم فيها فازال منها الشرك ورفع الاصنام وفرض على من استطاع من امته حج بيت الله الحرام فانقاد المسلمون لهذا الامر الجليل فصارت تأتي من المشهرق والمغرب الى الحج نفوس لا يملم عددها الا الله وقوله (عهدي سلامي لا يتزعزع )اي حكم القرآن حتى الى آخر الزمان فلا يتبدل ولا يتغير وقوله ( أيتهـــا الذليلة المضطر بة غير المتمزية ها أنذا أبني بالائمد حجارتك وباليافوت الازرق اؤسسك واجمل شرفك يا و تأ و ابوابك حجارة بهرمانية وكل نخومك حجارة كريمة ) وهذا أيضاً خطاب للكمية المعظمة الموصوفة بتلك الاوصاف فليس اليوم على وجه الارض بيت الهي يقصده الناس مثلها في الشرف والاعتبار وفي كل سنة يجلب اليها من الاموال النفيسة والاحجار الثمبَّة من اقطار الارض ما لا بحصى وقوله ( وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بذيك كثيراً ) ظاهر الصدق على المسلمين الخاضعين لاوامر ربهم وهم اهل الاسلام والسلام وقوله ( بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم) ظاهر في الكعبة لانه لا بوجد فيها غير ساجد وراكع بميدة عن الظلم البتة كما قال تعالى في القرآن المظم في حق البيت الحرام، ومن يردفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الم وقوله في ١٤٠ ( فلا تخافين وعن الارتماب فلا يدنو منك ها أنهم مجتمعون اجباعاً ليس من عندى من اجتمع عليك فاليك يسقط ها أناذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار و مخرج آلة لعمله وانا خلقت المهلك ليخرب كل آلة صورت ضدك وقد وفى الله سبحانه بجميع ما وعد وجمل مجد بيته الحرام باقياً ببقاء الاسلام الى الابد والحمد لله ومن ذلك أيضاً في اول .ص. ٢٠ من أنجيل مق وهو ( فان ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج من الصبح يستأجر فللة لكرم، فاتفق مع الفملة على دبنار في اليوم وارسلهم الى كرمه ) الى آخر الاصحاح وقد تكلمنا عليه في محله عند الكلام على أنجيل متى و بينا وجه صدقه على الامة الاسلامية والرسالة الاحمدية فراجمه هناك والله سبحانه يتولى هداك ومن ذلك ما في سفر اشعياء عليه السلام نقلا من فسخة لندن .ص. ٩ .ف. ٦ وفصه (صبياً ولد لذا وابناً اعطينا وصارت رئاسته على منكبيه و يدعى اسمه عجبياً مشاوراً الله العالم الآتي رئيس السلام ليكثر سلطانه وسلامه ايس له فناء وعلى كرسي داود وعلى مملكته يجلس ليقيمها و يعضدها بالانصاف والعدل منذ الآن والى الابد) انتهى

افول فهذا صادق عليه صلوات الله عليه اذ هو الذي ولد وكان صبياً يتيماً لله تعالى وكان خانم النبوة بين منكبيه وكان اسمه عجباً لم يسبق مناه في بني اسرائيل وكان مشاوراً وقوياً وهو رئيس السلام والاسلام الذي كثر سلطانه وصارت اورشليم في حوزته وأقامت خلفاؤه فبها العدل والانصاف فتمت له مملكة داود عليه السلام وجلس على كرسيه كرسي النبوة والرسالة والفضل لله تعالى ومن دلك ما في سفر التثنية نقلا من نسخة لندن قال الله تعالى لموسى عليه السلام في حس ما دف م م وضوف افيم لهم نبياً مثلك من بين اخوتهم وأجعل كلامي في فم يكلمهم كل شيء أمره به) اتنهى

فهذا نص في محمد صلى الله عليه وسلم لانه من اولاد اسهاعيل بين اخوتهم وهو مثل موسى أيضاً في كونه نبياً ورسولا أنى بشريمة الهية ولا يصدق هذا النص على عيسى أو غيره من أنبياء بنى اسرائيل عليهم السلام لانهم ليسوا من بني اخوتهم وهذا الذي سيةيمه الرب نبياً مثل موسى موصوف بانه ليس منهم بل من بني اخوتهم اعني بني الماعيل وهو ظاهم على ان في هذا السفر صرح في سس. ١٤٤ ف ١٠ بابه (لم يقم بعد ذلك نبي في بني اسرائيل مثل موسى) فتبين ان النبي المنعوت في هذا النص لم يكر عيسى لانه من بني اسرائيل لا من نبي اخوتهم ولاسيا على زعمهم انه هو الله فكيف يكون مثله و ياليتهم يقبلون عبودية السيح لله كموسى ومن ذلك ما في اشعياء في س. ١٤ ف. او لصه (الصتي الي اليها الجزائر ولتجدد القبائل قوة ليقتر بواثم بتكلموا لتقدم معا الى المحاكمة من المشرق يلاقيه النصر عند رجايه دفع امامه اعما وعلى ملوك سلطه جعلهم انهض من المشرق يلاقيه النصر عند رجايه دفع امامه اعما وعلى ملوك سلطه جعلهم

بالفيود واشرافهم بالاغلال وهذه الصفات انما تنطبق على محمد وأمته فهـم الذين يكبرون الله بأصواتهـم مرنفعة في آذاتهم للصلوات الخس وعلى الاماكن المالية قال حابركنا مع الذي صلى الله عليه وسلم أذا علوناكبرنا واذا هبطنا سبحنا فوضمت الصلاة على ذلك وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في الاذانوفي عيد الفطر وعيد النحر وفي عشرة ذي الحجة وعقيب الصلوات في أيام مني وذكر البخاري عن عمسر بن الخطاب انه كان يكبر عيني فيسممه أهمل المسجد فيكبرون بتكسره فيسمعونهم أهل الاسواق فكبرون حتى رنج منى تـكسيرا وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان المالسوق ايام المشر فيكران ويكبر الناس يتكبيرهماوبكبرون أيضاعلي قرابيهم وضحاياهم وعندرمي الجمار وعلى الصفا والمروة وعند محازاة الحيحر الاسود وفي أدبار الصلوات الحمس وليس هذا لاحد من الامم لا أهل الكتاب ولاغيرهم واهمفان الهود يجمعون الناس بالبوق والنصاري بالناقوس وأما تكسر الله بأصوات مرتفعة فشعار محمد ابن عسد الله وأمته وقوله بأيديهم سيوف ذات شفرتين فهيى السيوف المربية التي فتح الصحابة بها السلاد وهي الى اليوم معروفة لهم وقوله يسبحونه على مضاحمهم هو نعت للمؤمنيين الذين يذكرون الله قياماً وقعمودا

كالتراب

كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه طردهم مرّ سالماً في طريق لم يسلكه برحايه من فعل وصنع داعياً الاحيال من البدء انا الرب الاول ومع الآخرين انا هو) انتهى

وهذا أيضاً بما لا غبار عليه فن هو صاحب السيف والقوس الذي نهض من المشرق واخضع الملوك ودفع الامم غير محمد صلى الله عليه وسلم ومن القبائل غير قبائل العرب الذين جالوا في البلاد شرقاً وغرباً واعانوا الدين المحمدي في جميع الافطار واعلوا كله الله تمالى في برهة قليلة من الزمان فكانوا أعظم امة في العالم المدني يبقى لهم المجد المخلد والشرف الدائم الى يوم القيامة بحوله وقوته سبحانه وتمالى و يصدق عليه صلى الله عليه وسلم ما في دانيال عس ٢٠ ف. ٤٤ ولفظه وتمالى و يصدق عليه صلى الله عليه وسلم ما في دانيال عس ٢٠ ف. ٤٤ ولفظه وتمالى و يعدق المالك وهي تشبت الى الابد) الى ان قال فيه أيضاً في عس ٧ وتفى كل هذه الممالك وهي تشبت الى الابد) الى ان قال فيه أيضاً في عس ٧ فق حقيم السماء تمطى الشعب قديسي العلى الذي ملكوته ملكوتاً ابدياً وجميع الملوك يعددونه و يعليمونه حتى هذه منتهى الكلمة ) انتهى

فهذا الشعب القديسي أيضاً لا يصدق الاعلى المسامين ودينهم لا ينقرض ابداً وهم آخر ملة كما اشار في النص بقوله هـــذا منتهى الكلمة أي منتهي النبوات والكتب المنزلة فلا شك ولا ريب بانها الملة الاسلامية الساكنة في جزيرة العرب التي سيحتت المخالفين ونودي بها من اوروبا الى الصين وشر يمتها نسيخت كافة الشرائم ولا ينسخها ناسخالي يوم الدبن فلذلك قال لايترك ملكها لشمب آخر بل شريعها ثابتة الى الابد ومن ذلك ما في اشميا نقلا من النسخين المطبوعة قديماً وحديثاً يص. ٢١ .ف. ١ وخلاصتهما ( وحي من جهة برية البحر ) والظاهر أن المراد ببرية البحر حبال الطور الواقع على البحر الاحمر وذلك الوحي هو الذي نزل على البياء بني اسرائيل ثم قال فيه ف. ٦ ( وقال لي الرب اخبر بما ترى فرأى فارسين احدهما راكب حمار والآخر راكب جمل ) الى ان قال فيه أيضاً .ف. ٩ (سقطت بابل وتكسرت تماثيل آ لحتما المنحوتة ) والمراد براك الحمار عيدي وراك الجل محد علمهما افضل الصلاة والسلام اذلم يسمع عن عيسى أنه ركب الابل بل الحبحش حين دخل الى اورشليم ثم ان تماثيل آلهة بابل وملكما سقطت بظهورهما ولاسها بعد استيلاء الاسلام على تلك الجهات كما هو معلوم و يما يؤيد ما قلنا قوله في هذا الاصحاح أيضاً من السفر المذكور ـف. ١٣ ( وسي من جهة بلاد العرب في الوعر تبيتين يا قوافل الدادنييين هاتوا ماء لملاقاة المطشان وخبرة للهارب من امام السيوف ياكان التيمن قال الرب تفني جبابرة قيدار ) انتهى

فهذا صريح في خاتم الانبياء صلى الله عايه وسلم والمراد من بلاد المرب

وعلى جنوبهم ومعلوم قطعا ان هذه البشارة لاتنطبق على التصاري ولا تناسبهم قانهم لايكبرون الله بأصوات من تفقة ولايايديهم سيوف ذات شفرتين ينتقم الله بهم من الامم والنصارى تعيب من يقاتل الكفار بالسيف وفيهم من يجعل هذا من أسباب التنفير عن عحد صلى الله عليه وسلم و لجهلهم وضلاطم لا يعلمون ان موسى قاتل وضلاطم لا يعلمون ان موسى قاتل الكفار و بعده يوشع بن نون و بعده وقبلهم ابراهيم الحليل صلوات الله وسلامه عايم أجمين

الله الوجه الثامن الله قول داود ومن أجل هذا باركالله عليك الى الابد فتقلد أمها الحار السيف لان البهاة لوجهك والحمد الغالب عليكأر كبكلة الحق وسبحت التأله فأن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك وسهامك مسنونة والام يخرون محتك وليس متقلدا السف بعد داود من الانبياء سوى محد صلى الله عليــه وسلم وهو الذي خرت الايم نحته وقرنت شرائعه بالهيبة اما القبول والجزيه واماالسف وهذا مطابق لقوله صلى الله عليـــه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وقد أخبر داود ان له ناموسا وشرائع وخاطبه بلفظ الحيار اشارة الى قوته وقهر. لاعداء الله بخلاف المستضعف المقهور وهو صالي الله عليه وسلم ني الرحمة وني الملحمة وامته اشداء على الكفار وحماء بينهم



اذلة على المؤمنين اعن قعلي الكافرين يخلاف الاذلاء المقهورين المستكبرين الذين يذلون لاعداء الله ويتكبرون عن قبول الحق

معي فصل الوجه التاسع الله قول داود في مزمور اخوان و معرون الله سيحانه أظهر من صهبون كاللا محمودا وضرب الاكليل مثلا للرياسة والأمامة ومحمود هو محمد صلى الله عليه وسلم وقال في صفته ويجوز من البحر الى البحر ومن لدن الأنهار الى منقطع الارضوانه ليخر أهـل الجزائر بين يديه على يركهم ويلحس أعداؤ النزاب تأتيه ملوك الارض وتسجد له وتدين له ألامم بالطاء\_ة والانقياد ويخلص المضطهد النائس عن هو أقوى منه وينق ذ الضعيف الذي لأناصر له ويرأف بالمساكين والضعفاء ويصلي عليه في كل وقت وسارك ولا يشكل على عاقل يدبر أمور الممالك والنبوات وسلم وسير امنه من بعده أن هذه الاوصاف لاتنطبق الاعليه وعلى أمته لاعلى المسيح ولاعلى نبي غيره فأنه حاز من البحر الرومي الى البحر الفارسي ومن لدن الأنهار وجيحون وسيحون والفرات الى منقطع الارض بالغرب وهذا مطابق لقوله صلىالله عليه وسلم زويت لي الارض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي مازوی لی منها وهو الذی یصلی

عليه ويبارك في كل وقت وفي كل

ارض الحجاز الموصوفة بالوعم التي صارت تقصدها قوافل الحج من كل فج عيق وسيت في البر الاقفر والاراضي المعطشة وقوله هاتوا ماء لملاقاة المطشان وخبرة للهارب اشارة الى هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة المشرفة الى المدينة المنورة واستقبالهم له واضافتهم اياه وقيامهم بخدمته وخص اهالي تيماء لانهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وتيماء هي في وادي القرى من اعمال المدينة كما ذكره يافوت في مراصد الاطلاع وكل ذلك مفصل في كتب السير وقوله تفنى جبابرة قيدار اشارة الى ماكان بعد هجرته من نصرة الله تعالى له على ابطال في قيدار وجبابرتهم من المشركين فمزقهم كل محزق وفتح الله تعالى له مكة المشرفة وصار الناس يدخلون في دين الله افواجاً والحد لله رب العالمين

(تنبيه) في النسخة القديمة (ثبقل) وفي النسحة الجديدة (وحي) والمهنى واحدكما قال الله تعالى في القرآن العظيم عه انا سناقى عليك قولا ثبقيلا هو وذلك مما لا نزاع فيه حتى ان الذين رجوا القرآن من علماء النصارى فسروه بذلك والله تعالى اعلم ومن ذلك ما في النكوين قال يعقوب عليه السلام في وصيته نقلا من فسحة لندن من رس ١٩٠ .ف. ١ و فصه ( فدعا يعقوب بنيه وقال لهم اجتمعوا فانبنكم عما يصيكم في آخر الايام) الى ان قال فيه في رفيه ١٠ ( فلا يزول القضيب من بهوذا والمدبر من شخذه حتى يجيء الذي له الكل واياه تنتظر الامم بر بط بالكرمة جحشه يا أبني والى دالية الكرمة انانه يفسل بالخر حلته و بدم العنب رداءه عيناه من الخبر مناشرة واسنانه ابيض من اللبن) انتهى

أقول ان هذه الوصية من أعظم البراهين الدالة على صحة دعوى خاتم الانبياء احمد صلى الله عليه وسلم لانه صرح فيها بان زوال القضيب والنبوة من بني اسبرائيل موقوف على بجيء خاتم الانبياء فانه هو المشار اليه في الوصية (بان له الكل و النبوة منهم و مما يو يد حكم الوصية أنه قد مضى ثلاثة عشر حيلا ولم يظهر من خذ يهوذا رسول بعد ما كانت الانبياء تأتيم تبترا ولا نزاع في عيسى عليه السلام انه من فخذ يهوذا وهو آخر مدبر أي رسول الى بني اسرائيل كما قال بالوصية لا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه حتى يجيء الذي له الكل واياه تنتظر الانم ولعلكم تذكر ون البديهات عناداً بقولكم ان عيسى لم يكن من فخذ يهوذا ولا مدبراً بل هو اله قلت فان اسفار بقولكم ان عيسى لم يكن من فخذ يهوذا ولا مدبراً بل هو اله قلت فان اسفار في اسرائيل ) وقد ثبت ببداهة النقل والعقل ان الله نزع القضيب والنبوة من فخذ يهوذا بالنم وهو ولا شك خاتم الانبياء شعي اسرائيل ) وقد ثبت ببداهة النقل والعقل ان الله نزع القضيب والنبوة من فخذ يهوذا بالفعل فضلا عن النقل فتمين انه هو ليس فخذ يهوذا بالفعل فضلا عن النقل فتمين انه هو ليس

غبره والنصوص اجتمعت وتظافرت عليه كما مر ذكره في يوحنا وسهاء فارقليطاً آخر أي رسولا غير عبسي وفي زخريا سهاه رسول الحنان وفي ملاخيا رمن لاسمه بإيلياء الآني في آخر الزمان وأيده مفسر الانجيل في تحفة الحيـــل حيث سهاء بالحبر الاعظم المنتظر في آخر الزمان ولعل يمض الاساقفة يغالطون عوام النصاري بقولهم أن هذا الوصف المذكور في آخر هذه الوصية لا يصدق الا على عيسى عليه السلام لأنه رك الححش وقد قلت ان قضة الححش اثنتنا آنفاً إنها من الاكاذيب ومدسوسة لاجل توفيقهم هذه الوصية على عيسي وعلى فرض صحة ركو به الجحش فهو أيضاً لا يخصر فيه فقط بل كافة الانساء ركموا الحيل والمغال والحمر ولابل وربطوا مطاياهم في الكرم وسائر الاشجار ولاسيما نبينا صلى الله عليه ولم فأنه ركب الحمير والبغال والخيل والابل وحتى كان له حبحش اسمه عفير كما ذكره ابن الاثير وقوله يغسل بالخمر حلته و بدم العنب رداءه وعيناه من الخر متباشرة واسنانه أبيض من اللبن معناء ظاهر فالحر ودم العنب كناية عن دما. لمج هدين والمشركين الذمن كان صلى الله عليه و لم يخوض بدماتهم وكانت عينه سوداء مخمورة بحمرة وكأنها تتوقد نارأ واسفانه كالتلجوهذه الصفات عين الصفات المذكورة عنه في الكتب فال شككت فراجعها ومر ذلك ما في سفر حزقيال النهي عليه السلام من ـص. ١٩ ـف. ١٠ ولفظه ١ افك ككرم في دمك غربت على الماء ائمارها وأورافها نبتت من كثرة الما، وصارت لها فضائها صامدة ولقضان سلاطين وارتفعت قامتها بين الاوراق، رأيت ارتفاعها بكثرة جمامها ثم استؤصلت بالقضيب والطرحت الى الارض من و مج السموم احفت ثمرها فسدت وحفت فضيان قوتها والنار اكاتها والآن التقلت فغرست في القفر في أرض غيرمسلوكة ممطشةو خرجت نار من قضيب اغصابها واكلت عرها) انتهى

أقول الكرم كناية عن ابر'هم عليه السلام والأغصان نسله فمهم سوأ اسرائيل الذين سكنوا فلسطين ونموا وريوا وتمنعوا في آلك الملاد الطبية الكثيرة المياه والحبرات كمصر والشام وسوريا وامنالها فتولد منهم انبياء وملوك كما قال في النص ( صارت لها قضبانها صامدة ولفضبان سلاطين ارتفعت قامتها ) ومن نسل أبراهم اسهاعيل وما تناسل منه من العرب في الأرض القفراء المعاشة الغبر مسلوكة كما قال ثم ظهر منهم خانم الانبياء صلى الله عليه و الم كما أشار بالنص ( وخرجت نار من قضيب اغصانها) والمراد من النار الشريمة الاحمدية كما أن مفسر الأباحيل فسر النار بالشريعة في مواضع كثيرة ولا نزاع بذلك وقوله في آخر النصوا كات تمرها اي نسخت شرايع ما قبلها وذلك بعد ما طغت المهود بقتل انسبائها و يغت النصاري بتدنيس الهمها ولعن رسولها فغضب الله علىهموازال الملك والنبوة والقضيب مهم وُهو مطابق لقوله ( ثم استؤصلت بالقضيب والطرحت الى الأرض وربح

صلاة من الصلوات الحمس وغيرها وهو الذي خرت اهل الجزائر بين يديه أهل جزيرة المرب وأهمل الحزيرة التي بين الفرات ودجلة واهل جزيرة الانداس واهل جزيرة قبرص وخضمت له ملوك الفرس فلم يبق فيهم الامن أسلم وأدى الجزية عن يد وهم صاغم ون مخلاف ملوك الروم فان فيهم من لم يسلم ولم يؤد الحزية فلهذا ذكر في الشارة ملوك الفرس خاصة ودانت له الأمم التي سمعت به و بامته و انقذ الضعفاء من الحيارين وهذا بخلاف المسيح فأنه لم بتمكن هذا النمكن في كتابه ولامن اسمه يعد رفعه الى السماء ولاحازوا ماذكر ولايصلون عليه ويباركون في اليوم والليلة فار القوم يدعون الاهمة و اصلون له

10) العاشر الوجه العاشر قوله في مزمور أخر لترماح 25, 42, البوادي وقراها ولتصر أرض قيدار مروحا ولتسبح سكال الكهوف ويهتفوا من قال الحال محمد الرب وبذيموا تسابح في الحو/ فن أهل البوادي من الامم سوى امة محمد ومن قيدار غير ولد اسماعيل أحد اجداده صلى الله عليه وسلم ومن

الى الأيد ما فصل الوجه الحادي عشر قوله في مزمور آخر أن ربناعظم ١٠٠٧ ١٩١٧

سكان الكهوف وقال الحال سوى

العرب ومن هذا الذي دام ذكره

عمرودا جدا وفي مكان آخر الهنا



السموم أجفت تمرها فسدت وجفت قضبان قوتها) انتهى ومن ذلك ما في كتاب الرؤ يا المنسوب الى يوحنا الأنجيلي في ـسـ ٩ ـفــ ١١ ونصه ( رأيت السهاء مفتوحة واذا فرس ابيض والحالس علب. يدعى أمينًا

وصادقاً و بالعدل بحكم و بحارب وعيناه كالهيب نار وعلى رأسه تيجان كشرة وله اسم مكتوب ليس احد يمر فه الا هو)

أفول ان هذم الاوصاف لا تصدق الاعلى احمد صلى الله عليه وسلم لانه حارب وحكم بالمدل وهو المسمى بالصادق الامين قبل النبوة و بمدها وعسى لم يسم بهذا الاسم ثم نبينا وخلفاؤه استولوا على تيجان الملوك كما تشهد بذلك الاعداء وقوله عياه كلهيب نار فهي الشهريمة التي جاءت بالسبف وقوله ليس احديمر قه معناه ظاهر لان النبي الهشمي لغته عربية وهو لم يكن من بني اسرائيل وغريب عنهم و بعيد عن مسكنهم ودعوته بأنه خاتم الأنبياء عجيبة فلذلك قال ويمرفوه والما عيسي فملوم ومعروف بينهم وهو من أشرافهم وتولد ينبهم و يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الى هذا فلا يصدق النص الاعلى خاتم الانداء ثم قال فيه .ف. ١٣ ( وهو متسر بل بثوب مغموس بدم و يدعى اسمه كلة الله ) وهذا النص أيضاً لا يصدق الا على صاحب السيف لانه من ميداً رسالته الى أن توفى صلى الله عليه وسلم وهو في المحار بات الدموية وعيسي لم يذيح ـ جاجة والمحب من صاحب هذه الرؤيا او المحرّف لها ما اكثر نسيانه وتماين كلامه انظر هداك الله الى خبصه حيث لم يجف القلم من قوله في الجلة المار ذكرها ( ليس احد يمرف اسمه ) فكيف يلنثم هذا مع قوله في هذه الجلة ( و يدعى اسمه كلة الله ) وهذا تناقض فاحش لا يمكن تأويله وعلى فرض صحة وقوع الرؤيا على علاتها أيضاً فقوله كلة الله لا ينحصر في عيسى لان كثيراً من الانبياء يقال لهم كله الله كما اثبتناه آهاً من اسفار الأنبياء على ان كل رسول بالنسبة الى وظيمة، هو بالحقيقة كلة الله لأنه ينطق بها ويأمر باتباعها ولا نزاع في ذلك وقال فيه في 12 ( والاجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين برًّا أبيض نقياً ) وعيسى لم يكن محار بأحق بحتاج الى الجند بل خاتم الانبيا. كان محتاجاً الى المدد من الله فامده بصر مح القر آن بقوله \* يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴿ وَمُمَا يَدَلُكُ أَيْضاً عَلَى صَدَقَ مَقَالَتُنَا قُولُهُ ـف ـ ١٥ منه (ومن فحه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الامم وهو سيرعاهم بعصي من حديد و بدوس معصرة خر سخطه وغضب الله القادر على كل شيء) والمراد من قوله يخرج من فمه سيف ماض الخ هو القرآن الكريم لأنه يخرج من فم رسول الله وفيه احكام وقصاص وقتال وجهاد بالسيف والمراد من العصي الحديد السيف كالراعي الذي بيده عصى و يرعى بها غنمه وكذلك الرسول المعظم بيده السيف يرعى به شعبه وأمته وعسى

قدوس ومحمد قدعم الارض كلها فرجاً فقد نص داود على اسم محمد وبلده وان كلنه قد عمت الارض حير فصل الوجه الثاني عشر كا قوله في الزبور لداو دسيولد لك ولد أدعى له أباً ويدعى لي إبناً اللهم ابعث جاعل السنة كي يملم الناس أنه لبشر وهذه اخبار عن المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهورهما بزمن طويل يريد أنه ابث محمداً حتى يعلم الناس أن المسيح لبشر ليس إلماً وأنه ابن البشر لا ابن خالق البشر فبعث الله هادي الامة وكاشف الغمة فيين الامم حقيقة أمر المسيح وأنه عبد كريم وني مرسل لا كما ادعته فيه التصارى ولا كما رمته به الد.ود حي فصل الوجه الثالث عنم الله 20.21.00 قوله في نبوة شعباقيل لي قم نظار افانظر ما تری بخبر به قلت اری راکین مقبلين احدهما على حمار والأخر على جمل يقول احدهما اصاحبه سقطت بابل واصنامها للبحرا وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح وراك الجمل هو محمد صلوات الله وسلامه عليهما وهو أشهر بركوب الجل من المسبح بركوب الحمار ويمحمد صلى الله عليه وسلم سقطت إصنام بابل لابا لمسيح ولم يزل في قليم بابل من يسد الأوتان من عهد ابراهيم الخيل الى ان سقطت بمحمد صلى الله عليسه وسلم

مع فصل الوجه الرابع عشر الله قوله في سورة شعبا أنه قال

لم يكن كذلك لانه بزعمكم امتنع عن جلد الزانية ومنع بطرسمن الضرب السيف بل رويتم عنه أنه كان يخرج من فم، دعاء وتضرعات الى الله ان يخلصه من الهود وزعمتم أن الله لم يتقبل دعاءه بل سلمه الى سفلة الهود تبزق عليه وتلطم وجهه وهو يصرخ ببن أيديهم من العذاب ويكفينا برهان قوله سيرعاهم وهو خبر عنما سيكون ويأتي في مستقبل الزمان وعيسي كان وقتئذ ماضياً بالسبة للرؤيا فتيين ان المراد منه غيره ولكن يوسف القس الحلمي قال في نفسيره على هذه الجُملة أنه ستقع عند ما ينزل المسينح في آخر الزمان فامول لو انصف هذا الفاضل لاتب الظاهروالمحسوس لأنه لو صحت هذه الرؤيا فقد وقع تفسيرها قبل ثلائة عشر جبلا من خاتم الانبياء وخلفائه بالفعل وكل أرض شربت ماءها وليس من العقل اتباع ما يناقضه الظاهر والمحسوس والاغماض عن الحق المتواتر ويؤيده قوله أيضاً و يدوس معصرة خمر الح كيف يقال لعيسى يدوس معصرة خمر بنضب وقد رويتم عنه انه قلب الماء خمراً في عرس قانا لاجل ان يز يدسكر السكاري بصر احة القول ورويتم أنه قال عن الخرة أنها دمه والحق أنه أن صحت هذه الرؤيا فهي لا تصدق الا على خاتم الانبياء صلى الله عايه وسلم لانه حرم الحرة وجلد شاربها وحرم بيمها وشراءها وافسد عقودها وهدم معصرتها وكسر دنانها وسخط على مدمنها منص الله القادر كما قال في النص انظر ايها المسيحي العاقل لا تغرك سفاسف الاساقفة فان الذي بخرج من فمه سيف ماض و بيده عصا من حديد ويدوس منصرة خمر بغضب هو الفارقليط

المذكور في يوحنًا وهو نبي الختان المذكور في زخريًا وهو أيلياء المرموز في ملاخياكما عبر عنه في تحفة الحيل بالحبر الاعظم الموعود مجيئه في آخر الزمان فهذه لصوص متظافرة واخبار متواترة من كتبكم يؤيد بعضها بعضاً ولبست من كتبنا والكل تصدق دعوى سيد الآنام ومصباح الظلام ثم قال في .ف. ١٦ منه ( وله على ثو به وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الار باب ) فاقول ان هذه الجلة اظنها من خرافات الاساقفة او رؤيا شيطانية نشأت

من ابخرة الحمّر ولحم الحنز بر أو أضفاث أحلام واناصح وقوعها فيكون في آخر الزمان كما ذهب اليه القس يوسف في تفسيره فلا بدأن تكون هذه الكتابة مكتوبة على فخذ وثوب الدجال الموعود مجيئه عندنا وعندكم في آخر الزمان لان هذه الكتابة من أفحش أقسام الجهل وأقبح أنواع الكفر ولا يبعد من سخافة عقول القوم ان يمتقدوا ان التوب المكتوب عليـه هو ذاك التوب الذي اقتسمه المسكر حين الصلب المشار اليه انه كان بدون خياطة وكان ينمو على جسد المسيح كما ينمو المسيح [ ومن كان ذا لب فليتعجب ] ثم قال في ف- ١٧ منه (ورأيت ملاكأ واحدأ واقفأ في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور

﴿ النارق ﴾

اظرك فستبهجين وتفرحين من اجل ان الله يصير البكذخار البحر ونحيج اليك عسا كر الايم حق تع بك قطر الابل المؤلفة ويضبق ارضك عين المقطرات التي مجتمع الك وتساق اليك كباش مدبن ويأسك اهل سبأ ويسير البك اغنام فاران وتحدمك رجل بناوت يربد سدنة الكمة وهم اولاد بنت أبن اسماعيل قالوا فهذه الصفات كلها حصلت لمكة فانها حملت اليها ذخائر البحر وحج اليها عساكر الامم وسيق اليها اغنام فاران هـدايا واضاحي وقرابين وضاقت الارض عن قطرات الابل المؤبلة الحاملة للناس وازوادهم وأناها أهل سبأ وهم أهل البيسن (فصل الوجه الخامس عشر) قول شميا في مكة ايضاً وقد اقسمت بنفس كقسمى ايام نوح اني اغرق الارض بالطوفان اني لاأسخط عليك ولا ارفضك وان الحيال تزول وان التلاع منحطة ورحمق عليك لأزول ثم قال ياسكينة يامضطهدة ها أناذا مان مالحسن حجارتك ومزاينك بالحواهر ومكلل باللؤاؤ سقفك وبالزبرجد أبوابك وسمدين من الظلم فلا نخافي ومن الضمف فلا تضمغ وكل سلاح يصنعه صانع فلا يممل فيك وكل لسان ولغة تقـوم معك بالخصومة تفلحين معها ويسميك الله اسماً حديداً يريد أنه سماها

205.54

94-17n

عن مكم ارفى الى ما حواث ١٤/١٥ هر

المسجد الحرام فقومي فاشرقي فائه

الظائرة في وضط السناء هم اجتمعي الى عشاء الاله المظلم ١٨ لكي تأكلوا لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين علما ولحوم الكل حرًّا وعبداً صفيراً وكبيراً ١٩ ورأيت ملوك الارض واجنادهم مجتممين ليضموا حرباً مع الجالس على الفرس ومع جنده ٧٠ فقبض على الوحش التي الكذاب معه الصائع قدامه الآيات التي بها اضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سحدوا لصورته وطرح الأثنان حيبين الى بحيرة النار المتقدة بالكبريت ٢١ والباقين قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه وحميع الطبر شيمت من لحومهم ) انتهى أقول ان هذا كله وقع في زمن التي المر بي لأن ملوك المرب وصناديدهم وملوك الحبشة والفرس والروم وقوادهم اجتمعوا وتحزبوا على محاريته وخلفائه الطاهرين فردهم الله على أعقابهم خاسرين فكانت جنث فتلاهم بين الجيال و لوديان تأكل من لحومهم سباع الطير والفر بان والوحوش والديدان فكأن نوع الحيوان ضيوف الله على لحوم اعداء الله كما قال اليوصيري رحمه الله ومعني قوله [ فقبض على الوحشين والنبي الكذاب ] ظهر لانواقعة مسيامة الكذاب بالتيامة والاسود العنسي بالبمن وطليحةفي بنيأسد وعسكر سميراء وقصتهم معلومة ومشهورة ومن أراد الوقوف علما فليراجع ابن الاثير وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم امر محربهم وقتام والمرتدن والمشركين مماً و بعد وفاته حاربهم ابو بكر رضي الله عنه وقتل مسيلمة والمرتدين والمشركين بعد رسول الله فاصبحت تلك اليقاع لا بوجد فها مشرك بعد ما كانت لا يوجدفها موحد وخضمت تلك القيائل والصناديد لكامة التوحيد وهي لا اله الا الله والحمد لله ومن القرأن الدالة على صحة وسالنه وصدق مقالته قوله تعالى في القرآن الكري، هوما قتلوه وما صليوه ولكن شبه لهم، فهذه الآية بنفسها تدل على أنها وحي صادق لأنه لو كان هذا القرآن مفتري كما تزعم النصاري والهود لما كذب صلب ذات المسيح عليه السلام بل من القريب المقلى تصديقه لان وقوعه ثابت عند الامتين وقد شاهدوا المصلوب رأى المين فتصديق الصلب اعظم حجة على بطلان الوهية المصلوب وتكذيه افسد لحجته وأنفر للجاحد عن أتباع دعوته لآنه لو أتفق ممهم على تصديق صلب الههم لكان أبسر وسيسلة لاقناعهم وجلمهم وأقرب طريقه لفهمهم وردهم من الضلال الى الهدى ولو لم يكن تكذيب الصاب وحياً صادفاً فما الفائدة من تكذيبه مع ان القرآن مهذا التكذيب أبد قول عيسي عليه السلام ( من الآرلن رو نني و ستطلبو نني ولا تجدونني ) فتبين أن نغي صلب ذات المسيح وحي صادق عن الرب ومنها قوله في القرآن العظم ﴿ ولكن رسول الله وخاتم النبيبين ﴿ أَي لا نبي بعد، ولا كتاب بهـــد القرآن وهذه الآية أيضاً من أعظم البراهين الدالة على صدقه فقد مضى ثلاثة عشر جبلا ولم يظهر نبي ولا رسول ولا كتاب بعد ما كانت انساء بني

قد دنا نورك وافر الله عنك انظرى بعيث حولك فأنهم مجتمعون بأنونك بنوك وبناتك عدوا فينئذ تسرين وتزهدين وبخاف عدوك وليتسع قلبك وكل غنم قيدار نجمه اليك وحادات بثاوت يخدمونك ومثاوث هو بنت بن اسهاعیل وقیدار جــد الى صلى الله عليه وسلموهوا خوبنت ابن اساعيل تم قال و يفتح ابوالك الليل والنهار لانفلق ويتخذونك قدلة وتدعين امد ذلك مدينة الربا فصل الوج السادس عشر) قوله ايضاً فيمكاسري واهتزى ايها العافر التيلم تلد وانطلقي بالتسبيح وافرحي ولم تحبلي فان أهلك يكوبون أكثر من أهلي يمني باهله بيت المقدس ويدخي بالعاقر مكه لأنها لم تلد قيل محمد النبي صلى الله عليه وسلم نبيـــأ ولايجوز ان يريد بالمافر بدت المقدس لآنه بيت الأنياء ومعدن الوحيوقد ولدانيا كثيراً (فصل الوجه السابع عشر) قول شعبا ايضاً لمكاشر فهما الله اني اعطى البادية كرامة لنان ومنيها الكترمال وها الشام ويت المقدس يريد اجمل الكرامة أني كانت هناك بالوحى فظهور الأنبياء للبادية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالحسج ثم قال ويشق بالبادية مياه وسواق في الارض الفلاة ويكون بالفيافي والاماكن العطاش ينابيه ومياه ويصير هناك محجة وطريق الحسرم لايمر به انجاس الايم والجاهل به لايفمل هناك ولايكون بها سباع



ولا اسد ويكون هناك عز المخلصين (فصل الوجه التامن عشر) قول شعيا ايضاً في كتابه عن الحرم ان الذئب والجل فيه يرتمان معاً اشارةاليامنه الذي خصه الله به دون بقاع الأرض ولذلك سهاء البلد الامين وقال\* أو لم برواانما جملنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوطم م وقال يعدد نعمه على أمله \* لأ يلاف قريش اللافهم رحلة الشتا، والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطمعهم من جوع و آمنهم من خوف (فصل الوجيه التاسع عشر) قول شعيا ايضاً معاناً ١١٠١٥ في ال باسم رسول الله صلى الله عايه وسلم اني جملت امرك يامحد بالحد ياقدوس 100 مسلم ]= angl 33 (4254) الرب اسمك موجود من الابدافهل بقي بعد ذلك لزايغ مقال أو لطاعن محل وقوله ياقدوس الرب معناميا منطهره الرب وخلصه واصطفاه وقوله اسمك موجود من الابد مطابق لقول داود في مزمور له اسمك موجود قبل الشمس ، فصل الوجه العشرون)قول شعيا في ذكر الحجر الارود قال الرب والسيد ها انذا مؤسس بصبهون حجراً في زاوية ركن منه في كان مؤمناً فلا يستمحلنا واجمل المدل مثل الشاقول والصدق مثل الميزان فيهلك الذين ولموا بالكذب فصهبون هي مكة عنداهل الكتاب وهدذا الحجر الاسود الذي يقبله الملوك فمن دونهم وهو مما اختص به محمد واسمه

أسرائيل تترا يلي بمضها بمضاً ولو لم تكن دعوته صادقه نوحي من الله تمالي لما قيد نفسه بخاتم الانبياء وهو اذ ذاك بين ظهر اني أمتين البهودية والنصر أسة وهما على ما بابدمهما من الكمتب الألهية حتى امهم كانوا منتظرين ظهور رسول فيذلك الزمار أفما كان بخشى ظهور رسول يكذب قوله بأنه خانم الابداء وهو ذلك لرجل المشهود له من الاعداء بغزارة المقل وتوقد الفطنة فعليه يبعد عن العقل ان يفتري باس بنفضح فيه قبــل موته بل كان يمكنه ان يدعي الرسالة بدون قير بأنه خاتم الامياء والمرسلين اذ لا فائدة له من هذا القيد و يمحرد دعوى الرسالة يكون مأموناً من تكذيب عند ظهور رسول آخر لابه من المكن وجودرسواين في زمان واحدكما كان بحيي وعيسي علمهما السلام وغيرهما ومنها قوله تمالي هانا نُرْنَنَا الذُّكُرُ وَامَّا لَهُ لِحَافِظُونَ \* وقوله تعمالي \* والله يعصمك من الناس \* وقد صدق الله وعده وحفظ القرآن ثلاثة عشر جيلا من التبديل والتغيير وعصم ببيه صلى الله عليه وسلم الى أن توفي ولقد أحسن الامام الملامة أبو الحسن الشيخ على الماوردي حيث قال في الياب النامن من كتابه اعلام النبوة و نصه [ أظهر الله تمالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من اعلام سوقه بعد سوتها بمعجز القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جمله زيادة استبصار بحج بها من قلت فطنـته و يذعن لها من ضعفت بصيرته ليكون اعجاز القرآن مدركاً بالخواطر الثافية تفكراً واستدلالا واعجاز البينات معلومأ ببداية الحواس احتياطأ واستظهارأ فيكون البليد مقهورآ يوهمه وعيانه واللبيب محجو بأ بفهمه و بيانه لان لكل فريق من الناس طريقاً هي علمهم أقرب ولهم أجذب فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأعم دليلا فمن ممجزاته عصمته منأعدائه وهم الحبم الغفير والعدد الكثير وهم على أتم حنق عليه وأشد طلب لنفسه وهو بينهم مسترسل قاهي ولهم مخالط ومكاثر ترمقه أبصارهم شزراً وترتد عنه أيدبهم ذعراً وقد هاجر عنه أصحابه حذراً حتى استكمل مدته فهم ثلاثة عشر سنة ثم خرج عنهم سليماً ولم يكلم في نفس ولا جسد وما كان ﴿ ذَلَكَ الْا بِعَصِمَةُ الْهِيةِ وَعَدُهُ اللَّهُ تَعَالَى جَا فَحَقَّهَا حَيْثُ يَقُولُ ۞ وَاللَّهُ يَعْصَمُكُ مَن الناس \* فعصمه منهم] انتهى

ولو أخذنا فقرر دلائل نبوته وأعـلامها وشاهدها من المـقل وأحكامها لخرجنا عن الموضوع وقد ألب علماء الاسلام في ذلك السكنت الجمسة المشتملة على الدلائل والبيانات ويكفي أن نقول ان ما ذكروه أسلافنا وسردناه في كتابنا الفارق غرفةمن يمبل نقطة من ديم فان هذا بحرلو خضنا عدابه وأردنا استيمابه لصرفنا العمر في استقصائه دون أن نقف على أحصائه على إن من طرح انتعنت والاعتساف وتمسك بمري الانصاف يعلم أن البحث في هذا الشأن أصبح من البدبهيات التي لاتحتاج الى برهان وتبيان ولا بأس أن نأتي هنا بفســل نذكر فيــه طرفاً من

( فصل الوجه الحادي والمشرون)

أحواله وسيرته صلى الله عليه وسسلم مما يكون شاهداً على صدق مقالته ونجمسله خاتمة كتابنا فقول ان من سنة الله تُعالى في أنيانُه أن يكون السابق منشر أونذبراً واللاحق مصدقا وظهيرأ لندوم بهم طاعة الخلق وينتظم بهم شــمل الحق وقد علم المنصف المطلع على تاويخ الانم السالفة أن المالم قبل بعثة عيسى عليه السلام كَانَ أَحِمَّهُ تَحْتَ قَبِضَةً دُولَتِي الفُرسِ وَالرَّوْمَانَ فَكَانْتَ الأُولَى فِي المشرق تُعْبِــد النار والاخرى في المغرب تعبد الاصنام حتى بلغ من جهل الامة العربية التي هي احد أم الشرق وسخافة عقلهم واستحكام الجهل فيهم أن صنعوا أصنامهم من النمر فصدوها ثم جاعوا فأكلوها وبلغوا منقساوة القلوب وفساد الاخلاق الى فتلهم أولادهم خشية الاملاق ولا سها قتل بناتهم تخلصاً من عار تزويجهــن الى أمور تراخي فيها عقد نظام العالم وانقصم لها عراه حتى قيل ان العالم باسره أصبح فوضى في المقل والدين مماً الى أن أتى عيسى بن مريم عليهما السلام وجرى ما وهكذا استطال هذا الزمان بمد المسيح في البغي والعـدوان والشرك والطفيان حتى أصبح التاريخ العمومي يسمى زمن الفترة كما قال الله تمالي في القرآن \* يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن نقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كلشي، قدير \* اذ لم يكن فعالادما، مسفوكة وقوى منهوكة ونواميس مهتوكة وشعور مسلوبة وأموال منهوبة لفقد الاستقلال الشخصي ولم تر ممن يعبدالله بين تلك الايم الاافراداً لايجاوز عددهم الآحاد وهم بقية من عندهم بعض علم من الكتاب الذي أنزل على موسى عليه أجله المعلوم وحكمته البالغه نقتضي ارجاعه الى نظامه الفطري الذي فطره عليه وقد علم العافل أن حاجة العالم الانسائي إلى الرسل من مقتضيات العـقول النشرية وان منزلتهم من العالم عنزلة المقول من الاشخاص وما ذلك الا رحمة من مبدع هذا الكون وواهب الوجود وقد انقضى دور كل رسول وذهب اليربه شاهدا على أمته بتبليغ رسالته والذارهم وآله قد أبيقي فيهم خسبر الرسول الذي يختم برسالته هذا الوجود وهذا مما لأنزاع فيه بين اهل الكتاب بل بين المقلاء كافة من أهل الالباب وقد ذكرنًا في كنابنا هذا قليلا من كثير في شواهـــد النبوات المبشرات برسالة هذا الرسول المنتظر وانه هو محمد سيد البشر ابن عبـــد الله ابن عبد المطلب نصت عليه الانبياء بنعشه ووصفه واسمه رمزا وتصربحاً وانه خاتم الرسل وآنه الحبر الاعظم ورئيس العالم ورسول الحنان الذي يأتى بآخر الزمان وقد مست حاجة المالم الانساني لي بعثه صلى الله عليــه وســـلم لمـــ أظل رؤس جميع الابم سحاب الجهل والغمم فاخذت هواتف البشرى بظهوره تتوالى وأنوار

قول شما في موضع آخرانهستملا البادية والمدن قصوراً الى قيــدار ومن رؤس الحيال فيعدون هم الذين بجملون لله الكرامة ويثبتون تسبيحه في البر والبحر وقال ارفع علماً لجيم الايم منه بعيد فيصفر بهم من افصى الارض فاذا هم سراع يأتون وبنوا قيدارهم العرب لان قدار هو ابن اسماعيل باجاع الناس والملم الذي يرفع هو النبوة والصفير بهم دعائهم من أقاص الأرض الى الحيج فاذاهم مراع يأتون وهذا مطابق لقوله عن وجل\* واذن في الناس بالحج يأنوك رجالا وعلىكل ضام يأتين من كل فيج عميق؛ ( فصل الوجه الثاني والمشرون) قول شعيافي موضع آخر سأبعث من الصبا قوما يأنون من المشرق مجيبين افواجاً كالصعيد كثرة ومثل الطيان الذي يدوس برجله الطين والصبا يأتي من نحو مطلع الشمس بعث الله سبحانه من هناك قوما من اهل المشرق مجيين بالتلمة كالتراب كنرة وقوله ومثسل الطيان الذي يدوس برجله الطين اما ان ُيراد به الهرولة بالطواف والسمى واما أن يراد به رجال قد كات ارجلهم من المثي فصل الوجه الثالث والعشرون) قول في كـتاب شعياا يضأعيدي وخرني ورضا نفسي افیض علیه روحی او قال انزل علیه زوحي فيظهر في الايم عدلي و يوصي الايم بالوصايا لا يضحك ولا يسمع صوته يغتج عيون العمى المحور ويسمح



نبوته تتلالاً فولد يتبا توفى والده قبل ان يولد ثم توفيت والدته بعد مولده بست سنوات ولم يتركاله من المال الاشيئاً زهيداً وهكذا لم بقم على تربيته مهذب ولم يمن بتأديبه مؤدب لا استاذ ينبه ولا كناب برشده فكان بين اوليا، من عبدة الاوهام واقربا، من حفدة الاصنام واتراب استحكمت فيهم الجاهاية وعشيرة كانت حلفاء الوثنية غير انه مع ذلك كان ينمو ويتكامل بدنا وعقلا وفضيلة وادباً وكان يكنى بين قومه بالصادق الامين الى ان تجلى عليه النور القدسي وهبط عليه الوحى من المقام العلى وامره ان يبلغ قومه فقام بهذه الدعوة العظمى وحده والناس أحباء ما الفوا اعداء ماجهلوا والقوم حوله عبيد شهواتهم لا يفقهون ما يقوله ولا يمقلون منقوله وهو يسفه أحلامهم و يقبح أصنامهم قائماً بأعباء الرسالة الى أن أغذهم من الضلالة وقضى عمره وهو يجاهد في الله حق جهاده بين تلك العظمة والانفة ومنهم القائل

( لنا نفوس لنيل الفخر عاشقة ) \* ( وان تسلت أسلناها على الاسل ) ( يبكي علينا ولا نبكي على أحد ) ﴿ ( ونحن أغلظ أكبادا من الابـــل ) ( لاينزل المجد الافي منازلنا ) \* (كالنوم ليسله مأوى سوىالمقــل ) وهو كالضرغام بينهم يصدع بكلمة التوحيد ويحذرهم في الوعدوالوعيد الي أن أخرجهم من ظلمات الاصنام الى نور الاسلام وهــــذا كله على يد ني يتيم لم يخط كتابأ قط فكيف يتصور عقلا صدور الكذبمنه وأنت تعلمأبها المسيحي العاقل ان علماءكم من مؤرخيكم وان كانوا يجحدون رسالته ولكتهم متفقون على أن خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كان أرزن الناس عقلا وأوفاهم عهـــداً واصدقهم مقالة كيف ينادي بهذا الامر العظيم افتراء بين تلك الصناديد الكشرة وهو يقدح في دينهم فثبت ببداهة العقل انهصادق بقوله وانه لاينطق عن الهوى ال هو الا وحي يوحي وهذه أسرار شريعته اضحت قانوناً عمومياً يعمل به المخالف والموافق لانهم رأوها نقية بيضاء مطابقة للمقل ولما جاء في كتب السهاء وأباحت فيه ماعم نفعه من الطيبات وحرمت ما ثبت ضرره بالتجربة عند الحكماء والعقلاء كالحُرة ولحم الحتزير والميتة والدم الى غير ذلك من خبيث المأكولات والمشروبات وتحذرنا بالوعد والوعيد والزجر الشديد عن ذلك وأمثاله وحظرت علينا اللمب والمقامرة ومجامعة الحائض وسنت علينا الحتان وأمثال ذلك لئسلا تفتك بصحتنا وأموالنا وعقولنا وحميننا وهذه حكومات أوربا وعقلاتهم المشهود لهم بالسمياسة وصحمة الفكر في دنياهم أخــذوا رويدا رويدا يوجبون على أنفســهم الاحكام الاسلامية ولاسما في هذه السنين الاخيرة فاباحوا ماأباحه القرآن وحرمته المبتدعة من الاساقفة والرهبان فقرروا في أكثر الحكومات وجوب الطلاق وتمدد

الأذن الصم وبحى القلوب الغلف وما اعطيه لا اعطى غيره لا يضعف ولا يغلب ولا يميل الى اللهو ولا يسمع في الاسواق صوته ركن للمتواضعين وهو نوراللة الذى لا يعلني و لا يخصم حتى يثبت في الارض حجتي وينقطع به الممذرة فن وجد بهذا الوصف غير عمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فلواجتمع اهل الارض لم يقدروا ان يذكروا نياً جم هذه الاوصاف كلها وهي باقية في امته الى يوم القيمة غيره لم بجدوا الى ذلك سبيلا فقوله عدى مطابق لقوله في القرآن، وان كنتم في ريب عائز لناعلى عبدناه وقوله هتباك الذي نزل الفرقان على عدم لكون للمالمين نزير أهو قوله هوانه لما قام عبد الله يدعوه ٥ وقوله ١٠ سيحان الذي اسرى بعيده ليلاهو قوله و خبر يي ورضا نفسى مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى كنانة من ولدامهاعيل وأصطفى قريشاً من كنانة وأصطفى بني هاشم من قريش وأصطفائي من بني هاشم وقوله لايضحك مطابق لوضعه الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم قالت عائشه مارؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً حتى تبدوا لهواته انماكان يتبسم تبسما وهذا لان كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان العقل بخلاف النبسم فأنه من حسن الخلق وكمال الادراك وأما صفته صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة بأنه الضحوك القتال فالمراد به انه لايمنعه ضحكه وحسن

(1900)

الزوجات وزواج الرؤما. الروحانسين بعد ماكان محرماً حق أخــ برتنا الحرائد بان عدد المطاقات يقارب المليون في مدة هذه العشرين سنة الماضيه وهكذا أخذوا في سد باب نشر القمار والمقامرة والسكر واظنهم از داموا عي ترقى ممارفهم يقلون حميع ما أباحهالقر آرويمتنموا عن حميعما أباحته الرهبان وذلك بعدمايثبت عندهم عجرية فيا أبها المسجى أنظر هدك الله لي ماطا به الاسلام من توحيد لله تدالي في ذاته وصفاته وأمماله وتنزيه عن مشابهة لمخلوتين فاله أقام الادلة علىأزللكمور خالقاً ومدبرا واحدا متصفاً بما دات عليه آثار صنعه لايشبهه شوير من خلقــه وانه لانسبة بينه و بينهم الاانه موجدهم وانهم له واليه راجمون وان ذته وصفاته يستحيل عليهما الحلول فيجسد أوروح أحسد من العالمين فاقتلع بذلك أصول الوثنية و ضلالهم وخرافاة النصاري وجهلهم في التثايث والتحسيد بحيث اصمح الانسان لايخضع الالخالق السموات والارض ومن فيهر وقاهن الناس احمين والمصلوب الذى زعموا أنه اله قهرته أذلة اليهود وأسنام العرب اكلها الدود ثم افترض على الناس عامة ان يقولوا كما قال أبر اهيم عليه السلام؛ أني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين \* ونضى على الرسل والانبياء كغيرهم بأنهم لايمكون لانفسهم ضرا ولانفيا وغاية امرهم انهم عباد مكرمون وان مايجريه على ايديهم من خوارق العادات فانما هو باذن خاص وتدسير خاص في موضع خاص بحكمة خاصة وان لكل نفس ما كسبت وعايها ما اكتست وان ليس للانسان الا ماممي وقد جاء الاسلام يخاطب المقل ويستصرخ الفهم واللَّ في أرشاد الأنسان إلى سمادته الدنبوية والآخروية ففرض عليه الصلاة واعلمه ان الصلاة تنهي عن الفحشا، والنكر والصلاة دعا. وتضرع وتسبيح وخضوع وتعظيم لله وليس فيها شيء يرفضه العقل بل هي موجية للصحة ال وجبه على المصلين من وجوب نظ فه الظاهركما اوجب عليهم نفاوة الباطن ومن نظر الى اسرار الفسل والاستنجا. وما فيهما من نشاط البــدن واســتدامة تقاوته علم انه السبب الوحيد في منع كثير من الامراض واقل فوائد الصلوات المتر ادفة منعها عن كثرة الجمع لما اوجبه عليه من كافة الغسل عندكل صلاة وهو من اعظم الاسباب لحفظ الصحة ثم فرض عليه الصوم فهو حرمان النفس في وقت معين من لذة صلاة التراويح وذلك ما عدا التهجد في السيحر وقد حرب أن الصيام يزيد البدن صحة كما وردفي الحديث[صوموا تصحوا] ثم فرض على المستطيع حج البيث فهو انموذج الحشر والنشر وتذكريوم القيامة وتعهدله بتمثيل المساواة بين الخاص والمام ولو في العمر مرة يرتفع فيه الامتياز بين الغنىوالفقير والصملوك والامير و مجمعهم في معرض واحد حفاة عراة مكشوفي الرؤوس وقوفاً متجردين خلقه عن القتل اذا كان جداً لله وحقاً له ولا بمنعه ذلك عــن نبسمه في موضمه فيعطى كل حال ما ياسة. بتلك الحال فترك الضحك بالكلية من الكبر والتحبر و-ووالحليق وكثرته مرالخفة والطاش والاعتدال يين ذلك و فوله آنزل علي. روحي مطابق لنوله تمالي ،وكذلك اوحينا اليك روحاً من امرناه وقوله، ياقي الروح من أمره على من يشا، من عياده ان انذروا انه لاله الا أنا فاتقون ﴿ و قوله \* ياتي الروح على من يشاه من عباده لينذر يوم التلاق \* فسمى الوحى روحاً لان حاة القلوب والارواح به كما ان حياة الإيدان بالارواح وقدوله فيظهـر في الام عدلى مطابق قوله تمالى عافلذلك فادع واستقمكا أمرت ولاتتبع اهوائهم وقل آمنت بما أنزل الله مـن كتاب وأمرت لاعدل بنكم وقوله عن أهل الكتاب، فإن حاجو له فاحكم بينهم أواعرض عنهم وان تعرض عبرم فلمن يضروك شيشاً وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، وقوله يوصى الايم بالوصايا مطابق لقوله تمالى شرع لكم من الدين ماوصي به نوحاً والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في هوقوله في سورة لأنمام عقل تعالوااتل ما حرم ربكم عليكم أد لانشركوا به شيئاته الى قوله \* ذلكم وصاكم به لملكم تفاون ، تم قال ولا تقربوا مال اليتم



عن آنار الصنعة يكررون قولهم الله اكبر حتى ترتج الحيال من ضجيجهم و تضرعهم لله الحيار الواحد القهار ثم فرض على الغني زكاة امواله لمواساة الفقير فهذه العبادات المفروضة على الانسان بعد ان استجمع له عند بلوغ رشده حرية الفكر واستقلال المقل وهما اساس المدنية كما صدق علمهما بعض علماء الغربيين من متأخريهم بقوله (ان نشأة المدنية في اور با انما قامت على هذبن الامربن وقد برهن هذا العالم الحكم أنه شماع ساطع على الغرب والغربيين من آداب الاسلام) انتهى

6 2. V >

و يكفينا فحراً وذخراً في الدنيا والآخرة قوله تعالى \*كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكال خيراً لهم منهم المؤمنون واكثرهم المفاحةون \* صدق الله العظيم وقال عيسى عليمة السلام في متى ـس ـ ٢٤ ـف ـ ١٧ واصه (الذي يصير الى المنتهى فهذا يخلص و يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة الجميع الامم ثم يأني المنتهى) انتهى

وهو لا شك بخبر عن القرآن والمنصف اذا تجنب عن الاغراض بحكم بان القرآن الكريم وفع ماكان قد وضعه رؤساه المتينالهودية والنصرانية من الحجر على عقول المتدينين من فهم الكتب الساوية لان القرآن جاء يلبسهم عار ما فعلوه كما قال الله تمالى ، ومنهم أميون لايعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون مثل الذين حملوا انتوراء تم لم يحملوها كمثل الحمار بحمل أسفاراً بنس مثل القوم الذبن كذبوا بآيات الله والله لا بهدي القوم الظالمين، وبهذا التقريع ونحوه فرض على كل مسلم أن يأخذ الحظ من علم ما اودع الله في كتبه وما قرر من شرعه وجمل الناس في ذلك سواء وهنا نأتي بعتاب خاص الى الاور باو يين من شعوب النصرانية فافول انهم لما رأوا ان عقيدة النصرانية كملعبة اطفال وان المقيدة الاسلامية تمجز عن ردها فحول الرجال مربوا منعار النصر أنيةوقلدوا الملحدين استكباراً وحسداً للمسلمين لان عقلاءهم علموا بان لانجاة في الآخرة ولاتمدن في الدنيا الا بالاسلام لانه لا عهب ولا و يب فيه وهو ثابت ببداهة المقل واستجماعه الانتقام وكمال الفضل وانهاضه العزائم للسمي والعمل وقد اغاق باب الشهر وسد ينبوع فساد المال والمقلرو الحمية بحرير الحمر ولحم الخنزير والقمار ولكنهم التحأوا الى ما هو شر محا مربوا منه فيصدق علهم قول بطرس هامة الحواري حيث قال في رسالته النائية من ص. ٧ .ف. ٧٠ ( فقد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل) الى أن قال فهما .ف. ٢٧ (قد أصابهم ما في المثل الصادق كلب قد عاد الى قيه وخَيْرَ يرة مفتسلة الى مراغ، الحماة ) لانهم في التحام الى الملحدين أنكروا كافة لرسل والانبياءوكتب السماء بمد ان كانوا لا ينكرون الا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فاستقلوا من الرمضاء الى النار ومن الهاوية الى بئس القرار فهم كالحيل

الى بالتي هي احسن حتى سِلغ اشده ه الى قوله ذلكم وصاكم به لملكم تذكرون مع قال موان هذا صراطي مستقيا فأسعوه ولاشعبوا السل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون اووصاياه صلى الله عليه و لم عي عهوده الى الامة بتقوى الله وعادته وحده لاشريك له والنمسك بما بعثه الله به من الهدى ودين الحق والايمان بالله والملئك وكتبه ورسله واقائه ونوله لايسمع صوته يمني ليس بصخاب له فديد كحال من ليس له حمل ولاوقار وقوله يفتح عيون العمى والآذان الصم والفلوب اشارة الى تكميل مراتب الملم والهدى الحاصل بدءوته في القلوب والابصار والاسماع فباينوا بذلك احروال الصم العمى الذين لمم قلوب لايعقلون بها فان الهـ دى يصل الى العبد من هـذه الانواب النلانة وهي مغلقة عـن كل احـد لاتفتح الاعلى ايدى الرسل ففتح الله بمحد صلى الله عليه وسلم الاعين الممي فابصرت بالله والآذان الصم فسممت عن الله القلوب الغلف فغلفت عن الله فانقادت لطاعته عقلا وقولا وعملا وسلكت سبل مرضاته زللا وفولاً ما اعطيه فلا اعطى غيره مطابق لقوله صلى الله عليه ولم اعطيت ما لم يمط احدمن الأنبياء قبلي ولقول الملتكة لما ضربوا له المنل لقد اعطى هذا الني مالم يسط نبي قله أن عيديه سُامان وقلبه يقظال فمن ذلك أنه بعث الم



المر بمة بلالحج لاشريمة الهية تزجرهم ولا وجدان يمنعهم ولاعقاب يردعهم ولا جنة تطمعهم والنفس امارة بالسوء كما قال

(الظلم من شيم النفوس فان مجد ذا عفة فلمله لا يظلم) ومعلوم ان انتظام العالم وكمال المدنية لا يتم الا بأمرين شريعة الهية وقوانين بشرية الاولى تحيط بائنانية ولا تحيط النانية بالاولى البتة وهذا ظاهر لأن قوة الشريعة الالهية تخوف المقلد لها من عدّاب الآخرة ومن قصاص الدنيا فيمتنع الكثير من الناس عن فعــل الشر في الحلوات والحِلوات فِكُونَ كَامَلًا وَمُتَمَدِّناً حَقَيقياً ولا يَمْتَنَّع المُلحِد عَنْ فَعَلَ الشَّر فِي الْحُلُواتُ لانه آمن من عقاب الدنيا والآخرة فلا يصح حينئـذ تسميته انسانًا كاملا ولا متمدناً فلابد من المصير الى الشريعة الالهية واعتقاد البعث والحساب والانقياد الى ما أتى به النبيون والتصديق برسالة خاتم الانبياء التي تتضمن الايمان بما جاء به جميع الأنبياء والله الهادي الى سواء السبيل وهو حسبنا ونع الوكيل وهذا آخر ما يسر الله تعالى لنا من الجمع والتحرير وهو لدى المنصف قليل من كثير فما أصبت فيه فذلك من فضل المولى عز وجل وما أخطأت فيه فمن قصوري في هذا الامر الجلل والحمد لله اولا وآخراً وباطنا وظاهرا وصلى الله على ســيدنا محمد عبــده ورسوله وعلى حميع اخوانه النميين وعلى آله واتباعه اجمهن

قدتم بعون الله وحسن توفيقه طبع كتاب الفارق بين المخلوق والحالق ويليه ذيله المشتمل على أربعة رسائل من أهم ما اؤلف بهذا الفن لسمادة مؤلف الكتاب المذكور ضاعف الله له الاجور امين



Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschalt.



الحُلق عامة وختم به ديوان الانبياء وانزل عليه القرآن الذي لم ينزل من الساء كتاب يشهه ولا يقارمه وأنزل على قلبه محفوظاً متلوا وضمه له حفظه الا أن يأتي الله بامره وأوتى جوامع الكلم ونصر بالرعد في قلوب أعاديه وبيهما مسيرة شهر وجملت صفوف أمته في الصلاة على مثال صفوف الملئكة في المهاء وجعلت الارض له ولامته مسجداً وطهوراً واسرى به الى أن جاوز السموات ورای مالم یره بشر قبله ورفع علی سار النبين وجمل سيد ولد آدم وانتشرت دعوته في مشارق الارض ومغاربها واتباعه على دينه اكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح الى المسيح فامته ثلاثا أهل الجنة وخصه بالوسيلة وهي أعلا درجة في الحنـــة وبالمقام المحمو دالذي يضطه به الاولون والآخرون وبالشفاعة العظمي التي يتأخرعنها آدمونوح وابراهيم وموسى وعيسى وإعز الله به الحق وأهـــله عزا لم يمزه باحد قبله واذل يه الباطل وحزبه ذلالم يحصل بأحد قبله وآناه من العلم والشجاعةوالصبر والساحة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعباداة القلبية والممارف والالهية ما لم يؤته ني قبله وجملت الحسنة منه ومن أمتمه بعشر امثالها الى سبعماية ضعف الىاضعاف كثيرة وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان

- ﴿ ذيل كتاب الفارق ﴿ -( لمؤاف الاصل حفظه الله ) ﴿ وهو يشتمل على أربعة أبحاث ﴾ ﴿ البحث الأول ﴾ ( في رد رسالة شرح التعليم المسيحي لقواعد الايمان الكاثوليكي ) ﴿ البحث الثاني ﴾ ( في رد الرسالة المسهاة الاقاويل القرآنية في كتب المسيحية ) ﴿ البحث الثالث ﴾ ( في رد الرسالة المماة إبحاث المجتهدين بين النصاري والمسلمين ) \* (البحث الرابع)\* ﴿ فِي رِدُ الرَّسَالَةُ الْمُسْهَاةُ بِالرَّعَائِيهِ لاحدُ الكَانُولِيكُ يَرِدُ بَهَا عَلَى البَّرُوتَسْتَنَتَ ﴾ وفي هامشه بقية كتاب هداية الحياري من اليهود والنصاري تأليف الامام الحجة المحدث المفسر ابي عبد الله محمد بن ابي بكر ايوب الزراعي المعروف بابن القيم الجوزيه \* (حقوق الطبع والترجمه محفوظة للمؤلف )\*. 254 Bibliothek der Deutschen Har Morgenländischen Gesellschaft.



ومااستكرهوا عليه وصلى عليه هو وملائكته عليهم صلوات الله وسلامه وأمر عباده المؤمنين كلهم أن يصلواعليه ويسلموا تسليما وقرن اسمه باسمه فاذا ذكر الله ذكر معه كما في الخطبة والتشهد والأذان فلا يصح لاحد أذان ولا خطبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله ولم يجمل لاحد معه أمراً يطاع لاممهن قبله ولا من هوكائن بعهده الى أن يطوى الدنيا ومن علمهاوأغلق أبواب الجنة الاعمن سلك خلفه واقتدى به وجمل لواء الحمد بيده فآدم وجميع الانبياء تحت لوائه

# م ﴿ البحث الأول كان

# (في رد رسالة شرح التعليم المسيحي لقواعد الايمان الكاثوليكي)

قد تم كتاب الفارق والحمد لله ووضحنا به مافعلوه من الفساد والزيادة والنقصان والتحريف والتغيير وأنواعه في أناجيابهم المطبوعة في زماننا عند تطبيقها على الاناجيل المطبوعة سنة ١٨٤٨ في لندن وماقبلها وهذا التحريف الجديد علاوة على تحريف المتقدمين فصيروا كتبهم المقدسة ظلمات بعضها فوق بعض بعد ماكانت هدي ونوراً للعالمين وكما أبتنا في الفارق خلط المتقدمين في كتبهم كذلك نأتي هنا بخلاصة نبين فيها خبط المتأخرين في تعايم أولادهم المساكين وتكليفهم أن يؤمنوا بمالا يعلم ويعتقدوا بما لايفهم فنها تصنيف المطران بطرس الجريجيري رسالنه المرتبة على سؤال وجواب في تصوير العقيدة بزعمه وسهاها (شرح التعليم ميلادي زاعماً انه أصاح ماأفسده أسلافه وصور عقيدته تسكيناً لاضداده وقد مدق عليها جماعة من أعاظم علمائهم الموظفين في الديوان البطريق بدمشق الشام صدق عليها جماعة من أعاظم علمائهم الموظفين في الديوان البطريق بدمشق الشام تحت رياسة غرينوريوس البطريق في انطاكية وبينا كنت أعجب من عقول هذه اللجنة وبطريقها كف صدقت على هذه الرسالة وما فيا من المغالطات والمناقضات والمناقضات تصديقها وهذا نصه (بتاريخ ١٦ من تموز سنة ١٨٧٧ للتجسد الاطي)

فانظر أيها النبيل الى تجبح رؤسائهم وعظمائهم كيف لاتأسف على وقوع مثل هذا من خواصهم ولا سيا من بطريقهم بأمر لم يسبقهم به أحد وكيف قبلت هذه الأمة الكثيرة العدد بعد تسعة عشر جيلا تبديل تاريخهم ومحويله من الميلاد الى التجسد الألمي فيستلزم من قوله تقديم التاريخ المعمومي سنة كاملة كالايخي ذلك على الأعمى ولا يبعد هذا من قوم كذبوا التاريخ المصحح من أنبيائهم ولا سيا على زعمهم من

يوم القياءةوجعله أول من تنشق عنه الارض وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنـــة وأول من يدخلها فلا يدخلها من الأولين والآخرين الابعد شفاعته وأعطى من اليقين والايمان والصرير والثبات والقوة في أمرالله والعزيمة على تنفيذ أوامره والرضاعنهوالشكرله والتبوع في مرضاته وطاعته ظاهرا وباطنا سراً وعلانية في نفسه وفي الحلق مالم يعطه ني غيره ومن عرف أحوال العالم ومابين الانبياء وانمهم تبين له ان الامر فوق ذلك فاذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق من ذلك مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على تلب بشر أنه يكون أبدأ قوله ولا يضعف ولا يغلب هكذا كان حاله صلوات الله وسلامه عليه ماضعف في ذات الله تط ولافي حال انفراده وقلة أنباعه وكثرة أعدائه واجتماع أهـــل الارض على حربه بل هو أقوى الخلق وأثبتهم جاشا وأشجعهم قاباً حتى انه يوم أحــد قتل أصحابه وجرحوا وما

ضعف ولا استكان بل خرج من الغد في طلب عدوه على شدة الفرح حتى أرعب منه العدو وكر خاسئاً الهم على كثرة عددهم وعددهم وضعف أصحابه وكذلك يوم حنين أفرد عن الناس في نفر يسير دون العشرة والعدو قد أحاطوا به وهم ألوف مؤلفة فجعل يثب في الغزو ويقول أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب ويتقدم اليهم ثم أخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فولوا منهزمين ومن تأمل سيرته وحروبه علم أنه لم يطرق العالم أشجع منه ولا أثبت ولا أصبر وكان

الناس تواضعاً للصغير والكبروالمسكين

والارملة والحر والعبد يجلس معهم

على التراب وبحيب دعوتهم ويسمع

كلامهم وينطلق مع أجدهم في حاجته

ويخصف نعله ويخيط لهنوبه ويأخذ

له حقه ممن لايستطيع أن يطالبه به

وقوله وهو نور الله الذي لايطفي

ولايخصم حتى تشت في الارض حجته

وينقطع به العذر هذا مطابق لحاله

وأمره ولماشهد بهالقرآن في غيرموضع

كقوله تعالى \* يريدون أن يطفئوا

نورالله بأفواههم واللهمتم نوره ولوكره

الكافرون \* وقوله \* ياأيها النبي إما

أرسلناك شاهدا ومشرا ونذيرا

وداعاً الى اللهباذنه وسراجاً منيرا\*

وقوله \* ياأيها الناس قد جائكم من

الله نور وكتاب ميين يهدى به الله

من اتبع رضوانه سبل السلام \*

وقوله \* ياأيها الناس قدحائكم برهان

من ربكم وأنزلنا البكم نوراً ميناً \*

وقوله \* فالذين آمنوا به وعزرود

ونصروه واتبعوا النورالذي أنزل معه

أولئــك هم المفلحون ونظائره في

أصحابه مع انهم أشجع الأثمم اذا حمى البأس واشتد الحرب اتقوا به وتترسوا به فكان أقربهم الى العدو وأشجعهم هو الذي يكون قريباً منه وقوله ولايميل الى اللهو هكذا كانت سيرته كان أبعد الناس من اللهو واللعب بل أمره كله جد وحزم وعمره وعلم وايمان ووقار وسكينة وقوله ولا يسمع فى الاسواق صوته أى ليس من الصاخبين فى الاسواق في طلب الدنيا والحرص عليها كال أهلها الطالبين لها وقوله ركن للمتواضعين فان من تأمل سيرته وجده أعظم

إلهم وزادوا عليه ثلاثة عشر يوما ظلما من بعد مامضي عليه تسعة عشر جيلاوان شئت قل ستين جيلاومن بعد هذا وهذا فان المصنف قد استعمل في رسالت الكذب أيضاً على كتب الله لترويج تصنعاته فمنها قوله في صحيفة ٦٩ من هذه الرسالة أن وجوب يوم الاحد من الوصايا العشرة التي أوصي الله بها موسي الكليم صلوات الله عليه ولفظه (احفظ أمام الآحاد والاعباد)

الله عليه ولفظه (احفظ أيام الآحاد والاعياد)
أنظر هداك الله وعافاك فاني فتشت التوراة والزبور وأسفار الانبياء والاناجيل الاربعة وأعمال الرسل ورسائلهم والرؤيا وتصانيف السلف منهم والحاف فلم أر فيها حرفاً واحداً مما قال بل وجدنا مكتوبا فيها (احفظوا السبوت) مع التشديدات المكررة وحتي إن الله قال لموسي الذي يكسر السبت يموت موتا وهذه الكذبة الفاضحة منه على كتب الله المنزلة تكفي طعناً في الرسالة المذكورة ومؤلفها والجمعية الفاضحة منه على كتب الله المنزلة تكفي طعناً في الرسالة المذكورة ومؤلفها والجمعية عمايصفون معومن فضائح هذا الكذب وابتدعوا تاريخها من تجسد الاله تعالى الله عمايصفون معومن فضائح هذا المصنف أيضاً قوله في صحيفة ٩٦ ولفظه (يوم الجمعة احتمل الآلام والموت الاختياري) وفي صحيفة ٣٤ من رسالته قال (حكمو اعليه بالموت ظلما) انظر أيها اللبيب كيف يصح قوله ان موته كان اختياريا بعدقوله ان الحكم عليه بالموت ظلم وهذا تناقض ظاهم لايؤول على أن بوحنا الانجيلي خالف هذين الوجهين بالموت ظلم وهذا الذي الملهم بزعمهم على خالقه بالكفر والموت ظلما وقهراً وقد سين هذا الذي الملهم بزعمهم على خالقه بالكفر والموت ظلما وقهراً وقد سين

بالموت ظلم وهذا تناقض ظاهر لا يؤول على أن يوحنا الانجيلي خالف هذين الوجهين وصرح بانجيله أن قيافارئيس الكهنة حكم بكفر عيسى حداً بالالهام فهل يعقل بعد صدور هذا الحكم من هذا النبي الملهم بزعمهم على خالقه بالكفر والموت ظلماً وقهراً وقد تبين من كلام يوحنا أن الآلام والموت التي احتملها المصلوب لم تكن ظلماً ولااختيارياً كا زعم المصنف صاحب الرسالة وهذه الاناجيل الاربعة والرسائل وأعمال الرسلوكت علمائهم صرحت بأن المسيح عليه السلام كان يهرب من اليهود ويخني من مكان الى مكان ويخر للارض ساجداً وعرقه كدم ويدعو الله أن يخلصه من هذا الموت بالدي زعم هذا المطران انه اختياري حال كونهم قبضوا عليه قهراً وأوجعوه ضرباً الذي زعم هذا المطران انه اختياري حال كونهم قبضوا عليه قهراً وأوجعوه ضرباً ماذا تركتني) أيكون موت هذا الأله المهان والمصلوب بين الصين على هذه الحالة الماذا تركتني) أيكون موت هذا الأله المهان والمصلوب بين الصين على هذه الحالة

العذر وشبت به الحجة مطابق لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل «وقوله» العذر وشبت به الحجة مطابق لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل «وقوله» والمرسلات عرفا الى قوله فالملقيات ذكراً عذراً أونذراً \* وقوله \* ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت أيدهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين \* وقوله \* ان يقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين أو يقولوا لوانا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءتكم بينة من ربكم

وهدي ورحمة \* فالحجة انما قامت على الحلق بالرسل وبهم انقطمت المعذرة فلا يمكن من بلغته دعوتهم وخالفها ان يعتذر الى الله يوم القيامة اذ ليس له عذر يقبل منه حيل المحاري وهذه البشارة مطابقة لما في صحيح البخاري انه قيل لعبد الله بن عمر أخبرنا ببعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن \* يا أيها النبي انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً \* وحرزاً للاميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل

اختيارياً وهل يكون للاله إله أن يناديه ويستغيثه تالله إن هــذا لمن أقبح أنواع الكفر وأفحش أقسام الجهل ويكفي هذان البرهانان الساطعان والدليلان القاطمان طعناً في هذه الرسالةولنذكر هنابعضاً من تلك الأسئلة والأجوبة من هذه الرسالة المذكورة ونحشيها بابحاث نظهر بها دسائسهم وتبجح رؤسائهم على الأديان عسى نرى من منطف يسعف الحق ويتبعه ويكره الباطل ويرفضه فأقول «قال المؤلف برسالته المذكورة في صحيفة ١٩)

سؤال ( ماهي القضية الأولى من قانون الايمان )

جواب (نؤمن باله وأحد ضابط الكل خالق السهاء والارض وكل مايري ومالايري) سؤال (مامعني قولك باله واحد)

جواب (أعني بذلك انني مصدق غاية التصديق ومحقق كل التحقيق انه يوجد وجود واحد واجب الوجود وهوروح بسيط أزلي أبديغير متناهكلي الكمال لايقبل تغييراً ولا تبديلاقادر على كل شئ عالم بكل شيء علة العلل كافة مبدع من العدم الى الوجود كل موجود مجاز كلا حسب أعماله وهذا الوجود هوالله تعالى) (وفي صحفة ٢٠)

سؤال ( برهن لي عن وجود الباري عن وجل )

جواب (لابد لكل معلول من علة فهذا الكون يدل على مكون وهو الله تعالى) سؤال ( لماذا قلت وجود واحد )

جواب (لأنه لايمكن أن يكون إلهان بل إله واحــد إذ لا يمكن أن تكون العلل كاما الاعلة واحدة أولية )

سؤال ( مامعني قولك واجب الوجود روح بسيط أزلي أبدى غير متناه )

جواب (معناه ان کونه ضروري وعــدمه مستحیل ولا یمکن أن يقع تحت حواسنا إذ لاجسم له ولا شکل ولا بدایة له ولا نهایة ولا یحصره زمان

أو مكان كائن أبداً على كل حال واحد لايعتربه نقص أو ضعف ) أقول إن صدق المؤلف باعتقاده على هذا التوحيد الوحيد وثبت على هذا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزى بالسئة السئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفوا ويغفر ولن أقبضه حتى أقمم به الملة العوجاءفافتح به أعيناً عمما وآذاناً صما وقلوبا غلفاً بأن يقولوا لا إله الاالله وقوله ان هذا في التوراة لايريد به التوراة المعينة التي هي كتاب موسي فان لفظ التوراة والانجيل والقرآن والزبور يرادبه الكتب المعينة تارة ويراد به الجنس تارة فيعمر بلفظ القرآن عن الزبور وبلفظ التوراة عن القرآن وبلفظ الأنجيل عن القرآن أيضاً وفي الحديث الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم خنف على داود القرآن فكان مابين أن تسرج دابته الىأن يركمها يقرأ القرآن فالمراد به قرأنه وهو الزبور وكذلك قوله فيالبشارة التي فيالتوراة نبياً أقم لبني اسرائيل من اخوتهم أنزل عليه توراة مثل توراة موسى وكذلك في صفة أبته صلى الله عليه وسلم فى الكتب المتقدمة اناجيابهم في صدورهم فقوله اخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فى التوراة اما أن يريد به التوراة المعينة أوجنس الكتب المتقدمة وعلى التقديرين فاجابة عبد الله بن عمر بما التنزيه هو فى التوراة أى التي هي أعم من الكتاب المهين فان هذا الذي ذكره ايس فى التوراة المعينة بل هو في كتاب اشعيا كما حكيناه عنه وقد ترجموه أيضاً بترجمة أخري فيها بعض الزيادة عبدي ورسولى الذى سرت به نفسي أنزل عليه وحيى فيظهر في الامم عدلى ويوصيهم بالوصايا لايضحك ولا يسمع صوته في الاسواق يفتح العيون العور والآذان الصم ويحيى القلوب

الغاف وما أعطيه لا أعطى أحداً يحمد الله حمداً حديداً يأتي به من أقطار الارض ويفرح التربة وسكانها يهللون الله على كل شرف ويكبرونه على كل رابيــة لايضعف ولا يغلب ولا يميل الى الهوى مشفح ولا يذل الصالحين الذين هم كالفصبة الضعيفة بل يقوى الصديقين وهو ركن المتواضعين وهو نور الله الذي لا يطغي أثر سلطانه على كتفيه وقوله م شفح بالشين المعجمة والفاء المشددة بوزن مكرم وهي لفظة عبرانية مطابقة لاسم محمد معنا ولفظاً مقارباً كمطابقة موذ موذ بل أشد

> التنزيه المجيد المنقول من كتب الاسلام فهو مسيحي حقيقي كما كانت عليه الانسياء من مبدأ الخليقة الى يومنا هـذا ولكن أين هو من هـذه العقيدة الطاهرة مع ما سيأتي له من الخرافاتالتي تشمئز منها الاسهاع وتأباها العقول السليمة حيث قال في رسالته هذه

سؤال ( لماذا قلت باله واحد آب)

جواب (لدلالته على أن الله يلد منذ الازل إبنا الذي هو إله نظيره بهذا إشارة الى سر الثالوث الاقدس)

أقول ان هذا السؤال عبارة عن ثلاثة كلمات وهي ( إله واحد أب ) ومعناه ظاهر لاغبار علمه فمعني ( إله واحمد ) أي لا إله إلا الله وهو الغني عمن سواه وأما قوله (أب) أي موجد لكافة الموجودات وعلة العلل كما ذكر المؤلف آنفاً ولا يحتمل الحواب غبر هذا البتة ولكن المؤلف شطر هذا السؤال بجوابه المبرقع بالضلال كاترى ومعهذا فهو فاسد منطقاً لانه كف بلتم قوله (يلد) بصنغة المستقبل مع قوله ( منه ذ الأزل ) الذي هو المهاضي الذي لاأول له ولو قال ولد منه ذ الأزل لكان أنسب لضلاله ولكن هو معذور بهــذا الخبص لانه اقتحم لحة بحر لاساحل له ولم يكتف بالتشطير فقط بل ثلث الجملة أيضاً بقوله ( ان فيها إشارة الي سر الثالوث المقدس) فليت شعري أي إشارة في هــــذه الكلمات الثلاثة على الثالوث وكيف استدل منها على أن الله يلد أبناً منذ الأزل الذي هو إله نظير الله فهل يقال لله نظير الله كفانا الله شر التخميس من هذا المبتدع بعد هذا التشطير والتثليث ولعله استنبط الثالوث من عدد الكلمات فان كان المراد من المولود عسى فأنه عليه السلام لم يولدمن الله منذ الأزل ولا فها بعد بل ولد من العذراء البتول في زمن بيلاطس الملك والمسيح هو أحد أنبياء بني اسرائيل باقرارهم ومرسول لهــم ولا نزاع بذلك وان كان المراد من قوله يلد إبناً أي يوجد أو يخلق والمعنى واحد فان الله لم يخلق عيسي وحده إبناً أي باراً بل خلق الانبياء والابرار كلهم أبناء الله كما قال للمسحيين كونوا أبناء الله وحينئذ عيسي لم يكن إلهـــا وقد تسمي

ابن جبير عن ابن عباسأن يهودكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ماكانوا يقولونه فيه فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداودبن سامة يامعشراليهود اتقوااللهوأسلموافقدكنتم تستفتحون علينا بمحمدصلى اللةعليه وسلمونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه نبيمبعوث وتصفونه بصفته

مطابقة ولا يمكن العرب أن يتلفظوا مها ملفظ العرائية فأنها بين الحاء والهاءو فتحةالفاء بينالضمة والفتحة ولا يسترب عالمهن علمائهم منصف أنها مطابقة لاسم محمد قال أبو محمد ابن قتية مشفح محمد بغير شك واعتباره أنهم يقولون شفحالاها اذا أرادوا أن يقولوا الحمد لله واذا كان الحمد شفحاً فشفح محمد بغير شك وقد قال لى ولغيري بعض من أسلم من علمائهم (انمئذمئذهو محمد) وهو بكسرالم والهمزة وبعضهم يفتح المم ويدينها من الضمة قال ولايشك العلماءمنهم بانه محمدواذاضر بناعن هذا صفحاً فمن هذا الذي انطبقت عليه وعلى أمته هذه الصفات سواه ومن هـ ذا الذي أثر سلطانه وهو خاتم النبوة على كتفيه رآه الناس عياناً مثل زر الحجلة فماذا بعد الحق الا الضلال وبعد البصيرة الاالعمى ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور فصفات هذا النبي ومخرجه ومبعثه وعلاماته وصفات أمته في كتهم يقرؤنها في كنايسهم ويدرسونها في مجالسهم لاينكر منها عالم ولا يأباه جاهل ولكنهم يقولون لم يظهر بعدوسيظهر ونتبعةقال ابن اسحق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وعن سعيد فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ماجاءنا بشي نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فانزل الله عن وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين \* وقال أبو العالمية كان اليهود اذا استنصروا بمحمد على مشركى العرب يقولون اللهم ابعث هـ ذا النبي الذى نجده مكتوباً عندنا حتى يعذب المشركين ويقتابهم فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به فلمنة الله على الكافرين \*وقال ابن اسحق حدثني عاصم

منهم ابن الله آدم وداود وسلمان وغيرهم علمم أفضل الصلاة والسلام وان قصد من قوله منذ الازل أنه في علمه القديم سيوجد ابناً أي رسولا الى مخلوقاته فان عيسي لابختص وحده بذلك بل عامه محيط بكافة المصنوعات والموجودات قبل ظهورها والابرار والانبياء من جلتها وانقصد أنه تجسد منذ الأزل فيكذبه الانجيل بان الكلمة تجسدت في رحم العذراء ولا سما اقرار البطريق في ذيل تاريخ التصديق بقوله من التجسد الالهي وسـيأتي أيضاً في صحيفة ٣٦ من هذه الرسالة مايكذب ماقاله آنفاً وهذا نصه ( الروح القدس كون من دم مريم الجسد ) وبديهي أن المسيحلم يكن جسداً ولاثيثاً قبل حمل العذراء بهوهذا البحث مستوفى فيشرحنا على أول إصحاح من أنجيل يوحنا فراجعه وخلاصة الأمر ان مقصد المؤلف من هذه الأسئلة والأجوبة أن يصور عقيدة النصرانية ويدفع اعتراض من يقول إن المسجسين عاجزون عن تصوير عقيدتهم العجيبة فانتدب هـــذا المصنف وصور العقيدة زاعماً أنه فتح غامضها حال كونه عماها ولو أن هذا المؤلف لم يتعرض لهذا الأمر المهم وأبقى ما كان على ما كان لكان استر لضلالهم من هـ ذا الاعلان بين الخليقة الذي جعل علماء البر وتستنت والاورباويين تتضاحك على تضارب أجوبته وتناقضها لان السائل يستوضح الغامض والمسؤل يزيد بجوابه على الارتباك اشكالا وابهاماً فمنها (قوله )

سؤال ( ماهو سر الثالوث الأقدس )

جواب ( وجود ثلاثة أقانبم أب وابن وروح القدس في إله واحـــد وهو الله ) سؤال ( من هوالاقنوم الثالث )

جواب (الروح القدس لكونه تمالى مصدر الاب والابن كمن مبدأ واحد) أقول لما عين أسماء الاقانيم الثلاثة وجعلها في إله واحد وهو الله ثبت أنهم أربعة لأن من صريح قوله ان الأب والابن وروح القدس غير الله لانهامظروفة في الله والله ظرف لها كما يفهم من قوله في إله واحد وهو الله ولا شكان المظروف هو غير الظرف فتين أن التثليث انقلب تربيعاً وأظن أن هذا المصنف رويداً رويداً غير الظرف فتين أن التثليث انقلب تربيعاً وأظن أن هذا المصنف رويداً رويداً

ابن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا ومما دعانا الى الاسلام مع رحمة الله وهو ماكنا نسمع من رجال الهود وكنا أهل شرك اصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليسعندنا وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرور فاذا نلنا منهم بعض مايكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتــل عاد وإرم فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا الى الله وعرفنا ماكانوا يتوعدونا به فبادرناهم اليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفهم نزل هؤلاء الآيان التي في البقرة ولقد جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم . وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا مه فلعنة الله على الكافرين

# 

﴿ الوجه الرابع والعشرون ﴾ قوله في كتاب شعيا أشكر حبيبي ونبي أحمد فلهذا جاء ذكره في نبوة

شعبًا اكثر من غيرها من النبوات واعلن شعبًا بذكره ووصفه ووصف أمته ونادى بهافي نبوته سرا وجهرا يترقى لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله وقال شعبًا أيضاً السمعنا من اطراف الارض صوت محمد وهذا فصاح منه باسمه صلى الله عليه وسلم فايرنا أهل الكتاب نبيا نصت الانبياء على اسمه وصفته و نعته وسيرته وصفة أمته وأحوالهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم الوجه الخامس والعشرون ، قول حبقوق في كتابه الم الله جاء من اليمن والقدوس



من حبال فاران لقدأضاءتالسماء من بهاء محمد وامتلأت الارض من حمده وشعاع منظره مثل النور يحوط بلاده بعزة تسير المنايا امامه وتصحب سباع الطبر أجناده قام فمسح الارض فتضعضت له الحبال القديمة وانخفضت الروابي فتزعزعت سور مداين ولقد حاز المساعى القديمة ثم قال زجرك في الانهار واحتدام صوتك في البحار ركبت الحيدول وعلت مماكبك الاتقيا وسينزع في قسيك اغراقا وترتوي السهام بأمرك يامحمد ارتواء ولقد رأتك الحبال فارتاعت وانحرف عنك شوبوب

يترقى الى تخميس الاله وكل آت قريب ثم إنه لا يظهر معني من خبصه في تعريف الاقنوم الثالث وبينها كان ينبغى على المطران أن يوضح للسائل ما غمض عليه واشكل فأنه قد زاد على الاشكال ابهاماً بحيث لايفهم خلطه فحول العلماء فضلا عن العامة سؤال من صحيفة ٢٢ ( هل كل من هذه الأقانيم إله )

جواب ( نعم كل منهم إله لان لكل الطبيعة الالهية نفسها وصفاتها ) سؤال ( فاذأ هم ثلاثة آ لهة )

جواب (لابلهم إله واحدفقط لأنه لهم جوهم أواحداً ولاهو تاواحداً وذا تأواحدة) أقول انظر هداك الله الى تلاعب هـذا المؤلف فانه يمحى وبثبت بلا ترو تارة يجمل الآلهة ثلاثة وتارة أربعة وتارة يخبص في جوهم التوحيد ولا برهان يستند اليـه ولا دليل يبني عليه فكأنه رسول يشرع بالهام بمالا تدركه الافهام أو فرس مربعة بغير لحام

سوءال (هل يتميزون عن بعضهم) جواب (يتمنزونولا ينفصلون)

أقول ثبت من قوله يتميزون ان كل أقنوم من الثلاثة له صفة يمتاز بها عن الاثنين وكذلك كل واحد من الاثنين يمتاز بصفة لم تكن في غيره وهذا نقص في كمال كل واحد من هو لاء الآلهة الثلاثة وقوله لا ينفصلون بعد قوله يتميزون كلام لغو لامني له لأن التمييز يوجب الانفصال البتة على أن المطران سيصرح في الجواب الآتي بأنهم منفصلون ولا حاجة الى الاطناب هنا

سوال ( مامعني قولك يتمنزون ولا ينفصلون )

جواب (أعني بذلك ان الأبليس هو الابن ولا الروح القدس و الابن ليس هو الاب ولا الابن والشلائة ولا الروح القدس والروح القدس ليس هو الاب ولا الابن والشلائة متحدون في واحد )

أقول فقد ثبت ان عيسي عايـــه السلام ليس هو بصراحة إقرار المطران وان قيل بان المطران قال في آخر كلامه بانهم متحدون فيواحد فنقول ان هذا كلام

السيل وتغبرت المهادي رفعت أيديها وجلا وخوفا وسارت العساكر في بريق سهامك ولمعان نيازك تدوخ الارض وتدوس الأعم لانك ظهرت لحلاص أمتك وإنقاذ تراث أبائك فمن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام ستر الشمس بالنهار وتغطية البحار وأني يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عينت شخصه وازالت عن الحيران ليسه بل قد صرح باسمه مرتين حتى انكشف الصبح لمن كان ذا عينين وأخبر بقوة امتهوسيرالمنايا امامهم واتباع جوارح الطيرآ نارهم وهذه التبوة لاتليق الا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تصلح إلا له ولا تنزل إلا عليه فمن حاول صرفها عنه فقد حاول صرف الانهار العظيمة عن مجراها وحبسها عن غايتها ومنهاها وهمات ماتروم المبطلون والجاحدون ويأبى الله الا أن يتم نوره ولوكره الكافرون فمن الذي امتلأت الارض من حمده وحمد أمنه لله في صلواتهم وخطبهم وادبار صلواتهم وعلى السراء والضراء

وجميع الاحوال سواه حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين ومن الذي كان وجهه كأن الشمس والقمر تجريان فيه في ضيائه ونوره لولم يقول اني رسول (قد عود الطير عادات وثقن به \* فهن يتبعنه في كل مرتحل) أما شاهده في وجهه ينطق ومن الذي سارت المنايا امامه وصحبت سباع الطير جنوده لعلمها بما يقرب من ذبح الكفار لله الواحد القهار يرون قربانهم بدماه من علقوا من الكفار يتطهرون ومن الذي تضعضعت له الحبال وانخفضت له الروابي وداس الأمم ودوخ

العالم وانتفعت بنبوته الممالك وخاص الأمة من الشرك والكفر والحبهلوالظلم سواه فصل الله عليه وسلم وان فصل الله عليه وسلم وان الوجه السادس والدشرون في قوله في كتاب حزقيل يهدد اليهود ويصف لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وان الله مظهرهم عليكم وباعث فيهم نبياً وينزل عليه كتاباً ويملكهم رقابكم فية هرونكم ويذلونكم بالحق ويخرج رجال بني قيدار في جاعات الشعوب معهم ملائكة على خيل بيض متسلحين يوقعون بكم وتكون عاقبتكم الى النار فهن الذي أظهره الله

3/ 2004 44(7, 258)

مهمل ساقط لانهكيف يصحقوله متحدون في واحد بعدقوله ان الابن ليس هو الاب فان الليسية تستلز مالغيرية في الماهية والغيرية تستلز مالانفصال وعدم الاتحاد ومن البديهي ان الشي الواحدلا يكون هو وليس هو البتة فثبت ببداهة العقل بطلان قوله متحدون سؤال (لماذا قلت اب ضابط الكل)

جواب (لانه يستطيع ان يفعل كلا يشاء)

سؤال ( هل الابن والروح القدس قادران نظير الاب )

جواب ( نعم إنهما قادر ان على كل شيء نظير الأب لانهما ذات واحدة معه ) أقول اذا كان الابن وروح القدس قادرين على كل شيء مثل الاب فما الفائدة من قوله بان الاب ضابط الكل ولا سيا لم يجف القلم بعد من قوله آنفاً ان الابن ليس هو الاب كيف صارا هنا ذانا واحدة ولو كانا كما يزعم ذانا واحدة لاستلزم حيثذ موت الاله بموت المصلوب المهان لانهما على زعمه ذات واحدة لاينفصلان فيبقى النصراني حينئذ كالفاسيق المحروم لانبي له ولا رسول ولا إله ولا اقنوم ولا روح القدس ولا كلة ولا اتحاد ولا توحيد ولا شرك ولاتثليث ولا ابن ولا

حفيد ومنها يتبين فساد تصويره سؤال ( لماذا اذاً تنسب القدرة للاب خاصة )

جواب ( لانه مبدأ الاقنومين الآخرين وهو الذي يشركهما بالقدرة باعطائه .

( lauris isual )

أقول فالذي يظهر لى من هذا الجواب ثلاثة أمور (الاول) شبوت الشرك من قوله يشركهما (والثاني) شبوت مبدأ الاقنومين كما يصرح به قوله الاب مبدأ الاقنومين والاله ليسلهمبدأ ولا نهاية كماصر مبذلك المصنف في مبدأ رسالته آنفا وحينئذ يخرج الاقنومان من كونهماذا تاواحدة مع الله (الامرالثالث) يشبت بأن الله هوالمعطى وعيسى معطي له من قوله باعطائه لهما طبيعته والمفتقر لغيره ليس بآله البتة فهذه أمور ظاهرة الثبوت والبيان كما أن التثليث ظاهر البطلان سؤال (افلا يكون أحد هذه الثلاثة أقانيم أعظم وأقدم وأقدر من الآخر)

صخرة قذفت ذلك الصنم فنفتت وتلاشا وعاد رفانا نم نسفته الرياح وذهب وتحول ذلك الحجر جواب انساناعظياً ملا الارض فهذا مارأيت ايها الملك فقال بخت نصر صدقت فماتأويلها قال أنت الرأس الذي رأيته من الفضة وهو دونك ويقوم بعده مملكة اخرى ضعيفة واما الحجر العظيم الذي رأيته مق الصنم ففتته فهو نبي يقيمه إله الارض والسماء بشريعة قوية فيدق جميع ملوك الارض وانمها حتى يمتنى الارض منه ومن أمته ويدوم

على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم وأنزل عليه كتاباً ومن هم بنوقيدار غير بني اسماعيل الذين خرجوا معه ومعهم جماعات الشعوب ومن الذى نزلت عليه وعلى أمته الملائكة على خيل بيض يوم بدرويوم الاحزاب ويوم حنين حتى عاينو هاعياناً تقاتل بين يديه وعن عينه وعن شاله حتى غلب الاثماية والائة عشر رجلا ليس معهم غيرهم ألف رجل مقنعين الحديد معدودين من فرسان العرب فأصبحوا بين قتيل وأسير ومهزم

# ~ ﴿ فصل ﴾

و الوجه السابع والعشرون و قول دانيال و د كره باسمه الصريح من غير تعريض و لا تلويج و قال سينزع في قسيك اغراقاً و ترتوى السهام بامرك يا محمد إرتواء و قال دانيال النبي أيضاً حين شأله بخت نصر عن تأويل رؤيا رأها ثم أنسيها رأيت ايها الملك صما عظما قائما بين يديك رأسه من ذهب محاس و ساعداه من فضة و بطنه و خذاه من خاس و ساقاه من حديد و رجلاه من الخزف فينا انت متعجب منه اداقبات



﴿ الوجه الثامن والعشرون ﴾

وتضرعت اليه أن يسهن لي مايكون

من بني اسرائيل وهل يتوب علمهم

ويرد الهم ملكهم ويبعث فيهم الانساء

أو يجعل ذلك في غــيرهم فظهر لي

الملك في صورة شاب حسن الوجه

فقال السلام عليك بإدانيال ان الله

وتمردوا على وعبدوا من دوني آلهة

اخري وصاروا من بعـــد العلم الى الجهل ومن بعد الصدق الىالكذب

فسلطت عايهم بختنصر فقتل رجالهم

وسى ذراريهم وهدم مسجدهم

وحرق كتبهم وكذلك يفعل من

بعده بهم وأنا غـير راض عنهم ولا

مقيلهم عثراتهم فلا يزالون في سخطى

البتول فأختم عليهم عند ذلك باللعن

والسخط فلا يزالون ملمونين عليهم

الذلة والمسكنة حتى أبعث نبي بنى

اسماعيل الذي بشرت به هاجر

وأرسلتاليها ملاكي فشرها فأوحى

يقول ان بني اسرائيل أغضوني .

قول دانيال أيضاً سألت الله

سلطان ذلك النبي الى انقضاء الدنيا فهذا تعبير وؤيك أيها الملك ومعلوم ان هـذا منطبق على مجمد بن عبد الله حذو القذة بالقذة لاعلى المسيح ولا على نبي سواه فهو الذي بعث بشريعة قوية ودق جميع ملوك الارض وأنمها حتى امتلأت الأرض من أمته وسلطانه دائم الى آخر الدهر لايقدر أحد أن يزيله كما أزال سلطان اليهود من الارض وأزال سلطان النصاري عن حياد الأرض ووسطها فصار في بعض أطرافها وأزال سلطان المجوس وعباد الأرض ووسطها فصار في بعض أطرافها وأزال سلطان المجوس وعباد الأصنام وسلطان الصابئين حمل المحدد الأرض ووسطها فصار في بعض أطرافها وأزال سلطان المجوس وعباد الأرض والمعالين الحياد المنابق المحدد المعالية والمدار في المعالية والمرافها وأزال المعالية والمدار المحدد المدرس والمدارس والمدارس والمدرس وال

جواب ( لابل الثلاثة متساوون بالعظمة والازلية والقدرة وباقى الصفات الالهية) أقول أن المسيح صرح في الانجيل بان الله أعظم منه فكيف يصح قول هذا المطران بانهما متساويان بالعظمة وكيف يلتم قوله في هذا الجواب بان الابن أزلي مع قوله في الجواب السابق بان الله مبدأ الابن فالذي له مبدأ كيف يكون أزلياً ثم قال في صحيفة ٢٧

سؤال (أتستطيع فهم ذلك)

جواب ( لالأن هذه الاسرار تفوق الادراك البشرى بل يجب علينا ان نؤمن بها لان الله أعلنها لنا وهو الحق لايقدرأن يغش أو يغش )

أقول قد انتهى الحمق بين السائل والمسؤل وتقامياه بينهما لان السؤال غريب والحواب عجيب كيف يقال ان الله لايقدر وهو الذي خلق الغش والظلم والشهر والخبر والقادر على كل شيَّ ولو كان يعقل هذا المطر ان لقال ان الله لايغش ولا يظلم أحــدا فقط بدون ان ينغي القدرة عنه ثم انظر أيها المسيحي اللبيب اذا عجز هذا العالم النحرير عن تصوير ديانته وفهم عقديته وهو الذي ابتدعها كيف يستطيع العامي المسكين درك مذهبه فالكل يعبدون آلهة بجهلونها ويسجدون لأسهاء لايدركونها ويخضعون بألسنتهم لماشكره أفهامهم لانه قال دركها خارج عن طوق البشير فاذاً لايعاقب جاحدها ومنكرها كالبهود الذين أنوا قبل الاسلام فانهم معذورون في عدم الايمان بآلهة مجهولة والحق معهم لاناللة تعالى يقول ﴿ لا يُكلف الله نفساً الا وسعما \*والعجب كل العجب من هذا المطران كيف يفتري على الله بقوله وانجيل قال لهـم بأنه هو الله وان الله مركب من ثلاثة أقانيم فلم نر في الأناجيل الاعكس ما نقلود لانه عايه السلام قال بصراحة اللفظ بان له إلما في السهاء يعبده ويسجد له حتى قال لهم إلهي وإلهكم وقال لاأقدر ان أفعل شيئًا الابمشيئة الذي أرساني ولا أجري معجزة آلا بأصابع الله وأوصاهم بقوله امم لاتعبدوا إلها على 

المذلك النبي وأعلمه الاسماء ولا تحدوا كم معلمين لان معلمه الميذلك النبي وأعلمه الاسماء وأزينه بالتقوى وأجعل البر شعاره والتقوى ضميره والصدق قوله والوفاء طبيعته والقصد سيرته والرشد سنته أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب و ناسخ لبعض مافيها أسرى يه الي وأرقيه من سماء المي سماء حتى يعلوا فأدنيه وأسلم عليه وأوحي اليه وأرقيه ثم أرده المي عبادي بالسرور والغبطة حافظاً لما استودع صادقاً بما أمر يدعوا الى توحيدي باللبن من القول والموعظة الحسنة لافظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق رؤف بمن والاه رحيم بمن آمن به خشن على من عاداه فيدعوا قومه الى

(٢)

﴿ ذيل الفارق ﴾



توحيدي وعبادتي ويخبرهم بما رأي من آيآتي فيكذبونه ويؤذونه ثم سرد دانيال قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ممــا أملاه عليه الملك حتىوصل آخر أيامأمته بالنفخة وانقضاء الدئيا وهذه البشارة الآن عنداليهود والنصاري يقرؤنهاويقرون بها فريقولون لم يظهر صاحبها بعد قال أبو العالية فأنا قرأت ذلك المصحف وفيه صفتكم وأخباركم وسيرتكم ولحون كلامكم وكان أهل الناحية ان أجدبوا كشقوا عن قبر فيسقون فكتب أبو موسىالاشعرى فىذلك الى عمر بن الخطاب فكتب اليه عمر

واحد وهو المسيح وقال في ـصـ ١ من متي ( ايس كل من يقول لي يارب يارب

يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل ارادة أبي الذي في السموات)والمؤمنون

الحقيقيون أيضاً تمسكوا بهذه الاقوال وعدوا الله وحده وصدقوا بانعدي عده ورسوله ورفضوا خرافات الخلسة أيقتدر هذا المؤلف ازيحمل أقوال المسيح على

الغش وهذيان الاساقفة والمبتدعة على الوحى على انهذه العقيدة قدفهمها الاطفال

وربات الحجال فضلاعن عقلاء الرجال بأن خلاصتها شرك صريح وخبص قبيع والنتيجة

قدح بالانبيا. والمسيح وخلاصة الخلاصة قد ثبت وتحقق من صراحة جوابه المار

ذكره أن السؤال لايفهم والجواب لايفهم فصار لايفهم فما لايفهم وكلا يفرع عليه

في المستقبل كذلك لايفهم \* فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله \*

جواب ( نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الابقل

كل الدهور نورمن نور إله حق مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهم

الذي به كان كل شئ وان ربنا المسيح هو الاقنوم الثاني من الثالوث

أقول ان هذا الجواب من المطران خبص في الحقائق لايفهم منه مقصد ولا

مرام واني أظن ان الموالف لم يجهل هذا الخبط والتدليس بل تعمد لكي يخبط

في المعقول والمنقول ويخني الحقيقة على ضعفة العقول وعلى كل فاتنا أحبنا على

مجملات هذا الحبواب ومفرّداته في الفارق وفي شرحنا على هذه الرسالة وسنكرر

أجوبتنا ان شاء الله تعالى على تكرار أجوبته وأجيب هنا مجملا بإن الله واحــــد

صمد ايس كمثله شيٌّ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ولنذكر أيضاً مايزيد

المطالع أيمانا واطمئنانا وهو أن المطران المذكور نقض كلامه بكلامه وكذبنفسه

بنفسه من حيث لايشعر أو يشعر ويفتري على الله ليضل من لايشعر فمنها مايقوله 

جسد المسيح عليه السلام وكل مسيحي يعلم أنها ولدته في زمن بيلاطس وهنا قال

سؤال ( ماهي القضية الثانية من قانون الايمان وما تعلمنا هذه القضية )

الاقدس وهو إله واحد ممه)

أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه بالليل في واحد، ما لئلا يفتتن الناس به

#### م ﴿ فصل ﴾

﴿ الوجه التاسع والعشرون ﴾

قال كم وذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ويريد بها التوراة التي هي اعم من التوراة المعينة أحمد عبدي المختار لافظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة يعفو ويغفر مولده بكاء وهجرته طابا وملكه بالشاموأمته الحمادون يحمدون الله على كل نجد ويسبحونه في كل منزلة ويوضيؤن أطرافهم ويأتزرون على أنصافهـم وهم رعاة الشمس ومؤذنهم في جو الماء وصفتهم في القتال وصفتهم في الصالاة سواء رهبان بالليل اسد بالنهار ولهم دوي كدوي النحل يصلون الصلاة حيث ماأدركتهم ولو على كناسة

- 6 ionl 3 -

﴿ الوجه الثلاثون ﴾

قال ابن أبي الزياد حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمر بن حفص وكان من خيار الناس قال كان عند ابي وجدى ورقة يتوارثونها قبل الاسلامةيها اسم اللهوقوله الحق وقول الظالمين في تبار هذا الذكر لأمةتأتي فيآخر الزمان يتزرون على أوساطهم ويغسلون أطرافهم ويخوضون البحور الى أعدائهم فيهم صلاة لوكانت فيقوم نوح ماهلكوا بالطوفان وفي تمود ماهلكوا بالصيحة حرَّ فصل ﴿ (الوجه الحادي والثلاثون ﴾ قال شــعيا وذكر قصة العرب فقال ويدوسون الأمم دياس البيادر وينزل البلاء بمشركي العرب وينهزمون بين يدى سيوف مسلولة وقسي موتورة في شدة الملحمة وهذا أخبار عما حل بعبدة الأوثان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر ويوم حنين وفي غيرها من الوقائع على فصل ﴾ ( الوجه الثاني والثلاثون ) قوله في الانجيل الذي بأيدي النصارى عن يوحنا ان المسيحقال للحواريين من أبغضي فقد أبغض الرب ولولا إني صنعت لهم صنائع لم يصنعها أحد لم يكن لهم ذنب ولكن من الآن بطروا

فلا بدأن يتم الكلمة التي في الناموس لانهــم أبغضونى مجاناً فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله اليكم من عنــد الرب روح القسط فهو شهيد على وأتم أيضاً لانكم قديما كنتم معي هــذا قولى لكم لكيلا تشكوا اذا جاء والمنحمنا بالسريانية وقســره بالرومية الفارقليط وهو بالعبرانية الحماد والمحمود والحمد كا

#### - € فصل » -

( الوجه الثالث والثلاثون )

قوله في الانجيل أيضا إن المسيح قال لليهود ويقولون لو كنا في أيام آبئنا لم نساعدهم على قتل الأنبياء فأغوا كيل أيامكم باتابعين بني الأفاعي كيف لكم النجاة من عذاب النار وسأبعث اليكم أنبياء وعلماء تقتلون من مذيت أخري ليتكامل عليكم من مذيت أخري ليتكامل عليكم دماء المؤمنين المهرقة على الارض من دم هابيل الصالح الى دم زكويا بن برخيا الذي قتلتموه عند المذيج انه المؤمنية أخراك المادة ال

بأنه ولد من الله قبل كل الدهور وهو ليس مخلوقاً وهـــذا التناقض لايلتثم وأيضاً فان المسيح قال ان الله أعظم منى وهنا قال المطران ان المسيح مساو لله وهذا تباين فاحش لاينصلح ولو سألت المطران عن هــذا التناقض لاجاب مسرعا مدرعا بنسيج العنكبوت قائلا لاتناقض لاني قصدت بلاهوت المسيح انه مساولله لاناسوته وأما السبيح فقصد بإن الله أعظم من ناسوته لامن لاهوته قلت فلم يمنز في القول الاول التخصيص باالاهوت ؤلا بالثانى التخصيص بالناسوت حتى يضح تلفيقك بل أتما يفهم من حديث المسيح عليه السلام أن ذات الله أعظم من ذاته لاهوتا كان أو ناسوتًا إناً كان أو حفيداً ويفهــم من قولك ان ذاك المستح الذي زعمت انه مساو لله صلب ومات مهانا بين لصين على الحشية وبداهة العقل تحكم بانه لم يكن مساوياً لله لان الله حي وقاهر فوق عباده والمصلوب قهرته أذل العباد ومات وقبر رحمة الله عليــه ويرحمنا اذا عدّنا اليه ولو ان المطران يقول ان لاهوت المسيح معادلا لله لأجبناه بالسكوت لانه كلام مهمل فاسد وعنسد علماء الكلام ساقط كاسد اذكيف يقال للةمساو لنفسه والاعظم آنه ابتدع للدجوهرأ وطبيعة واقنومآ لانعلمها لانه لم يذكرها رسول ولاكتاب وهي بعــــدة عن الصواب ولم تكتف بذكرها فقط بل بني علمها أبنية جسمة لاأصل لها بل أسسهاعلى جرف هارفانهاربه الى النار وليت شعري من أى أنجيل اقتبسها وما هو الأقنوم وما هي الطبيعة وما هو الجوهر وما أراد بهــم فهل يزعم ان في الله معادن تخرج منها تلك الحواهر والأقانم والطبائع التي جعلها مداراً لضـــلاله تعالى الله عما يقول الظلمون علواً كبيرا والحق ( إزهى إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل اللمبهامن سلطان) أيها المطران أين أنت من معرفة حقيقة الله وقد تاهت بمعرفت. الأنساء وفحول العلماء والحكماء وتحيرت من كنه صفاته العقلاء ولقد أحاد من قال تاه الأنام بسكرهم \* فلذاك صاحي القوم عربد فنجامن الشرك الكن \* يف مجر دالعزمات مفرد يا بادع الأكوان است تاسرك المكنون أجحد

سيأتي جميع ماوصفت على هـذه الامة يااوراشلم التي تقتل الانبياء وترجم من بعث اليك قد أردت أناً جمع بنيك كجمع الدجاجة فراريجها تحت جناحها وكرهتاً نتذلك سأقفر عليكم بيتكم وأنا أقول لاتروني الآن حتى من يقولون له مبارك تأتي على إسم الله فاخبرهم المسيح انهم لابد أن يستوفوا الصاعالذي قدر لهموانه سيقفر عليهم بيتهمأي يخليه منهم وانه يذهب عنهم فلا يرونه حتى يأتي المبارك الذي يأتي على إسم الله فهوالذي انتقم بعده لدماء المؤمنين وهذا نظير قوله في الموضع الآخر

إن خيراً لكم أن أذهب عنكم حتى يأتيكم الفار قليط فانه لايجي مالم أذهب وقوله أيضاً ابن البشر ذاهب والفار قليط من بعده وفي موضع آخر أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط والفار قليط والمبارك الذي جاء بعد المسيح هو محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقريره على فصل و الوجه الرابع والثلاثون ، قوله في انجيل متى انه لما حبس يحيى بن زكريا بعث تلاميذه الى المسيح وقال لهم قولوا له أنت أيل أم شوقع غيرك فقال المسيح الحق اليقين أقول لكم انه لم تقم النساء عن أفضل من يحيى بن

زكريا وان التوراة وكتب الأبياء تلوا بعضها بالتوراة وكتب الأبياء حتى جاء يجيى وأما الآن فان شأتم فاقتلوا فان أيل مزمع أن يأتي فمن كانت له أذنان سامعتان فليستمع وهذه بشارة بمجي الله سبحانه الذي هوأيل بالعبرانية ومجيئه هو مجيئه هو مجيء رسوله وكتابه ودينه كما في التوراة حاء اللهمن طور سينا قال بعض عباد الصليب انما بشر بالياس الذي وهذا لاينكر من جهل أمة الضلال وعباد لاينكر من جهل أمة الضلال وعباد خشبة الصليب التي نحتها أيدي البهود فان الياس قد تقدم ارساله على المسيح بدهور متطاولة

الله لاموسى ولا عديسي المسيح ولا محمد علموا ولا جبريل وه والى محل القدس يصعد كلا ولا النفس البسية طة لا ولا العقل المجرد عن كنه ذاتك غير إن ك أوحدي الذات سرمد فليخسأ الحكماء عن \* حرم له الأملاك سجد من أنت يارسطو ومن \* أفلاط قبلك يامبلد ومن ابن سينا حيث أسهس مابناه لكم وشيد ما أنتم إلا الفرا \* شرام السراج وقد توقد ودنا فأحرق نفسه \* ولو اهتدى رشداً لأ بعد وقال بعضهم المناه المراج وقال بعضهم المراج وقال بعضهم المراج وقال بعضهم المراج وقال بعلم المراج وقال بعضهم المراج وقال بعضه المراج وقال بعضهم المراج وقال بعضه المراء وقال بعضه المراج وقال بعراء وقال بعضه المر

سبسب أعجزت ان يقتفيها \* وجبال أعيت لمن يرتقيها ودعن دركها الحليم سفيها \* حكم حارت البرية فيها وحقيق بإنها تحتار \*

سؤال (خلاصة من أربع سو الات) ما بعني يسوع ومسيحوابن الله أليس المسيحيون كام أولاد إلله )

جواب (خلاصة من أربعة جوابات) فمني يسوع مخلصنا ومعني مسيح ممسوح من الله نبي يعلن للعالم أسرار الله الغامضة وكاهناً ليقدم ذاته ذبيحة الفداء كفارة عن العالمين وأما المسيحيون أبناء الله بالذخيرة والنعمة والمسيح ابن الله بالطبعة )

أقول لقد اعترف المطران بأن عيسى من الانبياء والكهان وبذلك هدم أركان دينه وعقيدته من حيث لايشعر ولعله يستهزئ بمن لا يشعر أنظر هداك الله الى قوله بأن عيسى ابن الله بالطبيعة فما معنى قوله بالطبيعة أليس هذا الا تحكما ولماذا لم يكن ابن الله أيضاً بالذخيرة والنعمة كموسى وآدم وسليان وداود وغيرهم وأي امتياز حصل له عنهم تالله أن هذا لداء مزمن تمكن فيهم لادواء له والحرق الاعظم

# مى فصل الا

﴿ الوجه الخامس والثلاثون﴾

قوله في نبوة أرميا قبل أن أخلقك قد عظمتك من قبل أن أصورك في البطن ورأستك وجعلتك نبياً للأجناس كالهم فهذه بشارة على لسان أرميا لمن بعده وهوأما المسبح وأما محمد صلوات الله وسلامه عليهما لايعدوها الى غيرها ومحمد أولى بها

لان المسيح انماكان نبياً لبني اسرائيل وحده كما قال تعالى ورسولا الى بني اسرائيل والنصارى تقر قولهم بهذا ولم يدع المسيح انه رسول الى جميع أجناس أهل الارض فان الانبياء من عهد موسى الى المسيح انما كانوا يبعثون الى قومهم بل عندهم في الانجيل ان المسيح قال للحواريين لاتسلكوا في سبيل الاجناس ولكن اختصروا على الغنم الرابضة من نسل اسرائيل وأما محمد بن عبد الله فهو الذي بعثه الله الى جميع أجناس الارض وطوائف بني آدم وهذه البشارة

مطابقة لقوله تعالى \*قل باأيها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً \*ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاسود والاحر وقوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة وقد اعترفت النصارى بهذه البشارة ولم ينكروها لكن قال بعض ذعمائهم أنها بشارة بموسى بن عمران والياس واليسع وانهم سيأتون في آخر الزمان وهذا من أعظم البهت والجراءة على الله والافتراء عليه فانه لا يأتي من قدمات الى يوم الميةات المعلوم على فصل الله على الوجه السادس والثلاثون كو قول المسيح في

الأنجيل الذي بأيديهم وقد ضرب مثل الدنيا فقال كمثل رجل إغترس كرماً وسيج حوله وجعل فيــه معصرة وشيد فيه قصراً ووكل به أعواناً وتغرب عنــه فلما دنا اوان قطافه بعث الى أعوانه الموكلين بالكرم ثم ضرب مثلا للأنبياء ولنفسه ثم للنبي الموكل آخرا بالكرم ثم أفصح عن أمته فقال وأقول لكم سيزاح عنكم ملك الله وتعطاه الامة المطمة العاملة ثم ضرب لتي هذه الامةمثلا اصخرة وقال من سقط على هـذه الصخرة سينكسر ومن سقطت علمه ينهشم وهذه صفة محمد ومن ناواه وحاربه من الناس لاينطبق على أحد بعد المسيح سواه

### - € فصل » -

( الوجه السابع والتلاثون )
قول شعبا في صحفه لتفرح أرض م 35 سر البادية العطشي وتبتهج البراري والفلوات لانها ستعطي باحمد محاسن لساني ومثل حسن الدساكير وتاللة مابعد هذا الا المكابرة وجحدالحق

قولهم أن المسيح كفارة عن العالم يأيها المسيحيون أنصفوا أنتم تقرون وتعلمون تعالى أخرجه من الجنة جزاء لمخالفته وقدغفر له لندمه كاصرحت بذلك كتسالسهاء أما يكنى انتقاماً من آدم أخراجه من ذلك النعيم المقيم وتركه في دار الشقاء والمحنة والفناء يعبث به وبذريته ابليس الرجيم ولما أتى عيسى عليه السلام لم يكن وقتئذ لآدم خطيئة حتى يعاقب بها ومع هذا فكتب السهاء كلها صرحت بان الولد لايماقب بذنب أبيه ولا بالعكس ولو أنّ الله تمالى ندم على عفو وحاشاه وأراد أن ينتقم من عبده العاصي فهو قادَر عليه في دار الدنيا وفي يوم الجزاء ولو قالوا وقع الصلب على ابليس لانه غر آدم وغواه لكان أقرب للتطبيق وللعدل من أن يصلب الاله نفسه سفها لتخليص ذرية آدم من الخطئة التي اجتناها عليه ابليس والا فما فعلت الرسل والانبياء والابرار والاخيار حتى يستحقوا المكث الوفأ من السنين في الحِجم تالله إن القول بهذا لمن أفحش أقسام الحِهــل والحمق ولو أغمضنا عن هذا الهذيان كيف نسكت عن قولهم ان المسيح هدر دمه عن دم التيوس والثيران ليت شعري هل عمت خطيئة آدم على التيوس والثيران أيضاً ولذلك أرى النصاري أبطلوا ذبح التيوس والثيران لان المسيح فداهم بدمه ولكن من الأسف صاروا يعذبونهم بالمطارق وياليت المصلوب لم يفدهم بدمه ويبقى الذبح كما كان فذاك أولى لهم من عذاب المطارق والختق كما هو مشاهد بالعيان

سؤال من صحيفة ٣٦ ( ماهي القضية الثالثة من قانون الايمان )

جواب (هي سر التجسيد الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من الماه وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس)

سؤال (ماذا تعلمنا هذه القضية)

جواب ( تعلمنا أن كلة الله مولود الاب الوحيد لاقنومالتاني من الثالوث الاقدس تجسد في الزمان أي صار انساناً حقيقياً من مريم البتول ليعتقنا من عبودية الخطيئة ويستحق لنا الحياة الابدية)

بمدماتين على فصل في (الوجه الثامن والثلاثون) قول حزقيل في صحفه التي بأيديهم يقول الله عزوجل بعد ماذكر معاصي بني اسرائيل وشبهم بكرمة غذاها وقال لم تلبث الكرمة انقلعت بالسخطة ورما بها على الارض وأحرقت السمائم ثمارها فعند ذلك غرس في البدو وفي الارض المهملة العطشي وخرجت من أغضانها الفاضلة ناراً أكات تلك الكرمة حتى لم يوجد فيها غصن قوي ولا قضيب وهذا تصريح لاتلويح به صلى الله عليه وسلم وسبلده وهي مكة العطشي المهملة من النبوة

قبله من عهد اسماعيل حسم فصل ألب ( الوجه التاسع والثلاثون ) مافي صحف دانيال وقد بعث الكشدانيين الكذابين فقال لاتمتد دعوتهم ولا يتم قربانهم وأقسم الرب بساعده أن لايظهر الباطل ولا يقوم لمدع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة وفي التوراة مايشبه هذا وهذا التصريح بصحة نبوته صلى الله عليه وسلم فان الذين اتبعوه بعد موته أضعاف أضعاف الذين اتبعوه في حياته وهذه دعوته قد مرت عليهاالقرون من السنين وهي باقية مستمرة وكذلك الى آخر الدهر ولم يقع هذا

الملك قط فضلاعن كذاب مفتر على الله وأنبيائه مفسداً للعالم غيراً لدعوة الرسلومن يظن هذا بالله فقدظن به اسوا الظن وقدح في علمه وقدرته وحكمته وقدجرت ليمناظرة بمصر مع أكبر من يشير اليه الهود بالعلم وأثرياسة فقلت لهفي أثناءالكلامأتتم بتكذيبكم محدأ صلى الله عليه وسارقد شتمتم الله أعظم شتيمة فعجب من ذلك وقال مثلك يقول هذا الكلام فقلتله اسمع الآن تقديره اذا قلتم أن محمداً ملك ظالم قهر الناس بسفه وليس برسول من عنداللهوقد أقام ثلاثاً وعشرين سنة يدعى انه رسول الله أرسله الى الخلق كافة ويقول أمرني الله بكذا ونهاني عن كذا وأوحى الى كذا ولم يكن من ذلك شي ويقول انهأباح لي سبي ذراري من كذبني وخالفني ونساءهم وغنيمة أموالهم وقتل رجالهم ولم يكن من ذلك شيء وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسخ شرائمهم فلا يخلوا أما ان تقولوا ان الله سبحانه كان يطلع على ذلك ويشاهده

أقول إن هذا خبص لاتفهمه فحول العلما، فضلا عن الجهلاء على انه منطق مهمل ولا يستفاد منه قاعدة فليت شعري مامعني قوله (كلة الله مولود الاب) فان كان الاب هو الله كيف يقال كلة الله مولود الله وان كان الاب غير الله فاذا لزم أن يكونالتليث تربيعاً كما نبهنا عليه سابقاً لان الابن وروح القدس والاب والله أربعة فلماذا ثاثتم والتربيع أنسب للتوجيه والتلفيق من التثليث لان طبيعة الحياة عندالحكا، محتاجة الى أربعة أشياء التراب والماء والنار والهواء ولو تمسكوا باربعة أقايم لكان أقرب الى الاستدلال على ضلالهم من التثليث والكل ماسوى الله بالتربيع أقايم لكان أقرب الى الاستدلال على ضلالهم من التثليث والكل ماسوى الله بالتربيع ولعل اشارات المطران على التغاير بين الاب والله يقصد بها افتتاح باب التربيع وأعب من الاول لانه كلام ناقص واكاله في قلب المؤلف ونشكره حيث أقر بان تأعيب من الاول لانه كلام ناقص واكاله في قلب المؤلف ونشكره حيث أقر بان عيسي انسان حقيق كما رأته الناس وكفانا مؤنة الاشات وحينئذ نطلب منه الاشات على كونه إلها كما قال الله تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) سؤال (مامعني نزل من السهاء)

جُواب ( انحدر الى الارض ليتخذ فيها الطبيعة البشرية ويحيي حياتها ) سؤال (كيف صار ابن الله انساناً )

جواب (بأخذه جسداً ونفساً نظير جسدنا ونفسنا)

أقول إن هذا الحبواب لايطابق السؤ ال لانالسؤ ال هو بمقام التعجب فكأن السائل يقول إن الآله ليس كمنه شيء وهو منزه عن الحبيد والعوارض البشرية فكيف صار انساناً والمؤلف أغمض وتجاهل عن الحقيقة وأبهم الحبواب بالفاظ مصنعة ومامعة فلذلك بقيت مقاصد السائل في قلب المسؤل

سؤال (ماذا تريد بقولك تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس) جواب (أريد به أن الروح القدس كون من دم مريم العذراء الجسد الذي أخذه كلة الله لل صار انساناً)

سؤال (كيف خلقت نفس المسيح)

ويعلمه أو تقولواً انه خنى عنهولم يعلم به فان قلتم لم يعلم به نسبتموه المىأقبح الجهل وكان من علم ذلك جواب أعلم منه وان قلتم بل كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه عليه فلا يخلوا أما أن يكون قادراً على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك أولا فان لم يكن قادراً فقد نسبتموه الى أقبح العجز المنافي للربوبية وان كان قادراً وهو مع ذلك يعيزه وينصره ويؤيده ويعليه ويعلى كمته ويجيب دعاه ويمكنه من أعدائه ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرمات



مآنريد على الألف ولا يقصده أحد بسوء الا أظفره به ولا يدعوه بدعوة الااستجابها له فهذا من أعظم الظلم والســفه الذي لايليق نسبته الى آحاد العقلاء فضلا عن رب الارض والسهاء فكيفوهو شهدله باقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه وهذه عندكم شهادة زور وكذب فلما سمع ذلك قالوا معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر بل هو نبي صادق من اتبعه أفلح وسعد قلت فمالك لاندخل في دينه قال إنما بعث للأميين الذين لاكتاب لهم وأما نحن فعنـــدنا كتاب نتبعه قلت له

غلبت كل الغلب فانه قد علم الخاص والعام أنه أخبر إنه رسول الله الى حميع الخلق وانمن لم يتبعه فهوكافر من أهــل الجيحيم وقاتل الهود والنصاري وهم أهل الكتاب واذا صحت رسالنه لزم تصديقه في كل ماأخبر به فأمســك ولم يحر جواباً لبعض علماء المسلمين مع بعض الهود ببلاد المغرب قال له المسلم في التوراة التي بأيديكم الى اليوم ان الله قال لموسى إني اقيم لبني إسرائيــل من إخوتهم نياً مثلك أجعل كلامي على فيه فن عصاء انتقمت منه قال له الهودي ذلك يوشع بن نون فقال المسلم هذا محال من وجوه أحدها إنه قال عندك في آخر التوراة إنه قال لايقوم في بني اسرائيل نبيمثل موسى الثاني انه قال من اخوتهــم واخوة بني اسرائيل أما العرب وأما الرومفان العرب بنو اسماعيل والروم بني العيص وهؤلاء إخوة بني اسرائيل فأما الروم فلم يقم منهــم نبي سوي أيوب وكان قبــل موسى فلا يجوز

جواب ( نظير نفوس بقية البشر ولو أنها أكثر كمالا من حميمها ) سؤال (هل روح القدس وحده كون جسد يسوع وخلق نفسه) جواب ( لابل الثلاثة الاقانيم سعوا سعياً متساوياً بهذا الصنيع العجيب العظيم ) أقول أن النصاري الى اليوم وهم يعتقدون نفس الكلمة تجسدت ولعل المطران رأى ان رأيهم هـــذا فاسد وأراد أن يصلحه فقال هنا بعد تسعة عشر جبلا ( ان الروح القدس كون من دم العذراء الجسد) وقصد بذلك الحروج من تلك الخرافات وتأويلالقوله في يوحنا (الكلمة تجسدت) أي الكلمة صارت سباً لتحسده من دم العذرا، وهذا التأويل موافق للعقل ومطابق الى بشارة جبرائيل المسمى روح القدس للعذراء حين حملها كما في ـص-١ من انجيل لوقا وأما قوله ( بعد ماكون الجسد أخذه كلة الله لما صارانساناً ) أي ان الله بعد خلق جسد المصلوب ابسه انظر هداك الله الى هذا الحمق والجهل والجنون الذي انتهى بهؤلاء القوم فياليت شعري هذا الآله المصلوب المهان لم يجد حبة أو قبيصاً او لباساً يتردى به غيرجسد المصلوب المملوء دماً وفضلات وبولا ونجاسات ولم يجد تكريماً وتفضيلا وتجيلاله الابالنزاق واللطم ونتف اللحية ولم يجد تاجايليق بربوبيته الاتاج الشوك ولاصفة تليق بعظمته الا الضعف والموت واللعنة ودخول الحبحم ولم يجدكرسياً يجلس عليه بين خليقته الا خشبة الصلب ولا ملائكة تغف حوله الا لصين تالله ان هذا لمن أقبح أنواع عن عقلائها وعلمائها ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) والأعظم قوله ( ان الثلاثة أقانيم سعوا سعياً متساوياً على خلق المسيح )كيف لايحير القلم في خبطهم وخبصهم فهل يقصد بهذا السعي من الثلاثة كما تسعى الرجال مع النساء أوكلواحد منهم خلُّق عضواً منه في رحم العذراء أوكان من الضرورة تعاضد حماعة على خلق عيسى والحق أذقوله (سعوا سعياً متساوياً )من أفحش الهذيان وأن عيسي عليه السلام تكون بأمر الله بقوله كن فكان كما خلق آدم وكافةا لخليقة والاكوانولو قال هذا المؤلف أن الذين سعوا على خلق عيسي إثنان لكان أقرب لحرافاته لان الثالث

ان يكون هو الذي بشرت به التوراة فلم يبق الا العرب وهم بنوا اسهاعيل وهم اخوة بني اسرائيل وقد قال الله فيالتوراة حين ذكر اسماعيل جد العرب انه يضع فسطاطه في وسط بلاد اخوته وهم بنو اسرائيل وهـــذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نصب فسطاطه وملك أمته في وسط بلاد بني اسرائيل وهي الشام التي هي مظهر ملكه كما تقدم من قوله وملكه بالشام فقال له اليهوديفندكم فيالقرآن والى مدين أخاهم شعيباً والى عاد أخاهم هوداً والى تمود أخاهم صالحاً والعرب تقول ياأخا



بني تميم للواحد منهم فهكذاقوله أقيم لبني اسرائيل من إخوتهم قال المسلم الفرق بين الموضعين ظاهر فانه من المحالمأن يقال ان بني اسرائيل إخوة بني اسرائيل وبنو تميم إخوة بني تميم وبنو هاشم إخوة بني هاشم هذا مالايعقل في لغة أمة من الأثم بخلاف قولك زيد أخو بني تميم وهود أخو عاد وصالح أخو تمود أي واحد منهم فهو أخوهم في النسب ولو قيل عاد أخو عاد وثمود أخوه تمود أخوه مدين لكان نقضاً وكان نظير أخو بني اسرائيل فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ عاد وثمود أخوه تمود ومدين أخوه مدين لكان نقضاً وكان نظير أخو بني اسرائيل فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ

وقتئذ معدوم لم يكن موجوداً حتى يسمي معهم ولعله يلفق ويقول ان الثالث ليس عيسي بل المقصد منه الاقنوم الثاني أي الكلمة قلت فاذاً لا مدخل لعيسى المرئى بين الناس في خلق نفسه وامه كما هو القول المخترع من علماء المتقدمين ولا له حصة من هذا السمي المبتدع من علماء المتأخرين وكل من هذين الوجهين باطل والحق ماقاله المطران آ نفاً بان الروح القدس كون من دم العذراء جسد المسيح كا صرح به لوقا في ـص. 1 من أنجيله في بشارة جبرائيل عليه السلام سؤال . ( فاذاً لماذا تنسب ذلك للروح القدس )

جواب ( بما أن التجسد الالهي هو فعل صلاح الله فنسب للروح القدس لان الجودة تنسب له كما تنسب القدرة للاب والحكمة للابن )

أقول ان اعتراض السائل ظاهر في محسله فكانه يقول المؤلف لم قلت ان الذين سعوا على خلق عيسي ثلاثة فلماذا تنسب الخاق لروح القدس وحده فكان يلزم المطران أن يوضح في جوابه عذره فبدلاعن ذلك أتى بالعكس وزادعلى التناقض أشكالا وشدد إرتباكه وصار يخبص خبص عمياء ويخبط خبط عشواء ويتبجح بجوابه كا تري والمفهوم من أعذاره الباردة ان كل واحد من الأقانيم له صفة واحدة لم تكن لغيره فاذاً لايقال لكل واحد من هو لاء الثلاثة إله على أن المطران ذكر في رسالته هذه مكرراً ان كل أقنوم من الثلاثة قادر على كل شي فنفيه هنا القدرة عن الابن وروح القدس ونفيه الحكمة عن الاب وروح القدس ونفيه خلق الجسد وتكوينه عن الاب والابن يمنع أن يكون كل واحد من الاقانيم الثلاثة متصفاً بصفات الثاني وأما الصفات الباقية التي لاتنفصل عن الاله وهي واحبة الوجود فيقيت مسكوتاً عنها بقل السائل والمسوئل

سُوَّ ال (كَمْ طَبِيْعَةَ فِي المُسَيِّحِ وَكُمْ أَفْتُومُ فِيهَ ) جواب (طبيعتان إلهية وانسانية وأقنوم واحد فقط وهو أقنوم ابن الله ) سوال (ألم يكف ابن الله اذ صار إنساناً عن أن يكون إلها ) جواب (لابل لم يزل إلها مع كونه انساناً )

بأنه ادعى انه مرسل الى بني اسرائيل وغيرهم فلا حجة لك قال اليهودي ان أسلافنا من اليهود كلهم اقول على انه ادعي ذلك ولكن العيسوية منا تزعم انه نبي العرب خاصة ولسنا نقول بقولهم ثم التفت الي يهودى معه فقال نحن قد جرى نشئناعلى اليهودية و تالله مأادرى كيف أنخاص من هذا العربي الا أنه أقل مايجب علينا أن نأخذ به أنفسناالنهى عن ذكره بسوء على فعول المن وقال محمد بن سعد في الطبقات حدثنا معاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس انه سأل

صريح قال اليهودي فقدأ خبرانه سيقيم هــذا النبي لبني اسرائيل ومحمــد انما أقيم للعرب ولميقم لبني اسرائيل فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث اليهم لاإلى غيرهم قال المسلم هـذا من دلائل صدقه فانه ادعى انه رسول الله الى أهل الارض كتابيهم وأميهـم ونص الله في التوراة على أنه يقيمه لهم لئلا يظنوا انه مرسل الى العرب والأميين خاصة والنبي يخص بالذكر لحاجة المخاطب الى ذكره لئلا يتوهم السامع أنه غمير مراد باللفظ المام ولا داخل فيـــه وللتنبيه على أن ماعداه أولى بحكمه والهير ذلك من المقاصــد فكان في تعيين بني إسرائيــل بالذكر إزالة لوهم من توهم انه مبعوث إلى العرب خاصة وقد قال تعالى \* لتنذر قوماً ماأتاهم من نذير من قبلك \* و هؤلاء قومه ولم ينف ذلكأن يكون نذيراً لغيرهم فلو أمكنك أن تذكر عنه انه ادعي انه رسول الى الدرب خاصـة لكان ذلك حجة فاما وقد نطق كتابه وعرف الخاص والعام

كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال نجده محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره الى طابه ويكون ملكه بالشام ليس بفحاش ولا صخاب بالأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح\*وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح قال قال كدب نجد مكتوبا محمد رسول الله لافظ ولا غايظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر وأمته الحمادون

أقولان هذا السؤال غريب والجواب عليه عجيب لانهمافرسا رهان تسابقا في الحرف والهذيان لان هذا السؤال والجواب لامعني لهما ولا يفهــم الرام منهما فكأنهما رعود عقيمة على الاكام من أصمين راكين عزومين بغير لجام فان صح هذابانه عقيدتهم فعلى مذهب الكاتوليك السلام

سؤال (أيمكن اذاً أن تدعى القديسة مريم البتول أم الله)

جواب ( نع لانها أم يسوع المسيح الذي هو إله مع الاب وروح القدس) أقول قد سابق على هذه الاجوبة أدلة قاطعة وبراهين ساطعة في الفارق واسكر ارهناممل سؤال (أين يوجد سيدنا يسوع المسيح)

حبواب (أما من حيث انه إله فيوجد في كل مكان وأما من حيث انه إنسان فلا يوجد الا في السماء وفي سر القربان )

أقول أليس هذا الجواب من أفحش مايهذي به المحموم فكيف يصح قوله (ان المسيح لايوجدالا في السماءوسر القربان) بعد قوله ( يوجد في كل مكان) وهو ذات واحدة مرئي ولعله يلفق بقوله انجسد المسيح لايوجــد في كل مكان بل الذي يوجد هو كلة اللهوهو اللهوهو لانزاع فيه بين الاديان أنه لايحصره زمان كما لايحصره مكان واماعيسي ابن مريم الذي صرح به بأنه لايوجد الا في السماء وسر القربان من حيث أنه بشركا يفهم من ظاهر كلامه فكيف يكون إلها وهو محصور في سر القر بازولعمري لوصح ان الخبزوالخمر ينقلبان عن جسد المسيح ودمه وجاز تجســـد الاله كمازعموا فانه لايكون وجود الاله ولالميسي في الأرض ولافي السماء ولا في سر القــربان بل أكاتهما النصاري في أول قرن كما أكات العرب آلهتهم المصنوعة من التمر عند جوعهم ( ومن كان ذالب فليتمجب )قال المؤلف في صحيفة (٤٥) سؤال ( هل مات المسيح كاله أوكانسان )

جواب (مات كانسان واقعاً من كونه إلهاً فقد صير موته ذا ثمن غير متناه ووفي به لابيه السماوي وفاء تاما)

أقول أيها المطران لاتفتر على الله ورسوله بعدإقرارك بانه مات كانسان كيف

أبيه قال كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم ويعلمون الولدان صفته واسمه ومهاجره فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا ﴿وذكر أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث سليمان بن سحيم الحدري وزرنيخ ابن عبد الله كلاها عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه قال سمعت مالك بن سنان يقول جئت بني عبدالأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومئذ في هدنة من الحرب فسمعت يوشع اليهودي يقول أظل خروج نبي يقال له أحمـــد بخرج

﴿ ذيل الفارق ﴾

يكبرون الله على كل نحد ومحمدونه في كل مــنزلة يأتزرون على انصافهم ويتوضؤون على أطرافهم مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم دوي كدوي النحل مولده بمكة ومهاجره بطابه وملكه بالشام \* قال الدارمي وأخبرنا زيد بن عوف حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمر عن ذكوان أبي صالح عن كعب قال في السطر الاول محمد رسول اللهعبدي المحتار لافظ ولاغليظ ولاصخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغــفر مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام وفي السطر الثاني محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في كل حال ومنزلة ويكبرونه على كلشرف رعاة الشمس يصلون الصلاة اذا جاءوقتها ولوكانوا على رأس كناسة يأتزرون على أوساطهم ويوضؤون أطرافهم وأصواتهم بالليــل في جو السهاء كأصوات النحل\*وقال عاصم بن عمر ابن قتادة عن نملة بن أبي نملة عن من الحرم فقال له خليفة بن ثملبة الأشهلي كالمستهزئ به ماصفته فقال رجـ ل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يابس الشملة ويركب الحمار وهذا البلد مهاجره قال فرجعت الى قومي بنى خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع فأسمع رجلا يقول مايقول هذا وحده ما يقوله كل يهود يثرب يقول هذا قال أبي فخرجت حتى جئت بني قريظة فتذا كروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الزبير بن باطا قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا بخروج نبي وظهوره ولم يبق أحد الا

يصح قولك ( من كونه إلهاً فقد صير موته ذائمن ) الخ فاذاً لاإله لك لانكزعمت الله قدمات وفات وسكن مع الاموات رحمة الله عليه رحمة واسعة ويستحيل قيامه من الاموات لانه بعد موته لم يبق إلهاً قادراً على إحيائه فهل يمكن للميت أن يحيى نفسه ههات

سوال (ماالذي سبب الله موته)

جواب (خطايا البشر الذي كانت كفارتهم عنها فدواً فيه لان تلك الخطايامفعولة بحق إله غير متاه)

سؤال ( لاجل من من البشر تألم المسيح ومات)

جواب (لاجل جميعهم)

سؤال (فاذاً كيف يهلك كثيرون)

جواب ( امالانهم لم يؤمنوا به وامالانهم آمنوا ولكن لم يحفظوا وصاياه ولذلك

لم ينتفعوا بالامهوموته عنهم)

أقول فاذاً قوله مات الآله عن خطاياكافة البشر بديهي البطلان لآن المطران قيد هنا بأن الذين لم يؤمنوا ولم يحفظوا وصاياه لم يتنفعوا من تلك الخسيرات الجسيمة التي حصلت من إهانة المصلوب وآلامه حال كون الايم السالفة لم يكونوا مؤمنين به ولا سامعين وصاياه بل أغلبهم كانوا يجحدون ألوهيته وألوهية من صوره وبعثه وعند الصلب أيضاً لم يكن على وجه البسيطة ومن به ل كل من عليها رافض وصاياه إلا ماندر وهم نفر معدودون من الحواريين كما صرحت بذلك كتبهم بانهم ارتدوا فلذلك يبعد عن العقل بل يستحيل قولهم بأن الله نزل عن كرسي عظمته الى الارض وتحمل تلك اللطمات والبزق عليه وهلس اللحية والعذابات الباهظة لاجل أن يغفر خطايا أنفار معدودين ومحدودين وهو في كل يوم يغفر خطايا مليونات من عاده أكان يهجز وغفران ذنوب تلك الايام صرن لياليا \_

سؤال ( لماذا أراد يسوع أن يحتمل كهذه الآلام )

أحمد هذه مهاجره قال أبو سعيد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه فقال ألنبي صلى الله عليه وسلم لوأسلم الزبر وذووه من رؤساء يهود لأساءت يهود كاما أغاهم لهم تبع \*وقال النضر بنسلمة حدثنا يحيين ابراهم عن صالح بن محمد عن أبيه عن عاسم بن عمر بن قتادة عن محود بن لبيد عن محمد بن مسلمة قال لم يكن في بني عبد الأشهل الا يهودي واحد يقالله يوشع فسمعته يقول واني لغلام قد أظلكم خروج نبي بيعث من نحو هـ ذا البيت ثم أشار بده الى بت الله الحرام فن أدركه فليصدقه فبعث رسول الله صلى اللهعليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم حسداً وبغياً \* قال النضر وحدثنا عبد الجبار بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الله العامري عن سلم بن يسار عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال ماكان في الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمدمن أبي عام الراهب كان يألف الهود

ويسائلهم عن اليهود ودينهم ويخبرونه بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذه دار هجرته ثم جواب خرج الى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك ثم خرج الى الشام فسأل النصاري فأخبروه بصفة رسول الله صلى الله عليهوسلم فان مهاجره يثرب فرجع أبو عامر وهو يقول أنا على دين الحنيفية وأقام مترهباً ولبس المسوح وزعم انه على دين ابراهيم وانه ينتظر خروج النبي فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لميخرج اليه وأقام على ماكان عليه فلما قدم النبي صلى

فات بها طريداً غريباً وحيداً وقال

الواقدي حدثني محمد بن سعد الثقني

وعبد الرحمن بن عبد العزيز في

جماعة كلحدثني بطائفةمن الحديث

عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على

المقوقس وانه قال له ان محمداً نبي

مرسل ولو أصاب القبط والروم

اتسعوه قال المغبرة فأقمت بالاسكندرية

لاأدع كنيسة الا دخلتها وسألت

أساقفهامن قبطها ورومها عمايحدون

من صفة محمد صلى الله عليه وسلم

وكان أسقف من القبط وهو رأس

كنيسة أبي محلس كانوا يأتونه

بمرضاهم فيدعوا لهم لم أر أحداً

قط يعلى الحمس أشد اجتهاداً منه

فقلت أُخبرني هل بقي أحد من

الانبياء قال نع وهو آخرهم ليس

بينه وبين عيسي أحد وهو ني قد

أمرنا عيسي باتباعه وهو الني الامي

العربي اسمه أحمد ليس بالطويل ولا

بالقصير فيعينيه حمرة وليس بالابيض

ولابالادم يعني شعره ويلبس ماغلظ

من الثياب ويجتزي بما لقي من الطعام

الله عليه وسلم المدينة حسده وبغى ونافق وأتي النبي صلى الله عليه وسهم فقال يامحمد بم بعثت قال بالحنيفية قال أنت تخلطها بغيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بها بيضاء أين ماكان يخبرك الأحبار من اليهود والنصاري من صفتي فقال لست الذي وصفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت فقال ماكذبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاذب أماته الله وحيداً طريداً قال آمين ثم رجع الى مكة وكان مع قريش يتبع دينهم وترك ماكان عليه فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام

جواب (أولا لكي يظهر لنا عظم محبته فنحبه ثانيا ليبين ماجسامة الخطيئة فنبغضها ثالثا لنعتبر شدة العذابات التي أنقذنا منها فنرهبها وعظمة الخيرات التي استحقها لنا فنتوق اليها)

أقول يكفينا شاهدا عدلاقوله بان المسيح مات كانسان (والحق ماشهدت به الاخصام) لان المرئي هو ولا نري غيره وقوله (ليبين ماجسامة الخطئة فنبغضها) وقد كررنا ان الله عفا عن خطئة آدم وهي عبارة عن أكله حبات من القمح على رواية وعلى روايتهم تفاحة واحدة اقتسمهامع زوجته فقا مت عليه القيامة على تلك التفاحة فكف الآله يفدي نفسه عن النصاري وهم خالفوا أمره المصرح في التوراة والانجيل فاحلوا الحنزير والميتة وأبطلوا الحتان وكسروا السبت ولوصحت في التوراة والانجيل فاحلوا الحنزير والميتة وأبطلوا الحتان وكسروا السبت ولوصحت خرافاتهم بان خطئة آدم لاتففر الا باهانة الاله وصلبه فان مخالفة النصاري للتوراة والانجيل لاتعفر ولو أهانوا وصابوا ألف ألف إله لأن خطئة آدم عليه السلام بالنسبة الى خطئة النصاري قطرة من بحر غير إنه لما كان باب الغفر ان مفتو حابيد القس لانثريب عليهم أهذا مصداق قول المطران ليبين ماجسامة الخطئة فنبغضها الحساسة الخطئة فنبغضها فياليت شعرى بعدعفو الله عن خطيئة آدم من جسمهاولماذا الحالق يستحق الجزاء عن ذنب المخلوق والحجازي هو ولسان حال المصلوب يقول

غيري جنا وأنا المعذب فيكم \* فكأنني سبابة المتندم والاعظم قوله( لنعتبرشدة العذاباتالتي أنقذنا منها فنرهبها) فليتشعرى أنه لما أنقذكم من العذابات بصلبه لم يبق محل للرهبة ويصدق عليهم قوله

فبخ لهم فالقس قد قال اعملوا \* ماشتَّم فالذنب منكم مغتفر والمضحك قوله (صلب نفسه وأهانها لأجلأن يرى عظمة الخيرات التي استحقهاالهم فيتوقون اليها) ولعمري لو صح هذا فليس اليهود الذين صلبوه بملومين بل كان أول من يتصدي لتعذيبه وقتله الحواريون حتى ينالوا من هذا الخيرالعظيم والفوز بالنعيم عافانا الله من ذلك قال المصنف في صحيفة ( ٤٦)

سؤال (هل انفصل اللاهوت عن جسده وعن نفسه بعد موته)

يباشر القتال بنفسه ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم هم له أشد حباً من أولادهم وآبائهم يخرج من أرض القرظ ومن حرم يأتي والى حرم يهاجر الى أرض مسبخة ونخل يدين بدين ابراهيم يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه ويخس بما لابخص به الانبياء قبله كان النبي يبعث الى قومه وببعث هذا الى الناس كافة وجعلت له الارض مسجداً وطهوراً أينما أدركته الصلاة تيم وصلي ومن كان قبلهم مشدد عليهم لا يصلون الا في الكنائس والبيع \* وقال الطبراني حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا

عبد الله بن رجاء حدثنا المسعودى عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه عن جده سعيد بن زيد ان زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى أنهيا الى راهب بالموصل فقال لزيد من أين أقبلت قال من بيت ابراهيم قال وما تلتمس قال ألتمس الدين قال ارجع فانه يوشك أن يظهر الدين الذي تطلب في أرضك فرجع وهو يقول (لبيك حقاً حقاً \* تعبدا ورقا) وقال ابن قديمة في كتاب الاعلام حدثني يزيد بن عمرو حدثنا العلاء بن الفضل حدثني أبي عن أبيه عبد الملك

جواب (لابل استمردائمًا متحد مع جسده ونفسه)

أقول ان هذا السؤال والجواب يثبت موت الثالوث بموت المصلوب وهو نص قوله عن اللاهوت انه استمر دائماً ومتحد مع جسد عيسى ونفسه فبعد قولهم هذا لايصح قولهم أحياه الله بعد موت الثالوث كا مر بحثه غير بعيد لانه لم يكن أحد منهم حياً لكي يميى الباقى فعلى زعمهم وتصويرهم الفاسد مات الثالوث بموت المصلوب وحمة الله عليه وكيف يموت الحي الأزلى الذي يحيى ويميت وهوالدائم الباقى الذي لا يموت ولا يجيم ولا يحول وهناماعدا سخافة كلام هذا المؤلف الذي يهذي من حيث لا يدري تناقض وهو قوله (أن اللاهوت متحد بالجسم بعد الموت غير منفك مستمر ادائماً) فأنه يناقض قوله قبل هذا البحث (من حيث انه انسان فلا يوجد الا في السهاء وفي سر القربان) فقط فثبت بالبداهة فساد قوله وتناقضه وعلى كل يلزم اسقاط أحد القولين البتة قال المؤلف في صحيفة ( ٤٧ ) من رسالته سؤال ( الى أين ذهبت نفس المسيح مدة اقامة جسده في القبر )

حواب (الى الجحيم من نفوس الابرار من آدم الى المسيّح لأنّهم لميخر جوا من القبر) المجحد على الابعد قيام المسيح من القبر)

أقول انظر هداك الله الى هذا الخرف الذي يجل المحموم من أن يأتي بمثله تالله لو أراد الجاحد والعدوالمعاندان يبالغ بتحقيرالمسيح ووصفه بانواع تلك الرذائل التي عزوها له فى الأناجيل وفى كتب التفاسير لقصر لسانه أدبا عما جاءت به الاساففة لانهم ماا بقوا صفة حقيرة وخصلة رذياة الاونسيوها للمسيح صلى الله تعالى عليه وسلم وطهره من كل ذميمة وألم فجمعوا في وصفهم له جموعالرذائل كماجع الله فيه أنواع الكمالات والفضائل ولم تقصر ألساتهم أدباً بل جعلوا سبب فوزهم لعنه ومفتاح الحياة الابدية تحقيره وقالوا انه صار فدية عن خذلهم ودخل الجحيم عن أشرارهم وهدر دمه عن دم تيوسهم وثيرانهم وأول معجزة صدرت منه قلب المناء خمراً ليزيد سكر سفاهم ومفسرهم رأى أن أو حياءاً ناجيلهم قد قصر وابالوصف المذا المصلوب فقال ان الساله و وخذلهم هلست لحيته وهو يصرخ بين أيدي

ابن أبي سوية عن أبي سوية عن أبيه خليفة بن عبدة المنقري قال سألت محمدبن عديكيف سماك أبوك محمداً قال أما إنى قد سألت أبي عما سألتني عنسه فقال خرجت رابع أربعــة من بني تميم وأنا أحدهم ومجاشع بن دارم ويزيد بن عمرو بن ربيعة واسامة بن مالك بن جندب الى يزيدبن جفنة الغساني فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيــه شجرات وقربه ديرانى فأشرف علينا وقال ان هذه اللغة ماهي لاهل هذه البلد قلنا نعم نحن قوم من مضر قال من أي المضريين قلنا من خندف قال أماإنه سيبعث فيكموشيكاني فسارعوا اليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا فانه خاتمالندين واسمه محمدفلما انصرفنا منعند ابن أبى جفنة الغسانيوصرنا الى أدلنا ولد لكل رجل منا غلام فماه محداً \*وقال الامام أحمد حدثنا روح حــدثنا حماد بن سامة عن عطاء بن السائب عن أبي عيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم

الكنيسة فاذا هو بهود واذا بهودي يقرأ عليهم التوراة فاما أتوا على صفة النبي صلي الله عليه وسلم فجارهم أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالكم أمسكتم قال المريض انهم أتوا علىصفة نبي فأمسكوا ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتي على صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا أخاكم «وقال محمد أبن سعد



حدثنا محمد بن عمر قال حدثني سايمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بن كمب قال لما قدم تبع المدينة و نزل بقبا بعث الى أحبار اليهود فقال اني مخرب هذه البلد حتى لانقوم به يهودية ويرجع الامر إلي فقال له سمؤل اليهودي وهو يومئذ أعلمهم أيها الملك ان هذا بلد يكون اليه مهاجر نبي من اسماعيل مولده بمكة اسمه أحمد وهذه دار هجرته وان منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتلي والجراح كثير في أصحابه وفي عدوهم قال تبع ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما

تزعمون قال يسير اليه قومه فيقتتلون هاهنا قال فأين قبره قال بهذا الله قال فاذا قو تل لمن تكون الدائر ةقال تكون له مرة وعلمه مرة وبهذا المكان الذي أنت به يكون ويقتتل أصحابه قتلا لم يقتتلوا في موطن ثم تكون له العاقبة ويظهر فلا ينازعه هذا الام أحد قال وماصفته قال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عنيه حرة يرك البعير ويلبس الشملة سيفه على عاقه لايبالي من لاقي من أخاو ابن عم أو عم حتى يظهر أمره قال تبع ماالى هذه البلدة من سبيل وماكان يكون خرابهاعلى يدي فخرج تبع منصرفاً الى اليمن قال يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه لم يمت تبع حتى صدق بالني صلى الله عليه وسلم لماكان يهو ديثرب يخبرونه وانتبع مات مسلماً \* وقال محمد بن سعد حدثنا محمد ابن عمر حدثني عبد الحميدبن جعفر عن ابيه قال كان الزبر بن باطاوكان أعلم الهود يقول إني وجدت سفرآ كان أبي يكتمه على فيه ذكر أحمد نبي يخرج بأرض القرظ صفته كذا

فجارهم وتبزق عليه صبيانهم و بعد أن ألبسوه تاجالشوك هزأت به أو لادهم وأطفالهم وضحكت عليه نساؤهم وبعدهذه الفضائع الرذيلة اتخذواهذاالمصلوب بعد موته إلهمهم وزعموا إنه كان يدعو الله ولا يجاب ويستغيث فلا يغاث ولم يكفهم هذا حتى زعموا ان رئيس كهنة اليهود نبي ملهم لانه حكم بكفر وصاب إلهه وإلههم اللهم إني ابرأ إليك مما قالوا وأشهدك بأن عيسى عليه السلام عبدك ورسولك الذي رفعته إلى سمائك بعد أن خلصته من أعدائك وطهرته و نزهته من تحقير وامن تلك الفئة الباغية والفرقة الطاغية وهناتم البحث الاول من ذيل كتاب الفارق واختم كلامي بقوله تمالى السحان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد للةرب العالمين)

# - ﴿ البحث الثاني ﴿ و

(في رد الرسالة المسماة بالأقاويل القرآنية في كتب المسيحية)

أقول وقد و جدنا أيضاً رسالة نائية لبعض أساقفة البرتستنت مسهاة ( بالأقاويل القرآنية في كتب المسيحية ) وهي من قبيل الرسالة المار ذكرها آنفاً و خلاصها إنه يستند بآيات من القرآن على سلامة التوراة والاناجيل من التحريف كما مم بحثه وان الانحيل لم يكن مفقوداً وإن المسلمون مجبورون على إتباع أحكام التوراة والاناجيل الموجودة بايديهم وإن المسيح قدم جسده فداء عن خطايا كافة الناس وان العبادات الروحية انكشفت لهم في الزبور والانجيل وان النوراة لم ينسخها الانجيل ولاكتاب آخر ماقاله وشدد النجيل ولاكتاب آخر بل أيدها وهكذا أطال في أبحاثه الى آخر ماقاله وشدد النكير على المسلمين بالفرآن المبين فكأنه فرس مربع بغير لجام أو رعدعقيم النفع على الاكام وأكثر من ذكر الآيات ونقلها في رسالته وهويبربر خلالها ويزعم انه قد أثبت بها دعاويه حال كون أسانيده داحضة لاقاويله وأظن الضرورة الحائم لمراجعة القرآن الكريم وذلك لعدم وجودسند ودليل على إثبات أناجيلهم ونعذره لان تصوير عقيدتهم كما قالوا خارجة عن الادراك فلذلك صاروا يخبصون ونعذره لان تصوير عقيدتهم كما قالوا خارجة عن الادراك فلذلك صاروا يخبصون

وكذا فيحدث به الزبر بعد أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد فما هو إلا أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة فعمد الى ذلك السفر فمحاه وكتم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وقال ليس به \* قال محمد بن عرو حدثني الضحاك ابن عمان عن مخرمة بن سلمان عن كريب عن ابن عباس قال كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخير يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قبل أن يبعث وان دار هجرته المدينة فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار يهود ولد أحمد

الليلة هذا الكوك قد طلع فلما تذبأ قالوا تنبأ أحمد قد طلع الكوكب كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه فما منعهم إلا الحسد والبغي «وقال محمد بن سعد أخبرنا على بن محمد عن أبي عبيدة بن عبد الله وعبدالله بن محمد بن سعد أخبرنا على بن محمد عن أبي عبيدة بن عبد الله وعبدالله ولد رسول الله صلى الله عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات فلما كانتيابة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش هل كان فيكم من مولود هذه الليلة قالوا لا نعلمه قال انظروا يامعشر قريش واحصوا

بفهم آيات القرآن وهي تشهد علمهم لا لهم وزعموا أن تشبثهم بهذه الآيات بلا إعمان بها وبالتوراة قولا بلا عممال بها يقنع بهما عوام البهود والاسلام وشتان مابين عقيدتهم وعقيدتي الاسلام والبهود ولا سما في تنزيه الله عن الشريك والنواقص وهل يستوي الاصحاء والسكاري ولو قيــل لمؤلف الاقاويل مادمت اعترفت بان التوراة ليست منسوخة بالانجيل والهود والاسلام أيضاً تقول كما قلت ورئيس فرقة البرتسنتـــــ ( لوطر ) كذلك قال في كـــــابه و نصه ( ان الحواري ايس له أن يمين حكما شرعياً من جانب نفسه لان هذا المنصب كان لعيسي فقط) والمسيح أيضاً قال ماجئت لانقض التوراة بل لاكملها وقال أيضاً ماأرسلت إلا الى خراف إسرائيل الضالة وهو والتلاميذ الى أن ارتفع وانقرضوا كانوا يتعبدون بالتوراة ويحرمون حرامها فبعد هـذه البراهين القاطعة والدلائل المتظافرة المؤيدة بعضها لبعض فمن حلل لك إسيان المرأة وهي حائض وعدم الغسل من الجنابة وابطال الحتان وكسر السبت وتحريم الطلاق ومن حرم تعدد الزوجات ومن حلل أكل لح الحنزير وكافة المحرمات ومن أبطل الذبيحة بدم المسبح ومن حول القبلة الى مطلع الشمس ومن جوز السجود للصور وللصليب والخرةوالخمر ومن دلكعلى هذه المقيدة الروحية وما هي الروحية وباي إصحاح ذكر فيه عبادات الروحية ولا أظنك تجيب الا بافتراء لوقا في تأليفه أعمال الرسل حيث زعم فيهأن بولس وبعضاً من التلاميذاتفقوا على إبطال التوراة كما في ـ ص ـ ١٥ وهذا ان صح فهو باطل لانه قول مجرد عن الدليل والحق أن الانجيل لم ينسخ التوراة بل أيدها كماصرحنا آهاً وأما النصارى فانهم خالفوا قول المسيح عليه السلام والانجيل وقول علمائهم ورفضوا أحكام التوراة والزبور واسفارأ نبيائهم صلوات اللهعلمهم أجمعين فكأنهم جحدوها وابتدعوا عقيدة لم تكن فها سنة واحدة من السنن التي سنهاالله في عباده من بده الخليقة الى يومنا هذا كالاقرار بوحدانية الواحد الصانع لكل يولد ولم يكن له كفواً أحد لايحول ولايزول ولايموت فيأيها المنصف يلزمكأولا مأقول لكم ولد هذه الليلة نبي هذه الامة محمد وهو أحمد وبه شامة بين كتفيه فها شعرات فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه فلما صاروا في منازلهم ذكروه لاهالتهم فقيل لبعضهم ولد لعبد الله ابن عبد المطلب الليلة غلام وسماه محمداً فأنوا الهودى فيمنزله فقالوا علمت أنه ولد فينا غلام فقال أبعد خبري أم قبله فقالواقبله وإسمه محمد قال فاذهبوا بنا اليه فخرجوا حتى أتوا أمه فأخرجتهالهم فرأى الشامة في ظهره فغشي على الهودي ثم أفاق فقالوا مالك ويلك فقال ذهبت النبوة من بني إسرائيــل وخرج الكتاب من أيديهم فازت العرب بالنبوة أفرحتم يامعشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق الى المغرب #قال ابن ســعد وأخبرنا على بن محمد بن على بن مجاهد عن محمد بن اسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطبع عن أبي هربرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المداراس فقال

اخرجوا إلى أعلمكم فقالوا عبد الله بن صوريا فخلا به رسول الله صلى الله عليه ولم فناشده بدينه قبل وبما أنع الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم من الغمام أنعلم أني رسول الله قال اللهم نعموان القوم ليعر فون ماأعرف وان صفتك و نعتك لميين في النوراة ولكن حسدوك قال فمايمنتك أنت قال أكره خلاف قومي عسى أن يتبعوك ويساموا فأسلم \* وقال أبو الشيخ الاصبهاني حدثنا أبو يحيى الرازي حدثنا سهل بن عنمان حدثنا على بن مسهر عن داود عن

كنتم تعلمون انه رسول الله لم لم

تتبعونه قالوا انا لناعدوا من الملائكة

وسلماً من الملائكة عدونا حبريل

وهو ملك الفظاظة والغلظة وسلمنا

الشعبي قال قال عمر بن الخطاب كنت آتي اليهود عنـــد دراستهم التوراة فاعجب من موافقة التوراة للقرآن وموافقة القرآن للتوراة فقالوا ياعمر ماأحد أحباليها منك لانك تغشاناقلت إنماأجيء لأعجب من تصديق كتابالله بعضه بعضاً فيينا أناعندهم ذات يوم اذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك فقات أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب أتعلمون أنه رسول الله فقال سيدهم قد نشدكم الله فاخبرو وفقالوا أنت سيدنا فأخبر وفقال إنا نعلم أنهرسول الله قلت فاني أهلككم ان

> قبل كل شيُّ أن توفق بين التثليث والتوراة وبعــد توفيقهما وتطبيقهما حينئذ يسوغ لك أن تستشهد بالفرآن أين أنت من التوراة وبين عقيدتك والتوراة ما بين المشرقين انظر هداك الله الى أقاويل هذا المؤلف فانه اعترض فها على من يدعي نسخ التوراة والانجيل بقوله ( حجد من النبوات في العهد القديم والجديد فالبعض منهاقدتم والآخر لم يتم بعد فهل يعقل نسخ كتاب حوى نبوات لم تتمللآن حاشا) انهى قوله

أقول أن القرآن لم ينسخ التوراة والانجيل بمني أنهما ليستاكلام الله ولم يقل بان جميع احكامهما منسوخة وانما جاء القرآن بنسخ البعض منها واقرارالبعض على حاله ولم يتعرض للأحكام المــؤبدة أبداً بل أبدها فاذا عرفت هذا فلا المذكور الذي لم تم نبواته بلأيده ولماكان هذا خبرالله والاخبار لاتنسخ فلابد من وقوعه وقد وقع ببعثة الرسول أحمد صلى الله عليه وسلم ثم أقول لقد صرح هذا المؤلف بالحق من حيث لايشعر لانه اقربدعوى الحصم واثبت أن النصاري ينتظرون نبياً وهولاشك الفارقليط المنعوت عندهم في الأنجيل مكرراً ولانزاع بيتنا بذلك بل نصادتهم بوعد المسيح المسطورفي كتابهم ونقول آنه هوأحمد صلىاللة عليه وسلم قد أتي قبل ثلاثة عشر حيلا وشحن المسكونة قسطا وعدلابعد ماكانت مملوأة جوراً وظلما ونادي باعلاء كلة الله وشهد للمسيح وذكرهم باقواله ووعده وبكت العالم كما قال عيسى عليــه السلام وتمت النبوات المذكورة في العهدين بخاتم الانبياء وهم ينكرونه عنادا والى الآن ينتظرون غـــيره كاليهود فأنهم للآن وهم ينتظرون المسيح وبعده ايلياء وينكرون عيسي وأحمد صلوات الله عليهما عنادأفان قلت ان النصاري أصابت بانكارهم وانتظارهم قلت فحينند قول اليهود يكون أقرب للمقل من قولهم لأنهم ينتظرون رسولين موحــدين عبــدين لله طبق الاوصاف المذكورة في التوراة والاسفار وعندهم انعيسي وأحمد صلوات الله عليهما لم يكونا موصوف ين بهذه الاوصاف لان الاول على زعم اليهود والنصاري ادعي النبوة

قال نع رجل رغب عن آلهة قومه ودعا الى غيرها قلتصاحي الذيأريد فشددتراحلتي وجبَّت فأسلمت؛ وقال عبد الغني ابن سعيد حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل وعن الضحاك عن ابن عباس أن ثمانية من أساقفة نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وســــلم منهم العاقب والسيدفأ نزل الله عن وجل «قل تعالوا

ميكال وهو ملك الرأفة واللمن قلت فاني أشهد مايحل لحبريل أن يعادي سلم ميكائيل ولا لميكائيل أن يعادي سلم جبريل ولا أن يسالم عدوه نم قمت فاستقبلني رسول الله صلى الله عليهوسلم فقال ألا أقرثك آيات نزلت على فتلى من كان عدواً لحبريل فانه نزله على قلبك الآية فقلت والذي بعثك بالحق ماجئت إلا لأخبرك بقول الهود قال عمر فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر #وذكر أبو نعيم من حمديث عمرو بن عسة قال رغبت عن آلهــة قومي في الجاهلية ورأيت أنها على الباطل يعمدون الحجارة وهي لاتضرولا تنفع فرأيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين فقال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهـة قومه يأتي بأفضل الدين فاذا سمعت به فاتمعه فلم يكن لي هم الا مكة آتها فاسأل هل حدث فيها خبر فيقولون لأفاني لقاعد اذ مر بي راكب فقلت من أين جئت قال من مكة قلت هـ ل حدث حدث فيها



ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفكم» الآية فقالوا أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا الى بني قريظة والنضير وبني قينقاع فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه وهو النبي الذي نجده في التوراة والانجيل فصالحوه على ألف حلة في صفر وألف حلة في رجبودراهم «وقال يونس بن نكير عن قيس بن الربيع عن يونس بنأبي سلم عن عكرمة أن ناساً من أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ببعث فلما أن بعث كفروا به فذلك قوله تعالى « وأما

والالوهيةوالبنوة معا وقد انفقت هاتان الفرقتان كذلك على أن قيافا رئيس الكهنة كان نبيًا ملهما من الله حكم بكفر عيسي واهانته وصلبه ونتله حدا بالالهام والثاني كذب الفرقتين وشهد بان عيسي لم يدع الالوهية وآنه عبـــد اللهورسوله الى بني اسرائيل وانه مؤيداً للتوراة وكان يحيى الموتى باذن الله وصعد للسماء بقوة الله وهو مخلوق كآدم بكلمة الله اي بأمرالله من دون أب والمصلوب غيره ومن حيث ان دعوى الالوهية من عيسى وصلبه ثابتة عند الفريقين كيف يصدقون القرآن وهوشهد بخلاف زعمهم فمنه تبين ان الاساقفة الذين ابتدعوا هذه العقيدة صاروا سبباً مستقلا لنفرة الهود عن أتباع المسيح ولاسما الارو پاويين عن الدخول في سلك الكتابيين والحق ان عيسي لم يدعى الالوهية بل الرسالة كما صدقه القرآن ولممرالحق لقد مضي تسعة عشر قرناوهاتان الفرقتان تنتظران رسولين بعد ماكانت رسلهم تترا في كل قرن وزمان فما بالهم انقطعوا بعد هذه البراهـين الساطعة والقرائن القاطعة انكارا وعنادا أبها المؤلف انصف اذا لم تمسكوا بشهادة القرآن الكريم فبأي سند تناخلون اضدادكم ولو اعترض عليهم يهودي أو جاحد قائلاكما ان ألوهية المسيح افتراء فكونه من روح القدس كذلك كذب بل هو ابن يوسف النجار وله اخوة وأخواتمنه كاهوثابت باقراركم في أناجيلكم ورسالنه ومعجزاته أيضآ مصطنمة وحتىانه بعد صلبهأتت مريم المجدليةوبعض منالتلاميذ ليلاوسرقوا الجسد من القبر ونادوا برفعه الى السهاء افتراء كما صرح بتفصيل ذلك الأنجيـــل وأناجياكم هذه لم تكن إلهامية بل مصطنعة فانكم فيكل طبع تبدلون وتغيرون وتزيدون وتنقصون كما تشهد عليهم النسخ المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ لانها لو تطابقت على النسخ المطبوعة حديثاً في ببروت لباز صريحاً فسادهاوظهر بإنها مكذوبة مصطنعة من رؤسائها ويكذب كتابكم قولكم إنه إنجيل واحدونري بأيديكم أربعة ينقض بعضها بعضاً وهي تنقض عقائدكم على اختلاف مذاهبهاوليت شعري ماذانحيب علمائكم هذا المعترض فهل يوجد عندكم سند غيير القرآن تستندون له على رده ورد أمثاله من الملحدين فان قيل روايات الاناجيل المتناقضة تغنيهم عن القرآن

الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون » \* وقال ابن سعد حدثناً محمد بن اسماعيل بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الرامعي عن سهل مولى عثمة انه كان نصر أنيا وكان يتما في حجر عمه وكان يقرأ الانحيل قال فأخذت مصحفأ لعمي فقرأته حتي مرت بي ورقة انكرت كتابتها فأذا هي ملصقه ففتقتهافو جدت فها نعت محمد صلى الله عليه وسلم أنه لاقصير ولا طويل أبيض بين كتفيه خاتم النبوة يكثر الاحتباء ولايقيل الصدقه ويركب الحمار والمعمر ويحتلب الشاة ويابس قيصاً مرقوعاً وهو من ذرية اسماعيل اسمه أحمد قال فياء عمى فرأى الورقة فضربني وقال مالك وفتح هـــذه الورقة فقلت نعت النبي أحمد فقال انه لم يأت بعـــد ﴿وَقَالَ وهب أوحي الله الى شعيا انيمبتعث نبياً أفتح به أذاناً صما وقلوباً غلفا أجعل السكينة لماسه والبر شعاره والتقوى ضمره والحكمة معقوله والوفاوالصدق طسعته والعفو والمغفرة

والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى أمامه والاسلام ملته وأحمد اسمه أهدى قلت قلت به بعد الضلالة واعلم به بعد الخهالة وأكثر به بعد القلة وأجمع به بعد الفرقة وأولف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم مختلفة واجعل أمته خير أمة وهم رعاة الشمس طوبا لتلك القلوب وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عفان بن عبد الرحمن انرجلا من أهل الشام من النصارى قدم مكة فأتى على نسوة قداجتمعن في يوم عيد من أعيادهم وقدغاب أزواجهن

في بمض أمورهم فقال بإنساء تيماءانه سيكون فيكم نبي يقال لهأ حمد وأيتما امرأة منكن استطاعت أن تكون له فراشاً فلنفعل فحفظت خديجة حديثه \* وقال عبد المنج بن ادريس عن أبيه عن وهب قال في قصة داود ونما أوحي اللهاليه في الزبود ياداود انه سيأتي من بعدك نبي يسمى أحمد ومحمد صادقاً سيداً لاأغضب عليه أبداً ولا يغضبني أبداً قد غفرت له قبل أن يعصيني ماتقدم من ذنبه وما تأخر وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل مااعطيت الانبياء وافترضت عايهم الفرائض التي افترضت

على الانبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامية ونورهم مثل نور الانبياء وذلك انيافترضت علمهم أنيتطهروا الى كل صلاة كما افترضت على الانبياء قبلهم وأمرتهم بالحجكا أمرت الانبياء قبلهم وأمرتهم بالجهادكم أمرت الرسل قبلهم ياداود إني فضلت محمداً وأمته على الأمم كالها اعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم من الأمم لااوآخذهم بالخطأ والنسيان وكل ذنب ركبوه على غير عمد اذا استغفروني منه غفرته لهم وما قدموا لآخرته-م من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهـم أضعافاً مضاعفة ولهم في المدخور عندى اضعافأ مضاعفة وأفضـل من ذلك واعطيهم على المصائب اذا صبروا واسترجعوا الصلاة والرحمة والهدى فان دعوني استجبت لهـم ياداود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له يشهد لي صادقاً بها فهو معي في جنتي وكرامتي ومن لقيني وقد كذب محمداً أوكذب بما جاء به واستهزأ بكتابي صبت عليه

قلت كيف تقوم الحجة بها وفسادها أظهر من الشمس على ان كثيراً من النصوص المدسوسة فيالاناخيل تؤيد المعترض ومع هذا فالعقل لايجوز الاستدلال بخلاف المحسوس كمامر بيانه مكررأ أيها المصنف أفماخجلت حينما سميت رسالتك بالأقاويل القرآنيه وهو الذي أخرس عند نطقه الفصحاء وفحول العاماء وطاطأت لبلاغتمه رؤس العظماء والخطباء وختمت بصاحبهالرسل والانساءأ يكون هذا القرآنأقاويل ياأيها المؤلف اسمع بمضاً من بلاغة هذا القرآن العربي ولاسما في حق المسيح من المدائح ولكم من النصائح بعد ذكر مانسب أنت للمسيح من القبائم وفي الانجيل من الافتراء والفضائح وهاك ما أتلوه عليك أولا من كتبكم وعقيدتكم قالت أوحياؤكم في أناجيلكم منها ماقال متى في ـص ـ ٢٨ ـف ـ ١٥ ونصه ( فاخذوا النضة وفعــلواكما علموهم فشاع هذا القول عند الهود الى هذااليوم) وهذه الجملة صريحة بأنها لم تكنءن الوحي ولامنكلام المسيحعليه السلام بلهي مرتبة منالاساقفة بمدرفع المسيح بمدة بدلالة قوله في آخر الجملة فشاع هذا الخبر عند الهود الى هــذا اليوم فكل ليب يحكم بأنها مزورة ومنها قول مرقس في آخر إنجيله و نصه (وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياتوان شربواشيئاً ممينا لايضرهم ويضعون أيديهم على المرضي فيبرؤن ) أقول انهذه الجملة أيضا ظاهرة البطلان لانه لم نسمع عنهم ولامنهم الى يومناهذا بأنهم أبرأ وامريضا بل نسمع عنهمأنهمات منهم كثيروزمن لسع الافاعي ومنهم من مات منتحرا بالسم فهذان الشاهدان العادلان كافيان لتكذيب الرواية ومهاما قاله لوقافي أول انجيله و نصه ( اذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندناكما سلمها الينا الذين كانوا منذالبدأ معاينين وخداما للكلمة رأيت أناأيضاإذقدتتبعت كل شيَّ من الاول بتدقيق أن اكتب على التوالي اليكأيها العزيز ثاوفياس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به ) أقول ان لوقا حكى الحق وأقر بانه كتب مكاتيب الى هذا العزيز يخبره عنما سمعه من سير المسيح عليه السلام ولم يدع الالهام وهذا ظاهر لاغبار عليه ومنها ماقاله يوحنافي آخر أنحيله مانصه (هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا و نعلم ان

بقبره العذاب صباً وضربت الملائكة وجهه ودبره عند منشره في قبره ثم ادخله في الدرك الاسفل من النار \* وقال عفان حدثنا هام عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن مطرف بن مالك انه قال شهدت فتح تستر مع الاشعري فأصبنا قبر دانيال بالسوسي وكانوا اذااستسقوا خرجوا فاستسقوا به فوجدوا معهر بعة فطابها تصراني من الحيرة يسمى نعيا فقرأها وفي أسفلها (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) فأسلم منهم يومئذ اثنان وأربعون حبراً وذلك في

( )

﴿ ذيل الفارق ﴾

خلافة معاوية فأتحفهم معاوية واعطاهم \* قال هام فأخبرني بسطام بن مسلم ان معاوية بن قرة قال تذاكرنا الكتاب الى من صار فمر عليناشهر بن حوشب فدعوناه فقال على الخبير سقطتم ان الكتاب كان عند كعب فلما احتضر قال ألا رجل أءتمنه على أمانة يؤديها قال شهرفقال ابن عم لي يكني أبا لبيد انا ندفع اليه الكتاب فقال اذابلغت موضع كذا فاركب قرقوراً ثم اقذف به في البحر ففعل فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع الى كعب فأخبره فقال صدقت انه من التوراة التي أنزلها الله شهادته حق وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست

أظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة آمين ) انتهى أقول ان هذه الكذبة الفاحشة يضحك منها العاقل ويكذبها الغبي الحاهل ويجل الوحي عن التكلم بها ولست أظن وزر العالم يقابل وزر مبتدعها ليت شعري فأي أشياء كثبرة صنعها يسوع ولم تكتب في مدته القليلة التي هي ثلاثون شهرا ولو فرضنا ان الآيات تقع منه في كل يوم من أيام دعوته ألف واحدة فالها لآنزيد في مدته على ألف ألف آية وهي اذا كتبت واحدة واحدة تملأ كتابا واحدا لاغير فضلا عن ان تملأ بيتا من دار في بلدة من قطر في زاوية من الارض فكيف تملأ الدنيا هل يتكلم الوحي بمثل هذا الهذيان ومع ذلك فان هذه الآية تدل دلالة صريحـــة اللفظ والمعنى على أنها ليست من قول يوحنا بلهي قول رجل آخر بدلالة قوله ( هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا و نعلم انشهادته حق ) فدل ان المتكلم غير يوحنا البتة ومن تصدي وتحامل للجواب عما أوردناه على هذه الجمل الاربعة المار ذكرها فليبرز غير ناكص فان الحق بقطعه والزور يفضحه وفي كتب تفاسيركم قالوا ماهضمونه ازالله نزل عن كرسي عرش عظمته ودخل في مريم نم خرج منها وبعد أن ترعرع وتعلمفي مدارس الهود زعموا إنه ادعي الالوهية فعند ذلك بزقت بوجهه أسفال الهود ولطموجهه الكافر العنود وبعد أن ألسوه تاجالشوك وهزأت به الفجار وهاست لحيته الاشرار وبعد هذا وهذا صلبوه بين لصين عنوة ودخل الحجحم بمدأن صار لعنة وكلهذا الاجل أن يغفر خطايا فرعون وهامان وعبدة

الاونان واهرق دمه عن دمالتيوس والثيران ثم بمدهذاالقدحوالتحقير كله قالوا

الكريم المنزل من الرحمن الرحم قال الله تعالى في سورة الانبياء ( والتي أحصنت

فرجها فنفخنا فها من روحنا وجعلناها وانبها آية للعالمين )وفي سورة مرسم (قال أني عبد الله آناتي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينها كنت ) وقال فَهَا أيضا -0 × isal ×0-

ومن ذلك أخبار أمية بن أبي الصات الثقني ونحن نذكر بعضها \* قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب عن مصعب بن عثمان قال كان أمية قد نظر في الكتب وقرأها ولبس المسوح تعبداً وكان ممن ذكر ابراهيم والماعيل والحنيفية وحرم الخمر والاوثان والتمس الدين وطمع في النبوة لانه قرأ في الكتب ان نياً يبعث من العرب فكان يرجو أن يكون هو فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسر قبل له هذا الذي كنت تبشر به وتقول فيه فحسده عدو الله وقال أناكنت أرجوا ان أكونه فانزل الله عزوجلفيه( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين) بانه جلس على كرسي الربوبية في السماء يدبر الامر كيفمايشاء ﴿ واماماجاء به القرآن وهو الذي يقول كل دين يوم القيامة عند الله الا دين الحنيفية زور \*قال الزبير وحدثني عمر بن أبي بكر (والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسي أبن مريم قول المؤملي قال كان أمية بن أبي الصلت

يلتمس الدين ويطمع في النبوة فخرج الى الشام فمر بكنيسة وكان معه جماعة من العرب من قريش الحق وغيرهم فقال أمية آنلي حاجةفي هذه الكنيسة فانتظروني فدخل الكنيسة ثمخرج البهم كاسفأ متغيرأ فرمي بنفسه فاقاموا عليه حتى سري عنه ثم،ضوا فقضوا حوائجهم ثمرجموا فلما صاروا الى الكنيسة قال لهم انتظروني ودخل الكنيسة فأبطأ ثم خرج أسوأ من حاله الاوَّل فقال له أبو سفيان بن حرب قد شققت على رفقتك فقال خلونى فاني أرتاد لنفسي وأنظر لمعادى ان ههنا راهباً عالماً أخبرني انه سيكون بعد عيسى ست رجفات وقد مضت منها خس وبقيت واحدة فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبياً وأخاف ان تخطئني فأصابني مارأيت فلما رجعت أبيته فقال قد كانت الرجفة وقد بعث نبي من العرب فأيست من النبوة فأصابني مارأيت فانني كنت أطمع فيه «قال وقال الزهري خرج أمية في سفر فنزلوا منزلا فأم أمية وجها وصعد في كثيب فرفعت له كنيسة فانتهي الهما فاذا شيخ جالس فقال لامية حين رآه انك لمتبوع فمن أين يأتيك رقيك قال

من شق الايسر قال فأى الثياب أحب الله ان تلقاه فها قال السواد قال كدت تكون نبي العرب واست به هذا خاطر من الجن وليس علك وان نيى المرب صاحب هذا الأمريأنيه الملك من شقه الايمن وأحب الثياب الله أن ملقاه فيها الساض وقال الزهري وأنى أمــة أما بكر فقال له ياأبا بكر عمى الخبر فهلأحسستشيئاً قال لا والله قال قد وحدته يخرج في هذا العام\*وقال عمر بن شية سمعت خالد ابن يزيد يقول ان أمية وأبا سفيان ابن حرر اصطحافي تجارة الى الشام فذكر نحو الحديث الاول وزاد فيه فخرج من عند الراهب وهو ثقيل فقال له أبو سفيان ان بك لشراً فما قصتك قال خبر أخبرني عن عتبة بن ربيعة كم سنه فذكر سناً قال أخبرني عن ماله فذكر مالا فقال له وضعته قال أبو سفيان بل رفعته فقال ان صاحب هذاالأمرايس بشيخ ولاذي مال قال وكان الراهب أيأسهوأ خبره ان الأمرارجال من قريش الا الزبر وحــدثني عمر بن أبي بكر

الحق الذي فيه يمترون ) وفي سورة اله ف ( واذ قال عيسي بن مريم يابني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقالما بين يدى من التو راة و مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمدفلماجاءهم بالبينات قالواهذا سحرميين ) وفيآخر-ورةالتحريم ( ومريم ابنة عمران التيأحصنت فرجها فنفخنا فيهمن روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين )وفي سورة المائدة ( اذقال الله ياعيسي ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذأ يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهـ د وكهلا وإذعامتك الكتاب والحكمةوالتوارةوالانحيل وإذ تخلق من الطبن كهيئة الطبر باذنى فتنفخ فها فتكون طيراً باذني وتبري الاكمه والابرص باذني واذتخرج الموتي باذني واذكففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الاسحرميين ) الى آخر السورة وفي سورة البقرة ( وأمنا عسى ابن مريم البنات وأيدناه بروح القدس) وفي سورة آل عمران ( اذقالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منـــه اسمه المسيح عيدي ابن مريم وجها في الدنيا والآخرة ومن المقريين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ) الى ان قال ( ان مثل عبسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) وفي سورة المائدة ( ومن الذين قالواانانصاري أخذنا مثاقهم فنسوا حظا مماذكروا به ) وفيسورة المائدة أيضاً ( ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مماكنتم تخفون من الكتاب ) وفها أيضا (لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح أبن مريم قل فمن بملك من الله شيئاً أن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الارض حيما ) وفها أيضاً ( يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاء نامن بشير ولأنذير) وفي سورة الانبياء( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لايسقونه بالقول وهم باءره يعملون يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايشفعون الالمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ) وقال فيها ( ولقد أنينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين ) الى أن قال فها ( وهذا ذ كرمبارك أنزلناه أفاتم له منكرون ولقد أتينا

المؤملي قال حدثني رجل من أهل الكوفة قال كان أمية نامًا فجاء طائر ان فوقع أحدها على باب البيت و دخل الآخر فشق عن قلبه ثم رده الطائر فقال له الطائر الآخر اوعى قال نع قال أزكى قال أبي \* وقال الزهرى دخل يوماً أمية بن أبي الصلت على أخيه وقال تهنا أدماء لها فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت واذا بطائرين قدوقع أحدها على صدره ووقف الآخر مكانه فشق الواقع صدره فأخرج قلبه فشقه فقال الطائر الآخر للذي على صدره أوعي قال وعي قال أقبل قال أبي قال فرد قلبه في موضعه ثم مضى فاتبعهما أمية طرفه وقال لبيكما لبيكما ها أناذا لديكما لابري فاعتذر ولا ذو عشيرة فانتصر فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه حتى أخرج قلبه فشقه فقال الطائر الاعلى للواقع أوعيقال وعى قال أقبل قال أبي ونهض فاتبعهما أمية بصره فقال لبيكماليكما هاأناذا لديكمالامال لي يغنيني ولاعشيرة تنجيني فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه ثم أخرج قلبه فشقه فقال الطائر الاعلى أوعي قال وعي قال أقبل قال أبي ونهض فاتبعه أمية بصره وقال لبيكما لبيكما هاأناذا لديكما محفوف بالنعم محوط بالذب قال

ابراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين) انتهى

أَبِمِدَ هَذَا وَهَذَا مِجَالَ لِلْمُؤْلِفُ أَنْ يَفْتَرَى عَلَى فُولَ عَلَمًا، المسلمين والقرآن المبين وينكر المحسوسات بقوله في رسالنه في الفصل الثاني من القسيم الاول ماملخصه ( ان المسامين لما ظهر لهم بطلان قولهم في نسخ الكتاب المقدس قالوا أن الانجبل الحقيق مفقود والموجود ليس أصليا فان هذه الدعوي من المسلمين واهية لادليل لهم علمها والى الآن لم يأت احدهم ببرهان على ذلك واستند في رده على المسلمين بآيات كريمات من القرأن العظم بإنها تنبيء ان الأنحيل كان موجوداً في زمن خاتم الأنبياء ولم يزل باقيا الى اليوم ولوكان الانجيل مفقوداً لما أمر القرآن اهل الكتاب باتباعه والعمل به ) انتهى قول المؤلف أقول لقد أعلن هذا المؤلف عن ضعف رأيه بقوله ان المسلمين لما ظهر لهم بطلان قولهم في نسخ الكتاب المقدس قالوا ان الانجيل الحقيقي مفقود الى آخر ما قاله من الافتراءليت شعري أيشيُّ ظهر على بطلان النسخ هل تبدل القرآن أوفقد أوالموجود بايدينا جمعته الحلسة فابطلوا منه الذيخ كما فعلت اليهود بتوراتهم والنصاري بأناجيلهم وبحث النسخ يأتي في البحث الثاني على النسخ من رسالة ابحاث المجتهدين فراجعه فهو أمامك وأما اصرار المؤلف على أن التوراة والالحار والانجيل لم تفقد فعجيبوغريب لانه انكار للمحسوسات وهو ناشئ من العناد ولاسما صدور هذا الانكار من مثل هذا المؤلف الذي هو من رؤسا، البر وتستنت لانه هو أدرى من غيره بمذهب وكيف لاوعلماء البرتستنت كلهم متفقون على فقدانالتوراة من الدنيا في وقتما وانهم جمعوها بعد مدة من الافواء وأصابوا في جمع البعض منه واخضئوا في البعض وضم عليه تحريفهم عناداً عند ظهور المسيح وأحمد صلى الله علمهما وسلم وكذلك فقدان الانجيل الاصلى العبراني المنسوب الى متى الحواري من مكتبة الاكندرية والموجود في زماننا ترجمة ذلك المفقود والى الآن وهــم مختلفون في تعيين المترجم من هو والقرائن القطعية تدلك على ان أصل الانجيل عبراني وما عداه فهو منقول منه أو ترجمة عليه لان أصل الانجيل واحد ليس

فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه وأخرج قلبه فشقه فقال الاعلىأوعي قال وعي قال أقبل قال أبي قال ونهض فاسمهما طرفه فقال لبيكما لها أنا ذالديكما ( إن تغفر اللهم تغفر جما

\* وأى عبد لك لا ألما) ثم انطبق السقف وجلس أمية يسح صدره فقلت ياأخي هل تجد شيئاً قال لا ولكني أجد حراً في صدرى ثم أنشأ يقول ليتني كنت قبل ماقد بدالي

في قلال الحبال أرعي الوعولا الجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهران للدهرغولا \* وقال مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان بن حرب عن أبيه قال خرجت أناوأمية بن أبي الصلت مجاراً الى الشام فكان كما نزلنا منزلا أخرج منه سفراً يقرؤه علينا فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارى فراوه فعرفوه وأهدوا له النصارى فراوه فعرفوه وأهدوا له

وذهب معهم الى بينتهم ثم رجع في وسط النهار فطرح نفسه واستخرج وسط النهار فطرح نفسه واستخرج وبين أسودين فابسهما ثم قال ياأبا

سفيان هل لك في عالم من عاماء النصاري اليه تناها علم الكتب تسأله عما بدا لك قلت لافمضي هو اربعة وحده وجاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فوالله مانام ولا قام حتى أصبح وأصبح كئيباً حزينا ما يكلمنا ولا نكلمه فسرينا ليلتين على مابه من الهم فقلتله مارأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك قال لمنقلي قات وهل لك منقلب قال أي والله لاموتن ولا حاسبن قلت فهل أنت قائل أمالي قال على ماذا قلت على أنك لا تبعث ولا تحاسب

فضحك وقال بلى والله لنبعثن ولتحاسبن ولتدخلن فريق في الجنة وفريق في السعير قلت ففي أبهما أنت أخبرك صاحبك قال لاعلم لصاحبي بذلك ولا في نفسه فكنا في ذلك ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق فبعنا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قربة من قري النصاري فلما رأوه جاؤه وأهدوا له وذهب معهم الى بيعتهم حتى جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوييه الاسودين وذهب حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوييه ثم رمي بنفسه على فراشه

فوالله مانام ولاقام حتى أصبح مثبوتاً حزيناً لا يكلمنا ولا نكلمه فرحلنا فسرنا ليالى ثم قال ياصخر حدثني عن عتبة بن ربيعة اجتنب المحارم والمظالم قلت أي والله قال أو يصل الرحم ويأمر بصلتها قلت نع قال فكريم الطرفين وسط في العشيرة قلت نعم قال فهل تعلم في قريش اشرف منه قلت لا والله قال أمحوجهو قلت لا بل هو ذومال كثير قال كم أتىله من السنين قلت هو ابن سبعين سنة أوقدقاربها قالفالسن والشرف ازريا به قلت والله بل زاده خبراًقال هو ذاك ثم ان الذي رأيت لي اني جئت هذا المالم فسألته عن هذا الذي ينتظر فقال هو رجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب فقلت فأي بيت تحجه العرب قال هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش فاصابني شيء ماأصابني مثله اذخرج من يدى فوز الدنيا والآخرة وكنت أرجو أن أكون أنا هو فقلت فصفه لي فقال رجل شاب حتى دخل في الكهولة بدؤ امره انه بجتنب المحارم والمظالم

أربعة ولا خمسة ولا سبعين كماكانت في صدر النصرانية وقال بعض ضعفة العقول من الاساقفة المتقدمين انأصل الانجيل روماني والبعض منهم قال بانه سرياني والبعض بغبر لغة وهو قول ضعيف جداً ظاهر البطلان والكل باطل عقلا ونقلاكما ان كافة علمائهم من التقدمين وجمهو رامن المتأخرين أجمعوا على أن الانجيل الاصلى عبراني وهو المنسوب الى متى وما عداه فرع منه ويشهد لهم المحسوس وبداهــة العقل تحكم بان الأنجيل عبراني لان الكتب المهاوية نزلت بلسان القوم وعيسي عبراني من أشراف بني اسرائيل وهوالقائل بنص الانجيل(لم أرسل الا الى خراف اسرائيل الضالة) فهل يعقل أن يأتي بانحيل روماني أو هنـــدي أو عربي الى قوم لايعرفون الا اللغة المبرانية كما انالتوراة والزبوروالاسفارعبرانية والاناجيل الاربعة الموجودة كامها مترجمة من لغات متعددة لم يكن فهاعبرانية وأمالعبراني الموجود في زماننا كله مترجم من السريانية أو من الرومانيةولم يكن فهانسخة عبرانية أصلية حتى تكون مأخذا ومدارا للتطبيق ثماننا أوردنا فيالفارق وايات كثيرةعن فسريهم وعلمائهم من المتقدمين والمتأخرين ولاسهامن علماءالمر تستنت تشهدعلي وقوع الزيادة والنقصان في الاناجيل والبعض منهم عين الآيات الزائدة والمدسوسة والبعض أعلى التحريف وكذلك رحمة الله الهندي والسيد نعمان أفندي الالوسي قدس الله أرواحهم فانهم أشبعا في هذا البحث ووضحوا أسماء الكتب المنقولة منها وأسماء علمائهم أيسوغ لك أنها المؤلف الانكار والقول بان المسلمين الى الآن لم يأت أحد منهم بيرهان وكتب فحول علمائهم منشورة تدرس في المسكونة وهي مشحونة من تلك البراهين الساطعة والدلائل القاطعة على فقدان أصل الانجيل وفساد أناجيلكم الموجودة الست أدرى ماذا يربد هذا المؤلف من البراهين أزيد مما أتت به العلماء والقرآن المين أيظن أن الناس عميان أو اعتراهم داء النسيان عن كتب الردود من فيحول العلماء كابن تيمية والقرافي وابن القم والالوسي والهندي والقرطي وابن حزم والرازي وأمثالهم كثيرون وهي مشحونة من تلك القرائن الدالة على فسادكتهم وأظن لوحضر السيح عليه السلام بذاته وقال لهم ان أغلب مافي هذه الاناجيل مكذوب على

ويصل الرحم ويأمر بصلتها وهو كربم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر جنده من الملائكة قلت وما آية ذلك قال رجفت الشام منذ هلك عيدى بن مريم رجفات كلها فيها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة يخرج على أثرها فقلت هذا هو الباطل لئن بعث الله رسولا لايأخذه الاانسانا شريفا قال أمية والذي يحلف به انه لهكذا فخرجنا حتى اذا كان بيتنا وبيين مكة ليلتان أدركنا را كبامن خلفنا فاذا هو يقول اصابت الشام رجفة دثر اهلها فيها فأصابتهم مصائب عظيمة فقال أمية كيف

تري ياابا سفيان فقلت والله مااظن صاحبك الا صادقا وقدمنا مكة ثم انطلقت حتى اتيت ارض الحبشة تاجراً فكنت فيها خسة اشهر ثم قدمت مكة فجاءني الناس يسلمون على وفي آخرهم محمد وهند تلاعب صبيانها فسلم على ورحب بي وسألني عن سفري ومقدمي ثم أنطلق بى فقلت والله ان هذا الفتي لعجب ماجاءني من قريش احد له معي بضاعة الاسألني عنها عن سفري وما بلغت والله ان له معي لبضاعة ماهو باغناهم عنها ثم ماسألني عنها فقالت أو ماعامت بشأنه فقلت وفزعت وما شأنه قالت

لقالوا له أنت لست المسيح ولانصدقك الا أن تدعي الالوهية وتقر بانك كنت مصلوبا ولعنة عن خطايا العالم واختم كلامي بقوله تمالى عزوجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدللة رب العالمين وهناتم البحث الثانى من ذيل كتاب الفارق

#### م البحث الثالث كان

(فى ردرسالة ابحاث الجتهدين)

وقدوجدنا أيضاً رسالة ثالثة مطبوعة في مصر سنة ١٩٠١ ميلادي تأليف نيقو لا يعمقوب غبريل المسباة ( أبحاث المجتهدين في الحلاف بين النصارى والمسلمين) وهي مشتملة على تسعة مباحث وفصول يستشهد فيها بالآيات الكريمة من القرآن والاحاديث النبوية وزعم إنها تدل على عدم تحريف التوراة والانجيل ويأمر المسلمين باتباع أحكامهما وبذلك يريدان يدلس على ضعفة العقول ويزعم أنه أتى بعد ثلاثة عشر جيلا بأمم عظيم لم يدركه المتقدمون والمتأخرون من فحول العلماء والمفسرين فلذلك التزمت رده مختصراً لان الفارق رد مثل المحاثة رداً شافياً وبما أن المصنف قال في صحيفة ٤ من رسالنه (ليس في البحث مجاملة ياأم إرحيني) فلا يؤاخذني أخى المسلم اذا وجد في كلامي ماينة ل على سمعه انتهي قوله فأنا كذلك التمس أن لاينفعل من الكلمات الموافقة للحق لاني لا أروم من هذا الرد عليه فحراً ولا شراً بل خيراً لنوع البشر ولا أجادل بالباطل ان شاء الله تعالى بل عليه مقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن )

#### -ه ﴿ البحث الاول ﴿ و

فأقول للمسيحي المنصف ان هذا المصنف قد افتري في رسالته على كتب الله المقدسة

يزعم انه رسول الله فذكرت قول النصراني فوجمت ثم قدمت الطائف فنزلت على أميــة فقلت هل تذكر حديث النصراني قال نعرفقلت قدكان فتصب عرقاً فقلت قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه فقال والله لاأوتا بنبي من غير ثقيف أبدآ فهذا حديث أبي سيفيان عن أمة وذلك حديثه عن هرقل وهو في صحيح البخاري وكلاها من اعلام النبوة المأخوذة عن علماء أهـل الكتاب \*وذكرالترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخبرنا يونس بن أبي اسحق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال خرج أبو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وســـلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب حطوا رحالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج البهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى اذا جاء فاخذ بيد رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ماعلمك وعلى فقال انكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر الا خر ساجداً ولا يسجدون الا لنبي وانى أعرفه بخاتمالنبوة أسفل من غضروف كنفيه مثل النفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به وكان هوفي رعية الأبل قال أرسلوا اليه فاقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا

الى في، الشجرة مال عليه قال فبينها هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لايذهبوا به الى الروم فان الروم ان رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه واذا بسبعة قد اقبلوا من الروم فاستقبلهم وقال ماجائكم قالوا بلغنا ان هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق الا بعث اليه بأناس وانا قد اخبرنا خبره بعثنا الى طريقك هذا فقال هل خلفكم احد هو خير منكم قالوا انا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا قال أفرأبتم أمراً أرادالله أن يقضيه فهل يستطيع أحدرده قالوالاقال فبايعوه وأقاموا معه \*وقد

روى محمدين سعد هذه القصة مطولة قال ابن سعد حدثنا محمد بن غمر بن واقد حدثنا محمد بن صالح وعبداللة ابن جعفر الزهري قال محمدبن عمر وحدثنا ابن أبي حيية عن داودبن الحصين قال لما خرج أبو طالب الى الشام وخرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الاولى وهو ابن ثنتي عشر سنة فاما نزل الركب بصري من الشام وبها راهب يقال له بحيراً في صومعة له وكان علماء النصاري يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن تتاب يدرسونه فلما نزلوا على بحيرا وكانواكثر أمايمرون به ولا يكلمهم حتى أذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كل مروا فصنع لهم طعاماً ثم دعاهم وانما حمله على دعائهم انه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دونهم حتى نزلو أنحت الشــجرة ثم نظر الى تلك الغمامة أظلت تلك الشحرة فأخضلت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله

وعلى أبناء جلدته فلذلك أعمى الله بصيرته فعثر في أول شاهد من شواهد. فقال في اير اده العقيدة النصرانية و نصه ( لما كان الكتاب المقدس التوراة والانجيل ركن عقائدالدين المسيحي وأساسه والحكم الوحيدالذي يرجع اليه المسيحيون التهي بحروفه أقول أن الانجيل والقرآن وأحاديث سيد الاكوان تشهد بان التوراة كانت أساس دين النصرانية وهم كانوا ملازمين للعمل بإحكامها كما قال المصنف وأثبتناه في الفارق فليت شعري هل تصادقه الطوائف النصرانية على ذلك وهو قد هدم أركان التثليث وكفرهم وأبطل عقائدهم ولعل هذا المؤلف يهودي أونصرانى على فعارة الحواريين أوأراد منقرن انتوراة بالانجيل ستر فضائح أناجيلهم عندالمناظرة ويصدق على هذا المؤلف ماقيل لرجل ماذاتملك من قطيع هذه الغنم فقال لي ولابن أخي ستون نعجة فقالوا له لم نسئلك عن ملكةابن أخيك بلعما تملكه أنت فقال لى نمجة واحدة وهي عاقر وكذلك هذا المؤلف فموضوع البحث بين المسلمين والمسيحيين منحصر في الأناجيل والرسائل التي يزعمون انهاكت مقدسة سهاوية ومنزهـــة عن الزلل والحلل فقط وليس لنا حاجة الآن في البحث عن حال التوراة والهود وعقائدهم وان أصررت وتشبثت بإذيالهم فيلزمك أولاان تختتن وتحافظ على السبت وتفعل كما يفعلون في الصلوات والصيام وأعيادهـم وتحرم لحم الحنزير والابل والمحرمات وتجتنب الحائض وتغتسل من الجنابة وتقبل تكليفاتهم وان لاتسجد للصليب ولا للخمرة والحميرة ولا لمطلع الشمس بل تجعل قبلتك بيت المقدس كما كان يفعل المسيح والحواريون في الهيكل فحينئذ يسوغ لكأن تجمل التوراةأساس دينك وركن عقيدتك والحركم الوحيد الذييرجع اليه المسيحيون فكيف وأنت حملت أوامر الانحيل أحذية وعيسى لعنة والذي يعمل بالتوراة يكون تحت لعنـــة وجعلت حروفها عتيقة لاتصلح لشئ ورفضت كافة أحكامها وأحللت حرامها وجعلت قبلتها وراء ظهرك وسجدت لغير اللة فكيف يسوغلك أن تنشبث بهاوتجعلها سترا لضلالك وأنت قدبرأت نفسك من أحكامها قولا وفعلا وأبناء جلدتك في كلسنة

عليه وسلم حتى استظل تحتها فلما رأي بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به وأرسسل اليهم وقال اني قد صنعت لكم طعاما يامعشر قريش وأنا أحب أن تحضروه كلكم ولا تخلفوا احداً منكم كبيراً ولا صغيراً حراً ولاعبداً فان هذا شيئاً تكرموني به فقال رجل ان لك لشأناً يابحيرا ماكنت تصنع هذا من قبل فما شأنك اليوم قال اني احب ان اكرمكم ولكم حق فاجتمع القوم اليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحالهم تحت الشجرة فلما

نظر بحيرا الى القوم فلم ير الصفة التي يعرفها ويجدها عنده وجعل ينظر فلا يري الغمامة على احد من القوم وير اهاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بحيرا يامعشر قريش لا يتحلفن منكم احدعن طعامي قالوا ماتخلف احد الا غلام هو احدث القوم سناً في رحالهم فقال ادعوه ليحضر طعامي فما اقبح ان تحضروا و يتحلف رجل واحد مع أبي اراه من انفسكم فقال القوم هو والله اوسطنا نسباً وهو ابن اخ هذا الرجل يعنون ابا طالب وهو من ولد عبد المطلب فقال الحارث بن عبد المطلب والله

يهرقون دماء الوفمؤلفة من الذين يتعبدون بها فيا أيها المؤلف لاتظان انيأريد من هذا البحثالهزيمة من مناظرة البهود في مساويهم وتحريف كتبهم ولا محبة فيهم كلابل القرآن الكريم أخبر بانكم أقرب مودة للاسلام وصرح بشدة عداويهم لنا وبغضهم وقتلهم الانساء بغيرحق وصرح بحريفهم للتوراة عناداو كفراولذلك لعنهم بصراحة القرآن الكريم وكيف لا وهذاكتاب اظهار الحق قدس الله روح مؤلفه وضح مكنوناتهم ودسهم وتحريفهم وفضائحهم بحق الرسل والأنبياء عليهم السلام كقولهم على هارون عليه السلام انه صنع الدجل وكفر بني اسرائيل وعن داود النبي عليه السلام انهزني بزوجة رئيس حيشهوهو غائب ثمقتله ظامآ وعن يهوذا عليه السلام بانهزني بكنته تامار وعن لوطعليه السلام بأنه سكر وزني في بناته وتناسل منهما ذرية طبية وهلم جرامن نسبةالتهتك الى أنبياء الله العظام حال كون هذا الفعل ليس الفجار والاشرار يأنفون منه فقط بل البعض من الوحوش أيضاً لاتنزو على بناتها ومنهم الجاموس فيا أيها العاقلالبصيرأ سألك بشرف الانبياء علمهالسلام هل تقبل وتصدق ان مانقاناه آنفا من انتوراة هو منزل من الله تعالى فانأصر رتعلى غيك فابكي على عقلك قبل دينك وهذا البحث طويل فانأردت استقصائه فراجع اظهار الحق ترفيه مايغنيك عن السؤال وعن القيل والقال ولا حاجة لذكرهاهنا لأننا وعدنا باقتصار الحبواب على هذه الرسالة ومن افتراء المصنف أيضا قوله في آخر ديباجة الرسالة ولفظه ( راضخين لاحكامه ومستنبرين بمشكاة هداه لانه نور وهدي للعالبن )

أقول ان افتراءه في آخر هذه الجملة أفضح من أولهاوليت شعري أين هو من الرضوخ وعقيدته تنادي في المسكونة كلها بهتك التوراة والانجيل ورفضأ وامر المسيح كا مر بيانه في الفارق مفصلا ولاسيما انتوراة فانهم نكثوها حرفا حرفاولم يتبعوا منها حكما واحدا حتى انهم لما رأوا توحيد الاله في التوراة والزبور والاسفار مشددة ثاثوه عكسا وعنادا باليهود والمؤلف لم يكتف بذلك حتى صار يفتري على القرآن الكريم أيضا بزعمه أنه صرح ببرائة التوراة والانجيل من التحريف والتبديل وانه يحرض المسلمين على أتباعهما الى آخر ماقاله فمنها استناده الى قوله في سورة

ان كان بنا للؤم ان يخلف ابن عبد المطلب من بيننا ثم قام اليه كاحتضنه وأقبــل به حتى أجلسه أعلى القوم على الطعام والغمامة تستر على رأسه وجعل بحبرا ياحظه لحظأ شــديدآ وينظر الى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده في صفته فلما تفرقوا عن الطعام قام اليه الراهم فقال ياغلام أسئلك بحق اللات والدزى الا ماأخبرتني عما أسئلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسألني باللات والعزي فوالله ماأ بغضتشئأ بغضها قال فبالله الا أخبرتني عما أسئلك عنه قال ساني عما بدا لك فجعل رسول الله صلى اللهعليه وسلم يخبره فوافق ذلك ماعنده نم جعل ينظر بين عينيه ثم كثفعن ظهره فرأي خاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التي عنده فقبل موضع الخاتم الراهب لعذرا وجعل أبو طالب لما يري من الراهب يخافعلى ابن أخه فقال الراهب لابي طالب ماهذا الغلام منك قال هو ابني قال ماينبغي لهذا

الغلام أن يكون أبوه حياً قال فابن أخي قال فما فعل أبوه قال هلك وأمه حبلي به قال فما فعلت أمه آل قال توفيت قريباً قال صدقت ارجع بابن أخيك الى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لتن عرفوا منه ماأعرف ليبغنه عنتاً فانه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم تجده في كتابنا واعلم اني قد أديت اليك النصيحة فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا الى بحيرا فذكروا أمره



فنهاهم أشد النهي وقال لهم أتجدون صفته قالوا نع قال فمالكم اليه سبيل فصدقو، وتركوه ورجع أبوطالب فماخرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه \* وذكر الحاكم والبهرقي وغيرها من حديث عبد الله بن ادريس عن شرحبيل بن مسلم عن ابى إمامة عن هشام بن العاص قال ذهبت أنا ورجل آخر من قريش الى هم قل صاحب الروم ندعوه الى الاسلام فحرجنا حتى قدمنا غوطة دمشق فنزلنا على حبلة بن الأيهم الغساني فدخلنا عليه واذا هو على سريرله فأرسل الينا برسول نكامه فقلنا لا والله

لانكلم رسولا إنايمتنا الى الملك فان أذن لنا كلناه والالم نكلم الرسول فرجعاليه الرسول فأخبره بذلك قال فأذن لنافقال تكلموافكلمه هشامين الماص ودعاه الى الاسلام واذا عليه ثيابسو داء فقال لههشام ماهذه التي عليك فقال ايستهاو حلفت أن لاأنزعها حتى أخرجكم من الشامقانا ومجلسك هذا فوالله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم أخبرنا بذلك نينا فقال لستم يهم بلهم قوم يصومون بالنهار ويفطر ونبالليل فكيف صومكم فأخيرناه فملأ وجهه سواداً فقال قوموا وبعث معنا رسولا الى الملك فخرجنا حتى اذا كنا في قرب من المدينة قال لنا الذي معنا ان دوابكم هذه لأندخل مدينة الملك غرجنا حتى أذا قربنا من المدينة قال انشئتم حملناكم على براذين وبغال قلنا والله لاندخل إلا علما فأرسلوا المالملك أنهـم يأبون فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى التهينا الىغرفة له فأنخنا فيأصلها وهو ينظر النافقلنا لاإله إلاالله واللهأ كبر والله يعارلقد

آل عمران ﴿ وَأَنزِلنَا التَّورَاةِ وَالاَنْجِيلِ مِن قبل هدى للنَّاسِ} وهذه الآية صريحة الممنى بان التوراة والزبور والاسفار والانجيل التي كانت نازلة على الانساء قبل محريفها نور يهتدي بهاقبل القرآن ولايفهم من الآية أن القصد منها هذه الكت الموجودة بأيديهم الثابت تحريفها لان الآية بنفسها فسرت نفسها بقوله تعالى ( من قبل) ولا حاجة للبيان أزيد من ذلك \* ثم قال المؤلف من سورة المـــ ثدة ( قل ياأهل الكتاب لستم على شيَّ حتى تقيموا التوراة والانجيل ومأنزل اليكم من ربكم) والمفهوم من هذه الآية أن الله يأمرهم بإنباعهما وأنباع القرآن معهما لأنهقال تمالي في آخر الآية ( وما أنزل اليكم من ربكم ) وهوالقرآن وهذا صريح لاغبار عليه وهم أن آمنوا بالقرآن كما آمنوا بكتهم فيكونوا مسلمين ولعل المؤلف يعترض بانه لم ينقل آخرالاً ية في رسالته \* فاقول اني لم أزد شيئًا على الآية من عنـــدي بل أكملت مانقصه الصنف واظهرت ما اختلسه المؤلف وكف احكت عهاومدارالحكم على أنبات تصنيعه فها وتكذيب المؤلف متوقف على ذكرها ثم لايخني ان التوراة والأنجيل المذكورين في الآية الكريمة معرفة بلام التعريف التي معناهاهنا المهد الخارج فيكون المعنى حتى تقيموا التوراة والانجيل المعروفين المعهودين فبلاالمنزلين على موسى وعيسى علمهما السلام السلام السلاين من التحريف والتبديل لاالذي اثنتا تحريفهما بالادلة القطمية كما ذكره فحول علماشا في كتب الردود وذكرناه في الفارق ويفهم أيضاً من هـذه الآية ازالاً مرلهم بانباع التوراة والانجيل انما هو انباع أوامرها والعمل بما صرحت به من توحيد الله وتنزيه من الشريك والولد والتثلث فمهاقول المسيح عليه السلام في صـ ١٧ ـ ف ٣ من انجيل يوحنا و نصه ( وهذه هي الحياة الا يدية ان يعرفوك أنت الآله الحقيق وحدك ويسوع السيح الذي أرساته) وفي غيرموضع من الأنجيل قال (لا تتحذوا إلها على الارض فان إلهكم واحد وهو في المهاء) و يأمرهم فهما أيضاً بالايمان بعيسي وأحمد صلوات الله علىهماالمكتوب في التوراة والفار الانبياء والانجيل نعتهما وأوصافهما وزمانهما ومحلهما وأفعالهما ولاسما ذكر أحمد صلى الله عليه وسلم كامر البحث عنه في الفارق فمنه قول ملاخي النبي عليه السلام

أنتفضت الغرفة حق صارت كأنه عرق تصفقه الرياح فأرسل الينا ليس لكم ان بجهروا عليناً بدينكم وأرسل الينا أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده بتاركة من الروم وكل شئ في مجاسه احروما حوله حرة وعليه ثباب من الحرة فدنونا منه فضحك وقال ما كان عليكم لوحية موني بحيتكم فيما بينكم واذارجل فصيح بالعربية كشير الكلام فقائا ان تحيين بها قال كيف بحيث على فيما بينكم فقائا السلام عليكم قال كيف تحيون ملككم فانا بها قال كيف محيث كم فيما بينكم فقائا السلام عليكم قال كيف تحيون ملككم فانا بها قال كيف يرد عليكم قانا بها

(0)

﴿ ذيل الفارق ﴾



قال فما أعظم كلامكم قاننا لا إله إلا الله والله أكبر فاما تكلمنا بهاوالله يعلم لقد انتفضت الغر فة حتى رفع رأسه اليها قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة كلا قلتموها في بيوتكم تنتفض عليكم بيوتكم قلنا مارأ يناها فعلت هذا قط إلا عندك قال وددت النكم كلا قلتموها ينتفض كل شئ عليكم وانى خرجت من نصف ملكي قلنالمقال لانه يكون أيسر لشأنها وأحرى أن لايكون من أمم النبوة وأن تكون من حيل الناس ثم سألنا عما أراد فأخبرناه ثم قال كيف صلاتكم وصومكم فأخبرناه فقال قوموا

في آخر آية من سفرهمن ( قوله يأتي ايلياء النبي وهورسول آخر الزمان يملاً الارض عدلاوقسطاً) وكما صرح به أيضاً مفسر الاناجيل بكتابه تحفة الحيـــل بتفسيره على ف ١٦ من ص ١٠٠ من أنحيل يوحنا وخلاصة قوله (ان ايلياءالرسول المذكور في آخر سفرملاخي هومَلغوز وهذاهو حبرالعالمالذي يأتيفيآخر الزمان) انتهي قول هذا المفسر وهذا الملغوزهو لاشك أحمد (٥٣) الملغوز بايلياء (٥٣) وهذا اللغز بحساب حروف أبجدكما هومستعمل ومعتبر عند الهود وهوالفارقليط الذي ذكره المسيح في الأنجيل ( بأنه يأتي من بعدي فارقليطا آخر ويذكرهم ويكتهم ويشهد لعيسي وهوروح الحق) الى أن قال (أن لم أنطلق لايأنيكم الفارقليط) وأذا نظرت ودققت وجـدت اسم الفارقليط فضلا عن تفســـبره بأنه رسول كــشر الحمد يستخرج منه أيضاً تاريخ ولادة المصطفى صلى الله عايه وسلم بحساب أبجد لانك اذا حسبت من مبدأ الطلاق المسيح عليه السلام الى ولادة خاتم الأنبياء بالحساب الشمسي يبلغ ٤٦١ سنة على عدد اسم الفارقليط (٤٦١) فيفهم أن مراده من هذا الرمن تعيين اسمه وتمين الزمان لظهور مولد سيدالا كوان وانه هو الفارقليط لكيلا يلتبس الامر بغيره فوقع الام كما أخبر المسيح فانه ولد بعدر فعه يد ٢٦١ سنة كماذكرنا وبعد رسالته بكت العالم وشهدللمسيح عليه السلاموذكرهم باقواله ونصحه ووعظه فضم على تلك النصوص من التوراة والزبوروالاسفار هذه القرائن القاطعة والبراهين المتظافرة والدلائل المترادفة المار ذكرها في الفارق وأنصف هداك الله ولا تكن من الذين يخدعون أنفسهم ويطيعون أهواءهم أما ترى قول الله تعالى فيسورة سبأ ( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ) أي لانؤمن بخبر القرآن ولا بخبر التوراة والانحيل عن ايلياً المرموز باحمد ولاعن الفارقابط الموصوف في الأنجيل فعند ذلك قال الله تعالى في سورةالقصص (قل فأنوا بكتاب هو أهدى منهما أنبعه ) أي فان كنتم لاتؤمنون بهذه الكتب المارذ كرها على صحة رسالة خاتم الانبياء فأتوابكتاب منزل من الله غيرهذه الكتب أتبعه واذاً بهتواولا جواب لهم أي المشركين فأين أنت ياأيها المؤلف مما جئت به من التصنيعات بالآيات

فقمنا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثبر فأقمنا ثلاثأ فأرسل الينا ليلا فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه دعاشي كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فها بيوت صغار عامها الابواب ففتح بيتأ وقفلا واستخرج منسه حريرة سودا ، فنشرها فاذافها صورة حمراء وأذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الاليتين لم أر مثله طول عنقه واذا ليستله لحية واذا لهظفيرتان أحسن ماخاق الله قال هل تعرفون هـذا قلنا لاقال هذا آدم عليه السلامواذا هو أكثر الناس شعراً ثم فتح باباً آخر واستخرج منه حريرة وداء واذا فيها صورة بيضاء واذا له شعر قطط أحمر المنين ضخم الهامة حسن اللحية قال هل تعرفون هذا - قلنا لا قال هذا نوح عليه السلام تم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداءواذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الحبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسم فقال هل تعرفون هذا قلنا لاقال هذا ابراهم عليه الصلاة والسلام ثم فتح

باباً آخر فاستخرج حريرة فاذا صورة بيضاء واذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعرفون ونما هذا قاننا نع محمد رسول الله وبكينا قال والله يعلم انه قام قائماً ثم جلس فقال والله أنه لهو قاننا نع انه لهوكائما ينظر اليه فأمسك ساعة ينظر اليها ثم قال أما انه كان آخر البيوت ولكن عجلته لكم لأ نظر ماعندكم ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فاذا فيها صورة أدماء شحماء وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس منزاكب الاسنان مقلص الشفة

كأنه غضبان فقال هل تعرفون من هذا قلنا لاقال هذا موسي بن عمر ان والي جنبه صورة تشبهه إلاأنه مدهان الرأس عريض الحبين في عنيه ققال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا هرون ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فاذا فها صورة رجل أدم سبط ربعة كأنه غضبان فقال هل تعرفون هذا قلنا لاقال هذا لوط ثم فتحباباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فاذا فها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقني الانف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة فقال هل

اسهاعیل جد نبیکم ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فها صورة كأنهاصورة آدم كأن وجهه الشمس فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذايوسف ثم فتحاباً آخر فاستخرج حريرة بيضاه فها صورة رجل أحمر عشى الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفاً فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا داود ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها رجل ضخم الاليتين طويل الرجلين راك فرساً فقال هل تعرفون هـذا قلنا لا قال قال هذا سلمان بن داود ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء واذا رجل شابشديد سواد اللحية لين الشعر حسن الوجه حسن العينين ققال هل تعرفون هذاقلنا لاقال هذا عيسى قلنا من أين لكهذه الصور لانانعلمأنها انماصورت علمه الأنباء لأنا رأيناصورة نبينا مثله قال ان آدم سأل ربه ان يريه الأنياء من ولده فانزل عليه صورهم

ونما يؤيد ماذكرناه قوله تعالى في سورة المائدة ( وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) فانها تدل على الحكم بماأنزل فيه ومن جملته القول بانفار قليط المارذكره فاذا حكموا بذلك وقالوا به لاببتى نزاع بيننا لانهم يكونون مسماين

وفي صحيفة (٥) قال المؤلف من سورة النساء (ياأما الذين آمنوا آمنوا ماللة ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن بكفر ماللة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بمبدأ ) وفي سورة المائدة (وكف يحكمونك وعندهم التوراة فها حكمالله )وقداستشهداً يضاً بالآيات الآسة على الامة التوراة والأنجيل من التحريف فقال في صحيفة (٨)من سورة الكهف (واتل ماوحي اليك من كتاب ربك لاميدل لكلماته ) وفي سورة الانمام ( لاميدل لكلمات الله ) وفي سورةالانعام أيضاً (لامدل لكلماته ) وفي سورة يونس ( لاتبديل لكلمات الله) وفي سورة الفتح ( وان تجد لسنة الله تبديلا ) وفي سورة السجدة ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) وفي سورة الحجر ( إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فياأيها المطالع أنظر الى تدليسات هذا المؤلف وتمويها ته فانه يريد أن يقنع ضعفة العقول باذالتوراة والأنجيل الثابت تحريفهافي القرآن بريثة من التحريف بشهادة القرآن فاقول لايوجد في هذهالآيات دليل لاصراحةولا اشارة على رائتهماوهو لم يكتف بافترائه على معاني القرآن ومقاصده بل صار يسقط بعض جمل من آيانه وبالفق باقوال المفسرين أراء من عندياته وبزبد وينقص لاجل ترويج تصنيعاته حالكون هذه الآيات كلها تنادي أهل الكتاب أن يؤمنوا بان الله هو الآله وحده لاابن ولاتثليت ولاشريك لهوانالملائكة والرسل الذينهم خبرة خلق اللةحق وانالكتب المنزلة من الله السالمة من التحريف والتبديل حق و نور للناس في الدنيا وفي الآخرة فاذا اعتقدوا ذلك وعملوا به وصدقوا بما هنالك يكونون من الذين لاخوفعلمهم ولا هم بحزنون فتين لك أيها الصاح أن هذه الايات آمرة بالايمان فقط كافصلنا ولا يفهم منها تصريحاً ولا تلويحاً الأمر لنا باتباع أحكام التوراة والاناجيل ومن تمويهات المؤلف يظهر برسالتمه أن الأنجيه لي واحد حال كونه أربعة ورسائل

وكان في خزانة آدم عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين فصارت الى دانيال ثم قال اما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وإني كنت عبداً لاسارير ملكي حتى أموت ثم أجازنا وأحسن جائزتناوسر حنا فلما أثينا أبا بكر الصديق فاخبرناه بما وأينا وما قال لنا وما أجازنا فبكي أبو بكر وقال لو أراد الله به خيراً لفعل على فصل الله فهذا في الأخبار بنبوته مما تلقاه المسلمون من أفوا علماء أهل الكتاب والمؤمنين منهم فياعلموه من كتبهم وعلمائهم يقرون إنه في كتبهم

فالدليل بالوجه الأوليقام عليهم بشهادة من ولاتهم عايهم لأنه إما من عظمائهم وإما بمن رغب عن رياسته وماله ووجاهته فيهم وآثر الايمان على الكفر والهدى على الضلالوهو فى هذا مدع انعلمائهم يعرفون ذلك ويقرون به ولكن لايطلمون جهالهم عليه - في فصل الله عليه والمهم عليه والمهم عليه عليه عليه والمهم عليه والمهم عليه والمهم عليه والمهم عليه والمهم و والمهم و المهم والمهم والمه

وأعمال الرسل ورؤياولو قيل لصاحب الرسالةأنت تدعو االناسأن بخضعوا للتوراة والأنجيل وهي أناجيل كثيرة فأى انجيل منهم صح عندك لكي يتبعوه ليت شعري ماذا يجيب ولعله يقول الاربعةأ ناحيل والأعمال والرسائل والرؤيا كلها انجيل واحد كما يدعى ان الثلاثة إلة واحد فينثذ يقال له ان هذه الكتب تكذب بعضها بعضاً فاي قول وحكم منهاكلام الله حتى يتبعوه فيهت عن الجواب ويقف حمار الشيخ في العقبة وهو لم يكتف بهذا الافتراء بل يحث الموحدين للخضوع باحكام التوراة والأناجيلوكيف يكون هذا والتوراة تكفر من يقول أن من البشر إلها كافتراء يكون الحاضع لهما قد كفر مرتبن وعلى كل فلا تصح دعوي المؤلف الا بعد أن يوفقهما على وجه واحد البتة أو يكذب أحدها وهذا صريح لاغبار عليه ومن تمويهات علمائهم على أغبيائهم قولهم لهم ان وجدتماحد من المسلمين يطمن في الاناجيل بإنها مبدلة أو محرفة أو ان الاصل مفقود فقولوا له فأتنا بانحيل حقيق لكي نتبعه ان كنت من الصادقين أقول أليس ان هذا تمحل ومغالطة من علمائهـم وغش صربح لابناء جلدتهـم والغبي المسكين لايتعقل بأن الاناحيل الموجودة أربعة بعد ماكان واحداً عبرانياً ينادي به المسيح في الهيكل بين بني اسرائيل كما صرحت به أناجيلهم الموجودة ثم بعدمدة اختلسوه وأضاعوه وأظهروا تراجم متمددة بلغات مختلفة كما شهدت به علماؤهم وقد مر ذكره في الفارق والموجودالآنأر بعة ينقض بعضها بعضآ ورسائل تنسخها فهل من العقل طاب أصل الانجيل من قوم ظهر وابعد نزوله بستة أجيال وقد مزقته عواصف الاغراض ولو أنهم طلبوا أصله من اليهود لجاز طلمهم لان الانجيل الحقيقي كان ينادي به المسيح وتلاميذه بينهم ويحتمل انهم حفظوا أصله عندهم وهذا أيضأ محال لانه على فرض

وجود الاصل عندهم فاخراجه من الهورد أرمد من الحال كما لا يخفي وكيف يشهد

القرآن بصحتهما وآياته تصرح بتحريفهما وتبديامهما على ان الحس أيضاً يشهد

بذلك أيها المؤلف أتنكر تلف التوراة ومحوها من الدنيا وبعد مـــدة من الزمان

الانبياء بشرت به واحتجاجه عايهم بذلك ولوكانهذا لا وجودله البتة لكان مغريا الهم بتكذيبه منفرا لاتباعه محتجاً على دعواه بما يشهد ببطلانها \*الثالث ان هاتين الامتين معترفون بأن الكتب القديمة بشرت بنيعظم الشأن بخرج في آخر الزمان نمته كت وكيت وهذا مما اتفق عليــه المسامون والهود والنصاري فأما المسلمون فالماجائهم أمنوا بهوصدقوه وعرفوا أنه الحق من ربهم وأما الهود فعلماؤهم عرفوه وتيقنوا أنه محمد بن عبد الله فنهم من آمن به ومنهم من جحد بنبوته وقال للاتباع انهلم يخرج بعد وأماالنصاري فوضعوا بشاراتالتوراة والنبوات التي بعدها على المسيح ولا ريب ان بعضها صربح فيه وبعضها ممتنع حمله عليه وبعضها محتمل وإما بشارات المسيح فحملوها كالهاعلى الحواريين واذا جائهم مايستحيل انطباقه علمهم حرفوه وسكتواعنه وقالوا لاندري ما المراد به \* الرابع اعتراف من أسلم ونهم بذلك وإنه صريح في كتبهم

وعن المسلمين الصادقين منهم تلقا المسلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها وصحتها بشهادة المسلمين منهم المحموها بها مع تباين أعصارهم وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها وهذا يفيد القطع بصحتها ولولم يقربها أهل الكتاب فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونها وانما يغالطون في تأويام اوالمراد بها كلواحدمن هذه الطرق الأربعة كاف في العلم بصحة هذه البشارات وقد قدمنا ان أقدامه صلى الله عليه وسلم على إخبار أصحابه وأعدائه بانه مذكور في كتبهم بنعته وصفته وإنهسم

يعرفونه كايعرفون أبنائهم وتكراره ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل مجمع وتعريفهم بذلك وتويخهم والنداء عليهم به من أقوى الأدلة القطعية على وجوده من وجهين أحدها قيام الدليل القطعي على صدقه الناني دعوته لهم بذلك الى تصديقه ولو لم يكن له وجود لكان ذلك من أعظم دواعي تكذيبه والتنفير عنه على أنهم فصل به وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا الفاظ التوراة والانجيل ولم يبدلوا شيئًا منها فيسلكها بعض نظار المسلمين معهم من غير تعرض الى التبديل والتحريف

وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلوا وحرفوا كثيرا من ألفاظ الكتابين مع أن الغرض الحامل لهم على ذلك دون الغرض الحامل الهم على تبديل البشارة برسول الله صلى الله علم وسلم بكثير وان البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها كلها وتبديلها ففضحهم ماعجزوا عن كتمانه أو تبديله وكيف ينكر للأمة الغضبية قتلة الأثنياء الذين رموهم بالعظائم ان يكتموا ثقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وقد جحدوا نبوة المسيح ورموه وأمه بالعظائم ونعته والبشارة به موجود في كتهم ومع هـ ذا طبقوا على جحد نبوته وانكار بشارة الأنبياء به ولم يفعل بهم مافعله بهم محمد صلى الله عليه وسلم من القتل والسيى وغنيمة الأموال وتخريب الديار واجلائهم منها فكيف لاتنواصي هـ ذه الامة بكتمان نعته وصفته وتبدله من كتها وقد نعي الله سبحانه علمهم ذلك في غـير موضع من كتابه ولغنهم عليه ومن العجب انهم والنصاري يقرون

جمعوها من أفواء الناس وافتروا فها على انبيائهم كما مر بحثه مكرراولا سها تحريفهم لها بمد مجيء عيسي عليه السلام عناداً كما شهدت بذلك أكابر علماء النصر انسةو أنشناه فيالفارق وكذلك الانجيل الحقيق العبراني المنسوب لمتى الحواري الذيأتوا بعمن الهنسد وحفظوه في مدرسة الاحكندرية وبعد مدة طويلة أظهروا ترجمته بلغات متعددة وأعلنوا بضياع النسخة العبرانية الاصلية وهم لا يعلمون الى الآن اسم المترجم بل تضاربت رواياتهم به كما تقدم بحثه آنفاً وفعلوا ما فعلوا بالترجمة حتى الآن فانهم يزيدون وينقصون ويبدلون ويغيرون الافعال المستقيلة بصيغة الماضي والحاضر بالآتي كما أثبتناه ووضحناه في الفارق من أن النسخة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ لا يمكن تطبيقهاعلى النسخة المطبوعة حديثًا في بيروت والفرق بينهما ظاهر كالشمس في رابعة النهار وفضلاعن هذا كلهانه لاخلاف فيأن الانجيل واحد وقد صبروه أربعة ينقض بعضها بعضاً بل كل انجيل منها بنفسه يكذب نفسه وكيف يشهد القرآن بصحتها وفي سورة البقرة قال الله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهمثم يقولون هذامن عندالله ليشتروا بهتمناً قليلاً ) وفيها قوله تمالي ( يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يملمون) وفيها أيضاً ( يحرفون الكلم) وفي سورة المائدة ( بحرفون الكلم عن مواضعه ) وفها أيضا ( ياأهل الكتاب قد جائكم رسولنا يبين لكم كثيراً مماكنتم تخفون من الكتاب ) وآيات التحريف كثيرة والذي ذكرناه كاف الاستدلال ومعنى قوله (كف يحكمونك وعندهم التوراة فها حكم الله) أي كف يحكمون القرآن علمهم وهم مجحدون نزوله من اللهوكيف يتركون أحكام التوراة وفيها حكم الله واعتقادهم أنه لم يتغير منها حرف واحسد ولا يقبلون تسخها وهي لبست كذلك بلاالبعض من أحكامهامنسوخ بالقرآن والبعض محرف ويستحيل التمييز بين السالم والمحرف وأنت تعلم أيها الليب بعد شبوت تحريف البعض منها يبطل الاستدلال بها والعمل بمضمونها وأحكامها وهذه القاعدة أساس لكافة الاديان ولا يختلف اثنان في انه لا حجة مع الاحتمال فعليه كيف يجوز التعبـــد بما فيها واتباع أحكامها فضلا عن نسخ البعض مها بالقرآن الكريم

آن التوراة كانت طول مملكة بني أسرائيل عند الكاهن الأكبر الهارونى وحده واليهود تقران سبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من النوراة وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم حيث زال الملك عنهم ولم يتولهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم ومن رضي بتبديل موضع واحدمن كتاب الله فلايؤمن منه تحريف غيره واليهود تقرأ يضاً ان السامرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلا ظاهراً وزادوا ونقصوا والسامرة

تدعي ذلك عليهم وأما الانجيل فقد تقدم ان الذي بأيدي النصارى منه أربع كتب مختلفة من تأليف أربعة رجال يوحنا ومتي ومرقس ولوقا فكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف اليها وعلى مافيها من ذلك فقد صرفهم الله عن تبديل ماذكرنا من ألبشارات بمحمد بن عبد الله وازالته وان قدروا على كتمانه عن اتباعهم وجهالهم وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبديل ومالا يجوز نسبته الى الانبياء مالايشك فيه ذو بصيرة والتوراة التي أثرلها الله على موسى برئة من ذلك ففيها عن

وأماماا ستشهد به المؤلف على عدم تبديل كلام كتب الله كافة من الآيات الذي تقدم نقايها فمردود من وجوه كثيرة منها انهذه الآيات ليس فها صراحة ولا اشارة الى التوراة والاناحيل بل سياق البحث يدلك أن المراد منه القرآن لاغير ، ومع هذا فلا يفهم من قوله لامبدل لكلمات الله عدم تبديل الحروف المكتوبة في القراطيس بل المراد لاتبديل لاوامر الله وأحكامه المبرمة والمسنونة في خلقه من آدم وابرهم وموسى وعيسى الى خاتم الرسل صلوات الله تعالى علمهم أجمعين كالاقرار بواحب الوجود وإنه لاشريك له ولاتثليث وكالوعد والوعيد والميش الرغيد والعــذاب الشديد في الآخرة وأمثالها فهذه أحكام يعبرعنهابالكلمات لاتتبدل ولاتحول ولا تتغيرولا تنسخ ونحن معاشر المسلمين لانستدل من هذه الآيات على حفظ ألفاظ القرآن من التبديل والتغيير بل استدلالنا على حفظه من قوله تعالى ( انانحن نزلنا الذكرو إنا له لحافظون) ومن قوله تعالى في سورة السجدة (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ) والمراد من هاتين الآيتين القرآن فقط وهو صريح فيه لايشمل غيره لان ظاهر الآيتين وبإطنهما وسياق البحث يفيد قصد القرآن بمفرده لاكافة الكتب المنزلة قبله وأنت تدرى ان الحكم لايشمل ماقبله ومع ذلك فالضمير الذي فيقوله تعالى (وانا له لحافظون )مفرد وكذا الضمير الذي في قوله تعالى لايأتيه الباطل ضمير مفرد والسياق والسباق في بحث القرآن وذكره فقط فتبين انكلا من الضميرين المفردين في الآيتين المذكورتين راجع للقرآن البتة ولوكان راجما لكافة كتب الله المنزلة قبل القرآن لكان بحسب النظم العربي ال يقول انا نزلنا الذكر وانا لها لحافظون وفي الثانية أن يقول لايأتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها فافهــم ولعلك تقول لاي علة حفظ القران ولم يحفظ باقي الكتب والكل إلهية قلت الحكمة ظاهرة لان الكتب والانبياء كانت تترادف وتصلح مافسدينها ولكون خاتم الرسل والقرآن الكريم آخر رسول وكتاب من رب الارباب وهما فصل الخطاب وتقوم الساعة عليهما ولا يأتى بعدهما رسول ولاكتاب لكي يصلح مايفسد من أحكامهما فتعهد بحفظ القرآن المنزل على سيد الأكوان وها أصدق شاهدواعدل حاكم على

لوط رسول الله أنه خرج من المدينة وسكن في كهف الحيل ومعه إينتاه فقالت الصغري للكبري قدشاخ أبونا فارقدي بنا معــه لنأخذ منه نسلا فرقدت معه الكبرى ثم الصغري ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحملتا منه بولدين توابوعمون فهل يحسن أن يكون نبي رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره ثم يذيعها عنه ويحكيها للام وفيها ان الله تجلي لموسىفي طورسينا وقالله بعدكلام كشير أدخل يدك في حجرك وأخرجها مبروصة كالثلج وهذامن النمط الاول والله سبحانه لم يتجل لموسى وانما أمره أن يدخل يدهفي جيبه وأخبره انها تخرج بيضاء من غير سوء أى من غـير برص وفيها ان هرون هو الذي صاغلهم العجل وهذا ازلميكن من زياداتهم وافترائهم فهارون اسم السامري الذي صاغه ليس هو بهارون أخي موسى وفيها انالله قال لابراهم إذبح ابنك بكرك اسحاق وهذا من بهم وزياداتهم في

كلام الله فقد جمعوا بين النقيضين فأن بكره هو اساعيل فانه بكر أولاده واسحاق انما الام الله فقد جمعوا بين النقيضين فأن بكره هو اساعيل فانه بكر أولاده واسحاق انما فلارض فندم على خلقهم وقال سأذهب بشر به على الكرب به فلقت على الارض والحشاش وطيور السماء لاني نادم على خلقتها جداً تمالى الله عن أفك المفترين وعما يقول الظالمون علواً كبيراً وفيها تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب الارض وفيها أن يهودا بن يعقوب الني زوج ولده الاكبر

ورميعندها عصاه وخاتمه فدخل

بها فعلقت منه بولد ومن هذا الولد

كانداود النبي فقد جعلوه ولدزناكما

جعلوا المسيح ولدزنا ولميكفهم ذلك

حتى نسبوا ذلك الى التوراة وكما

جعلوا ولدي لوط ولدي زنا ثم نسوا

من امرأة يقال لها تامار فكان يأتيها مستدبراً فغضب الله من فعله فأماته فزوج يهودا ولد. الآخر بها فكان اذا دخل بها أمنى على الارض علماً بانه ان أولدها كان أول الاولاد يدعي باسم أخيه ومنسوباً الى أخيه فكره الله ذلك من فعله فأماته فأمر بها بهودا باللحاف بيت أبيها الى أن يكبر شيلا ولده ويتم عقله ثم ماتت زوجة يهودا وذهب الى منزل له ليجز غنمه فأمر بها بهودا باللحاف بيت أبيها الى أن يكبر شيلا ولده ويتم عقله ثم ماتت زوجة يهودا وذهب الى منزل له ليجز غنمه فلما أخبرت نامار لبست زي الزواني وجلست على طريقه فلما من بها خالها زانية فراودها فطالبته بالاجرة فوعدها مجدى

الايم في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى في سورة البقرة ﴿ وَكَذَلْكُ جِعَلْنَاكُمْ أمة وسلطاً لتكونوا شهداء علىالناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) وقوله تعالي فيغير موضع (كنتم خــير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمروف وتنهون عن المنكر وتؤننون باللهولوآمن أهلالكتاب لكان خيرأ لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون)ولقد تبين مما تقدمان المراد من قوله (الاميدل لكلمات الله) أي لأوامر الله ونما يؤيد ذلك قوله تعالى في سورة الكهف ( الذين آمنواوكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لاتبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظم) وقوله تعالى في سورة الانعام(ويريد اللهأن محق الحق بكلمانه ويقطع دابر الكافرين) وقوله تعالى أيضاً فيغير موضع ( ولقد حقت كلة ربك على الكافرين )فقدتمين من صراحة هذه الايات الكريمات ان معنى الكلمة والكامات الأمر والأوام فقد ثبت ببداهة العقل والنقل ان هذه الابحاث كلهاعلى القر آن لاعلى التوراة والاناجيل وحتى ان التوراة مشحونة من الآيات التي فها قوله ( الكلمة مع فلان ) ( والكلمة كانت لفلان ) ( والكلمة عندفلان) والقصد أمر الله صار عند فلان أو مع فلان لبس القصد منها الكامة اللغوية وهذاظاهر وذهبت اليه كافةالمفسرين منهمالنصرانية والمسلمين وحتى في أول ـص. ٢ من مرقس مانصه ( فكان يخاطبهم بالكلمة ) أي المسيح كان يخاطب الجموع بأمر اللهولا يقال انه كان يخاطبهم بالكلمة اللغوية وهذا صريح لاغبار عليه وان كنت في ريب مما شرحنا فراجع كتب التفسير فهي تغنيك وتشفيك من هذاالمرضالمزمن انشاء الله تعالى

وقد استدل المؤلف على صحة هذه التوراة والاناجيل وبرائهاً من التحريف بقوله انه يوجد في خزائن الملوك نسخ من التوراة والاناجيل تاريخها من قبل الهجرة بد ٢٥٠ سنة لاتختلف عن النسخ المتداولة في زماننا بحرف واحد أقول قوله لاتختلف عن النسخ الموجودة الآنباديم محال وان سلماً يضاً لاتدل على انها سالمة من التحريف لان التحريف وقع وجرى بعد انتراض الحواريين وانهي الأمرينهم في القرن الثالث على هذه الاربعة أناجيل المتناقضة كما أثبتناه في الفارق على ان أعمال

أبنتيه وأولدهما ولدين نسبوا اليهما جماعة من الأبياء وقولهم في بعض دعاء صلواتهـــم أنتبه كم تنام يارب استيقظ من رقدتك فتجرؤا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة كأنهم ينحونه بذلك ليتنخى لهم ويحتمي كأنهم يخبرونه انه قداختار الحمول لنفسه وأحبابه فيهزونه بهذا الخطاب للنباهة واستشهار الصيت قال بعض أكابرهم بعد إسلامه فترى أحدهم اذا تلى هذه الكلمات في الصلاة يقشعر جلده ولا يشك أن كلامه يقع عندالله بموقع عظيم وانه يؤثر في ربه ويحركه لذلك ويهزه وينحيه وعندهم

في توراتهم أن موسى صد الحبل مع مشايخ أمته فأبصروا الله جهرة وتحت رجايه كرسي منظره كمنظر البلور وَهــــذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة وعندهم في توراتهم ان الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح وان شرهم قد علا ندم على خلق البشر في الارض وشق عليه وعندهم في نوراتهم أيضاً ان الله ندم على تمليكه شاؤل على اسرائيل وعندهم فيها ان نوحا لمــا خرج من السفينة بني بيت مذبح وقرب عليه قرابين واستنشق الله رائحته من القتار فقال في ذاته لن أعاود لعنة

الرسل ورسائلهم نسخت أحكام هذه الاناجيل أيضاً وذلك بعد ما كانتستين أوسبعين أنجيلاولم ينته الامرعلي هذه الاربعة أناجيل الابعد اهراق ألوف من دماء الفقراء والمساكين كما أنبتناه ومر البحث عنه مفصلا في الفارق فعليه أي فائدة تحصل من وجودنسخ قديمة منسوخة بعد تحريفها أي بأن نسخت بعدقسط طبين الرومي ولوقال يوجد نسخةمنسوخة بخط بطرس هامة الرسللامكنه الاحتجاج بها وعلى فرض وجودها ايضالاتطابق هذهاانسخ المتداولةالآن باياديهمولا النسخةالقديمةالموجودة في خز ائن الملوك تطابق هذه الأناحيل والتو راة المتة (وعند الامتحان يكر مالمر ،أوسمان) ولعله يعتذر بعدم إفتداره على احضارها من خزائن الملوك فنحن نتنازل ونعفيه منها ونقبل منه تطبيق النسخة المطبوعة سنة ١٨٤٨ في لندن أي قبل خسة وخسين سنة مع النسخ المطبوعة حديثاً في بيروت فان سلمت من انتفاير والاختلاف وانتناقض والزيادة والنقصان في الجمل والآيات واختلاف الضائر فحيثند نسلم له بان النسخة المحفوظة في خزائن الملوك مطابقة بدون تطبيق وإلا فمالفائدة من دعواء وهي ظاهرة البطلان فيا أيها الصنف انكنت منصفاً فلا ترغ يميناً وشهالا فلا حاجــة لنا بالنسخة المحفوظة في خزائن الملوك فدع للملوك يتعبدون بها وحسبنا توراتكم وأناجيلكم ورسائل رسلكم الموجودة الآن باياديكم التي هي مدار تعبدكم وأساس عقيدتكم فانها بالنسبة الى النسخ المطبوعة قبل ٥٥ سنة كالصفاة لايعيها ثقب ونسكت عن تطبيق التوراة التي بايديكم على التوراة التي بيد الهود لأنه بأدني تأمل محكم العاقلَ بإن هذه التوراة غيرتلك التوراة وهايّان النسختان يدرسان بالميدان ومن اراد الرد لما أوردناه فليرز غير ناكس فان الحق يقطعه والزور يفضحه

> حى البحث الثانى رضح الأخيل ) ( فى انه هل نسخ القرآن التوراة والانجيل )

يلزم هنا أن نبسط للقراء تعريف النسخ وماهو وكيف فأقول أن النسخ عند

الارض بسبب الناس لان خاطر البشر مطبوع على الرداءة وان أهلك جميع الحيوان كاصنعت قال بعض عامائهم الراسيخين في العلم من هداه الله الى الاسلام اسنا ترى أن هذه الكفريات كانت في التوراة المنزلة على موسى ولا نقول أيضاً ان الهود قصــدوا تغييرها وإفسادها بل الحق أولى مااتبع قال ومحن نذكر حقيقةسب تبديل التوراة قال عاماء القوم وأحبارهم يعلمون أن هذه التوراة . التي بأيديهم لايعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم انها عين التوراة المنزلة على موسى بن عمر اناابتة لان موسى ضان التوراة عن بني اسرائيل ولم يبيها فبهم خوفا من اختلافهم من بعده في تأويل التوراة المؤدي الى انقسامهم أحزابا وانماسامها الىعشيرته أولاد لاوي قال ودليل ذلك قول التوراة هاهذه ترجمته وكت موسى هذه التوراة ودفعها الى أنمــة بني لاوي وكانوابنو هارون قضاة الهودوحكامهم لانالامامة وخدمة القرابين والمت المقدس كانت فهم ولم يبد موسى من

التوراة لبني إسرائيل الانصف سورة وقال الله لموسى عن هذه السورة وتكون لي هذه السورة شاهدة العلماء عن على بني اسرائيل ولا بني هذه السورة من أفواه أولادهم وأما بقية التوراة فدفعها الى أولاد هرون وجعلها فيهم وصانها عمن سواهم فالأغة الهارونيونهم الذين كانوايعرفون التوراة ويحفظون أكثرها فقتام مجنت تصرعلى واحدمن هيا كلهم أيوم استولى على بيت المقدس ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنتهم بل كان كلواحد من الهارونيين يحفظ فصلاعن التوراة محفوظة على ألسنتهم بل كان كلواحد من الهارونيين يحفظ فصلاعن التوراة المعارأي عزراء إن

القوم قدأحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع كتابهم جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة مالفق منه هذه التوراة التي بأيديهم ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا غاية المبالغة وقالوا فيها ماحكاه الله عنهم في كتابه وزعموا ان النور على الأرض الى الآن يظهر على قبر معند بطائح العراق لانه عمل لهم كتابا يحفظ دينهم فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا وان كان فيها أو أكثرها ماليس من التوراة التي أنزلها الله على موسى قال وهذا يدل ان الذي جمع هذه الفصول

التي بأيديهم رجل جاهل بصفات الرب تعالى وما ينبغي له وما لايجوز عليمه فلذلك نسب الى الرب تعالى مايتقدس ويتنزه عنه وهذا الرجل يعرف عند الهود بماذر الوراق ويظن بعض الناس أنه الذي مرعلي قرية وهي خاوية على عروشها قال انى بحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ويقول انه نبي ولا دليل على هاتين المقدمتين وبحب انتثبت في ذلك نفياً واثباتاً فان كان هذا نبياً واسمه عزير فقــد وافق صاحب التوراة في الاسم وبالجملة فنحن وكلءاقل نقطع ببراءةالتوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى من هـــذه الأكاذيب والمستحيلات والترهات كانقطع ببراءة صالة موسي وبني اسرائيل معه من هذا الذي يقولونه في صلاتهم اليوم فأتهم في العشر الاول من المحرم في كل سنة يقولون في صلاتهم ماترجمته يأبانا املك على جميع أهل الارض لتقول كلذي نسمةالله إله اسرائيل قد ملك ومملكته في الكل متسلطة

العلماءهوعبارةعن انقضاء المدة المعينة في علم الله تعالى لاجراء تلك الاحكام التي تكون عملية محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة وتسمى الاحكام المطلقة ولا يطرأ النسخ على الادعية كالزبور والاقرار بوجود صانع العالم ولاعلى الامور الحسية كضوء النهار وظلمة الليل ولاالاحكام الواجبة على كل مكلف من البشركا منوا باللهولانشركوا ولا على القصصوالاخبار التي قصها الله تمالي في كتبه المنزلة على الانساء الماضةوما سيكون في الآتية كقول عيسي عليه السلام يأتيكم فارقليط آخر أي رسول آخر غيره ولاعلى الوعدوالوعيدفي الآخرة ولاعلىالاحكام المؤبدة ثم انالنسخ لايخل بشرف الكتب المقدسة لان الناسخ والمنسوخ كلام الله حتى أنه يوجد في الآيات القرآنية ماهو منسوخ بآيات أخر وهو كتاب واحد فاذا عرفت هذا فاعلم ان القرآن الكريم لم ينسخ كافة مافي الكتب المقدسة بل كذب بعض الآيات التي دلستما الخلسةوصدق البعض الصحيح ونسخ بعضا من الاحكام الغيرمؤ بدة وذلك بمقنضي حكمة الله وسنته الحارية بين الحليقة ومراعاة للزمان والمكان كاهو مسلم ولانراع بذلك واما الآيات الدالة على النسخ فكمقول الله تعالى في سورةالبقرة ( قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى أبراهيمواسماعيل وأسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسي وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقداهتدوا وان تولوافانماهم فيشقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم ) وفي سورة آل عمران ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) وفها ايضا ( ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما حثم العلم بغيا بينهم) وفي سورة سبأ ( وما ارسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا ) وفي سورةالاعراف ( قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً ) وفي سورة النحل ( ان هذا القرآن يقص على بني أسرائيل ) وفي سورة الكهف ( وينذر الذين قالوا أتخذ اللهولدا ) وكثير من الآيات الدالة على النسخ والبعض مرنقله في بعض الابحاث من هذه الرسالة فيا أنها المؤلف هذه آيات صريحة ظاهرة المعنى بان الحليقة كامها مجبورة على اتباع

ويقول فيها أيضا وسيكون لله الملك وفي ذلك اليوم يكون الله واحداً واسمه واحد ويعنون بذلك انه لايظهر كون الملك له وكونه واحداً الا اذا صارت الدولة لهم فاما مادامت الدولة لغيرهم فانه تعالى خامل الذكر عند الأيم مشكوك في وحدانيته مطعون في ملكه ومعلوم قطعاً ان موسي ورب موسي بريء من هذه الصلاة براءة من تلك الترهات وجحدهم نبوة محمد من الكتب التي بأيديهم نظير جحدهم نبوة المسيح وقدصرحت باسمه ففي قص التوراة لايزول الملك من آل يهودا والراسم فن في في الفارق ،

من بين ظهرانيهم الى ان يأتي المسيح وكانوا أصحاب دولة حتى ظهر المسيح فكذبوه ورموه بالعظائم وبهتوه وبهتوا أمه فدم الله عليهم وأزال ملكهم وكذلك قوله جاء الله من طورسينا وأشرق من ساعير غير نبوة المسيح وهم لاينكرون ذلك ويزعمون ان قائمًا يقوم فيهم من ولد داود النبي اذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأثم ولا يبتي الا اليهود وهذا المستخطر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به قالوا ومن علامات مجيئه ان الذئب والتيس يربضان معاً وان البقرة والذئب

القرآن والله صرح بأنه لايقبل من أحد الأأن يؤمن بسيد الاكوان ويخضع لاحكام القرآن أيصح بعدكل هــذا أن تموه على ضعفة العقول وتنادى بأن القرآن لم ينسخ الكتب بل يأمر المسلمين باتباع التوراة والاناجيل المرفوضة منكم ولنذكر هنا الآيات التي استندعلها المصنف ليختلس مهاعقول ضعيفي الرأى قال في سورة البقرة مخاطبالبني اسرائيل (وآمنوا بما أنزات مصدقًا لما ممكم )وفيها أيضا ( مصدقًا لما بين يديه ) وفي سورة آل عمران ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه ) وفي سورة النساء ( يأمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما ممكم ) وفي سورة يونس (وماكان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب) وفي سورة المائده ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بمن يديه من الكتاب ومهمناً عليه ) وفها أيضاً ( ياأهل الكتاب لسنم على شيَّ حتى تقيموا النوراة والأنجيال وما أنزل البكم من ربكم) ثم بعد سرد هذه الآيات روى روايات عنعلماء المسلمين لأأساس لهافلانجيبه عنها لانهام والاكاذب علهمولو نقله من كتاب معين لاجبناه وأما الآيات المارذكر هافواجب على كل مسلم أن يؤمن ويصدق بازالتو راة والانجيل كلام الله ومن يكذبهما ويجحدهما فهو من الكافرين ولا يتردد في هذا فردمن افراد المسلمين ومعنى قوله مهيمناً عليه أي رقيباً وشاهداً عليه وهو كذلك فان القرآن لم يترك حرفاً وأحداً من خفايادسائسهم و الاعيم في كتبم الا وشهد علم بها وأظهرها فكان أي رقيعلي كتبهموأي شاهد على فضائحهم ثم اني لأأتردد فيأن هذا المصنف اما أن يكون جاهلا أومتجاهلا اذلايلزم من تصديق القرآن الكتب المنزلة قبله براءة هذه التوراة والأناجيل الاربعة والرسائل الموجودة الآن بايديهم من التحريف والتبديل والنسخ ولايلزم أيضاً وجوب اتباعها فقوله هذا مغالطة على ضعفة العقول وهو خلاف الظاهر والمحسوس والحق أن المفهوم من سياق هذه الآيات المار ذكرها انالتصديق كان لنبوت صحة نزولها من الله تعالى فقط لالبراءة هذه الكتب الموجودة من التحريف والتبديل والنسخ ولو لزم من التصديق وجود المصدق به للزم من تصديق الرسل

يرعيان جمعاً وان الاسد يأكلالتبن كاليقر فلما بعث الله المسيح كفروا به عنــد معثه وأقاموا ينتظرون متى يأكل الأسد التبن حتى تصح لهم علامة مبعث المسيح ويعتقدون ان هذاالمنتظرمتي جاءهم بجمعهم بأسرهم الى القدس وتصير لهم الدولة ويخلو العالم من غيرهم ويحجم الموت من جنابهم المنيع مدة طويلة وقدعوضوا من الايمان بالمسيح ابن مريم انتظار مسيح الضلالة الدجال فانههو الذي ينتظرونه حقأ وهم عسكره وأتبع الناس له ويكون لهم في زمانه شوكة ودولة الى أن ينزل مسيح الهدي ابن مريم فيقنل منتظرهم ويضعهو وأصحابه فهم السيوف حتى لختي الهودى وراء الحجر والشحر فيقولان يامسلم هذا يهودي وراتي تعال فاقتله فاذا نظف الأرض منهم ومنءاه الصليفنئذ يرعىالذئب والكبش معاً ويربضان معاً وترعي البقرة والذئب معاً ويأكل الاسد التبن ويلقي الامن في الارض هكذا أخبر به شعبا في نبوته وطابق خبره

ماأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خروج الدجال وقتل المسيح ابن مريم له وجودهم وخروج يأجوج ومأجوج في أثره ومحقهم من الارض وارسال البركة والأمن في الارض حتى ترعي الشاة والذئب وحتى ان الحياة والسباع لاتضر الناس فصلوات الله وسلامه على من جاء بالهدي والنور وتفصيل كل شي وبيانه فأهل الكتاب عندهم عن أنبيائهم حق كثير لايعرفونه ولايحسنون أن يضعونه مواضعه ولقد كمل الله سبحانه بمحمد صلوات الله وسلامه

والأراضين ومسيح المسلمين الذي

ينتظرونه هو عبد الله ورسوله

وروحهوكلته ألقاهاالي مريم العذراء

البتول عيدي بن مريم أخو عبد

الله ورسوله محمدبن عبدالله فيظهر

دين الله وتوحيده ويقتل أعداءه

عباد الصليب الذين انخذوه وأمه إلهين من دون الله وأعداء الهود

الذين رموه وأمه بالعظائم فهذا هو

الذي ينتظره المسلمون وهو نازل على المنارة الشرقية يدمشق واضعاً

يديه على منكبي ملكين يراه الناس

عياناً بأيصارهم نازلا من الماء

عليهما أنزله على الأنبياء علمهم السلام من الحق وبينه وأظهره لأمته وفصل على لسانه ماأجمله لهم وشرح مارمن البهم فجاء بالحق وصدق المرسلين وتمت به نعمة الله على عباده المؤمنين فالمسلمون والهود والنصارى تنتظر مسيحاً يجئ في آخر الزمان فمسيح اليهود هو الدجال ومسيح النصارى لاحقيقة لهفانه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحيي فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المستمر المكلل بالشوك بين اللصوص المصفوع الذي صفعته اليهود وهو عندهم رب العالمين وخالق السموات

> وجودهم حين التصديق وهذا فاسد ولعل المؤانف يزعم أن لفظ النسخ يفهم منه نسخ مافيالكتابين جميعاً من التوحيدوالوعد والوعيد وانه يسقط شرفهما ولايلزم الايمان بهما وهذا فكر عاطل لان المقصد من النسخ مر تعريفه في مبدأ البحث والمرادمنه أن الدين الاحمدي جب ماقبله من الاديان بقوله تعالى كما مر آنفاً (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ) فهذا هو النسخ أي انقضاء مدة تلك العمليات الغير مؤبدة

# - مر البحث الثالث كدر (في هتكه عصمة الانبياء)

قال المؤلف ماخلاصته ان كافة الانبياء مخطئون الاعيسي فهو معصوم صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين واستدل على ذلك بكثير من الآياتالقرآنـــة وأطال الحكلام فيه وكله مردودوالجواب عنه والبحث فمعتاج الى تألف محلدات كثيرة وأوقات وفيرة بغمير لزوم فلذلك ضربنا صفحاً عن جوابه فمن أرادالوقوف على حقيقة هذا البحث فابراجع كتب التفسير ولا يعتمد على نقل هذا المؤانف لنبوت التغيير في نقله عما هو في الاصل والعض من رواياته لاأصل له وقدينقص في نقله من الآيات ماشاء ويترك مالا يوافقه لاجل ترويج مقاصده فلذلك ينيغي مراجعة الاصل ومع هذافاقول أن المؤلف المسكين ماذا يفعل وأنجيله وأساس دينه يصرح بانالانبياء الذين أتواقبل عيسي كلهم لصوص وسراق ولنذكر هناجوابأ وحيزا مفيداً للمنصف من النصاري فاقول لوسلم زعم المؤلف وجاز تطرق الفسادو الخطأ والكذب من الرسل والأنبياء بعد النبوة لصح مذهب منكر النبوات لانه اقرب للتصديق عقلا من تصديق رسالة الكاذب والفاجر في بنائه والكافر والمنافق وصانع العجل لتكفير قومه كامل البحث عن ذلك والقول بخطئة الانبياء والرسل هو السبب الوحيد لهروب الأروباويين من النصرانية الى مذهب منكري النبوات والدهرية والغريب

اي نوبان واخبر بما يفعل عند نزوله مفصلا حتى كان المسلمين يشاهدونه عياناً قبل ان يروه وهـــذا من جملة الغيوب التي اخبربها فوقعت مطابقة بخــبره حذو القذة بالقذة فهذا منتظر المسلمين لامنتظر المغضوب علمهــم ولا الضالين ولا منتظر اخوانهم من الروافض المارقين وسوف يعلم المغضوب عليهم اذا جاء منتظر المسلمين آنة ليس بابن يوسف النجار ولا هو

فيحكم بكتاب اللهوسنةرسولهوينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحي ما أمانوه وتعود الملل كلها فيزمانه ملة واحدة وهي ملته وملة اخيه محمد وملة أسهما أبراهم وملةسائر الانبياءوهي الاسلام الذي من يبتغي غيره ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من امته السلام وامره ان يقرأه إياممنه فأخبر عن موضع نزوله بأى بلد وبأي مكان منه وبحالة وقت نزوله وملبسه الذي عليه وانه بمصريان ولد زانية ولاكان طبيبًا حاذقًا ماهمًا في صناعته استولى على العقول بصناعته ولاكان ساحرًا مخرفاً ولا مكنوا من صلبه وتسخيره وصفعه وقتله بل كانوا أهون على الله من ذلك ويعلم الضالون انه ابن البشر وأنه عبد الله ورسوله ليس باله ولا ابن الاله وانه بشر بنبوة محمد أخيه أولا وحكم بشريعته ودينه آخرًا وأنه عدو المغضوب عليهم والضالين وولى رسول الله واتباعه المؤمنين وماكان أولياء الارجاس الانجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان إن أولياء الارجاس الانجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان إن أولياؤه إلا الموحدون

زعم المصنف بان الله يعصم أقوال الانبياء حين وعظهم ولا يعصمهم بعد انهاء الوعظ أي يخطئون ويزنون في بناتهم وكناتهـم ويعملون العجل لتكفير أقوامهم ولو صح قول المؤلف لماذا ماعصم الله هرون الني عليه السلام عند ماصنع المجل لبني اسرائيل ليعبدوه وهو مناقض لقوله بعصمتهم عند الوعظوالذي يتحصل من قول المؤلف ان للانبياء طبيعتين لاهوتية وناسوتية كالمسيح تارة يجرون النصيحة وأخري يرتكبون الفضيحة وبهذا يتساوي الني والشقي والعجب منهذا المؤلف كيف صح عنده استثناء المسيح من الرسل بقوله في أول البحث الخامس وخلاصته أننا معشر النصارى نعتقد بعصمة عيدىمن الخطأ لكونه ليس منزرع البشر مع كونهم زعموا ان الصلوب صار لعنة عنهم ودخل الحجم لاجام وبذلك يكون على وصفهم رئيس الشياط بن لانهم قالوا انه مامون ورئيس المخطئين لانهــم قالوا عنه دخل الحجيم فان كان آدم عليه السلام اخطأ مرة واحدة بمجرد اكله من الشجرة المنهي عنها فانكم زعمتم أن الصلوب جمعت فيه الخطايا كلها وأنه صار لعنة جهنميا أيها المنصف أنت الذي قلت ان عيسى انسان بشر ناسوتي فكنف يصح بعد هذا الاقرار منك أنه ليس من زرع البشر وأمه العذراء ولدته كما تلد النساء فان صح استدلالك الفاسد على ان عيسى لم يخطى ولكونه من غيراب لماذا لم يصح دليلك هذا في آدم أيضاً وهو من غير أب وأم فهو أولى بالعصمة منه ولعلك تقول إن آدم أخطأ وعصى ثم ندم واستغفر فتاب الله عليه وعفا وعيسي لم يخطىء ابداً فاقول حينئذ بطل قولك بان الذي لم يكن من أب لم يخطئ ونحن معاشر المسلمين استقد بعصمة الانبياء وعيسي ممهم ولكنك انت الذي قلت وزعمت بان قيافا رئيس كهنة الهود نبي مامم حكم على عيسى عليه السلام بالكفرولم ترانه بعد كفر وتاب وندم كما ندم آدم بلزعمتم انه أصر علىكفر دوزعمه بانه هو الله الىأن مات مصلوبابحيد الالهام فكيف يكون معصوما ولاسما زعمتمانه إله أرسل لخلقه رسلا وأنساء كفرة ولصوصا فجرة وهل أعظم من هذا غشا وخطيئة وكيف يكون هـــذا معصوما وانبياؤه سراق لعمري لوجاز هــذا على الانبياء لجاز الكذب في خبر الله وانقلبت

عباد الرحمي أهل الاسلام والاعان الذين نزهوه وأمله عما رماها به أعداؤهامن الشرك والسب للواحد المعبود فلنرجع الى الجواب على طريق من يقول أنهم غيروا ألفاظ الكتب وزادوا ونقصوا كما أجننا على طريق من يقول انما غيروا معانها وتأولوها علىغبر تأويلها قال هؤلاء محن لاندعي ولا طائفة من المسلمين ان ألفاظ كل نســخة في المالم غيرت وبدلت بلمن المسلمين من يقول أنه غير بعض الفاظها قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرت بعض النسخ بعد مبعثه ولأ يقولون انه غيرت كل نسخة في العالم بعد المبعث بل غير المعض وظهر عند كثير من الناس تلك النسخ الميدلة دون التي لم تبدل والنسخ التي لمبدل موجودة في العالم ومعلوم انهذه مما لايكن نفيه والجزم بمدم وقوعه فانه لايكن أحداً أن يعلم انكل نسخة في العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة ومن الذي أحاط بذلك علماً وعقلا فأهل الكتاب يعلمون ان أحـداً

لايمكنه ذلك وأما من قال من المسلمين أن التغيير وقع في أول الامر فأنهــم قالوا أنه وقع أولا من عاذر الوراق في التوراة في بعض الامور إما عمداً وإما خطأ فأنه لم يقم دليل على عصمته ولا أن تلك الفصول التي جمعهامن التوراة بعــد احتراقها هي عين. التوراة التي أنزلت على موسى وقــد ذكرنا أن فيها مالايجوز نسبته الى الله وأنه مما أنزله على رسوله وكايمه وتركنا كثيراً لمنذكره وأما الانجيل فهى أربعة أناحيل أخذت عن أربعة نفر أثنان منهم لم يريا المسيح أصلا واثنان

هذا مع قولكم أنه هو الذي اختار

اسلام نفسه الى الهو دليصلبوه ويقتلوه

رحمة منه بعباددحتى فداهم بنفسهمن الخطايا وأخرج بذلك آدم ونوحاً

وابراهيم وموسي وجميع الأنبياءمن جهنم بالحيلة التي دبرها على ابليس

رأياه واجتمعاً به وهما متى ويوحنا وكل منهم يزيد وينقص ويخالف انجيله انجيل أصحابه في أشياء وفيها ذكر القول ونقيضه كما فيه انه قال ان كنت أشهد لنفسي فشهادتى غير مقبولة ولكن غيري يشهدلي وفي موضع آخر منه انكنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لاني أعلم من أين جئت والى أين أذهب وفيه انه لما استشعر بوثوب اليهود عليه قال قد جزعت نفسي الآن فاذا أقول ياأبتاه سلمني من هذا الوقت وانهما رفع على خشبة الصلب صاح صياحاً عظيما وقال ياإلهي لم أسلمتني فكيف يجتمع

المعصية طاعة والهداية ضلالا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدللة رب العالمين

## - ﷺ الرابع كد ( في قضية الصلب )

أقول هذا البحث قد احتوي على تمهيد وخسة فصول والكل فاسد كاسد ولولا حصول الملل للمطالع لبسطناها ليعلم القاري ان المؤلف ابتدع فيه من الارآء السخيفة مالا يتصوره معتوه وأنا أحث كل مطالع لكتابنا هذا نصرنيا كان أو مخالفاً أن يشتري نسخة من هذه الرسالة ويطالعها جيداً لكي يثبت عنده صدق مقالق ولاسها في هذا البحث الرابع فانه يضحك وببكي والانتف كل الاسف من عقول عقلا الملايين من النفوس التي ملأت كرة الارض من بدايع صنايعهم كيف قبلوا هذه الخرافات ولنذكر هنا عنوان كل من التمهيد والفصول جملة بعد جملة ونجيب على كل جملة منها مجواب مخصر وأحسن الكلام ماقل و دل والتفصيل على كل منهاه ضي في الفارق وسيأتي ذكر بعض منها في الردعلي هذه الرسالة قال المصنف على كل منهاه ضي في الفارق وسيأتي ذكر بعض منها في الردعلي هذه الرسالة قال المصنف في صلب المسيح عيسي تميد (لجسامة خطيئة آدم صلب الله نفسه) قلت ما انتقم الله من صاحب حرم جسيم عثل ما انتقم من آدم بعد الندم حيث أخر جه من دار البقاء الى دار الفناء من أجل أكله تلك الحبات من الحنطة والابرار لا يكونون فداء عن الاشرار كا زعمتم بل الاشرار يكونون فداء عن الابرار بنص التوراة قوله الفصل الاول ما القصد من الصلب الخ

وقدأطال المؤلف بجوابه والكل خبص فاسد جداً والحق أنالمقصد منصلب المصلوب حسد رؤساء اليهود كما هو عادتهم في قتل أنبيائهم قوله الفصل الثاني الايصح غير المسيح لهذا العمل

قال المؤلف لاتصح هذه الاهانات الالامسيح قلت أن قوله هذا خرف ولايصلح

العجب كيف يدعي ان تلك المعجزة والقدرةله ويدعي الشاهدين عليهبها شاهدا زور وفيه أيضا للوقا ان المسيح قال لرجلين من تلامذته إذهبا الى الحصن الذي يقابلكما فاذا دخاتهاه فستجدان فلو أمربوطاً لم يركبه أحد فحلاه واقبلا بهالي شمقال في انجيل متي في هذه القصة انها كانت حمارة متبعة وفيها نه قال لايجسبوا انبي قدمت لأصلح بين أهل الارض لم آت لصلاحهم لكن لألتي المحاربة بينهم انما قدمت لأفرق بين المرء وابنه والبنت وأمها حتي تصير أعداء المرء أهل بيته شم فيه أيضا انما

وكيف يجزع إلهاالمالم من ذلك وكيف يسأل السلامةمنه وهوالذي اختاره ورضه وكف يشتد صاحه ويقول باإلهي لم أسلمتني وهوالذي أسلم نفسه وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه وانزال صاعقة على الصليب وأهله أمكان ربأ عاجزاً مقهوراً مع الهود وفيه أيضاً ان الهود سألنهأن يظهر لهم برهاناً أنه المسيح فقال تهدمون هذا البيت يعني بيت المقدس وأبنيه لكم في ثلاثة أيام فقالوا لهبيت مبنى فى خس وأربعين سنة تبنيهأنت في ثلاثة أيامهُم ذكرتم في الانجيـــل أيضاً انه لما ظفرت به الهود وحمل الى بلاط عامل قيصرواستدعيت عليه بينة ان شاهدي زور حاءا الموقالا سمعناه يقول أنا قادر على بذان

بيت المقدس في ثلاثة أيام فالله

قدمت ليحيوا وبزدادوا خبراً وأصلح بين الناس وانه قال من لطم خدك اليمين فانصب له الآخر وفيه أيضا انه قال طوباً لك ياشمعون أين الحمامة وأنا أفول انك الحجر وعلى هذا الحجر تبني يبعتي فكلما أحللته على الارض يكون محللا في السهاء وما عقدته على الارض يكون معقوداً في السماء ثم فيه بسينه بعد أسطر يقول اذهب عني ياشيطان ولا تعارض فانك جاهل فكيف يكون شيطان جاهل مطاع في السموات وفي الانجيل نص انه لم تلد النساء مثل يحيى هذا في انجيل متى وفي انجيل

الصلب الا للمطرودين من رحمة الله بنص التوراة قوله الفصل النالث هل قبل المسيح الصلب اختيارياً

قال المؤلف صلب الآله نفسه اختياريا قلتأن هذا لمن أفحش أنواع الكفر والكذب والمصلوب صلب قهراً بعد ما اشبعو وضربا والدليل انه كان يهرب ويدعوا الله وعرقه كدم أن يخلصه من سفلة اليهود الفصل الرابع صلب المسيحفي القرآن اقول قد خبص المؤلف بتفسير آيات الصلب حال كون القرآن صرح بصلب الشبيه لعدم امكان صلب الابرار بنص التوراة قوله الفصل الخامس في صلب المسيح تاريخيا الح

أقول ان الكلام على هذا عبث لان الصلب واقع لا نزاع فيه والنزاع في امتناع الصلب عن الابرار كما يمتنع فداء الابرار عن الفجار بنص التوراة كما صرحنا به مكرراً ثم أن تكذيب صلب ذات المسيح مضى بحثه في الفارق في شرح - ص - ٧٧ و - ٢٨ - من انجيل متى وأ نبتنا فيه ان المصلوب غيره فان لم تفدهم تلك الاجزاء المشحونة من تلك الآيات اللامعات والبراهين الساطعات والدلائل القاطعات فليكو اعلى عقولهم قبل ان ينوحوا على صلب الههم لانه مابعد الحق الا الضلال وانني أعجب من قول هذا المصنف وخلاصته بان هذه الصفات والفضيلة لاتصلح الالمثل هذا الاله المصلوب المهان ويقصد بهذه الصفات والفضيلة تحقيرات الهود له حيث البسوء تاج الشوك وبزقوا يوجهه بعد اللطم وصلبوه بين لصين بعد جلده وهلس لحيته وتمهيره في الازقة وجعله لعنة في الحجيم عن خطايا الابرار والفجار وعبدة الاوثان ودمه فدية عن دم التيوس والثيران والمجول والخرفان أيها المصنف بالله عليك وتجعل الصف كيف تدعي ان هذه الحقارات والاهانات صفات جيلة لالهك وتجعل الصف كيف تدعي ان هذه الحقارات والاهانات صفات جيلة لالهك وتجعل مدذا الموت القبيح فضيلة لايصلح لها الاصليبك والله تعالى قال في التوراة الصف كيف تدعي ال هدة ملعون ) وفي غير موضع من التوراة قال (الاشرار كل من علق على خشبة ملعون ) وفي غير موضع من التوراة قال (الاشرار يكونون فدية عن الابرار) ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )

يوحنا أن الهود بعثت الى يحيى من يكشف عن أمره فسألوه من هذا أهو المسيح قال لا أنت الياس قاللا قالوا أنت نبي قال لا قالوا أخبرنامن أنت قال أنا صوت مناد في المفاوز ولا بجوز لني أن ينكر نبوته فانه يكون مخبراً بالكذب ومن العحمان في أنجيل متى نسبة المسيح الى الهابن بوسف النجار ثم عد الى ابراهـم الحليل تسعةو ثلاثين أبأثم نسبهلوقا أيضًا في انجيله إلى يوسف وعد منه الى ابراهم نيفا وخمسين أبأ فيناهو إله تام اذ صيروه ابن الاله ثم جعلوه ابن يوسف النجار والمقصود انهذا الاضطراب في الانجيل يشهد بان التغيير وقع فيه قطعا ولا يمكن أن يكون ذلك من عندالله بل الاختلاف الكثير الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير الله وأنت أذا اعتبرت نسخه ونسخالتوراة التي بأيدي الهود والسامرة والنصارى رأيتهامختلفة اختلافا يقطع من وقف عليه أنه من جهة التغيير والتبديل وكذلك نسخ الزبور مختلفة حداً

ومن المعلوم ان نسخ التوراة والانجيل انما هي عند رؤساء اليهود والنصاري وليست عند عامتهم ولا يمخفظونها في صدورهم كحفظ المسلمين للقرآن ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطئ على تغيير بعض النسخ ولاسيا اذا كان بقيتهم لايحفظونها فاذا قصدطائفة منهم تغيير نسخة أونسخ عندهم أمكن ذلك ثم اذا تواصوا علىأن لايذكروا ذلك لعوامهم وأساعهم أمكن ذلك وهذا واقع في العالم كثيراً فهؤلاء البهود تواطئوا وتواصوا بكتمان نبوة المسيح وجعد البشارة بهوتحريفها

واشهر ذلك بين طائفتهم في الارض شارقها ومغاربها وكذلك تواطئو اعلى انه كان طبيباً ساحراً بمحرقاً ابن زانية وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهم اتالتي أرسل بها وعلمهم انه أبعد خلق الله بمارمي به وشاع ماتواطئوا عليه و ملؤا به كتبهم شرقاً وغرباً وكذلك تواطئو اعلى ان الله ندم و بكي على الطوفان وعض أنامله وصارع يعقوب فصرعه يعقوب وانه رافد عنهم وانهم يسئلونه ان ينتبه من رقدته وشاع ذلك في جميعهم وكذلك تواطئو اعلى فصول

ومن افترائه على المسلمين قوله ( اذاسألت المسلم لماذا لاتصدق ان المسيح صلب فعلا اجابك لانه نبي من أولى العزم والله لايسلم نبيه الكريم بيد اليهود ) نع هم لم يصدقوا بصلبه لنفي القرآن عنه ذلك لالكونه مستحيلا في حقه والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة المائدة ( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً أن أراد أن يهلك المسيح بن مرجم وأمه ومن في الارض حيماً ) وهذا زكريا عليه السلام نشروه بالمنشار وقطعوا رأسابنه يحيى عليه السلام وعلى زعم النصاري بانه أفضل من عيسي وأعظم منــه لانهم قالوا ان المسيح قال لاتلد النساء أفضل من يوحنا المعمدان أي يحيى ولاخلاف بعيسي أنه مولود من النساء أبها المصنف كيف تفتري على اهل الاسلام مالم يقولوه وهم معترفون بأنه لوأراداللهان يسحق من في الارض ومن في السماء من شقى و نبي لم يبقى على ظهرها من دابة لفعل سواءكان منأولى العزم والحزم أوغيرهم علىأن الصلب لميقع على الأنبياء والمرسلين قط لأنهم خيرة الله والصلب لايقع الاعلى الملعونين من خلقه بنص التوراة بقوله (من علق على خشبة ملعون )أبها البصير أما ترى ان الله ابتلي كثيراً من الرسل والانبياء بأنواع البلاء والمحن ولم يتليهم بالصلب هذا وان الابرارلايكونون فدية للاشرار بل قال الله تعالى في التوراة عكس ذلك بان الاشرار فدية الابراركما م فعليه ينبغي لك أيها المؤلف أولاتنقيح أناجيلك من القرائن الدالة على عدم صل ذات المسيح تم ترجع لمناقشة المسلمين وهي مفصلة في الفارق من صحيفة ٢٨٥ الى صحيفة ٢٩١ فراجعهاولاتكن من الغافلين

ومن تراهات المصنف قوله يمكن تأويل آيات الصب من القرآن و تطبيقها على شبوت صلب ذاته لان وفاته ثابتة بنص القرآن الى آخر ما قاله من التمويهات أقول إن كون المسيح عليه السلام لم يصلب ولم يقتل ثابت بصراحة القرآن الكريم بقوله تمالى ( وما قتلوه وما صلبوه ) وهذا لامراه فيه وغير قابل للتأويل ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ( إني متوفيك ) كاسبق بحثه مكرراً لان المفهوم من قوله وما صلبوه وما قتلوه أي عدم وقوع الصلب والقتل

وكذلك تواطؤهم على امتناع الندخ على الله فيما شرعه لعباده تمسكامنهم باليهودية وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبواةومن العجائب حجدهم على الله أن ينسخ ماشرعه لئلا يازم البدء ثم يقولون انه ندم وبكي على الطوفان وعاد في رأيه وندم على خلق الانسان وهذه مضارعة لاخوانهم من عباد الصليب الذين نزهوا رهبانهم عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد ومن ذلك تواطئوهم على أن الملك يعود اليهم ويرجع الملك كله الى ملة اليهودية ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملك

افقوهابمد زوال مملكتهم يصاون بها مالم يعرف عن موسى ولاعن أحد من أتباعه كقولهم في صلاتهم اللهم اضرب ببوق عظم لعتقنا واقبضنا حميما من أربعة أقطار الارض الي قدسك سبحانك ياجامع تشتيت قومه اسرائيل وقولهـم فها رد حكامنا مناكالأ ولين ومشيرتنا كالابتداءوابن أورشليم قريةقدسك فيأيامنا واعدنا ببنائها سيحانك ياباني أورشلم ولميكن موسى وقومه يقولون في صلاتهم شيئاً من ذلك وكذلك تواطؤهم على قولهم في صلاتهم أول العام ماحكيناه عنهم وكذلك تواطؤهم على شرع صوم احراق بيت المقدس وصوم حصار كدليا وفرضهم ذلك وصوم صل هامان وقداعتر فوا بإنهم زادوها لأساب اقتضتها وتواطؤابذلك على مخالفة مانصت عليه التوراة من قوله لاتزيدوا على الأمرالذي أناموصيكم بهشيئاً ولاتنقصوا منه شيئاً فتواطؤا على الزيادة والنقصان وتبديل أحكام الله كما تواطئوا على تعطيل فريضة الرحم على الزآبي وهو في التوراة نصأ

ومن ذلك تواطو هم علي تعطيل أحكام التوراة وفرائضها وتركها في جل أمورهم الااليسير منها وهم معترفون بذلك وانه أكبرأ سباب زوال ملكهم وعزهم فكيف يكبر من طائفة تواطئت على تكذيب المسيح وجحد نبوته وبهته وبهت أمه والكذب الصريح على الله وعلى أنبياء الله ان يتواطو على تحريف بمضالتوراة الصريح على الله وعلى أنبياء الله ان يتواطو على تحريف بمضالتوراة وكتمان نعت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته فها \*وا.ا امة الضلال وعباد الصليب والصور المزوقة في الحيطان

عليه ولا يفهم منها عدم وفاته ويمكن أنه توفاه الله تعالى بعد صلب الشبيه نم أحياه ورفعه اليه وأي مانع لهذا والدليل على صحته صراحة أنا حيلكم حيث قالوا فيها أنهم لم يروا جسدا في القبر الا الا كفان ولعل الشبيه كان شبحاً وهيكلا هوائياً فلذلك لم يروه لانه لم يكن شيئاً ورأوا الا كفان لانها شي وهذا على فرض صحة ماذهبوا اليه في قوله تعالى ( اني متوفيك ورافعك الي ) والافقد ذهب اغلب المفسرين الى ان الوفاة هو القبض والاستيفاء وهو الأولي والاصوب كما قال الله ( الله يتوفى الانفس حين موتها ) الى آخر الآية وخلاصة ماذهب اليه المفسرون أن معنى متوفيك أي قابضك ورافعك ومطهرك من لمن النصاري وهتك اليهود ولو أن المؤلف بدل إن تأول العدل بالموج والممكن بالمحال وفسر آيات الاناجيل المتناقضة وتأولها باسلوب موافق للعقل بان المصلوب شبيهه وليس هوأ هاكان أولى وأنسب لضلاله بان المصلوب المهان إله كما ذهب اليه طائفة منهم حيث أنكروا صلب ذاته وانكروا اخوته واخواته بقو لهم ان هذا مفسد لدعوى الوهيته ويسامحنا المصنف وانكروا اخوته واخواته بقو لهم ان هذا مفسد لدعوى الوهيته ويسامحنا المصنف من تأويله الفاسد لآيات القرآن لان فحول علمائنا كالبيضاوي والزمخشري والرآزي وأمنالهم الكثيرين كفونا شرتا ويلات المؤلف وأمثاله

# -> البحث الحامس كام ( في عصمة المسيح ولاهوته وبنوته )

أقول فاما البحث في عصمة المسيح عليه السلام فقد سبق ذكره وأجبناعليه في آخر البحث الثالث المتقدم وأما لاهوته وبنوته فقد قال المؤلف في سحيفة (٥٦) وخلاصته ان المسيح إله وانسان وهنذا ليس على الله بمستحيل ومثاله ان الله تجلى على يسوع المسيح أو حل فيه حلوله في عليقة موسى كما جاء في سورة طه بقوله تعالى (أنى آنست ناراً لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدي فلما أناهانودي ياموسي إني أناربك ) حلولامن غير حصر وكماقال تعالى أيضاً في سورة النور

الاحبار ونحوها شهدوا لنا بذلك من كتبهم فهلاأتي ابن سلام واصحابه الذين اسلموا بالنسخ التي (الله الاحبار ونحوها شهدوا لنا بذلك من كتبهم فهلاأتي ابن سلام واصحابه الذين اسلموا بالنسخ التي الحكتاب من نعت لهم كى تكون الهدة علينا والحبواب من وجوه احدها ان شواهد النبوة وآياتها لانحصر فيما عند اهل الكتاب من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في الكتب المتقدمة فرد من أفرادها وجهور اهل الارض لم يكن اسلامهم من الشواهد والاخبار التي في كتبهم واكثرهم لايعلمونها ولا سمعوها بل أسلموا

واخوان الخنازير وشاتموا خالقهم ورازقهم اقبح شتمة وجاعلوه مصفعة الهـود وتواطو هم على ذلك وعلي ضروب المستحيلات وانواع الاباطيل فلاإله إلاالله الذي ابرز للوجو دمثل هذه الامة التي هي أضل من الحمير ومن جميع الانعام السائمة وخلي بينهم وبين سبه وشتمه وتكذيب عبده ورسوله ومعاداة حزبه وأوليائه وموالاة الشيطان وانتعوض بعبادة الصور والصلبان عن عبادة الرحمن وعن قول الله اكبر بالتصليب على الوجه وعن قراءة الحمــد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين باللهيم اعطنا خنزنا الملائم لنا وعن السجود للواحد القهار بالسجود للصور المدهونة في الحائط بالاحمر والاصفر واللازورد فهذا بعض شأن هاتين الأمتسين اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب في الظن بسائر الاعمالذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حس ولا خبر ولا عين ولا اثر \* قال السائل إن ان قلتم ان عبد الله بن سلام وكمب للشواهد التي عاينوها والآيات التي شاهدوها وجاءت تلك الشواهد التي عند أهل الكتاب مقوية عاضدة من باب تقوية البينة وقدتم النصاب بدونها فهُوَّلاء العرب من أولهم الى آخرهم لم يتوقف اسلامهم على معرفة ماعند أهل الكتاب من الشواهد وان كان ذلك قد بلغ بعضهم و معهم منهم قبل النبوة وبعدها كما كأن الانصار يسمعون من اليهود صفة النبي صلى الله عليهوسلم و نعته ومخرجه فلما عاينوه وأبصروه وعرفوه بالنعت الذي أخبرهم به اليهود فسبقوهم اليه فشرق أعداء الله بريقهم وغصوا

عائم وقالوا ليس هذا الذي كنا نعدهم به فالعلم بنبوة محمد والمسيح وموسى لايتوقف على العملم بها فاذا عرافت محمد النبي صلى الله عليه وسلم بطريق من الطرق ثبتت نبوته ووجب اتباعه وان لم يكن من قبله بشربه فاذا علمت نبوته بما قام علمها من البراهين فاما أن يكون تبشيرمن قيله به لازماً لنبوته وإما أن لايكون لازما فان لم يكن لاز.أ لميجبوقوعه ولايتوقف تصديق الني عليه بل يجب تصديقه بدونه وان كان لازمآ علم قطعاً به قد وقع وعدم نقله اليّا لأيدل على عدم وقوعه اذلايازم من وجود الشيُّ نقله العام ولا الخاص وليس كل أخبر به تعالى والمسيح وغيرها من الأنبياء المتقدمين وصل الينا وهذا ممايعلم بالاضطرار فلوقدر انالبشارة بنبوته صلى الله عليه وسلم ليس في الكتب الموجودة بأيديكم لميلزم أنلايكون المسيح وغيره بشر بهولم ينفك ويمكن أن يكون في كتب غبر هذه المشهورة المتداولة بينكم فلم يزل عند كل أمة كتب لايطلع علما

( الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فمها مصباح المصباح في زجاجة) انتهى أقول ان الشواهد التي أتي بها المؤلف لاتطابق دعواه ومذهبه فيها فاسد حداً والكلام عليه هنا عبث لانه قدسبق هذا البحث في شرحناعلى أول اسحاح من أنجيل يوحنا في الفارق ولاسهافي الفصل المنقول هناك من الكتاب المسمى ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) تأليف الامامشيخ الاسلام ابن تبمية قدس اللهروحه فهو كاف للمتبصر وهاهو إمامك فراجعه تري فيــه ما يسرك وهوفصل الخطاب من كل باب ولكن ليتشعريماذا أراد من قوله ليس بمستحيل على الله هل يقصد بذلك أنه لا يستحيل على الله أن يترك كرسي عظمته ويكون بشر أتبزق بوجهه سفلة البهود ويهلس لحيتهالكافر العنود أويقصدمن قوله ليس بمستحيل على الله أن يجمل دمه فدية عن دم التيوس والثيران أوليس عستحيل على الله أن يصل نفسه بين لصين لعنة عن خطايا عبدة الاونانأوليس بمستحيل على الله أن يموت ويدخل في جهنم عن خطايا فرعون وهامان فان هذا زعم فاسد ورأي مردود لانه لايستحيل على الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وكافة الخليقة في رمشة عينأو يعفوعن خطيئاتهم فسيحان من لايحزنه شيء في الارض والسها. وهو القادر على كل شيءً باأيها المصنف انصف كيف جوزت بان الآله انقلب بشراً والبشر الها بمجرد قولك لايستحيل على الله ولم لم تقل لايستحيل على الله تمالى أن يخلق في رحم العــــذرآ. ولداً من دون أن يمسها بشر بل انخذت ذلك وسيلة فجيلته إلهالكونه بغير أب ولم تنخذ آدم إلهاوهوأعظم خلقةمن المسيح علمهما السلام أيهاالمؤلف أنظر هداك الله أي ضرورة ألحأتك الى هـــذا التمحل أين رضوخك للتوراة وأنت تجعل البشر إلهأوما الذي أوجب عليك اقتحام تلك البوادي والجبال تخبط فها خبط عشوآ. في الليلة الظلماء على ناقة عمياء والغريب ان هذا المؤلف لم يمكث حتى أحس بضلاله واستدرك بمقاله في صحيفة (٥٧) من رسالته فقال ( قدوقع الصاب على الناسوت فقط دون اللاهوت ) وحينئذ نبت ببداهة العقل انفصالهماوهما أننان لاواحد ولا ثلاثة وقدقال المطران بطرس في رسالته المارذكرها قبل هذه الرسالة في صحيفة ( ٢٢ )

الابعض خاصتهم فضلا عن جميع عامتهم ويمكن أنه كان في بعضها فأزيل منه وبدل و نسخت النسخ من هذه التي قد غيرت واشتهرت بحيث لايعرف غيرها وأخفى أمر تلك النسخ الاولى وهذا كله يمكن لاسيا من الامة التي تواطأت على سديل دين نبيا وشريعته هذا كله على تقدير عدم البشارة به في شيئ من كتبهم أصلا ونحن قد ذكرنا من البشارات التي في كتبهم مالا يمكن لمن له أدنا معرفة منه م حجده والمكابرة فيه وان أمكنهم المغالطة بالتأويل عند رعاعهم وجهالهم على الوجه التاني بهد

(v)

﴿ ذيلِ الفاق ﴾

ان عبد الله بن سلام قدقابل اليهود وواقفهم بيين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ذكره و نعته وصفته في كتبهم وانهم يعلمون إنه رسول الله وقد شهدوا بأنه أعلمهم وابن أعلمهم وخيرهم وابن خيرهم فلم يضر قولهم بعدذلك انهشرهم وابن شرهم وجاهلهم وابن جاهلهم كما اذا شهد على رجل شاهد عند الحاكم فسأله عنه فعدله وقال انه مقبول الشهادة عدل رضى لايشهد الا بالحق وشهادته جائزة على فلما ادي الشهادة قال انه كاذب شاهد زور ومعلوم ان هذا لا يقدح في شهادته

سؤال (هل انفصل اللاهوت عن جسده ونفسه بمداموته) جواب (لا بل استمر دائماً متحداً مع جسده ونفسه) وقال أيضاً في صحيفة (٤٦)

سؤال (هل مات المسيح كاله أو كانسان) جواب (كانسان واقماً مع كونه إلهاً)

تالله لقد نحيرت عقول الفحول في تلاعبهم تارة يصر حون بان الله لبس الجسد وافتداهم بنفسه وتارة يتجلون الله متحداً ومستمراً مع الجسدحين الصلب ومات عرياناً من اليهود وتارة يجعلون الله متحداً ومستمراً مع الجسدحين الصلب ومات كانسان مع كونه إلها وتارة يقولون قد وقع الصلب على الناسوت فقط دون اللاهوت اليس هذا ضربا من الجنون ولقد أحسن الرازى بقوله ان مذهب النصاري مجهول قال ولانري في الدنيا أشد ركاكة وبعدا من العقل من مذهب النصاري والغريب ان هذا المؤلف جعل للكلمة طبيعتين كالمسيح فقال الكلمة لغير المسيح أمر ولامسيح لم تكن أمراً كغيره بلهو عين الكلمة تجسد انساناً فلذلك صارهو الله قلت وما الفرق في الكلمة والحلقة بين آدم وعيسى و وسى وغيرهم حتى لم تكن الكلمة في المسيح أمراً ولو كان المسيح عين الكلمة لما جاز انفكا كهاعنه في حالة تكن الكلمة في المسيح وهدذا فاسد باطل ينقض بعضه بعضاً والاعظم منه فساداً إن المؤلف ضرب مثلا رداً للمسلمين وترويجاً لضلاله قائلا (قالت علماء الاسلام ان كل مخلوقات الله تسمى كلمات الله لانها خلقت بكلمة الله (قالت علماء قلت وهذا المثل والالحلي النهى قول المؤلف قلت وهذا المثل عليه لاعلينا لانه لو جاز تجسد كلة الله على زعمه بدلالة قلت وهذا المثل عليه لاعلينا لانه لو جاز تجسد كلة الله على زعمه بدلالة قلت وهذا المثل عليه لاعلينا لانه لو جاز تجسد كلة الله على زعمه بدلالة قلت وهذا المثل عليه لاعلينا لانه لو جاز تجسد كلة الله على زعمه بدلالة قلت وهذا المثل عليه لاعلينا لانه لو جاز تجسد كلة الله على زعمه بدلالة قلت وهذا المثل عليه لا لانه لو جاز تجسد كلة الله على زعمه بدلالة

قوله تمالى لمربم عليها السلام (ببشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مربم) الحاز أيضا أن يكون آدم عليه السلام تجسد من الكامة التي صدرت عند خلقه والبازي عن وجل لم يسم المسيح كلة بل سماه عيسى بن مربم وانماقال ببشرك بكلمة منه أي بأمر منه يتكون من دمك في رحمك ولداسمه المسيح عيسى بن مربم كما قال المطران

واماكمب الاحبار فقد ملا الدنيا من الاخبار بما في النبوات المتقدمة من النشارة بهوصرح بها بين أظهر المسلمين والهود والنصاري واذنبها على ارؤس الملاء صدقه مسلموا اهل الكتاب عليها واقروا على مااخبر به وان كان اوسعهم علماً بما في كتب الانبياء وقد كان الصحابة يمتحنون مايفعله ويزنونه بما يعرفهم صحته فيعلمون صدقه وشهدوا له بأنه اصدق الذين يحكون لهم عن أهل الكتاب أو من اصدقهم وتحن اليوم أنوب عن عبد الله بن سلام وقد اوجدناكم هذه البشارات في كتبكم فهي شاهدة لناعليكم والكتب بأيديكم فاتوا بها فاتلوها ان كنتم صادقين وعندنا نمن وفقه الله للاسلام منكم من يوافقكم ويقابلكم ويحاققكم عليها والا فاشهدوا على انفسكم بما شهد الله وملائكته وانبياؤه ورسله وعباده المؤمنون بهعليكم من الكفر والتكذيب والجحد للحق ومعاداة الله ورسوله

حير الوجه الثالث عليه

انه لو اناكم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضمنة بغاية البيان والصراحة لكان في بهتكم وعنادكم وعادكم وكذبكم مايدفع فى وجوهها ويحرفها انواع التحريف ماوجد اليه سبيلا فاذا جاءكم مالاقبل لكم به قلتم ليس به ولم يأت بعد وقاتم نحن لانفارق حكم انتوراة ولا نتبع نبي الاميين وقد صرح اسلافكم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوه انه رسول حقاً وانه المبشر به الموعود على ألسنة الانبياء المتقدمين وقال من قال لهمنهم في وجهه نشهد انك نبي

الحسد من آيات الانساء مارأوا وما

زادهم ذلك إلا تكذيباً وعناداً

فاسلافكم وقدوتكم في تكذيب

الانساء من الانم لا يحصم إلا الله حتى

كأنكم تواصيم بذلك وأوصى به

الاول للآخر واقتدى به الآخر

بالاول وقال تعالى كذلك ماأتى الذين

من قبلهم من رسول الا قالواساحر

أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم

طاغون وهبنا ضربنا عن أخبار

الأنبا المتقدمين به صفحاً أفليس في

الآيات والبراهين التي ظهرت على

يديه مايشهد بصحة نبوتهوسنذكر

منها بعد الفراغ من الاجوبة طرفا

يقطع المعنذرة ويقيم الحجة والله

المستعان \* قال السائل انكم نستم

الامتين العظيمتين المذكورتين الى

اختيار الكفر على الايمان للغرض

المذكور فابن سلام وأصحابه أولى

بذلك الغرض لانهم قليلون جــداً

وأضداده كثيرون لايحصهم عدد

والجواب من وجوه (أحدها) إناقد

بينا أن جمهور هاتين الامتين

المذكورتين آمن به وصدقه وقد

فقال ما يمنعكم من اتباعي قالوا إنا نحاف ان يقتلنا يهود وقدقال تعالي ان الذين حقت عليهم كلة ربك لا يؤمنون ولوجاء تهم كل آية حتى يروا العذاب الاليم وقد جاءكم بآيات هي اعظم من بشارات الانبياء به واظهر بحيث كل آية منها يصلح ان يؤمن على مثلها البشر فما زادكم ذلك إلا نفوراً وتكذيباً وإباء لقبول الحق فلو نزل الله اليكم ملائكته وكلمكم الموتى وشهد له بالنبوة كل رطب ويابس لغلبت عليكم الشقوة وصرتم الى ماسبق لكم في أم الكتاب وقد رأى من كان أعقل منكم وأبعد من

بطرس في صحيفة ( ٣٦ ) من رسالته المقدم ذكر هاقبل هذه الرسالة ولفظه سؤال (ماذاتريد بقولك تجسد من روح القدس ومن مربم العذراء وتأنس) حواب (أريدبه ان الروح القدس كون من دم العذراء الجسد الذي أخذه كلة الله لما صار انساناً)

سؤال (كيف خلقت نفس المسيح)

جواب ( نظير نفوس بقية البشر ولوأنها أكثر كالامن جميعها )

سؤال (هل روح القدس وحده كون جسد يسوع وخلق نفسه)

جواب (لابل الثلاثة الاقانيم سعوا سعياً متساوياً بهذا الصنيع العجيب العظيم) فتيين مما نقلناه من رسالة المطران ان الكامة والروح القدس لم يجسدا بل كونا جسدالمسيح من دم العذراء في رحها وهذا صريح من كتبكم ليس من كتبنا و محايدلك على وضوح ذلك قول المصنف نفسه في سحيفة (٥٦) من رسالته المجاث المجتهدين التي نحن في صدد الرد عليها و نصه ان الله ابس الجسد من غير حصر وظهر للبشر فلذلك صحان يسمى المسيح إلها وانسانا معافليس الانسان إلها بل الاله إله والانسان انسان وليس إلهان كايتوهم المسلم في هذا فالمسيح بقوته الالهية عمل المعجزات والاشياء الحارقة بخلاف الانبياء لانهم عملوا المعجزات بقدرة الله لا يقدرتهم وقال أيضاً بصحيفة ٥٠ وخلاصته ان المسيح ابن الله ليس بطريق التبني فينوة المسيح اذا بصحيفة ٥٠ وخلاصته ان المسيح ابن الله ليس بطريق التبني فينوة المسيح اذا بان الدنيا وأبناء السبيل ويقال أيضافلان ابن فلان على طريق التبني فينوة المسيح اذا جائزة على هذا النحو ولكن قوله ابنه الوحيد فيكون هذه البنوة منابرة لسائر ماقيل لهم أبناء الله فلذلك لانفهم ماهية هذه البنوة لانها بعيدة عن الادراك) انهى

أقول قد كفانا هذا المصنف في هاتين القضيتين مو نه المكافحات انظر أبها المسيحي هداك الله الى أقوال علمائكم من المتأخرين وان كانوا في بعض الحالات خالفوا ولكنهم في قضية أساس الالوهية والكلمة والبنوة أنصفوا وخضعوا للحق والحق حقيق ان يتبع لانه لما قال الآله لبس الحسدمن غير حصر ببت بالبداهة انهما اثنان لان الملبوس غير اللابس البتة ولا يختلف بهذا اثنان ومثاله لولبس نيقولا

كانوا ملأ الارض وهذه الشام ومصروما جاورها وانصل بهمامن أعمالهما والجزيرة والموصل وأعمالهماواً كثر بلاد الدرب وكثير من بلاد المشرق كانوا كلهم نصارى فأصبحت هذه البلاد كلها مسلمين فالمتخلف من هاتين الامتين عن الايمان به أقل القليل بالاضافة الىمن آمن به وصدقه وهؤلاء عباد الاوثان كلهم اطبقوا على الاسلام الامن كان منهم في أطراف الارض بحيث لم تصل اليسه الدعوة وهدده أمة المجوس توازي هاتين الامتين كثرة وشوكة وعدداً دخلوا في دينه وبتي من بتي

ومنهم من حمله التقليد والجهل

وهم الاتباع الذين ليس لمم علم ومنهم

من حمله الخوف من فوات محبوب

او حصول مرهوب فلم ينسب هاتين

الامتين الى الغرض المذكور وحده

(الثالث) إنا قدبيناان الاعمالذين كانوا

علهم كانوا اكثرعددا واغزر عقولا

منهم وكلهم اختار واالعمي على الهدى

والكفر على الايمان وبعد البصيرة

فلهاتين الامتسين سانف كثير وهم

أكثر الحلق ( الرابع )انعبدالله بن

سلام وذويه إنما اسلموا في وقت شدة

من الامروقلة من المسلمين وضعف

وحاجة واهل الأرض مطبقون على

عداوتهم والهود والمشركونهم اهل

الشوكة والعدة والحلقة والسلاح

ورسول الله صلى الله عليه وسلم

واصحابه اذ ذاك قد اوفوا الى المدينة

واعداؤهم ينطلبونهم في كل وجه

وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم

فخرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم

وصاحبه وخادمهما فاستخفوا ثلاثا

في غار تحت الارض ثم خرجوا بعد

منهم كما بقيتم أتم تحت الدلة والجزية ( التاني ) ان قد بيناأن الغرض الحامل لهم على الكفر ليس هو مجرد المأكلة والرياسة فقط وان كان من جلة الاغراض بل منهم من حمله ذلك ومنهم من حمله الحسد ومنهم من حمله الموى ومنهم من حمله للدين الذي نشأ عليه وجبل بطبعه فصار انتقاله عنه كمفارقة الانسان ما يطبع عليه وانت ترى هذا السبب كيف هو الغالب المستولى على أكثر بني آدم في ديارهم مااعتادوه من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والديانات على ماهو خبر منه واوفق بكثير المنتقلة من المالة من من المساح المنتقلة المنت

يعقوب غبريل الحبة فهل يقال للجبة نيقولا يعقوب غبريل وكذلك زعمهم ان الله لبس جسد المسيح الايقال لجسد المسيح إله كا صرح المؤلف أيضاً في مقالته آنفاً بان الانسان انسان والاله إله ويؤيده قول المطران في صحيفة ٢٢ من رسالته و نصه ( ان الاب ليس هو الابن و لا الروح القدس و الابن ليس هو الاب و لا الروح القدس) الى آخر ما قاله فتين أمهما اثنان ليس واحداولا ثلاثة والقول بعيسي إلهشرك وهوصر بح لاغبار عليه والكن قدعدم رشده بتردده في مدى الابن الوحيد فهوغي بمن عقله وذكاته لانهكا قيل له قيل لسايان وداودوغيرهاومربحته فيالفارق فيأول أنجيل يوحنا والحق أنالمغيمن قوله فيالمسيح الإبن الوحيد هوعين المعنى في قوله لسلمان وداود وغيرهما الابن الوحيد يأيها المؤلف أنسيت كلام عيدى عليه السلام في الأنجيل مكرواً بإصبع الله اعمل المعجزات وفي موضع آخر قال بروح القدس افعل الآيات وبمواضع كثيرة قال لاأقدر انأفعل بمشيئتي إلا بمشيئة الذي أرسلني وقال إلهى وإلهكم وكرر هـــذاكماكرر قوله بإنه ابن الانسان وقال لاتخذوا على الارض إلهافان إلهكم واحد وهو في السهاء الى آخر ماقاله في الاناحيل من هذا القبيل فماذا يقول ويفعل هذا الرسول المعظم حتى بخلص من افترائهم ولعنهم وخلاصة الأمرقولهم على المسبح بانه هو الله وكلة الله وابن الله وحفيدالله كما قالمفسرهم قد مر بحثه في الفارق ولاسها في شرحنا لاول اصحاح من انجيل يوحنا مع ماضممناه على البحث فصلا كالملامستوفياً من الكتاب المسمى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام ابن تمية رحمه اللة تعالى فراجعه ولاتمل فانه يروي الغليلويشني العليل

م البحث السادس كام

﴿ فِي امتياز المسيح في القرآن على سائر الانبياء كافة ﴾

أقول انخلاصة مااتي به هذا المؤلف من هذا البحث بان القرآن الكريم شهد

ثلاث على غير الطريق الى ان قدموا المدينة والشوكة والعدد والعدة فيها لليهود والمشركين فاسلم عبد بأن الله بن سلام حين مقدم الذي صلى الله عليه وسلم المدينة لما رأي اعلام النبوة التي كان يعرفها وشاهدها فيه و توك الاغراض التي منعت المغضوب عليهم من الاسلام من الرياسة والمال والحياء بينهم وقد شهدوا له كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رئيسهم وخيرهم وسيدهم فعلم أنهم إن علموا بالسلامه اخرجواه من تلك الرياسة والسيادة فاحب ان يعلم رسول الله

صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أدخاني بعض بيوتك وسلهم عنى ففعل وسألهم عنه فاخبروه إنهسيدهم ورئيسهم وعالمهم فخرج عليهم وذكرهم وأوقفهم على انهم يعلمون انه رسول الله وقابلهم بذلك فسبوه وقدحوا فيه وانكروا رياسته وسيادته وعلمه فلوكان عبد الله بن سلام ممن يؤثر عرض الدنيا والرياسة لفعل كما فعله إخوان القردة وامة الغضب والقوم البهت وهكذا شأن من السلم من المي المتخلفون فكثير منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته وقال إن هؤلاء القوم قدعظمونا ورأسونا

ومولونا فلو اتبعناه لنزعوا ذلك كله منا وهذا قد رأيناه نحن "في زماننا وشاهدناه عياناً ولقد ناظرت بعض علماء النصاري معظم يوم فلما تسين له الحق بهت فقلت له وانا وهو خاليين مايمنعك الآنمن إنباع الحق فقال لى اذا قدمت على هؤلاء الحمر فرشوا الشقاق تحت حوافر دابتي وحكموني في اموالهم ونسائهم ولم يعصوني فها آمرهم بهوانا لا اعرف صنعة ولا احفظ قرآنا ولانحوأولا فقهاً فلو أسلمت لدرت في الاسواق اتكفف الناسفن الذي يطب نفسآ بهذا فقلت هذا لايكون وكيف تظن بالله انك اذا آثرت رضاءعلى هواك يخزيك ويذلك وبحوجك ولو فرضنا ان ذلك اصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه اتم العوض عما فاتك فقال حتى يأذن الله فقلت القـــدر لابحتج به ولوكان القدر حجة لكان حجة للمودعلى تكذيب المسيح وحجة للمشركين على تكذيب الرسل ولا سما أتم تكذبون بالقدر فكيف

بان عيسي خلق من روح الله وكلته وكان يخلق من الطين كهيئة الطيرباذن الله وهذا مسلم وقد أجبنا عليه في الفارق على شرحنا لاول انجيل يوحنا مفصلا ويكفينا رداً على هذا المؤلف اقراره بازالله هوالمأنح لعيسي هذه الصفات والممنوح لهالمسيح ومن البديهي أن المائح خالق والممنوح له مخلوق ولاخلاف فيه بيننا ثم لاأجد في القرآن الكريم آية تدل على إمتياز المسيح على سائر الانبياء علمهم الصلاة السلام بل انما توجد فيه آيات تدل على المعجز ات الصادرة من غير دبانها أعظم من معجز اته كمصا موسي صلوات الله عليه تارة يضرب بها الارض القفرة فينبع منها اثنا عشرينبوعا ماء وتارة يضرب بها البحر فينفلق اثني عشر طريقاً يبسا وتارة تكون ثعباناً وهذه المعجزة أعظم من خلق الطيروابراءالاكمهوأحياء الميت ونار ابراهم عليه السلام صارت جنةباذن اللهوأطاعة الحبال والحديد لداود والريح والجن لسلمان وحزقيال واليسع وإيليا. احيوا الاموات البالية والرؤا البرص وحتى قيل أنهم وضعوا ميتا على قبر اللياء بعد موته فاحياء الله كرامة له واحتوخ صعد الى السماء ويحيى بنزكريا كلم الناس في المهد صبيا كميسي والقرآن والتوراة والأنجيل والزبور واسفار الانبياء تشهد على ماذكر ناه وحتى ان الأنجيل صرح بان المسيح شهد وقال لم تلد النساء اعظم من يوحنا الممدان اي يحيين زكريًا علمماالسلام ولا نزاع في عيسي انه تولد من العذراء وخلاصته ان الله تعالى كما خصعيسي بآيات عظيمة والقاب فحيمة خص غيره ايضاً بمثلها واعظممنها وهذا الفارق قد نقل من التوراة والزيوروالاسفاروالاناجيل آيات والقاب وتسجلت في شرحنا على الاصحاح الأول من أنحيل يوحناوقد وضحنا فيه عدد الاصحاح والفقرات حتى لايمسرعلى المطالع تطبيقها ولايقتدر المعاندعلى تكذيبها وهاهي أمامك فيالفارق فراجعهاوفهامن الانبياء من يسمى بابن التدالوحيد وروح الله وكلة اللهوهذا آدم عليه السلام خلقه الله بيدى قدرته وكلته ونفخ فيه من روحه كميسي عليه السَّلام على أن الله تعالى قدمنز آدم فأمر الملائكة بالسجود له ولم يأمرهم بالسجود لعيسي عليه السلام وهـنا القرآن يشهد بما ذكر ناموهو مملوء من قصص الأنبياء ومدحهم منها قوله تعالى في سورة مريم (يايجي خذالكتاب بقوة وآبيناه

تحتج به فقال دعنا الآن من هذا وأمسك (البخامس) ان جوابك في نفس سؤالك فانك اعطيت ان عبد الله بن سلام و ذويه كانوا قليلين جداً وأضدادهم لايحصون كثرة ومعلوم ان الغرض الداعي لموافقة الجمهور الذين لايحصون كثرة وهم أولوا القوة والشوكة أقوى من الغرض الداعي لموافقة الاقلين المستضعفين والله الموفق \* قال السائل يدخل علينا الربية من جهة عبد الله بن سلام وأصحابه وهو انكم قد بنيتم أكثر شرائعكم في الحلال والحرام والامر والنهى على أحاديث عوام من عبد الله بن سلام وأصحابه وهو انكم قد بنيتم أكثر شرائعكم في الحلال والحرام والامر والنهى على أحاديث عوام من

الصحابة الذين ليس لهم بحث في علم ولا دراسة ولاكتابة قبل مبعث نبيكم فابن سلام هو وأصحابه أولى ان يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم لأنهم كانوا أهل علم وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام والامر والنهى الاشيئاً يسيراً جداً وهو ضعيف عندكم والحواب من وجوه \* أحدها ان هذا بهت من قائله فانا لم نبن أساس شريعتنا في الحلال والحرام والامر والنهى الاعلى كتاب ربنا المجيد الذي لايأتيه الباطل من بعن يديه ولامن خلفه

الحكم صبياً ) الى اذقال فم الواذكر في الكتاب اراهم إنه كان صديقاً نبياً ) الى ان قال أيضاً ﴿ ووهبنا له اللحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنالهم لسان صدق عليا واذكرفي الكتاب موسى انهكان مخلصا وكان رسولابيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنالهمن رحمتنا أخاه هرون نبيا واذكرفي الكتاب اسهاعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولانيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عندربه مرضيا واذكرفي الكتاب ادريس انهكان صديقانيا ورفعناه مكاناعليا )ولوأردنا ان نستوعبكافة الآيات المختصة بمدح الانبياء وخصائصهم لضاق بنا الشرح ويكنى من القلادة ماأحاط بالحيد وخلاصة مايستفاد من هـ ذه الابحاث والآيات أنه لم يكن المسيح ممتازاً على كافة الانبياء انما البعض منهم يمتازون على المسيح في بعض الخصائص كاهوأيضاً بمتازعلىالبعض كما قال الله تعالى في سورة البقرة (تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كام الله ورفع بعضهم درجات و آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) وهذا التفضيل بالنسبة الى بعض الخصائص التي خصها الله ببعضهم ولم مجملها في غيرهم من الانبياء وأما قوله تعالى (لانفرق بين أحدمنهم)وقوله تعالى في سورة البقرة (قولوا آمنا بالله وما أنزلاالينا وما أنزل إلى ابراهم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعبسي وماأوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) فصريحة الله لانؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض كما فعلت الهودفي تصديقهم لسائر الانبياءوكفرهم بديسي ومحمد صلى الله عليه وسلم وكما فعلت النصاري في تصديقهم لسائر الانبياء وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل نؤمن بجميعهم وبجميع كتب الله المنزلة علمهم بدون تفريق لان الانبياء متفقون باصل الدين وهو الاقراربان الله وحده لاشريك له ومايتفرع على هذا من الاحكام المؤبدة ولعل المصنف يزعم امتياز لعيسي لانه نال من الفضل والرفعة والاجلال من قومه مالم تنله الانبياء من اقوامهم كاللطم والنزقعليه وهاس اللحية ولبس تاج الشوك والتشهير وأزيد مايفتخر به المسيحيون ولاسها صاحب الرسالة جلده وصابه بـ بين لصبن حـــدا بالألهام حتى صار لعنة في

تنزيل من حكم حميد الذي تحدى يه الايم كاما على اختـ الاف علومها وأجناسها وطبائمها وهو في غاية الضعف وأعداؤه طبق الارض ان يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه ويظهر لديه ضدقهم فمجزوا فتحداهم بان يأتوا بسورة مشله فعجزوا هذا وأعداؤه الادنون اليه أفصح الخلق وهم أهمل البلاغة والفصاحة واللسن والنظم والنبثر والخطب وأنواع الكلام فامنهم من افاه في معارضة بينت شفة وكانوا احرص الناسعلي تكذيبه وأشدهم أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق فما يقرأ أحد منهم عنه بسورة واحدة عارضه بها الامسيلمة الكذاب بمثل قوله ياضفدع بنت ضفدعين نقى كم تنقين لاالشارب تمنمين ولا الماء تكدرين ومثل والطاحنات طحنأ والعاجنات عجناً فالحابز اتخبزاً اهالة وسمناً وأمثال هذه الالفاظ التيهي بالفاظ أهل المجوز والمعتوهين أشبهمنها بالفاظ العقلاء فالمسامو ناعا بنوا أساس دينهم ومعالم حلالهم

وحرامهم على الكتاب الذي لم ينزل من السهاء أعظم منه فيه بيان كل شيء وتفصيل كلشيء وهدي الججيم ورحمة وشفاء لما في الصدور به هدى من الله لرسوله وأمته فهو أساس دينهم \* الثاني ان قولكم ان المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام من الصحابة من أعظم البهت وأفحش الكذب فانهم وان كانوا أميين فذبهت الله فهم رسوله ذكاهم وعامهم الكتاب والحكمة وفضالهم في العلم والعمل والهدى والمعارف الالهية والعلوم النافعة المكملة للنفوس على جميع الانم فلم يبق



أمة من الايم تدانيهم في فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم فلو قيس ماعند حميع الايم من معرفة وعلم وهدي وبصيرة الى ما عندهم لم يظهر له نسبة اليه بوجه ما وانكان غيرهم من الامم أعلم بالحساب والهندسة والكم المتصل والكم المنفصل والنبض والقارورة والبول والقنبطة ووزن الانهار ونقوش الحيطان ووضع الآلات العجيبة وصناعة الكيميا وعلم الفلاحة وعلم الهيئة وتسيير الكواكب وعلم الموسيقا والالحان وغير ذلك من العلوم التي هي بين علم لاينفع وبين ظنون كاذبة وبـين

> الحجم عن خطايا ابرارهم وفجارهم ودمسه فدية عن دم تيوسهم وثيرانهم ونحن معاشر المسلمين لانتكر صلب الشبيه ولاقتل أنبيائهم ولانتكر تحقير الرسل من اقوامهم وكفارهم وانما ننكرالصاب والفداء عن كفارهم وثيرانهم وذلك ليس فقط عن المسيح بل نبرى ونتزه كافة الرسل والامياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين من الصلب والفداء لأنه يازم من نسبة الصاب والفداء لهمان تكون الانبياء أشرارا ولعنة كانص عليه توراتهم وأناجيلهم ولذلك نزه القرآن العظيم ذلك الرسول الكريم من دنية الصلب والفداء وعصمه من اللمن والنارواخراجه من زمرة الاشرار وصرح بان الله أفداء بشبيه كما فدي الذسيح بكبش فافهم

#### ه البحث السابع كا⊸ (في استدلاله على التثليث)

أقول ان المؤلف ذكر في هذا البحث آيات كثيرة من القرآن الكريم وجعلها دليلا لأنبات انتثليث والجسمية لرب البرية تعالى الله عما يقول علواً كبيراً أما الآيات التي استشهد بها المؤاف على تصحيح ضلاله فهي عليه لاله كم تشهد عليه كتب التفاسير ونفضح تصنيعاته وتدليساته فيلزم على المطالع المهتدي ان يراجعها ومع هذا فقد أحبنا في الفارق على مفردات خرافاته بجروفها وظروفها وذلك في شرحنا على ـ ص ـ ١ من أنجيل بوحنــا ولاسها في الفصــل المنقول من الكتاب المسمى ( الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح ) تأليف الامام شيخ الاسلام ابن تمية قدس الله روحه فراجعه وهو اما ك غير بعيد تري فيه مايسرك ويقهر عدوك ولنأت هنا بذكر بهض النبذ المبتدعة من المؤلف في هذا البحث السابع كي لايخني تدليسه على المطالع والسامع لأنه استعمل الحدعة في إنبات التثليث من قواعد علمية اختلسها من كتب الاسلام ولم يكتف بل استند أيضاً على آيات القرآن ويقصد بهذا التصنيع أن يموه على ضعفة العقول على أن مااستند به عليه لاله وهو

وذكركتهم وأنواع المقوبات التي عذب الله بها أعدآهم وما أكرم بهاتباعهم وذكر الملائكة وأصنافهم وأنواعهم وماوكاوا به واستعملوا فيه وذكر اليوم الآخر وتفاصيل أحواله وذكر الجنة والنار وتفاصيل أميم الجنة وتفاصيل عذاب الناروذكر البرزخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه وذكر اشراط الساعة والاخبار بها مفصلا بمالم يتضمنه كتاب غيره منحين قامت الدنيا

علم نفعه في العاجلة وليس من زاد المعاد قان أردتم ان الصحابة كانوا عواماً فيهذه العلوم فنع اذا (وتلك شكاة ظاهر عنك عارها) وان أردتم انهم كانوا عواماً في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ودينيه وشرعه وتفاصيله وتفاصيل مابعد الموتوعلم سعادة النفوسوشقاوتها وعلم صلاح القلوب وأمراضها فمن بهت بنبهم عا بهته به و جحد نبوته ورسالته التي هي للبصائر أظهر من الشمس للأبصارلم ينكر لهان يبهت أسحابه ويجحد فضلهم ومعرفتهم وبنكر ماخصهم الله به ومنزهم على من قبايهم ومن هو كائن من بعدهم الى يوم القيامة وكيف يكونون عواماني ذلكوهم أذكىالناس فطرة وأزكاهم نفوساوهم يتلقونه غضا طريا ومحضا لم يشب عن نبهم وهم أحرص الناس عليه وأشوقهم اليه وخبر السهاءيأتهم والحضر والسفر وكتابهم قداشتمل على علوم الأولين والآخرين وعلم ماكان من المبدأ والمعاد وتخليق العالم وأحوال الأثم الماضية والانبياء وسيرهم وأحوالهم مع أممهم ودرجاتهم في منازلهم عند الله وعددهم وعدد المرسسلين منهم والى ان يرث الله الارض ومن عليها كما أخبر بهالمسيح عنه من قوله في الانجيل وقد بشرهم به فقال وكل شي أعده الله تعالى لكم يخبركم به وفي موضع آخر منه ويخبركم بالحوادث والغيوب وفي موضع آخر ويعلمكم كل شي وفي موضع آخر منه يحيي لكم الاسرار ويفسر لكم كل شي وأجيشكم بالامثال وهو يجيشكم بالتأويل وفي موضع آخر ان لي كلاماً كثيراً أريد أن أكم الاسرار ويفسر لكم كل شي وأجيشكم بالامثال وهو يجيشكم بالتأويل وفي موضع آخر ان لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لاتستطيعون حمله لكن اذا جاء روح الحق ذلك يرشدكم الى حميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل

مخالف للظاهر والمحسوس بديهي البطلان ولله دره ماأعظم مكره ليت شعري فهل من الممكن أثبات الضلال بالهدي والغي بالرشد فلذلك أنجبرت لكشف الغطاء بين عقدتي التوحيد والتثليث حتى يتبين الصالح من الطالح والطيب من الخيث فاقول لوسأ لنامن صاحب هذا التصنيف عن قوم يمتر فون بالاله الواحد بدون تثليث وقوم يثلثون الاله بدون توحيد أيهما على الحق فان صحح القولين بأنهما على الحق فلم تبق أذاحاجة للقوم الموحدين أن يقولوا بالتثليث لآمهم أتبعو التوحيد الذي صح عند المؤلف وان كفر القومين القائلين بالتوحيد بدون تثلب والتثليث بدون توحيد فيلزم حينئذ تكفير المسيح والعياذ بالله من وجهين الاول لانه وحدالله بدون تثليث وذلك في مواضع كثيرة من الأنجيل فمنها قوله في ـسـ ١٧ ف ٣من يوحنا ونصه (وهذه هي الحياة الابديةان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك والوجه الثاني لأنهم زعموا بأنه قال بوصيته حين الرفع في آخر أنجيل متي ونصه ( عمدوا باسم الاب والابن وروح القدس) فقط ولم يقل لهم اله واحد وانت تدرى أيها اللبيب أن أساس التعميد بالتثليث مبني على هذه الوصية فقط ولا توجد في الاناحيل آية ثانية توءيد زعمهم فلم يبق اذا الانكفير المسيح مع كافة الانبياء والمرساين ومن آمن بهم منالسامين لأنهــم كلهم موحدون بدون تثليث على ان وصية التعميد بالتثليث وحدها تكفينا بان هذه الاناحيل .صـنعة لان يحيى عليه السلام صرح بان المسيح سيعمدكم بروح القدس ولم يذكر الثثليث وكذلك متى ومرقس ولوقا ويوحنا اتفقوا وصرحوا فى أناجيام بان عيسي حين الرفع وقبله اوصى تلاميذه بان يممدوا بروح القدس فقط والمترجم المختلس لأنجيــل متي افتري وذيل ترجمته وقال في آخرها ان المسيح قبل الرفع أوصى التلاميذ بان يعمدوا الانم ( باسم الاب والابن روح القدس ) فنين ببدآهةالعقل أن هذه الجملة الحاقية من المترجم والافلا يتصوران متى يروي روايتين مخالفتين (للاله بل أنما المقصد منها ظاهر وهو قوله ( عمدوا الاثم باسم الاب) أي لقنوا الاثم

يتكلم بما يسمع ويخبركم بكلما يأتى ويعرفكم حميع ماللاب فن هذاعلمه بشهادة المسيح وأصحابه يتلقون ذلك جميعه عنه وهم اذكى الخاق وأحفظهم وأحرصهم كف يدانيهم أمة من الاثم في هذه العلوم والمعارف ولقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الصبح ثم صبعد المنبر فخطهم حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلي وصعد فخطهم حتى حضرت العصر تم نزل فصل وخطهم حتى حضرت الغرب فلم يدع شيئاً الى قيام الساعة الا أخسرهم به فكان أعلمهم أحفظهم وخطبهم مرة أخري خطبة فذكر بدأ الحلق حتى دخل أهلاالجنة منازلهموأهل النارمنازلهم وقال الهودي لسلمان لقد علمكم نبيكم كلّ شئ حتى الخرأة قال أجلً فهذا الهودي كان أعلم بنينا من هذا السائل وطائفته وكيف يدعي العلوم النافعة المثبتة في الامة على كثرتها واتساعها وتفتن ضروبها أغا هي عنهـم مأخوذة من كلامهم

وفناويهم مستنبطة وهذا عبد الله بن عباس كان من صبياتهم وفتياتهم وقد طبق الارض علما وبانت المنتصرة فتاويه نحواً من ثلاثين سفراً وكان بحراً لاينزف لو نزل به أهل الارض لأوسعهم علماً وكان اذا أخذ في الحلال والحرام والفرائض يقول القائل لايحسن سواه فاذا أخذ في تفسير القرآن ومعانيه يقول السامع لايحسن سواه فاذا أخذ في السنة والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفائل لايحسن سواه فاذا أخذفي القصص وأخبار الأثم وسير الماضين فكذلك

فاذا أخذ فى أنساب العرب وقبائلها وأصولها وفروعها فكذلك فاذا أخذ فى الشعر والغريب فكذلك \* قال مجاهد العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم \* وقال قددة فى قوله تعالى ويرى الذين أونو العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولما حضرمعاذ الموت قيلله أوصنا قال أجلسوني ان العلم والايمان عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسى وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام فانى سمعت رسول الله عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسى وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام فانى سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشر في الجنه \* وقال أبو اسحق السبيعي قال عبد الله علماء الأرض ثلاثة فرجل بالشام وآخر بالكوفة وآخر بالمدينة وأما هذان فدسئلان الذي بالدينة والذي بالدينة لا يسألهما عن شيُّ \* وقيل لعلى بنأبي طالب حدثنا عن أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال عن أيهم عن عبد الله بن مسمود قال قرأ القرآن وعلم السنة ثمانتهي وكني بذلك قالوا فحدثنا عن حذيفة قال أعلم أصحاب محمد بالمنافقين قانوا فأبوذر قال كنف. الأ علماً عجز فيه قالوا فعمار قال مؤمن نسي اذا ذكرته ذكر. خلط الله الايمان بلحمة ودمه ليس لاناو فيه نصيب قالوا فأبو موسى قال صبغ في العلم صبغة قالوا فسلمان قال علم العلم الاول والآخر بحر لاينزح هو منا أهل البيت قالوا فحدثنا عن نفسك ياأمير المؤمنين قال إياها أردتم كنت اذاسئات أعطبت واذاسكت ابتدبت وقال المسروق شافهت أصحاب محمد صلى الله عليه و ـ لم فوجدت علمهم

المتنصرة بان يؤمنوا بواجب الوجود والموجد لكل موجود وقوله ( والابن ) أي وأن يؤمنو أأيضاً بعيسى رسول الله وكلته وقوله (وروح القدس )أي وأن يؤمنو الحيريل امين الوحي لكافة الانبياء والمبشر للمذراء بحمام ابعيسي صلوات الله عليه ولانزاع في جبريل بأنه روحالقدس ولاخلاف في الانبياء والرسل والابرار بأمهأ بناء اللهأى اصفياء الله كما ثبت ذلك فيالتوراة والزبور والأشفار والانجيل وهذا توجيه وجيه لايحتمل غيره لانهموافق السنن الله في أنبيائه وخلقه منذخلق الدنياإلى يومناهذا ومثل هذه الجملة جاء في القرآن الكريم ونصه (آمن الرسول بما أنزلاليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و الاتكته وكتبهورسله)فهذاأيضاً تلقين المسلم ولاياز ممن هذه الآية أن تكون الملائكة آلهة ولا الكتب آلهة ولاالرسل آلهة كازعمت النصاري في آخر جلة من انجيل مني ولاعتب على المتقدمين منهم لأنهم كأنوا أجهل خلق الله وإنماالعت على عامائهم المتأخرين كالمؤلف وأمثاله بعدماذاقوا طبم العلموعرفوا مافىالانجيل كاقيل صرفواعلمهم في تأييد ضلال أسلافهم عنادأ للمسلمين فضلوا ضلالا بميدأ وذلك بقولهم في مناظر اتهم بعدد كرالتلث ( إله واحد ) على ان قولهم إله واحد غير معنى الجملة وأخرجها من توحيدالاله الى تثليثه لان بقولهم إله واحداثبتواأن الأب إله والابن إله وروح القدس إله وما ضرهم لويبقون نصانتنايث على ما كأن عليه بدون قولهم إله واحد ويفسر ون الوصة بالتعميد كما شرحنا ولايخالفو نسنن الله فى خلقه ولكن من يسمع منهم ومن يقتع على إنهم لو تأملوا في قول الله تمالي لموسى صلوات الله عليه في التوراة و نصه ( جعاتك على فرعون إلهاً ) وهو ينادي بأنه عبد الله ورسوله وكدلك بنو اسرائيل الى يومنا هذا وهم لا يسمونه الاعبد اللةورجل اللهفا بالكمأبها المسيحيون أتخذتم المصلوب إلهآ مثاناو صبرتم أنفسكم بين عقلاء الغربيين مضحكة أيها المؤلف أماتخاف مالك يوم الدين تنادى أربعمائة مليون من الموحدين الى الشرك رويداً على ان لوصح ضلالك ومحالاتك فلا يضر ديننا ولا يعيب عقيدتنا لاننا لا نعبد الا إلها واحداً متصفا بصفائه المعلو مقالتي لاتنفصل عنه فنها الحياة والكلام والقدرة والعلم الخوالنصارى وان كانوايز عمون أنهم يعبدون إلها واحداً موصوفا بالصفات المذكورة فلا شك أشاواياهم اتفقنا على توحيد الاله

ينهي الى ستة الى على وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي الدردا وأبي بن كعب ثم شأفهت الستة فو جدّت عامهم ينتهي الى على وعبد الله \* وقال مسروق جالست أصحاب محمدوكانوا كالاخاذ الاخاذ يروي الراك والاخاذ يروي الراكبن والاخاذ المعشرة والاخاذ لونزل بهأهل الارض لأصدرهم وان عبد الله من تلك الاخاذ \* وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أري الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلى عمر فقالوا فما أولت ذلك

(4)

﴿ ذيل الفارق ﴾



كما ذكرنا وهوا المعقول ولكنهم نقضوا قولهم حيث جعلوا الواحد ثلاثة بان جعلوا صفتين من صفات الله إلهين فثاثوا الواحد بعد أن وحدوه ثم وحدوا الثلاثة بعدأن ثائوها وهذا مع كونه كلا. ألا يفهم مردود وغير معقول فماضرهم لوقالواأن هاتين صفتين للهلازمتآن غيرمنفكتين عنهكما نقول ولانزاع بينناأ يضافى جسد المسيح المنظور بين بني اسرائيل بانه ليس باله فانهم لا يقولون بالوهية ناسوت المسيح ولانز اع في أن الناسوت هو الجسدفاذا لايضرنا انكار الوهيةذلك الجسد كالايضرنا أيضا انكارقولهمان الله ابس الجسدلانه لانزاع في أن اللابس غير الملبوس فعلى زعمهم الفاسدية ضي أن الله توك لباسه حين الصلب وفرع رياناً كاهرب يو حنامن شبان اليهود عريانا ليلة أسر المصلوب ولا يضرنا أيضا تنزيه البارىعن وجل من لبس الجسد والصلب والفداء واللعثة كالايضرنا تنزيه الأمياءوالرسل من الفجور في بناتهم وكناتهم وفي نساء رؤساء حيوشهم لأمه يستحيل ذلك علمم كما يستحيل علمم الصلب والفداء لان الله تعالى حصر هذه الرذائل في الملمو نين من خلقه والمطرودين من رحمته من الاشرار والفجار وعصم أبيائه بنصالتوراة وخلصهممن هذا العار فهل بعدتلك الدلائل مجال للقول بالتثليث والفداء وهتك عصمة الانبياء والنصاري إلى اليوم وهم مصرون على ان المسيح سيجازي المسلمين بجهتم وتئسالمصبر وان سألهم لماذا قالوا لازالمسلمين أنكروا هتك المسيح واهانته وصابه من الهود وكفروا رئيس الكهنة قيافا الثابت سونه بنص الانجيل لكونه حكم على عيدى بالكفر وقتله حداً بالألهام وما اكتنى المسلمون بهذا الذنب الجديم حتى أنهم نزهوا المسيح أيضا من الفداء واللمن ومن دخول الجحيم ولعنوامن لعنه والأعظم من هذا انهم استكنفوا من السجود للصليب المقدس والحرة والحير المقدسين من القس ولانهم حرموا الطيبات كاحم الخنزير وشرب الحنور وأباحوا الطلاق وسنوا الحتان وحجرواعلى نسائهم الرقص والمعانقة مع الشبان في المجتمعاتولا سما كفرهم بتثليث الاله وتنزيهه عن لبس الجسد وهلم جرا من الكفر الاسودكف لايعذبهم الله عذاباً شديداً في جهنم خالدين فيها

قلت فان انتوراة والانجيل يصرحان بان الصاب والفداء لا يطرآن على الانبياء وذلك

وسلم الى اليمن وأنا حديث السن ليس لي علم بالقضاء فقلت الك ترساني الىقوم يكون فيهم الاحداث وليس ليعلم بالقضاء قال فضرب فيصدري وقال أن الله سهديك ويهدي قايك ويثبت لسانك قال في شككت في قضاء بين أنين بعده \* وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال كنت أرعي غنما العقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله صــ لي الله عليه وســـلم وأبوبكر فقال لي ياغلام هل من ابن فقلت نع ولكن مؤتمن قال فهلمن شاقلم ينزعلها الفحل قال فأتيته بشاة فسح ضرعها فنزل ابن فحابه في إناء فشرب وسقى أبابكر شمقال للضرع اقاص فقلص قال ثم أتيته بعد هذا القول فمسح رأسي قال رحمك الله انك غايم معلم \* وقال عقبة بن عمرو ماأري أحداً أعلم بما أنزل على محمد من عبد الله فقال أبو موسى ان تقل ذاك فأنه كان يسمع حين لاتسمع ويدخــل حين لاتدخــل \* وقال مسروق قال عبد الله ماأنزات سورة

إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ولو إني أعلم ان رجلا أعلم بكتاب الله متى تبلغه الآبل والمطايا لأتيته \* وقال من عبد الله بن بريدة في قوله عزوجل حتى اذا خرجوا من عند دك قالوا للذين أو نوا الهم ماذا قال آنفاً قال هو عبد الله بن مستود \* وقيل استروق كانت عائشة تحسن الفرائض قال والله لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئلونها عن الفرائض \* وقال أبو موسى ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديثا قط فسألنا عائشة إلا



زيدبن ثابت قام ابن عباس على قبره

وقال هكذا يذهب العلم \* وضمرسول

الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس

وجدنًا عندها منه علما \* وقال شهر بن حوشب كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا اليه هيبة له ﴿ وقال على بن أبي طالب أبو ذر وعاء ملي علما ثم وكي عليه فلم يخرج منه شي حتى قبض ﴿ وقال مسروق قدمت المدينة فو جدت زيدبن ثابت من الراسخين في العلم ولما بالغ أبا الدرداء موت عبد الله بن مسعود قال أما انه لم يخلف بعده مثله \* وقال أبو الدرداء انمن الناس من أوتى علما ولم يؤت حلما وشداد بن أوس بمن أوتي علما وحلما ولما مات

> من قوله ( من علق على خشبة ملعون ) وقوله ( الاشرار يكونون فدية عن الابرار ) وكتب الله المقدسة كلها تحرم السجودلاصور والمنحوتات وتحرم أكل لحم الحنزير والسكر وتصرح باباحة الطلاق وتعددالزوجات وأمرت بالحتان وصرحت بتكفيرمن يجمل للة مثلا وعديلا والمسيح صرح بتأييد الكتب المقدسة بقولهماجئت لانقض الناموس وبقوله في ـصـ ١٧ من يوحنا (هذه هي الحياة الأبدية أن يُمر فوك انك أنت الاله الحقيق وحدك ) وقال (لاتبيدوا إلهاً على الأرض فان إلهكم واحد وهو فيالـماء) وقال (إلهي وإلهكم) وقال( لاأقدر أنأفعل شيئًا الا بمشيئة الله وأفعل المعجزات باصبع الله) فأى ذنب للمسلمين وهم يتلون القرآن ليلا ونهاراً وفيه يمجدون المسيح وأمه العذراء فهل من العدالة أن يجازيهم بالعذاب

> المرتبةمن مجمع رؤسائنا ومن يخالفهافو كافر قلت واناجتمعوا على الضلالة كاجتماع بني اسرائيل على المحل فهت

### -م البحث الثامن كا⊸ (في الباركايت ومحمد)

قال المؤلف ( ان وجود الفار ةلميط في الانجيل الى يومناهذا دليل على براءة الانجيل من التحريف)فكا نه يقول ان النصاري لو كانوا يحرفون الانجيل لما تركوا لفظ الفار قايط فيه الى اليوم لانه أعظم ما يستدل به المسلمون على صدق رسالة محمد صلى الله عليه و-لم قلت وهذا الكلام من المؤلف يتضمن الاعتراف بان الفار قليط هو أحدلانه قال عدم تحريفه دليل على براءة الانجيل من التحريف والمجب من هذا الموَّلف كيف ينكر التحريف ويريد أن يستر الشمس بنسيج العنكبوت مع كونهم لم يكتفو ابحريف المتقدمين بلهم في زمانا قديدلوا وغيروا وزادوا وأسقطوا من أناجيلهم وهي الآن كا ترى مباينة لاناجيلهم القديمة كما أثبتناه في مواضع كثيرة

أصبت هذا العلم قال بلسان سؤل وقلب عقول وكان يسمى البحر من كثرة علمه \* وقال طاوس أدركت نحو خمسين من أصحاب رسول الله اذا ذكر لهــم ابن عباس شيئاً فخالفوه لم يزل يهــم حتى يقررهم ﴿ وقال الاعمش كان ابن عباس اذا رأيته قلت أحمل الناس فاذا تكلم قلت أفصح الناس فاذا حدث قلت أعلم الناس \* وقال مجاهد كان ابن عباس|ذا فسرالشيء

وقال اللهـم علمه الحكمة وتأويل الكتاب \* وقال محد بن الحنفة لما مات ابن عباس لقد مات ربانی هذه الامة \*وقال عدالله بن عتبة مارأيت أحداً أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظراً حين ينظر من ابن عماس \* وكان عمر بن الخطاب يقول له قد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها ثم يقول عبد الله وعمر عمر في جده وحسن نظره للمسلمين \* وقال عطاء بن أبي رباح مارأيت محلسافط أكرممن يحلس ابن عباس أكثر فقهأوأعظم جفنة انأصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر يصدرهم كامم في واد واسع \* وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الاكابر من أصحابرسول اللهصلي اللهعليه وسلم ودعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيدهالله علماً وفقهاً \* وقال عبــ د الله بن مسعود لوأن ابن عباس أدرك أسناننا ماعشره منا رجل أي مابلغ عشره \* وقال ابن عباس ماسألني أحد عن مسئلة إلا عرفت انه فقيه أوغير فقيه وقيل له أني



رأيت عليه النور \* وقال ابن سيرين كانوا يرون ان الرجل الواحد يعلم من العلم مالايعلمه الناس أجمون \* وقال ابن عون فكأنه رآ في أنكرت ذلك قال فقال أليس أبو بكر كان يعلم مالايعلم الناس \* وقال عبدالله بن مسعود لووضع علم احياءالعرب في كفة وعلم عمر في كفة لرجح بهم علم عمر قال الاتحش فذكر ذلك لابراهيم فقال غبدالله إنا كنا لنحسبه قد ذهب بتسعة أعشار العلم \* وقال سعيد بن المسيب ما علم أحدامن الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسام أعلم من عمر بن الخطاب \* وقال

في كتاب الفارق فمنه مافي صحيفة ٢٩٢ الى نهاية صحيفة ٢٩٧ فراجع ذلك ولاتكن من الجاهلين وكما أنهم غيروا وبدلوا في زمانناهذا فكذا اسلافهم بأنهم حرفوا الآياتالتي جاءبها ذكرالفارقليط وغيروا بعضالضائر منهاكقولهم (سأرسله أَنَا مِنَ الأَبِ) وعقتضي سياق البحث ومجراه يلزم أن يكون الأصل (سيرسله الأب) وعلى كلا الوجهين فالمرسل الحقيقي هوالله بصراحة النص لأنه هويفسر نفسه والموالف تشبث بقوله (سأرسله) وأغمض عن ذكر باقي الجملة وهي قوله ( من الأب ) وزعم بكنمانه هاتين الكامتين ابطال رسالة رسول عم المسكونةدينه ثم لا يبعد من جهل المتقدمين أنهملم ينتهوا الى ان لفظ الفار قليط هوأحمد صلى الله عليه وسلم ولعل أحدالعلماء من مفسري الانجيل غشهم بأن المراد من الفارقليط هو روح القدس النازل على التلاميذ يوم الدار ومن جهام بمعناه صدقوا به ولما انتشر العلم فهم وعرفوا مافي الأنجيل بدلوه قبل ثلاثين سنة بالمعزي ظلما وعنادا وقصدوا بالمعزي تبعيده عن خاتم الانبياء وتطبيقه على روح القــدس النازل على التلاميذ يوم الدارأي بمد العروج بمشرة أيام على ماذكروا لكي يقال نزل روح القدس معزيا لهم على ما أصامهم من الحزن من اهانة إلههم وصلبه و نشكر الموالف حيث أظهر خفايا دسائس السلافه من تبديامهم لفظ الفارقليط بالمعزي فقال في آخر البحث الثامن ونصه ( ان المسيح وعدهم بارسال هذا الروح المعزي على عجل والا فليس من فائدة للتعزية وهم موتى ) قلت ويصدق على هذا المؤلف قولهم المثل ( زناه فحده ) انظر هداك الله الى قوله فانه أوضح سوء مكنو ناتهم بتبديل الفارقليط بالمعزى حتى يكون الروح القدس معزيا للتلاميذ على أثر المصية وان لايصدق على خاتم الأنبيا صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بعد المصيبة بسمائة سنة فلا يصححله عليه بان يكون معزيا للتلاميذ عما أصابهم من الحزن لان المقتضى ان يكون مجيئ المعزي للمصابعين بعد المصيبة بقليل فلذلك قال آ نفا( ليس من فائدة للتعزية وهم وقي ) أي كيف يقال لمحمد معزيا للتلاميذ وقد اتي بعد موتهم بمدة طويلة فتيين أن المقصد من تبديل الفار قليط بالمعزي جعله دليلا على صحة عقيدتهم الفاسدة و دفعه

الشعبي قضاة الناس أربعة عمر وعلى وزيد بن ثابت وأبوموسي الاشمري \* وكانت عائشةرضي الله عنها مقدمة في العلم بالفرائض والسنن والاحكام والحلال والحرام والتفسير وقال عروة ابن الزبير ماجالست أحداً قط كان أعلم بقضاء ولا بحديث الجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة \* وقال عطاء كانت عائشة أعلم الناس وافقه الناس ﴿وقال البخاري في تاريخه روى العلم عن أبي هريرة تمانمائة رجــل مابين صاحب موقائع \* وقال عبد الله بن مسعود ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قاب محمد خبر قلوب العباد فاصطفاه وبعث لرسالته ثم نظر في قلوب العباد فاصطفى من بعد قلب محمد قلوب أصحابه فجعلوا وزراءه \*وقال ابن عباس في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم \* وقال ابن مسعود من كان منكم مستناً فليستن بمن قد ماتفان الحي لا يؤمن عليه الفتنة أولئك

أصحاب محمد أبر هذه الامة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لاقامة دينه وصحبة نبيه عن فاعرفوا لهم حقهم وتمسكو ابهديهم فأنهم كانواعلى الهدي المستقيم، وقد أتنى سبحانه عليهم بما لم يثنه على أمةمن قبلهم من الامم سواهم فقال تعالى وكذلك جعاناكم أمة وسطاً أي عدولا خياراً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المشكروتؤمنون بالله وقال محمد رسول الله والذين



معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركماً سجداً ببتغون فضلا من الله ورضواناً سياهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلط فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما وقال تعالى ياأيها الذين آمنوا اتفوا الله وكونوا مع الصادقين وهم محمد وأصحابه وصبح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم نوفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على

الله عزوجل وقال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضواعنه وأعد لهم جنات تجري من يحتما الانمار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز المظلم \* وقال مالك عن نافع كان ابن عباس وابن عمر يجلسان للناس عند قدوم الحاج وكنت أجلس الي هذا يوما والى هذا يوما فكان ابن عباس بحيب ويفتى في كل مايسال عنه وكان ابن عمرير دأكثر مايفتي \* قال مالك وسمعت أن معاذ بن حبل أمام العلماء برتوة يعني يكون أمامهم يوم القيامة برمية \* وقال مالك أقام ابن عمر بعد الني صلى الله عليه وسلم ستين سنة يفتي الناس في الموسم وغير ذلك وكان من أثمة الدين وقال عمر لجرير يرحمك اللهان كنتاسيدأفي الجاهلية فقها في الإسلام \* وقال محــد بن المنكدر ماقدم البصرة أحد أفضل من عران بن حصين \* وكان لجابر ابن عبد الله حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذعنه العلم وانما انتشر في الآفاق عن أصحاب

عن صاحب دين أسس على التقوى وعلى فرض التسليم فان الاوصاف المذكورة في الانجيل لا تنطبق على روح القدس النازل على التلاميذ يومالدار وبينهما مباينة لا تلتثم بل تنطبق على خاتم الانبياءلانها وقعت بالفعل حرفياً وحرت كما قال عدي عليه الصلاة والسلام وفصلناه في الفارق ولا سما الشيخ رحمة الله الهندي قدس الله روحه في كتابه إظهار الحق فانه اشبع القول في هذا البحث ولكن ماالفائدة فان العناد يعمي والغرض يصم على أنه لوأراد الله أن يرســـل معزياً علىقضية الصلب لكانت المذراء أولى بالنزية منالتلاميذ لان الفقيد ولدها وفلذة كبدها وصلب بزعمهم بحضورها هذا ولم يكتف المصنف بخبطه للذكورحتي صار يخبص أيضاً في لفظ الفارقليط تارة يسميه باركايت وأخرى بركاتوس وتارة باركاتيس وبمضأ يغيره بحروف الافرنحي وتارة باللغة اليونانية الى أن قال فالاولى ( معزي ) قلت وأظن أنه كاهو مسجل في انجيام باللغة العبرانية (فارقايط) بدون تعريب أي فارق الحق من الباطل كثير الحمدوالمنوان الذي وضعهالمسيح من مدة تسعة عشر حيلا كيف يسوغ للاسقف في زماننا تبديله والغريب أن مؤلف اظهار الحق أثبت الفارقايط بانه هو محمد صلى الله عليه وسلم بخمسة صحائف ونحن أتينا بمثابهم في الفارق وأما المؤلف فزعم أنه أبطل استدلالنا بصحيفة واحدة من خس وجوء ( الاول ) وخلاصته ( أن العارقليط هو روح الحق ليس جسما وهذا الوصف لا يصدق على محمد لانه جسم ) أقول ان اظهار الحق أجاب عن هذا الطمن قبل وقوعه من المؤلف بجواب قطعي المفاد يستحيل عليه الطعن ولكن من العجب أن هذا المؤلف أي بهذا الطعن الفاسد و نسى أنه هو وحزبه ينادون في المسكونة ان المصلوب المهان المرئي بالعيان هو الله الرحم الرحن أفما كان هذا المصلوب جسداً كِف جاز أن يكون هو الآله الحقيقي وهو أذ ذاك الجـم المرئي وكيف لايجوز أن يكون روح الحق بمعني أنه المهدي إلى حقيقة الحق جما أى يتكلم بروح الحق كما ثبت ذلك من الانجيل والتوراة فان كنت في ريب فراجعه في صحيفة (١٥٨) من الجزء الثاني من كتاب إظهار الحق المطبوع في مصر سنة ١٣١٦ مجريه (الوجه

رسول الله صلى الله عايه وسلم فهم الذين فتحوا البلاد بالحجهاد والقلوب بالعلم والقرآن فملاؤا الدنيا خيراً وعاماً والناس اليوم في بقايا أثر علمهم \* قال الشافعي في رسالته وقد ذكر الصحابة فعظمهم وأثنى عليهم ثم قال وهم فوضي في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر أستدرك به علمهم وأراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا ومن أدركنا بمن نرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيا لم يعلموا فيه سنة الى قولهم ان اجتمعوا أو قول بعضهم ان تفرقوا وكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم كلهم \*وقال الشافي وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والانجيل والقرآن وسبق لهم على لسان نبهم صلى الله عليه وسلم من الفضل ماليس لاحد بمدهم «وقال أبو حنيفة اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعلي الرأس والمين واذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ولم نخرج عنه وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول نما دخل أصحاب وسول الله صدلى الله عليه وسلم الشام نظر اليهم رجل من أهل الكتاب فقال ما كان أصحاب عيسي بن مريم الذين قطعوا بالمناشير وصلبوا على الخشد بأشد.

معهم الىالابدكا صرح الانجيل ومحمداً في بعد سمَانَة سنة ولم يَكُ في العالم ) أقول ان هــذا الاعــتراض كذلك اوهن من بيت العنكبوت كما ترى جوابه في إظهار الحق والفارق فراجعه فهما على أن من دأب الانبياء يخاطبون القوم الحاضرين ويريدون بذلك الخطاب العام الشامل للحاضر والغائب كقول المسيح للتلاميذ ( عمدوا بروح القــدس ) وأمر المسيح كان للتلاميذ فقط بحسب الظاهر اذ هم المخاطبون بذلك على أن أمره هذاعام يشمل الحواريين وسائرالنصرانية والى الآن يعمدون بذلك الامر فقوله ( يمكن معكم الى الأبد) كقوله ( عمدوا بروح القدس) وكما ان هذا عام فهذا ايضا عام فلا وجه بتخصيص الامر بالحواريين فقط فتيين ان قوله بلزوم مجيى، الفارقليط في زمن الحواريين ويمكث معهم الى الائد فاسدو خلاف الظاهر لانه أتى بعد المسيح بخد مائة ونيف من السنين واثبت اوصافه لهم كما قال عيسى عليه السلام حرفياً ومما يؤيد ذلك شهادة اكابر علماء النصرانية فمنهم صاحب تحفة الحيل قال في تفسيره الانجيــل نقلا عن أحد علماء النصرانية وخلاصته ينتظرون رسول آخر الزمان الذي يقالله حبر العالم المرموز في سفر ملاخيا عليه السلام في آخر فقرة من العهد القديم وقد مر بحثه في الفارق بانه رمز أحمد (٥٣) بايلياء (٥٣) وذلك بحساب عدد أبجد وان أصر المؤلف على عناده وقال ان محمدا لم يمكن مع التلاميذ الى الابد قلت والتلاميذ أيضاً لم يمكثوا مع الفار قليط أو روح القدس الى الابد فما كانُّ من حجتهم الفاسدة على محمد صلى الله عليه وسلم فهو حجتنا على التلاميذ واحق وأولى لان المكث الىالابد يشمل الفارقايط والتلاميذ والحق ان المراد من عين الماكث ايس الفارقليط والنلاميذ بذاتهم بل المراد به بقاء الدين وحكم القرآن بين الخليقة الى آخر الزمان ( الوجهالثالث ) قال المؤلف ماخلاصته ( يقتضي أن الفار قليط كان مع التلاميذ لأنه قال ماكث معكم ومحمد لم يكن معهم وقتنذ) أقول ان سلمت هذه الجملة من التحريف فجوابه ضمن الحبواب المتقدم في الوجه الثاني وهو عمومية الخطاب ( الوجه الرابع ) قال المؤلف ما خلاصته

اجتهادا من هؤلاء \* وقد شهد لهم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأنهم خيرالقرون على الاطلاق كاشهدهم رمهم تبارك وتعالى بأنهم خير الايم على الاطلاق وعاماؤهم وتلاميذهم هم الذين ملاؤ الارض علماً فعلماء الاسلام كلهم تلاميذهم وتلاميذتلاميذهم وهلم جرا وهوالاء الأُمَّة الاربِمــة الذين طبق علمهم تلاميذهم وخيار ماعنــدهم ماكان عن الصحابة وخيار الفقيه ماكان عنهم وأصح التفسير ماأخذ عنهمواما كلامهـم في باب معرفة الله وأسمائه وصفأته وأفعاله وقضائه وقدره فني اعلى المراتب فمن وقف عليه وعرف ماقالته الانبياء عرف انهمتنق منهمترجم عنه وكل علم نافع في الامـــة فهو مستنبط من كلامهم ومأخوذ عنهم وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذتلاميذهم قد طبقت تصانيفهم وفتاويهم الارض فهذا مالك جمعت فتاويه في عدة أسفار وكذلك أبو حنيفة وهذه تصانيف 

أحمد بلغت فتاويه وتآليفه نحو مائة سفر وفتاويه عندنا في نحو عشرين سفراً وغالب تصانيفه بل ان ان كام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وهدذا غلامهم المتأخر شيخ الاسلام ابن تمية جمع بعض أصحابه فتاواه في ثلاثين مجلداً ورأيتها في الديار المصرية وهده تآليف أعمة الاسلام التي لا يحصها الا الله وكلهم من أولهم الى آخرهم تقر للصحابة بالعلم والفضل ويعترف بان علمه بالنسبة الى علومهم كعلومهم بالنسبة الى علم مهم النسبة الى علومهم كعلومهم بالنسبة الى علم مهم النسبة الى علم مهم النسبة الى علم من التقفيات



حدثنا قتيبة بن سعيد عن سعيد بن عبد الرحمن المعافري عن أبيه أن كعباً رأى حبر اليهود يبكي فقال له ماسكيك قال ذكرت بعض الامر فقال كعب أنشدك الله المن أخبرتك بما أبكاك لنصدقني قال نع قال أنشدك الله هل تجدفي كتاب الله المنزل أن.وسي نظر في التوراة فقال رباني أجد خيراًمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروفويهونعن المنكر ويؤمنون بالكتاب الاول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلون الاعور الدجال فاجعلهمأمتي قال هم أمة أحمد ياموسي قال الحبر

( ان المسيح أوصي التلاميذ بقوله لاتبرحوا من أورشايم وانتظروا ذاك المعزى الروح القدسوالتلاميذ أيضاً انتظروا عشرةأيام فجاءهم ذاك المعزى روح القدس كما في أعمال الرسل ) أقول لاسائل يسأل ولاسامع يسمع في هذه الملة ايها المطالع أنظر الى تدايس هــذا المؤلف فلم يكتف بأن يستشهد على ابطال صريح الآيات الانجيلية بتلفيقات الاساقفة أبن أعمال الرسل فانه أيضالم يتركها على حالهابل زادمن عند نفسه لفظة ( ذاك المعزى )وسكت عن باقي الجملة وهو بيت القصيد فلذلك اضطررت لنقل الجملة من نسيخة اعمال الرسل حرفيا حتى يظهر لامطالع تدليس هذا المصنف قال في كتابُ أعمال الرسل بص ١٠ ف ٤ و نصه ( لاتبرحوا من أورشايم بل تنتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني لان يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدن بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير أماهم المجتمعون فسألوه قائلين يارب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الازمنة والاوقات انتي جملها الأب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لى شهوداً في أورشلم وفي كل الهودية والسامرة والى أقصى الأرض) انتهى

انظر هداك الله الى هذا المؤلف كيف زاد من عنده ( ذاك المعزي) على ان في كتاب أعمال الرسل لا يوجدله نظمعزي ولافار قليط وفضلا عن ذلك فان وصايا المسيح عليه السلام عن الفارقايط كانت قب ل قضية الصلب بمدة والوصية الثانية التي ذكرناها آنفا كانت بعد قضية الصاب وحين الرفع وبين الوصيتين تخالف عظيم في اللفظ والمعني والوصف والزمان والمكان فذاك أمر وهــــذا أمر وهما امامك فراجعهما ولا تكن من الخادعين لانفسهم ( تنبيه ) قد تبين من اعتراف بطرس ان التعميد بروح القدس فقط كما أوصاهم المسيح عليه السلام ولوكانت الوصية بان يعمدوا (باسم الاب والابن وروح القدس) كما روي مترجم متى لما شهد بطرس بعد رفع المسيح بمدة طويلة بان التعميد بروح القدس فقط بدون ذكر الاب والابن ايقال ان بطرس كنم الحق والمترج اظهـره كلا بل ثبت

لهمدوي كدوى النحل لا يدخل النارمنهم احد الامن بريُّ من الحسنات مثل مابريُّ الحجر من ورق الشجر قال موسي فاجعلهم امتي قال هم امة احمد ياموسي قال الحبر نع فلما عجب موسي من الحير الذي أعطي الله محمدا وأمته قال ليتني من أصحاب محمد فاوحي الله اليه ثلاث آيات يرضيه بهن ياموسي إني اصطفيتك علىالناس \* ومن قوم موسي أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

نع قال كمب فانشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال يارب اني أجد أمة هم الحادون رعاة الشمس المحكمون اذا أرادوا أمراً قالوا نفعله ان شاء الله فاجملهم امتى قال هم امة احمد ياموسي قال الحـبر نيم قال كم فانشدك الله أتجد في كتاب الله المتزل ان موسى نظر في التوراة فقال يارب اني اجد امة اذاأشرف احدهم على شرف كبراللة وإذا هبط حميد الله الصعيد طهورهم والارض لهمسجد حيثًا كانوا يتطهرون من الحناية طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماءحيث لايجدون الماء غراً محجلين من آنار الوضوء فاجعلهم امتى قال هم امـــة احمد ياموسي قال الحبر نع قال كعب فانشدك الله أتجد في كتأب الله أن موسي نظر في التوراة فقال يارب اني اجد امة مرحومة ضعفا عير ثون الكتاب واصطفيتهم لنفسك فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات فلا اجد احدا منهم الا مرحوما فاجعلهم امتى قال هم امة أحمدياموسي قال الحبرنع قال كعب انشدك اللة تجدفي كةاب الله أن موسى نظر في التوراة فقال يارب اني اجد امة مضاجعهم في مساجدهم



\* قبل ولاتخف المك من الآمنين قال فرضي موسي كل الرضا وهذه الفصول بعضها في هذه التوراة التي بايديهم وبعضها في بوة شعياو بعضها في نبوة غيره والتوراة أعم من التوراة المعينة وقد كان الله سبحانه كتب لوسي في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فلما كسرها رفع منها الكثير وبتي خير كثير فلا يقدح في هذا النقل جهل اكثر أهـل الكتاب به فلا زال في العلم الموروث عن الانبياء شيء لا يعرفه الا الآحاد من الناس أو الواحد وهذه الامة على قرب عهدها بنبها في العلم الموروث

ببداهة العقل والنقل ان جملة التثليث مزورة من المترجم ألحقها بعد انقراض الحواريين في ترجمته من آخر انجيل متى وهذا صريح لاغبار عليه البتة ( الوجه الحامس )قال الموافف ماخلاصته من آخر البحث النامن ( واست اظن ان الاخ المسلم يريد ان يعتقد ان المسيح هو الذي أرسل محمدالان الآيات السالفة تبين ان المسيح هو الذي ارسل الروح القدس فان كان ذلك كذلك فانا معه بحث آخر فيه يضطر المسلم ان يسلم بالوهية المسيح الراسل لان محمدا كان يدعي انه رسول الله فتأمل ) انتهى

اقول لقد تأملنا حسب أمره في تمويهاته رويدا فوجدناها حديث خرافة بل تبجح وتدليس بين الملتين على أن هذا قد سبق فيأول البحث ووضحنا فيه أن المسيح عليمه السلام فسر قوله بقوله ( سأرسله أنا من الآپ ) فتين أن المرسل الحقيق هو الله تعالى على ان لوسلمت هـ نده الجملة من التحريف فمني سأرسله ظاهر وهو لاسعد بان السبيح لما رأي حسامة افتراء القوم عليه بقولهم بانوهيته بعده طلب من الله تعالى أنجاز وعده بارسار الفارقا يطفارسله كمالوعد في أنحيل بوحنا والفارقليط ايضا أي محمد صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة كما ادعي عيسي عليه السلام وكرر في الاناجيل ازيد من سبعين مرة بانه رسول وابن الانسان وباصبع الله يفعل الممجزات ويسجدلة ويستغيث به وينادي علىالمناير والمنابر والسطوح بقوله إلهي وإلهكم وبموضع آخر قال إلهي إلهيلاذا تركتني فمن كانت صفته وافعاله وإقواله كما ذكرنا كيف يكون إلها يرسل رسلا فانت ايها المؤانف قل ماشت فان اناجلك تكذبك واختم كلامي وان تكرر بقولى ان المسيخ كرر بقوله فار قليطا آخرأي رسولا آخر يومخ العالم ويبكتهم الى ان قالباً خرالاصحاح الرابع عشر من انحيل يو - نامانصه ( قلت لكم الان اقبل ان يكون حتى ، قي كان تو منون ( اي بالفار قليط) لاتكام معكم كثيرا لان اركون هذا العالم يأتي وايس له في شيُّ ولكن ليفهم العالم اني أحب الاب وكما أوصاني الاب عكذا افعل قوموا ننطاق من ههنا) انتهي أقول لمن يعقل فان هذا النص صرح بان الفارقليط غير المسيح وذلك من

عنه مالايمرفه الاالافراد القايلون جداً من أمته اوسائر الناس منكرله وجاهل بهوسمع كعب رجلا يقول رأيت في المنام كأن الناس جموا للحساب فدعى الأنساء فياء مع كل نبي أمــة ورأيت لكل نبي نورين وأكل مناتبعه نوراً يمثني بين بديه فدعي محمد صلى الله عليه و لم فاذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما فقال كعب من حدثك بهـ ذا قال رؤيا رأيتها في منامي قال أنت رأيت هذا في منامك قال نع قال والذي نفسى بيده أنها لصفة محد وأمته وصفة الانياء وأعهم لكأنما قرأتها من كتاب الله وفي بعض الكتب القديمة أن عيسى بن مريم صلوات الله و-الامه عليه قبل له ياروح الله هل بعد هذه الامة أمة قال نيم قيل وأية أمة قال أمة أحمد قبل ياروح الله وما أمة أحمد قال علماء حكما، أبرار أتقياء كأنهـ م من الفقه أنياء يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من العمل

يدخلهم الجنة بشهادة أن لاإله إلاالله «وقال كب علماء هذه الامة كأنبياء بني اسرائيل وفيه حديث قوله مرفوع لأأعرف حاله وهل يميز بين العلماء والجهال ويعرف مقادير العلماء الا من هو من جملهم ومعدود في زمرتهم ثم يقول وما يدريكم معاشر المثانة وعباد الصلبان وأمة اللمنة والغضب بالفقه والعلم يسمي هذا الاسم حيث يسابوه أصحاب محمد الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بني اسرائيل فأما طائفة شبه الله علماؤهم بالحمير التي تحمل أسفاراً وطائفة علماؤها يقولون

في الله مالا برضاه أمة من الأثم فيمن تعظمه وتجله وتأخذ دينها عن كل كاذب ومفتر على الله وعلى أنبيائه فمثاما مثل عريان يحارب شاكى السلاح ومن سقف بيته زجاج وهو بزاحم أصحاب القصور بالاحتجار ولا يستكثر على من قال في الله ورسوله ماقال أن يقول في أعلم الخلق انهم عوام قليهن أنَّ الغضب علم المشا والتلمود ومافيهمامن الكذب على اللهوعلى كايمه موسي وما بحدث لهم أحبارهم وعلماء السوء منهم كل وقت ولهنهم علوم دلتهم على ازالله ندم على خلق البشرحتي شق عليه وبكي

على الطوفان حتى رمــد وعادته الملائكة وداتهم على أن يناجوا في صلاتهم بقولهم باإلهنا انتب من رقدتك كم تنام ينخونه حتى يتنخي لهم وينقذ دولهم ولين أمية الضلال علومهم التي فارقوا بها حجيع شرائع الأنبياء وخالفوا بها المسيح خلافاً تحققه علماؤهم فيكل أمرهكا ستمر بك وعلومهم التي قالوا بها في رب المالين ماقالوا مما كادت السموات تنشق منه والارض تنفطر والجبال تنهد لولا ان أمسكها الحلم الصبور وعلومهم التي داتهـم على التثليث وعبادة خشبة الصليب والصور المدهونة بالسيرقون والزنجفر ودلتهم على قول علمهم أقويم ان اليد التي جبلت طينة آدم هي التي علقت على الصلبوت وان البشر الذي ذرعتبه السموات هو الذي سمر على الحشبة وقول عالمهم عرفقودس من لم يقل ان مريم والدة الله فهو خارج عن ولاية الله \* قال السائل نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه كالزناواللواط والخيانة والحسد

قوله فارقايطاً آخر فاذا لم يكن هو محمداً صلى الله عليه وسلم فاذا من هو هذا الذي يأني وهو أركون العالم ويبكتهم وليس له في المسيح شيُّ فان قات إنه هو روح القدس النازل على التلاميذ قلت فقد ابطلت عقيدتك بقولك أن الاب والابن وروح القدس إله واحداذكيف يكون روح القدس فارقليطاً آخر للمسيح وهما بزعمك واحــد ولا سما قوله ليس له في شئ وأنت تنادي بانهما واحد وكيف ترضى ايها المسيحي ان يكون روح القــدس ايس له في المسيح شئ ومتي روح القدس بكة العالموباي محفل بالمهم الاحكام وفهمهم أياها وباي مجمع وبخهم ومتي شهدروح القدس للمسيح وبايءل مجده ولاي سبب اختصر وحالقدس بكونه أركون العالم دون الابن والاب وكيف صار غيرهما وتزعمون انههوهما ياأيها المسيحيون أفلا تبصرون ان خاتم الانبياء هو الذي فهم العالم وشهد للمسيح ومجــــد. وبكت الهود وومخ النصاري على افترائهم عليه وعلى امه العذراء البتول تالله من له أدني ادراك من العقل لايقبل ان يقول بان الفارقايط الآخر الموصوف بهذه الصفات هو روح القدس قط (تنبيه) ومن ضعف عقول الاساقفة بعد انقراض التلاميذ قالوا بلزوم مجيء الفارقليط في زمن الرسل وظهرلهمذلك من ظاهر خطاب المسيح بقوله ( سأرسل اليكم من الأبفارقايطاً آخر يمكث معكم الى الابدويذكركم بكلما قاته لكم ويعامكم ويبكت العالم ويشهدلي وليس له في شيءً ) وبما أن الفارقايط لم يأت في ذلك الزمن فتأولوا ان روح القدسالنازل على التلاميذ هو الفارقليط ولم يشعروا بان أوصاف الفار قليط الآخر الموعودبه أوصاف لاتنطبق على أوصاف الروح النازل على التلاميذيوم الدارلانه لايقالللروحرسول آخر لان الروح واحدليس روحبنحتي يقال للثاني آخر ومع ذلك فان الروح لم يبكت أحداً ولا مكث معهم وهم لم يمكثوا معه الى الى الابدبل ماتواوالذي مكث الى الأبدالا الام وشهد لعيسي وذكرهم وعلمهم وبكتهم فلذلك قال ( ليس له في شي ً ) ولايقال للروح ليس له مع المسيح شيء لانهم يعتقدون بالمسيح هو روح القدس وبالعكس فكيف يقال لاروحهو الفارقليط الآخروهذا

والبخل والغرور والحين والتكبر والخيلاء وقلة الورع واليقين وقلة الرحمة والمروءة والحمية وكثرة الهلع والتكالب على الدنيا والكسل في الخيرات وهذا الحال يكذب لسان المقال والجواب من وجوه • أحدها أن يقال ماذا على الرسل الكرام من معاصي أنمهم وأتباعهم وهل يقدح ذلك شيئاً في نبوتهم أو يغبر وجه رسالتهم وهل سلم من الذنوب على اختلاف أنواعها وأجناسها الاالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهل يجوز رد رسالتهم وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعهم لهم وهل هذا الا

(9)

﴿ ذيل الفارق ﴾

من أقبح التعنت وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح الى سبب بنال به غاية عافيته فقال لوكنت طبيباً لم يكن فلان وفلان مرضي وهل يلزم الرسل أن يشفوا جميع المرضى بحيث لايبتي في العالم مريض هل يعنت أحد من الناس الرسل بمثل هذا التعنت و الوجه الثاني ان الذنوب والمعاصي أمر مستدرك مشترك بين الامم لم يزل في العالم من طبقات بني آدم عالمهم وجاهلهم وزاهدهم في الدنيا وراغهم وآمرهم ومأمورهم وليس ذلك أمراً خصصت به هذه الامة حتى يقدح به فها

المذهب الفاسد الذي تأولو مليس أول قارورة كسرت فيهم إذانهم كما اعتقدوا بالفار قليط انه يأتي في زمن الحواريين فكذلك اعتقدوا بان المسيح ينزل من السهاء والتلاميذ في قيدالحياة وأنالساعة فيزمنهم تقوموذلك لعدم وقوفهم على رموز الكتب وتأملهم سياق الكلام بلاأنهم يفسرون أحاديث المسيحعلي ظاهر الالفاظ وهو قوله للرسل عند ماسئلوه عن الساعة وعلاماتها فقال عليه السلام بعد أن وضح وفصل العلامات والوقائع لهم في -ص- ٢٤ من انجيل متى و نصه (لا يمضى هذا الحيل حتى يكون هذا كله السهاء والارض نزولان ولكن كلامي لايزول) وفي غير موضع قال( توبوا وآمنوا بالانجيل لانه قد قرب ملكوت الله ) وقال أيضاً ( قبل أن تكملوا مدن اسرائيل يأتي أبن الانسان) فلذلك ترى علمائهم المتقدمين جزموا بوقوع العلامات وقيام الساعة ونزول المسيح ومجيء الفارقليط في زمن الرسلوهذا رأيهم وقد دونوه في كتبهم وأنت تري قد مضى تسعة عشر جيلاولم يكنشئ منذلك وقس عليه البواقي أبها الفهم فاللو أغمضناعن علمائكم المتقدمين كيف نسكت عن المتأخرين ولا سما علماء عصرنا أيها العقلاء كيف قبلتم القول بالفارقليط الآخر ان يكونهو روح القدس وبزعمكم أنه هو ذاك المصلوب بين لصين أليس هذا من أفحش مايهذي به المحموم بل كيف أصغيتم لهذا المؤلف بقوله ان الفار قليط هو باللغة اليونانية و تعريبه معزى وهو خلافالظاهر لأنه لايوجد في اللغة اليونانية لفظ فارقليط ولا قائل بان تعريب الفارقليط معزي بل هو اختراع جــديد ابتدعته الخلسة اللهــم الا اذا رضيت علماؤهم بحكم القسيس بقوله من رسالته المطبوعة سنة ١٢٦٨ هجرية في كلكته الذي حكى عنها صاحب اظهار الحق وخلاصته أن لفظ الفارقليط غلط والصحيح هو (باركايي طوس) فحينئذ يمكن تعريبه بالوكيل والمعين والمعزي وهذا تغيير وتبديل وتحريف وتمحل ظاهر البطلان لابرضي بهالا من سخف عقله وضعف رأيه ورضي ان يخدع نفسه فيا أيها الرؤساء لاتغشوا أبناء جلدتكم بل أبناء نوعكم فان نزول روح القدس على التلاميذمسئلة والفارقليط الآخر مسئلة أخري لاتماس بينهما والله تعالى كما أنجز وعده بالروح القدس أنجز وعده أيضاً بارسال الفارقليط أين هذا

وفي نبها • الوجه الثالث ان الذنوب والمعاصي لأتنافي الايمان بالرسل بل والذنوب والمعادى فيكون فيه هذا وهذافالمعاصي لاتنافي الايمان بالرسل وان قدحت في كاله وتمامه • الوجه الرابع أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح فلو بانت ذنوب العد عنان السهاء وعدد الرمل والحصائم تاب منها تاب الله عليه قال تمالي ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحم) فهذا في حق التائب فان التوبة نجب ماقبالها والتائب من الذنب كمن لاذنب له والتوحيد تكفير الذنوب كما في الحديث الصحيح الالمي ابن آدملو لقيتني بقراب الارض خطايا نم لقيتني لاتشرك بيشيئاً لقيتك بقرابها مغفرة فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد إن قويالتوحيدعلى محوآثارها بالكلية والا فما معهم من التوحيد يخرجهم من النار اذا عذبوا بذنوبهـم وأما المشركون والكفار فان شركهم

 ان عبدوا بعد ذهابه العجل المصوغ

وغلاأخوهمرون معهم ولميقدرعلي

الانكارعليهم وكانوامع مشاهدتهم الك الآيات والعجائب يهمو زبر حم موسى

وأخيه هرون في كثير من الاوقات

والوحي بين اظهرهم ولما ندبهم الى

الجهادقالو ااذهب أنتوربك فقاتلاإنا

ههنا قاعدون وآذوا موسى أنواع

الأذي حتى قالوا إنهادر (أي منتفخ

الخصية)ولهذا يغتسل وحده واغتسل

يومأووضع ثوبه على حيجر ففر الحيحر

بثوبه فعدا خلفه عرياناً حتى نظر بنو

إسرائيل الى عورته فرأوه أحسن

خلق الله متجرداً ولما مات أخوه

هرون قالوا إن موسى قتله وغمه

فرفعت الملائكة لهم تابوته بينالساء

والارض حتى عاينوه ميتاً وآثروا

العود إلى مصروالي العبودية ليشبعوا

من أكل اللحم والبصل والقشاء

والمدس هكذاعندهم والذي حكاءالله

عنهم أنهم آثرواذلك على المن والسلوى

وإنهما كهم على الزنا وموسى بين

أظرهم وعدوهم بازائهم حتى ضعفوا

عليه منها أخرجه توحيده من النار وأما المشرك بالله والكفر بالرسول فانه يحبط حميع الحسنات بحيث لاتبتى معه حسنة و الوجه الخامس أن يقال لمورد هذا السؤال ان كان من الامة الغضبية اخوان القرود ألا يستجي من ايراد هذا السؤال ومن آبائه وأسلافه كانوا يشاهدون في كل يوم من الآيات مالم يره غيرهم من الايم وقد فلق الله لهم البحر وأنجاهم من عدوهم وما جفت أفداه م من ماء البحر حتى قالوا لموسى اجعل لناإلها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ولماذهب لميقات ربه لم يمهلوه

## من هذا ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون )

### -ه ﴿ البحث التاسع في النبوات ١١٠٠

اعترض المؤلف على البشارة الاولى من التوراة و نصها ( يقيم لك الرب إلهك نبيًا من وسطك من إخوتك مثلي له تسعون ) آلخ

أقول ان اظهار الحق والفارق نقلا هذا النص من النسخ المطبوعة قديماً فنها طبع لندن سنة ١٨٤٨ والمؤلف نقل النص المذكور من النسخ المطبوعة حديثاً في بيروت وبينهما اختلاف ظاهر لانهم قدحر فواذلك وغيروا الضائر وبدلوا الغائب بالحاضر وزادوا ألفاظاً ونقصواكما أبتناه في الفارق في بحث تطبيق النسخ المطبوعة قديماً وحديثاً فلذلك لاعبرة بنقل هذا المؤلف ولابطعنه الفاسد لان المبني على الفاسد فاسد ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليراجع نقول النصوص والقول عليها في اظهار الحق والفارق وهاشاهدان عدلان شهد بتركيبهما سناقض كتبهم وتضارب نصوصها وتخالفها وتغايرها

قال المؤلف ماملخصــه( ان اسهاعيل لم يكن أخا شرعياً لاسحق لانه كان ابن الحارية ( واني للعبدأن يساوي السيد )

أقول قد دل طه مه هذا على قصرباعه بالرد على أصل المطلب لانه خرج عن موضوع البحث وسلك مسلك الاطفال بالنفاخر مع بعضهم حال كون موضوع البحث هنا لم يكن بالنفاضل ببين الاخوة بل الاختلاف في نص التوراة هل أراد به عيسي أو محمداً صلوات الله عليهما ليت شعري هل قصد بطعنه ان اسهاعيل ابن زنا كا قالت اليهود في عيسي أو لكونه لابرث مع أخيه اسحق فعلى كلا الوجهين هذا قول مردود بقوله تعالى جل شأنه لابراهيم عن ابنه اسهاعيل عليهما السلام ماخلاصته (سأباركه وأكثره واجعله على شعب كبير لانه نسلك ) وفي غيرموضع من ماخلاصته ( لما كانت هاجر الحارية تبكي في البرية وطفلها يصرخ على الارض من العطش فجاء الوحي من الله قائلا لهالاتبكي فان الله يأمرك بان تأخذي ابنك هذا لانه العطش فجاء الوحي من الله قائلا لهالاتبكي فان الله يأمرك بان تأخذي ابنك هذا لانه

العطش هجاء الوحي من الله قائلا لهالا تبكي فان الله يا مرك بان تا خذى ابنك هذا لانه اعنهم ولم يظفروا بهم وهذا مروف عندهم وعبادتهم الاصنام بمد عصريوشع بن نون معروف وتحيابهم على صيد الحيتان في يوم السبت لانسه حتى مسخوا قردة خاسئين وقتابهم الانبياء بغير حق حتى قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا في أول النهار وأقاموا السوق آخره كأنهم جزروا غنها وذلك أمم مروف وقتابهم يحيى بن زكريا و نشرهم أباه بالنشار وإصرارهم على العظام واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة ورميهم لوطاً بأنه وطيء ابنئيه وأولدهما ورميهم يوسف بأنه حل سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة

حتى انشق الحائط وخرجت له كف يعقوب وهو عاض على أنامله فقام وهرب وهذا لورآه أشقى الناس وأفجرهم لقام ولم يقض غرضه وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين من ذهب فعكفت جماعتهم على عبادتهما الى أن جرت الحرب بينهم وبين المؤمنين الذين كانوا مع ولدسليمان وقتل منهم في معركة واحدة ألوف مؤلفة أفلايستجي عباد الكباش والبقر من تعيير الموحدين بذنومهم أولا تستجي ذرية قتلة الانبياء من تعيير المجاهدين لاعداء الله فاين ذرية من سيوف

سيكون على شعب كبير وساركه فعند ذلك استبشرت وأخذت الطفل) وكان ماكان من أمرها والقصة معلومة لانزاع فيها وهي ثابتة بنص التوراة فهل يقال لاسهاعيل ايس أخا شرعياً والله يصرح لابراهيم بأنه نسلك أى كما ان اسحاق نسلك فاسهاعيل أيضاً نسلك ثم ان عدم الارث لا يقطع النسب لما قيل لاخ الميت أخ مع وجود الابن وكونه لابرث فتبين بطلان قوله ولعمرى ان العناد أجبرهم على انكار نسب الانبياء ولاءتب على المؤلف حيث ازدري باسهاعيل لكونه ابن الجارية فان اسلافه افتروا على جدات المسيح عليه السلام بانهن واني ودسوا ذلك في التوراة كقولهم ان بنات لوط فجر بهن أبوهن وولدن منه أولاداً وكذلك قالوا بان يهوذا عليه السلام فجر بكنته ناماروأولدها نسلا ويعتقدون من هذين النساين بان يهوذا عليه السلام

أيها المؤلف أهايمرق جينك من ازدرائك باسماعيل لكونه ابن جارية وافتخارك بالمسيح وانه بزعمك ابن زنا وما ضرهاجر كونها جارية مع عفتها لانها لم تزن بل قبلت إراهيم زوجاً الها أحلها الله بملك اليمين كا أحل المرأة بالذكاح وأظن أن المؤلف غلبت عليه عادة الافرنج فصار ينظر الجارية المحالة لمالكها شرعا زانيسة وأولادها أردياء وينظر أولاد الزنا من المرأة المنكوحة أبياء ويصدق عليهم قول عيسي عليه السلام في آخر وسول عن المحيل من (أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ السبم طيب أن نخرج القذي من عين أخيك ) والمعجب من هذا المؤلف كيف صح الشبه عنده والمماثلة بين عدى وموسي وأعمالهما وأوصافهما متفايرة ولا سيما يزعم بان الاول إله خالق وان الناني رسول وعبد مخلوق أنسي قوله غير بسيد (اني للعبد أن يساوى السيد) كيف صح عنده هذا المماثلة بين العبد والسيدوها موسي وعيسي ولم يساوى السيد ) كيف صح عنده هذا المماثلة بين العبد والسيدوها موسي وعيسي ولم على المحالة والسلام وأوصافهما وأفعالهما واحدة فاقول بعيسي وموسي كا قال عليهم الصلاة والسلام وأوصافهما وأفعالهما واحدة فاقول بعيسي وموسي كا قال باسحق واسماعيل رداً للمؤلف لااعتقاداً (واني للمخلوق أن يمائل الحالق ) فعلى كل لامجال للقول بان النبي الوعودهو عيدي ومع هذا فانجيل متي صرح في وسوس كل لامجال للقول بان النبي الوعودهو عيدي ومع هذا فانجيل متي صرح في وسوس كل لامجال للقول بان النبي الوعودهو عيدي ومع هذا فانجيل متي صرح في وسوس كل لامجال للقول بان النبي الوعودهو عيدي ومع هذا فانجيل متي صرح في وسوس كل كل لامجال للقول بان النبي الوعودهو عيدي ومع هذا فانجيل متي صرح في وسوس كل كل المحال للقول بان النبي الوعودهو عيدي ومع هذا فانجيل متي صرح في وسوسي كل المحالة المؤلفة الموسي و علي الموسي و علية والموسي و علي الموسي و عول موسي و علي الموسي و عدى ومع هذا فانجيل متي صرح في وسوس كل الوي الموسي و عدى وموسي كل المحال الموسي و عدى ومع هذا فانجيل متي صرح في وسوس كل الموسي و علي الموسي و عدى وسي و عدى وموسي كلي الموسي و عدى وموسي كل الموسي و عدى وموسي و عدى وموسي كلي الموسي و الموسي كلي الموسي و عدى الموسي و الموسي و الموسي كلي الموسي و الموسي كلي الموسي كلي الموسي و

آبائهم تقطر من دماءالكفار والمشركين أولا يستحي من يقول فيصلانه لربه انتبهكم تناميارب استيقظ من رقدتك ينحيه بذلك وبحميه من تعيير من يقول في صلاته الحمد للمرب العالمين الرحن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعب وإياك نستعين فلو بلغت ذنوپ المسلمين عددالحصا والرمال والتراب والانفاس مابلغت مباغ قتل نبي واحد ولا وصلت الى قول إخوانالةرؤد إن الله فقــير ونحن أغنياء وقولهم عزير بن الله وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وقولهـم إن الله بكي على الطوفان حتى رمد من البكاءو جعلت اللائكة تعوده وقولهـم إنه عض أنامله على ذلك وقولهم أنه ندم على خلق البشر وشق عليه لما رأى من معاصيم وظلمهم وأعظم من ذلك نسبة هذاكله الى انتوراة التي أنزلها على كايمه فلو بلغت ذنوب المسلمين ماباغت لكانت في جنب ذلك كتفلة في بحر ولا تنس قصة أسلافهم مع إيشالون الخارج على داود فان سوادهم الاعظم انضم اليه وشدوا

معه على حرب داود ثم لما عادوا الى طاعة داود وجاءت وفودهم وعساكرهم مستغفرين معتذرين في ميشائيل ليمض كل بحيث اختصموا في السبق اليه فنبغ منهم شخص ونادى بأعلى صوته لانصيب لنا في داود ولا حظ في ميشائيل ليمض كل منكم الى خبائه بااسرائيليين فلم يكن باوشك من أن ذهب جميع علسكر بني اسرائيل الى أخيتهم بسبب كلته ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها الى خدمة داود فما كان القوم الا مثل هميج رعاع بجمعهم طبل ويفرقهم عصى على فصل الصائح عادت العساكر جميعها الى خدمة داود



الفاحش فقطعوا الزيادة وحظروها

على فقهائهم وحرموا من يزيد عليه

شيئاً فوقف الكتاب على ذلك المقدار

وهذه الامة الغضبية وانكانوا مفترقين افتراقاً كثيراً فيجمعهم فرقتان القرابون والربانيون وكانوا لهم أسسلافهم فقهاؤهم صنفوا لهم كتابين أحدهما يسمى المشي ومبلغ حجمه نحوثمانمائة ورقة والثاني يسمى التلمود ومبلغه قريب من نصف حمل بغل ولم تكن المؤلفون له في عصر واحد وانما ألفوه في جيل بمد حيل فلما نظر متأخروهم الي ذلك وانه كلما م عليه الزمان زادوا فيه وفي الزيادات المتأخرة ماينقض كثيراً من أوله عاموا إنهــم ان لم يقفلوا باب الزيادة والا أدى الى الخلل

> -ف-٦ نقلا من النبوات بحق المسيح بنص صريح ولفظه ( وأنت يابيت لحم أرض بهوذا است الصغرى دين رؤساء يهو ذا لان منك يخرج مدبر يرعي شعبي اسرائيل) ويؤيد ذلك قول عيسى عليه السلام بنص الانجيل ( لم أوسل الا الى بيت اسرائيل الضالة ) وكثير من الآيات والنصوص التي تدل على ان عيسي لم يأت بشريعة مستقلة تنسخ ما قبلها كموسى ومحمد صلوات الله وسلامه علمهم أجمين بل أتي مؤيداً للتوراة كما صرح بذلك في قوله في ـصـ ٥ من أنحيل منى ( ما جئت لانقض الناموس بل لاكمله) فتبين بالبداهة ان عيدى نبي من أنبياء بني اسرائيل وأنجيله كاسفارهم تابع لشريعة موسى

وكان فقهائهم غروا ملنهم وحظروا علمهم أكل اللحمان من ذبائع من لم يكن على دينهم لأنهم علموا أن دينهم لايبقي علمهمع كونهم تحت الذل والعبودية وقهر الايم لهـم الا أن يصدوهم عن مخالطةمن كان على غير ملتهم وحرموا علمهمنا كحتهم والأكل من ذبائحهم ولم يمكنهم ذلك الابحجة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبون فها على الله فان التوراة انماحرمت علمهم مناكحة غيرهم من الايم لئلايوافقوا أزواجهن في عبادة الاصناموالكفر بالله وانما حرمت علمهم أكل ذبائح الايم التي يذبحونها قرباناً للاصنام لانه سمىعامهاغير إسماللة فاما ماذكر عليه اسم الله وذبح لله فلم تنطق التوراة بحريمه البتة بل نطقت باباحة أكامهم من أيدي غيرهم من الامم وموسى انما نهاهم عن مناكمة عباد الاصنام خاصة وأكل مايذبحونهاسم الاصنام قالوا النوراة حرمت علنا أكل

وأماذكر المؤلف في أوجه النسبة بين موسي وعيسي بقوله (الوجه الاول)القربي الخ فنقول قد ذكرنا آنفا ان أنبياء بني اسرائيل وموسى وعيدي ومحمدا يجمعهم النسب في ابراهم صلوات الله علمهم أحمين لانه هو أبو الانداء وعهدالله مربوط فيه وفي ولديه اسماعيل واسحق فجعل العهدأولا في نسل اسحق من فحذ يهوذا وبعد انقضاء المدة المعينة في علم الله القديم بزوال القضيب والنبوة من فخذ يهوذا كما صرحت التوراة بانه لا بزول القضيب من فخذ بهوذا حتى يأتي شيلون أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو كذلك من نسل اسماعيل بن ابراهيم كم أخبر الله عنه في التوراة بما خلاصته ( وقال ابراهم لله ليت أسماعيل يعيش امامك فقال الله بلسارة أمرأتك تلدلك ابنأ وتدعو اسمه اسحق وأقيم عهدي بنسله وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيهها أنا أباركه وانمره وأكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسايلد واجعله الشعب كبير لانه نسلك ) أي يظهر من نسله رسول سيكون على شعب كبير فكان وهو أحدق القائلين ثم أي مشابهة تحصل من قوله ان موسي كلم اللهوعيسي كلة الله فان كون موسي كله الله تكلما مسلم ولكن لم نر في الاناجيل بان عيسي أيضاً كلمه الله كموسى بل افتريتم عليه بقولكم أنه هو الله ووجه المماثلة بينهما أبعد من المشرقين

قال المؤلف ( الوجه الثاني ) الشبه ( لأن موسى كانوسيطاً بين الله وبين بني

الطريفا قيل لهم الطريفا هي الفريسة التي يفترسها الأسد والذئب أو غيرهما من السباع كما قال في التوراة ولحم في الصحراء فريسة لاتأكلوا وللكلب القوه فما نظر فقهاؤهم الى أن التوراة غـير ناطقة بحريم مآكل الايم عليهم الاعباد الاصنام وصرحتالتوراةبان تحريم مؤاكاتهم ومخالطتهم خوف استدراج المخالطةالى المناكحة والمناكحة قد تستتبع الانتقال من دينهم الىدينهم وموافقتهم فىعبادةالاونانووجدوا جميع هذاواضحأفي التوراة اختلقوا كتابا سموههلكت سخيطآ وتفسيره علم الذباحة ووضعوا في هذا الكتاب من الآصار والاغلال ماشغلوهم به عماهم فيه من الذل والصغار والخزي فأمروهم فيهأن ينفخوا الرئة حتى يملؤها هواء ويتأملونها هل يخرج الهواء من ثقب منها أملا فان خرج منها الهواء حرموه وان كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض لميأ كلوه وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيحة ويتأمل بأصابعه فان وجد القلب ملتصقاً الى الظهر أوأحد الجانبين ولوكان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة حرموه ولم يأكلوه وسموه طريفا ومعني هذه اللفظة عندهم انه نجس

اسرائيل وعيسي أيضا وسيط بين الله والناس )

أقول أيها المؤلف انت تعلم بان بني اسرائيل أقل من معشار عشرالناس كيف تحصل المماثلة بين موسي الذي هو نبي على عشر معشار الناس وبين عيدي الذي زعمتم انه وسيط على كل الناس والحق ان كافة الرسل والانبياءهم وسطاء بين الله وبين من أرسلوا اليهم ولو أنهم يجعلون المسيح كموسي عبد الله ورسوله لاغضنا عن مناظرتهم في هذا الوجه واكتفينا ببقية البشارات والآيات الدالة على شبوت وسالة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم

وقال المؤلف الوجه الثالث (قيادة موسي ابني اسرائيل من مصر الى أرض الحرية والمسيح أيضا قائد المؤمنين ومخرجهم من عبودية الشيطان الرجيم وموصلهم الى أرض الحرية جنات النعيم )

أقول أن هذا التمثيل بين الرسولين خبط في المماثلة بل خرف لانه وصف السكليم بقائد حيش من أرض الى أرض في الدنيا ولم يجعل له نصيبا في الآخرة ووصف المسيحانه انقذ المؤ منين من الضلال الى الهدي وادخلهم الجنة دار القرار ولم يجعل له نصيبا في الدنيا فأين وجه المماثلة بين الدنيا والآخرة وعيسي وموسي وصفاتهم امتناقضة على ان عيسي وموسي وانبياء بني اسرائيل كافة و محمدا صلى الله عابهم وسلم انقذوا قومهم من الضلال الى الهدي فتأمل

ومن تشبيهاته السيخيفة قوله في التشبيه الرابع ما ملخصه (أن موسي حارب أعداء الله وأخضعهم والمسيح حارب حربا روحيا وأخضع القلوب والأميال التي هي اعظم من اخضاع الرقاب وسوف يخضع له كل شي تحت قدميه ويهلك أعدائه) اقول ان هذا الموالف لاشك سكران من خرة التثليث لانه أثبت المناقضة في صفات هذين الرسولين من حيث لايشعر وخرج عن صدد البحث ولا نفهم مراده من قوله حربا روحيا ولعل آلات الحرب يقال لها روحية بلغة ما لايعلمها الا الراسخون بعلم التثليث حتى يصلح جوابا لحلطه (وآية السيف تمحو آية القلم) والحق ان قوله هذا يشبه كلام بولس في رسالته و نصه ( نعبد بجدة الروح لابعتق

حرام وهذه التسمية عدوان منهم فان معناها في لغتهم هي الفريسة التي يفترسها السبع ليس لها معني في لغتهم سواه وكذلك عندهم في التوراة ان اخوة يوسف لماجاؤا بقميصه ملطخأ بالدم قال يعقوب في جملة كلامطاروف طوراف يوسيف تفسيره وحشردي أكله افتراساً افترس يوسف وفي التوراة ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا فهذا الذيحرمته التوراة من الطريفا وهذا نزل عليهم وهم في التيه وقد اشتد قرمهم الى اللحم فمنعوا من أكل الفريسة والميتة ثم اختلفوا في خرافاتوهذيانات تتملق بالرئة وقالوا ما كان من الذبائح سليما من هذه الشروط فهو دخياو تفسيره طاهر وماكان خارجاً عن ذلك فهو طريفا وتفسيره نجس حرام ثم قالوا معنى قوله في التوراة ولحم فريسةفي الصحراء لا تأكلوه للكلب ألقوه يعنى أذا ذبحتم ذبيحة ولم يوجد فها هذه الشروط فلاتأ كاوهابل بيعوها على من ليس من أهل ملتكم قالوا ومعنى قوله للكلب القوءأى لمن لمس

على ملتكم فهو الكلب فأطعموه اياه بالتمن فتأمل هذا التحريف والكذب على الله وعلى النوراة وعلى الحرف) موسي وكذلك كذبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك فقال في السورة المدنية التي خاطب فيها أهل الكتاب (فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم و لحم الحنزير وما أهل به لغيرالله ) وقال في الانعام (قل الأجد فيما أو حي الى محرم على طاعم بطعمه الأأن يكون ميتة أو دماً مسفو حاً أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقاً أهل لغير

والكذب البارد علىالله وعلىالتوراة

وعلى موسى وان اصحاب التلمود

والمشا كذابون علىالله وعلىالتوراة

وعلى موسى وأنهم أصحاب حماقات

ورقاعات وان أتباعهم ومشايخهم

يزعمون أن الفقهاء منهم كانوا اذا

اختلفوا في مسئلة من هذه المسائل

وغيرها يوحى الله الهم بصوت

يسمعونه الحق في هذه المسئلة مع

الفقيه فلان ويسمون هذا الصوت

بث قول فلما نظر القرابون الى هذا

الكذب والالحاد قالوا قدفسق هؤلاء

ولا بجوز قبول خبرفاسق ولا فتواء

فخالفوهم في سائر ما أصلوه من

الامور التي لم ينطق بها نص التوراة

وأما تلك الترهاتالتي الفها فقهاؤهم

الذين يسمونهم الجحامم في عـلم

الذباحة ورتسوها ونسوها الى الله

فاطرحها القرابون كلها وألقوها

وصاروا لايحرمون شيئًا من الذبائح

التي يتولون ذبحها البتة ولهم فقهاء

أصحاب تصانيف الأأنهم لايبالغون

في الكذب على الله وهم أصحاب

ظواهم محردة والاولون أصحاب

الله به فمن اضطرغير باغ ولاعاد فلااثم عليه ان الله غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهــم شحوه مماالا ماحملت ظهورها أو الحوايا أو مااختاط بعظم )فهذا تحريم زائد على تحريم الاربعة المتقدمة وقال في سورة النحل وهي بعد هــذه السورة نزولا (وعلى الذين هادوا حرمنا ماقطصنا عليك من قبل )فهذا المحرم عليهم بنص التوراة ونص القرآن فلما نظر القرابون منهم وهم أصحاب عانان وبنيامون الى هذه المحالات الشنيعة والافتراء الفاحش

الحرف) ولربقائل يقول ازالمقصدمن قوله حربا روحياً أي ازرو حالقدس أخضع قلوبالناس للأيمان بعيسي عليه السلام قلت وهذا لايقال له حرب روحي بل يقال عناية الله جملت الهداية في قلوب المؤمنين فآمنوا قال الله تعالى( ولو شاء الله لهدي الناس جيماً )ولكن لم يشأ على ان الصحف السهاوية اخبر تناعكس دعواه فهذه التوراة تنبئنابان موسى عليه السلام بعد محاربات عنيفة دموية أخضع لرسالته أمما كثيرة لا يعلم عددهم الاالله تعالى وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم فأنه حارب حتى سالتأودية من دماء المشركين وخضعوا لرسالته من المغرب الى الصين ولم نسمع بخضوع احد للمسيح الاالتلاميذونفر معددون على انالانجيل أيضاً يخبرنا انهم ارتدوا حين الصلب الا بطرس وقليل من التلاميذ وعدديسر أخفوا إبمانهم خوفاً من الهود حتى ان عيسي عليه السلام طلب من التلاميذان يشتروا سيوفا لمدافعة الهودعنه فلم يطعه أحد منهم الا اثنان بطرس وتلميذ آخر فاين ذلك الحرب الروحي الذيأخضع كل شئ تحت قدميه على زعم هذا المؤلف على انذالم نجد في كتهم حربا روحياً ولا بشريا ولا سما قوله سيخضع لعيسي كل شئ تحت قدميه في مستقبل الزمان فهل يصح تشبه الموهوم بالمحسوس وكف حازله انكار المحسوس الذي هو حروب نبنا صلى الله عليه وسلم الذي عم الدنيا تأثيرها ومن تشبيها المؤلف ماقاله في الوجه الخامس وهو آخر تشبيهه المسيح بموسى عليهما

ومن تشبيها المؤلف ماقاله في الوجه الخامس وهو آخر تشديه المسيح بموسى عليهما السلام وخلاصته (شريعة التوراة أعطيت لموسى وشريعة الانجيل أعطيت للمسبح والمسيح قدفاق بما لايقاس لان الناموس بموسي أعطي وأما النعمة والحق فيسوع صارا ) انتهى قوله أقول ان كلام هذا المؤلف سنقض بعضه بعضالان في آخر الجماة لم يثبت لعيسي ناموسا محوسي بل النعمة والحق وفي أولها يثبت لعيسي ناموسا موسي وفي وسط الجملة صرح بان موسي لم يكن مثل عيسي وبيهما بون بعيد وذلك يفهم من قوله ان المسيح فاق موسي بما لايقاس فاعترف بفساد تمثيله ولاحاجة الى تكلفنا للانبات فتحقق ان النبي الموعود في التوراة لم يكن عيسي ولم يأت بعد عيسي رسول موصوف بما وصفه موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم لانه مثل موسى و كتابه مستقل باحكامه وصفه موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم لانه مثل موسى و كتابه مستقل باحكامه

استنباط وقياسات و والفرقة الثانية يقال لهم الربانون وهم أكثر عدداو فيهم الجحاميم الكذابون على الله الذين زعموا ان الله كان يخاطب جميعهم في كل مسئلة بالصوت الذي يسمونه بثقول وهذه الطائعة أشداليهو دعداوة لغيرهم من الامم فان الجحاميم أوهموهم بإن الذبائح لا يحل منها الاما كان على الشهر وط التي ذكروها فان سائر الأمم لا تعرف هذا وانه شئ خصوا بهوميزوا بهم عن سواهم وان الله شرفهم به كرامة لهم فصار الواحد منهم ينظر الى من ليس على نحلته كما ينظر الى الدابة وينظر الى ذبائحه

كا ينظر الى المينة واما القرابون فاكثرهم خرجوا الى دين الاسلام ونفعهم تمسكهم بالظواهر وعدم تحريفهاالى ان لم يبق منهم الاالقليل لانهم اقرب استعداداً لقبول الاسلام لأمرين احدها اسانة ظهم بالفقهاء الكذابين الفترين على الله وطعنهم عليهم الثاني تمسكهم بالظواهر وعدم تحريفها وابطال معانيها واما أولئك الربانون فان فقهاءهم وجحاميعهم حصروهم في مثل سم الخياط بما وضعوا لهم والاغلال التي شرعها الله عقوبة لهم وكان لهم في ذلك مقاصد منها أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في مضادة مذاهب

كم استقلت التوراة باحكامها من إرثوحربوجزية وقصاص وصوموصلاة وتحريم وتحليل وختان وطلاق وتعدد زوجات وزكاة وقرابين وأعباد

أيها المؤلف ماللك تخبص بالردبدون ترو ولا تدبر كاصرت تخبط خبط عشواء في جبال فاران تارة ثبت جبل فاران في الحجاز و تارة في مكة وأخرى في سينا و تارة في مصر واجري في همدان العجم على انه لو ثبت قولك فلا يضرفي السال البحث و موضوعه لانك اعترفت بوجود جبل في مكة أو الحجاز اسمه فاران و هو المقصد فتبين فساد ردك من اساسه ومن أراد زيادة الاطمئنان فلير اجع الفارق و اظهار الحق ففيهما الكفاية وفي صحيفة (٨٨) من رسالته اعترف بان نسخ التوراة والاناجيل يخالف بعضها بمضا وهذا هو التحريف الذي صرح به القرآن الكريم وذلك في بحث ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام حيث قال في النسخة المطبوعة قديما سنة ١٨٤٨ كافي الثنية (وأجعله لشعب كبر) وفي النسخة المطبوعة حديثاغير و دو جعلوه هكذا (وأجعله أمة كبيرة) وبين الجلتين يون بعيد بالمعني لان الذي يفهم من النسخة القديمة ألم كبيرة وسين الجلتين يون بعيد بالمعني لان الذي يفهم من النسخة القديمة في نسله وهذا هو التحريف والمواف يتجاهل معرفة معني قوله اشعب الى في نسله وهذا هو التحريف والمواف يتجاهل معرفة معني قوله اشعب الى ان قال ما لفظه ( مامعني لام الاختصاص في كلة لشعب هل يريد صاحب الاظهار ان قال ما لفظه ( مامعني لام الاختصاص في كلة لشعب هل يريد صاحب الاظهار ان قال ما لفظه ( مامعني لام الاختصاص في كلة لشعب هل يريد صاحب الاظهار ان قال ما لفظه ( مامعني لام الاختصاص في كلة لشعب هل يريد صاحب الاظهار ان الماعيل سيكون ملكا او مختصا بمحمد ان هذا الى التاقية ولماذا لا يكون الغيره ) انهي كلامه بحروفه

اقول المتجاهل في معنى هذا النص وهو عارف به وبمعناه ولكن العناد اعماه ان معنى قوله من النسخة القديمـة (واجعله لشعب كبر) اي سيظهر من نسله رسول صاحب شعب عظيم ووقع الامر طبق قوله وصدقت الرؤيا بالفعل ومعنى قوله من النسخة الجديدة واجعله امة كبيرة ان نسله يكونوا امة كبيرة فهذا التحريف نفى النبوة والرسالة من نسل اسماعيل بل جعله أمة عظيمة فقط وهو المراد من التحريف عندهم والموالف بعد ما تلى ودرس تفصيل ذلك من كتاب الطهار الحق تجاهل بمعناه فكأ نه مافهم القصد من لام الاختصاص من لفظ اشعب

الايم حتى لايختلطوا بهـم فيؤدي اختلاطهم بهم الىموافقتهم والخروج من السبت والهوديةالقصد الثانيان اليهود مبددون في شرق الارض وغربها وجنوبها وشالها كاقال تمالي (وقطعناهم في الارض أنما ) وما من جماعة منهم في بلدة الااذا قدم عايهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة فيدينهوالمبالغة في الاحتياط فان كان من فقهائهم شرع في انكار أشياءعلم يوهمهم قلة دينهم وعامهم وكلا شددعلهم قالوا هذا هو المالم فأعلمهم أعظمهم تشديداً عليهم فتراه أول ماينزل علمهم لايأكل من أطعمتهم وذبأئحهم ويتأمل سكين الذباح ويشرع في الانكار عليه بعض أمره ويقول لاآكل الا من ذيجة يدى فتراهم معه في عذاب ويقولون هذا عالم غريب قدم علينا فلا يزال ينكر علهم الحلال ويشدد عليم الآصار والاغلال ويفتح لهم أبواب المكر والاحتيال وكلما فعلوا هذا قالوا هذا هو العالما لرباني والحجم الفاضل فاذا رآمرئيسهم قد مشي حاله وقبل

بينهم مقاله وزر نفسه معه فاذا رأي انه ان ازدرى به وطعن عليه لم يقبل منه فان الناس في الغالب يميلون وسيملم مع الغريب وينسبه اصحابه الى الجهل وقلة الدين ولا يصدقونه لانهم يرون القادم قد شدد عليهم وضيق وكماكان الرجل اعظم تضديقاً وتشديداً كان افقه عندهم فينصرف عن هذا الرأى فيأخذ في مدحه وشكره فيقول لقدعظم الله ثواب فلان اذ قوى ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة وشيد اساسه واحكم سياج الشرع فيبلغ القادم قوله فيقول ماعندكم افقه منه ولا اعلم بالتوراة

ونسبه الى الحروج عن الهودية

فنضيق بهاليلد على هدده الحال فلا يسعه إلا أن يصلح ماينه وبين الحبر

بما يقتضيه الحال فيقول للهؤد ان

فلانأ قدأبصر رشده وراجع الحق

وأقلع عماكانفيه وهواليوم يهودي

على الوضع فيعودون له بالتعظيم

والاكرام \* وأذكر لك مسئلة من

مسائل شرعهم الميدل أو المنسوخ

تعرف بمسئلة الساما والحالوس وهي

انعندهم فيالتوراة اذا أقام اخوان

في موضع واحد ومات أحدها ولم

يعقب ولدأ فلاتصر امرأة المتالي

رجل أجنى بل ابن حمها ينكحها

وأول ولد يولدها بنس الى أخمه

الدارج فان أييان ينكحها خرجت

متشكية الى مشيخة قومهقائلة قد أبي

ابن حمى أن يستبق إسها لأخمه في

بني اسرائيل ولم يردنكاحي فيحضره

ويكلفه أن يقف ويقول ماأردت

نكاحها فتناول المرأة نعله فتخرجه

من رجله وتمسكه بيدها وتبصق في

وجهه وتنادي عليــه كذا فليصنع

وإذا لقيه يقول لقد زين الله بك أهل بلدنا ونعش بك هـذه الطائفة وان كان القادم عامهم حبراً من أحبارهم فهناك تري المجب العجيب من الناموس التي تراه يعتمده والسنن التي يحدثها ولا يعترض عليه أحد بل تراهم مسلمين له وهو يحتلب درهم ويجتلب درهمهم واذا بلغه عن يهودي طعن عليه أصلي عليه حتى يرى منه جلوساً على قارعة الطريق يوم السبت أو يباغه آنه يشتري من مسلم لبناً أو خمراً أو خرج عن بعض أحكام المشا والتلمود حرمه بين ملأ البهود وأباحهم عرضه

( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) ثم اعترض الموَّلف في صحيفة ( ٨٨ ) من رسالته بما نصه ( الحامسة لايزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون وله يكون خضوع شعوب ) قال صاحب الاظهار أن المقصود بشاون هو محمد وحاول ان يبين فساد استادها الى المسيح تاريخيا فضل خلالا بعيداً ) انهي

أقول ان هذا المعترض استعمل أنواع الحيل والتصنيعات في اعتراضه ولاسما في نقل النص من النسخ الجديدة ولنأت هنا بنقله من النسخة القديمة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ قال في سفر يعقوب الني عليه السلام لما حضره الموت وأوصي أولاده قائلا في ـصـ ـ 29 ما نصه ( فدعا يمقوب بنيه وقال لهم اجتمعوا فانبئكم بما يصيكم في آخر الايام") الى أن قال فيه ف. ١٠ ونصه ( فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه حتى يجيء الذي له الكل واياه تنتظر الامم) انتهي وذلك أن شيلون لفظة عبرانية وترجمها بالعربية له الكل وعلى رواية ﴿ رئيس السلام الذي له الحق) فانظر هداك الله الى اختلاس هذا المؤانف في نقله الاول فأنه رفع الألف واللام من لفظة ( القضيب ) وبدله بلفظ ( قضيب ) بدون الالف واللام وبهذه الدسيسة غير المعنى والموضوع ثم في النسخة القديمة هكذا ( والمدبر من فخذه) فغيره المؤلف فكتبه ( ومنتزع من بين رحليه ) فهذا النبديل اختلف المعنى المقصودوفي النسخة القديمة مانصه (وإياه تنتظر الأمم) فيدله وغيره المختلس بقوله (وله يكون خضوع شعوب) وهــذا ايضاً مغاير جــدا وخلاصة الأمر انه قد استعمل التحريف بأنواعه في هذا النص ولا يخجل من قوله بصحيفة (٨٧) ان صاحب اظهار الحق ترك آيتين سابقتين عمدا فالاولى منهما أن ابراهم دعا الله أن يقيم عهده من بعده بابنه اسماعيل والثانية ان الله قال لابراهيم بل أقيمه بابن سارا وسأجعل اسماعيل لشعب كير لانه نسلك

أقول عدم ذكرها في اظهار الحق لعــدم تماسهما بالبحث ولا نزاع في ان الله أقام عهده بعــد ابراهم أولا بالـحق ثم بشره بالماعيل بانه ســيكون

بالرجل الذي لايني بت أخمه ويدعي فيما بعد بالمخلوع النعل وينتبز بنوه بهذا اللقب وفي هذا كالتلجيئةله الى نكاحها لانه اذا علم انهقد فرض على المرأة وعليه ذلك فربما استحيا وخجل من شيل نعله من رجله والبصق في وجهه ونبزه باللقب المستكره الذي يبقي عليه وعلى أولاده عادة لم يجد بدأ من نكاحها فانكان من الزهد فها والكراهة لها بحيث يري ان هذاكله أسهل عليه من أن يتلي بها وهان عليه هذا كله في التخلص منها لم يكره على نكاحها هــذا عندهم في النوراة ونشأ لهم من ذلك فرع مرتب عليه وهو أن يكون

(1.)

﴿ ذيل الفارق ﴾



فأقول ان صاحب إظهارالحققدس الله روحه لم يستندعلي التاريخ الا ليمطل

للطائفة الكاثولوكية والاسلام وأما ماتدعيه الكاثوليك وكل مسيحي في شيلون إنه هو المسيح

فباطل من جهات أخر غير التاريخ وسنكرر هنا توضيحه أيضاً وهو إن من تأمل في

تفسير هذا النص من صاحب إظهار الحق والفارق والكانوليك بل سائر الفرق

النصرانيةماعدا البروتستانية فانهـم متفقون على أن المراد من القضيب هو حكم

الشريعة والمدبر هو الرسول المرسل إلى رعاية القوم يذلك القضد أي بأحكام

تلك الشريعة ليستقص بهاولاخلاف في ذلك وإنما الخلاف فيأن شيلون هل هو عسى

أم محمد صلوات الله علمهما والذي يفهم من صراحة النص أن شيلون لم يكن من

فخذ يهوذا وبمجيئه تبطل النبوة والشريعة التي كاننا منحصرتين في فخذ يهوذا ولا

نزاع في عيدي بأنه من فخذ يهوذا فلذلك يمتنع أن يكون هوشلون بل شيلون هو

رسول آخر الزمان الموعود بمحيئه من نسل اسهاعل كما تقدم محيَّه ولا سها في آخر

فقرة من العهد القديم فانه صرح فها تصريحاً بيناً ورمزه بايلياء رسول آخر الزمان أي

أحمد ويؤيده توافق عددهما على حسب عدد حروف أبجدكما ان هـــــذا الحساب

والرمن تعتبره بنو اسرائيل وقــد أشار اليــه مفسر الانحيل وتكرر بحثه هنا

وبالفارق وبما ان الله تعالى جعل اكل شئ أجلا وقدراً اقتضت حكمته الباهرة

بعد انقضاء المدة المعينة في عامه لني اسرائيل وأنبائهم فأرسل شيلون الذي هو

خاتم الأنبياء وهو الذي تنتظره الأمم المسمى ( رئيس السلام وله الحق ) كما فسره

المؤلف فهذا هو الذي وعد به يعقوب النبي علىهالسلام فحضر وملاً الارض قسطاً وعدلا بعد ما كانت مملوءة جوراً وظلماً وثم فضلا عن هذا فان قيافا رئيس كهنة

البهود الذيهونبي ملهم على زعمهم وهو ولا بدأن يكونمن فخذيهوذا لان النبوة

وحكم الشريعة أي القضيب على مقتضى النص منحصرتان في فخذيهوذا وقدحكم

مريداً للمرأة محباً لها وهي في غاية الكراهة له فأحدثوا لهذا الفرع حكما في غاية الظلم والفضيحة فاذا جاءت الى عند الحاكم أحضروه معها ولفنوها ان تقول ان ابن حمى لايقم لاخيه إسها في بنى اسرائيل ولم يرد نكاحي وهوعاشق لها فيلزمونها بالكذب عليه وانها أرادته فامتنع فاذا قالت ذلك ألزمه الحاكم انيقوم ويقول ماأردت نكاحها ونكاحها غاية سؤله وأمنيته فيأمرونه بالكذب عليها فيخرج نعله من رجله الاانه لامسك هناك وببصق في وجهه وينادى عليه هذا جزاءمن لايبني بيت

أخيه فلريكفهم انكذبواعليه حتى أقاموه على شعب كبر وسيباركه لانه نسله ﴿ واما تقوله على إظهار الحق بقوله انه ( حاول مقام الخزي وألزموه بالكذب واليصاق أن ببين فساد إسناد هـذا النص المار ذكره في شيلون الى المسيح تاريخياً ) الخ في وجهة والعتاب على ذنب جره غيره كم قبل ماذهبت البهالطائفة البروتستانية لأنهم فسروا المدبروالقضيب بالسلطة الدنيوية خلافا

وجرم جره سفهاء قوم

وحل بغير جارمه العذاب

أفلايستجيمن تعيير المسلمين من هذا شرعهودينه ولا يستبعد اصطلاح الامة الغضبية على المحال وانفاقهم على أنواعمن الكفر والضلال فانالدولة اذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليهاوأخذ بلادها انطمست حقائق سالف أخبارها ودرست معالم دينها وآثارها وتعذرالوقوف على الصواب الذي كان عليه أولها وأسلافها لان زوال الدولة عن الامـة انما يكون بتتابع الغارات وخراب السلاد واحراقها وجلاء أهلها عنهافلاتزال هـذه البلايا متنابعـة علما الى ان تستحيل رسوم دياناتها وتضمحل أصول شرعها وتتلاشى قواعد دينها وكلاكانت الامة أقدم واختلفت عليها الدول المتناولة لها بالاذلال والصغار كان حظها من الدراس

دينها أوفر وهذهالامة الغضبيةأوفرالأ ممحظاً من ذلك فانهامن أقدمالاً مم عهدا واستولت عليهاسائرالاً مم من الكلدانسين والبابليين والفرس واليونان والنصاري وما من هذه الانم أمة الاوقصدت استئصالهم واحراق كتبهم وتخريب بلادهم حتىلم يبق لهم مدينة ولا جيش ولا حصن الا بأرض الحجاز وخيبر فأعن ماكانواهناك فلما قام الاسلام واستعلن الرب تعالى من جبال فاران صادفهم تحتذمة الفرس والنصارى وصادف هذه الشرذمة بخيبر والمدينة فأذاقهم الله بالمسلمين من القتل والسبي وتخريب الديار ذَ نوبا مثل ذَ نوبأصحابهم وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء فكتب الله عليهم الجلاء وسباهم ومزقهم بالاسلام كل ممزق ومع هذا فلم يكونوا مع أمة من إلا الايم أطيب منهم مع المسلمين ولا آمن فان الذي نالهم من النصاري والفرس وعباد الاصنام لم يناهم من المسامين مثله وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم المصاة الذين قتلوا الأنياء وبالغوا في طلبهم وعبدوا الاصنام وأحضروا من البلاد سدنة الاصنام لتعظيمها وتعظم رسومها في العبادة وبنوا لها البيع والهياكل وعكفوا على عبادتها

وتركوا لها أحكام التوراة وشرع موسى أزمنة طويلة وأعصاراً متصلة فاذا كان هذا شأنهم مع ملوكهم فما الظن بشأنهم مع أعدائهم أشد الاعداء علمم كانصارى الذين عندهم انهم فتلو اللسيح وصلبوه وضعفوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الشواءعلى رأسه وكالفرس والكلدانيين وغيرهم وكثيراً مامنعهم ملوك الفرسمن الحتان وجعلوهم قلفا وكثيرآ مامندوهم من الصلاة لمعرفتهم بان معظم صلاتهم وعاءعلى الايم باليوار وعلى بلادهم بالخراب الاأرض كنعان فاما رأوا أن صلاتهم هكذا منعوهم من الصلاة فرأت الهود أن الفرس قد حدوا في منمهم من الصلاة اخترعوا أدعية من جوابها صلاتهم سموها الخزانة وضعوا لها ألحاناً عديدة وصاروا يجتمعون على تلحينها وتلاوتها والفرق بين الخزانة والصلاة أن الصلاة بغير لحن ويكون المصلى فها وحده والخزانة بلحن يشاركه غره فيه فكانت الفرس اذا أنكروا ذلك علمهم قالت الهود نحن نغنى

هذا الني على عيسي بالقتل حداً بالالهام بمقتضى حكم الشريعة المعبر عنها بالقضيف فلو كان المقصد من شيلون هو المسيح عليه السلام لكان يمحر دمجيئه زال القضد وحكم الشريعة والرياسة من قيافا والحال انالمسيح جاء وحكم على قيافا هذا الصل ومات والقضيب باق بيد ه يحكم به بين بني اسرائيل بقد رفع المسيح فتحقق من هذا الوجه أيضاً تحقيقاً صريحاً لاغبار عليه بانشيلون هو غير المسيحوانه محمد علمهما الصلاة والدلام اذ القضيب والمدبر زالا من فخذ يهوذا حينًا جاء محمد صلى الله عايمو لم بالزسالة ومما يزيدك اطمئنانا آنه مضي تسعة عشر جيلا ولم يظهر بعد المسيح رسول ولا نبي من بني اسرائيل ولا من فخذ يهوذا ولا من غيرهم غير أحمد بعد ماكانت الأنبياء من بني اسرائيل تتري في كل وقت وزمان فهل بعد هــــذا التوضيح إنكار وتدليس فتبين ان شــيلون هو أحمد رئيس السلام ولهالحق صلى الله عليه وسلم ومن اعتراضات الموَّلف على البشارات الواردة في النبوات قوله في صحيفة (٩٢) من رسالته مانصه ( الثامنة هو ذا الاوليات قد أتتوالحديثات انا مخبر مها الح ٤٢ ـ٩- ٣٧ راجع هذا في محله في التوراة فان كل مافي هذا الفصل ممايستحق الذكر في بحثنا هو حملتان ( غنوا للرب أغنية حديدة)و ( لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار)فصاحب الاظهار قال ان الاغنية الجديدة عبارة عن العبادة على النهج الجديد التي هي في الشريعة المحمدية ولفظ قيداراً قوى اشارة الي محمدولكن الحقيقة ليس مازعم وما حمل اشعباء على القول (غنوا للرب اغنية جديدة) هو عدم وفاء الاغنية القديمة بالمرام لتقديم الشكر لله على نعمه العظيمة التي سيمنحها للعالم بواسطة المسيح وعملالفداء وهذهالتسبيحة أوالاغنيةستع الديار التي سكنها قيدار اعني نسل قيدار ( النبوة تشيرالي جمرلافر دفلا تصدق على محمد ) الذي هو الابن الثاني لاسماعيل وستع سكأن سالع ساكني الحيال الصخربة وستع الجزائر والبحر واقصى الارض كلهذا أشارة الى امتداد الديانة المسيحية وارتفاع شكر الذين اعتقدوها برهانا على شعورهم بفضل الله إذ منحهم الخلاص والحياة الأبدية بالمسيح وقد تمت هذه النبوة تماما خصوصا في أيامنا هذه اذ نورمعرفة الانجيل قدأضاء في كل انحاءالارض

وننوح على أنفسنا فيخلون بينهم وبين ذلك فجاءت دولة الاسلام فأمنوا فيها غاية الأمن وتمكنوا من صلابهم في كنائسهم واستمرت الحزانة سنة فيهم في الاعياد والمواسم والافراح وتعوضوا بها عن الصلاة والعجب انهم بع ذهاب دولتهم وتفرق شملهم وعامهم بالغضب الممدود المستمر عليهم ومسخ أسلافهم قردة لقتابهم الانبياء وعدوانهم فيالسبت وخروجهم عن شريعة موسى والتوراة وتعطياهم لاحكامها يقولون في كل يوم في صلاتهم محبة الدهر أحبنا ياإلهنا ياابانا أنت أبونامنقذنا ويمثلون أنفسهم بعناقيد العنبوسائر الانم بالشوك المحيط بالكرم لحفظه وانهم سيقيم الله الهم نبياً من آل داود اذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الانم ولا يبقى على وجه الارض الااليهود وهو بزعمهم المسبح الذي وعدوا به وينهون الله بزعمهم من رقدته في صلاتهم وينحونه ويحمونه تعبالى الله عن إفكهم وضلالهم علواً كبيرا وضلال هذه الأمة الغضبية وكذبها وافتراؤها على الله ودينه وأنيائه لامزيد عليه وأما أكلهم الربا والسحت والرشا واستبدادهم دون العالم بالخبث والمكر والبهت وشدة الحرص على الدنيا

ولستاذكر بلادا الاوقد دخلها الدين المسيحي فلم تبق جزيرة من الجزائر أو منطقة من المناطق الست أو بلاد من البلدان الاوفيها من يشعر بمراحم الرب ويغني له أغنية جديدة ولكن الديانة الاسلامية لم تصل الى نصف هذا الحد من الامتداد بل لم تزل منحصرة في محال كما هو معلوم ألم تعتبق قبائل العرب المتعددة الديانة النصرائية كما عرفت سابقاً أليست هذه من قيدار من نسل اسماعيل ألم تغن هذه الاغنية الجديدة ألم يوجد من العرب من يسبح الله في رؤس الجبال قبل الاسلام فما بال صاحب الاظهار كما انس كلة تنسب الى اسماعيل أو العرب نسبها الى محمد الايوجد في العرب غير محمد ان هذا لعجب عجاب) انتهى قول المعتبر ضعل طهار الحق

أقول ان هـ نده النصوص من سفر اشعياءعليه السلام ذكرها الفارق واظهار الحق وشيرحاهامفصلا يفهمها البليد وبخضع لها المكابرالشديد ولايجتمل تأويلهاو حمايها وتطبيقها على غير الملة الاسملامية وهي وان كانت منقولة في اظهار الحق والفارق بحروفهاولكن من حيثان هذا الموالف استعمل برددعلي هذه البشارات أنواع الفساد والتمويهات والكتم والزيادات اضطررت لتكرار نقل نص واحد منها وهو الذي أبرق بهوأرعد وعربدوأزبد قال فيأسفار أشمياء عليه السلام في ـصـ ٤٩ نقلا.ن النسخة القديمة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤٨ ( هوذا عبدي الذي اعضده مختاري الذى انسرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للائم لايصبح ولاير فع ولايسمع فيالشارع صوته قصبة مرضوضة لايقصف وفتيلة خامدة لاتطفي الى الامان يخرج الحق لابكل ولاينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الحزائر شريعته هكذا يقول الله الرب خالق السموات وناشرها باسط الارض ونتائجها يعطى الشعب علمها نسمة والساكنين فنها روحا أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك واجعلك عهدا الشعب ونور أللا ثم اتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة أنا الرب هذا إسمى ومجدى لا أعطيه لآخر ولاتسبيعي المنجونات هوذا الاوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر عنها قبل أن تنبت أعلمكم بها غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصي الارض أيها المنحدرون في البحر

وقسوة القلوب والذل والصغار والخزى والتحبيل على الاغراض الفاسدة ورمى البرآء بالعيوب والطعن على الانباء فارخص شي عندهم ماعيروا به المسلمين مما ذكروه ومما لم يذكروه فهو في بعضهم وايس في جيمهم ونبهم وكتابه ودينه وشرعه برني، منه وما عليه من معاصي أمته وذنوبهم فالى الله إيابهـم وعلى الله حسابهم \*وان كانالمير للمسلمين من أمةالضلال وعباد الصليب والصور المدهونة في الحيطان والسقوف فيقال له ألا يستجي من أصل دينه الذى يدين به اعتقاده أن رب السموات والارض تبارك وتعالى نزل عن كرسى عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض فالتحم ببطنها وأقام هناك تسمة أشهر يتابط بين نجو وبول ودم طمث نم خرج الى القماط والسرير كلابكي ألقمته أمه نديها ثم انتقل الى المكتب بين الصيان نم آل أمره الى لطم الهود خديه وصفعهم قفاه وبصقهم في وجهسه ووضعهم تاجا من الشوك على رأسه والقصبة في يده استخفافا به

وانتهاكا لحرمته ثم قربوه من مركب خص بالبلاء راكبه فشدوه عليـه وربطوه بالحبال وسمروا يديه ورجلـه ورجلـه وهو يصبح وببكي ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب هذا وهو الذيخلق السموات والارض وقسم الارزاق والآجال ولكن اقتضت حكمته ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسـه لينالوا منه مانالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسجن في الحبحم

ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه فيخرجهم من سجن ابليس فان روح آدم وابراهم ونوح وسائر النيين عندهم كانت في سجن إبايس في النار حتى خلصها من سجته بتمكينه أعداءه من صلبه وأما قولهم في مريم فأنهم بقولون انها أم المسيح ابن الله في الحقيقة ووالدته في الحقيقة لاأم لان الله إلاهي ولا والدة له غيرهاولا أبلابنها الااللةولا ولد له سواه واناللهاختارها ليفسه ولولادة ولده وابنه من بين سائر النساء ولو كانت كسائر النساء لما ولدت الاعن وطي الرجال لها ولكن اختصت

> وملئه والجزائر وسكانها لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤس الحبال ايهتفوا ليعطوا الرب مجــداً ويخبروا بتسييحه في الجزائر الرب كالحيار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته بهتف ويصرخ ويقوي على أعدائه ) انتهى بحروفه

> فالذي يفهم من عموم هذا النص أن الرسول الموعود به هو محمد صلى الله عليه وسلم والمفهوم من خلاصة كلام الموالف على هذا النصان الرسول الموعوديه هو عيسى عليه السلام فانحصر الأمربين أن يكون هذا الرسول الموعود به عيسي أو محمداصلوات الله علمهما فلا ثالث بأتفاق الفريقين

فأقول أما دعوي النصاري" بهذه النبوة لاتصح قطعاً لان الله صرح في أول كلامه بالنص المذكور بان الرسول الموعود بههو عبده ورسوله والنصاري تزعم وتصرح بان المسيح هو الله ومعادل بله وشريكه وحفيده سيداً ليس عبداً فثبت بالضرورة أن الموعود به في نبوة أشعياء هو غير المسيح النَّة وعلى فرض رجوع النصاري عن ضلاايم هذا وخضوعهم بان عيسي عبد الله ورسوله ليس إلها ولا هو نَاكَ ثَلاثَة كَذَلكُ لايسوغ لهم الدَّعوي بان عيسي هو الرسول الموعود به في هذه النبوة لان الرسول المذكور في هذا النص مقيد بقيود بجب اعتبارها وموضوف بصفات يلزم أن تراعي ليصنح النطبيق وهذه القيود والاوصاف لم تكن في عيسي فمنها قوله ( لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق على الارض ) وهذا لايصدق الاعلى خاتم الرسل لأنه صلى الله عليه وسلم حارب المشركين من غير ملل وكسر أصنامهم حتى ملا الارض قسطاً وعدلا وحمّاً وأوصاف عسى عليه السلام خلاف ذلك المدة القليلة يهرب من الهود وبختني وعنـــدما بجتمع معهم في الهيكل تارة يرجونه وتارة يحقرونه بكلام ثقيل خارج عن الادب الى أن وجدوه يوماً مختفياً في بستان فأخذوه قهرأ وبعد ان جلدوه ولطموه وبصقوافي وجههصلبوه بين لصين فكيف يقال لهذا المنعوت بروايتهم بهذه الأوصاف لايكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في

ولولد. وتخطاها كما يخطى الرجل المرأة قال النظام بمد أنحكي ذلك وهم يفصحون بهذا عند من يثقون به وقد قال ابن الاخنث هذا عنهم في المعونة وقال اليه يشيرون ألا ترى انهم يقولون من لم يكن والداً يكون عقبها والعـقم آفة وعيب وهمذا قول حميمهم والى المباضعة يشيرون ومن خالط القوم وطاولهم وباطنهم عرف ذلك منهم فهذا كذرهم وشركهم برب

من النساء بأنها حلت بابن الله وولدت ابنه الذي لاابن له في الحقيقة غيره ولا والد له سواه وانها على العرش جالسة عن يسار الرب تعالى و الدابنها وابنها عن يمنه والنصاري يدعونها ويسألونها سعة الرزق وصحة المدن وطول العمر ومغفرة الذنوب وأن يكون لهم عند ابنها ووالده الذي يعتقد عامتهم أنه زوجهاولاينكرون ذلك عليهم سوراً وسنداً وذخراً وشفيعاً وركناً ويقولون في دعائهم ياوالدة الاله إشفعي لناوهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيين والمرسلين ويسألونها مايسأل الاله من العافية والرزق والمغفرة حتى إن اليعقوبية تقول في مناجاتهم لها يامريم وياوالدة الآله كوني لنا سوراً وسنداً وذخراً وركناً والنسطورية تقول ياوالدة المسيح كوني لناكذلك ويقولون لليعقوبية لاتقولوا ياوالدة الالهوقولوا ياوالدة المسيح فقالت لهم اليعقوبية المسيح عندنا وعندكم إله في الحقيقة فأي فرق بيننا وبينكم في ذلك ولكنكم اردتم مصالحة المسامين ومقاربتهم في التوحيد هذا والاوقاح الارجاس من هذه الامة تعتقد أن الله سيحانه اختارهم يم لنفسه العالمين ومسبتهم له ولهذا قال فيهم أحد الخلفاء الراشدين أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله مسبة ماسبه إياها أحد من البشر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث الصحيح انه قال شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن لي كفواً أحد وأما تكذيبه ولم يكن لي كفواً أحد وأما تكذيبه إياى فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته فلوأتي الموحدون بكل ذنب وفعلوا كل قبيح

الارض على أننا وجدنا في كتهم المقدسة بأنه لم يحكم بحدالزانية والمجكم بقضية إرث بين اخوين وانهأعطى الجزية الى من كفر بدينه ويلهذا المؤلف الايعرق جبينه خجلا عند مابتبجح على اظهار الحق ويعترض عليه بقوله ( النبوة تشير الى جمع لافرد فلا تصدق على محمد )أقول وعلى زعمه لانصدق أيضاً على عيسى لانه كذلك هو فرد وان قال بان المراد منهاالملة المسيحية قلت ولمــاذا لم يكن المراد منها الملة الاسلامية فما بالك أيها المؤلف تروغ كما يروغ الثعلب ويظهر لى من حالته أنه غضب من صاحب اظهار الحق وحم من هذه البشارات الواردة فيسفر اشعياء حتي صار يهذي بمدافعاته من حيث لايدري مع انه خرج عن صدد البحث بقوله ( ان النصاري استولت على البسلاد والعباد في انحاء السكونة من كافة الجهات ولم تبق فها زاوية الا وغنت فها الاغنية الجديدة ولاسما في زماننا ويقصد ضمنا الاشارة بالمبيلاء ملوك الافرنج على بعض البلاد وأنهم قدنادوا فها بالتثليث ونشر الفساد فأقول ليته سكتعن هذه الاشار ات لان دخول الدول الأوروباوية في أفريقيا وفي بمض المدن من آسياليس لاعلاء كلة الدين المسيحي بل لجرد القهر والغلبة والاطماع الدنيوية ولم يدخل معهم الدينالمسيحي الحقيق كما ذكر وتبجح وافتخر ولم يغنوا بالتسبيحات القديمة ولا الجديدة بل غنت نفوسهم فرحا بإشهار الصايب والمناداة بالتثليث في تلك الديار واستيلائهم علمها وهذا لم يكن بمحاربة روحية كما زعم الموالف بل دخلوها بواسطة قوة الوابورات البربة والبحرية المتحركة بالقوة البخارية كما لابخني وتملك الدول المستولية ليس فهرم مسيحي حقيقي بل هم حشرات العالم لايعم دينهم فمهم الطبيعي ومنهم منكر النبوات وآخر بهودي أو عابد صنم وقليل منهم من يعبد الصليب ولعله لايوجد فهرم مسيحي حقيقي والحق أن الدين المسيحي الحقيقي انقرض بانقراض الحواريبين ومن تبعهم على الحقولان عيسي والتسلاميذ والمؤمنين به كانوا يتعبدون في الهيكل مع اليهود ويسبحون الله بالتسبيحات القديمة المسجلة في التوراة ويغنون بالاغنية المذكورة في الزبور الى أن انقرضوا كما صرح بذلك الانجيل ولايقال لها أغنية جديدة بل قديمة فكيف يصح ماذكره هذا الفخور

وارتكبوا كل معصية مابلغت مثقال ذرةفي جنبهذا الكفر العظيم برب العالمين ومسبته هــذا السب وقول العظام فيه فماظن هذه الطائفة برب العالمين ان يفعل بهـم اذا لقوه يوم نيض وجوه وتسود وجوه ويسأل المسيح على رؤس الاشهاد وهم يسمعون (ياعيسي بن مريم أأنت قلت للناس أنخذوني وأمي إلهينمن دون الله) فيقول المسيح مكذباً لهم ومتبرأ منهم( سبحانكمايكون لي أن أقول ماليس لي بحق إن كنت قلته فقدعامته تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك إنك أنتعلام الغيوب ماقلت للم إلا ما أمرتني به أن اعبــدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدأ مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علمهم وأنت على كل شيَّ شهيد) فهذا أصل دينهم وأساسه الذي قام عليه وأما فروعه وشرائعه فهم مخالفون للمسيح في جميعها وأكثر ذلك بشهادتهم واقرارهم ولكن يحيلون على البتاركة والاساقفة فان المسيح صلوات للهوسلامه عليهكان

يتدين بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجب غسل الحائض وطوائف النصاري عندهم ان ذلك كله غير وقوله والحبوان الانسان يقوم من على بطن المرأة ويبول ويتغوط ولا يمس ماء ولا يستجمر والبول والنجو يتحدر على ساقه و فخذه و يصلى كذلك وصلاته صحيحة تامة ولو تغوط وبال وهو يصلي لم يضره فضلاعن أن يفسو أو يضرط و يقولون ان الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة لانها حينئذ أبعد من صلاة المسلمين والبهود وأقرب الى مخالفة الأمتين و يستفتح الصلاة

المسيح الى الشرق قط وما صلى الى

أن توفاه الله الا الى بيت القيدس

وهي قبلة داود والانبياء قبله وقبلة

بني اسرائيل والمسيح اختتن وأوجب

الحتان كما أوجب موسى وهرون

والأنبياء قبل المسيح والمسيح حرم

الحـنزير ولمن آكله وبالغ في ذمه

والنصاري تقر بذلك ولقي الله ولم

يطعمن لحمه بوزن شعيرة والنصاري

تتقرب اليه بأكله والمسيح ماشرع

لهم هذا الصوم الذي يصومونه قط

ولا صامه في عمره مرة واحدة ولا

أحد من أصحابه ولا صام صوم

العذاري في عمره ولا أكل في الصوم

ماياً كلونه ولا حرم فيه ما يحرمونه

ولا عطل السبت يوماً واحدا حتى

لتي الله ولا انخذ الأحد عبدا قط

والنصاري تقـر أنه رقى مريم

المجدلانية فأخرج منها سبعشياطين

وان الشــياطين قالت له أين نأوي

فقال لها اسلكي هذه الدابة النحسة

يعنى الخنزير فهذه حكاية النصاري

بالنصليب بين عينيه وهذه الصلاة رب العالمين بريء منها وكذلك المسيح وسائر النبيين فان هذه بالاستهزاء أشبه منهابالعبادة وحاش المسيح أن تكون هذه صلاته أوصلاة أحد من الحواريين والمسيح كان يقرأفي صلاتهما كان الانبياء وبنواسرائيل يقرؤنه في صلاتهم من التوراة والزبور وطوائف النصاري انمايقرؤن في صلاتهم كلاماً قدلحنه لهم الذين يتقدمون ويصلون بهم يجري مجري النوح والاغاني فيقولون هذا قداس فلان وفلان بنسبو نه الى الذين وضعوه وهم يصلون الى الشرق وما صلى

وقوله ( ألم يوجد من سبح الله في رؤس الحبال قبل الاسلام )

نع يوجد القليل من العرب بمن كان على شريعة موسي وعيسى عليهما السلام يسبح الله فلا يقال تسبيح هؤلاء أغنية جديدة بل عتيقة لانهم كانوا مأمورين العرب بل كلها الا النادر الذي هو قبيلة تغلب فقط من قيدار لم يكونوا نصاري ولا يهود بل كانواه شركين وهذا لانزاع فيه بيننا وبينكم والحكم لائك على الاغلب والنادر القليل كالمعدوم لاحكم له وعلى تسايم كون القايل من قيداركان يهوديا أو نصارانيا وكانوا يغنون ويسبحون فان اغنيتهم تلك لم تكن جديدة بل هي الاغنية القديمة ومع ذلك فا كانوا يسبحون على رؤس الحيال بل ان كان ولا بدفت بيحهم في المعابد محت المقوف على رؤس الحيال بل الذي يغني بالاغنية الحديدة على رؤس الحيال هو الاسلام قد مضى على طهور الاسلام الف و ثلاثمائة وعشرون سنة والحيال من عرفات يسبح فيها في كل سنة مايزيد على نصف مليون من أهل الاسلام الموحدين فاي تسبيح واغنية على رؤس الحيال أعظم من هذاوياليت النصاري يسبحون الله الواحدوينة و نبالاغنية القديمة التي كانت مفروضا عليهم اجراؤها في بيت المقدس التي جملها الله لهم قبلة عند صلاتهم ولم يخولوا قبلتهم الى مطلع الشمس ويسجدوا لخشبة الصليب والخر

و ممايؤ يدذلك بإن الرسول الموعود به غير عيسى قوله في هذا السفر (اناالرب قددعو تك بالبرفامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب) ولوكان هذا الرسول الموعود به بهذا السفر هو عيسي عليه السلام للزم منه أن يكون الله أخلف وعده لانه لم يسك بيده ولاحفظه من اليهود على زعم النصارى بل زعموا أنه استغاث بالله ولم يغثه وسأله أن يخلصه من سفلة اليهود ولم يعطه فتيين بما ذكرنا ان الرسول الموعود به في هذه النبوة هو غير عيسى ولا يصدق الاعلى خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم البتة لان الله أمسك بيده ونصره ايس على ضعفة اليهود فقط بل على الحليقة كلها ولا سما حفظه من بيده ونصره ايس على ضعفة اليهود فقط بل على الحليقة كلها ولا سما حفظه من صناديد قريش كما صرح بذلك القرآن الكريم بقوله (والله يعصمك من الناس) وكان الأمركا اخبر الله تعالى في سفر اشعياء وفي القرآن وهو اصدق قائل واعدل شاهد

صاديد قريش خاصر بدلك الفران الكريم بقوله (والله يعصمك من الناس) وكان عنه وهم يزعمون ان الخنزير من الأمركم الخبر الله تعالى في سفر اشعياء وفي القرآن وهو اصدق قائل واعدل شاهد في الذبائع والمناكج والطلاق والمواريث والحدود سيرة الانبياء قبله وليس عند النصاري على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبدا ولا عذاب في الآخرة لان القس والراهب يغفره لهم فكلما أذنب أحدهم ذنباً أهدي للقس هدية أو اعطاه درها أوغيره ليغفر له به واذا زنت امرأة أحدهم بينها عند القس ليطيها فاذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها ان القس

طيها قبل ذلكمنها وتبرك بهوهم يقرون أن المسيح قال انما جئتكم لاعمل بالتوراة وبوصاياالانبياء قبلي وماجئت ناقضاً بل متمماً

ولأن تقع السماء على الارض أيسر عند الله من أنأ نقض شيئاً من شريعة موسي ومن نقض شيئاً من ذلك يدعا ناقصاً في ملكوت السماء وماز الهو وأصحابه كذلك الى أن خرج من الدنيا وقال لاصحابه اعملوا بمارأ يتموني أعمل وأرضوا من الناس بمارضيتكم بعوكونوا ممهم كما كنت معكم وكونوا لهم كما كنت لكم وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريباً من ثلثمائة سنة ثم أخذ القوم في التغيير والتبديل وانتقرب الى الناس بما يهوون ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة فرأوا

ومما يؤيد ذلك ماجا، في هذا السفر المذكور مانصه ( اناالرب هذا اسمى ومجدي لا أعطيه لآخر وتسبيحي للمنحونات ) ( تنبيه ) من هذايفهم صريحاً (ان الله لايقبل ان يقال لعيسى هوالله ولا يرضى بالسجود والتسبيح لخشبة الصليب والحمر) الى ان قال في السفر المذكور ( هوذا الاوليات قد أتت والحديثات انا مخبرعنها قبل أن تنبت اعلمكم بها ) انهى

انظر هداك الله آلى هذه الدقائق والاشارات البينات من هذه النبوة فان الذي يفهم منها أن الله تعالى يخبر عن حال اليهو دو طغيانهم وقتلهم الانبياء و ذلك من قوله هو ذا الاوليات قد أتت وكذلك يخبر عن خلال النصارى قبل وقوعه بقوله و الحديثات أنا خبر عنها قبل أن تنبت الح أى سيتخذون المصلوب إلها و بمجدونه ويسبحون المنحو تات والتماثيل والا يقونات المار بحنها فلذلك قال (اسمي و مجدي لا اعطيه لآخر و تسديحي للمنحو تات ) الح فكانه يشير الى إن عند وقوع ذلك اسلب القضيب والنبوة منهم و ذلك بظهور رسول صاحب شريعة مستقلة ليس من بني اسرائيل كا صرح آنفا بقوله (واجعلك عهدا) فكان كما قال فان محدا صلى الله عليه وسلم أي بالقرآن وفيه تسديحات وعبادات جديدة غير الاغنية القديمة التي كانت في التوراة والزبور فلذلك قال في نبوة اشعياء المذكورة (غنوا للرب أغنية جديدة البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار الترنم سكان سالعمن رؤس الحبال ليهتفوا البرب مجداً ويخبروا بتسديحة في الجزائر) انهي

انظر أيها الليب فان الديار التي سكنها قيدار لا نزاع فيها بأنها بطحاء الحجاز التي منهامكة والمدينة وأما سالع فهو اسم جبل في باب المدينة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وفي العبرانية يقال له سالع وفي العربية ساع وان سكان تلك الاراضي والديار لاشك هم أول المؤمنين برسالة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم وهم مجدوا الله تعالى وسبحوه بعد ما كانوا يسبحون للمنحوتات ولاسما في جبل عرفات فانهم كبرواالله وعظموه وهلوه ووحدوه و نزهوه وبعد الهجرة ترتمت سكان سالع

اليهود قد قالوا في المسيح انه ساحر مجنون ممخرق ولد زانية فقالوا هو إله تام وهو ابن الله ورأوا اليهود يختتنون فنركواالحتان ورأوهم يبالغون في الطهارة فتركوها جملة ورأوهم يجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها حملة فجامعوها ورأوهم يحرمون الخنزير فاباحوه وجعلوه شعار دينهم ورأوهم يحرمون كثراً من الذبائح والحيوان فاباحوا مادون الفيل الى البعوضة وقالوا كلماشئت لاحرج ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في الصلاة فاستقبلوهم الشرق ورأوهم يحرمون على الله نسخشريعة شرعها فجوزواهم لاسقفتهم وبتاركتهم أن ينسخوا ماشاؤا ويحللوا ماشاؤا ويحرموا ماشاؤا ورأوهم يحرمون السبت ويحفظونه فحرمواهم الاحد وأحلواالسبتمع إقرارهم بإن المسيح كان يعظم السبت ويحفظه ورأوهم ينفرون من الصليب فان في التوراة ملعون من تعاق بالصليب والنصاري تقر بهذا فعبدوا هم الصليكم انفيالتوراة بحريم الخنزير

نصاً فتعبدوا هم باكله وفيها الامر بالحتان فتعبدوا هم بتركه مع إقرار النصاري بأن المسيح قال لاصحابه بانواع إلى المسلم المسلم المسلم بالنواع أيسر عنسد الله إلى المسلم بالتوراة ووصايا الانبياء قبلي وما جثت ناقضاً بل متمما ولان تقع السماء على الارض أيسر عنسد الله من أن أنقض شريعةموسي فذهبت النصاري تنقضها شريعة شريعة في مكايدة الهود ومناقضتهم وانضاف الى هدا السبب ما في كتابهم المعروف باقرار كشيش ان قوماً من النصاري خرجوا من بيت المقدس وأثو أنطاكية أو غيرها من الشام فدعوا الناس الى

دين المسيح الصحيح ودعوهم الى العمل بالنوراة وتحريم ذبائح من ليسمن أهلها والى الحتان واقامة السبت وتحريم الحنزير وتحريم ماحرمته النوراة فشق ذلك على الانم وأستثقلوه فاجتمع النصاري ببيت المقدس وتشاوروا فيما يحتالون به على الانم فيحبوهم في دين المسيح ويدخلوهم فيه فاتفق رأيهم على مداخلة الانم والترخيص لهم والاختلاط بههم وأكل ذبائحهم والانحطاط في اهوائهم والتحلق باخلاقهم وأنشاء شريعة تنكون بين شريعة الانجيل وماعليه الانم وأنشاؤا فيذلك كتاباً فهذا أحد مجامعهم الكبار وكانوا كلما أرادوا احداث شئ اجتمعوا مجماً واقترفوافيه مايريدون إحداثه الى أن اجتمعوا المجمع الذي لم يجتمع لهم أكبر منه في عهد قسطنطين الرومي ابن هيلانة الحرانية الفندقية وفي زمنه بدل دين المسيح وهوالذي أساد دين النصاري

المتدع وقام به وقعد وكان عدتهم رُها، الذرجل فقرروا تقريراً ثم رفضوه ولم يرتضوه ثم اجتمع المائة وغانية عشر رجلا منهم والنصاري يسمونهم الآباء فقرروا هذا التقرير الذي هم عليه اليوم وهو أصل الاصول عند حميع طوائفهم لا يتم لاحد منهم نصرانية الابه ويسمونه سنهودسي وهي الامانة ولفظها نؤمن بالله الاب الواحد خالق مايري وما لايري وبالرب الواحداليسوع المسيح ابن الله بكر أبيه وليس عصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده اتقنت الموالم وخلق كل الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السهاءو تحسد من روح القدس ومن مريم البتول وحيلت به مريم البتول وولدته وأخذوصات وقتل أيام فللطس الرومي ومات ودفن وقام في اليوم

بإنواع التسبيح والتهليل والترحيب الجديدة بمن هاجر الهم وانتشر الدين منهم وعنهسم والعجب لهذا المؤلف فانه نارة يسمى سااع حبال صخرية بدون تعيين محلها هربا من الفضيحة وتارة يداس بقوله ان الاسلام لايمتد في المسكونة مثل امتداد النصرانية وهذا أيضاً خلاف الواقع وخارج عن الصدد والبحث ولو كانت الكثرة والامتداد تفيدالصحة لكان اصح الاديان عقيدة عيدة النيران والاوثان وسائر الاديان المخالفة للكتابيين ومنهم النصاري لأنهم أشركوا بصراحة الفول والفعل وتمسكهم بالتوراة والانجيل لفظ باللسان ورفض في الجنان كما يدل علمه فعلهم وعملهم بل دعواهمعاريةعن الدليل وأعظم أركان عقائدهماعتقادهماباالخر والخبزينقلبان عن دم المسيح وجسده فهم في كل يومياً كاون جسد إلههم ويشربون دمه بلا ضرورة بل تعبـدا على ان مشركي العرب أهون شرا منهم لانهم كانوا ياً كاون آلهتهم المصنوعة من التمر عند الجوع ضرورة لاتعمدا والعجب كاللمحب من هذا المؤلف كيف ينكر الشمس في رابعة النهاروان كتبهم تصرح ومؤرخوهم يوضحون ان الدين الاحمدي انتشر بسرعة وعم المكونة ولم تمض من وفاة النبي الامي صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة الا وعم دينه الخافقين وزد على ذلك جز ائر البحار حتى زاد عددهم على أربه مائة مليون من النفوس وأما الدين المسيحي كما ترى وصفه وحاله في أظهار الحق والفارق فأنه لما هجمت الهود على المسيح لم يسق معه أحــد من التلاميذ والمؤمنين به بل كلهم هربوا و بعضهم ترك الازار بـد الهود وانهزم عريانا وارتد البعض من الحواريين حتى انهـــم زعموا ان الله تعالى عما بطرس يتبعهمن بميد وهو أيضا أنكره ولعن نفسه وأقسم باللهانة لايعرفهوكذلك

الثالث كما هو مكتوب وصعد الى السماء وجلس عن يمين أبيه وهومستعد للمجي تارة أخري للقضاء بين الأموات والاحياء ونؤمن بالرب الواحد روح القدس روح الحق الذي يخرج من أبيه روح مجيئه وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قديسية سليحية جاتليقية وبقيام ابدانناوبالحياة الدائمة الى أبد الآبدين فصرحوا فيها بان المسيح رب وابن الله وانه بكر ليس له ولد غيره وانه ليس بمصنوع أي ليس بعبد مخلوق بل هو رب خالق وانه إله حق استلوولد من إله حق وانه منشأ ولايته في الجوهم، وانه بيده اتقنت العوالم وهذه الدالتي اتقنت العوالم بها عندهم هي التي ذاقت حر المسامير كما صرحوا به في كتبهم وهذه الفاظهم قالوا وقد قال القدوة عندنا ان اليد التي سمرها اليهود في الخشبة هي اليد التي عجنت طين آدمو خلقته

(11)

﴿ ذيل الفارق ﴾



وهي البدالتي شبرت السهاء وهي البد التي كتبت التوراة لموسى قالوا وقدو صفوا صنيع اليهودبه وهذه ألفاظهم وانهم لطموا الاله وضربوه على رأسه قالوا وفي بشارة الانبياء به ان الاله تحب ل به امرأة عذراء وتلده ويؤخذ ويصلب ويقتل قالوا وأما مستهورس دون الأثم قد اجتمع عليه سبعمائة من الاباء وهم القدوة وفيسه ان مميم حبلت بالاله وولدته وارضعته وسقته واطعمته قالوا وعندنا وان المسيح ابن آدم وهو ربه وخالفه ورازقه وابن مربم وربها وخالفها ورازقها قالوا وقد قال علماؤنا ومن هو القدوة عند جميع طوائفنا اليسوع في البدأ ولم يزل كلة والكامة لم تزل الله والله هو الكامة فذاك الذي ولدته مربم وعاينه الناس وكان بنيهم هو الله وهو ابن الله وهو كلة الله هذه الفاظهم قالوا فالقديم الازلي خالق السموات

زعمتم ان المسبح كان يصرخ من العذاب حتى استغاث بالله أن يخلصه ولم يغثه حتى تبرأ الخالق والمخلوق منه بزعمكم فأين تلك المحاربات الروحية التي ذكرها المؤلف والآله بعد ماكانلابس الحسد تركه بيد الهود ولم يتقبل دعاء، على زعمهم وخلاصة الامر بقي الدين بعد قضية الصلب ضعيفاً جدا ولم ينتشر الدين الا بعـــد انقراض الحواريين لان رؤساء الفنلال والخلسة ولاسما الذينهم من الأورباويين تغلبوا بواسطة ملوكهم كقسطنطين الرومي وأمثاله فاخفوا أصل الانجيل العبراني المجلوب من الهند الى الاسكندرية النسوب الى متى كما مر بحثه وفعلوا مافعلوا في بقية الاناجيل الى ان استقرحالهم على هذه الاناجيلالار بمة كما تراها وهي ينقض بعضها بعضأ وأباحوا كافة المحرمات كاحم الحنزير والسكر وبدلوا القبلة الى مطلع الشمس عنادأ بالهود واتخذوا المصلوب المهان إلها ثانيا ومعادلا لله وشريكا بقداسته وخالقاً منله ليس مخلوقا ورفعوا التكليفات ولاسها الختان وكسروا السنت وأباحوا للرجال والنساء الاجتماع في الجلواتوالخلوات في المعابد والمتتزهات لاشرع يمنعهم ولارجل بردعهم فالزواني منهن يغفر لهن القسرفي الخلوات والمخدرات يترافصن فيالمجتمعات وهن معتنقات بالشبان الحسان وهكذا أنتشر دين الخلاعة لادين المسيح أيها المؤلف فأى فخر لك في هذا العار المبنى على جرف هار فانهار بك الى النار أتظن ان الحيات الابدية تحصل من تغلب الطبيعيين والماديين أومن قوة البخار أبعد هذا يسوغ لك أن تغضب على صاحب إظهار الحق وتسميه اظهاراً وتكتم الحق كقولك في رسالتك بصحيفة (٩٣) مابال صاحب الاظهار كما أنس من كلة تنسب الي اسماعيل أو العرب ينسمها الى محمد ألا يوجد في المرب غير محمد ازهذا

والارض هو الذي عاينه النــاس بإصارهم ولمسوه بايديهم وهو الذي حبات بهمريم وخاطب الناس من بطنها حيث قال الأعمى ومن هو حتى اومن به قال هو المخاطب لك فقال آمنت بك وخر ساجداً قالوافالذي حبات به مريم هو الله وابن الله وكلمة الله وقالواوهوالذيولدورضع وفطم وأخذ وصاب وصفعو كتفت يداه وسمر وبصق في وجهه ومات ودفن وذاق ألم الصلب والتسمير والقتل لاجل خلاص النصاري من خطاياهم قالوا وايس المسيح عنـــد طوائفنا الثلاثة بني ولاعبدصالح بل هو رب الانبياء وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم ورب الملئكة قالوا وليس معأمه بمعنى الخلق والتدبيروالاطف والمعونة فانه لايكون لها بذلك من بة على سائر الاناث ولا الحيوانات ولكنه معها بحمالها به

واحتوا ؛ بطنها عليه فالهذا فارقت جميع أناث الحيوان وفارق ابنها جميع الخاق فصار الله وابنه الذي نزل اقول من السهاء وحبلت به مريم وولدته إلها واحداً ومسيحا واحداً ورباً واحداً وخالقاً لا يقع بينهما فرق ولا يبطل الاتحاد بينهما بوجه من الوجوء لا في حبل ولا في ولادة ولا في حال نوم ولا مرض ولاصلب ولا موت ولا دفن بل هو متحد به في حال الحبل فهو في تلك الحال مسيح واحد وخالق واحد وإله واحد ورب واحد وفي حال الولادة كذلك وفي حال الصلب والموت كذلك قالوا فمنا من يطلق في لفظه وعبارته حقيقة هذا المهنى فيقول مربم حبلت بالاله ومات الاله ومنا من يمتنع من هذه العبارة لبشاعة لفظها و يعطي معناها و حقيقتها و يقول مربم حبلت بالمسيح في الحقيقة وولدت المسيح في الحقيقة وهيأم

المسيح في الحقيقة والمسيح إله في الحقيقة ورب في الحقيقة وابن الله في الحقيقة وكلية الله في الحقيقة لا ابن لله في الحقيقة سواه ولا أب للمسيح في الحقيقة إلا هو قالوا فهؤلا بوافقون في المعنى قول من قال حبلت بالاله وولدت الاله وقتل الاله وصلب ومات ودفن وان منعوا اللفظ والعبارة قالوا وإنما منعنا هذه العبارة التي أطلقها إخواتنا لئلا يتوهم علينا اذا قلنا حبل بالاله وولدت الاله وألم الاله ان هذا كله حل ونزل بالاله الذي هو أب ولكنا نقول حل هذا كله ونزل بالمسيح والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام من إله تام من جوهر أبيه فنحن واخواننا في الحقيقة شي واحد لافرق بيننا الافي العبارة فقط قالوا فهذا حقيقة ديننا وإيماننا والآباء والقدوة قد قالوه قبلنا وسنوه لنا ومهدوه وهم أعلم بالمسيح منا ولا تختلف المثلثة عباد

أقول نع كما لايوجد في بنى اسرائيل رسول مثل موسي صاحب معجزات وشريعة مستقلة كذلك لايوجد في العرب مثل محمد رسول صاحب معجزات وشريعة مستقلة وقد انتشر دينه من المشرق الى المغرب وكما ان المؤلف جمع في المصلوب انواع الرذائل فكذلك صاحب اظهار الحق جمع في محمد أنواع الفضائل كما قال البوصيرى رحمه الله تعالى

(دع ماادعته النصاري في نبهم \* واحكم بماشت مدحاًفيه واحتكم)
(لاتعجبن لحسود راح يسكرها \* تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم)
(قد تسكرالعين ضوءالشمس من رمد \* ويسكر الفم طع الماء من سقم)
ومع ذلك فالمعترض على اظهارالحق قد خرج عن الصدد في ذكر انتشار الدين المسيحي في انحاء الارض أزيد من الدين الاسلامي لان البحث هنافي التغني اليهود الجديدة على رؤس الحبال المار ذكره في سفر اشعياء وهو لا ينطبق على تغني اليهود والنصاري لان صلاتهم و تسبيحاتهم قديمة مأخوذة من التوراة والزبور وعلي هذا والضاري لان معرف التغني الجديد هو غير تغني اليهود والنصاري كاذكرنا ولا يوجد تغن جديد على سطح الارض وفوق رؤس الحبال غير التغني بالدين الاسلامي فافهم وتأمل وهكذا سائر تأويلات المؤاف لانبوات واعتراضاته على الاسلامي فافهم وتأمل وهكذا سائر تأويلات المؤاف لانبوات واعتراضاته على اطهار الحق فانها كلها قضايا مجوهة ومصنعة على خلاف الحقيقة فيازم على كل الحق لانه بزيد وينقص ويكتم الحقائق ويتكام بكلام غيرلائق ولا حاجة لذكره ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليراجع الاصل ولا يتمد على نقله انتهي

الصليب من أولهـم الى آخرهم ان المسيحليس بنبي ولاعبدصالح ولكنه إله حق من إله حق من جوهر أبه وانه إله نام من إله نام وانه خالق السموات والارضين والاولين والأخرين ورازقهم ومحيهم وميتهم وباعتهم من القبور وحاشرهم ومحاسهم ومثيهم ومعاقبهم والنصاري تعتقد أن الاب انخلع من ملكه كله وجعله لابنه فهوالذي يخلق ويرزق ويميت ويحيى ويدبر أمن السموات والارضألا تراهم يقولون فيأمانهم ابن الله بكر أبيه ولبس بمصنوع الى قولهم بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيُّ الى قولهم وهو مستعد للمحيُّ تارة أخرى لفصل القضاء بين الاموات والاحياء ويقولون في صلواتهم ومناجاتهم أنت ايهاالمسيح السوع تحسنا وترزقنا وتخلق أولادنا وتقيم أحسادنا وتسعثنا وتحازينا وقد

تضمن هذا كله تكذيبهم الصريح للمسيح وان أوهمهم ظنونهم الكاذبة آنهم يصدقونه فإن المسيح قال لهم ان الله ربي وربكم وإلهي وإلهكم فشهد على نفسهانه عبد مربوب مصنوع كما أنهم كذلك وآنه مثلهم في العبودية والحاجة والفاقة الى الله وذكر أنه رسول الله المي خلفه كما أرسل الانبياء قبله ففي انجيل يوحنا أن المسيح قال في دعائه أن الحياة الدائمة أنما تجبلاناس بان يشهدوا أنك أنت الله الواحد الحقوانك أرسات اليسوع المسيح وهذا حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقال لبني اسرائيل تريدون قتلي وأنا رجل قلت لكم الحق الذي سمعت الله يقوله فذكر ماغايته أنه رجل بلغهم ما قاله الله ولم يقل وأنا إله ولا ابن الاله وقال أني لم أجي لاعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة من أرسلني وقال أن الكلام

الذى تسمعونه منى ليس من تلقاء نفسي ولكن من الذي أرسلني والويل لى ان قلت شيئاً من تلقاء نفسى ولكن بمشيئة من أرسلني وكان يواصل العبادة من الصلاة والصوم ويقول ماجئت لأخدم جئت لأخدم فأنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله الله بها وهي منزلة الحدام وقال لست أدين العباد بأعمالهم ولا أحاسهم بأعمالهم ولكن الذي أرسلني هو الذي يلى ذلك منهم كل هذا بالانجيل الذي بأيدى النصارى وفيه ان المسيح قال يارب قد علموا انك قدار سلتني وقدذ كرت لهم اسمك فأخبران الله ربه وانه عبده ورسوله وفيه ان الله الواحد ربكل شئ أرسل ابن البشر الى جميع العالم ليقبلوا الى الحق وفيه ان الاعمال التي أعل هي النام في بان الله أرساني الى هذا العالم وفيه ماأ بعدني ان أحدثت شيئاً من قبل نفسى ولكن أتكلم وأجب بما

## -مر البحث الرابع ك≫-(في رد الرسالة الرعائية )

وقدعثرت برسالة رابعة تسمى (رعائية )لمؤلفها بطرس أبوكرم مطران الطائفة الكاثوليكية المارونية في بيروت فطالعتها اثناء أشتغالى بكتابة هذا الذيل فوجدته يرد فيها على الفاضل بولس كين الاميركاني في اثني عشر اعتراضاً على العقيدة الكاثوليكية وهذه الرسالة بعد ماطبعت أولا في سنة ١٨٧٠ ميلادية بمدينة رومية طبعت ثانية بمطبعة الاباء اليسوعيين في بيروت سنة ١٨٧١ والنسخة التي عثرت بها هي من الطبعة الاخيرة وبعد التأمل فيها وجدت المعترض عليه أصاب المرمى والمطلب والمطران يروغ في ردوده كما يروغ الثملب وقد أخطأ في اجوبته وأتي في بعض ما أثبتاه في كتابنا الفارق فلخصت تلك الاسئلة والاعتراضات بردودها على ترتيب الرسالة في هذا البحث وجعلته خاتمة لهذا الذيل ليقف القاري على تلك الجهالات التي يدعي هذا المطران انها هي الدين المسيحي وما عداها باطل قال المطران

#### - مر الاعتراض الاول كان

يقول هذا الفاضل الاميركاني ماخلاصته ( ان المسيح عليه السلامهووحده رئيس الكنيسة يعني هو الشارع الها فعنه وحده يؤخذ الدين المسيحي واستدل لذلك بما في الانحيل المنسوب لتي و نصه (فاما أتم فلا تدعوا معلمين فان معلمكم وأحد وهو المسيح وأثم جمياً اخوة ولا تدعوا لكم أبا على الارض فان أباكم واحد

علمني ربي وقال ان الله مسـحني وأرسلني وأنا عبد الله الواحد ليوم الخلاص وقال ان الله عزوجــل ماأكل ولا يأكل وما شرب ولا يشرب ولم ينم ولا ينام وما ولد ولا يظهر لك سر قوله تمالى في القرآن ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانايأ كلان الطعام تذكيراً للنصاري يما قال لهم المسيح قال في دعائه لما سأل ربه أن بحي الميت أنا أشكرك الوقت وفيكل وقت فأسئلك أزتحيي هــذا الميت ليعلم بنو اسرائيل انك أرسلتني وانك تحيب دعائي وفي الانجيل ان المسيح حين خرج من السامرية ولحق مجلجال قال لم يكرم أحد من الانبياء في وطنه فلم يزد على دعوى النبوة وفي انجيل لوقا لم يفتل أحد

من الانبياء في وطنه فكيف تقتلونني وفي انجيل مرقس ان رجلا أقبل الى المسيح وقال أيها المعلم الصالحأى وهو خير أعمل لأنال الحياة الدائمة فقال له المسيح لمقلت صالحاً انما الصالح الله وحده وقد عرفت الشروط لانسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخن واكرم أبك وأمك وفي انجيل يوحنا ان اليهود لما أرادوا قبضه رفع بصره الى السهاء وقال قد دنا الوقت باإلهي فشر فني لديك واجعل لي سبيلا ان أملك كل من ملكني الحياة الياقية أن يؤمنوا بك إلها واحداً وبالمسيح الذي بعث وقد عظمتك على أهل الارض واحتملت الذي أمر تني به فشر فني فل بدع سوي انه عبد مرسل مأمور مبعوث وفي انجيل متي لانسبوا أباكم الذي على الارض فان أباكم الذي في السهاء وحده ولا تدعوا معلمين فانما معلمكم المسيح وحده والاب في المتهم الرب المربى



قال للهود وقد قالوا له نحن أبناء الله

فقال لوكان الله أباكم لاطعتموني لاني

رسول منه خرجت مبتلا ولم أقبل

من ذاتي ولكن هو بعثني لكنكم

لاتقاون وصيتي وتعجزون عن

ساع كلامي أنما أتم أبناء الشيطان

وتريدون أتمام شهواته وفي الانجيل

ان الهود أحاطت به وقالت له الى

مق يخفي أمرك انكنت المسيح الذي

ننتظره فاعلمنا بذلك ولمتقل انكنت

اللةأوابن الله فانهلميدع ذلكولافيمه

عنه أحد من أعدائه ولا أتباعه وفي

الانجيل أيضاان الهود أرادوا القبض

عليه فعثوا لذلك الأعوان وان

الأعوان رجعوا الئ قوادهم فقالوا

لهملم لم تأخذوه فقالوا ماسمعنا آدميا

أنصف منه فقالت الهود وأنتم أيضا

مخدوعون أترون انهآمن به أحدمن

القواد أو من رؤساء أهل الكتاب

أى لاتقولوا إلهكم وربكم في الارض ولكنه في السهاء ثم أنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله بها ربه ومالكه وهو ان غايته انه يعلم في الارض وإله بهم و الذى في السهاء وفي انجيل لوقاحين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالواان هذا النبي لعظيم وان الله قد تفقد أمنه وفي انجيل يوحنا ان المسيح أخلن صوته في البيت وقال لليهود قدع فتم وموضي ولم آت من ذاتي ولكن بعثني الحق وأنتم تجهلونه انه مني وأنا منه وهو بعثني فما زاد في دعواء على ماادعاه الانبياء فأمسكت المثلثة قوله إني منه وقالوا إله حق من إله حق وفي القرآن رسول من الله وقال هود ولكني رسول من رب العالمين وكذلك قال صالح ولكن أمة الضلال كما أخبر الله عنه حمر يتبعون المتشابه ويردون الحكم وفي الانجبل أيضاً انه

وهو الذي في السموات) ( وأيد ذلك بما نقله من رسالتي بولس و بطرس بتأ كيدالقول والعمل بموجب هذا النص ثم أردف هذا التأكد بقوله بعد مرور أحيال من عروج المسيح وجد أول أسقف في رومية الا أنه لم بنجاسر أن يجدف بقوله انه هو رأس الكنيسة وقال أيضاً ما يؤيد قوله ان المسيحيين الاولين ما افتكروا قطعاً أن يدعوا أحداً رأس الكنيسة الا المسيح ) قلت وبهذا بطلت وظيفة البابا الذي أقام نفسه بإنه المعلم للكنيسة المسيحية ورأسها بمعنى ان ما بحله للأمة فهو حلال وما يحرمه عليهم فهو حرام ولعمري ان هذا الاعتراض لهو الحقولوأطلق للامةالمسحةالعمل بموحيه لما نشأت فها تلك الضلالات لأن هذا القيد الذي تقيدت به هو الذي أوقف الافكار عن مسارح النظر في الاستدلال على وجود الصانع وتتزيهـ عن النقائص ولو خلى الانسان على فطرته وان نشأ في شاهق جبل يعلم ويعقل من جهة النظر ان الثلاثة غير الواحد والواحد لا تطرأ عليه الكثرة ولكن أتت وظيفة الباباتفذي المسيحي وهوطفل بان الاستدلال من جهة النظر حرام عليه ففطر عامها وعلما دب ودرج وصار يعبد آلهة لايدركها ويعتقد عقيدة لايفهمها ولعمري ان هذا الفاضل الاميركانيأتى بطامة تقطع وسائل رزقالقس والمطران والاسقف والرهبان حيث يقول في اعتراضه ( وأما النابا فانه ضابط بنده سفا أرضاوهو علك كارياب العالم) أنتهي قوله ومقالتنا عليه

قال المطران في مقدمة الحواب ما ملخصه(انالكنيسة رأسين منظور وغير منظور وغير منظور وجعامه الله من وظيفة المسبح مادام على وجه الارض وبعد عروجه الى السموات العلى سلب عنه الوظيفة الاولى وقد أثبت ذلك بمثيله بالرأس الطبيعي في تدبيره البدن وليته يعلم أن كل عاقل مسيحياً كان أو غير مسيحي يرفض مقالته هذه

المديرة البدل وليه يعلم ال ف عافل مسيحيا كان او عيرمسيجي يرفض مقالته هذه الفال المهم بعضاً كابرهم أثرون كتابكم بحكم على أحد قبل أن يسمع منه فقالوا اكشف الكتب تري انه لايجيء من جلجال نبي فما قالت البهود ذلك الا وقد أنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله بها ربه ومالكه انه نبي ولوعاه تمن دعواه الالهية لذكرت ذلك له وأنكرته عليه وكان أعظم أسباب التنفير عن طاعته لان كذبه كان يعلم بالحس والعقل والفطرة واتفاق الأنباء ولقد كان بحبالله سبحانه لوسبق في حكمته أن يبرز لعباده وينزل عن كرسي عظمته وبباشرهم بنفسه أن لا يدخل في فرج امرأة ويقيم في بطنها بين البول والنجو والدمعدة يمرز لعباده وينزل عن كرسي عظمته وباشرهم بنفسه أن لا يدخل في فرج امرأة ويقيم في بطنها بين البول والنجو والدمعدة أشهر واذا قد فعل فلا ببول ولا يتنع من الحرأة اذهي منقصة ابتلى بها الانسان في هذه الدار لنقصه وحاجته وهو تعالى المختص بصفات الكال المنعوت بنعوت الجلال الذي ماوسعته سمواته ولا أرضه وكرسيه وسع السموات والارض

فكيف وسعة فرج امرأة تعالى رب العالمين وكلكم متفقون على ان المسيح كانياً كل ويشرب ويبول ويتغوط وينام فيامعشر المثاثة وعباد الصليب أخبرونا من كان الممسك للسموات والارض حين كان ربها وخالقها مربوطاً على خشبة الصليب وقد شدت يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التي أتقنت العوالم فهل بقيت السموات والارض خلواً من إلهها وفاظرها وقد جري عليه هذا الامر أم يقولون استخلف على تدبيرها وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب وليذوق حر المسامير وليوجب اللعنة على نفسه حيث قال في التوراة ماعون ملعون من تعلق بالصليب أم بقولون هو المدبر لهما في تلك الحال فكيف وقد مات ودفن أم يقولون هو حقيقة قولكم لاتدري ولكن هذا في الكتب وقد قاله الآباء وهم القدوة والجواب عليهم

ولا يعتبر له هذه الفلسفة المنقوضة من سائر أطرافها ثم أخذ يثبت بطريق هذه الفاسفة أن البابا هو الرأس المنظور ويخبط خبط عثواء وقدملاً نحو عشرين محيفة لو اطلع علمها القاري لوجد هـــذا المطران قد أخذ بيده معولاً يهدم به ما أقامته اسلافه من دعائم العقيدة المسيحية واقوى ماتمسك بهلانبات الباباوية قول المسيح لبطرس ونصه ( ولك اعطى مفاتيح ملكوت السموات ) الخ ولم يعلم ان هذا النص مطعون فيه ومنازع عليه هل هو من أصل الانجيل أو إلحاق من الاساقفة كما مر بحثه في الفارق واظهار الحق ثم لو صح لكانت تلك الرياسة منحصرة في بطرس فقط لآنتعداه كما هو مقتضى نص الأنجيل وقد تقدم فيالفارق الكلامعليه ونحن لاننازع في رياسة بطرس ولافي من أقامه بمده رئيساً ونسمها رياســـة دينية وهي قانون في سائر الايم من ابتداء خلق الله العالم الى أن يفني ولكن لابمعني انه معصوم وشارع يحلل وبحرم مايريد لانهذا المنصب لايليق الاللرسول عليهالسلام كما قالت بالعلماء البروتستانية وهوالحق على أتنا نجد أنكم سودتم صحائف الكتب المقدسة بصدور الخطأ وكبائر الآثام كالزنا وشرب الحمر والكدب والسرقة وقتل النفس ظلماً ونقل الكفرعن الرسل والانبياء فعلى فرض أن بطرس مثلهم أفلايجوز عليه ما جوزتم صدوره منهم وهو مناف للمصمة ثم هؤلا، مؤرخوكم ينسبون يأمنه الشارع على تغيير ماجاءبه من الله بمجرد هواه نع قد استفادت الامة المسيحية من الباباوية رفع التكليفات والحتان وكسر السبت وتحليل لحم الخنزير وكافة المحرمات المشروعة بنص ألكتب المقدسة على الأمة المرسل الهاالمسيح اذأ بطلت الوظيفة الباباوية جيع ذلك وشرعت لهمشرعا جديداً روحياً استغفلت بهعوام الامة النصر انية فدب دبيبه

فنقول لكم أولا يامعاشر المثلثة عباد الصليب ماالذي دلكم على الوهية المسيحفان كنتم استدللتم علمها بالقبض من أعدائه عليه وسوقه الى خشية الصليب وعلى رأسه تاج من الشوك وهم يبصقون في وجهه ويصفعونه ثم أركبوه ذلك المركب الشنيع وشدوا يديه ورجليه بالحبال وضربوا فها المسامير وهو يستغيث ويقلق ثم فاضت نفسه وأودع ضريحه فم أصحه من استدلال عند أمثالكم فمن هم أضل من الانعام وهم عار على حبيع الآنام وان قلتم انما استدللنا على كونه إلهاً بانه لم يولد من البشر ولوكان مخلوقاً لكان مولودا من البشر فانكان هذا الاستدلال صحيحاً فآدم إله المسيح وهو أحق أن يكون إلهاً له لانه لاأم له ولا أب والمسيح له أم وحواء أيضاً اجملوها إلهاً خامساً لأنها لاأم لها وهي أعجب من خلق

المسيح والله سبحانه قد نوع خلق آدم وبنيه إظهارا لقدرته وانه يفعل مايشاء فخلق آدم لامن ذكر الى ولا من أنني وخلق زوجته حوى من ذكر لامن أنني وخلق عبده المسيح من أنني لامن ذكر وخلق سائر النوع من ذكر وأنني وان قلتم استدلانا على كونه إلها بانه أحيا الموتى ولا يحيهم إلا الله فاجعلوا موسى إلها آخر فانه أتى من ذلك بشيء لم يأت المسيح بنظيره ولا مايقار به وهو جعل الخشبة حيواناً عظيا أحباناً فهذا أبلغ وأعجب من إعادة الحياة الى جسم كانت فيه أولا فان قلتم هذا غير إحياء الموتى فهذا اليسع النبي أتي باحياء الموتى وهدو وهم يقرون بذلك وايليا النبي أيضا احيا صبيا باذن لله وهذا موسى قد احيا باذن الله السبعين الذين مانوا من قومه وفي كتبكم من ذلك كثير عن الانبياء والحواريبين فهل



صار احد منهم إلها بذلك وان قلتم جعلناه إلها للمجائب التي ظهرت على يديه فعجائب موسى أعجب وأعجب وهد إيليا النبي بارك على دقيق الهجوز ودهنها فلم ينفذ مافي جرابها من الدقيق ومافي قارورتها من الدهن سبع سنين وان جعلتموه إلها لكونه أطع من الأرغفة اليسيرة آلافا من الناس فهذا موسي قد أطع أمته أربعين سنة من المن والسلوى وهذا محمد بن عبد الله قد أطع العسكر كله من زاد يسير جداً حتى شبعوا وملؤا أوعيهم وسقاهم كلهم من ماء يسير لايملا اليد حتى ملؤاكل سقاء في العسكر وهذا منقول عنه بالتواتر وإن قاتم جعلناه إلها لانه صاح بالبحر فسكت أمواجه فقد ضرب موسى البحر بمصاه فانفلق اثنى عشر طريقا وقام الماء ببن الطرق كالحيطان وفجر من الحجر الصلد إنني عشر عيناً سارحة وان جعلتموه

الى عقلائها وذلك غفران الخطايا ولنع الرشوة التي في مقاباتها أبطلت الوظيفة الباباوية ماشرعه الله تعالى في التوراة والانجيل ومن أبن يرى العالم البشرى شرعا يدع الانسان يمرح في ميادين الجهل يسرق ويكذب ويزني ويشرب الحر ويأتي كل الفجور وهو آمن من مكر الله وعقابه بمجرد قول القس له قد غفرت لك فهذا الذي اعترض عليه هذا الفاضل الاميركاني من تلك الرياسة التي انكرها ولعمر الحق انه قد شم رائحة العقل وميز بفكره بعد ان أقر بوجود الصانع انه هو وحده لاشريك له وانه هوالمعطى والمانع

عير الاعتراض الثاني عليه

يقول هذا الفاضل مستنداً لنص بولس من رسالته الاولى الى تيمو ناوس و نصه (قد يجب أن يكون الاسقف من لا يوجد فيه عيب ومن كان بعل امرأة واحدة ألخ) ومرمي غرضه ان الكنيسة الرومانية حرمت التزوج على أصحاب الوظائف الدينية ولعمري ان هذا الاعتراض هو الذي أقام اوربا واقفدها ولاسيا في زمانتا وقد قبلته اخيراً الدول المسيحية التي دخلت في دور المدنية الانسانية و نزعت لباس التوحش ولنأت على جواب المطران فنقول قال المطران (كيف لا يخجل هذا الامير كاني من ان يفضل الزواج على العفاف والبتولية ) اقول هذا من باب التمويه على ضعفة العقول لان اعتراض الامير كاني لم يكن في بحث تفضيل الزواج على البتولية حتى يتكلف هذا المطران لا شبات عكسه بل ان نص كلامه صرم في الاعتراض على التولية حتى يتكلف هذا الماران لا شبات عكسه بل ان نص كلامه صرم في الاعتراض على العقول النفسهم الحلوم و خالف المقل والنقل على العلمان ان هذا النص الذي احتج به الامير كاني لا يوجد فيه وصية ولاحتم وزعم المطران ان هذا النص الذي احتج به الامير كاني لا يوجد فيه وصية ولاحتم

ما يعرف به كذب المسيح الدجال أنه يدعى الالهية فيبعث الله عبده ورسوله مسيح الهدي ابن مريم فيقتله ويظهر للخلائق انه كان كاذباً مفتريا ولو كان إلها لم يقتل فضلا عن أن يصلب ويسمر ويبصق في وجهه وان كان المسيح انما ادعى انه عبد ونبي ورسول كما شهدت به الاناجيل كلها ودل عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالالهية وهذا هو الواقع فلم يأتوا على الاهيته بينة غير تكذيبه في دعواه وقد ذكرتم عنه في أناجيلكم في مواضع عديدة مايصرح بعبوديته وانه مربوب مخلوق وانه ابن البشروانه لم يدع غير النبوة والرسالة فكذبتموه في ذلك كله وصدقتم من كذب على الله وعليه وان قلم انما جعلناه والما لانه أخر بما يكون بعده من الامور فكذلك عامة الانبياء بل وكثير من الناس يخبرك عن حوادث في المستقبل وبكون

إلهاً لأنه أبرأ الأكب والأبرص فأحياء الموتى أعجب من ذلك وآمات موسى ومحمد صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين أعجب من ذلك وان جعاتمو وإلها لأنه ادعى ذلك فلا يخلو اما أن يكون الأمركا تقولون عنه أويكون انما ادعى العبودية والافتقار وأنهم بوب مصنوع مخلوق فان كان كاادعيتم عليه فهوأخوالمسيح الدجال وليس بمؤمن ولا صادق فضلا عن ان يكون فياكريما وجزاؤه جهنم وبئس المصركما قال تعالى ومن يقل منهـم اني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكل من ادعي الالهية دون الله فهومن أعظم أعداء الله كفرعون وتمرود وأمثالهما من أعداء الله فأخرجتم المسيح عن كرامة الله وسوته ورسالته وجعلتموه مرأعظم أعداء الله ولهذا كنتم أشد الناس عداوة للمسيح في صورة محب موال ومن أعظم



ذلك كما أخبر به ويقع ذلك كثيراً للكهان والمنجمين والسحرة وان قلتم انما جملناه إلهاً لانه سمى نفسه ابن الله في غير موضع من الانجيل لقوله اني ذاهب الى أبي واني سائل أبي ونحو ذلك وابن الاله اله قيل فاجملوا أنفسكم كاكم آلهة فان في الانجيل في غير موضع انه سهاه أباه وأباهم كقوله اذهب الى أبي وأبيكم وفيه لاننسبوا أباكم على الارض فان أباكم الذي في السهاء وحده وهذا كثير في الانجيل وهو يدل على أن الاب عندهم الرب وان جعلتموه إلها لان تلاميذه ادعوا ذلك له وهم أعلم الناس به كذبتم أناجيلكم التي بأيديكم فكلها صربحة أظهر صراحة بانهم ماادعوا له الا ماادعاه لنفسه من أنه عبد فهذا متى يقول في الفصل التاسع من انجيله محتجاً بنبوة شعيا في المسيح عن الله عن وجل هذا عبدي الذي اصطفيته وحبيبي الذي

اقول انظر أيها اللبيب الى هذا الكلام المقم والرأي السقيم حيث لم يفهم معني قول بولس ( وقد يجب ) وهل الوجوب غير الحنم فان الواجب ضروري الاتباع وتركه معصية ولا يحمل الواجب على غـــبر هذا المعنى ولا يخفاك أن الامر ثلاثة أنواع الوجوب والاستحسان والاباحة وأما الأمر المصرح فيه بلفظ الوجوب فلا محمل ذاته كما في رسالته الاولى الى كور نثوس ـ ص ـ ٧ ونصه ( فحيد للانسان أن لا يلامس امرأة ) أقول لعمري إن هذا المطران عن نص عليه المسيح إذ تابس للامة النصرانية ( بثياب الحلان ) لأنه افترض على الامة عدم الامسة النساء بمجرد قوله في النص( فجيد ) ورفع عنها وجوب النزوج المنصوص بقوله ( وقــد يجب ) ولم يكتف بلكتم اغاب النص وتمامه هكذا ( ولكن لسبب الزنا لكن لكل واحد إمرأته وليكن لكل واحدة رجلها ) أنظرهداك اللهالي إختلاس هذا المطران وغشه لهذه الملة فقدكتم من هذه الجملة نصفها وللهدره مااشرهه وأوسع بطنه والاعظم منهانه تناول الأخري قبل ان يمضغ الاولى ويتلمهاحيث استشهد على خصمه بفقرة من رسالة بولس المتقدمذكرها ونصها ( إنني اشتهي أن تكونوا جميعكم مثلي وأقول للذين لانساء لهم وللارامل أنه حسن لهم أذا مكثوا مثلي) فأنظر أيها اللبيب كيف سكت عن باقي هـــذه الجمـــلة صنيعة وهي أزيد من النصف وهاك نص الباقي ( ولكن ان لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لان الزواج اصلح من التحرق )ولعمرى لونظر المسترشدنظر المنصف الى درجة ركاكة هذا المذهب وارتكاب هذا المطران وخيانته للأمة النصرانية وجراثته على تكذيب المسيح والحواريين وبولس معهم ومن قبلهم من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمين لولى مدبرا ولم يعقب لانه

ارتاحت نفسي لدوفي الفصل الثامن من انجيله اني أشكرك يارب يارب السموات والارض وهذا لوقا يقول في آخر انجيله ان المسيح عرض له ولا خر من تلاميذه في الطريق وهما محزونان فقال لهما وهما لايمر فانه مابالكمامحزونين فقالا كأنك غريب في بيت المقدس اذ كنت لاته لم ماحدث فها في هذه الايام في أمن اليسوع الناصري فانه كان رجلا نداً قوياً تقياً في قوله وفعله عند الله وعند الأمةأخذوه وقتلوهومثلهذا كثير جداً في الانجيل وان قلتم أنا جعلناه إلهاً لأنه صمدالىالساء فهذا أخنوخ والياس قدصعدا الى السهاء وهماحمان مكرمان لم يشكهما شوكة ولا طمع فهما طامع والمسلمون مجمعون على ان محمدا صلى الله عليه وسلم صمد الى السماء وهو عبد محض وهـ ذه الملائكة تصعدالى السهاء وهذهأرواح

المؤمنين تصمد الى السهاء بعد مفارفتها الابدان ولاتخرج بذلك عن العبودية وهل كان الصعود الى السهاء ليس مخرجاعن العبودية بوجه من الوجوه وان جعلتموه الهالان الابياء سمته إنها ورباً وسيدا ونحو ذلك فلم يزل كثير من أسهاء الله عزوجل تقع على غيره عند جميع الانم وفي سائر الكتب وما زالت الروم والفرس والهند السريانيون والعبرانيون والقبط وغيرهم يسمون ملوكهم آلهة وأرباباً وفي السفر الأول من انتوراة ان بني الله دخلوا على بنات الناس ورأوهن بارعات الجمال فتزوجوا منهن وفي السفر الثاني والثمانين والثمانين التروجوا منهن وفي المدر الثاني من التوراة في قصة المخرج من مصر اني جعلتك إلهاً لفرعون وفي المزمور الثاني والثمانين العبرانية وأمامن نقله الى السريانية فانه حرفه فقال قام الله في جماعة الملائكة وقال



9

في هذا المزمور وهو يخاطب قوماً بالروح لقد ظننت انكم آلهة وانكم أبناءالله كلكم وقد سعي الله سبحانه عبده بالملككا سمى نفسه بالملك وسهاه بالعزبز وسعي نفسه كدلك واسم الرب واقع على غير الله تعالى في لغة أمة التوحيد كمايقال هذا رب المنزل ورب الابل ورب هذا المتاع وقد قال شعيا عرف الثور من اقتناه والحمار مربط ربه ولم يعرف بنو اسرائيل على فصل على وانجعلتموه إلها لأنه صنع من العلين صورة طائر ثم نفخ فيها فصارت لحماً ودماً ودماً وطائراً حقيقة ولا يفعل هذا إلا الله قيل فاجعلوا موسى بن عمران إله الآلهة فانه ألقي عصاه فصارت ثعباناً عظيا مم أمسكها بيده فصارت عصى كما كانت وان قاتم جعاناه إلها لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك قال عزرا حيث سباهم بختنصر

اليس فيهم من يقول بتحريم الزواج وتحمل المطران هذا النكاف كله لينتصر لمذهبه الذي لم يقل به أحد سوى البابا وحده وقد علمت انه من الآراء الفاحدة ولو كان الاميركاني ذاهباً الى أفضلية الزواج على التبتل لجاز له أن يتمسك في رده باقوال بولس من هذه الرسالة كقوله ( من تزوج فحسنا يفعل و من لايتزوج بفعل أحسن ) فهذا على الاستحسان لا على الأمركا هوصر بح اللفظ وكقوله فيها ( أنت مفصل عن امرأة فلاتطاب امرأة لكنك ان تزوجت لمخط وان تزوجت العذراء لمخط) لكنا التمسنا لرده عذراً ولكنه ذهب الى تحريم الزواج ولا سما على الراهب المسكين والراهبة الحزينة بعد ان أمرها بشرب الحمور وأكل لحم الحنزير اللذينها من والراهبة الحزينة بعد ان أمرها بشرب الحمور وأكل لحم الحنزير اللذينها من أقوي أسباب توفر المادة الشهوانية في جسم الانسان وقد حبسهما في الليالي في خلوة واحدة أليس هذا منه اذن عام لهما بالزنا الصريح وارتكاب فعل القبيح فلذلك أخدت الحمية الانسانية تثور في فكر الفاضل الاميركاني وأمثاله من العقلاء على مقاومة هذا المذهب الباطل الذي لم ينص عليه وحي منزل ولا نبي مرسل وما هو الا مجرد اتباع الهوى ووسوسة الشيطان الرجيم ويضحكني تفسير المطران وتأويله الفاحد لقول بولس ولفظه

قوله ( يجب أن يكون الاسقف بعل امرأة واحدة)أي لايكون تزوج أمرأة وماتت ثم أخذ غيرها بعدها لان هذا يسمي بعل امرأتين فمن مثل هذا يفهم قول الرسول انه لايجب أن يكون اسقفاً

هذا كلامه بالحرف وهوعين الحرف ولقد تضحك منه الشكلي لان تأويله ينقض مذهبه ويؤيد حجة خصمه الاميركاني لان الذي يفهــم من تأويله ان الاسقف مأذون له بالزواج ولكن إذا ماتت امرأته لايسوغ له أن يتزوج بأخري لانهحينئذ

الى بابل الى أربعمائة واتنين وثمانين سنة يأتى المسيح ويخلص الشعوب والأيم وعند انتهاء هـ ذه المدة اتى المسيحومن يطيق تخليص الأممغير الاله التام قيـــل لكم فاجعلوا حميع الرسل آلهة فاتهم خلصوا الأمم من الكفر والشرك وخلصوهم منالنار باذن الله وحده ولا شك ان المسيح خاص من آمن به واتبعه من ذل الدنيا وعدذاب الآخرة كما خلص موسى بني اسرائيــل من فرعون وقومه وخلصهم بالايمان بالله واليوم الآخر من عذاب الآخرة وخلص الله سيحانه بمحمد صالى الله عليه وسلم عبده ورسوله من الأم والشعوب مالم يخلصه نبي سواه فان وحببت بماذكر الالهية لعيسي فموسى أحق بها منــه وان قلتم أوجبنا له الالهية لقول أرمياءالنبي عن ولادته وفي ذلك الزمان يقوملداود ابنوهو

ويخلس مدينة بيت المقدس ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الايم المنبددين ويجعلهم أمة واحدة ويبصر جميع أهدل الارض خلاص الله لانه بمشى معهم وبين ايديهم ويجمعهم إله اسرائيل قيل لكم هذا بحتاج أولا الى أن يعلم انذلك في نبوة أشعياء بهذا اللفظ بغير تحريف للفظه ولا غلط في الترجمة وهذا غير معلوم وان ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه إله تام وأنه غير مصنوع ولا مخلوق فأنه نظير مافي التوراة من قوله جاء الله من طورسينا وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران وليس في هذا مايدل على ان موسى ومحمد إلهين والمراد بذلك مجى، دينه وكتابه وشرعه وهداه ونوره وأما قوله ويظهر الله ذراعه الطاهر لجيع الايم المبددين فني التوراة مثل هذا وابلغ منه في غير موضع وأما قوله ويبصر جميع أهل الارض

يسمي بعل امرأ تبن على اله لو ماتت الثانية وأخذ غيرها وماتت أيضاً وأخذ بمدها الثانة وهكذا الي مالا نهاية له فلا يسمى بعرف أرباب العقول الا بعل امرأة واحدة البتة وهل في قوانين المخاطبات غير ذلك الا ان كان ذلك بين المجانين ولعمرى ان هذه الفضيحة جعلت هذا المطران بعيداً عن العقلاء رأساً فالويل له يوم ياتي بولس بين يدى الله ويقول يارب ان هذا ظلمني وكذب على وعلى كتبك وأنبيائك بتأويله العقيم الذي استنتجه من عقله السقيم وأنت تعلم بأني لم أقل الاهكذا ( فيجب أن يكون الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحباً عاقلا يدر بيته حسناً له أولاد في الخضوع بكل وقار وانما ان كان أحد لا يعرف أن يدر بيته فكف يعتني بكنيسة الله) ليت شعري فماذا يكون حيثذ جواب المطران أنصفني هداك الله أيكون بعد هذا السان تدليس في التأويل

ومن تدليسات المطران لمنع الزواج كذلكما التشهديه من قول بولس من

( ان الذي لازوجة له يهتم بأمر الربكيف يرضى الله والذي له زوجه يهتم لأمر الدنياكيف يرضى أنتوص التي حرمت على الاسقف الزواج حالكونه ابتلع آخر النص وهذا نصه ( من تزوج فين ومن لم يتزوج فاحسن )

أنظر هداك الله الى غباوة هذا المطران وتدليسه على الملة فان الزواج أغض البصر وأحصن للفرج وأرضي للرب وهل تمنع الزوجة الرجل عن العبادة كلا وأيم الله انها تعينه على ذلك ومن تأمل في حالة الرجل الاعزب رأه في الاكثر مهما بتفريغ شهوته بأي صورة كانت ولاسماالشاب والكهل ولاسما الاسقف ومن على مسراه

خلاص الله لانه عشى معهم وبين أيديهم فقدقال في التوراة في السفر الخامس ليني اسرائيل لاتهابوهم ولا تخافوهم لان الله ربكم السائر بين أيديكم هو محارب عنكم وفي موضع آخر قال موسى انالشعب هوشعبك فقال أما أمضى أمامك فقال ان لم تعض أنت امامنا والافلا تصعدنا من ههنا فكيف أعلم أنا وهـــذا الشعب اني وجدت نعمة كذا الابســيرك معنا وفي السفر الرابع ان أصعدت هؤلاء بقدرتك فيقولون لاهل هذه الارض الذين سمعوا منك الله فما بين هؤلاء القوم يرونه عينأ بدين وغمامك تغيم علمهم ويعود غماماً يسير بين أيديهم نهاراً ويعود نهاراً ليلا وفي التوراة أيضاً يقول الله لموسى إني آت اليك في غلظ الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي لك وفي الكتب الالهية وكلام الانداء من هذا كثير وفها

حكى خاتم الانبياء عن ربه تعالى أنه قال ولا يزال عبدى يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته عن كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذى يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبطش وبي يمشي وان قاتم جَعاناه إلها لقول زكريا في ذوته افرحي يابيت صهيون لاني آسيك وأحل فيك واترائي ويؤمن بالله في ذلك اليوم الانم الكثيرة ويكونون له شعباً واحداً ويحل هو فيهم ويعرفني أني أنا الله القوى الساكن فيك ويأخذ الله في ذلك اليوم الملك من يهوذا ويملك تعليم الى الابد قيل لكم إن وجبت له الالهية بهذا فلتجب لابراهيم وغيره من الانبياء فان عند أهل الكتاب وأتم معهم ان الله مجلى لابراهيم واستعلن له وترائي له وأما قوله وأحل فيك لم يرد سبحانه بهدا حلول ذاته التي

يقتضى ان يكون ابن البشر إلهاً ناماً

لاتسعها السموات والارض في بيت المقدس وكيف تحل ذاته في مكان يكون فيه مقهوراً مغلوبا مع شرار الحلق كيف وقد قال ويعرفون أبي أنا الله القوى الساكن فيك افترى عوافق قوته بالقبض عليه وشد يديه بالحبال وربطه على خشبة الصليب ودق المسامير في يديه ورجليه ووضع تاج الشوك على رأسه وهو يستغيث ولا يغاث وماكان المسيح يدخل بيت المقدس الا وهو مغلوب مقهور مستخف في غالب أحواله ولوصح مجى "هذه الالفاظ صحة لاتدفع وصحت ترجمها كما ذكره لكان معناها ان معرفة الله والايمان به وذكره ودينه وشرعه حل في تلك البقعة وبيت المقدس لماظهر فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الايمان بالله ومعرفته مالم يكن قبل ذلك و جماع الأعمران النبوات المتقدمة والكتب الالهية لم تنطق بحرف واحد

ممن بختلي الحسناء لاجل الغفران وهو ذلك الرجل الفحل الممتلئ جسمه د.اً من شرب الحمر وأكل لحم الحنزير ويسمع اذ ذاك اقرارها الرقيق وكيف فعل بها العشيق لمه مري لو أنها عجوز في الغابرين لم يمكنه أن يملك نفسه عنها بل هو معذور من وقوع الفجور منه لاسيا وقد تقرر في مذهبه ان خطيئته مغفورة من الرئيس وذنوبه عليه غير محصورة من إبليس ولا سيا ان إلهه المصلوب قد قتل نفسه و دخل جهنم وصار لعنة عن خطيئته وان دمه فدية عن دم نمجته ولعمرى لوكان الزنا كالحمر يهتك مقترفه لا نحيل الغبار عن مثل تلك الحالة ولله در القائل (لوكان كل حرام كالمدام به ه سكر لبان صريحاً من هوالصاحي)

ر و على من حرام كالمدام به \* سكر لبان صريحا من هوالصاحي) مم استدل المطران على نقض كلام الا ميركاني بقوله ( لو كان لا يجوز للاسقف ان يكون بتولا بل بعل امرأة كما زعم الخصم لكان بأولى حجة لا يجوزان يكون يوحنا الحييب أسقفا لانه كان بتولا ويكون السيد المديح قد غلط بتعيينه ولاكان يجوز تعيين بولس الرسول ايضا أسقفاً من حيث انه ليس ببعل امرأة الح)

أقول هـ ذه مغالطة من المطران كما غالط أولا لان الاميركاني لم يقل مجرمة التبتل حتى يستدل على نقض كلامه بماذكره وهذا على فرض صحة القول بتبتلهما والافقد وافينا الاخبار عن كتب علمائهم بان العرس الذي دعى له المسيح وأمه في قانا الحليل وقلب فيه الماء خراً للسكارى كان عرس يوحنا الحبيب ومع ذلك فانهم زعموا بان يوحنا وبولس رسولان يوحي اليهما كموسى والانبياء فكيف يكونان اسقفين وهذا قول بدع فى الدين ولعل النصر انية لاتر تضيه وعلى كل فان مدافعات هذا المطران فلسدة ومر دودة البنة فلا لطيفة المحلولة عشرة أزواج فهل يقال لتلك المرأة نزوجت برجل فات ثم تزوجت بآخر فمات وهكذا الى عشرة أزواج فهل يقال لتلك المرأة ذوات

إله حق من إله حق وانه غير مصنوع ولا مربوب بل لم يخصه الا عاخص به أخوه وأولى الناس به محمد بن عبد الله في قوله الهعبد الله ورسوله وكلته ألقاها الى مريم وروح منسه وكتب الانبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة لما أخبر به محمدصلي الله عليه وسلم وذلك كله يصدق بعضه بعضاً وجميع مايستدل بهالمثلثة عبادالصليب على إلاهية المسيح من ألفاظ وكمات في الكتب فانها مشتركة بين المسيح وغيره كتسميته إبنأ وكلة وروححق وإلهأوكذلك ماأطلق من حلول روح القدس فيه وظهور الربفيه أوفي مكانه وقد وقع في نظر شركهم وكفرهم طوائف من المنسوبين الى الاسلام واشتبه علمهمايحل فيقلوب العارفين من الايمان بهومعرفته ونوره وهداه فظنوا أزذلك نفس ذات الرب وقد

قال تمالى فلله المثل الأعلى وقال وله المثل الأعلى في السموات والارض وهو الغزيز الحكيم وهو مافي قلوب ملائكته وأنبيائه وعباددالمؤمنين من الايمان به ومعرفته ومحبته وإجلاله وتعظيمه وهو نظير قوله فان آمنوا بمثل ما آمنه به فقدا هندوا وقوله وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهركم و يوملم ماتكسبون وقوله وهو الذي في السموات وفي الارض إله وهو العليم الحكيم فأولياء الله يعرفونه ويجبونه ويجلونه ويقال هو في قلوم، والمراد محبته ومعرفته والمثل الاعلى في قلوبهم لانفس ذاته وهذا أمر يعتاده الناس في مخاطباتهم ومحاوراتهم أيقول الانسان لغيره أنت في قلي ولازلت في عيني كاقال القائل (ومن عجب اني أحن اليهم وأسئل عنهم من لقيت وهم مي) (و تطلبهم عيني و هم في سوادها \* ويشتاقهم قلي وهم بين أضلي ) وقال آخر (خيالك في عيني وذكر ك في فمي

اليوم

اهل

ومثواك في قلى فأين تغيب)وقال آخر( ساكن في القلب يعمره \* لستأ نساه فأذكره)وقال الآخر (ان قلت غبت فقاي لا يصدقني \* اذأنت فيه فدتك النفس لم تغب ) (أوقلت ماغبت قال الطرف ذا كذب ۞ فقد تحيرت بين الصدق والكذب ) وقال الآخر (أحن اليهوفي القلب ساكن \* فيا عجباً ثمن يحن لقلبه) ومن غلظ طعه وكشف فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله-بحانه تحل فيالصورة البشرية وتتحد بها وتمزجها تعالى الله عما يقولالكافرون علواً كبيرا \* وان قلتم أوجبنا إليه الالهية من قول شعيا من أعجب الاعاجيب ان رب الملائكة سيولدمن البشير قيل لكم هذا مع أنه يحتاج الى صحة هذا الكلامءنشعيا وأنه لمبحرف بالنقل من ترجمة الىترجمة وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده ببينة فهو دايل علىأنه مخلوق

مصنوع وانه ابن البشر مولود منه لامن الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد

#### -of beal to

وان قاتم جعلناه إلهاً من قول متى في أنجيله أن أبن الانسان يرسل ملائكته ويجمعون كالللوك فيلقونه في أنون النار قبل هذا كالذي قبله سواءولميردان المديح هورب الارباب ولا أنه خالق الملائكة وحاش لله أن يطاق عليه أنه رب الملائكة بل هذا من اقبح الكذب والافتراء بل رب اللائكة اوصي اللائكة بحفظ المسيح وتأديب ونصره بشهادة لوقا الني القائل عندهمان اللهموصي ملائكته بك ليحفظوك ثم بشهادة أوقا أن الله ارسلله ملكا من الساء ليقويه هذا الذي نطقت به الكتب فحر ف الكذا بون على الله وعلى مسيحه ذلك ونسوا

( ان مريم العذرا، والقديسين والملائكة ايضاوسطا،) فكأن الاميركاني يقول لوجاز وساطة غير المسيح اكان صليه والفداء عبثا فاقول أماكون العـــذراء والابرار شفعاء فمسلم وأما البابا وأمثاله فلا ولكن المطران لم يعطهم رتبة الشفاعة فقط بل جعلهم وسطاء كالأسياء وزعم أنهم أعلى من الرسل لأمهم يغفرون خطايا من شاؤا من المذَّسين فتيين أن اعتراض الامبركاني على الكنيسة الرومانية وارد البتة ويجب حينئذ اما رفضعقيدة الاعترافأورفض عقيدة الصلب بزعمهم أنه كان لافداءعن الخطاياوالوجهان باطلان كما مر أساته في الفارق وأظهار الحق - \* الاعتراض الرابع 🛪 \* -

قال الفاضل الاميركاني ( يقول الله في الوصية الثانية من الوصايا العشرة المكتوبة على اللوحين و نصها

عشرة أزواج أوذاتزوجواحد فعلىمفتضي تأويله ومذهبه لا بدأن يقول انهاذات

- مي الاعتراض الثالث كان

والمسح وسيط لا يأتي أحد الى الأب الا بالمسيح) والكنيسة الرومانية تقول

قال الفاضل الاميركاني ( ان بولس يقول في رساته الى تيمو ناوس ( ان الله واحد

عشرة أزواج فاحيبه المابل تجبيه العرب والعجم حينئذكه كه كه كه كه كه كه

لاتتخذلك صورة وتمثالاولاتسجد لهن ولاتعبدهن من سفر الخروج والكنيسة الرومانية تصنع جوقة من الصور والتماثيل ويسجدون لها )

الى الانبياء أنهم قانوا هورب الملائكة واذا شهد الأنجيل واتفاق الانبياء والرسل أن الله يوصي ملائكته بالمسيح ليحفظوه علم أن الملائكة والمسيح عبيد لله منف ذون لامره ليسوأ أرباباولا آلهة وقال المسيح لتلامذته من قتلكم فقد قتاني ومن قتاني فقدقتل من ارساني وقال المسيح لتلامذته ايضاً من انكرني قدامالناس انكر تهقدام ملائكة اللهوقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة أغمد سيفك ولا تظن أني لا أستطيع أن أدعو الله الاب فيقيم لي أكثر من اثني عشر من الملائكة فهل يقول هذا من هو رب الملائكة وإلهم وخالقهم وان أوجبتم له الالهية بما نقلتموه عن شعيا تخرج عصا من بيت ابنى وينبت منها نور ويحل فيه روح القدس روح اللة روح الكلمة والفهم روح الحيل والقوة روح العسلم وخوف الله وبه يؤمنون وعليه يتوكلون ويكون لهم التاج والكرامة الى دهم الداهرين قيل لكم هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن شعيا وصحة الترجة له باللسان العربي وانه لم يحرفه المترجم هو حجة على المثلثة عباد الصليب لالهم فائه لايدل على أن المسيح خالق السموات والارض بل يدل على مثل مادل عليه القرآن وان المسيح أيد بروح القدس فانه قال ويحل فيه روح القدس روح الله روح الكلمة والفهم روح الحيل والقوة روح الفهم وخوف الله ولم يقل يحل فيه حياة الله فضلا أن يحل الله فيه ويتحدبه ويتخذ حجابا من ناسوته وهذه روح تكون مع الانهاء والصديقين وعندهم في التوراة ان الذين كانوا يعملون في فيه الزمان حات فيهم روح الحد كمة وروح الفهم والعلم هي ما يحصل به الهدى والنصر والتأبيد وقوله هي روح الله لا تدل على انها صفة فضلا أن يكون هو الله

وجبريل يسمى روح الله والمسيح اسمه روح الله والمضاف اذاكان ذاتا قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك الى مالك كستالله وناقة الله وروخ الله ايس المراديه بت يسكنه ولا ناقة يركها ولاروح قائمةبه وقدقال تعالىأولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى كذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا فهذه الروح أيد بها عباده المؤمنين وآما قولهو به يؤمنون وعليه يتوكلون فهوعائد الىالله لاإلى العصا التي تشت من بدت النبوة وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلين في قوله قل هو الرحمن آمنابه وعليه توكانا وقال موسى لقومه ياقوم ان كنتم آمنتم بالله فعلنه توكلوا ان كشيرمسلمين وهو كثير في القرآن وقد أخيرنا انهايده بروحالمل وخوف الله فجمع ببين العلم والخشة وها الاصلان اللذين جمع منهما القرآن في قوله تعالى أعايخشي

أجاب المطران اننا التدلينا على جواز السجود للصور والتماثيل تقوية من ظهور الصور القديمة التي هي من أزمنة الرسل ومن مرسوم المجمع التيقاوي الثانى ومن أوامر الله لموسى بان يصنع كاروبين من الذهب على جانبي النابوت وأن يصنع حية من نحاس وبجملها آية لمن تلدغه حية فينظر البها فيحيي انتهي

أقول ان استدلال المطران بظهور الصور القديمة ساقط لانها لاتكون حجة على جواز السجود الذي منعته الكتب المقدسة وكدلك استدلاله بالمجمع النيقاوي الثاني أيضاً فاسد اذ المجمع النيقاويوغيره من المجامع لايغير حكم التوراة والأنحيل واجتماعهم على إباحة السجود للصور كاجتماع بني اسرائيل على المجل وأما استدلاله باوام الله لموسي صلوات الله عليه فقد تصفحنا التوراة كلها فلم نجدكمة واحدة منها تدل على الأمر بالسجو دلاصور والتماثيل بأي كيفية كانت وأنما هي عبارة عن بيان حكمة ومعجزة لاأمر بالسجود لهاؤهذاصريح ومفهوم لاغبار عليه وقوله يجوز السجود للمائيل والصور تقوية لا لانها آلهة أي تعظما ولا أعلم حينتذ ما الفرق بين ذلك وبين عبدة الاوثان والاصنام لاتهم كذلك لايعتقدون بان الصور آلهة بل يعظمونها لانها تقربهم الى الله زلني كما قال المطران بأنهم يسجدون لها سجوداً لوجوب اكرامها وهو عين الشرك ولا فرق بنهما على ان المفهوم من خلاصة حــواب المطران ان أوامر البابا لاشعب بان يسجدوا للصور كأمر الله لموسى بان يصنع الحية والكاروبين المـــار ذكرها وعلى زعمه في هذا القياس فان البابا يقتدر أيضا أن يأمر الشعب بإن يسجدواله كما هيعادتهم مستدلاً بإمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا الاابليس أبي واستكبر وعلى مقتضى فكر المطران ومذهبه فماجاز لآدم جاز لابال لانكلامنهما بشر بل سجو دالملائكة لآدم يكون أعظم تُعجبًا من

الله من عباده المداء وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية وهذا شأن العبدالمحض واما الاله الحق ورب العالمين فلا يلحقه خوف ولا خشية ولا يعبد غيره والمسيح كان قاعًا بأوراد العبادات لله اتم القيام وان أوجبتم له الالهية بقول شعبا ان غلاماً ولد لنا واننا أعطيناه كذا ورياسته على عاتقيه و بين منكبيه ويدعي اسمه ملكا عظما عجباً إلها قوياً مسلطاً رئيس قوي السلامة في كل الدهور وسلطانه كامل ليس له فناه قيل لكم ليس في هذه البشارة ما يدل على ان المراد بها المسيح به يدل عنى مطلوبهما ما المقام الاول فدلالتها على محدين عبد الله اظهر من دلالتها على المسيح فانه هو الذي رياسته على عاتقه و بين منكبيه من جهتين من جهة ان خاتم النبوة علا بين كتفيه

قيل نع والله أنه لكذلك واسم الاله

من جهة التراجم جاءوالمراد بهالسيد

المطاع لاالاله المعبود الخالق الرزاق

وأن أوجبتمله الالهية من قول شعيا فيما زعمتم هاهي العذراء تحبل وتلد

إبنأ يدعي اسمه عمانويل وعمانويل

كلة عبرانية تفسيرها بالعربية إلهنا

منا فقد شهد له الني أنه إله قيل لكم

يمد ثبوت هذا الكلام وتفسيره

لايدل على آن العذراء ولدت رب

العالمين وخالق السموات والارضين

فأنه قال تلد إيناً وهذا دليل على انه

ابن من جملة البنين ليس هو رب

العالمين وأما قوله ويدعى اسمه

عمانويل فانما يدل على أنه يسمي بهذا

الاسمكا يسمى الناس أبناءهم بأنواع

من الصفات والاسهاء والافعال والجمل

وهو من اعلام النبوة التي اخبرت به الانبياء وعلامة ختم ديوانهم وكذلك كان في ظهوره ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على عاتقه ويرفعه اذا ضرب به على عاتقه ويدل عليه قوله مسلط رئيس قوى السلامة وهذه صفة محمد صلى الله عليه استيلاء عدوه عليه والمسيح لم يسلط على أعدائه كما سلط محمد صلى الله عليه وسلم بل كان أعداؤه مسلطين عليه قاهرين له حتى عملوابه ماعملوا عند المثلثة عباد الصليب فاين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجــه من الوجوه وهي مطابقة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه و-لم من كل وجه وهو الذي سلطانه كامل ليس له فـاء الى آخر الدهور فان قيل انكم لاندعون محداً إلها بل هو عندكم عبد محض

سجود النصارى للبابا ولو أن المطران يغمض عن محاورة الاميركاني لكان استرلضلاله من هذا الجواب الفاسد وقد نضح نفسه بين الناس وهذا كله مبنى على الفسادو سقامة الفكر وحب الرياسة والكبر والا فكيف يخطر بفكر العاقلبان أمرالبابا كأمر الله لايسئل عما يفعل

#### ﴿ الاعتراض الخامس ﴾

يقول الفاضل الاميركاني ما خلاصته ان يوحنا الحبيب يقول ودم ابنه يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة والكنيسة الرومانية تعلم بان المطهر واجب ليطهر من الخطايا في بمض الاحوال واذا كان ذلك كذلك فايس الحلاص بكليته متعلقا بآلام المسيح انهي قوله

أقول من حيث أن هذا الاعتراض لا كبير فائدة نحته وأن جواب المطران ساقط بالكلية أضربنا عن الخوض في البحث فيه ومع ذلك فان المطران قد سود خمسة صحائف في الردعليه وكافة أدلته عبارة عن اوهام وهي أضعف من نشيج العنكبوت والعاقل يدلم أن هذه خرافة ولا حاجة إلى تكرار البحث هنا لان الفارق في ذلكومن أراد الوقوف على تلك الابحاث فليراجعها فيه وعلى كل فان قضاياالصلب والفداءوغفر ازالقس ظاهرة البطلان البنة

#### \* ( الاعتراض السادس )\*

المركبة من السمين أو اسم وفعل قال الاميركاني أن القدماء مثل ابراهيم وإسحق ويعقوب صلوات الله عليهم وكثير من أهـــل الكتاب يسمون أولادهم عمانويل ومن علمائكم من يقول المراد بالعذراء ههنا غير مربم ويذكر فيذلك قصة ويدل على أن هذا المسيح لايعرف اسمه عمانويل وأن كان ذلك اسمه فكونه يسمى إلهنا معنا أو بالله حسي أو الله وحده ونحو ذلك وقد حرف بعض المثاثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال معناها الله معنا ورد عليهم بعض من أنصف من علمائهم وحكم رشده على هواه وهداهالله للحق وبصره منعماه وقال أهذا هو القائل أنا الرب ولاإله غيرى أنا أحيي وأنا أميت وأخلق وأرزق أم هو القائل لله إنك أنت الاله الحق وحــدك الذي أرسلت اليسوع المسيــــ قال والاول باطل قطماً والثاني هو الذي شهدبه الأنجيل ويجب تصديق الأنجيل وتكذيب من زعم ان المسيح إله معبود قال وليس المسيح مخصوصاً بهذا الاسم فان عمانويل اسم تسمي به النصارى واليهود أولادها قال وهذا موجود في عصرنا هذا ومعنى هذه التسمية بينهم شريف القدر قال وكذلك السريان يسمون أولادهم عمانويل والمسلمون وغيرهم يقولون للرجل الله معك فاذا سمي الرجل بقوله الله ممك كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم وان أوجبتم له الالهية بقول حبقوق فيما حكيتموه عنه ان الله في الارض يترائي ويختلط مع الناس ويمشى معهم ويقول أرميا أيضا بعدهذا الله يظهر في الارض وينقلب مع البشر قيل لكم هذا بعد احتياجه الى شبوت نبوة هذين الشخصين أولا والى شبوت هذا النقل عنهما والى مطابقة الترجمة من غير تحريف وهذه ثلاث مقامات يعز عليكم اثباتها لايدل على ان المسيح هو خالق السموات والارض وانه إله حق ليس بمخلوق ولامصنوع فني التوراة ماهو من هذا

الجنس وأباغ ولم يدل ذلك على ان موسى إله ولا أنه خارج عن حملة العيد وقوله يترائي مثل يحلى ويظهر واستعلن ونحو ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب الالهية وقدذ كرفي التوراة ان الله تجلي وتراثى لابراهم وغيره من الأنباء ولم يدل ذلك على الالهية لاحد منهم ولم يزل في عرف الناس ومخاطبهم ان يقولوا فلان معنا وهو بين أظهرنا ولم يمت اذا كان عمله وسنته وسيرته بينهم ووصاياه يعمل بها بينهم وكذلك يقول القائل لمن مات والدهمامات من خاف مثلك وأنا والدك واذا رأوا تلمبذآ لمالم تملم علمه قالوا هذا فلان باسم استاذه كاكان يقال عن عكرمة هذا ابن عباس وعن اي حامدهذا الشافعي واذا بعث الملك نائباً يقوم مقامه في بلديقول الناس حاء الملك وحكم الملك

ورسم الملك \* وفي الحديث الصحيح

كانوا يصلون لله وقد قال يسوع إنه مكتوب للرب إلهك تسجدوله وحده تعبد وقال مار بولس إن الصلاة والتضرع مع الشكر تظهر طلباتكم قدام الله وهكذا الرسل كافة كانوا يصلون لله و يسجدون له وحده وأن بطرسما كان يأذن لكر نيليوس بأن يسجد قدامه وفي كتاب الرؤيا قال يوحنا خررت لاسجد للملاك فقال لى لا نفعل اني عبد مثلك ومثل اخوتك الانبياء والذين يحفظون كلام نبوة هدذا الكتاب فاسجد لله وقال يسوع لتلاميذه اذا صليم قولوا أبانا الذي في السموات ولكن الكنيسة الرومانية تاقن أولادها أن يسجدوا للقديسين والملائكة وأن يقولوا ياقديسة مريم يا والدة الله يا مار بطرس يا مار ميخائيل المخ على انه لا توجد وصية ولا أمر ولا إذن في جميع كتب الله أن يصلي لاحد غير الله بل ولا في سائر الكتب المقدسة لا يوجدفيها أنموذج يجوز تقديم الصلاة لاحد القديسين انهي مائر الكتب المطران معترفاً بكاما اعترض به هذا الفاضل الاميركافي لكنه أخذ يتعلل ويخبص خبص عمياء ويخبط خبط عشواء وخلاصة ما استدل بزعمه على وجوب السجود والعبادة للقديدين باءور عديدة صريحة البعلان فنها قوله ان الله أوصانا أن نكرم الوالدين والشيوخ والقديسين

قات لاتوجد في الدنيامة كتابية كانت أو وننية الاوتأمر باكر ام الوالدين والشيوخ والقديسين حتى والقديسين أيها المطران متى البروتستانية أهانوا الوالدين والشيوخ والقديسين حتى تستدل عليهم بذلك ولكنهم لايسجدون لهم ولا يطلبون منهم الففران ولا يستغينون بهم كا تفعل الكانوليك بل يكرمونهم و يعظمونهم ويحترمونهم كاقال الله تعالى في كتبه المقدسة و منها أيضاً قوله إن المجمع السابع شهد بلزوم السجو دوالعبادة للقديسيين أقول قداً جبناعن المجمع المذكور بأن شهاداته لا تبطل أحكام الناموس ومن استدلاله

الالهي يقول الله عن وجل يوم القيامة عبدى مرضت فلم تعدني فيقول يارب كيف اعودك فانت رب العالمين قال اما ان عبدى فلان مرض فلم تعده اما لو عدته لوجدتنى عنده عبدي جعت فلم تطعمنى فيقول رب كيف اطعمك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدى فلانا أستطعمك فلم تطعمه اما لو اطعمته لو جدت ذلك عندي عبدي استسقيتك فلم تسقني فيقول رب كيف اسقيك وانت رب العالمين فيقول أما ان عبدي فلانا عطش فاستسقاك فلم تسقه أما لو سقيته لوجدت ذلك عندى وأباغ من هدذا قوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن هذا قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فلو استحل المسلمون ما استحللتم لكان استدلالهم بذلك على أنَّ محمدا إله من جنس استدلالكم لافرق وان أوجبتم له الالهية

بقوله فى السفر النالث من أسفار الملوك والآن يارب إله اسرائيل لنحقق كلامك لداود لانه حق أن يكون انه سيسكن الله مع الناس على الارض احمعوا أيتها الشعوب كاكم وليصب الارض وكل من فيها فيكون الرب عايما شاهدا ويخرجه من موضعه وينزل وبطأ على مشارق الارض في شأن خطية بنى يعقوب قيل لكم هذا السفر يجتاج فيه أولا الى أن يتبت أن الذى تكلم به نبى وان هذا لفظه وان النرجة مطابقة له وليس ذلك بعلوم وبعد ذلك فالقول في هذا الكلام كالقول فى نظائره مما ذكر تموء وما لم تذكروه وليس فى هذا الكلام مايدل على أن المسيح خالق السعوات والارض وانه إله حق غير مصنوع ولا مخلوق قان قوله ان الله سيسكن مع الناس فى الارض هو مثل كونه معهم واذا صار فى الارض نوره وهداه

أيضاً قوله إن ابراهيم ولوطا ودانيال وغيرهم سجدوا للملائكة

قلت على فرض صحة هذه الروايات من التوراة فتفسيرها ظاهر وهولا يخرج عن وجهين إما انهــم سجدوا لله الذي أرسل الملائكة لهم أو كان في الزمن السابق تمظيمهم ونحيتهم بالسجود جائزا ولاسها إذا كال مايكا مرسلا من ملك الملوك وعلى أي وجه كان فلا يصح أن يكون هذا السجود دليلا على صحة ضلال المطران من وجهين \* الوجه الاول أن عيسى عليه السلام وتلاميذه ومن هو على فطرته حرموا السجود تعظما كان أو تحية أو تقوية وأبطل هذه العادة التي كانت مستعملة قبله والدليل عليه أن كل واحد منهم كان يمنع السجود كما ذكر الاميركاني آنفا حتى أن رجيلا قال للمسيح أبها الصالح فأجابه لا تقل لي ياصالح ايس صالحًا الا الله على أن السيح كان أصلح من الصالح ولكنه سدا لباب الفساد في الغلو والأطراء رد دؤ عزره فكيف يقبل السجود وإن كان من باب التعظيم • الوجه الثاني لو سلم جواز السجود تعظما ونحية وتقوية فلا نسلم جوازه لطلب الغفران من القديسين والاستغانة بهم لان الصلاة لا تجوز الا لواجب الوجود كما هو مسلم عند الجميع وهذا المطران صرح واعترف بأنهم يسجدون للقديسين ويستغيثون بهمم ويطلبون منهم الغفران ويصلون لهمولوكان الأمرمنحصر أفيالسجو دفقط لالتمسنا للمطران عذرا وتأويلا بإن حجودهم تقوية وليس عبادة كما لفق بجوابه الاول ولكنهم يفعلون للقديس كما يفعلون لله تعالى لا يفرقون بين العمل لله والعمل للقديسين قولا وفعلا واستغاثة وطلبا وغفرانا فلذلك صح اعتراض الاميركاني ويطلت مدافعات المطران

ودينه ونيه كانت هذه سكناه لاانه بذاته المقدسة نزل عن عراشه وسكن مع أهل الارض ولو قدر تقدير المحالات ان ذلك واقع لم يازم أن يكون هو المسيح فقد سكن الرسل والأنياء قبله وبعده فما الموجب لان يكون المسيح هو الاله دون اخوانه من المرسلين أثري ذلك للقوة التي كانت له وهو في الارض وقد قلتم أنه قبض عليه وفعل به مافعل من غاية الاهانة والاذلال والقهر فهاذا تمرة كناه في الارض مع خلقه فان قلتم سكناه في الارض هو ظهوره في السوت المسيح قيل لكم اما الظهور الممكن المعقول وهو ظهور محبته ومعرفته ودينه وكلامه فهذا لافرق فيهبين ناسوت المسيح وناسوت سائر الانبياء والمرسايين مايدلعلى اختصاصه بناسوت المسيح

وأما الظهور المستحيل الذي تأباه الدةول والفطر والشرائع وجميع النبوات وهو ظهور ذات الرب في الاعتراض السوت مخلوق من مخلوقاته واتحاده به وامتزاجه واختلاطه فهذا محال عقلا وشرعا فلا يمكن ان تنطق به نبوة أحلا بل جميع النبوات من أولها الى آخرها متفقة على أصول • أحدها ان الله سبحانه وتعالى قديم واحد لاشريك له في ملك ولا ند ولاضد ولاوزير ولامشير ولاظهير ولاشافع الا من بمد اذنه • الثاني انه لاوالد له ولا ولد ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوجوه من الوجوه ولا زوجة • الثالث أنه غني بذاته فلا يأ كل ولايشرب ولا يحتاج الى شي ممايحتاح اليه خلقه بوجه من الوجوه • الرابع أنه لايتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو

الصماء في الليلة الظاماء فقد احاط سمعه

بجميع المسموعات وبصره بجيع

المبصرات وعلمه بجيع المعاومات

وقدرته بجميع المقدورات ونفذت

مشيئته فيجميع البريات وعمت رحمته

حميع المخلوقات ووسع كرسيه الارض

والسموات • الحادي عشر اله

الشاهدالذي لايغيب ولايستخلف

أحداً على تدبير ملكه ولا يحتاج

الى من يرفع اليــه حوائج عباده أو

يماونه عليها أو يستعطفه عليهم

ويسترحمه لهـم . الثاني عشر أنه

الأبدي الباقي الذي لايضمحل ولا

يتلاشي ولا يعدم ولايموت • الثالث

عشر أنه المتكلم الآمر الناهي قائل

الحق وهادى السيل ومرسل الرسل

ومنزل الكتب والقائم على كل نفس

بما كسبت من الحير والشهر وبجازي

ذلك • الخامس أنه لايماثل شيئًا من مخلوقاته بل ليس كمثله شئُّ لافي ذاته ولافي صفاته ولا في أفعاله • السادس أنه لايحل في شئ من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيَّ منها بل هو بائن عن خاله بذاته والحالق بائنون عنه • السابع انه أعظم من كل شيُّ وأكبر منكل شيُّ وفوق كل شيُّ وعال علىكل شيُّ وايس فوقه شيُّ ألبَّة • الثامن الدقادر علىكل شيُّ فلا يعجزه شيُّ يريده بل هو الفعال لما يريد • التاسع أنه عالم بكل شيُّ يعلم السروا خنى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وما تسقط من ورقة الايعلمها ولاحبة في ظامات الارض ولا رطب ولايابس ولا متحرك الاوهو يعلمه على حقيقته • العاشر أنه سميع بصير يسمع نحبيج الاصوات باحتلاف اللغات على تفنن الحاجات ويري دبيب النملة السوداء على الصخرة

## - م الاعتراض السابع كاه -

قال الاميركاني ان المسيح ليلة أسر للصاب أوصى تلاميذه بان يفعلوا كما فعل هو بكسرة الحبز وكاس الخمر تذكاراً والقــدماء قد فعلوا كقوله والكنيسة الرومانية خالفت وصية المسيح وفعل القدماء فهم يستعملون الحنز فقط دونا لخمرة ويعتقدون أنه ينقلب عين جسد المسيح ذبيحة يومية وهذا خلاف للوصية ولقول بولس والقدماء ومناف للعقل ويستلزم من زعمهم هذا انيتألم المسبح عليه السلام جسدي وعلى الخر هـ ذا هو دمي يوجد المسيح كا. لا تحت هـ ذين الجوهرين واستدل على ذلك بقوله اذا لم يكن ذلك كذلك لما صح البتة أن يقال قولا حقيقياً هذا هو حسدي الخ ) انتهي

أقول فتأمل يرحمك الله الى هذه الخرافة يزعمون انهم في كل يوم وفي كل زمان وقطر ومكان يأكاون إلهم فليت شعرى بعد أن يستحيل في العدة ماذا يكون ولعمري ان هذا الطران أظنه قد جاوز الثمانين فلا يعلم مايقول ثم أجاب المطران عن أكل الحـ بز دون الحر وملخص جوابه هوأن الحبز بمد ان ينقلب عين جسد المسيح فلا بد من وجود دم المسيح في ذلك الجسد فلا حاجة حينئذ للخمر لان أكل الجسد يشمل شربالدم أيضا وهذا اختلاف كائن بين علمائهم الراسخيز في هذا العلم لانفهمه ولا تعلق لنا فيـــه وهو وان كان من القضايا الفاســدة ولكن الحق مع الأميركاني لانه جعل أمر المسيح لتناول الحبر المحـــن باحــانه والمــي. باساءته والخمرلاتذكار فقط لالكونهما ينقلبان جسدالمسيح ودمه حقيقةفاذا صحاعتراضه

• الرابع عشر أنه الصادق في وعده وخبره فلا أصدق منه حديثاً وهو لايخاف الميعاد • الحاءس عشر انه تعالى صــمد بجميع معانى الصمدية فيستحيل عليه مايناقض صديته • السادس عشر أنه قدوس دالام فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص • السابع عشر أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من حجيع الوجود • الثاءن عشهر أنه العدل الذي لايجور ولا يظلم ولا يخاف عبادًه منه ظلماً فهذا نما أتفقت عليه حميع الكتب والرسل وهو من المحكم الذي لايجوز ان تأتي شريعة بخلافه ولا يخبر نبي بخلافه أصلا فترك المثلثةعباد الصليب هذا كله وتمسكوا بالتشابه من المعاني والمجمل من الالفاظ وأقوال من ضلوا من قبل وأضلوا عن سوا. السبيل وأصول المثلثة ومقالتهم في رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة وتباينه أعظم المباينة في انه لولم يظهر محمد بن عبد الله صلى الله

﴿ ذيل الفارق ﴾ (14)

فعادة الله في رسله أن السابق يبشر

عليه وسلم لبطلت نبوة سائر الأنبياء فظهور نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق فارساله من آيات الأنبياء قبله وقد أشار سبحانه الى هذا العني بعينه في قوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين فان المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه فمجيئه هو نفس صدق خبرهم فكان مجيئه تصديقاً لهم اذ هو تأويل ما أخبروا به ولا تنافي بين هذا وبين القول الآخر ان تصديقه المرسلين شهادته بصدقهم وأيمانه بهم فانه صدقهم بقوله ومجيئه فشهد بصدقهم بنفس مجيئه وشهد بصدقهم بقوله ومشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد فان التوراة لما بشرت به وبنبوته كان نفس ظهوره تصديقاً له كما كان ظهوره تصديقاً للتوراة طهوره تصديقاً للتوراة

على الكنيسة الرومانية باقتصارها على الخسر فقط دون الخر يكون خلافاً لأمره علىه السلام والاعظم منه زعم المطران أن انكار الاميركاني لانقلاب جسد المسيح خراً ود. مغراً في كل يوم لا معنى له وقدرده بأجوبة تضحك منها التكلي والويل لهذا المطران بحد ان تقرر في اعتقاده أن المسيح هو الاله كيف يصح قوله بأنه يقدم نفسه من أجام في كل يوم ذيجة لاله نان وهل هو الا انكار لالوهيته ولا يبعد على عقله أن يقول قدم نفسه لنفسه ذيحة عن خطايا خلقه وهو عين الحرف وعلى كل فان قضية انقلاب الحيز والحمر جسداً ودماً بسيطناها في الفارق ولا حاجة لتطويل البحث هنافيها انتهى

#### - مر الاعتراض الثامن كا -

يقول الفاضل الاميركاني ماخلاصته ان الكنيسة الرومانية والمارونية والسريانية تحتم بان تكون الصلاة باللغة اللاتينية والسريانية والحال ان هاتين اللغة بن لايفهمها العامة وان ماربولس يصرح ضد استعمال الألسنة الغربية في الكنيسة لكونها غير مفهومة من السامعين الى ان قال وأنا أشكر الله لاني أنطق بالألسنة أكثر من جميعكم ولكن أحب أن أنطق في الكنيسة خس كلت بفهمي لأفيد علماً للسامعين أفضل من عشرة آلاف كلمة بلسان غير مفهوم انهى

وقد أطال المطران في الجواب نحو خمسة صحائف وختم الجواب بما يؤيد الاعتراض وذلك من استناده لقول الرسول بولس ونصه ( لاتمنعوا من الكلام بأصناف الألسنة ) ولعمري الهيريد بذلك عين ماقصده الاميركاني باعتراضه لان معنى كلام بولس عدم وجوب التكلم بلسان مخصوص فكا نه يقول كل انسان

باللاحق واللاحق يصدق السابق فلولم يكن محمدبن عبد الله ولم يبعث لبطلت نبوة الأنباء قبله والله سبحانه لايخلف وعده ولا يكذب خبره وقد كان بشر ابراهم وهاجر بشارات بينات ولم نرها تمت ولا ظهرت الا يظهور رسول اللةصلى الله عليهوسلم فقد بشرت هاجر من ذلك أ بما لم تبشربه امراة من العالمين غير مريم ابنة عمران بالمسيح على أن مريم بشرت بهمرة واحدة وبشرتهاجر باسهاعيل مرتين وبشربه ابراهيم مرارأ نم ذكر الله سيحانه هاجر بمد وفاتها كالمخاطسالها علىأاسنة الانساء ففي التوراة ان الله قال لابراهم قد أجبت دعاءك في اسهاعيل وباركت عليه وكبرته وعظمته جدأ جدأ وسيلد اثني عشر عظما وأجعله لأمةعظيمة هكذا في ترجمة بعض المترجبين وأما

في الترجمة التي ترجها اثنان وسبعون حبراً من أحبار اليهود فانه يقول وسيلد اثني عشر أمة من الأمم يتقيد وفيها لما هربت هاجر من سارة ترائي الها ملك الله وقال ياهاجر أمة سارة من أين أقبات والمي أين تذهبين قالت أهرب من سيدتي فقال لها الملك ارجبي الى سيدتك واخضعي لها فاني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثرة وها أنت تحباين وتلدين إبناً تسميه اسماعيل ان الله قد سمع تذللك وخشوعك وهو يكون عين الناس ويكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة اليه بالخضوع ويكون مسكنه على تخوم جميع اخوته وفي موضع آخر قصة اسكانها وابنها اسماعيل في تربة فاران وفيها فقال الملك ياهاجر ليفرج روعك فقد سمع الله تعالى صوت الصبي قومي فاحمليه وتمسكي به فان الله جاعله لأ.ة عظيمة

ا تلك المشارات بعددهر طويل وعلت

وان الله فتح عينيها فاذا ببئر ماء فذهبت وملأت المذادة منه وسقت الصبي منه وكان الله معها ومع الصبي حتى تربى وكان يسكنه في تربة فاران فهذه أربع بشارات خالصة لأم اسهاعيل نزلت ائتان منها على ابراهيم واثنتان على هاجر وفي التوراة أيضاً بشارات أخر باسهاعيل وولده وانهماً مة عظيمة جداً وأن نجوم السهاء تحصى ولا يحصون وهذه البشارة انما تمت بظهور محد بن عبد الله وأمته فان بني اسحق كانوا لم يزالوا مطرودين مشردين خولا للفراعنة والقبط حتى أنقذهم الله بنبيه وكايمه موسي بن عمران وأورثهم أرض الشام فكانت كرسي مملكتهم ثم سلبهم ذلك وقط مهم في الارض أنماً مسلوبا عنهم وملكهم قد أخذتهم سيوف السودان وعلتهم أعلاج الحمران حتى اذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تمت تلك النبوات وظهرت

يتقيد بما يفهم معناه ومع قطع النظر عن اعتراض الاميركاني فاني أقول من أبن لرؤساء الطائفة الكانوليكية أن تقيد الامة باللسان السرياني أواللاتيني ولم لم تقيدها باللغة العبرانية التي هي لغة التوراة والانجيل والمسيح عليه السلام فان كان التقييد لازماً فاللغة العبرانية أولى لما ذكرنا والا فلا وجه للتقييد باللاتينية والسريانية ولكنهم معذورون لان حضرة البابا منعهم من قراءة الكتب المقدسة وعن تدبر معناهاولا سيا التوراة واللغة العبرانية خلافاً لوصايا بولس ولهذا ضلتاً فهامهم عن معنى مايتلونه في عباداتهم وعقائدهم

# - ﴿ الاعتراض التاسع وخلاصته كدر

يقول هذا الفاضل الاميركانى ان المسيح قال من يؤمن بي فله حياة أبدية ولم يقل بالايمان بغيره وكذلك التلاميذ كانوا ينادون بالايمان بالمسيح فقط والكنيسة الرومانية تقول بأنه لاخلاص لنا اذا لم نؤمن باليابا

أقول والذي يفهم من جوابالمطران ( ان الايمان نوعان إيمان بسيدناالمسيح وإيمان بالبابا ) أقول وان كان اعتراض الاميركاني متيناً وجواب المطران فاسدا ولكن منحيث ان هذا البحث عقيم عديمالنفع لاطائل تحته تركناه

#### -ه ﴿ الاعتراض العاشر ﴿ و-

قال الفاضل الاميركاني مانصه (انه بتضح جلياً من الكتاب المقدس اننا نأخذ المغفرة باستحقاقات يسوع المسيح فقط والكنيسة الرومانية تزعم بأن لها خزانة ذات قدر جزيل من استحقاقات القديسيين منها تمنح العفرانات لاسها

بنواساعيل علىمن حولهم فهشموهم هشما وطحنوهم طحنا وانتشروا في آفاق الدنيا ومدة الأعم أيديهم الهم بالذل والخضوع وعلوهم علو الثريافها بين الهندوالحبشه والسوس الاقصى وبلاد النرك والصقالة والخرز وملكوا مابين الخافقين وحيث ملتقا أمواجالبحرين وظهر ذكر ابراهم على ألسنة الام فليس صي من بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ولا ام أقولا حر ولاعد ولاذكر ولا أنثي إلا وهو يعرف ابراهم وإله ابراهم وأما النصرانية وانكانت قدظهرت في ايم كثيرة جليلة فانه لم يكن لهم في محل اسهاعيل وامه هاجر سلطان ظاهر ولاعن قاهر اليته ولا صارت ايدي هذه الامةفوق ايدي الجميع ولا امتدت الهم ايدى الأمم بالخضوع وكذلك سائر ماتقدم من

البشارات التي يفيد بمجموعها العلم القطعي بان المراد بها محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وامته لولم يقع تأويلها بظهوره صلى الله عليه وسلم لبطلت تلك النبوات ولهذا لما علم الكفار من اهل الكتاب به انه لا يمكن الأيمان بالانبياء المتقدمين الا بالايمان بالنبي الذي كفروابه وقالوا لنحن في انتظاره ولم يجيء بعد ولما علم بعض الغلاة في كفره و تكذيبه منهم ان هذا النبي في ولد اسماعيل انتظاره ولم يحيئ بعد ولما علم بعض الغلاة في كفره و تكذيب منهم ان القرود وقتلة الانبياء مثل انكرواان يكون لا براهيم ولد اسمه اسماعيل وان هذا لم يخلقه الله ولا يكثر على أمة البهت وإخوان القرود وقتلة الانبياء مثل انكرواان يكون لا براهيم على المثانة عباد الصليب الذين سبوا رب العالمين أعظم سبة أن يطمئوا في ديننا و ينتقصوا نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نبين أنهم لا يمكنهم أن يثبتو اللمسيح فضيلة ولا نبوة ولا آية ومعجزة إلا باقرارهم أن محمداً رسول الله والافع

صناعة الطب عندهم وفي الأناجيل

التي بأيديكم انه أخذصبح يوم الجمعة

وصلب في الساعة التاسعة من اليوم

بعينه فمتى يتوافقون مع الهود في خبره

والهود مجتمعة انه لميظهر له معجزة

ولابدت منه لهم آية غير أنه طار يوماً

آخرمنهم فملاه فيطيرانه فسقط الى

الارض بزعمهم وفي الأنجيل الذي

بأيديكم في غير موضع مايشهد انه

لامعجزة له ولا آية فمن ذلك أن فه

منصوصاً أن الهود قالوا لهيوماً ماذا

تفعل حتي تُنتهي به إلى أمر الله تعالى

فقال أمر الله أن تؤمنوا بما بعث

فقالوا لهوما آيتك التي ترينا ونؤمن

بك وأنت تعمل أن آبائنا قد أكاوا

المن والسلوى بالمفاوز قال إن كان

أطعمكم موسى خنزأ فانا أطعمكم

تكذيبه لايمكن أن يثبت للمسيح شيُّ من ذلك البتة فنقول اذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن وبمحدصلي الله عليه وسلم فمن أين لكم ان تثبتوا لعيسى فضيلة أومعجزة ومن نقل اليكم عنه آية أو معجزة فانكم انما نبعتم من بعده بذيف على مأنتين وغشرات من السنين أخبرتم عن منام رأي فأسرعتم إلى تصــديقه وكان الأولى لمن كفر بالقرآن أن ينكر وجود عيدى في العالم لأنه لايقبل قولاالهود فيه ولاسيما وهم أعظم أعدائه الذينرموه وأمه بالعظائم فاخبارالمسيح والصليب إنما شيوخكم فيها البهود وهم فيما بينهم مختلفون في أمره أعظم اختلاف وأتنم مختلفون معهم في أمره فالبهود تزعم أنهم حين أخذوه حبسوء في السجن أربعين يوماً وقالوا ماكان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيامهُم تقتلوه الآأنه كان يعضده أحد

قواد الروم لانه كان يداخله في الذا استوفت تمناً جزيلا لاجلها ) انتهى

أقول وحواب المطران خلاصته ( إن الخطيئة يوجد فهاشيئان دنس النفس وجرحها الخ وهنا كذلك جسك الغفران نوعين فنوع يغفر بدم المسيح ونوع يغفره القديسون ولعمري أنها أيست أول قارورة كسرت في النصرانية ولا يزال هــذا المطران يحاول بتقسيم أجوبته على اعتراض الفاضل الاميركاني ويتدلس ويطفر مقابل الخصم من مكان الى مكان كاسلافه إذ جعلوا أغلب ضلالهم نوعين كقولهم في المسيح طبيعتان المداراةالهزيمة والتنقلمن طبيعة الى أخرى عند الاعتراض وأين له الجواب السديد ومن يعقل أن للخطيئة بطناً وظهراً كما قال ( دنساً وجرحاً ) ولكنهم يتأولون هذه التأويلات الباطلة ليجعلوها شركاً يصطادون بهالنسوة والمرد الحسان والدرهم والدينار وأيم الله أن القلم يستجي أن يذكر ماسوده هذا المطران من هذه الاجوبة الفاسدة المحتوية على سُبعة صحائف وهي عبارة عن خبص وخبط لا يفهم تأويله وآخره يكذب أولهوبما أن بسط هذا الحبص والحبط يوجب الحجل والملل ولاطائل تحته صرفنا النظر عنه ومن أراد أن يتفكه أو يقف على نوادر تأويلاته فليطالع هذه الرسالة

## -> ﴿ الاعتراض الحادي عشر ﴿ و-

قال الفاضــل الاميركاني ( ان الأمر محقق أن يسوع ماأوصي تلاميذه أن يستعملوا الطرد أو أن يسفكوا دماء البهود أو الوثنيين أوالنصاري بل بعكس ذلك قال انهم هم مطرودون ومضطهدون قال ماربولس وكل الذين يجبون أن يجيوا بيسوع المسيح بضطهدون) ( تنبيه ) نسى هذا الفاضل أن يورد على الاخصام مايثبت

خنزاً سماوياً يريد نمسم الآخرة فلو عرفوا له معجزة ماقالوا ذلك وفي الانجيل الذي بايديكم أن الهود قالت له ما آيتك التي نصدقك 12010 بها قال اهدموا البيت ابنيه لكم في ثلاثة أيام فلو كانت البهود تعرف له آية لم تقل هـــذا ولو كان قد أظهر لهـــم معجزة لذكرهم بها حينئذ وفي الانجيل الذي بايديكم أيضاً انهم جاؤا يسألونه آية فقذفهم وقال إنالقبيلة الفاجرة الخبيثة تطلب آية فلاتعطى ذلك وفيه أيضاً انهم كانوا يقولون له وهو على الخشبة بظنكم إن كنت المسيح فانزل نفسك فنؤمن بك يطلبون منه بذلك آية فلم يفعل فاذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصايب بالقرآن لم يحقق لعيسى بن مريم آية ولا فضيلة فان إخباركم عنه وأخبار الهود لا يلتفت اليها لاختلافكم في شأنه أشدالاختلاف وعدم نيقنكم لجيعامره وكذلك اجتمعت الهود على انه لم يدع شيئا من الالهية التي نسبتم اليه ادعائها وكان اقصى مرادهم ان يدعى فيكون ابلغ في تسلطهم عليه وقد ذكر السبب في استفاضة ذلك عنه وهوان أحبارهم وعلمائهم لماه ضى وبق ذكره خافوا ان تصيرعامهم اليه اذكان علي سنن تقبله قلوب الذين لاغرض لهم فشنعوا عليه أموراً كثيرة و نسبوا اليه دعوي الالهية تزهيداً للناس فى أمره شمان اليهود عندهم من الاختلاف في أمره ما يدل على عدم يتفهم بشيء من اخباره فهم من يقول أنه كان رجلا منهم ويعرفون أباه وأمه وينسبونه لزانية وحاشاه وحاشا أمه الصديقة الطاهرة البتول التي لم يقرعها فحل قط قائلهم الله أني يؤفكون ويسمون أباه للزاني البندير االرومي وأمه من بم الماشطه ويزعمون أن وجها يوسف بن بهوذا وجد البندير اعندها على فراشها وشعر بذلك فهجرها أنكر ابنها ومن الهودمن رغب عن هذا

القول وقال أنما أبوه يوسف بن يهوذاالذي كانزو جالمر بمويذ كرون أن السب في استفاضة اسم الزنا عليه انه بينا هو يوما مع معلمه بهشوع بن برخيا وسائر التلاميذ في سفر فنزلوا موضعاً فجاءت امرأة من أهله وجملت تبالغ في كرامتهم فقال بهشوع ماأحسن هذه المرأة يريد افعالها فقال عسبي بزعمهم لولا عور في عينها فصاح بهشوع وقال له يامزار ترجمته يازتم أتزنى بالنظر وغض غضا شديدا وعاد الى بيت المقدس وحرم اسمه ولعنه في اربعمائة قرن فحينئذ لحق ببعض قواد الروم وداخله ببضاعة الطب فقوى لذلك على الهود وهم يومئذ فيذمة قيصر تبايوش وجعل يخالف حكم التوراة ويستدرك علها ويعرض عن بعضها الى أن كان من أمره ما كان وطوائف من اليهود يقولون غير هذا ويقولون انهكان

دعواه من النصوص الصريحة وها أنا أوردها إنماماً لافائدة فمها قول المسيح عليه السلام لمن قطع أذن عبد رئيس الكهنة بالسيف رد سيفك الى غمده وانهره مع أن الصارب كان بطرس هامة الرسل والمضروب عدوللمسيح هاجم عليه لقتله وقوله أيضاً في وصيته للرسل حين أرسلهم للانم فان طردوكم أهل القربة فانفضوا غباء أرجلكم من تراب تلك القربة وأخرجوا منها) فان من هذا قوله وفعله كيف بوصي تلاميذه بسفك دماء الناس ولنرجع الى اكال البحث قال الفاضل الاميركاني وأما الكنيسة الرومانية فقد استعملت مرات كثيرة الاضطهادات والطرد الارهب ضد البروتستانيين أي الشهود أو بالحري الشهداء وذلك في ممالك أوربا ويخال انها أحرقت في النار أقل ما يكون مائين وثلاثين ألفا آمنوا بيسوع وانحذوا الكتب أحرقت في النار أقل ما يكون مائين وثلاثين ألفا آمنوا يؤمنون بالبابا وقد قتلت أيضاً ألوف ألوف وربوات ربوات منهم بالسيف ومنهم بالحبوس ومنهم بآلة تخلع المفاصل ومنهم بأفظع العذاب وذلك في بيوت التفتيش الجهنمية المسهاة (السنتوفيثوا) في فرانسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجل وذلك في اليوم الملقب بيوم في فرانسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجل وذلك في اليوم الملقب بيوم في فرانسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجل وذلك في اليوم الملقب بيوم في فرانسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجل وذلك في اليوم الملقب بيوم في فرانسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجل وذلك في اليوم المهقب بيوم في فرانسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجل وذلك في اليوم الملقب بيوم في فرانسا قتلت في هذا الاسلوب فاذيالها مخضية بدماء القديسين ) انهي

أقول قد سود هذا المطران نحو عشرة صحائف جواباً للاميركاني ونتيجنها أنه ينكر بعض الوقائع وفي البعض يجعل حرب الشعب تدافعاً من هجو مالبرو تستانيين ولو سلم فكيف ينكر طرد اليهود من أوطانهم وقتلهم وهو واقع قبلا وفي زماننا ولولام الدولة العاية العثمانية على تبعتها أدام الله سرير ملكها لأصبحوا تائهين لامقر لهم كتيه أجدادهم في القفار والشاهد على ذلك مهاجرتهم والمسلمون معهم من بعض حكومات المسيحيين ولم يهاجروا من بلاد الوثنيين كالهند والصين فتيين

يلاعب الصبيان بالكرة فوقعت منهم بين جماعة من مشايخ اليهود فضعف الصبيان عن استخراجها من بينهم حياء من المشايخ فقوي عيسي وتخطي رقابهم واخذها فقالوا له مانظنك الا زنيماً ومن اختلاف اليهود في امره انهم يسمون اباه بزعمهم الذي كان خطب مريم يوسف بن يهوذا النجار وبعضهم يقول انما هو يوسف الحداد والنصاري تزعم انها كانت ذات بعلوان زوجها يوسف بن يعقوب وبعضهم يقول يوسف بن آل وهم يختلفون ايضا في آبائه وعددهم الى ابراهيم فمن مقل ومن مكثر فهذا ماعند اليهود وهم شيوخكم في نقل الصاب وأمره والا فمن المعلوم انه لم يحضره أحد من النصاري وانما حضره اليهود وقالوا قتلناه وصابناه وهم الذين قالوا فيه ماحكيناه عنهم فان صدقتموهم في الصلب فصدقوهم في سائر ماذكروه وان

كذبتموهم فيا نقلوه عنه لها الموجب لتصديقهم في الصلب وتكذيب أصدق الصادقين الذي قامت البراهين القطعية على صدقه انهم ماقتلوه وما صلبوه بل صانه الله وحماه وحفظه وكان أكرم على الله وأوجه عنده من أن يبتليه بما تقولون أنتم واليهود وأما خبر ما عندكم أنتم فلا نعلم أمة أشد اختلافا في معبودها ونيها ودينها منكم فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن دينهم لأ جابك كل منهم بغير جواب الآخر ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباً مع اتفاق فرقهم المشهورة اليوم على القول بالتثليث وعبادة الصليب وان المسيح ابن مريم ليس بعبد صالح ولا نبي ولا رسول وانه إله في الحقيقة وأنه هو خالق السموات والارض والملائكة والنبيين وأنه هو الذي أرسل الرسل وأظهر على أبديهم المعجزات والآيات وأن للعالم إلها هو أب والد

كرههم وعدواتهم لاهل الكتاب والموحدين فقط والدليل أنه لم يهاجر من بلاد المسيحيين وثني ولا طبيعي ولا يعنينا بسط هذا البحث هنا لانه خارج عن الموضوع ولكني أقول الحق أن الكنيسة الرومانية هي السبب لظهور هذه الفتن بينهم لانها ابتدعت عقيدة تخالف العقل والنقل و تضاد الظاهر والمحسوس وبعيدة عن دائرة الادراك فلذلك اشتد الأمر وتفاقم ولا سيا أن رؤساء الفريقين كل نهم يريدالتفرد بالرياسة دون غيره ويستحيل إطفاء هذه النار الملتهبة من ثورة العداوات والاضطهادات الدموية بينهم كا أخبرنا الصادق الامين في القرآن المين قبل ثلاثة عشر جيلا بما نصه ( ومن الذين قاوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما عشر جيلا بما نصه ( ومن الذين قاوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما فروا يصنعون يأهل الكتاب قد جاء كم رسوانا بيين لكم كثيرا مما كنتم مخفون من كثير ) صدق الله العظم

## - الاعتراض الثاني عشر كدر

إن الذي يفهم من خلاصة اعتراض الفاضل الاميركاني انهقد استدل بنصوص صريحة من الكتب المقدسة على أن منع الكنيسة الرومانية أي البابا للطائفة الكانوليك عن مطالعة الكتب المقدسة والتدبر فيها هو خلاف حكمة ارسال الرسل وذلك من قوله أن الله تبارك و تعالى قد أنزل الكتاب المقدس لبني البشر تعليا لهم و هدي و تعزية وفيه أظهر لهم ذاته المقدسة وأما الكنيسة الرومانية فانها تجد و تكد بغاية قوتها أن تمنع توزيعه واشهاره

وهنا أقول ان لاجوابالمطران على ذلكالاأن يقول منعنا الشعب من قراءة

لم يزلوان ابنه زل من السهاء وتجسم من روح القدس ومن مريم وصار هو وإنها الناسوتي إلهاً واحــداً ومسيحاً واحــداً وخالقاً واحداً ورازقا واحداً وحبلت به مريم وولدته وأخذ وصل وألم ومات ودفن وقام بعد ثلاثة أيام وصعدالي السماء وجلس عن يمــين أبيه قالوا والذي ولدته مريم وعاينه النياس وكان بينهم هوالله وهو ابنالله وهو كلمة الله فالقديم الازلي خالق السموات والارض هوالذي حبلت به مريم وأقام هناك تسعةأشهروهو الذي ولد ورضع وفطموأ كلوشرب وتغوط وأخذ وصلب وشد بالحبال وسمرت يداه ثم اختلفوا فقالت اليعقوبية اتباع يعقوب البرادعي ولقب بذلك لان لياسيه كان من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض

ويلبسها إن المسبح طبيعة واحدة من طبيعتين احداها طبيعة الناسوت والاخرى طبيعة اللاهوت وان الكتب هاتين الطبيعتين تركبتا فصار إنسانًا واحداً وجوهراً واحداً وشخصاً واحداً فهذه الطبيعة الواحدة والشخص الواحد هو المسبح وهو إله كله وإنسان كله وهو شخص واحد وطبيعة واحدة من طبيعتين وقالوا إن مربم ولدت الله وان الله سبحانه قبض عليه وصلب وسعر ومات ودفن ثم عاش بعد ذلك على فصل وقالت الملكانية وهم الروم نسبة الى دين الملك لا إلى رجل يدعي ملكانا هو صاحب مقالهم كا يقوله بعض من لا علم له بذلك ان الابن الازلي الذي هو الكامة تجسدت من مربع تجسداً كاملا كسائر أجساد الناس وركبت في ذلك الجسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أجساد الناس وركبت في ذلك الجسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس وانه



صارانساناً بالجسد والنفس اللذين ها من جوهر الناس وإلها بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يزل وهو إنسان بجوهر الناس مثل ابراهيم وموسى وداود وهو شخص واحد لم يزد عدده وثبت له جوهر اللاهوت كما لم يزل وصح له جوهر الناسوت الذي لبسه ابن مريم وهو شخص واحد لم يزد عدده وطبيعتان ولكل واحد من الطبيعتين مشيئة كاملة فله بلاهوته مشيئة مثل الاب وله بناسوته مشيئة كمشيئة ابراهيم وداود وقالوا إن مريم ولدت المسيح وهو إسم يجمع اللاهوت والناسوت وقالوا إن الذي ماتهو الذي ولدته مريم وهو الذي وقع عليه الصلب والتسمير والصفع والربط بالحبال واللاهوت لم يمت ولم يألم ولم يدفن قالوا وهو إله تام بجوهر لاهوته وإنسان تام بجوهر ناسوته وله المشيئتان مشيئة اللاهوت ومشيئة الناسوت فاتوا

بمثل ماأتي به العقوبية من أن مريم ولدت الاله الاأنهم يزعمهم نزهوا الاله عن الموت واذا تدبرت قولهم وجدته في الحقيقة هوقول اليعقوبية مع تنازعهم وتناقضهم فيه فاليعقوبية أطردوا لكفرهم لفظأ ومعنأ وأما النسطورية فذهبوا الى القول بإن المسيح شخصان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة وانطبيعةاللاهوتلاوجدت بالناسوت صار لهما ارادة واحدة واللاهوت لايقبل زيادة ولا نقصانا ولا يتمزج بشئ والناسوت يقبسل الزيادة والنقصان فكان المسيح بذلك الها وانسانا فهو الاله بجوهم اللاهوت الذي لا يقبل الزيادة والنقصان وهو انسان مجوهم الناسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان وقالوا أن مريم ولدت المسيح بناسوته وان اللاهوت لم يفارقه قط وكل هـذه الفرق استنكفت ان يكون المسيح عبد الله

الكتب المقدسة لئلا يطلع على مأأفسد فها المتقدمون وما أوردوا في العقيدة من المجائب والغرائب الخارجةعن طوق البشر ادراكها وتصورهاولنرجع الىأصل ما لفقه المطران من الجواب في رسالته فانه سود على هــذا الاعتراض نحوا من خمسة وعشرين صحيفة يريد أن يدفع الحق بالباطل وقد تمحل وقدم إمام ذلك مقدمات هي عارة عن تمويهات ومغالطات لا طائل بحمّا ثم أخــ ذ يقول في صحيفة (١٠١) من رسالت فنخضع لكل مافي التوراة والأنجيل ونكرمهما ونحترمهما بالسوية لان منزلهما الله وأيضاً بالتقليدات وتثقيف السبرة لأنهما ملفوظة من فم المسيح أو ملهمة من روح القدس ومحفوظة في البيعة الكانوليكية بتسايم متسلسل الى أن قال يوجد في الأنجيل أشاء كثيرة عسرة الفهم وتعتاص معانها وبدون التقليدات لايفهم ماهي الكتب المقدسة الحقيقة وكم هو عددها واستشهد بقول بطرس من آخر رسالنه الثالثة ونصه ( كما كتب البكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها أيضاً متكلما فيها عن هذه الأمور التي فهما أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العاماء وغير الثابتين كما في الكتب ) الى أن قال في صحيفة (١١٤) من رسالته مامعناه ( ان البروتستانيين قبد انطبعوا على تحريف الكتب المقدسة عند طبعها ولذا منعنا الشعب عن مطالعتها احتراساً من أن يخدعوا بمجرد معنى الحرف كما انحدع الأراتقة لان الحرف يقنل) انهى أقول ان ما أراده الاميركاني باعتراضه غير ما أني به المطران في جوابه وهنا مؤاخذات على جواب المطران ساقشه في بعضها ليعلم المطالع سؤنيته وفساد طويته وخديعته ومكره لابناء جلدته فأنه قد أقر بان الكنيسة الرومانية تخضع للعبادات

وهولم يستنكف من ذلك ورغبت به عن عبودية الله وهولم يرغب عنها. بل أعلا منازله عبودية الله ومحمدوا براهيم خير منه وأعلى منازلهما تكميل مراتب العبودية فالله رضيه أن يكون له عبداً فلم ترض المثلثة بذلك وقالت الاريوسية منهم وهم اتباع أريوس ان المسيح عبد الله كسائر الانبياء والرسل وهو مربوب مخلوق مصنوع وكان التجاشي على هذا المذهب واذا ظفرت المثلثة بواحد من هؤلاء قتلوه شرقتلة وفعلوا به مايفعل بمن سب المسيح وشتمه أعظم سب والكل من تلك الفرق الثاث عوامهم لاتفهم مقالة خواصهم على حقيقتها بل يقولون أن الله تخطي مربم كما يتخطي الرجل المرأة وأحبلها فولدت له ابناً ولا يعرفون الكالهذيانات التي وضعها خواصهم فهم يقولون الذي تدندنون حوله نحن نعتقده بغير حاجة منا الى معرفة الاقانيم الثلث والطبيعة بن

والمشيئتين وذلك للتهويل والتطويل وهم يصرحون بان مربم والدة إلاله والله أبوه وهو الابن فهو الزوج والزوجة والولد وقالوا اتخذ الرحن ولدا لقد جتم شيئاً إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداً ان دعوالارحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يخذ ولدا ان كل من في السموات والارض الا آتي الرحن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيهم يوم القيمة فردا فهذه أقوال اعداء المسيح من اليهود والمغالين فيه من انتصاري المثلثة عباد الصليب فعث الله محداً صلى الله عليه وسلم بما أزال الشبهة من أمره وكشف الغمة وبرء المسيح وأمه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما وتزه رب العالمين خالق المسيح وامه مما افتراء عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه اعظم السب فازل المسيح أخاه بالمنزلة التي

المسيح خلق نفسمه وأمه أو انه ثالث ثلاثة أقانيم أو منقسم الى طبيعتين لاهوتية وناسوتية وهل تري فنهما أمرآ بالسجود للخمر والخميرة وللصليب وللصور وُالتماثيل وهل ترى فهما تحويل القبالة من بيت المقدس الى مشرق الشمس ونراهم قد أبطلوا الحتان والسبت وقدشدد الله بلزومهماعاتهم وفرضوا علىأنفسهم بدعة يوم الأحدوهو لاوجود لذكر. في كتبهم وهل فهما تحليل الحنزير وكافة المحرمات والمسكراتوهي محرمة في الكتابين وأي من الكتابين جعل أمر البابا كأمرالله تعالى الله عن الشريك وجل عن النظير أنظر هداك اللهأين في التوراة والانجيـــل وجوب ذبيحة المسينح عن كافة البشر لتعلير خطاياهم ودءه بدلا عن تيوسهم وثيرأنهم مع زعمهم أنههو الله وابن الله أيها المسيحي المسكين أتعبد إلها عجز عن غفران خطيئة واحدة وهي أخف الخطايا عن عبده الذي أكل تلك الحبات الحنطة حتى ألزمه الحال لان يصلب نفســـه ويذيقها أنواع الآلام أيهـــا المسيحي أتعبد إلها عجز عن مقاومة شرذمة قليلة من أضعف عبيده حتى صفعوه بتعالهم ونتفلحيته سفهاؤهم وبصق بوجهه فجارهم وان أنكرت ذلك فهاكتابنا الفارق بين يديك دليل لكل مهند صادق أيها المطران فأين أنت إذاً من دعواك الخضوع للانجيل والتوراة ( قل هاتوا برهائكم ان كنتم صادقين ) والاعظم تردده بقوله بان التقليدات إما ملفوظة من فم المسيح أو ملهمة منروح القدس فلاشك بانه شاك في ذلك حتى أتى بلفظ ( أو ) التي هيالتشكيك فلابصح اذا قوله ودعواه بأنها محفوظة في البيعة الكاثوليكية بتسليم متسلسل ثم قوله عن حروف الانجيال لكونها سما قاتلا وهو يعتقد بإنهاكلام الله لعمرى لماذا حروف التقليدات المبتدعة من البابالم تكن ساقاتلا وقدمات من سمها ألوف ألوف مليونات من الذين اتبعوها

انزله الله بها وهي أشرف منازله فأمن به وصدقه وشهد له بأنه عبد الله ورسوله وروحه وكلته ألقاها الى مرسم العدراء البتول الطاهرة الصديقة سيدة نساء العالمين في زمانها وقرر معجزات المسيح وآيانه واخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر بالمسيح في النار وان ربه تعالى اكرم عبده ورسوله ونزهــه وصانه ان ينال اخوان القردة منه ازعمته النصاري أنهم الوه منه بل رفعه اليه .ؤيدا منصوراً لم يشكه أعداؤه فيه بشوكة ولا نالته أيديهم باذي فرفعه اليــه وأسكنه سهاءهوسيعيدهالى الارض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه ثم يكسربه الصليب ويقتل بهالخنزير ويعلى به الا-لام وينصر بهملةأخيه وأولى الناس به محمد عليـــ الصلاة والسلام فاذا وضع هــذا القول في المسيح في كفة وقول عباد الصليب

المثلثة في كفة سين لكل من له أدنى مسكة من عقل مابينهما من التفاوت وأن تفاوتهما كتفاوت مابينه فهل وبين قول المغضوب عابيم فيه وبالته التوفيق فلولا محمد صلى الله عليه وسلم الم عرفنا أن المسبح ابن مريم الذي هو رسول الله وعبده وكانه وروحه موجوداً أصلا فان هذا المسبح الذي أبيته اليهود من شرار خلق الله ليس بمسبح الهدى والمسبح الذي أبيته التصاري من أبطل الباطل لا يمكن وجوده في عقل ولا فطرة ويستحيل أن يدخل في الوجود أعظم استحالة ولوصح وجوده لبطات أدلة العقول ولم يبق لاحد ثقة بمعقول أصلا فان استحالة وجوده فوق استحالة جميع المحالات ولوصح ما يقول لبطل العلم واضع عام السهوات والارض وعدمت الملائكة والعرش والكرسي ولم يكن بعث ولا نشور ولا جنة

ولا نار ولا يستعجب من اطباق أمة الضلال الذين شهد الله أنهم أضل من الأنمام على ذلك فكل باطل في الوجود ينسب الى أمة من الأيم فأنها مطبقة على الكفر والضلال بعدمعاينة الى أمة من الأيم فأنها مطبقة على الكفر والضلال بعدمعاينة الآيات الينات فلعباد الصليب أسوة باخوانهم من أهل الشرك والضلال في ذكر استنادهم في دينهم الى أصحاب المجامع الذين كفروا بعضهم بعضا وتلقيهم أصول دينهم عنهم ونحن نذكر الآن الامركيف ابتدأ وتوسط وانتهي حتى كأنك تراه عاناً كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه من لدن موسى الى زمن داود ومن بعده من الانبياء وأكثر الانبياء كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه من لدن موسى الى زمن داود ومن بعده من الانبياء وأكثر الانبياء بتشيراً بعداود وكانت البهود تنتظره وتصدق به قبل مبعثه فلما بعث كفروابه بغياً وحسداً وشردوه في البلاد وطردوه

فهل كانتالأ قاويل المدسوسة أهدىمن الكتب المقدسةولم تكن التوراة والانجيل عويصة بل هي صريحة اللفظ والمعنى قال نهما ان الله واحسد في السهاء وعيدي رسول ومعلم في الارض ولكن التقليدات عويصة حيث قالوا فيها أن الله نزل للارض ولبس حسداً وصلب ومات قهراً بعد ان هزأ منه الفنجار والاشرار وأشبعوه ضربا فهي التيقال عنهاعاماؤكم وأفروا بانها لاتدركها المقول هي التي ينبغي منع العامة عن تدريسها لانها حقيقة خبص وخبط وعويصة يستحيل تصورها يخرج من فم المسيح حرف من هذه انتقاليد ولا من فم بطرس ولا ذكرها أحد من الرسل في سائله ولا لها ذكر في أعمالهم فكف يقبل من الطران قولهمامهمة والملهمون على زعم النصارى كامهم الأرضوا ولعل الوحي عندهم صاعد نازل عامهم في كل وقت وزمان أستغفر الله بل هو مخصوص بالانبياء والمرساين صلوات الله عليهم أخمه ين على أن بطرس قطع طريق الخاسة والفساد بقوله في ـص-١- ف ـ ٢٠ من رسالته الثانية ما نصه (كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لانه لم نات نبوة قط بمثيئة انسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس) وهذا النص صريح البيان مؤيد لاعتراض الابيركاني ومبطل لما أتي بهالمطران من الافتراء والمتازواختم كلامي بقوله تعالى ( سبحاز ربك رب الدرة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) انتهي

تم تأليف هذا الكتاب سنة ١٣١٨ مجرية

وحبسوه وهموا بقتله مرارأ اليأن أجمعوا على الفبض عليه وعلى قتله فصانهاللة وأنقذه من أيديهم ولميهنه بأيديهم وشبه لهم انهم صلبوه ولم يصلبوه كمقال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظما وقولهم إناقتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صابوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لغ شك منه مالهم به من علم إلا أنباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه وكانالله عن بزأ حكما. وقداختلف في معني قوله ولكن شبه فقال بعض شمالنصاريأي حصلت لهم الشيمة في أمره وليس لهم علم بأنه قتل ولا صلب ولكن لما قال أعداؤه انهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الارض وقعت الشهة في أمره وصدقهم انصاري فيصلبه لتتم الشناعةعلم وكيف ماكان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم

يصلب يقيناً لاشك فيه ثم تفرق إلحواريون في البلاد بعد رفعه على دينه ومنهاجه يدعون الانم الى توحيد الله ودينه والايمان بعبده ورسوله ومسيحه فدخل كثير من الناس في دينه مابين ظاهر مشهور و مختف مستور وأعداء الله اليهود في غاية الشرور والشدة على أصحابه والاذي لأتباعه ولتى تلاميذ المسيح وأتباعه من الهود ومن الروم شدة شديدة من قتل وعذاب و تشريد وحبس وغير ذلك وكان اليهود في زمن المسيح في ذمة الروم كانوا ملوكا عليهم وكتب نائب الملك ببيت المقدس الى الملك يعلمه بأمر المسيح و تلاميد وما يفعل من العجائب الكثيرة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فهم أن يؤمن به ويتبع دينه فلم يتابعه أصحابه ثم هلك وولى بعده ملك آخر فكان شديداً على تلامذته ثم مات وولى بعده آخر وفي زمنه كتب

مارقس انجيله بالعبرانية وفيزمانه صارالى الاحكندرية فدعاالى الايمان بالمسيح وهو أول شخص جعل بتركا علىالاسكندرية وصير معه اثني عشر قسيساً على عدة نقباً بني اسرائيل في زمن موسى وأمرهم اذا مات البترك أن يختاروا من الاثني عشر واحدأ يجعلونه مكانه ويضع الاثني عشر أيديهم علىرأسه ويبركونه تميختاروا رجلا فاضلا قسيسأ يصيرونه تمامالعدة ولميزل أمر القوم كذلك الى زمن قسطنطين ثم انقطع هــذا الرسم واصطلحوا على أنَّ ينصبوا البترك من أي بلدكان من أولئك القسيسين أومن غيرهم تمسموه باباس ومعناه أبو الآباء وخرج مرقس الى برقة يدعو الناس الى دين المسيح ثم. لك آخر فأهاج على أنباع المسيح الثمر والبلاء وأخذهم بأنواع الغذاب وفي عضره كتب بطرس رئيس الحواريين انحيل مرقس عنه بالرومية ونسبه الى مرقس وفي عصره كتب لوقا أنجيله بالرومية لرجــل شريف من عظماء الروم وكتبـله الابركسيس الذي فيه أخبار التلاميذ وفي زمنه صلب بطرس وزعموا ان بطرس قانله انأردت أن تصليني فاصلمني منكساً لئلا أكون مثل سيدي المسيح فانه صاب قائمًا وضرب عنق بولس بالسيف وأقام بعد صعود المسيح اتنين وعشرين سنة وأقام مرقس بالاسكندرية وبرقةسبع سنين يدعو انناس الى الايمان بالمسيح ثمقتل بالاسكندرية وأحرق جسده بالنارثم استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة الى أن ملك قيصر يسمى طيطس فخرب بيت المقدس بعد المسيح بسمعين سنة بعد أن حاصرها وأصاب أهلها جوع عظهم وقتل من كان بها من ذكر وأنثى حتى كانوا يشقون بطون الحيالي ويضربون بأطفالهن الصخور وخرب المدينة وأضرم فهما النار وأحصى القتلي على يده فبلغوا ثلائة آلاف ألف ثم ملك ملوك آخرون فكان منهم واحد شديد على الهود جداً فبانوه ان النصاري يقولون ان المسيح ملكهم وان ملكه يدوم الى آخر الدهر فاشتد غضبه وأص بقتل النصاري وأن لايبقي فيمملكته نصراني وكان يوحنا صاحب الأنجيل هناك فهرب ثمأم الملك باكرامهم وترك الاعتراض عليهم ثمءلك بعيده آخر فأثار علىالنصارى بلاء عظما وقتل بترك انطاكية برومية وقتل أسقف بيت المقدس وصابه وله يومئذمآنة وعشرون سنة وأمر بالتبعاد النصاري فاشتد علهم البلاءالي ان رحمتهمالروم وقالله وزراؤهان لهم ديناً وشريعة وانه لايحل استبعادهم فكف عنهم وفي عصره كتب يوحنا أنجيله بالرومية وفي ذلك المصر رجع البهود الى بيت المقدس فلما كنروا وامتلأت منهم المدينة عزموا على أن يملكوا منهم ملكا فبانع الخبر قيصر فوجه الهــم حبيثاً فقتل منهم من لابحصي ثم ملك المقدس قتلا ذريها وخرب بيت المقدس وهرب اليهود الى مصر والى الشام والحيال والاغوار وتقطعوا في الارض وامر الملك أن لايسكن بالمدينة يهودى وأن يقتل اليهود ويســـتأصلوا وان يسكن المدينة اليونانيون وامتلأت بيت المقدس من اليونانسين والنصاري ذمة تحت أيديهم فرأوهم يأتون الى مزبلة هنآك فيصلون فيها فمنموهم منذلك وبنوا على المزبلةهيكلا باسم الزهرة فلم يمكن النصاري بعد ذلك قربان ذلك الموضع ثم هلك هذا الملك وقام بعده آخر فنصب يهودا أسقفا على بيت المقدس قال ابن البطريق فمن يعقوب أسقف بيت المقدس الاول الى يهودا أحقفه هذا كانت الاساقفة الذين على بيت المقدس كامهم مجونين ثم ولى بعده آخر وأثار على النصارى بلاء شديدا وحربا طويلا ووقع في أيامه قحط شديد كادالناس أن يهلكوا فسألوا النصارى أن يبتهلوا الى إلهم فدعوا وابتهلوا الى اللهفطروا وارتفع عنهمالقحط والوباء قال اب البطريق وفي زمانه كتب بترك الاسكندرية الى أسقف بيت المقدس وبترك انطاكية وبترك رومية فيكتاب فصح النصاري وصومهم وكيف يستخرج من فصح اليهود فوضعوا فيها كتبا على ماهي اليوم قال وذلك ان النصارى كانوا بعد صعود المسيح اذا عيدوا عبد الغطاس من الغد يصو ون أربعين يوما وكان النصارى اذا فصح اليهود عبدوا هم الفصح فوضع هؤلاء البتاركة حسابا للفصح ليكون فطرهم يوم الفصح وكان المسيح يعيد مع اليهود فى عيدهم واستمر على ذلك أصحابه الى ان ابتدعوا تغيير الصومفلم يصوموا عقيب الغطاس بل نقلوا الصوم الىوقت لايكون عيدهم مع اليهود شممات ذلك الملك وقام بعده آخر



وفي زمنه كان جالينوس وفي زمنـــه ظهرت الفرس وغلبت على بابل وآمد وفارس وتملك اردشــير بن بابك في اصطخر وهو أول ملك ملك على فارس في المدة الثانية ثم مات قيصر وقام بعده آخر ثم آخر وكان شديداً على النصارى عذبهم عذابا وقتل خلقا كثيرا منهم وقتل كل عالم فيهم ثم قتل من كان بمصر والاسكندرية من النصاري وهدم الكنائس وبني بالاسكندرية هيكلا وسهاه هيكل الآلهة ثم قام بعده قيصر آخر ثم آخر وكانت النصاري في زمنه في هدو وسلامة وكانت أمه تحب النصاري ثم قام بعده آخر فأثار على النصاري بلاء عظما وقتل منهــم خلقاً واخذ الناس بعبادة الاصــنام وقتل من الاساقفة خلقاً كثيرا وقتل تبرك نطاكية فلما سمع بترك بيت المقــدس بقتله هربوترك الكرسي ثم هلك وقام بعــده آخر ثم آخر وفي أيام هـــذا ظهر ماني الكذاب وزعم أنه نبي وكان كثير الحيل والمخاريق فاخـــذه بهرام ملك الفـــرس فشقه نصفين وأخذ من أتباعه مائتي رجل فغرس رؤسهم في الطين منكسين حتى ماتوا ثم قام من بــــده فيابس فا من بالسيح فؤثب عليه بعض قواده فقتله نم قام بعده دقيانوس فاقي النصاري منه بلاء عظيما وقتل منهم من لايحصي وقتل بترك رومية وبني هيكلاعظما وجعل فيه الاصنام وأمران يسجد لها ويذيح لها ومن لم يفعل قتل فقتل خلق كثيرمن النصاري وصابوا على الهيكل وانخــذ من أولاد عظماء المدينة سبعة غلمان فجعلهم خاصتهوقدمهم على جميع من عنده وكانوا لايسجدون للاصنام فاعلم االمك يخـ جرهم فحبسهم ثم اطاتهم وخرج الى مخرج له وأخذ الفتية كل مالهم فتصدقوابه ثم خرجوا الى حبل فيه كهف كبير فاختفوا فيه وصب الله عليهم النعاس فناءوا كالاموات وأمر الملك ان ببني عليهم باب الكهف ليموتوا فاخــــذ قائد من قواده صفيحة من نحاس فكتب فيها أسهاءهم وقصتهم مع دقيانوس وصيرها في صندوق من نحاس ودفنه داخل الكهف وسده ثم مات الملك ثم قام بعده قيصر آخر وفي زمنه جعل في إنطاكية بتركايسمي بولس الشميساطي وهو أول مل ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوت وكانت النصاري قبله كامتهم واحدة انه عبد رسول مخلوق مصنوع مربوب لابختلف فيه اثنان منهم فقال بولس هذا وهو أول من أفسد دين النصارى ان سيدنا المسيح خلق من اللاهوت انسانا كواحد منا في جوهره وأن ابتداء الابن من مريم وانه اصطفى ليكون مخاصاً للجوهر الانسى صحبته النفحة الالهية فحلت فيه بالمحبة والمشيئة ولذلك سميابن الله وقال ان اللهجوهر واحدواقنوم واحد مه وقال سعيدين البطريق وبعد موته احتمع ثلاثة عشهر أسقفأفي مدينة الطاكية ونظروا في مقالة بولس فأوجبوا عليه اللمن فلمنوه ولعنوا من يقول بقوله وانصرفوا ثم قام قيصر آخر فكانت النصاري في زمنه يصلون في المقابر والبيوت فزعا من الروم ولم يكن بترك الاسكندرية يظهر خوفا ان يقتل فقام بارون بتركا فلم يزل يدارى الرومحتي بني بالاحكندرية كنيسة ثم قامقياصرة أخرمنهم اثنان تملكاعلىالروم إحدىوعشرين سنة فأنارا على النصاري بلاء عظما وعذاباً أليماًوشدة تجل عن الوصف من القتل والعذاب واستباحة الحريم والاموال وقتل ألوف مؤلفة من النصارى وعذبوا مار جرجس اصناف العذاب ثم قتلوه وفي زمنهما ضربت عنق بطرس بترك الاسكندرية وكان له تاميذ وكان في زمنه اريوس يقول ان الاب وحده الله الفرد الصمد والابن مخلوق مصنوع وقد كان الاب اذ لم يكن الابن فقــال بطرس لتاميذيه أن المسيح لعن أريوس فاحــذرا أن تقبلا قوله فاني رأيت المسيح في النوم مشــقوق الثوب فقلت ياسيدي من شق ثوبك فقال لى أريوس فاحذروا ان تقبلوه أو يدخل معكم الكنيسة وبعدقتل بطرس بخمس سنين صير احد تلميذيه بتركا على الاسكندرية فأقام ستة أشهر ومات ولماجرى على أريوس ماجري أظهر أنه قد رجع عن مقالته فقبله هذا البترك وأدخله الكنيسة وجعله قسيساً ثم قام قيصر آخر فجعل يتطلب النصارى ويقتامهم حتى صب الله عليــه النقمة حتى هلك شر هلكة ثم قام بعده قيصران أحدهما ملك الشأم وأرض الروم وبعض الشرق والآخر رومية وما جاورها وكانا كالسباع الضارية على النصارى فملا بهم من القتل والسبي والجلاءما لم يفعله بهم ملك قبله وملك معهما قسطنطيناً بو قسطنطينوكان دينا يبغض الاصنام محبا للنصاري فخرج الى ناحية الجزيرة والرها فنزل في قرية من قرى الرها



فرأى هناك امرأة جيلة يقال لها هيلانة وكانت قد تنصرت على يدى أسقف الرها وتعلمت قراءةالكتب فخطبها قسطنطين من أبهما فزوجه إياها فحبلت منه وولدت قسطنطين فتربى بالرها وتعلم حكمة اليونان وكان حجيلالوجه قليل\اشر محباً للحكمة وكان عليانوس ملك الروم حينيَّذ رجلًا ما نزل بلدة الأ أفسدها وكذلك أصحابه وكان النصاري في جهد جهيد معهم فبلغه خبر قسطنطين وأنه غلام هاد قليــل الشركثير العلم وأخبره المنجمون والكهنة أنه سيملك ملكا عظما فهم بقتــله فهرب قسطنطين من الرها ووصل الى أبيه فسلم اليه الملك ثم مات أبوه وصب الله على عليانوس أنواعا من البلاء حتى تعجب الناس مما ناله ورحمه أعــداؤه مما حل به فرجع الىنفسه وقال لعل هذا بسبب ظلم النصاري فكـتب الى جميع عماله أن يطلقوا النصارى من الحبوس وان يكرموهم ويسئلوهم أن يدعوا له في صلواتهم فوهب الله له العافية ورجع الى أفضل ماكان عليه من الصحة والقوة فلما صح وقوي رجع الى شر مماكان عليــه وكتب الى عماله أن يقتلوا النصاري ولا يدعوا فىــ مملكته نصرانياً ولا يسكنوا لهمدينةولا قرية فكان القتلي يحملون على المجل ويرمي بهم في البحر والصحارى وأما قيصر الآخر الذي كان معه فكان شــدىداً على النصاري واستعبد من كان برومية من النصاري ونهب أموالهم وقتل رجالهم وتساءهم وصبيانهم فلما سمع أهل رومية بقسطنطين وآنه منغض للشر محب للخبر وان أهل مملكتهمعه فى هدو وسلامة كتب رؤساهم اليه يسئلون أن يخلصهم من عبودية ملكهم فلما قرأ كتبهم اغتم غمَّا شديداً وبقي متحبراً لايدرى كيف يصنع قال سعيد بناابطريق فظهر له على مايزعم النصاري نصف النهار في السماء صليب من كوك مكتوبا حوله بهذا تغلب فقال لأصحابه رأيتم مارأيت قالوا نعم فآمن حينئذ بالنصرانية فتجهز لمحاربة قيصرالمذكور وصنع صليباً كبيراً من ذهب وصيره على رأس البند وخرج بأصحابه فأعطى النصرعلي قيصر فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وهرب الملك ومن بقي من أصحابه فخرج أهل رومية الى قسطنطين بالاكايل الذهب وبكل أنواع اللهو واللعب فتلقوه وفرحوا به فرحا عظما فلما دخل المدينة أكرم النصاري وردهم الى بلادهم بعد النني والتشديد وأقام أهل رومية سبعة أيام يعيدون لاملك والصايب فلما سمع عليانوس جمع حجوعه وتجهز للقتال مع قسطنطين فلما وقعت العين في العين انهزموا وأخذتهم السيوف وأفلت علمانوس فلم يزل من قرية الى قرية حتى وصل الى بلده فجمع السحرة والكهنة والعرافين الذين كان يحبهم ويقيل منهم فضرب أعناقهم لئلا يقعوا في يد قسطنطينوأمر ببناء الكنائس وأقام في كل بلد من بيت المال الخراج فها يعمل به أبنية الكنائس وقام بدين النصرانية حتى ضرب بجرانه في زمانه فاما تم له خمس عشر سنة من ملكه حاج النصاري في أمن المسيح واضطربوا فأمن بالمجمع في مدينـــة نيقية وهي التي رتبت فها الأمانة بعد هذا المجمع كما سيأتى فأراد أريوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الاسكندرية وقال أن بطرس قال لهـم أن الله لعن أربوس فلا تقبلوه ولا تدخلوه الكنيسة وكان على مدينة أسـيوط من عمل مصر أسـةف يقول بقول أريوس فلعنه أيضاً وكان بالاسكندرية هيكل عظم على إسم زحل وكان فيــه صنم من محاس يسمى ميكائيل وكان أهل مصر والاسكندرية في اثني عشر يوما من شهر هنور وهو تشرين الناني يعيدون لذلك الصنم عيداً عظما ويذبحون له فامتنع عليه أهامها فاحتال عليهم بحيلة وقال لو جعلتم هــــذا العيد لميكائيل ملك الله لكان أولى فأن هـــذا الصنم لاينفع ولا يضر فأجابوه الى ذلك فكسر الصنم وجعل منه صليباً وسمى الهيكل كنيسة ميكائيل فلما منع بترك الاسكندرية أربوس من دخول الكنيســة ولعنه خرج أربوس مســتعدياً علــه ومعه أســقفان فاســتغانوا ألى قسطنطين وقال أريوس انه تمدى على وأخرجني من الكنيسة ظلماً وسئل الملكأن يشخص بترك الاسكندرية فاشخص البَّرك وجمع بينه وبين أريوس ليناظره فقال قسطنطين لاريوس أشرح مقالتك قال أربوس أقول ان الأب كان أذَّ لم يكن الابن ثم انه أحــدث الابن فكان كلة له الا أنه محدث مخلوق ثم فوض الأمر الى ذلك الابن المسمى كلة فكان هو خالق السموات والارض وما بنهما كما قال في انجيله اذ يقول وهب لي سلطانًا على السهاء والارض فكان هو الحالق لهما بما أعطى



من ذلك ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحاً واحداً فالمسيح الآن معنيان كلة وجسد الا أنهما حجيعا مخلوقان فاجابه عند ذلك بترك الاسكندرية وقال تحيرنا الآن أيما أوجب علينا عندك عبادةمن خلقنا أو عبادة من لم يخلفنا قال أريوس بل عبادة من خلفنا فقال له البترك فان كان خالفنا الابنكما وصفت وكان الابن مخلوقاً فعبادة الابن المخلوق روجت من عبادة الأب الذي ليس بخالق بل تصيرعبادة الأب الذي خلق الابن كفر أوعبادة الابن المخلوق ايمانًا وذلك من أقبيح الاقاويل فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البترك وشنع عنسدهم مقالة أريوس ودارت بينهما أيضاً مسائل كشرة فامر قسطنطين البترك أن يكفر أريوس وكل من قال بمقالته فقال له بل يوجـــه الملك بشخص للبتاركة والاساقفة حتى يكون لنا مجمع ونصنع فيسه قضية ويكفر أربوس ويشرح الدين وبوضحه للناس فبعث قسطنطين الملك الى جميع البلدان فجمع البتاركة والاساقفة فاجتمع فيمدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألفان ونمانية وأربعون أسقفآ فكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان \* فنهم من يقول المسيح ومربم إلهان من دون الله وهم المريمانية \* ومنهم من يقول المسيح من الأبّ بمنزلة شعلة نار تعلقت منشعلة نار فلم تنقص الاولى لايقاد الثانية منها \* ومنهم من كان يقول لم تحبل مريم لتسعة أشهر وإنما م نور في بطن مريم كما بمر الماء في الميزاب لان كله الله دخات من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها وهذه مقالةاليازوأشياعه \* ومنهم من كان يقول أن المسيح انسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره وأن ابتداء الابن من مريم وإنه اصطغى ليكون مخلصاً للجواهر الانسية صحبته النعمة الالهية فحلت منه بالمحبةوالمشيئة فلذلك سمى ابن اللهويقولون ان الله جوهر واحد وأقنوم ويسمونه بثلاثة أسهاء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه مقالة بولس وأشياعه \* ومنهم من كان يقول ثلاثة آلهة لم يزل صالح وطالح وعدل بينهما وهي مقالة مرقنون وأشياعه \* ومنهم من كان يقول ربنا هو المسيح وهي مقالة ثلاثمائة وتمانية عشر أسقفا قال إبن البطريق ولما سمع قسطنطين الملك مقالاتهم عجب من ذلك وأخيل لهم داراً وتقدم لهم بالاكرام والضافة وأمرهم أن يتناظروا فها بينهم لينظر من معهالحق فيتبعه فآنفق منهم مملاتمائة وتمانية عشير أسقناً على دبن واحد ورأي واحد وناظروا بقية الاساقفة المختلفين ففلحوا علمهم في المناظرة وكان خاتمه وسيفه وقضيبه فدفع ذلك الهم وقال لهم قد سلطتكم اليوم على المملكة فاصنعوا ما بدالكم وما ينبغي لكم أن تضيعوا ما فيه قوام الدين وصلاح الأمة فباركوا على اللك وقلدوه سيفه وقالوا له اظهر دين النصرانية وذب عنه ووضعوا له أربعين كتابًا فها السنن والشرائع وفها مايصاح أن يعمل به الاساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فها وكان رئيس القوم والمحمعوالمقدم فيه بترك الاسكندرية وبترك انطاكية وأسقف بيت المقدس زوده بترك رومية من عنده رجلين فاتفقالكل على لعن أربوس وأصحابه ولعنوه وكل من قال بمقالته ووضموا الامانة وقالواان الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق وان الابن من طبيعة الاب غير مخلوق واتفقوا على أن يكون فصح النصارى يوم الاحد ليكون بعـُـد فصح الهود وان لايكون فصح الهود مع فصحهم في يوم واحد ومنعوا أن يكون للأسقف زوجة وذلك أن الاساقفة منذ وقت الحواريين الى مجمع الثلاثمائة وثمانية عشركان لهم نساء لانهم كانوا اذاصيروا واحدآ أسقفآ وكانتله زوجة ثبتت معه ولمرتتج عنه ماخلا البتاركة فانهم لم يكن لهم نساء ولا كانوا أيضاً يصبرون أحداً له زوجة بتركا قالوانصرفوا مكرومين محظوظين وذلك فيسبعة عشر سنة من ملك قسطنطين الملكومكث بعد ذلك ثلاث سنين إحداها كسر الاصنام وقتل من يعبدها والثانية أمر أن لايثبت في الديوان الاأولاد النصاري ويكونون هم الامراء والقواد والثالثةأن يقم الناس جمعة الفصح والجمعة التي بعدها لايعملون فيها عملا ولا يكون فيها حرب وتقدم قسطنطين الي أسقف بيت المقدس ان يطلب موضع المقبرة والصليب وببني الكنائس وببدأ ببناء القمامة فقالت هيلانة أمه انى نذرت أن أسير الى بيت المقدس وأطلب المواضع المقدسة وابنها فدفع اليها الملك



أموالا جزيلة وسارت مع أسقف بيتالمقدس فبنت كنيسة القمامة في وضع الصليب وكنيسة قسطنطين ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعاً عظما ببيت المقدس وكان.مهم رجل دسه بترك القسطنطينية وحماعة معه ليسألوا بترك الاسكندرية وكان هذا الرجل لما رجع أَلَى الملكُ أَظْهِر أَنَّه مخالف لاريوس وكان بري رأيه ويقول بمقالته فقَّام الرجل وقال أن أريوس لم يقل أن المسيح خلق الانسان ولكن قال به خلقتُ الاشياء لانه كلة الله التي بها خلقت السموات والارض وانما خلق الله الاشياء بكلمته ولم تخلق الاشياء كمته كما قال المسيح في الانجيل كل بيده كان ومن دونه لم يكن شيءُوقال به كانت الحياة والحياة نور البشر وقال العالم به يكون فاخبر أن الاشياء به تكونت قال ابن البطريق فهذه كانت مقالة أربوس ولكن الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً تعدوا عليه وجرءوه ظامأوعدوانأ فردعليه بترك الاسكندرية وقال أما أريوس فلم تكذب عليه الثلاثمانة وثمانيةعشر أسقفأ ولا ظلموه لانه انما قال الابن خالق الاشياء دون الاب واذاكانت الاشياء إنما خلفت بالابن دون أن يكون الاب لها خالقاً فقد اعطي أنه ما خلق منها شيئاً وفي ذلك تكذيب قوله الاب يخلق وأنا أخلق وقال إن أنا لم أعمل عمل أبي فلا تصدقوني وقال كما أن الاب بحيى من يشاء ويميته كذلك الابن يحيى من يشاء ويميته قالوا فدل على أنه يحيى ويخلق وفي هذا تكذيب لمن زعم أنه ليس بخالق وأنما خلقت الاشياء به دون أن يكون خالفاً وأما قولك ان الاشياء كونت به فانا لما قانا لاشك أن المسيح حي فعال وكان قددل بقوله اني أفعل الحاق والحياة كان قولك به كونت الاشياء انما هوراحع في المعنى الى أنه كونها وكانت به مكونة ولولم يكن ذلك لتناقض القولان قال وأما قول من قال من أصحاب أربوسان الاب يربّد الشيُّ فيكونه الابن والارادة للاب والتكوين للابن فان ذلك يفسد أيضااذا كان الابن عنده مخلوقا فقدصار حظ المخلوق في الحلق أو في من حظ الحالق فيه وذلك ان هذا أراد وفعل وذاكأرادو لم يفعل فهذا أوفر حظا في فعله من ذلك ولا بد لهذا ان يكون في فعله لما بريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الحلق لما يريد الحالق منه ويكون حكمه كحكمه في الخير والاختيار فان كان مجبورا فلا شيَّ له في الفعل وان كان مختارا فجائز أن يطاع وجائز أن يعصي وجائز ان يثاب وجائز أن يماقب وهذا أشنع فى القول ورد عليه أيضاً وقال ان كان الحالق أنماخاقي خلقه بمخلوق فالمقول غير الخالق بلا شك فقد زعمتم ان الخالق يفعل بغيره والفاعل بغيره محتاج الى متمم ليفعل به إذ كان لايتم له الفعلالا به والمحتاج الى غيره منقوص والحالق متعال عن هذا كله قال فلمادحض بترك الاحكندرية حجج المخالفين وظهر لمن حضر بطلان قولهم تحيروا وخجلوا فوشوا على بترك الاكندرية فضربوه حتى كاد يموت فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين وهرب بترك الاسكندرية وصار الى بيت المقدس من غير حضور أحـــد من الاساقفة ثم أصابح دهن الميرونوقدس الكنائس ومسحها بدهن الميرون وسار الى الملك فاعلمه بالخبر فصرفه الى الاسكندرية قال ابن البطريق وأمر اللك أن لا يسكن يهودي ببيت المقدس ولا يجوز بها ومن لم يتنصر قتل فظهر دين النصرانية وتنصر من من البهود خلق فقيل للملك أن البهود يتنصرون من خوف القتل وهم على دينهم فقال كيف لنا أن نعلم ذلك منهم فقال يونس البترك أن الخنزير في التوراة حرام واليهود لا يأكلون لحم الخــنزير فامر ان تذبح الخنازير ويطبخ لحومها ويطع • منها فمن لم يأكل منه علم انه مقم على دين اليهودية فقال الملك اذاكان الحنزير في التوراة حراما فكيف يحل لناان نأكله و نطعمهااناس فقال له يونس ان سيدنا المسيح قد أبطل كل مافي التوراة وجاءبنوا .يس أخر وبتوراة جديدة وهو الانجيل وفي أنجيله أن كلمايدخل البطن فليس بحرام ولانجس وانما يجس الانسان مايخرج من فيه وقال يونس أن بطرس رئيس الحواريين بينهاهو يصلي في ستساعات من النهار وقع عليه سبات فنظر الى السهاء قد تفتحت واذا زاد قدنزل من السهاءحتي بلغ الارض وفيه كل ذى أربع قوائم على الارض من السباع والدواب وغير ذلك من طير السهاء وسـمع صوتاً يقول له يابطرس قم واذبح وكل فقال بطرس يارب ما اكاتشيئاً نجساًقط ولا دنساً قط فجاءصوت بان كلما طهره الله فليس بنجس وفي نسخة أُخري ماطهره الله فلا تنجسه أنت تم جاءه الصوت بهذا ثلاث مرات تم ازالزاد ارتفع الى المهاء فتعجب بطرس وتحير فيما



بينه وبيين نفسه فامر اللك ان تذبح الخنازير وتطبخ لحومها وتقطع صغاراً وتصير على أبواب الكنائس فى كل مملكته يوم أحد الفصح وكل من خرج من الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزير فمن لم يأكل منه يقتل فقتل لاجل ذلك كثير تم هلك قسطنطين وقام بعده اكبر اولاده واسمه قسطنطين وفي ايامه اجتمع اصحاب أريوس ومن قال بمقالته اليه فحسنوا لهم دينهم ومقالتهم وقالوا ان الثلاثمانة وثماسة عشر أسقفاً الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد اخطأواوحادوا عن الحق في قولهم أن الابن متفق مع الاب في الحوهر فأمن أن لايقال هذا فأنه خطأ فعزم الملك على فعله فكتب فيه أسقف بيت المقدس ان لايقبل قول اسحاب أريوس فانهم حائدون عن الحق وكفار وقد لعنهمالثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا ولعنوا كل من يقول بمقالتهم فقبل قوله قال ابن البطريق وفي ذلك الوقت أعلنت مقالة أريوس على قسطنطينية والطاكية والاسكندرية وفي ثاني سنة من ملك قسطنطين هذا صار على أنطاكية بترك أربوسي نم بمده آخر مثله قال وأما أهل مصروالاسكندرية وكانأ كثرهم اريوسيين ومانيين فغلبوا على كنائس مصر فأخذوها ووثبوا على بترك الاسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفى ثم ذكر حجاعة من البتاركة والاساقفة من طوائف النصاري وما جري لهم مع بعضهم بعضا وما تعصبت به كل طائفة ليتركها حتى قتل بعضهم بعضا واختلف النصاري اشد الاختلاف وكثرت مقالاتهم واجتمعوا عدة مجامع كل مجمع يلمن فيــه بعضهم بعضاً ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الاول بنيقية فاجتمع الوزراء والقواد الي الملك وقالوا ان مقالة الناس قد فســـدت وغابت عليهم مقالة أريوس ومقدونيس فاكتب الى حجيع الاساقفة والبتاركة ان يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية فكتب الى سائر بلاده فاجتمعني قسطنطينية مائة وخمسون أسقفا فنظروا وبحثوا في مقالة أربوس فوجدوها ان روح القــدس مخلوق ومصنوع ليس باله فقال بترك الاسكندرية ليس روح القدس عندنا غير روح الله وليس روح الله غير حياته فاذا قلنا ان روح الله مخلوق فقد قلنا ان حياته مخلوقة فقد جعلناه غير حي وذلك كذر به فامنوا حميمهم من يقول بهذه المقالة ولعنوا حمعاً من أساقفتهم وبتاركتهم كانوا يقولون بمقالات أخر لم يرتضوها وبينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق إله حق من طبيعة الاب والابن جوهر واحد وطبيعةواحدة وزادوا في الامانة التي وضعتها الثلاثمانة والتمانية عشر ونؤمن بروح القدسالرب المحيي الذي من الاب منبثق الذي مع الاب والابن وهو مسجود وممجد وكان في تلك الامانة وبروح القدس فقط وبينوا ان الابن والاب وروح القدس أ\_لانة أقانيم وثلاث وجوه وثلاث خواص وانها وحدة في تثليث وتثليث في وحدة وبينوا ان جسد المسيح بنفس ناطقة عقلية فانفض هذا الجمع وقدلمنوافيه كثيراً منأساقفتهم وأشياعهم ثم بعد إحدي وخمسينسنة منهذا المجمع كان لهم مجمعرابع علىنسطورس وكان رأيه أن مريم ليست بوالدة الآله على الحقيقة ولذلك كان ابنان احدها الالهالذي هو موجود من الاب والآخر انسان وهو الموجود من مريم وان هذا الانسان الذي يقول انه المسيح متوحد مع ابن الآله ويقال له إله وابن الآله ليس على الحقيقة ولكن لوهمه وانفاق الانتبن على طريق الكرامة فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد فجرت بينهم مراسلات وانفــقوا على تخطيته واجتمع منهم مائنا أحقف في مدينة افسيس وهي مدينة دقيانوس وأرسلوا اليه للمناظرة فامتنع ثلاثا فاجمعوا على لعنه فلعنوه ونفوه وبينوا إن مريم ولدت إلهاً وإن المسيح إله حق وهو إنسان ولهطبيعتان فلمالعنوا نسطورس تعصب له بترك انطاكية فجءع الاساقفة الذين قدموا معه وناظرهم وقطعهم فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهــم شر فتفاقم أمرهم فلم يزل الملكحتيأصاحينهم فكتبأوائك صحيفةأن مرينم القديسة ولدت إلهآ وهو ربنا يسوع المسيحالذي هومعالله فىالطبيعة ومع الناس فيالناسوت واقروا بطبيعتين وبوجه واحدوأ قنوم واحدوأ بدوا لعن نسطورس فلما لعنوء ونغيسار الى مصر وأقام في أخم سبع سنين ومات ودفن بها وماتت مقالته إلى أنأ حياها إبن صرما مطر ان نصيبين وبنها في بلاد المشرق فاكثر نصارى المشرق والعراق نسطورية فانفض ذلك المجمع الرابع أيضاً وقد اطبقوا على لعن نسطورس وأشياعه ومن قال بمقالته ثم كان لهم



بعد هذا مجمع خامس وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوطيسوس يقول أن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة وان المسيح قبل التجسد من طبيعتين وبعد التجسد طبيعة واحدة وهو أول من أحدث هذه المقالة وهي مقالة اليعقوبية فرحل اليه بعض الاساقفة فناظره وقطعه ودحض حجته نمصار إلى قسطنطينية فاخبر بتركها بالمناظرة وبإنقطاعه فارسل بترك القسطنطينية اليهفاستحضره وجمع جمعا عظما وناظره فقال أوطيسوس ان قلنا ان المسيح طبيعتين فقد قلنا بقول نسطورس ولكنا نقولان المسيح طبيعةواحدة وأقنوم واحدلانه من طبيعتين كانتا قبلالتجسدفاماقبل النجسد زالت عنه وصار طبيعة واحــدة واقنوماً واحدا فقال له بَرك القسطنطينية ان كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة وان كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم يكن ولوجاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعد والحار هو البارد فأبي أن يرجع عن مقالته فلعنوه فاستعدي الى الملك وزعم أنهم ظاموه وسأله أن يكتب الي جميع البتاركة للمناظرة فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد الى مدينة أفسيس فثبت بطريق الاحكندرية مقالة أوطيسوس وتطع بتارك القسط طينية وانطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة ولاساقفة وكتب إلى تبرك رومية والى جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم من القربان ان لم يقبلوا مقالة أوطيسوس وخاصة بمصر والاحكندرية وهو مذهب اليعقوبية فافترق هذا المجمع الحامس وكل فريق يلعن الآخر وبحرمه وتبرأ من مقالته ثم كان لهــم مجمع ــادس في مدينة حلفدون فانه لما مات الملك ولى بعده برفيون فاحتمع الية الأساقفة من سائر البلاد فاعلموه ماكان من ظلم ذلك المجمع وقلة الأنصاف وازمقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دينالنصرانية فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة والاساقفة الى مدينة حلقدون فاحتمع فها ستمائة وثلاثون أسقفا فنظروا في مقالة أوطيسوس وبترك الاسكندرية لذى قطع جميع البتاركة فافسد الجميع مقالتهــما ولعنوهما وأثبتوا أن اليسوع المسيمح إله وإنسان في المكان مع الله باللاهوت وفي المكان معنا بالناسوت مسيح واحد ونبتوا أقوال الثلاثمانة وثمانية عشرأسقفاً وقبلوا قولهم بازالابن مع الله في المكان نور من نور إله-ق ولعنوا أريوس وقالوا ان روح القدس إله وان الأب والابن وروح القدس واحد بطبيمة واحدة وأقانيم تلاثة وثبتوا قول المجمع الثالث في مدينة أفسيس المائتي أستف على نسطورس وقالوا ان مربم المذراء ولدت إلها ربنا اليسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ومع الناسوت وشهدوا ان للمسيح طبيعتين وأقنوما واحداً ولعنوا نسطورس وبترك الاسكندرية ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بإفسيس ثم المجمع الثالث المائتي أسقف بمدينــة افسيس أول مرة ولعنوا انــطوس وبيين نسطورس الى مجمع حلقدون أحد وعشرون سنة فانفض هذا المجمع وتد لعنوا من مقدمتهم وأسانفتهم من ذكرنا وكفروهم وتبرؤا منهم ومن مقالاتهم ثم كازله بعدهذا المجمع مجمع سابع في أيام انسطاس الملك وذلك ان سورس القسطنطيني كان على رأي أوطيسوس فجاء الى الملك فقال ازالمجمع الحلقدوني السمائية وثلاثين قدأ خطأوا في لمن أوطيسوس وبترك الاسكندرية والدين الصحبيح ماقالا فلا تقبل دين من سواها ولكن اكتب الى جميع أعمالك أن يلعنوا الستمائة وثلاثين ويأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد فأجابه الملكالي ذلك فاءا بالخذلك إيليابترك بيت المقدس جمع الرهبان ولعنوا انسطاس الملك وسورس ومن يقول بمقالتهما فبلغ ذلك انسطاس ونفاه الى إيلة وبعث يوحنا بتركا على بيت المقدس لان يوحنا كان قدضمن له أن يلعن المجمع الحلقدوني السَّمَانَة وثلاثين فاما قدم الى يتالمندس احتم الرهبان وقالوا إياك أن تقبل من سورس ولكن قاتل عن المجمع الحلقدوني ونحن معك فضمن لهـم ذلك وخالف أمراالمك فبلغ ذلك الملك فأرسل قائداً وأمره أن يأخذ يوحنا بطرح المجمع الحلقدوني فان لم نفعل ينفيه عن الكرسي فقدمالقائد وطرح يوحنافي الحبس فصار اليه الرهبان فيالحبس وأشاروا عليه بإن يضمن للقائد أزيفعل ذلك فاذاحضرفليةر بلعنة من لعنه الرهبان ففعل ذلك واجتمع الرهبانوكانواعشرة آلاف راهب ومعهم بدرسوسابا وروسا الديارات فلمنوا أوطيسوس وسورس ونطورس ومن لايقبل المجمع الحلقدوني وفزع رسول الملك من الرهبان وبلغ ذلك الملك فهم



بنغي يوحنا فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا الىأنسطاس الملك انهم لايقبلون مقالةسورس ولا أحدمن المخالفين ولو أهرقت دمائهم وسألوه ان يكفاذاه عنهم وكتب بترك رومية الىالملك يقبح فعله ويلعنه فانفض هذا المجمع أيضاً وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ماوصفنا وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب يقول بمقالة سورسوكان يسمي يعقوب البرادعي واليه تنسب اليعاقبة فافسد أمانة النصاري ثممات أنسطاس وولى قسطنطين فردكل من نفاه أنسطاس الملك الىموضعه واجتمع الرهبان وأظهرواكتاب اللكوعيدوا عيدأ حسنأ بزعمهم واثبتوا المجمع الحلقدوني بالسمائة وثلاثين أسقفائم ولى ملك آخر وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الاسكندرية وقتلوا بتركا لهم يقال له يونسكان ملكيا فارسل قائداً ومعه عسكرعظيم الى الاسكندرية فدخل الكنيسة في ثياب البترك وتقدم وقدس فرموه بالحجارة حتي كادوا يقتلونه فانصرف ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أناه كتاب الملك وضرب الجرس ليجتمع الناس يوم الاحد في الكنيسة فلم يبق أحد بالاسكندرية حتى حضر لماع كتاب الملك وقد كان جعل بينه وبـين جنده علامة اذا هو فعلها وضعوا السيف في الناس فصعد المنبر وقال يامعشر أهل اسكندرية إن رجعتم الىالحق وتركتم مقالة اليعاقبة والالن تأمنوا أن يرسلاللك اليكم من يسفك دمائكم فرموءبالحجارة حتى خاف على نفسه أن يقتل فاظهر العلامة فوضعوا السيف على كل من في الكنيسة فقتل داخامًا وخارجها انم لاتحصي كثرة حتى خاض الجند في الدماء وهرب منهم خلق كثير وظهرت مقالة الملكية ثم كان ايهم بعد ذلك مجمع عظيم ثامن بعد الحجمع الحلقدوني الذي لعن فيه اليعقوبية بمائة سنة وثلاث سنين وذلك ان أسقف منبج وهي بلدة شرقى حلب بالقرب منها وهي مخسوفة الآنكان يقول بالتناخ وان لبس قيامة وكان أسقف الرها وأسقف المصيصه وأسقف آخريقولون انجسد المسيح خيال غير حقيقة فحشرهم الملك الى قسطنطينية فقال لهم البتركان إن كان جسده خيالا فيجب أن يكون فعله خيالاوقوله خيالا وكل جسد يعاين لاحد من الناس أو فمل أو قول فهو كذلك وقال أسقف منبج ان المسيح قد قام من الموت وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس من الموت يوم الدينونة وقال في انجيله ان تأتي الساعة حتى ان كل من في القبور اذا سمعوا قول ابن الله يجيبوا فكيف تقولوا ايس قيامة فاوجب عايهم الخزي واللمن وأمر الملك ان يكون لهم مجمع يلعنون فيهواستحضر بتاركة البلاد فاجتمع فيهذا المجمع مايةوازبمة وستون أسقفأ فلعنوا أسقف منبجوأسقف المصيصهوثبتوا علىقولأسقف الرها انجسد المسيح حقيقة لاخيالوانهإله تاموا نسان تاممعروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين اقنومواحدوثبتوا المجامع الاربعةالتي قبلهموبعد المجمع الحلقدوني وان الدنيا زائلة وان القيامة كائنة وان المسيح يأتي بمجدعظيم فيدين الاحياء والاموات كما قال السمائة والنمانية عشرتم كانام م مجمع تاسع في ايام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فيه وذلك انه كان برومية راهب قديس يقال لهمقلمس وله تلميذان فجاء الي قسطا الوالي فوبخاه على قبح مذهبه وشـناعة كفره فامر به قسطا فقطعت يداه ورجلاه ونزع لسانه وفعل باحد التاميذين مثله وضرب الآخر بالسياط ونفاه فباغ ذلك ملك قسطنطينية يومئذ فارسل اليه ان يوجه اليه من افاضل الاساقفة ليعلم وجه هذه الحجة ومن الذي كان ابتدأها لكما يطرح جميع الاباء القديسين كل من استحق اللعنة فبعث اليه مآنة واربعين أسقفاً وثلاث شامسة فاما وصلوا الى قسطنطينية جمع الملك مانة وثمانية وستبن أسقفاً قصاروا ثلاثمانة وثمانية واسقطواالشهامسة في البرطخة وكان رئيس هذا المجمع بترك قسطنطينية وبترك انطاكية ولم يكن ببيت المقدس والاسكندرية بترك فلعنوا من تقدم من القديسين الذين خالفوهم وسموهم وأحدا وأحدا وهم جماعة ولعنوا أصحاب المشيئة الواحدة ولما لعنوا هؤلاء جلسوا فالخصوا الامانة المستقيمة بزعهم فقالوا نؤمن بأن الواحد من اللاهوتالابن الوحيد الذي هو الكلمة الازلية الدائم المستوى مع الاب الاله في الحبوهر الذي هو ربنا اليسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعاين ومشيئتين في أقنوم واحد ووجه واحد يعرف تاماً بلاهوته تاماً بناسوته وشهدت كما شهد مجمع الحلقدونية على ماسبق ان الالهالابن في آخر الايام أتحد مع العذراء السيدة مريم القديسة حسدا إنساناً بنفسين وذلك برحمة الله تعالى فحبالبشر ولم يلحقه اختلاط ولا ﴿ ذيل الفارق ﴾



فساد ولا فرقة ولا فصل ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الانسان أن يعمل في طبيعته وما يشبه الالهأن يعمل في طبيعته الذي هو الابن الوحيد والكلمة الازلية المتجسدة الى أن صارت في الحقيقة لحماً كما يقول الانجيل المقدس من غيرأن ينتقل عن محلها الازلي وليست بمتغيرة لكنها بفعاين ومشيئتين وطبيمتين إلهني وأنسى الذي يكون بهما القول الحق وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها مشيئتين غير متضادت بن ولا متضايقتين ولكن مع المشيئه الانسية في المشيئة الالهية القادرة على كل شئ هذه شهادتهم وأمانة المجمع السادس من المجمع الحلقدوني وبلغوا ما تبته الحمس مجامع التي كانت قبلهم ولعنوا من لعنوه وبين المجمع الخامس الى هذا المجمع مائة سنة ثم كان لهم مجمع عاشر لما مات الملك وولى بعده ابنه واجتمع فريق المجمع السادس وزعموا أن اجباعهم كان على الباطل فجمع الملك مائة وثلاثين أسقفاً فثبتوا قول المجمع السادس ولعنوا من لعنهم وخالفهم ونبتوا قول المجامع الخمسة ولعنوا من لعنوا وانصرفوا فانقرضتهذه المجامعوالحشود وهم علماء النصاريوقدماؤهم ناقلوا الدين الى المتأخرين واليهم يستند من بعدهم وقد اشتملت هذه المجامع العشرة المشهورة على زهاء أربعةعشر ألفأمن الاسانفة والبتاركة والرهبان كامهم يكمفر بعضهم بعضأ ويلعن بعضهم بعضافدينهمانما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعضوكل منهم لاعن ملمون فاذا كانت هذه حال المتقدمين مع قرب زمنهم من أيام المسيحوبقاء أخيارهم فيهم والدولة دولتهم والكلمة لهم وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ماكانواواحتفالهم بأمر دينهمواهتمامهم بهكا تري تمهم معذلك تائهون حائرون بين لاعن وملمون لايثبت الهم قوم ولا يُحصل لهم قول في معرفة معبودهم بل كل منهم قد أنخذ إلهه هواه وباح باللعن والبراءة نمن السبعسواه فما الظن بحثالة الماضين وبقاية الغابرين وذبالة الحائرينوذرية الضالين وقدطال علمهم الأمد وبعد العهد وصار دينهم مايبلغونه عن الرهبان وقوم اذا كشفت عنهم وجدتهم أشبه شيُّ بالانعام وإن كانوا في صور الأنام بل هم كما قال تعالى ( ومن أصدق من الله قبلا إن هم الا كالانعام بل هم أضل سديلا) وهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله (باأهل الكتاب لا تغلوا في دينكمغير الحق ولا تتبعوا أهوا، قومقدضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) ومن أمة الضلال بشهادة الله ورسوله عامهم وأمة اللمن بشهادتهم على نفوسهم بامن بعضهم بعضا وقد لعنهم الله سبحانه على لسان رسوله ( في قوله صلى الله يمليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحذر مافعلواهذا والكتاب واحد والرب واحد والنبي واحد والدعوى واحــدة يتمسك بالمسيح وأنجيله وتلاميذه ثم يختلفون فيه هذا الاختلاف المتباين فمنهم من يقول إنه إله ومنهم من يقول ابن الله ومنهم من يقول نااث ثلاثة ومنهم من يقول إنه عبد ومنهم من يقول إنه أقنوم وطبيعة ومنهم من يقول أقنومان وطبيعتان إلى غيرذلك.ن المقالاتالتي حكوها عن أسلافهم وكل منهم يكفرصاحبه فلوأن قوماً لم يعرفوا إلههم إلهاً ثم عرض عليهم دين النصرانية هكذا لتوقفوا عنه وامتنعوا من قبوله فوازن بـين هذا وبـين ماجا، به خاتم الرســـل والانبياء تعلم عاماً يضارع المحسوسات أو يزيد عامها ان الدين عند الله الاسلام فيأنه لايمكن الايمان بني من الانبياء أصلا مع جحود أنبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الانبياء أشد جحداً وهذا يتبين بوجوه( أحدها ) أن الانبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا أعهم بالايمان به ومن جبحد نبوته فقد كذب الانبياء قبله فيما أخبروا به وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الايمان به والتصديق به لازم من لوازم التصــ ديق بهم واذا انتني اللازم انَّـتَني مازومه قطعاً وبيان الملازمة مانقدم من الوجوء الكثيرة التي يفيد مجموعها القطع على انه صلى الله عليه وسلم قدذكر في الكتب الالهية على ألسن الانبياء واذا ثبتت الملازمة فانتفاء اللازم موجب لاستفاء مازومه ( الوجه الثاني )أن دعوة محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة جميع المرسلين قبله من أولهم الى آخرهم فالمكذب مدعوته مكذب مدعوة إخوانه كانهم فان جميع الرسل جاؤا بماجاء به فاذا كذبه المكذب فقد زعمأن ماجاء به باظل وفي ذلك تكذيب كل رسول ارسله الله وكل كتاب أنزله ولا يمكن ان يعتقد انماجاء به صدق وأنه كاذب مفتر على الله وهذا في غاية الوضوح وهــــذا



بمنزلة شهود شهدوا محق فصدقهم الخصم وقال هولاء كلهم شهود عدول صادقون ثم ان آخر شهد على شهادتهم سواء فقال الحصم هذه الشهادة باطلة وكذب لاأصل لها وذلك تكذيب بشهادة جميع الشهود قطعاً ولا يجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم وأنها شهادة حق مع قوله أن الشاهد بها كاذب فها شهد به فكما أنه لو لم يظهر محمد صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوات الانبياء قبله فكذلك إن لم يصدق لم يمكن تصديق نيهمن الانبياء قبله( الوجه التالث) أن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقهأضعافأضعاف آياتمن قبله من الرسل فايس لنبي من الانبياء آية يجب الايمان بها الا ولمحمد صلى الله عليهوسلم مثلها أو ماهو في الدلالة مثلها وان لم يكن منجنسها فآيات نبوته أعظم وأكبر وأبهر وأدل والعلم بنقلها قطعي لقرب العهد وكثرة النقلة وإختلاف أمصارهم وأعصارهم واستجالة تواطئهم على الكذب فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده بحيث لا يمكن المكابرة والمكابر فيه في غاية الوقاحة والبهت كالمكابر في وجود مايشاهده الناس ولم يشاهده هو من البلاد والاقاليم والحبال والانهار فانجاز القدح فيذلك كلمفالقدح فيوجود موسى وعيسي وآيات نبوتهما أجوز وأجوز وان امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهما فامتناعه في محمد صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته أشد وكذلك لماعلم بعض علماء أهل الكتاب ان الايمان بموسي لايتم مع التكذيب بمحمد أبداً كفر بالجميع وقال ما أنزل الله على بشرمن شي كما قال تعالى وماقدروا الله حق قدره اذ قالوا ماانزل الله على بشر من شيَّ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسي نوراً وهديلناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتهمالم تعاموا أنتمولا أباؤكم قل الله تمذرهم فيخوضهم يلعبون "قال سعيد بن حبير جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الضيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليهو سلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على مُوسيأما تجدفيالتوراة انالله يبغض الحبرالسمين وكان حبراً سميناً فغضب عدو الله وقال والله ماأنز لالله على بشرمن شي فقال له أصحابه الذين معه ويحك ولا موسي فقال والله ماأنزل الله على بشرمن شيَّ فانزل الله عن وجل قوله وماقدروا الله حق قدره الآية وهذا قول عكرمة قال محمد بن كعب جاءناس مراايهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب فقالوا يا أبا القاسم ألاناً تينا بكـتابـمن السهاء كما جاء به موسى ألواحا يحملها من عند الله عن وجل فأنزل الله عن وجل يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية فجثي رجل من البهود فقال ما أنزل الله عليك ولا على موسي ولا على عيسى ولا على أحد شيئاً ماأنزل الله على بشر من شيَّ فحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوته وجعل يقول ولإ على أحد وذهب جماعة منهم مجاهد الى أن الآية نزلت في مشركي قريش فهم الذين جحدوا أصل الرسالة وكذبوا بالرسل وأما أهل الكتاب فلم بجحدوا نبوة موسى وعيسى وهذا اختيار ابن جربر قال وهو أدنى الاقاويل بالصوابلان ذلك فيسياق الخبر عنهم فهو أشبه من أن يكون خبراً عن اليهود ولم يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلا مع مافي الخبر عن من أخبر الله عنهمن هذه الآية من انكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً من الكتب وليس ذلك ماندين به الهود بل المعروف من دين اليهود الاقرار بصحف موسى وابراهيم وزبور داود والخبر من السورة الى هذا الموضع خبر عن المشركين من عبدة الاوثان وقوله وما قدروا الله حق قدره موصول به غير مفصول عنه قلت ويقوي قوله ان السورة مكية فهي خـبر عن زنادقة العرب المنكرين لاصل النبوة ولكن بتي أن يقال فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من انزال الكتابالذي جاء به موسي وكيف يقال لهم بجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا ولا سها على قراءة من قرأبتاء الخطاب وهل ذلك صالح لغير اليهود فانهم كانوا يخفون من الكتاب مالا يوافق أهوائهم وأغراضهم ويبدون منه ماسواه فاحتج عليهم بمايقرون به من كتاب موسى تم وبخهم بانهم خانوا الله ورسوله فيه فأخفوا بعضه وأظهروا بعضه وهذا استطرادمن ذكر جحدهم النبوة بالكلية وذلك إخفاء لها وكتمان الى جحد ما أقروا به من كتابهم باخفائه وكتمانه فالك سجية لهم معروفة لا تنكر إذ من أخنى بمض كتابه الذي يقر بأنه منعند الله كيف لايجحدأصل النبوة ثماحتج عليهم بأنهم قد علموا بالوحيمالم يكونوا



يـلمونه هم ولا أباؤهم ولولا الوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله لم يصلوا اليه ثم أمر رسوله أن يجيب عن هــذا السؤال وهو قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فقال قل الله أي الله الذي أنزله أي ان كفروا به وجحدوه فصدق به أنت وأقر به ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وجواب هذا السؤال أن يقال ان الله سبحانه احتج عليهم بما تقر به أهل الكتابين وهم أولو العلم دون الايم التي لاكتاب لها أي ان جحدتم أصل النبوةوأن يكون الله أنزل على يشرشيئاً فهذا كتاب،موسى تقربه أهل الكتاب وهم أعلم منكم فاسئلوهم عنه ونظائر هذا في القرآن كثيرة يستشهد سبحانه بأهل الكتاب على منكري النبوات والتوحيـــد والمعنى أنكم أن أنكرتم أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً فمن أنزل كتاب موسي فان لم تعاموا ذلك فاسألوا أهل الكتاب وأما قوله تعالى بجملونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا فمن قرأها بالياء فهو إخبار عن الهود بلفظ الغيبة ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس الذي فعلوا ذلك أى يجعله من أنزل عليه كذلك وهذا من أعلام نبوته أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه في كتابهم وانهم جعلوه قراطيس وأبدوا بعضهوأخفوا كثيراً منهوهذا لا يُعلِّم من غير جهتهم إلا بوحي من الله ولا يلزم أن يكون قوله تجعلونه قراطيس خطابًا لمن حكى عنهم أنهم قالوا ما انزل الله على بشر من شيَّ بل هذا استطراد من الشيُّ الى نظيره وشبه ولازمه وله نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعمالي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ،صغة الى آخر الآية فاستطرد من الشخص المخلوق من الطـين وهو آدم الى النوع المخلوق من النطفة وهم أولاد. وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد ومثله قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن البها فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا اللهربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين فلما آناها صالحاً جعلا له شركاء فها آناهما فتعالى الله عما يشركون الى آخر الآيات ويشبه هــذا قوله تعالى ولئن سألهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العلم الذي جمل لكم الارض مهاداً وجعل لكم فيها ســبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السهاء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون والذيخلق الازواج كلها الى آخر الآيات وعلى التقديرين فهؤلا. لم يتم لهم انكارنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومكابرتهم إلا بهذا الحبحد وانتكذيب العام ورأوا انهم إن أقروا ببعضالنبوات وجحدوا نبوته مع أن نبوته اظهر وآیاتها أكثر وأعظم ممن أقروا به وأخبر سبحانه أن من جحد أن یکون قد أرسل رسله وأنزل كتبه لم يقدره حق قدره وانه نسبه الى مالا يليق به بل يتعالى ويتنزه عنه فان في ذلك انكار دينه وإلهيته وملكه وحكمته ورحمته والظنالـيُّ به أنه خلقخلقه عبثًا باطلا وأنَّه خلاهم سداً هملا وهذا ينافي كالهالمقدس وهو متعال عن كل ماينافي كماله فمن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل الى خلقه فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفتة ولا عظمه حق عظمته كما أن من عبد معه إلها غيره لم يقدره حتى قدره معطل جاحد لصفات كاله و نعوت جلاله وإرسال رسله وإنزال كتبه ولا عظمه حق عظمته وكذلك كان جحد نبوة خاتم أنبيائه ورسله وإنزال كتبه وتكذيبه انكار لارب تعالى في الحقيقة وججوداً له فلا يمكن الاقرار بربوبيته وإلهيته وملكه بل ولا بوجوده مع تكذيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقد أشرنا الى ذلك في المناظرة إلتي تقدمت فلا يجامع الكفر برسول الله صلى اللهعليه وسلم والاقرار بالرب تعالى وصفاته أصلاكمالا يجامع الكفر بالمماد واليوم الآخر الاقرار بوجود الصانع أصلا وقد ذكر سبحانه ذلك في موضعين من كتابه في سورة الرعد في قوله وإن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا تراباً أنَّنا لغي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم والثاني في سورة الكهف في قوله تمالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلبا قاللهصاحبه وهو بحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب تممن نطفة ثم سواك رجلالكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فالرسول صلوات اللة وسلامه عليه انما جاء بتعريف الرب تعالى بإسهائه وصفاته وأفعاله والتعريف بحقوقه



على عباده فمن أنكر رسالاته فقد أنكر الرب الذي دعا اليه وحقوقه التي أمر بها بل نقول لايمكن الاعتراف بالحقائق على ماهي عليه مع تكذيب رسوله وهذا ظاهر جداً لمن تأمل مقالات أهل الارض وأديانهم فإن الفلاسفة لم يكنهم الاعتراف بالملائكة وآلجن والمبدأ والمعاد وتفاصيلهما وتفاصيل صفات الرب تعالى وأفعاله مع إنكار النبوات بل والحقائق المشاهدة التي لايمكن إنكارها لم يثبتوها على ماهي عليه ولا أثبتوا حقيقة واحدة على ماهي عليه البتة وهــــذا تمرة انكارهم النبوات فسلمهم الله ادراك الحقائق التي زعموا أن عقولهم كافية في ادراكها فلم يدركوا منها شيئًا على ماهو عليـــه حتى ولا الماء ولا الهوى ولا الشمسولا غيرها فمن تأمل مذاههم فها علم أنهملم يدركوها وان عرفوا من ذلك بعض ماخفي علمهم وأما المجوس فأضل وأضل وأماعباد الاصنام فلاعرفوا الخالق ولاعرفواحقيقة المخلوقات ولامنزوا بينالشياطين والملائكةوبين الارواح الطيبة والحبيثة وبين احسن الحسن وأقبح القبح ولا عرفواكمال النفس وما تسعد به ونقصها وما تشتي به وأما النصاري فقد عرفت ماالذي أدركوه من معبودهم وما وصفوه به وما الذيقالوه في نبهم وكيف لم يدركوا حقيقته البتة ووصفوا الله بما هو من أعظم العيوب والنقائص ووصفوا عبده ورسوله بما ليس له وجه من الوجوه ولاعرفوا الله ولا رسوله والمعاد الذي أقرواً به لم يذكروا حقيقته ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل من حقيقته اذ لا أكل عندهم في الجبُّــة ولا شرب ولا زوجة هناك ولا حور عين يلذ بهن الرجال كالذاتهم في الدنيا ولا عرفوا حقيقة أنفسهم وما تسعد به وتشقى ومن لم يمرف ذلك فهو أجدر أن لايعرف حقيقة شيُّ كما ينبغي البتة فلا لانفسهم عرفوا ولا لفاطرها وبارثها ولا لمن جعله الله سببًا في فلاحها وسعادتها ولا للموجودات وانما جميعها فقيرة مربوبة مصنوعة ناطقها وصامتها آدمها وجنها وملكها فكلرمن في السموات عبده وملكه وهو مخلوق مصنوع مربوب فقير من كلوجه ومن لم يعرف هذا لم يعرف شيئاً وأما اليهود فقدحكي الله لك عن جهل أسلافهم وعبادهم وضلالهم مايدل على ماوراءه من ظلمات الحبهل التي بعضها فوق بعض ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته أيديهم من ذهب ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة ابلد الحيوان واقله فطانة الذي يضرب المشال به في قلة النهم فانظر الى هذه الحبالة والعبادة المتجاوزة للحدكيف عبدوا مع الله إلهاً آخر وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله مالم يشاهده سواهم واذ قد عزموا على أنخاذ إله دونالله فأنخذوه ونبهم حي بين أظهرهم لم ينتظروا موته وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من الملائكة المقربين ولا من الاحياء الناطقين بل اتخذوه من الجمادات واذ قدفعلوا فـــلم يتخذوه من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والنجوم بل من الجواهر الارضية وإذقد فعلوا فلم يخـــذوه من الجواهر التي خلقت فوق الارض عالية علمها كالحبال ونحوها بل من جواهر لايكون الاتحت الارض والصخور والاحجار عالية علمها وإذ قد فعلوا فلم ينخذوه من جوهر يستخي عن الصنعة وادخال النار وتقليبه وجوهاً مختلفة وضربه بالحــديد وشبكه بل.من جوهم يحتاج الى نيل الايدى له بضروب مختلفة وادخاله النار واحراقه واستخراج خبثهو أذ قد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال المُ كريم ولا ني مرسل ولاعلى تمثال جوهر علويلاتناله الايدي بل على تمثال حيوان أرضي وإذقد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال أشرف الحيو انات وأقواها وأشدها امتناعا من الضم كالاسد والفيل ونحوها بل صاغوه على تمثال أبلدالحيوان واقبله للضم والذل بحيث يحرث عليه الارض ويسقى عايه بالسواقى والدواليب ولاله قوة يمتنع بها من كبير ولاصــغير فأي معرفة لهؤلاء بمبودهم ونبهموالحقائق الموجودات وحقيق بمن سأل نبيه أن يجملله إلهآ فيمبد الاصنام إلهآمجمولا بمدماشاهدتلك الامارات الباهرات أن لايعرفحقيقة الاله ولا اسهاءهوصفاته ونعرته ودينه ولا يعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نريالله جهرة ولا قالوا له اذهب أنت وربك فقاتـــــــلا ولا قتلوا نفساً وطرحوا المقتول على أبواب البرآء من قتله ونبيهم حي بـين أظهرهم وخبر السهاء والوحي يأنيه صــباحا ومساء فكأنهم جوزوا أن يخفي هذا على الله كما يخـــني على الناس ولو عرفوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له ياأبانا انتبـــه



من رقدتك كم تنام ولو عرفوه لما ساروا الى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونفيهم ولما تحيلوا على تحليل محارمه واسقاط فرائضه بإنواع الحيل ولقد شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الاغبياء ولوعر فوه لما حجروا عليه بعقولهم الفاسدة أن يأمر بالشيُّ في وقت لمصلحة ثم يزيل الأمر به فيوقت آخر لحصول الصلحة وتبدله بما هو خير منه وينهي عنه ثم ببيحه في وقت آخر لاختلاف الاوقات والاحوال في المصالح والمفاسدكما هو يشاهد في احكامه القدرية الكونية التي لايتم نظام ألمالم ولا مصلحته الا بتبدلها واختلافها بحسب الاحوآل والاوقات والاماكن فلو اعتمد طبيب أن لايغيرالادوية والاغذية بحسب اختلاف الزمان والاماكن والاحوال لأهلك الحرث والنسل وعد من الجهال فكيف يحجر على طبيب القلوب والاديان ان تتبدل أحكامه بحسب اختلاف المصالح وهل ذلك إلافدح في حكمته ورحمته وقدرته وملكه التام وتدبيره لحلقه ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره انهم أمروا أن يدخلوا باب المدينة التي فتحها الله عليهم سجداً ويقولوا حطة فيدخلوا متواضمين للة سائلين منسه أن يحط عنهــم خطاياهم فدخلوا يزحفون على أســتاههم بدل السجود لله ويقولون هنطا سقمانا أى حنطة سمراء فذاك سجودهم وخشوعهم وهذا إستغفارهم واستقالتهم من ذنوبهـم ومن جهلهم وغباوتهم ان الله سبحانه أراهم من آيات قدرته وعظيم سلطانه وصدق رسوله مالامزيد عليه ثمأنزل عليهم بمدذلك كتابه وعهد اليهم فيه عهده وأمرهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بما فيه كما خلصهم من عبودية فرعون والقبط فأبوا أن يقبلوا ذلك وامتنعوا منه فنتق الحبل العظيم فوق رؤسهم على قدرهم وقيل لهم ان لم تقبلوا أطبقته عليكم فقبلوه من تحت الحبِل \* قال ابن عباس رفع الله الحبيل فوق رؤسهم وبعث ناراً من قبل وجوههم وآ ناهم البحر من تحتهم ونودوا ان م تقبلوا أوضحتكم بهذا وأحرقتكم بهذا وأغرقتكم بهذا فقبلوه وقالوا سمعنا وأطعنا ولولا الحبل ما أطعناك ولما آمنوا بعــد ذلك قالوا سمعنا وعصينا ومن جهلهم أنهم شاهدوا الآيات ورأوا الدجائب التي يؤمن على بعضها البشير ثم قالوا بعد ذلك لن نؤمن لك حتى نري الله جهرة وكان الله سبحانه قد أمر موسى ان يختار من خيارهم سبعين رجلا لميقاته فاختارهم موسي وذهب بهم الى الحبيل فلما دني موسي من الحبيل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشي الحبيل وقال للقوم أدنوا ودني القوم حتى اذا دخلوا في الحجاب وقعوا سجداً فسمموا الرب تعالى وهو يكام موسي ويأمره وينهاه ويعهد اليه فلما انكشف الغمام قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ومن جهلهم أن هرون لما مات ودفنه موسي قالت بنو اسرائيل لموسي أنت قتلته حسدته على خلقه ولينه من محبة بني اسرائيل له قال فاختاروا سببعين رجلا فوقفوا على قبر هرون فقال موسي ياهرون أقتلت أم مت قال بل مت وما قتاني أحد فحسبك من جهالة أمة وجفائهم أنهــم اتهموا نبيــم ونسبوه الى قتل أخيه فقال موسى ماقتلته فلم يصدقوه حتى أسمعهم كلامه وبراءة أخيه نما رموه به ومن جهلهم أن الله سبحانه شبهم في حملهم التوراة وعدم الفقه فيها والعمل بها بالحمار يحمل أسفارا وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعددة منها ان الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة ومنها أنهم حملوها لاأنهم حملوها طوعا واختيارا بل كانوا كالمكافين لما حملوه لم يرفعوا به رأساً ومنها أنهم حيث حلوها تكليفا وقهرا لم يرضوا بها ولم يحملوها رضا واختيارا وقد علموا أنهــم لابد لهم منها وأن حملوها اختياراكانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ومنها أنها مشتملة على صالح معاشهم ومعادهم وســعادتهم في الدنيا والآخرة فاعراضهم عن التزام مافيه سعادتهم وفلاحهم الى ضــده من غاية الحهل والغباوة وعــدم الفطانة ومن جهامٍم وقلة معرفتهم أنهم طلبوا عوض المن والسلوي اللذين هما أطيب الاطعمة وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح البقل والقثاء والتوم والمدس والبصل ومن رضي باستبدال هذه الأغذية عوضا عن المن والسلوي لم يكثر عليهان يستبدل الكفر بالأيمان والضلالة بالهدى والغضب بالرضى والعقوبة بالرحمة وهذه حال من لم يعرف ربه ولاكتابه ولا رسوله ولا نفسه وأما نقضهم ميثاقهم وتبديلهم أحكامالتوراة وتحريفهم الكلم عن مواضعه وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم الرشا واعتدائهم فيالسبت



حتى مسخوا قردة وقتلهم الأنبيا، بغيرحق وتكذيهم عيسى بن مربم رسول الله ورميهم له ولامه بالعظائم وحرصهم على قتله وتفردهم دون الايم بالحبث والبهت وشدة تكاليم على الدنيا وحرصهم على اوقسوة قلوبهم وحسدهم وكثرة سخرهم فاليه النهاية وهذا وأضافه من الجهل وفساد العقل قليل على من كذب رسل الله وجاهر بماداته ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته فاي شيئ عرف من لم يعرف الله ورسالة والمعل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة اليه وماله بعد الوصول اليه باهل الارض كلهم في كلات الجهل والبغي الايمن اشرق عليه نور النبوة كما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبي على الله عليه وسلم قال ان الله خلق خلقه في ظامة والتي عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدي ومن أخطأه ضل فاندلك أقول جف القلم على علم الله وتخبلك بعث الله رسسله ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور أجابهم خرج الى الفضاء والنور والضياء ومن لم يجبهم وتحبلك بعث الله وسعادها فهذه جانها ظلمات خاق فيها العبد فبعث الله رسله لاخراجه منها الى العلم والمعرفة والايمان والهدي الذي في معاشها ومعادها فهذه جانها ظلمات خاق فيها العبد فبعث الله رسله لاخراجه منها الى العلم وهواه وجهله وقلبه مظلم في علمانة وموره مناهة ولا المنات بعضها فوق بعض فدخله ظلمة ومخرجه ظلمة وقوله ظلمة وقوله ظلمة وقصده ظلمة وهو متخبط في ظلمات طبعه وهواه وجهله وقلبه مظلم فرد المنان يمزلة أشراق الشمس على بصائر الحقاش فور النبوة لكان يمزلة أشراق الشمس على بصائر الحقاش

بصائر أغشاها الهار بضوءه \* ولائمها قطع من الليل مظلم





## ب إساله حمن ارضم

ان أولى ماتسطره الأقلام على صفحات الطروس, • وأحق ماتبتهج لذكره الطباع والنفوس • حمدًا لله الواحد الأحد الفرد الصمد • الذي لم يلدولم يولد • ولم يكن له كفواً أحد • ثمالصلاة على رسوله الأعظم • ونبيه الأكرم • المبعوث رحمة للائم • سـيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي خير بني المهاعيل الذين هم خير الانام • صــلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ماترددت الأرواح في الأشباح • وما حبمل الداعي بحي على الفلاح • وسلم تسايما كثيراً آ . بن ﴿ و بعد ﴾ فقد تم بعون الله وحسن توفيقه طبع هذا السفر الحِليــل • الذي ليس له في بابه مثيل • المشتمل على ثلاثة كتب هي من أهم ماألف في موضوعها الأول كتاب ( الفارق بين المخلوق والخالق ) لصاحب السعادة باچه چيزاده عبد الرحمن بك نزيل دار السعادة العلية متع الله بحياته والثاني ( الاجوبه الفاخره عن الأسئله الفاجره ) للإمام القرافي رضي الله عنـــه والثالث (هداية الحياري من اليهود والنصاري) للامام ابن القيم الجوزية الحنبلي رضي الله عنه ولعمري ازهذه الكتب الثلاثةهي وسعادة المعاد وان ماعداه من الأديان إما باطل لاأصل له لم يشرعهالله على لسان أحد من رسله ولا ارتضاه لأحد من خلقه وإما صحيح في أصله شرعه الله على لسان رسله وتعبد به خلقه الا أنه طرأ عليهمن النغيير والتبديل والزيادة والنقصان التي أدخلها فيه الزنادقة الملحدون مالم يبق معه ثقة في شئ من أحكامه لاختلاط الصحيح بالفاسد واشتباه الغث بالنمين ثم نسخة الله بدين آخر شرعه على لسان بعض رســله وتعبد الامم به كدين أهل الكتابيين اليهود والنصاري وأما من علق بذهنه شئ من الشبه التي أوردها أهل الكتابين الضالين المضلين على الدين الاسلامي الطاهر ترويجاً لعقائدهم الفاسدة بين هميج الحلق ومن هم بالبهائم أشبه منهم بالانسان فجدير به ان ينهم النظر في هذه الكتب ويديم مطالعتها وتتبع مواضع رد الشبه فيها فهي الكفيلة بأن تفسل ماعاق بذهنه من ادران شبه المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله الاان يتم نوره ولوكره الكافرون وتبرز لهشمس الحقيقة من بين غيوم الاوهام • فجزي الله مؤلفها عن الاسلام والمسلمين احسن الجزاء وجعل منازلهم لديه زاني في دار البقاء وكان تمام طبعه الزاهي الزاهر في مطبعة انتقدم بمصر في سنة اثنتين وعشرين وثائمائة بعد الالف من هجرة من خلق على اكمل وصف صلى الله عليه وعلى آله وشرف وكرم

> Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

少多次继续不不



















